لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للْعَالْمَة إِبْنَ مَنْظُولُدِ نَشْرادَبُ الْحَوْدُةُ

# الماليان

للإَمَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ لِدِينِ مِحْبَدِ بِنَ مَكْرِمِ اللَّهِ مَا مِلْ مِحْبَدِ بِنَ مَكْرم ابن منظور الافریقی المِضری

المحتلالترابع

ز

نَشْرًا دَبِ الحَوزَة

قم \_ ايران

٥٠٤١هـ١٣٦٣ق

### نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| بع منه :   |
|------------|
| ريخ النشر: |
| ناشر:      |
| كاتب:      |
| م الكتاب:  |
|            |

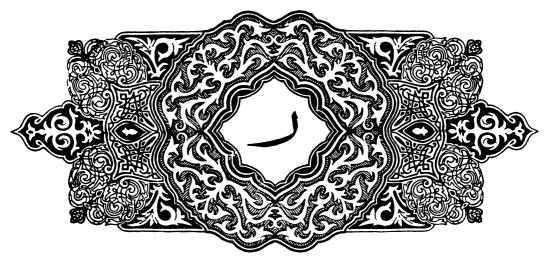

#### حوف الواء

الراء من الحروف المجهورة ، وهي من الحروف الدُّلق ، وسميت 'ذلقاً لأن الذَّلاقة في المنطق إنما هي بطر ف أسَلة اللسان ، والحروف الذلق ثلاثة : الراء واللام والنون ، وهن في حيز واحد ، وقد ذكرنا في أوّل حرف الباء دخول الحروف الستة الذُّلق والشفوية كَثْرة وخولها في أبنية الكلام .

#### فصل الالف

أَبِر : أَبَرَ النخلَ والزرعَ يأْبُره ويأْبِر ُه أَبْراً وإباراً وإبارَة وأَبْره : أصلحه . وأُتَبَرتَ فَلاناً : سأَلتَه أَن يأْبُر نخلك ؛ وكذلك في الزرع إذا سأَلته أَن يصلحه لك ؛ قال طرفة :

> وَ لِيَ الْأَصَلُ الذي ، في مثله ، 'يُصِلِحُ الآبِرِ ' زَرْعَ المؤتَبِرِ '

والآبر : العامل . والمُـُؤْنَبُرُ : ربّ الزرع . والمُأبور : الزرع والنخل المُصلَح . وفي حديث عليّ بن أبي طالب في دعائه على الحوارج : أصابَكم حاصِبُ ولا

بقي منكم آبر أي رجل يقوم بتأبير النخل وإصلاحها ،
 فهو اسم فاعل من أبر المخففة ، ويروى بالثاء المثلثة ،
 وسنذكره في موضعه ؛ وقوله :

أَنْ يَأْبُرُوا زَرَعاً لَغَيْرِهِمِ ، والأَمرُ تَحْقِرُهُ وقد يَنْسِ

قال ثعلب: المعنى أنهم قد حالفوا أعداءهم ليستعينوا. بهم على قوم آخرين، وزمن الإبار زَمَن تلقيح النخل وإصلاحه؛ وقال أبو حنيفة: كل إصلاح إبارة؛ وأنشد قول حمد:

> إنَّ الحِبَالَةَ أَلْهُمَتْنِي إِبَارَتُهُا ، حتى أُصِدَ كُمَا فِي بعضِهِا قَـنَصَا

فجعل إصلاح الحيالة إبارة . وفي الحبر: تخير المال مُهْرة مَاْمُورة وسيحة مَاْبُورة ؛ السّحة الطريقة المُصطَفّة من النخل ، والمأبُورة : المُلكقعة ؛ يقال: أبَر تُ النخلة وأبَر نها ، فهي مأبُورة ومُؤبَّرة ، وقيل : السحة سحة الحرث ، والمأبورة المُصلحة له؛ أراد خير المال نتاج أو زوع . وفي الحديث : من باع نخلا قد أبرت فتُسَر تُها للبائع إلا أن يشتوط المُبتاع . قال أبو منصور : وذلك أنها لا تؤير إلا بعد

ظهور ثمرتها وانشقاق طلعها وكوافر ها من غضيضها، وشبه الشافعي ذلك بالولادة في الإماء إذا أبيعت عاملاً تبيعها ولدها، وإن ولدته قبل ذلك كان الولد للبائع إلا أن يشترطه المبتاع مع الأم؛ وكذلك النخل إذا أبر أو أبيع على التأبير في المعنيين. وتأبير النخل: تلقيحه؛ يقال: نخلة مُؤبّرة مثل مأبُورة، والاسم منه الإبار على وزن الإزار. ويقال: تأبّر الفسيل إذا قبيل الإبار؛ وقال الراجز:

تَأَبَّرِي يَا خَيْرَةَ الفَسِيلِ ، إذْ ضَنَّ أَهَلُ النَّخْلِ بِالفُحُول

يقول: تَلَقَّحي من غير تأبير ؛ وفي قول مالك بن أنس: بَشْترِطُ صاحب الأرض على المساقي كذا وكذا، وإبار النخل. وروى أبو عبرو بن العلاء قال: يقال نخل قد أبر ت وو بر ت وأبر ت ثلاث لغات، فهي مَو بُورة ، ومن قال أبر ت ، فهي مُؤبَّرة ، ومن قال وبر ت، فهي مَو بُورة ، ومن قال أبر ت ، فهي مَأبُورة أي مُلقَّحة . وقال أبو عبدالرحين: يقال لكل مصلح ضعة : هو آبر ها ؛ وإنما قبل الملقّح آبر لأنه مصلح له ؛ وأنشد :

> فَإِنْ أَنْتُ لِم تَوْضَى بِسَعْنِيَ فَاتُو ُكِي لِي البيتَ آبَوْهُ ، وكُونِي مَكَانِيا

أي أصلحه ، ابن الأعرابي: أَبَرَ إذا آذى وأَبرَ إذا اغتاب وأَبَرَ إذا لَقَتْحَ النخل وأَبَرَ أَصْلَحَ ، وقال : المَأْبَر والمُثْبَر الحشُ \* ثُلقّح به النخلة .

وإِرَةُ الذراعُ: مُسْتَدَقَهُا. ابن سيده: والإِبْرةَ عُظْمَيْم مستومِع طَرَف الزند من الذراع إلى طرف الإصبع ؛ وقيل: الإِبرة من الإِنسان طرف الذراع الذي يَذْرَعُ منه الذارع ؛ وفي التهذيب: إِبرَةُ الذي

الذراع طرف العظم الذي منه يَذُرَع الذارع، وطرف عظم العضد الذي يلي المرفق يقال له القبيح ، وزُمج المِرْفق بين القبيع وبين إبرة الذارع ؛ وأنشد :

#### حتى تُلاقي الإبرة' القبيحا

وإبرة النوس: تشظية لاصقة بالذراع ليست منها. والإبرة: عظم وَتَرَة العُرْقوب، وهو تُعظيم لاصق بالكعب. وإبرة الفرس: ما انتحد من عرقوبيه، وفي عرقوبي الفرس إبرتان وهما حد كل عرقوب من ظهر. والإبرة: مسكلة الحديد، والجمع إبر وإبار ؛ قال القطامي:

وقو لُ المرء يَنْفُذُ بعد حين أماكِنَ ، لا مُتجاوِزُها الإِبارُ

وصانعها أَبَّار . والإِبْرة : واحدة الإِبَر . التهذيب: ويقال للمخيط إِبرة ، وجمعها إِبَر ، والذي يُسوسي الإِبر يقال له الأَبَّار ؛ وأنشد شمر في صفة الرياح لابن

أرَبَّت عليها كُلُ هُوجاء سَهُوه ، وَوَاءَ سَهُوه ، وَوَاهُ اللهُ لَلْهُ اللهُ الله

وفي الحديث : المؤمنِ كالكلبِ المأبور . وفي حديث

١ قوله « أباع » لغة في باع كما قال ابن القطاع .

۲ قوله « الحش النع » كذا بالاصل وامله المحش .

١ قوله « هوجاء » وقع في البيتين في جميع النمخ التي بأيدينا بلفظ
 و احد هنا وفي مادة هرع وبينهما على هذا الجناس التام .

مالك بن دينار : ومثَلُ المؤمن مثَلُ الشَّاةَ المأبورة أي التي أكلت الإبرة في عَلَمُها فنَشبّت في جوفها ، فهي لا تأكل شيئًا، وإن أكلت لم يَنْجَعُ فيها. وفي حديث علي ، عليه السلام : والذي فَلَـتَقُّ الحبة وبَرَأَ النَّسمَة لَتَنْخُضَبَنَّ هذه من هذه ، وأَشَار إلى لحيته ورأْسه ، فقــال الناس : لو عرفناه أَبَر ْنَا عِتْرَتَه أَي أهلكناهم ؛ وهو من أبَر ْت الكاب إذا أطعمته الإبرة في الحَبْز . قال ابن الأثير : هكذا أخرجه الحافظ أبو موسى الأَصفهاني في حرف الهمزة وعاد فأخرجه فيحرف الباء وجعله من البُّوار الهـلاك ، والهمزة في الأوَّل أصلية ، وفي الثاني زائدة ، وسنذكره هناك أيضاً . ويقال للسان : مِنْبُر ومذْرَبُ ومفْصَل ومقول . وإبرة العقرب : التي تلدَّغُ بها ، وفي المحكم : طرف ذنبهما . وأبرَتْه تَأْبُره وتَأْبِرُهُ أَبْرًا : لَسَعْتُهُ أَيْ ضربته بإبرتها . وفي حديث أسماء بنت عمَيْس : قبل لعليِّ: أَلَا تَتَزُو ٓ ج ابنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم ? فقال: مالي صَفْراء ولا بيضاء ، ولست بمأبُور في دینی فیُورَ "ی بها رسول' الله ، صلی الله علمه وسلم ، عني، إني لأوَّل من أسلم ؛ المأبور: من أبرته العقربُ أي لـَسَعَتْه بإبرتها، يعني لست غير الصحيح الدين ولا المُنتَّهُمَ فِي الْإِسلام فيَمَأَلُّهُ فِي عليه بتزويجِها إِياي ، ويروى بالناء المثلثة وسنذكره . قال ابن الأثير: ولو دوي : لست عأبون ، بالنون ، لكان وجهاً . والإِبْرَةُ والمُنْبَرَةُ ، الأُخيرة عن اللحاني : النميمة . والمآبير': النائم وإفساد ذات البين ؛ قال النابغة :

> وذلك من قَوْل أَتَاكَ أَقْدُولُه ، ومِن كس أعدائي إليـك المآبرا

والإِبْرَةُ : فَسِيلُ المُنْتُل يعني صغارها ، وجمعها إِبَرُ " وإبَرات ؛ الأَخْيرة عن كراع . قبال ابن سيده : وعندي أنه جمع جمع كممرات وطنرُ قات .

والمِنْشَبَر : ما رَقّ من الرمل ؛ قال كثير عزة : إلى المِثْشَر الرّابي من الرّملِ ذي الغَضَا تراها ، وقد أَقْنُو تُ ، حديثاً قديمُهـا

وأبَّرَ الأَثَر : عَفِّى عليه من التراب . وفي حديث الشُّورى : أَنَّ السنة لما اجتمعوا تكانوا فقال قائل منهم في خطبه : لا تُؤبِّر وا آثار كم فَتُولِيْنُوا دينكم؟ قال الأزهري: هكذا رواه الرياشي بإسناد له في حديث طويل، وقال الرياشي: التأبير التعفية ومَحْو الأثو، قال : وليس شيء من الدواب 'يؤبِّر أَثُوه حتى لا يُعْرف طريقه إلا التَّفَّة، وهي عَناق الأرض؟ حكاه المروى في الغريين .

وفي ترجمة بأر وابْنَأَر الحَرُ قدميه قال أبو عبيد : في الابتئار لفنان يقال ابتأرثت وأنَبَرَ ت البتئاراً وأنباراً ؟ قال القطامي :

> فإن لم تَأْتَبِر ۚ وَشَدَا قَرِيشٌ ۗ ، فليس لسائِرِ الناسِ الْتَبِارُ

> > يعني اصطناع الحير والمعروف وتقديمه .

أتر : الأُتْرُور : لغة في التُّؤرُور مقلوب عنه .

أثر: الأثر: بقية الشيء، والجمع آثار وأثور. وخرجت في إثره وفي أثره أي بعده. وأتنَر ثنه وتأثر ته: تتبعت أثره؛ عن الفارسي. ويقال: آثر كذا وكذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا وكذا :

َ قَا ثَمَرَ سَبْلَ الوادِيَيْن بِديمَة ، 'تَرَشِّحُ' وَسُمِيّاً ،من النّبْتُ ِ بِخَرْ وعا

أي أنبع مطراً تقدم بديمة بعده .

والأثر، بالتحريك: ما بقي من رسم الشيء. والتأثير: إِبْقَاءُ الأَثر في الشيء. وأَنتَر في الشيء: ترك فيه أثراً. والآثارُ: الأعلام. والأثيرة من الدوابّ: العظيمة

الأثر. في الأرض بخفها أو حافرها كَيْنَةَ الإِثَارَةَ . وحكى اللحياني عن الكسائي : ما يُدرى له أَيْنَ أَثَرُ وما يدرى له ما أَثَرَ أي ما يدرى أين أصله ولا ما أصله .

والإثارُ : سِبْه الشَّمَالُ 'يشدُّ على ضَرْع العنز سِبْهُ - لِي لَثلا تُعانَ .

و الأثرَّة ، بالضم: أن يُسْعَى باطن خف البعير مجديدة ليُفتَصَّ أَثرُهُ . وأثرَ خف البعير يأثرُهُ أثراً وأثرَّهُ : حَزْهُ . والأثرُهُ : سِمةً في باطن خف البعير يُقْتَفَرُهُ بها أَثَرَهُ ، والجمع أثور .

والمنشرة والشُؤرُور ، على تفعول بالضم : حديدة يُؤثَر ُ بها خف البعير ليعرف أثره ُ في الأرض ؛ وقيل : الأثرة والشُؤثور والشَّأثور ، كلها : علامات تجعلها الأعراب في باطن خف البعير ؛ يقال منه : أثر ت البعير ، فهو مأثور ، ورأيت أثر ته و ثوثؤثوره أي موضع أثره من الأرض . والأثيرة من الدواب : العظيمة الأثر في الأرض بخفها أو حافرها .

وفي الحديث : من سَرَّه أَن يَبْسُطَ اللهُ في رزقه ويَنْسَأَ في أَثَرِه فليصل رحمه ؛ الأَثَرُ : الأَجل، وسمي به لأَنه يتبع العمر ؛ قال زهير :

والمرءُ ما عاش ممدودٌ له أَمَلُ<sup>،</sup> ، لا يَنْتَهَي العمرُ ْ حتى ينتهي الأَثَرُ ْ

وأصله من أنتر مَشْيُه في الأرض ، فإن من مات لا يبقى له أثر ولا يُرى لأقدامه في الأرض أثر ؛ ومنه قوله للذي مر بين يديه وهو يصلي : قَطَع صلاتنا قطع الله أثره ؛ دعا عليه بالزمانة لأنه إذا زَمِن انقطع مشيه فانقطع أثر ه . وأما ميشرة السرج فغير مهبوزة .

والأُثَر : الحبر ، والجمع آثار . وقوله غز وجل : ونكتب ما قد موا وآثارهم ؛ أي نكتب ما أسلفوا من

أعمالهم ونكتب آثارهم أي مَن سن 'سنّة حَسَنة كُتب له ثوابُها ، ومَن سن سُنّة سيثة كتب عليه عقابها ، وسنن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آثاره .

والأَثْرُ ۚ : مصدر قولك أَثْرَ ثُنُّ الحديث آثُرُ ۚ إذا ذكرته عن غيرك . ابن سيده : وأثر َ الحديث عن القوم يأثرُهُ ويَأْثِرُهُ أَثْرًا وأَثَارَةً وأَثْرَاهَ ؟ الأخيرة عن اللحياني : أنبأهم بما سُبيقُوا فيه من الأثر ؟ وقيل : حدَّث به عنهم في آثارهم ؛ قال : والصحيح عندي أن الأنشرة الاسم وهي المَـأْثَـرَةُ والمَـأْثُـرَةُ . وفي حديث على في دعائه على الخوارج : ولا بُقيَ منكم آثِرْ أي عبر يروي الحديث ؛ وروي هـذا الحديث أيضاً بالباء الموحدة ، وقد تقدم ؛ ومنه قول أبي سفيان في حديث قيصر : لولا أن يَأْثُرُ وا عني الكذب أي يَو ُون ومِحكون . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه حلف بأبيـه فنهاه النبي ، صلى الله عليهُ وسلم ، عن ذلك ، قال عمر : فما حلفت به ذاكر آ ولا آثراً ؛ قال أبو عبيد : أما قوله ذاكراً فليس من الذكر بعد النسيان إنما أراد متكلماً به كقولك ذكرت لفلان حديث كذا وكذا ، وقوله ولا آثِراً يريد مخبراً عن غيري أنه حلف به ؛ يقول : لا أقول إن فلاناً قال وأبي لا أفعل كذا وكذا أي ما حلفت به مبتدئًا من نفسي ، ولا رويت عن أحد أنه حلف به ؛ ومن هذا قيل : حديث مأثور أي 'نخبير الناس' به بعضُهم بعضاً أي ينقله خلف عن سلف ؛ يقال منه: أَثَرَ ْتِ الحِديثِ ، فهو مَأْثُور وأَنَا آثُر ؛ قال الأَعشى :

إن الذي فيه كَارَيْتُمَا رُبِيِّنَ السَّامِعِ والآثِرَ

ويروى بَيِّنَ . ويقال : إن المأثرة مَفْعُلة من هذا يعني المكرمة ، وإنما أخذت من هذا لأنها يأثرها قَرَ نُ عن قرن أي يتحدثون بها . وفي حديث علي ،

كرّم الله وجهه : ولكست عانور في ديني أي لست من يُؤْثَر عني شر وتهمة في ديني ، فيكون قد وضع المأثور عنه ؛ وروي هذا الحديث بالباء الموحدة ، وقد تقدم . وأثر و العيلم وأثر ته وأثر أن العيلم وأثر ته وأثر أي تروى وتذكر ؛ وقرى الأرث : أو أنثر و من علم وأثر و الأخيرة أعلى ؛ وقال الزجاج : أثار و في وأثار و يعوز أن يكون على معنى بقية من علم ، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ، ويجوز أن يكون على معنى بقية من علم ، ويقال : أو شيء مأثور من كتب الأو الين ، فمن قرأ : أثار و فإنه بناه فهو المصدر مثل السماحة ، ومن قرأ : أثر و فإنه بناه على الأثر كما قيل قتر ومن قرأ : أثر و فإنه بناه أواد مثل الحكم في قرأ : أثر و فإنه بناه أواد مثل الحكم في على عتيق شعم كان قبل ذلك ؛ قال الشماخ :

وذات أثارَ أَ كَلَنَتُ عليه نَباتاً فِي أَكِمْتِهِ فَفارا

قال أبو منصور : ويحتمل أن يكون قوله أو أثارة من علم من هذا لأنها سمنت على بقية شخمها . وقال عليها ، فكأنها حمكت شحماً على بقية شحمها . وقال ان عباس : أو أثارة من علم إنه علم الحط الذي كان أوتي بعض الأنبياء . وسئل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن الحط فقال : قد كان نبي كفط فمن وافقه خطة أي عكيم من وافق خطه من الحكط طين

١ قوله « وقرى، النع » حاصل القراءات ست : أثارة بنتح أو كر ، وأثرة بنتحتين ، وأثرة مثلثة الهمزة مع سكون الثاء ، فالأثارة، بالفتح، البقية أي بقية من علم بقيت لكم من علوم الاولين، هل فيها ما يدل على استحقاقهم للمبادة أو الأمر به ، وبالكسر من اثار النبار أريد منها المناظرة لأنها تثير الماني . والأثرة بفتحتين بمن الاستئثار والتفرد ، والأثرة بالفتح مع السكون بناء مرة من رواية الحديث ، وبكسرها معه بمنى الاثرة بفتحتين وبضمها معه اسم للمأثور المروي كالحملة اه ملخصاً من اليضاوي وزاده.

خط ذلك الني "عليه السلام، فقد عليم على . وغَضِب على أثار أو قبل ذلك أي قد كان ا قبل ذلك منه عضب عضب م ازداد بعد ذلك غضباً ؛ هذه عن اللحياني . والأثر أو والمأثر أو والمأثر أو المأثر أو والمأثر أو المأثر أو والمأثر أما قرن عن قرن يتحدثون بها ، وفي المحكم : المكرمة المتوادثة . أبو يتحدثون بها ، وفي المحكم : المكرمة المتوادثة . أبو زيد : مأثر أو وهم القدم في الحسب . وفي الحديث : ألا إن كل دم ومأثر أو كانت في الجاهلية فإنها تحت قد مَي هانين ؛ مآثر ألمرب : مكارمها فإنها تحت قد مَي هانين ؛ مآثر ألمرب : مكارمه ومفاخر أما التي تشؤثر عنها أي تأذ كر وتروى ، والميم زائدة . وآثر أو الجمع أثر أا والأنثى أثير أ

وآثرَ عليه : فضله . وفي التنزيل : لقد آثرك الله علينا . وأثرَ أن يفعل كذا أثراً وأثرَ وآثرَ ، كله : فَضَل وقَدَم . وآثر ثُ فلاناً على نفسي : من الإيثار . الأصمعي : آثر ثك إيثاراً أي فَضَلْمُك . وفلان أثير عند فلان وذو أثر أن إذا كان خاصاً . ويقال : قد أَخَذه بلا أثر و وبلا إثر و وبلا استبثار أي لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود ؛ وقال الحطيئة أي لم يستأثر على غيره ولم يأخذ الأجود ؛ وقال الحطيئة عدم عمر ، رضي الله عنه :

ما آثر ُوك بها إذ قد مُوك لها ،
لكن لأننفسهم كانت بها الإثر ُ
أي الحِيرَة والإيثار ، وكأن الإثر َ جمع الإثرة وهي الأثرة ؛ وقول الأعرج الطائي :
أداذ إذا أن شأن فتن م

أراني إذا أمْرْ أَنَى فَقَضَيته ، فَرَعِّت ُ إلى أَمْرٍ علي أَثِيرِ

قال : يريد المأثور الذي أَخَذ فيه ؛ قال : وهو من

١ قوله « قد كان النح » كذا بالاصل، والذي في مادة خ ط ط منه: قد كان نبي يخط فمن وافق خطه علم مثل علمه ، فلمل ما هنا رواية ، وأي مقدمة على علم من مبيض المسودة .

قولهم خُذْ هذا آثِراً . وشيء كثير أَثِيرُ : إنساع له مثل بَشِيرٍ .

واستأثرَ بالشيء على غيره : خصُّ به نفسه واستبدُّ به ؛ قال الأعشى :

> اسْتَأْثَرَ اللهُ بالوفاء وبال مَدْلُ ِ، ووَلَئَى المَكامَة الرجلا

وفي الحديث : إذا استأثر الله بشيء فالله عنه . ورجل أثير " ، على فَعُل ، وأثر " : يستأثر على أصحابه في القسم . ورجل أثر ، مشال فعل : وهو الذي يَسْتُ ثَرْ على أصحابه ، محفف ؛ وفي الصحاح أي مجتاج النفسه أَفعالاً وأخلاقاً حَسنة " . وفي الحديث : قال للأنصار : إنكم ستلفو " ن بعدي أثرة " فاصبروا ؛ الأثرة ، بفتح المهزة والثاء : الاسم من آثر يُؤثر إيثاراً إذا أعظى ، أراد أنه يُستَأثر ما عليكم فيُفضل إيثاراً إذا أعظى ، أراد أنه يُستَأثر ما عليكم فيُفضل غير كم في نصيبه من الفيء والاستثنار أن الانفراد بالشيء ؛ ومنه حديث عبر : فوالله ما أستَأثر أبها عليكم ولا تخذ ها دونكم ، وفي حديثه الآخر كما أذكر له عنان المخلافة فقال : أخشك حقد كو والأثر تَه أي إيثار ، وهي الإشرة ، وأنشد أيضاً :

ما آثروك بها إذ قدّموك لها ، لكن بها استأثروا ، إذكانت الإثـَر' وهي الأثـرَى ؛ قال :

فَقُلْتُ لَه : يَا ذِ نُنْبُ هَلَ لَكَ فِي أَخِ يُوامِي بِيلا أَنْرَى عَلَيْكَ ولا بُخْلَ ِ?

وفلان أثيري أي 'خلاصاني . أبو زيد : يقال قد آثر ث أن أقول ذلك أؤاثر' أثر آ . وقال ابن شميل: إن آثر ث أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا ، أي

 ١ قوله « أي يحتاج » كذا بالاصل . ونس الصحاح : رجل أثر ،
 بالضم على فعل بضم المين ، اذا كان يستأثر على أصحابه أي يختار لنفسه أخلاقاً النم .

إن كان لا بد أن تأتينا فأتنا يوم كذا وكذا. ويقال: قد أَثِرَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْأَمْرِ أَي فَرغ له وعَزَم عليه. وقال الليث: يقال لقد أَثِرْتُ بأن أفعل كذا وكذا وهو همّ في عَزَم . ويقال: افعل هذا يا فلان آثِرًا منا ؟ إن اخْتَرَ تُ ذَلِكُ الفعل فافعل هذا إمّا لا . واستأثر الله فلاناً وبفلان إذا مات ، وهو بمن يُوجي له الخفة ورُجِي له الغفرانُ .

والأَثْرُ والإِثْرُ والأَثْرُ ، على فَمُل ، وهو واحد ليس بجمع : فِر نَـٰدُ السَّيفِ ورَوْنَتُهُ، والجمع أَثور ؛ قال عبد بن الأبرص :

> ونَحْنُ صَبَحْنَا عامِراً يَوْمَ أَقْبَلُوا سُيوفاً ، عليهن الأَثُورُ ، بَواتِكا وأنشد الأَزهرى :

كَأَنَّهُم أَسْيُفُ بِيضٌ كَانِيةٍ ، عَضْبُ مَضَادِ بُهَا بَاقٍ بِهَا الْأَثْرُ ُ

وأثرُ السيف : تَسَلَّسُلُه وديباجَتُه ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

> فإنتي إن أَفَع بِكَ لا أَهَلَـّك ، كَوَ قَمْع السيفِ ذي الأَثْمَرِ الفِرِنَّـدِ

فإن ثملياً قال : إنما أراد ذي الأثر فحرك الضرورة ؛ قال ابن سيده : ولا ضرورة هنا عندي لأنه لو قال ذي الأثر فسكنه على أصله لصار مفاعكتُن إلى مفاعيلن ، وهذا لا يكسر البيت ، لكن الشاعر إلى أراد توفية الجزء فحرك لذلك، ومثله كثير، وأبدل الفرند من الأثر . الجوهري : قال بعقوب لا يعرف الأصعي الأثر إلا بالفتح ؛ قال : وأنشدني عيسى بن عمر لخفاف بن ندبة وندبة أمة :

جَلاهَا الصَّنْقَلُونَ فَأَخْلَصُوها خِفافاً ، كلَّها يَنْقي بأثثر

أي كلها يستقبلك بفرنده ، ويَتْقِي مخفف من يَتَّقي، أي إذا نظر الناظر إليها انصل شعاعها بعينه فلم يتمكن من النظر إليها ، ويقال تَقَيْتُهُ أَنْقيه واتَّقَيْتُهُ أَتَّقِيه. وسيف مأثور : في متنه أثر ، وقيل : هو الذي يقال إنه يعمله الجن وليس من الأثر الذي هو الفرند ؛ قال ابن مقبل :

إني أُفَيَّدُ بالمأثثورِ راحِلتي ' ولا أبالي ' ولو كنًا على سَفَر

قال ابن سيده: وعندي أن المَـأثور مَفْعول لا فعل له كما دهب إليه أبوعلي في المَـفُوود الذي هو الجبان. وأثر الوجه وأثر م، ماؤه ورو نقه . وأثر السيف: ضَرْبَته . وأثر الجُرْح: أثر م يبقى بعدما يبرأ . الصحاح: والأثر ، بالضم ، أثر الجرح يبقى بعد البره ، وقد يثقل مثل عُسْر وعُسُر ، وأنشد:

عضب مضاربها باقر بها الأثر هذا العجز أورده الجوهري :

بيض مضاربها باق بها الأثر

والصحيح ما أوردناه ؛ قال : وفي الناس من يحمل هذا على الفرند . والإثثر والأثثر : خُلاصة السَمْن إذا سُلِيءَ وهو الحَلاص ، وقيل : هو اللبن إذا فارقه السبن ؛ قال :

والإثنرَ والضَّرُبُ معاً كالآصية

الآصِية ' : حُساء بصنع بالنمر ؛ وروى الإيادي عن أبي الميثم أنه كان يقول الإثر ، بكسرة الممزة ، لحلاصة السمن ؛ وأما فرند السيف فكلهم يقول أثر . ابن بُورُرج : جاء فلان على إثري وأثري ؛ قالوا : أثر السيف ، مضوم : جُرْحه ، وأثر نه ، مفتوح : رونقه الذي فيه . وأثر البعير في ظهره ، مضوم ؛ وأفعل ذلك آثِراً وأثِراً . ويقال : خرجت في أثر ه وإثر ه وأثر ه

وجاء في أثر و وإثر ، وفي وجهه أثر وأثر وأثر ، وقال الأصمي : الأثر ، بضم الهمزة ، من الجرح وغيره في الجسد يبرأ ويبقى أثر ، أن قال شمر : يقال في هذا أثر وأثر ، والجمع آثار ، ووجهه إثار ، بكسر الألف. قال : ولو قلت أثور كنت مصيباً . ويقال : أثر بوجهه وبجبينه السجود وأثر فيه السيف والضرة .

الفراء: ابدأ بهذا آثراً مّا ، وآثِرَ ذي أَثيرِ ، وأثيرَ ذي أَثيرِ ، وأثيرَ ذي أَثيرِ ، وأثيرَ ذي أَثيرِ أي ابدأ به أوّل كل شيء. ويقال: افعله ، آثراً ما وأثيراً ما أي إن كنت لا تفعل غيره ، فافعله ، وقيل : افعله مئوثراً له على غيره ، وما زائدة وهي لازمة لا يجوز حذفها ، لأن معناه افعله آثراً مختاراً له مغنياً به ، من قولك : آثرت أن أفعل كذا وكذا . ابن الأعرابي : افعلُ هذا آثراً مّا وآثراً ، وكذا . ابن الأعرابي : افعلُ هذا آثراً مّا وآثراً ، بلا ما ، ولقيته آثراً مّا ، وأثر ذات يدين وذي يدين وذي يدين وأثير أي أوّل كل شيء ، ولقيته أوّل ذي أثيرٍ ، وإثر ذي أثيرٍ ؛ وقيل : الأثير الصبح، وذو أثيرٍ وآقتُه ؛ قال عروة بن الورد :

فقالوا : ما تُريدُ ? فَقُلْت : أَلَهُو إِلَى الْمِوا إِلَى الْمِوا الْمُوا اللهُ الله

وحكى اللحياني: إنشرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وأَثَرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وأَثَرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وأَثَرَ ذِي أَثِيرَ بَنْ وإثْرَةً مّنا . المبرد في قولهم : خذ هذا آثِواً وهو منا ، قال : كأنه يويد أن بأخذ هذا الواحد آثِراً أي قد آثر نك به وما فيه حشو ثم سَلْ آخَرَ . وفي نوادر الأعراب : يقال أثِرَ فُلانٌ بقول كذا وكذا وطنبن وطبين وطبيق ودبيق ولغق وفطن ، وذلك إذا أبصر الشيء وضري بمعرفته وحذقة .

والأُثْرَة : الجُدب والحال غير المرضية ؛ قال الشاعر:

إذا خافَ مِنْ أَيْدِي الحوادِثِ أَثْرَاهَ ، كُنَيْدُ كُنَاهُ مُعَلِّدُ مِنْ غُنْرِي ، مُقَيِّدُ مُ

ومنه قول النبي، صلى الله عليه وسلم : إنكم ستَلَّقُونُ بَعْدِي أَثْرَ أَ قَاصِرُوا حَتَى تَلَثَّرَنِي على الحوض . وأثر الفَعْلُ الناقة يَأْثُرُها أَثْراً : أَكثرَ ضِراْبها. أُجو : الأَجْرُ : الجزاء على العبل ، والجمع أُجود . والإجارة : من أُجر يَأْجِرْ ، وهو ما أعطيت من

والإجاره: من اجر ياجر ، وهو ما اعطيت من أجْر في عمل . والأجْر : الثواب ؛ وقد أُجَرَه الله يأجُر ، ويأجر ، وأجر وآجر الله إبجاراً . وأَجْر الرجل : تصد ق وطلب الأجر . وفي الحديث

في الأضاحي: كلُنُوا وادَّخِرُ وا وأتَجروا أي تصدّقوا طالبين لِلأَجْرِ بِذلك . قال : ولا يجوز فيه اتَجروا بالإدغام لأن الممزة لا تدغم في التاء لأنه من الأجر لا من التجارة ؛ قال ابن الأثير : وقد أجازه المروي في كتابه واستشهد عليه بقوله في الحديث الآخر : إن رجلًا دخل المسجد وقد قضى النبي ، صلى الله عليه وسلم، صلاتَه فقال : من يَسِّجِر يقوم فيصلي معه، قال: والرواية إنما هي يأتَجر ، فإن صع فيها يتجر فيكون من التجارة لا من الأَجر كأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجارة أي مَكسَبًا ؛ ومنه حديث الزكاة : ومن أعطاها مُؤتَجراً بها .

وفي حديث أم سلمة : آجَرَني الله في مصبتي وأخلف في خَيراً منها ؛ آجَرَ • يُؤجِر ُ • إذا أثابه وأعطاه الأجر والجزاء ، وكذلك أجَر أ يأجُر ُ • ويأجِر ُ • وآتيناه والأمر منهما آجر في وأجُر في . وقوله تعالى : وآتيناه أجر في الدنيا ؛ قيل : هو الذكر الحسن ، وقيل : معناه أنه ليس من أمة من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس إلا وهم يعظمون إبراهيم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وقيل : أجْر ُ • في الدنيا كون الأنبياء من ولده ، وقيل : أجْر ُ • الولدُ الصالح .

وقوله تعالى : فبشره بمفنرة وأَجْر كريم ؛ الأَجر الكريمُ : الجنةُ .

وأَجَرَ المملوك يأجُرُ وأجرا ، فهو مأجور ، وآجر وأجره يؤجره إيجاداً ومؤاجَرَة ، وكل حسن من كلام العرب ؛ وآجرت عبدي أو جر و الجادا ، فهو مؤجر ". وأجر المرأة : مَهْر ها ؛ وفي التنزيل : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ". وآجرت الأمة البغيئة نفسها مؤاجرة ": أباحت نفسها بأجر ؛ وآجر الإنسان واستأجره . والأجير : المستأجر ، وجمعه أجراء ؛ وأنشد أبو حنيفة :

وجَوْن تَوْلَقُ الحِدْثَانُ فيه ، إذا أُجَرَاؤه تَحَطُوا أَجَابا

والاسم منه: الإجارة'. والأُجْرَةُ': الكراء. تقول: استأجرت' الرجل ، فهو يأجُر'ني ثماني حجَجٍ أي يصير أُجيري . وأَتَجَر عليه بكذا : من الأُجرة ؛ وقال أبو دَهْبَلِ الجُمْحِي ، والصحيح أنه لمحمد بن بشير الحارجي :

يا أحسن الناس ، إلا أن نائلتها ،
قيد ما لمن يو تجي معروفها ، عسر أ
وإنما دَلتُها سحر " تصد به ،
وإنما قلبُها للمشتكي حَجر أ
هل تَذ كُريني ? ولما أنس عهدكم '،
وقد يدوم لعهد الحالة الذكر أ
قو بي ، وركبك قد مالت عبائه نهم ،
وقد سقاه بكأس النومة السهر أ :
يا لين أني بأثوابي وراحلتي عبد " لأهلك ، هذا الشهر ، مؤتبجر أ
إن كان ذا قَدرا يعطيك نافلة "

حِنْيَّة "، أَوْ لَهَا جِنِّ 'بِعَلَـّمُهَا ، تَرْمِي القلوبَ بقوسِ ما لها وَتَرْ

قوله: يا ليت أني بأثوابي وراحلتي أي مع أثوابي . وآجرته الدارَ : أكريتُها ، والعامة تقول وأجرتُه. والأجرَة والإجارة والأجارة : ما أعطيت من أجر . والأجرة والإجارة والأجارة : ما أعطيت من أجر . قال ابن سيده : وأدى ثعلباً حكى فيه الأجارة ، بالفتح . وفي التنزيل العزيز : على أن تأجرني ثماني حجج ؛ قال الفرّاء : يقول أن تجعل ثوابي أن ترعى علي غنمي غاني حجج ؛ وروى بونس : معناها على أن تثيبني على الإجارة ؛ ومن ذلك قول العرب : آجرك الله أي أثابك الله . وقال الزجاج في قوله : قالت إحداهما يا أبت استأجر " وأي اتخذه أجيراً ؛ إن خير من استعملت أمن قوي على عمكك وأدي الأمانة . قال وقوله : من السكيت : يقال أجر فلان خيسةً من ولد . ابن السكيت : يقال أجر فلان خيسةً من ولد . أي مانوا فصاروا أجر أن .

وأجرات يد م تأجر وتأجر أجراً وإجاراً وأجوراً: جُبرات على غير استواء فبقي لها عَثم ، وهو مَسَن كهيئة الورم فيه أو د ؛ وآجر ها هو وآجر ثها أنا إنجاراً . الجوهري : أجرا العظم يأجر ويأجر أجراً وأجراً وأجراً وقد أجرات أجراً وأحداً أي بريء على عشم . وقد أجرات يد أي جبرات ، وآجر ها الله أي جبرها على عشم . وفي حديث دية التر قنو في : إذا كسرات بعيران ، فإن كان فيها أجور فأربعة أبعرة ؛ الأجور مصدر أجرات يد أو وغير استواء فبقي لها خروج عن هيئها .

والمِنْجَادُ : المِخْرَاقُ كَأَنَهُ فُتُلِلَ فَصَلُبَ كَمَا يَصْلُبُ العظم المجبور ؛ قال الأخطل :

والوَرْدُ يَرْدِي بِعُصْمٍ فِي شَرَبِـدَهِمٍ ، كأنه لاعب يسمى بَشِيْجارِ

الكسائي: الإجارة في قول الخليل: أن تكون القافية أطاء والأخرى دالاً. وهذا من أُجِرَ الكَسْر ُ إِذَا رُجِيرَ على غير استواء ؟ وهو فِعَالَة " مَن أَجَرَ يَأْجُر كَالْإِمَارة مِن أَمَرَ .

والأَجُورُ واليَأْجُورُ والآِجُرُونَ والأَجُرُ والآَجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ والآجُرُ أَنْ والآجُرُ : طبيخُ الطين ، الواحدة ، بالهاء ، أُجُرُ أَنَّ واَجُرُ أَنَّ والجَرُ واجَوُرُ ، عفف الراء ، وهي الآجُرُ ة . وقال غيره : آجِرِ "وآجُورُ" على فاعُول ، وهو الذي يبنى به ، فارسي معرّب . قال الكسائي : العرب تقول آجُرُ أَه وآجُرُ للجسع ، وآجُرُ أَه وجعها آجُرُ " وأَجُرَ أَه وجعها أَجُر " ، وأَجُرَ أَه وجعها أَجُر " ،

والإجار أ السطح ، بلغة الشام والحجاز ، وجمع الإجار أجاجير وأجاجر أ . ابن سيده : والإجار والإجارة أبطح لبس عليه ستر أ . وفي الحديث : من بات على إجار ليس حوله ما يَر أد قدميه فقد بَر ثبَت منه الذمة . الإجار ، بالكسر والتشديد : السطح الذي ليس حوله ما يَر أد الساقط عنه . وفي حديث محمد بن مسلمة : فإذا جارية من الأنصار على الأناجير أ . وفي حديث المجرة : فَتَلَقَّى الناس وسول الله ، على الله عليه وسلم ، في السوق وعلى الأجاجير والأناجير ؛ يعني السطوح ، والصواب في دلك الإجار .

ابن السكيت : ما زال ذلك إجيراهُ أي عادته .
ويقال لأم إسمعيل : هاجَر ُ وآجَر ُ ، عليهما السلام .
اخو : في أسماء الله تعالى : الآخِر ُ والمؤخّر ُ ، فالآخِر ُ
هو الباقي بعد فناء خلقه كله ناطقيه وصامتيه ، والمؤخّر ُ

هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها ، وهو ضد المنكد م ، والأخر ضد القد م . تقول : مضى فد ما وتأخر ضد القد م وقد التقد م ؛ وقد تأخر عنه تأخراً وتأخرة واحدة ؟ عن اللحياني؟ وهذا مطرد ، وإنا ذكرناه لأن اطراد مثل هذا مما يجهله من لا درُرْبَة له بالعربية .

وأخَّرْتُهُ فَتَأْخُرَ ، واستأْخَرَ كَتَأْخُر . وفي التنزيل : لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ؛ وفيه أيضاً : ولقد عَلِمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين ؛ يقول : علمنا من يُستقدم منكم إلى الموت ومن يَستأخر ُ عنه ، وقيل : عَلِمنا مُستقدمي الأمم ومُستَأْخِرِيها ، وقال تعلب : عَلمنا من يأتي منكم إلى المسجد متقدِّماً ومن يأتي متأخِّراً ، وقيل: إنها كانت امرأة محسَّناءُ تُصلى خَلَـْفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فيمن يصلي في النساء ، فكان بعض ُ من يُصلى يتَأْخُرُ في أُواخِرِ الصفوف ، فإذا سجد اطلع إليها من تحت إبطه ، والذين لا يقصدون هذا المقصد إنما كانوا يطلبون التقدُّم في الصفوف لما فيه من الفضل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال له : أَخَرْ عني يا عمر ُ ؟ بِقَالَ : أَخُرُ وَتَأْخُرُ وَقَدُّمُ وَتَقَدُّمُ بَعْنَى ؛ كَثُولُهُ تعالى: لَا تُقَدُّمُوا بِينَ يَدِّي اللهِ ورسوله؛ أي لا تتقدموا، وقيل : معناه أخَّر عنى رَأْبَكَ فاختُصر إيجازاً وبلاغة. والتأخيرُ : ضدُّ التقديم . ومُؤخَّرُ كُلُّ شيء ، بالتشديد: خلاف مُقَدَّمه . يقال : ضرب مُقَدَّم َ رأْسه ومؤخَّره. وآخرة العين ومُؤخرُها ومؤخرَتُها : ما وَكِيَ اللَّحَاظَ ، ولا يقالُ كذلك إلا في مؤخَّر العين . ومُؤخِرُ العين مثل مُؤمِن ٍ : الذي يلي الصُّدعَ ، ومُقَدَّمُها : الذي يلي الأنف ؟ يقال : نظر إليه يِمُؤخِرِ عينه وبُقَدِم عينه ؛ ومُؤخِر ُ العين ومقدِمُها:

جاء في العين بالتخفيف خاصة .

ومُؤْخِرَةُ الرَّحْل ومُؤخَّرَتُه وآخِرَته وآخره ، كله: خلاف قادِمته ، وهي التي يَسْتَنْبِهُ ۚ إليها الراكب.وفي الحديث : إذا وضعَ أحدكُم بين يديه ميثل آخيرة الرحل فلا يبالي مَن مر وراءَه ؛ هي بالمد الحشبة التي يَسْتَنِدُ إليها الراكب من كور البعير . وفي حديث آخَرَ: مثلَ مؤخرة ؛ وهي بالهمز والسكون لغة قليلة في آخر ته ، وقد منع منها بعضهم ولا يشدّد. ومُؤخِرَة السرج : خلافُ قادمته . والعرب تقول: واسط ُ الرحل للذي جعله اللبث قادمُه . ويقولون : مُؤخِرَةُ الرحل وآخرَة الرحل ؛ قال يعقوب : ولا تقل مُؤخِرَة . وللناقة آخِرَان وقادمان : فخلفاها المقدَّمانِ قادماها ، وخلَّفاها المؤخَّران آخراهـا ، والآخِران من الأخلاف : اللذان يليان الفخذين ؛ والآخَرُ : خلافُ الأوَّل ، والأنثى آخِرة " . حكى ثعلب ين الأوالات دخولاً والآخرات خروجاً. الأَزهري : وأمَّا الآخر' ، بكسر الحاء ، قال الله عز وجل : هو الأوَّل والآخر والظاهر والباطن . روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال وهو مُمَجَّد الله : انت الأوَّالُ فليس قبلُك شيءٌ وانت الآخِرُ فليس بعدك شيء. الليث: الآخر والآخرة نقيض المتقدّم والمتقدّمة ، والمستأخر ُ نقيض المستقدم ، والآخَر ، بالفتح : أحد الشيئين وهو اسم على أفْعَلَ ، والأُنثى أُخْرَى ، إلا أنَّ فيه معنى الصفة لأنَّ أفعل من كذا لا يكون إلا في الصفة .

والآخر' بمعنى غير كقولك رجل" آخر' وثوب آخر'، وأصله أفعل من التأخر ، فلما اجتمعت همزتان في حرف واحد استنتقلتا فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها وانفتاح الأولى قبلها . قال الأخفش : لو جعلت في الشعر آخر مع جابر لجاز ؛ قال ابن جني : هذا هو

الوجه القوي لأنه لا يحقق أحد همزة آخر ، ولو كان تحقيقها حسناً لكان التحقيق حقيقاً بأن يُسمع فيها، وإذا كان بدلاً البتة وجب أن يجرى على ما أجرته عليه العرب من مراعاة لفظه وننزيل هذه الهمزة منزلة الألف الزائدة التي لاحظ فيها للهمز نحو عالم وصابر، ألا تراهم لما كسروا قالوا آخر وأواخر ، كما قالوا جابر وجوابر ، وقد جمع امرؤ القيس بين آخر وقيصر توهم الألف همزة قال :

إذا نحن صرنا حَمْسَ عَشْرَةَ لِيلةً، وراءً الحِساء مِن مَدَافِعِ قَيْصَرَا إذا قُلْتُ: هذا صاحب قد رَضِيتُه، وقرَّت به العينانِ، بُدّلْتُ آخَرا

وتصغير أخر أو يُخر جر ت الألف المخففة عن الهمزة بحرى ألف ضارب . وقوله تعالى : فآخران يقومان مقامهما ؟ فسره ثعلب فقال : فمسلمان يقومان مقام النصرانيين يحلفان أنهما اختانا ثم يُو تجع على النصرانيين ، وقال الفراء : معناه أو آخران من غير دينكم من النصارى والهود وهذا للسفر والضرورة لأنه لا تجوز شهادة كافر على مسلم في غير هذا ، والجمع بالواو والنون ، والأنثى أخرى . وقوله عز وجل : ولي فيها مآرب أخرى ؟ جاء على من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع أخريات من الحاجات ولأنه رأس آية ، والجمع أخريات الناس وأخرى وأخرى .

أَنَا الذي و'لِد'ت' في أُخرى الإبلُ

وقال الفراء في قوله تعالى: والرسول' يــدعوكم في أخراتكُمْ أُخراكم ؛ مِنَ العربِ مَنْ يقولُ في أخراتِكُمْ وهذه

أخرى في التذكير والتأنيث ، قال : وأخر ُ جماعة أخرى . قال الزجاج في قوله تعالى : وأخر ُ من شكله أزواج ' إ أخر ُ لا ينصر ف ُ لأن وحدانها لا تنصر ف ُ وهو أخر ً ى وآخر ُ ، وكذلك كل ُ جمع على فعُمَل لا ينصر ف ُ إذا كانت و ُحدائه لا تنصر ف ُ مِثل ُ كُبَر وصُغر ؟ وإذا كانت و ُحدائه لا تنصر ف ُ مِثل ُ كُبَر وصُغر ؟ وإذا كان فعُمَل جمعاً لفعُمَلة فإنه ينصر ف ُ فعُمَل اسماً مصروفاً عن فاعل لم ينصر ف في المعرفة في المعرفة وينفصر ف في النكورة ، وإذا كان اسماً لطائر وينفصر ف في النكورة ، وإذا كان اسماً لطائر أو غيره فإنه ينصر ف أخر ُ من شكله أزواج ' ؟ على الواحد . وقوله : ومناة الثالثة الأخرى ؟ تأنيث الآخر ، ومعنى آخر ُ شي في غير ُ الأوال ؟ وقول ُ أبي العبال :

## إذا سَنُ الكَنِيبَةِ صَ الْأَصْبُ

قال السُّحُريُّ : أراد أُخْرَ يَاتِهَا فَعَدْف ؛ ومثله ما أَنشده ابن الأَعرابي :

ويتقي السينف بأخراتِه ، مين دون كف الجارِ والمعصمِ

قال ابن جني : وهذا مذهب البغداديين ، ألا تراهم المجيز ون في تثنية قر قر قر ان في أو أن ، وفي نحو صلحد كي والمخدى صلحدان ? إلا أن هذا إنما هو فيا طال من الكلام ، وأخرى ليست بطويلة . قال : وقد يمكن أن تكون أخراته واحدة إلا أن الألف مع الماء تكون لغير التأنيث ، فإذا زالت الماء صاوت الألف حيند للتأنيث ، ومثله بهماة ، ولا ينكر أن تقد را الألف الواحدة في حالتين ثنتين تنتين تقدين اثنين ، ألا ترى إلى قولهم علقاة الماء التاء ؟ ثم

قال العجاج:

فَحَطَ فِي عَلَاقَى وَفِي مُكُور

فجعلها للتأنيث ولم يصرف . قال ابن سيده : وحكى أصحابُنا أن أبا عبيدة قال في بعض كلامه : أواهم كأصحاب التصريف يقولون إن عـلامة التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث ؛ وقد قال العجاج :

فعط في علتى وفي مكور

فلم يصرف ، وهم مع هذا يقولون عَلَمْقَاة ، فبلغ ذلك أبا عثان فقال: إن أبا عبيدة أخفى مِن أن يَعرف مثل هذا ؛ يريد ما تقد م ذكر ، من اختلاف التقدين في حالين عَليفين . وقول مُهم : لا أفعله أخرى الليالي أي أبداً ، وأخرى المنون أي آخر الدهر ؛ قال :

وما القوم إلا خسة أو ثلاثة ، كينون أخرى القوم خون الأجادل من كان في آخره . والأجادل : جمع أجدل الصقر . وخون ألبازي : انقضاضه الصيد ؛ قال ابن برسي : وفي الحاشية ببت شاهد على أخرى المنون لبس من كلام الجؤهري ، وهو لكعب بن مالك الأنصاري ، وهو :

أن لا تؤالوا ، ما تُغَرَّدُ طائرٌ أُخْرَى المنونِ ، مَوالياً إِخْوانا قال ابن بري : وقبله :

أَنَسِيتُمُ عَهْدَ النَّبِيِّ إليكُمُ ، ولقد أَلَظ وأكَّدَ الأَيْمانا ?

وأُخَرُ : جمع أُخرى ، وأُخرَى : تأنيثُ آخَرَ ، وهو غيرُ مصروف . وقال تعالى : فعدٌ "من أيام . أخرَ ، أخرَ ، أخرَ ، أخرَ ، لأن أفعلَ الذي معه مِنْ لا نجبَمَعُ ولا يؤنثُ ، ما دامَ نكرَ قُ ، تقولُ : مروتُ برجل .

أَفْضَلَ مَنْكُ وَبَامِرَأَهُ أَفْضَلُ مَنْكُ ، فَإِنْ أَدْخُلُتُ عليه الألِفَ واللامَ أو أَضْفَتُه ثَنَايْتَ وجَمَعْتَ وأَنَّتْتَ ، تقول ُ : مردت ُ بالرجلِ الأَفضلِ وبالرجال الأفضلينَ وبالمرأة الفُضْلي وبالنساء الفُضَل ، ومردتُ بأَفْضَلِهِم وبأَفْضَلِهِم وبِغُضْلاهُنَّ وبفُضَلِهِنَّ ؟ وقالت امرأة من العرب: صُغْراهــا مُرَّاها ؛ ولا يجوز أن تقول : مردت ُ برجل ِ أَفضلَ ولا برجال ٍ أَفْضَلَ وَلَا بَامِرَأَةً فَنُصْلَى حَتَّى تَصَلَّمُ بَنِّ أَو تُلَّاخِلَ علمه الألفُ واللامُ وهما يتعاقبان عليه ، وليس كذلك آخَرُ لأَنه يؤنَّتُ وَيُجْمَعُ بغيرِ مِن ، وبغيرالأَلف واللام ، وبغير الإضافة ، تقول ُ : مردت ُ برجل آخر وبرجال أُخَرَ وآخَرِين ، وبامرأة أُخْرَى وبنسوة أُخْرَ ، فلما جاء معدولاً ، وهو صفة ، مُسْعِ الصرفَ وهو مع ذلك جمع ، فإن سَمَّيْتَ به رَجَّلًا صرفتَه في النُّكُورَة عند الأَخْفَشِ ، ولم تَصرفُه عند سببويه ؛ وقول الأعشى :

> وعُلِـٰتَنَنٰي أَخَيْرَى مَا تُلاَعُنٰي ، فاجْنَمَعَ الحُبُ ُ صِبِّ كَلَّهُ خَبَلُ ْ

> > تصفير أخركي .

والأُخْرَى والآخِرَةُ: دَارُ البقاء ، صفة عالبة . والآخِرُ بعد الأوال ، وهو صفة ، يقال : جاء والآخِرَةُ وبأخَرة ، بفتح الحاء ، وأُخَرَة وبأخَرة ، وبأخرة به هذه عن اللحياني بجرف وبغير حرف أي آخِر كُلَّ شيء . وفي الحديث : كان رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقولُ : باخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس كذا وكذا أي في آخِر جلوسه . قال ابن الأثير : ويجوز أن يكون في آخِر عمر ه ، وهو بفتح الممزة والحاء ؛ ومنه حديث أبي هريرة : لما كان بأخرة وما عرفة وما عرفة أخراً وأخر يا وإخرياً وآخِر يا وآخِر يا

وشق ثوبَه أُخُراً ومن أُخُر أَي من خلف ؛ وقال الرو النس يصف ُ فرساً حجراً :

وعين لما حَدْرَة بَدْرَة ، شُورَة ، أُخْرَ

وعين حَدْرَة أي مُكْتَنزِة "صُلْبَة والبَدْرَة " والبَدْرِ . التي تَبْدُرُ بالنظر ، ويقال : هي الناسة كالبَدْرِ . ومعني شُقْت من أخر ين يعني أنها مفتوحة كأنها شُقَت من مُؤخرِ ها . وبعته سلْعَة بِأَخِرَة أي بنظرة وتأخير ونسيئة ، ولا يقال : بعنه المتاع إخريبا . ويقال في الشتم : أبْعَدَ الله الأخر ، بكسر الحاء وقصر الألف ، والأخير ولا تقول بلائش . وحكى بعضهم : أبْعَدَ الله الآخر ، بالمد، والآخر والأخير الغائب . شمر في قولمم : إن الأخر وكذا وكذا وكذا ، قال ابن شيل : الأخر المؤتر فعكل كذا وكذا ، قال ابن شيل : الأخر المؤتر ألما في أرادوا الأخير فأندروا الأخير فأندروا الأخير فأندروا الأخير فأندروا

وفي حديث ماعز : إن الأخر قد زنى ؛ الأخر ، ويقال : بوزن الكبيد ، هو الأبعد المتأخر ، عن الحير . ويقال : لا مرحباً بالأخر أي بالأبعد ؛ ابن السكيت : يقال نظر إلي مؤخر عينه . وضرب مؤخر وأسه ، وهي آخر أن الرحل . والمشاد : النخلة التي يبقى حملها إلى آخر الصرام ؛ قال :

ترى الغَضِيضَ المُوقَرَ المِنْخارا ، مِن وقَعْمِه ، يَنْتَثَرِرُ انتثارًا

ويروى: ترى العَضِيدَ والعَضِيضَ. وقال أبو حنيفة: المنخارُ التي يبقى حَمْلُها إلى آخِرِ الشتاه، وأنشد البيت أيضاً. وفي الحديث: المسألة أخررُ كَسْبِ المره أي أرذك وأدناه ، ويووى بالملا، أي أن السؤالَ آخِر ، ما يَكْنَسِب به المره عند العجز عن الكسب.

أدر : الأدرَة ، بالضم : نفخة في الخُصْية ِ ؛ يقال : رجل آدَرُ بَيِّنُ الأَدَرِ . غيرُه : الأَدَرُ والمأَدُورُ الذي يَنْفَتِقُ صِفاقُهُ فَيَقَعُ قُصْبُهُ وَلَا يَنْفَتِقُ إِلَّا من جانبه الأيسرِ ، وقبل : هو الذي يُصِيبُه فَتَنَى ۗ في إحدى الخُصْبَيْنِ ، ولا يقال امرأه أدراء ، إما لأَنه لم يُسْمَعُ ، وإما أن يكون لاختلاف الحِلْقَة ؛ وقد أدِرَ يَأْدَرُ أَدَرُا ، فهو آدَرُ ، والاسم الأَدْرَ ، وَ وقيل: الأدَرة 'الخُصّة'، والخُصّة 'الأدراء: العظيمة' من غير فَنَنْقي . وفي الحديث : أنْ رجلًا أتاه وبه أَدْرَ وْ ، فقال : ائنت بعُسِّ، فحَسا منه ثم تجَّه فيه ، وقال: انْتَضِح به ، فذهبت عنه الأَدْرَة . ورجل آدَرُ: بَيِّن ُ الْأِدَرَةِ ، بفتح الممزة والدال ، وهي الـتي تسميها الناسُ القَيْلَةَ . ومنه الحديث : إن بني إسرائيلَ كانوا يقولونَ إن موسى آدَرُ ، من أجل أنه كان لا يغتَسل إلا وحدَه . وفيه نزل قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين آذَوْا موسى ( الآية ) . الليث : الأدَرَةُ والأدَرُ مصدران ، والأدْرَةُ اسم تلك المنتفخة ، والآدَرُ نَعْتُ .

أُور : الإرَارُ والأَرِّ : غُصْنُ من شوك أَو قَتَادِ تُضْرَبُ به الأَرضُ حَى تلينَ أَطْرَافَهُ ثُمْ تَبُكُ وتَذُرُهُ عليه مِلحاً ، ثم تُدخِكُ في رَحِم الناقة إذا مارَنَتُ فلم تَكَثَّعَ ، وقد أَرَّها يَوْرُها أَرَّا . قال الليث : الإرارُ شِبهُ طُؤْرَة بَوْرُ بها الراعي ورَحِمَ الناقة إذا مارَنَت ، ومارَنتُها أَن يَضْرِبَها الفَحلُ فلا تَكْفَعَ.

قال : وتفسيرُ قوله بَؤَرُها الراعي هو أَن يُهدُّ خِلَ يَدَّ فِي رَحِمها أَو يَقْطَعَ مَا هناكُ ويعالجه . والأَرُّ : أَن يَأْخُذَ الرجلُ إراراً ، وهو غصنُ من شوكُ القتاد وغيره ، ويفعلَ به ما ذكرناه. والأَرُّ : الجماع . وفي خطبة علي " ، كر م الله تعالى وجهه : يُغْضي كَإِفْضاء الدَّيكة ويؤرُّ بِملاقِحِه ؛ الأَرُ : الجماع . وأَرَّ المرأة مَيُورُها أَرَّ المَ نَكَمها . غيره : وأَرَّ فلان إذا سَفْتَنَ ؛ ومنه قوله :

#### وما النَّاسُ إلا آئِرِ ﴿ وَمُئِيرٍ ﴿

قال أبو منصور: معنى تشنّتَنَ ناكَحَ وجامَع ، جعل أرَّ وآزَ بمعنتى واحِمه . أبو عبيد : أرَرْتُ المرأة أورُها أرَّ إذا نكحتها. ورجل مِثْرٌ: كثير النكاح؟ قالت بنت الحُهارِس أو الأغلب :

بَلَّتُ به علايطاً مثرًا ، ضَعْمُ الكراديس وَأَى زِبِرًا

أبو عبيد: رجل مِثر أي كثير النكاح مأخوذ من الأير؛ قال الأزهري: أقرأنيه الإيادي عن شهر لأبي عبيد ، قال : وهو عندي تصحيف والصواب مِبار ، ، بوزن مِيعر ، فيكون حيننذ مِفعلًا من آرَها يشير ها أَيْرا ، وإن جعلت من الأر قلت : رجل مِشر ؛ وأنشد أبو بكر بن محمد بن دريد أبيات بنت الحمادس أو الأغلب .

واليُؤرُورُ: الجِلنُوازُ، وهو من ذلك عند أبي على. والأُريرُ: حكاية صوت الماجن عند القيمار والعَلمَة، يقال : أرَّ يَأْرُ أُريرًا . أبو زيد : انْتَرَ الرجل انْتِراراً إذا اسْتَمْجل ؛ قال أبو منصور : لا أدري هو بالزاي أم بالراء ، وقد أرَّ يَؤرُهُ .

وأَنَّ سَلَمْجَهُ أَرَّ وأَنَّ هُو نَفْسُهُ إِذَا اسْتَطَلَّلَقَ حَتَى بموتَ . وأَرْأَزْ : من 'دعاء الغنم .

ازر: أزَرَ بِ الشيءُ: أحاطَ ؛ عـن ابن الأعرابي . والإزارُ: معروف . والإزار: المِلْحَفَة ، بذكر ويؤنث ؛ عن اللحياني ؛ قال أبو ذؤيب :

> تَبَرَّ أُ مِنْ دَمِ القَتيلِ وِبَزَّه ، وقَدْ عَلِقَتْ دَمَ القَتِيلِ إِزَارُها

يقول: تَبَرَّأُ من دم القَتيل وتَتَحَرَّجُ ودمُ القتيل في ثوبها . وكانوا إذا قتل رجل رجلًا قيل : دم فلان في ثوب فلان أي هو قتله، والجمع آزرة مثل حمار وحُمرُ ، حجازية ؛ وأُزْر: قيمية على ما يُقارب الاطراد في هذا النعو . والإزارة أن الإزار ، كما قالوا للوساد وسادة ؛ قال الأعشى :

كَتَمَايُل ِ، النَّشُوانِ يَوْ 'فل' في البَقيرَة والإِزارَ.

قال ابن سيده : وقول أبي ذؤيب :

وقد عَلِقَتْ كَمَ القَتْيِلِ إِزَارُهَا

يجوز أن يكون على لغة من أنت الإزار ، وبجوز أن يكون أراد إزار تَها فعذف الهاء كما قالوا ليت شعرتي ، وهـو أبو عذوها وإنا المقول ذهب بعد رتها .

والإزر والمِثْرَر والمِثْرَرَة : الإزار ؛ الأخيرة عن اللحياني . وفي حديث الاعتكاف : كان إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وشك المشرر ؟ المئرر : المئرر : المؤرد : أواد الإزار ، وكنى بشد ه عن اعتزال النساء ، وقيل : أراد تشميره للعبادة . يقال : شد دُت لهذا الأمر مشرري أي تشمرت له ؛ وقد النتزر به وتأزر . وانتزر فلان إزرة حسنة وتأزر : لبس المؤر ، وهو مثل الجلسة والرحمة ، ويجوز أن تقول : انزر المبائز اليضاً فيمن يدغم الهمزة في الناء ، كما تقول : انتزر البه بالمؤرد أوالأصل النتهائد . ويقال : أزر ته تأذيراً

فَتَأَزُّر .

وفي حديث المنعَث : قال له ورقة إن يُدُو كُني بومُكُ أَنصُر ُكُ نَصُراً مُؤَرِّراً أَي بالفاً شديداً . يعلل: أَزَرَهُ وآزَرَهُ أَعانه وأسعده، من الأزو: القُوَّ والشَّدة ؛ ومنه حديث أبي بكر أنه قال للأنصار يوم السقيفة : لقد نَصَر ثمُ وآزَر ثمُ وآسَيْتُمْ . الفرّاء: أزرَتُ فلاناً آزُرُهُ أَزْراً قوّيته ، وآزَر ثهُ عاونته، والعامة تقول : وازر ثهُ . وقرأ ابن عامر : فأزرَهُ فاستَعْلَظ ، على فنعكه ، وقرأ سائر القرّاء : فأزرَهُ . وقال الزجاج : آزرَت الرجل على فلان إذا أعنته عليه وقوّيته . قال : وقوله فآزره فاستغلظ ؛ أي فآزَر على الصغار الكربار حتى استوى بعضه مع بعض .

وإنه لحَسَنُ الإِزْرَةِ : من الإِزارِ ؛ قال ابن مقبل:

مثلَ السّنانِ نَكيراً عند خِلتَنِهِ، لكل إزرَّة هذا الدهرِ ذا إزر

وجمع الإزار أزر". وأزرت فلاناً إذا ألبسته إزاراً فَسَالًا: وفي الحديث: قال الله تعالى: فَسَأَرْ رَ تَأْزُراً . وفي الحديث: قال الله تعالى: العَظمَة إزاري والكبرياء ردائي ؛ ضرب بها مشلا في انفراده بصفة العظمة والكبرياء أي ليسا كسائر الصفات التي قد يتصف بها الحلق مجازاً كالرحمة والكرم وغيرهما ، وشَبَهَهُم با بالإزار والرداء لأن المتصف بهما يشملانه كما يشتمل الرداء الإنسان ، وأنه لا يشارك في إزاره وردائه أحد"، فكذلك لا ينبغي أن يشارك له الله تعالى في هذين الوصفين أحد". ومنه الحديث الآخر: تأزر بالعظمة وتردي بالكبرياء وتسربل بالعز ؛ وفيه : ما أسفل من قدم صاحبه في النار عقوبة له ، أو على أن هذا الفعل معدود في أفعال أهل النار ؛ ومنه الحديث: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح

عليه فيا بينه وبين الكعبين؛ الإزرة ، بالكسر: الحالة وهيئة الائتزار ؛ ومنه حديث عثان: قال له أبان بن سعيد: ما لي أراك متحشقاً ؟ أسبيل ، فقال : هكذا كان إزرة صاحبنا . وفي الحديث : كان يباشر بعض نسائه وهي مُؤتزرة في حالة الحيض ؛ أي مشدودة الإزار . قال ابن الأثير : وقد جاء في بعض الروايات وهي مُثررة من قال : وهو خطأ لأن المهزة لا تدغم في التاء . والأزر : مَعقد الإزار ، وقيل : الإزار كل ما واراك وسترك ؛ عن ثعلب . وحكي عن ابن الأعرابي : رأيت السرو ي "بيشي في داره عراباً ، فقلت له : عرباناً ؟ فقال : داري إزاري .

والإِزار ُ : العَفَاف ُ ، على المثل ؛ قال عدي ۗ بن زيد:

أَجْلِ أَنَّ اللهَ فَدَّ فَصَّلَكُمْ فَوْقَ مَنْ أَحْكَأَ صُلْبًا بِإِزَارِ

أبو عبيد : فلان عفيف المشترر وعفيف الإزار إذا وصف بالعفة عما يحرم عليه من النساء، ويكنى بالإزار عن النفس وعن المرأة ؛ ومنه قول 'نفيلة الأكبر الأشجعي"، وكنيته أبو المنهال ، وكان كتب إلى عمر بن الحطاب أبياتاً من الشعر يشير فيها إلى رجل، كان والياً على مدينتهم ، يخرج الجواري إلى سلع عند خروج أزواجهن إلى الغزو ، فيعقيلهمن ويقول لا يمشي في العقال إلا الحيصان، فربما وقعت فتكشفت، وكان اسم هذا الرجل جعدة بن عبدالله اللمي، فقال:

ألا أبلِغ ، أبا َحفْص ، رسولاً فدى لك، من أخي رُثْقَة ، إزاري

قَالَائِصَنَا ، هداك اللهُ ، إنا مُشْغِلْنَنَا عَنكُمُ زَمَنَ الحِصَارِ

١ قوله « السروي » هكذا بضبط الاصل .

فها فالماس وجدان معقلات ،
فقا سلام ، بمختلف النجاد
الايس من بني كعب بن عمرو،
وأسلم أو جهيئة أو غفاد
المعقله ن جعدة من سليم،
غوي بينتفي سقط العدادي
المعقله ن أيض شيطين العدادي

وكنى بالقلائص عن النساء ونصبها على الإغراء ، فلما وقف عمر ، رضي الله عنه ، على الأبيات عزله وسأله عن ذلك الأمر فاعترف فجلاه مائة معقولاً وأطرده ألى الشام ، ثم سئل فيه فأخرجه من الشام ولم يأذن له في دخول المدينة ، ثم سئل فيه أن يدخل لِيُجَمِّع ، فكان إذا رآه عمر توعده ؛ فقال :

أَكُلُّ الدَّهْرِ جَعْدَهُ مُسْتَحِقُ ، أَبَا حَفْصٍ ، لِشَنَمْ أَو وَعِيدٍ ؟ -فَمَا أَنَا بِالنَّبَرِيءَ بَرَاه مُعْدُرُ ، ولا بالحَالِعِ الرَّسَنِ الشَّرُودِ

وقول جعدة ابن عبدالله السلمي : فدى لك ، من أخى ثقة ، إزاري

أي أهلي ونفسي ؛ وقال أبو عبرو الجرّمي : يريد بالإزار ههنا المرأة . وفي حديث بيعة العقبة : َلنَمنَعَنَكُ عا نمنع منه أزرُرَنا أي نساءنا وأهلنا ، كني عنهن بالأزر، وقيل : أواد أنفسنا . ابن سيده : والإزار المرأة ، على التشهه ؛ أنشد الفارسي :

كَانَ منها بجيث تُعْكَى الإزارُ

 ١ قوله « وقول جمدة النع » هكذا في الاصل المتمد عليه ، ولمل الاولى أن يقول وقول نفية الاكبر الاشجمي النح لانه هو الذي يقتضيه سياق الحكاية .

وفرس آزَرُ : أبيض العَجُز ، وهو موضع الإزار من الإنسان . أبو عبيدة : فرس آزَرُ ، وهو الأبيض الفخذين ولون مقاديم أسود أو أي لون كان . والأزر : الظهر والقوة ؛ وقال البعيث :

َشْدَدُنْتُ له أَزْرِي بِمِرَّةٍ حازمٍ على مَوْقِعٍ من أَمره ما يُعاجِلُهُ

ابن الأعرابي في قوله تعالى : اشدد به أزري ؟ قال : الأزر القو"ة ، والأزر الظهر ، والأزر الضعف . والإزر ، بكسر الهمزة : الأصل . قال : فمن جعل الأزر القو"ة قال في قوله اشدد به أزري أي اشدد به قو"تي ، ومن جعله الظهر قال شد" به ظهري ، ومن جعله الضعف قال شد" به ضعفي وقو" به ضعفي ؟ الجوهري : اشدد به أزري أي ظهري وموضع الإزار من الحقوين. وآزر ، ووازر ، أعانه على الأمر ؟ الأخيرة على البدل ، وهو شاذ ، والأوس أفصح . وأزر الزرع وأشد ؟ قال الشاعر :

تَأَزَّرَ فِيهِ النبتُ حتى تَخَايِلَتَ رُباه، وحتى ما 'ترى الشَّاءُ 'نوَّما

وآزر الشيءُ الشيءَ: ساواه وحاذاه؛ قال امرؤ القبس: عِمَخْنِيَّةً فَـد آزَرَ الضَّالَ نَبْتُهُمَا

مَضَمُ 'جيوشِ غانمِينِ ، وخُيَّبِ ِ

أي ساوى نبتُها الضال ، وهو السَّدُّر البريَّ ، أَراد: فَآذِره اللهُ تعالى فساوى الفراخُ الطِّوالَ فاستوى طولها. وأَزَّرَ النبتُ الأَرضَ : غطاها ؛ قال الأَعشى :

> يُضاحِكُ الشَّمْسَ منها كوكبُ شَرِقُ ، مُؤذَّدُ \* بعسمِ النَّبْنَ ِ مُكْنَهِــلُ

وآزَرُ': اسم أعجمي، وهو اسم أبي إبراهيم، على نبينا ١ قوله «مفمّ » في نسخة بحر كذا مهامش الاصل .

وعليه الصلاة والسلام ؛ وأما قوله عز وجل : وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر؛ قال أبو إسحق : يقرأ بالنصب آزر، ومن فين نصب فموضع آزر خفض بدل من أبيه ، ومن قرأ آزر، ، بالضم ، فهو على النداء ؛ قال : ولبس بين النسابين اختلاف أن اسم أبيه كان تارخ والذي في القرآن يدل على أن اسمه آزر ، وقيل : آزر عندهم القرآن يدل على أن اسمه آزر ، وقيل : آزر عندهم وروي عن مجاهد في قوله : آزر أتتخذ أصناماً ، قال : في محن بأبيه ولكن آزر اسم صنم ، وإذا كان اسم صنم فموضعه نصب كأنه قال : وإذ قال إبراهيم لأبيه أبتخذ آزر إلهاً ، أتتخذ أصناماً آلمة ؟

امع : الأَسْرَةُ : الدَّرْعُ الحَصِينَة ؛ وأَنشد : والأُسْرَةُ الحَصْدَاءُ ، والـْ بَيْضُ المُكَلِّلُ ، والرَّمَاح

وأَسَرَ قَتَبَهُ : شده . ابن سيده : أَسَرَهُ يَأْسِرُهُ أَسَرَهُ الله وأَسْرَهُ الله وأَسْرَا وإسار : والإسار : ما نشد به والجمع أُسُر في الأصعي : ما أحسن ما أَسَرَ قَتَبَه ! أي ما أحسن ما شده بالقد ؛ والقد الذي يؤسر به القنب بسهى الإسار ، وجمعه أَسْر " ؛ وقتتب مأسور وأقتاب مآسو .

والإسار': النقيد' ويكون حبل الكيتاف ، ومنه سبي الأسير ، وكانوا يشدونه بالقيد فسنبي كُلُ أخيد أسيراً وإن لم يشد به . يقال : أسر ت الرجل أسراً وإساراً ، فهو أسير ومأسور ، والجمع أسرى وأسارى . وتقول : استأسر أي كن أسيراً لي . والأسير' : الأخيذ' ، وأصله من ذلك . وكل عبوس في قيد أو سبخن : أسير' . وقول ه تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً ؟ قال مجاهد : الأسير المسجون ، والجمع أسراء وأسارى

وأسارى وأشرى . قال ثعلب : ليس الأسر بعاهة فيجعل أسرى من باب جَرْحى في المعنى ، ولكنه لما أصب بالأسر صار كالجريح واللدينغ ، فكُسّر على فعلى ، كما كسر الجريح ونحوه ؛ هذا معنى قوله . ويقال للأسير من العدو : أسير لأن آخذه يستوثق منه بالإسار ، وهو القد لللا يُفلِت . قال أبو إسحق : عبع الأسير أسرى ، قال : وفعلى جمع لكل ما أصبوا به في أبدانهم أو عقولهم مشل مريض ومرضى وأحمق وحمنى وسكران وسكرى ؛ قال : ومن قرأ أسارى وأسارى فهو جمع الجمع . الليت : يقال أسِر فالمزيم أسارى جمع الجمع . الليث : يقال أسِر فالإسار المصدر كالأسر ، والإسار المصدر كالأسر .

وجاءَ القوم بأُسْرِهم ؛ قال أبو بكر : معناه جاؤوا بجميعهم وخَلَـُقهم . والأَمْرُ في كلام العرب : الحَلَاقُ . قال الفراء : أُسِرَ فلانُ أَحسن الأَسر أي أحسن الحلق ، وأَسَرَه الله أي خَلَقَهُ . وهذا الشيءُ لك بأسره أي بقيد". يعني جبيعه كما يقبال بر'مَّتِهِ . و في الحديث : تَجْفُو القبيلة بـأَسْرِها أي جميعهـا . والأَمْرِ' : شِيءٌ الحَكْتُقِ . ورجل مأسور ومأطور : شديد ُ عَقْد المفاصِل والأوصال ، وكذلك الدابة. وفي التنزيل: بنحن خلقناهم وشددنا أَسْرَهم ؛ أي شددنا خَلَـْقهم، وقيل : أَمرُهم مفاصلهم ؛ وقال ان الأعرابي : مَصَرَّتَي البَوْل والغائط إذا خرج الأذى تَقَبَّضَنَا ، أَو معناً و أنهما لا تسترخيان قبل الإرادة . قال الفراء : أَسَرَهُ اللهُ أَحْسَنَ الأَسْرِ وأَطَرَه أحسن الأَطْرِ ، ويقال: فلان شديد أُسْر الحَلْق إذا كان معـصوب الحَلْق. غيرَ مُسْتَرْخٍ ؛ وقال العجاج يذكر رجلين كانا مأسورين فأطلقا :

فأَصْبَعَا بِنَجْوَ ۚ بِعِدَ ضَرَرَ ، مُسَلَّمَيْنِ مَنْ إِسَادٍ وأَسَرُ

يعني 'شُرِّفا بعد ضيق كانا فيه . وقوله : من إسارٍ وأَمَرٍ ، أَراد : وأَمْرٍ ، فحرك لاحتياجه إليه ، وهو مصدر . وفي حديث ثابت البُناني : كان داود ، عليه السلام ، إذا ذكر عقابَ اللهِ تَخَلَّعَتْ أوصالُه لا يشدّها إلا الأَمْرُ أي الشَّدُ والعَصْبُ .

والأَسْرُ : القوة والحبس ؛ ومنه حديث الدُّعاء : فأَصْبَحَ طَلِيقَ عَفُوكَ من إسادِ غَضَبَك ؛ الإسادُ ، بالكسر : مصدرُ أَسَرْتُهُ أَسْرًا وإساداً ، وهو أيضاً الحبل والقيدُ الذي يُشدّ به الأسير.

وأَسْرَةُ الرَّجِلِ : عشيرته ورهطُه الأَدْنَوْنَ لأَنه يتقوى بهم ، وفي الحديث : زنى رجل في أَسْرَةٍ من الناس ؛ الأُسْرَةُ : عشيرة الرجل وأهل بيته . وأُسرَ بَوْلُهُ أَسْراً : احْتَبَسَ ، والاسم الأَسْرُ

وأسرَ بَوْلُهُ أَسْراً : احْتَبْسَ ، والاسم الاسْرُ والأَسْرُ ، بالضم ، وعُودُ أُسْرٍ ، منه .

الأحمر: إذا احتبس الرجل بَوْله قبل: أَخَذَه الأَسْرُ، وإذا احتبس الفائط فهو الحُصْرُ. ابن الأعرابي: هذا عُودُ أيسر وأُسْرٍ، وهو الذي يُعالَجُ به الإنسانُ إذا احتبس بَوْلُه . قال : والأَسْرُ تَقطيرُ البول وحز في المثانة وإضاض مثل إضاض الملخض . يقال : أناله الله أُسْراً . وقال الفراء : قبل عود الأُسْر هو الذي يُوضَعُ على بطن المأسور الذي احتبس بوله ، ولا تقل عود البُسْر ، تقول منه أُسِر الرجل فهو مأسور . وفي حديث أبي الدرداء : أن رجلا قال له : إن أبي أخذه الأسر يعني احتباس المول .

. وفي حديث عُمر : لا يُؤسَر في الإسلام أحد بشهادة الزور ، إنا لا نقبل إلا العُدول ، أي لا يُحْبَس ؛ وأصْلُهُ من الآسِرَة القِدّ ، وهي قَدْر ما يُشَدُّ به

الأسير .

وِتَآسِيرُ السُّرْجِ : السُّيور التي يُؤْسَرُ بها .

أبو زَيد : تَأْسَّرَ فلان علي تأسَّراً إذا اعتل وأبطأ ؛ قال أبو منصور : هكذا رواه ابن هاني، عنه ، وأما أبو عبيد فإنه رواه عنه بالنون : تأسَّن ، وهو وهم والصواب بالراء .

أشر: الأشر': المترح. والأشر': البطر'. البطر'. الشرا الرجل'، بالكسر، يأشر' أشرا ، فهو أشر' وأشران : مرح . وفي حديث الزكاة وذكر الحيل : ورجل اتخذها أشرا ومرحا ! وفي الأشر' : البطر' . وقيل : أشد البطر . وفي حديث الزكاة أيضاً : كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره أي أبطره وأنشطه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه بعضهم ، والرواية : وأنشره . وفي حديث الشعبي : اجتمع جواد فأرن وأشران أفران . ويبعم الأشر والأشر : أشره وأشرون وأشرون ، ولا وجمع الأشر والأشر : أشرون وأشرون ، ولا يكسران لأن التكسير في هذين البناء في قليل، وجمع يكسران الأعرابي لمية بنت ضرار الضي ترفي أظاها :

لِتَجْرِ الْحَوادِنْ ، بَعْدَ اَمْرِي وَ بُوادِي أَشَائِنَ ، إِذْ لَالَهَا كَرَمِ نَنَاهُ وَآلَا إِنْ ، إِذْ لَالَهَا وَكَافِي العشيرَةِ ما غالها تَرَاه على الْحَيْلِ ذَا قُدْمَةً ، إِذَا سَرْ بَلَ الدَّمْ أَكْفَالْهَا وَخَلَّتُ وَعُولاً أَشَارِي بِهَا ، وقد أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطالها وقد أَزْهَفَ الطَّعْنُ أَبْطالها

أَرْهُفَ الطَّعْنُ أَبْطَالُهَا أَي صَرَعَهَا ، وهو بالزاي،

وغَلِطَ بعضهم فرواه بالراء . وإذ ٌلالها : مصدر ُ مقدَّر كَأَنه قال تُذلُ إذ ٌلالها .

ورجلَ مِنْشِيرٌ وكَذَلكُ امرأَةٌ مِنْشِيرٌ ، بغيرهاء. وناقة مِنْشِيرَ وجَواد مِنْشِير : يَسْتُويَ فيه المذكِر والمؤنث ؛ وقول الحرث بن حلازة :

إذ 'تَمَنُّوهُمُ 'غروراً ، فَسَاقَتُنْ لَمُنْ إِلَيْكُمُ أَمْنِيَّةٌ أَشْرَاءُ

هي فَعَلاءُ مِن الأَشَر ولا فعل لها . وأَشِرَ النخل أَشَراً: كُثُر شُرْبُه للماء فكثرت فراخه .

وأَشَرَ الْحَسَبَة بِالمِنْشَارِ، مهموز : نَشَرِها ، والمنشار : ما أَشِرَ به . قال أبن السكيت : يقال للمِنْشَار الذي يقطع به الحشب ميشار، وجمعه مَواشير من وَشَرْتُ أَشِر، ومِنْشَار جمعه مآشير من أَشَر ت آشِر أ و في حديث صاحب الأخدود: فوضع المِنْشَار على مَفْر ق وأسه ؛ المِنْشَار ، بالممز : هو المِنْشَار ، بالنون ، قال : وقد يترك الممز . يقال : أَشَر ت الحَسَبَة أَشْراً ، ووصَر تنها وشراً إذا سَقَقْتَها مثل نَشَر تنها نشراً ، وعجمع على مآشير ومواشير ؛ ومنه الحديث : فقطعوهم بالمَاشير أي بالمناشير ؛ وقول الشاعر :

لَقَدْ عَيْلُ الأَيْنَامُ طَعْنَةُ الشِرَ. • أَناشرَ! لا ذِالَتْ يَمِينُكُ آشرَ.

أراد: لا زالت كينك مأشورة أو ذات أشر كما قال عز وجل: نخلق من ماء دافق ؛ أي مدفوق . ومثل قوله عز وجل: عشة راضة ؛ أي مر ضية ؛ وذلك أن الشاعو إلما دعا على ناشرة لا له ، بذلك أتى الحبر، وإياه حكت الرواة ، وذو الشيء قد يكون مفعولاً كما يكون فاعلاً؛ قال ابن بري: هذا البيت لنائحة حميام ابن مُرَّة بن نُذهل بن سَنْبان وكان قتله ناشرة ، وهو الذي رباه ، قتله غدراً ؛ وكان همام قد أبلي في بني الذي رباه ، قتله غدراً ؛ وكان همام قد أبلي في بني

تَعْلَبَ فِي حرب البسوس وقاتل قتالاً شديداً ثم إنه عَطِشَ فَجَاء إلى رحله يستسقي ، وناشرة عند رحله ، فلما رأى غفلته طعنه بحربة فقتله وهرَب إلى بني تقلب. وأشر ُها : التحزيز الذي فيها يكون خلاقة ومُسْتَعملًا ، والجمع أشدور ؛ قال :

لها بَشَرَ صافِ وَوَجَهُ مُقَسَّمٌ ، وغُرُ ثُنَاياً ، لم تُفَلِّلُ أَشْوَرُها

وأَشَرُ المِنْجَل : أَسنانُه ، واستعمله ثعلب في وصف المِعْضاد فقال : المِعْضاد مثل المنتجل ليست له أَشَر ، وهما على التشبيه .

وتأشير الأسنان: تَحْزَيزُها وتحديدُ أطرافها. ويقال: بأسنانه أشر وأشر ، مثال 'شطُب السيف وشُطيه، وأشُدُورُ أيضاً ؛ قال جميل :

سَبَنْكَ بَصْفُولٍ تَرِفُ أَشُوره

وقد أشرَ المرأة أسنانها تأسرُها أشراً وأشرَنها: حزَّزَها . والمُوتَشرَة والمُستَأْشِرَة كلاهما : التي تدعو إلى أشر أسناها. وفي الحديث: لُعنت المأشورة والمستأشرة . قال أبوعبيد : الواشرَة والمرأة التي تشير أسناها ، وذلك أنها تفلّجها وتُحدَّدها حتى يكون لها أشر ، والأشر : حدَّة ورقة في أطراف الأسنان ؛ أشر ، والأشر : حدَّة ورقة في أطراف الأسنان ؛ الأحداث ، تفعله المرأة الكبيرة تتشبه بأولئك ؛ ومنه المشل السائر : أعينتني بأشر فككيف أدجُوك المبدر وذر ? وذلك أن رجلًا كان له ابن من امرأة بيدر ودروك ! فعمدت المرأة إلى حجر فهتمت أسناها وتوله « أرجوك المعتمن لزوجها فقال لها : أعينتني بأشر فكيف متعرضت لزوجها فقال لها : أعينتني بأشر فكيف والله والله وسهد له سقوطها في والله والله والله ووالمدال سقوطها في المساح والقاموس والمدال سقوطها في المساح والقاموس والمدال سقوطها في المساح والقاموس والمدال سقوطها في المساح المدرود المدال المدرود المدال ويشد له سقوطها في المساح المدرود المدال سقوطها في المدرود المدال الموترود وشهد له سقوطها في المساح المدرود المدال المدرود المدال سقوطها في المساح المدرود المدال الموترود المدال المدرود المدال المدرود المدال سقوطها في المساح والقاموس والمدال سقوطها في المدال المدرود المدرود المدال المدرود المدال المدرود المدال المدرود المدر

بِدُوْدُو . والجُمُعَـلُ : 'مؤشّر العَضُدَيْن . وكُلُّ مُرَقَّق ِ: 'مؤشّر'' ؛ قال عنترة بصف 'جعلًا :

> كأنَّ 'مؤشر العَضُدَّ بْنَ حَجْلًا عَدُوجاً ، بَيْنَ أَقْلُبِهَ مِلاحِ

والتَّأْشِيرة : ما تَعَضُّ بِهِ الجِّرَادةُ . والتَّأْشِير : شوك سافَيْها . والتَّأْشِيرُ والمِئْشارُ : 'عَقْدة في رأس ذنبها كالمِخلبين وهما الأَشْرَانَ .

اصر: أصر الشيء يأصر و أصراً: كسر و عطفه . والأصر و الأصر و الإصر في المسلم و الأصر و الإصر في المسلم المسلم في المسلم في المسلم المسلم في المسلم و الحسم الأواصر في والآصر في المسلم في ا

#### عَطَـُفُوا عـليّ بغـَــير آ صِرَة فقد عَظـُمُ الأواصِر

أي عطفوا علي بغير عهد أو قرابة . والمآصر : هو مأخود من آصر و العهد إنما هو عقد ليخبس به ؟ ويقال الشيء الذي تعقد به الأشاء: الإصار ، من هذا . والإضر : العهد الثقيل . وفي التنزيل : وأخذتم على والإضر : العهد الثقيل . وفي التنزيل : وأخذتم على ذلكم إضري ؛ وفيه : ويضع عنهم إضرهم ؛ وجمعه آصر وأخذت منه إصرا وأخذت عليه أوسرا وأخذت منه إصرا أي مو فقاً من الله تعالى . قال الله عز وجل : ربّنا ولا تخميل علينا إضرا كا حملته على الذين من قبلنا ؛ الفراء : الإضر المهد ؛ وحدلك قال في قوله عز وجل : وأخذتم على ذلكم إصري ؛ قال : الإصر ههنا إشم العقد والعهد إذا ضيعوه كما شد على بني إسرائيل . وقال الزجاج : ولا تحمل علينا إضراً ؟ أي أمراً يَثقُل علينا كما حملته على الذين من قبلنا نحو ما أمر وقال الزجاج : على الذين من قبلنا نحو ما أمر وقال الزجاج على الذين من قبلنا نحو ما أمر وبه بنو إسرائيل من

قتل أنفسهم أي لا تمتحنًا بما يَثْقُل علينا أبضًا . وروي عن ابن عباس : ولا تحمل علينا إصراً ، قال : عهداً لا نفى به وتُعَذِّبُنا بتركه ونَقْضه. وقوله: وأُخذتم على ذلكم إصري ، قال : مِمْنَاقِي وعَهُدي . قال أبو إسحق : كُلُّ عَقْد من قَـرابة أَو عَهْد ، فهو إصْر . قال أَبُو منصور : ولا تحمل علينا إصراً ؛ أي تُعتُوبةَ ذَانْبِ تَشْقُ علينا . وقوله : ويَضَعُ عنهم إصرَهم؟ أى ما عقد من عقد ثقيل عليهم مثل قتلهم أنفسهم وما أشه ذلك من قَرَّضَ الجلد إذا أصابته النجاسة . وفي حديث ابن عمر : من حَلَف على يمين فيها إصر فلا كفارة لها ؛ يقال : إن الإصر أن كيلف بطلاق أو عَناق أو نَذُر . وأصل الإصر : الثّقيل والشَّدُّ لأَنهَا أَنْـُقُلُ الأَيمانُ وأَضِّيقُهَا كَخُرَجاً ؟ يعني أَنه يجب الوفاء بها ولا 'يتَعَوَّض' عنها بالكفارة. والعَهْد' يقال له: إصر . وفي الحديث عن أسلم بن أبي أمامة قال : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: من غَسَّلَ يوم الجمعة واغتنسل وغدا وابنتكر ودنا فاستنمع وأننصت كان له كفلان من الأجر ، ومن غَسّل واغتسل وغـدا وابتكر ودنا ولغًا كان له كفلان مِنَ الإصر ؛ قال شمر : في الإصر إثنه العَقْد إذا صَيَّعَه . وقال ابن شميل : الإصر' العهد الثقيل' ؛ وما كان عن يمين وعَهْد ، فهو إصر ؛ وقيل : الإصر ُ الإثم ُ والعقوبة ُ للَغُوه وتَضْمِعه عَمَلَه، وأصله من الضيق والحبس. يقال : أَصَرَه يَأْصرُه إِذَا حَبَسه وَضَيَّقَ عَليه . والكفل : النصيب ؛ ومنه الحديث : من كسَّت مالاً من حرام فَأَعْتَقَ منه كان ذلك عليه إصراً ؟ ومنه الحديث الآخر : أنه سئل عن السلطان قال: هو ظلُ الله في الأرض فإذا أحسَنَ فله الأَجرُ وعلكم الشُّكُو ، وإذا أساءَ فعليه الإصر ُ وعليكم الصَّبْر . وفي حديث ابن عمر : من حلف على بين فيها إصر ؟

والأيضر: كالإصاد ؛ قال:

تَذَكَرَتِ الْحَيْلُ الشَّعِيرَ فَأَجْفَلَتُ ، وَكُنَّا أَناساً يَعْلِفُونَ الأَياصِرا وكُنَّا أَناساً يَعْلِفُونَ الأَياصِرا ورواه بعضهم : الشعير عشية . والإصارُ : كيساء يُحَشُّ فيه .

وأَصَر الشيءَ يأْصِرُهُ أَصْراً: حبسه؛ قال ابن الرقاع: عَيْرانَةُ مَا تَشَكِئُ الأَصْرَ والعَمَلا

وكلاً" آصِر": حايس لمن فيه أو 'ينتَهَى إليه من كثرته. الكسائي: أَصَرني الشيءُ يأصر ُني أي حبسني. وأَصَر تُ الرجل على ذلك الأمر أي حبسته. ابن الأعرابي: أَصَر "تُه عن حاجته وعما أرد ثنه أي حبسته، والموضع مأصر ومأصر ، والجمع مآصر ، والعامة تقول معاصر .

وشَمَرُ أَصِير : مُلْتَفُ مِتمع كثير الأَصل ؛ قال الراعي :

ولأنثر كن مجاجبيك علامة ، تُبَنَّت على شَعْر أَلَف أَصِيرِ

و كذلك الهُدُّب، وقيل: هو الطُّويلُ الكثيف؛ قال: لِكُلُّ مَنَامَةً مُهَدُّبِ أَصِيرُ

المنامة هنا : القطيفة 'ينام فيها . والإصار' والأيضر: الحشيش المجتمع ، وجمعه أياصر . والأصير': المتقارب. وأنتصر النبيت التيصارا إذا النتيف . وإنهم ليمؤتصر و العدد أي عددم كثير ؟ قال سلمة بن الخرشب يصف ألحيل :

يَسُدُونَ أَبُوابَ القِبابِ بِضُمَّرُ الى ْعَنُن ِ ْمُسْتَوثِقاتِ الأَواصِرِ

يريد: خيلا رُبِطَتْ بأَفنيتهم . والمُنْنُ : كُنْفُ مُّ سُتِرَتْ بها الحَيلُ من الربح والبود . والأواصِرُ : الأواخي والأواري ، واحِد تُها آصِرَ ۚ ؛ وقال آخر: والإصر: الذَّنب والنَّقَلُ ، وجبعه آصارٌ .
والإصارُ : الطّنُنُ ، وجبعه أَصُر ، عـلى ُفعُل .
والإصارُ : وَتِدِ قَصِيرُ الأَطْنَابِ ، والجبع أَصُرُ وَصَرَة ، وكذك الإصارَة والآصِرَة .

والأيضر': 'عبَيْلُ صغير قَصِير 'يشَدُ به أَسفَلُ الحباء إلى وَتِدٍ ، وفيه لغة أصار ، وجمع الأيضر أياصِر'. والآصِرة والإصار : القِد ً يَضُمُ عَصُدَي الرجل ، والسين فيه لغة؛ وقوله أنشده ثعلب عن ابن الأعرابي:

> لَعَمْرُ لُكَ لَا أَهُ نُنُو لِوَصَلِ دَنِيَةً ، ولا أَنصَبَى آصِراتِ تَعْلِيلِ

فسره فقال : لا أرْضَى من الوردة بالضعيف ، ولم يفسر الآصِرة . قال ابن سيده : وعندي أنه إنما عنى بالآصرة الحبيل الصغير الذي يُسِد به أسفل الحبياء ، فيقول : لا أتعرض لتلك المواضع أبنتني ذوجة خليلي ونحو ذلك ، وقد يجوز أن يُعر ض به : لا أتعرش لن كان من قرابة خليلي كعمته وخالته وما أشبه ذلك . الأحمر : هو جاري ممكاسري ومؤاصري أي كسر بيته إلى جنب كسر بيتي ، وإصاد بيتي إلى جنب بيته إلى جنب كسر بيتي ، وإصاد بيتي إلى جنب متجاورون . ابن الأعرابي : الإصران تتقباً الأذبن ؛ وأشد :

إنَّ الأُحَيْمِرَ ، حِينَ أَرْجُو رِفْدَهُ عَمْراً ، لأَقْطَعُ سَيِّءُ الْإِصْرانِ

جمع على فِعْلَان. قال: الأقْطَعُ الأَصَمُ، والإصرانُ جمع إصرِ .

والإصار: ما حواه المِعَشُّ من الحَشْمِيش؛ قال الأعشى:

فَهذَا يُعِدُ لَهُنَ الحَكَلا ، ويَجْدَحُ ذَا يَيْنَهُنَ الإصارا

لَهَا بالصَّيْفِ آصِرَ أَنْ وَجُلُ ، وسِت مِن كُراثِمِها غِرارُ

وفي كتاب أبي زيد: الأياصر ' الأكسية التي مَلــَــــــ وها من الكلا وشد وها ، واحد ها أَيْصَر . وقال : كَسَنُ لا مُجَنُ أَبْصَر ' فأي من كثرته قال الأصعي : الأَيْصَر 'كساء فيه حشيش يقال له الأَيْصَر ، ولا يسمى الكساء أَيْصَر ا حبن لا يكون فيه الحسيش ، ولا يسمى ذلك الحسيش ' أَيْصَر ا حتى يكون في ذلك يسمى ذلك الحسيش ' أَيْصَر ا حتى يكون في ذلك الكساء . ويقال : لفلان محسَنُ لا ' يُجَنُ أَيْصِر و أي لا يُعْطَع .

> كَبْدَاءُ قَعْسَاءُ عَلَى تَأْطِيرِهَا وقال المفيرة بن حَبْنَاءُ التميمي :

وأَنْتُهُمْ أَنَاسٌ تَقَمِيْصُونَ مَن القَنَا ، إذا ما رَقَى أَكْتَافَكُمْ وتَأَطَّرُا أَى إذا انْتُنى ؛ وقال :

تَأَطَّرُنَ بِالمِينَاءِ ثُمَّ جَزَعُنَهُ ، وقد لَحَ مِنْ أَحْمَالُهِنَّ شُجُون

وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر المظالم التي وقعت فيها بنو إسرائيل والمعاصي فقال : لا والذي نفسي بيده حتى تأخذوا على يكدي الظالم وتأطرُرُوه على الحق أطراً ؛ قال أبو عمرو وغيره : قوله تأطرُووه على الحق يقول تعطفُوه عليه ؛

قال ابن الأثير: من غريب ما يحكى في هذا الحديث عن نفطويه أنه قال: بالظاء المعجمة من باب ظأر، ومنه الظّنْرُ وهي المرضِعة ، وجعَلَ الكلمة مقلوبة قد م المميزة على الظاء . وكل شيء عطفته على شيء ، فقد أَطرَ "ته تَأْطِرُ "هُ أَطرُ آ ؛ قال طرفة بذكر ناقة وضلوعها:

كأن كناسَي ضالة يكننُفانِها ، وأطرَ قِسِي ، تحت صُلْب مُؤبَّد شبه انحناء الأضلاع بما حُني مِن طرَ في القَوْس ؛ وقال العجاج يصف الإبل :

> وباكرَتْ ذَا 'جِهَةٌ نَمِيرا ، لا آجِنَ المهاء ولا مَأْطُورا وعَايَنَتْ أَعْيُنُهَا تامُورَا ، يُطِيرُ عَنْ أكتافِها القَتِيرا

قال : المأطور البئر التي قد ضغطتها بئر إلى جنبها . قال : تامُور مُ جُبَيْل صغير . والقتير من نما تطاير من أو بارها ، يطير من شدة المزاحمة . وإذا كان حال البيئر سه للا مُطوى بالشجر لثلا ينهدم ، فهو مأطور . وتأطير الرمح : تكني ؛ ومنه في صفة آدم ، عليه السلام : أنه كان مُطوالاً فأطر الله منه أي تنساه وقصره ونقص من موله . يقال : أطرت الشيء فان أطر وتأطير أي ان تنكنى . وفي حديث ابن مسعود : أناه زياد بن عدي فأطر وقد للى الأرض أي عطر فه ؛ ويروى : وطع من وقد تقد م . وأطر القوس والسحاب : منعناهما ، سمي بالمصدر ؛ قال :

وهاتِفَة ، لأطرَيْها حَفِيفُ ، وزُرُقُ ، في مُرَكَبَّة ، دِقَاقُ ثنّاه وإن كان مصدراً لأنه جعله كالاسم . أبو زيــد :

أَطَرَاتُ القَوْسَ آطِرُها أَطْرَا إِذَا حَنَيْتَهَا . والأَطْرُ : كالاعْوِجاج تراه في السحاب ؛ وقال الهذلي :

أَطُورُ السَّحابِ بها بياضُ المِجْدَل ِ

قال : وهو مصدر في معنى مفعول . وتَأَطَّرَ بِالمَكَانَ: تَحَبَّسَ . وتَأَطَّرَتِ المرأَةُ تَأَطُّراً : لزمت ببتها وأقامت فه ؛ قال عبر بن أبي ربعة :

تَأَطَّرُ أَنَ حَتَى قُلْنُ : لَسُنَ بَوارِحاً ، وذُبُنَ كَمَا ذَابَ السَّدِيفُ المُسَرُ هَدُ والمأطورة : العُلْبَةُ يُؤْطَرُ لُوأْسِهَا عُودٌ ويُدارُ ثم يُلْبَسُ سُفَتَهَا ، وربما ثُنييَ على العود المأطور أطراف ُ جلد العلبة فَتَجَفُ عليه ؛ قال الشاعر :

> وأو ْرَاثُنَكَ الرَّاعِي عُبَيْدٌ هِرِاوَ هَ"، ومَأْطُنُورَة " فَوْقَ السَّوِيَّة مِنْ جِلدِ

قال : والسوية مر كب من مراكب النساء . وقال ابن الأعرابي : التأطير أن تبقى الجادية زماناً في بيت أبويها لا تتزوج .

والأطرَّةُ : مَا أَحاط بالظَّقْرُ مِن اللحم ، والجمع ُ أَطَرَ وَإِطَارُ ، وَكُلُ مَا أَحَاطُ بَشِيء ، فَهُو َ لَهُ أَطُرَة وَإِطَارُ ، وإطارُ الشَّفَة : مَا يَفْصِلُ بينها أَطْرَة وإطار . وإطارُ الشَّفَة : مَا يَفْصِلُ بينها بن عبد العزيز عن السُّنَّة في قص الشارب ، فقال : نَقُصُّه حتى يَبْدُو الإطارُ . قال أبو عبيد : الإطارُ الحَيْدُ الشاخص ما بين مقص الشارب والشفة المختلط بالغم ؛ قال ابن الأثير : يعني حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . وإطار ُ الدَّكرِ وأَطْر رَبُه : حَر فُ حُوقِه . وإطار ُ السَّهُم وأَطْر رَبُه : عَمَل فَ مُأْلُونُ أَطُر أَ عَمِل اللهِ عَلَى الذي عَقَبَة ُ تُلُوى عليه ، وقيل : هي العقبَة ُ التي تَجْمَع ُ الفُوق . وأطر رَبُه : عَمَل له إطار ً الفَّوق . وأطر رَبُه : عَمَل له إطار ً الفُوق . وأطر رَبُه : عَمَل له إطار ً الفُوق . وأطر رَبُه الله يَعْمَلُه الله يَعْمَلُه الله إطار ً الشَّه ما له إطار ً النَّه والمَر والشه المُوق . وأطر رَبُه الله إطار أَ الله الله الله إطار آ الله والله الله إطار آ : عمل له إطار آ

ولَفَّ على تَجْمَعِ الفُوقِ عَقَبَةً. والأَطرَّةُ، بالضم: العَقبَةُ التي تُلَفُّ على مجمع الفُوقِ. وإطارُ البيتِ: كالمنطقة حَوله. والإطارُ: قَصْبَانُ الكرم تُلثوى للتعريش. والإطارُ: الحلقة من الناس لإحاطتهم عا حَلَقُوا به ؛ قال بشر بن أَبي خازم:

وحَلَّ الحَيُّ ، حَيُّ بني سُبَيْعٍ ، قُراضِبَة ، ونَحْنُ لَهُم إطارُ

أي ونحن 'محدقون بهم . والأطرَّ أَ : طَرَفُ الأَبْهَرِ فِي رأْس الحَبَبَةِ إلى منتهى الحاصرة ، وقيل : الأَبْهَرِ . أبو عبيدة : الأَطْرَ أَ ' طَفِطَ فَهُ عليظة كأنها عَصَبَهُ " مركبة في رأس الحَجَبَةِ وضِلَع الحَلْف ، وعند ضلِع وأس الحَبَف تبين الأَطْرَ أَ ، ويستحب للفرس تشنَّج أُطْرَتِه ؟ وقوله :

كأن عَراقِيبَ القَطَا أَطُرُ ۗ لَهَا ، حَدِيثُ نَوَاحِيهَا بِوَقَعْ وصُلُبِ

يصف النتصال و الأطر على الفوق : مثل الرّصاف على الأرْعاظ . اللبت : والإطار الطار الدّف . وإطار المنتخل : حَسَبه . وإطار الحافر : ما أحاط بالأشتمر ، وكل شيء أحاط بشيء، فهو إطار له ؛ ومنه صفة شعر على : إنما كان له إطار أي شعر على : إنما كان له إطار أي شعر عيط برأسه ووسط أصل أصل . وأطر والمثر الرّفل :

والأطير' .: الذَّنب'، وقيل : هو الكلام والشرّ يجيء من بعيد ، وقيل : إنما سبي بذلك لإحاطته بالعُنْق. ويقال في المثل : أَخَذَني بأطيرِ غيري ؛ وقال مسكن الدارمي :

> أَبِصَّرْتَنِي بأَطِيرِ الرَّجالِ ، وكائفتني ما بَقُولُ البَشَرْ ?

وقال الأصمعي : إن بينهم لأواصِرَ رَحِيمٍ وأواطِرَ رَحِيمٍ وعَواطِفَ رَحِيمٍ بمعنى واحد ؛ الواحدة آصِرة " وآطِرَة" .

وفي حديث علي : فأطرَ ثُها بين نسائي أي شققتها وقسمتها بينهن ، وقيل : هو من قولهم طار له في القسمة كذا أي وقع في حصته ، فيكون من فصل الطاء لا الهمزة .

والأُطْرَةُ : أَن يؤخذ رماه ودَم اللَّطَخُ ابه كَسْرُ اللَّهُ اللّ

قد أَصْلَمَتْ قِدْراً لِمَا بِأَطْرَهُ ، وأَطْعَبَتْ كِرْدِيدَةً وَقِدْرَهُ

#### أَفُو: الأَفْرُ: العَدُورُ .

أَفَرَ يَأْفِرُ أَفْرًا وأَفُوراً : عَدَا وَوَتَبَ ؟ وأَفَرَ أَفْراً ، وأَفِراً ، وأَفِراً ، ورجل أَفَارُ ومِثْفَرُ الْفَرا ، ورجل أَفَارُ ومِثْفَرُ الْفَارِ وَثَابًا جَيِّدَ العَدْ و . وأَفَرَ الظَّبْنِ ، وغيره ، بالفتح ، يَأْفِرُ أَفْوراً أَي شَدَّ الإحْصَارَ . وأَفَرَ الرَّجلُ أَيْضاً أَي خَفَ في الحِدْمَة . وأَفِراتِ الإبل أَفْراً واسْتَأْفَرات اسْتِثْفاراً إذا نَشْطَت وسَبِنَت . وأَفرا واسْتَأْفَرات اسْتِثْفاراً إذا نَشْطَت وسَبِنَت بعد وأَفرا البعير ، بالكسر ، يأفَر أَفراً أي سَبِن بعد الجَهْد . وأَفرات القِدورُ تأفراً أَفراً أَي سَبِن بعد الجَهْد . وأَفرات القِدورُ تأفراً أَفراً : اشتد غليانها حتى كأنها تنز ، ؟ وقال الشاعر :

#### بَاخُوا وَقِدْرُ الحَرْبِ تَغْلِي أَفْرا

والمِثْفَر' من الرجال: الذي يسمى بين يدي الرجل ويَخْدمُه ، وإنه لَيَأْفِر ' بين يديه ، وقد اتخذه مِثْفَراً . والمِثْفَر ': الحَادم .

ورجل أَشِر ُ أَفِر ُ وأَشْرانُ أَفْرانُ أَي بَطِر ُ ، وهو إنباع .

وأْفُرَّةُ الشَّرَّ والحَرَّ والشَّنَاء ، وأَفُرَّتُه : شَدَّته. وأَفُرَّتُه : شَدَّته. وقال الفراء : أَفُرَّة الصيف أوّله . ووقع في أَفُرَّة أَي بلِية وشدة . والأَفُرَّة الجاعة ذاتُ الجَلَبَة ، والنَّاس في أَفُرَّة ، يعني الاختلاط . وأَفَّار ُ : اسم .

أقو: الجوهري: أقرر موضع ؛ قال ابن مقبل: وثر وق من رجال لو رأيتهم ، لقلت : إحدى حراج الجر من أقر

أكو: الأكرَّةُ ، بالضم: الحُنْرَةُ في الأرض يجتبع فيها الماء فَيُغْرَّفُ صافياً . وأكرَ بِأَكْرُ أكراً ، وتأكرَّ أكراً : حَفَرَ أكرَّةً ؟ ؛ قال العجاج: مِنْ سَهْلِهِ ويَتَأكرُ نَ الأكرَ

والأكر : الحُمَر في الأرض ، واحد تها أكر ق . . والأكر في الخوهري والأكر في الحرات ، وهو من ذلك . الجوهري الأكر ق جمع أكار كأنه جمع آكر في التقدير والمؤاكر في : المخابرة . وفي حديث قتل أبي جهل فلو غير أكر قتلي ؛ الأكر في : الزراع أراد به احتقاره وانتقاصه ، كيف ميثله يَقتُل ميثله . وفي الحديث : أنه نهى عن المؤاكر في ، يعني المزارعة على نصيب معلوم مما يُور كم في الأرض ، وهي المغابرة . ويقال : أكر ت الأرض أي حفرتها ؛ ومن العرب من يقول للكر ق التي يُلغب بها : أكر ق المؤاكر في المعرب من يقول للكر ق التي يُلغب بها : أكر ق المؤاكر ق الله و واللغة المحدد ألكر ق التي يُلغب بها : أكر ق المؤاكر ق الله و واللغة المحدد ألكر ق المناب المنابرة .

#### حَزَ اوِرَةٌ بأَبْطَحِهَا الكُويِنَا

أمو : الأمرُ : معروف ؛ نقيص النَّهُي . أَمَرَ • به وأَمَرَ • أُ اللَّهُ على حذف وأَمَرِ • إياه ؛ على حذف

١ قوله ﴿ وأَفْرَ \* الشر النع ﴾ بضم أوله وثانيه وفتح ثالثه مشدداً ، وبفتح الاول وضم الثاني وفتح الثالث مشدداً أيضاً ، وزاد في القاموس أفر \* بفتحات مشدد الثالث عملي وزن شربة وجربة مشدد اليا، فيها .

٢ قوله « حفر أكرة » كذا بالاصل والمناسب حفر حفراً .

الحرف ، يَأْمُرُ ُ أَمْراً وإماداً فأَتَمَرَ أَي قَبِلَ أَمْرَهُ ؛ وقوله :

> ورَبْرَبِ خِماصِ يَأْمُرُنَّ بَاقْتَيْناصِ

إنما أراد أنهن سو"قن من رآهن إلى تصدها واقتناصها، وإلا فلس لهـن أمر . وقوله عز وجـل : وأمر نا لنُسْلُمَ لِرَبِ العالمين ؛ العرب تقول : أَمَر ثُكُ أَن تَفْعَلَ وَلَـتَفْعَلَ وَبِأَنْ تَفْعَلَ ، فَمِنْ قَالَ : أَمُوتَـكُ بأن تفعل فالباء للإلصاق والمعنى وقع الأمر بهذا الفعل، ومن قال أَمْرِتُكُ أَنْ تَفْعَلُ فَعَلَى حَذْفُ البَّاءُ ، ومَـن قال أمرتك لتفعل فقد أخبرنا بالعلة التي لها وقع الأمر'، والمعنى أُمر ْنا للإسلام . وقوله عز وجل : أتى أَمْرُ ُ الله فلا تَسْتَعْجِلُوه ؟ قال الزجاج : أَمْرُ الله ما وعَدهم به من المجازاة على كفرهم من أصناف العذاب، والدليل على ذلك قوله تعالى : حتى إذا جـاء أمر'نا وفارَ النَّنُّورِ؛ أي جاء ما وعدناهم به ؛ وكذلك قوله تعالى : أتاها أمر ُنا ليـلًا أو نهاراً فجعلناهـا حصيداً ؟ وذلك أنهم استعجلوا العذاب واستبطؤوا أمر الساعة، فأعلم الله أن ذلك في قربه بمنزلة ما قد أتى كما قال عز وجل : اقْنُتُرَ بَتِ الساعة ُ وانشق ً القمر ؛ وكما قال تعالى : وما أمر ُ الساعة إلا كلُّمْ عِ البَّصَرِ . وأمرتُهُ بكذا أمراً ، والجمع الأوامر ُ .

والأمير': ذو الأمر . والأَمير' : الآمر ؛ قال :

والناسُ لَلْمُحُونَ الأَمِيرَ ، إذَا مُمُّ مُّ مَا اللهُ مُمِّ اللهُ اللهُ مُلِمُ مُّ اللهُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ مُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مُلِمُ اللهُ اللهُو

وإذا أمر ت من أمر قالت : مر ، وأصله أؤمر ، فلما اجتمعت همزتان وكثر استعمال الكلمة حذفت الهمزة الأصلية فزال الساكن فاستغني عن الهمزة الزائدة ، وقد جاء على الأصل . وفي التنزيل العزيز:

وأُمُرْ أَهْلَـكَ بالصلاة ؛ وفيه : خذ العَفْرَ وأَمُرْ · بالعُرْف .

والأمر': واحد الأمور؛ يقال: أمر فلان مستقيم وأمور'ه مستقيم وأمور'ه مستقيم والأمر': الحادثة، والجمع أمور"، لا يُحكَسَّر على غير ذلك. وفي التنزيل العزيز: ألا إلى الله تصير الأمور'. وقوله عز وجل: وأو حمى في كل سماء أمر ها ؛ قيل: ما يُصلحها، وقيل: ملائكتها ؛ كل هذا عن الزجاج. والآمرة': الأمر'، وهو أحد المصادر التي جاءت على فاعِلة كالعافية والعاقية والحاقية والحاقية والحاقية والحاقية والحاقية والحاقية والحاقة.

وقالوا في الأمر : أُومُر ومُر ، ونظيره كُل وحُدْ ؛ قال ابن سيده : وليس بمطرد عند سيبويه . التهذيب : قال الليث : ولا يقال أومُر ، ولا أوخُذ منه شيئًا، ولا أُوكُلُ ، إِمَا يِقَالَ مُر ۚ وَكُلُ ۚ وَخُذْ فِي الابتداء بالأمر استثقالاً للضمتين ، فإذا تقدّم قبل الكلام واوثُّ أَو فَاءٌ قَلْتَ : وَأُمُرُ ۚ فَأُمُر ۚ كَمَا قَالَ عَزِ وَجِلَّ : وَأَمُر ۚ ۖ أهلك بالصلاة ؛ فأما كُلُ من أكل يَأْكُلُ فلا يكاد يُدْ خَلُونَ فِيهِ الْمَمْزَةُ مَعَ الفَّاءُ وَالْوَاوِ ، وَيَقُولُونَ: وكلا وخُدًا وار فعاه فكلاه ولا يقولون فأكلاه ؛ قال : وهذه أَحْرُ فُ حِاءت عن العرب نوادر ، وذلك أن أكثر كلامها في كل فعــل أوله همزة مثل أَبَلَ يَأْبِلُ وأَسَرَ يَأْسِرُ أَنْ يَكْسِرُوا يَفْعِلُ منه ، وكذلك أَبَقَ يَأْبِقُ ، فإذا كان الفعل الذي أوله هبزة ويَفْعلُ منه مكسوراً مردوداً إلى الأَمْرِ قبل : إيسر يا فلان ، إينيق يا غلام ، وكأن أصله إأسر بهمزتين فكرهوا جمعاً بين همزتين فحوالوا إحداهما ياء إذ كان ما قبلها مكسوراً ، قال : وكان حق الأمر من أمَرَ بَأْمُرُ أَن بِقَالَ أَوْمُرُ ۚ أَوْخُهُ ذُ أَوْكُلُ مِهْزَتِينَ ، فتركت الهمزة الثانية وحوالت واوآ للضمة فاجتمع في الحرف ضمتان بينهما واو والضمة

من جنس الواو ، فاستثقلت العرب جمعاً بين ضمتين وواو فطرحوا همزة الواو لأنه بقي بعــد طَرْحهــا حرفان فقالوا : ثمر فلاناً بكذا وكذا ، وخُذ من فلان وكُلُّ، ولم يقولوا أكُلُّ ولا أُمُرُ ولا أُخُدُ ، إلا أنهم قالوا في أمَّرَ بَأْمُرُ ۚ إذا تقدُّم قبل ألِّف أَمْرِهُ واو أو فاء أو كلام يتصل به الأمر ُ من أمَر َ بَأْمُر ُ فقالوا : النُّقُ فلاناً وأُمُر هُ ، فردوه إلى أَصله ، وإنما فعلوا ذلك لأن ألف الأمر إذا اتصلت بكلام قبلها سقطت الألف ُ في اللفظ ، ولم يفعلوا ذلك في كـُل ُ وخُنْهُ إذا اتصل َ الأَمْرُ بهما بكلام قبله فقالوا : النُّقَ فلاناً وخُذْ منه كذا ، ولم نسبَعُ وأوخُذْ كما سبعنا وأُمُر \* . قال الله تعالى : وكلا منها رَغَداً ؛ ولم يقل: وأكُلا ؛ قال : فإن قيل لمَ رَدُّوا مُر ۚ إلى أصلها ولم يَو'دُوا وكُلا ولا أُوخُذُ ? قيل : لِسَعَة كلام العرب ربما ردُّوا الشيء إلى أصله ، وربما بنوه على ما سبق ، وريما كتبوا الحرف مهموزًا ، وريما تركوه عـلى ترك الممزة ، وربما كتبوه على الإدغام ، وكل ذلك جائز واسع ؛ وقال الله عز وجل : وإذا أرَدْنا أنْ نُهْلِكَ قرية أَمَر ْنَا مُشْرَ فِيها فَفَسَقُوا فيها ؛ قرأ أَكثر القراء: أَمَر ْنَا ، وروى خارجة عن نافع آمَر ْنَا، بالمدّ، وسائر أصحاب نافع رَوَوْهُ عنه مقصوراً ، وروى عن أبي عمرو : أَمَّرْنَا ، بالتشديد ، وسائر أصحابه رَوَوْهُ بتخفف المم وبالقصر ، وروى هُدُ بَهُ عن حساد بن سَلَمَةَ عن ابن كثير : أُمَّر ْنَا ، وسائر الناس رَوَوْهُ عنه مخففاً ، وروى سلمة عن الفراء مَن قَـراً:أمَرْنا ، خفيفة "، فسَّرها بعضهم أَمَر ْنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها، إِن المُتُرْفَ إِذَا أَمر بالطاعة خالف إلى الفسق. قال الفراء : وقرأ الحسن : آمَر ْنا ، وروي عنه أمَر ْنا ، قال : وروي عنه أنه بمعنى أكثَرُ ْنَا ، قال : ولا نوى أَنْهَا حُفظَتُ عنه لأَنا لا نعرف معناها ههنا ، ومعنى

آمَر ْنَا، بالمد، أَكْثَر ْنَا ؛ قال : وقرأ أَبُو العالمة : أَمَّر ْنَا مترفها ، وهو موافق لتفسير ابن عباس وذلك أنه قال : سَلَّطْنَا رُؤَسَاءَهَا فَفَسَقُواً . وَقَالَ أَبُو إِسَحَقَ نَحُورًا بِمَا قَالَ الفراء ، قَالَ : من قرأ أَمَرُ نَا ، بالتخفيف ، فالمعنى أمرناهم بالطاعة ففسقوا . فإن قال قَائل : ألست تقول أمرَ ثُنُّ زيداً فضرب عبراً ؟ والمعنى أنك أَمَر ْنَه أن يضرب عمر آ فضربه فهذا اللفظ لا يدل على غير الضرب ؛ ومثله قوله : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، أمر تُك فعصيتني ، فقد علم أن المعصية عَالَفَةُ الأَمْرِ ، وذلكَ الفسقُ مُخالفَةُ أَمْرِ الله . وقرأ الحسن : أمر نا مترفيها على مثال عَلِمْنَا ؛ قال ابن سيده : وعسى أن تكون هذه لغة تَالثة ؟ قال الجوهري : معناه أَمَر ناهم بالطاعة فعُصَو ا ؛ قال : وقد تكون من الإمارَةِ ؛ قال : وقد قيل إن معنى أَمِرْ نَا مَتَرَفِيهِا كَنُتُرْ نَا مُتَرَّفِيهِا ؟ قَالَ : والدليل على هذا قول النبي ، صلى الله عليه وسلم: خير المال سكة ٣ مَأْبُورَة " أو مُهْرَة " مَأْمُورَة " ؛ أي مُكتَثَرَة " . والعرب تقول : أمر َ بنو فلان أي كَثُر ُوا .

مُهَاجِرِ مِن علي بَنَ عاصم : مُهْرَة مُنْ مُأْمُورَة أَي نَتْنُوجُ وَلُنُود ؛ وقال لبيد :

> إِنْ يَغْسِطُوا يَهْبِيطُوا،وإِنْ أَمِرُوا، يَوْمَاً ، يَصِيرُوا لِلهُلْكِ وَالنَّكَدِ

وقال أبو عبيد في قوله : مُهْرَة مُّ مأمورة : إنها الكثيرة النتاج والنَّسْل ؛ قال : وفيها لفتان : قال أَمَرَها الله فهي مأمُورَة ، وآمَرَها الله فهي مؤمرة ؟ وقال غيره : إنها هو مُهرة مأمُورة للازدواج لأنهم أنسبَعُوها مأبورة ، فلما ازدوج جَ اللفظان جاؤوا بأمورة على وزن مأبُورة كما قالت العرب : إني آتيه بالفدايا والعشايا ، وإنما تُنجْمَع الفَدايا والعشايا ، وإنما تنجْمَع الفَدااة عُدَوات فجاؤوا بالفدايا على لفظ العشايا تزويجاً الفظين ، ولما فجاؤوا بالفدايا على لفظ العشايا تزويجاً الفظين ، ولما

نظائر . قال الجوهري : والأصل فيها مُؤْمَرَ وَ على مُغْمَلَة ، كما قال ، صلى الله عليه وسلم : ارْجِعْنَ مَأْزُورات غير مَأْجُورات ؛ وإنما هو مَوْزُورات من الوِزْرِ فقيل مأزورات على لفظ مأجورات ليزْدَوَ جا . وقال أبو زيد : مُهْرَ وَ مُأْمُورة هي التي كثر نسلها ؛ يقولون : أَمَرَ اللهُ المُهْرَة مَ أَي كثر وَلَدَها . وأمِرَ اللهُ المُهْرَة وَالى الأَعْنى:

َطرِ فُونَ وَلأَدُونَ كُلِّ مُبَارَكُ ، أَمرِرُونَ لا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدُ

ويقال:أمَرَهم الله فأمرِرُوا أي كَثُرُوا ، وفيه لغتان: أَمَرَ هَا فَهِي مَأْمُورَةً ﴾ وآمَرَ هَا فَهِي مُؤْمَرَةٌ ۗ ﴾ ومنه حديث أبي سفيان : لقد أمر َ أَمْر ُ ابنِ أَبِي كَبْشَة َ وارْتَفَعَ كَشَّأْنُه ؛ يعني النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا قال له : ما لي أرى أَمْرُكَ يأمَرُ ? فقال : والله لَيَأْمَرَ نَ ۚ أَي يزيد على ما ترى؛ ومنه حديث ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية قد أمرِ بنو فلان أي كثروا . وأمرِ َ الرجل'، فهو أَمِرْ : كَثُرَتْ مَاشْيَتُهُ . وَآمَرُهُ اللَّهُ : كَثَّرَ نَسْلُهُ ومَاشْبِتَهُ ، ولا يقال أَمَرَ ﴿ فَأَمَا قُولُه : ومُهُرَّةٌ " مَأْمُورَ أَنْ فعلى ما قد أُنِسَ به من الإتباع ، ومثله كثير ؛ وقبل : آمَرَ ، وأمَرَ ، لغتان . قال أبو عبيدة: آمرته ، بالمد ، وأمَر ْتُه لغتان بمعنى كَنْتُر ْتُه. وأمِرَ هُو أَي كَثُرُ فَخُرُ جَ عَلَى تقديرٍ قُولُم عَلَم فلان وأعلمته أنا ذلك ؛ قال يعقوب : ولم يقله أحد غيره . قال أبو الحسن : أمِرَ ماك ، بالكسر ، أي كثر . وأُمِرَ بنو فلان إيماراً : كَثْرُتُ أَموالهم . ورجـل أَمُورٌ بالمعروف ، وقد ائْتُنْهُرَ بخير : كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمَرَ تُنهُ بِهِ فَقَيلَهُ .

وَنَـا مُرُوا عِـلَى الأَمْرِ وَانْتَبَرُوا : تَمَــَادَوْا وَأَجْمَعُوا آوَاءُم . وفي التنزيل : إن المسَلاَ يَأْنَــبرونَ

بك ليقتلوك ؛ قال أبو عبيدة : أي يتشاورون عليك ليقتلوك ؛ واحتج بقول النمر بن تولب :

> أَحَارُ بِنَ عَمْرٍ وِ فَوَادِي خَمَرٍ ، ويَعَدُو على المَرَءَ مَا يَأْتَمِرُ

قال غيره: وهذا الشعر لامرى القيس. والحَمِرُ: الذي قد خالطه دالة أو حُبُّ. ويعدو على المرء ما يأتمر أي إذا النَّمَرَ أَمْراً غَيْرَ رَسُدٍ عَدَا عليه فأهلكه. قال القتيبي: هذا غلط، كيف يعدو على المرء ما شاور فيه والمشاورة بركة ، وإنما أراد يعدو على المرء ما يَهُمُ به من الشر. قال وقوله: إن المكلً يأتمرون بك ؛ وأنشد:

إعلمه أن كُلُ مُؤْتَمِرِ المُعْطِئ في الرُّأي ، أَحْبِانًا

قال : يقول من ركب أمراً بغير مشورة أخطأ أحياناً . قال وقوله : وأتَمرِ وا بينكم بمعروف ؛ أي هُمُوا به واعْتَزَ مُوا عليه ؛ قال : ولو كان كما قال أبو عبيدة لقال : يَتَأَمَّر ُونَ بِكُ . وقال الزجاج : مَعْنَى قَوْلُهِ : يَأْتَسِرُ وَنَ بِكَ ؛ يَأْمُرُ مُ بِعَضْهُم بِعَضًا بِقتلك . قال أبو منصور : اثنتَمَرَ القومُ وتآمَرُوا إذا أَمَرَ بعضهم بعضاً ، كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا واختصموا وتخاصموا ، ومعنى يَأْتَمَورُونَ بك أي يُؤَامِر ُ بَعْضُهُم بَعْضاً بِقَتْلُكُ وَفِي قَتْلُكُ ؟ قَالَ : وَجَائْرُ أَن يِقال اتْنْتَمَرَ ۚ فلان رَأْيَهُ ۚ إِذَا شَاوِر عَلَمُهُ فِي الصَّوَابِ الذي يأتيه ، وقد يصبب الذي يَأْتَمِر ُ وَأَيَّه ُ مرَّة ويخطئ أُخرى . قال : فمعنى قوله يَأْتَسُورُونَ بِكُ أَي يُرْامِر ' بعضهم بعضاً فيك أي في قتلك أحسن من قول القتيبي إنه بمعنى يهمون بك. قال : وأما قوله: وأتَمرُوا بينكم بمعروف ؛ فمعناه ، والله أعلم ، لِيَأْمُر ، بعضُكم بعضاً بمعروف ؛ قال وقوله :

اعلمن أن كل مؤتمر

معناه أن من النُتَمَرَ وَأَيّه في كل ما يَنُوبُهُ بخطئُ أَحْطَىءُ أَحياناً ؛ وقال العجاج :

لَمَّا وَأَى تَلْبِسَ أَمْرٍ مُؤْتَمِر \*

تلبيس أمر أي تخليط أمر . مؤتمر أي اتَّخَذَ أمراً . يقال : بئسما الْنَتَمَرْتُ لنفسك. وقال شمر في تفسير حديث عمر ، وضي الله عنه : الرجال اللائة " : وجل" إذا نزل به أمر "النتَمَر كأيمه ' ؛ قال شمر : معناه ار تأى وشاور نفسه قبل أن يواقع ما يريد ؛ قال وقوله:

اعلمن أن كل مؤتمر

أي كل من عمل برأيه فلا بد أن يخطىء الأحيان . قال وقوله : ولا يأتَمَر ُ لِمُرْشَدِ أي لا يشاوره . وبقال انْتَمَرَ ْتَ ُ فَـلاناً فِي ذَلكَ الأَمر ، وانْتَمَرَ القومُ إذا تشاوروا ؛ وقال الأعشى :

> فَعادًا لَهُنَّ وَزَادًا لَهُنَّ ، واشْتَرَّكَا عَسَلًا وأَعَادا

> > قال : ومنه قوله:

لا يَدُّري المَكُذُوبُ كَيْفَ يَأْتَمِرُ \*

أي كيف يَوْتَنْنِي دَأْياً ويشاور نفسه ويَعْقِدُ عليه؛ وقال أَبُو عبيد في قوله :

ويَعْدُو على المَرهِ ما يَأْتَمِرُ ۗ

معناه الرجل يعمل الشيء بعير روية ولا تثبُّت ولا نظر في العاقبة فيندَم عليه . الجوهري : واثنتَمَرَ الأمرَ أي امتثله ؛ قال امرؤ القيس :

ويعدو على المرء ما يأتمر

أي ما تأمره به نفسه فيرى أنه رشد فربما كان هلاكه في ذلك . ويقـال : اتْنَبَــَرُوا بِنه إذا هَــُـوا بِـه وتشاوروا فيه .

والاتثنيمار' والاستنشاد' : المشاوَرَة' ، وكذلك التّامَر' ، على وزن التّفاعُل .

والمُؤْتَمِرُ : المُسْتَبِدُ برأيه ، وقيل : هو الذي يَسْبِقُ إِلَى القول ؛ قال امرؤ القيس في رواية بعضهم: أحادُ بُنَ عَبْ و كأنْ خَدَ ،

أحارُ بنَ عَمْرُ وَكَأَنِّي خَمِرُ، وبَعْدُو عَلَى المرْءَ مَا بَأَتَمِرْ

ويقال : بل أراد أن المرء يَـأْتَـمِـرُ لفيره بسوء فيرجع وبالُ ذلك عليه .

وآمَرَهُ في أَمْرُ هِ وَوَامَرَهُ وَاسْتَأْمَرُهُ : شَاوَرُهُ . وقال غيره : آمَر تُنه في أَمْري مُؤَامَرَةً إِذَا شَاوِرته، والعامة تقول : وأَمَر ْتُهُ . وفي الحديث : أميري من الملائكة جبريل أي صاحب أمري وو َلسَّي . وكلُّ من فَزَعْتَ إلى مشاورته ومُؤامَرَته ، فهو أُميرُكَ ؟ ومنه حديث عمر : الرجال ثلاثة ": رجل" إذا نزل به أمرُ "اثْنَـمَرَ كَأْيَه أي شاور نفسه وارْتأَى فِيه قبل مُواقَعَة الأمر ، وقيل : المُؤتَمر ُ الذي يَهُمُّ بِأَمْرٍ يَفْعَلُه ؛ ومنه الحديث الآخر: لا يأتَمَرُ ' رَشَداً أي لا يأتي برشد من ذات نفسه . ويقال لكل من فعل فعلًا من غير مشاورة : ائْتُمَرَ ، كَأَنَّ نَفْسَهُ أَمْرِتُهُ بِشَيَّءُ فَأَتَّمَرَ أَى أَطَاعِهَا ؛ ومن المُؤَامَرَةَ المشاورةُ ، في الحديث : آمَرُوا النساءَ في أَنْفُسهن أي شاوروهن في تزويجهن . قال : ويقال فيه وأَمَر ثنه ، وليس بفصيح . قال : وهـذا أَمْرُ ُ نَدْبِ وليسَ بواجب مثل قوله: البيكر تُسْتَأَذَنُ، ويجوز أن يكون أراد به النُّنْبُ دون البكر ، فإنه لا بد من إذنهن في النكاح ، فإن في ذلك بقاء الصحبة الزوج إذا كان بإذنها . ومنه حديث عمر : آميرُوا النساءَ في بناتهن ، هو من جهــة استطابة أنفسهن وهو أَدعى للأُلفة ، وخوفاً من وقوع الوحشة بينهما ، إذا لم يكن بوضا الأم إذ البنات إلى الأمتهات أميل وفي سماع قولهن أرغب ، ولأن المرأة ربما علمت من حال بنتها الخافي عن أبها أمرآ

لا يصلح معه النكاح ، من علة تكون بها أو سبب ينع من وفاء حقوق النكاح ، وعلى نحو من هذا يتأول قوله : لا تُزَوَّجُ البكر إلا بإذنها ، وإذ ننها سنكوتُها لأنها قد تستحي أن تُفصِح بالإذن وتُظهر الرغبة في النكاح ، فيستدل بسكوتها على وضاها وسلامتها من الآفة . وقوله في حديث آخر : البكر تُستأذن والثب تُستأمر ، لأن الإذن يعرف بالسكوت والأمر لا يعرف إلا بالنطق . وفي حديث المتعة : فآمرَت نَفْسَها أي شاورتها واستأمرتها . ورجل إمر والرّة وأمراة وأمّارة : يَستَأْمِر كلّ أحد في أمره .

والأمير': الملك لنقاذ أمره بيّن الإمارة والأمارة، والأمارة، والجمع أمراً أمراً وأمراً علينا يأمر أمراً وأمراً وأمراً وأمراً : كوكي ؟ قال : قعد أمراً المنهلئب ، فكر نبوا ودو ليوا وحيث شئتم فاذ هبوا . وأمرا الرجل يأمر إمارة إذا صار عليهم أميراً . وأمرا أمارة إذا صيراً عليهم أميراً . ويقال : ما لك في الإمراة والإمارة خير ، بالكسر . وأمرا فلان إذا صبراً أميراً ، وقد أمرا فلان وأمرا ، بالضم ، أي صار أميراً ، والأنشى بالهاء ؛ قال عبد الله بن هما اللولي :

ولو جاؤوا برَمُلة َأُو بهنْدِ ، للإيعُنا أميرة مُؤمنينا

والمصدر الإمر أن والإمارة ، بالكسر . وحكى نعلب عن الفراء : كان ذلك إذ أمر علينا الحجاج ، بفتح الميم ، وهي الإمر أن . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : أما إن له إمر أن كلَمقة الكلب لبنه ؛ الإمر أن بالكسر : الإمارة ؛ ومنه حديث طلحة : لعلك ساء ثك إمر أن أن عمك .

١ قوله « إمر و إمرة » هما بكسر الاول وفتحه كما في القاموس .

وقالوا: عليك أَمْرَة "مُطاعَة"، ففتعوا. التهذيب: ويقال: لك علي أَمْرَة "مطاعة، بالفتح لا غيو، ومعناه لك علي أَمْرَة "أطيعك فيها، وهي المرة الواحدة من الأمور، ولا تقل: إمْرَة "، بالكسر، إنما الإمرة من الولاية.

والتّأميرُ : تَوْلية الإمارة . وأميرُ مُؤَمَّرُ : مُمَلَّكُ . وأمير الأعمى : قائده لأنه بملك أمْرَه ؟ ومنه قول الأعشى :

> إذا كان هادي الفتى في البلا د صدر القناة أطاع الأميرا

وأولو الأمر : الرُّؤَسَاءُ وأهل العلم . وأُمِرَ الشيءُ أَمَراً وأَمَرَ ۚ ، فهو أُمِر ۚ : كَثْرَ وَتَمَّ ؛ قال : أَمْ عِيال ضَنَوُها غيرُ أَمِر ْ

والاسم : الإمر ُ . وزرع ُ أمـر ُ : كثير ؛ عـن اللحياني . ورجل أمر" : مبارك" يقبلَ عليه المال . وامرأة أمرة ": مباركة على بعلها ، وكلُّه من الكَثْرَة . وقالوا : في وجه مالك تعرف أَمَر لَهُ ؟ وهو الذي تعرف فيه الحير من كُل شيء. وأَمَرَ تُه: زيادته وكثرته . وما أحسن أمار تُهم أي ما يكثرون ويكثر أو لادُهم وعددهم . الفراء : تقول الِعرب : في وجه المال الأمر تعرف أَمَرَ نَه أَى زيادته ونماءه ونفقته . تقول : في إقبال الأمر تَعْرُ فُ صَلاحَهُ . والأَمَرَةُ : الزيادة والنماءُ والبركة . وبقــال : لا جعل الله فيه أَمَرَةً أِي بركة ؛ من قولك : أمرَ المال ُ إذا كثر . قال : ووجه الأمر أول مــا تراه ، وبعضهم يقول : تعرف أَمْر بَهُ من أَمر المال إذا كَثُرَ . وقال أبو الهيثم : تقول العرب : في وجه المال تعرف أمَرَ تَه أي نقصانه ؛ قال أبو منصور : والصواب ما قال الفراء في الأَمَر أنه الزيادة . قال

ابن بزرج : قالوا في وجه مالك تعرف أَمَرَكَه أَيُ ثَمِنَه ، وأَمارَكَهُ مثله وأَمْرَكَه . ورجل أَمِرُ وامرأَة أَمِرَةُ اذا كانا ميمونين .

والإمر : الصغير من الحسلان أو لاد الضأن ، والأنثى إمرة " ، وقيل : هما الصغيران من أولاد والأنثى إمرة " ، وقيل : هما الصغيران من أولاد المعز . والعرب تقول للرجل إذا وصفوه بالإعدام : ما له إمر "ولا إمر " أي ما له خروف ولا رخل " ، وقيل : ما له شيء . والإمر " : الحروف . والإمر " أنثى . قال الرخل " ، والحروف ذكر ، والرخل أنثى . قال الساجع : إذا تُطلَعت الشيعر كي سفر اللا تعذ ون الممر " ولا إمر المر المور ولي التهذيب : لا عقل له إلا ما أمر ته به لحسي ، مثال إمر وإمعة إ ، قال امر والتسن :

وليس بذي رَيْثَة إمَّر ٍ، إذا فِيدَ مُسْتَكُرُهاً أَصْحَبا

ويقال : رجل إمر "لا رأي له فهو يأتَمِر الكل آمر ويطيعه . وأنشد شهر : إذا طلعت الشعرى سفرا فلا توسل فيها إمرة "ولا إمراً ؟ قال : معناه لا تر سل في الإبل رجلا لا عقل له بُد بَر ها . وفي حديث آدم ، عليه السلام : من يُطعع إمرة "لا يأكل تمرة ". الإمرة م عليه السلام : من يُطعع إمرة وتشديد الميم : تأنيث الإمر ، وهو الأحمق الضعيف الرأي الذي يقول لغيره : من يأمرك أي من يطع امرأة حمقاء يُحر م الحير . قال : وقد تطلق الإمرة على الرجل ، والماء قال : وجل إمعة " . والإمرة أيضاً : للمبالغة . يقال : رجل إمعة " . والإمرة أيضاً : النعجة وكني بها عن المرأة كما كني عنها بالشاة . وقال ثعلب في قوله : رجل إمرة . قال : يُشبّه بالمبالغة . يقال : رجل إمرة . والمرة . قال : يُشبّه بالمبالغة .

وَالْأَمَرُ : الحِجارة ، واحدتُها أَمَرَةٌ ، وَال أَبُو زَبِيد

من قصيدة يرفي فيها عثان بن عفان ، رضي الله عنه :

يا لَهُفَ نَفْسيَ إِن كَانَ الذي زَعَمُوا
حقاً ! وماذا يردُ اليومَ تَلْهِيفي ?
إن كان عثانُ أَمْسى فوقه أَمَرُ "،

كراقب العُونِ فوقَ القُبُة المُوفي
والعُونُ : جمع عانة ، وهي حُمُرُ الوحش ، ونظيرها
من الجمع قارة " وقور" ، وساحة وسُوح". وجواب

إن الشرطية أغنى عنه ما تقدم في البيت الذي قبله ؟ وشبّه الأمر الفحل يَرقُب عُونَ أَنْنه . والأمر ' وشبّه الأمر الفحل مَر أَهِ ، وهي العَلَم الصغير من التحريك : جمع أمر آه ، وهي العَلَم المفاوز من حجارة وهو بفتح الهمزة والميم . وقال الفراء : يقال ما بها أمر " أي عَلَم" . وقال أبو عمر و : الأَمرات الأعلام ، واحدتها أمر آه . وقال غيره : وأمارة " مثل أمر آه ي وقال حميد : بسَواء مَجْمَعَة كأن أمار آه أمار آه منها ، إذا بَر زَت ' فنيق" يَخْطُرُ ' منها ، إذا بَر زَت ' فنيق" يَخْطُرُ '

وكلُّ علامَة تُعَدُّ ، فهي أمارة ' . وتقول : هي أمارة ' ما بيني وبينك أي علامة ؛ وأنشد :

إذا طلعَت شمس النهار ، فإنها أمارة تسليمي عليك ، فسكتمي ابن سيده: والأمرَة العلامة ، والجمع كالجمع ، والأمار : الوقت والعلامة ؛ قال العجاج :

إذْ رَدْها بكيده فارْتَدَّتِ إلى أمارٍ ، وأمارٍ مُدَّني

قال ابن بري : وصواب إنشاده وأمار مدتي بالإضافة، والضمير المرتفع في ردّها يعود على الله تعالى ، والهاء في ردّها أيضاً ضمير نفس العجاج ؛ يقول : إذ ردّ الله نفسي بكيده وقو"ته إلى وقت انتهاء مددتي . وفي حديث ابن مسعود : ابْعَثوا بالهَدْي واجْعَلوا بينكم

وبينه يَوْمَ أَمَارٍ ؛ الأَمَارُ والأَمَارَ : العَـلامة ، وقيل : الأَمَارُ جَمِع الأَمَارُ ة ؛ ومنه الحديث الآخر : فهل للسَّفَر أَمَارة ?

والأمرَ أن الرابية ، والجمع أمرَ ". والأمارة والأمار : المَوْعِدُ والوقت المحدود ؛ وهو أمار "لكذا أي علم ". وعم " ابن الأعرابي بالأمارة الوقت فقال : الأمارة الوقت ، ولم يعين أحدود أم غير محدود ؟ ابن شميل : الأمرة مثل المنارة ، فوق الجبل ، عريض مثل البيت وأعظم ، وطوله في السماء أربعون قامة ، صنعت على عهد عاد وإرَ م ، وربما كان أصل إحداهن مثل الدار ، ولم على حجارة مكو "مة بعضها فوق بعض ، قد ألزق ما بينها بالطين وأنت تراها كأنها خلقة " . الأخفش : يقال أمر آمر "ه يأمر " أمرا أي الشدة ، والاسم الإمر " ، بكسر الهمزة ؛ قال الراجز :

قد لقي الأقران مني نكرا ، داهمة دهماة إدّا إمرا

ويقال: عَجَباً . وأمر أمر ": عَجَب منكر ". وفي التنزيل العزيز: لقد جِئت شيئاً إمراً ؟ قال أبو إسحق: أي جئت شيئاً إمراً ؟ وقيل: الإمر ' ، بالكسر ، الأمر ' العظيم الشنيع ، وقيل: العجيب ، قال: ونكراً أقل من قوله إمراً ، لأن تفريق من في السفينة أنكر ' من قتل نفس واحدة ؟ قال ان سيده: وذهب الكسائي إلى أن معنى إمراً قال ان سيده: وذهب الكسائي إلى أن معنى إمراً شيئاً داهياً منكراً عَجَباً ، واشتقه من قولهم أمراً القوم إذا كثروا.

وأُمَّرَ القناةَ : جعل فيها سِناناً . والمُؤَمَّرُ : المُحَدَّدُ ، وقيل : الموسوم . وسِنانُ مُؤَمَّرٌ أي عدَّدُ ، قال ابن مقبل :

وقد كان فينا من يَحُوطُ ذمارَنا ، ويَحْذي الكَمِيُّ الزَّاعِيُّ المُؤَمَّرا

والمُوَمَّرِ أَيضاً : المُسكَطِّ . وتَأَمَّرَ عليهم أي تَسكَطَ . وقال خالد في تفسير الزاعبي المؤمر ، قال : هو المسلط . والعرب تقول : أمر قناتك أي اجعل فيها سناناً . والزاعبي : الرمح الذي إذا 'هز" تدافع كُنُهُ كَأَنَّ مؤخّره بجري في مُقدَّمه ؛ ومنه قبل : مر " يَزْعَب مجيله إذا كان يتدافع ؛ حكاه عن الأصعي .

ويقال : فلان أُمْرَ وأُمَّرَ عليه إذا كان والياً وقد كان سُوقَنَهُ أَي أَنه مجرَّب . وما بها أَمَرُ أي ما بها أحد .

وأنت أعلم بتامورك ؛ تامور ، : وعاؤه ، يريد أنت أعلم عا عندك وبنفسك . وقيل : التّامور التّامور التّافس وحياتها ، وقيل العقل . والتّامور أيضاً : دم القلب وحبّت وحبّت وحياته ، وقيل : هو القلب نفسه ، ورعا جُعِل حَمْراً ، ورعا جُعِل صبغاً على التشبيه . والتّامور : الولد ، والتّامور : وزير الملك . والتّامور : ناموس الراهب . والتّامورة : عرايسة الأسد ، وقيل : أصل هذه الكلمة سريانية ، والتّامورة : الإبريق ؛ قال الأعشى :

وإذا لها تامُورَة مرفوعة م

والتّأمورة : الحُنْقَة . والتّأموريُّ والتَّأْمُورِيُّ والتَّأْمُورِيُّ والتَّأْمُورِيُّ أحسن والتَّؤْمُريُّ : الإنسان ؛ وما رأيت ممريًا أحد . من هذه المرأة . وما بالدار تأمور أي ما بها أحد . وهو ما بالركية تامور "، يعني الماء ؛ قال أبو عبيد : وهو قياس على الأوَّل ؛ قال ابن سيده : وقضينا عليه أن التاء زائدة في هذا كله لعدم فعلول في كلام العرب. والتّأمور : من دواب البحر ، وقيل : هي دويبة ". والتّأمور : جنس من الأوعال أو شبيه بها له قرن " واحد منتشعّب في وسعط رأسه . وآمر " : السادس

من أيام العجوز ، ومؤتمر ": السابع منها ؛ قال أبو شيل الأعرابي :

> كُسِعُ الشّناءُ بسبعةِ غُبْرِ : بالصّنُ والصّنَبْرِ والوَبْرِ وبآمِرٍ وأخيه مؤتَمِرٍ ، ومُعلَّلُ وبمُطْغِيءَ الجَمْرِ

كأن الأول منهما يأمر الناس بالحدر ، والآخر يشاورهم في الظّعن أو المقام ، وأساء أيام العجوز مجموعة في موضعها . قال الأزهري : قال البُستي : سمي أحد أيام العجوز آمر آ لأنه يأمر الناس بالحدر منه ، وسمي الآخر مؤتمراً . قال الأزهري : وهذا خطأ وإنما سمي آمراً لأن الناس يثوامر فيه بعضهم بعضاً للظعن أو المقام فجعل المؤتمر نعتاً لليوم ؛ والمعنى أنه يؤتمر فيه كما يقال ليل نائم يُنام فيه ، ويوم عاصف تعصف فيه الريح ، ونهار صائم إذا كان يصوم فيه ، ومثله كثير في كلامهم ولم يقل أحد ولا سمع من عربي اثنتكر ثه أي آذنته فهو باطل . ومؤتمر من عربي اثنتكر ثه أي آذنته فهو باطل . ومؤتمر والمؤتمر : المنحر م ؛ أنشد ان الأعرابي :

نَحْنُ أَجَرُ نَا كُلُّ دَيَّالٍ فَنَبِرْ ، في الحَجُّ من فَنَالٍ دَآدي المُؤْنَمِرْ

أنشده ثعلب وقال: القتر ُ المتكبر. والجمع مآمر ومآمير. قال ابن الكلبي: كانت عاد تستي المحر م مؤتمراً ، وصفراً ناجراً ، وربيعاً الأول خُواناً ، وربيعاً الآول خُواناً ، وربيعاً الآول ربي ، وجمادى الأولى ربي ، وجمادى الآخرة حنيناً ، ورجب الأحم ، وشعبان عاذياً ، ورخب الأحم ، وشعبان القعد ، وشعبان القعد ، وشوالاً وعيلا ، وذا الحجة بُرك .

وإمَّرَةُ : بلد ؛ قال عُرْوَةُ بنُ الوَرْد :

وأهْلُكَ بين إمَّرَةٍ وكبيرٍ

ووادي الأُميَّرُ : موضع ؛ قال الراعي :
وافْزَعْنَ في وادي الأُميَّرِ بَعْدَما
كَسَا البيدَ سافي القَيْظَةِ المُتَنَاصِرُ 
ويومُ المَأْمور : يوم لبني الحرث بن كعب على بني
دارم ؛ وإياه عنى الفرزدق بقوله :

هَلُ تَذَكُرُ وَنَ بَلَاءًكُمْ يَوْمَ الصَّفَا ، أو تَذَكُرونَ فَوارِسَ المَّأْمُورِ ؟ وفي الحديث ذكر ُ أَمَرَ ، وهو بفتح الهمزة والميم ، موضع من ديار غَطَفان خرج إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لجمع محارب .

أهو: الأَهْرَةُ ، بالتعريك : متاع البيت . الليث : أَهْرَةُ البيت ثبابه وفرشه ومتاعه ؛ وقال ثعلب : ببت محسَنُ الظهرة والأَهْرَة والعَقاد ، وهو متاعه؛ والظهرّةُ : ما ظهر منه ، والأَهْرَة : ما بطن ، والجمع أَهْرَ وأَهْرَات " ؛ قال الراجز :

> عَهْدي بجَنَّاحِ إذا ما ارْتَزَّا، وأذْرَتِ الرَّيحُ ثُراباً نَزَّا أَحْسَنَ بَيْتٍ أَهَرًا وبَزَّا، كأنا لُنَّ بصَخْرِ لَنَاًا،

وأحسن في موضع نصب على الحال ساد مسد خبر عهدي ، كما تقول عهدي بزيد قائماً . وار تَز بمعنى ثبت . والتراب النَّز : هو النَّدي أَ. رأيت في حاشية كتاب ابن بري ما صورته : في المحكم جَنَّاح اسم رجل وجَنَّاح أسم خباء من أخبيتهم ؛ وأنشد :

عَهُدي بجَنَّاحٍ إِذَا مَا اهْتَزَّا ، وأَذْرَت الرِّيحُ تُرَاباً نَزَّا ، أَنْ سَوْفَ تَمْضِيهِ وَمَا ارْمَأْزًا

قال : وتمضيه تمضي عليه. ابن سيده : والأَهَرَ ۚ الهَيَّةُ.

أور: الأوار' ، بالضم: شدّة' حر الشمس ولفح النار ووهجها والعطش' ، وقيل: الدّخان واللّهَبَ'. ومن كلام علي ، رضي الله عنه: فإن طاعة الله حرر زرّ من أوار نيران مُوقَدة ؛ قال أبو حنيفة: الأوار' أرّق من من الدخان وألطف ؛ وقول الراجز:

#### والنَّارُ قد تَشْفي من الأوار

النار ههنا السّمات'. وقال الكسائي: الأوار مقلوب أصله الو'آرُ ثم خففت الهمزة فأبدلت في اللفظ واوآ فصارت رُووارآ ، فلما التقت في أول الكلمة واوان وأجري غير اللازم عجرى اللازم أبدلت الأولى همزة فصارت أوارآ ، والجمع أور ". وأرض أورة" ووير وم ذو أوار أي ذو سَمُوم وحر شديدة الأوار. ويوم ذو أوار أي ذو سَمُوم وحر شديد . وريح إير " وأور" . باردة ". والأوار أيضاً : الجنوب ' . والمُسْتَأُور ' : الفَرَع ؛ قال الشاعر :

كأنتُه بزوانِ نامَ عَنْ غَنَهمٍ ، مُسْتَأْدِرِ فِيسواداللَّيل مَدْ وُوبُ

الفراءُ: يقال لربح الشَّمالِ الجِرْبياءُ بوزن وَجُلْ نِفْرِجاءُ، وهو الجِبانُ. ويقال للسَّماء لير وأيْر و وأَبِّر وأوثور ؛ قال: وأنشدني بعض بني عُقيَـٰل:

َ شَآمِيَّة " جُنْح َ الظَّلام أَو ُور ُ

قال : والأو ُور ُ على فَعُول .

قال : واستَأُورَتِ الإِبلُ نَفَرَتُ فِي السَّهْلُ ، وَكَذَلْكُ الوحشُ . قَالَ الأَصعي : اسْتَوْأَرَتِ الإِبِلُ إِذَا تَرَابَعَتْ عَلَى نِفَارٍ واحدٍ ؛ وقال أَبو زيد : ذاك إذا نفرَتْ فَصَعِدَتَ الجَبَلَ ، فإذا كان نِفارُها فِي السَّهْلِ قِيل : اسْتَأُورَتْ ؛ قال : وهذا كلام بني عُقَيْلٍ . الشَّيْنِانِي : المُسْتَأُورُ الفالُ . كلام بني عُقَيْلٍ . الشَّيْنِانِي : المُسْتَأُورُ الفالُ . واستَأُورَ الفالُ .

غيره : ويقال للحفرَّة التي يجتمع فيها الماءُ أُورة وأُوقَة " ؛ قال الفرزدق :

تَرَبَّعَ بَيْنَ الأُورَتَيْنِ أَميرُها وأما قول لبيد :

يَسْلُبُ الكانِسَ ، لم يُورَ بِهَا ، سُعْبَةَ السَّاقِ ، إذا الظَّلُ عَقَلُ

وروي : لم يُوأَدُّ بها ؛ ومن رواه كذلك فهـو من أوار الشبس ، وهو شدة حرها ، فقلبه ، وهو مـن التنفير . ويقال : أو أرثه فاستَو أر إذا نَفَرْ تَه . ابن السكيت : آرَ الرجلُ حليلته يَؤُورُها ، وقال غيره : يَشِيرُها أَرْرًا إذا جامَعَها .

وآرَةٌ وأوارَةٌ : موضعان ؛ قال :

عَدَاوِيَّة ﴿ هيهاتَ منك مَحَلُثُهَا ﴾ إذا ما هي احْنَكَت بقُد س وآرَت

ويروى : بقدس أوارَة . عداوية : منسوبة إلى عدي على غير قياس . وأوارة أن اسم ماء . وأورياء : رجل من بني إسرائيل ، وهو زوج المرأة التي فُتُن بها داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وفي حديث عطاء : أَبْشِري أورى سَلَّمَ براكب الحماد ؛ يريد بيت الله المقدّ س ؛ قال الأعشى :

وقَدَ ْ طَفْتْ للمالِ آفاقَهُ : عُمانَ فَحِمْصَ فَأُورَى سَلْمَ

والمشهور أورى تشائم ، بالتشديد ، فخففه للضرورة ، وهو اسم بيت المقدس ؛ ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه وقال : معناه بالعبرانية بيت السلام . وروي عن كعب أن الجنة في السماء السابعة بميزان بيت المقدس والصغرة ولو وقسع حجر منها وقع على الصغرة ؛ ولذلك دعيت أور تشلئم ودعيت الجنة دار السلام .

اير: إيْر ولغة أخرى أيْر ، مفتوحة الألف، وأيّر ، كل ذلك: من أسماء الصّبا، وقبل: الشّبال، وقبل: التي بين الصبا والشمال، وهي أخبث النُّكْب. الفراه: الأصمعي في باب فعل وفعل: من أسماء الصبا إيْر وأيْر وهيّر ، على مثال فَيْعِل؛ وأنشد يعقوب:

وإنَّا مَسامِيح إذا مَبَّت الصَّباء وإنَّا لأَبْسار إذا الإيرُ مَبَّت

ويقال السماء: إير" وأير" وأير" وأورو". والإير': ربح الجَنُوبِ ، وجمعه إيرَة". ويقال: الإير' ربح حارة من الأوار ، وإنما صارت واوه ياء لكسرة ما قبلها. وربح إير" وأور": باردة .

والأَيْرُ : معروف ، وجمعه آيُرُ على أَفْعُل وأَيُورُ وآيَارُ وأَيْرُ ؛ وأَنشد سببويه لجرير الضي :

يا أضبُعاً أكلت آيار أحمر أو ، فني البطون، وقد راحت ، فراقير أهل غير أنكم جعلان مدرة مدرة مدر أنكم أجعلان مدرة وشير ألمهز ولهز الصديق ، ولا ينكي عدو كم منكم أظافير وأنكم ما بطائنتم ، لم يزل أبداً،

ورواه أبو زيد يا ضَبُعاً على واحدة ويا نُصِبُعاً ؟ وأنشد أيضاً :

> أَنْعَتْ أَعْبَاداً وَعَبْنَ الْحَنْزَوا، أَنْعَتْهُنَ آيُسُواً وكَمَرَا

ورجل أياري : عظم الذّ كر . ورجل أنافي : عظم الأنف . وروي عن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، أنه قال بوماً متمثلاً : مَنْ يَطُلُ أَيْرُ أَبِيه

يَنْتَطِقُ بِه ؛ معناه أن من كثرت ذكور ولد أبيه شد بعضهم بعضاً ؛ ومن هذا المعنى قول الشاعر : فلو شاء ربي كان أير أبيكم طويلا ، كأير الحرث بن سدوس قيل : كان له أحد وعشرون ذكراً . وصَخْرَة " يَرِّاء وصخرة أير وحار يار : يذكر في ترجمة يور ، إن شاء الله . وإير " ، موضع " بالبادية . التهذيب : إير " وهير " موضع بالبادية ؛ قال الشماخ :

على أصلاب أحقب أخدري من اللذي تضمئهُن الير من اللذي تضمئهُن إير المرد : حَبل ؟ قال عباس بن عامر الأصم : على ماء الكلاب وما ألامنوا ، ولكن من يُزاحِم أركن إير ؟ والأيار : الصّفر ؛ قال عدى بن الرقاع : تلك السّجارة لا تجيب ليمثلها، تذهب بناع بآنك وأيار

وآرَ الرجل' حليلتَهُ 'يَؤُورُها وآرَها يَشِيرُها أَيْرِ إَذَا جَامِمها ؟ قال أَبو كمه اليزيدي واسمه يحيى بن المبادك يجو عنان جارية الناطفي وأبا ثعلب الأعرج الشاعر، وهو كليب بن أبي الغول وكان من العرجان والشعراء، قال ابن بري ومن العرجان أبو مالك الأعرج ؟ قال الجاحظ وفي أحدهما يقول اليزيدي :

أبو تَعَلَّبِ للناطِفِيِّ 'مؤازِرِ"، على 'خبيهِ ، والناطِفِيُ غَيُورُ وبالبَعْلَةِ الشَّهْبَاءِ رِقَّةُ 'حافر ، وصاحِبُنا ماضِي الجَنانِ جَسُورُ ولاغَرُو أَن كَانالاَّعَيْرِ جُ آرَها، وما النَّاسُ إلا آيِرِ " ومَثِيرِهُ والآرُ: العارُ. والإيارُ : اللَّوجُ ، وهو الهواء .

#### فصل الباء الموحدة

بأو : البِئْرُ : القَلِيبُ ، أنثى ، والجمع أبْآرُ ، بهمزة بعد الباء، مقلوب عن يعقوب، ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبَارْ"، فإذا كُنْتُرَتْ ، فهي السِئَارْ، وهي في القلة أَبْؤُرْ . وفي حديث عائشة : اغْتَسلي من ثلاث أَبْوُر يَمُدُ بعضُها بعضاً ؛ أَبْوُر ": جمع عُ قلة البرد. ومدّ بعضها بعضاً : هو أن مياهها تجتمع في واحدة كمياه القناة ، وهي البيشرَّة ، وحافر ُها : الأبَّار ، ، مقلوب ولم يُسمع على وَجْهه ؛ وفي التهذيب: وحافر ُها بِأَ آرَ ؛ ويقال : أَبَّارُ ، وقد بَأَرْتُ بِشُراً وبَأَرَهَا يَبْأُرُهَا وَابْتَأْرَهَا : حَفَرَهَا . أَبُو زيد : بَأَرْتُ أَبْأُرُ بَأْداً حَفَر ْتُ 'بُؤْرَة ٌ يطبخ فيها ، وهي الإرَة'. وفي الحديث : البيئر 'جبار" قبل من العاديّة القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره، فهو 'جبار أي مَدرَه'، وقيل: هو الأجير الذي ينزل البئر فينقيها أو يخرج منها شيئاً وقع فيها فيموت . والبُوْرَةُ : كَالزُّبْنِيَةِ مِن الأَرض ، وقيل : هي موقد النار ، والفعل كالفعل . وبأرَّ الشيءَ يَبِثَّارُهُ بَأْرًا وابْنَأُرَهُ ، كلاهما : خَبَّأَهُ وادُّخَرَهُ ؛ ومنه قبل للحَفْرَة : البُّؤرَة . والبُّؤرَة ، والبُّئرَة ، والبُّنيرَة ، على فَعَيْلَةً : مَا 'خْسِيءَ وَادْخُرَ . وَفِي الْحَدَيْثِ : أَن رجلًا آتاه الله مالاً فلم يَبْتَنُو ْ خَيْراً ؛ أي لم يُقَدُّمْ لنفسه خبيبئة تخبر ولم يَدُّخِرْ . وابْنَأَرَ الحيرَ وبَأْرَهُ : قَدَّمَهُ ، وقيل : عبله مستوراً . وقال الأُمَوِيُ في معنى الحديث : هو من الشيء مختبًّا كأنه لم يُقَدُّم لنفسه خيراً خَبَّأَهُ لها .

ويقال للذَّخيرة يدّخرها الإنسان : بَثِيرَةٌ . قال أبو عبيد: في الابتيثار لغتان: يقال ابْتَأَرْتُ واثْنَتَبَرْتُ ابْتِئاراً واثْنَتِباراً ؛ وقال القطامي :

## فإن لم تَأْتَبِر ۚ رَشَداً قَرُ بَشْ ۗ فلبس لسائِر الناسِ الثَّتِبادُ

يعني اصطناع الحير والمعروف وتقديمه . ويقال لإرَّ فِي النَّالِي : 'بُؤْرَةُ ' وجمعه 'بؤر' .

يبو: البَبْرُ: واحدُ البُبُورِ ، وهـو الفُرانِقُ الذي يعـادي الأسد . غـيره : البَبْرُ ضرب من السباع ، أعجمي معرّب .

بتر : البَتْرُ : اسْتِئْصَالُ الشيء قطعاً . غـيره : البَتْرُ قَـطُـعُ الذَّنَبِ ونحوه إذا استأصله .

بَتَرْتُ النّيَ النّي النّي النّرا : قطعته قبل الإقام . والانتبتاد : الانتقطاع . وفي حديث الضحايا : أنه نهى عن المبتورة ، وهي التي قطع ذنبها . قال ابن سيده : وقيل كُلُّ قطع بَشْر " ؛ بَتَرَهُ مُ يَبْتُهُ " مُ بَشْراً فانتْبَتَرَ وتَبَتَّر . وسَيْف " باتِر " وبَتُور " وبَتَال " : قطاع . والباتِر " : السف القاطع .

والأَبْنَرُ : المقطوعُ الذَّنَب من أيّ موضع كان من جميع الدواب ؛ وقد أَبْنَرَ أَ فَبَنَرَ ، وذَّنَبُ أَبْنَرُ. وتقول منه : بَيْرَ ، بالكسر ، يَبْنَرُ بَنَراً .

وفي الحديث: أنه نهى عن البُنتيْراء ؟ هو أن يُوتِو َ بركمة واحدة ، وقيل : هو الذي شرع في ركمتين فأتم الأولى وقطع الثانية . وفي حديث سعد: أنه أو تر بركمة ، فأنكر عليه ابن مسعود وقال: ما هذه البُنْراء ؟ وكل أمر انقطع من الحير أثر ه ، فهو أبْتَرا . . .

والأَبْتَرَانِ : العَيْرُ والعَبْدُ ، سُسِّا أَبْتَرَ بُنْ لللهَ خيرها . وقد أَبْتَرَ اللهُ أي صيره أبتر.

وخطبة " بَشْراء إذا لم يُذكر ألله تعالى فيها ولا مُعَلَيّ عـلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ؟ وخطب زياد خطبته البَشْراء : قيل لها البَشْراء لأنه لم يجمد الله تعالى فيهـا

ولم يصل على النبي ، صلى الله عليه وسلم .

وفي الحديث : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

در ع يقال لها البَتْراء ، سبيت بذلك لقصرها .

والأبتر من الحيات : الذي يقيال له الشيطان قصير الذنب لا يواه أحد إلا فر منه ، ولا تبصره حامل إلا أسقطت ، وإلها سمي بذلك لقصر ذنبه كأنه 'بتر منه . وفي الحديث : كل أثر ذي بال لا 'يبدأ فيه عبد الله فهو أبتر ' وض المتقار ب: الرابع من المشن ، والأبتر ' من عر وض المتقار ب: الرابع من المشن ،

خَلِيلِيَّ ! نُوجًا على رَمْمِ كَارِ ، خَلَتْ مِنْ مُلَيْمِي وَمِنْ مَيَّهُ والثاني من المُسدَّس ، كقوله :

> تَعَفَّفُ ولا تَبْنَئُسُ ، فما يُقضَ يَأْتِكَا

فقوله يَه من مَيَّه وقوله كا مِن يَأْتِيكا كلاهما فل، وإنما حكمهما فعولن، فحذفت لن فبقي فعو ثم حذفت الواو وأسكنت العين فبقي فل؛ وسمى قطرب البيت الرابع من المديد، وهو قوله:

إنما اللهِّالثفاءُ ياقُونَهُ ، أُخْرِجَتْ مِنْ كبسٍ رُدِهْقانِ

سباه أَبْنَرَ. قال أبو إسحق: وغلط قطرب، إنما الأبتر في المتقارب، فأما هذا الذي سباه قطرب الأبتر في في المتقوع، وهو مذكور في موضعه. والأبتر ن الذي لا عقب له ؛ وبه 'فسر قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر ' ؛ نزلت في العاصي بن وائل وكان دخل على الذي ، صلى الله عليه وسلم ؛ وهو جالس فقال : هذا الذي لا عقب له ، فقال الله جل هذا الذي لا عقب له ، فقال الله جل نناؤه: إن شانئك يا محمد هو الأبتر أي المنقطع العقب ؛

وجاثر أن يكون هو المنقطع عنه كل خير. وفي حديث ابن عباس قال: لما قدم ابن الأشر في مكة قالت له قريش : أنت حبر أهل المدينة وسيد م الأبيتير قال : نعم ، قالوا : ألا ترى هذا الصنينيير الأبيتير من قومه برع أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ قال : أنتم خير منه ، فأنزلت إن شانئك هو الأبتر ، وأنزلت : ألم تر الى الدن أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجيت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ابن الأثير : الأبتر المنتبر الذي لا ولد له ولد له قبل البعث والوحي إلا أن يكون أراد لم يعش قبل : لم يكن يومنذ والرحي إلا أن يكون أراد لم يعش له ولد ذكر . والأبتر " : المعدم " . والأبتر " : الماسر" . والأبتر " : الماس الماس الماسر" . والأبتر " : الماس الماس

وتَبَنَّرُ لَيَصْهُ : انشار . وبَنَر َ رَحِمهُ يَبْنُرُ هَا بَتْراً: قطعها. والأباتِر ' ، بالضم : الذي يَبْنَر ' رحمه ويقطعها ؟ قال أبو الرئيس المازني واسمه عبادة بن طهفة يهجو أبا حصن السلمى :

لَـنْيِمْ ُ نَوْتُ فِي أَنْفِهِ ِ نُخَنْزُ ُوانَهُ ۗ ، على قَطْع ِ ذي القُرْ بِى أَحَدُ ۚ أَباتِر ُ قـال ابن بري : كـذا أورده الجوهري والمشهور في شعره :

تشديد ُ وكاء البَطن ِ ضَب ُ ضَغِينَة ٍ

وسنذكره هنا . وقيل : الأباتير ُ القصير كأنه 'بتيرَ عن المام ؛ وقيــل : الأباتير ُ الذي لا نَسْلَ لَه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> شَديد' وكاء البَطْن ضَبُ ضَعِينَة ، على قَطْع ِ ذي القُر ْبى أَحَذُ ۚ أَبَاتِر ُ

قال : أباتر 'يسرع' في بتر ما بينه وبين صديقه . وأبتر الرجل إذا أعطى ومنع والحبحة البتراء: النافذة ؛ عن ثعلب . والبنكيراء : الشهس . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، وسئل عن صلاة الأضعى أو الضعى فقال : حين تبهر البنكيراء الأرض ؛ أواد حين تنبسط الشهس على وجه الأرض وترتفع . وأبتر الرجل : صلى الضعى ، وهو من ذلك . وفي التهذيب : أبنتر الرجل إذا صلى الضعى حين تُعضب الشهس أي مخرج مناعما كال فضان .

ابن الأعرابي: البُنتيرَةُ تصغير البَنْرَةِ، وهي الأتانُ. والبُنْرِيَّةُ : فَرْقَمَةُ مِن الزَّيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقه الأَنْتَرُ .

والبُشْرُ والبَشْراءُ والأَباتِرِ ُ: مواضع ؛ قال القتال الكلابي :

عَفَا النَّبْتُ بعدي فالعَرِيشَانِ فالبُثْرُ ُ وقال الراعي :

نَوَ كُنْنَ رِجَالَ العُنْظُنُوانِ تَنُوبُهُمْ ضِباع خِفاف مِن وَرَاءِ الأَباتِر

بلو: البَنْرُ والبَنْرُ والبُنُورُ: خُرَّاجٌ صِغارٌ، وخص بعضهم به الوجه، واحدته بَنْرَةٌ وبَنْرَةٌ .

وقد بَنَر جِلْدُه ووجهه يَبْنُرُ بَنْراً وبُنُوراً وبَنُوراً وبَنُوراً وبَنُر ، بالضم، ثلاث لغات، فهو وَجهه بنير ، وتَبَنَّر وَجَهه : بنير ، وتَبَنْر ، وغيره من بدن الإنسان، الجُنْد ري "يَقبُح على الوجه وغيره من بدن الإنسان، وجمعها بنثر ". ابن الأعرابي : البَنْر ق ن تصغيرها البُنْي وَ ، وهي النَّعْمَة النامة . والبَنْر ق ن الجَر الحر الذي والبَنْر ، الحر المَنْد ، والبَنْر ، الحر المَنْد ، والبَنْر ، الحر المَنْد ، والبَنْر ، البَنْر ، البَنْر ، البَنْر ، والبَنْر ، والمِنْر ، والبَنْر ، والبَنْر ، والمِنْر ، والمِنْر ، والمِنْر ، والمَنْر ، والبَنْر ، والمَنْر المَنْر ، والم

الكثير . يقال : كثير" بثيير"، إنباع له وقد يفرد . وعطاء بَشْر" : كثير وقليل ، وهو من الأضداد . وماء بَشْر" : بقي منه على وجه الأرض شيء قليل . وبَشْر" : ماء معروف بذات عِر" قي ؟ قال أبو ذؤيب :

## فافْتُنَهُنَّ مِنَ السَّوَاء ، وماؤه بَثْرُ ، وعانكه ُ طَرِيق مَهْيَعُ

والمعروف في البَشْرِ : الكثيرُ . وقال الكسائي : هذا شيء كثيرُ " بَثيرُ " بَذيرُ " وبَجيرُ " أيضاً . الأصعي : البَثْرَ أَنْ الحُنْفَرَةُ . قال أبو منصور : ورأيت في البادية كثيرة الماء . الليث : الماء البَثْرُ في الغدير إذا ذهب وبقي على وجه الأرض منه شيء قليل ، ثم نَسُ " وغَشَّى وجه الأرض منه شيء قليل ، ثم نَسُ " وغَشَّى وجه الأرض منه شبه عرقمض ؛ يقال : صار ماء الغدير بَشْراً . والبَثْرُ : الحَسْنَى . والبُثُور : الأحساء ، وهي الكرارُ ؛ ويقال : ماء باثير " إذا كان بادياً من غير حفر ، وكذلك ماء نابع " ونتبع " . والباثير أ : الحَسُودُ . والباثير أ : الحَسُودُ . والباثير أ : المَا بُنُور : المَحْسُودُ . والمَبْنُور : المَحْسُودُ . والمَبْنُور : المَعْنَود . والمَبْنُور : المَحْسُودُ . والمَبْنُور : المَعْسُودُ . والمَبْنُور . والمَبْنُور . المَعْسُودُ . والمَبْنُور . والمَبْنُور . والمَبْنُور . المَعْسُودُ . والمَبْنُول . والمَعْسُودُ . والمَبْنُور . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمُعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمُعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمُعْسُودُ . والمَعْسُودُ . والمُعْسُودُ . وال

بعو: ابْدَعَرَّتِ الحيلُ وابْتَعَرَّتُ إِذَا رَكَضَتُ تُبَادِرُ شَيْئاً تَطَلْلُبُهُ .

بجو: البَجَرُ ، بالتحريك : خروج السُّرَّة ونُتُوها وغِلَظ أَصلِها . ابن سيده : البُجْرَة السُّرَّة من الإنسان والبعير ، عَظَّمت أو لم تعظم . وبَجْرَ بَجْراً ، فهو أَبْجَر الذا غَلُظ أَصل سُرَّتِه فالتَحم من حيث دَق وبقي في ذلك العظم ويح ، والمرأة ببَجْراء ، واسم ذلك الموضع البَجْرَة والبُجْرَة والبُجْرة . والأبْجَر : الذي خرجت سرته ؛ ومنه حديث صفة قرريش : أشيحة بَجَر أَه الجور ، وهو العظم البطن . يقال : بَجِر آب المنجر البحر ، فهو باجر ، وهو العظم البطن . يقال : بَجِر آب بَجْر آ ، فهو باجر "

وأَبْجَرَ ، وصفهم بالبَطانَة ونُتُنُوء السُّرَرِ ويجوز أن يكون كناية عن كنزهم الأموال واقتنائهم لها ، وهو أشبه بالحديث لأنه قرنه بالشح وهو أشد البخل . والأَبْجَرُ : العظيمُ البَطْنَ ، والجمع من كل ذلك بُجْرُ " وبُجْران " ؛ أنشد ابن الأَعرابي :

> فلا يَحْسَب البُجْرانُ أَنَّ دِماءَنا حَقِينَ لَمْ فِي غيرِ مَرْ بُوبَةٍ ۖ وُقَرْرِ

أي لا تحسبن أن دماء نا تذهب فرغاً باطلا أي عندنا من حفظنا لها في أسقية مَرْبُوبة ، وهذا مثل . ابن الأعرابي : الباجر ألكنتفخ الجوف ، والمردر وبه الأعرب الله الأرهري : وهذا غير الباجر ، ولكل معنى . قال الأزهري : وهذا غير الباجر ، ولكل معنى . الفراء : البحر والمبحر أن انتفاخ البطن . وفي الحديث: أنه بعن بعث بعثاً فأصبحوا بأرض بجراة ؛ أي مرتفعة صلية . والأبجر : الذي ارتفعت سرته وصلبت ؛ ومنه حديثه الآخر : الذي ارتفعت سرته وصلبت ؛ بجراة ، وقيل : هي التي لا نبات بها . والأبجر : حبل السفينة لعظمه في نوع الحبال ، وبه سعي أبجر ابن حاجز .

والبُحْرَةُ: العُقْدَةُ في البطن خاصة ، وقيل: البُحْرَةُ العُقْدَةُ تَكُونَ في البطن خاصة ، وقيل: البُحْرَةُ العُقْدَةُ تَكُونَ في الوجه والعُنْتَي ، وهي مشلُ العُجْرَةِ ؛ عن كراع . وبَجِرَ الرجلُ بَجَراً ، فهو بَجِرْ ، ومَجَرَ مَحْراً ؛ امتلاً بطنه من الماء واللبن الحامض ولسانه عطشان مثل نَجَرَ ؛ وقال اللحياني : هو أن يكثر من شرب الماء أو اللبن ولا يكاديووى ، وهو بَجر مُجر مُجر " نَجر ".

وتَبَجُّر النبيذَ : أَلَحٌ في شربه، منه.

والبَجَاري والبَجارى: الدواهي والأمور العظام، والمَحده بُجُري وبُجْريَّة . والأَباحِيرُ: كالبَجَارِي ولا واحد له . والبُجْرُ ، بالضم: الشر والأَمر العظم.

أبو زيد : لقيت منه البَجَاري أي الدواهي ، واحدها بُجْرِي مثل قُمْرِي وقَمَاري ، وهو الشر والأمر العظيم . أبو عمرو : يقال إنه ليجيء بالأباجير ، وهي الدواهي ؛ قال الأزهري : فكأنها جمع بُجْر وأبجار مُ أباجير مُ جمع الجمع .

وأمر ' بُجْر'': عظيم، وجمعه أباجِير' ا ؛ عن ابن الأعرابي، وهو نادر كأباطيل ونحوه .

وقولهم : أَفْضَيْتُ إليكُ بِعُجَرِي وَبُجَرِي أَي بعيوبي يعنى أمري كله. الأصمعي في باب إسرار الرجل إلى أُخب ما يستره عن غيره : أُخبرته بعُجَري وبُجَر ي أي أظهرته من ثقتي به عـلى مُعايى . ابن الأُعرابي: إِذَا كَانَت فِي السُّرَّة نَفْخَة ﴿ فَهِي بُجُرَّة ﴿ ، وإذا كانت في الظهر فهي عُجْرَة ؟ قال : ثم ينقلان إلى الهموم والأحزان . قال : ومعنى قول على ، كرم الله وجهه : أَشْكُو إلى الله عُجَرِي وبُجَرِي أي همومي وأحزاني وغمومي. ابن الأثير: وأصل العُجْرَة نَفْخَةُ فِي الظهر فإذا كانت في السرة فهي بُحْرَة " ؟ وقيل : العُبْجَرُ العروقُ المُتَعَقَّدَةُ في الظهر ، والبُجَرُ العروق المتعقدة في البطن ثم نقلا إلى الهموم والأحزان ؛ أراد أنه يشكو إلى الله تعالى أموره كلها ما ظهر منها وما بطن . وفي حديث أم زَرْع : إنْ أَذْ كُوْهُ أَذْ كُرْ عُجَرَهُ وَبُحَرَهُ أَى أُمُورِهُ كُلِّهَا باديها وخافيها ، وقيل : أسراره ، وقيل : عنوبه . وأَبْجَرَ الرجلُ إذا استغنى غِنتًىٰ يكاه يطفيه بعد

وببو الرس والمستعلى عملي يها يطعب بعد فقر كاد يكفره .

وقال : هُجْراً وبُجْراً أي أمراً عجباً ، والبُجْر ُ : العَجَبُ ؛ قال الشاعر :

١ قوله « وجمعه أباجر » عبارة القاموس الجمع أباجر وجمع
 الجمع أباجر .

أَرْمي عليها وهي شيءٌ بُجْرُ'، والقَوْسُ فيهـا وَتَرَّ حِبَجْرُ

وأورد الجوهري هذا الرجز مستشهداً به على البُجْرِ الشَّرِ والأَمر العظيم ، وفسره فقال : أي داهية . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفَجْرِ أو البَحْرُ ، بالفتح والضم: الداهية والأَمر العظيم، أي إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ، ويروى خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه ، ويروى البحر ، بالحاء ، يويد غمرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أم أملها فيها . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : أم

أبو عمرو: البَجِيرُ المالُ الكثير. وكثيرُ بَجِيرُ": إتباعُ". ومكان عَميرُ بَجِيرُ": كذلك.

وأَبْعَرُ ْ وَبُعِيْرُ ۗ : السان . وابنُ بُعِرْءَ ۚ : خَمَّارُ ۗ كان بالطائف ؛ قال أبو ذؤيب :

> فلو أَنَّ مَا عِنْدَ ابنِ بُجْرَةَ عِنْدَهَا، من الخَمْرِ، لم تَبْلُلُ لَهَاتِي بناطل

وباجر ": صنم كان للأزد في الجاهلية ومن جاورهم من طيء، وقالوا باجر ، بكسر الجيم . وفي نوادر الأعراب: البجار رُتُ عن هذا الأمر والبثار رُتُ وبَجِر تُ وبَجِر تُ أي استرخيت وتناقلت . وفي حديث مازن: كان لهم صنم في الجاهلية يقال له باجر ، تكسر جيمه وتفتح ، ويروى بالحاء المهملة ، وكان في الأزد؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

'دَهَبَتْ فَشَيْشَة ُ بِالأَباعِرِ حَوْلَنَا سَرَقاً ، فَصُبُ على فَشَيْشَةَ أَبْجَرُ ُ

قال : يجوز أن يكون رجلًا ، ويجوز أن يكون فبيلة ، ويجوز أن يكون من الأمور السَّجَارَى ، أي صبت عليهم داهية ، وكل ذلك يكون خبراً ويكون

دعاء . ومن أمثالهم : عَيْرَ بُجِيْرِ " بُجَرَه ، ونسي بُجَرَه ونسي بُجَيْر " مَجَر في الله الأزهري : قال المفضل : بجير وبجرة كانا أخوين في الدهر القديم وذكر قصتهما ، قال : والذي وأيت عليه أهل اللغة أنهم قالوا البجير تصغير الأبجر ، وهو الناتىء السرة ، والمصدر البجر ، فالمعنى أن ذا بُجْر َ في سُر "به عيّر عَيْر وَ أَلْم عيرت أخرى بعيب فيها : با فيه ، كما قبل في امرأة عيرت أخرى بعيب فيها : رَمَتْنى بدامًا وانسكت .

بجو: البَعْرُ : الماءُ الكثيرُ ، مِلْحاً كان أو عَذَباً ، وهو خلاف البَرَّ ، سبي بذلك لَمُمْقِهِ واتساعه، وقد غلب على المِلْح حتى قَلَّ في العَذَّبِ، وجمعه أَبْحُرُ ، وبُحُورُ وبِحارُ . وماءُ بَحْرُ : مَلِحُ ، قَلَّ أو كَنْ ؛ قال نصب :

وقد عادَ ماءُ الأَرضِ بَحْرًا فَزادَني، إلىمرَ ضي،أن أَبْحَرَ المَشْرَبُ العَذْبُ

قال ابن بري : هذا القول مو قول الأُمَوِي لأنه كان يجعل البحر من الماء الملح فقط . قال : وسمي بَحْراً لملوحته ، يقال : ما يحر أي ملح أي ملح ، وأما غيره فقال : إنما سمي البَحْر 'بَحْراً لسعته وانبساطه ؟ ومنه قولهم إن فلاناً لَبَحْر ' أي واسع المعروف ؟ قال : فعلى هذا يكون البحر ' للملح والعَذ ب ؟ وشاهد ' المذب قول ' ابن مقبل :

ونحن مُنَعْنا البحرَ أَنْ يَشْرَبُوا به، وقد كانزَ مِنْكُمْ ماؤه بِمَكَانِ وقال جربو :

أَعْطَوْا هُنَيْدَةَ تَعْدُوها عَانِيَةً "، ما في عطائهم من ولا سَرَفُ كُوماً مَهاريس مثل الهَضْب، لو ورَدَت ماة الفُرات ، لـكاد البَعْر بُنْتِيْز ف

وقال عديّ بن زيد :

وتَذَكَرُ ۚ رَبِّ الْحَوَرُ نَتَقِ إِذْ أَشْ برَ فَ بَوماً ، وللنهُدَى تَذَكِيرُ سَرَّه مَالُهُ لُ وكَثْرَةٌ مَا بِيَهْ لَمِكُ ، والبحر مُعْرِضاً والسَّدِيرُ

أراد بالبحر همنا الفرات لأن رب الحورنق كان يُشْر فُ على الفرات ؛ وقال الكميت :

> أناس ، إذا ورَدَت بَحْرَهُمْ صَوادِي العَرَائِبِ، لم تَـُضْرَبِ

وقد أجمع أهل اللفة أن اليّم " هو البحر . وجاء في الكتاب العزيز: فَأَلْقيهِ فِي اليِّمِّ؛ قال أهل التفسير: هو نيل مصر ، حماها الله تعالى . ابن سيده: وأُبْحَرَ الماءُ صار ملنحاً ؛ قال : والنسب إلى البحر بَحْرانيُّ على غير قياس . قال سيبويه : قال الحليل : كأنهم بنوا الاسم على فَعُلان. قال عبد الله محمد بن المكرم: شرطى في هذا الكتاب أن أذكر ما قاله مصنفو الكتب الحسة الذين عينتهم في خطبته ، لكن هذه نكتة لم يسعني إهمالها. قال السهيلي ، رحمه الله تعالى: زعم ابن سيده في كتاب المحكم أن العرب تنسب إلى البحر بَحْراني ، على غـير قياس ، وإنـه من شواذ النسب، ونسب هذا القول إلى سيبويه والحليل، وحمهما الله تعالى ، وما قاله سببويه قط ، وإنما قال في شواذ النسب : تقول في بهراء بهراني وفي صنعاء صنعاني ، كما تقول مجراني في النسب إلى البحرين التي هي مدينة ، قال : وعلى هذا تلقًّاه جميع النحاة وتأوُّلوه من كلام سيبويه ، قال : وإنما اشتبه على ابن سيده لقول الحُليل في هذه المسألة أعني مسألة النسب إلى البحرين ، كأنهم بنوا البحر على مجران ، وإنما أراد لفظ البحرين، أَلَا تُرَاه يَقُولُ فِي كَتَابِ العَيْنُ : تَقُولُ بَجُرَانِي فِي النَّسِبُ

إلى البحرين ، ولم يذكر النسب إلى البحر أصلًا ، للعلم به وأنه على قياس جار . قال : وفي الغريب المصنف عن الزيدي أنه قال: إنما قالوا بَحْراني في النسب إلى البَحْرَ يُن ِ، ولم يقولوا بَحْرِي لَيفرقوا بينه وبين النسب إلى البحر.قال:وما زال ابن سيده يعثر في هذا الكتاب وغيره عثرات يَدْمَى منها الأظَّلُ ، ويَدْحَضُ دَحَضَات تخرجه إلى سبيل من ضل، ألا تراه قال في هذا الكتاب ، وذكر مجيِّرة طَبَرَيَّة فقال : هي من أعلام خروج الدجال وأنه كينبَس ماؤها عند خروجه، والحديث إنما جاء في غَوْر زُغُرَ ، وإنما ذكرت طبرية فىحديث يأجوج ومأجوج وأنهم يشربون ماءها؟ قال : وقال في الجِمَار في غير هذا الكتاب : إنما هي التي ترمي بعرفة وهذه هفوة لا تقال ، وعـــثرة لا لـَـعاً لها ؟ قال : وكم له من هذا إذا تكلم في النسب وغيره. هذا آخر ما رأيته منقولًا عن السهيــلي . ابن سيده : وكلُّ نهر عظيم بمجَّر". الزجاج : وكل نهر لا ينقط ع ماؤه ، فهو بجر . قال الأزهري : كل نهر لا ينقطع ماؤه مثل ديجلة والنَّيلِ وما أشبهما من الأنهار العذبة الكبار ، فهو تجرُّه . وأما البحر الكبير الذي هو مغيض هذه الأنهار فبلا يكون ماؤه إلا ملحبًا أُجاجاً ، ولا يكون ماؤه إلا راكداً ؛ وأما هـذه الأنهار العذبة فماؤها جار ، وسميت هذه الأنهار مجاراً لأنها مشقوقة في الأرض شقتاً . ويسمى الفرس الواسع الجَرْي بَجْراً ؛ ومنه قول الني ، صلى الله عليه وسلم ، في مَنْدُوبِ فَرَسِ أَبِي طلحة وقد ركبه عُرْبِياً : إني وجدته تجراً أي واسع الجرِّي ؛ قال أبو عبيدة : يقال للفرس الجواد إنه لسَحُر " لا 'بنكش حُضْرُهُ . قال الأصعى : يقال فَرَسُ تَجُرُ وفَيضُ وسَكُنُ وحَتْ إذا كان جواداً كثيرَ الْعَـدُو . وفي الحديث : أبَّى ذلك البَّحر ُ ابنُ عباس ؛ سمي

مجرآ لسعة علمه وكثرته .

والتَّبَحُرُ والاسْتِبْحارُ : الانبساط والسَّعة .

وسمي البَحْرُ ' بَحْرِ آلاستبحاره ، وهو انبساطه وسعته. ويقال : إنما سمي البَحْرِ بَحْرِ آلاَنه سَقَ في الأرض شقاً وجعل ذلك الشق لمائه قراراً . والبَحْرُ في كلام العرب : الشّقُ . وفي حديث عبد المطلب : وحفر زمزم ثم بَحِرَها بجراً أي شقها ووسّعها حتى لا تُنْزَفَ ؛ ومنه قبل للناقة التي كانوا يشقون في أذنها شقاً : تحيورة " .

وَيَحَرِثُ أَذِنَ النَاقَةَ بِحِراً : شَقَقَتُهَا وَخُرَقَتُهَا . ابن سده : كَجُرَ الناقة والشاة كَيْحُرُ هَا كَجُراً شَقُّ أَذَنهَا بنصفين ، وقبل : بنصف ن طولاً ، وهي السَحيرَة ، وكانت العرب تفعل مهما ذلك إذا نُتجَتا عشرة أَبْطن فلا يُنْتَفَع منهما بلبن ولا طَهْرٍي، وتُتَرَكُ البِّحيرَةُ ا ترعى وترد الماء ويُحَرَّمُ لحمها على النساء ، ويُحَلَّلُ ْ للرجال ، فنهى الله تعالى عن ذلك فقال : ما جَعَلَ اللهُ من تجيرَ ق ولا سائبة ولا وصيلة ولا حـام ؟ قال : وقيل البَحِيرَة من الإبل الـتي 'مجرَتْ أَذَنُّها أي نشقت طولاً ، ويقال : هي التي خُلِّيَّتَ ، بلا راع، وهي أيضاً الغَزيرَة'، وجَمَعُها 'مِجُرُ"، كأنه يوهم حذَف الهاء . قالَ الأَزهري : قال أبو إسحق النحوي: أَنْبُتُ مَا رُويِنَا عَن أَهِلِ اللَّهَ فِي البَّحِيرَةَ أَنْهَا النَّاقَة كانت إذا نُتجَت خَمسة أبطن فكان آخرها ذكراً، بَجَرُوا أَذَنهَا أَي شُقُوهَا وأَعْفُوا ظهرِهَا مِن الرَّكُوبِ والحمل والذبح، ولا 'تحلُّ عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى ، وإذا لقيها المُعنى المُنْقَطَعُ به لم يركبها . وجاء في الحديث : أَن أُو َّل من بجر البعائر وحَمَى الحامِيَ وغَيْرً دين إسمعيـل عَمْرُ و بن لُحَيٌّ بن فَسَعَة بن جُنْدُب ؛ وقيل : البَحيرَةُ الشاة إذا ولدت خمسة أبطُن فكان آخرها ذكراً تجَرُوا أُذنها

أي شقوها و تُر كَت فلا يَمسُها أحد". قال الأزهري: والقول هو الأول لما جاء في حديث أبي الأحوص الجُسُمِي" عن أبيه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال له: أرَبُ إبلِ أنت أم ربُ غَنَم ، فقال : من كل قد آتاني الله فأ كثر ، فقال : هل تُنتَجُ إبلئك وافية آذانها فتتشن فيها وتقول 'بحر" ? يويد به جمع البَحِيرة . وقال الفر اء : البَحِيرة أهي ابنة السائبة ، وقد فسرت السائبة في مكانها ؛ قال الجوهري: وحكمها حكم أمها . وحكى الأزهري عن ابن عرفة: البَحِيرة الناقة اذا نُتِجَت خسة أبطن والحامس ذكر بحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الحامس أنشي بحروا أذنها أي شقوها فكانت حراماً على النساء بحروا أذنها أي شقوها فكانت حراماً على النساء بحرا والنساء ؛ ومنه الحديث : فتَقَطّع أمنا أذانها فتقُول مجرد ، وأنشد مقبل :

فيه من الأخرَج المُرْتَاعِ قَدَرْقَرَةُ هَدْرُ الدَّيَامِيُّ وَسُطَ الْهَجْمَةِ البُحْرِ

البُحُر ' الغِزِار ' . والأَخْرِج : المرتاع ' المُكاّء . وورد ذكر البَحِيرة في غير موضع : كانوا إذا ولدت إللهم سقباً بَحَرُوا أذنه أي شقوها ، وقالوا : اللهم إن عاش فَقَنِي ' ، وإن مات فَذَكِي ' ؛ فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة ، وكانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم 'ير كب ظهر ها ، ولم 'يجز و بَر ها ، ولم يَشرب لبننها إلا ضيف ' ، فتركوها مسيّبة "لسيلها وسمّوها السائبة ، فما ولدت بعد ذلك من أنثى شقوا أذنها وخلوا سبيلها ، وحرم منها ما حرم من أمّها ، وسمّو ها البحيرة و على 'بحر جعه في المؤنث إلا أن يكون قد حمله على المذكر ، غو نتذير ونُذر ، على أن بجيرة في جمع مثله فاعمل مفعولة غو قال : ولم يُسمّع في جمع مثله فاعمل مفعولة غو قال : ولم يُسمّع في جمع مثله فاعمل مفعولة غو قال : ولم يُسمّع في جمع مثله فاعمل ' ،

وحكى الزمَخْشري كجيهِرَة وبُحُسر وصَريَمَة و وصُر ُم ، وهي التي صُر مَت أذنها أي قطعت . واسْتَبْحَرَ الرجل في العلم والمال وتَبَحَّر : اتسع وكثر ماله . وتَبَحَّر في العلم : اتسع . واسْتَبْحَرَ الشاعر ُ إذا اتَّسَع في القول ِ ؟ قال الطرماح :

#### ِمِثْلِ ثَنَائِكَ كَجُلُو المديح ، وتَسْتَبْحِرُ الأَلسُنُ المَادِحَة

وفي حديث مازن: كان لهم صنم يقال له باحر ، بفتح الحاء ، ويروى بالجيم . وتَبَحَّر الراعي في دغي مثير : اتسع ، وكله من البحر لسعته . وبَحر الرجل إذا رأى البحر فَفَر ق حتى دَهِشَ ، البحر ألا تر ترا المراحد أنها المراحد أنها المراحدة المراحد

وكذلك بَرِقَ إذا رأى سَنا البَرْقِ فَتَحَيْرِ ، وبَقَرَ إذا رأى البَقَرَ . أَبَنَ البَقَرَ . أَبَنَ سَيْده : أَبْحَرَ القومُ وكبوا البَحْرَ .

ويقال للبَحْرِ الضغير : 'مجَيْرَةُ كَأَيْهِمْ تُوهِمُوا بَجْرَةً وَ كَأَيْهِمْ تُوهِمُوا بَجْرَةً وَ وَاللّٰ فلا وَجَهُ لَهَاء ، وأَمَا البُحَيْرَةُ التي في طبرية وفي الأَزهري التي بالطبرية فإنها بحر عظيم نحو عشرة أميال في ستة أميال وغور أن مائها ، وأنه العملمة لحروب الدجال تيبيس حتى لا يبقى فيها قطرة ماء ، وقد تقدم في هذا الفصل ما قاله السهيلي في هذا المعنى .

وقوله : يا هادي الليل جُرْت إنما هو المباد أو ترى الفجر ' و فسره ثعلب فقال : إنما هو المباد أو ترى الفجر ' شبه الليل بالبحر . وقد ورد ذلك في حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : إنما هو الفجر ' أو البجر ' وقد تقدم ؛ وقال : معناه إن انتظرت حتى يضيء الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إلى المكروه . قال : ويروى البحر ، بالحاء ، يريد غمرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلها فيها .

١ قوله α وغور مائها وأنه النع كذا بالاصل المنسوب للمؤلف وهو
 غير تام .

والبَحْرِ ' : الرجل 'الكريم ' الكثير 'المعروف . وفرس ' بَحْرِ " : كثير العدو ، على التشبيه بالبحر . والبَحْر ' : الرِّيف ' ، وبه فسر أبو علي قوله عز وجل : ظهر الفساد في البَرِ والبَحْر ؛ لأن البحر الذي هو الماء لا يظهر فيه فساد ولا صلاح ؛ وقال الأزهري : معنى هذه الآية أجدب البر وانقطعت مادة البحر بدنوبهم ، كان ذلك ليذوقوا الشد ق بننوبهم في العاجل ؛ وقال الزجاج : معناه ظهر الجدب في البر والقحط في مدن الرجاج : معناه ظهر الجدب في البر والقحط في مدن البحر التي على الأنهار ؛ وقول بعض الأغال :

## وأدَمَتْ 'نخبْزِيَ من صُيَيْرِ ' مِنْ صِيرِ مِصْرَيْنِ ' أو البُحَيْرِ

قال : يجوز أن يَعني بالبُحَيْرِ البحر الذي هو الريف فصفره للوزن وإقامة القافية . قال : ويجوز أن بكون قصد البُحَيْرَة ونخم اضطراراً. وقوله: من صُيَيْر مِن صِيرِ مِصْرَيْن ِ بجِوزِ أَن يكون صير بدلاً من صُيَيْر ، بإعادة حرف الجر ، ويجوز أن تكون من للتبعيض كأنه أراد من صُيَيْر كائن من صير مصرين، والعرب تقول لكل قرية : هذه تجُورَ تُنا . والبَحْرَ أَنْ: الأرض والبلدة ؛ يقال : هذه تَجْرَ تُنا أَي أَرضنا . وفي حديث القَسَامَةِ : قَـنَـلَ رَجُلًا بِبَحْرَةِ الرَّعَاء على سُطِ ليَّة ، البَحْرَة : البَلندة . وفي حديث عيدالله بن أبي : اصطلَعَ أهل مده البُعَيْرَة أن يَعْصِبُوه بالعِصَابةِ ؟ البُحَيْرَةُ : مدينة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي تصفير البَّصْرَةِ ، ُوقد جاء في رواية محبراً . والعربُ تسمي المُـدُنَّ والقرى : البحارَ . وفي الحديث : وكَتُبُ لهم بِبَعْرِ هِم ؛ أي ببلدهم وأرضهم . وأما حديث عبدالله ابن أبيّ فرواه الأزهري بسنده عن ُعر ُو َ أَن أَسامة ابن زيد أخبره : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ركب حماراً على إكاف ونحته فيُطيفة" فركبه وأرْدَفَ

أَسَامَةً ﴾ وهو يعود سعدً بنَ عُبَادَةً ﴾ وذلك قسل وَقَعْمَةً بَدُرٍ ، فلما غشيت المجلسَ عَجاجَـةُ الدابة خَمَّرَ عبدُالله بنُ أَبِي ۗ أَنْفَه ثم قال : لا تُغَبِّرُ وا ، ثم نزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فوقف ودعاهم إلى الله وقرأ القرآنَ ، فقال له عبد الله : أيها المَرْ ۚ إِن كان ما تقول حقيًّا فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى رَ حُلك ، فمن جاءَك منا فَقُص عليه ؛ ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة ، فقال له : أي سَعْد ُ أَلم تسمع ما قال أبو محباب ? قال كذا ، فقال سعد : اعْفُ واصفَح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، وَلَقَدَ اصطلح أَهَلُ هَذَهِ البُّحَيْرَةِ عَلَى أَن يُتَوِّجُوهٍ ، يعني يُمَلِّكُوهُ فَنُعَصِّوه بالعصائة ، فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك كثير ق لذلك فذلك فعَلَ به ما رأيتَ ، فعفا عنه النبي ، صلى الله عليــه وسلم . والبَحْرَةُ : الفَجْوَةُ من الأَرْضُ تتسع ؛ وقال أَبو حنيفة : قال أبو نصر البحار ُ الواسعة ُ من الأرض ، الواحدة تجرَّة ، وأنشد لكثير في وصف مطر :

يُعَادِرُنَ صَرْعَى مِنْ أَراكِ وتَنْضُبٍ ، وزُرُنْقاً بِأَجِوارِ البحارِ تُعَادَرُ

وقال مرة: البَحْرَةُ الوادي الصغير يكون في الأرض الغليظة . والبَحْرةُ : الرَّوْضَةُ العظيمةُ مع سَعَةٍ ، وجَمْعُهُا بِحِرَ وبِحار ؛ قال النبر بن تولب :

> وكأنها دَقَرَى 'تخاييلُ ، نَبْتُهُا أَنْفُ ' ، يَغُمُ الضَّالَ َنَبْتُ مِجَارِهَا ١

الأزهري : يقال للر و ضه بحر قد أبيحر ت الأزهري : يقال للر و ضه الأرض إذا كثرت مناقع الماء فيها . وقال شمر : المولف في مادة دقر هذا البيت وفيه نخيل بدل تخايل وقال أي تلو ن بالنور فتريك رؤيا نخيل البك انها لون ثم تراها لونا آخر ، ثم قطع الكلام الاول فقال نبتها انف فنتها مبتدأ النم ما قال .

البَحْرَةُ الأُوقَةُ يستنقع فيها الماء. ابن الأعرابي : البُحَيْرَةُ المنخفض من الأرض.

وبَحِرَ الرجلُ والبعيرُ بَجَراً ، فهو بَجِرَ إذا اجتهد في العدو طالباً أو مطلوباً ، فانقطع وضعف ولم يزل بشَرَّ حتى اسودٌ وجهه وتغير . قال الفراء: البَحرُ أَن يَلْغَى البعيرُ بالماء فيكثر منه حتى يصبه منه داء. يقال : بَجِرَ يَبْحَرُ بَجَراً ، فهو بَجِرَ ، وأنشد:

لأَعْلَـٰطَـٰنَـٰهُ وَسَماً لا يُفارِقُهُ، كَمَا يُحِزُرُ بِحِنْتَى المِيسَمِ البَحِرُ

قال : وإذا أصابه الداء كوي في مواضع فيبرأ . قال الأزهري : الداء الذي يصيب البعير فلا يَرْوَى من الما ، هو النَّجَرُ ، بالنون والجيم ، والبَجَرُ ، بالنون والجيم ، والبَجَرُ ، بالباء والجيم ، وأما البَحَرُ ، فهو داء يورث السَّلُ . ورجلُ بَجِيرُ وبَحَرِ تُ : مسلُولُ ذاهبُ اللحم ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد :

وغِلْمُتَى مِنهُمْ سَحِيرٌ وبَحِرْ ، وَآتِقُ مُمِنجَذْ بِ دَلْوِ يَنْهَا،هَجِرْ

أبو عمرو: البَحِييرُ والبَحِيرُ الذي به السَّلُ ، والسَّحِيرُ : الذي انقطعت رِثَتُه ، ويقال : سَحِرُ . وبَحِرَ الرجل إذا اسْتَدَّتُ حُمرةُ أَنفه . وأَبْحَرَ الرجل إنساناً على غير اعتاد وقصد لرؤيته ، وهو من قولهم : لقيته صَحْرَة بَحُرَة أي بارزاً ليس بينك وبينه شيء .

والباحر، بالحاء: الأحمق الذي إذا كُلِمْ بَحِرَ وبقي كالمبهوت، وقيل: هو الذي لا يَتَمالكُ حُمْقاً. الأزهري: الباحر الفضولي، والباحر الكذاب. وتَبَعَر الحِبر: تَطَلَبه. والباحر : الأحمر الشديد الحُبرة. يقال: أحمر باحر وبَحْراني الأعرابي:

يقال أحمر 'قاني وأحد 'باحري وذريجي ' بعني واحد . وسئل ابن عباس عن المرأة تستحاض ويستمر بها الدم ، فقال : تعلي وتتوضأ لكل صلاة ؛ فإذا رأت الدم البَحْر اني قَمَدت عن الصلاة ؛ دم 'بَحْر اني : شديد الحمرة كأنه قد نسب إلى البَحْر ، وهو امم قعر الرحم ، منسوب إلى قَعْر الرحم وعُمْقها ، وزادوه في النسب ألفاً ونوناً للمبالغة يويد الدم الغليظ الواسع ؛ وقيل : نسب إلى البَحْر لكثرته وسعته ؛ ومن الأول قول العجاج : ور د من الجوف وبحراني '

أي عَبيط من خالص . وفي الصحاح : البَعْر ، عُمْق من الرَّحِم ، ومنه قبل للام الخالص الحمرة : باحر وبَحْر اني خالص الحمرة من دم الجوف ، وعم بعضهم به فقال : أحسر الحمرة من دم الجوف ، وعم بعضهم به فقال : أحسر الحمر وبَحْر اني والم يخص به دم الجوف ولا غيره وبنات بَحْر : سحائب بجئن قبل الصيف منتصبات رقاقاً ، بالحاء والحاء ، حسماً . قال الأزهري : قال الله نعبات بنات بخر من السحاب ، قال الأزهري : وهذا تصحيف منكر والصواب بنات بخر . قال أبو عبيد عن الأصعي : يقال لسحائب بغتن أبنات بخر وبنات بغض وبنات بغض وبنات منظم والحاء ، ونحو ذلك قال اللحياني وغيره ، وسنذكر كلا منهما في فصله .

الجوهري: بَحِرَ الْرجلُ 'بالكسر، يَبْحَرُ بَحَراً إذا تحير من الفزع مثل بَطرَ ؛ ويقال أَيضاً: بَحِرَ إذا اشتد عَطَشُه فلم يَرْوَ من الماء. والبَحَرُ أَيضاً: دا الله يا الإبل ، وقد بَحِرَتْ.

والأطباء يسمون النغير الذي يحدث للعليل دفعة في الأمراض الحادة : بُحْراناً ، يقولون : هـذا يَوْمُ بُحْراناً بالإضافة ، ويوم الحُدريُ عـلى غير قياس ،

فكأنه منسوب إلى باحُور وباحُوراء مشل عاشور وعاشوراء ، وهو شدة الحر في تموز ، وجميع ذلك مولد ؟ قال ابن بري عند قول الجوهري : إنه مولد وإنه على غير قياس ؟ قال : ونقيض قوله إن قياسه باحري وكان حقه أن يذكره لأنه يقال دم باحري أي خالص الحمرة ؛ ومنه قول المُنتَقَب العَبْدِي :

باحري الدّم 'مر" لَحْمَهُ ' ، مُرِّ لَحْمَهُ ' ، مُرِّ لَحْمَهُ ' ، مُرِّ لَحْمَهُ ' ، مُرِّ لَحْمَهُ ' ، مُرْ

والباحُورُ : القَمَرُ ؛ عن أبي على في البصريات له . والبَحْرانِ : موضع بين البصرة وعُمانَ ، النسب إليه بَحْرِيُّ وبَحْرانيُّ ؛ قال اليزيدي : كرهوا أن يقولوا بَعْرِيُّ فتشبه النسبة إلى البعر ؛ الليث : رجل بَعْر اني منسوب إلى البَعْرَين ؟ قال : وهو موضع بين البصرة وعُمان ؟ ويقال : هذه البَّحْرَينُ وانتهينا إلى البَعْرَينِ . وروي عن أبي محمد اليزيدي قال : سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة إلى البحرين وإلى حِصْنَتِينِ : لِمَ قالوا حَصْنَى وَبَحْرَانِي ? فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا حصناني لاجتاع النونين، قال وقلت أنا : كرهوا أن يقولوا بَعْرِي فتشب النسبة إلى البحر ؛ قال الأزهري : وإنما ثنوا البَحْرَ لأَنَّ في ناحية قراها بُحَيرَةً على باب الأحساء وقرى هجر ، بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ ، وقُدُورَت البُحَيرَةُ ثلاثة أميال في مثلها ولا يغيض ماؤها ٤ وماؤها راكد زُعاق"؛ وقد ذكرها الفرزدق

> كأن وياراً بين أسنيهة النّقا وبين هذاليل البُحيرة مُصْحَفُ

وكانت أسماء بنت عُمَدْس يقال لها البَحْريَّة لأنها كانت هاج الله بلاد النجاشي فركبت البحر ، وكل ما نسب إلى البَحْر ، فهو بَحْري .

وني الحديث ذكر بحران ، وهو بفتح الباء وضها وسكون الحاء ، موضع بناحية الفرع من الحجاز ، له ذكر في سَرِيَّة عبد الله بن جَحْش .

وبَعْر " وبَعْير " وَبُعَيْر " وبَيْعَر " وبَيْعَر " وبَيْعُر آة أُ: أَسَمَاء. وبنو بَعْري " : بَطْن " .

وَبَحْرَةُ وَيَبْعُرُ : موضعان . وبِحارُ وذو بِجادٍ : موضعان ؛ قال الشباخ :

> صَبَا صَبُوءَ مِن ذي بِجادٍ ، فَجاوَ رَتْ ، إلى آل ِ لَيْلِي ، بَطَنْ غَوْل ِ فَمَنْعَجِ

مجتر : البُحْنَثُر ، بالضم : القصير المجتمع الحَـَلـُـقِ ، وكذلك الحُبُـنـُـثُرُ ، وهو مقلوب منه ، والأنثى بُحْنَثُر ، والجمع البحاتـر ُ .

وبُعْتُرْ": أبو بطن من طيّ ؛ وهو بُعتُرُ بُنُ عَتُود ابن عُنَيَن بن سَلامان بن ثُعَلَ بن عَمْرُو بن الغَوْثِ ابن جَلَمْهَمَة بن طيّ ء بن أُدَدَ وهو رَهْطُ الْهَيْشُمَ ابن عَديّ . والبُعْتُرِيَّة من الإبل: منسوبة إليهم.

بحثر: بَحْثَرَ الشيءَ: بَحَثُهُ وبَدَّدَهُ كَبَعْثُرَهُ، وَوَرَى اللهِ وَبَحْثَرَ مَاعِهُ وَبَعْثُرَهُ إِذَا أَثَارِهُ وَقَلِهُ وَقَلْهِ وَقَرْقَهُ وَقَلْبِ بِعَضْهُ عَلَى بعض . الأصعي : إذا انقطع اللبن وتَحَبَّبَ ، فهو بعض . الأصعي : إذا انقطع اللبن وتَحَبَّب ، فهو مُبَحْثُرُ "، فإذا خَثْرَ أَعلاه وأَسفَلُهُ رقيقٌ ، فهو هادر . أبو الجر"اح : بَحْثَرُ تُ الشيءَ وبَعْثَرُ "نه إذا استخرجته وكشفته ؛ قال القتال العامري :

ومَنْ لا تَلِدْ أَسَاءُ مِنْ آلِ عَامِرِ وكَبْشَةَ ، تُكُورَهُ أُمَّهُ أَنْ تُبْبَعْثُورًا

محدو: أبو عدنان قال: البُهُدُرِيُ والبُحْدُرِيُ البُحْدُرِيُ والبُحْدُرِيُ المُعْرَدُرِيُ المُعْرَدُرِيُ المُعْرَدُونِيُ المُعْرَدُونِيَ المُعْرَدُونِيَ المُعْرَدُونِيُ المُعْرَدُونِيُ المُعْرَدُونِيَ المُعْرَدُونِيُ المُعْرَدُونِي المُعْرِدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرِدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرِدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِي المُعْرَدُونِ المُعْرِدُونِي المُعْرِدُونِي المُعْرَدُونِ المُ

مِحْو : البَّخَرُ : الرائحة المتغيرة من الفم . قال أبو حنيفة ·

البَخَرُ النَّنْنُ يَكُونَ لِيَ الفم وغيره . بَخِرَ بَخَراً ، وهو أَبْخَرَهُ الشيءُ : صَيْرَ ، وهو أَبْخَرَهُ الشيءُ : صَيْرَ ، أَبْخَرَهُ الشيءُ : صَيْرَ ، أَبْخَرَ ، وبَخِرَ أَي نَتُنَ مَن بَخَرِ الفَم الحبث . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : إياكم ونوهمة الفكاة فإنها مَبْخَرَةُ مُعَفْقُرَةٌ مَبْفَعَرَةٌ ، وجعله القتيي من حديث علي ، وضي الله عنه ، قوله مبخرة أي مظنية "للبَخر ، وهو تغير ربح الفم . وفي حديث المفيرة : إيّاك وكل " تَجْفَرَة مِبْخَرَة ، يعني من النساء .

والبَخْراءُ والبَخْرَةُ : عُشْبَةٌ تشبه نباتَ الكُشْنَى ولما حب مثل حبه سوداء ، سميت بذلك لأنها إذا أركلت أَبْخَرَتِ الفَم ؛ حكاها أبو حنيفة قال : وهي مَرْعَى وتعلفُها المواشي فتسمنها ومنابتها القيعانُ . والبَخْراءُ : أَرض بالشام لنَدْنِها بعُفُونة تُرْبِها . وبُخارُ الفَسْو : وبحُه ؛ قال الفرزدق :

أَشَادِبُ فَهُوَ ۚ وَحَلِيفُ ۚ زَيْرٍ ۗ ، وَصَرَّاءٌ ، لِفَسُونِيهِ ۖ 'نجَـارُ ُ

وكلُّ رائحـة سطعت من نَتَنْنِ أَو غيره : بَغُورٌ وبُخارٌ . وبُخارٌ . وبُخارٌ .

وبُخارُ القيدر: ما ارتفع منها ؛ بَخَرَتُ تَبْخَرُ بَخْراً وبُخاراً ، وكذلك مُخارُ الدُّخان ، وكلُّ دخان يسطع من ماء حار ، فهو مُخار ، وكذلك من النَّدَى . وبُخارُ الماء : ما يرتفع منه كالدخان . وفي حديث معاوية: أنه كتب إلى ملك الروم : لأَجْعَلنُ القُسْطَنْطينيَّةَ البَخْراء حُمْمَةً سَوْداء ؛ وصفها بذلك لبُخار البحر .

وتَمَخَّر بالطيب ونحوه: تَمَدَّخَنَ . والبَخُورُ ، بالفتح: ما يتبخر به . ويقال: بَخَرَّ علينا من بَخُورِ العُود أَى طَبَّبَ.

وبَنَاتُ بَغْرٍ وبَنَاتُ مَخْرٍ : سَعَابُ يَأْتَينَ قَبِـلَ

الصف منتصبة وقاق بيض حسان ، وقد ورد بالحاء المهملة أيضاً فقيل : بنات بجر ، وقد تقدم . والمُبخُور ُ : المُخمُور ُ .

ابن الأعرابي: الباخر' ساقي الزرع؛ قال أبو منصور: المعروف الماخر ، فأبدَل من الميم باءً ، كقولك سَمَدَ وأسه وسَبَدَهُ ، والله أعلم .

مِخْتُو : البَخْتُوَةُ والتَّبَخْتُو ُ : مِشْيَةٌ حَسَنَةٌ ؛ وقد بَخْتُو وَتَبَخْتُو َ وَلَانَ مِشِي البَخْتُو يَّةَ ، وفلان يشي البَخْتُو يَّة ، وفلان يتَبَخْتُو وَيَبَخْتُو يَّة ، وفلان يتَبَخْتُو وَيَبَخْتُو وَيَ حَدَيث الْجَاجِ لِمَا أُدخَل عليه يزيد بن المُهَلَّبِ أَسيراً فقال الحجاج :

جَمِيلُ المُحَيَّا بَخْتَرِيُّ إِذَا مَشَى فَقَال يَزِيد :

وفي الدَّرْعِ ضَغْمُ المَـنْكِبَينِ شِناقُ

البَخْتَرِيُّ : المُتَبَخْتِرُ في مَشْيه ، وهي مِشْيَةُ المَتَكِبر المعجب بنفسه . ورجل بِخْتَيرُ وبَخْتَرَيُّ : صاحبُ تَبَخْتُر ، وقبل : حَسَنُ المشي والجسم ، والأنثى بَخْتَر بِنَّهُ . والبَخْتَريُ من الإبل : الذي يتَبَخْتَر أي مُختال . وبَخْتَريُّ : الم وجل ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

جزى الله عنّا بَخْتَر بِنّا ورَهُطَه بني عَبْد عَمْر و، ما أَعَف وأَمْجَدَا!
هُمُ السّمِنُ السّنُوت، لا أَلْسَ فيهم ،
وهُمْ يَمْنَعُونَ جارَهُمْ أَن يُفَر دَا
وأبو البَخْتَري : من كُناه ؛ أنشد ابن الأعرابي :
إذا كنت تَطْلُب مُ سَأْوَ المُلُو
كُو ، فافْعَل في عال أَبي البَخْتَر ي
تَنَبَّع الْخُوانَه في البِلاد ،
فأغننى المُقل عن المُكثر

وأراد البختريُّ فحذف إحدى ياءي النسب .

**بخثو :** البَخْشَرَةُ : الكُدُّرَةُ في الماء أو الثوب .

بدو : بَدَرَ تُ إِلَى الشيء أَبْدُنُ بُدُوراً : أَسْرَعْتُ ، وَكَذَلْكُ بَادُرْتُ إِلَيْهِ . وَتَبَادَرَ القومُ : أَسرعوا . وابْتَدَرُوا إِلَى أَخْذَه . وبادَرَ الشيءَ مبادَرَةً وبداراً وابْتَدَرَهُ وبَدَرَ غيرَه إليه يَبْدُرُهُ : عاجلَهُ ، وقول أَبِي المُثَلَثم :

فَيَبُدُوُهُمَا شَرَائِعَهَا فَيَرَمِي مَعَاتِلَهَا ، فَيَسْقِيهَا الرُّوَّامَا

أراد إلى شرائعها فعذف وأوصل . وبادَرَ إليه : عَجِلَ كَبَدَرَهُ أَلَه : كَبَدَرَهُ أَلَه : كَبَدَرَهُ أَلَه : كَبَدَرَهُ أَلِه : عَجِلَ إِلَيْ واستبق . واستبقنا البَدَرَى أي مُبادرِينَ . وأَبْدَرَ الوصِ في مال البتم : بمعنى بادَرَ وبُدَرَ . ويقال: ابْتَدَرَ القوم أمراً وتبادَرُوه أي بادَرَ بعضهم بعضاً إليه أَيْهُم يَسْبِق إليه فَيَعْلِب عليه . وبادَر فلان فلاناً مُولِياً ذاهباً في فراره . وفي حديث اعتزال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نساءًه قال عُمَر : فابْتَدَرَت عناي ؛ أي سالتا بالدموع .

وناقة "بَدرية": بَدرَت أَمّها الإبلَ في النتاج فجاءت بها في أول الزمان ، فهو أغزر لها وأكرم . والبادرة : الحيدة ، وهو ما يَبند رُر من حيدة الرجل عند غضه من قول أو فعل . وبادرة الشّرة : ما يَبند رُرك منه ؛ يقال : أخشى عليك بادرته . وبدرت منه بوادر فضب أي خطا وسقطات عندما احتد . والبادرة : البديه . والبادرة ن البديه . والبادرة من الإنسان في الغضب ؛ ومنه قول النابغة :

ولا خَيْرَ في حِلْم ، إذا لم تَكُنْ له بَوادِرُ تَحْسِي صَفْوَ هُ أَنْ بُكَدَّرًا

وبادِرَةُ السيف : سَباتُه . وبادِرَةُ النَّبات : رأْسُهُ أُوَّلُ مَا يَنْفَطِرُ عنه . وبادِرَةُ الحِنَّاء : أُولُ مَا يَبْدأُ منه . والبادِرَةُ : أَجْوَدُ الوَّرْس وأَحْدَثُه نباتاً .

وعَيْنُ حَدَّرَةُ مُ بَدَّرَةُ الْ وحَدَّرَةَ اللهُ مَكْتَنَزَةً مُ صُلْبُةً مُ وبَدَّرَةً النَّهِ تَبْدُرُ بِالنظر ، وقيل : حَدَّرَةً اللهُ واسعة وبَدَّرَة الله اللهُ كالبَدَّرِ ؛ قال امرؤ القبس :

وعَيْنٌ لَمَا حَسَدُرُهُ ۗ بَدُرُهُ ۗ ... أُخُرُ \* مُنْ أُخُرُ \* أُخُرُ \*

وقيل : عين بَدُورَة " يَبُدُر نظرها نظر الحيل ؛ عن ابن الأعرابي ، وقيل: هي الحديدة النظر ، وقيل: هي المدورة العظيمة، والصحيح في ذلك ما قاله ابن الأعرابي. والبَدُر : القَمَر إذا امتكلاً ، وإغما سمي بَدُراً لأنه يبادر بالغروب طلوع الشمس، وفي المحم : لأنه يبادر بالغروب طلوع الشمس لأنهما يَتراقبان في ببادر بطلوعه غروب الشمس لأنهما يَتراقبان في الأفنق مُصبحاً ؛ وقال الجوهري: سمي بَدُراً لِمُبادرته الشمس بالطئلوع كأنه يُعجلها المعيب ، وسمي بدراً لتامه ، وسميت ليلة البدر لتام قمرها . وقوله بدراً لتامه ، وسميت ليلة البدر لتام قمرها . وقوله أتي ببدر فيه خضرات من البقول ؛ قال ابن وهب : يمني بالبدر يا الطبق ، شبه بالبدر لاستدارته ؛ قال الأزهري : وهو صحيح . قال : وأحسبه سمي بَدراً لأنه مدور ، وجمع البدر ثبدور " بدور" .

وأبدر القوم : طلع لهم البدر ؛ ونحن مبدر ون. وأبدر القوم : طلع لهم البدر ؛ ونحن مبدر ون. وأبدر الرجل إذا سرى في ليلة البدر ، وسمي بدراً لامتلائه . وليلة البدر : ليلة أربع عشرة . وبكرم القوم : سيدهم ، على التشبيه بالبدر ؛ قال ابن أحمر : وقد نضر ب البدر اللهوم ، بحكفة

عَلَيْتُهِ ، وَنُعْطِي رَغْبُنَهُ ۚ الْمُتَوَدِّدِ ويروى البَدَّةَ. والبادِرُ : القهر . والبادِرَةُ : الكلمةُ

العَوْراء . والبادِرَة : الغَضْبة السَّريعة ؛ يقال : احذروا بادِرِ تَه . والبَدْر : الفلام المبادِر . وغلام بدر : متلى . ويفي حديث جابر : كنا لا نَبِيع الشَّمر حتى يَبْدُر أي يبلغ . يقال : بَدَرَ الفلام إذا تم واستداد ، تشبيها بالبدر في قامه وكاله ، وقيل : إذا احمر البُسْر عقال له : قد أبدر .

والبَدْرَةُ : جِلْدُ السَّخْلَة إذا نُعْلِم ، والجَمع بُدورٌ وبِدَرَ إلا وبِدَرَهُ وبِدَرَ إلا وبِدَرَةُ وبِدَرَ إلا بَضْعَةٌ وبِضَعَ وهَضَبَةٌ وهِضَبُ . الجَوْهِرِي : والبَدْرَةُ مَسْكُ السَّخْلَةِ لأَنها ما دامت تَوْضَعَ فَمَسْكُمُ اللَّبِنِ سَكُوَةٌ ، وللسَّمْنِ مُحَكَّةٌ ، فإذا فَطَمت فَمَسْكُما لللَّبَنِ سَكُوَةٌ ، وللسَّمْنِ مُحَكَّةٌ ، فإذا فَطِمت فَمَسْكُما للن بَدْرَةٌ ، وللسَّمْن مِسْأَدٌ ، فإذا أَجَدَعت فَمَسْكُما للن بَدْرَةٌ ، وللسَّمْن مِعْنَدٌ ، فإذا أَجَدَعت فَمَسْكُما للن وَطْبُ ، وللسَّمْن مِحْيُ . والبَدْرَةُ ، وللمَعْن نِحْيُ . ببيت والجمع البُدُورُ ، وثلاث بَدرات . بيقال لِمَسْكُ السَعْلة ما دامت تَوْضَع للسَّعْلُ وَبِهُ البَدْرَةُ ، فإذا أَفْظم فَمَسْكُهُ البَدْرَةُ ، فإذا أَخْطم فَمَسْكُهُ البَدْرَةُ ، فإذا أَخْدَم فَمَسَكُهُ البَدْرَةُ ، فإذا أَخْدَم فَمَسَكُهُ البَدْرَةُ ، فأَلَهُ أَلْهَا مَا مُنْ الْسَعْلَةُ مَا الْهَا الْمَنْ الْمَالَةُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَعُهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَدُهُ الْمَالِمُ الْمُعْلَدُهُ الْمُعْلَدُهُ ، الْمُعْلِمُ الْمُعْلَدُهُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقُومُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

والبادر تان من الإنسان: لَحْمَنَانِ فُوقَ الرُّعَنَّاوَ يُنْ وَ وأَسْفُلَ الثُّنْدُو َ ﴿ وَقِيلِ : هَمَا جَانَبَا الْكُورُ كُورَ ۗ ﴿ وَقِيلِ : هَمَا جَانَبَا الْكُورُ كُورَ ۗ فِ

#### تمثري بوادراها منها فنوارقتها

يعني فوارق الإبل ، وهي التي أخذها المغاض ففر قت نادّة ، فكلما أخذها وجع في بطنها مَرَتْ أي ضربت بخفها بادر ف كركو تها، وقد تفعل ذلك عند العطش. والبادرة من الإنسان وغيره: اللحمة التي بين المنكب والعننق ، والجمع البوادر ، قال خراشة من عشر و العنسى :

َ هَلاَ سَأَلْت ، ابنة العَبْسِي ": ما تحسَبي عند الطّعان ، إذا ما نخص بالرّبق ؟

## وجاءت الحيل' 'محمرًا بَوادِرُها ، زُورًا، وَزَلَتْ بَدُ الرَّامِ عَنِ الفُوقِ

يقول: هلا سألت عني وعن سجاعتي إذا استدت الحرب واحمر ت بوادر الحيل من الدم الذي يسيل من فرسانها عليها ، ولما يقع فيها من زلل الرامي عن الفوق فلا عبدي لوضعه في الوتر كه شأ وحير ت ، وقوله زوراً يعني ماثلة أي تميل لشدة ما تلاقي . وفي الحديث : أنه لله أنزلت عليه سورة : اقرأ باسم ربك ، جاء بها ، صلى الله عليه وسلم ، 'تر عك ' بوادر ر'ه ، فقال : زملوني زملوني ! قال الجوهري : في هذا الموضع البوادر رئ من الإنسان اللحمة التي بين المنكب والعنق ؛ قال أبن يقول بري : وهذا القول ليس بصواب ، والصواب أن يقول البوادر جمع بادرة: اللحمة التي بين المنكب والعنق . والبيدر أن المأندر القمع الذي يداس فيه الطعام .

وبَدُّرُ": مَا ﴿ بِعَيْنَهِ ﴾ قال الجوهري: يَذَكُرُ وَيَوْنَثُ. قال الشَّعْبِي : بَدْرُ ۗ بَثْرَ كانت لرجل بُدْعى بَدْراً ؛ ومنه يوم ُ بَدْرٍ . وبَدْرُ : اسمُ رجل .

بذو: البَذَرُ والبُذَرُ: أولُ ما يخرج من الزرع والبقل والنبات لا يزال ذلك اسمة ما دام على ورَقَتَيْن ، وقبل: هو ما نحزِلَ من الحبوب للزَّرْع والزَّراعة ، وقبل: البَذْرُ جسيع النبات إذا طلع من الأرض فتَجَم ، وقبل: هو أن يَتلكون بلون أو تعرف وجوهه ، والجمع بُذُور وبذار . والبَذْرُ: مصدر بذور ن ، وهو على معنى قولك نَثَر تُ الحب . وبَذَرَت الأرض وبذار را الأرض وبذار را الأرض تن البَذر : ذراعت . وبذرا الأصمي : هو تبذر من بذرا الأصمي : هو أن يظهر نبتها منفرة أ . وبذرا الأرض أن يظهر نبتها منفرة أ . وبذرا الأرب الأربا وبذرا الأربا وبذرا الأربا وبذرا الأربا وبذرا الأربا وبذرا الأربا وبذرا الأربا الأربا الأربا الأربا الأربا الأربا المنابق المنابق المنفرة المنابق المنابق

كلاهما : زرعها . والبَذْرُ والبُذَارَةُ : النَّسْلُ. ويقال: إن هؤلاء لَبَذْرُ سَوْءٍ . وبَذَرَ الشيءَ بَذْراً : فرَّقه. وبَذَرَ الله الحلق بَذْراً : بَشَهُمْ وفرَّقهم .

و تفرّق القوم ' تشذر کَ بَذَر کَ وَشَٰذَ کَ بِذَر کَ أَي فِي كُل وَ بَذَر کَ أَي فِي كُل وَ بَد کُر کَ : إِنْباع " . وبُذُر " ی ' فَعُللً ی : من ذلك ، وقیل : من البَذْر الذي هو الزرع ، وهو راجع إلى النفريق . والبُذْر تُى : الباطل ' ؟ عن السيراني .

وبَذَّرَ مَالُهُ : أَفَسَده وأَنْقَه فِي السَّرَفِ . وكُلُّ مَا فَرِقَته وأَفْسَدته ، فقد بَذَّرْ نَهُ . وفيه بَذَارَّة ، مشد دة الراء ، وبَذَارَة ، مشد الراء ، وبَذَارَة ، مشد الراء ، وبَذَارَة ، مفقة الراء ، أي تبذير ؛ كلاهما عن اللحياني . وتبذير المال : تغريقه إسرافاً . ورجل نبذارة " : للذي يُبذر ماله ويفسده . والتبذير : في إنفاقه في السَّرَفِ . قال الله عز وجل : ولا تبذيراً . وقيل : التبذير أن ينفق المال في المعاصي ، وقيل : هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته ، واعتباره بقوله تعالى : ولا تَبسُطها يبقى منه ما يقتاته ، واعتباره بقوله تعالى : ولا تَبسُطها كُلُّ البَسْط فَتَعْمُد كَمَانُوماً مُحسُوراً .

أبو عمرو: البَيْدَرَةُ النَبَدُيرِ. والنَّبَدُرَةُ ، بالنون والباء: تفريقُ المال في غير حقه. وفي حديث وقف عمر ، رضي الله عنه: ولو لِيَّه أَن يأكلَ منه غَيْرَ مُباذِرٍ ؛ المُباذِرُ والمُبَدِّرُ : المُسْرِفُ في النقة ؛ باذر وبَدَّرَ مُباذَرُ وَالمُبَدِّرُ : المُسْرِفُ في النقة ؛ باذر وبَدَّرَ مُباذَرَ وَمَبْذَيراً ؛ وتَبْذيراً ؛ وقول المتنخل يصف

> مُسْتَبُدْرِاً يَوْغَبُ فَدَّامَهُ ، يَوْمِي بِعُمُ السُّمُرِ الأَطُولِ

فسره السكري فقال : مستبذر يفر"ق الماه . والبَذيرُ من الناس : الذي لا يستطيع أن يُمْسِكَ مِرَّهُ ، يُبَدَّرُ ماله . وبَدُورُ وبَدُورُ وبَدُيرُ . يُبَذِّرُ ماله . وبَدُورُ وبَدُيرٍ " : يُبَذِّرُ ماله . وبَدُورُ وبَدُيرٍ " : يُذِيعُ الأسرار ولا يكتم سر" ] ، والجسع

بُذُرْ مثل صبور وصُبُرٍ. وفي حديث فاطمة عند وفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت لعائشة : إني إذا لَبَدْرَ ؛ اللّبَدْرِ : الذي يفشي السر ويظهر ما يسمعه ، وقد بَذُر بَذَارَة ". وفي الحديث : ليسوا بالمتساييح البُدْر . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه ، في صفة الأولياء : ليسوا بالمتذابيع البُدْر ؛ جسع بَذُور . بقال : بَذَرْتُ الكلام بين الناس كما تُبْذَرُ ، بَذَرُتُ الكلام بين الناس كما تُبْذَرُ ، الحَبُوبُ أي أفشيته وفر قنه .

وبُذارَةُ الطمام : كَزَلُه ورَيْعُه ؛ عن اللحياني . ويقال : طعام كثير البُذارَة أي كثيرُ النَّزَل . وهو طعام بَذَرَهُ أي كَزَلُهُ ؛ قال :

ومِنَ العَطِيَّةِ مَا 'تَرَى جَذْمَاءَ كَيْسَ لِمَا بُذَارَ ۖ

الأصمعي : تَبَذَّر الماءُ إذا تغير واصْفَرَّ ؛ وأنشد لابن مقبل :

> فُلْنَباً مُمِلَلِيَة تَجوائِزَ عَرْشِها، تَنْفَي الدَّلاءَ بآجِن مُتَبَذِّرِ

فال: المتبذر المتغير الأصفر. ولو بَذَّرْتَ فلاناً لوجدته رجلًا أي لو جربته ؛ هذه عن أبي حنيفة. وكَثِيرٌ بَثِيرٌ وبَذيرٌ: إنْباعٌ ؛ قال الفراء: كَثيرٌ بَذيرٌ مثلٌ بَثير لفة أو لُغيَّة.

ورجل 'هذَرَة 'بذَرَة 'وهَيْذارَة ' بَيْذَارَة ' بَيْذَارَة ' كثيرُ ' الكلام .

وَبُذَّرٌ': مُوضَعُ<sup>ن</sup>، وقيل : ماه معروف؛ قال كثير عزة: سَقى اللهُ' أَمْـُواهاً عَرَفْت' مَكانَها :

على الله الدواها عرفت ممالها : 'جراباً ومكنكوماً وبَذَّرَ والنعَمْرا

وهذه كلها آبار بمكة ؛ قال ابن بري : هذه كلها أسماء مياه بدليل إبدالها من قوله أمواهاً ، ودعا بالسقيا للأمواه ، وهو يويد أهلها النازلين بها اتساعاً وبجازاً .

ولم يجىء من الأسماء على فعَلَ إلا بَذَّرُ ، وعَنْرُ ، المَّ مُوضع ، وخَضَّمُ اسم العَنْبَرِ بن تَمْيم ، وشَـَّلمُ اسمُ بيت المقدس ، وهو عبراني ، وبَقَّمُ وهو اسم أعجمي ، وهي شجرة ، وكنَّمُ اسم موضع أيضاً ؟ قال الأزهري : ومثل بَذَّر تَخضَّمُ وعَثَرُ وبَقَّمُ شَجرة ، قال : ولا مثل لها في كلامهم .

بذعو: ابذَعَرَ الناسُ: تفرقوا. وفي حديث عائشة: ابذَعَرَ النفاق أي تفرق وتبدد. قال أبو السيدع: ابذَعَرَ تَ الحيلُ وابثَعَرَ تُ إذا رَكَضَتُ تُبادِرُ شَيْاً تطلبه ؟ قال رُزَورُ بنُ الحرث:

فلا أَفْلَـَحَــُــُ \* قَـبُسُ \*، ولا عَزَّ ناصِرُ \* كَمَا، بَعْدُ يَوْمِ الْمَرْحِ حِينَ ابْذُعَرَّتِ ِ ^ قال الأزهري : وأنشد أبو عبيد :

فَطَارَتْ شَلَالًا وَابْذَعَرَّتْ كَأَنَهُا عِصَابَةُ مَسِنِي ، خَافَ أَنْ ثُنَقَسَّا ابْذَعَرَّتْ أَي تَفَرَّقَتْ وجَفَلَتْ .

بذقو : ابذ قر "القوم وابذ عَر وا : تفر قوا ، وتذكر في ترجمة مذقر . فما ابذ قر " دمه ، وهي لفة : معناه ما تفرق و لا تمكن و لا تمكن و الطاعة . وفي التنزيل : ليس البير أن البير أن الصد ق والطاعة . وفي التنزيل : ليس البير أن "توكنوا وجوه كم فبل المتشرق والمعفر ولكن "البير" من آمن بالله ؛ أراد ولكن "البير" بو من آمن بالله ؛ قال ابن سيده : وهو قول سيبويه ، وقال بعضهم : ولكن ذا البير " من آمن بالله ؛ قال ابن جني : والأول أجود لأن حذف المضاف ضرب ابن جني : والأول أجود لأن حذف المضاف ضرب من الاتساع والحبر أولى من المبتد للأن الاتساع بالأعجاز أولى منه بالصدور . قال : وأما ما يروى من أن الشير بن تو لب قال : سمعت وسول الله ، صلى

الله عليه وسلم ، يقول : ليس من امبير" امتصيام في المسكفر ، يريد : ليس من البر الصيام في السفر ، فإنه أبدل لام المعرفة ميماً ، وهو شاذ لا يسوغ ؛ حكاه عنه ابن جني ؛ قال : ويقال إن النبر بن تولب لم يرو عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غير هذا الحديث ؛ قال : ونظيره في الشذوذ ما قرأته على أبي علي "بإسناده إلى الأصعي ، قال : يقال بنات مخر وبنات مخر وبنات مخر وهن سحائب بأتين قبل الصف بيض من منتصبات في السماء . وقال شمر في تفسير قوله ، صلى الله عليه وسلم : عليكم بالصد ق فإنه يَهدي إلى البر" ؛ اختلف وسلم : عليكم بالصد ق فإنه يَهدي إلى البر" ؛ اختلف العلماء في تفسير البر فقال بعضهم : البر الصلاح ، وقال بعضهم : البر الصلاح ، وقال بعضهم : البر الحير . قال : ولا أعلم تفسيراً أجمع منه لأنه يحيط بجميع ما قالوا ؛ قال : وجعل لبيد" البر" التُقي حيث يقول :

وما البير ُ إلا مُضْمَرات مِنَ التَّقَى قال : وأما قول الشاعر :

## تُحَزُّ رؤوسهم في غير ِ بر"

معناه في غير طاعة وخير. وقوله عز وجل: لَنْ تنالوا البير" حتى تُنْفَقُوا مَا تَحِبُونَ ؟ قال الزجاج: قال بعضهم كلُّ ما تقرّب به إلى الله عز وجل ، من عمل خير، فهو إنفاق. قال أبو منصور: والبير ُ خير الدنيا والآخرة، فخير الدنيا ما ييسره الله تبارك وتعالى العبد من الهندى والنَّعْمَةَ والحيراتِ ، وخَيْر ُ الآخِرة الفَوْز ُ بالنعم الدام في الجنة ، جمع الله لنا بينهما بكرمه ورحمته.

وبَرَ \* يَبَرُ \* إذا صَلَح \* . وبَر \* في بمينه كَبَر \* إذا صدقه ولم تَخِنْتُ \* . وبَر \* كَرِجه \* الله كَبَر \* إذا وصله . ويقال : فلان \* يَبَر \* رَبّه \* أي يطيعه ؛ ومنه قوله :

۱ قوله « وبر" رحمه الخ » بابه ضرب وعلم .

#### يَبِرُ النَّاسُ ويَفْجُرُ ونَكَا

ورجل برّ بذي قرابته وبارٌ من قوم بَرَرَةٍ وأَبْرارٍ، والمصدر البيرٌ . وقال الله عز وجل : لَكُسَ البيرٌ أَن 'توَلَّوا وُجُوهُكُم قَبَلَ المشرق والمغرب ولكن البيرٌ من آمن البيرٌ من آمن بالله ؛ أَرَاد ولكن البيرٌ بِرُ من آمن بالله ؛ أَرَاد ولكن البيرٌ بِرُ من آمن بالله ؛ وقول الشاعر :

## وكَيْفَ 'تُواصِل' مَنْ أَصْبَحَتْ خُلالتُهُ كَأْبِي مَرْحَبِ ؟

أي كخلالة أبي مرحب . وتبارثوا ، تفاعلوا : من البير" . وفي حديث الاعتكاف : ألبير" 'تردن ؟ أي الطاعة والعبادة . ومنه الحديث : ليس من البر الصيام في السفر . وفي كتاب قريش والأنصار : وإن البير" دون الإثم أي أن الوفاء بما جعل على نفسه دون الغدر والتكث .

وبَرَّةُ : اسْمُ عَلَمَ بعنى البير ، مَعْرِ فَهَ ، فلذلك لم يصرف، لأنه اجتمع فيه التعريف والتأنيث، وسنذكر. في فَجَارٍ ؟ قال النابغة :

# إِنَّا اقْتَسَمْنَا 'خَطَّتَكِنَا كَيْنَنَا ' فَحَمَلُنْ ' بَرَّة وَاحْتَمَلُنْ فَجَالِ

قالوه بالألف . الجوهري : وأَبَرَّ اللهُ صَجَّكُ لغة في بَرُّ اللهُ حَجَّكُ أي قَبله ؟ قال : والبر في اليمين مثلُه . وقالوا في الدعاء : مَبْر ُورٌ مَأْجِورٌ ومَبرُوراً مَأْجُوراً ؛ تميمُ تُرفع على إضار أنتَ ، وأهـلُ الحجاز ينصبون على اذ هُبُ مُبُر ُوراً . شمر : الحج المَبْرُورِ الذي لا مخالطه شيء من المآثم ، والبيع ُ المبرور' : الذي لا 'شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال : بَوَ ۚ فلان ﴿ ذَا قُرَابَتُهُ ۚ يَبُر ۗ بِراً ۚ ، وقد برَ رَ ثُهُ أبراه ، وبر حَجُك يبر بر ورا ، وبر الحج يَبِيرُ ۚ بِرًّا ، بالكسر ، وبَرَّ اللهُ حَجَّه وبَرَّ حَجُّه. وفي حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: الحجُّ المبرور ُ ليس له جزاءُ إلا الجنة ُ ؟ قال سفيان : تفسير المبرور طيب الكلام وإطعام الطعام ، وقيل : هو المقبول' المقابَلُ بالبرُّ وهو الثواب؛ يقال : بَرَّ اللهُ حَجَّه وأبَرَّهُ بِرًّا ، بالكسر ، وإبراداً . وقال أبو قلابة لرجل قدم من الحج: 'بُرَّ العمل' ؛ أوادَ عملَ الحبج ، دعا له أن يكون مَبْرُ وراً لا مَأْثُمَ فيه فيستوجب ذلك الحروج من الذنوب التي اقْتُرَ فَهَا . وروي عن جابر بن عبدالله قال : قالوا : يا رسول الله ، ما بـر ُ الحـج ? قال : إطعام الطعام وطيب الكلام .

ورجل بَرُ مَن قُوم أَبْرارٍ ، وبارٌ مِن قُوم بَرَرَةٍ ؟ وروي عن ابن عبر أنه قال : إنما سباهم الله أَبْراراً لأَنهم بَرُوا الآباء والأبناء . وقال : كما أن لك على ولدك حق . وكان سفيان يقول : حقُ الولد على والده أن يحسن اسبه وأن يُوجه إذا بلغ وأن يُحجه وأن يحسن أدبه . ويقال: قد تَبَرَرُ تَ في أمرنا أي تحرَّجْت ؟ قال أبو ذويب:

فقالتُ : تَبَرَّرُنْتَ فِي جَنْبِينَا ، وما كنتَ فينا حَدِيثاً بِبيرٍ ْ

أي تحَرَّجْتَ في سَبَينا وقَرْبِنا . الأَحمَو : بَرَرْتُ فَسَمِي وَبَرَرْتُ والدي ؟ وغيرُه لا يقول هذا . وروى المنذري عن أبي العباس في كتاب الفصيح : يقال صدَقْتُ وبَرَرْتُ ، وكذلك بَرَرَتْ والدي أَبِرُهُ . وقال أَبَو زَبِد : بَرَرَثْ في فسَمِي وأَبَرَ اللهُ فَسَمِي ؟ وقال الأَعود الكلبي :

## سَقَيْناهُمْ دِماءَهُمُ فَسَالَتَ ، فأَبْرَرَنا إليه مُقسِمِينا

وقال غيره : أَبَرَ فلان قَسَمَ فلان وأَحْنَثَهُ ، فأما أَبَر فعناه أَنه أَجابه إلى ما أقسم عليه ، وأحنه إذا لم يجبه . وفي الحديث : بَر الله فَسَمَه وأَبَر و براه بالكسر ، وإبرارا أي صدقه ؛ ومنه حديث أبي بكر: لم يَخْرُجُ من إل ولا بِر أي صدقه ؛ ومنه حديث أبي بكر: لم يَخْرُجُ من إل ولا بِر أي صدق ، ومنه الحديث : أمر نا بسبع منها إبرار القسم .

أبو سعيد : بَرَّتْ سِلْمَتُهُ إِذَا نَفَقَتْ ، قال : والأَصل في ذلك أَن تُكَافِئه السَّلْعَة مُ بَا حَفِظها وقام عليها ، تكافِئه بالفلاء في الثمن ؛ وهو من قول الأعشى يصف خبراً :

#### تَخَيِّرَهَا أَخُو عاناتَ سَهْراً ، ورَجْى بِرَّها عاماً فعاما

والبر أن ضد المتوق ، والمبَر أن مثله . وبر رق والدي ، بالكسر ، أَبر أن برا وقد بر والد والدي ببر أن منه برا وقد بر والد يبر أن ويبر أن ويبر أن على بر رق ويبر أن على بر رق على بر رق على بر رق على حد ما تقد م في اليمين ؛ وهو بر أب وبار ؛ عن كراع ، وأنكر بعضهم بار أ. وفي الحديث : تستحوا بالأرض فإنها بر أن بكو أي تكون بيوتكم عليها وتد فنكون فيها . قال ابن الأثير : قوله فإنها بكم برة أي مشفقة عليكم كالوالدة البر أن بأولادها يعني أن منها خلقكم وفيها معاشكم وإليها بعد الموت معادكم ؟

وفي حديث زمزم : أناه آت ِ فقال : احْفر ۚ بَوَّة ؟ سماها بَرُّة لكثرة منافعها وسعة مائها. وفي الحديث: أنه غَيُّرَ امْمَ امرأَةِ كانت تُسَمَّى بَوَّةَ فسماها زينب ، وقال : تُزكي نفسها ، كأنه كره ذلـك . وفي حديث حكيم ِبن ِ حِزامٍ : أَدَأَيْتَ أَسُورًا كنت أبْرَرَثُها أي أطللُب بها البير" والإحسان إلى النَّـاس والتقرُّب إلى الله تعالى . وجمع ُ السَّرُّ الأَبْرَارْ ، وجمع ُ البارِ ّ البَرَرَةُ . وفــلان ۗ يَبَرُ ۗ خالقه ويَتَبَرَّرُهُ أي يطبعه ؛ وامرأة بَرَّةٌ بولدهــا وبار"ة ". وفي الحديث ، في بر" الوالدين : وهو في حقهما وحق الأقترَبين من الأهل ضد العُقوق وهـو الإساءة لليهم والتضييع لحقهم . وجمع البُرُّ أَبْرِارٌ ، وهو كثيراً ما 'يُخَصُّ بالأولياء والرُّهَّاد والعُبَّادِ . وفي الحديث : الماهرُ بالقرآن مع السَّفَرَ ﴿ الكرام ِ البَرَرَةِ أي مع الملائكة . وفي الحديث : الأُمَّةُ مِن قريش أَبْرِارُهَا أَمْرَاءُ أَبْرِارِهَا وَفُجَّارُهَا أمراءُ فُجَّارِها ؛ قال ابن الأثير : هذا على جهة الإخبار عنهم لا طريق الحُكم ِ فيهم أي إدا صلح الناس وبَرُّوا وَكَايَهُمُ ۚ الْأَبْرَارُ ۚ ، وإذَا ۚ فَسَدُوا وَفَجَرُوا ۗ وَكُنِّهُمُ الْأَشْرَارُ ؛ وهو كحديثه الآخر : كما تكونون يُولِئ عليكم. والله يَبِيرُ عبادَه : يَرِحَمُهم، وهو البَرُّ . وبَرَرَثُهُ بِرًّا : وَصَلَّتُهُ . وفي التنزيل العزيز : أن تَبَرُّوهم وتُقْسِطوا إليهم . ومن كلام العرب السائر : فلان ما يعرف هرًّا من بِر ۗ ؛ معناه ما يعرف من يَهُرِرُهُ أي من يَكُو َهُهُ بمن يَبِيرِهُهُ ، وقيل : الهير السُّنُّو رُ ، والبِر الفأرة ُ في بعض اللغات، أو دُو يُبَّة تشبهها ، وهو مذكور في موضعه ؛ وقيل: معناه ما يعرف الهَرْ هَرَةَ من البَرْ بُرَةِ ، فالهَرْ هَرة: صوت الضأن ، والبَر بَرَة : صوت المعزى . وقال الغزاري : البير ُ اللطف ، والهر ُ العُقُوق. وقال يونس :

الهرُّ سُوُّقُ الغنم ، والبرُّ دُعاءُ الغُنَم . وقال ابن الأعرابي : البير ُ فعل ُ كل خير من أي ضَر ب كان، والبرُّ دُعاءُ الغنم إلى العَلَف ، والبرُّ الإكرام ، والمُرُّ الحُصومة'. وروى الجوهري عن ابن الأعرابي: الهر وعاء الغنم والبِر سَوْقُهُما . التهـذيب: ومن كلام سليان: مَن أَصْلَحَ 'جو النِيتَه ' بَو الله ' بَو الله ' بَو الله ' بَو الله عنه ع المعنى : من أصلح سريرته أصلح الله علانيته ؛ أُخذ من الجَوِ" والبَرِ" ، فالجَوْ كُلُّ بُطَنْ غامضٍ ، والبَرُ المَتَن الظاهر ، فهاتان الكلمتان على النسبة إليهما بالألف والنون . وورد : من أصْلحَ 'جوَّانيَّهُ' أَصْلِحُ اللهُ بَرَّانِيَّهُ . قالوا : النَّبرَّانيُّ العلانية والألف والنون من زيادات النُّسب ، كما قالوا في صنعاء صنعاني ، وأصله مـن قولهم : خرج فــلان بُرًّا إذا خرج إلى البَرِّ والصحراء ، وليس من قديم الكلام وفصيحه . والـبِرُ : الفؤاد ، يقـال هو مُطـّبُـنُـنُ البر" ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> أَكُونُ مَكَانَ البِرِّ منه ودوتُ ، وأَجْعَلُ مالي دُونَه وأَوَامِرُ ،

وأَبَرَ الرَّجُلُ : كَثُرَ ولَدُه . وأَبَرَ القومُ : كثروا وكذلك أَعَرُثُوا ، فأَبَرُثُوا في الحير وأَعَرُثُوا في الشرّ، وسنذكر أَعَرُثُوا في موضعه .

والبَرُ ، بالفتح : خلاف البَحْرِ . والبَرِّيَّة من الأَرْضِين ، بفتح الباء : خلاف الرَّيفيَّة . والبَرَّيَّة : الصحراة نسبت إلى البَرِّ ، كذلك رواه ابن الأعرابي، بالفتح ، كالذي قبله . والبَرُ : نقيض الكِنَّ ؛ قال الليث : والعرب تستعيله في النكرة ، تقول العرب: جلست بَرَّا وخَرَجْتُ بَرَّا ؛ قال أبو منصور : وهذا من كلام المولئدين وما سبعته من فصحاء العرب البادية . ويقال : أفضح العرب أبرَّهم ، معناه أبعدهم في البَدْ و داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد في البَدْ و داراً . وقوله تعالى : ظهر الفساد أبيا المناد الم

في البَرِّ والبَحْرِ ؟ قال الزجاج : معناه ظهر الجَدْبُ في البَرِّ والقَحْطُ في البحر أي في مُدُن البحر التي على الأنهار . قال شمر : البَرِّيَّة الأَرض المنسوبة إلى البَرِّ وهي بَرِّيَّة إذا كانت إلى البرِّ أقرب منها إلى المباء ، والجمع البراري . والبَرِّيت ، بوزن فعليت يالبراية فلما سكنت الياء صارت الهاء تاء ، مثل عفريت وعفرية ، والجمع البَرَارِيت ، وفي البَهذيب : البَرِّيت ، عن ابي عبيد وشمر وابن البَرِّ البيار البيار والبحر كل قرية البَرِّ والبحر كل قرية البَرِّ والبحر كل قرية البَرِّ والبحر كل قرية فيها ما في ابن السكيت : أبر فلان إذا ركب البَر. ابن السكيت : أبر فلان إذا ركب البَر. ابن سيده : وإنه لمُنبِر بذلك أي ضابط له . وأبر عليهم : عليهم . والإبراد : الغلة ، وقال طرفة :

بَكْشَفُونَ الضَّرَّ عن ذِي ضُرَّهُم ، ويُبَيِرُونَ على الآبي المُبرِّ

أي يغلبون ؛ يقال أَبَرَ عليه أي غلبه . والمُنبِرُ : الغالب . وسئل رجل من بني أَسَد : أَتمرف الفَرَسَ الكريمَ ؟ قال : أعرف الجواد المُنبِرُ الذي إذا أَنتُ المُنقِر ف ؛ قال : والجواد المُنبِرُ الذي إذا أَنتُ يَأْتَنَف السَّيْر ، الذي إذا أَنتُ يَأْتَنَف السَّيْر ، الذي إذا عَدا اللهَبَبُ ، وإذا قيد الجلعب ، وإذا انتصب اللهب ، وإذا قيد الجلعب ، وإذا انتصب اللهب . ويقال : أَبَرَ ، يُبِرُ ، إذا قهر ، بفعال أو غيره ؛ ابن سيده : وأبر عليهم شراً ؛ حكاه ابن الأعرابي ، وأنشد :

إذا كُنْتُ مِنْ حِمَّانَ فِي قَعْرِ دارهِمْ، فَلَكَسْتُ أَبَالِي مَنْ أَبَرٌ ومَنْ فَجَرْ

ثم قال : أبر من قولهم أبر عليهم شَرًا ، وأبر وأبر وأبر وأبر واحد وفجم بينهما . وأبر فلان على أصحابه أي علام . وفي الحديث : أن رجلًا أتى النبي ، صلى

الله عليه وسلم ، فقال : إن ً ناضِح فلان قد أبر عليهم أي اسْتَصْعَبَ وغُلَبَهُم .

وابنتر الرجل: انتصب منفردا من أصحابه. ابن الأعرابي: البَرَابِير أن يأتي الراعي إذا جاع إلى السُّنْبُلِ فَيَفَر ل منه ما أحب ويننزعه من تعنبُهه، وهو قشره، ثم يَصُب عليه اللبن الحليب ويغليه حتى ينضج ثم يجعله في إناء واسع ثم يُسمَّتُه أي يُبَردد فيكون أطيب من السبيد. قال: وهي العَدي أن وقد اغتدرنا.

والبَريرُ : ثمر الأراكِ عامّة " ، والمَر دُ عَضْه ، والبَريرُ أوّل ما يظهر والكَبَاثُ نَضِيجُه ؛ وقبل : البريرُ أوّل ما يظهر من ثمر الأراكِ وهو حُلُو ؛ وقال أبو حنيفة : البَريرُ أعظم حبّاً من الكَبَاث وأصغر مُعنقُوداً منه، وله عَجَمة " مُدَوَرَة " صغيرة صُلْبَة الكبر من الحِمْص قليلًا ، وعُنقُوده علا الكف ، الواحدة من جميع قليلًا ، وعُنقُوده علا الكف ، الواحدة من جميع ذلك بَريرة " . وفي حديث طَهْفَة : ونستصعد البَريرُ أي نَجْنيه للأكل ؛ البَريرُ : ثمر الأراكِ إذا البَريرَ وبلَكَع ، وقبل : هو اسم له في كل حال ؛ اسورة وبلكغ ، وقبل : هو اسم له في كل حال ؛ ومنه الحديث الآخر : ما لنا طعام " إلا البَريرُ .

لا در" دَر"يَ إِن أَطْعَمَنْتُ الزِلَكُمْ قِر"فَ الحَـتَنِيّ ، وعندي الـُبرُّ مَـكُنْـُوزُرْ

ورواه ابن دريد: رائدهم . قال ابن دريد: البُرُّ أَفَصَحُ مِن قولهم القَمْحُ والحنطة '، واحدته 'برَّة" . قال سيبويه: ولا يقال لصاحبه برَّار" على ما يغلب في هذا النحو لأن هذا الضرب إنما هو سباعي لا اطرادي ؟ قال الجوهري: ومنع سيبويه أن يجمع البُرُ على أَبْراد وجو قره المبرد قياساً . والنُبر بُور ': المبرد قياساً . والنُبر بُور ': المبيش من البُرْ '.

والبَرْ بُرَةُ : كَثُرةُ الكلام والجَلَّبَةُ اللَّسَانَ ، وقيل :

الصياح . ورجل بر بار إذا كان كذلك ؛ وقد بَر بُر إذا كان كذلك ؛ وقد بَر بُر إذا هذكي . الفراء : البَر بري الكثير الكلام بلا منفعة . وقد بَر بُر أَ في كلامه بَر بُر أَ إذا أكثر . والبَر بُر أَ : الصوت وكلام من غضب ؛ وقد بَر بُر مثل تَر ثَر كَ ، فهو ثر ثار " . وفي حديث علي " ، كرم الله وجهه ، لما طلب إليه أهل الطائف أن يكتب لهم الأمان على تحليل الزنا والحير فامتنع : قاموا ولهم تفك مُر " وبَر بُر أَ " التخليط في الكلام مع غضب ونفور ؛ ومنه حديث أُحد : فأخذ اللواة غلام أسود فنصبة وبر بُر .

وبَرْ بَرَ ' : حِيل من الناس يقال إنهم من ولَد بَرَ الله قيل الله عندا ، ابن قيس بن عيلان ، قال : ولا أدري كيف هذا ، والبَر ابِرَ أَدْ الجماعة منهم ، زادوا الهاء فيه إما للعجمة وإما للنسب، وهو الصحيح، قال الجوهري : وان شئت حذفتها .

وبَرْ بُرَ التَّيْسُ لِلهِياجِ : نَبُّ . ودَلُو ٌ بَرْبار ٌ : لها في الماء بَرْبُرَ ۚ أَي صوت ، قال رؤبة :

أَدْوي بِبَرْ بَارَ بِن ِ فِي الْغِطْمَاطِ

والبُرَيْراءُ ، على لفظ التصغير : موضع ، قال : إنَّ بِأَجْراعِ البُرَيْراء فالحِسَى فَوَ كُنْ إِلَى النَّقْعَيْنِ مِن وَبِعانِ

ومَبَرَّةُ : أَكَمَةُ دون الجَارِ إلى المدينة ، قال كثير عزة :

> أَقَوْكَى الفَيَاطِلُ مِن حِراجٍ مَبَرَّةٍ، فَجُنُوبُ سَهُوَ ةَ ٢٠قد عَفَتْ ٤ فَر مالُها

وبَريوَةُ : اسم امرأة . وبَرَّةُ : بنت مُرَّ أخت عَمرً أخت عَمرً المُخت عَمرً المُخت عَمرً المُخت عَمرً المُخت عَمر المُخت عَ

ب قوله « فجنوب سهوة » كذا بالاصل ، وفي ياقوت فخبوت ، بخاه معجمة فباء موحدة مضمومتين فشناة فوقية بعد الواو جمع خبت ،
 بنتج الحاء المجمة وسكون الموحدة ، وهو المكان المتسم كما في القاء س..

بزو: البَزْوْ : بَزْوْ البَقْلِ وغيره . ودُهْنُ البَزْوِ والبِزْوْ ، وبالكسر أفصح . قال ابن سيده : البِزْوُ والبَزْوُ كُل حَبِّ يُبِنْزَوُ للنبات . وبَزَرَه بَزْواً : بَذَرَهُ . ويقال : بَزَوْتُه وبَدَرَ تُه . والبُزُوو ُ : الحُبُوبُ الصفار مثل بُزُود البقول وم أشبهها . وقيل : البَزْوُ الحَبُ عامّة .

والمَسْنِرُ ورُ : الرجل الكثير الولَد ؛ يقال : ما أكثر بَوْرَ وَ أَي ولده . والبَرْواءُ : المرأة الكثيرة الولد . والزَّيْراءُ : الصُّلْمِة على السير .

والبَزْرُ : المُنخاط . والبَزْرُ : الأولاد . والبَزْرُ والبَزْرُ اللهِ والبَزْرُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمِ

والبَرْرُ: الهَيْجُ بالضرب. وبَزَرَهُ بالعصا بَرُوا : فلا مربه بها . وعصاً بَيْزارَهُ "عظيمة . أبو ذيد : يقال للمصا البَيْزارَةُ والقصيدة "والبَيَاذِرُ : العصي الفضام أ. وفي حديث علي يَوْمَ الجَمَل : ما سَبَهْتُ وقع السَياذِرِ على المام إلا يوقع البياذر على المويه أن والمواجن : جمع المواجن : جمع ميجنة وهي الحشبة التي يَدُن أنها القصادُ الثوب . والسَرْاوُ: الذكرُ .

وعِزْ بَزَرَى : ضَغْمٌ ؛ قال :

قد لَقِينَ سِدُّرَةُ جَمَعًا ذَا لَهَا ، وعَـدَدًا فَخَمَا وعِزًا بَزَرَى ، مَنْ نَكُلَ اليَوْمَ فلا رَعَى الحِمَى

سدرة : قبيلة وسنذكرها في موضعها . وعِزْ " تَوْرَى: قَـعْساء ؟ قال :

أَبَتْ لِي عِزَّةٌ بَزَرَى بَذُوخٌ ، الْأَوْخُ ، الْأَوْخُ ، الْأَوْخُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَّا اللَّالِي اللَّا الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

وقيل: بَزَرَى عَدَدُ كثير ؛ قال ابن سيده : فإذا كان ذلك فلا أدري كيف بكون وصفاً للعِزَّة إلا أن يريد ذو عِزَّةً .

ومِبْزَرُ القَصّارِ ومَبْزَرُهُ، كلاهما: الذي يَبْزُرُرُ به الثوبَ في الماء. الليث: المِبْزَرُ مثل خشبة القصّادين تُبْزَرُ به الثيابُ في الماء.

الجوهري: البَيْزَرُ خشب القصّار الذي يدق به . والبَيْزَارُ: الذي محمل البازيّ. قال أبو منصور: ويقال فيه البازيارُ ، وكلاهما دخيل . الجوهري : البَيازِرَةُ جمع بَيْزَاد وهو معرّب بازْياد ؛ قال الكميت :

كأن سُوَّابِقَها، في الغُبار، صُقُور تُعَادِضُ بَيْزارَها

وبَزَرَ يَبُّزُرُهُ : امتخط ؛ عن ثعلب .

وبنو البَزَرَى: بطن من العرب 'بنسبون إلى أمَّهم . الأَزهري: البَزَرَى لقب لبني بكر بن كلاب ؟ وتَبَزَّرُ الرجل': إذا انتمى اليهم. وقال القتال الكلابي:

إذا ما تَجَعْفَرَتُمْ علينا ، فإنَّنا بَنُو البَزْرَى مِن عِزَّةٍ نَتَبَزَّرُ وبَزْرَةٌ: اسم موضع ، قال كثير :

يُعانِدُنَ فِي الأَرْسانِ أَجْوازَ بَزْرَةٍ، عَنَاقُ النّطايا مُسْنَفَاتٌ حبالُها

وفي حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة ُ حتى تُقاتلوا فَرَوْماً يَنْتَعَلَون الشَّعْرَ وهم البازر ُ وفي بعض الروايات ناحية قريبة من كر مان بها جبال ، وفي بعض الروايات هم الأكراد ، فإن كان من هذا فكأنه أراد أهل البازر ، أو يكون سُبُّوا باسم بلادهم ؛ قال ابن الأثير: هكذا أخرجه أبو موسى بالباء والراي من كتابه وشرحه ؛ قال ابن الأثير: والذي رويناه في كتاب البخاري عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ، صلى الله البخاري عن أبي هريرة: سمعت رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم ، يقول : بين يدي الساعة تقاتلون قوماً نِعالَهُم النَّعَرُ وهم هذا البادرِز ؛ وقال سفيان مرة : هم أهل البادرِز ؛ يعني بأهل البادرِز أهل فارس ، هكذا قال هو بلغتهم ؛ قال : وهكذا جاء في لفظ الحديث كأنه أبدل السين زاياً فيكون من باب الزاي ، وقد اختلف في فتح الراء وكسرها وكذلك اختلف مع تقديم الزاي .

بسر: البُسر': الإعجال'.

وبَسَرَ الفَحْلُ الناقة يَبْسُرُها بَسْراً والْبَسَرَها : ضربها قبل الضَّبَعة . الأصعي : إذا صُربَت الناقة ضربها قبل الضَّبَعة فذلك البَسْر ، وقد بَسَرَها الفحل ، فهي مَبْسُورة ؛ قال شهر : ومنه يقال : بَسَرْتُ فهي مَبْسُورة ؛ قال شهر : ومنه يقال : بَسَرْتُ الدُّمَّلَ عَرَبِي إذا تقاضيته قبل عل المال ، وبَسَر تُ الدُّمَّل إذا عصرته قبل أن يَتقيَّح ، وكأن البَسْر منه . والمَبْسُور ، طالب الحاجة في غير موضعها وفي حديث الحسن قال للوليد التياس : لا تُبْسِر ؛ البَسْر ضرب الفحل الناقة قبل أن تطلب الفحل ، وبسَر حاجته الناقة والشاة قبل أن تطلب الفحل ، وبسَر حاجته الناقة والشاة قبل أن تطلب الفحل ، وبسَر حاجته طلبها في غير أوانها أو في غير موضعها ؛ أنشد ابن الأعرابي للراعي :

إذا احْتَجَبَتْ بناتُ الأَرضِ عنه، تَبَسَّرَ يَبْتَغِي فيهـا البِسارَا

بنات الأرض: النبات. وفي الصحاح: بنات الأرض المواضع التي تخفى على الراعي. قال ان بري: قد وهم الجوهري في تفسير بنات الأرض بالمواضع التي تخفى على الراعي، وإنما غلطه في ذلك أنه ظن أن الماء في عنه ضير الراعي، وأن الماء في قوله فيها ضمير الإبل، فحمل البيت على أن شاعره وصف إبلاً وراعيها، وليس

كما ظن ولما وصف الشاعر حماراً وأُثُنَهُ ، والهاء في عنه تعود على حمار الوحش، والهاء في فيها تعود على أتنه ؟ قال : والدليل على ذلك قوله قسل البيت ببيتين أو نحوهها :

## أطار نسيبله الحولي عنه ، تتَبَعُه المسذانِب والقِفارًا

وتَبَسَّرَ: طلب النبات أي حَفَرَ عنه قبل أن يخرج ؟ أخبر أن الحَرَّ انقطع وجاء القيظُ ، وبَسَرَ النخلة وابْتَسَرَها: لَتَعْمَها قبل أوان التلقيع ؛ قال ابن مقبل:

> طَافَت به العَجْمُ ،حتى نَـدٌ ناهِضُها، عَمْ لُقِحْنَ لِقاحاً غَيرَ مُبْتَسَرِ

أبو عبيدة : إذا هبئت الفرس الفَحْ لِ وأرادَت أن تَسْتَوْدِقَ فأول وداقيها المُباصَرَة ، وهي مُباصِرة " ثم تكون وديقاً . والمُباصِرة : التي هبئت الفحل قبل تمام وداقيها ، فإذا ضربها الحيصان في تلك الحال، فهي مبسورة ، وقد تَبسَّرَها وبَسَرَها .

والبَسْرُ خَلَلْمُ السّقاء . وبَسَرَ الحِبْنَ بَسْراً : نَكَأَهُ قبل وقته . وبَسَرَ وأَبْسَرَ إِذَا عَصَرَ الحِبْنَ فَسِلَ أُوانه . الجوهري : البَسْرُ أَن يَنْكَأَ الحَبِنَ قبل أَن يَنْكَأَ الحَبِنَ القرْحَةَ يَبْسُرُهُ البَسْرُ أَن يَنْكَأَ الحَبِنَ القرْحَةَ يَبْسُرُ هَا بَسْراً : نَكَأَهَا قَبِلَ النَّضْجِ . وبَسَرَ والبَسْرُ : القَهْرُ . وبَسَرَ يَبْسُرُ بَسْراً وبُسُوراً : فَإِلَى النَّفْجِ . عَبْسَرُ : باسِرْ ، وصف بالمصدر . وفي عبس و وجه "بَسْر" : باسِر" ، وصف بالمصدر . وفي التنزيل العزيز : وو وجوه ومئذ باسرة أي نظر بكراهة عبس وبسَر؟ قال أبو إسحق : بَسَرَ أي نظر بكراهة قد أيقنت أن العذاب نازل بها . وبسَرَ الرجل وجهة بُسُوراً أي كلَح . وفي حديث سعد قال : لما أسلمت واعَمَنْني أَمْني فكانت تلقاني مَرَّ " بالبِشْر ومر" "

بالبَسْرِ ؛ البِشْرُ ، بالمعجمة : الطلاقة ؛ والبَسْرُ ، بالمهملة : القُطُوبُ؛ بَسَرَ وَجْهَهُ مَبْسُرُهُ .

وتَكَسَّرَ النهارُ: يَوَدَ. والنُّسْرُ: الغَضُّ من كل شيء. والبُسْرُ : التمر قبل أن يُوطِبَ لِغَضَاضَتِه ، واحدته 'بُسْرَة"؛ قال سيبوبه: ولا تُكسَّر البُسْرَة إلا أَن تجمع بالألف والناء لقلة هـذا المثال في كلامهم ، وأجاز 'سُمْران'' وتُـمُران' بريد بهما نوعين من التَّمُر والبُسْر . وقد أَبْسَرَت النخلة ُ ونخلة مُبْسر ، بغير هاء ؛ كله على النسب ، ومبسار" : لا يَوْطُبُ عُرها . وفي الحديث في شرط مشترى النخل على البائع: ليس له مبسارت هو الذي لا تر طُبُ يُسْرُه . ويَسَرَّ التَّمْرَ يَبْسُرُ ، بَسْراً وبَسَّرَ ، إذا نَبَذَ فَخَلَطَ البُسْرَ بالتمر . وروي عن الأشنجَع العَبْدِيِّ أن قال : لا تَبْسُرُ وا ولا تَشْجُرُ وا ؛ فأما البَسْرُ ، بنتج الباء، فهو خَلُطُ البُسْرِ بالرُّطَبِ أَو بالتمر وانتباذُ هما جميعاً ، والتَّجْرُ : أَن يؤخذ تُجيرُ البُسْرِ فَيُلْقَى مع النمر ، وكره هذا حذار الخليطين لنهي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عنهما . وأَبْسَرَ وبَسَرَ إذا خَلَطَ البُسْرَ بالتمر أو الرطب فنبذهما . وفي الصحاح: البَسْر أَن 'يَخلَط البُسْر' مع غيره في النبيذ. والبُسْر': ما لَوَّنَ وَلَمْ يَنْضَجُ ، وإذا نضِجَ فقد أَرْطَبَ ؛ الأَصمعي: إذا اخْضَرٌ حَبُّ واستدار فهو خَلالٌ ، فإذا عظم فهو البُسْر ، فإذا احْمَر ت فعي شقعَة ". الجوهري: البُسْرُ ١ أُو اله طَلْعُ مَ خَلالٌ مَ بَلَعِ مَ اسْرُ مُ رُطَت مُ عَمر ، الواحدة يُسْرَة ويُسْرَة وصيعها نُسْرات ونُسُرات ونُسْر ونُسُر وأنسَر النخل: صار ما عليه تُسْراً . والنُسْرَةُ من النَّنْت : ما ارتفع عن وجه الأرض ولم يَطْلُ لأنه حنثذ غَضُّ.

١ قوله «الجوهري البسر» النع ترك كثيراً من المراتب التي يؤول
 البها الطلع حتى يصل الى مرتبة النمر فانظرها في القاموس وشرحه.

قال : وهو غَضًّا أَطيبُ ما يكون . والبُسْرَةُ : الغَضُّ من البُهْمَى؛ قال ذو الرمة :

وَعَنْ بَارِضَ البُهْمَى جَمِيماً وبُسْرَةَ ، وصَمْعَاءَ ، حَتَّى آنَفَتْهَا نِصَالُها

أي جعلتها تشتكي أنوفَها . الجوهري : البُسْرَةُ من النبات أو ها البَادِضُ ، وهي كما تبدو في الأرض ، ثم الجَسِمِ ثم البُسْرَةُ ثم الصَّمْعَاءُ ثم الحَسْمِ شُر ورَجلُ البُسْرُ وامرأة " بُسْرَة ": شابان طريّان . والبُسْرُ والبَسْرُ الماءَ الطّرِيُ الحديث العَهْدِ بالمطر ساعة بنول من المُنْزُن ، والجُمع بِساد " ، مثل دُمْح ورماح . والبَسْرُ : حَفْرُ الأنهار إذا عَرَا الماء أوطانَه ؛ قال الأزمري : وهو التَّبَسُرُ ، وأنشد ببت الراعي :

إذا احْتَجَبَتْ بَناتُ الأَرضِ عنهُ ، تَبَسَّرَ يَبْتَغِي فيها البِسارا

قال ابن الأعرابي: بنات الأرض الأنهار الصغار وهي الغُدُرانُ فيها بقايا الماء. وبَسَرَ النَّهْرَ إذا حفر فيه بثراً وهو جاف، وأنشد بيت الراعي أيضاً. وأَبْسَرَ إذا حفر في أرض مظلومة. وابْتَسَرَ الشيءَ: أَخَذَهُ غَضًا طَرِيًّا.

وفي الحديث عن أنس قال: لم بخوج رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في سَفَر قَطُ إلا قال حين يَنْهَضُ من جلوسه : اللهم بك أبتسر ت واليك توجهت وبك اعتصمت ، أنت ربي ورجائي ، اللهم اكفي ما أهميني وما لم أهميني وما لم أهميني واعفر في دني و وجهني للخير وزود في التقوى واغفر في دني و وجهني للخير أبن توجهنت ، ثم بخرج ؛ قول ه ، صلى الله عليه وسلم : بك ابتسرت أي ابتدأت سفري . وكل شيء أخذته عضاً ، فقد كبر ته والبتسر ته ؛ قال ابن الأثير : كذا رواه الأزهري ، والمحدثون يَر و ونه بالنون والشين المعجمة أي تحركت وسرت أنه .

وبَسَرْتُ النباتَ أَبْسُرُه بَسْرًا إِذَا رَعِيْهُ غَضًا وكنتَ أَوَّلَ مِن رَعَاهِ ؛ وَقَالَ لَبِيدَ بَصَفَ غَيْثًا رَعَاهِ أَنْفًا :

# بَسَرَ ْتُ نَدَاهُ ، لَم تُسَرَّبُ ۚ وُحُوشُهُ يِعِرْبِ ، كَجِذْعِ الماجِرِيّ النُشَذَّبِ

والبَيَاسِرَ أَ ': قَوْمُ اللَّائنَّةِ ، وقيل : جِيلُ من السند يؤاجرون أنفسهم من أهل السفن لحرب عـدوهم ؛ ورجل بَيْسَرِي \* .

والبسار': مطر يدوم على أهل السند في الصيف لا يُقلِع عنهم ساعة فتلك أيام البسار، وفي المحكم: البساد مطر يوم في الصيف يدوم على البياسير'ة ولا يُقلِع مُ والمُبْسِر ات : رياح يستدل بهبوبها على المطر . ويقال لشمس : بُسْر أَنْ اذا كانت حمراء لم تصف ؛ وقال البعيث يذكرها :

## فَصَبَّحَهَا ، والشَّبْسُ ْحَبْرَ الْهُ بُسْرَ ۗ قُ بِسَائِفَةِ الأَنْقَاءِ ، مَوْتَ مُغَلَّسُ

الجوهري: يقال الشمس في أوَّال طلوعها 'بسْرَة". والبُسْرَة': والبُسْرَة': وأس قضيب الكلّب. وأبْسَرَ المركب في البحر أي وقيف.

والباسُور ، كالنّاسُور ، أعجبي : داء معروف ويُجمَعُ البَوَ اسِير ؟ قال الجوهري : هي علة تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضاً ، نسأل الله العافية منها ومن كل داء. وفي حديث عمران بن حصن في صلاة القاعد: وكان مَبْسُوراً أي به بواسير ، وهي المرض المعروف. وبُسْر َ أ : المَمْ . وبُسْر َ : المَمْ .

ویُد عَی ابن مَنْجُوفِ سُلیَمْ وأَشْیَمْ ، ولیو کان بُسْر ٌ دَاء ذلِكَ أَنْكَرَا بشعر: البَشَرُ: الحَلْقُ يقع على الأَنْيُ والذكر والواحد والاثنین والجمع لا یثنی ولا بجمع؛ یقال: هي بَشَرَّ

وهو بَشَير وهما بَشَر وهم بَشَر ابن سيده: البَشَر ُ الإنسان الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواه ، وقد يثنى . وفي التنزيل العزيز : أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا ؟ والجمع أَبْشار ٌ.

والبَشَرَة : أعلى جلدة الرأس والوجه والجسد من الإنسان ، وهي التي عليها الشعر ، وقيل : هي التي المجتمرة ؛ قال ألجم . وفي المثل : إنما 'يعانب' الأديم ذو البَشَرَة ؛ قال أبو حنيفة : معناه أن 'يعاد إلى الدّباغ ، يقول : إنما يعانب من 'يرجم ومن له 'مسكت 'يشر قي ، وهو ظاهر الجلد . الليث : البَشَر في البَشَر 'جمع جلدة الوجه والجسد من الإنسان ، ويُعنى به اللّو ن 'والرقة ، ومنه استقت 'مباشر أن الرجل المرأة لتضام والرقة ، والبَشَر أن والبَشر بُوا أبشار هيا . والبَشَر أن البَشر بُوا أبشار هيا . والبَشَر أن والبَشر بُوا أبشار كم وأما قوله :

## ئُدَرَّي فِمَوْقَ مَنْنَيْهَا قُرُوناً عَلَى بَشَرٍ ، وآنَسَهُ لَبَابُ

قال ابن سیده: قد یکون جمع بشرة کشجرة وشجر وثمرة وثمر ، وقد یجوز أن یکون أراد الهاء فحذفها کمول أبی ذویب :

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ تَنْظَرُ خَالِدٌ عِنادي على الهِجْرَانِ ، أَم 'هُو َ يَاثِسُ' ?

قال : وجمعه أيضاً أبشار"، قال : وهو جمع الجمع . والبَشَرُ : بَشَرُ الأَدِيمِ . وبَشَرَ الأَدِيمِ يَبِشُرُ وَ البَشَرَ الأَدِيمِ . وبَشَرَ الأَدِيمَ يَبِشُرُ وَ بَشُرَ اللَّهِ يَبَتِ عليها الشعر ، وقيل : هو أن يأخذ باطنه بشفرة . ابن بزرج: من العرب من يقول بَشَرْتُ الأَدِيم أَبْشِرُ هُ ، بحسر الشين ، إذا أَخذت بَشَرَتُ . والبُشارَة : ما

بُشيرَ منه . وأَبْشَرَه : أَظهر بَشَرَتَهُ . وأَبْشَرَتَهُ اللَّهِ بَشَرَتَهُ . وأَبْشَرَتُهُ اللَّه تللَّه الأَديم ، فهو مُبْشَرَ إذا ظهرت أَدَمَتَهُ التي ينبت عليها اللَّهم ، وآدَمَتُهُ إذا أَظهرت أَدَمَتَهُ التي ينبت عليها الشّعر . اللّحاني : البُشارة ما قَشَرْتَ من بطن الأَديم ، والتّحلي عمل القَشرات عن ظهره.

وفي حديث عبدالله : مَنْ أَحَبُّ القُرْ آنَ فَلَـٰنَـٰشُمرْ أي فَلَنْيَفْرَحْ ولْنُسُرَ ؛ أراد أن عبة القرآن دليل على محض الإيمان من بَشرَ يَبْشَرُ ، بالفتح ، ومن رواه بالضم ، فهو من تَشَرَّتُ الأَدِيمِ أَيْشُرُهُ إِذَا أَخٰذت باطنـه بالشُّفْرَة ، فيكون معناه فَلَـيْضَمَّرْ \* نفسه للقرآن فإن الاستكثار من الطعام ينسبه القرآن. وفي حديث عبدالله بن عسرو : أمرنا أن نَبْشُرَ الشُّواربُ بَشْراً أي تَحُفّها حتى تَبِينَ بَشَرَتُها ، وهي ظاهر الجلد ، وتجمع على أَبْشارٍ . أبو صفوان : يقال لظاهر جلدة الرأس الذي ينبت فيه الشعر البَشَرَةُ \* والأدَمَة والشُّواة أ. الأصمعي: رجل مُؤدَم مُ مُبشَّر م، وهو الذي قد تَجمَع َ لِيناً وشِدَّة ً مع المعرفة بالأمور؛ قال : وأَصله من أَدَمَة الجلد وبَشَرَته ، فالبَشَرَةُ \* ظاهره ، وهو منبت الشعر ، والأدَمَة ُ باطنه ، وهو الذي يلي اللحم ؛ قال : والذي يراد منه أنه قد حَجمع بَيْنَ لِينِ الأَدَمَةِ وخُشونة البَشَيرَةِ وجرَّب الأُمور. وفي الصحاح: فلان مُؤدَم مُ مُبشَر إذا كان كاملًا من الرجال ، وامرأة مُؤْدَمَة "مُبشَرَة": تامَّة " في كُلَّ وَجُهِ. وَفَي حَدَيثُ مِجْنَةً: ابْنَتُكُ الْمُؤْدَمَةُ الْمُنْشَرَةَ؟ يصف حسن تِشَرَنها وشدَّتُها .

وبَشْرُ الجِرادِ الأَرضَ : أَكُلُهُ مَا عَلِيهَا . وبَشَرَ الجِرادُ الأَرضَ يَبْشُرُهُا بَشِرًا : قَشَرَهَا وأكل ما عليها كأن ظاهر الأَرض تَشَرَتُها .

وما أُحْسَنَ بَشَرَتَه أي سَحْنَاءَه وَهَيْئُتَهُ. وأَبْشَرَتِ الأَرضُ الأَرْضُ إِذَا أَخْرِجِت نِباتِها . وأَبْشُرَتِ الأَرْضُ

إِنْشَاراً: 'بَدِرت فَظَهَر نَبَاتُهَا حَسَناً ، فيقال عند ذلك : ما أَحْسَنَ بَشَرَتَهَا ؛ وقال أبو زياد الأحمر: أمشرَت الأرض وما أَحْسَنَ مَشْرَتَهَا . وبَشَرَة الأَرض : ما ظهر من نباتها . والبَشَرَة ' : البَقَل والعُشْب وكُلْلُه مِنَ البَشَرَة .

وباشر الرجل الرأته مباشرة وبيشارا : كان معها في ثوب واحد فو ليت بشرته بشرته بشرته المسرد وقوله تعالى : ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد؛ معنى المباشرة الجماع ، وكان الرجل يخرج من المسجد، وهو معتكف، فيجامع ثم يعود إلى المسجد. ومباشرة المرأة : ملامستها ، والحيجر المنباشر : التي تنهم بالفصل ، والبشر أيضاً : المناشرة ؛ قال الأفوه :

كُنَّا رَأْتُ تَشْنِي تَغَيَّرُ ، وانْتُنَى مِنْ دُونِ يَهْمَةً بَشْمَرِها حِنَ انْثَنَى

أي مباشرتي إياها . وفي الحديث : أنه كان 'يقبَّلُ ' ويُباشِرُ وهو صائم ؛ أراد بالمباشرَةِ المُلامَسةَ وأصله من كمُس بَشَرَةٍ الرجل بَشَرَةَ المرأة ، وقد يرد معنى الوطء في الفرج وخارجاً منه .

وباشرَ الأَمْرَ : وَلِيَهُ بنفسه ؛ وهو مَثَلَ بِدَلْكُ لأنه لا بَشَرَةَ للأَمْرِ إِذْ لِيسَ بِعَيْنَ . وفي حديث علي، كريم الله تعالى وجهه : فَبَاشِرُ وَا رُوحَ اليقِن، فاستعاره لروح اليقين لأَن وح اليقين عَرَض وبين أَن العَرَضَ ليست له بَشَرَة . ومُباشَرَة الأَمر : أَن تَخْضُرَهُ بنفسك وتلية بنفسك .

والبشير : الطالاقة ، وقد بَشَر ، بالأمر يَبشُر ، ، بالضم ، بَشراً ، بالضم ، بَشراً وبُشراً ، وبَشَر ، به بَشراً ؛ كله عن اللحياني . وبَشَر ، وأَبشَر ، فَ فَبَشِر به ، وبَشَر تَه بَشراً وبُشُوراً . يقال : بَشَر تُه فَأَبشَر واسْتَنشَر وتَبشَر وبَشِر : فَر ح . فَر ح . وفي النزيل العزيز : فاسْتَنبْشِر وا بِبَيْع كُم الذي

بايَمْتُمْ به؛وفيه أيضاً: وأَبْشِروا بالجنة.واسْتَبْشَرَه: كَيَشُرَهُ ؛ قال ساعدة بن جَوْنة :

> فَبَيْنَا تَنُوحُ اسْتَبْشَرَ ُوهَا بِحِيبُهَا ، عَلَى حِينِ أَنْ كُلُّ الْمَرَامِ تَرُومُ

قال ابن سيده : وقد يكون طلبوا منها البُشْرى على إخبارهم إياها بمجيء ابنها . وقوله تعالى : يا 'بشراي َ هذا 'غلام" ؛ كقولك عصاي . وتقول في النَّثنية : يا بُشْرَييً. والبشارَةُ المُطلَقَةُ لا تكون إلا بالحير، وإغا تكون بالشر إذا كانت مقيدة كقوله تعالى : فَبَشَّر هُم بعذاب ألم ؟ قال أبن سيده : والتَّبْشيرُ يكون بالخير والشر كقوله تعالى:فبشرهم بعذاب ألمع؛ وقد يكون هذا على قولهم: تحيتك الضُّرُ بُ وعتابك السَّيْفُ، والاسم البُشري . وقوله تعالى : لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن 'بشراهم في الدنيا ما 'بشر'وا به من الثواب ، قال الله تعالى : ويُبَشِّرُ المؤمنين ؛ وبُشْراهُمْ في الآخرة الجنة ، وقيل بُشْراهم في الدنيا الرؤيا الصالحة يَواها المؤمن في منامه أو تُركى له ؟ وقيل معنــاه بُشْرَاهُمْ فِي الدُّنيا أَنْ الرجل منهم لا تخرج روحه من جسده حتى يرى موضعه من الجنة ؛ قال الله تعالى : إنَّ الذين قالوا رَبُّنا اللهُ ثم استقاموا تَتَنَزُّلُ عليهم الملائكة ُ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر ُوا بالجنة التي كنتم نوعدون . الجوهري : بَشَرْتُ الرجلَ أَنْشُرُهُ ، بالضم ، بَشْراً وبُشُوراً من البُشْرَى ، وكذلك الإبشار' والتَّابْشِير' ثلاث ُ لغات ، والاسم البشارَة والبُشارَة ، بالكسر والضم. يقال: بَشَر ثه عِولُود فَأَنْشُرَ إِنْشَاراً أَي مُراً . وتقول : أَنْشُرْ بخير ، بقطع الألف . وبَشِر ْتُ بكذا ، بالكسر ، أَنْشَرُ أَى اسْتَنْشَرْتُ به ؛ قال عطمة بن زيد جاهلي، وقال ابن برى هو لعبد القيس بن خفاف البُرْ جُمي :

وإذا رَأَيْتَ الباهِشِينَ إلى العلى عُبْراً أَكُنْهُمْ بِيقاعٍ مُنْحِلٍ، فَأَعِنْهُمْ وابْشَرْ عِنا بَشِرُوا بِهِ ، فَأَعِنْهُمُ نَنزَلُوا بِضَنكِ فَانْزلِ وَانْذِلِ

ويروى : وايسر بما يسروا به . وأتاني أسر كِشِرْتُ بِهِ أَي مُررِرْتُ بِهِ . وبَشَرَني فلان ُ بوجه حَسَن أي لقبني.وهو حَسَنُ البِشْرِ ، بالكسر ، أي طَلَقُ الوجه, والبيشارَةُ : مَا 'بُشَّرْتَ بُه. والبيشارة : تَبَاشُرُ القوم بأمر . والتَّبَاشِيرُ : الْبُشْرَى. وتَبَاشَرَ القومُ أي بَشَرَ بعضُهم بعضاً . والبيشارة والبُشارة أيضاً : ما يعطاه المبَشِّرُ بالأمر . وفي حديث توبة كعب : فأعطيته ثوبي نُشارَة ؟ البشارة ، بالضم : ما يعطى البشير كالعُمَالَةِ للعامل ، وبالكسر: الاسم لأنها تُظهِّر ُ طَلاقَة الإنسان . والبشير : المبَشَّر ُ الذي يُبَشِّرُ القوم بأمر خير أو شر . وهم يتباشرون بذلك الأمر أي يُبَشِّرُ بعضهم بعضاً . والمبَشِّراتُ : الرياح التي تَهُبُ السحاب وتُبَشِّرُ الفت . وفي التنزيل العزيز: ومن آياته أن يوسل الرياح مُبَشِّرات؛ وفيه : وهو الذي يُوسُلُ الرباحَ بُشُراً ؛ وبُشُراً وَبُشِرَى وَبَشْراً ، فَبُشْراً جَمَعُ بَشُونِ ، وبُشْراً مخفف منه ، وبُشْرَى بمعنى بِشارَة ، وبَشْراً مصدر نَشَرَهُ بَشُراً إِذَا بَشَّرَهُ . وقوله عز وجل : إن الله يُبَشُّرُ لُكُ ؟ وقرىء : يَبْشُرُ كُ ؟ قال الفراء : كأن المشدُّد منه على بـشاراتِ البُشَرَاء ، وكأن المخفف من وجه الإفتراح والشرور ، وهذا شيء كان المَشْيَخَةُ يقولونه . قال : وقال بعضهم أَنْشَرْتُ ، قال : ولعلها لغة حجازية . وكان سفيان بن عينة يذكرها فَكُنْيُبْشُو ، وبَشَرْتُ لَغَة رواها الكسائي . يقال: بَشَرَ نِي بُوَجُهُ حَسَنِ يَبْشُرُ نِي. وقال الزجاج:

معنى يَبْشُرُكُ يَسُرُكُ ويُفْرِحُك . وبَشَرْتُ الرِجلَ أَبْشُرُ اللهِ الْمَوْدَ . وبَشَرْتُ الرِجلَ أَبْشُرُ اللهِ الْمَارِة . وبَشِرَ يَبْشَرُ اللهِ اللهُ الله

ثُمُ أَنِشَرَتُ إِذْ رَأَيْتُ سُواماً، وبُيُوناً مَبْثُونَةً وجِلالا

وبَشُرَتِ الناقة الله الما عند أو مو حين يعلم ذلك عند أو ل ما تُلقَتَ الناقة الله المنسرَت الناقة الذا لَقِحَت فكأنها بَشَرَت بالله الحرماح بحق ذلك :

عَنْسَلُ تَلُوي، إذا أَبْشَرَتْ، يِخُوافِي أَخْدَرِي سُخام وتَباشِيرُ كُلُ شيء: أَو له كتباشير الصَّبَاح والنَّوْدِ، لا واحد له ؛ قال لبيـد يصف صاحباً له عرس في السفر فأيقظه :

فَكُمَّا عَرَّسَ ، حَنَّى هِجْنُهُ ' بالتَّباشِيرِ مِنَ الصُّبْحِ الأُولُ

والتباشيرُ : طرائقُ ضَوْء الصَّبْح في الليل . قال الليث : يقال للطرائق التي تراها على وجه الأرض من آثار الرياح إذا هي خَوَّتُهُ : التباشيرُ . ويقال لآثار جنب الدابة من الدَّبَرِ : تَباشِيرُ ؛ وأنشد :

نِضْوَ أَ أَسْفَارٍ ، إِذَا حُطْ ۖ رَحْلُهَا ، وَأَيْتَ بِدِفْأَيْهَا تَبَاشِيرَ تَبُوْنَ ُ الجوهري: تَباشِيرُ الصَّبْحِ أُوائلُه ، وكذلك أُوائل

كل شيء، ولا يكون منه فيعلّ. وفي حديث الحجاج:
كيف كان المطرُ وتَبْشِيرُه أي مَبْدَؤه وأوَّلُه .
وتَباشِيرُ : ليس له نظير إلاَّ ثلاثة أحرف : تَعاشِيبُ الأَرضِ ، وتَعاجِيبُ الدَّهرِ ، وتَعاطِيرُ النَّباتِ ما يَنْفَطر منه ، وهو أيضاً ما يخرج على وجه الغيلمان والفتات ؟ قال :

تَفَاطِيرُ الجُنْنُونِ بِوَجْهِ سَلَمْنَى فَاطِيرُ الشَّبَابِ

ويروى نفاطير ، بالنون . وتباشير النخل : في أوّل ما يُوخَطِبُ . والبشارة ، بالفتح : الجمال والحُسْنُ ؛ قال الأَعْشَى في قصيدته التي أوّ لها :

بانت لِتَحْرُ نَنا عَفارَ ﴿ ) با جارَنا ، ما أَنْتِ جارَ ﴿ ا

قال منها:

وَرَأَتْ بِأَنَّ الشَّيْبَ جَا نَبَ البَشاشة والبَشارَ،

ورجل" بَشِير' الوجه إذا كان جميله ؛ وامرأة " بَشِيرة' الوجه ، ورجل" بَشِير" وامرأة بَشِيرَة" ، ووَجه " بَشير" : حسن ؛ قال دكين بن رجاء :

> تَعْرُ فُ'، فِي أُوجُهُمِهَا البَشَائِرِ، آسَانَ كُلُّ آفِقٍ مُشَاجِرٍ

والآسان : جمع أسن ، بضم الهمزة والسين ، وقد قبل أسن بفتحهما أبضاً ، وهو الشبه . والآفت : الناس بفتحهما أبضاً ، وهو الشبه . والآفت : الفاصل . والمنشاجر أ : الذي يَوْعَى الشجر . ابن الأعرابي : المبشئورة الجاربة الحسنة الحلق واللون ، وما أحسن بشر تها . والبشير أ : الجميل ، والمرأة بشيرة . والبشير أ : الحسن الأمر وعليه وجه أبو عمرو وجهة أبو عمرو قرأة من قرأ : ذلك الذي يَبشر أ الله عبد عبادة ، ؟

قال : إنما قرثت بالتخفيف لأنه ليس فيه بكذا إنما تقديره ذلك الذي يُنتَضَرُ اللهُ به وُجُوهَهم. اللحاني: وناقة بَشيرَة " : ليست بهزولة ولا سينة ؛ وحكي عن أبي هلال قال : هي التي ليست بالكرعة ولا الحسيسة . وفي الحديث : ما مين وجُل له إليل وبقر "لا يؤدي حقبها إلا بطح لها يَوْمَ القيامة بِقاع قَرْقَر كَا كُثر ما كانت وأبشره أبي أحسنيه، من البيشر، وهو طلاقة الوجه وبشاشته، ويروى: وآشره من النشاط والبطر. ابن الأعرابي: هم البشار والقشار والخشار ليقاط الناس .

والنُّبْشَرُ والنُّبَشَرُ : طائر بقال هو الصُّفاريّة ، ولا نظير له إِلاَّ النَّنَوَّطُ ، وهو طائر وهو مذكور في موضعه ، وقولهُم : وقع في وادي 'تهُللّك ، ووادي تُضُللُل ، ووادي تُخيِّب . والناقة البَشِيرَة ن : الصالحة التي على النّصف من شحمها، وقبل : هي التي بين ذلك ليست بالكريمة ولا بالحسيسة .

ويشر ويشر أن : اسمان ؛ أنشد أبو على :

وبيشْرَ أَنْ يَأْبَوْنَا ،كَأَنَّ خِبَاءَنَا جَنَاحُ سُمَانَى في السَّبَاءَ تَطِيرُ

وكذلك بُشَيْر وبَشِير وبَشَار ومُبَشَر. وبُشُرَى: امم رجل لا ينصرف في معرفة ولا نكرة ، للتأنيث ولزوم حرف التأنيث له ، وإن لم يكن صفة لأن هذه الألف يبنى الاسم لها فصارت كأنها من نفس الكلمة، وليست كالهاء التي تدخل في الاسم بعد التذكير . والبيشر : اسم ماء لبني تغلب . والبيشو : اسم جبل ، وقيل : جبل بالجزيرة ؛ قال الشاعر :

١ قوله « من النشاط » كذا بالأصل والاحسن مـن الاشر وهو
 النشاط .

فَكَنْ تَشْرَكِي إِلاَ بِرَنْقِ ، وَلَـنَ تَرَيُ سَواماً وحَيًّا فِي التُصَيْبَةِ فالبِشْرِ

بصر: ابن الأثير: في أسماء الله تعالى البَصِيرُ ، هو الذي يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخافيها بغير جارحة ، والبَصَرُ عبارة في حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمالُ نعوت المُبْصَرات . الليث: البَصَرُ العَيْنُ إلا أنه مذكر ، وقيل : البَصَرُ حاسة الرؤية . ابن سيده : البَصَرُ حس العَين والجمع أبْصار .

بَصْرُ به بَصَراً وبَصَارَة وبِصَارَة وأَبْصَرَهُ وأَبْصَرَهُ وَبَصَرَهُ وأَبْصَرَهُ وَتَبَصَرَهُ . قال سببوبه : بَصُر صاد مُبْصِراً ، وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه ، وحكاه اللحياني بَصِراً به ، بكسر الصاد ، أي أَبْصَرَهُ . وأَبْصَرْتُ الشيء : وأيته . وباصراه : نظر معه إلى شيء أَيْهما يُبْصِرُهُ قبل صاحبه. وباصراه أيضاً : أَبْصَرَهُ ؟ قال سُكَيْنُ بنُ نَصْرَة البَجلي:

فَسِتُ عَلَى رَحْلِي وَبَاتَ مَكَانَهُ ، أُرافِبُ رِدْفِي تَارَةً ، وأَباصِرٍ ُهُ

الجوهري: باصَرْتُه إذا أَشْرَ فَتَ تنظر إليه من بعيد. وتَبَاصَرَ القومُ : أَبْصَرَ بعضهم بعضًا .

ورجل بَصِيرِ مُبْصِرِ : خلاف الضرير ، فعيل بمعنى فاعـل ، وجَمْعُهُ بُصَراءً . وحكى اللحياني : إنه لـــَصِيرِ المعينين .

والبَصَارَة مُصَدِّر : كالبَصر، والفعل بَصْر َ يَبْصُر ، و ويقال بَصِر ْت ُ وتَبَصَّر ْت ُ الشيء : شَبه ُ رَمَقْتُه. وفي النزيل العزيز : لا تدركه الأبصار ُ وهو يدرك الأبصار ؛ قال أبو إسحق : أعْلَمَ الله ُ أنه ُ بُد رك الأبصار وفي هذا الإعلام دليل أن خلقه لا يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البَصَر وما الشيء الذي به صار الإنسان يُبْصِر من عينه دون

أن يُبْصِر من غيرهما من سائر أعضائه ، فأعلم أن خلفاً من خلقه لا يُدُرك المخلوقون كُنْهَهُ ولا محيط محيطون بعلمه ، فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطف الحبير . فأمّا ما جاء من الأخبار في الرؤية ، وصح عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فغير مدفوع وليس في هذه الآية دليل على دفعها، لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته وهذا مذهب أهل السنة والعلم بالحديث . وقوله تعالى : قد جاءً كم بصائر من ربكم ؛ أي قد جاءً كم القرآن الذي فيه البيان والبصائر ، فمن أبصر كلفنه من نفع ذلك ، ومن عَمِي قَمَلَيْها صَرَر وذلك ، لأن الله عز وجل غني عن خلقه . ابن الأعرابي : أبْصَر الرجل الإيان ؛ وأنشد :

فَحَمْطَانُ تَضْرِبُ كِأْسَ كُلِّ مُتَوَّجٍ ، وعلى بُصائِرِها ، وإن لَمْ تُبْصِر

قال : بصائرها اسلامها وإن لم تبصر في كفرها .
ابن سيده : أراه لمنحاً باصراً أي نظراً بتحديق شديد ، قال : فإما أن يكون على طرح الزائد ، وإما أن يكون على طرح الزائد ، ولهي أن يكون على النسب، والآخر مذهب يعقوب . ولهي منه لمنحاً باصراً أي أمراً واضحاً . قال : ومَخرَجُ باصر من مخرج قولهم رجل تامر ولابن أي ذو لبن باصر من مخرج فولهم رجل تامر ولابن أي ذو لبن موثن مائيت من أمنت ، أي أريته أمراً شديداً مؤت مائيت من أمنت ، أي أريته أمراً شديداً يبصر ، وقال الليت : رأى فلان لمنحاً باصراً أي وقوله عز وجل : فلما جانهم آياتنا مبصرة " ؛ قال الزجاج : معناه واضحة " ؛ قال : ويجوز مبصرة " أي الزجاج : معناه واضحة " ؛ قال : ويجوز مبصرة " أي النقة مبصرة " ؛ قال الفراء : جعل الفعل لها ، ومعنى مئبصرة مضيئة ، كما قال عز من قائل : والنهار

مُبْصِراً ؛ أي مضيئاً . وقال أبو إسحق : معنى مُبْصِرة تُبَصِّرُهُم أي تُبَيِّن لهم ، ومن قرأ مُبْصِرة فللمنى بيّنة ، ومن قرأ مُبْصَرة فللمنى متبينة فظلكم والله وقال الأخفش : فظلكم أي مُبْصَرة أي مُبْصَرة بها ؛ قال الأزهري : والقول ما قال الفراء ، أراد آتينا غرد الناقة آية مُبْصِرة أي مضيئة . الجوهري : المنبصرة المضيئة ؛ ومنه قوله تعالى : فلما جاءتهم آياتنا مُبْصِرة ؟ قال الأخفش : إنها تبصره أي تجعلهم بُصراء .

والمَـبْصَرَةُ ، بالفتح : الحُـعَة . والبَصِيرَةُ : الحِجةُ والاستبصار في الشيء .

وبصر الجرور تبصيراً: فتح عينه . ولقيه بصراً أي حين تباصرت الأعيان ورأى بعضها بعضاً، وقيل: هو في أو لل الظلام إذا بقي من الضوء قدر ما تتباين به الأشباح ، لا يستعمل إلا ظرفاً. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: فارسلت إليه شاة فرأى فيها بُصرة ، من لبنن ، يويد أثراً قليلا يبضره الناظر إليه ، ومنه الحديث : كان يصلي بنا صلاة البصر حتى لو أن إنساناً ومي بنبلكة أبصرها ؛ قيل : هي صلاة المغرب ، وقيل : الفجر لأنها تؤديان وقيد اختلط الظلام بالضياء . والبصر ههنا : بمعني الإبصار ، يقال بصر به بصراً ، وفي الحديث : بصر عيني وسمع بصر وقد اختلف في ضبطه فروي بصر وسمع وسمع ، وقد أنها اسمان .

والبَصَرِ ُ : نَفاذ ٌ في القلب . وبَصر ُ القلب : نَظَر ُ ه وخاطره .

والبَصِيرَةُ : عَقِيدَةُ القلب . قال الليث : البَصيرة المَم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر ؛ وقيل : البَصيرة الفطنة ، تقول العرب : أعمى الله بصائره أي فيطنه ، عن ابن الأعرابي . وفي حديث ابن عباس :

أن معاوية لما قال لهم: يا بني هاشم تُصابون في أبصاوكم ، وقعل قالوا له : وأنتم يا بني أمية تصابون في بصائركم . وفعل ذلك على بَصِيرة أي على عَمْد . وعلى غير بَصيرة أي على غير يقين . وفي حديث عثمان : ولتختلفنن على بَصيرة أي على معرفة من أمركم ويقين . وفي عديث أم سلمة : أليس الطريق بجمع التاجير وابن السيل والمُستَبَين للشيء بعني أنهم كانوا على بصيرة من ضلالتهم ، أرادت أن تلك الرفقة قد جمعت الأخيار والأشرار . وإنه لذو بَصر وبصيرة في العبادة ؛ عن اللحيائي . وإنه لذو بَصر بالأشياء أي عالم بها ؛ عنه أيضاً . ويقال الفراسة الصادقة: فراسة دات بصيرة . والبصيرة : العبرة في هذا ? أي عبرة تعتبر بها ؛ يقال : أما لك بَصِيرة في هذا ? أي عبرة تعتبر بها ؛

## في الذَّاهِبِينِ الأَوَّلِيـ نَ مِن القُرُّونِ، لنَا بَصائرٌ

أي عِبَرُ . والبَصَرُ : العلم . وبَصُرُ تُ بالشيء : علمته ؛ قال عز وجل : بَصُرْتُ عِالَم بَبْصُرُ وا به . والبصير : العالم ، وقد بَصُر بَصارة .

والتّبَصَّر: التَّامَّلُ والتَّعَرَّفُ. والتَّبْصِيرِ 'التعريف والإيضاح . ورجل 'بَصِيرِ 'بالعلم : عالم به . وقوله ، عليه السلام : اذهب بنا إلى فلان البصير ، وكان أعمى ؛ قال أبو عبيد: يريد به المؤمن . قال أبن سيده : وعندي أنه ، عليه السلام ، إنما ذهب إلى التَّعْوُل الله لفظ البصر أحسن من لفظ العمى ، ألا ترى إلى قول معاوية : والبصير خير من الأعمى ? وتبَصَّر في وأيه واستبصر في أمره ودينه إذا كان ذا بصيرة . والبصيرة : والبصيرة : وكانوا النبات في الدين . وفي التغريب العزيز : وكانوا النبات في الدين . وفي التغريب العزيز : وكانوا النبات في الدين . وفي التغريب العزيز : وكانوا

مستبصرين: أي اتوا ما أتوه وهم قد تبين لهم أن عاقبته عذابهم، والدليل على ذلك قوله: وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ؛ فلما تبين لهم عاقبة مــا نهاهم عنه كان ما فعل بهم عـدلاً وكانوا مستبصرين ؟ وقيل أي كانوا في دينهم ذوي بصائر ، وقيل : كانوا معجبين بضلالتهم . وبَصْرَ بَصارَةً : صاد ذا بصيرة. ويَصَّرُهُ الْأَمْرُ تَبْصِيراً وتَبْصِرَةٌ : فَهَّمَهُ إِياهُ . وقال الأخفش في قوله : بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُوا بِهِ ﴾ أي علمت ما لم يعلموا به من البصيرة . وقال اللحياني: بَصُرْتُ أَي أَبِصرت ، قال : ولغة أُخرى بَصِرْتُ به أَبْصَرْ ته . وقال ابن بزرج : أَبْصِرْ ۚ إِلَيَّ أَي انْـظر إلى ، وقبل : أَنْصِرْ إلى أي النَّفَتْ إليَّ . والبصيرة: الشاهد ؛ عن اللحياني . وحكى : اجْعَلَـنْنِي بِصيرةً عليهم ؛ بمنزلة الشهيد.قال : وقوله تعالى : بل الإنسان على نفسه كصيرة ؟ قال ابن سيده : له معنيان : إن شُئْت كان الإنسان هو البَصيرة على نفسه أي الشاهد ، وإن شئت جعلت البصيرة هنا غيرم فعندت به يدمه ورجليه ولسانه لأن كل ذلك شاهد عليه يوم القيامة ؟ وقال الأخفش : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، جعله هو النصيرة كما تقول للرجل: أنت حُمَّة على نفسك ؟ وقال ابن عرفة : على نفسه بصيرة ، أي علمها شاهد بعملها ولو اعتذر بكل عذر ، يقول:جوارحُه كَصِيرةٌ عليه أي تشهود ؟ قال الأزهري : يقول بل الإنسان يوم القيامة على نفسه جوارحُه بَصِيرَةٌ بَا جَني عليها ، وهو قوله : يوم تشهد عليهم ألسنتهم ؟ قال : ومعنى قوله بصيرة عليه بما جني عليها ، ولو أَلْقَى مَعاذيرَه ؛ أى ولو أدُّلى بكل حجة. وقبل : ولو ألقى معاذبره، 'سَتُورَ . والمعنَّذَارُ : السَّتَّرُ . وقال الفرَّاء : يقول على الإنسان من نفسه شهود يشهدون عليه بعمله اليدان والرجلان والعنان والذكر ؛ وأنشد :

كأن على ذي الظنبي عَنْنَا بَصِيرَة بِمَقْعَدُهِ ، أَو مَنْظَرَ هُو نَاظِرُهُ بِمَقْعَدُهِ ، أَو مَنْظَرَ هُو نَاظِرُهُ ، يُعاذِرُ حَى يعْسَبَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ، من الغَوْفِ ، لا تَغْفَى عليهم مَراثُونُ ، وقوله :

قَرَنْتُ بِحِقْوَيْهِ ثلاثاً فَلَمْ تَرْخُ عَنِ القَصْدِ ، حَتَّى ، بُصِّرَتْ بِدِمامِ قال ابن سيده : يجوز أن يكون معناه فَوُلَّيت أي لما هم هذا الريش بالزوال عن السهم لكثرة الرمي به ألزقه بالغراء فثبت . والباصر ' : المُلْفَقُ ' بين 'شقّتين أو خر فَتَتَين. وقال الجوهري في تفسير البيت : يعني طلكي ريش السهم بالبصيرة وهي الدام '. والبصيرة': ما بين 'شقتي البيت وهي البصار .

والبَصْرُ : أَن تُضَمَّ حاشيتا أَدِيمِن مِخاطان كما تخاط حاشيتا الثوب. ويقال : وأيت عليه بَصِيرَ " من الفقر أي 'شقة" مُلَفَقَة ". الجوهري : والبَصْرُ أَن 'يضَمَّ أَدِيمِ 'إِلَى أَديمِ 'فيخرزان كما تخاط حاشيتا الثوب فتوضع إحداهما فوق الأُخرى ، وهو خلاف خياطة الثوب قبل أَن 'يكف". والبَصِيرَة ' : الشُقَةُ 'التي تكون على الحباء. وأبصر إذا عَلَّق على باب وحله بَصِيرَة" ، وهي شقة "من قطن أو غيره ؟ وقول توبة :

وأَشْرِفُ بِالقُورِ اليَفَاعِ لَمَلَّـنِي أَرَى نَارَ لَيْلِكَى ، أَو يَرانِي بَصِيرُها

قال ابن سيده: يعني كلبها لأن الكلب من أحسد العيون بَصَراً . والبُصْر : الناحية مقلوب عن الصُّبر . وبُصْر الكماة وبَصَر العالدي بَصَر تُها ؟ قال: ونَفَض الكماة فأبدى بصر .

وبُصْرُ السَّمَاءُ وبُصُرُ الأَرْضُ : غِلَـظُهُمَا ، وبُصُرُ ، عِلْمَظُهُمَا ، وبُصُرُ ، عِلْمَا ، كُلُّ شَيء : غِلِمُظُلُهُ . وبُصُرُ ، وبُصُرُ ، وبُصُرُ ، عِلَمَا ،

حكاهما اللحياني عن الكسائي ، وقد غلب على جلد الوجه . ويقال : إن فلاناً لمعضوب البصر إذا أصاب جلاء عضاب ، وهو داء يخرج به . الجوهري : والبصر ، بالضم ، الجانب والحرف من كل شيء . وفي حديث ابن مسعود : بصر كل سماء مسيرة خمسائة عام ، يريد غلظها وسمتكها ، وهو بضم الباء . وفي الحديث أيضاً : بُصر مجلد الكافر في النار أربعون ذراعاً . وثوب مجيد البصر أوالبصر أطجارة إلى البياض فإذا جاؤوا المهاء قالوا البصر أطجارة إلى البياض فإذا جاؤوا بالهاء قالوا البصر أوبها سيت البصرة ، وقال ذو الرمة البياض ما هي ، وبها سيت البصرة ؛ وقال ذو الرمة يصف إبلا شربت من ماء :

تَداعَيْن باسم الشَّلْبِ فِي مُتَثَكِّمٍ ، جَوَانِبُه مِنْ بَصْرَةٍ وسلِامٍ قال : فإذا أسقطت منه الهاء قلت بِصْرَ ، بالكسر . والشَّيْب : حكاية صوت مشافرها عند وشف الماء ؛ ومثله قول الراعي :

إذا ما كَعَتْ شيباً، يِجَنْبَيُ عُنْيَزَةً،
مَشَافِرُهَا فِي مَاء مُزْنِ وَبَاقِلِ
وأراد ذو الرمة بالمتثلم حوضاً قد تهدّم أكثره لقدمه
وقلة عهد الناس به ؛ وقال عباس بن مرداس :
إن تَكُ جُلْبُودَ بَصْرٍ لا أُورَبِّسُهُ ،
أُوقِدُ عليه فَأَحْمِيهِ فَيَنْصَدِعُ أُبُوعِهِ ! السَّصْرَةُ وُ والكَذَانُ ، كلاهما : الحجارة

التي ليست بصُلبة . وَأَرْضَ فَلانُ 'بِصُرَةَ ، بَضُمُ الصَادَ، إِذَا كَانَتَ فِيهَا إِذَا كَانَتَ فِيهَا

حجارة تقطع حوافر الدواب . ابن سيده : والبُصْرُ الأُرض الطبية الحمراة . والبَصْرَة والبَصَرَة والبَصَرَة : أرض حجارتها جِص " ، قال : وبها سبيت البَصْرَة ' ، والبَصْرَة ' أعم ، والبَصِرَة ' كأنها صفة ، والنسب إلى البَصْرَة في بصري " وبَصْرِي " ، الأولى شاذة ؛ قال عذافر :

بَصْرِيَة تَوَوَّجَتَ بَصْرِيّا ، يُطْعِيمُهَا المالِيعَ والطَّرِيّا

وبَصَّرَ القومُ تَبْصِيراً: أَنُوا البَصْرَةَ ؟ قال ابن أَحمر: أُخَبَّرُ مَنْ لاقَيْتُ أَنِّي مُبَصَّرُ ، وكانِنْ تَرى قَبْلِي مِنَ النَّاسِ بَصَّرًا

وفي البَصْرَة ثلاث لغات: بَصْرَة وبِصْرَة وبُصْرَة وبُصْرَة، والبَصْرَة وبُصْرَة، والبَصْرَة البَصْرَة البَصْرَة أدف الجارة البراقة . وقال ابن شميل : البَصْرَة أدف كأنها جبل من جعر وهي التي بنيت بالمر بد ، وإنما سميت البَصْرَة بُصَرَة بها . والبَصْرَان : الكوفة والبصرة . والبَصْرَة : الطّين العلك . وقال اللحاني : البَصْر الطين العلك المَيْك الجَيْد الذي فه حَصًى .

والبَصِيرَة ' : التُرْس ' ، وقيل : هو ما استطال منه ، وقيل : هو ما لزق بالأرض من الجسد ، وقيل : هو قد رُ فور سين البعير منه ، وقيل : هو ما استدل به على الرَّمِيَّة . ويقال : هذه بَصِير آن من دَم ، وهي الجَدريَّة ' منها على الأرض . والبَصِير آن ' : مقدار الدَّر هم من الدَّم . والبَصِير آن ' : التَّأْد ' . وفي الدَّر هم من الدَّم . والبَصِير آن ' : التَّأْد ' . وفي الحديث : فأمر به فَبُصِر وَأُسُهُ أَي قَطِع . يقال : بَصَر وَ بُ بسيفه إذا قطعه ، وقيل : البصيرة من الدم ما لم يسل ، وقيل : هو الدُّفْعَة ' منه ، وقيل : البَصِيرة ألبَصِيرة ' نَالبَصِيرة ' البَصِيرة ، وقيل : ووقيل : وو

زَاحُوا، بَصائِرُهُمْ عَلَى أَكْتَافِهِمْ ، وَبَصِيرَ نِي يَعْدُو بِهَا عَتَدَ ۖ وَأَى

يعني بالبصائر دم أبيهم ؛ يقول : تركوا دم أبيهم خلفهم ولم يَثَأَرُوا به وطلَبَنتُه أنا ؛ وفي الصحاح : وأنا طلبَت مُ ثَأْدِي . وكان أبو عبيدة يقول : البصيرة في هذا البيت الترس أو الدرع ، وكان يووبه : حملوا بصائرهم ؛ وقال ابن الأعرابي : راحوا بصائر هم يعني ثقل دمائهم على أكنافهم لم يَثَأَرُوا بها. والبصيرة : الديات في أو البيت ،قال أخذوا الديات فصارت عاراً ، وبصيرني أي البيت ،قال أخذوا الديات فصارت عاراً ، وبصيرني أي فرق. أبو زيد: البصيرة من الدم ما كان على الأرض. والجدية أن ما لزق بالجسد . وقال الأصعي : وينظر في التصيرة شيء من الدم يستدل به على الرسية . وفي حديث الحوارج : وينظر في التصل فلا يرى بصيرة أي سنياً من الدم يستدل به على الرسية . وفي ويستبينها به ؛ وقوله أنشده أبو حنيفة :

وفي اليَّــدِ اليُمْنَـى لِمُسْتَعيرها شَهْبَاءً، ثُرُ وي الرِّيشَ مِنْ بَصِيرِها

يجوز أن يكون جمع البصيرة من الدم كشَمِيرة وشُعير ونحوها ، ويجوز أن يكون أراد من بصيرتها فحذف الهاء ضرورة ، كما ذهب إليه بعضهم في قول أبي ذؤيب :

ألا لَيْتَ شَعْرِي ، هل تَنَظَّرَ خالِدُ عِيادِي عَلَى الْهَجْرَانِ ، أَمْ هُو َ يَائِسُ '? وَعِيدِي عَلَى الْهَجْرَانِ ، أَمْ هُو َ يَائِسَ '؟ وَعِيدِ أَن يَكُونَ البَصِيرُ لَغَةً فِي البَصِيرَةَ ، كقولك حَقَّ وحُقَّة وبياض وبياضة. والبَصِيرَة ' : الدِّرْع ' ، وكل ما لُبُسِ جُنَّة عَلَي بصِيرة ' . والبَصِيرَة ' : ورد هذا الشر في صفحة ، ٦ وفيه لفظة عنادي بدلاً من عادي وليل ما هنا أكثر مناسبة للعني مما هناك .

التُّرس؛ وكل ما لُبِسَ من السلاح فهو بصائر السلاح. والباصَرُ : قَتَبُ صُغير مستدير مثَّل به سببويه وفسره السيراني عن ثعلب ، وهي البواصر .

وأبو بَصِير: الْأَعْشَى، عَلَى التطير. وبَصِير: اسم رجل. وبُصْرَى: قرية بالشام، صانها الله تعالى؛ قال الشاعر:

> ولو أُعْطِيتُ مَنْ ببلادِ بُصْرَى وقِنَسْرِينَ مِنْ عَرَبٍ وعُبْمْرِ وتنسب إليها السيوف البُصْرِيَّة ؛ وقال : يَقْلُونَ بالقَلَعِ البُصْرِيَّة ؟

وأنشد الجوهري للحصين بن الحُمَّامِ المُنْرَّي : صَفَائِح بُصْرَى أَخْلَصَتُهَا قُمُونُهَا ، ومُطَّرِدًا مِن ْ نَسْج دَاودَ مُعْكَمَا

والنسَبُ إليها بُصْرِيُّ ؛ قال ابن دريد: أحسبه دخيلاً. والأباصِرُ : موضع معروف ؛ وفي حديث كعب : تُمسكُ الناريوم القيامة حتى تَسِصُّ كأنَّها مَنْنُ إهالَةً أي تَبْرُنُ ويتلأَلأَ ضوؤها.

بضر: الفراء: البَضْرُ نَوْفُ الجارية قبل أَن تُخْفَضَ. وقال المفضل: من العرب من يقول البَضْرُ ، ويبدل الظاء ضاداً ، ويقول: قد استكى ضهري ، ومنهم من يبدل الضاد ظاء فيقول: قد عَظَّت الحربُ بني تيم . ابن الأعرابي قال: البُضَيْرَةُ مُ تصغير البَضْرَة وهي بُطلان الشيء ؛ ومنه قولهم: ذهب دمه بيضراً مضراً مضراً أي هدراً ، وذهب من يبطراً ، بالطاء غير معجمة . وروى أبو عبيد عن الكسائي: ذهب دمه مضراً ، بطو: البَطَرُ ، النشاط ، وقبل: التبختر ، وقبل: قلة احتال النعمة ، وقبل: الدَّهُ شُ والعَيْرَ أَن . وأَبْطَرَ ، وأَبْطَرَ ، أَلَّ المَعْمَان في النَّعْمَة ، وقبل: البَطَرَ ، الطُّعْمان في النَّعْمَة ، وقبل: البَطَرَ ، الطُّعْمان في النَّعْمَة ،

١ في اساس البلاغة : يَماون بالقَلَم النج .
 ٢ قوله «بضراً مضراً النج» بكسر فسكون وككتف كما في القاموس.

وقيل: هو كراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية. بَطِرَ بَطَراً ، فهو بطر" . والبَطر : الأشر ، وهو شدّة المَرَح. وفي الحديث : لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر" إزار ، بطراً ؛ البطر : الطغان عند النعمة وطول الغنى . وفي الحديث : الكبُّر ُ بَطَرُ ُ الحَـَقُّ ؛ هو أَن يجعل ما جعله الله حقتًا من توحيده وعبادته باطلًا ، وقيل : هو أَن يتخـير عند الحق فلا يراه حقتاً ، وقيل : هو أن يتكبر من الحق ولا يقبله . وقوله عز وجل : وكم أهلكنا من قربة بطرت. مَعِيشَتُهَا ؟ أَرَادَ بَطِرِت في معيشتها فعذف وأوصل ؟ قال أَبُو إسحق : نصب معيشتها باسقاط في وعمل الفعل ، وتأويله بَطِرَتْ في معيشتها . و بَطِرَ الرجلُ وبَهـِ بمعنى واحد . وقال الليث : البَطَرُ كَالْحَيْرَة والدُّهُشِ ، والبَّطَرُ كَالأَشَرِ وغَمَمْطِ النعمة . وبَطِيرٌ ، بالكسر ، يَبْطَرُ وأَبْطَرَ ، المالُ وبَطَرَ بالامر : ثَـَقُلُ به ودَهشَ فلمِ يَدْرِ ما يُقَدِّم ولا مَا يُؤخِّر . وأَبْطَرَهُ حَلَّمَهُ ۚ : أَدْهُ شَهُ ۗ وَبَهَٰتَهُ عَنْهُ. وأبنطرَه دَرْعَهُ : حَمَّلَهُ فوق ما نطق ، وقبل : قطع عليه معاشه وأبالكي بدنه ؛ وهذا قول ابن الأعرابي ، وزعم أن الذَّرْعَ البِّدَنُ ، ويَقَالَ للبعير القَطُوفِ إِذَا جَارَى بِعِيرًا وَسَاعَ الخَطْنُو فَـُقَصُرَتْ ُنطاه عن مُباراته : قد أَبْطَرَه دَرْعَهُ ۚ أَي حَمَّلَهُ ۗ أَكْثُرَ مَـنَ طَوْقَه ؟ وَالْهُبُعُ ۚ إِذَا مَاشَى الرُّبُعَ ۗ أَبْطُورَه دَوْعَه فَهُمَعَ أَي استعان بِعُنْنُقه ليَلْحَقَّهُ . ويقال لكل من أرهن إنساناً فحمله ما لا يطبقه: قد أَبْطَرَ ۗ دَرْعَه . وفي حديث ابن مسعود عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الكِيْرُ ُ بَطَرَهُ الحقُّ وغَمَيْصُ النَّاسِ ؛ وبُطَرَ الحقُّ أَن لا يواه حقاً ويتكبر عن قبوله ، وهو من قولك : بَطِــرَ فلان مِدْية أَمْرِهِ إذا لم يهند له وجهله ولم يقبله ؟

الكسائي : يقال ذهب دمه بطئراً وبـطـُلًا وفرْغاً إذا بَطَلَ ، فكان معنى قوله بَطْر ُ الحق أن بواه باطلًا ، ومن جعله من قولك بطر إذا تحير ودَهش، أراد أنه تحير في الحق فلا يواه حقيًّا . وقال الزجاج : البَطَرُ الطغيان عند النعمة . وبُطَرُ الحقِّ على قوله : أَن يَطُغُي عند الحق أي يتكبر فلا يقبله . وبطر النَّعْمَةَ بَطَرَاً ، فهو بَطر" : لم يشكرها . وفي التنزيل : بَطرَتْ معيشتها . وقال بعضهم : بَطرْتَ عَدْشَكُ لِس على التعدي ولكن على قولهم: أَلمْتَ بَطْنَكَ ورَسْدُ تَ أَمْرَكَ وسَفِهِ تَ نَفْسَكُ ونحوها ما لفظه لفظ الفاعل ومعناه معنى المفعول. قال الكسائي : وأوقعت العرب هذه الأفعال عـلى هذه المعارف التي خرجت مفسرة لتحويل الفعل عنها وهو لها ، وإنا المعنى بطرت مَعيشَتُها وكذلك أخواتها ، ويقال : لا يُبطر ن جهل فلان حلمك أي لا أيد هشك عنه .

وذهب دَمُه بَطِراً أَي هَدَراً ؛ وقال أبو سعيد : أَصله أن يكون طُلابُه مُحرًاصاً باقتدار وبَطَر فيحرموا إدراك الثار . الجوهري : وذهب دمه بطراً ، بالكسر ، أي هَدَراً .

وبَطَرَ اللي عَ يَبْطُرُ و وَيَبْطِرُ و بَطْرِ آ فَهُو مِبطُورُ وَلِمُطُرِ وَ بَطْرِ آ فَهُو مِبطُورُ وبطيرُ : اللَّتُ وَبِهِ سَمِي البَيْطَارُ والبَيْطَارُ والبَيْطَارُ والبَيْطَارُ والبَيْطَارُ والبَيْطَارُ مَنْ مَنْ هِزَبْرِ ، والمُبَيْطِرُ ، مُعَالِحُ الدوابُ : من ذلك ؟ قال الطرماح :

رُساقِطُهُ تَنَوَى بِكُلِّ خَمِيلَةً ، كَبَرْغِ البِيَطْرِ الثَّقْفِ رَهْصَ الكُوادِنِ ويروى البَطير ؛ وقال النابغة :

مَثْكَ الفَريصَةَ بالمِدُوكَى فَأَنْفَذَهَا ، طَعُنْ المُنْسَطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَضَد

المدرى هنا قرن الثور ؛ يريد أنه ضرب بقرنه فريصة الكلب وهي اللحمة التي تحت الكتف التي 'ترْعَدُ منه ومن غيره فأنفذها . والعَضَدُ : داء يأخذ في العَضُد . وهو 'يَبَيْطُرُ الدواب أي يعالجها ، ومعالجته البَيْطُرُ .

والبييط أراد الحَيَّاط ؛ قال :

مَثَقُ البِيَطُورِ مِدْنَعَ الْمُهَامِ وفي التهذيب :

باتنت تجيب أدعج الظئلام، تجيب البيطور مدوع الممام

قال شمر : صَيَّر البيطار خيَّاطاً كما ُصير الرجلُ الحاذقُ إسْكافاً .

ورجل بـِطـُربِهِ : متبادِ في عَيْه، والأَنْسَى بِطـُربِرَ ۗ \* وأكثر مَا يستعمل في النساء . قال أبو اللهُ قَـبُش ِ : إذا بَطِرَت وتمادت في الغَـيّ .

بطو: البَظْرِ : ما بين الإسكتين من المرأة ، وفي الصحاح : هنة " بين الإسكتين لم تنعفض ، والجمع بطور ، وهو البيظر والبنظر والبنظر والبنظارة إلى الخيرة عن أبي غسان . وفي الحديث : والبيظارة إلى الأخيرة عن أبي غسان . وفي الحديث : والبيظارة إلى المنظور ، ودعاه بذلك لأن أمه كانت تختن النساء ، والعرب تطلق هذا اللفظ في معرض الذم وإن لم تكن أم من يقال له هذا خاتنة ، وزاد فيها اللحياني فقال : والكين والبوف في أسفل والبوف في أسفل والبوف في أسفل على الناقة البنظارة أيضاً . وبنظارة الشاة : هنة في طرف حياء الشاة وجميع المواشي من أسفله ؛ وقال اللحياني: هي الناتئ في أسفل حياء الشاة ؛ واستعاره جرير للمرأة فقال :

نُبُرَ تُنْهُمْ مِنْ عَقْرِ جِعْثِينَ ، بَعدما أَتَنْكَ مِسْلُوخِ البُطْادَةِ وارمِ

ورواه أبو غسان البَظارة ، بالفتح .

وأَمَة " بَظْرًاءُ: بينة البَظْرِ طويلة البَظْرِ ، والاسم البَظَّرُ ولا فعل له ، والجسع 'بُظُّرْ" ، والبَظَّرُ أُ المصدر من غير أن يقال بَظِرَت تَسَعْظَرُ لأَنه ليس بحادث ولكنه لازم . ويقال للتي تَخْفُضُ الجواريَ : مُسَظِّرَة . والمُسَظِّرُ : الحَتَّانُ كأنه على السلب . ورجل أَبْظُرُ : لم يُغْتَنَ . والبُظْرَةُ : 'نَتُومُ في الشَّفَة ، وتصغيرها 'بِظَـَـُـرَ ةُ مَ وَالْأَبِـْظَـرَ ': النَّاتِيءُ الشَّفَةُ العليا مع طولها ، ونُتُوء في وسطها محاذ للأنف . أبو الدقيش: امرأة بظرير"، بالظاء، طويلة اللسان صَحْتَابَةً ". وقال أَبُو خيرة : بِـظُـْرِير " نُشِبَّه لِسانُها بالبَظُّر . قال الليث : قول أبي الدقيش أحب الينا ، ونظیرها معروف ؛ وروی بعضهم بیطریو ، بالطاه ، أي أنها بَطرَت وأشرَت . والبُظرَة والبُظارَة : الهَنَهُ ُ الناتِئَةَ في وسط الشفة العليا إذا عظمت قليلًا. ورجل أَبْظَرَ : في شفته العليا طول مع 'نتُوء في وسطها ، وهي الحثر مة ما لم تطل ، فاذا طالت قللًا فالرجل حينتذ أبظر . وروي عن على انه أتى في فريضة وعنده شريح فقال له علي": ما تقول فمها أيها العبد الأنظرَ ? وقد بَظرَ الرجيلُ ا بَظَرًا ، وقيل : الأَبْظَرُ الذي في شفته العليا طول مع 'نتُوء . وفلان 'يمِصُ ا فلاناً ويُبَظِّره . وذهب َدمُه بـظـُرا أي مَدراً ، والطاءفيه لغة، وقد تقدم . والبَّظُّرُ الحَاتَمُ ، حِمْيَرَ يَّةً ، وجمعه 'بظُّور؟ قال شاعرهم :

كما سَلُ البُظُنُورَ مِن الشُّناتِرِ ۗ

الشناتر: الأصابع. التهذيب: والبَظْرة ، بَسكون الظاء، حَلْقة أَ الحَاتِم بلا كرسي، وتصفيرها بُطْيَرة أَيضاً، قال: والبُظَيْرة أَ تصفير البَظْرَة وهي القليل من المنظرة ولاية كا فيالقاموس.

الشعر في الإبط يتوانى الرجل عن نتفه ، فيقال : تحت البطه 'بظير'ة . قال : والبَضْر' ، بالضاد ، توف أ الجادية قبل أن 'تخففض ، ومن العرب من يبدل الظاء ضاداً فيقول : البَضْر' ، وقد اسْتكى صَهْري ، ومنهم من يبدل الضاد ظاء ، فيقول : قد عَظئت الحرب' بني تميم .

بعو: البَعيرُ: الجَمَلُ البازِلُ ، وقبل : الجَدَعُ ، وقد يكون للأنثى ، حكى عن بعض العرب : شربت من لبن بَعيري وصَرَعَتني بَعيري أي ناقني ، والجسع أبْعِرَة في الجمع الأقل ، وأباعر وأباعير وبُعْران وبيعران . قال ابن بري : أباعر جسع أبْعِرة ، وأبعر قر جسع الجمع ، وليس وأبعر قر جمع الجمع ، وليس جمعاً لبعير ، وشاهد الأباعر قول يزيد بن الصقيل العقيل أحد اللصوص المشهورة بالبادية وكان قد تاب:

أَلَا 'قَلْ لرُعْيَانِ الأَباعِرِ :أَهْمِلُوا، كَفَلَدُ تَابَ عَمَّا تَعْلَمُونَ كَزِيدُ

وإنَّ امْرَأَ يَنْجو من النار، بَعْدَما تَرَوَّدَ منْ أَعْمالِها ، لسَّعيدُ

قال : وهذا البيت كثيراً ما يتمثل به الناس ولا يعرفون قائله ، وكان سبب توبة يزيد هذا أن عثان بن عفان وَجّه إلى الشام جيشاً غازياً، وكان يزيد هذا في بعض بوادي الحجاز يسرق الشاة والبعير وإذا تطلب لم يوجد ، فلما أبصر الجيش متوجهاً إلى الغزو أخلص التوبة وسار معهم . قال الجوهري : والبعير من الإبل بمنزلة الإنسان من الناس ، يقال للجمل بَعير " وللناقة بعير" . قال : واغا يقال له بعير إذا أجذع . يقال : وبنوتميم يقولون بعيد ، ولا يبالي ذكراً كان أو انش. وبنوتميم يقولون بعير ، بكسر الباء ، وشعير ، وسائر العرب يقولون بعير ، بكسر الباء ، وشعير ، وسائر العرب يقولون بعير ، وهو أفصح اللغتين ؛ وقول خالد

ابن زمير المذلي :

يقول : إن كنت تريد أن أكون لك راحلة تركبني بالظلم لم أقر" لك بذلك ولم أحتمله لك كاحتال البعير ما 'حميّل . وبَعر الجَمَل ' بَعَراً : صار بعيراً . قال ابن بري : وفي البعير سؤال جرى في مجلس سيف الدولة ابن حمدان ، وكان السائل ابن خالويه والمسؤول المتنبي ، قــال ابن خالويه : والبعير أيضاً الحمار وهو حرف نادر ألقيته على المتنبي بين يدي سيف الدولة ، وكانت فيه 'خنز 'وانة" وغُنجُهيَّة ، فاضطرب فقلت: المراد بالبعير في قوله تعالى : ولمن جاء به حمثل كمعير، الحمار ُ فكسرت من عزته ، وهو أن البعير في القرآن الحمار ، وذلك أن يعقوب واخوة يوسف ، عليهم الصلاة والسلام • كانوا بارض كنعان وليس هناك ابل وانما كانوا يمتارون على الحمير . قال الله تعالى : ولمن جاء به حمل بعير ، أي حمل حمار ، وكذلك ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره . وفي زبور داود : ان البعيركل ما يحمل ، ويقال لكل ما مجمل بالعبرانية بعير ، وفي حديث جابر : استغفر لي رسول الله ، صلى ا الله عليه وسلم ، ليلة البعير خمساً وعشرين مرة ؛ هي الليلة التي اشترى فيها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من جابر جمله وهو في السفر . وحديث الجمل مشهور .

والبَعْرَة : واحدة البَعْرِ . والبَعْرُ والبَعَرُ : رجيع الحُنْف والظّلف من الابل والشاء وبقر الوحش والظباء الا البقر الاهلية فانها كَعْنَيْ وهو كَفْنَيْها ، والجمع أَبْعَادُ ، والارنب تَبْعَرُ أَيْضاً ، وقد بَعَرَتِ الشاة المامِدِ يَبْعَرُ تَ الشاة المامِدِ يَبْعَرُ مَ بَعْراً .

والمِبْعَرُ والمَبْعَرُ : مكانُ البَعَرِ من كل فيأدبع ،

والجمع مباعر ُ .

والمبغارُ : الشاة والناقة تُباعِرُ حالبَهَا . وباعَرَ تُ الشاةُ والناقة الى حالبها : اسرعت ، والاسمُ البِعارُ، ويُعَدُّ عباً لأَنها وبما أَلقت بَعَرَها في المِعْلَب .

والبَعْرُ : الفقر التـام الدائم ، والبَعَرَةُ : الكَمَرَةُ . الكَمَرَةُ .

والبُعَيْرة ': تصغير البَعْرة ، وهي الغَضْبة ' في الله جلّ ذكره . ومن امنالهم : أنت كصاحب البَعْرة ؛ وكان من حديثه أن رجلًا كانت له ظنّة في قومه فجمعهم يستبرئهم وأخذ بَعْرة فقال : أني رام ببعرتي هذه صاحب ظنّتي ، قَحِمَل لها أَحَدُهُم وقال : لا ترمني بها ، فأقرّ على نفسه . والبَعّار ' : لقب رجل . والبَعْورة : موضع . وأبناء البعير : قوم . وبنو بُعْران : حَيّ .

بعثر: الفر"اء في قوله تعالى: واذا القُبور 'بعثرَتْ ؟ قال: خرج ما في بطنها من الذهب والفضة وخروج الموتى بعد ذلك ؟ قال: وهو من أشراط الساعة أن مُتخرج الارض أفلاذ كبيدها. قال: وبُعثرَتُ أي وبُعثرَتُ أي قلب ترابها وبعث الموتى الذين فيها.

وقال: بَعْنَرُوا متاعهم وبَعْشَرُوه إذا فَلَبُوه وَقَل : بَعْنَرُوا متاعهم وبَعْشَرُوه إذا فَلَبُوه وفَرَّ قَدُه وبَدُوه وقلبوا بعضه فوق بعض. وفي حديث أبي هريرة: اني إذا لم أرك تبعشرَ ت تفسي أي جاشت وانقلبت وغشت . وبعشر الشيء : فرّقه . وبعشر التراب والمتاع : قلبه . قال ابن سيده: وزعم يعقوب ان عينها بدل من غين بغثر أو غين بغثر وبعشر أن بعشر ت الشيء وبحشر ثه إذا استخرجته وكشفته . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى : اذا بُعشر ما في القُبور ؟ أثير عبيدة في قوله تعالى : اوتقول بَعْشَر ت حوضي أي

هدمته وجعلت أسفله أعلاه .

بعذر: بَعْذَرَه : حَرَّكه ونَفَضَه .

بعكو: بَعْكُرَ الشيء: قَطَعَهُ كَكَعُبْرَهُ .

بغو: ابن الأعرابي: البَغَرُ والبَغْرُ الشرب بلا رِيّ. البغر ، بالتحريك: داء أو عطش ؛ قال الاصمعي: هو داء يأخذ الابل فتشرب فلا تَرْوَى وتَمْرضُ عنه فتموت ؛ قال الفرزدق:

فَتُمُلُنْتُ : ما هو إلا السَّامُ تُو كَبُهُ ، كَأَنَّمَا المَـوْتُ فِي أَجِنْــادِهِ البَّغَرُ والسَحَرُ مثله ؛ وأنشد :

وسر ت بقيقاة ، فأنت بغير البنيد البنيد البنيد البنيدي : بغير من الماء فلم يَر و ، وكذلك بحر كبراً . وبغر الرجل بغراً وبغر ، فهو بغير و بغير الرجل بغراً وبغير ، فهو بغير و بغير الرجل بغرا وبغير ، والمند من كثوة الشرب داء ، وكذلك البعير ، والجمع بغادى وبغارى . وماء مبغرة " : يصيب عنه البغير ، والبغر أن : قوة الماء . وبغر النجم يبغر أبغر أنبغرا أي سقط وهاج بالمطر ، يعني بالنجم الثريا . وبغر النوا إذا هاج بالمطر ؛ وأنشد :

بَغْرَة تَجْم هاج ليلًا فَبَغَرُ

وقال أبو زيد: يقال هذه بَغْرَة ' نَجْمَ كذا ، ولا تكون البَغْرَة ' إلا مع كثرة المطر . والبَغْرُ والبَغْرَ والبَغْرَ فَ الله عَمَدَ الله الله الله الله والبَغْرَ والبَغْرَ أَ الله فَعْرَ الله والبَغْرَ أَ الله والبَغْرَ أَ الله والله أبو حنيفة : بُغِرَت الله الله والله أبو حنيفة : بُغِرَت الله الأرض أصابها المطر فلكيّنها قبل أن المخررت ، والبغرة أن الزرع يزرع بعد المطر فيبقى فيه الشركى حتى المجقل الزرع يزرع بعد المطر فيبقى فيه الشركى حتى المجقل ، ويقال : لفلان بَغْرَة من العطاء لا تَغْيِض إذا دام عطاؤه ؟ قال أبو وحزة :

سَحَّتُ لَأَبْنَـاءُ الزَّبْبِيْرِ مَـآثِرُ في المَـكُنْرُ مَاتِ ، وبَغْرَاءٌ لا تَـنْجِمُ

ويقال: تفر قت الابل وذهب القوم سَفْرَ بَغَرَ، وذهب القوم سَفْرَ بَغَرَ، وذهب القوم سَفْرَ وشْفَرَ وشْفَرَ أَي متفرَّقَين في كل وجه . وعُيُّرَ رجلُ من قريش فقيل له : مات أبوك بَشَماً ، ومانت أمْك بَغَراً .

بغبر: ابن الأعرابي: البُغْبُور الحجَر الذي يذبح عليه القربان للصنم. والبُغبُورُ: مَلِكُ الصَّين .

بغثر : بَغْثَرَ طعامَه : فَرَّقَه . وتقول : ركب القوم في بَغْثَرَ وَ أَي في هَبْج ٍ واختلاط ٍ . وبَغْنُر َ متاعه وبَعْثَرَ هُ إِذَا قلبه .

والبَعْشَرَة ' : 'خبث ' النَّقْس . تقول : ما لي أراك ' مُبَعْشُراً ? وقد تَبَعْشَرَت ' نَفْسُهُ أَي خَبُلَت ' وغَنَت ' . وفي حديث أبي هريرة : إذا لم أرك تَبَعْشُرَت ' نفسي أي غَنَت ' ، ويروى تبعثرت ، بالعين ، وقد تقدم . وأصبح فلان ' مُتَبَعْشُراً أي مُمتَمَقِّساً ، ورعا جاء بالعين ؛ قال الجوهري : ولا أرويه عن أحد .

والبَعْشَرُ : الأَحمق الضعيف ، والأُنثى بَعْشَرَة . التَّعِيلُ الوخِمُ ؛ التَّعِيلُ الوخِمُ ؛ وأنشد :

# ولم تنجِد بَغْشَراً كَهَاماً

وبَغْنُسَرَ ": اسم شاعر ؛ عن ابن الأَعرابي، ونسبه فقال : وهو بغثر بن لقيط بن خالد بن نضلة .

بَعْو : البَقَرُ : اسم جنس . ابن سيده : البَقَرَةُ من الأهلي والوحشي يكون للمذكر والمؤنث ، ويقع على الذكر والأنثى ؛ قال غيره : وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من جنس ، والجمع البَقَراتُ . قال ابن سيده :

والجمع بَقَر وجمع البَقَرِ أَبْقُر كَرَ مَن وَأَزْمُن ؟ عن الهجري ، وأنشد لمقبل بن خويلد الهذلي : كأن عَر ُوضَيْه تَحْبَجَة مُ أَبْقُر

كُمُن ؟ إذا ما رُحْن فها، مَذاعق ُ

فاَّ مَا بَقَرُ وباقِرِ وبَقِيرٌ وبَيْقُورٌ وباقْتُورٌ وباقْتُورَ وباقْتُورَةٌ فاَّ سماء اللجمع ؛ زاد الأزهري : وبَواقِر ؛ عن الأَّصمي، قال : وأنشدني ابن أبي طرفة :

وسَكَّنْتُهُمْ بِالقَوْلُ ، َحَتَّى كَأَنَّهُمْ بَواقِرِ ' 'جلْع ُ أَسْكَنَتْهَا المَرانِع ُ وأنشد غير الأصمي في بيقور :

سَلَع مَا ، ومِثْلُهُ عَشَر مُ مَّا ، عائل مَّا ، وعالَت البَّقُورا

وأنشد الجوهري للورل الطائي :

لا دَرَّ دَرُّ رِجَالٍ خَابَ سَعْيُهُمْ ، يَسْتَمْطِرُونَ لَدَى الأَزْمَاتِ بِالْعُشْرِ أَجَاعِلُ أَنْتَ بَيْقُوراً مُسَلَّعَةً ، ذَرِيعَةً لَكَ بَيْنَ اللهِ والْمُطَرِ ?

وإنما قال ذلك لأن العرب كانت في الجاهلية إذا استسقوا جعلوا السَّلَعَة والعُشَرَ في أَذَنَابِ البقر وأَشْعلوا فيه النار فتضج البقر من ذلك ويمطرون. وأهل اليمن يسمون البقر : باقُورَة . وكتب النبي ؛ صلى الله عليه وسلم ، في كتاب الصدقة لأهل اليمن: في ثلاثين باقورة " بَقَرَة " .

الليث : الباقر جماعة البقر مع رعاتها ، والجامل جماعه الجمال مع واعيها .

ورجل ُ بَقَارُ ُ : صاحب بقر .

وعُيُونُ البَقَرِ : ضَرُّبُ مَنَ العنب .

وبَقِرَ : رَأَى بَقَرَ الوحش فذهب عقله فرحاً بهن .

وبَقِرَ بَقَرَا وبَقُراً ، فهو مَبْقُور وبَقيرَ : شقه · وناقة بَقِيرِ : 'شَقَ بطنها عن ولدها أيُّ شَقَّ ؛ وقد تَبَقَّر وابْنَقَر وانْبُقَرَ ؛ قال العجاج :

'تنتَج' يَوْمَ 'تلْقِح' انْسِقَارا

وقال ابن الأعرابي في حديث له : فجاءت المرأة فإذا البيت مَبْقُورٌ أي منتثر عَتَبَتُهُ وعِكْمُهُ الذي فيه طمامه وكل ما فيه .

والبقير والبقيرة : بُر د يُشَق فيلُلبَس بلا كَسُيْن ولا بَعِيب ، وقيل : هو الإنب . الأصعي : البقيرة أن يؤخذ بُرد فيشق ثم تلقيه المرأة في عنها من غير كمين ولا جيب ، والإنب قبيص لا كمين له تلبسه النساء . التهذيب : ووى الأعش عن المنهال بن عبو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في حديث هدهد سليمان قال : بينا سليمان في فلاة احتاج إلى المناء فدعا المدهد فبَقَر الأرض فأصاب الماء ، فدعا الشياطين فسلخوا مواضع الماء كما يسلخ الإهاب فخرج الماء ؟ قال الأزهري : قال شعر فيا قرأت بخطه معنى الميمان حتى أمر بحفره ؟ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى سليمان حتى أمر بحفره ؟ وقوله فسلخوا أي حفروا حتى وجدوا الماء .

وقال أبو عدنان عن ابن نباتة : المُسبَقَّرُ الذي يخط في الأرض دَارَةٌ قدر حافر الفرس ، وتدعى تلك الدارة البَقْرَةَ ؟ وأنشد غيره :

بِهَا مِثْلُ آئَادِ المُبُقَدِّرَ مَلْعَبَ وقال الأَصِعِي : بَقِيَّرَ القومُ مَا حولهم اي حفروا

واتخذوا الركاما .

، توله « وبقر بقرآ وبقرآ » سيأتي قريباً التنبيه على ما فيه ينقل عبارة الأزهري عن أبي الهيثم والحاصل كما يؤخذ من القاموس والصحاح والمصاح أنه من باب فرح فيكون الازماً ومن ياب. قتل ومنم فيكون متمدياً...

والتبقر : التوسع في العلم والمال . وكان يقال لمحمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر ، رضوان الله عليهم ، لأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه وتَــَبَقُر في العلم . وأصل البقر : الشق والفتح والتوسعة . بَقَرْتُ الشيءَ بَقْراً : فتحته ووسعته . وفي حديث حذيفة : فما بال هؤلاء الذين يَبْقُرُونَ بيوتنا أي يفتحونها ويوسعونها ؛ ومنه حديث الإفك : فَسَقَرْتُ لَمَّا الحديث أي فتحته وكشفته . وفي الحديث : فأمر ببقرة من نحاس فأحسب ؛ قال ابن الأثير: قال الحافظ أبو موسى : الذي يقع لي في معناه أنه لا يريد شيئًا مصوغًا على صورة البقرة ، ولكنه ربما كانت قد راً كبيرة واسعة فسماها بَقَرَة مأخوذاً من النَّبِعَثُرِ النُّوسَتُع ، أو كان شيئاً يسع بقرة تامَّة بِتُوابِلها فسميت بذلك . وقولهم : ابْقُرْ ها عن جنينها أَى 'شَقَّ بطنها عن ولدها ، وبَقرَ الرجل يَنْقَرُ ُ بَقَراً وبَقُراً ، وهو أَن كَعْسرَ فلا يكاد يُبِصر ؛ قال الأزهري : وقد أنكر أبو الهيثم فيما أخبرني عنه المنذري بَقْراً ، بسكون القاف ؛ وقال : القاس بَقَراً على كَفَّلَا لأَنَّهُ لازم غير واقع .

الاصعي : بَيْقَرَ النَّرِسُ إِذَا خَامَ بِيدِه كَمَا يَصْفِنُ بِرِجِله . والبَقِيرِ : المُهْرُ ولد في ماسكة أو سكس لأنه يشق عليه . والبَقَرُ : العيال . وعليه بَقَرَةٌ من عيال ومال أي جماعة " . ويقال : جاء فلان يجُرُ بَقَرَةً أي عيالاً . وتَبَقَرَ فيها وتَبَيْقَرَ : توسع . بَقَرَةً أي عيالاً . وتَبَقَرَ فيها وتَبَيْقَرَ : توسع . التَّبَقَرُ في الله عليه وسلم ، أنه نهى عن التي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن التي الأهل والمال ؛ قال أبو عبيد : قال الاصعمي يويد الكثرة والسّعة ، قال : وأصل التّبَقُر التوسعُ والتّفتَّ ؛ ومنه قيل : بَقَرْتُ بطنه الما هو شققته والتّفتَ ، ومنه حديث أم سلم : ان دنا مني أحد من المشركين بَقَرْتُ ' بَطْنَهُ . قال أبو عبيد : ومن هذا المشركين بَقَرْتُ ' بَطْنَهُ . قال أبو عبيد : ومن هذا

حديث أبي موسى حين أقبلت الفتنة بعد مقتل عثان ، رضي الله عنه ، فقال : ان هذه الفتنة باقرة كداء البطن لا 'يدُرَى أَنَّى 'يؤتى لَهُ' ؛ الما أراد أنها مفسدة للدين ومفرقة بين الناس ومُشَنَّتَهُ "أمورهم ، وشبهها بوجع البطن لأنه لا 'يدُرَى ما هاجه وكيف 'يدَاوَى ويتأتى له . وبَيْقَرَ الرجل' : هاجر من أرض الى أرض الى أرض . وبَيْقَرَ الرجل' : هاجر من أرض الى أرض . وبَيْقَرَ : خرج الى حيث لا يَدُري . وبينقرَ : خول الحرف وقول امرىء القيس : وخص بعضهم به العراق ، وقول امرىء القيس :

أَلَّا هَلُ أَتَىاهَا ، والحوادثُ جَمَّةُ ، بَأَنَّ امْرَأَ القَيْسِ بنَ تَمْلِكَ بَيْقرَا ?

مجتمل جميع ذلك . وبَيْقَرَ : أَعْيَا . وبَيْقَرَ : هَلَك . وَبِيقَرَ : أَفَسَد ؛ وَبِيقَرَ : أَفسَد ؛ عن ابن الأعرابي ، وبه فسر قوله :

وقد كان كَرِيْدِ" ، والقُمُودُ بأرْضِهِ ، كَرَاعِي أَنَاسٍ أَرْسَلُوه وَبَيْقُرَا

والبيقرة : الفساد . وقوله : كراعي أناس أي ضيع غنمه للذئب ؛ وكذلك فسر بالفساد قوله :

> يا مَنْ وَأَى النُّعْمَانَ كَانَ حِيرَا، فَسُلٌ مِنْ ذلك يَوْمَ بَيْقَرَا

أي يوم فساد . قال ابن سيده : هذا قول ابن الأعرابي جعله اسماً ؛ قال : ولا أدري لترك صرفه وجهاً الا أن يضمنه الضير ويجعله حكاية ، كما قال :

> 'نبَّئْت' أَخُوالي بَني يَزِيد' بَغْياً علينا لَهُم' عَديد'

ضن يزيد الضبير فصار جبلة فسمي بها فحكي ؟ ويروى : يوماً بيقرا أي يوماً هلك أو فسد فيه ملكه . وبَقِرَ الرجل ، بالكسر ، اذا أعيا وحسَرَ ، وبَيْقَرَ مثله . ابن الأعرابي : بيقر إذا تحير . يقال :

بقر الكلب وبيقر إذا رأى البقر فتحير ، كما يقال غزل إذا رأى الغزال فلمبي . وبيقر إذا حرص غزل إذا شك ، وبيقر إذا حرص على جمع المال ومنعه . وبيقر إذا مات ، وأصل البيقرة الفساد . وبيقر الرجل في ماله إذا أسرع فيه وأفسده . وروى عمرو عن أبيه : البيقرة كثرة المتاع والمال . أبوعبيدة : بيقر الرجل في العدو إذا اعتمد فيه . وبيقر الدار إذا نزلها واتخذها منزلا .

ويقال: فتنة باقرة كداء البطن ، وهو الماء الاصفر. وفي حديث أبي موسى: سبعت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول: سيأتي على الناس فتننّة " باقر "ة" تَدَعُ الحليمَ تَحيْرانَ ؛ أي واسعة "عظيمة" ، كفاناً الله شرها.

والبُقيْرَى ، مثال السُّمَيْهى : لعبة الصيان ، وهي كومة من تراب وحولها خطوط . وبَقَرَ الصيان : لعبوا البُقيْرَى ، يأتون الى موضع قد خبىء لهم فيه شيء فيضربون بأيديهم بلاحفر يطلبونه ؛ قال طفيل العَنَرِي وُ يصف فرساً :

أَبَنْتُ فَمَا تَنْفَكُ كُولُ مُتَالِعٍ ، فَاللَّهِ مُلْعَبُ مُلَالِعٍ مَا لَمُ اللَّهُ مُنَالِعٍ مُلْعَبُ

قال ابن بري : قال الجوهري : في هذا البيت يصف فرساً ، وقوله ذلك سهو وانما هو يصف خيلاً تلعب في هذا الموضع ، وهو ما حول متالع ، ومتالع : اسم حبل .

والبُقّادُ : تراب يجمع بالأيدي فيجعل 'قمَزَا 'قمَزَا ويلعب به ، جعلوه اسماً كالقِذِّافِ ؛ والقُمَزُ 'كأنها صوامع ، وهو البُقَيْرَى ؛ وأنشد :

> نِيطَ بِحَقُو َ بِهَا تَضِيسٌ أَفْسَرُ ' تَجْهُمُ ' كَبُقَادِ الوليدِ ، أَشْعَرُ '

والبَقَّارُ : اسم واد ؛ قال لبيد :

فَبَاتَ السَّيْلُ يَوْ كُبُ جَانِبَيْهِ من البَقَّادِ ، كالعَسِدِ الثَّقَال

والبَقَّارُ : موضع .

والبَيْقَرَةُ : اسراع يطأطىء الرجل فيه رأسه ؛ قال المُثَقَّبُ العَبْدِي "، ويروى لِعَدِي " بن وَدَاع :

فَبِـاتَ کِجْنَابُ مُشْقَارَی ، کما بَیْقَرَ مَنْ تَمْشِي إلى الجَلَـُسَدِ

وشُقارَى ، مخفف من 'شقَّارَى : نبت ، خففه للضرورة ، ورواه أَبو حُنيفة في كتابه النبات : من يمشي الى الخَلَصَة ، قال : والحَلَصَة ' الوَ نَتَن ' ، وقد تقدم في فصل جسد .

والبَيْقَر ان : نَبْت م قال ابن دريد : ولا أدري ما صحته .

وبَیْقُور : موضع ، وذو بَقَر : موضع . وجاء بالشُقَّارَی والبُقَّارَی أَي الداهیة .

بكو: البُكرُوَة : الغُدُوَة . قال سيبويه : من العرب من يقول أتبتك بُكُورَة " ؛ تكرِرَة " مُنَوَّن " ، وهو يويد في يومه أو غده . وفي التنزيل العزيز : ولهم دزقهم فيها بكرة وعشياً . التهذيب : والبُكرَة من الغد ، ويجمع ببكراً وأبكاراً ، وقوله تعالى : وللقد صبعتهم م بكرة عذاب مستقر" بكرة وقد وغدوة وعداة يومك لم تصرفهما ، وإذا أرادوا بهما بكرة يومك وغداة يومك لم تصرفهما ، فبكرة همنا نكرة ، والبُكور والتبنكير : الحروج في ذلك الوقت . والإبكار : الدخول في ذلك الوقت . الجوج الجوهري : وسير على فرسك بكرة وبكرة وبكرة وبكرة وبكرة .

وقال سيبويه : لا 'يستعمل الا ظرفاً . والإبكار' : اسم البُكْرَ ۚ وَكَالْإِصباح ، هذا قول أَهــل اللغة ، وعندي

أنه مصدر أَنْكُرَ .

وبَكَرَ على الشيء وإليه يَبْكُرُ ' بُكُوراً وبكُرَ تَبْكِيراً وابْتَكَرَ وأَبْكَرَ وباكرَهُ : أَتَاهُ بُكُوهَ"، كله بمنى .

ويقال: باكر ت الشيء إذا بكر ت له ؛ قال لبيد: باكر ت عاجَتَها الدجاج بِسُحْرَةٍ

معناه بادرت صقيع الديك سحراً إلى حاجتي. ويقال: أتبته باكراً ، فمن جعل الباكر نعتاً قال الأنثى باكراً "، ولا يقال بكراً ولا بكراً ، إذا بكراً ، فإن أردت ويقال: أتبته بُكراً ، فإن أردت به بُكراً والم بعينه ، قلت: أتبته بُكراً ، فإن أردت مصروف ، وهي من الظروف التي لا تتمكن . وكل من بادر إلى شيء فقد أبكر عليه وبكراً أي وقنت كان . يقال: بكراً وا بصلاة المغرب أي صكرها عند سقوط القراص. وقوله تعالى: بالعشي والإبكار وهو فعل يدل على الوقت وهو البكراً في كا قال تعالى: بالغدو وهو مصدر يدل على الغدو وهو مصدر يدل على الغداة .

ورجل بَكُر ' في حاجته وبَكِر ' ، مثل حَذُر ٍ وحَذَر ٍ ، وحَذِر ٍ ، وحِدِر ' وحِدِر ' وجَدِر ' وجَكِر ' وبَكِر ' وبَكِر ' وبَكِر ' وبَكِر ' وبَكِر ' الله على النسب إذ لا فعـل له ثلاثياً بسيطاً . وبَكرَ الرجل ' : بَكر َ .

وحكى اللحياني عن الكسائي : جِيرانُكُ باكِرْ ؛ وأنشد :

> يا عَمْرُ و إجبران كُمْ ُ باكر ُ ، فالقلبُ لا لاهٍ ولا صابر ُ

قال ابن سيده: وأراهم يذهبون في ذلك إلى معنى القوم والجمع لأن لفظ الجمع واحد، إلا أن هذا إنما يستعمل إذا كان الموصوف معرفة لا يقولون جبيران الكرام عندي أنه لا

يمتنع جيران اكر كما لا يمتنع جيرانكم باكر .. وأَبْكُرَ الورْدُ والغَـداءَ إِنْكَاراً: عاجَلَهُما. وبَكُرُ تُ على الحاجة بُكُوراً وغَدَو تُ عليها غُدُو ٓ أ مثـل البُكُور ، وأَبْكَر ْتُ غـيري وأَبْكَر ْتُ الرجلَ على صاحبه إبْكاراً حتى بُكُر َ إليه بُكُوراً . أبو زيد : أَبْكَر ْت ْ على الو ر ْ د إِبْكاراً ، وكذلك أبكرت الغداء . وأَبْكُرَ الرجل ' : وردت إبله بْكُورَةً . ابن سده : وبَكُورَهُ على أُعجابه وأَبْكُرَهُ عليهم جعله يَبْكُرُ عليهم . وبَكر : عَجلَ . وبَكُرُ وتَبَكَّرُ وأَبْكُرَ : تقدّم . والمُبْكُرُ والباكُورُ جبيعاً ، من المطر: ما جاء في أُوَّالَ الوَسَمِيُّ . والباكُورُ من كل شيء : المُعَجَّلُ ' المجيء والإدراك ، والأنثى باكورة ؛ وباكـورة الثمرة منه . والباكورة : أوَّل الفاكهة . وقد ابْتَكُرْتُ الشيءَ إذا استوليت على باكورت. وابْتَكُرَ الرجلُ : أكل باكْورَةَ الفاكهة . وفي حديث الجمعة : من بَكَّر َ يوم الجمعة وابْنَكُر َ فله كذا وكذا ؛ قالوا: بُكُرَ أُسرع وخرج إلى المسجد باكِراً وأتى الصلاة في أوَّل وقتها ؛ وكل من أسرع

وابْتَكُرَ : أدرك الخُطْبَة من أو لها ، وهو من الباكورة . وأو ل كُلُّ شيء : باكورَتُه . وقال أبو سعيد في تفسير حديث الجمعة : معناه من بكر إلى الجمعة قبل الأذان ، وإن لم يأتها باكر آ، فقد بَكْرَ ؟ وأما ابْتِكَارُها فأن يُدْرِكَ أو ل وقتها ، وأصله من ابْتِكَارُ الجارية وهو أُخَذُ عُدْرَتِها ، وقيل : معنى اللفظين واحد مثل فعَلَ وافتتعَلَ ، وإنما كرر للسالغة والتوكيد كما قالوا : جاد مُجِد . قال : وقوله غسل وافع الوضوء كقوله تعالى : فاغسلوا وجوهم ؟ واغتسل أي غسل مواضع الوضوء كقوله تعالى : فاغسلوا وجوهم ؟ واغتسل أي غسل

إلى شيء ، فقد بَكَّرَ إليه .

البدن. والباكور من كل شيء: هو المُبَكِّرُ السريع الإدراك ، والأنثى باكورة . وغيث بَكُور ": وهو المُبَكِّر أَ في أوّل الوَسْمِيّ ، ويقال أيضاً : هو الساري في آخر الليل وأول النهار ؛ وأنشد :

جَرَّرَ السَّيْلُ بِهَا عُنْنُونَهُ ، وتَهَادَتُهَا مَداليجٌ بُكُرُ

وسحابة مِدْلاج مُ بَكُور مُ . وأما قول الفرزدق : أو أَبْكَار مُ كَر مُ مِ تُقْطَف مُ ؛ قال: واحدها بِكُر وهو الكَر مُ الذي حمل أوّل حمله .

وعَسَلُ أَبْكَارُ : تُعَسَّلُهُ أَبْكَارُ النحل أَي أَفتاؤها، ويقال : بل أَبْكَارُ الجواري تلينه . وكتب الحجاج إلى عامل له : ابعث إلى ي بعسل خُلار، من النحل الأبكار ، من الدستفشار ، الذي لم تحسه النار ؛ يويد بالأبكار أفراخ النحل لأن عسلها أطيب وأصغى ، وخلار : موضع بفارس ، والدستفشار : كلمة فارسية معناها ما عَصَرَتَهُ الأَيْدِي ؛ وقال الأعشى :

تَنَحَلُهَا، مِنْ بِكَارِ القِطاف، أَزَيْرِ قُ' آمِنْ ﴿ إِكْسَادِهَا

بكار القطاف:جمع باكر كما يقال صاحبِ وصِحاب ، ومِحاب ، وهو أول ما 'يد'رِك .

الأصمعي : نار بِكْر ٌ لم تقبس مــن نار ، وحاجــة بِكْر ٌ مُطلبت حَديثاً .

وأنا آتيك العَشِيَّةَ فأبَكُر أي أُعجل ذلك ؛ قال : بَكَرَّتْ تَلُومُكَ ، بَعْد وَهِن في النَّدَى ؛ بَسْل " عَلَيْكِ مَلامَتِي وعِتابي فبعل البكور بعد وهن ؛ وقيل : إنما عنى أوّل الليل فشبه بالبكور في أول النهاد . وقال ابن جني : أصل « ب ك ر » إنما هو التقدم أيّ وقت كان من ليل أو نهار ، فأما قول الشاعر: « بكرت تلومك بعد وهن »

فوجهه أنه اضطر فاستعمل ذلك على أصل وضعه الأول في اللغة ، وترك ما ورد به الاستعمال الآن من الاقتصار به على أول النهار دون آخره ، وإنما يفعل الشاعر ذلك تعمد اله أو اتفاقاً وبديه تهجم على طبعه. وفي الحديث : لا يزال الناس بخير ما بكر وا بصلاة المفرب ؛ معناه ما صلوها في أول وقتها ؛ وفي رواية : ما تزال أمني على سُنتي ما بكر وا بصلاة المغرب . من ترك العصر حبط عمله ؛ أي حافظوا عليها وقد موها . والبكيرة : التي تدوك في أول النخل ، وجمع البكور في أول النخل ، مثل البكرية : التي تدوك في أول النخل ، وجمع البكور .

### ذلك ما دِينُك ، إذ جُنْبَتْ أحمالُها كالبُكرُ المُبنتِلِ

وصف الجمع بالواحد كأنه أراد المُبْتِلَة فحذف لأن البناء قد انتهى ، ويجوز أن يكون المُبْتِل جمع مُبْتِلَة ، وإن قل نظيره ، ولا يجوز أن يعني بالبُكرِ هينا الواحدة لأنه إنما نعت حُدوجاً كثيرة فشبها بنخيل كثيرة ، وهي المبتكار ' وأرض" مبتكاد : مريعة الإنبات ؛ وسحابة مبكاد وبكُور" : مد لاج " من آخر الليل ؛ وقوله :

# إذا وَلَـدَتْ قَـرَائبُ أُمَّ نَـبُل ٍ ، فذاك اللُّـوْمُ واللَّفَحُ البَّكُورُ ١

أي إنما عجلت بجمع اللؤم كما تعجل النخلة والسحابة . وبكر كل فعلت لم ينقدمها مثلها ، بكر كل فعلت لم ينقدمها مثلها ، بكر كل أو لل الرجل ، غلاماً كان أو جارية . وهذا يبكر أبويه أي أول ولد بولد

١ قوله α نبل » بالنون وآلباء الموحدة كذا في الأصل .

لهما ، وكذلك الجارية بغير هاء ؛ وجمعهما جميعاً أبكار . وكبرة ولد أبويه : أكبرهم . وفي الحديث: لا تُعَلَّمُوا أَبْكَارَ أَولادكم كُنْبَ النصارى ؛ يعني أحداثكم . وبيكر الرجل ، بالكسر : أوّل ولده ، وقد يكون البيكر من الأولاد في غير الناس كقولهم يكر الحيية . وقالوا : أشد الناس يكر ان ان يكر ين ، وفي المحكم : يكر يكر ين ؛ قال : يكر ين ، وفي المحكم : يكر يكر ين ؛ قال : ياكر ين ، وفا خلب الكبيد ،

والبيكر ' : الجارية التي لم تفتض ' ، وجمعها أبكاد". والبيكر ' من النساء : التي لم يقربها رجل ، ومن الرجال : الذي لم يقرب امرأة بعد ؛ والجمع أبكاد". ومرّ ق بكر " : حملت بطناً واحداً . والبيكر ' : المكذواة ، والمصدر البيكارة ' ، بالفتح . والبيكر ' نالمرأة التي ولدت بطناً واحداً ، ويكر ها ولدها ، والذكر والأنثى فيه سواء ؛ وكذلك البيكر ' من والدر والمدت بطناً واحداً بكر أبه ويقال لها أيضاً واحداً بكر من الم تلد ، ونحو ذلك قال الأصمعي : إذا كان بكر من من ولد ولدته الناقة فهي بكر " . وبقرة بكر" : وبقرة بكر " . وبقرة بكر" : فتية " لم تَحْمِل . وبقال : ما هذا الأمر منك بكراً ولا ثان ؛ قال ولا ثان ؛ قال ولا ثان ؛ قال ولا ثان ؛ قال دو الم

وقُدُوفاً لَـدَى الأَبْوابِ ، طلابَ حِاجَةٍ ، عَوانَ مِن الحَاجاتِ ، أَو حاجَةً ﴿ بِكُرْرَا

أبو البيداء: ابْنَكَرَتِ الحاملُ إذا ولدت بِكْرَها، وأَنْت فِي الشَّالْث ، وربعت وأَنْت فِي الشَّالْث ، وربعت وخمست وعشرت. وقال بعضهم: أسبعت وأعشرت وأغنت في الشامن والسابع والعاشر ، وفي نوادر

الأعراب: ابنتكرت المرأة ولدا إذا كان أول ولدها ذكرا ، واثنتكيت جاءت بولد ثني ، واثنتكيت جاءت بولد ثني ، واثنتكيت ولدة أنا واثنتكيت واثنتكيت واثنتكيت واثنتكيت والبكر : الناقة التي ولدت بطناً واحدا ، والجمع أبكار ؛ قال أبو ذؤبب المذلى :

وإنَّ حَدِيثاً مِنْكَ لَوْ تَبْذُلِينَهُ ، تَجْنَى النَّحْلِ فِي أَلْبَانِ عُوذٍ مَطَافِلِ مَطَافِيلِ أَبْكَارٍ حَدِيثٍ نِتَاجُهَا ، تُشَابُ مِاءٍ مثلِ ماءً المَفَاصِلِ

وبيكر ُها أيضاً: وَلَه ُها ، والجمع أَبْكَار ُ وبيكار ُ . وبقرة بِكُر ُ : لم تَحْمِلُ ، وقيل : هي الفَتِيَّة ُ . وفي التنزيل : لا فارض ٌ ولا بِكُر ُ ؛ أي ليست بكبيرة ولا صغيرة ، ومعنى ذلك : بَيْنَ البِكْرِ والفارض ؛ وقول الفرزدق :

إذا هُن ً سافَطْن َ الحَدِيث ، كَأَنَّهُ حَنَى النَّحْل أَوْ أَبْكَارُ كَرْ مِ تُفَطَّفُ عَى الكَرْمُ البِكْرَ الذي لم مجل فبل ذلك ؟

عنى الحرم البحر الذي لم محمل قبل دلك ؟ وكذلك عمل أبكار النحل. وهو الذي عملته أبكار النحل. وسعابة بكر": عَزير أن بمنزلة البكر من النساء ؟ قال ثعلب : لأن دمها أكثر من دم النبت ، وربما قبل : ستعاب بكر" ؛ أنشد ثعلب :

ولَّقَدْ نَظَرَ تُ إِلَى أَغَرَ مُشَهَّرٍ ، بِكْرِ تَوَسَّنَ فِي الْخَبِيلَةِ عُونَا وقول أبي ذريب :

وبِحُو كُلُّمَا مُسَّتُ أَصَاتَتُ، تَرَ نَثُمُّ نَعْم ِ ذِي الشُّرُعِ العَنْبِيقِ

لمُمَّا عَىٰ قَوساً أَوَّل ما يُومَى عَنها ، شبه ترنمها بنغم ذي الشُّرُع وهو العود الذي عليـه أُوتار . والبِّكْرُ :

النتي من الإبل، وقيل: هو الشي للى أن يُجذع، وقيل: هو ابن المغاض إلى أن يُثني ، وقيل: هو ابن المغاض إلى أن يُثني ، وقيل: هو ابن الله وهي ناقة ، وهو بعير حتى يَبنو ل ، وليس بعد البازل سن يُسسَى، ولا قبل الشي سن يسمى؛ بعد البازل سن يُسسَى، ولا قبل الشي سن يسمى؛ قال الأزهري: هذا قول ابن الأعرابي وهو صحيح ؛ قال: وعليه شاهدت كلام العرب، وقيل: هو ما لم يبنو ل ، والأنثى يبكر و "، فإذا بَرَ لا فجيل وناقة ، يبنو ل ، والمنتى من الإبل بمنولة الفتي من الناس، وقبل: البيكر من الإبل بمنولة الفتي من الناس، والبيكر أن بمنولة الفتاة ، والقلموس بمنولة الجادية ، والبيكر أن بمنولة الإنسان ، والجمل بمنولة الرجل ، والناقة على أبكر . والناقة على أبكر . والنون فقال:

# قَدْ شَرِبَتْ إلاَّ اللهُ مَيْدُ هِينَا فَالْمَيْصَاتِ وَأَبَيْكُورِينَـا

وقيل في الأنثى أيضاً: بكر"، بلا هاء. وفي الحديث: استَسَلَفَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من رجل بكراً ؛ البكر ، بالفتح : الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس ، والأنثى بكراته ، وقد يستعاد للناس ؛ ومنه حديث المتعة : كأنها بكراة عيظاء أي شابة طويلة العنق في اعتدال . وفي مديث طهفة: وسقط الأملوج من البكارة ؛ البيكارة ، بالكسر: عبع البكر ، بالفتح ؛ يريد أن السبن الذي قد علا بكارة الإبل عا رعت من هذا الشجر قد سقط عنها فساه باسم المرعى إذ كان سبباً له ؛ وروى بيت عبرو بن كائوم :

ِذِرَاعَيُ عَيْطُلَ أَدْمَاءَ بَكُورٍ ، غذاها الحَفْضُ لَم تَحْمِلُ جَنِينَا

قال ابن سيده : وأصح الروايتين بركر ، بالكسر ، والجمع القليل من كل ذلك أبْكار" ؛ قال الجوهري : وبجمع البكر بكار" مثل فرخ وفراخ ، وبكارة "أيضاً مثل فحرل وفيحالة ، وقال سببويه في قول الراجز :

# قليصات وأبيكربنا

جمع الأبكر كما تجمع الجنور والطئرة ، فتقول: فر أات وجنور أرات ، ولكنه أدخل الباء والنون كما أدخلهما في الدهيدهين ، والجمع الكشير بكران ويكار ويكارة ، والأنثى بكرة والجمع بكار ، بغير هاء ، كعيلة وعيال . وقال ان الأعرابي : البكارة للذكور خاصة ، والبكار ، بغير هاء ، للانات. وبكرة البئر : ما يستقى عليها ، وجمعها بكر ، بالتحريك ، وهو من شواذ الجمع لأن فعلة وحكق بالتحريك ، وهو من شواذ الجمع لأن فعلة وحكق وحمناة وحما إلا أحرفا مشل حكفة وحكق وحمناة وحما وبكرة وبكر وبكرات أيضاً ؛

### والبُّكُو َاتْ شَرُّهُنَّ الصَّائِمَةُ

يعني التي لا تدور . ابن سيده : والبكرة والبكرة والبكرة والبكرة لفتان التي يستقى عليها وهي خشبة مستديرة في وسطها محز العبل وفي جوفها محورة تدور عليه ؛ وقيل : هي المحالة السيف والبكرات أيضاً : الحكلة التي في حلية السيف شبيهة بيفتخ النساء . وجاؤوا على بكرة أبيهم إذا جاؤوا على طريقة واحدة ؛ وقال أبو عمرو : جاؤوا بأجمعهم ؛ وفي الحديث : جاءت هوازن على بكرة وتوفير بأجمعهم ؛ وفي الحديث : جاءت هوازن على بكرة وتوفير العدد وأنهم جاؤوا جميعاً لم يتخلف منهم أحد . وقال أبو عميد و وليس

هناك بَكْرَة في الحقيقة ، وهي التي يستقى عليها الماء العذب ، فاستعيرت في هذا الموضع وإنما هي مشل . قال ابن بري : قال ابن جني : عندي أن قولهم جاؤوا على بكرة أبيهم بمنى جاؤوا باجمعهم ، هو من قولهم بكرث في كذا أي تقد مت فيه ، ومعناه جاؤوا على أوليتهم أي لم يبقى منهم أحد بل جاؤوا من أولهم إلى آخره .

وضربة بحثر"، بالكسر، أي قاطعة لا تُثنّى. وفي الحديث : كانت ضربات غلي"، عليه السلام، أبكاراً إذا اعْتَرَضَ قط"؛ وفي رواية : كانت ضربات علي"، عليه السلام، مبتكرات لا عُوناً أي أن ضربته كانت بحراً يقتل بواحدة منها لا مجتاج أن يعيد الضربة ثانياً ؛ والعُون : جمع عوان وهي في الأصل الكهلة من النساء ويريد بها ههنا المئناة .

وَبَكُوْ ' : اسم ، وحكى سيبويه في جمعه أَبْكُوْ ' وبْكُوْرِ ' . وبُكَيْرِ ' وبَكَارُ ومُبَكِّر : اسماء . وبَنُو بَكُورٍ : حَيِّ منهم ؛ وقوله :

إِنَّ الذَّئَابُ قَدِ اخْضَرَّتُ بَراثِنُهَا ، والنَّاسُ كُلُّهُمُ بَكُورٌ إِذَا تَشْبِعُوا

أراد إذا شبعوا تعادوا وتغاوروا لأن بكراً كذا فعلها . التهذيب : وبنو بكر في العرب قبيلتان : إحداهما بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة ، والأخرى بكر بن وائل بن قاسط ، وإذا نسب اليهما قالوا بكري . وأما بنو بكر بن كلاب فالنسبة اليهم بكري . وأما بنو بكر بن كلاب فالنسبة اليهم بكراو بون . قال الجوهري : وإذا نسبت إلى أبي بكر قلت بكري ، تحذف منه الاسم الأول ، وكذلك في كل كنية .

بلو: البِيلُوْرُ على مثال عِجُوْل : المَهَا من الحجر ، واحدته بِلِلُّوْرَ الرجل الضغم

الشجاع ، بتشديد اللام . قال : وأما البيلور و المعنو المعروف ، فهو محفف اللام . وفي حديث جعفر الصادق ، عليه السلام : لا يجبنا ، أهمل البيت ، الأحد بُ المرورة ولا الأعور البيلورة ؛ قال أبو عمرو الزاهد : هو الذي عينه ناتثة ؛ قال ابن الأثير : هكذا شرحه ولم يذكر أصله .

بلهو: كُلُّ عظيم من ملوك الهند : بَلَهُوَرَ ' ؛ مثل به سيبويه وفسره السيراني .

بندو: البنادرة ، دخيل: وهم التجار الذين يازمون المعادن ، واحدهم بندار . وفي النوادر: رجل بندار . وفي النوادر: رجل بندوري ومبنندر ومنتبندر ، وهو الكثير المال. بنصر: البنتصر : الأصبع التي بين الوسطى والخنصر ، مؤنثة ؛ عن اللحياني ؛ قال الجوهري: والجسع البناصر .

بهو: البهر : ما اتسع من الأرض . والبهر أن الأرض السهلة بين الأرض السهلة ، وقيل هي الأرض الواسعة بين الأجبل . وبهر أن الوادي : سَرار ته وخيره . وبهر أن كل شيء : وسطه . وبهر أن الرحل وبهر أن الرحل كز فر يه أي وسطه . وبهر أن الليل والوادي والفرس: وسطه . وابهار النهار أنهار أن وذلك حين ترتفع الشس . وابهار الليل أبهيرارا إذا انتصف ؛ وقيل : ابهار تواكبت ظلمته ، وقيل : ابهار دهبت عامته وأكثره وبتي نحو من ثلثه . وابهار علينا الليل أي طال . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سار ليلة وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه سار ليلة انتصف ، وهو مأخوذ من بهر أو الشيء وهو وسطه . انتصف ، وهو مأخوذ من بهر أو الشيء وهو وسطه . أذا تتامت واستنارت ، لأن الليل إذا أقبل أقبلت أفعلت ، وإذا استنارت النجوم ذهبت تلك الفحمة .

وفي الحديث : فلما أَبْهَرَ القومُ احترقوا أي صاروا في ُبَهْرَ ۚ النهار وهو وسطه .

وَتَبَهَّرَتَ السحابة : أَضَاءَت . قبال رجبل من الأعراب وقد كبر وكان في داخل ببته فمر"ت سحابة : كيف تراها قد نكسبت وتبهر ت ؟ فقال : أراها قد نكسبت وتبهر ت ؟ نكسبت : عدالت .

والبُهْرُ : الغلبة . وبَهَرَهُ يَبْهَرُهُ مَهُرَا : قَهَرَهُ وعلاه وغلبه . وبَهَرَتْ فَلانةُ النساء : غلبتهن مُحسناً . وبَهَرَ القيرُ النجومَ بُهُوراً : غَمَرَها بضوئه ؟ قال :

> َعْمُ النَّجُومُ صَوَّٰهُ حِينَ بَهَرُ ، وَغَمَرُ النَّجْمُ الذي كان ازْدَهَرْ

وهي ليلة البُهْرِ . والثلاث البُهْرُ : التي يغلب فيها ضوءُ القبر النجوم ، وهي الليلة السابعة والثامنة والتاسعة . يقال : قبر باهر إذا علا الكواكب ضوؤه وغلبضوؤه ضوأها ؛ قال ذو الرمة يمدح عبر بن هبيرة :

ما زِلْتَ فِي دَرَجاتِ الأَمْرِ مُرْتَقِياً ، تَنْمِي وتَسْمُو بِكَ الفُرْعَانُ مِنْ مُضَرَاا حَتَّى بَهَرْتَ فَمَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ، إِلاَّ عَلَى أَكْمَهٍ ، لا يَعْرُفُ القَمَرَا

أي علوت كل من يفاخرك فظهرت عليه . قال ابن بري : الذي أورده الجوهري وقد بَهر ت ، وصوابه حتى بَهر ت كما أوردناه ، وقوله : على أحد ؛ أحد ههنا بعنى واحد لأن أحداً المستعمل بعد النفي في قولك ما أحد في الدار لا يصح استعماله في الواجب . وفي الحديث : صلاة الضحى إذا بَهرَت الشّيس الأرض أي غلبها نورها وضو وها . وفي حديث علي : قال له

١ قوله الفرعان هكذا في الأصل ، ولعلما القرعان ؛ ويريد بهم
 الأقوع بن حابس الصحاني وأخاه مر ثداً وكانا من سادات المرب.

عَبْدُ خَيْرٍ : أَصَلِّي الضعى إذا بَرْعَتِ الشمسُ ؟ قال : لا ، حتى تَبْهُرَ البُنَيْرِاءُ أَي يستبين ضوؤها . وفي حديث الفتنة : إن خَشيتَ أن يَبْهُرَ كُ شعاعُ السيف . ويقال لليالي البيض : بُهْرُ ، جمع باهر . ويقال : بُهُرُ بوزن تُظلَّم جمع بُهْرَةً ، كل ذلك من كلام العرب . وبَهَرَ الرجلُ : بَرَعَ ؟ وأنشد البيت أيضاً :

حتى بهرت فيا تخفى على أحد وبهراً له أي تكمساً وعَلَبَة ؟ قال ابن ميادة : تَفَاقَكَ قَوْمي إذ يَبِيعُونَ مُهْجَيَّ بِجَارِيةٍ ، بَهْراً لَهُمْ بَعْدَهَا بَهْـرا ! وقال عبر بن أبي ربيعة :

ثم قالوا: 'تحبِبُها? قُـلنْتُ': بَهْراً! عَدَدَ الرَّمْلِ والحَصَى والنَّرابِ

وقيل: معنى بَهْراً في هذا البيت جباً ، وقيل: عَجَباً . قال سيبويه: لا فعل لقولهم بَهْراً له في حد الدعاء والما نصب على توهم الفعل وهو مما ينتصب على الضمار الفعل غير المستعمل اظهاره . وبَهَرهم الفعل عَيْر المستعمل اظهاره . وبَهَراً الله بَهْراً: كربَهُم ؛ عن ابن الأعرابي . وبَهَراً لهُ أي عَجَباً . وأبهرا إذا جاء بالعجب . ابن الأعرابي : البَهْر الفله . والبَهْر المائة ، والبَهْر المائة والبَهْر المائة والبَهْر المائة عمر بن المائة المائة والبَهْر أن يكون كل ما قال ابن الأعرابي في وجوه البَهْر أن يكون معنى لما قال عمر ؛ أحسنها العَجَب المائة ، والبيهار المائة . فالله فر البَهْر المنافرة . فالله عمر ؛ أدا استغنى بعد فقر . وأبهر المهراك . وهي المهراك . وهي المهراك . وهي البَهْر أدا استغنى بعد فقر . وأبهر : بوج سيدة ،

وأبهر إذا تلو" في أخلاقه كمائية مر" وخبناً أخرى . والعرب تقول : الأزواج ثلاثة : زوج مهر ، وزوج كهر ؛ فأما زوج مهر مهر ، وزوج كهر ؛ فأما زوج مهر فرجل لا شرف له فهو يسني المهر ليرغب فيه ، وأما زوج بهر فالشريف وإن قل ماله تتزوجه المرأة لتفخر به ، وزوج دهر كفؤها ؛ وقيل في تفسيرهم : يَبهر ألميون بحسنه أو يُعد لنوائب الدهر أو يؤخذ منه المهر .

والبُهْرُ : انقطاع النَّفَسِ مِن الْإعياء ؛ وقد انْبَهَرَ وَبُهِيرَ فَهُو مَبْهُورٌ وَبَهِيرٌ ؟ قال الأعشى :

إذا ما تَأْتَنَى يُوبِدُ القيام تَهادى ، كما قَدْ وَأَيْتَ البَهـيوَ ا

والبُهْرُ ، بالضم : تتابع النَّفَسِ من الإعباء ، وبالفتح المصدر ؛ بَهْرَ أَلَي أَوقَ عليه البُهْرَ وَهَ النِّبَهَرَ أَي تتابع نفسه . ويقال : ثهير الرجل إذا عدا حتى غلبه البُهْرُ وهو الرَّبُو ، فهو مبهود وبهير . شهر : بَهَرْت فلاناً إذا غلبته ببطش أو لسان . وبَهَرْت البعير إذا ما رَكَضْتَهُ حتى ينقطع ؛ وأنشد بيت ابن ميادة :

ألا يا لقومي اذ ببيعون أُمهُجَتي جاريةٍ ، بَهْرًا ! جاريةٍ ، بَهْرًا !

ابن شميل: البَهُورُ تَكُلُفُ الجُهُدِ إِذَا كُلُفُ فوق كَدَرْعِهِ ؛ يقال بَهْرَهُ إِذَا قطع بُهْرَهُ إِذَا قطع نَفَسَهُ بِضَرِبُ أَو خَنق أَو مَا كَانَ ؛ وأنشد:

إنَّ البخيلِ إذَا سَأَلْتَ بَهُرُ تُهُ ۗ

وفي الحديث: وقع عليه البُهُرْ ، هو بالضم ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهيج وتتابع النُّفَس ؛ ومنه حديث ابن عمر: انه أصابه قَطَعْ أُو رُهُرْ .

وبَهَرَهُ: عالجه حتى انْبَهَرَ . ويقال : انبهر فلان إذا بالغ في الشيء ولم يَدَعُ 'جهْداً . ويقال : انْبَهَرَ في الدعاء إذا تحوّب وجهد ، وابنتَهَرَ 'فلان في فلان ولفلان إذا لم يدع جهداً بما لفلان أو عليه ، وكذلك يقال ابتهل في الدعاء ؛ قال : وهذا بما جعلت اللام فيه راء . وقال خالد بن جنبة : ابتهل في الدعاء إذا كان لا يفرط عن ذلك ولا يَشْجُو ، قال : لا يَشْجُو لا يسكت عنه ؛ قال : وأنشد عجوز من بني دارم لشيخ من الحي في قعيدته :

ولا ينامُ الضيف من حِدَّ ارِها ، وقَـَوْ لِها الباطلِ وابْسِهارِها

وقال: الابنتِهار ُ قول الكذبو الحلف عليه . والابتهار : ادّعاء الشيء كذباً ؛ قال الشاعر :

> وما بي إن مَدَحْتُهُمُ ابْتِهَارُ وابْتُهُو فُلانَ بِفلانَةَ : سُهُورَ مِا .

والأبهر' : عرق في الظهر ، يقال هو الوريد' في العنق ، وبعضهم بجعله عرقاً مُستَبْطِنَ الصَّلْب ؛ وقيل : الأبهرانِ الأكحكانِ ، وفيلان شديد الأبهر أي الظهر . والأبهر' : عرق إذا انقطع مات صاحبه ؛ وهما أبهران بخرجان من القلب ثم يتشعب منهما سائر الشرايين . وروي عن النبي ، على الله عليه وسلم ، أنه قال : ما زالت أكثلة فير تعاودني فهذا أوان قيطعت أبهري ؛ قال أبو عبيد: الأبهر، عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به فاذا انقطع لم تكن معه حياة ؛ وأنشد الأصعي لابن

وللنؤاد وجيب تَحْتَ أَبْهَرُهِ ، لَدْمَ الغُلامِ وراءَ الغَيْبِ بِالْحَجْرِ الوجيب : تحرُّك القلب تحت أبهره . واللَّدْمُ :

الضَّرْب . والغيب : ما كان بينك وبينه حجاب ؛ يريد أن للفؤاد صوتاً يسمعه ولا يراه كما يسمع صوت الحجر الذي يرمى به الصي ولا يراه ، وخـص الوليد لان الصبيان كثيراً ما يلعبون برمي الحجارة ، وفي شعره لدم الوليد بدل لدم الغلام . ابن الأثير : الأبهر عرق في الظهر وهما أبهران ، وقيل : هما الأكحلان اللذان في الذراعين ، وقيل : الأبهر عرق منشؤه من الرأس وعتد إلى التدم وله شرايين تتصل باكثر الأطراف والبدن ، فالذي في الرأس منه يسمى النَّأْمَةَ ؛ ومنه قولهم : أَسْكَنَ اللهُ نَـُأْمَتُهُ أَي أماته ، ويمتد الى الحلق فيسمى فيه الوريد ، ويمتد إلى الصدر فيسمى الأبهر ، ويمتد إلى الظهر فيسمى الوتين والفؤاد معلق به ، ويمتد إلى الفخذ فلسمى النَّسَا ، ويمتد إلى الساق فيسمى الصَّافنَ ، والهمزة في الأبهر زائدة ، قال : ويجوز في أوان الضم والفتح ، فالضم لانه خبر المبتدإ ، والفتح على البناء لإضافته الى مبني كقوله :

على حِينَ عاتبت ُ المَشببَ على الصّبا وقلت ُ: أَلمًا تَصْح ُ والشّبْبُ ُ وازِع ُ ؟

وفي حديث علي ، كرتم الله وجهه : فيُلْقى بالفضاء منقطعاً أَبْهَرَاهُ . والأَبْهَرُ من القوس : ما بين الطائف والكلية . الأصعي : الأبهر من القوس كبدها وهو ما بين طرفي العلاقة ثم الكلية تلي ذلك ثم الأبهر بلي ذلك ثم الطائف ثم السيّة وهو ما عطف من طرفيها . ابن سيده : والأبهر من القوس ما دون الطائف وهما أبهران ، وقيل : الأبهر ظهر سية القوس ، والأبهر الجانب الأقصر من الريش ، والأباهر من ريش الطائر ما يلي الكلك أو لها القوادم ثم المناكب ثم الحوافي ثم الأباهر ثم الكلى ؛ قال المحاني : يقال لأربع ديشات من مقدم الجناح اللحياني : يقال لأربع ديشات من مقدم الجناح

القوادم ، ولأربع تليهن المناكب ، ولأربع بعــد المناكب الحوافي ، ولأربع بعد الحوافي الأباهر . ويقال : وأيت فلاناً بَهْرَةً أي جَهْرَةً علانيــة ؛ وأنشد :

> و كم من شجاع بادَرَ المَوْتَ بَهْرَةً ، يَمُوتُ على ظَهْرِ الفِراشِ ويَهْرَمُ وتَبَهَّرُ الإِنَاءُ : امْنَكَلَّ ؛ قال أبو كبير الهذلي :

مُتَبَهِّراتُ بالسَّجالِ مِلاؤها ، كِثْرُجُنَ مِنْ كِلَفٍ لِمَا مُتَلَقَّمِ

والبنهار: الحيل '، وقيل: هو ثلثائة رطل بالقبطية، وقيل: أربعائة رطل ، وقيل: ستائة رطل ، عن أبي عمرو، وقيل: ألف رطل، وقال غيره: البهار، بالضم، شيء يوزن به وهو ثلثائة رطل. وروي عن عمرو بن العاص أنه قال: إن ابن الصعبة، يعني طلحة ابن عبيد الله ، كان يقال لأمه الصعبة ؛ قال: إن ابن الصعبة ترك مائة بهار في كل بهار ثلاثة قناطير ذهب وفضة فجعله وعاء ؛ قال أبو عبيد: بهار أحسبها كلمة غير عربية وأراها قبطية. الفراء: البنهار ثلثائة رطل، وكذلك قال ابن الأعرابي، قال: والمنجلك ستائة رطل ، قال الأزهري: وهذا يدل على أن البهار وطل ، قال الأزهري: وهذا يدل على أن البهار عربي صحيح وهو ما يجمل على البعير بلغة أهل الشأم؛ قلل بُريَّت المُذكب يصف سحاباً ثقيلاً:

بِهُوْ تَجِزِ كَأَنَّ عَلَى 'دَرَاهُ وكاب الشَّأْمِ ' يَحْمِلْنَ البُهادِ ا

قَالَ القَتْسِي : كَيْفُ يُخْلُفُ فِي كُلُّ ثَلَيَّاتُهُ وَطُلُّ ثَلاثَةً وَطُلُّ ثَلاثَةً وَالْحَيْفِ . فَنَاطِير ? وَلَكُنَ البُهَارِ الحِمْلُ ؛ وأنشد بيت الهذلي . وقال الأصمعي في قوله يحملن البهارا : يحملن الأحمال من مناع البيت ؛ قال : وأراد أنه ترك مائة حمل . قال : مقدار الحمل منها ثلاثة قناطير، قال : والقنطار

مائة رطل فكان كل حمل منها ثلثاثة رطل. والبُهادُ: إناءٌ كالإِبْريق ؛ وأنشد :

## على العَلْياء كُوبِ أُو بُهارُ

قال الأزهري: لا أعرف البهار بهذا المعنى . ابن سيده: والبهار كُلُ شيء حَسَن منيي . ابن سيده: والبهار كُلُ شيء حَسَن منيي . والبهار : نبت طيب الربح . الجوهري : البهار العرار الذي يقال له عين البقر وهو بَهار البَر "، وهو نبت جَعْد " له فَقَاحَة " صفراء ينبت أيام الربيع يقال له العرارة . الأصعي : العرار في بهار البر . قال الأزهري : العرارة الحَنْوة " ، قال : وأدى البهاد فارسية . والبهار أد البياض في لبب الفرس .

والبُهارُ : الخُطَّاف الذي يطير تدعوه العامَّة عصفور الجنة .

وامرأة بَهِيرَة " : صغيرة الخَلْق ضعيفة . قال الليث : وامرأة "بَهِيرَة " وهي القصيرة الذليلة الحلقة ، ويقال : هي الضعيفة المشي . قال الأزهري : وهذا خطأ والذي أراد الليث البُهْتُرَة من القصيرة ، وأما البهيرة من النساء فهي السيدة الشريفة ؛ ويقال للمرأة إذا ثقلت أردافها فإذا مشت وقع عليها البَهْر ، والرّبو ، بهيرة " ؛ ومنه قول الأعشى :

# تَهَادَى كَمَا قَدْ وَأَيْتَ البَّهِيْوِ ا

وبَهَرَهَا بِبُهُتَانَ : قَدَفَهَا به . والابتهار : أَن ترمي المرأة بنفسك وأَنت كاذب ، وقيل : الابتهار أَن ترمي الرجل بما فيه، والابتيار أَن ترميه بما ليس فيه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه رفع إليه غلام ابتهر جارية في شعره فلم يُوجد الثّبَت فدراً عنه الحد ؟ قال أبو عبيد: الابتهار أَن يقذفها بنفسه فيقول فعلت بها كاذباً ، فإن كان صادقاً قد فعل فهو الابتيار على قلب الهاء ياء ؟ قال الكميت :

قَبِيح مُ بِمِثْلِي نَعْتُ الفَتَا ذَ ، إمَّا ابْتِهاراً وإمَّا ابْتِياراً

ومنه حديث العو"ام: الابتهار بالذنب أعظم من ركوبه وهر أن يقول فعلت ولم يفعل لأنه لم يد"عه لنفسه إلا وهو لو قدر فعل ، فهو كفاعله بالنية وزاد عليه بقبحه وهتك ستره وتبجحه بذنب لم يفعله . وبهراء : حي من اليمن . قال كراع : بهراء ، ممدودة ، قبيلة ، وقد تقصر ؛ قال ابن سيده : لا أعلم أحداً حكى فيه القصر إلا هو وإنما المعروف فيه المد"؛

وقعد عَلِمَتْ بَهْراءُ أَنَّ سُيُوفَنَـا سُيوفَنـا سُيوفُ النَّصَادَى، لا يَلِيقُ بِهَا الدَّمُ

وقال معناه: لا بلت بنا أن نقتل مسلماً لأنهم نصارى معاهدون ، والنسب إلى تَهْراءَ تَهْراو يُ ، بالواو على القياس ، وبَهْراني مثلُ بَحْراني على غير قباس ، النون فيه بدل من الهمزة ؛ قال ابن سده : حكاه سيبويه . قال ابن جني : من حذاق أصحابنا من يذهب إلى أن النون في بهراني إنما هي بدل من الواو التي تبدل من همزة التأنيث في النسب ، وأن الأصل بهراوي وأن النون هناك بدل من هذه الواو ، كما أُبدلت الواو من النون في قولك : من وافد ، وإن وقفت وقفت ونحو ذلك ، وكيف تصرفت الحال فالنون بدل من الهمزة ؟ قال : وإنما ذهب من ذهب للى هذا لأنه لم يو النون أبدلت من الممزة في غير هذا ، وكأن يحتج في قولهم إن نون فعلان بدل من همزة فعلاء ، فيقول ليس غرضهم هنا البدل الذي هو نحو قولهم في ذئب ذيب وفي جؤنة جونة ، إنما يريدون أن النون تعاقب في هـذا الموضع الهمزة كما تعاقب لام المعرفة التنوين أي لا تجتمع معه فلما لم تجامعه قيل :

انها بدل منه ، وكذلك النون والهمزة ؛ قال : وهذا مذهب للس بقصد .

بهتر : البُهنتُر : القصير ، والأنثى بُهنتُر وبُهنتُر َ ، ، وزعم بعضهم أن الهاء في بُهنتُر بدل من الحاء في بُحنتُر ؟ وأنشد أبو عمرو لنجاد الحيبري :

عِضَ لَثِيمٌ المُنْتَمَى والعُنْصُرِ ، لَبِس بِجِلْحابٍ ولا هَقَـوَّدٍ ، لَكِنهُ البُهُنْدُ وابنُ البُهُنْدُ

العيض : الرجل الداهي المنكر . والجلحاب: الطويل ، و كذلك الهقو من الإبل ، و كذلك الهقو من الإبل ، وجمعه البّهاتِر و والبّحاتِر ، وأنشد الفرّاء قول كثير:

وأنت التي حَبَّبْت كُلُّ قَصِيرَة إليَّ ، وما تَدْرِي بذاك القَصائِّرُ عَنَبْتُ قصيراتِ الحِجالِ ، ولم أُردْ قِصارَ الخُطَى ، شَرُّ النساء البَهَاتِرُ أنشده الفرّاء: البهاتر، بالهاء.

بهدو: أبو عدنان قبال : البُهْدُرِيُ والبُحْدُرِيُ والبُحْدُرِيُ البُحْدُرِيُ البُحْدُرِيُ المُنْعَرِبِيُ المُنْعَرِبُ عَلَمْ الذي لا يَشِبُ .

بهزر: البُهْزُرَةُ : الناقة العظيمة ، وفي المحكم : الناقة الجسيمة الضّغُمة الصّغَيّة ، وكذلك هي من النخل ، والجمعالبَهَازِر ، وهي من النساء الطويلة . والبُهْزُرَةُ : النخلة التي تناوَلُها بيدك ؟ أنشد ثعلب :

بَهازِراً لَمْ تَنَتَّخِذُ مَآزِراً ،
في تُسامي حَوْل َ جِلْف ِ جازِراً
يعني بالجَلْفِ هنا الفُحَّال من النخل . ابن الأعرابي :
البَهازِرُ الإبل والنخيل العظام المَواقِيرُ ؛ وأنشد :
أعْطاك يا بجُورُ الذي يُعطي النَّعَمَ ،
من غير لا تَمَنَّن ولا عَدَمْ ،

بَهَادِراً لَمْ تَنْتَجِعُ مَعَ الْغَنَمُ ، وَلَمْ تَكُنُ مُأْوَى القُرادِ وَالْجَلَمُ ، بِينَ نُواصِيهِنُ وَالأَرْضِ قِيَمَ ، وَأَنشد الأَزْهُرِي الكميت :

إلاً لِمُمَهَّمَتَةِ الصَّهِبَ لِ، وحَنَّةِ النَّكُومِ البَّهَاذِرِ

بور: النَّبُوارُ : الملاك ، بادَ بَوْراً وبُواراً وأَبادِهم الله ، ووجل بُورْ ؛ قال عبدالله بن الزَّبَعْرى السَّهْمي :

> يا رسولَ الإلهِ ، إنَّ لساني رَاتِقُ مَا فَـنَقَتُ ، إذَ كَأَنا بُورُ

وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث . وفي التنزيــل : وكنتم قَـَوْماً بُوراً ؛ وقد يكون بُورٌ هنا جمع باثرٍ مثل حُولٍ وحائـلٍ ؛ وحكى الأحفش عن بعضهم أنه لغة وليس بجمع ِ لِلبائر ِ كما يقــال أنت بَشَـر ۗ وأنتم كَشَرْ ۗ ؟ وقيل : رجل بائر " وقوم بَوْر " ، بفتح الباء ، فهو على هذا اسم للجمع كَنائم ونُومْم وصائم وصُومْم. وقال الفرَّاء في قوله : وكنتم قوماً 'بُوراً ، قــال : البُور مصدر مصدر يكون واحداً وجمعاً . يقال : أصبحت منازلهم 'بوراً أي لا شيء فيها ، وكذلك أعمال الكفار تبطُّلُ . أَبُو عبيدة : رجل بُورٌ ورجلان بُورٌ وقوم 'بور' ، وكذلك الأنثى ، ومعناه هالك . قال أبو الميثم : البائير الهالـك ، والبائر المجرَّب ، والبائر الكاسد ، وسُوق بائرة أي كاسدة . الجوهري : البُورُ الرجل الفاسد الهالك الذي لا خير فيه . وقد بارَ فلانُ أي هلـك . وأباره الله : أهلك. و في الحديث : فأولئك قوم ' 'بور' ؛ أي كَلَّكُ يَم ، جمع باثر ؟ ومنه حديث عليّ : لنُّو ْ عَرَفْناه أَبَرْ ْنا عِتْرَتَهُ ، وقد ذكرناه في فصل الممزة في أبر . وفي حديث أسماء في ثقيف: كذَّاب ومُبير ؛ أي

مُملِكُ يُسْرِفُ في إهلاك الناس؛ يقال: بار الرَّجُلُ يَبُور بَوْراً ، وأبارَ غَيْرَهُ ، فهو مُبيير. ودارُ البوارِ : دارُ الهَلاك . ونزلت بوارِ على الناس ، بكسر الراء ، مثل قطام اسم الهَلَكَةَ ؛ قال أبو مُكعت الأسدي ، واسمه مُنْقِذ بن نُفْنَيْس ، وقد ذكر أَن أبن الصاغاني قال أبو معكت اسمه الحرث ابن عمرو ، قال : وقيل هو لمنقذ بن خنيس :

'قَتِلَت' فكان تَباغِياً وتَظالُماً؛ إنَّ التَظالُم في الصَّدِيقِ بَوارُ

والضير في قتلت ضير جارية اسها أنيسة قتلها بنو سلامة ، وكانت الجارية لضرار بن فضالة ، واحترب بنو الحرث وبنو سلامة من أجلها ، واسم كان مضر فيها تقديره : فكان قتلها تباغياً ، فأضر القتل لتقديم قتلت على حد قولهم : من كذب كان شراً له أي كان الكذب شراً له . الأصعي : بار يَبُور بوراً إذا حَراب .

والبَوارُ : الكَسَادُ . وبارَت السُّوقُ وبارَت السُّوقُ وبارَت البياعاتُ إذا كَسَدَتْ تَبُورُ ؛ ومن هذا قيل : نعوذ بالله من بَوارِ الأَيْمِ أَي كَسَادِها ، وهو أَن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاطب ، من بارت السوق إذا كسدت ، والأَيّم التي لا زوج لها وهي مع ذلك لا يوغب فيها أحد .

والبُور' : الأرض التي لم تزرع والمتعامي المجهولة والأغفال ونحوها . وفي كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأكتيدر ودومة : ولكثم البور والمعامي وأغفال الأرض ؛ وهو بالفتح مصدر وصف به ، ويوى بالضم ، وهو جمع البوار ، وهي الأرض الحراب التي لم تزرع . وبار المتاع : كسك . وبار عملك : بطل . ومنه قوله تعالى : ومكر أولئك محمله : بطل . وبور الأرض ، بالضم : ما بار منها ولم

يُعْمَرُ بالزرع . وقال الزجاج : البائر في اللغة الفاسد الذي لا خير فيه ؛ قال : وكذلك أرض بائرة متروكة من أن يزرع فيها . وقال أبو حنيفة : البَوْرُ ، بفتح الباء وسكون الواو ، الأرض كلها قبل أن تستخرج حتى تصلح للزرع أو الفرس . والبُورُ : الأرض التي لم تزرع ؛ عن أبي عبيد وهو في الحديث .

ورجل حائر بائر: يكون من الكسل ويكون من الملاك. وفي التهذيب: رجل حائر بائر، لا يَنتَجِهُ لِشَيء ضال تائيه ، وهو إتباع ، والابتيار مثله . وفي حديث عمر: الرجال ثلاثة ، فرجل حائر بائر إذا لم يتجه لشيء .

ويقال للرجل اذا قذف امرأة بنفسه : إنه فجر بها ، فإن كان كاذباً فقد ابْتَهَرها ، وإن كان صادقاً فهو الابْتِيادُ ، بغير همز ، افتعال من بُرْتُ الشيءَ أَبُورُه إذا خَبَرُتُه ؟ وقال الكميت :

قَبِيح بيمِثْليَ نَعْتُ الفَتَا فِ، إمَّا ابْتِهاراً وإمَّا ابْتِيارا

يقول: إما بهتاناً وإما اختباراً بالصدق لاستخراج ما عندها ، وقد ذكرناه في بهر . وبار َ مُ بَوْراً وابْتار َهُ ، كلاهما : اختبره ؛ قال مالك بن زُعْسَهُ :

بِضَربِ كَآذَانِ الفِراءِ فَنُضُولُهُ ، وَطَعَنْ تَبُورُهَا وَطَعَنْ تَبُورُهَا

قال أبو عبيد: كإيزاغ المخاض يعني قذفها بأبوالها ، وذلك إذا كانت حوامل ، شب خروج الدم برمي المخاض أبوالها . وقوله: تبورها تختبرها أنتحتى تعرضها على الفحل ، ألاقح هي أم لا ?

وبار الفحل الناقة يَبُورها بُوراً ويَبُتَارُها وابْتَارَها: جعل يتشممها لينظر ألاقح هي أم حائل ، وأنشد بيت مالك بن زغبة أيضاً . الجوهري : بُرْتُ الناقة أبورُها

بَوْراً عَرَضَتَهَا على الفحل تنظر ألاقح هي أم لا، لأنها إذا كانت لاقحاً بالت في وجه الفحل إذا تشميها ؟ ومنه قولهم : بُرْ لي ما عند فلان أي اعلمه وامتحن لي ما في نفسه . وفي الحديث أن داود سأل سليمان ، عليهما السلام ، وهو يَبْتَاد ُ عِلْمَهُ أَي يختبره ويتحنه ؟ ومنه الحديث : كُنّا نَبُور ُ أَوْ لادَنا بحب عَلي ، عليه السلام . وفي حديث علقمة الثقفي " : حتى والله ما نحسب إلا أن ذلك شيء يُبْتَاد ُ به إسلامنا . وفَحَل مِمْورَهُ : عالم بالحالين من الناقة .

قال ابن سيده : وابن ُ بُورٍ حكاه ابن جني في الإمالة ، والذي ثبت في كتاب سيبويه ابن نـُور ، بالنون ، وهو مذكور في موضعه .

والبُورِيُّ والبُورِيَّةُ والبُورِيَّةُ والبارِيُّ والبارِيُّ والبارِيُّ والبارِيَّةُ والبارِيُّ والبارِيَّةُ والبارِيَّةُ والبارِيَّةُ : فارسي معرب ، قيل : هو الطريق ، وقيل : الحصير المنسوج ، وفي الصحاح : الـتي من القصب . قال الأصمعي : البورياء بالفارسية وهو بالعربية بارِيَّ وبردِيُّ ؛ وأنشد للمجاج يصف كناس الثور :

## كالخص إذ جَلَّلَهُ البَارِيُّ

قال : وَكَذَلِكُ البَّارِيَّةُ . وفي الحَـديث : كان لا يرى بأساً بالصلاة على البُورِيَّ ؛ هي الحصير المعمول من القصب ، ويقال فيها باريَّةُ وبُورِياه .

#### فصل التاء المثناة

تأر : أَنَّار إليه النَّظَرَ : أَحَدَّه . وأَنَّاره بصره : أَنَّبَعَه إِياه ، بهمز الأَلفين غير ممدودة ؛ قال بعض الأَغفال : وأَنَّارَ تَنِي نَظْرَ ق الشَّغير . وأَنَّار تُه بصري : أَنْبَعْتُه إِياه . وفي الحديث : أَن رجلًا أَنَّاه فَأَنَّارَ إليه النَّظَرَ أَي أَحَدَّه إليه وحَقَقَه ؛ وقال الشاعر :

أَنْأَرْنَهُمْ بَصَرِي ، والآلُ يَرْفَعُهُمْ ، حتى اسْمَدَرَ بِطَرْفِ الْعَيْنِ إِنْآرِي ومن ترك الهبز قال : أَنَرْتُ إليه النظر والرَّمْيَ ، وهو مذكور في تـوَرَ ؛ وأما قول الشاعر : إذا اجْتَمَعُوا عَلَيَ وأَشْقَذُونِي ، فصرت كأنتي فرَا مُنَارُ

قال ابن سيده: فإنه أراد مُتْأَرُّ فنقل حركة الهمزة إلى الناء وأبدل منها ألفاً لسكونها وانفتاح مـا قبلها فصار مُتارَّ .

والتَّوْرُورُ: العَوْن يكون مع السلطان بلا رزق ، وقيل : هو الحِلوازُ ، وذهب الفارسي إلى أنه تَنْفَعُول من الأَرِّ وهو الدفع ؛ وأنشد ابن السكيت :

تالله لَو لا خَشْيَة الأَميرِ ، وخشية الشُّر طي والتُّؤرورِ

قال : التؤرور أتنباع الشُرَطِ .

ابن الأعرابي: التَّائرُ المداوم على العبل بعد فتور. الأزهري في التّأرَةِ: الحِين . عن ابن الأعرابي قال : تأرَّهُ ، مهموز ، فلما كثر استعمالهم لها تركوا همزها ؛ قال الأزهري : قال غيره وجمعها تشرَّه ، مهموزة ؛ ومنه يقال : أنتَّارُتُ إليه النظر أي أدمته تارَّةً بعد تارَةً .

تبو: التَّشْرُ : الذهبُ كُلُنُه ، وقيل : هو من الذهب والفضة وجميع جواهر الأرض من النحاس والصُّفْرِ والشَّبَه والزُّجاج وغير ذلك بما استخرج من المعدن قبل أَنَ يصاغ ويستعمل ؛ وقيل : هو الذهب المكسور ؛ قال الشاعر :

كُلُّ قَوْم ﴿ صِغَة ُ مَن تِبْرِ هِمْ ﴾ وبَنُو عَبْدِ مَنَافٍ مِنْ كَذْهَبْ

ابن الأَعرابي : السِّبْرُ الفُتاتُ من الذهب والفضة قبل

أن يصاغا فإذا صغا فهما ذهب وفضة . الجوهري : التبر ما كان من الذهب غير مضروب فإذا ضرب دنانير فهو عين ، قال : ولا يقال تبر إلا للذهب وبعضهم يقوله للفضة أيضاً . وفي الحديث : الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ، قال : وقد يطلق التبر على غير الذهب والفضة من المعدنيات كالنحاس والحديد والرّصاص ، وأكثر اختصاصه بالذهب ، ومنهم من يجعله في الذهب أصلا وفي غيره فرعاً وبجازاً . قال ابن جني : لا يقال له تبر حتى يكون في تراب معدنه أو مكسوراً ؛ قال الزجاج : ومنه قبل لمكسر الزجاج تبر .

والتّبّارُ : الهلاك . وتبّرَ ، تتبيراً أي كسّرَ ، وأهلكه . وهؤلاء مُنبّرُ ما هم فيه أي مُكسّرٌ مم للك . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : عَجْزُ مُ حاضر ورأي مُنبّر، أي مهلك. وتبرّرَ ، هو : كسره وأذهبه . وفي التنزيل العزيز : ولا تزد الظالمين إلا تباراً ؛ قال الزجاج : معناه إلا هلاكاً ، ولذلك سمي كل مُكسّر تبراً ، وقال في قوله عز وجل : وكلا تبرّن تنسيراً ، قال : التنبير التدمير ؛ وكل شيء كسرته وفتته ، فقد تبرّن أن من ويقال : تبرر المالك ، الشيء ينبر أنباراً . ابن الأعرابي : المتبور الهالك ، والمبتور الناقص . قال : والتّبراء الحسنة اللون من النّوق .

وما أصبت منه تَبْريراً أي شيئاً ، لا يستعمل إلا في النفي ، مثل به سببويه وفسره السيرافي . الجوهري : ويقال في رأسه رَبْريكَة " ؛ قال أبو عبيدة : لغة في الهبريكة وهي التي تكون في أصول الشعر مثل النُخالة .

١ قوله « تبر » من باب ضرب على ما في القاموس ومن بابي تعب
 وقتل كما في المسباح .

تثر: ابن الأعرابي : التَّواثِيرُ الجَلاَوزَهُ .

تجو: تَجَرَ يَتْجُرُ تُجْراً وتِجارَةً: باع وشرى ، وكذلك انتَّجَرَ وهو افتَعَلَ ، وقد غلب عـلى الحَمَّار ؛ قال الأعشى :

ولَقَدُ تَشْهِدُتُ التَّاجِرَ لَمُلُ أَمَّانِ ، مَوْرُوداً تَشْرَابُهُ

وفي الحديث : مَن يَتَجِر على هذا فيصلي معه . قال ابن الأثير : هكذا يرويه بعضهم وهو يفتعل من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب ولا يكون من الأجر على هذه الرواية لأن الهمزة لا تدغم في التاء وإنحا يقال فيه يأتَجِر ' . الجوهري : والعرب تسمي بالسع الحمر تاجراً ؟ قال الأسود بن يَعفُر َ :

ولَـقَدُ أُروحُ على النَّجَارِ مُرَجَّلًا ، مَدْلِاً عِالِي ، لَـيْنَاً أَجْيادي

أي مائلًا عُنْفي من السُّكْرِ . ورجـلُ تاجِرُ ، والجِلُ تاجِرُ ، والجِمْ ، وتُجَّارُ وتَجَرُّ مَا مِلْ ما حالِ والتَّخْفيف ، وتُجَّارُ وتَجَرْرُ مثل صاحب وصحب ؛ فأما قوله :

إذا 'ذقنْت فاها قلت : طَعَم مُدامَة مُمُعَنَّقَة ، مما يجيء به التَّجُر ْ

فقد يكون جمع تجارٍ ، على أن سبويه لا يَطْرُدُ جمع الجمع ؛ ونظيره عند بعضهم قراءة من قرأ : فَرُهُنُ مُقبوضة ؛ قال : هو جمع رهان الذي هو جَمْعُ رَهْن وحمله أبو على على أنه جمع رَهْن كَسَعْل وسُعْل ، وإنما ذلك لما ذهب إليه سبويه من التحجير على جمع الجمع إلا فيا لا بد منه ، وقد يجوز أن يكون التَّجُر ، في البيت من باب :

أَنَا ابنُ مَاوِيَّةً إِذْ جَدَّ النَّقُرُ

على نقل الحركة ، وقد يجوز أن يكون التُجُرُ جمع تاجر كشارف وشُرُف وبازل وبُزُل ، إلا أنه لم

يسمع إلا في هذا البيت . وفي الحديث : ان التُجّال أبيعثون يوم القيامة فُجّاراً إلا من اتقى الله وبرو وصد ق ؟ قال ابن الأثير : سماهم فجاراً لما في البيع والشراء من الأيمان الكادبة والفين والتدليس والربا الذي لا يتحاشاه أكثرهم أو لا يفطنون له ، ولهذا قال في تمامه : إلا من اتتى الله وبر وصدق ؟ وقيل : أصل التاجر عندهم الحيّار يخصونه به من بين التجار ؟ ومنه حديث أبي ذر : كنا نتحدث أن التاجر فاجر ؟ والتّجر أن اسم للجمع ، وقيل : هو جمع ؛ وقول الأخطل:

كأن فأرَة مسك غار تاجرُها، حَتَّى اشْنَرَاهَا بِأَغْلَى بَيْعِهِ النَّجِرُ قـال ابن سيده : أراه على النشبيه كَطَهِرٍ في قول الآخر :

خَرَجْت مُبَرَّأً كَلهِرَ الثّبابِ

وأرض مَتْجَرَ ۚ أَنَ يُتَجَرُ إليها ؛ وفي الصحاح: يتجر فيها. وناقة تاجر: نافقة في التجارة والسوق؛ قال النابغة:

عِفَاءُ قِلاصٍ طار عنها تَواجِر

وهذا كما قالوا في ضدها كاسدة . التهذيب : العرب تقول ناقة تاجرة إذا كانت تَنْفُقُ إذا عُرضَت على البيع لنجابتها ، ونوق تواجر ؛ وأنشد الأصمي :

مَجَالِح نَ في صِرّها التّواجِر ُ

ويقال: ناقة تأجر أق وأُخرى كاسدة. ابن الأعرابي: تقول العرب إنه لتاجر بذلك الأمر أي حاذق؛ وأُنشد:

لَيْسَتْ لِقَوْمِي بِالكَنْيِفِ تِجَارَةُ ،

لَكِنَ قَوْمِي بِالطَّعَانِ تِجَارُ وَ بِعَالَ ،
ويقال: رَبِيحَ فلان في تجارَتِهِ إِذَا أَفْضَلَ ،
وأَرْبُحَ إِذَا صَادَف سُوقاً ذَاتَ رَبْعٍ .

تُول : كَنَّ الشَّيْ \* يَشِر \* ويَتُو \* تَسَرًّا وَتُمُووراً : بان وانقطع بضربه،وخص بعضهم به العظم؛ وتَرَّت يَدُه

تَسَرُ وتَتُرُ تُرُوراً وأَتَرَها هو وتَرَها تَرَّا ؟ الأَخيرة عن ابن دريد؟ قال : وكذلك كل عضو قطع بضربه فقد 'ترَّ تَرَّا؛ وأنشد لطرفة يصف بعيراً عقره:

> تَقُولُ ، وقد 'تُرَّ الوَظِيف' وساقُها : أَلَسْتَ تَرَى أَنْ قَدْ أَتَبْتَ عِمُوْمِدٍ ؟

ثُرُّ الوظيفُ أي انقطع فبان وسقط ؛ قال ابن سيده: والصواب أثَرَّ الشَّيْءَ وتَرَّ هو نَفْسُهُ ؛ قال: وكذلك روانة الأصعى :

تقول، وقد كرَّ الوَظِيفُ وساقُها

بالرفع . ويقال: ضرب فلان يد فلان بالسيف فأتر ها وأطر هما وأطنها أي قطعها وأند رها . وتر واطر عن بالاده 'تروداً : بَعُد َ . وأتر القضاء الرجل عن بالاده 'تروداً : بَعُد َ . وأتر القضاء الحبيس. وتر ت النواة من مر ضاخها تتر وتتر وتتر أورداً : وثبت وندرت . وأتر الغلام العللة بيقلانه والغلام 'يتر القلة بالمقلت : تؤاها . والترارة : السمن والبضاضة ؛ يقال منه :

رَسُورَتَ ، بالكسر ، أي صرت تارًّا وهو الممتلىء . والتَّرارَةُ : المتلاء الجسم من اللحم وركيُّ العظم ؛ يقال للفلام الشاب الممتلىء : تارٌ . وفي حديث ابن زمُّل : رَبْعَةُ من الرجال تارٌ ؛ السارُ : الممتلىء البدن ، وتر الرجل يُتِرِ ويَتَرُ تَرَّا وتَرارَةً وتَرُورَ : المعالم: وتَرُورَ " عظمه ؛ قال العجاج:

بِسَلَمْهُبِ لَيُنَّنَ فِي تَنُورُورِ

وقال :

ونُصْبِحُ بالفَدَاةِ أَثَرَ \* شَيْءٍ، ونُمُسِي بالعَشِي \* طَلَنْفَحِينَا

ورجل تار وتَر : طویل . قال ابن سیده : وأْرَی تَر ًا فَعَلاً ، وقد تَر ً تَرارَة ، وقَـَصَرَة تار ًه .

والتُّرَّةُ : الجَارِيةِ الحَسناءِ الرَّعْنَاءُ . ابن الأَعِرابي : التَّرَّاتِيرُ الجَوارِي الرُّعْنُ .

ابن شميـل : الأَتَـرُورُ الغـلام الصغير . الليث : الأَتَـرُورُ الشُّرَطِيُّ ؛ وأنشد :

أعوذ ُ باللهِ وبالأميرِ مِن صاحِبِ الشُّر طةِ والأَتْرُ ورِ

وقيل: الأُتَـٰرُورُ غلامُ الشُّرَطِيُّ لا يَلْبَسُ السُّوادَ؟ قالت الدهناء امرأَة العجاج:

> والله لولا خَشْيَة ُ الأَميرِ ، وخَشْيَة ُ الشُّر طِي ّوالأَترورِ ،

> لَجُلْتُ بالشَّبْخِ مَنَ البَقِيرِ، كَجَوَ لانِ صَعْبَةً عَسِيرِ

وتَرَ " بِسَلْحِهِ وهَذَ" بِهِ وهَرَ " بِـهِ إذا رَمَى به . وتَرَ " بِسَلَمْحِه يَتِرِ ": قَذَف به . وتَرَ " النَّمَامُ : أَلْقَى ما فى بطنه . وتر " في يده : دفع .

والتُرُّ: الأصل. يقال: لأضطرَّنَكَ إلى ترُّكَ وقَمُعاحِكَ. ابن سيده: لأضطرَّنَكَ إلى ترُّكَ أَي إلى عَبودك. والتُرُّ ، بالضم: الحيط الذي يُقدَّرُ به السِناء ، فارسي مُعرَّبُ ، قال الأصمعي: هو الحيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه وهو بالعربية الإمام ، وهو مذكور في موضعه. التهذيب: الليث: التُرُّ كلمة يتكلم بها العرب ، إذا غضب أحدهم على التَرُّ عنال الأصمعي: المصمرُ هو الحيط الذي يقدَّر به البناء يقال له بالفارسية المطشرَرُ هو الحيط الذي يقدَّر به البناء يقال له بالفارسية التَرُّ ليس بعربي .

السر ؛ وقال ابن الاعرابي : السر ليس بعربي . وفي النوادر: بِرْ ذَوْنْ تَرَّ ومُنْتَرَّ وَعَرِبٌ وقَرَعٌ ودُوْقاقٌ إذا كان سريع َ الرَّكْضِ، وقالوا : التَّرُّ من الحيل المعتدل الأعضاء الخفيف الدَّرْيِرُ ؛ وأنشد :

وقد أغدو مع الفيتيا ن بالمنتجرد الترا، وذي البركة كالتابو ت، والمعزم كالقر، مع قاضه في متنه... كالدر

وقال الأَصمهي : التَّارُ المنفرد عن قومه ، تَرَّ عنهم إذا انفرد وقد أَتَرُوه إنثراراً .

ابن الأعرابي: تَرْتَرَ إذا استرخى في بدنه وكلامه. وقال أبو العباس: التارّ المسترخي من جوع أو غيره؛ وأنشد:

ونُصِيحُ بالفَداةِ أَتَرُ شَيْءٍ

قوله: أترّ شيء أي أرخى شيء من امتلاء الجوف ، ونحيوز ونمسي بالعشي جياعاً قد خلت أجوافنا ؛ قال : ويجوز أن يكون أتَر " شيء أمثلاً شيء من الفلام التّار" ، وقد تقدم . قال أبو العباس : أنَر " شيء أرخى شيء من التعب . يقال : تُر " يا رَجُل .

والتُّرْ تَرَ أَ عَريك الشيء . الليث : التَّرْ تَرَ أَ أَنَ تَقبض على يدي رجل تُنَرْ تِرْ اللّهِ ابْ مسعود في الرجل الرجُلُ : تَعْتَمَهُ . وفي حديث ابن مسعود في الرجل الذي نظن أَنَّهُ شرب الحير فقال : تَرْ تَرِ وُوهُ وَمَزْ مِزْ وُوهُ أَي حركوهُ لِيُسْتَنْكُهَ هل يُوجَدُ منه ربح الحير أم لا ؛ قال أبو عبرو : هو أن يُحرَّك ربح الحير أم لا ؛ قال أبو عبرو : هو أن يُحرَّك ويُزْ عَزَعَ ويُسْتَنْكَهَ حَى يوجد منه الربح ليعلم ما شرب ، وهي التَّرْ تَرَ أَنُ والمَنْ مَزَة والتَّلْمُتَلَة أَ ؛ وقول وفي رواية: تَلْتَيْلُوه ، ومعنى الكل التعريك ؛ وقول زيد الفوارس :

أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِثِي إِذَا الدَّهْرُ مُسَّنِي بنائِمَةِ ، زَائَتْ ولَمْ أَتَثَرُ تُو

١ قوله « وقد أغدو النع » هذه ثلاثة أبيات من الهزج كما لا يخفى،
 لكن البيت الناك نافس وبمحل النقس بياض بالأصل .

أي لم أَثَوْلُول ولم أَنقلقل.وتَو ْثَرَ : تَكُلّم فَأَكْثُر ؛ قال : قَالُتُ ُ لِزَيْدٍ : لا تُشْتَر ْتِو ْ ، فإنسَّهُمْ يَو َوْنَ المُناباً دونَ قَسَلْكِ أَوْ قَسَلْمِي

ويروى : تَنْثُرُ ثُيرٌ وتَنْبُرُ بِرِهُ .

والتّراتر ُ : الشدَّائد والأُمور العظام . والتُّرَّى : اليد المقطوعة .

تشو: التهذيب عن الليث: تشرين أمم شهر من شهور الحريف بالرومية ، قبال أبو منصور: وهما تشرينان تشرين الأول وتشرين الثاني وهما قبسل الكانونين .

تعو: 'جر ح تَمَّارُ وتَمَّارُ ' بالمين والغين اذا كان يسيل منه الدم ، وقبل : جرح نَمَّار ، بالمين والغين ؛ قال الأزهري: وسمعت غير واحد من أهل العربية بهراة يزعم أن تغار بالغين المعجمة تصعيف ، قال : وقرأت في كتاب أبي عبر الزاهد عن ابن الأعرابي أنه قال : 'جر ح تعار ، بالمين والتاء ، وتغار بالغين والتاء ، وتعار بالغين والتاء ، وتعار بالنون والعين ، واحد ، وهو الذي لا يَرْقَأ ، وبعلها كلها لفات وصححا ، والعين والغين في تمَّار وتمَّار تعام تعام العبينة ، والغين في تمَّار وتمَّار

ابن الأعرابي: التعر اشتمال الحرب. وفي حديث طهفة: ما طما البحر وقام تِعَاد ؛ قال ابن الأثير: تعاد ، بكسر التاء ، جبل معروف، ينصرف ولا ينصرف ؛ وأنشد الجوهري لكثير:

وما هَبَّت ِ الأَرْواحُ تَجْرِي، وما ثَوَّى مَنْ مَا يُوْمَى مَنْ مُنْ وما ثَوْمَى مَنْ مَا وَيَعَادُها

وقيده الأزهري فقال : تعار جبل ببلاد قيس ؛ وقد ذكره لبيدا :

 ١ قوله « وقد ذكره لبيد » أي في قصيدته التي منها :
 عشت دهرا ولا يعيش مع الايــــام الا " يرمرم أو تمار كما في ياقوت .

إِلَّا يَوَ مُورَمٌ ۚ أُو نِعَارُ ۗ

وذكر ابن الأثير في كتاب النهاية : من تَعَارَّ مِنَ الليلِ ، في هذه الترجمة ، وقال : أي هَبُّ من نومِه واستيقظ ، قال : والتاء زائدة وليس بابه .

تغو : تَغَرَّتِ القِدْرُ تَتُغَرُّ ، بالفتح فيهما : لغة في تَغْرِّتُ تَتَنْفَرُ تَغَرَّاناً إذا غلت ؛ وأنشد : وصَهْبِاءَ مَيْسانِيَّةٍ لَم يَشْمُ بِهِا حَنْيِفُ ، ولَم تَتَنْفَرُ ۚ بِها ساعَةً قِدْرُ

قال الأزهري: هذا تصحيف والصواب نفرت، بالنون، وسنذكره؛ وأما تغر، بالتاء، فإن أبا عبيدة روى في باب الجراح قال:فإن سال منه الدم قيل مجرح تعارث ودم تعارث، قال وقال غيره: جرح نعاد، بالعين والنون، وقد روي عن ان الأعرابي: جرح تغار ونغار، فمن جمع بين اللغتين فصحتا معاً، ورواهما شمر عن أبي مالك تغر ونغر ونعر.

تغو: التّقررَة أو الدائرة تحت الأنف في وسط الشفة العليا ، زاد في التهذيب : من الإنسان ، قال : وقال ابن الأعرابي : يقال لهذه الدائرة تفررَة وتفررَة والتفرية والتقررَة في بعض اللغات : الوتيرة . والتقيرة في كل ما اكتسبته الماشة من حلاوات الخضر وأكثر ما ترعاه الضأن وصعار الماشية ، وهي أقل من حظ الإبل . والتقررَة في تكون من جيع الشجر والبقر ، وقيل : هي من الجنبَة . والتفررَة أن ما ابتداً من الطرّ يفة ينبت ليناً صغيراً ، وهو أحب المرعى إلى المال إذا عدمت البقل ، وقيل : هي من القرنونة ؟ والمكثر ؛ قال الطرماح يصف هي من القرنونة » في القاموس القرنوة هي الهرنوة والقرانيا وليس فيه القرنونة » في القاموس القرنوة هي الهرنوة والقرانيا

ناقة تأكل المُشْرَةَ، وهي شجرة، ولا تقدر على أكل النبات لصغره:

لَهَا تَفِراتُ تَحْنَهَا ، وَقَصَارُها إِلَى مَشْرَةٍ لَمْ تُنْتُلَقُ اللَّمَاحِنِ

وفي التهذيب: لا تعتلق بالمحاجن. قال أبو عمرو: التفرات من النبات ما لا تستمكن منه الراعية لصغرها، وأدض 'متفرَة". والتّفر ': النبات القصير الزّمر'. ابن الأعرابي: التّافر 'الوسيخ' من الناس، ورجل تفر " وتقران. قال : وأنْفر الرجل إذا خرج شعر أنفه إلى تفرّيه، وهو عيب.

تفتر : التَّفْتَر ُ : لغة في الدفتر؛ حكاه كراع عن اللحياني، قال ابن سيده : وأراه عجميتًا .

تغطو: الأزهري في آخر ترجمة تفطر: التَّفَاطِيرُ النَّباتُ، قال : والتفاطير ، بالتاء ، النَّوْرُ . قال : وفي نوادر اللحياني عن الإيادي في الأرض تَفَاطِيرُ من مُعشْبٍ ، بالتاء، أي نَبُذُ منفرَّق، وليس له واحد.

تقو: التّقرِ ُ والتّقرِ َ فَ : التّـابِلُ ، وقيل : التّقرِ الكرويا، والتّقرَ قُ : جماعة التوابل ؛ قال ابن سيده: وهي بالدال أعلى .

تكو: التَّكُّرِيُّ: القائد من قُوُّادِ السَّند، والجمعُ تَكَاتِرَةُ مُ أَلحَقُوا الهاء للعجمة ؛ قال:

لَقَدْ عَلِمَتْ تَكَاتِرَةُ ابن تِيرِي ، غَداةَ البُدة ، أَنتي هَبْرَزِيُّ وفي التهذيب : الجمع تكاكرة ، وبذلك أَنشد البيت: لقد علمت تكاكرة .

غو: النَّمْرُ: حَمَلُ النَّخُلُ ، امم جنس ، واحدته تمرة وجمعها تمرات ، بالتحريك . والتُّمْرانُ والتُّمورُ ، باللهم : جمع النَّمْرِ ؛ الأول عن سيبويه ، قال ابن سيده : وليس تكسير الأسماء التي تدل على الجموع

عطرد ، ألا ترى أنهم لم يقولوا أبرار في جمع بُر " ؟ الجوهري : جمع التّمر تُمُور" وتُمْران" ، بالضم ، فتراد به الأنواع لأن الجنس لا يجمع في الحقيقة . وتَمَرَّ الرُّطَبُ وأَتَمْرَ ، كلاهما : صار في حد التّمْر . وتَمَرَّ النخلة وأَتْمَرَ ، كلاهما : حملكت التمر . وتَمَرَّ القَوْمَ يَتَمُرُهُمْ تَمُراً وتَمَرَّ هُمْ وأَتُمْرَ هُمْ : أَطعمهم التمر . وتَمَرَّ في فلان : أطعمني تَمْراً . وأَتْمَرُ ونَ : كَثُرَ تَمُرُهُم ؟ عن وأتَمْر وا ، وهم تامِر ون : كَثُر تَمُر هم ؟ عن اللحياني ؟ قال ابن سيده : وعندي أن تامِراً على النسب ؟ قال اللحياني : وكذلك كل شيء من هذا إذا أردت أطعمتهم أو وهبت لهم قلته بغير ألف ، وإذا أودت

ورجل تامِر": ذو تمر . يقال : رجل تامر ولابن أي ذو تمر ورجل تأمر تُهم فأنا تأمِر" أي أطعمتهم التمر . تأمِر" أي أطعمتهم التمر .

أن ذلك قد كثر عندهم قلت أفْعَلُمُوا .

والتّمتّ ار: الذي يبيع النمر . والتّمر ي : الذي يجبه . والمُنْسِر ' : الكثير التّمر . وأَنْمَرَ الرجل إذا كثر عنده النمر . والمَنْمُور ' : المُنزَوَّدُ نَمْراً ؛ وقوله أنشده ثعل :

لَـسْنا مِنَ القَوْمِ الذين ، إذا جاءَ الشتاءُ ، فَجارُهُم تَـمْرُ '

يعني أنهم يأكلون مال جادهم ويَسْتَحلُونه كما تَسْتَحْلي الناس' التمر في الشتاء ؛ ويروى :

لَسْنَا كَأَقْنُوامٍ ، إذا كَحَلَتْ إحدى السّنبن ، فجار ُهُمْ تَمْرُ ْ

والتَّنْمِيرُ : التقديد . يقال : تَمَّرْتُ القَديدَ ، فهو مُتَمَّرُ ، وقال أبو كاهل البشكري يصف فرخة عقاب تسمى 'غبَّة ، وقال ابن بري يصف 'عقاباً شبه واحلته بها :

> كأن رخلي على تشفُواءَ حادرَة ظَمْيَاءَ، قَدْ 'بُلِ مِنْ طَلِيّ خُوافيها

# لها أشاريو من المُعْم تُنتَمَّرُهُ من الثّعالي ، وَوَخْزُ مِنْ أَرَانِيها

أراد الأرانب والثعالب أي تقدده ؛ يقول : إنها تصد الأرانب والثعالب فأبدل من الباء فيهما ياء ، شبه راحلته في سرعتها بالعتاب ، وهي الشغواء ، سيت بذلك لاعوجاج منقارها . والشغاء : العوج ث . والظمياء : العطشي إلى الدم . والحوافي : قصار ويش جناحها . والوخز : شيء ليس بالكثير . والأشارير : جمع إشرارة : وهي التطعة من القديد . والثعالي : يويد الثعالب ، وكذلك الأراني يويد الأرانب فأبدل من الباء فيهما ياء للضرورة . والتنميين : التنبيس . والتنمير : أن يقطع اللحم صفاراً ويجفف . وتنميين لا يرى بالتنمير بأساً ؛ التنمير : تقطيع اللحم صفاراً كالتمر وتجفيفه وتنشيفه ، أراد لا بأس أن يَتَزَوَدَه . كالتمر وتجفيفه وتنشيفه ، أراد لا بأس أن يَتَزَوَد وَدَه لل الإحرام . واللحم المائتمير : المنقطع .

والتامور والتَّامُورة جميعاً : الإبريق ؛ قال الأعشى بصف خماًوة :

# وإذا لَهَا تَامُورَ قَ<sup>نَ</sup> مِنْ مُورَةً أَنَّ مِنْ مَا مِنْ مِنْ مُورَةً أَنَّ مِنْ مُورِيَّةً أَنَّ مِنْ مُؤْرِقًا مُنْ مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُنْ مُؤْرِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مِؤْرِقًا مُؤْرِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُؤْرِقًا مُوالِعِلًا مُؤْرِقًا مُولِقًا مِنْ مُؤْرِقًا مِنِقًا مُؤْرِقًا مِنِلِقًا مُؤْرِقًا مُؤْر

ولم يهمزه ، وقيل : 'حقّة بجعل فيها الحمر ، وقيل : التامور والتامورة الحمر نفسها . الأصمعي : التامور الدم والحمر والزعفران . والتامور : وزير الملك . والتامور : النَّفُسُ . أبو زيد : يقال لقد علم تامور 'ك ذلك أي قد علمت نفسك ذلك . والتامور : دم القلب ، وعم بعضهم به كل دم ؟ وقول أو س بن حَجَر :

أُنْسِئْتُ أَنَّ بَنِي سُحَيْمٍ أَوْ لَجُوا أَنْسِئْتُ أَوْ لَجُوا أَبْيَاتَهُمْ الْمُنْدُودِ

قال الأصمعي: أي مُهْجِة كَنْفُسه، وكانوا قتلوه؛ وقال عمر بن قُنْعاس :

وتامُور مَرَقَتْ ، وليسَخَمْراً ، وحَبَّةً غَيْرِ طاحِيةً طَعَيْثُ وأورده الجوهري :

#### وحبة غير طاحنة طحنت

بالنون . قال ابن بري : صواب إنشاده : وحبة غمير طاحية طحيت ، بالياء فيهما ، لأن القصيدة مردفة مباء وأو"لما :

> ألا يا تَينْتُ بالعَلْنَاء تَينَتُ ، ولولا 'حبُ أَهْلِكَ ما أَتَيْنَتُ

قال ابن بري: ورأيته بخط الجوهري في نسخته طاحنة طحنت ، بالنون فيهما . وقد غيره من رواه طحيت ، بالياه ، على الصواب . ومعنى قوله : حبة غير طاحية ، بالياه ، حبة القلب أي رب علقة قلب بحتمعة غير طاحية هرقتها وبسطتها بعد اجتاعها . الجوهري : والتأمور و أ غلاف القلب ، والتامور حبة القلب ، وتامور الرجل قلبه . يقال : حر ف في تامورك خير من عشرة في قلبه . يقال : حر ف في تاموري أي عقلي . والتّامور : وعاء الولد . والتّامور : لهم أبلواري ، وقيل : وعاء الولد . والتّامور : لهم ألمور : صو معة ألم الراهب . وفي الصحاح : التامورة الصومعة ؛ قال ربيعة الراهب . وفي الضحاح : التامورة الصومعة ؛ قال ربيعة ان مقروم الضبية :

لَدَنَا لِبَهْجَنِهَا وحُسْنِ حَدِيثِهَا، ولَهُمَّ مِنْ تَامُودِهِ يَتَنَزَّلُ ُ

ويقال: أكل الذئب الشاة فما ترك منها تامُوراً ؟ وأكلنا جَزَرَة ، وهي الشاة السمينة ، فما تركنا منها تاموراً أي شيئاً . وقالوا : مـا في الرسكية تامُور ً

يعني الماء أي شيء من الماء ؛ حكاه الفارسي فيا يهنز وفيا لا يهسز . والتامُورُ : خِيسُ الأسد ، وهو التامورة أيضاً ؛ عن ثعلب . ويقال : احذر الأسد في تاموره ومحراب وغيله وعر زاله . وسأل عبر ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، عبرو بن معديكرب عن سعد فقال : أسد في تامورته أي في عرينه ، وهو بيت الأسد الذي يكون فيه ، وهي في الأصل الصومعة بيت الأسد الذي يكون فيه ، وهي في الأصل الصومعة القلب ودَمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أسد في القلب ودَمُه ، فيجوز أن يكون أراد أنه أسد في شدة قلبه وشجاعته . وما في الدار تامُور وتُومُور وأبو زيد : ما بها تأمور ، مهموز ، أي ليس بها أحد . وقال وبلاد تخلافه ليس بها تُومُر ي أي أحد . وما وأيت تومُر ي أخسن من هذه المرأة أي إنسيًا وخلفاً.

والتَّمَارِيُّ : شَجَرَةً لِمَا مُصَعَ مُ كَمَنُصَعَ الْعَوْسَجِ الْعَوْسَجِ اللَّمْادِيُّ : إِلَا أَنْهَا أَطِيبِ مِنْهَا ، وهي تشبه النَّبْعَ ؛ قال :

كَقِدْ حِ النَّمَادِي أَضْطُأُ النَّبْعُ فَاصِبُهُ

والتُّمْرَةُ : طائر أَصفر من العصفور ، والجمع تُمَيَّرُ ، وقيل : التُّمَّرُ طائر يقال له ابن تَمَرَّة وذلك أَنك لا تراه أبداً إلا وفي فيه تَمَيْرَة .

وتَــَيْمُرى : موضع ؛ قال امرؤ القيس :

لَدَى جانب الأفلاج من جنب تَيْسَرى

وانشأر الرمع انشيشراوا ، فهو مُشَمَّر إذا كان غليظاً مستقيماً . ان سيده : وانشأر الرمع والحبل صلب، وكذلك الذكر إذا اشتد تعظه . الجوهري: انشأر الثيء طال واشتد مثل انشهك وانشأل ؟ قال زهير بن مسعود الضي :

# تَنْی لها یَهْتِك ٔ أَسْعادَ ها بِمُنْمَنَّر ِ فیهِ تَحْزِیب ُ

تنو: التُّنُّورُ : نوع من الكوانين . الجوهري : التُّنُّورُ ا الذي يخبر فيه . وفي الحديث : قال الرجل عليه ثوب مُعَصْفُر ": لو أَن ثَو بَك في تَنْور أَهْلِكَ أو تَحْتَ َ قِدْرِهِم كَانَ خَيْراً ؛ فَذَهَبُ فَأَحْرَقَهُ ؛ قَالَ ابن الأُثير : وإنما أراد أنك لو صرفت ثمنه إلى دقيق تخبزه أو حطب تطبخ به كان خيراً لك ، كأنه كر. الثوب المعصفر . والتُّنُّور : الذي مخبر فيه ؛ يقال : هو في جميع اللغات كذلك . وقال أحمد بن مجيى : التُّنُّور تَغْمُول من النار ؛ قال ابن سده : وهذا من الفساد مجيث تراه وإنما هو أصل لم يستعمل إلا في هذا الحرف وبالزيادة ، وصاحبه تَـنَّارْ . والتُّنُّور : وَجُهُ الأَرض، فارسى معرَّب، وقبل: هو بكل لغة . وفي التنزيل العزيز : حتى إذا جاء أَمْر ُنا وفار التَّنُّورُ ؛ قال على ، كرم الله وجهه : هو وجه الأرض، وكل مَفْحَر ماء تَـنُورْ . قال أبو إسحق : أعلم الله عز وجل أن وقت هلاكهم فَوْرُ التَّنُّورِ ، وقيل في التنور أقوال : قبل التنور وجه الأرض ، ويقال : أراد أن الماء إذا فار من ناحية مسجد الكوفة ، وقيل : إن الماء فـــار من تنور الحَابِزة ، وقيلَ أيضاً : إن التُّنُّورِ تَنْوِيرُ الصُّبْحِ . وروي عن ابن عباس : التَّنُّورُ الذي بالجزيرة وهي عَيْنُ الوَرْد، والله أعلم بما أراد . قال الليث : التنور عمت بكل لسان . قال أبو منصور : وقول من قال إن التنور عمت بكل لسان مدل على أن الاسم في الأصل أعجمي فعر"بتها العرب فصار عربيًّا على بناء فَعُولَ ، والدليل على ذلك أن أصل بنائه تنر ، قال : ولا نعرفه في كلام العرب لأنه مهمل ، وهو نظير ما دخل في كلام العرب من كلام العجم مثل الديباج والدينار والسندس والإستبرق وما أشهها ولما تكلمت

بها العرب صادت عربية . وتنانير الوادي : محافله ؟ قال الراعي :

فَكُمُنَّا عَلاَ كَانَ التَّنْنَانِيرِ صَوْثُهُ ، تَكَنَّشُفَ عَنْ بَرْقٍ فَكَلِلٍ صَوَاعِثُهُ

وقيل : ذات التنانير هنا موضع بعينه ؛ قـــال الأزهري : وذات التنانير عَقَبَة ﴿ بِحِذَاء ﴿ زَبَالَةَ مَا يَلِي المُغرب منها .

تهو : التَّيْهُورُ : موج البحر إذا ارتفع ؛ قبال الشاعر :

كالبَحْرِ يَقْذِفُ بالتَّيْهُورِ تَيهورا والتيهور: ما بين قُلُكَةِ الجبل وأسفله ؛ قال بعض الهذلين :

> وطلكفت ُ مِن شِمْراخِهِ تَبْهُوْرَهُ ، سَمْنَاءَ مُشْرِفَة كُوأَسِ الأصلكعِ

والتيّهُور : ما اطبأن من الأرض ، وقيل : هو ما بين أعلى شغير الوادي وأسفله العميق ، نجدية ، وقيل : هو ما بين أعلى سغير أعلى الجبل وأسفله ، هذلية ؛ وهي التيهُورة ، وضعت هذه الكلمة على ما وضعها عليه أهل التجنيس . التهذيب في الرباعي : التيّهُور من الرمل اطبأن من الرّمل . الجوهري : التيهُور من الرمل ما له جُر نُف ، والجمع تياهير وتياهير وتياهير ؛ قال الشاء

كيف الهتدَت ودُونهَا الجَزَائِر' ، وعَقِصُ مِنْ عالِج تَياهِرِ ' ؟ وقيل : التَّيْهُورُ من الرمل المُشرَفُ ، وأنشد الرجز أيضاً .

والتَّوْهَرِيُّ: السَّنَامُ الطويل ؛ قال عمرو بن قَسَيْنَة : فَأَرْسَلَنْتُ الفُلامَ ، ولم أَلبَّثُ ، إلى خَبْرِ البواركِ تَوْهَر بًا

قال ابن سيده : وأثبت هذه اللفظة في هذا الباب لأن التاء لا يحكم عليها بالزيادة أو لا إلا بيشبت . قال الأزهري : التَّيْهُورُ فَيْعُول من الوَ هُرِ قَلْبت الواو تاء وأصله ويهُورُ مثل التَّيْقُور وأصله ويثور ؟ قال العجاج :

إلى أرَاطَى ونَقاً تَيْهُور

قال: أراد به فَيْعُول من الوهو . ويقال للرجل إذا كان ذاهباً بنفسه : به تِيه تَيْهُور أي تائه .

توو: التور من الأواني: مذكر ، قيل: هو عربي ، وقيل: دخيل . الأزهري: التور و إناء معروف تذكره العرب تشرب فيه . وفي حديث أم سلم: أنها صنعت حَبْساً في توري ، هو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة وقد يتوضأ منه ، ومنه حديث سلمان : لما احتضر دعا بميسك ثم قال لامرأته أو خفيه في توري أي اضربيه بالماء. والتور و : الرسول بين القوم، عربي صحيح ؛ قال :

والتُّوْرُ فَيَا بَيْنَنَا مُعْمَلُ ، يَرْضَى بِهِ الآيَيْ والمُرْسِلُ

وفي الصحاح: يرضى به المأتيُّ والمرسل. ابن الأعرابي: التُّورَةُ الجارية التي تُرسَلُ بـين العُشّاق. والتَّارَةُ: الحين والمَرَّة ، أَلفها واو،

> يَقُومُ تاراتٍ ويَمْشي تِيَرا وقال العجاج:

جَمْعُهُما تارات وتير " ؟ قال :

ضَرْباً ، إذا ما مرْجَلُ المَوْتِ أَفَرْ بالنَّعَلْمِي ، أَحْمَوهُ ۖ وأَحْنَوهُ ۖ التَّبَرُ ۗ

قال ابن الأعرابي: تأرة مهموز فلما كثر استعمالهم لها تركوا همزها. قال أبو منصور وقال غيره: جمع تأرَّة تئرَّه، مهموزة ؛ قمال: ومنه يقال أثاَّرْتُ

النَّظْرَ إليه أي أدمته تارة بعد تارة . وأتر تُ الشيء : جنت به تارة أخرى أي مرَّة بعد مرة ؛ قال لبيد يصف عَيْراً يديم صوته ونهيقه:

تجيد سُحيلة ويُتير فيها ، ويُتبعِها خِناقاً في زَمَال

ويروى: ويُبيير ' ويروى: ويُبين ؛ كل ذلك عن اللحياني . التهذيب في قوله أَتَارَّت ' النظر إذا حَدَدْتُه ' قال : بهنو الألفين غير ممدودة ، ثم قال : ومن ترك المهنو قال : أَتَرْت ' إليه النظر والرمي أتير تارة ". وأتر ت إليه الرّمي إذا رميته تارة بعد تارة ، فهو مُتَار ' و ومنه قول الشاعر :

ابن الأعرابي: التّائر المداوم على العمل بعد فُتور. أَبُو عَمَرو : فلان يُتارُ على أَن يُؤخَذَ أَي يُدار على أَن يُؤخَذَ أَي يُدار على أَن يؤخذ ؛ وأنشد لعامر بن كثير المعاربي :

يُظَلُّ كَأَنه فَرأٌ مُتَارُ

لَقَدْ غَضَبُوا عَلَيْ وأَشْقَدُونِي، فَصِرْتُ كَأَنَّنِي فَرَأٌ بِنَارُ

> لتَسْمُعُنَّ وَشَيِّكًا فِي دِيارِكُمُ : اللهُ أَكْبُرُ ، يا تاراتِ عُثْمَانَا !

قال ابن سيده : وعندي أنه مقلوب من الوَتُرِ الذي هو الدم وإن كان غير موازن به . وتيرَ الرجلُ : أصيب التَّارُ منه ، هكذا جاء على صيغة ما لم يسمَّ فاعله ؟ قال ابن هر مَهَ :

حَيِّ تَقِيُّ سَاكُنُ القَوْلِ وَادِعُ إذا لم يُشَرَّ عَنْهُمْ ۖ إذا تِيرَ ، مَانِعُ

وتارَاءُ: من مساجد سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتبوك ؛ ورأيت في حواشي ابن

بري بخط الشيخ الفاضل وضي الدين الشاطبي، وأظنه نسبه إلى ابن سيده، قوله :

وما الدَّهْرُ إِلاَّ تارتانِ : فَمِنْهُمَا أَمُوتُ ، وَأَخْرَى أَبْتَغِيَ العَيْشَ أَكْدَحُ ُ أَرُودَ : فَمِنهما أَراد : فَمِنْهما تارة أَموتها أي أَموت فيها .

تير: التّير: الحاجز بين الحائطين، فارسي معرب. والتّيّادُ: المَوْجُ، وخص بعضهم به موج البحر، وهو آذيْه ومَوْجُه ؟ قال عدي بن زيد:

عَفُ المكاسِبِ ما تُكُندى 'حسافَتُه ، كالبَحْرِ يَفْدِفْ بالتَّبَادِ تَبَادا

ويروى: تحسيفَتُه أي غيظه وعداوته . والحُسافَة : الشيء القليل، وأصله ما تساقط من التمر ؛ يقول: إن كان عطاؤه قليلا فهو كثير بالإضافة إلى غيره، وصواب إنشاده: يُلحق بالتيار تيارا . وفي حديث علي، كرم الله وجهه: ثم أقبل مُزبيداً كالتئيّار ؛ قال ابن الأثير: هو موج البحر و لُجَتُه . والتئيّار فينعال من تار يتور مثل القيام من قام يقوم غير أن فعله ممات . ويقال: قطع عرقاً تئيّاراً أي سريع الجرية . ويقال: قطع عرقاً تئيّاراً أي سريع الجرية . تارات وتير من قال الجوهري: وهو مقصور من تارات وتير من قالما غير، ألا ترى أنهم قالوا في تيار كما قالوا قامات وقيم وإنما غير، ألا ترى أنهم قالوا في جمع رَحَبة رحاب ولم يقولوا رحَب ? وربما قالوه . بحذف الهاء ؛ قال الراحز:

بالنُورَيْلِ تاراً والشُّبُورِ تاراً وأتاره: أعاده مرة بعد مرة .

#### فصل الثاء المثلثة

ثأر : الثَّارُ والثُّؤرَةُ : الذَّحْلُ . ابن سيده : الثَّـَأْرُ الطُّلُبُ بالدَّم ، وقيل : الدم نفسه ، والجمع أَثنَارَ "

وآثار" ، على القلب ؛ حكاه يعقوب. وقيل : الثّأر أ قاتل محميهك ، والاسم الثّؤرة أ . الأصمعي : أدرك فلان ثُ ثُورَ نَهُ إذا أدرك من يطلب ثَأْرَهُ . والثّؤورة : كالشُّؤرة ؛ هذه عن اللحياني . ويقال : ثَأَرْتُ القتيلَ وبالقتيل ثَأْراً وثنُؤرَة "، فأنا ثائر" ، أي تَقتلت أ قاتل ، فاللاعوه :

سَفْيَنْتُ به نفسي وأَدْرَ كُنْتُ ثُـُوْرَتِي ، بني مالِك ، هل كُنْتُ في ثـُـُورَتِي نِكْسًا ؟

> قَتَنَلْتُ به تُأْرِي وأَدْرَ كُنْتُ ثُـُوْرَ تِيَ ا وقال الشاعر :

طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ القَيْسِ طَعْنَةَ ثَائِرٍ، لَمَا نَفَذَ ، لَوْلا الشُّعاعُ أَضَاءَهـا وقال آخر:

َ حَلَفُتْ مُ فَلَمَ ثَنَّاثُمُ بِمِنِي: لَأَثْنَارَنَ عَدِيَّا وَنُعْمَانَ بَنَ قَيْسُلٍ وأَيْهُمَا

قال ابن سیده : هؤلاء قوم من بنی بربوع قتلهم بنو شیبان بوم ملیحة فحلف أن یطلب بثأرهم . ویقال : هو تَأْرُهُ أَى قاتل حسمه ؛ قال جرس :

١ يظهر ان هذه رواية ثانية للبيت الذي مر" ذكره قبل هذا الكلام.

وامْدَحْ سَراهَ بَنِي فُقَيْمٍ ، إِنَّهُمْ قَتَلُوا أَباكَ ، وثَأْرُهُ لَمْ يُقْتَلِ

قال ابن بري : هو يخاطب سهذا الشعر الفرزدق ، وذلك أن ركباً من فقيم خرجوا يويدون البصرة وفيهم امرأة من بني يربوع بن حنظلة معهــا صي من رجل من بني فقيم ، فمر وا بخابية من ماء السماء وعليها أمة تحفظها ، فأشرعوا فيها إبلهم فنهتهم الأمة فضربوها واستقوا في أسقيتهم ، فجاءت الأمة أهلها فأخبرتهم ، فركب الفرزدق فرساً له وأخذ رمحـاً فأدرك القوم فشق أسقيتهم ، فلما قدمت المرأة البصرة أراد قومها أن يثأروا لهـا فأمرتهم أن لا يفعلوا ، وكان لها ولد يقال له ذكوان بن عمر و بن مرة بن فقيم، فلما شب واض الإبل بالبصرة فخرج يوم عيد فركب ناقة له فقال له ابن عم له : ما أحسن هيئتك يا ذكوان ! لو كنت أدركت ما 'صنع بأمَّك . فاستنجد ذكوان ابن عم له فخرج حتى أتما غالماً أبا الفرزدق بالحزن متنكرين يطلبان له غِرْهُ ، فلم يقدرا على ذلك حتى تحمُّل غالب إلى كاظمة ، فعرض له ذكوان وابن عمه فقالا : هل من بعير يباع ? فقــال : نعم ، وكان معه بعير عليه معاليق كشيرة فعرضه علمهما فقالا : حط لنا حتى ننظر إليه، ففعل غالب ذلك وتخلف معه الفرزدق وأعوان له، فلما حط عن البعير نظرًا إليه وقالًا له : لا يعجننا، فتخلف الفرزدق ومن معه على البعبو محملون علب ولحق ذكوان وابن عبه غالباً ، وهو عديل أم الفرزدق ، على بعير في محمل فعقر البعير فخر غالب وامرأته ثم شد"ا على بعير جعثن أخت الفرزدق فعقراه ثم هربا، فذكروا أن غالباً لم يزل وجِعاً من تلك السَّقْطَة حتى مات بكاظمة .

والمُشْؤُورُ به : المقتولُ . وتقولُ : يا ثاراتِ فلان أي يا قتلة فلان . وفي الحديث : يا ثاراتِ عـثمان أي يا

أهل ثاراته ، ويا أيها الطالبون بدمه ، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ؛ وقال حسان :

> لَـتَسَمَعَنَ وَشِيكًا فِي دِيارِ هِمُ: اللهُ أَكْبَرُ ، يا ثارات ِ مُعْشَانا !

الجوهري: يقال يا ثارات فلان أي يا قتلته ، فعلى الأول يكون قد نادى طالبي الثأر ليعينوه على المتيفائه وأخذه ، والثاني يكون قد نادى القتلة تعريفاً لهم وتقريعاً وتفظيعاً للأمر عليهم حتى يجمع لهم عند أخذ الثار بين القتل وبين تعريف الجارم ، وتسميته وقرع أسماعهم به ليصدع قلوبهم فيكون أنكا فيهم وأشفى للناس. ويقال: اثار فلان من فلان أدرك ثاره ، وكذلك إذا قتل قاتل وليه ، وقال

والنَّبِبُ إِنْ تَعَرْ ُ مِنِّي رِمَّةً خَطَقاً ، بَعْدَ الْمُمَاتِ ، فإنِّي كُنْتُ أَثْثُورُ

أي كنت أنحرها للضفان ، فقد أدركت منها أثاري في حياتي مجازاة لتقضيها عظامي النَّخْرَة بعد ماتي ، وذلك أن الإبل إذا لم تجد حمضاً ارْتَمَّت عِظامَ الموتى وعظام الإبل تُحمض بها .

وفي حديث عبد الرحين يوم الشُّورَى : لا تغيدوا سيوفكم عن أعدائكم فَتُوتِروا ثَاْرَكُمْ ؟ الشَّارُ هينا : العدو لأنه موضع الثار ، أراد انكم تمكنون عدو كم من أخذ وتروع عندكم .

يقال: وَتَرَّتُهُ إِذَا أَصِبَتُه بِوَتُّتِ ، وأَوْتَرَّتُهُ إِذَا أَصِبَتُه بِوَتُتِ ، وأَتَّأَر: كَانَ أُوْجَدُّتَهُ أُونَجَدُّتَهُ وَتَثْرَ ، ومكنت منه . واثنَّار: كان الأصل فيه اثنتَأَر فأدغبت في الثاء وشددت ، وهو افتعال المن ثأر .

وقال الجوهري: الثَّارُ المُنْهِمُ الذي إذا أصابه الطالبُ وضي به فنام بعده ؛ وقال أبو زيد : اسْتَثَّارَ فلان فهو مُسْتَثَنَّرِ ُ إذا استفات لِيتَثَارَ بمقتوله :

إذا جاءهم 'مسْتَنَثْيَرْ ' كَانَ نَصْرُ ' دَاءً : أَلَا طِيرُ وَا بِكُلِ ۚ وَأَى نَهْدِ !

قال أبو منصور: كأنه يستغيث بمن 'ينجيد' على تأرّ . . وفي حديث محمد بن سلمة يوم خيبر : أنا له يا رسول الله المكون تأور الثائر ' أي طالب الثانر ، وهو طلب الدم . والتُؤر ور ' : الجيلواز' ، وقد تقد م في حرف الناء أنه التؤرور بالناء ؛ عن الفارسي .

ثر : تَبَرَهُ يَثْبُرُهُ ثَبْراً وثَبْراً "كلاهما: حَبَسَهُ ؟ قال :

> بنَعْمَانَ لَم يُخْلَقُ صَعَيْفًا مُشَبَّرًا وتُسَبَرَهُ عَلَى الأَمر يَشْبُرُه : صرفه .

والمُثَابَرَةُ على الأمر: المواظبة عليه. وفي الحديث: مَنْ ثَابَرَ على ثنتي عَشْرَةَ رَكَعْمَةً من السُّنَّةِ ؟ المثابَرةُ : الحِرْصُ على الفعل والقول وملازمتهما . وثابَرَ على الشيء : واظب .

أبو زيد : تَسَرَّتُ فلاناً عن الشيء أنشُرُ 'هُ كَدَدْتُه عنه . وفي حديث أبي موسى : أَتَدْرِي ما تُسَرَ الناسَ ؟ أي ما الذي صدّم ومنعهم من طاعة الله ، وقيل : ما أبطاً بهم عنها .

والنَّبْرُ : الجِنسُ . وقوله تعالى : وإنتي لأظنْتُكَ الْمَوْعَوْنُ مَثْبُوراً ؛ قال الفرّاء : أي مغلوباً منوعاً من الحير ؛ ابن الأعرابي : المثبور الملعون المطرود المعذب . وتَبَرَهُ عن كذا يَشْبُرُه ، بالضم ، تَبَرا أي حبسه ؛ والعرب تقول : ما تَبَرَكُ عن هذا أي ما منعك منه وما صرفك عنه ؟ وقال مجاهد : مَثْبُوراً أي هالكاً . وقال قتادة في قوله : منالك تُبُوراً ؟

قال : ويلا وهلاكاً . ومَثَلُ العَرَبِ : إلى أُمَّـهِ يَاْوِي مَن ثُمِيرَ أَي من أُهْلِكَ . والنَّبُورُ : الهلاكَ والحَسران والويل ؛ قال الكست :

ورَأَتُ قُنْضَاعَةُ ، في الأَيا مِنِ، رَأْيَ مَنْبُودٍ وثابِرِ ْ

أي محسور وخاسر ، يعني في انتسابها إلى اليمن . وفي حديث الدعاء : أعوذ بك من دعوة الثبور ؟ هو الملاك ، وقد تبر كثبر كثبر ثبوراً . وثبر ه الله : أهلكه إهلاكاً لا ينتعش ، فين هنالك يدعو أهل النار: واثبوراه! فيقال لهم : لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً . قال الفراء : الشبور مصدر ولذلك قال ثبوراً كثيراً لأن المصادر لا تجمع ، ألا ترى أنك تقول قمدت قعوداً طويلا وضربته ضرباً كثيراً ؟ قال : وكأنهم دعوا عا فعلوا كما يقول الرجل : واندامتاه ! وقال الرجاج في قوله : دعوا هنالك ثبوراً ؛ عنى هلاكاً ، ونصبه على المصدر كأنهم قالوا ثبونا ثبوراً ؛ منى هلاكاً ، ونصبه على اليوم ثبوراً ، مصدر فهو للقليل والكثير على لفظ واحد . وثبراً الحدر : تواثبت .

والمَنْيِرِ ، مثال المجلس: الموضع الذي تبلد فيه المرأة وتضع الناقة ، من الأرض ، وليس له فعل ، قال ابن سيده: أرى أنما هو من باب المغند ع . وفي الحديث: أنهم وجدوا النباقة المنتجة تفحص في مثبرها ؛ وقال نصير : مَنْيِرُ الناقة أيضاً حيث تُعضى وتنغر ؛ قال أبو منصور: وهذا صحيح ومن العرب مسموع ، وربما قيل لمجلس الرجيل : منشير ". وفي حديث حكم بن حزام : أن أمه ولدته في الكعبة وأنه حمل في نطع وأخذ ما تحت منشيرها فغسل عند حوض زمزم ؛ المتنسر ": مَسْقط من منشور المنسر " مسقط المنسر " مستقط المنسر " منسور المنسر " مستقط المنسر " مستعر المنسر " منسور المنسر " مستقط المنسر " مستعر المنسر " مستعر المنسر " منسر المنسر " منسور المنسر " منسر المنسر " منسور المنسر " منسر المنسر " منسر المنسر " منسور المنسر " منسر المنسر المنسر " منسر المنسر " منسر المنسر " منسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر المنسر " منسر المنسر الم

الولد ؛ قال ابن الأثير : وأكثر ما يقال في الإبل . وثَبِرَ تَ القَرْحَةُ : انفتحت . وفي حديث معاوية: أَن أَبا بُر ْدَةَ قال : دخلت عليه حين أصابته قَر ْحَة " فقال : مَلْم " يا ابن أخي فانظر ، قال : فنظرت فإذا هي قد تُبِرَت ، فقلت : ليس عليك بأس يا أمير المؤمنين ؛ تُبِرَت أي انفتحت .

والتَّبْرَة : تُرَاب شبيه بالنُّورة يكون بين ظهري الأَرض فإذا بلغ عر ق النخلة إليه وقف . يقال : لقيت عروق النخلة تَبُرَة فَرَدَّتُها ؟ وقوله أنشده ان دريد :

# أَيُّ فَتُنَى غَادَرُ ثُمُ بِنَبْرَرَهُ

إِمَّا أُواد بنبرة فزاد راء ثانية للوزن . والتُّبْرَةُ : أُرض رخُوء و دات حجارة بيض ، وقال أبو حنيفة : هي حجارة بيض تقوم وبيني بها ، ولم يقل إنها أَرض نات حجارة . والتَّبْرَةُ : الأَرض السهلة ؛ يقال : بغت النخلة إلى تَبْرَةً من الأَرض . والتُبْرَةُ : المقرة في الأَرض . والتُبْرَةُ : المقرة في الأَرض. والتَّبْرَةُ : النقرة تكون في الجبل تمسك الماء يصفو فيها كالصهريج ، إذا دخلها الماء خرج فيها عن غنائه وصفا ؛ قال أبو ذويب :

## فَشَج بها تَسَرَاتِ الرَّصا ف، حَتَّى تَزَيَّلُ وَنْقُ الكَدَوُ ١

أواد بالنبرات نِقَاراً مجتمع فيها الماء من السماء فيصفو فيها. النهذيب: والنَّبْرَةُ النُّقْرَةُ في الشيء والهَزْمَةُ ؛ ومنه قبل النقرة في الجبل يكون فيها الماء: تَبْرَةُ ... ويقال: هو على صير أَمْر وثِبَارِ أَمْر بعنى واحد ؟. وثبَارَةُ : موضع ؛ وقول أَبي ذوْبِ :

١ قوله « حتى تزيل رنق الكدر » كذا بالاصل وفي شرح القاموس
 حتى تفرق رنق المدر .

y قوله « بمنى واحد » أي على اشراف من قضائه كما في القاموس.

فَأَعْشَيْتُهُ ، من بَعْدِ ما داتَ عِشْيَهُ ،

رِبسَهُمْ کَسَیْرِ الثّابِرِیَّةِ لَهُوَقِ
قیـل : هو منسوب إلی أدض أو حـي ، ودوي التابریة ، بالتاء .

وثبير": جبل بمكة . ويقال : أَشْرِق ثُبير كها نُغير ، وهي أدبعة أَثْبِر أَهِ : ثَبير عَيْناء وثبير أَ فَيْناء وثبير أَ فَكُوب ، وثبير خراء . الأَعْرَج ، وثبير ألأَحْدَب ، وثبير خراء . وفي الحديث ذكر ثبير ؛ قال أبن الأثير : وهو الجبل المعروف عند مكة ، وهو أيضاً اسم ماء في ديار مزينة أقطعه النبي، صلى الله عليه وسلم ، شَرِيس بن ضَمْرة . أوس ؛ قال الراعي :

أَوْ رَعْلَـةً مِنْ قَطَا فَيْحَانَ حَلَّاهَا ، عَنْ مَاءً بَشْيِرَةً ، الشُّبَاكُ والرَّصَدُ

ثبجو: اثْبَجَرَ الرجل': ارتعد عند الفزع؛ قال العجاج صف الحمار والأتان:

إذا اثنبَجَرًا مِنْ سَوادٍ خَدَجًا

اثبجرا أي نفرا وجفلا؛ وهو الاثبيجار'. واثبَجَرَّ: تحير في أمره. واثبُجَرَّ الماء: سأل وانصب؛ قال العجاج:

من مُرْجَحِن لِنجِب إذا اثْسَجَرُ بعني الجيش شبهه بالسيل إذا اندفع وانبعث لقوّته .

أبو زيد : اثْنْبَجَرَ \* في أمره إذا لم يصرمه وضعف . واثْنْبَجَرَ \* : رجع على ظهره .

ثمجو : الليث : الشَّجِيرُ ما عصر من العنب فجرت سُلافته وبقيت عُصارته فهو الشَّجِيرُ ، ويقال : النجير ثُفُلُ البُسْرِ مخلط بالتمر فينتبذ . وفي حديث الأُسْتَجَّ : لا تَنْجُرُوا ولا تَبْسُرُوا أَي لا تَخلطوا تُجِيرَ التمر مع غيره في النبيذ ، فنهاهم عن انتباذه . والتُجيرُ : ، وه هو التبير » كذا بالاصل ولا حاجة له كا لا يغني .

ثُغُلُ كُل شيء يعصر ، والعامّة متوله بالتاء . ابن الأعرابي : النَّجْرَة وَهُدَة من الأرض منخفضة . وقال غيره : ثُخِرَة الوادي أوّل ما تَنْفَرِج عنه المكايق قبل أن ينبسط في السّعة ، ويُشبّه ذلك الموضع من الإنسان بشُجْرَة النَّحْرِ ، وتُبخرة النّحر ، وتُجرة والنّجرة والنّجرة والنّجرة والنّجرة ، والشّجرة ، بالضم : وسَط الوادي ومنسّعه . وفي الحديث : أنه أخذ بشجرة صي به وسطه ، وقال : اخر م أنا محمد ؛ ثبخرة والنحر : وسطه ، وهو ما حول الوَهْدة في اللّبة من أدنى الحلق . الليث : ثُخِرة الحَشا مُجْتَمَع أَعلى السّحر بقصب الرّة .

َ وَوَرَقَ '' تُسَجِّرُ ' ، بالفتح ، أي عريض . الله مَن المساولة الله الله الله الله المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة المساولة

والثُّجَرُ : سهام غلاظ آلَأُصول عِراضٌ ؟ قال الشاعر :

تَجاوَبَ منها الحَيْزُرُوانُ المُنْتَجَّرُ

أي المعرَّض خُوطاً ؛ وأما قول تميم بن مقبل :

والعَيْرُ بِنَنْفُخُ فِي المِكْنَانِ، قد كَتَنِنَتُ مَنه جَمَافِلُهُ ، والعِضْرِسِ النَّجِيرِ

فعناه المجتمع ، ويروى النُّجَر ، وهو جمع النُّجْر َ ، وهو جمع النُّجْر َ ، وهو ما يجتمع في نباته . أبو عمرو : ثُبُعْرة من نَجْم أي قطعة . الأصعي : النُّجَر ُ جماعات متفرقة ، والنَّجْر ُ : العريض .

ابن الأعرابي : اَنشَجَر الجُرْحُ وانفَجَر إذا سال ما فيه . الجوهري : انشَجَر الدَّمُ لغة في انفجر .

ثور: عَيْنَ "ثَيَرَ" وَثَرَّ ارَة " وَثَرَ "ثَارَة ": غَزَيرَة الماء ، وقد ثَرَّت تَثُرُ وتَثِر ثَرَارَة "، وكذلك السحابة . وسحاب ثَرَ أي كثير الماء . وعين ثرَّة " : كثيرة الدموع ؛ قال ابن سيده : ولم يسمع فيها ثر "ثارة " ؛ أنشد ابن دريد :

يا مَن لِعَيْن ثَرَ وَ المَدامِع ! يَحْفَشُها الرَّجْدُ بِدَمْع هامِع

يحفشها: يستخرج كل ما فيها الجوهري : وعين ثـرَّة "، قال: وهي سحابة تأتي من قِبَل ِ قِبْلـَة ِ أَهل العراق ؛ قال عنترة :

جادت عليها كُلُّ عَيْنِ ثَرَّةٍ ، فَتَرَكَنَ كُلُّ قَرَارَةً كَالدَّرْهُمَ

وطعنة ثَرَّةٌ أَي واسعة ، وقيل : ثَرَّةٌ كثيرة الدم، على التشبيه بالعين ، وكذلك عين السحاب . قال : وكل نعت في حدّ المدغم إذا كان على تقدر فعَلَ فأكثره على تقدير يَفْعل ، نحو طَب يَطِب وثَرَّ يَشُرُ ، وقد مختلف في نحو خَبَّ يَخْرِبُ ا فهو خَبَّ، قال: وكل شيء في باب التضعيف فعله من يفعــل مفتوح فهو ، في فعيل ، مكسور في كل شيء ، نحو تشعُّ يَشِحُ وَضَنَ يَضِنُ ، فهو شعيح وضنين، ومن العرب من يقول: شح يَشْحُ وضَن يَضُن ؛ وما كان من أَفعل وِفعلاء من ذوات التضعيف ، فإنَّ فَعلنت منه مكسور العين ويفعل مفتوح ، نحو أضم وصماء وأشم وشماء ؛ تقول : صَممتُ يا رجل تَصَمُّ ، وجَممت ً يا كَبْشُ تُنجَمُ ، وما كان على فَعَلْت من ذوات التضعيف غير واقع ، فإن يفعل منه مكسور العين ، نحو عَفَّ يَعَفُّ وخَفَّ يَخفُ ۖ، وماكان منه واقعاً نحو رَدٌّ يَر دُهُ ومَدٌّ يَمُدُّ ، فإن يفعل منه مضموم إِلَّا أَحرِفاً جاءت نادرة وهي : سَدَّه يَشُدُه ويَشدُّه وعَلَّهُ بِعُلُّهُ وبَعِلُّهُ ونَمَّ الحديثَ بِنُبُّهُ وبَنبُّهُ وهَرُ الشيءَ إذا كرهه يَهُرُهُ ويَهرُهُ ؟ قَـال : هذا كله قول الفرَّاء وغيره من النحويين ؛ ابن سيده :

١ وقوله « وقد يختلف في نحو خب يخب » يقتفي أنه لم يختلف فيا قبله
 وليس كذلك .

والمصدر الثرارة والثر ورة وسحابة ثر " " القطر كثيرة الماء . ومطر ثر " : واسع القطر متد المتدارك . ومطر ثر " : بيّن الثرارة . وشاة شر " وثر وثر وثر السن إذا حلبت ، وكذلك الناقة ، والجمع ثر رُ " وثر الا" وقد ثر " تثر وثر وتبرارة " والجمع ثر رُ " وثر ورا وثر وراة وثر وراة وثر ارة " . وإحليل ثر " : واسع . وفي حديث خزيمة وذكر السنة : غاضت لها الد و " ونقصت لها الثر " واسع أن ونقصت لها الثر " واسع أن ونقصت لها الثر " واسع أن الفرة ، بالفتح : كثرة الله بي يقال : ناقة ثر " وقد تكسر الناء . وبول ثر " : غزير " . فرير " يشر ويشر ويشر ويشر " يشر ويشر ويشر " يشر ويشر " يشر ويشر " إذا السع ، وثر " يشر إذا بل " سويقاً أو غيره .

ورجل ثمر وثر ثار : منتشد ق كثير الكلام ، والأنثى ثمر أن أيضاً : والأنثى ثمر ثار أن أيضاً : الصياح ، عن اللحياني . والشر ثمر أن في الكلام : الكند و والترديد ، وفي الأكل : الإكثار في تخليط . تقول : رجل ثمر ثار والمرأة ثمر ثار أن وقوم ثمر ثار ون ؟ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : أبغض كم إلى الشر ثار ون المنتقيم قون ؟ هم الذين يكثرون الكلام تكلفاً وخروجاً عن الحتى . وبناحة الجزيرة عين غزيرة الماء يقال لها : الشر ثار أ. والشر ثار أ. في بعينه ؟ قال الأخطل :

لَـعَـمْرِي ! لقد لاقت سُلُـمَّـمُ وعامرٌ ، على جانب الثر ثارٍ ، رَاغِيةَ البَّكْـرِ

وثَرَ ْثَارَ ْ : واد معروف . وثَرَ اثِر ْ : موضع ؛ قال الشَّمَاخ :

وأَحْمَى عليها ابنا 'زَمَيْغٍ وهَيْشَمَ مُشَاشَ المَراضِ ، اعْتادها من ثَرَاثِر

والنُّرُ ثَرَةُ : كثرة الأكل والكلام في تخليط وترديد ، وقد ثَرَ ثَارُ ﴿ لِرَجُلُ ، فهو ثَرَ ثَارُ ۗ مَهْذَارُ ۗ .

وثراً الشيء من يده يَثُرُهُ ثَراً وثرَ ثَرَاتًا وثرَ ثَرَةً: بَدَّدَهُ . وحكى ابنُ دريد : ثَرَ ثَرَ هُ بَدَّدَه ، ولم يَخْصُ اليدَ .

والإثرارَةُ: نبت يسمى بالفارسية الزريك ؛ عن أبي حنيفة ، وجمعها إثراد ". وثرَّرُّت المكانَ مثل ثرَّيْتُهُ أي نَدَّيْتُهُ .

وثرُ يَرْ ' بضم الثاء وفتح الراء وسكون الياء : موضع من الحجازكان به مال لابن الزبير له ذكر في حديثه.

ثعو: النَّعْرُ والنَّعْرُ والنَّعْرُ ، جبيعاً: لَـثَى ۖ يَخْرِج مِنْ أَصَلِ السَّبُرِ \* يَقَالَ إِنهُ سَمِّ قَاتَلَ ، إِذَا قَطْرَ فِي العَيْنَ منه شيء مات الإنسان وجعاً . والنَّعَرَ : كَثُرَةَ النَّالِيلَ .

والتُّعْرُور: ثَمَرُ الذُّوْ نُونِ وهي شَجْرة موة ، ويقال لوأس الطُّر ثُنُونِ وهي شَجْرة موة ، ويقال لوأس الطُّر ثُنُونُ ، والتُّعْرُور: الطُّر ثُنُونُ ، وقيل : طَرَفَه ، وهو نبت يؤكل ، والتَّعارير ، الناليل وحَمَل الطَّراثيث أيضاً ، واحدها ثمُعرور . وفي حديث جابر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : إذا مُيِّزَ أهل الجنة من النار أخرجوا قد امتُحشُوا فَيَلْقُونَ فِي نهر الحياة فيخرجون بيضاً مثل التَّعادير ، وفي رواية : يخرج قوم من النار فينبتون كما تنبت النعادير ؛ قيل : التعادير في هذا الحديث رؤوس الطراثيث تراها إذا خرجت من المنارض بيضاً شبهوا في البياض بها . وقال ابن الأثير : المتعادير هي القشاء ينمي التعادير هي القشاء ينمي سريعاً . والتُعْرودان : كالحَلَمَتَيْن يكتنفان عرمول الفرس عن يمين وشال ، وفي الصحاح :

يكتنفان القَتَبَ من خارج، وهما أيضاً الزائدان على ضَرْع ِ الشاة . والتُّعْرُورُ : الرجـل الغليـظ القصير .

ثعجو : التَّعْجَرَ قُ : انْصباب الدمع ِ . ثَـعْجَرَ الشيءَ والدمَ وغيره فاثنْعَنْجَرَ : صَبَّه فانصبُ ؟ وقيل : المُنْعَنْجِرُ السائـل من المـاء والدمع , وجَفْنَهُ " مُثْعَنَجُورَةٌ : مَتَلَنَّة ثُويِداً ؛ وَالنَّعَنَجُورَ دَمْعِهُ ، واثنْعَنْجَرت العين دمعاً ؛ قال امرؤ القيس حين أدركه الموت : رُبُّ جَفْنَة مُثْعَنْجِرَة ، وطَعَنْهَ مُسْحَنْفُرَة ، تبقى غداً بأنتقرة ؛ والمُنْعَنْجِرة : المكلِّي تُفيضُ ود كها. والمُتْعَنْصِرُ والمُسْعَنْفِرُ: السيل الكثير؛ واثعنجرت السعابة بقطرها والنَّعَنْجُرَ المطر نفسه يَثْعَنْجِرِ ُ النَّعِنْجَاراً . ابن الأعرابي: المُشْعَنْجُر ُ والعَرانيَة ُ وسط البحر ؛ قال ثعلب : ليس في البحر ما يشبهه كثرة . وتصفير المُنْعَنْجِيرِ مُشَيْعِجٌ ومُثَيِّعِيجٌ ؟ قال ابن بري : هذا خطأٌ وصوابه 'ثعَيْجِرِ" وتُعَيَّجِيرِ"، تسقط الميم والنون لأنهما زائدتان ، والتصغير والتكثير والجمع يرد الأشياء إلى أصولها . وفي حديث علي ، رضوان الله عليه : مجملها الأخضَرُ المُنْعَنْجِرُ ؛ هو أكثر موضع في البحر ماء ، والمسيم والنون زائدتان . وفي حديث ابن عباس : فإذا علمي بالقرآن في عــلم على" كَالْقُرَارَةُ فِي الْمُثْعَنْجِرِ ؛ والقَــرارَةُ : الغَديرُ

ثغو: النَّغْرُ والنَّغْرَةُ : كُلُّ فُرْجَةٍ في جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك ؛ وقال طَلْنَقُ بن عدي يصف ظليماً ورثالة :

> صَعْلُ لَجُوجٌ ولها مُلْجُ ، بِهِنَّ كُلُّ ثَغْرَةٍ يَشُجُّ ، كَأْنَه قُدُّالْمَهُنَّ بُوجٍ ،

ابن سيده : الثَّغْرُ كُل جَوْبَةِ منفتصة أَو عَوْرة . غيره : والثَّغْرَةُ الثُّلْمَةُ ، يقَّال : تَـغَرَ ناهُم أَي سددنا عليهم تُـلُمُ الجبل ؛ قال ابن مقبل :

وهُـم تَـعُروا أَقرانَهُـم بِمُضَرَّس وعَضْبٍ ، وحادُوا القومَ حتى تَرَّحُزُ حَوَا

وهذه مدينة فيها تَعْرُ وثلَمْ ، والتَّعْرُ : ما يلي دار الحرب . والتَّعْرُ : موضع المَخافَة من 'فروج البُلْدان . وفي الحديث : فلما مر الأَجَلُ قَـفَلَ أَهِلُ ذَلِكَ الثَّعْرِ ؛ قال : الثغر الموضع الذي يكون حدا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار ، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. وفي حديث فتح قَبْسارية : المخافة من أطراف البلاد. وفي حديث فتح قَبْسارية : والتَّعْرُ : الفَمْ ، وقيل : هو اسم الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط ، وقيل : هي الأسنان كلها ما دامت في منابتها قبل أن تسقط ، وقيل : هي الأسنان كلها ، كن في منابتها أو لم يكن ، وقيل : هو مقد مقد الأسنان ؛ قال :

لما تُنايا أَربع حسان ُ وأَرْبَع ، فَتَغَرْهُا عَانُ

جعل الثغر ثمانياً ، أربعاً في أعلى الفم وأربعاً في أسفله ، والجمع من ذلك كله تُنغُور .

وثَغَرَه : كسر أسنانه ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد لجرير :

َمَنَى أَلَثَقَ مَثْغُورًا على سُوءَ ثَغُرُهِ ، أَضَعُ فو ْقَ مَا أَبْقَى الرِّياحِيُ مِبْرُكَا

وقيل: 'نغرَ وأَثَغْرَ دُقَ فَهُ . وَثُغْرَ الفَلامُ تَغْراً: سقطت أسنان الرواضع ، فهو مثغور . واثَّغُرَ واتَّغُرَ وادَّغُرَ ، على البدل: نبتَ أسنانه ، والأصل في اتَّغَرَ اثْنَعَرَ ، قلبت الناء ثاء ثم أدغبت ، وإن شئت قلت اتَّغَرَ بجعل الحرف الأصلي هو

الظاهر . أبو زيد : إذا سقطت رواضع الصبي قيل : ثُغرَ ، فهو مَنْغُور ، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثنَّغَر ، بتشديد الشاء ، واتنَّغَر ، بتشديد التاء ، وروي اثنَّغَر وهو افتعل من الثَّغْر ؛ ومنهم من يقلب تاء الافتعال ثاء ويدغم فيها الثاء الأصلية ، ومنهم من يقلب الشاء الأصلية تاء ويدغمها في تاء الافتعال ، وخص بعضهم بالاثنّغار والانتّغار البهيمة ؛ أشد ثعلب في صفة فرس :

قارح قد کرا عنه جانیب ک ورکاع جانب کم یتغیر

وقيل : اثنَّفَرَ الفيلامُ كَنِبَتَ كَفَرُهُ ، وانتَّفَرَ : أَلَتِي تَفَرُهُ ، وَتُغَرِّثُهُ : كَنَدَرُتُ كَفْرُهُ .

وقال شمر : الاثتّغار ُ يكون في النبات والسقوط ، ومن النبات حديث الضحاك : أنه 'ولد' وهو 'مثَّغر"، ومن السقوط حديث إبراهيم :كانوا مجبون أن يعلُّموا الصي الصلاة إذا اثَّاغَرَ ؛ الاثَّفارُ : سقوط سِنَّ الصي ونباتها ، والمراد به ههنا السقوط ؛ وقال شمر : هو عندي في الحديث بمعنى السقوط ، يدل على ذلك ما رواه ابن المبارك بإسناده عن إبراهيم إذا 'ثغيرَ ، وتُنْغَرَ لا يكون إلا بمعنى السقوط . وقال : وروي عن جابر ليس في سن الصبي شيء إذا لم يَشْغُر \* ؟ قال : ومعناه عنده النبـات بعد السقوط . و في حديث ابن عباس : أفتنا في دابة ترعى الشجر في كَر شِ لِم تَـنَّـغُـر \* أي لم تسقط أسنائها . وحكى عن الأصمعى أنه قال : إذا وقع مُقَدُّم الفم من الصي قيل : اتَّغَر ، بالتاء ، فإذا قلع من الرجل بعدما 'يسن على : قد 'ثغر ' بالشاء، فهو مثغور . الهُجَيْميُّ : كَغَرْتُ سنَّه كَوْعُتْهَا . وَاتَّغُمَرُ : نبت ، وَاثَّغُمُ : سَقَطَ وَنَبَتَ جسعاً ؛ قال الكست :

تَبَيَّنَ فيه الناسُ ، قبل اتّغادِ . مَكَادِمَ أَدْ بَى فَوْقَ مِثْلٍ مِثَالُهَا

قال شهر : اتتّغارُ و سقوط أسنانه ، قـال : ومن الناس من لا يَتّغرُ أَبداً ؛ روي أن عبـد الصهد بن على بن عبدالله بن العباس لم يَتّغرُ قط ، وأنه دخـل قبره بأسنان الصبا وما نفض له سِن قط حـتى فارق الدنيا مع ما بلغ من العهر ؛ وقال المَرَّارُ العَدَوِيُ :

قارح "قد مر " منه جانب " ، ورَبَاع " جـانب " لم يَتَّغْر " وقال أبو زبيد يصف أنياب الأسد :

ِشِيالاً وأشباه الزُّجاج مَعَـاوِلاً مَطَـلــن ، ولم يَلـْقَـيْنَ فِيالرأْس مَثْغَرَ ا

قال : مثغراً منفذاً فأقتمن مكانهن من فعه ؛ يقول : إنه لم يَتّغر فَيَنْ فلف سَتّاً بعد سِن كسائر الحيوان. قال الأزهري : أصل التّغر الكسر والهدم .

وتَغَرَّتُ الجدار إذا هدمته ، ومنه قيـل للموضع الذي تخاف أن يأتيك العدو" منه في جبل أو حصن : تَغُرِّ ، لانثلامه وإمكان دخول العدو" منه .

والتُّغْرَةُ: نَقْرَةُ النَّحْرِ. والتُّغَيْرَةُ: الناحية من الأرض. يقال: ما بتلك التُّغْرة مثله. وتُثْغَرُ المجدِ: كُلْرَقْهُ، واحدتها تُغْرَقْهُ؛ قال الأَزهري: وكل طريق يَلْنَحْبُه الناسُ بسهولة، فهو تُغْرَقُهُ، وذلك أَن سالكيه يَشْغَرُ ون وَجْهَهُ ويَجِدُون فيه شَرَكاً محفورةً. والتُّغْرَةُ ، بالضم: نَقْرَةُ النحر، شركاً محفورةً. والتُّغْرَةُ ، بالضم: نَقْرَةُ النحر، وفي المحكم: والتُّغْرَةُ من النحر المَزْمَةُ التي بين النحر ، وقيل: هي النحر ، وقيل: هي المخرمة التي ينحر منها البعير، وهي من الفرس فوق الجُوْجُورُ ، والجُوْجُورُ : ما نَتَاً من نحره بين أعالي الفهُدَيْنِ . وفي حديث عمر: تَسْتَبَيقُ الله تُغْرَةً الله يُتُورُ وَ

تَنيَّة . وحديث أبي بكر والنسابة : أمكنت من سواء الثُّفْرَة أي وسط الثُّفْرَة ، وهي نُقْرَة ُ النحر فوق الصدر . والحديث الآخر: بأدر رُوا ثُنَعَرَ المسحد؟ أي طرائقه ، وقيل : تُنفُرَة ُ المسجد أعلاه .

والتُّغْرَةُ : من خيار العُشْبِ ، وهي خضراء ، وقيل : غبراء تَضْخُمُ حتى تصير كأنها زِنْبِيلُ مُكْفَأً بما يركبها من الورق والغِصنَة ، وورقها على طول الأظافير وعَرْضِها ، وفيها مُلْحة "قليلة مع خُضْرَتِها، وزَهْرَنها بيضاء ، ينبت لها غِصنَة " في أصل واحد ، وهي تنبت في جَلد الأرض ولا تنبت في الرمل ، والإبل تأكلها أكلاً شديداً ولها أرْك أي تقيم الإبل فيها وتعاود أكلها ، وجمعها نَغْرُ " ؛ قال كثير :

وفاضت 'دمُوع' العَيْن حتى كَأَنَّها بُواد' القَذَى، من يابس الثَّغْرِ، يُكَعْطَلُ وأنشد في التهذيب :

وكُفُلُ بها من يابس الثُّغْرِ مُولَعٌ ، وما ذاك إلا أن نَــاَها خَلِيلُهـا

قال : ولها زَعَبُ خَشِنْ ، وكذلك الحِمْخِمُ أي له زَعَبُ خَشِنْ ، ويوضع الثَّعْر والحِمْخِمُ في العين . قال الأزهري : ورأيت في البادية نباتاً يقال له الثَّعْر وربما خفف فيقال تَعْر ، قال الراجز :

أَفَانِياً ثُمَّدًا وثُغُراً نَاعِبًا

ثغو: النَّفَرُ ، بالتحريك: تَـفَرُ الدابة. ابن سيده: النُّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤخر السَّرْج، وتَـفَرُ البعير والجماد والدابة مُثَقَلُ ؛ قال امرؤ القيس:

لا حَمْيُرِيُّ وَفَى وَلَا عَدَسُ ، وَلَا اسْتُ عَيْرِ بَحِكُمُهُمَّ ثَـَفَرُهُ

وأَثْنُورَ الدابة : عَمِلَ لِمَا ثُنَوراً أو شُدَّها به . وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر المستحاضة

أَن تَسْتَثَغْرَ وَتُلْجِمَ إِذَا غَلَبِهَا سِيلان الدم ، وهو أَن تَسْتُدُ فرجها بجرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها وتُوثِق طرفيها في شيء تَشُدُه على وسطها فتمنع سيلان الدم، وهو مأخوذ من ثَمَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها ؛ وفي نسخة : وتوثق طرفيها ثم تربط فوق ذلك رباطاً تشد طرفيه إلى حقب تشده كما تشد الثقر تحت ذرب الدابة ؛ قال : ويحتمل أن يكون مأخوذا من الثقر ، أريد به فرجها وإن كان أصله للسباع ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

لا سكم الله على سكامة زِنْجِيَّة ، كَأْنَهَا نَعَامَهُ مُثْفَرَ أَنْ بِرِيشَنَيْ حَمَامَهُ أَمْثُفُرَ أَنْ بِرِيشَنَيْ حَمَامَهُ

أي كأن أسكتيها قد أثفرتا بريشتي حمامة . والمثفار من الدواب: التي ترمي بسرجها إلى مؤخرها. والاستثفار : أن يدخل الإنسان إزاره بين فخذيه ملوياً ثم يخرجه . والرجل يستكفير بإزاره عند الصراع إذا هو لواه على فخذيه ثم أخرجه بين فخذيه فشد طرفيه في محجزته . واستكفر الرجل بوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته . واستكفر الكلب إذا أدخل ذنبه بين فغذيه حتى 'يلئز قه ' ببطنه وهو الاستثفار ؟ قال النابغة :

تَعْدُو الذَّنَّابُ على مَنْ لا كِلابَ له ، وتَنَّقِي مَرْبِضَ المُسْتَثَفِرِ الحامِي

ومنه حديث ابن الزبير في صفة الجن : فإذا نَحْنُ بُرِ بِهِ الرِّماح مُسْتَنَفِرِينَ ثيابهم ؟ قال : هو أن يدخل الرجل ثوبه بين دجليه كما يفعل الكلب بذنبه .

والنُّفُرُ والنَّفُرُ ، بسكون الفاء أيضاً ، لجميع ضروب السباع ولكل ذات ِ يخلُب كالحياء للناقة ،

وفي المحكم : كالحياء للشاة ، وقيل : هو مسلك القضيب فيها ، واستعاره الأخطل فجعله للبقرة فقال :

َجزَى اللهُ فيها الأَعْوَرَيْنِ مَلامَةً ، وفَرْوَةً المُنتَضَاحِمِ

المتضاجم: الماثل؟ قال: إنما هو شيء استماره فأدخله في غير موضعه كقولهم مشافر الحَبَش وإنما المِشْفَرُ للإبل ؟ وفروة: اسم رجل ، ونصب الثّفر على البدل منه، وهو لقبه، كقولهم عبد الله قفة وإنما خفض المتضاجم، وهو من صفة الثّفر على الجوار، كقولك جحر ضب خرب ؛ واستعاره الجعدي أيضاً للبرذونة فقال :

بُرَيْذيِنَة " بَلِ البَراذِينُ ثَـَفْرَها ، وقد شربَت من آخرِ الصَّيْفِ إبَّلا واستعاره آخر فجعله للنعجة فقال :

وما عَمْرُ و إلا نَعْجَة " ساجِسِيَّة" ، تُخَزَّلُ تحت الكبشِ ، والثَّفْرُ واردُ

ساجسية : منسوبة ، وهي غنم شاميـة حمر صفار الرؤوس ؛ واستعاره آخر للمرأة فقال :

نَحْنُ بَنُو عَمْرَةً فِي انْتِسَابِ ، بِنْتِ سُوَيْدٍ أَكْثَرَمِ الضَّبَابِ ، جاءت بنا من ثَغْرِها المُنْجَابِ

وقيل : الثُّفر والثَّفر للبقرَة أصل لا مستعار . ورجل مِثْفَر ومِثْفار : ثناء قبيح ونَعْت ُ سَوْء ، وزاد في المحكم : وهو الذي يُؤتى .

ثقو : التَّشَقُر : التَّرَدُدُ والجزَّع ؛ وأنشد :

إذا بُلِيتَ يَقِرُنُ ، فاصبر ولا تَنَتَقُرُ

هُو : الشَّمَرُ : حَمَٰلُ الشَّجَرِ . وأَنواع المال والولد : تُمَرَّةُ القلب . وفي الحديث : إذا مات ولد العبــد

قَـَالَ اللهُ تَعَالَى لِمَلائكته : قَبَضَتُم ثُـمَـرَ ۚ فَوَاده ، فيقولون : نعم ؛ قيل للولد غرة لأن الثمرة ما ينتجه الشجر والولد يُنتجـه الأب . وفي حديث عمرو بن مسعود قال لمعاوية : ما تسأَل عبن ذَ بُلُكَ \* بَشُرَتُهُ وقَنْطُعَتْ ثُنَّمَرَ تُهُ ، يعني نسله ، وقيل : انقطاع شهوته للجماع . وفي حديث المبايعة : فأعطاه صَفْقَةَ يَد • وثَـمَرَةُ قلبه أي خالص عهـد • . وفي حديث ابن عباس : أنه أخذ بشمر و لسانه أي طرفه الذي يكون في أسفله . والشر : أنواع المال ، وجمع الشُّمر \_ غار"، وتُسُرُ جمع الجمع ، وقد يجوز أن يكون الثُّمرُ جمع تُمَرُّ ﴿ كَخَشَّبَةٍ وخُشُبُ وأَنْ لَا يَكُونَ جمع َ ثِمادٍ لأن باب خشبةٍ وخُشُبٍ أَكثر من باب رِهَانَ وَرُهُنَ ؛ قال ان سيده : أَعَني أَن جَمِع الجَمِع قَلِيل فِي كلامِهم ؛ وحكى سببويه في النَّمَر ثَـمُرَةً ، ، وجمعها تُنَمُرُ كَسَمُرَة وسَمُر ؛ قال : ولا تُكَسِّرُ لَقَلَةَ فَعُلَّةً فِي كَلَامِهِم، وَلَمْ مِحْكُ النَّهُمُرَةَ أَحَد غيره . والثَّيْمَارُ : كَالنُّمَرُ ﴿ قَالَ الطُّرْمَاحِ :

حتى تركت جنابَهُمْ أَذَا بَهْجَةً ، وَدُدُ اللَّهُمَ اللَّهُمَانِ

وأنشر الشجر : خرج غَمَره . ابن سيده : وغَمَرَ الشجر وأَنشر : صاد فيه الشّمَر ، وقيل : النّامِر الشجر وأَنشر : الذي فيه الذي بلغ أوان أن يُشمِر ، والمُنشر : الذي فيه تَمَر ، وقيل : تَمَر مُنشير الم يَنضَج ، ونامِر قد نصر الخرابي: أشمر الشجر اذا طلع شمَر ، قبل أن يَنضَج ، فهو المشير ، وقد تتمر الشّمر أن يشمر ، فهو نامِر » وهد تتمر الشّمر أن وشجرة تتمرا أي والمتر ولا كثر ، وفي الحديث : لا قطع في تتمر ولا كثر ، الشر : هو الرطب في وأس النخلة فإذا كبر فهو التّمر ، والكثر المُمار ؛ النخل ، والمنتر النخل ، والعليم النخل ، والعلم على تتمر النخل ،

وفي حديث علي " عليه السلام : زاكياً نَبْتُهَا تامِراً فَرْعُهَا ؟ يقال : شَجْر تامِر " إذا أدرك ثَـَمَرُ ه ؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

والحمر ليست من أخيك ، ول كن قد تغر بشامِر الحِلمِ قال: نامره تامه كنامِر التَّمَرَةِ ، وهو النَّضيج منه، ويروى: بآمن الحِلمُ ، وقيل: النَّامر كل شيء خرج

ويروى: بامن الحِلْمُ ، وقيل: النَّامَرُ كُلُّ شَيَّ خَرِجَ تُمَرَّه ، وَالْمُثْمَرِ : الذِّي بِلْغُ أَنْ يَجِنَى ؛ هـذه عن أَبِي حَنْيَفَةً ؛ وأَنْشَد :

> تَجْتَنِي ثامرَ جُدُّادِهِ ، بین فرُرادی بَرَم أُو تُؤامْ

وقد أخطأ في هذه الرواية لأنه قال بين فرادى فجعل النصف الأوّل من المديد والنصف الثاني من السريع ، وإنما الرواية من فرادى وهي معروفة . والشرة : الشجرة ؛ عن ثعلب . وقال أبو حنيفة : أرض تسميرة ؛ كثيرة النّسَر ، وشجرة تمييرة ونخلة ثميرة مُشمرة ؛ وقيل : هما الكثيرا النّسَر ، والجمع تُسُر . وقال أبو حنيفة : إذا كثر حمل الشجرة أو تسمر الأرض فهي تسمراء . والنّسراء : جمع النّسَرة مثل الشّجراء جمع النّسَرة مثل الشّجراء : جمع النّسَرة مثل الشّجراء .

تَظَلُ على الثَّمْراء منها جوارِسُ ، مَراضِيع ُصُهْبُ الرِيش،زُعْبُ مِقابُها

الجوارس: النحل التي تَجْرِس ورق الشجر أَي تأكله، والمراضيع هنا: الصفاد من النحل. وصهب الريش يريد أُجْنِحتها، وقيل: الشَّمْراء في بيت أَبِي ذَوْيب الم جبل، وقيل: شجرة بعينها.

وتُمَرَّ النباتُ : نَفَصَ نَوْرُهُ وعَقَسَدَ ثُمَرُهُ ؟ رواه ابن سيده عن أبي حنيفة .

والشُّرُ : الذهب والفضة ؛ حكاه الفارسي يوفعه إلى

مجاهد في قوله عز وجل : وكان له تُـمُر ؛ فسن قرأ به ، قال : وليس ذلك بمعروف في اللغة . التهذيب : قال مجاهد في قوله تعالى : وكان له نمر ؛ قال : ما كان في القرآن من تُسُرُ فهو مال وما كان من تُسَرّ فهو من النَّماد . وروى الأزهري بسند. قال : قال سلام أبو المنذر القارىء في قوله تعالى: وكان له تمر ؟ مفتوح جمع تُسَرَة ، ومن قرأ تُسُرُ قال : من كل المال ، قال : فأخبرت بذلك يونس فلم يقبله كأنهما كانا عنده سواء . قال : وسمعت أبا الهيثم يقول تُسَرَّة ثم تُسَرَّ ثم تُسُر جمع الجمع ، وجمع الثُّمْرِ أَمَّارٍ مثل نُعنُق وأعناق. الجوهري: الشَّمَرة واحدة الشَّمَر والشَّمَرات، والثُّمُر المال المُشَمَّر، يخفف ويثقل. وقرأ أبو عمرو: وكان له تُسْرُ ، وفسره بأنواع الأموال . وتُسُرّ ماله : نبًّاه.يقال : تُنبَّر الله مالك أي كثَّره . وأَثمَر الرجلُ : كثر ماله . والعقل المُشمر : عقل المسلم ، والعقل العقيم : عقل الكافر .

والنَّامِرِ' : ٰنَـوْرُ الحُمَّاضِ ، وهو أحمر ؛ قال :

مِن عَلَق كثامِرِ الحُسُان

ويقال : هو اسم لشَمَره وحَمَّلُهِ . قال أَبُو منصور : أَراد به مُحَمَّرَة ثَـَمَره عند إيناعه ، كما قال :

> كَأَنَّمَا عُلِثَقَ بِالأَسْدِانِ يانِعُ مُمَّاضٍ وأَرْجُوانِ

وروي عن ابن عباس أنه أخذ بِشَمَرَة لسانه وقال : قل خيراً تغنم أو أمسك عن سوء تسلم ؛ قال شهر : يريد أنه أخذ بطرف لسانه ؛ وكذلك تَمَرَة السوط طرفه . وقال ابن شميل : تَمَرة الرأس جلدته . وفي حديث عبر ، وضي الله عنه : أنه دق ثمَرة السوط حتى أُخذَت له ؛ مخففة "، يعني طرف السوط . وثمَمَر السياط : مُقدَدُ أطرافها . وفي حديث الحد" : فأتى السياط : مُقدَدُ أطرافها . وفي حديث الحد" : فأتى

بسوط لم تقطع ثـَمَرته أي طرفه، وإنما دق عبر، رضي الله عنه ، ثمرة السوط لتلين تخفيفاً على الذي يضرب به. والنَّامر : اللُّتُوبِـياءُ ؛ عن أبي حنيفة ، وكلاهما اسم . والتُّمير من اللبن: ما لم يخرج زُبْدُه؛ وقيل: التَّمير والتُّميرة الذي ظهر ز'بْد'ه ؛ وقيل : الثميرة أن يظهر الزبد قبل أن يجتمع ويبلغ إناهُ من الصُّلوح ؛ وقد ثُمَّر السَّقَّاءُ تشهيراً وأَنْهُر ، وقبل : المُنْهُر من اللبن الذي ظهر عليه تَحَبُّب وزُبُد وذلك عند الرُّؤُوبِ . وأَنْهُرُ الزُّبْدُ : اجتمع ؛ الأَصمعي: إذا أدرك ليُمْخَضُ فظهر عليه تَحَبُّبُ وزُبُد، ، فهو المُشهر . وقال ابن شميل : هو السُّمير ، وكان إذا كان مُعَضَ فرؤي عليه أمثال الحَصَف في الجلد ثم يجتمع فيصير زبدًا، وأما دامت صغارًا فهو تُمبير؛ وقد تُسَمَّر السقاءُ وأثنمُر، وإن لبنك ليَحَسَنُ الثَّمَر، وقد أثنمُر مخاصُك ؛ قال أبو منصور : وهي تُسَهُّرة اللهِن أيضاً. وفي حديث معاوية قال لجارية : هل عندك قرَّى ? قالت: نعم، 'خبز' خَمير ولَبَن ثَمير وحَيْس مَمير؛ الشَّمير : الذي قد تحبب زبده وظهرت تُميرته أي زيده . والجمير : المجتمع .

وابن تُمير : الليل المُقْمِر ؛ قال :

و إني لَمِن عَبْس ، وإن قال قائيل م على رَغْمِهم : مَا أَنْمَرَ ابنُ ثُمَير

أواد : وإني لمن عبس ما أثمر. ونامر ومُشمر ُ : اسمان. َ

ثنجو: قال أبو حنيفة: الثناجارُ نَقْرَةُ مَن الأرض يدوم نَداها وتنبت ، والثناجارَةُ إلا أنها تنبت العَضْرَس. ابن الأعرابي: الثناجارَةُ والثباجارَةُ : الحفرة التي مجفرها ماء المرازِب.

ثور : ثارَ الشيءُ ثَـَوْراً وثُـُوْوراً وثـَوَراناً وتَثَـوَّرَ : هاج ؛ قال أبو كبير الهذلي :

## يَأُوي إلى عُظْهُمِ الغَريف ، ونَبَلْلُهُ كَسُوامِ دَبْرِ الْحَشْرَمِ المُتَثَوَّرِ

وأَثَرَ ثُهُ وَهَثَرَ ثُهُ عَلَى البدل وثُوَّرَ تَهُ ، وثُورُ الفَضَب : حِدَّته . والثَّاثر : الفضان ، ويقال الفضان أهيَج ما يكون : قد ثار ثائر ، وفار فائر ، إذا غضب وهاج غضبه .

وثارَ إليه تَكُرُّراً وثُنُؤوراً وثَكَرَراناً : وثب . والمُثاورَةُ وثوراراً ؛ وثب . والمُثاورَةُ وثوراراً ؛ والمُثاورَةُ وثوراراً ؛ عن اللحاني : واثبة وساورَهُ . ويقال : انتَظرْ حتى تسكن هذه الثَّوْرَةُ ، وهي الهَيْجُ . وثار اللهُخانُ والغُبار وغيرهما يَثُور ثُوراً وثُووراً وثُووراً وثُوراناً : ظهر وسطع ، وأثارَهُ هو ؛ قال :

## يُثِرِ أَنَّ مِن أَكُدرِهِا بِالدَّقْعَاءُ ، مُنْتَصِبًا مِثْلَ حَرِيقِ القَصْبَاء

الأصمعي: وأيت فلاناً ثاثِرَ الرأس إذا وأيته قد الشعان شعره أي انتشر وتفرق ؛ وفي الحديث: جاءه وجل من أهل نجد ثاثر الرأس يسأله عن الايمان؛ أي منتشر شعر الرأس قائمة ، فحدف المضاف؛ ومنه الحديث الآخر: يقوم إلى أخيه ثاثراً فريصته ؛ أي منتفخ الفريصة قائمها غضباً ، والفريصة : اللحمة التي بين الجنب والكتف لا تزال ترعد من الدابة ، وأراد بها ههنا عصب الرقبة وعروقها لأنها هي التي تثور عند الغضب ، وقيل : أراد شعر الفريصة ، على حذف المضاف .

ويقال: ثارَت نفسه إذا جَشَأَت وإن شُئْتَ جاشَت ؟ قال أَبُو منصور: جَشَأَت أَي ارتَفعت ، وجاشت أَي فارت . ويقال: فارت . ويقال: كيف الدّ بي ? فيقال : ثائر وناقر " ، فالثّائر ما عنة ما يخرج من التراب ، والناقر حين ينقر أَي

يثب من الأرض . وثارَ به الدَّمُ وثارَ بِه الناسُ أَ أي وَثَبُوا عليه .

وثَوَّرُ البَرْكُ واستثارها أي أزعجها وأنهضها. وفي الحديث: فرأيت الماء يَثُور من بين أصابعه أي يَنْبُعُ بِعُوَّة وشدَّة ؛ والحديث الآخر : بـل هي حُمْتَى تَثُورُ أو تَفُور . وثارَ القطا من مَجْشَبِه وثارَ الجَرادُ ثَوْراً وانثار : طَهَرَ .

والثُّورْ : حُمْرَةُ الشُّقَقِ الثَّاثْرَةُ فه ، وفي الحديث : صلاة العشاء الآخرة إذا سَقَط ثُـوْرُ الشُّقَق ، وهو انتشار الشفق ، وثُورانه مُمُرَّته ومُعْظَمُهُ . وبقال : قد ثارَ نَتُورُ ثُنَوْرٌ وَثُورَا وَثُورَاناً إذا انتشر في الأَفْقِ وارتفع ، فإِذا غاب حَلَّت صلاة العشاء الآخرة ، وقال في المغرب:ما لم يَسْقُطُ ثُـَوْرُ الشُّفَق . والنُّورْ : ثُـورَانُ الحَصْنَة . وثارَت الحَصْبَةُ مِفلانَ تَوْراً وَتُؤُوراً وَثُوَّاراً وَتُوَاراً وَتُورَاناً : انتشرت ؛ وكذلك كل ما ظهر ، فقــد ثارً بَـثُور ثُوراً وثُوراناً . وحكى اللحاني : ثارَ الرحل ثُورَاناً ظهرت فيه الحَصْبَةُ . ويقال : ثُنُورً فلان " علمهم شر" أإذا هنجه وأظهره. والتَّوْرُ : الطُّحُلُبُ وما أشبهه على رأس الماء . ابن سنده : والتَّورُ ما علا الماء من الطحلب والعرُّمضِ والغُلُّـفُقِ ونحوه ، وقد ثارَ الطُّحُلُب ثُوراً وثُورَاناً وثُورُاناً وأَثَرَ نُهُ . وَكُلُّ مَا اسْتَخْرَجِتُهُ أَوْ هَجْنَّهُ ، فقد أَثَرَ نُهُ إثارَةً وإثاراً ؛ كلاهما عن اللحاني . وتُـوَّرُنُهُ واسْتَشَرْتُه كما تستثير الأُسَدَ والصَّنْدَ ؛ وقول الأعشى :

لَكَالنُّوْرِ ، والجنْيُ يَضْرِب طَهْرَ ، ، والجنْيُ يَضْرِب طَهْرَ ، وما ذَنْبُهُ أَنْ عافَت الماء مَشْرِبا ? أَراد بالجنِّي اسم راع ، وأراد بالثور ههنا ما علاالماء من القماس يضربه الراعي ليصفو الماء للبقو ؛ وقال

أبو منصور وغيره : يقول ثور البقر أجرأ فيقدّم الشرب لتنمعه إناث البقر ؛ وأنشد :

> أَبْصَرُ نَنِي بأطيرِ الرَّجال ، وكَلَّفْتَنِي مَا يَقُول البَّشَرُ كما الثورِ يَضْرِبُه الرَّاعيان ، وما ذَنْبُهُ أَنْ تَعافَ البَقَرُ ?

والنَّوْرُ : السَّيِّدُ ، وبه كني عمرو بن معديكرب أَبا ثَوْرِ . وقول علي ، كرم الله وجهه : إنحا أُكِلْتُ بُومَ أُكِلَ النَّوْرُ الأَبْيَضُ ؛ عني به عنان ، رضي الله عنه ، لأَنه كان سَيِّدًا ، وجعله أبيض لأنه كان أشبب ، وقد يجوز أن يعني به الشهرة ؛ وأنشد لأنس ابن مدرك الخنصي :

إنني وقتنلي سُلَيْكِماً ثم أَعْقِلَهُ ، كَالنُورِ يُضْرَبُ لما عاقت البَعَرُ عَضِبْتُ لِلمَرْء إذ يَنْكُنْ حَلِيلَتَه ، وإذ يُشْكُنْ حَلِيلَتَه ، وإذ يُشْكُنْ عَلَي وَجْعائِها الثَّقَرُ التَّقَرُ

قيل : عنى الثور الذي هو الذكر من البقر لأن البقر تتبعه فإذا عاف الماء عافته ، فيضرب ليرد فترد معه ، وقيل : عنى بالثور الطّعملُب لأن البقار إذا أورد القطعة من البقر فعافت الماء وصد ها عنه الطحلب ضربه ليفحص عن الماء فتشربه . وقال الجوهري في تفسير الشعر : إن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لبن ، وإنما بضرب الثور لنفزع هي فتشرب ، ويقال للطحلب : ثور الماء ؛ حكاه أبو زيد في كتاب المطر ؛ قال ابن بري : ويروى هذا الشعر :

إنتي وعَقْلِي سُلَمَيْكاً بعدَ مَقْتَلَهِ قال : وسبب هذا الشعر أن السُّلَمِيْكَ خَرج في نَيْمٍ الرِّباب يتبع الأرياف فلقي في طريقه رجلًا من خَنْهُمَمٍ

يقال له مالك بن عبير فأخذه ومعه امرأة من خفاجة يقال له انوار ، فقال الحَشْعَبِي : أنا أفدي نفسي منك ، فقال له السليك : ذلك لك على أن لا تخيس بعهدي ولا تطلع على أحدا من خثعم ، فأعطاه ذلك وخرج إلى قومه وخلف السليك على امرأته فنكعها ، وجعلت تقول له : احذر خثعم ! فقال :

وما خَنْعُمْ إلا لِنَامْ أَذِكَ ، إلى الذُّلُّ والإسْخاف تُنْمَى وَتَنْتَمِي

فبلغ الحبر أنس بن مدركة الحثمي وشبل بن ولادة فعالها الحثمي ي وشبل بن ولادة فعالها الحثمي ووج المرأة ولم يعلم السلبك حقى طرقاه ، فقال أنس لشبل : إن شئت كفيتك القوم وتكفيني الرجل ، فقال : لا بل اكفني الرجل وأكفيك القوم ، فشد أنس على السلبك فقتله وشد شبل وأصحابه على من كان معه ، فقال عوف بن يربوع الحثمي وهو عم مالك بن عبير : والله لأقتلن أنساً لإخفاره ذمة ابن عبي ! وجرى بينهما أمر وألزموه دينه فأبي فقال هذا الشعر ؛ وقوله :

كالثور يضرب لما عافت البقر

هو مثل يقال عند عقوبة الإنسان بدنب غيره، وكانت العرب إذا أوردوا البقر فلم تشرب لكدر الماء أو لقلة العطش ضربوا الثور ليقتحم الماء فتتبعه البقر ؛ ولذلك يقول الأعشى :

وما كنشبه إن عافت الماء باقر"، وما ان يَعَاف المَاءَ إِلاَّ لِيُضْرَبَا وقوله:

وإذ يشد" على وجعائها الثفرَ

الوجماء :السافلة، وهي الدبر . والثفر : هو الذي يشدّعلى موضع الثّقْدرِ ، وهو الفرج ، وأصله للسباع ثم يستعار للإنسان .

ويقال : ثور ت كدورة الماء فدار . وأثرت السبع والصيد إذا هجنه . وأثرت فلاناً إذا هجنه . وأثرت فلاناً إذا هجنه . وأثرت فلاناً إذا هجنه الأمر . واستنثر ت الصيد إذا أثر ته أيضاً . وثور ث الأمر : بحث عن معانيه الأمر : بحث عن معانيه وعن علمه . وفي حديث عبد الله : أثير والقرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين ، وفي دواية : علم الأوالين والآخرين ، وفي حديث آخر : من أداد العلم فلينتور والآخرين ؛ وفي حديث آخر : من أداد العلم فلينتور عنه القرآن ؟ قال شهر : تشوير القرآن قراءته ومفاتشة وينكر وقراءته ، وقال أبوعدنان : وينكر عديد عديد ومنه قوله :

يْشُوِّرُ هَا العينانِ زَيدُ وَدَغْفَلُ ۗ

وأَثَرَ ْتُ البعير أَثيرُه إِثَارَةً فَثَارَ يَثُورُ وَتَثَوَّرَ تَثَوَّرُاً إِذَا كَانَ بَارَكاً وَبَعْثُهُ فَانْبَعْثُ . وأَثَارَ الترابَ بقوائمه إثارَةً : بَحَثُه ؛ قال :

> يُثيرُ ويُذُرِي تُرْ بَهَا وبِهَيلُه ، إثارَةَ نَبَّاثِ الْهَواجِرِ مُخْمِسِ

قوله: نباث الهواجر يعني الرجل الذي إذا اشتد عليه الحر هال التراب ليصل إلى ثراه، وكذلك يفعل في يشدة الحر.

وقالوا: تُـورَة رجال كَـَثُرُوءَ رجال؛ قال ابن مقبل: وثُـوْرَة من رجال لو رأيْتَهُمُ ، لقُلْتُ: إحدى حِراجِ الجَـرَّ مِن أَقْدُرِ

ويروى وثرَ و قَ .ولا يقال ثَوْرَةُ مَالَ إِنَمَاهُو ثَرَ وَ قُ مالٍ فقط.وفي التهذيب: ثَوْرَةٌ منرجال وثَوْرَةٌ من مال الكثير.ويقال:ثير و ق من رجال وثير و ق من مال بهذا الممنى . وقال ابن الأعرابي: ثيورة " من رجال وثير و ق بعني عدد كثير ، وثير و ق من

مال لاغير .

والثُّورُ : القطُّعَةُ العظيمة من الأقط، والجمع أثُّوارَ ۗ وڻوَرَة ' ، على القياس.ويقال : أُعطاه ثُورَة ' عظاماً من الأَقِطِ جِمع ثَبُورٍ ، وفي الحديث : توضؤوا ما غَيَّرتِ النارُ ولو من ثَوْر أَقِط ؟ قال أبو منصور: وذلك في أوَّل الإسلام ثم نسخ بترك الوضوء ما مست النار ، وقيل : يريد غسل البد والفم منه ، ومَنْ حمله على ظاهره أوجب عليه وجوب الوضوء للصلاة . وروى عن عمرو بن معديكرب أنه قال: أتلت بني فلان فأتوني بثُور وقنوس وكعب ؛ فالثور القطعة من الأَقط، والقوس البقة من النمر تبقى في أسفل الجُلَّة ، والكعب الكُنتُلة من السمن الحامس . وفي الحديث: أنه أكلَ أثنوارَ أقط ؛ الأثوار جمع ثنور ، وهي قطعة من الأقط ، وهو لبن جامد مستحجر .والتُّورْ: الأحمق ؛ ويقال للرجل البليد الفهم: ما هو إلا تُـَوُّر ٣٠٠. والثُّورُ : الذكر من البقر ؛ وقوله أنشده أبو على عن أبي عثمان :

> أَنْوَوْرَ مَا أَصِيدُ كُمْ أَو ثُنُوْرِينَ أَمْ تِيكُمُ الجُمَّاةِ ذَاتَ القَرَ نَيْنَ ؟

فإن فتحة الراء منه فتحة تركيب ثور مع ما بعده كفتحة راء حضرموت ، ولو كانت فتحة إعراب لوجب التنوين لا محالة لأنه مصروف ، وبنيت ما مع الاسم وهي مبقاة على حرفيتها كما بنيت لا مع النكرة في نحو لا رجل ، ولو جعلت ما مع ثور اسماً ضمت إليه ثوراً لوجب مدّها لأنها قد صارت اسماً فقلت أثور ماء أصدكم ؛ كما أنك لو جعلت حاميم من قوله :

بُذَكُوْنِي حَامِيمٌ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ ۖ

اسبن مضموماً أحدهما إلى صاحبه لمددت حا فقلت حادميم ليصير كعضرموت ، كذا أنشده الجماء جعلها

جِمَاء ذات قرنين على الهُزْء، وأنشدها بعضهم الحَـمـّاء؛ والقول فيه كالقول في ويجما من قوله :

> أَلا هَيُّما بِمَا لَتَبِينُ وَهَيُّما ، وَوَيُنْعَا لَمَنْ لَم يَكُنَّى مِنْهُنَ وَيُعْمَا ا

والجمع أنثوار" وثيار" وثيارة" وثورَة" وثيرَة وثيرة" وثيرة وثيراة وثيراة وثيراة وثيراة وثيراة وثيراة وثيران وثيراة المحدود من ثيارة فتركوا الإعلال في العين أمارة لما نووه من الألف كما جعلوا الصحيح نحو اجتوروا واعتورتوا دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته، وهو تتجاوروا وتتعاونوا ؛ وقال بعضهم : هو شاذ وكأنهم فرقوا بالقلب بين جمع ثور من الحيوان وبين جمع ثور من الحيوان وبين جمع ثور من الحيوان الأقط ثورة من الأقط لأنهم يقولون في ثور

وفَرْوَةَ ثَنَفْرَ النُّوْرَةِ المُنتَضَاجِمِ

وأرض مَنُورَ قُ : كثيرة الثيران ؛ عن ثعلب . الجوهري عند قوله في جمع ثير ق : قال سببويه : قلبوا الواو ياء حيث كانت بعد كسرة ، قال : وليس هذا بمطرد . وقال المبر د : إنما قالوا ثير ق ليفرقوا بينه وبين ثور ر ة الأقط ، وبنو على فعل ت ثم حركوه ، ويقال : مروت بثير أ قطاءة الثور . ويقال : هذه ثير ق مثير أ أي تثير الأرض . وقال الله تعالى في صفة بقرة مثارة أي تثير الأرض ولا تسقي الحرث ؛ أرض مثارة وأذا أثيرت بالسن وهي الحديدة التي تحرث بها الأرض . وأثار الأرض : قلل المتحيح . وقال الله عز وجل : الأرض . وأثار الأرض ؛ أي حرثوها وزرعوها واستخرجوا وأثار والأرض ؛ أي حرثوها وزرعوها واستخرجوا منها بركانها وأنثرال ذرعها . وفي الحديث : أنه منها بركانها وأنثرال ذرعها . وفي الحديث : أنه كتب لأهل مجرش بالحمي الذي حمياه لهم كتب لأهل موال المثيرة بقر الحرث .

لأنها تُثيرُ الأرض. والثُّورُ: بُرْجٌ من بروج السماء، على التشبيه . والثُّورْ : البياض الذي في أسفل 'ظَفْر الإنسان.وثيو'ر": حي من تمير. وبَنُو ثيورِ: بَطن" من الرَّباب وإليهم نسب سفيان النُّوري. الجوهري : ثُور أبو قبيلة من مُضَر وهو ثور بن عبد مناة بن أدٌّ بن طابعة أَ بن الياس بن مُضَر وهم دهـط سفيـان الثوري. وثُنُورْ بناحة الحجاز: جبل قريب من مكة سمى ثَوْرَ أَطْعُلَ . غيره : ثُوْرُ جبل بمكة وفيه الغار نسب اليه ثُنَوْرُ بنُ عبد مناة لانه نزله . وفي الحديث: أنه حَرَّمَ ما بين عَيْسِ إلى ثُنَوْسِ ابن الأثير قال : هما جبلان ، أما عير فجبل معروف بالمدينة ، وأما ثور فالمعروف أنه بمكة ، وفيه الغار الذي بات فيه سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لما هاجر، وهو المذكور في القرآن ؛ وفي رواية قليـلة ما بـين عَيْـر ِ وأْحُد ، وأحد بالمدينة ، قال:فيكون ثور غلطاً من الراوي وان كان هو الأشهر في الرواية والأكثر، وقبل: ان عَسْراً حِسل بمكة وبكون المراد أنه حرم من المدينة قدر ما بين عــير وثور من مكة أو حرم المدينــة تحريماً مثل تحريم ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر المحذوف . وقال أَبُو عبيد : أَهُلُ المُدينَةُ لَا يَعُرُفُونَ بِالمَدينَةُ جَبِّلًا يَقَالُ له ثورا وإنما ثور بمكة. وقال غيره : إلى بمعنى مع كأنه جعل المدينة مضافة الى مكة في التحريم .

#### فصل الجيم

جأر: جَأْرَ كِجْأَرُ جَأْراً وجُوَّاراً: رفع صوته مع تضرع واستغاثة . وفي التنزيل : إذا <sup>م</sup>مْ كِجْأُرُون ؛ وقـال ثعلب : هو رفع الصوت اليه بالدعاء . وجَأَر الرجـل'

إلى الله عز وجل إذا تضرّع بالدعاء . وفي الحديث : كأني أنظر الى موسى له جُوّار الى ربه بالتلبية ؛ ومنه الحديث الآخر: فحرجتم الى الصُّعد ات بَجْأَرُون إلى الله . وقال قتادة في قوله : إذا 'هم 'يَجَأَرُون ؛ قال : إذا هم يَجْرَعُون ، وقال السُّد يُّ : يصيحون ، وقال مجاهد: يضرعون ، وقال السُّد يُّ : يصيحون ، وقال مجاهد: يضرعون دعاء ، وجأر القوم 'جُوَّاراً: وهو أن يوفعوا أصواتهم بالدعاء متضر عن . قال : وجأر بالدعاء إذا رفع صوته . الجوهري : الجُوَّار مثل الحُوار ، جأر الثور والبقرة يَحْأَر 'جُوَّاراً : صاحا ، وحَار كَخُور بعني واحد : رفعا صوتهما ؛ وقرأ بعضهم : عجلاً جسداً له جُوَّار ن مكاه الأخفش ؛ وغيث جُوَّر مثل نعر أي جُوَّار " من ذلك ، وفي الصحاح : أي غزير كثير مُصُوّت " ، من ذلك ، وفي الصحاح : أي غزير كثير المطر ؛ وأنشد لجندل بن المُثنين :

يا رَبِّ رَبِّ المسلمين بالسُّورَ ، لا تَسقِهِ صَيْبَ عَزَّافٍ جُورْ

دعا عليه أن لا تمطر أرضه حتى تكون 'مجد بة" لا نبت بها ، والصيّب ' : المطر الشديد ، والعزّاف ' : الذي فيه رعد . والعزّف ' : الصّوّت' ، وقيل : غيث 'جؤر" طال نبته وارتفع ، وجأر النبت ' : طال وارتفع ، وجأر ت الأرض بالنبات كذلك ؛ وقال الشاعر :

أَبْشُرْ ! فَهَذي خُوصَة ۗ وجَـدْرُ ُ وعُشُبُ ۗ ، إذا أَكَلَنْتَ ، جَواَدُ ٚ ا

وعُشْبُ جَأْرٌ وغَمْرٌ أَي كثير . وذكر الجوهري : غَيْثُ جِورَ فِي جَوَرَ ، وسيأتي ذكره . والجأرُ من النبت : الغَضُ الرَّيَّانُ ؛ قال جندل :

> وكُلِّلَتُ بِأُقَاحُوانِ جَـَـاْرِ وهذا البيت في التهذيب معرَّف: وكلت بالأقعوان الجــاْر

قال: وهو الذي طال واكتهل. ورجل جأر ": ضخم، والأنش جأرة . والجائر : حَيْشانُ النَّفْس ، وقد مُجْثِر َ. والجائر ُ أيضاً : العَصَصُ ، والجائر ُ : حَرَ في الحَلَق ِ .

جِير : الجِيَّارُ : الله عز اسمه القاهر خلقه على ما أراد من أمر ونهي . ابن الأنباري : الجار في صفة الله عز وجل الذي لا 'ينال'، ومنه جبَّارُ النخل. الفرَّاء: لم أسمع تَفعًالاً من أَفعل إلا في حرفين وهو تجبَّار من أَجْبِرْتُ ، ودَرَّاكِ من أدركْتُ ، قال الازهرى : جعل جَبَّاراً في صفة الله تعالى أو في صفة العباد من الإجبار وهو القهر والإكراه لا من جَبَرَ . ابن الاثير : ويقال جَبَرَ الحُلقَ وأَجْبَرَ هُمْ ، وأَجْبَرَ أَكْثُرْ ، وقيل: الجَبَّار العالى فوق خلقه ، وفَعَّال من أبنية المبالغة، ومنه قولهم : نخلة جَــَّارة ، وهي العظمة التي نفوت بد المتناول . و في حديث أبي هريرة : يا أمَّهَ الجَبَّار! إنما أَضافها الى الجبار دون باقى أسماء الله تعالى لاختصاص الحال التي كانت عليها من اظهار العطر والبَخُورِ والتباهي والتبختر في المشي . وفي الحديث في ذكر النار: حتى يضع الجّبَّار فيها تَقدَمَهُ ؛ قال ابن الأثير : المشهور في تأويله أن المراد بالجبار الله تعالى، ويشهد له قوله في الحديث الآخر : حتى يضع فيها رب العزة قدمه ؛ والمراد بالقدم أهل النار الذين قدَّمهم الله لها من شرار خلقه كما أن المؤمنين قد مُه الذين قد مهم الى الجنة ، وقبل : أراد بالجبار ههنا المتمرد العاتي ، ويشهد له قوله في الحديث الآخر : إن النـــار قالت : و كَتَلْتُ مِنْلاثة : بمن جعل مع الله إلهاً آخر ، وبكل جَبَّار عنيد ، وبالمصوِّرين. والجنبَّارُ : المتكبر الذي لا برى لأحد علمه حقاً. يقال : جَبَّاد ۗ بَيِّن ُ الجَبَريَّة والجبريَّة ، بكسر الجبم والباء ، والجنبرية والجنبروء والجنبروء والجنبروت

والجَبَرُوتِ والجِبُورَةِ والجَبُورَةِ،مثل الفَرُوجَة، والجِبْرِيلاً والتَّجْبَارُ : هو بمعنى الكِبْرِ ؛ وأنشد الاحمر لمُنْعَلِّسِ بن لَقِيطٍ الأَسَدِي يَّ يَعَالَب وجلا كان والباً على أُوضَاخ :

# فإنك إن عادَيْتَني غَضِبِ الحصى عَلَيْكَ ، وذُو الجَبْورَةِ المُنْغَطَرُفُ

يقول : إن عاديتني غضب عليك الخليقة وما هو في العدد كالحصى . والمتغطرف : المتكبر . ويروى المتغترف ، بالتاء ، وهو بمناه .

وتَجِبُّرُ الرجل : تكبر . وفي الحديث : سبحان ذي الجَبَرُوت والمَلَكَكُوت ؛ هو فَعَلُوتُ من الجَبْر والقَهْرِ . وفي الحـديث الآخر : ثم يكون مُلنُكُ ۗ وجَبَرُوتُ أَي عُنْوُ وقَهَرْ . اللحياني : الجَبَّاد المتكبر عن عبادة الله تعالى ؛ ومنه قوله تعالى : ولم بكن جَبُّ اداً عَصِيّاً ؛ وكذلك قول عيسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : ولم بجعلني جباراً شقيًّا ؟ أى متكبراً عن عبادة الله تعالى . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حضرت امرأة فأمرها بأُمْرَ كَنَا أَبَّتْ ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : دَعُوهَا فَإِنْهَا تَجِبَّارَةً أَي عَالَيْهَ مَنْكَبُرةً . وَالْجِبِّيرُ ، مثال الفِستيق : الشديد التَّجَبُّر . والجَّبَّارُ من الملوك: العاتي، وقبل : كُلُّ عات حِبَّارٌ وجبَّيرٌ . وقبُلُبُ حَبَّاد ": لا تدخله الرحمة . وقلنب تجبَّاد " : ذو كبر لا يقبل موعظة . ورجل حَبَّار : 'مسكَّط قاهـر . قال الله عز وجل : وما أنتَ عليهم بِجَبَّادٍ ؟ أي مُسَلَّط وَنَقَهُرَهُم على الإسلام. والجَبَّارُ : الذي يَقْتُلُ عَلَى الْغَضَبِ . والجَبَّارُ : الْفَتَّالُ فِي غير حق. و في التنزيل العزيز: وإذا بَطَشْتُمْ ۚ بَطَشْتُمْ ۚ حَبَّارِ بِنَ ؟ وكذلك قول الرجل لموسى في التنزيـل العزيز: إن ثُويد ُ إِلا أَن تَكُونَ بَجِبَّاداً فِي الأَرض ؛ أَي قَتَّالاً

في غير الحق ، وكله راجع إلى معنى التكبر. والجَبَّارُ : المعظيمُ القَوِيُّ الطويلُ ؛ عن اللحياني . قال الله تعالى : إن فيها قوماً حَبَّارِينَ ؛ قال اللحياني : أراد الطول والقوَّة والعظمَ ؛ قال الأزهري : كأنه ذهب به إلى الجَبَّار من النخيل وهو الطويل الذي فات يَكَ المُتَنَاول . ويقال : رجل جَبَّار إذا كان طويلًا عظيماً فويّاً ، تشبيهاً بالجَبَّارِ من النخيل . الجوهري : الجَبَّارُ من النخل ما طال وفات الله ؛ قال الأعشى :

طريق وجَبَّاد ووالا أصُولُه ، عليه أبابيل من الطيَّنو تَنْعَبُ

وغلة بَجبًارَة أي عظيمة سمينة . وفي الحديث : كَتَّافَة مُجلًا الكَافِر أُربعون ذراعاً بذراع الجَبَّار ؟ أراد به همنا الطويل ، وقيل : الملك ، كما يقال بذراع الملك ، قال القتيبي : وأحسبه مَلِكاً من ملوك الأعاجم كان تام الذراع . ابن سيده : ونخلة بَجبًارة فتيئة قد بلغت غاية الطول وحملت، والجمع جبًار ؟ قال :

فاخرات ضُلُوعها في 'ذراها ، وأَناضَ العَيْدانُ والجَبَّـارُ

وحكى السيراني: نخلة جبّار ، بغير هـاء. قال أبو حنيفة: الجبّار ُ الذي قد ارتقي فيه ولم يسقط كر ْمُه ، قال: وهو أَفْتَى النخل وأكثر مُه .

قال ابن سيده : والجَبَرُ المَلِكُ ، قال : ولا أعرف مم اشتق إلا أن ابن جني قال : سمي بذلك لأنه يَجِبُر بجُوده ، وليس بِقَوِي ٍ ؛ قال ابن أحمر :

اسْلَمْ بِرَاوْرُوقِ 'حَسِبْتَ بِهِ ، وانْعُمْ صَاحَاً أَبُهَا الجَبْرُ ُ

قال: ولم يسمع بالجَبْرِ المَلِكِ إلا في شعر ابن أحمر ؛ قال : حكى ذلك ابن جني قـال : وله في شعر ابن

أَحمر نظائر كلها مذكور في مواضعه . التهذيب : أبو عمرو : يقال الشملك جَبْر " . قال : والجَبْر " الشَّجاع وإن لم يكن مَلِكاً . وقال أبو عمرو : الجَبْر الرجل ؟ وأنشد قول ان أحمر :

## وانعم صباحاً أيُّها الجَبْرُ

أي أيها الرجل . والجنبر' : العند' ؛ عن كراع . وروي عن ابن عباس في جبريل وميكائيل : كقولك عبد الله وعبد الرحين ؛ الأصمي : معنى إيل هو الربوبية فأضف جبر وميكا إليه ؛ قال أبو عبيد : فكأن معناه عبد إيل، رجل إيل . ويقال : جبر عبد، وإيل هو الله . الجوهري : جبر ثيل اسم ، يقال هو جبر أضف إلى إيل ؛ وفيه لغات : جبر ثيل مشال جبر أصيل ، يهنز ولا يهنز ؛ وأنشد الأخفش لكعب ابن مالك :

تشهيدُ نا فما تلثقى لنا من كتيبية ، يَدَ الدَّهرِ ، إلا جَبْرَ ثِيلُ ُ أَمَّامُها

قال ابن بري : ورفع أمامها على الإنباع بنقله من الظروف إلى الأسماء ؛ وكذلك البيت الذي لحسان شاهداً على جبريل بالكسر وحذف الممزة فإنه قال : ويقال جبريل ، بالكسر ؛ قال حسان :

وجِبْرِيلُ رسولُ اللهِ فِينَا ، ورُوحُ القُدْسِ لبسَ له كِفـاءُ

وجَبْرَ ثِل ، مقصود : مشال جَبْرَ عِلْ ِ وجَبْرِين وجِبْرِين ، بالنون .

والجَبُرُ : خلاف الكسر ، حَبَر العظم والفقير والبنيم كِجْبُرُ ، حَبْراً وجُبُوراً وجِبَارَةً ؛ عن اللحياني . وجَبَرَ ، فَجَبُر كَجْبُرُ حَبْراً وجُبُوراً وانجَبَرَ واجْتَبَر وتَجَبَراً . ويقال : حَبَرْتُ الكسيد أَجَبَره تَجْبِراً وجَبَرْتُه جَبْراً ؛ وأنشد :

لها رَجْلُ 'مُجَبَّرُ أَنْ تَخْبُ ، وأَخْرَى ما 'بِسَنَتَّرُ'ها وَجاحُ

ويقال: حَبَرْتُ العظم حَبْراً وجَبَرَ العظمُ بنفسه مُجبُوراً أي انجَبَر ؛ وقد جمع العجاج بين المتعدي واللازم فقال:

قد حَبَر الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرُ

واجْنَبَر العظم : مثل انْجَبَر ؛ يقال : جَبَرَ اللهُ فلاناً فاجْنَبَر أي سد مفاقره ؛ قال عمرو بن كاثوم :

مَنْ عالَ مِنَّا بَعدَها فلا اجْتَبَرْ ، ولا راء الشَّحَرْ

معنى عال جار ومال ؛ ومنه قوله تعالى : ذلك أدنى أن لا تعولوا ؛ أي لا تجوروا وتميلوا . وفي حديث الله الدعاء : واجبر في واهدني أي أغنني ؛ من جبر الله مصيبته أي رَدَّ عليه ما ذهب منه أو عوَّضَه عنه ، وأصله من جَبْر الكسر .

وفيدُرُ إِجْبَارُ : ضد قولهم قدرُ إكسارُ كأنهم جعلواكل جزء منه جابراً في نفسه ، أو أرادوا جسع قدر جبر وإن لم يصرحوا بذلك ، كما قالوا قدر " كَسُرْ ، وكاها اللحياني .

والجَبَائر : العيدان التي تشدّها على العظم لتَجْبُرَه بها على العظم لتَجْبُرَه بها على استواء ، واحدتها حِبارَة وجَبِيرة .

والمُجَبِّرُ : الذي يَجِبُرُ العظامِ المكسورةِ .

والجِبارَةُ والجَبيرَة : البارَقَةُ ، وقال في حرف القاف : البارَقُ الجَبيرِةُ . والجِبارَةُ والجِيرِة أيضاً : العدان التي تجبر بها العظام . وفي حديث علي " كرّم الله تعالى وجهه : وجَبّار القلوب على فطراتها ؛ هو من جبر العظم المكسور كأنه أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقوار به شقها وسعيدها . قال القتيبي : لم أجعله من أجبرَ " لأن

أَفعل لا يقال فيه فَعَال ، قال : يكون من اللغة الأخرى . يقال : جَبَرْت وأَجْبَرْتُ بَعنى قهرت . وفي حديث خسف جيش البَيْدَاء : فيهم المُسْتَبْصِرُ والمَجْبُور وابن السبيل ؛ وهذا من حَبَرْتُ لا أَجْبَرْتُ . أبو عبيد : الجَبَائِر الأَسْوَرَة من الذهب والفضة، واحدتها جِبَارة وجَبِيرَة ؛ وقال الأعشى :

فَأَرَّ ثُكَّ كَفَّاً فِي الْحِضَا بِ ومِعصمًا ، مِثْـلَ الجِبَارَةُ

وجَبَرَ الله الدين جَبْراً فَجَبَرَ 'جِبُوراً ؛ حكاها اللحياني ، وأنشد قول العجاج :

َقَدْ تَجبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبرُ

والجَبَرْ أَن تُغْنِي الرجل مِن الفقر أو تَجْبُر عظمه من الكسر . أبو الهيثم : جَبَرْتُ فاقعة الرجل إذا أغنيته . ابن سيده : وجَبَرَ الرجل أحسن اليه . قال الفارسي : جَبَرَ ه أغناه بعد فقر ، وهذه أليق العبارتين وقد استَجْبَرَ واجْتَبَرَ وأصابته مصيبة لا يَجْنَبِر ها أى لا تحْبَرَ منها .

وتَجَبَّرَ النبتُ والشَّجِر : اخْضَرُ وأُورْقَ وظهرت فيه المَشْرَةُ وهو يابس ، وأنشد اللحياني لامرى، القيس :

> ويأكُلُنْنَ من قَوَّ لَعَاعاً وَرَبَّةً ، تَجَبَّرَ بعدَ الأكْلِ ، فَهُوْ نَبَيِصُ

قو": موضع . واللعاع : الرقيق من النبات في أو"ل ما ينبت . والرّابّة : ضَرّب من النبات . والنّسيص : النبات حين طلع ورقه ؛ وقيل : معنى هذا البيت أنه عاد نابتاً محضر" بعدما كان رعي ، يعني الرّوض . وتجبّر النبت والشجر النبت أي نبت بعد الأكل . وتَجبّر النبت والشجر إذا نبت في يابسه الرّاطب . وتَجبّر الكلا أكل ثم صلح قليلا بعد الأكل ، قال : ويقال للمريض : يوماً

تراه مُنتَجَبَّراً ويوماً تَيْأَس منه ؛ معنى قوله متجبراً أي صالح الحال . وتَجَبَّر الرجُل مالاً: أصابه ؛ وقيل : عاد اليه ما ذهب منه ؛ وحكى اللحياني : تَجَبَّر الرجُل ، في هذا المعنى ، فلم 'يعَدَّه. التهذيب : تَجَبَّر فلان إذا عاد اليه من ماله بعض ما ذهب .

والعرب تسمى الخُبْزُ جابِراً ، وكنيته أيضاً أبو

جابر . ابن سيده : وجابر ' بن ' حبّة اسم للخبر معرفة ؟ وكل ذلك من الجبر الذي هو ضد الكسر . وجابر آ : اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كأنها جبر ت الإيمان . وسمى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، المدينة بعدة أسماء : منها الجابرة أ والمتجبورة أ والمتجبورة أ . وجبر الرجل على الأمر يتجبر أ عجبراً وجبوراً وجبوراً وجبوراً وجبراً و وقال اللحاني : وأجبر أ لفة تم وحدها ؟ قال : وعامة العرب يقولون : أجبر أ في الحكم ، يقال : أجبر القاضي الرجل والإجبار أ في الحكم ، يقال : أجبر القاضي الرجل على الحكم إذا أكرهه عليه .

أبو الهيثم : والجبرية الذين يقولون أجبر الله العباد على الذنوب أي أكرههم ، ومعاذ الله أن يُكره أحدا على معصيت الولكنه علم ما العباد . وأجبر ثه : نسبته الى الجبر ، كما يقال أكفرته : نسبته الى الكفر . الجبر ت فلاناً على كذا فهو مُجبر " ، وهو كلام عامة العرب ، أي أكرهته عليه . وتم تقول : جبر ته على الأمر أجبر أ جبراً وجبوراً ؛ قال الأزهري : وهي لغة معروفة . وكان الشافعي يقول : جبر السلطان ، وهو حجازي فصيح . وقيل المجبرية جبرية " لأنهم نسبوا إلى القول بالجبر ، فيها لغتان جيدتان : جبر ته وأجبر ته ، غير أن النحويين استحوا أن يجعلوا جبر " لحبر العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته ، وأن يكون الإجبار العظم بعد كسره وجبر الفقير بعد فاقته ، وأن يكون الإجبار العظم بعد

مقصوراً على الإكراه ، ولذلك جعل الفراء الجَبَّارَ من أَجْبَرْتُ لا من جَبَرْتُ ، قال : وجائز أن يكون الجَبَّارُ في صفة الله تعالى من جَبْرِ و الفقر بالفننى ، وهو تبارك وتعالى جابر كل كسير وفقير، وهو جابير ، دينه الذي ارتضاه ، كما قال العجاج :

#### قد جَبَرَ الدينَ الإلهُ كَنجَبَرُ

والجِبَرْ : خـلافُ القَدَرِ . والجبرية ، بالتحريك : خلاف القَدَرِيَّة ، وهو كلام مولئد .

وحرب مجبّار ؛ لا قَدَهُ فيها ولا دِيةَ. والجُبُّارُ من الدَّم : المَعْدِنُ جُبُّارُ في الحديث : المَعْدِنُ جُبُّارُ والسَّئِرُ جُبُّارُ عَلَى :

حَتَمَ الدَّهْرُ علينا أنَّهُ طَلَـَفُ ما زال منَّا ، وجُبَار

وقال تَأَبُّط شَرًّا:

بِه ِ من نَجاء الصَّيْف ِ بِيضُ ۚ أَقَـرَ ۗ هَا جُبُـارُ ۗ، لِصُمِّ الصَّخْرِ فيه َ قراقِرِ ْ

جُبَارُ يعني سيلًا. كُلُ ما أهلك وأفسك : جُبَارُ . اللهذيب : والجُبُارُ الهَدَرُ . يقال : ذهب دَمُه جُبَاراً . ومعنى الأحاديث : أن تنفلت البهية العجماء فتصيب في انفلاتها إنساناً أو شيئاً فجرحها هدر ، وكذلك البر العادية يسقط فيها إنسان فيهملك فد مُه هدر ، ولي الصحاح : إذا انهار على من يعمل فدمه هدر . وفي الصحاح : إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مُستَأْجِرُ ه . وفي الحديث : الساعة مُ جُبَار ؛ أي الدابة المرسكة في رعيها .

ونار' إجْبِيرَ ، غير مصروف : نار الحُباحِبِ ؛ حكاه أبو عـلي عن أبي عمرو الشيباني . وجُبِبَارُ : اسم يوم الثلاثاء في الجاهلية من أسمائهم القديمة ؛ قال:

أَرَجِنِي أَنْ أَعِيشَ ، وأَنَّ يَوْمِي يِأَوَّلَ أَو يِأَهْوَنَ أَو جُبَـارِ أو التَّالِي دُبارِ ، فإنْ يَفُنْنِي ، فَدُوْنِس أَو عَرُوبِةَ أَو شِيَارِ

الغراء عن المُفَضَّل: الجُبَارُ يوم الثلاثاء . والجَبَارُ: فِينَاءُ الجَبَّانُ . والجَبَارُ: فِينَاءُ الجَبَّانُ . والجِبَارُ : الملوك ، واحدهم جَبْرُ " . والجَبَّارِ . والجَبَّارِ . قبل: الجَبَّارُ المَلِكُ ، وهذا كما يقال هو كذا وكذا فراعاً بذراع الملك ، وأحسبه ملكاً من ملوك العجم ينسب الله الذراع .

وجَبْرِ وجابِر وجُبَيْر وجُبَيْر أَ وجَبِير آَ أَسَماء وحكى ان الأعرابي : جنبار من الجَبْرِ ؛ قال ان سده : هذا نص لفظه فلا أدري من أي جَبْرِ عَنَى ، أمن الجَبْرِ الذي هو ضد الكسر وما في طريقه أم من الجَبْرِ الذي هو خلاف القدر إلى قال : وكذلك من الجَبْرِ الذي هو خلاف القدر إلى قال : وكذلك شخص إلى ولولا أنه قال جنبار من الجَبْرِ لألحقت شخص إلى ولقلت : إنها لفة في الجنبار الذي هو فرخ المرباعي ولقلت : إنها لفة في الجنبار الذي هو فرخ الحباري أو محفف عنه ، ولكن قوله من الجَبْرِ تصريح بأنه ثلاثي ، والله أعلم .

جثر : ورَق جَثْر " : واسع .

وتُجَرَّ الشيءَ ١ : وَسَعْهَ. وانتَجَرَ الماء : صار كثيراً. وانتَجَرَ الماء : صار كثيراً. وانتَجَرَ الدَّمُ : خرج دُفَعاً ، وقيل : انتَجَر كانفَجَر ؛ عن ابن الأعرابي ، فإما أن يكون ذهب إلى تسويتهما في المعنى فقط ، وإما أن يكون أراد أنهما سواء في المعنى ، وأن الثاء مع ذلك بدل من الفاء .

١ قوله « وثجر الثيء النع » من هنا الى قوله ومكان جثر حق أن يذكر في ثجر بل ذكر معظمه هناك .

وثُبَّهُ أَلَّهُ الوَّادِي:حيث يتفرق المَاءُ ويتسع ُ وهو معظمه. وثُبُّهُ أَوْ الْإِنسانُ وغيره : وسَطُنُه ، وقيل : مُجْتَـمَعُ أَعَلَى جسده ، وقيل : هي اللَّبَّةُ وهي من البعير السَّبَكَةُ .

وسهمأَ تُنجَرُ : عريض واسعالجَرْ ح ِ ؛ حكاهأبو حنيغة ؛ وأنشد الهذلي وذكر رجلًا احتمى بنبله :

> وأَحْصَنَهُ ثُبُعِرُ الظُّبُّاتِ كَأَنَّهَا، إذا لم يُغَيِّبُها الجَفِيرُ ، جَعِيمُ

وقيل : سهام ثُجْر ٌ غِلاظ الأُصول قصار . والنُجْرَة : القِطْعَة ُ المتفرِّقة من النبات .

والنَّجِيرُ : نُـُفُلُ عصير العنب والتمر، وقيل: هو ثفل التمر وقشر العنب إذا عصر .

وتُنَجَرُ النَّمَرَ : خلطه بِـثُجَـيِرِ البُسْمِ .وتُنَجْرُ " : موضع قريب من نجْرانَ ؛ من تذكرة أبي علي ، وأنشد :

هَيْهَاتَ ، حَتَّى غَدَوْ ا مِنْ ثَجْرَ ، مَنْهُكُهُم حِسْي " بِنَجْرَانَ ، صَاحَ الدَّبِكُ \* فَاحْتَمَكُوا

جعله اسماً للبقعة فترك صرفه . ومكان جَنْرُ : فيمه ترابُ يخالطه سَبَخُ .

جعو : الجُيُعُرِ : لكل شيء يُعْتَفَرُ في الأرض إذا لم يكن من عظام الحلق. قال ابن سيده : الجُيعُر كل شيء تَعْتَفِر و الهَوامُ والسباع لأنفسها، والجمع أجمعار " وجيعَر وَ" ؛ وقوله :

مُفَبِّضاً نَفْسِيَ فِي طُمَيْرِي ، تَحَمَّعُ القُنْفُ ذِ فِي الجُمُعَيْرِ

فإنه يجوز أن يعني به شوكه ليقابل قوله مقبضاً نفسي في طميري ، وقد يجوز أن يعني جُمُوْه الذي يدخل فيه ، وهو المتَجْمَرُ. ومَجاحِرُ القوم : مَسَكَامِنْهُمْ . وأَجْحَرَ وُلُجُدُرَ فدخَله وأَجْحَرَ وُلُمُ اللهِ عَدَدَله وأَجْحَرَ وَلَمْ

أي أَلِحَاْته إلى أن دخلَ جُحْرَهُ . وجَعَرَ الضَّبُ ١٠: دخل جُحْرَهُ . وأَجْعَرَهُ إلى كذا : أَلِحَاْهُ والمُحْمَرُ : المضطرُ المُلْجَأُ ؛ وأنشد :

#### تجيي المنجعرينا

ويقال: جَحَرَ عنا خَيْرُ لا آي تَخَلَفَ فلم يُصِبنا. واجتَحَرَ انفسه جُحْراً أي اتخده. قال الأزهري: ويجوز في الشعر جَحَرَتِ الهَناةُ في جِحَرَتِها. والجُهُحُرانُ : الجُهُحُرُ ، ونظيره: جنت في عُقْب والجُهُحُرانُ : الجُهُحُرُ ، ونظيره: جنت في عُقْب ورم الجُهُحُرانُ ؛ مروي عن عائشة ، رضي الله عنها ، رواه بعض الناس بكسر النون على التثنية يويد الفرج والديو. وقال بعض أهل العلم: الما هو الجُهُورانُ ، بوالدي ، وقال بعض أهل العلم: الما هو الجُهُورانُ ، من الجُهُرَ ، وقيل: المعنى أن أحدهما حرام قبل من الجُهُرَة ، وقيل: المعنى أن أحدهما حرام قبل الحيض ، فإذا حاضت حرما جميعاً. والجواحِرُ : المعنى أن أرد القيس : المنهنات من الوحش وغيرها ؛ قال امرؤ القيس :

فَأَلُحْقَنَا بَالْهَادِيَاتِ ، وَدُونَهُ جَوَاحِرُهَا ، فِي صَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ

وقيل: الجاحر من الدواب وغيرهـا المتخلف الذي لم يلحق .

والجَيَّمْرَةُ ، بالفتح : السنّة الشديدة المجدبة القليلة المطر ؛ قال زهير بن أبي سلمى :

إذا السُّنَةُ الشَّهْبَاءُ بالناسِ أَجْحَفَتُ ، ونالَ كرِرامَ المالِ في الجَحْرَةِ الأَكْلُ

الجَعْرَةُ : السَّنَةُ الشديدة لانها تَجْعَرُ الناسَ في البيوت. والشهباء: البيضاء لكثرة الثلج وعدم النبات. وأَجْعَفَتْ : أَضَرَّتْ بهم وأهلكت أموالهم. ونال

كرام المال يعني كراثم الإبل ، يريد أنها تنحروتؤكل لانهم لا يجدون لبناً يغنيهم عن أكلها . والجَحَرَةُ : السّنة التي تَجْعَرُ الناسَ في البيوت ، سميت جَعَرَةً لذلك . الأزهري : وأَجْحَرَتُ نُجُومُ الشّتاء إذا لم تمطر ؛ قال الراجز :

# إذا الشَّناءُ أَجْحَرَتْ نُجُومُهُ ، واشْتَدَ في غيرِ ثَرَّى أُرُومُهُ ،

وجَعَرَ الربيع ُ إذا لم يصبك مطره . وجَعَرَ ت عينه : غارت . وفي الحديث في صفة الدّجال : لبست عينه بيناتئة ولا جَعْراء ؟ أي غائرة مُنتَجَعِرَة في نُقْرَ تها ؟ وقال الأزهري : هي بالحاء المعجمة ، وأنكر الحاء ، وسنذكرها في موضعها . وبَعير جُعارية ُ : مجتمع الحَلْق .

والجَحْرَمَةُ : الضَّيقُ وسُوءُ الحُمُلق ، والمِيمِ زائدة. وجَحَرَ فلانُ : تأخر . والجِنَواحِرُ : الدَّواخل في الجِيحَرَةِ والمَـكَامِينِ ،وجَحَرَتِ الشَّمْسُ لِلْغُيُوبِ، ُ وَجَحَرَتِ الشَّمْسُ لِلْغُيُوبِ، ُ ُ وجَحَرَتِ الشَّمْسِ إذا ارتفعت فأَزِيَ الظلُّ .

جحدو: الجَحْدَرُ: الرجل الجَعْدُ القَصِيرُ، والأَنثى جَحْدَرَةُ. ويقال: جَحْدَرَ صاحبَه وجَعْدَرَ: اسم رجل.

جحشر : الجُهُ عاشِرُ : الضَّخْمُ ؛ وأَنشد في صفة إبل لبعض الرُّجَّالِ :

> تَسْتَلُ مَا تَحْتُ الإزادِ الحَاجِدِ ، بِمُقْنِعِ مِن دأْسِمُسَا جُحَاشِرِ

قال : والمُنْفَضِعُ من الإبل الذي يوفع رأسه وهو كالحِلْقَةَ والرأسُ مُفْضِعٌ . أبو عبيدة : الحَحشَرُ من صفات الحيل ، والأَنثى جَحْشَرَةٌ " ، قال : وان ١ قوله «والحِمرة السنة النم » بالتحريك ، وبسكون الحاء كا في القاموس

شُنْت قلت جُمَّاشِرِ ، والأُنثى جُمَّاشِرَ أَ ، وهو الذي في ضلوعه قِصَر ، وهو في ذلك مُجَفِّر كَإِجْفَارِ الجَيْرُ شَمْعِ ؟ وأَنشِد :

جُمَّاشِرَةً صَنْمٌ طِيرٍ كَأَنَّهَا عُقَابٌ ؛ زَفَتْهَا الرَّبِعُ ؛ فَتَنْخَاءً كَاسِرُ

قال: والصَّتُم والصَّتَم الذي شَخَصَت عاني ضلوعه حتى ساوت بمتنه وغَر ضِت شهوته ، وهو أَصْتَم العظام ، والأُنثى صَنْمَة أَلَّ البيده : الجَحْشَر والجُناشِر والجَناشِر والجَحْر سُ الحادر الحَلْق العظيم الجِسْم العَبْل المفاصل ، وكذلك الجُناشَرة أ ؛ قال :

جُعاشِرَ \* هَمْ ، كَأَنَ عِظامَهُ عَواثِمْ كَسَّمْرٍ ، أَو أَسِلُ مُطَهَّمُ وجَعْشَرْ : اسْمُ .

جعنبو: الفراء: الجيعينبارا: الرجل الضَّغم وأنشد: فهو جيعينبار" مُبيين الدَّعْرَ مَهُ

جعنو : جَغِرَ الفرس مَخَرَ الفرس المِتَكَّ بطنه فذهب نشاطه وانكسر . وجَغِرَ الفرس المَخَرَ : جَزِعَ من الجوع وانكسر عليه . ورجل جغِرَ جوف البئر الكول والأنثى جَغِرَة . وجغِرَ جوف البئر الكسر: اتسع الواسع الرقوم وأجغر الذا وأجغر فلان المناع المناع المؤا وسعع الواسعة . وأجغر المؤخر الذا تروج جغراء المعلق الواسعة . وأجغر الذا غسل ديره ولم يُنقيها في البئر . وجغر البئر يَجْغَر الما التحريك الاتساع وسعها . والجغر البئر يَجْغَر الما جغراً وجغراء البئر . وجغر البئر يَجْغَر الما المحياني : الجغر الواسعة البطن . وقال اللهياني : الجغراء من النساء واسعة البطن . وقال اللهياني : الجغراء من النساء وجغر النرس » هذا والذي بعده من بال فرح . وقوله وجغر البئر النم من بال من ع كا في القاموس .

المُنتِنَةُ التَّقِلَةُ . وفي الحديث في صفة عين الدجال : أَعُورُ مطموسُ العين ليست بناتِئَةً ولا جَغْراءً ؟ قال : يعني الضَّيَّقَةَ التي فيها غَمْصُ ورَمَصُ ؟ ومنه قيل للمرأة جَغْراءً إذا لم تكن نظيفة المكان ، وروي بالحاء المهملة ، وهو مذكور في موضعه ؟ وقال الأزهري : هي بالحاء وأنكر الحاء . ابن شميل : الجَحْرُ في الغم أن تشرب الماء وليس في بطنها شيء فيتَخَضَعْضَ الماءً في بطونها فتراها عَخِرَةً خاسِفَة ؟ وقال الأصعي في قوله :

بِبَطْنَيْهِ بِعَدُو الذَّكُرُ

قال : الذكر من الحيل لا يعدو الا إذا كان بعين الممتلئ والطاوي ، فهو أقل احتالاً للجَخر من الأنثى . والجَخرُ : الحلاء ، والذكر إذا خلا بطنه انكسر وذهب نشاطه . والجاخرُ : الوادي الواسع . وتَجَخَرُ الحوض إذا تَفَلَّق طينه وانفجر ماؤه . الأزهري : والجُنفَيرة تصفير الجَنفرة ، وهي نقعة تبقى في القندودة إذا لم تنق .

جعدو: ابن دربد: الجَخْدُرُ والجَخْدرِيُ الضَّخْمُ.
جدو: هو جَديرُ بكذا ولكذا أي خَلِينَ له، والجمع جَديرُ ونَ وجُدرَاء ، والأنثى جَديرَ وَ . وقد جَدَرُ جَدارَة ، وإنه لمَجْدرَة أن يفيل ، وكذلك الاثنان والجمع ، وانها لمَجْدرَة بذلك وبأن تفعل ذلك ، وكذلك الاثنتان والجمع ؛ كله عن اللحياني . وعنه أيضاً : إنه لجَدير أن يفعل ذلك وإنها لجَديران ؛ وقال زهير :

جَدِيرُونَ يوماً أَن بِنَالُوا فَيَسْتَعَلُّوا

ويتال للمرأة: إنها لجَديرَة "أن تفعل ذلك وخليقة ،

د قوله « خاسفة » كذا بالاصل بالدين المهلة والغاء أي مهزولة ،
وفي القاموس خاشمة بالمجمة والدين .

وانهن جَديرَاتُ وجَدائرُ ؛ وهذا الأمر مَجْدَرَةٌ للله ومَجْدَرَةٌ منه لذلك ومَجْدَرَةٌ منه أي مَخْلَقَةٌ . ومَجْدَرَةٌ منه أن يَفْعَل كذا أي هو جَديرٌ بفعله ؛ وأجْدرْ به أن يفعل ذلك . وحكى اللحياني عن أبي جعفر الرُّواسي : إنه لمَجْدُورٌ أن يفعل ذلك ، جاء به على لفظ المفعول ولا فعل له . وحكى : ما رأيت من جَدَارتِه ، لم يزد على ذلك .

والجُدُرَيُ الوالجَدَرِيُ ، بضم الجيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان : فَرُوح في البدن تَنفَظُ عن الجلد مُشتَلِئَة ماءً ، وتَقَيَّح ، وقد جُدرَ جَدرًا وجُدرًا وجُدرًا وجُدرًا ، وحكى اللحياني: جَدرَ يَجْدَرُ عَدرًا . وأرض مَجْدَرَ : ذات جُدرَ يَجْدَرُ ، وحكى اللحياني: جُدرَ يَجْدَرُ ، جَدرًا . وأرض مَجْدَرَ : ذات جُدرًى .

والجدرُ والجُدُرُ : سِلَعُ تَكُونَ فِي البدنَ خَلَقَةُ وَقَدَ تَكُونَ مِن البدنِ خَلَقَةُ وَقَدَ تَكُونَ مِن الضربِ والجراحات، واحدتها جَدَرَةَ وَجُدُرَةٌ ، وهي الأَجْدَارُ . وقيل : الجُدَرُ إِذَا الرَقَعَتُ عَنَ الجُلَدُ وَإِذَا لَمْ تَرْتَفَعَ فَهِي نَدَبُ ، وقيد يدعى النَّدَبُ جُدُراً ولا يدعى الجُدَرُ نَدَباً . وقال اللحياني : الجُدرُ السَّلْعَ تَكُونَ بِالإِنسانَ أَو البُنُورُ النَّاتِثَةُ ، واحدتها جُدرَةٌ . الجُوهِري : الجَدورُ السَّلْعَةُ ، والجمع جَدَرَ ؛ والجمع جَدَرَ ؛ وأنشد انِ الأَعرابي :

يا قاتَلَ اللهُ 'دقينًلا ذا الجَدَرُ

والجُدُرُ : آثارُ ضربِ مرتفعة على جلد الإنسان ، الواحدة جُدَرَة ، فمن قال الجُدَرِيُ نَسَبَه إلى الجُدَرِيُ نَسَبَه إلى الجُدَرِ ؛ ومن قال الجَدَري نسبه إلى الجَدَر ؛ قال ابن سيده : هذا قول اللحياني ، قال : وليس

 ا قوله « والجدري» هو داء ممروف يأخذ الناس مرة في العمر غالباً . قالوا : أول من عذب به قوم فرعون ثم بقي بعدم ، وقال عكرمة:أو ل جدري ظهر ما اصيب به أبرهة ،أفاده شارح القاموس .

بالحسن .

وجدر ظهر مجدراً: ظهرت فيه جدر ". والجدرة" في عنق البعير : السلاعة "، وقبل : هي من البعير جدرة "ومن الإنسان سلاعة "وضواة". ان الأعرابي: الجدرة الور مسة في أصل لتحي البعير النضر . الجدرة أ : غدر تكون في عنق البعير يسقيها عرق في أصلها نحو السلعة برأس الإنسان . وجمل أجدر أ في أصلها نحو السلعة برأس الإنسان . وجمل أجدر وناقة جدراء . والجدر : ورم " بأخذ في الحلق . وشاة جدراء : تقور بالمعلما عن داء بصبها وليس وشاة جدري " . والجدر أ : انتبار في عنق الحمار وربا كان من آثار الكدم ، وقد جدرات عنقه جدوراً . وفي النهذيب : جدرات عنقه جدراً إذا انتبرات ؛ وأنشد لرؤية :

أو جادر اللَّيْنَيْنِ مَطُّويٌ الْحَنَقُ

ابن يُزرُب : جَدرَتْ يَدُه تَجْدَرُ وَنَفَطَتُ وَمَجَلِتُ ، كُلُ ذَلِكُ مفتوح ، وهي تَمْجَلُ وهو المَجْلُ ؛ وأنشد :

إننّي لَسَاقٍ أُمَّ عَمْرٍ و سَبَعْلا ، وإن وجَدَّت في بَدَيّ مَجْلا

وفي الحديث: الكَمْأَةُ جُهدَرِيُ الأرض، شبهها بالجُهدَرِيُ ، وهو الحب الذي يظهر في جسد التبي لظهورها من بطن الأرض، كما يظهر الجُدرِيُ من باطن الجلد، وأراد به ذمها . ومنه حديث مسروق: أتينا عبدالله في مُجدُرِينَ ومُحصَينَ أي جماعة أصابهم الجُهدَرِيُ والحَصْبَةُ . والحَصْبَةُ : شبه الجُهدري يظهر في جلد الصغير .

وعامر' الأَجْدارِ:أبو قبيلة من كَلَـبٍ، سمي بذلك لسلّم كانت في بدنه .

وجَدَرَ النَّبْتُ والشَّجر وجَدُرُ جَدَارَةً وجَدَرُ

وأَجْدَرَ : طلعت رؤوسه في أوّل الربيع وذلك يكون عَشْراً أو نصف شهر ، وأَجْدَرَتِ الأرض كذلك. وقال ابن الأعرابي : أَجْدَرَ الشَّعِرُ وَجَدَّرَ إِذَا أَخْرِج ثمره كالحِبَّصِ ؛ وقال الطرماح :

وأَجْدَرَ مِنْ وَادِي نَطَاةً وَلِيعٍ '

وشجر جَدَرُ". وجَدَرَ العَرْفَجُ والنَّمَامُ يَجْدُرُ إِذَا خَرِج فِي كُعُوبِه ومُنَفَرَ"ق عِيدانِه مثلُ أَظافير خرج في كُعُوبِه ومُنَفَرَ"ق عِيدانِه مثلُ أَظافير الطير . وأَجْدَرَ الوَلِيعُ وجادَرَ : اسْمَرَ والجَدَرَةُ: عن أَبِي حنيفة ، يعني بالوليع طَلْع النخل والجَدَرَةُ: الحَبَّةُ من الطلع . وجَدَر العنبُ : صار حبه فهُ رَبْق النَّفَض . وبقال : جَدر الكرمُ مُ يَجْدَرُ جَدَر الكَرْمُ يَجْدَرُ جَدَر الحَرْمُ يَجْدَرُ جَدَر الحَدَر أَ الْحَدَر أَ بَنَتْ ؟ وقد أَخْدَر المَكَرْم أَ يَجْدَر الكَرْم وَ الْحِدَر الكَرْم والحِدَر الكَرْم والحِدَر الكَرْم والحِدَر الكَرْم أَ يَجْدَر العَد وقد أَخْدَر الكَرْم والحِدَر الكَرْم والحَدَر الكَرْم والحَد والمَد والحَد والحَد والحَد والحَد والمَد والمَد والحَد والمَد والمُد والمَد والمَد والمَد والمَد والمَد والمَد والمُد والمَد و

والجدرة ، والجمع جدر "والجديرة : زر " الغنم من حجارة ، والجمع جدر "والجديرة : زر " الغنم . والجديرة : زر " الغنم . والجديرة : كنيف البيت مشل الحنجرة يجمع من الشجر ، وهي الحظيرة أيضاً والحيظار ': ما حظر على نبات شجر ، فإن كانت الحظيرة من حجارة فهي جديرة ، وإن كان من طين فهو جدار " . وهو والجمع جدر " ، وجدران " جمع والجمع مثل بكن و وبكنان إ ؛ قال سبويه : وهو الجمع مثر النه بناء أقله ، فقالوا المنفنوا فيه ببناء أكثر العدد عن بناء أقله ، فقالوا الشريت اللحم يضحك جدر البيت ؛ يجوز أن يكون جدر " كور" للهنة ، فيهو أو غيره : إذا المثريت اللحم يضحك جدر البيت ؛ يجوز أن يكون جدر " البيت ؛ يجوز أن يكون جدر " البيت ؛ يجوز أن يكون جدر " المنه " في جدار " ؟ قال ابن سيده : والصواب

١ قوله « مثل بطن وبطنان » كذا في الصحاح. ولمل التمثيل : انما هو بين جدران وبطنان نقط بقطع النظر عن المفرد فيهما. وفي المسباح: والجدار الحائط والجمع جدر مثل كتاب و كتب والجدر لفة في الجدار وجمعه جدران .

عندي تضحك جُدُرُ البيت ، وهو جمع جِدار ، وهذا مَثَلُ وإنما يويد أِن أهل الدار يفرحون . الجوهري : الجَدرُ والجِدارُ الحائط . وجَدَرَ ، يَجْدُرُ ، جَدْراً : حَوَّطه . واجْنَدَرَ ، بناه ؛ قال رؤبة :

تشييد أعضاد البيناء المُعتَدَرُ وجَدَّرَهُ : سَيْدَهُ ؛ وقوله أنشده ان الأعرابي : وآخَرُون كالحَميرِ الجُثْرِ ، كأنتَهُمْ فيالسَّطْح ِذِي المُعدَّرِ

إِنَا أَرَادَ ذِي الحَالَطُ المِجدِّرِ ، وقد بجوز أَن يكون أَراد ذي التجدير أي الذي تُجدِّر وشُيِّدَ فأَقام المُفَعَل مقامَ التَّفْعيل لأنهما جميعاً مصدران لفَعَـلَ ؟ أنشد سيويه:

إِنَّ المُوَقَى مِثْلُ مَا لَقِيتُ أي إِن التوقية .

وجَدَرَ الرجلُ : تواری بالجِدارِ ؛ حکاه ثعلب ، وأنشد :

إن صبيح بن الرئيس فأرا في الرئيس فأرا في الرئيس المراكبيس المراكب المراكبيس المراكبيس المراكبيس المراكبيس المراكبيس

قال : ویروی حشاه . وفأر : حفر . قــال : هــذا سرق حنطة وخبأها .

والجِدَرَةُ : حَيُّ مِن الأَرْدِ بَنَوْ الْ جِدَارَ الْكَعْبَةُ فَسُمُوا الْجِدَارُ . والجِدَدُرُ : أَصلُ الجِدَارِ . وفي الحديث : حتى يبلغ الماء تَجَدُّرُ وَ أَي أَصَلَهُ ، والجِمْع بُجِدُورٌ ، وقال اللحياني : هي الجوانب ؟ وأنشد :

تَسْتَيْ مَذَانِبَ قد طَالَتْ عَصِيفَتُهَا، جُدُورُها مَن أَتِيِّ المَاء مَطْمُومُ قال: أَفرد مطبوماً لأنه أراد ما حول الجُدُور،

ولولا ذلك لقال مطهومة . وفي حديث الزبير حين اختصم هو والأنصاري إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم، في سيُول شراج الحرّة : استى أرْضك حتى يبُلْغ الماء المجدار ، وفي رواية : قال له احبس الماء حتى ببلغ الجُدّر ، وفيل : هو لغة في الجدار ، ودوي الجُدر، كالجدار ، وقيل : هو لغة في الجدار ، وروي الجُدر، بالضم ، جمع جدار ، ويروى بالذال ؛ ومنه قوله لماشة ، رضي الله عنها : أخاف أن يَدْ خُلُ قَلُوبَهُمْ أَنْ أَدْ خُلُ الجَدِر لَ في البيت ؛ يريد الحجر كا فيه من أصول حافظ البيت . والجُدرُ : الحواجز التي من أصول حافظ البيت . والجُدرُ : الحواجز التي عوله جدار . الليث : الجَديرُ مكان قد بني حواليه عود مي الله الأعشى :

### ويَبْنُونَ فِي كُلُّ وَادْ جَدْيِرًا

ويقـال للحظيرة من صغر: جَديرَة . وجُدُورُ العنب: حوائطه ، واحدها جَـدُر . وجَـدُراءُ الكَظَامَة : حافاتها ، وقيل: طين حافتيها .

والجِدْرُ : نبات \ ، واحدته جِدْرَة ". وقال أبو حنيفة : الجَدُّرُ كالحَلمة غير أنه صغير يَتَرَ بَّلُ وهو من نبات الرمل ينبت مع المَكْرِ ، وجمعه جُدُور " ؛ قال العجاج ووصف ثوراً :

أمْسَى بذاتِ الحاذِ والجُدُورِ

التهذيب : الليث : الجَدَّرُ ضرب من النبات، الواحدة جَدَّرَةً \* ِ قَالَ العجاج :

مَكْرًا وجَدْرًا واكْنَيْسَى النَّصيُّ

قال : ومن شجر الدّق ضروب تنبت في القِفاف · قوله «والجدر نبات النم» هو بكسر الجيم وأما الذي من نبات الرمل فيفتعها كما في القاموس .

والصّلابِ ، فإذا أطلعت رؤوسها في أول الربيع قيل : أَجْدَرَتِ الأَرْضُ . وأَجْدَرَ الشَّجْرِ ، فهو جَدْرُ ، حتى يطول ، فإذا طال تفرقت أسماؤه . وجَدَرُ : موضع بالشام ، وفي الصحاح : قرية بالشام تنسب الها الحبر ؛ قال أبو ذؤيب :

> فما إن رَحيق سَبَتْهما التَّجَا رُ من أَذْرِعاتِ ، فَوَ ادي جَدَرُ

وخبر جَيْدُ رَيَّة : منسوب إليها ، على غير قياس ؛ قال معبد بن سعنة :

ألا يا أصبَحاني قَبْلَ لَوْم العَواذِل ، وقَبْلَ وَدَاع مِنْ رُبَيْبَة عَاجِلِ وَقَبْلَ وَدَاع مِنْ رُبَيْبَة عَاجِل الله الله يا أصبَحاني فَيهَجا جَيْدَرية ، عام ياء سحاب ، يَسْبِق الحَق باطي وهذا البيت أورده الجوهري ألا يا أصبَعينا ، والصواب ما أوردناه لأنه يخاطب صاحبيه . قال ابن بري : والفيهج هنا الحير وأصله ما يكال به الحير ، وبعني بالحق الموت والقيامة ، وقد قيل : إن جَيْدَرا مرضع هنالك أيضاً فإن كانت الحير الجيدرية منسوبة إليه فهو نسب قياسي .

وفي الحديث ذكر ذي الجدّر ، بفتح الجيم وسكون الدال ، مسرّح على ستة أميال من المدينة كانت فيه ليقاح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أغير عليها . والجيّد ر والجيّد ري والجيّد ران : القصير ، وقد يقال له جيّد رَة على المبالغة ، وقال الفارسي : وهذا كما قالوا له دَحداحة ودنتبة وحينز قررة . وامرأة جيدرة وجيّد ريّة " ؛ أنشد يعقوب :

ثُنَتْ عُنُقاً لَم تَثْنَبِها جَيْدرِيَّة عَضَادُ ، ولا مَكَنْنُوزَة اللحم ضَمَّزَ رُ والتَّحْد سُ : التَصَرُ ، ولا فعل له ؛ قال :

إني لأعظمُ في صَدْرِ الكَمْمِيُّ ، على ما كانَ فيُّ مِنَ التَّجْدِيرِ والقِصَرِ

أعاد المعنيين لاختلاف اللفظين ، كما قال :

وهِينْدُ أَتَى من دونِها النَّأْيُ والبُعْدُ

الجوهري: وجَنْدَرَتُ الكتاب إذا أمررت القَلَم على ما دَرَسَ منه ليتبين، وكذلك الثوب إذا أعدت وَشْيَه بعدما كان ذهب، قال: وأظنه معرّباً.

جذر : جَدَرَ الشيءَ يَجَدُرُهُ جَدَرًا : قطعه واستأصله. وجَدُرا : قطعه واستأصله. وجَدْرُ : أصلُ اللسان وأصلُ الذَّكْرِ وأصل كل شيء . وقال شهر : إنه لَشَدِيدُ جَدْرِ اللسان وشديد جَدْرِ الذَّكَر أي أصله ؛ قال الفرزدق :

رَأَتْ كَمَرًا مثل الجَلاميد أَفْنَنَحَنْ أَحاليلَها ، حتى اسْمَأَدَّتْ خُذُورُها

وفي حديث حذيفة بن اليان : نزلت الأمانَة في جَذَّر فلوب الرجال أي في أصلها ؟ الجِّنَدُّرُ : الأصلُ من كل شيء ؟ وقال زهير يصف بقرة وحشية :

وسامِعَتَيْنِ تَعْرِفُ العِتْقَ فيهما ، إلىجَدْرِ مَدْلُوكِ الكُعْرُبِ مُحَدَّدِ

يعني قرنها . وأصل كل شيء : جَذْرُه ، بالنتج ؟ عن الأصبعي ، وجِذره ، بالكسر ؛ عن أبي عبرو . أبو عبرو : الجذر ، بالكسر ، والأصبعي بالفتح . وقال ابن جَبَلَة : سألت ابن الأعرابي عنه فقال : هو جَذْرُ ، قال : ولا أقول جِذْرُ ، قال : والجَذْرُ : أصل والجَذْرُ كل شيء أصله ، شجر ونحوه . ابن سيده : وجَذْرُ كل شيء أصله ، وجَذْرُ كل شيء أصله ، وجَذْرُ المُنْقِ : مَعْرِ زُها ؛ عن المجري ؛ وأنشد :

تَمُعِ أَنْ فَارِينَ مَاءً كَأَنَّهُ مُعَنَّمُ مُعَنَّمُ مُعَنَّمُ مُعَنَّمُ مُعَنَّمُ مُعَنَّمُ مُ

والجمع جُذُورٌ . والحسابُ الذي يقال له عَشَرَةٌ في عَشَرَة وكذا في كذا تقول : ما جَذُرُهُ أي ما يبلغ تمامه ? فتقول : غَشَرَ أَهُ في عشرة مائة <sup>م</sup> ، وخبسة في خبسة خبسة موعشرون ، أي فَجَذَرُ مَاثَـة عَشَـرَة مُ وجَذَرُ خَمَسَةً وعشرين خَمَسَةٌ . وعشرةٌ في حَسَاب الضَّرْب : جَذْرُ مائة. ابنُ جَنَيَةَ : الجَذَرُ جَذَرُ الكلام وهو أن يكون الرجل محكماً لا يستعين بأحد ولا بردّ عليه أَحد ولا يعاب فيقال : قَاتَكَهُ اللهُ ! كنف كيخذر في المجادلة? وفي حديث الزبير: احبس الماءَ حتى يبلغ الجَـَذُورَ ؛ يويد مَـبْلَـغَ عَام الشُّرُب من جَذُو ِ الحساب، وهو، بالفتح والكسر، أصلكل شيء ؛ وقيل : أراد أصل الحائط ، والمحفوظ بالدال المهملة ، وقد تقـد"م . وفي حديث عائشة : سألتُهُ عن الجَدْر ، قال : هو الشَّاذَرُوانُ الفار غُ من البناء حولَ الكعبـة . والمُجَذَّرُ : القصير الغليظُ ا الشُّنْنُ الأَطراف ، وزاد التهذيب: من الرجال ؛ قال:

إنَّ الحِلافة لَم تَزَلُ مَجْعُولَةً أَبداً على جاذِي البَدَيْنِ مُجَذَّر وأنشد أبو عمرو :

البُحْنَتُو المُجَدَّرُ الزَّوَّال

يريد في مشبته ، والأنثى بالهاء ، والجَـيْـذَرُ مثله ؛ قال ابن بري : هذا العجز أنشده الجوهري وزعم أن أبا عمرو أنشده ، قال : والبيت كله مفـير والذي أنشده أبو عمرو لأبي السّوداء العجلي وهو :

البُهُمُنُو ِ المُنجَدُّرِ الزَّوَّاكِ

تَعَرَّضَنَ مُرَيِّنَةُ الْحَيَّاكِ ِ لِنَاشِيءِ دَمَكُمْمَكِ نَبَّاكِ ِ،

البُهْنَثُرِ المُجَدَّرِ الزَّوَّاكِ ،

وقىلە :

فَأَرُّهُ الْقَالِمِ الْكَاكِ ، فَأُوْلَ كُنْ لِطَعْنَهِ الدَّرَّاكِ ، عِنْدَ الحِلاطِ ، أَبَّمَا إِيزَاكِ وبَرَكَنْ لِشَيقٍ بَرَّاكِ ، مِنها على الكَعْشَبِ والمَناكِ ، فَدَاكُهَا بِمُنْعِظٍ دَوَّاكِ ، بَدَ لَكُهَا ، فِي ذَلَكُ العِراكِ ، بالقَنْفَرِيشِ أَبَّما تَدُلاكِ

الحياك: الذي يحيك في مشيته فيقاربها . والبهتر: القصير . والمجدّر : الغليظ ، وكذلك الجادر . والدمكمك : الشديد . وأرّها : نكحها . والقاسح: الصلب والبكاك : من البك ، وهو الزّحمُ . وداكها : من الدّو ك ، وهو السّحق ، يقال : دُكنت الطّيب بالفهر على المدّاك . والقنفريش : الأير الغليظ ، ويقال : القنفرش أيضاً ، بغير ياء ؛ قال الراجز :

قد قَرَ نُونِي بِعَجُوزٍ جَعْمُرِ شْ ، تُحِبُ أَنْ يُغْمَزَ فيها الفَنْفَرِشْ

وناقة مُجَدَّرَة ": قصيرة شديدة . أبو زيد: جَدَرُت الشيء جَدْرًا وأجْدَرُتُه استأصلته . الأصمعي : جذرت الشيء أجْدُرُه قطعته . وقال أبو أسيَّد : الجَدْرُ الانقطاع أيضاً من الحَبْل والصاحب والرُّفَقَة من كل شيء ؛ وأنشد :

يا طبيبَ حالِ قضاه الله 'دونَكُمُ'، واسْتَحْصَدَ الحَمَيْلِ منكاليومَ فانجَذَرَا

أي انقطع . والجُنُوْذُرُ والجُنُوذَرُ : ولد البقرة ، وفي الصحاح : البترة الوحشية ، والجميع جآذِرُ . وبقرة مُبُخْذِرُ : ذات جُنُوْذَر ؛ قال ابن سيده : ولذلك حكمنا بزيادة همزة جُنُوْذُر ولأنها قد تزاد ثانية كثيراً ، وحكى ابن جني جُنُوذُر ولأَنها قد تزاد ثانية كثيراً ، وحكى ابن جني جُنُوذُراً وجُنُوْذَراً في هذا المعنى ،

وكَسَّرَه على جَواذِرَ. قال : فإن كان ذلك فَجُوْذُرُر فَوْعُلُ وَجُوْذَرُ فَوْعَلُ . ويكون جُوذُرُ وجُوذَرُ مخففاً من ذلك تخفيفاً بدلياً أو لغة فيه . وحكى ابن جني أن جَوْذَراً على مثال كَوْثَرَ لغة في بُجوذَر ، وهذا ما يشهدله أيضاً بالزيادة لأن الواو ثانية لا تكون أصلا في بنات الأربعة . والجَيْدَرُ : لغة في الجَوْذَر . قال ابن سيده : وعندي أن الجَيْدَرَ والجَوْذَر والجَوْذَر فرسيان .

جذاً و : الليث : المُنجِدَ ثُرِ ُ المنتصب للسَّبَابِ ؛ قال الطرماح :

تَبِيتُ على أَطرافِها مُجْذَرُّرَّةً ، تُكابِدُ هَمَّا مثل كُمِّ المُنخاطِرِ

ابن بُزُرْج : المُجْذَثِرُ المنتصب الذي لا يبوحُ . والمُجْذَثِرُ من النبات الذي نبت ولم يطل ، ومن القرون حين يجاوز النجومَ ولم يَعْلَمُظُ .

جذمو: الجِذْمَارُ والجُنْدُمُورُ : أَصل الشيء ، وقيل: هو إذا قُطعت السَّعَفَةُ فبقيت منها قطعة من أَصل السَّعَفة في الجِذْع ، بزيادة الميم ، وكذلك إذا قطعت النَّبْعَة ، فبقيت منها قطعة ، ومثله اليد إذا قطعت إلا أَقَلَتُها . التهذيب: وما بقي من يد الأَقطع عند رأس الزَّنْدَيْنِ جُدْمُورُ ، يقال : ضربه بِجُدْمُورُ وبقطعته ؛ قال عبد الله بن سَبْرة ورقي يده :

فإن يكن أطربُونُ الرُّومِ قَطَّعَهَا ، فإنَّ فيها بجمدِ الله مُنْتَفَعَا بَنَانَتَانِ وجُذْمُورٌ أُقِيمٍ بها صَدْرَ القَناةِ ، إذا ما صادِخ فرَعا

ويروى إذا ما آنسُوا فَزَعا . ابن الأعرابي : الجُنْدُ مُورُ بِقِية كل شيء مقطوع ، ومنه جُنْدُ مُورُ الكِباسَةِ . ورجل جُدُامِرْ": قَطَّاعٌ للعهد والرَّحِم ؟

قال تَأْبُطُ شَرًّا:

فإن تَصْرِمِينِي أَو تُسِينِي جَنَابَتِي ، فإنَّي كَنَابَتِي ، فإنَّي كَنَابَتِي ، فإنَّي كَنَامِرِ أ

وأَخد الشيءَ بِجُدْمُورَهِ وبجَدَامِيرِهِ أَي بجميعه ، وقيل : أَخذه بِجُدْمُورِهِ أَي بِحِدْثَانِهِ . الفراء : خذه بجِدْميرِه وجِدْمارِه وجُدْمُورِه ، وأنشد :

لَعَلَـٰ إِنْ أَرْدَدْتَ مِنْهَا حَلِيَّةً بِجُدْمُورِ مَا أَبْقَى لِكَ السَّيْفُ، تَغْضَبُ

جوو: الجَرَّ: الجَلَدْبُ ، جَـرَّهُ كَجُرُهُ جَرَّا، وانْجَرُ الشيءُ: وجَرَّا، وانْجَرَ الشيءُ: الْخَجَدَ اللهِ وغيره أَجُرُهُ جَرَّا. وانْجَرَ الشيءُ: انْجَدَبَ . واجْنَرَ واجْدَرَ قلبوا الناء دالاً ، وذلك في بعض اللهات ؛ قال :

فقلت' لِصاحبي: لا تُحْدِسَنَا بِنَزْعِ أُصُولِهِ وَاجْدَرُ شَيْحًا

ولا يقاس ذلك . لا يقال في اجْتَرَأَ اجْدَرَأَ ولا في اجْتَرَوَ اجْدَرَأَ ولا في اجْتَرَوَحَ اجْدَرَرَهُ وجَرَّرَهُ وجَرَّرَهُ وجَرَّرَهُ وجَرَّرَهُ وجَرَّرَهُ وجَرَّرَهُ به ؛ قال :

فَقُلْتُ لَمَا : عِيشِي جَعَارِ ، وجَرَّرِي بِلَحْمِ امْرِيءِ لَمْ يَشْهَدُ اليوم ناصِرُ هُ

وتَجرِ " : تَفْعِلَة " منه . وجار الضّبُع : المطر الذي يُخر الضبع عن وجارها من شدته ، وربا سبي بذلك السيل العظيم لأنه كيمر الضباع من وُجرها أيضاً ، وقيل : جار الضبع أشد ما يكون من المطر كأنه لا يدع شيئاً إلا جر " ف . ابن الأعرابي : يقال للمطر الذي لا يدع شيئاً إلا أساله وجر " ف : جاءنا جار الضبع الذي لا يدع شيئاً إلا أساله وجر " ف : جاءنا جار الضبع ابن الأعرابي يقول : جنتك في مثل تجر الضبع ؟ يويد السيل قد خرق الأرص فكأن الضبع مجر " ف فيه ؟ وأصابتنا السماء بجار الضبع . أبو زيد : غناه فأجر " وأصابتنا السماء بجار الضبع . أبو زيد : غناه فأجر "

أَغَانِيُّ كَثْيَرَةً إِذَا أَنْبَعَهُ صَوْنًا بِعَدْ صَوْنٌ؛ وأَنشَد :

فلما قَضَى مِنتِي القَضَاءَ أَجَرَ ْني أَغَانِيُّ لا يَعْنِيَا بِهِـا المُنْتَرَ نَـمُ

والجارُورُ : نهر يشقه السيل فيجرُ .. وجَرَّت المرأة ولدها جَرَّا وجَرَّت به : وهو أن يجوز ولادُها عن تسعة أشهر فيجاوزها بأربعة أيام أو ثلاثة فَيَنْضَج ويتم في الرَّحِم . والجَرُ : أن تَجُرُ الناقة ولدَها بعد تمام السنة شهراً أو شهرين أو أربعين يوماً فقط . والجَرُورُ : من الحوامل ، وفي المحكم : من الإبل التي تَجُرُ ولدَها إلى أقصى الغابة أو تجاوزها ؛ قال الشاعر : جَرَّت مَاماً لم تُخَنَّق عَهوزها ؛ قال الشاعر :

وجَرَّت الناقة تَجُرُ جَرَّا إذا أنت على مَضْرَبِها ثم جَاوِزته بأيام ولم تُنْتَجَ . والجَرَ : أَن تزيد الناقة على عدد شهورها . وقال ثعلب : الناقة تَحُرُ ولدَها شَهْراً . وقال : يقال أتم ما يكون الولد إذا جَرَّتُ به أمَّه . وقال ان الأعرابي : الجَرُورُ التي تَجُرُّ ثلاثة أَشِهر بعد السنة وهي أكرم الإبل. قال: ولا تَجُرُ إلا مَرابيع الإبل فأما المصاييف فلا تَجُر . قال: وإنما تَجُرُ من الإبل تُحمَّرُ هَا وصُهْبُهَا ورُمُكُهَا ولا يَجُرُ دُهُمُها لفلظ جلودها وضيق أجوافها. قال: ولا يكاد شيء منها يَجُرُ لشدة لحومها وجُساًتها ، والحُمْرُ والصُّهُبُ ليست كذلك ، وقيل : هي التي تَقَفُّصَ ولدها فَتُونَتَن يداه إلى عنقه عند نتاجه فَسُجُرُ بِينَ مِدِيهِا وِيُسْتَلُ فَصِيلُهَا ، فَيَخَافَ عَلَيهِ أَنْ يموت ، فَيُلْدُبُسُ الْحُرْقَة حَتَّى تَعْرُفُهَا أُمُّهُ عَلِيه ، فإذا مات ألسوا تلك الحرقة َ فصلًا آخر ثم طَأَرُوها علمه وسَدُّوا مناخرها فلا تُفْتَحُ حتى تَوْضَعَهَا ذلك الفصيلُ ا فتجد ريح لبنها منه فَتَرَ أَمَه .

وجَرَّت الفـرسُ تَجُرُ بُ جَرَّا ، وهي جَرُور إذا

زادت على أحد عشر شهراً ولم تضع ما في بطنها، وكلما جَرَّتْ كَانَ أَقُوى لُولَدُهَا ، وأَكْثَرُ زَمَنَ جَرَّهَا بِعَدُ أحد عشر شهر آ خبس عشرة ليلة وهذا أكثر أوقاتها . أبو عبيدة : وقت حيل الفرس من لدن أن يقطعوا عنيا السَّفادَ إلى أن تضعه أحد عشر شهراً ، فإن زادت عليها شيئاً قالوا : جَرَّت . التهذيب : وأما الإبل الجارَّةُ فِي العوامل. قال الجوهري : الجارَّةُ الإبل التي تُحِرُّ بالأَز مَّة ، وهي فاعلة بمعنى مفعولة ، مثل عدشة راضية بمعنى مرضية ، وماء دافق بمعنى مدفوق ، ويجوز أن تكون جار"ة" في سيرها . وجَرُّها : أن تُنظى، وتَرْتَع . وفي الحديث : ليس في الإبل الجار"ة صَدَقَة ، وهي العوامل ، سبيت جار"ة الأنها تُحَرُّ جَرًّا بأزمَّتها أي تُقاد بخُطُنُمها وأزمَّتها كأنها محرورة فقال جارَّة، فاعلة بمعنى مفعولة، كأرض عامرة أي معبورة بالماء، أراد ليس في الإبَل العوامل صدقة ؛ قال الجوهري : وهي دكائب القوم لأن الصدقة في السوائم دون العوامل. وفلان ميجُرُهُ الإبل أَى يَسُوفُهَا سَوْفًا رُورَيْداً ؛ قال ابن لجَـاً :

تَجُرُ اللَّهُوَ نِ مِن إِدْنَائِهِا ، جَرَ العَجُونِ جَانِبَيْ خَفَائِهِا ،

وقال :

إن كننت يا رَبِّ الجِمالِ حُرِّا ، فارْفَعُ إذا ما لم تَجِدُ مَجَرًّا

يقول: إذا لم تجد الإبل مرتماً فارفع في سيرها، وهذا كقوله: إذا سافرتم في الجدّبِ فاسْتَنْجُوا؛ وقال الآخو:

> أطْلَقَهَا نِضْوَ بلى طلح ، جَرَّا على أَفْواهِهِنَّ السُّجُحِ ِا

> > ۱ . قوله « بلى طلح » كذا بالاصل .

أراد أنها طوال الحراطيم . وجَرَّ النَّوْءُ المكانَ : أدامَ المُطَرَ ؛ قال مُحطامُ المُجاشِعِيُّ : جَرَّ مها نَوْءُ من السَّماكَنْن

والجرُورُ من الرَّكايا والآبار : البعيدة ُ القَعْر . الأصعي : بِئْر مجرُورُ وهي التي يستقى منها على بعير ، وإنما قبل لها ذلك لأن دَلْوها مُجَرُ على سَعْيرِها لبُعْد قَعْرِها . شهر : امرأة جَرُورُ مُقْعَدَة ُ . ورَكية مجرُورُ : بعيدة القعر ؛ ابن بُورُر ج : ما كانت جَرُوراً ولقد أَجَرَّت ، ولا بُحدًا ولقد أَجَرَّت ، وبعير جَرُوراً ولقد أَعَدَّت . وبعير جَرَوراً ولقد أَعَدَّت . وبعير جَرَا ولقد أَعَدَّت . وبعير جَرَا وأَجَرًا وأَجَرًا وأَعَدَ عَالَ :

على دِفِقَى المَثْنَي عَبْسَجُورٍ ، لم تَلْنَفَيْتُ لِوَلَدٍ مَجْرُورِ

وقيل: الإجراد كالتَّعْلِيك وهو أَن يَجْعَلَ الراعي من الهُلْبِ مثل فَلْكَة المِغْزَل ثم يَثْقُب لسانَ البعير فيجعله فيه لثلا يَوْضَعَ ؟ قال امرؤ القيس يصف الكلاب والثور:

> فَكُرُ ۚ إِلَهِمَا لِبِمِبْرَاتِهِ ، كَمَا خُلُ ظَهْرَ اللسانِ الْمُجِرِّ

وَاسْتَجَرُ الفصِيلُ عَنِ الرَّضَاعِ : أَخَذَتُهُ قَرْحَهُ فِي فِيهِ أُو فِي سَائْر جَسَدُ فَكُفَّ عَنْهُ لَذَلْكُ. ابن السكيت : أَجْرَرُ تُ الفصيل إذا تشققت لسانه لئلا يَرْضَع ؟ وقال عمرو بن معديكرب :

فلو أن قَوْمِي أَنْطَتَتْنِي رِمَاحُهُمْ ، نَطَقْتُ ، ولكين الرَّمَاحَ أَجَرَّتِ

أي لو قاتلوا وأبلوا لذكرت ذلك وفَخَرْتُ بهم ، ولكن رماحهم أَجَرَّتُ نِنِي أَي قطعت لساني عن الكلام بِفِرارِهِم ، أَواد أَنهم لم يقاتلوا . الأصمعي : يقال

ُجرُّ الفَصِيلُ فهو تَجْرُدُونُ ، وأُجِرِ \* فهو ُمُجَرَّ ؛ وأُنشد: وإنتي غَيْرُ \* مَجْرُورِ اللَّسَانِ

اللبث : الجَرِيرُ حَبُلُ الزَّمامِ ، وقيل : الجَرِيرُ حَبُلُ الزَّمامِ ، وقيل : الجَرِيرُ حَبُلُ من أَدَم مُخْطَمُ به البعيرُ . وفي حديث ابن عبر : مَنْ أَصْبَحَ على غَيْرِ وتنر أَصْبَحَ وعلى وأسه جَرِيرٌ سبعون ذراعاً ؛ وقال شر : الجَرِيرُ الحَبُلُ وجَمَعُهُ أَجِرَّةٌ . وفي الحديث : أن رجلا كان يَجُرُ الجَرِيرَ فأصاب صاعبن من تمر فتصدق باحدها ؛ يريد أنه كان يستقي الماء بالحبل . وزمامُ النَّاقَةِ أَيضاً : جَرِيرٌ ؛ وقال زهير بن جناب في الجَريرِ فجعله حبلا :

فَلَكُلُّهُمْ أَعْدَدْتُ ثَدْ يَاحاً ثَمْازِ لُهُ الأَجِرَّ وَقَالَ الْمُوازِنِي : الجَرِيرُ مِن أَدَم مُلْكَيْنِ يَنَى على أَنف البعير النَّجِيبة والفرس . ابن سَمعان : أو رَطنتُ الجَرِيرَ في عنق البعير إذا جعلت طرفه في حَلْقَتِه وهو حينئذ يختق البعير ؟ وأنشد :

حَنَّى تَراها في الجَريرِ المُورَطِ، مَرْحَ النَّهَبُطِ

وفي الحديث: لولا أن تغلبكم الناس عليها، يعني ذمزم، لنزَعْت معكم حتى يُؤثر الجرير بظهري ؛ هو حَبْل من أدَم نحو الزّمام ويطلق على غيره من الحبال المضفورة. وفي الحديث عن جابر قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم ولا مسلمة ذكر ولا أنثى ينام باللسل الاعلى رأسه جرير معقود "، فإن هو استيقظ فذكر الله انحلت عُقد و" ، فإن قام وتوضاً انحلت عُقد " ، فإن قام وتوضاً انحلت عُقد " ، وإن هو نام لا وأصبح عليه عُقد " ، ثقيلاً ؛ وإن هو نام لا يذكر الله أصبح عليه عُقد " ، ثقيلاً ؛ وفي رواية :

وان لم يذكر الله تعالى حتى يصبح بال الشيطان في أذنيه والجَريرُ: حبل مفتول من أدَم يكون في أعناق الابل ، والجمع أجرَّة "وَجُرَّان". وأجَرَّهُ: ترك الجَريرَ على عُنْقه . وأجَرَّه ' جَريرة : خَلاَهُ وسَوْمَهُ ' ، وهو مَثَلَ ' بذلك .

ويقال : قد أُجْرَرُ تُهُ رَسَنَهُ إذا تُركته بِصنع ما شاء . الجوهري : الجَريرُ حَبْلُ بيجعل للبعير بمنزلة العذار للدابة غَيْر الزامام ، وبه سمى الرجل جَريراً . وفي الحديث : أن الصحابة نازعوا جَريرَ ابن عبدالله زمامَه فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : خَلَتُوا بَيْنَ جَريرِ والنَّجَريرِ ؛ أي دَعُوا له زمامَه . وفي الحديث : أنه قال له نقادة الأسدي : إني رجل مُغْفلُ فأَيْنَ أَسمُ ? قال : في موضع الجَربِرِ من السالفة ؛ أي في مُقَدَّم صفحة العنق ؛ والمُعْفَلُ : الذي لا وسم على إبله . وقد جَرَرُتُ الشيء أُجُرُ أُهُ جَرًّا . وأُجْرَرُ ثُه الدَّين إذا أُخرته له . وأَجَرَ ْ يَ أَعَانِي ۚ إِذَا تَابِعُهَا . وَفَلَانَ كَيْجَارُ ۗ فَـلَاناً أَي يطاوله . والتَّجْر بورُ : الجَّرُ ، شدَّد للكثرة والمبالغة. واجْتَرَ ۗ أَي جره . وفي حديث عبدالله قال :طعنت مُسَيِّلْمَة ومشى في الرُّمْح فناداني رجل أن أُجْر رُهُ الرمح فلم أفهم ، فناداني أن ألثق الرُّمْح من بدَّيك أي اترك الرمح فيه . يقال : أَجْرَرُتُه الرمح إذا طعنته به فمشى وهو يَجُرُهُ كأنـك أنت جعلته يَجُرُءُ ۚ . وزعموا أَن عمرو بن بشر بن مَر ْتُكْ حين قتله الأُسَدِي قال له: أجر لي سراويلي فإني لم أَسْتَعَنْ ١ . قال أبو منصور :هو من قولهم أَجْرَرُ تُهُ رَسَنَهُ وأُجِرِرته الرمح إذا طعنته وتركت الرمح فيه، أي دَع السراويل عَلَيَّ أَجُرُّه ، فأظهر الإدغام على لغة أهل الحجاز وهذا أدغم على لغة غيرهم ؛ ويجوز أن ١ قوله « لم أستمن» فعل من استمان أي حلق عانته.

يكون لما سلبه ثيابه وأراد أن يأخذ سراويله قال : أجر لي سراويلي ، من الإجارة وهو الأمان ، أي أبقه علي فيكون من غير هذا الباب . وأجر وأجر المامخ : طعنه به وتركه فيه ؛ قال عنترة:

وآخَرُ مِنْهُمُ أَجْرَرُاتُ رُمْجِي ، وفي البَجْلِيِّ مِعْبَلَـة " وَقِيعٍ ُ

يقال : أَجَرَ مُ إِذَا طَعْنَهُ وَتَرَكَ الرَّمَحُ فَيَهُ يَجُرُهُ . ويقال : أَجَرَ الرَّمَحُ إِذَا طَعْنَهُ وَتَرَكَ الرَّمَحُ فَيهُ } قالَ الحَادَرَةُ واسمه قُطْئِهَ ثُنِ أُوس :

وَنَتْمِي بِصَالِحٍ مَالِنَا أَحْسَابِنَا ، وَنَدُّعِي وَنَدُّعِي وَنَدُّعِي

ابن السكيت: سأل ابن لسان الحُميَّرة عن الضأن، فقال: مال صداق قَرْية لا حيم لها إذا أفليَّت من جَرَّتيها ؟ قال: يعني بِجَرَّتيها المَجَرَ في الدهر الشديد والنَّشَرَ وهو أن تنتشر بالليل فتأتي عليها السباع ؟ قال الأزهري: جعل المَجَرَ لها جَرَّتين أي حِبَالتَيْن تقع فيها فَتَهُلِكُ . وإلارة ألى الماء.

والجَرِ : الحَبْلُ الذي في وسطه اللُّؤمَة إلى المَضْهَدَ ؟ قال :

وكَلَّفُونِي الْجَرُّ ، والجَرُّ عَمَلُ

والجرّة ' : خَسَبة النحو الذراع بجعل في رأسها كِفة ' وفي وسطها حَبْل ' تحبيل ' الظّئبي ويُصاد ُ بها الظّباء ، فإذا نَشِب فيها الظبي ووقع فيها ناوصها ساعة واضطرب فيها ومارسها لينفلت ، فإذا غلبته وأعيته سكن واستقر فيها ، فتلك المُسالَمة ' . وفي المثل : ناوص الجرّة مُ سالَمها ؛ يُضرَب دلك للذي الحرة هوالجرة خشبة » بنتم الجيم وضها ، وأما التي بمني الحبرة الآية ، فالفتح لا غير كا يستفاد من القاموس .

يخالف القوم عن وأيهم ثم يرجع إلى قولهم ويضطر" إلى الرفاق ؛ وقبل : يضرب مشلا لمن يقع في أمر فيضطرب فيه ثم يسكن . قال : والمناوحة أن يضطرب فإذا أعياه الحلاص سكن . أبو الهيثم : من أمثالهم : هو كالباحث عن الجراة ؛ قال : وهي عصا تربط إلى حبالة تنفيب في التراب للظبي يصطاد بها فيها وتر " ، فإذا دخلت يده في الحبالة انعقدت الأوتار في يده ، فإذا وتب ليُفلت فمد يده ضرب بتلك العصا يده الأخرى ورجله فكسرها ، فتلك ضرب بتلك العصا يده الأخرى ورجله فكسرها ، فتلك العصا يده المخرة أيضاً : الحُبُن ق البياقية ، أنشد ثعلب :

داوَيْتُهُ ، لما تَشَكَّى وَوَجِعُ ، يِجَرُّ مِنْ مِنْلِ الحِصَانِ المُضْطَجِعُ

شبهها بالفرس لعظمها . وجَرَ يَجُرُ الذَا رَكِ نَاقَةُ وَرَكُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهُ وأنشد :

لا تُعْجِلاهَا أَنْ تَجُرُّ جَرَّا، تَحْدُرُ صُفْراً وتُعَلِّي بُرًّا

أي تُعلِّي إلى البادية البُرِّ وتَحْدُر إلى الحاضرة الصُغْرَ أي الدهب ، فإما أن يعني بالصُفْر الدنانير الصفر ، وإما أن يكون سماه بالصفر الذي تعمل منه الآنية لما بينهما من المشابهة حتى سُمِّي اللاطمُونُ شَبَها . والجَرِّ : أن تسير الناقة وترعى وراكبها علمها وهو الانجرار ؛ وأنشد :

انتي ، على أو نبيَ وانتجرادِي ، أَوْمُ بالمَنْــزِلِ وَالذَّرَادِي

أراد بالمنزل الشركيًا . وفي حديث ابن عمر : أنه شهد فتح مكة ومعه فرس حرون وجمل جرور ؛ قال أبو عبيد : الجمل الجرور الذي لا ينقاد ولا يكاد يتبع

صاحبه ؛ وقبال الأزهري : هو فعول بمنى مفعول ويجوز أن يكون بمنى فاعل . أبو عبيد : الجَرُورُ من الحيل البطيء وربما كان من إعياء وربما كان من قطاف ؛ وأنشد للعقيلى :

َجرُورُ الضُّحَى مِنْ كَهْكَةٍ وسَـَآمِ وجمعه 'جرُرُ<sup>ن</sup>ُ وأنشد :

أَخَادِيدُ جَرَّتُهَا السَّنَابِكُ ُ،عَادَرَتُ بها كُلُّ مَشْقُدُوقِ القَمِيصِ مُجَدَّلِ

قيل للأصمعي : جَرَّتُهَا من الجَرِيرَةِ ? قال : لا ، ولكن من الجَرَّ في الأرض والتأثير فيها ، كقوله :

مَجَرَ جُيوشٍ غانمين وخُيَّبِ

وفرس َجر ُور ؒ : يمنع القياد .

والمَجرَّةُ : السَّمنَةُ الجامِدَةُ ، وكذلك الكَعْبُ . والمَجرَّةُ : شَرَحُ السَّماء ، يقال هي بابها وهي كهيئة اللّه . وفي حديث ابن عباس : المَجَرَّةُ ، باب السماء وهي البياض المعترض في السماء والنَّسْرَان من جانبيها . والمَجرُّ : المَجرَّةُ . ومن أمنالهم : سَطي مَجَرَّ تُرْطِبُ هَجَر ؛ يويد توسطي يا مَجَرَّةُ كَبِدَ السماء فان ذلك وقت إرطاب النخيل بهجر . الجوهري : المَجرَّةُ في السماء سبت بذلك لأنها الجوهري : المَجرَّةُ في السماء سبت بذلك لأنها كأثر المَحرَّة .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : تَصَبَّتُ على باب مُحجُر َّ بِنِي سِتْراً ؛ المُجَر ُ : هو الموضع المُمْشَر ض في البيت الذي يوضع عليه أطراف العوارض وتسمى الجائزة . و أَجْر رَّ ت لسان الفصل أي شتقته لئلا يَو تَضع ؟ وقال امرؤ القيس يصف ثوراً وكلماً :

فَكُرُ إِلَيْهِ بِمِبْرَاتِهِ، كَا خُلُ ظَهْرَ اللَّسَانِ المُجِرِ

أي كر الثور على الكاب بمبراته أي بقرنه فشق بطن الكاب كما شق المُجِرُ ُ لسان الفصيل لئلا يرتضع .

وجَرَ كَجُرُ إِذَا جَنَى جَنَايَةً . وَالْجُرُ : الْجَرَيْرَ أَ ، وَالْجَرُ بِرَةُ ، وَالْجِرَرِ وَ أَ ؛ وَقَدْ جَرً وَالْجَرِيرَةُ ، وَقَدْ جَرً على نفسه وغيره جريرة تَجُرُ هَا جَرَّ الَّ أَي جَنَى عليهم جناية ؛ قال :

اذا جَرَ مُو لانا علينا جَريِوة ، صَبَرْنا لها ، إنـّا كِرامْ وعائيمُ

وفي الحديث : قال يا محمد ُ بِمَ أَخَدْتَني ? قبال : بِجَرِيرَةَ حُلَّفَائِكَ ؛ الجَرَيرَةُ : الجناية والذنب، وذلك أنه كان بين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبين ثقيف مُوَادعة "، فلما نقضوها ولم يُنكر عليهم بنو عقيل وكانوا معهم في العهد صاروا مِثْلُهم في نقض العهد فأُخذه بِجَريرَتهم ؛ وقيـل : معناه أُخِذْتَ لِتُدْفَعَ بِكَ جَريرَةُ طَفَائكُ مِن ثَقَيفٍ ، ويدل علمه أنه 'فدي بعد' بالرجلين اللذين أَسَرَ تُهُما ثقيف من المسلمين ؛ ومنه حديث لتقيط : ثم بايَعَهُ \* على أن لا يَحْرُ اللَّ تَفْسَهُ أَي لا يُؤْخَلَدُ بَجُر بِرَةً غيره من ولد أو والد أو عشيرة ؛ وفي الحديث الآخر: لا تُجارِ" أَخَاكُ ولا 'تشَارَهِ ؛ أي لا تَجْن عليه وتُلْمُحَقُّ بِهِ جَر يرَةً ، وقيل : معناه لا 'تماطيله،من الجِيرَ وهو أَن تَكُنُو يَهُ مجقه وتَجُرُء من مَحَكَّهِ الى وقت آخر ؛ ويروى بتخفيف الراء ، من الجرمي والمسابقة ، أي لا تطاوله ولا تغالبه . وفعلت ُ ذلك َ مِنْ جَرِيرَ تِكَ ومن جَرِ الله ومن جَرَّ الله أي من أَحِلُكُ ؛ أَنشد اللَّحْمَاني :

> أمِن جَرًا بني أَسَدٍ غَضِبْتُمْ ? ولكو شِنْتُمُ لكانَ لَكُمُ جُوالُ ومِنْ جَرًا لِنَا صِرْنُمْ عَبِيداً لقوم ، بَعْدَمَا وُطِئَ الْحَيَارُ

وأنشد الأزهري لأبي النجم :

فَاضَتْ دُمُوعُ العَيْنِ مِنْ جَرَّاها، وَاهاً لِرَيَّا ثُمُمُ ۖ وَاهاً وَاهـا!

وفي الحديث : أن امرأة دَخَلَتِ النارَ مِنْ جَرَّا هرَّةً وَخَلَتِ النارَ مِنْ جَرَّا هرَّةً أي من أجلها . الجوهري : وهو فَعْلَتَى، ولا تقل مَجْراكَ ؟ وقال :

أُحِبُ السَّبْتَ مِنْ جَرَّاكِ لَيْلَى، كَالَّمْ البَّهُودِ كَالَّمْ ، مِنَ البَّهُودِ

قال : وربما قالوا مين جَرَاك ، غـير مشدّد ، ومن جَرَائك ، بالمدّ من المعتل .

والجرَّةُ : جرَّةُ البعير حين يُجْتَرُهُا فَيَقُر ضُهَا ثُم كَطْمُها . الجوهري: الجرَّة ' ، بالكسر ، ما يخرجه البعير للاجترار . واحتر البعير : من الجر أ ، وكل ذي كُوش بَجْنَرُ . وفي الحديث : أنه خطب على ناقته وهي تَقْصَعُ بيجرُّتها ؟ الجِرَّةُ : ما يخرجه البعير من بطنه ليَمْضَغَه ثم يبلعه ، والقَصْع : شدَّة أُ المضغ . وفي حديث أمّ مَعْبَد ِ: فضرب ظهرَ الشاة فَاجْتَرَاتُ وَدَرَاتُ ؛ ومنه حديث عبر : لا يَصْلُلُح هذا الأمر' إلا لمن لا يَحْنَقُ على جراتِهِ أي لا يَحْقد على رعيت فضرَب الجرَّة الذلك مثلاً . ابن سده : والجرَّة ما يُفيضُ به البعيرُ من كر شه فَيْأَكُلُهُ ثَانِيةً . وقد اجْتَرَّت الناقة والشاة وأَجَرَّت ؛ عن اللحاني . وفـلان لا يَحْنَتُنُ على جرَّته أَى لا بِكُنتُمُ سُرًّا ، وهو مَثَلُ بِذَلَكَ . ولا أَفْعَلُهُ مَا اختلف الدِّرَّةُ والجرَّةَ ، وما خالفت درَّةٌ حرَّةً ، واختلافهما أن الدُّرَّة تَـسْفُلُ الى الرَّجْلَين والحِرَّةَ تعلو إلى الرأس . وروى ابن الأعرابي : أن الحَيَحًاجَ سأَل وجلًا أقدمَ من الحجاز عن المطر فقال : تتابعت علمنا الأسمسة 'حتى مُنَعِت السُّفَارَ

وتَظَالَمَتِ المِعزَى واجْتُلْبِتِ الدَّرَةُ بالجِرَّةُ. اجْبِرَةً الجَرِّةُ الْجَرِّةُ الْجَرِّةُ الْجَرِّةُ اللَّهُ اللَّ

وعَسْحُرْ مُجَرِّ اللهِ : كثير ، وقبل : هو الذي لا يسير إلا زَحْفًا لكثرته ؛ قال العجاج :

أَرْعَنَ جَرَّاراً إِذَا جَرَّ الأَثْرَرُ

قوله : جَرَّ الأَثْرَ يعني أنه ليس بقليل تستيين فيه آثاراً وفَجُوات . الأصمي : كتيبة مُ جَرَّال َ مُ أَي نقيلة السَّير لا تقدر على السَّير إلا رُويَداً من كثرتها . والجَرَّال َ أُ : عقرب صَفَر اللَّهُ صَغِير َ مَ على شكل التَّبْنَة ، سميت جَرَّال َ قَ لِجَرَّها دَنبَها ، وهي من أخبث العقادب وأقتلها لمن تلديمه . ابن الأعرابي : الجُرُ جمع الجُرَّة ، وهو المتكوك الذي يثقب أسفله ، يكون فيه البَدْرُ ويشي به الأكار أوالفدان وهو ينهال في الأرض .

والجَرَّ : أَصْلُ الجِبَلُ وَسَفْحُهُ ، والجمع جِراد ؛ قال الشاعر :

وقَدْ كَطَعْتْ وَادْبِياً وَجَرَّا

وفي حديث عبدالرحمن: رأيته يوم أُحُد عندَ جَرَّ الْجِبل أَي أَسفله ؛ قال ابن دريد: هو حيث علا من السَّهْلِ إِلَى الْعِلَظ ؛ قال:

كَمْ تَرَى بالجَرَّ مِنْ جُمْجُمَةً ، وأَكُف مِ قَدْ أُنِّرَّتْ ، وجُرِّلُ

١ قوله « والجر أصل الجبل» كذا بهذا الضبط بالاصل المو"ل عليه. قال في القاموس : والجر" أصل الجبل أو هو تصحيف للغراء ، والصواب الجر" اصل كملابط الجبل ؛ قال شاوحه: والمعجب من المصنف حيث لم يذكر الجر اصل في كتابه هذا بل ولا تعرض له أحد من أنمة الغريب، فإذا لا تصحيف كما لا يخفى .

والجراء الوَهَدة من الأرض. والجراء أيضاً : مُحِمرُ الضّبُع والثعلب واليربُوع والجُرَدَ ؛ وحكى كراع فيهما جمعاً الجراء ، بالخم ، قال : والجُراء أيضاً المسيل. والجراء أن إناء من خَزَف كالفَخّار ، وجمعها جراً وجراد . وفي الحديث : أنه نهى عن شرب نبيب الجراء . قال ابن دريد : المعروف عند العرب أنه ما اتخذ من الطين ، وفي رواية : عن نبيذ الجرار ، وقيل : أراد ما ينبذ في الجرار الضّارية يند خَلُ فيها الحنّاتِم وغيرها ؛ قال ابن الأثير : أراد النهي عن الجرار المدهونة لأنها أسرع في الشدة والتخمير . التهذيب : الجرار آنية من خَزَف ، الواحدة جَرَاة " والجمع جَراً وجرار" .

والجرارَةُ : حرفة الجَرَّارِ .

وقولهم : هَلُمُ جَرَّ ] ؛ معناه على هيئتك َ . وقال المنذري في قولهم : هَلُمُ جَرُّ وا أَي تَعَالَو ا على هيئتك كا يسهل عليكم من غير شدّة ولا صعوبة ، وأصل ذلك من الجرَّ في السَّوْق ، وهو أن يترك الإبل والغنم ترعى في مسيرها ؛ وأنشد :

لَطَالَمَا جَرَرُ ثُلَكُنَ جَرًا ، حتى نَوَى الأَعْجَفُ واسْتَمَرًا ، فالمَوْمَ لا آلُو الرَّكابِ شَرًا

يقال : جُرَّها على أفواهها أي سُقْها وهي ترتع وتصبب من الكلا ؛ وقوله :

فارْ فَع إذا ما لم تَجِيدُ تَجَرًّا

يقول: إذا لم تجد الإبل مرتعاً. ويقال: كان عاماً أو ًلَ كذا وكذا فَهَلُمُ جَرَّاً إلى اليوم أي امتــــ ذلك إلى اليوم أي امتـــ ذلك إلى اليوم ؛ وقــد جاءت في الحديث في غـير موضع، ومعناها استدامة الأمر واتصاله، وأصله من الجرَّ السَّعْبِ، وانتصب جَرَّاً عـلى المصدو أو الحال .

وجاء بجيش الأَجَرَّ يُن ِ أَي النَّقَلَ يَن ِ : الجِن والإنس ؟ عن ابن الأَعرابي .

والجَرْجَرَةُ : الصوتُ . والجَرْجَرَةُ : تَرَدُهُ هَدِيرِ النَّحَلِ ، وهو صوت يردده البعير في حَنْجَرَته، وقد جَرْجَرَ ؛ قال الأغلب النجلي يصف فعلًا :

> وَهُو َ إِذَا جَرْجَرَ بِعِدِ النَّهَبِ ، جَرْجَرَ فِي حَنْجَرَ ۚ كَالْحُبُ ، وهَامَةِ كَالْمُورْجَلِ الْمُنْكَبِ وقوله أنشده ثعلب :

نُسُنَ خَلَهُ المُسَرَّ الأَسْمَرَا ، لَوْ مَسْ جَنْبَيْ باذِلِ لَجَرْجَرا

قال : جَرْجَرَ ضَجُ وصاح . وفَعُسُلُ جُراجِرُ : كثير الجَرْجَرَة ، وهو بعير جَرْجار ، كما تقول : ثَر 'ثَر الرجل' ، فهو ثَر الدي . وفي الحديث : الذي يشرب في الإناء الفضة والذهب إنما يُجرُ جر ُ في بطنه نار جهنم ؛ أي يَحْدُرُ فيه ، فجعل الشُّرْبُ والْجِيرُ عَ جَرْ جَرَاةً ، وهو صوت وقوع الماء في الجوف ؛ قال ابن الأثير : قال الزنخشري : يروى برفع الناو والأكثر النصب . قال : وهذا الكلام نجاز لأن نار جهنم على الحقيقة لا تُنجَرُ جِــرُ في جوف. والجَرْجُرَةُ : صوت البعير عند الضَّجَرِ ولكنه جعل صوت جَرْع الإنسان للماء في هذه الأواني المغصوصة. لُوقُوعِ النهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها ، كَجَرْ جَرَ أَ نَارَ جَهُمْ في بطنه من طريق المجاذ ، هذا وجه رفع النار ويكون قد ذكر مجرجر بالياء للفصل بينه وبين النار ، وأما على النصب فالشارب هو الفاعل والنار مفعوله ، وجَرْجَرُ فلان الماء إذا جَرَعَهُ جَرُعاً متواتراً له صوت ، فالمعنى : كأنما يَجْرَع نار جهنم ؛ ومنه حديث الحسن : يأتي الحُبُّ

فَيَكُنّازُ منه ثم يُجَرَّجِرُ قائماً أي يغرف بالكوز من الحُبُ ثم يشربه وهو قائم . وقوله في الحديث : قدم يقرون القرآن لا مجاوز جراجرهُمْ ؟ أي محلُوقهَم ؟ سماها جراجر جراجر جَرَة الماء . أبو عبيد : الجراجير والجراجيب العظام من الإبل ، الواحد جُرْ جُورُ . ويقال : بيل إبيل جُرْ جُورُ عظام الأجواف . والجُرْ جُورُ : الكرام من الإبل ، وقيل : هي جماعتها ، وقيل : هي العظام منها ؟ قال الكيت :

ومُقِلِّ أَسَقْتُنُمُوهُ فَأَثْرَي مائَةً، من عطائكم،جُر ْجُورا

وجمعها جَرَاجِرِ ' بغير ياء ؛ عن كراع ، والقياس يوجب ثباتها إلى أن يضطر " إلى حذفها شاعر ؛ قال الأعشى :

يَهَبُ الجِلْةَ الجِرَاجِرَ ، كَالْنُهُ لَهُ الْجَرَاءِ وَ الْخَلَالُ الْمُولِدُ وَقَلْ الْطُفَالِ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ومائة " من الإبل جُر جُور" أي كاملة .

والتَّجَرُ جُرُ : صب الماء في الحلق ، وقيل : هو أَن يَجْرَعَه جَرُعاً متداركاً حتى يُسْمَعَ صُوتُ جَرُعِه ؛ وقد جَرْجَرَ الشرابَ في حلقه ، ويقال للحلوق : الجَراجِرُ لما يسمع لها من صوت وقوع الماء فها ؛ ومنه قول النابغة :

لَهَامِيمُ يُسْتَلَمُهُونَهَا فِي الجَرَاجِرِ

قال أبو عبرو: أصلُ الجَرْجَرَةِ الصوتُ ، ومنه قيل للمَيْرِ إذا صَوَّتَ : هو يُجَرْجِرُ . قال الأزهري : أراد بقوله في الحديث يجرجَر في جوفه نار جهنم أي يَحْدُر فيه نار جهنم إذا شرب في آئية الذهب، فجعل شرب الماء وجَرْعَه جَرْجَرَة لصوت وقوع الماء في الجوف عند شدة الشرب، وهذا كقول

الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً يأكلون في بطونهم ناراً ؛ فبعل أكل مال اليتم مثل أكل النار لأن ذلك يؤدي إلى النار . قال الزجاج: يُجرُ جرُ في جوفه نار جهنم أي يُورَدُهُما في جوفه كما يردد الفحل مديره في شقشقته ، وقيل: التَّجرُ جُرُ و الجر جَرَة صب الماء في الحلق . وجر جر مُ الماء: سقاه إياه على تلك الصورة ؛ قال حرر :

وقد جَرْجَرَتْهُ الماءَ ، حتى كأنتُها تُعالَجُ في أقْضَى وِجارَبْنَ أَضْبُعا

يعني بالماء هنا المُسَنِيُّ ، والهاء في جرجرته عائدة إلى الحياء . وإبـِلُ جُراجِرَة : كشيرة الشرب ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

أوْدَى بماء حَوْضِكَ الرَّشْبِفُ' ، أوْدَى بِهِ جُراجِراتُ هِيفُ

وماء جُراجِر '' مُصَوَّت ، منه . والجُراجِــر' : الجوف ' .

والجَرْجَرْ : ما يداس به الكُدْسُ ، وهو من حديد. والجِرْجِرْ ، بالكسر : الفول في كلام أهل العراق. وفي كتباب النبات : الجِرْجِيرْ ، بالكسر ، والجَرْجِرْ ، بالكسر ، والجَرْجِرْ والجِرْجِارُ نبتان . قال أبو حنيفة : الجَرْجِارُ 'عشبة لها زَهْرَ أَلَّ صفراء ؛ قال النبغة ووصف خيلا :

يَتَحَلَّبُ اليَعْضِيدُ مِن أَشَدَاقِهَا 'صُفْراً ، مَناخِرُ هَا مِنَ الجَرْجَادِ

الليث : الجَرْجارُ نبت ؛ زاد الجوهـري : طيب الربح . والجِرْجِيرُ : نبت آخـر معروف ، وفي الصحاح : الجرْجِيرُ بقل .

قال الأزهري في هذه النرجمة : وأصابهم غيث جيورً"

أي بجر كل شيء. ويقال: غيث جورً إذا طال نبته وارتفع. أبو عبيدة: غَرَّبُ جُورَرٌ فارضٌ نقيل. غيره: جبل جِورَرُ أي ضخم، ونعجة جِورَرُ أي ضخم، ونعجة جِورَرُ أي ضخم، ونعجة جِورَرُ أي أنشد:

فاعْتَامَ مِنَّا نَعْجَةٌ جِورَةً ، كَأْنَ صَوْتَ سَغْبِها للدِّرَّةُ هَرْهَرَهُ الهرِّ دَنَا لِلنَّهِرَةُ

قال الفراء: جورَدُ إِن شَنْت جعلت الواو فيه زائدة من جَرَرُت ، وإِن شُنْت جعلت فِعلاً من الجَرْرِ ، ويصير التشديد في الراء زيادة كما يقال حَمارَّة . التهذيب : أبو عبيدة : المتجرُ الذي تُنْتَجُه أمه يُنْتَابِ من أَسفل فلا يَجْهَدُ الرَّضاع ، إِنما يَرِفُ رُفَّا حَيْلُهُ فِي فيه . ويقال : جواد يُرفَّ حَيْرَ ، وقد جَرَرُتُ الشيء أَجُرُه جَرَّا ؟ ويقال في قوله :

أَعْيَا فَنُطْنَاهُ مَنَاطَ الْجَرِ \*

أَراد بالجَرَّ الزَّبِيلَ يُعَلَّق من البعير ، وهو النَّوْطُ كالحُنُكُ الصغيرة.

الصحاح: والجرائي ضرب من السمك. والجرائية : الحكو صكلة : أبو زيد: هي القرائية والجرائية والجرائية والحرائية والحرائية اللحوطة. وفي حديث ابن عباس: أنه سئل عن أكل الجرائي ، فقال: إنما هو شيء حرمه اليهود ؛ الجرائي ، بالفارسية مار ماهي ، ويقال: الجرائي لغة في بالفارسية مار ماهي ، ويقال: الجرائي لغة في الجرائيت من السمك. وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: أنه كان ينهى عن أكل الجرائي والجرائيت. وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دل على وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دل على أم سلمة فرأى عندها الشبر ، م وهي تريد أن تشربه فقال: إنه حار جار ، وأمرها بالسائنا والسنوت ؛ قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه حار يار ، بالياء ، وهو قال أبو عبيد: وبعضهم يرويه حار يار ، بالياء ، وهو

إتباع ؛ قال أبو منصور : وجار "بالجيم صحيح أيضاً . الجوهري : حار "جار" إتباع له؛ قال أبو عبيد : وأكثر كلامهم حار "يار" ، بالياء . وفي ترجمة حفز : وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألفاً : جَر الراً . ابن الأعرابي : جُر ْجُر و إذا أمرته بالاستعداد للعدو "؛ ذكره الأزهري آخر ترجمة جور ، وأما قولهم لاجَر " بمعنى لاجَر م فسنذكره في ترجمة جرم ، إن شاء الله تعالى .

جزر: الجَرَرْ : ضِد المَد ، وهو رجوع الماء إلى خلف . قال اللبت : الجَرْرُ ، مجزوم ، انقطاع المَد ، يقال مَد البحر ، والنهر في كثرة الماء وفي الانقطاع . ابن سيده : جَرَرَ البحر ، والنهر يَجْزُر ، جَرْرُ والنهر يَجْزُر ، جَرْرُ الساء يَجْزُر ، وفي حديث جابر : ويجزر ، جَرْرُ أي نصَب . وفي حديث جابر : ما جزر ، عنه البحر ، فتكل ، أي ما انكشف عنه من حيوان البحر . يقال : جَرْرَ الماء يَجْزُرُ ، جَرْرُ أإذا وهو رجوع الماء ذهب ونقص ؛ ومنه الجَرْرُ والمَد وهو رجوع الماء إلى خَلْف .

والجزيرة أرض ينجزر عنها المد التهذيب الجزيرة أرض في البحر ينفرج منها ماء البحر فتبدو ، وكذلك الأرض التي لا يعلوها السيل ويتحدق بها ، فهي جزيرة . الجوهري : الجزيرة واحدة جزائر البحر ، سبيت بذلك لا نقطاعها عن معظم الأرض والجزيرة : موضع بعينه ، وهو ما بين دجلة والفرات والجزيرة : موضع بالبصرة أرض نخل بين البصرة والأبلة خصت بهذا الاسم . والجزيرة أيضاً : والجزيرة إلى جنب الشام وحدودها . ابن سيده : والجزيرة إلى جنب الشام ، وجزيرة العرب ما بين والجزيرة إلى جنب الشام ، وجزيرة العرب ما بين

الله « وفي الانقطاع » لعل هنا حذف والتقدير وجزر في الانقطاع أي انقطاع المله لائه الجزر ضد المد .

عَدَنَ أَبْيَنَ إِلَى أَطُوارِ الشَّامِ، وقيل : إِلَى أَقْصَى البِّينَ في الطُّتُول ، وأَمَا في العَرُّضِ فَمِن بُجِدُّةً ومَا والاهَا من شاطيء البحر إلى ريف العراق ، وقيل : ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى تهامة في الطول ، وأما العرض فما بين وَمُل ِ يَبُورِين إلى مُنْقَطَع ِ السَّاوة ﴾ وكل هذه المواضع إنما سميت بذلك لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاط بها . التهذيب : وجزيرة العرب مَحَالُها ، سبيت جزيرة لأن البحرين بجر فارس وبجر السودان أحاطا بناحيتيها وأحاط بجانب الشمال دجلة والفرات، وهي أرض العرب ومعدنها . وفي الحديث : أن الشطان يئس أن يُعْبُدَ في جزيرة العرب ؟ قال أبو عبيد : هو اسم صُقْع من الأرض وفسره على ما تقدم ؛ وقال مالك بن أنس : أراد بجزيرة العرب المدينة نفسها ، إذا أطلقت الجزيرة في الحديث ولم تضف إلى العرب فإنما براد بهما ما بين دجْـلــكة والفُرات . والجزيرة : القطعة من الأرض ؛ عن كراع .

وجَزَرَ الشيءَ يَجُزُرُهُ ويَجْزِرُهُ جَزَراً: قطعه . والجَزُرُهُ: نَحْرُ الجَزَّارِ الجَزُورَ . وجَزَرَتُهُ الجَزُورَ أَجْزُرُهُا ، بالضم ، واجْتَزَرَ تُهَا إذا نحرتها وجَلَّدُ ثَهَا . وجَزَرَ الناقة يَجْزُرُها ، بالضم ، جَزْراً: نحرها وقطعها .

والجنز ور : الناقة المَخز ور و ن والجسع جزائر وجُز و " وجُز و التلقة المَخز و و الجسع ، كطر ق و وجُز و ا ت جسع الجسع ، كطر و و وطر أقات . وأجز و القوم : أعطاهم جز و و آ الجنز و و أن أن وهو يؤنث لأن اللفظة مؤنثة ، تقول : هذه الجزور ، وإن أردت ذكر آ . وفي الحديث : أن عمر أعطى رجلًا شكا إليه سُوءً الحال ثلاثة أنياب جزائر ؟ الليث : الجَز و و في الحديث التي من الله ضروقال كافي الممباح وغيه .

إذا أفرد أنث لأن اكثر ما ينحرون النُّوقُ . وقد اجْتَزَرَ القومَ جَزُوراً إذا جَزَرَ لهم . وأَجْزَرَتُ فلاناً جَزُرُوراً إذا جعلتها له .

قال: والجَزَرُ كُل شيء مباح للذبح، والواحد حَزَرَة م، وإذا قلت أعطيته جَزَرَة "فهي شاة ، ذكر آكان أو أُنثى ، لأن الشاة ليست إلا للذبح خاصة ولا تقع الجَـزَرَة ُ على الناقة والجمل لأنهما لسائر العمل. ابن السكنت: أَجْزَرُ ثُهُ شَاةً إذا دفعت إليه شَاهَ فذبجها ، نعجة ۖ أو كبشاً أو عنزاً ، وهي الجَزَرَةُ إذا كانت سبينة ، والجمع الجَنزَرْ، ولا تكون الجَزَرَةُ إلا من الغنم. ولا يقال أَجْزَرُتُه ناقة لأَنها قد تصلح لفير الذبح . والجَزَرُ : الشباه السمنة ، الواحدة جَزَرَةُ . ويقال : أَجزرت القومَ إذا أعطيتهم شاة يذبحونها ، نعجة أو كبشاً أو عنزاً . وفي الحديث : أن عبعث بعثاً فمروا بأعرابي له غنم فقالوا : أَجْزِرْنَا؛ أي أعطنا شاة تصلح للذبح ؛ وفي حديث آخر : فقال يا راعي أَجْزُ رَ نِي شَاهً ؟ ومنه الحديث : أَرَأَيتَ ۚ إِنَّ لَـقَبِّتُ ۗ غَنَمَ ابن عمي أَأَجْنَزُ رُ منها شَاهً ؟ أي آخذ منها شَاه وأذبحها . وفي حديث خُوَّاتِ : أَيْشَرُ بِجَزَرَةِ سمينة أي شاة صالحة لأن تُجْزَرَ أي تذبح للأكل ، وفي حديث الضعبة : فإنما هي جَزَرَةُ ۗ أَطْعَمُهَا أَهُلُهُ ؟ وتجمع على جَزَر ، بالفتح . وفي حديث موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، والسحَرة : حتى صارت حبالهم للشُّعبان جَزَرًا، وقد تكسر الجيم. ومن غريب ما يروى في حديث الزكاة : لا تأخذوا من جَزَرات أموال الناس؛ أي ما يكون أعد" للأكل، قال: والمشهور بالحاء المهملة . ابن سيده : والجَـزَرُ ما يذبح من الشاء ، ذكراً كان أو أنثى ، واحدتها حَزَرَةٌ ، وخص بعضهم به الشاة التي يقوم إليها أهلها فيذبجونها ؟ وقد أَجْزُرَه إياها . قال بعضهم : لا يقال أَجْزَرَه

جَزُوراً إِنَمَا يِقَالَ أَجُزُورَ ۚ جَزَرَا ۚ .

والجنز الرأ والجزاير : الذي يَجنز أو الجنزور ، وحرفته الجنزاد أن ، والمتجنزو ، بكسر الزاي : موضع الجنزو . والجنزاد أن : حق الجنزاد . وفي حديث الضعية : لا أعطي منها شيئاً في جنزار تها ؛ الجزاد ، بالضم : ما يأخذ الجنزاد من الذبيعة عن أجرته فمنع أن يؤخذ من الضعية جزء في مقابلة الأجرة ، وتسمى قوام البعير ورأسه جنزار أن لأنها كانت لا تقسم في المسر وتُعطى الجنزار ؛ قال ذو الرمة :

سَحْبَ الجُزارَة مِثْلَ البَيْتِ ، سائرُهُ مِنَ المُسُوحِ ، خِدَبُ شَوْقَبُ خَشَبُ

ان سيده: والجُنُوارَةُ اليدان والرجلان والعنق لانها لا تدخل في أنصباء الميسر وإنما يأخذها الجُنَوَّارُ جُزارَقَ ، فخرج على بناء العُمالة وهي أَجْرُ العامل ، وإذا قالوا في الفرس ضَغْمُ الجُنُوارَةِ فإنما يويدون غلظ يديه ورجليه وكَشُرَةَ عَصَبهما ، ولا يويدون رأسه لأن عِظمَ الرأس في الحيل همُعْنَة ، وال

ولا نتاتل باليصي ،
ولا نرامي بالحجار ،
إلا غلالة أو بدا
هذ قارح ، تهد الجنزار ،

واجْتَزَرَ القومُ في القتال وتَجَزَّرُوا. ويقال : صار القوم جَزَرًا لمدوّم إذا اقتتلوا . وجَزَرُ السّباع : اللحمُ الذي تأكله بقال: تركوهم جَزَراً ، بالتحريك، إذا قتلوهم . وتركهم جَزَراً للسباع والطير أي قطعاً ؛ قال :

إِنْ بِفَعْمَلا ، فِلْلَقَدُ تُرَكِّتُ أَبِاهُما جَزَرَ السَّبَاعِ ، وكُلُّ نَسْمُرٍ قَسَّعْمَمٍ

وتَجَازَرُوا : تشاتموا . وتجازرا تشاتما ، فكأنما جَزَرًا بينهما ظر باء أي قطعاها فاشتد نَتْنُها ؛ يقال ذلك للمتشاقين المتبالغين. والجزارُ: صرامُ النخل ، جَزَرَهُ يَجْزُرُهُ وبَجْزِ رُهُ جَزُراً وجزاراً وجَزَاراً ؛ عن اللحياني : صَرَمَه . وأَجْزُرَ النخلُ : خان جزارُه كأَصْرَم حان صرامه ، وجَزَرَ النخلَ بجزرها ، بالكسر ، جَزُراً : صَرَمها ، وقيل : أفسدها عند التلقيع . اليزيدي : أَجْزَرَ القومُ من الجزار ، وهو وقت صرام النخل مثل ُ الجَّزاني . يقال : جَزُّوا نخلهم إذا صرموه . ويتال : أَجْزَرَ الرجل ُ إِذَا أَسَنَّ وَوَنَا فَنَاوْه كَمَا يُجْزِرُ النخلُ . وكان فِتْيانُ يقولون لِشيخ : أَجْزَرُتَ يَا شَيخُ أَي حَانَ لِكَ أَن عَوتَ ! فيقول: أي بِنَى ، وتُحْتَضَرُونَ أي غُونُونَ شَبَابًا ! وبروى : أَجْزَزْتَ من أَجَزَ البُسْرُ أَى حان له أَن يُجَزُّ . الأحمر : جَزَرَ النخلُ يَجْزُ رُهُ إِذَا صرمه وحَزَرَهُ يَحْزُ رُهُ إِذَا خُرِصَهِ . وأَجْزَرَ َ القومُ من الجزار والجيزار. وأجَزُّوا أي صرموا ، من الجيزاز في الغنم . وأَجْزَرَ النخـلُ أي أَصْرَم . وأَجْزَرَ البعيرُ : حان له أَن يُحْزَرَ . وبقال : جَزَرُتُ العسل إذا شُرتَهُ واستخرجته من خَلِيَّتِهِ ، وإذا كان غليظاً سَهُلَ استخراجُه . وتَوَعَّدَ الحجاجُ بن يوسف أَنَسَ بن مالك فقال : لأَجْزُرُ نَـٰكُ جَزَرُ الضَّرَبِ أي لأَسْتَأْصِلَنْكُ ، والعسل يسمى ضَرَبًا إذا غلظ. يقال : اسْتَضْرَبَ سَهُلُ اشْتِيادُ الله على العاسِل لأنه إذا رَقَّ سال . وفي حديث عمر : اتَّقُوا هذه المجازِرَ فإن لما ضَراوَةً كَضَراوة الحبر ؛ أراد موضع الجَزَّارين التي تنحر فيها الإبل وتـذبح البقر والشاء وتباع لـُحْمَانُها لأجل النجاسة التي فيها من الدماء دماء الدَّبائَج وأرواثها ، واحدها مُجْزَرُةُ ١٠ ومُجْزِرَةُ ٣٠ · قوله « واحدما مجزرة النع » أي بنتج عين مفعل وكسرها اذ الفعل من باب قتل وضرب .

وانما نهاهم عنها لأنه كرّ فلم إدّ مان أكل اللحوم وجعل لما ضَراوَة كمارة الحبر أي عادة كعادتها، لأن من اعتاد أكل اللحوم أسرف في النفقة، فجعل العادة في أكل اللحوم كالعادة في شرب الحبر ، لما في الدوام عليها من سَرَ ف النفقة والفساد . يقال : أَضْرَى فلان في الصيد وفي أكل اللحم إذا اعتاده ضراوة .

وفي الصحاح: المتجازر بعني ندي القوم وهو معجمة معم الله المجتاب مم الله المجتاز و الما تنحر عند جمع الناس. قال ابن الأثير: نهى عن أماكن الذبح لأن إلثها ومداوَمة النظر البها ومشاهدة ذبح الحيوانات مما يقسي القلب ويذهب الرحمة منه. وفي حديث آخر: أنه نهى عن الصلاة في المتجزرة والمتشبرة .

والجِزَرُ والجَزَرُ : مَعْرُوفَ مَهْدُهُ الأَرْوَمَةُ التِي تَوْكُلُ، والجِزَرُ والجَزَرُ : قال ابن دريد : لا أحسبها عربية ، وقال أبو حنيفة : أصله فارسي . الفرّاء : هو الجَزَرُ والجِزَرُ لذي يؤكل ، ولا يقال في الشاء إلا الجَزَرُ ، بالفتح .

الليث : الجَزير' ، بلغة أهل السواد ، رجل يختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من ينزل بهم من قِبَل السلطان ؛ وأنشد :

إذا ما وأونا قلسوا من مَهابَة ، ويَسْعَى علينا بالطعام ِ جَزَيْرُها

جسو: جَسَرَ يَجْسُرُ جُسُوراً وجَسارَة : مضى ونفذ . وجَسَرَ على كذا يَجْسُر جَسارَة وتَجاسَر عليه : أقدم . والجَسُورُ : المقدامُ . ورجل جَسْر وجَسُورُ " : ماض شجاع " ، والأنثى جَسْرَة " وجَسُورُ " وجَسُورُ " وجَسُورُ " ورجل جَسْرٌ " : جسم " جَسُورُ " شجاع . وإن فلاناً لَيُحَسِّرُ فلاناً أي يُشَجِّعُهُ . وفي حديث الشَّعْبِي " : أنه كان يقول لسيفه : اجسرُ " جَسَّارُ ، هو فعال من الجسارة وهي الجَراةة أ

والإقدام على الشيء . وجَمَلُ جَسَرُ وناقة جَسْرَة ومُتَجاسِرَة : ماضية . قال الليث : وقلسًا يقال جمل جَسْرَ ؛ قال :

وخَرَجَت ماثِلَةَ التَّجاسُرِ

وقيل: جمل جَسْر طويل، وناقة جَسْر َ طويلة ضَخْمَة "كذلك . والجَسْر َ ، بالفتح: العظيم من الإبل وغيرها، والأنثى جَسْر َ ، وكل عضو ضَخْم: جَسْر " ؛ قال ابن مقبل:

هَوْجَاءُ مَوْضِعٌ رَحَلِهَا جَسُرُ

أي ضخم ؛ قال ابن سيده : هكذا عزاه أبو عبيد إلى ابن مقبل ، قال : ولم نجده في شعره . وتَجاسَرَ القوم في سيرهم ؛ وأنشد :

بَكُرَتْ تَجاسَرُ عَن بُطُونِ عُنُمَيْزَ ۚ وَ أَي تسير ؛ وقال جرير :

وأَجْدَرَ إِنْ تَجَاسَرَ ثُم نَادَى بِدَعُوكَى : يَالَ خِنْدِفَ أَن يُجَابَا

قال : تَجاسَرَ تطاول ثم رفع رأسه . وفي النوادر: تَجاسَر فلان لفلان بالعصا إذا تحرك له . ورجل جَسْرَ": طويل ضخم ؛ ومنه قبل للناقة : جَسْرَ" . ابن السكيت : جَسَرَ الفَحْلُ وفَدَرَ وجَفَرَ إذا ترك الضَّراب ؛ قال الراعي :

تَرَى الطَّرْ فَاتِ العُبْطُ مَن بَكُرَ اتِهَا، يَرُعْدَنَ إِلَى أَلُواحِ أَعْيَسَ جَاسِرِ وجارية جَسْرَةُ الساعدين أي ممثلثتهما ؛ وأنشد: دار لِخَوْد جَسْرَةَ المُنْخَدَّمِ

والجَسْرُ والجِسْرُ : لغنان ، وهو القطرة ونحوه على يعبر عليه ، والجمع القليل أَجْسُرُ ؛ قال : إن فيرَاخًا كَفراخ الأو كرر ، بغداد ، وراء الأجْسُر بغداد ، وراء الأجْسُر

والكشير جُسُور". وفي حديث نَوْفِ بن مالك قال : فوقع عُوج على نيل مصر فبسَرَهُمْ سَنةً أي صاد لهم جَسِراً يَعْبُرُونَ عليه ، وتفتح جيه وتكسر. وجَسْر": حَيْ من قَيْس عَيْلان. وبنو القَيْن بن بُجسَير: قَوم أيضاً. وفي قَيْضاعة جَسْر" من بني عبران بن الحاف ، وفي قيس جَسْر" آخر وهو جَسْر بن مُحادب بن خصفة ؟ وذكرهما الكيب فقال:

تَقَشَّفَ أَوْبَاشُ الزَّعَانِفِ حَوْلَنَا قَصِيفاً ، كَأْنَّا مِن جُهَيْنَهَ أَوْ جَسْرِ وماجَسْرَ قَيْسِ قَيْسِ عَيْلانَ أَبْتَغي، ولكن أَبا القَيْنِ اعْتَدَلْنَا إِلَى الجَسرِ

جشر: الجَسْر : بَقَلُ الربيع .

وجَشَرُ وا الحَيْلُ وجَشَرُوها: أَرْسَلُوها فِي الْجَشْرِ . والجَشْرُ : أَن يخرجوا بخيلهم فَيَرْ عَوْها الجَشْرُ الْجَشْرِ الله عنه ، يَبِيتُون مكانهم لا يرجعون إلى أهليهم . والجَشَارُ : الجَشْرِ . وفي حديث عثان ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يغر تنكم جَشَرُ كُمْ من صلاتكم فإنما يقضُرُ الصلاة من كان شاخصاً أو يتحضُرُ فُ عدو . قال أبو عبيد : الجَشْرُ القومُ يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت ، المرعى ويبيتون مكانهم ولا يأوون إلى البيوت ، وربا رأوه سفراً فقصروا الصلاة فنهاهم عن ذلك لأن عديث ابن مسعود : يا مَعْشَرَ الجُنْشَارِ لا تفتروا بصلاتكم ؟ الجُنْشَارُ عمع جاشِرٍ .

وفي الحديث: ومنا من هـو في جَشْرَةٍ. وفي حديث أبي الدرداء: من ترك القـرآن شهرين فـلم يترأه فقد جَشَرَهُ أي تباعد عنه. يقـال: جَشَرَ

عن أهله أي غاب عنهم . الأصعي : بنو فلان جَشَرَ إذا كانوا يبيتون مكانهم لا يأوون بيونهم ، وكذلك مال جَشَرَ لا يأوي إلى أهله . ومال جَشَرَ : يرعى في مكانه لا يؤوب إلى أهله . وإبل جُشَرَ : تذهب حيث شاءت ، وكذلك الحَيْرُ ، وقال :

### وآخرون كالحمير الجنشر

وقوم جُشْرُ وجُشَرُ : عُزَّابُ في أَبِلهم . وَجَشَرُ نَا دُوابُنَا : أَخْرِجِنَاها إِلَى المرعى نَجْشُرُ هُمَا جَشْراً ، الإسكان ، ولا نَر ُوح ُ . وخيل مُجَشَرُ الله للمِي أَي مَر عِيدة . ابن الأعرابي : المنجَشَرُ الذي لا يوعى قَرُ بَ الماء ؛ والمنذري : الذي يوعى قرب الماء ؛ أنشد ابن الأعرابي لابن أحمر في الجَشْر :

إنتك لو رأينك والقسرا ، مُجَشَّرِينَ قد رَعَيْنا سَهْرَا لم تَرَ في الناسِ رِعاهُ جَشْرًا ، أَتَمَّ مِنْنا قَصَباً وسَيْرًا

قال الأزهري: أنشدنيه المنذري عن ثعلب عنه. قال الأصمعي: يقال: أصبح بنو فلان جَشَراً إذا كانوا ببيتون في مكانهم في الإبـل ولا يرجعون إلى بيونهم؛ قال الأخطل:

تَسَأَلُهُ الصَّبْرُ مَن غَسَّانَ ، إذْ حَضَرُوا، والحَزْنُ كَيْفَ قَرَاهُ الغِلْمَةُ الجَشَرُ

الصّبُرُ والحَرْنُ : قبيلتان من غسان . قبال ان بري : صواب إنشاده : كيف قبراك ، بالكاف ، لأنه يصف قتبل عبير بن الحُبّاب وكوْنَ الصّبر والحَرْنُ ، وهما بطنان من غسان ، يقولون له بعد موته وقد طافوا برأسه : كيف قبراك الغلمة الجسّرُ ؟ وكان يقول لهم : إنما أنتم جسّرُ لا أبالي بكم ، ولهذا يقول فيها مخاطباً لعبد الملك بن مروان :

يُعَرَّ فَنُونَكَ رَأْسَ ابنِ الحُبابِ وقد أَضْعَى ، والسَّيْفِ فِي خَبْشُومِهِ أَثَرُ لا يَسْمَعُ الصَّوْتَ مُسْنَكًا مسامِعُه ، وليس يَنْطِقُ حتى يَنْطِقَ الحَجَرُ وهذه القصيدة من غُرَرِ قصائد الأخطل مخاطب فيها عَبْدَ الملك بْنَ مَرْوان يقول فيها :

نَفْسِي فِداء أَميرِ المُؤْمِنِينَ إِذَا أَبْدَى النَّواجِدَ بَوْمٌ بِاسِلُ دَكُو ُ الْحَائِضِ الغَمْرِ والمَيْمُونِ طَائِرَهُ ، خَلِيفة الله يُستَسْقى بِهِ المَطَرِ فِي نَبْعة مِن قَرْيَش بِعَصِبُونَ بَهَ ، ما إِنْ يُوازَى بأَعْلَى نَبْتِها الشَّجَرُ وَهَدُ على الحق عَيَّافِو الحَنَا أَنْفُ مَ ، إِذَا أَلْبَتْ بِهِيمٍ مَكُو وهَ وَمَدَ صَبَرُ وا فَيَنَا أَنْفُ مَ ، وأَعظم النَّاسِ أَحْلاماً ، إذا قدر وأعظم الناسِ أَحْلاماً ، إذا قدر وا

إن الضّغينة تلثقاها، وإن قد من ،
 كالهُو يكمن حيناً ثم ينتشر ،

والجَشْرُ والجَشَرُ : حِجَارَةٌ تنبت في البَعر . قال ان دريد : لا أحسبها معرّبة . شر : يقال مكان جَشِر أي كثير الجَشَر ، بتعريك الشين . وقال الرّياشي : الجَشَرُ حجارة في البعر خشنة . أبو نصر : جشر الساحل يجشر جشراً . الليث : الجَشَرُ ما يكون في سواحل البحر وقراره من الحصي والأصداف ، يكثر قُ بعضها ببعض فتصير حجراً تنعت منه الأرجية الليصرة لا تصلح للطحن ، ولكنها تُسوَّى لرؤوس البلاليع . والجَشَرُ : وَطنبُ مَا الرَّابُ مِن الله ؛ يقال : وَطنبُ حَشِرُ :

أي وَسِخ من والجَسَرَ أَ : القِسْرَ أَ السفلى التي على حبّة الحنطة . والجَسْرَ أُ والجَسْرَ أَ : مُحسُونة في الصدر وغلط في الصوت وسعال بوفي التهذيب: بَعَع في الصوت . يقال : به مُجسْرَ أَ وقد حَسْرَ الله وقال السيدة : وهذا اللهياني : مُجسْرَ مُجسْرَ أَ \* قال ابن سيدة : وهذا نادر ، قال : وعندي أن مصدر هذا إنما هو الجَسْرُ أَ واقة حَسْراة : بهما نادر ، قال : وعندي أخشر وناقة حَسْراة : بهما ورجل مجسور . وبعير أجشر وناقة حَسْراة : بهما مُجسْرَ أَ المُحسِر مَ مُحسُور من مُحسور ، فهو محشور ، فهو محشور ، وحَسْر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسَر أَ ، وقد وجشر مَ مُحسِر مَ مُحسَر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسَر مَ مُحسِر مَ مُحسَر مَ مُحسِر مُحسِر مَ مُحسِر مُحسِر مَ مَحسِر مَ مَحسِر مَ مَحسَر مَ مَحسِر مَ مَحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَحسَد مَ مَحسِر مَ مَحسِر مَ مَحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مُحسِر مَ مَحسِر مَ مُحسِر مَ مَحسِر مَ مَحسَر مَ مَحسَر مَ مَحسِر مَ مَحسَر م

رُبِّ هُمَّ جَشَنْتُهُ فِي هُواكُمْ، وبَعِيرِ مُنْقَدِ مَجْشُورِ

ورجل ٌ تَجْشُورٌ : به 'سعال ؛ وأنشد :

وساعِل كَسَعَل المَجْشُورِ

والجُنْشَةُ والجَسَنَسُ : انتشار الصوت في بُحَةً . ابن الأعرابي: الجُنْشَرَةُ الزُّكامُ . وجَشِيرَ الساحلُ ، بالكسر ، تجُشَرُ جَشَراً إذا خَشُنَ طينه ويَبِسَ كالحِمَر .

والجَشِيرُ : الجُوالِقُ الضخم ، والجمع أَجْشِرَ أَهُ وجُشْرُهُ ؛ قال الراجز :

يُعْجِلُ إضْجَاعَ الجَشْيِرِ القَاعِدِ

والجنفير' والجسّير': الوَفْضَة'، وهي الكِنانَة'. ابن سيده: والجسّير' الوفضة وهي الجَعْبَة' من جلود تكون مشتوقة في جَنْبها ، يفعل ذلك بهما ليدخلها الربح فلا يأتكل الربش . وجَنْب ' جاشِر' : منتفخ . وتَجَشَّر َ بطنه : انتفخ ؛ أنشد ثعلب :

۱ قوله « وقد جشر » كفرح وعني كما في القاموس .

فقام َ وَثَابُ نَبِيلُ مَحْزِمُهُ ، لم يَتَجَشَّرُ مِنْ طَعامٍ يُبْشِمُهُ

وجَشَرَ الصَّبْعُ كِمُشُرُ 'جَشُوراً : طلع وانفلق . والجاشِرِيَّةُ : الشُّرْبُ مع الصبع، ويوصف به فيقال : شَرْبَةُ خَاشِرِيَّةُ ؛ قال :

> ونَدْمَانِ يَزِيدُ الكَأْسَ طِيباً ، سَقَيْتُ ۖ الجَاشِرِيَّةَ أَو سَقَانِي

ويقال : اصطَبَحْتُ الجاشِرِيَّةَ ، ولا يَتَصَرَّفُ له فعلُ ؛ وقال الفرزدق :

> إذا ما شَرِبْنَا الجاشِرِيَّةَ كُمْ نُبُلُ أميراً، وإن كانَ الأميرُ مِنَ الأزْدِ

والجاشريّة : قبيلة في ربيعة . قال الجوهري : وأما الجاشريّة التي في شعر الأعشى فهي قبيلة من قبائل العرب . وفي حديث الحجاج : أنه كتب إلى عامله أن ابْعَث إلى الجشيرِ اللّؤلُويّ ؛ الجشيرُ : الجُشيرُ : الجُشيرُ : قاله الزنخشري .

جلو: المُجْظَئِرُ كَمُقْشَعِرِ : المُعِدُ شَرَّه كَأَنه منتصب. يقال: ما لَكَ مُجْظَئْرِاً ؟

جعو : الجِعَارُ : حبل يَشُدُ به المُسْتَقِي وَسَطَهُ إِذَا نزل في البَّر لئلا يقع فيها ، وطرفه في يد رجل فإن سقط مَدَ ، به ؛ وقيل : هو حبل يشده الساقي إلى وَتِدٍ ثم يشده في حِقْوِه وقد تَجَعَرَ به ؛ قال :

> لَيْسَ الْجِعَارُ مَانِعِي مِنَ القَدَرُ ، وَلَوْ تَجَعَّرُتُ مِبْحَبُوكُ مُمَر

والجُمْرَةُ : الأَثَرُ الذي يكون في وسط الرجل من الجِعارِ ؛ حَكَاه ثعلب ، وأنشد :

لَوْ كُنْتَ سَيْفاً ، كانَ أَثْرُكُ 'جعْرَةً ، وكُنْتَ حَرَّى أَنْ لا 'بِغَيْرَكَ الصَّقْـلُ

والجُعْرَةُ : شعير غليظ القصب عريض ضَغَمُ السّنابل كأن سنابله جراء الحَشْخاش ، ولسنبله حروف عِدَّةُ ، وحبه طويل عظيم أبيض ، وكذلك سنبله وسفاه ، وهو رقيق خفيف المَلَوْونة في الدّياس ، والآفة إليه سريعة ، وهو كثير الرّيْع طيب الحُبْنر ؛ كله عن أبي حنيفة . والجُعْروران : خَبْرَ اوان إحداهما لبني تهشكل والأخرى لبني عبدالله بن داوم ، إعداهما جبيعاً الغيث الواحد، فإذا مُملِثَت الجُعْرُووان وَثِقُوا بِكَرْع ِ شَائِم ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد: وثِقُوا بِكَرْع ِ شَائِم ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد:

إذا أرَدْتَ الحَنْرَ بالجُنْعُرُورِ ، فاعْمَلُ بِكُلُ مادِنِ صَبُورِ لا غَرْفَ بالدَّرْحابَةِ القَصِيرِ ، ولا الذي لـوّحَ بالقَسِيرِ

الدَّرْ حَابَةُ : العَريضُ القصير ؛ يقول : إذا غرف الدَّرْ حَابَة مع الطويل الضخم بالحَفْنَة من الغدر ، غدير الحَبْراء، لم يلبث الدَّرْ حَابَةُ أَن يَزْ كُنّهَ الرَّبُو وُ في المَهْدِيب : في المَهْدِيب : والجَمُور حَبْراء لبني مَهْسَل ، والجَمُورُ الأُخرى خَبْراء لبني مَهْسَل ، والجَمَورُ الأُخرى خَبْراء لبني عبد الله بن دارم .

وجَعَادِ : اسم الضّبُع لكثرة جَعْر ها ، وإغا بنيت على الكسر لأنه حصل فيها العدل والتأنيث والصفة الغالبة ، ومعنى قولنا غالبة أنها غلبت على الموصوف حتى صاد يعرف بها كما يعرف باسمه ، وهي معدولة عن جاعرة، فإذا منع من الصرف بعلتين وجب البناء بثلاث لأنه ليس بعد منع الصرف إلا منع الإعراب؛ وكذلك القول في حكاق المم المنيّة؛ وقول الشاعر المذلي في صفة الضبع :

عَشَنْزُرَةِ جُواعِرُها ثَمَانُ ، فُوَيْقَ زِماعِهَا خَدَمُ حُجُولُ

### تَرَاها الضَّبْعَ أَعْظَيَهُنَ ۗ رَأْسًا ، 'جراهِمَة للله حِرَة ﴿ وَثِيلُ

قيل : ذهب إلى تفخيمها كما سميت حضَّاجِر ؛ وقيل: هي أولادها وجعلها الشاعر خنثي لها حرَّةٌ وَثُمِلُ ؟ قَالَ بعضهم: جواعرها ممَّان لأن للضبع خروقاً كثيرة. والجراهمة : المفتلمة . قال الأزهري : الذي عندي في تفسير جواعرها ممان كَثْرَةٌ جَعْر ها. والجَواعرُ: جمع الجاعرَ وهو الجَعْر أَخْرَجُهُ عَلَى فَاعَلَةٌ وَفُواعَلَ ومعناه المصدر، كقول العرب: سمعت رواغي الإبل أي رُغاءَها ، وثَـواغيَ الشاء أي تُنفاءها ؛ وكذلك العافية مصدر وجمعها عَواف . قال الله تعالى : ليس لما من دون الله كاشفة ؛ أي ليس لما من دونه عز وجل كشف وظهور. وقال الله عز وجل : لا تسمع فيها لاغيَّة"؛ أي لَغُواً، ومثله كثير في كلام العرب، ولم نُو دُ عدداً محصوراً بقوله جواعرها ثمان ، ولكنه وصفها بكثرة الأكثل والجَعْرِ ، وهي من آكل الدواب ؛ وقيل : وصفها بكثرة الجعر كأن لما جواعر كثيرة كما يقال فلان يأكل في سبعة أمعاء وإن كان له معى واحد ، وهو مثل لكثرة أكله ؛ قال ابن بري البيت أعنى :

#### عشنزرة جواعرها ثمان

لحبيب بن عبد الله الأعلم . وللضبع جاعرتان ، فجعل لكل جاعرة أربعة غضون ، وسمى كل غضن منها جاعرة باسم ما هي فيه . وجَمِعُو وجَعَادِ وأُم جُعَادِ ، كُلُهُ : الضَّبُع لكثرة جعرها . وفي المثل : روعي جَعادِ وانظري أين المنفر ؛ يضرب لمن يروم أن يُفلِت ولا يقدر على ذلك ؛ وهذا المثل في التهذيب يضرب في فراد الجبان وخضوعه . ابن السكيت : يُسْتِم المرأة في فقال لها : قنومي جَعادِ ، تشبه بالضبع . ويقال للضبع : تيسيي أو عيثي جعاد ؛ وأنشد :

فَقُلْتُ لَمُنَا ؛ عِسِيْقِ جَعَالِ وَجَرَّرِي بِلَحْمِ امرىءِ، لَمْ بَشْهَدِ القومَ ناصِرُ.

والمَجْعُرُ : الدُّبُر . ويقال للدُّبُر : الجاعِرَ أَ وَالجَعْرَاءُ . والجَعْرُ : نَجُو ُ كُل ذَاتَ يَخْلَب من العذرة . السباع . والجَعْرُ : ما تَيَبِّسَ في الدبر من العذرة . والجَعْرُ : بُيْسُ الطبيعة ، وخص ابن الأعرابي به جَعْرَ الإنسان إذا كان بابساً ، والجمع جُعُور ؛ ورجل مجْعار اذا كان كذلك . وفي حديث عمر و ابن دينار : كانوا يقولون في الجاهلة : دَعُوا الصَّرُ ور أَ ابن دينار : كانوا يقولون في الجاهلة : دَعُوا الصَّرُ ور أَ الجَهْلِهِ وإن رَمَى يجعَرُه في رَحْلِهِ ؛ قال ابن الأثير : الجَعْرُ ما يَيسَ من النَّفْل في الدبر أو خرج بابساً ؛ ومنه حديث عمر : إنتي يجعار البَطْن أي يابس الطبيعة ؛ وفي حديثه الآخر : إياكم ونومة الفكاة فإنها الطبيعة ؛ وفي حديثه الآخر : إياكم ونومة الفكاة فإنها وجعر أنها منظنة لذلك . وجعر الضبع والكلب والسَّنُورُ لَيُخْعَرُ لَ جَعْراً : وَحَرِي اللهُ عَلَى اللهِ وَالكلب والسَّنُورُ لَيُخْعَرُ لَ جَعْراً :

والجَعْراء: الاست ، وقال كراع : الجِعِرَى ، قال : ولا نظير لها إلا الجِعِبَى ، وهي الاست أيضاً ، والزّمِجَى والزّمِجَى والزّمِجَى والزّمِجَى والزّمِجَى والزّمِجَى والقِمِحَى الوَنْوُب ، والعِبِدَّى العَبيد ، والجِرشّى النَّفُسُ ، والجِعرَّى أيضاً : كلمة يلام بها الإنسان كأنه يُنسَبُ إلى الاست . وبَنْو الجَعْراء: حي من العرب يُعتَرون بذلك ؛ قال :

كَوْعَتْ كُنْدَةُ الجَعْرَاءُ بِالْحَرْجِ مَالِكاً ، وَنَدْعُو لِعَوْفِ تَبَعْتَ ظِلَّ الْقَوَاصِلِ وَلَجَعْرَاءُ : دُغَمَةُ بَنْتُ مَغْنَجٍ ﴿ وَلَدَتْ فِي وَالْجَعْرَاءُ : دُغَمَةُ مُ بِنْتُ مَغْنَجٍ ﴿ وَلَدَتْ فِي بَلْعَنْهِ مِنْ وَلَكَ أَنْهَا خُرجت وقد ضربها المخاص ١ قوله « منتج » كذا بالأصل بالنبن المجمة ، وعبارة القاموس وشرحه بنت منتج ، وفي بعض النبخ منتج، قال المنفل بن سلمة: من أعجم العين فتح المي، ومن أهملها كمر المي، قاله البكري في شرح أملي القالي .

فظنته غائطاً ، فلما جلست للحدث ولدت فأنت أمّها فقالت : يا أمّت هل كَفْتَحُ الجُعْرُ فاه ? ففهمت عنها فقالت : نعَمْ ويدعو أباه ؛ فنميم تسمي كِلْعَنْبر الجعراء لذلك .

والجاعِرَة : مثل الروث من الفَرس. والجاعِرَتان : حرفا الوَرِكَين المُشْرِفان على الفخذين، وهما الموضعان اللذان يَوْ قُدُمُهُما البَيْطار ، وقيل : الجاعرتان موضع الرَّقمتين من است الحمار ؛ قال كعب بن زهير يذكر الحمار والأَتن :

إذا ما انْتَحَاهُنَّ سُؤْبُوبُهُ ، وَأَيْنَ لِجَاعِرَ تَبْهِ غُضُونَا

وقيل: هما ما اطمأن من الورك والفخذ في موضع المفصل، وقيل: هما رؤوس أعالي الفخذين، وقيل: هما مضرّب الفرس بذنبه على فخذيه، وقيل: هما حيث يكوى الحمار في مؤخره على كاذكيه. وفي حديث العباس: أنه وَسَمَ الجاعرتين؛ هما لحمتان تكتنفان أصل الذنب، وهما من الإنسان في موضع رقفمتي الحمار. وفي الحديث: أنه كوى حماراً في جاعر كيه. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك جاعر كيه. وفي كتاب عبد الملك إلى الحجاج: قاتلك الله ، أسود الجاعرتين! قيل: هما اللذان كيمتد النه الذنب.

والجِعَادُ : من سِماتِ الإبل وَسُمُ في الجاعِرَة ؛ عن ابن حبيب من تذكرة أبي على .

والجِعْرانَة : موضع ؛ وفي الحديث : أنه نزل الجِعْرانَة : وتكرر ذكرها في الحديث، وهي موضع قريب من مكة ، وهي في الحل وميقات الإحرام ، وهي بتسكين العين والتخفيف ، وقد تكسر العين وتشدد الراء .

والجُنُعْرُ وُرِرُ : ضَرَّبُ من التمر صفار لا ينتفع به . وفي الحديث : أنه نهى عن لونين في الصدقة من التمر :

الجُعْرُ ور ولون الحُبَيْق ؛ قال الأصعي : الجُعْرُ ور فرب من الدَّقَلِ مِحل وطباً صفاراً لاخير فيه ، ولون ألحُبَيْق من أَرْدَ التَّمْرانِ لاخير فيه ، ولون ألحُبَيْق من أَحناش الأرض . أيضاً . والجُعْرُ ور ' : ' دو يَبَة من أحناش الأرض . ولصبيان الأعراب لمُعْبَة ' يقال لها الجِعِرِ عي ، الراء شديدة ، وذلك أن محمل الصي بين اثنين على أيديها ولعبة أخرى يقال لها سقد المتقاح وذلك انتظام الصيان بعضهم في إثر بعض ، كل واحد آخذ ' مِحُجْزَ في صاحبه من خلفه .

وأبو جِعْرانَ : الجُنْعَلُ عامَّة ، وقيل : ضَرَّب من الجِعْلانِ . وأم جِعْران : الرَّخْمَة ، كلاهما عن كراع . جعبر : الجَعْبَرُ : القَعْبِ الغليظ الذي لم يحكم نتحتُه . والجَعْبَرَة ، والجَعْبَرِية : القصيرة الدميمة ؛ قال دوبة بن العجاج يصف نساء :

> يُمْسِينَ عن قَسَّ الأَذَى غُوافِلا ، لا جَعْبَرِيَّاتٍ ولا طَهَامِلاا

القَسُ : النَّمِيمَةُ . والطَّهَامِلُ : الضَّعَامُ . ورجل جَعْبَرَ وجَعْبَرَ يَّ : قصير متداخل ؛ وقال يعقوب: قصير غليظ ؛ والمرأة جَعْبَرَة ". وضَرَبَهُ فجَعْبَرَهُ أَي صرعه .

جِعَثُرَ المُناعُ: جَمَعُهُ .

جعظو: الجعظار والجعظارة ، بكسرالجم ، والجعنظار ، كله : القصير الرجلين الغليظ الجسم ، فإذا كان مع غلظ جسمه أكولاً قويسًا سمي جعظريًّا ؛ وقيل : الجعظار القليل العقل ، وهو أيضاً الذي يَنتَفخ عاليس عنده مع قصر ، وأيضاً الذي لا يتألم وأسه ، الده من الصحاح . وفي مادة من استثهد به على أن القي التنبع ، فقال : يصبحن النع بدل يسين ، ثم قول المؤلف القيل التنبع ، فقال : يصبحن النع بدل الاولى تغيير القي في البيت بالتنبع كا فيل الصحاح .

عند الطعام .

والجَعْظَرَ يّ : القصير الرجلين العظيم الجسم مع قو"ة وشدة أكل. وقال ثعلب: الجَعْظري المتكبر الجاني عن الموعظة ؛ وقال مرة : هو القصير الغليظ . وقال الجوهري: الجَعْظَر يُ الفَظُ الغليظ. الفراء: الجنظ والعَوَّاظ الطويل البسم الأكول الشَّرُوبُ البَطرُ الكَفُورُ ؛ قال : وهو الجعْظارُ أَبِضاً ، والمَعْظَر يُ مثله . وفي الحديث : ألا أُخبركم بأهل النار ? كُلُّ جَعْظَر يُّ جَوَّاظِ مَنَّاعٍ جَمَّاعٍ ؟ الجَمْظَر يُ : الفَظُّ الغليظ المتكبر ، وقيل : هو الذي ينتفخ بما ليس عنده ، وفي رواية أخرى : هم الذين لا تُصَدَّعُ وَوْوسهم . الأَزهري : الجَعْظَرَيُ الطويل العِسم الأكول الشروب البَّطرُ الكافر ، وهو الجمطارة والجمطار • قال : وقال أبو عمرو : العِمَوْظَـرَى القصير السمين الأشر' الجافي عن الموعظة.

**حعفو : الحَمْفَرُ': النهر عامَّةً ؛ حكاه ابن جني، وأنشد:** 

إلى بَلَك لا بَقُّ فيه ولا أَذَّى ، ولا نَبَطِيَّات يُفَجِّر نَ جَعْفَرَا

وقبل : الجعفر النهر الملآن ؛ وبه شبهت الناقة الغزيرة ؛ قال الأزهري : أنشدني المفضل :

مَن الجَعَافِرِ يَا فَتُو مِي ?فَقَد صُرِيَت ، وقد يُساق لذات الصَّرْيَةِ الحَلَبُ

ابن الأعرابي: الجَعْفَرُ النهر الصغير فوق الجَدُولَ ، وقيل : الجَعْفَرُ النهر الكبير الواسع ؛ وأنشد : تَأُوَّدَ عُسْلُوجٌ عَلَى سُطٌّ جَعَلَى

وبه سمي الرجل . وجَعْفَرْ : أبو قبيلة من عامر ، وهم الجِكَافرة'.

وقيل : هو الأكول السَّيُّ الخُلْقِ الذي يتسخط جعبو : الجَعْمَرَةُ : أَن يجمع الحمار نفسه وجَرامِيزُ ه ثم بَعْمِلَ على العَانَةِ أَو على الشيء إذا أراد كَدْمَهُ. الأزهري : الجَعْمَرَةُ والجَمْعَرَةُ القَارَةُ للرَّنفعة المشرفة الفلطة .

جعنظو: الجَعَنْظَرُ والجعنْظَادُ : القصير الرجلين الغليظ الجسم ؛ عن كراع . ورجل جعنظار إذا كان أكولاً قويّاً عظماً حسماً .

جغو: الجَنَفُرُ : من أولاد الشاء إذا عَظَمُ واستكرشَ، قال أبو عبيد : إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر وجَفَرَ جَنْبَاه وفُصلَ عن أمه وأخَذَ في الرُّعْني ، فهــو جَفَرْ ، والجمع أَجْفَاد وجِفَاد وجَفَرَ وْ ، والأنثى جَفْرَةٌ ﴿ وَقَدْ جَفَرَ وَاسْتَحَفَّرَ ﴾ قال ابن الأعرابي : إنما ذلك لاربعة أشهر أو خبسة من يوم ولد . وفي حديث عمر : أنه قضى في السَّر بُوع إذا قتله المحرم بِجَفْرَ ۚ وَ فِي رُوايَةً : قَضَى فِي الأَرْنُبِ بِصِيبِهَا المحرم جَفْرَةً . ابن الأعرابي : الجَفْرُ الجَمَلُ الصغير والجَدَيُ بعدما يُفْطَمَ أبن ستة أَشْهِر . قال : والغلام

ابن شميل: الجَنْوَةُ العَناق التي تشبيعَت من البَقْل والشجر واستغنت عن أمَّها ، وفعد تَحَفَّرَتُ ا واسْتَجْفَرَ تْ. وفي حديث حليمة ظئر الني، صلى الله عليه وسَلم ، قالت : كان يَشِبُ في اليوم سَبْبَابَ الصي في الشهر فبلغ ستًّا وهو جَفرْ . قال ابن الأثهر : اسْتَجْفَر الصَّبِي ٤ إذا قوي على الأكل . وفي حديث أَبِي البَّسَرِ : فخرج اليَّ ان له جَفْرٌ . وفي حديث أُم زُرع : يَكْفَيه ذَرَاعُ الْجَفُرُ ةَ ؟ مَدَّحَتُهُ بَقَلَةُ الْأَكُلُ . والجَـنُورُ : الصي إذا انتفخ لحمه وأكل وصارت له كرش، والأنثى جَفْرَة ، وقد استَحْفَر وتَحَفَّرُ.

 ١ قوله « فخرج النم » كذا بضبط القام في نسخة من النهاية يظن لها الصحة والعهدة عليها.

والمُجْفَرُ : العظمِ الجنبين من كل شيء . واسْتَجَفَرَ إذا عظم ؛ حكاه شهر وقال : جُفْرَةُ البطن باطينُ المُجْرَيْشُ . المُجْرَيْشُ .

والجنفرَة أن جَوْف الصدر ، وقيل : ما يجمع البطن والجنبين ، وقيل : هو مُنحنَى الضلوع ، وكذلك هو من الغرس وغيره ، وقيل : جُفْرَة الفرس وسَطه ، والجمع جُفَرَ وجِفَار " . وجُفْرَة كُل شيء : وسطه ومعظمه . وفَرَسَ مُجفَرَ وانقة مُجفَرَة أَي عظيمة الجُفْرة ، وهي وسطه ؛ قال الجَعْدي :

فَتَسَآبًا بِطَرِيرٍ مُرْهَــَـَـــٍ جُفْرَةُ المُحرِمِ مِنْهُ فَسَعَلُ

والجُنْورَةُ : الحُنْفرَةُ الواسعة المستديرة . والجُنْفرُ : خُروق الدعامُ التي تحفر لها تحت الأرض . والجَنْفرُ : البُر الواسعة التي لم تُطُو ، وقيل : هي التي طوي بعض ، والجمع جفّار " ؛ ومنه جفّر الهبّاء في ، وهو مُسْتَنْقَع ببلاد غَطَفَان . والجُنْفرَةُ ، بالضم : سَعَة " في الأرض مستديرة ، والجمع جفّرة " . مثل بُرْمَة وبرام ، ومنه قيل البحوف : جُفْرة " . وفي حديث طلعة : فوجدناه في بعض تلك الجفاد ، وفي حديث طلعة : فوجدناه في بعض تلك الجفاد ، بغرة خالدمن ناحية البصرة بضم الجم وسكون الفاء ، جفرة خالدمن ناحية البصرة تنسب الى خالد بن عبدالله بن أسيد ، لها ذكر في حديث عبدالملك بن مروان .

والجَفِيرُ : جَعْبَة من جلود لا خشب فيها أو من خشب لا جلد فيها . والجَفِيرُ أيضاً : جَعْبَةُ من جلود مشقوقة في جنبها ، يفعل ذلك بها ليدخلها الريح فلا يأتكل الريش . الأحبر : الجَفِير والجَعْبَةُ للكِنانة . الليث : الجَفير شبه الكنانة إلا أنه واسع وسع منها يجعل فيه 'نشاب كثير . وفي الحديث : من اتخذ قوساً عربية وجَفيرَها نفى الله عنه الفقر ؟

الجثير: الكنانة والجَعْبة التي تجعل فيها السهام، وتخصيص القسي العربية كراهية زي العجم. وجَفَرَ الفحل يَجْفُر، بالضم، جُفُوراً: انقطع عن الضَّراب وقبل ماؤه، وذلك إذا أكثر الضراب حتى حَسَرَ وانقطع وعَندلَ عنه. ويقال في الكبش: ربَضَ ولا يقبال جَفَرَ . ابن الأعرابي : أَجْفَرَ الرجل وجَفَر وجَفَر واجْنَفَر إذا انقطع عن الجاع، وإذا ذل قيل : قد اجتفر . وأجفر الرجل عن الجاع، المرأة : انقطع . وجَفَر الأمر عنه : قبطعة ؛ عن الزاه الأعرابي ، وأنشد :

وتُجْفِروا عن نساء قَدْ تَحِلُ لَكُمْ ، وفي الرُّدَيْنِيِّ والنهنِدِيِّ تَجْفِيرُ أي أن فيهما من ألم الجراح ما يُجَفِّرُ الرجلَ عن المرأة، وقد يجوز أن يعني به إماتتهما إياهم لأنه إذا مات فقد جَفَرَ .

وطعام مَجْفَرَ وَمَجْفَرَة ؟ عن اللحاني : يقطع عن الجماع . ومن كلام العرب : أكل ُ البيطليخ مَجْفَرَة .. . وفي الحديث أنه قال لعبان بن مظعون : عليك بالصوم فإنه مَجْفَرَة .. . وفي الحديث أيضاً : صُوموا وَ وَفَرُ وا أَشْعار كما فإنها مَجْفَرَة .. . قال أبو عبيد : يعني مَقْطَعَة للنكاح ونقصاً للما . ويتال للبعير إذا أكثر الضراب حتى ينقطع : قد جَفَرَ يَجْفِر ُ جُفُوراً ، فهو جافر ؟ وقال ذو الرمة في يَجْفِر ُ جُفُوراً ، فهو جافر ؟ وقال ذو الرمة في ذلك :

وقد عَارَضَ الشَّعْرَى سُهُمَـٰلُ ' كَأَنَّهُ ' فَرَبِع ُ هَجَانِ ، عَارَضَ الشَّوْلُ جَافِرُ ُ وَفِي حديث علي م الله وجهه : أنه رأى رجـلاً ، قوله « ووفروا أشاركم » يعني شعر العانة . وفي رواية فانه أي السّوم مجنر، بصيغة اسم العاعل من أجفر، وهذا امر لمن لا يجد أهبة النكاح من معشر الثباب ، كذا بهامش النهاية .

في الشمس فقال : قُمُ عنها فإنها مَجْفَرَ قُ<sup>رُ</sup> أَي تُـُذُهِبُ شهوة النكاح . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : اياكم وَنَوْمَةَ الغَدَاةِ فإنها مَجْفَرَةُ ؛ وجعله القتيبي من حديث على ، كرم الله وجهه .

والمنجفر ' المتغير ربح الجسد. وفي حديث المنغيرة : الما كم وكل مُجفر أو أي منتفيرة ريح الجسد ، والفعل منه أجفر أو أل وبجوز أن يكون من قولهم امرأة مُجفر أو الجنبين أي عظيمتهما . وجفر جنباه واله اتستعا ، كأنه كره السبن . وقال أبو حنيفة : الكنتهبل صيف من الطائح جفر " . قال الله ان سيده : أواه عنني به قبيح الرائحة من اللبات . الفراء : كنت آتيكم فقد أجفر تنكم أي تركت زيارتكم وقطعتها . ويقال ' : أجفر تنكم أي تركت زيارتكم وقطعتها . ويقال ' : أجفر تن ما كنت فيه العرب : أجفر الشيء : غاب عنك . ومن كلام العرب : أجفر الهذا الذب فها حسسناه منذ أيام . وفعلت ذلك من جفر كذا أي من أجله . ويقال للرجل الذي لا عقل له : إنه لمنتهدم الجفر الحفل ومنهكم أو الحفر .

والجُنْهُرَّى والكُنْهُرَّى: وعاء الطلع .

وإبيل ُ جِفَـادُ إذا كانت غِزاداً ، شبهت بِجِفَادِ الرَّكَايَا .

والجُـُفُرُ"اء والجِـُفُرُ"اة : الكافور من النخل ؛ حكاهما أبو حنيفة .

وجَيْفُرَ ' ومُجَفَّر : اسمان . والحَفْرُ ': موضع بنجد . والحِفَادُ : موضع ، قال : والحِفَادُ : موضع ، قال : ومنه يوم الحِفَادِ ؟ قال الشاعر :

١ قوله « من جفر كذا النع » بفتح فسكون وبالتحريك وجفرة
 كذا بفتح فسكون كل ذلك عن ابن دريد أفاده شارح القاموس.

وَيَوْمُ الجِفَارِ وَيَوْمُ النَّسَا رِ كَانَا عَذَاباً ، وكَانَا غَرَاماً أي هلاكاً . والجِفَائِرُ : رمال معروفة ؛ أنشد الفارسي :

ألِمًا عَلَى وَحَشِ الجَفَاثِرِ فَانْظُنُوا لِللهَ اللهَ عَلَى وَحَشِ الْجَفَاثِرِ الْوَحْشُ وَامِينَا وَالْجَفَرُ : موضع .

جكو: ابن الأعرابي: الجُنكَيْرَةُ تصغير الجَنكُرَةِ وهي اللَّجَاجَة ، وقال في موضع آخر: أَجْكُـرَ الرجلُ إذا لَجَ في البيع ، وقد جَكِرَ يَحْكَـرُ جَكَراً.

جلنو: الجُـُلــُنـَارُ : معروف .

جمو : الجَمَر : النار المتقدة ، واحدته جَمْرَة . فإذا بَرَدَ فهو فَحْمُ .

والمِجْمَرُ والمِجْمَرَةُ : التي يوضع فيها الجَمَرُ مع الدُّخْنَةِ وقد الجُنَمَرَ بها . وفي التهذيب : المِجْمَرُ قد تؤنث ، وهي التي تُدَخَنُ بها الثيابُ . قال الأزهري : من أنه ذهب به إلى الناد ، ومن ذكر . عنى به الموضع ؛ وأنشد ابن السكيت :

لا يَصْطَلِي النَّارَ إلا يَجْمَراً أَرْجا

أراد إلا عُرداً أرجاً على النار . ومنه قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : وهَجَامِرْهُمُ الأَلُوّةُ وَبَخُورُهُمُ العُرد ُ الهِندي عَنْرَ مُطَرَّى . وقال أبو حنيفة : المجمَرُ نفس العود . واستَجْمَرَ بالمجمَر بالمجمَر إذا تبخر بالعود . الجوهري : المجمَرَةُ واحدة المجمَر بالعود . الجوهري : المجمَرة واحدة المجمَر بالعود . الجوهري : المجمَرة واحدة إلى المجمَار ، يقال : وينشد هذا البيت إذا هَيَّاتَ الجَمْر ؛ قال : وينشد هذا البيت بالوجهين مجمَراً ومعجمراً وهو لحميد بن ثور الملالي يصف امرأة ملازمة الطب :

لا تَصْطَلَي النَّارَ إلا مُجْمِرًا أَرِجاً ، قد كَسَّرَت مِنْ بَلَنْجُوجٍ لَهُ وَقَصَا

واليلنجوج: العود. والوقيص : كسيّار العيدان. وفي الحديث: إذا أجبر ته الميت فَجَمَّر وه ثلاثاً ؟ أي إذا بخرتموه بالطيب. ويقال: ثوب مجبّر ته إلطيب، وأجبّر ته الثوب وجبّر ته إذا بخرته بالطيب، والذي يتولى ذلك مُجمّر ومُجبّر " ؟ ومنه نعيش المنجبر الذي كان يلي إجبار مسجد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم. والمتجامر: جمع مجمر ومنجمر ، فبالكسر هو الذي يوضع فيه الناو والبخور ، وبالضم الذي يتبخر به وأعد له الجيئر ؛ والمنور ، وبالضم الذي يتبخر به وأعد له الجيئر ، وهو المراد في الحديث الذي ذكر فيه بَخُور هم الأكور .

وثوب مُجَمَّرُ": مُكَبَّى إذا 'دخّن عليه ، والجامِر': الذي يلي ذلك، من غير فعل إنما هو على النسب ؛ قال:

وربع بكنجوج بذكبه جامِر،

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لا تُعَمَّرُوا . وجَمَّرَ ثَـوْبُهُ إِذَا بخره .

والجَمْرَةُ : القبيلة لا تنضم إلى أحد ؛ وقيل : هي القبيلة يكون القبيلة تقاتل جماعة قبائل ، وقيل : هي القبيلة يكون فيها ثلثائة فارس أو نحوها . والجَمْرَةُ : ألف فارس ، يقال : جَمْرَة كالجَمْرَةِ . وكل قبيل انضموا فصاروا يدا واحدة ولم يُحالفوا غيرهم، فهم جَمْرَةً ... الليث : الجَمَرَةُ كل قوم يصبرون لقتال من قاتلهم لا يحالفون أحدا ولا ينضون إلى أحد ، تكون القبيلة نفسها جَمْرة " تصبر لقراع القبائل كما صبرت عبش " لقبائل قيس . وفي الحديث عن عمر : أنه سأل

الحُطَيَّةَ عَن عَبْسِ ومقاومتها قبائل قيس فقال : يا أمير المؤمنين كنا ألف فارس كأننا وَهَبَهُ محبواء لا نستنجير ولا نحالف أي لا نسأل غيرنا أن يجتمعوا إلينا لاستغنائنا عنهم . والجَمْرَةُ : اجتاع القبيلة الواحدة على من ناوأها من سائر القبائل ؛ ومن هذا قبل لمواضع الجمار التي ترمى بمنتى جمرات لأن كل مجمع حصى منها جمرة . وهي ثلاث جمرات وقال عمر و بن بَحْر : يقال لعبس وضبة ونهير الجمرات ؛ وأنشد لأبي حبية ونشيري :

لَنَا جَمَرَاتُ لِسِ فِي الأَرْضُ مِثْلُهُا ، كِرِامُ ، وقد نُجرُّ بْنَ كُلُّ التَّجَارِبِ : 'نَمَيْرُ وَعَبْسُ ' يُتَقَى نَفَيَانُهَا ، وضَبَّةُ ' قَوْمُ " بَأْسُهُمْ غَيْرُ كَاذِبِ ا

وجَمَرَات العرب: بنو الحرث بن كعب وبنو نهيو ابن عامر وبنو عبس ؛ وكان أبو عبيدة يقول: هي يقول: ضبة أربع جبرات، ويزيد فيها بني ضبة بن أديّ، وكان يقول: ضبة أشبه بالجبرة من بني غمير، ثم قبال: فَطَغَيْتُ منهم جبرتان وبقيت واحدة، طَفِيْتُ بنو الحرث لمحالفتهم نَهُداً، وطفئت بنو عبس لانتقالهم إلى بني عامر بن صَعْصَعَة يوم جَبلَة ، وقيل: جمرات معكد ضبّة وعبس والحرث ويور بُوع، جمرات العرب سبوا بذلك لجمعهم. أبو عبيدة: جبرات العرب ثلاث: بنو ضبة بن أد وبنو الحرث بن كعب وبنو غير بن عامر، وطفئت منهم جبرتان: طفئت ضبة لأنها حالفت الرباب ، وطفئت بنو الحرث لأنها حالفت مَذْحِج ، وبقيت 'غير لم تُطْفَأُ لأنها لم

١ قوله « وفي حديث عمر لا تجمروا » عبارة النهاية : لا تجمروا الجيش فتفتنوهم ؛ تجمير الجبش جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود الى أهليهم .

١ قوله « يتقى نفيانها » النفيان ما تنفيه الربح في أصول الشجر من التراب ونحوه ، ويشبه به ما يتطرف من معظم الجيش كما في الصحاح .

تُعالِف . ويقال : الجبرات عبس والحرث وضبة ، وهم إخوة لأم ، وذلك أن امرأة من البين رأت في المنام أنه مجرج من فرجها ثلاث جبرات ، فتزوجها كعب بن عبد المكان فولدت له الحرث بن كعب ابن عبد المدان وهم أشراف البين ، ثم تزوّجها بغيض أبن ويث فولدت له عبساً وهم فر سان العرب ، ثم تزوّجها أد فولدت له ضبة ، فجيرتان في مضر وجبرة في البين . وفي حديث عبر : لألجقن كل وحبرة في البين . وفي حديث عبر : لألجقن كل قوم يجمر تبهم أي بجماعتهم التي هم منها .

وأَجْمَرُ وَا عَلَى الأَمْرِ وَتَجَمَّرُ وَا : تَجَمَّعُوا عَلَيْهِ وانضوا. وجَمَّرَ هُمُ الأَمرُ : أُحوجهم إلى ذلك. وجَمَّرَ الشَّيَّ : جَمَعَهُ . وفي حديث أبي إدريس : دخلت المسجِّد والناسُ أَجْمَرُ مَا كَانُوا أَي أَجْمَعُ مَا كَانُوا . وجَمَّرَت المرأةُ شعرها وأَجْمَرَتُهُ : جبعته وعقدته في قفاهـا ولم ترسله . وفي التهذيب : إذا ضَفَرَتُهُ جَمَائِرَ ، واحدتُها جَمِيرَةٌ ، وهي الضفائر والضَّمائيرُ ' والجَمَاثُورُ . وتَجْمِيرُ المرأة شعرها : ضَفَرُهُ . والجَمَيرَ ﴿ ؛ الحُمُصُلَّةُ مِن الشَّعرِ . وفي الحديث عن النخمى: الضَّافرُ وَالمُلَبِّدُ وَالمُجْمِرُ عَلَيْهِمُ الحَلَقُ؛ أي الذي يَضْفُورُ وأسه وهو محرم بجب عليـه حلقه ، ورواه الزمخشري بالتشديد وقيال : هو الذي يجمع سَعْرَهُ ويَعْقدُهُ في قفاه . وفي حديث عائشة : أَجْمَر ْت ُ رأْسي إجْماراً أَي جمعته وضفرته ؛ يقال : أَجُمْرَ شَعْرَهُ إِذَا جَعَلُهُ ذَرُوْابَةً ، والذَّوْابَةُ: الجَمِيرَةُ لَأَنْهَا جُمْرُتُ أَي جَمَعَتَ . وجَمِيرُ الشُّعَرُ : ما جُمِّر منه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

كأن جَمِيرَ قُصْتِها، إذا ما حَمِسْنَا ، والوقتايَة ُ بالخِنَاق

والجَسَمِيرُ : مُنْجُنَمَعُ القوم . وجَمَّرَ الجُنْدَ : أَبقاهم في تغفر العدو" ولم يُقْفِلهم ، وقد نهي عن ذلك .

وتَجْمِيرُ الجُنْد : أَن يجبسهم في أَرْض العدو" ولا يُتَفِلَهُمْ مِن التَّغْرِ . وتَجَمَّرُ وا هُمْ أَي تحبسوا ؟ ومنه التَّجْمِيرُ في الشَّعْرِ . الأصمعي وغيره : جَمَّرَ الأَميرُ الجيشَ إذا أَطال حبسهم بالنفر ولم يَاذَن لهم في القَفْلِ إلى أَهليهم ، وهو التَّجْمِيرُ ؟ وروى الربع أَن الشَافعي أَنشده :

وجَمَّرْ ثَنَا تَجْمِيرَ كِسْرَى جُنُودَهُ ، ومَنْ يُثَنَا حَى نَسِنَا الأَمَانِيا

وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : لا تُجَمَّرُ وا الجيش فَتَفْتِنُوهُم ؛ تَجْمِيرُ الجيش : جَمْعُهُم في التُّغود وحَبْسُهُم عن العود إلى أهليم ؛ ومنه حديث المر مُزان : أن كِسْرى جَمَّرَ بُعُوثَ فارس . وجاء القوم مُ جُمارى وجُماراً أي بأجمعهم ؛ حكى الأخيرة ثعلب ؛ وقال : الجَمَارُ المجتمعون ؛ وأنشد بيت الأعشى :

فَمَنْ مُبْلِعٌ وَاثِلَا فَوْمَنَا ، وأغني بذلك بَكُورًا جَمَارًا ؟

الأصمعي: جَمَّرَ بنو فلان إذا اجتمعوا وصاروا ألمباً واحداً. وبنو فلان جَمْرَة إذا كانوا أهل منتَعَة وشدة. وتَجَمَّرت القبائل إذا تَجَمَّعت ؟ وأنشد:

#### إذا الجَمَارُ جَعَلَتُ تُجَمَّرُ

وخُف مُجْمَرِه : صُلْب شدید مجتمع ، وقیل : هو الذي نَكَبَتْه الحِجارة وصَلُب . أَبُو عمرو : حافِر مُجْمَرِه وَقَاح مُصَلَّب . والمُفِح : المُقَبَّب من الحوافر، وهو محمود .

والجَمَراتُ والجِمارُ: الحَصاتُ التي يرمى بها في مكة، واحدتها جَمْرَةٌ . والمُجَمَّرُ : موضع رمي الجماد هنالك ؛ قال حديفة بن أنس الهُذَكِيُّ :

لأدركهم شعث التواص، كأنتهم

سَوَابِينُ حُبِّاجٍ تُواْفي المُجَمَّرا وسئل أبو العباس عن الجِمارِ بِمِنتَى فقال : أَصْلُها من جَمَر ثه ودَ هَر ثه إذا نَحَيْنَهُ . والجَمْرَةُ : والجَمْرَةُ : والحَمْرَةُ : والحَمْرَةُ : الحصاة . والتَجْمِيرُ : يُرْمَيْنَ بَالجِمارِ . والجَمْرَةُ : الحصاة . والتَجْمِيرُ : ومِي الجِمارِ . وأما موضع الجِمارِ ببنتى فسمي جمرة الأنها ترمى بها من الجَمَرَة ، وهي اجتاع القبيلة الحصى التي ترمى بها من الجَمَرَة ، وهي اجتاع القبيلة على من ناوأها ، وقبل : سبت به من قولهم أجمَرَ على من ناوأها ، وقبل : سبت به من قولهم أجمَرَ اإذا أسرع ؛ ومنه الحديث : ان آدم رمى بني فأجمر إذا أسرع ؛ ومنه الحديث : ان آدم رمى بني فأجمر

والاستيخمار : الاستنجاء بالحجارة ، كأنه منه . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : إذا توضأت فانشر ، وإذا استجمرت فأو تير ، أبو زيد : الاستنجاء بالحجارة ، وقيل : هو الاستنجاء ، واستجمر واستنجى واحد إذا تسح بالحمار ، وهي الأحجار الصغار ، ومنه سميت حمار الحج للحصى التي ترمى بها .

إبلس بين يديه .

ويقال للخارص: قد أُجبَرَ النخل إذا خَرَصَها. والجُمَّارُ: معروف ، شعم النخل ، واحدته جُمَّارَةُ. والجُمَّارُ : معروف ، شعم النخل ، واحدته جُمَّارَةُ . وجُمَّارَةُ في قِمَّة رأسه تُقطعَ وجُمَّارَة في جوفها بيضاء كأنها قطعة 'سَنَام ضَخْمَة ' ، وهي رَخْصَة " تؤكل بالعسل ، والكافور ' يخرج من الجُمَّارَة بين مَشَق السَّعَفَتَيْنِ وهي الكُفُر عن ، والجمع 'جمَّارُ أيضاً. والجَامُور ' : وجمَرَ النخلة : قطع جُمَّارَها أو الجامُور ' : كالجُمَّارِ مَا أَنظر إلى ساقه في عَرْزُه كأنها جُمَّارة ' ؛ الجُمَّارة ' : قلب النخلة وشحمتها ، وفي الحديث : كأني أنظر إلى ساقه في غَرْزُه كأنها جُمَّارة ' ؛ الجُمَّارة ' : قلب النخلة وشحمتها ، هُو جمع ' جُمَّارة . .

والجَمْرَةُ: الظُنْلَمَة الشديدة . وابنُ جَمِيرِ: الظُنْلَمَة . وقيل : لظُنْلَمَة ليلة الله الشهر . وابننا جَمِيرِ : الليلة الليلة ني الشهر أن وأجْمَرَتِ الليلة أن استَسَرَّ فيها الملال أوابنُ جَمِيرٍ : هـ لال تلك الليلة ؛ قال كعب بن زهير في صفة ذئب : وإن أطاف ، ولم يَظْفَرُ بِطائِلةً وإن أطاف ، ولم يَظْفَرُ بِطائِلةً في ظلْمَة ابنِ جَمِيرٍ ، سَاوَرَ الفُطْمُمَا في ظلْمَة ابنِ جَمِيرٍ ، سَاوَرَ الفُطْمُمَا

يقول: إذا لم يصب شاة ضخيمة أخذ فطيمة والفطيم : السّخال التي فطيمت ، واحدتها فطيمة . وحكي عن ثعلب: ابن جُميَر ، على لفظ التصغير ، في كل ذلك . قال : يقال جاءنا فَحْمَة بن َ جُميَر ، وأنشد :

عند كيجُور فيخمة بن جُميْر وطرفتنا ، والليل كراج بهيم وقيل : كظلمة بن جمير آخر الشهر كأنه سمون ظلمة ثم نسبوه إلى جمير آخر الشهر كأنه سمون ظلمة ثم نسبوه إلى جمير ، والعرب تقول : لا أفعل ذلك ما جمير ؛ عن اللحياني . وفي التهذيب : لا أفعل ذلك ما أجمر ابن جمير وما أسمر ابن سمير ؛ الجوهري : وابنا جمير الليل والنهاد ، سميا بذلك للاجتاع كما سميا ابني سمير لأنه يسمير أهيما . قال : والجمير الليل المظلم . وابن جمير : الليل المظلم ؛ وأنشد لعمرو بن أحمر الباهلي : نهاد هم ظمآن ضاح ، وليناهم ،

نهَارُهُمُ طَمْآنُ صَاحٍ ، ولَيَـُلُهُمْ ، وإن كانَ بَدْراً ، طُلَـْمَةُ ابْ جَـيدِ ويروى :

من الشهر ؛ وقال :

وكأنّي في فَحْمَة ِ ابْنِ جَمِيرٍ في نِقابِ الأُسَامَةِ السَّرُداحِ

قال : السرداح القوي الشديد التام . نقاب : جــلد . والأسامة : الأسد . وقال ثعلب : ابنُ جَــيـير الهلالُ . ابن الأعرابي : يقال القمر في آخر الشهر ابنُ جَــيـيـرٍ لأن الشمس تَجَــُـرُ وأي تواريه .

وأَجْمَرَ الرجلُ والبعيرُ : أَسرع وعدا ، ولا تقل أَجمز ، بالزاى ؛ قال لبيد :

وإذا حَرَّكْتُ غَرَّزِي أَجْمَرَتُ ، أَوْ قِرابي عَدُّو جَوْن ِقَدْ أَبَلْ

وأَجْمَرُ نَا الحَيلِ أَي صَبَّرُ نَاها وجمعناها .
وبنو جَمْرُ أَ : حَيْ من العرب . ابن الكلبي : الجمادُ 'طَهَيَّ وَ وبَلْعَدَو بِنَّة وهو من بني يربوع بن حنظلة .
والجامور : القبر ' . وجامور السفينة : معروف . والجامور : الرأس تشبها بجامور السفينة ؛ قال كراع : إنا تسبيه بذلك العامة .

وفلان لا يعرف الجَمَّرَةَ من التمرة . ويقال : كان فَلْكُ عند سقوط الجَمَّرَةِ . والمُجَيِّمُورُ : موضع ، وقبل : اسم جبل ؛ وقول ابن الأنبادي :

ور'کُوب' الحَیْلِ تَعْدُو المَرَطَى، قـد عَـلاَها نَجَدُ فبـه اجْسِرار

قال: رواه يعقوب بالحاء، أي اختلط عرقها بالدم الذي أصابها في الحرب، ورواه أبو جعفر اجبرار، بالجيم، لأنه يصف تجعد عرقها وتجمعه. الأصمعي: عد فلان إبله حَمَاراً إذا عدها ضربة واحدة ؛ ومنه قول ان أحمر:

وظك رعاؤها بَكْقَوْنَ منها ، إذا عُدَّتْ ، نَظَائر أو جَمَارَا

والنظائر: أن تعد مثنى مثنى ، والجسّمار ُ: أن 'تعدّ جماعة ً ؛ ثعلب عن ابن الأعرابي عن المفضل في قوله : ألم تَرَ أَنتُني لاقيّت ُ ، يَوْماً ، مَعاشِرَ فيهم ُ رَجُلًا جَمَارا

معاشِر فيهم رجـــلا جـــارا فقير اللـــل تــــــاً ، إذا مـــا آنــس الليـــل النهاراً

هذا مقدّم أريد به١. وفلان غني الليل إذا كانت له إبل سود ترعى بالليل .

جِيخُو: الجُـُمْخُور: الواسع الجَـُوْفِ.

جمزر: يقال: جَمْزُرَنَ يَا فَـلَانُ أَي نَـكَصْتَ وَفَرَرُنْتَ .

جِمعو: الجَمْعَرَةُ : الأرض الغليظة المرتفعة ، وهي القَارَةُ المشرفة الغليظة ؛ وأنشد :

وانجَبَنَ عن حدَبِ الإكا م ، وعن جَماعِير الجَراوِل

يقال : أَشْرَفَ تلك الجَمْعَرَ ۚ وَنحُو ذَلَك . وَالجَمْعُورُ : الجَعُ العظيم . وجَمْعُرَ الحال ُ إذا جمع نفسه ليكذم م . قال : والجَمْعُرَ الحَال ُ الحَرَّةُ والجَمَاعة ؛ قال : ولا يُعَدُّ سَنَدُ الجَبَل جَمْعُرَ ۚ ". ابن الأَعرابي : الجَمَاعِيرُ تَجَمَّعُ القبائل على حرب اللك ؛ قال ومنه قولة :

تَحْفُهُمْ أَسَافَةٌ وجَمْعُرُ ، إذا الجَمَارُ جَعَلَتْ تَجَمَّرُ ،

أَسَافَهُ ' وجَمْعُر ' : قبيلتان . ويقال للحجارة المجموعة : جَمَعُم " ؟ وأنشد أيضاً :

تَجِمُقُها أَسافَتَه وجَمْعُو ' ، وخَلَّة ورْدانُها تَنَسَّرُ

وجَمْعَرْ": غليظة يابسة .

١ هكذا في الأصل .

جمهو: جَمْهُرَ له الحبرَ : أَخْبَرَهُ بطَرَفِ له على غير وجهه وترك الذي يويد. الكسائي : إذا أخبرت الرجل بطرف من الحبر وكتبته الذي توبد قلت : جَمْهُرْتُ علمه الحبرَ .

الليث : الجُمْهُورُ الرمل الكثير المتراكم الواسع ؟ وقال الأصمعي : هي الرملة المشرف على ما حولها المجتمعة . والجُبْمَهُورُ والجِبْمَهُورَةُ من الرمل : ما تعقُّد وانقاد، وقبل: هو ما أشرف منه. والجُنْهُور: الأرض المشرفة على ما حولها . والجُمْهُورَةُ : حَرَّةُ " لبني سعد بن بكر . ابن الأعرابي : ناقـة مُجَمُّهُوَ قُ إذا كانت مُداخَلَة الحَلَثق كأنها جُمهور الرمل . وجُمهور كُل شيء : معظمُه ، وقد جَمهُرَ هُ . وجُمْهُور الناس: جُلُّهُم . وجَماهير القوم: أَشرافهم. وفي حــديث ابن الزبـيو قال لمعاوية : إنا لا ندَعُ مَروانَ يَرمي جَماهِيرَ قريش بَشَاقِصِهِ أَي جِماعاتها، واحدُها جُمْمُهُورٌ . وجَمْهُرُ تُ القومَ إذا جمعتهم ، وجُمْهُر ْتُ الشيء إذا جمعته ؛ ومنه حديث النخعي: أنه أُهْدِي له بُخْتَجِ ، قال : هو الجُمْهُودِي وهو العصير المطبوخ الحلال ، وقبل له الجمهوري لأن جُمْهُورَ النــاس يستعملونه أي أكثرهم . وعدد ٌ مُعِمَّهُونُ : مُكَثَّرُ . والجَمَّهُوَ أَنْ : المجتمع . والجُمْهُورِيُّ : شراب مُعَدَّثُ ، رواه أَبُو حنيفة ؛ قال : وأصله أن يعاد على البُخْتَجِ الماءُ الذي ذهب منه ثم يطبخ ويودع في الأوعية فيأخذ أخذا شديداً. أبو عبيد : الجُـنـهُوريُّ اسم شزاب يسكر .

والجُمُاهِرُ : الضخم . وفلان يَتَجَمَّهُرُ علينا أي يستطيل ويُعَقِّرُ بَا .

وجَمْهُرَ القَبْرَ : جمع عليه التراب ولم يطينه . وفي عديث موسى بن طلحة : أنه شهد دفن رجل فقال : جَمْهُروا قبره جَمْهُرَةً أي اجمعوا عليه التراب

جمعاً ولا تُطكَيْنوه ولا 'تسوُّوه' . وفي التهذيب : جَمْهُرَ الترابَ إذا جمع بعضه فوق بعض ولم 'مُخَصَّص' به القبر .

جنبو: الجَنبُرُ : فَرَخُ الحُبارَى ؟ عن السيراني . والجنبارُ : كالجَنبُرُ مثل به سببويه وفسره السيراني . فأما جنبارُ ، بالتخفيف ، فزعم ابن الأعرابي أنه من الجَبْرِ لم يفسره بأكثر من ذلك ، فإن كان كذلك فهو ثلاثي وقد ذكر في موضعه ؟ قال ابن سيده : وعندي أن الجِنبارَ بالتخفيف لغة في الجِنبارِ الذي هو فرخ الحبارى وليس قول ابن الأعرابي حينئذ أن جنباراً من الجَبْر بشيء . ورجل جنبرُ ": قصير . أبو عمرو : الجَنبُرُ الرجل الضخم . وجنبُرَ " . فورس فر سُر داس .

جنثر: الجَـنْثَرُ من الإبل: الطويل العظم. أبو عبرو: الجُـنْثُرُ الجَـمَلُ الضغم، وقال الليث: هي الجـمَاثِرِ ، وأنشد:

كُومٌ إذا ما فُصِلَتُ جَنَاثِرُ جنسى: الجُنَامِرِيَّةُ: أَسْدُ نَخَلَةٍ بِالبَصْرَةِ تَأْخُراً. جنفى: أبو عمرو: الجَنَافِيرُ القبورُ العاديَّةُ، واحدها 'خَنْفُورٌ".

جهو: الجَهْرَةُ : ما ظُهَرَ . ورآه جَهْرَةٌ : لم يكن بينهما ستر " ؛ ورأيته جَهْرَةٌ وكلستُه جَهْرَةٌ . وفي التنزيل العزيز: أرنا الله جَهْرَةٌ ؛ أي غير مُسْتَتَر عَنَا بشيء . وقوله عز وجل : حتى نرى الله جَهْرَةٌ ؟ قال ابن عرفة: أي غير محتجب عنا ، وقيل : أي عياناً يكشف ما بيننا وبينه . يقال : جَهَرْتُ الشيء إذا كشفته . وجَهَرْ ثهُ واجْتَهَرْته أو جَهَرْتُ الشيء بلا حجاب بيني وبينه . وقوله تعالى : بَعْتَةٌ أو جَهْرَةٌ ؟ هو أن بأتيهم وهم يَرَوْنَهُ . والجَهْرُ : العلانية . وفي

حَدَيث عَبَر : أَنهُ كَانَ مِجْهَرًا أَي صَاحَبَ جَهُرٍ. ورَفْع لصوته .

بقال : جِهَرَ بالقول إذا رفع به صوته ، فهو جَهير"، وأَجْهَرَ ، فهــو مُجْهرٌ إذا عرف بشدّة الصوت . وجَهَرَ الشيءُ : عَلَنَ وبَدا؛ وجَهَرَ بكلامه ودعاله وصوته وصلاته وقراءته يَجْهُرُ جَهُراً وجهاداً ، وأَجْهَرَ بقراءته لفة . وأَجْهَرَ وجَهْوَرَ : أعلن به وأُظهره ، ويُعَدُّ يان بغير حرف، فيقال: جَهَرَ الكلامَ وأَجْهُرَ هُ أَعلنه وقال بعضهم: تَجهُرَ أَعْلَى الصوَّتَ . وأَجْهَرَ : أَعْلَنَ . و كُلُّ إعْلانِ : جَهْرٌ . وجَهَرتُ بالقول أَجْهَر ُ بِه إِذَا أَعْلَـنْتَهُ . ورجل ُ حَجهيرُ الصوتِ أى عالى الصوت ، وكذلك رجل جَهْوَري الصوت وفيعهُ . والجَهُورَيُّ : هو الصوت العالي . وفرسٌ جَهُورَ ": وهـو الذي ليس بأجَسْ الصـوتِ ولا أَغَنَّ . وإجْهارُ الكلام : إعْلانُه . وفي الحديث : فإذا امرأة " جَهيرَة"؛ أي عالية الصوت، ويجوز أن يكون من تحسن المَنْظَر . وفي حديث العباس : أنه نادى بصوت له جَهْوَ رَيِّ أَي شَدِيدٍ عَالٍ ، والواو زائدة ، وهـو منسوب إلى جَهْوَرَ بصوته . وصوت مجمير وكلام مجمير"، كلاهما: عالن عال؛ قال :

وبَقْصُر دونَ الصوتُ الجَهيرُ ا

وقد جَهُر الرجل ، بالضم ، جَهارَةٌ وكذلك المُجْهَرُ ُ والجَهُورُ يُ .

والحروفُ المَجْهُورَةُ : ضد المهموسة، وهي تسعة عشر حرفاً ؛ قال سيبويه : معنى الجَهْرِ في الحروف أنها حروف أشبيع الاعتادُ في موضعها حتى منع النَّفَس أن يجري معه حتى ينقضي الاعتاد ويجري الصوت ، غير أن الميم والنون من جملة المجهورة وقد يعتمد لها في الغم والخياشيم فيصير فيها غنة فهذه

صفة المجهورة ويجمعها قولك : ﴿ ظُلِّ قَوْ ۖ رَبَضَ إِذْ غَزَا نُجِنْدُ مُطِيعٍ ﴾ . وقال أَبو حنيفة : قد بالفوا في تَجهير صوت القوش ؛ قال ابن سيده : فلا أدري أسمعه من العرب أو رواه عن شيوخه أم هو إذلال منه وتزَيَّدُ ، فإنه ذو زوائد في كثير من كلامه .

وجاهرَ هُمْ بالأمر 'مجاهرة" وجهاراً : عالنّهُمْ . ويقال : جاهر ني فلان جهاراً أي علانية . وفي الحديث : كل أمني مُعافى إلا المنجاهرين ؟ قال : هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر الله عليهم منها فيتحدثون به . يقال : جَهَرَ وأَجْهَر وجاهر ؟ ومنه الحديث : وإن من الإجهار كذا وكذا ، وفي رواية : من الجهار ؟ وهما بمعني المجاهرة ؟ ومنه الحديث : لا غيبة لفاستي ولا مجاهر . ولقيه نهاراً جهاراً ، بكسر الجيم وفتحها وأبي ابن الأعرابي فتحها . واجتهر القوم فلاناً : نظروا إليه جهاراً .

وجَهَرَ الجِيشَ والقومَ يَجْهَرُهُمْ جَهْراً واجتهرهم : كثروا في عينه ؛ قال يصف عسكراً :

> كَأَنَّهَا 'زهاؤه' لِمِنْ جَهَـرْ لَيْلُ"، ورزِّ وَغَرْهِ إِذَا وَغَرْ

وكذلك الرجل تراه عظيماً في عينك وما في الحي أحد تَجْهَرُه عيني أي تأخذه عيني . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا رأيناكم جَهَرُناكم أي أعجبنا أجسامكم . والجُهُرُه : مُحسنُ المَنظَر . ووجه تجهير " : ظاهر الوضاءة . وفي حديث علي ، عليه السلام : أنه وصف النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : لم يكن قصيراً ولا طويلا وهو إلى الطول أقرب ، من وآه جَهَرَهُ ؛ معنى جهره أي عظم في عنه . المجاهري : جَهَرَتُ الرجل واجتهر تُه إذا رأيته المجاهر ي : جَهَر تُ الرجل واجتهر تُه إذا رأيته

عظيم المَرْآة . وما أَحْسَنَ 'جهْرَ فلان ، بالضم، أي ما يُجْتَهَرَ من هيئته وحسن مَنْظَرَه . ويقال : كيف جَهْراؤكُمْ أي جماعتكم ؛ وقول الراجز :

لا تَجْهَرَ بِنِي نَـَظُـراً وَرُدَّي ،
فقـد أَرُدُ حِبِنَ لا مَـرَدَّ وقد أَرُدُ ، والجِيادُ تُرْدِي ، نِعْمَ المِجَشُّ سَاعةَ التَّنَدِّي !

يقول : إن استعظمت منظري فإني مع ما ترين من منظري شجاع أرد الفرسان الذين لا يردهم إلا مثلي . ورجل جَهِير : بَيِّن ُ الجُهُورةِ والجَهَارَة ذو مَنْظر. ابن الأعرابي : وجل حَسَن ُ الجَهَارَةِ والجُهُر إذا كان ذا منظر ؛ قال أبو النجم :

وأرَى البياضَ على النّساء جَهَارَةَ ،
والْعَيْنَقُ أَعْرِفُهُ عَلَى الأَدْمَاءُ
والْأَنْى جَهِيرَةٌ والاسم من كل ذلك الجُهُورُ ؛ قال القَطامِي :

مُنْیَنْتُكَ إِذْ أَبْصَرْتُ جُهُرَكَ سَیّناً ، وَمَا غَیّبَ الْأَقْنُوامُ تَابِعَـةُ الجُهُر

قال: ما بمعنى الذي ؟ يقول: ما غاب عنك من مُخبر الرجل فإنه تابع لمنظره، وأنث تابعة في البيت للمبالغة. وجَهَرَ الرجل إذا رأيت هيئته وحسن منظره. وجَهْرَ ني وجُهْرُ الرجل: هيئته وحسن منظره. وجَهْرَ ني الشيء واجْتَهَرَ ني: واعني جماله. وقال اللحياني: كنت ُ إذا رأيت ُ فلاناً جَهَرْ تهُ واجْتَهَرْ تهُ واجْتَهَرْ تهُ واجْتَهَرْ تهُ واجْتَهَرْ تهُ واجْتَهَرْ تهُ أَيْ ذاعك.

ابن الأعرابي: أجْهُرَ الرجلُ جاء ببنين ذوي جَهارَةٍ ومَ الْحَسَنُو المَنْظُرَ . وأَجْهَرَ: ومُ الحَسَنُو المَنْظُرَ . وأَجْهَرَ: جاء بابن أَحُولُ . أبو عمرو: الأَجْهَرُ الحَسنُ المَنظَرِ الحَسنُ الجَسمِ النامَّهُ . والأَجْهَرُ : الأَحولُ المُنظرَرِ الحَسنُ الجَسمِ النامَّهُ . والأَجْهَرُ : الأَحولُ المُنظرَرِ الحَسنَ الجَسمِ النامَّهُ . والأَجْهَرُ : الأَحولُ المُنظرَرِ الحَسنَ الجَسمِ النامَّةُ .

المليح الحَوَلة . والأَجْهَرُ : الذي لا يبصر بالنهار ، وضده الأعشى . وجَهْرا أُ القوم : جماعتهم . وقيل لأعرابي : أَبَنُو جَعَفْرَ أَشرفُ أَم بنو أَبِي بكر بن كلاب ? فقال : أما خَواص وجال فبنو أبي بكر ، وأما جَهْراء الحي فبنو جعفر ؛ نصب خواص على حذف الوسيط أي في خواص وجال وكذلك جَهْراء ، وقيل : نصبهما على التفسير . وجَهَرُ تُ فلاناً بما ليس عنده : وهو أن مختلف ما ظننت به من الحُنلتي أو المال أو في مَنْظر ه .

والجهراء: الرابية السهلة العريضة . وقال أبو حنيفة : الجهراء الرابية المحلل اليست بشديدة الإشراف وليست برملة ولا قنف . والجهراء: ما استوى من ظهر الأرض ليس بها شجر ولا آكام ولا رمال إنا هي فضاء ، وكذلك العراء . يقال: وطيئنا أغرية وجهراوات ؛ قال: وهذا من كلام ابن شمل .

وفلان جهيير للمعروف أي خليق له . وهم بُجهَراءُ للمعروف أي تُخلَقاءُ له ، وقيـل ذلك لأن من اجْتَهَرَ وَطَهِ عَ فِي معروفه ؛ قال الأخطل :

> ُجهَرَاءُ للمعروفِ حينَ تَرَاهُمُ ، 'خلقاءُ غَيْرُ تَنابِلِ أَشْرادِ

وأمر مُجْهَر أي واضح بَيِّن . وقد أَجْهَرَته أَنا إجْهاراً أي شهر ته ، فهو مَجْهور به مَشْهور . والمَجْهُورة من الآبار : المعبورة ، عَذْبَهُ كانت أو ملحة . وجَهَر البَّر يَجْهَر ها جهراً واجْتَهَرَها : نرَحها ؛ وأنشد :

> إذا ورَدْنَا آجِناً جَهَرْنَاهُ ، أو خالياً من أَهْلِهِ عَمَرْنَاهُ

أي من كثرتنا نَـزَ فـُنا الْبِئَـار وعَـمَر ْنَا الحرابَ. وحَفَر

البَرْ حَتَى جَهَرَ أَي بَلَّتَغَ المَاءَ ، وقبِل : جَهَرَهَا أخرج ما فيها من الحَـمـُأَة والماء . الجوهري : جَهَر ْتُ البئر واجْتُنَهَر ثُهَا أَي نَقَيْتُهَا وأَخْرِجِتُ مَا فيها من الحبأة ، قبال الأخفش : تقول العرب جَهَرَاتُ الرسكية إذا كان ماؤها قد عُطلي بالطابن فَنْقِي ذلك حَنْ يَظْهُرُ المَاءُ وَيَصْفُو . وَفَيْحَدَيْثُ عَائْشَةً ، وَ وَصَفَتْ أَبَاهَا ، وَهِي الله عنهما ، فقالت : اجْتُمَهُرَ دَفْنَ الرُّواء ؛ الآجْمُتهار ُ : الاستخراج ، تريد أنه كَسَحَها. مقال : حِيَرْتُ السُرَ واجْتُهَرْتُهَا إذا كَسَحْتُها إذا كانت مُنْدَ فَنَهُ ؟ بقال : ركبة " دَفين وركايا 'دفئن"، والرَّواءُ: الماءُ الكثير، وهذا مثل ضربته عائشة ، رضي الله عنها ، لإحكامه الأمر بعد انتشاره ، شبهته برجل أُتَّى على آبار مندفنة وقد اندفن ماؤها، فنزحها وكسعها وأخرج ما فيها من الدفن حتى نبع الماء . وفي حديث خيبر : وَجَدَ الناسُ بِمَا بُصَلًا وثُنُوماً فَجَهَرُوه ؛ أي استخرجوه وأكلوه . وجَهَرْتُ البُسُر إذا كانت مندفنة فأخرجت ما فيها . والمُتَجْهُورُ : الماء الذي كان سُدُماً فاستسقى منه حتى طاب ؛ قـال أوسُ بنُ حَجَرٍ :

قد حَلَأَتْ نَاقَـَنِي بَرَ'دُ وصِيعَ بِهَا عنماءبَصُو ٓ ۖ يوماً ،وهُو َ نَجْهُور ُ

وحَفَرُوا بِثُوا فَأَجْهَرُوا: لَم يصبوا خيراً. والعينُ الجَهْراءُ: كَالجَاحِظَة ؛ رجل أَجْهَرُ واررأَة جَهْراءُ. والأَجْهَرُ من الرجال: الذي لا يبصر في الشس ، جَهِرَ جَهَراً ، وجَهَرَتْهُ الشس : أَسْدَرَت بَصَرَهُ . وكبش أَجْهَرُ ونَعْجَة "جَهْراءُ: وهي التي لا تبصر في الشبس ؛ قال أبو العيال الهذلي يصف منيحة منحه إياها بَدْورُ بنُ عَمَّادِ الهُذَكِيُّ: جَهْراءُ لا تألو إذا هي أَظْهَرَت

بَصَراً ، ولا مِن عَيْلُةٍ تُغْنيني

هذا نص ابن سيده وأورده الأزهري عن الأصعي وما عزاه لأحد وقال: قال يصف فرساً يعني الجَهْراء ؟ وقال أبو منصور: أرى هذا البيت لبعض الهُدَليين يصف نعجة ؟ قال ابن سيده: وعم " به بعضهم. وقال اللحماني: "كُلُّ ضعيف البصر في الشمس أَجْهُر "؟ وقيل: الأَجهر بالنهار والأَعشى بالليل. والجُهْرَة ": المُحول ". رجل " أَجْهَر والرأة جَهْراء والاسم الجُهْر ق إ أنشد ثعلب للطرماح:

على جُهْرَ ق في العين وهو خَدُوجُ والمُتَجَاهِر : الذي يُريكُ أَنهُ أَجْهُرُ ؛ وأنشد ثعلب : كالنّاظِر المُتَجَاهِر

وَفَرَسَ أَجْهَرُ ؛ غَشَّتُ غُرَّتُهُ وَجُهَهَ . وَالجَهُوَّدُ ؛ الجُرِيءُ المُتَقَدِمُ الماضي .

وجَهَرُ نَا الأَرْضِ إذَا سَلَكَنَاهِا مِن غَيْرِ مَعْرَفَةً . وجَهَرُ نَا بَنِي فَلَانَ أَي صَبِّعْنَاهُمْ عَلَى غَرِّةٍ . وحكى الفرَّاء : جَهَرُ تُ السَّقَاءَ إذَا تَخْتَضْتُه .

ولَبَنَ مُهَدِّرُ : لَم يُمْذَقَ عَاء . والجَهِيرُ : اللبن الذي أَخْرِج زَبْدُه ، والتَّمِيرُ : الذي لم يخرج زبده ، وهو التَّمْسِيرِ .

ورجل مِجْهَر ؓ، بكسر الميم، إذا كان من عادتهأن يَجْهَرَ بكلامه .

والمُجاهَرَةُ بالعداوة : المُبادَأَةُ بها .

ابن الأعرابي: الجَهْرُ قِطْعَةُ من الدهرِ ، والجَهْرُ السَّنَةُ التَّامَّةُ ؛ قال : وحاكم أَعرابي رجلًا إلى القاضي فقال : بِعْتُ منه عُنْجُداً مُذْ جَهْرٍ فَعَابٍ عَني؛ قال ابن الأَعرابي : مُذْ قِطْعَةً من الدّهر .

والجَوْهَرُ : معروف ، الواحدة ُ جَوْهَرَة ُ . والجَوْهَرُ أَهُ . والجَوْهَرُ : كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به . وجَوْهَرُ كُلُّ شيء : ما خُلِقَتْ عليه جِبِلَّتُه ؟ قال ابن سيده : وله تحديد لا يليق بهذا الكتاب ،

وقيل : الجوهر فارسي معز"ب .

وقد سنَّت أَجْهَرَ وجَهِيرًا وجَهْرِانَ وجَوْهَرًا .

جهبر: التهذيب: الجَـَيْهَـبُور خُرْءُ الفأر.

جهدو: بُسُرُ الجُهَنَدَرِ: ضربُ من التسر ؛ عن أَبِي حنيفة .

جور : الجَوْرُ : نقيضُ العَدْلِ ، جارَ َ يَجُورُ جَوْرُ آ. وَ قَوْرُ جَوْرُ آ. وَقَوْمُ جَوَرُ آ. وَقَوْمُ جَوَرُ أَي ظَلَمَةً ". والجَوْرُ : ضد القصد في السير ، والجَوْرُ : تركُ القصد في السير ، والنعل جارَ يَجُورُ ، وكل ما مال ، فقد جارَ . وجارَ عن القصد عن الطريق : عَدَلَ . والجَوْرُ : المَيْلُ عن القصد . وجار عليه في الحكم وجَوَّرَ وُ تَجُورِ آ : نسبه لمل الجَوْرُ ؛ وقول أبي ذؤيب ا :

فإنَّ التي فينا زُعَمْتَ ومِثْلُمَهَا لَفِيكَ ، ولكيني أَراكَ تَجُورُها

إِمَّا أَرَاد : تَجُورُ عَنها فَحَدْف وعدَّى ، وأَجَارَ غَيْرَهُ ؛ قال عمرو بن عَجْلان :

> وقنُولاً لها : ليس الطُّريقُ أَجَارَنَا ، ولكنِتْنَا جُرْنَا لِنَلْقَاكُمُ عَمْدًا

وطاريق جَوْر ' : جائر ، وصف بالمصدر . وفي حديث ميقات الحج : وهو جَوْر ' عن طريقنا ؛ أي ما ثل عنه ليس على جاد آنه ، من جار كيجُور ' إذا مال وضل ؛ ومنه الحديث : حتى يسير الراكب ' بين النَّط فنَيَيْنِ لا يخشى إلا جَوْراً ؛ أي ضلالاً عن الطريق ؛ قال ابن الأثير : هكذا روى الأزهري ، وشرح : وفي روابة لا كيشي جَوْراً ، مجذف إلا ، فإن صح فيكون الجور بمعني الظلم . وقوله تعالى : ومنها جائر ؛ فسره ثعلب فقال : يعني اليهود والنصارى .

١ قوله « وقول أيي ذؤيب » تقل المؤان في مادة س ي ر عن ابن
 بري أنه لحالد ابن أخت أيي ذؤيب .

والجوارُ : المُتجاوَرَةُ والجارُ الذي يُجاوِرُكُ . وجاورً الرجل مُجاورًة وجيواراً وجُواراً ، والكسر أفصع : ساكَّنَهُ . وإنه لحسَّنُ الجيرَة : لحال ِ من الجوار وضَرْب منه. وجاورَ بني فلان وفيهم مُجاوَرَةٌ وجِواراً : تَحَرَّمَ بِجِوادِهِ، وهو منْ ذلك ، والاسم الجِوار' والجُوار' . وفي حديث أم زَرْع : مِلْ \* كِسَامًا وغَيْظُ جَارَتُهَا ؛ الجَارَة : الضَّرَّةُ من المُجاورة بينهما أي أنها تَرَى حُسنتُها فَتَغِيظُهُا بِذَلِكَ . ومنه الحديث : كنت بينَ جارَتَيْنِ لِي؟ أي امرأتين ضَرَّتَيْنِ . وحديث عمر قال لحفصة : لا يَغُرُكُ أَنْ كَانْتَ جَارَتُكُ هِي أَوْسُمَ وأُحَبُّ إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، منك ؛ يعنى عائشة ؛ واذهب في بُجِوارِ الله . وجارُكُ : الذي يُجاوِدُك ، والجمع أجُوار وجيوت وجيوان ، ولا نظير له إلا قاع وأقنواع وقيمان وقيمة "؛ وأنشد :

# ورَسْمِ دَارٍ دَارِسِ الأَجْوارِ

وتَجاورُ وا واجْتَورُ وا بمنى واحد : جاورَ بعضهم بعضاً ؟ أَصَحُوا اجْتَورُ وا إذا كانت في معنى تَجاورُ وا ، فجعلوا ترك الإعلال دليلًا على أنه في معنى ما لا بد من صحته وهو تَجاورُ وا اجْتَواوراً به وضعوا كل اجْتَواوراً به وضعوا كل اجْتَواوراً به وضعوا كل واحد من المصدرين موضع صاحبه ، لتساوي الفعلين في المعنى و كثرة دخول كل واحد من البناهين على صاحبه ؟ قال الجوهري : إنما صحت الواو في اجْتَورُ وا لأنه في معنى ما لا بد له من أن يخر جعلى الأصل لسكون في معنى ما لا بد له من أن يخر جعلى الأصل لسكون ما قبله ، وهو تَجَاورُ وا ، فبني عليه ، ولو لم يكن معناهما واحداً لاعتلت ؟ وقد جاء: اجْتَارُ وا ، مُعَلاً ؟ قال مُعلى المُدلى :

كَدَّ لَخِ الشَّرَبِ المُجْتَادِ زَيَّنَـهُ حَمَّلُ عَثَاكِيلَ، فَهُو َ الواثِنُ الرَّكِدُ ١

التهذيب : عن ابن الأعرابي : الجار ُ الذي 'بجاو رُكُ بَيْتَ كَيْتُ. والجارُ النَّفْيَجِ : هو الغريب. والجار: الشُّر يكُ في العَقَاد . وألجار : المُقَاسم . وألجاد : الحليف . والجاد : الناصر ، والجاد : الشريك في التجارة ، فَوْضَى كانت الشَّركة أو عناناً . والجارة : امرأة الرجل، وهو جارُها . والجَّارُ : فَرْجُ المرأة . والجارَةُ : الطُّبِّيجَةُ ، وهي الاست . والجارُ : ِ ما قَرُبُ مِن المنازل من الساحل . والجارُ : الصَّنَارَةُ ُ السَّى ۚ الْجُوارِ. والجَارُ : الدَّمِثُ الْحَسَنُ الْجُوارِ. والجارُ : اليَرْ بُوعِي \* . والجار : المنافق . والجار : البَرَاقِشِي ۗ المُنتَكَوَّن ۗ فِي أَفعاله. والجار ُ: الحَسَّدَ لِي ۗ الذي عنه تراك وقلبه برعاك . قال الأزهري : لما كان الجاد في كلام العرب محتملًا لجميع المعاني التي ذكرها ابن الأعرابي لم يجز أن يفسر قول الني ، صلى الله عليه وسلم: الجارُ أَحَقُ بصَقَبِهِ ، أنه الجار الملاصق إلاً بدلالة تدل عليه ، فوجب طلب الدلالة على ما أُريد به ، فقامت الدلالة في سُنَن أخرى مفسرة أن المراد بالجار الشريك الذي لم يقاسم ، ولا يجـوز أن يجعل المقاسم مثل الشريك . وقوله عز وجل : والجار ذي القُرْ بَى والجارِ الجُنْبُ ؛ فالجار ذو القربي هو نسيبك النازل معك في الحواء ويكون نازلاً في بلدة وأنت في أخرى فله 'حر"مة' جوان القرابة ، والجار الجنب أن لا يكون له مناسباً فيجيء إليه ويسأله أن يجيره أى يمنعه فننزل معه ، فهذا الجار الجنب له حرمة نزوله في جواره ومَنَعَته ور كونه إلى أمانه وعهده. والمرأة ُ جارَة ُ زوجها لأنه مُؤتَمَر ٌ عليها ، وأُمرنا أن نحسن إلىها وأن لا نعتدي عليها لأنها تمسكت بعتقد ١ قوله « كدلخ الخ » كذا في الأصل .

ُحرْمَةِ الصّهْرِ ، وصار زوجها جارها لأنه مجيرها وينعها ولا يعتدي عليها ؛ وقد سمى الأعشى في الجاهلة امرأته جارة فقال :

أَيَا جَارَتَا ! بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَهُ وَمُوتَةً ، مَا دُمْتِ فِينَا لَا وَ وَامِقَهُ

وهذا البيت ذكره الجوهري ، وصدره : أَجارَ تَنَا ! بني فإنك طالقه

قال ابن بري : المشهور في الرواية :

أيا جارتا ! بيني فإنـك طالقـه ، كذَاكِ أَمُورُ النَّاسِ: عادٍ وطارِقَهُ

ابن سيده : وجارة الرجل امرأته ، وقيل : هواه ؛ وقال الأعشى :

> يا َجَارَتَا ! مَا أَنْتَ جَارَهُ ، بَانَتْ لِتَحْزُ نَنْـاً عَفَارَهُ

وجاورَتْ في بني هلال إذا جاورتهم. وأجارَ الرجلَّ إجَارَةٌ وجَارَةٌ ؛ الأُخيرة عن كراع : خفَرَهُ . وفي التنزيل العزيز: واستَجَارَهُ : سأله أن 'يجيرَهُ . وفي التنزيل العزيز: وإن أَحَد من المشركين استجادك فأجره وصحى يسمع كلام الله ؛ قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد من أهل الحرب أن تجيره من القتل إلى أن يسمع كلام الله فأجره أي أمّنه ، وعرّفه ما يجب عليه أن يعرفه من أمر الله تعالى الذي يتبين به الإسلام ، ثم أبلغه مأمنه ، ويقال للذي يستجير بك : جار " ، وللذي مأمنه ، ويقال للذي يستجير بك : جار " ، وللذي طلمه في ظالم ؛ قال الهذلى :

وكُنْتُ ، إذا جَارِي دَعَا لِمُصُوفَةً ، أَشَمَّرُ مُ حَنَّى أَيْصُفَ السَّاقَ مِثْزُرِي وَجَارُكُ : المستجيرُ بك. وهم جارَة من ذلك الأَمر ؛

حكاه ثعلب ، أي مجيرُونَ ؛ قال ابن سيده : ولا أدرى كنف ذلك ، إلا أن يكون على توهم طرح الزائد حتى يكون الواحد كأنه جائر ثم يكسر على فَعَلَةً ، وإلا فَلا وجه له. أبو الهيثم : الجارُ والمُجيرُ أ والمُعيذُ واحدٌ . ومن عاذ بالله أي استجار به أجاره الله ، ومن أجاره الله لم يُوصَل إليه ، وهو سبحانه وتعالى 'يجير' ولا يُجَارُ عليه أي يعيذ . وقال الله تعالى لنبيه : قل لَنْ 'يجير َني من اللهِ أحد" ؛ أي لن يمنعني من الله أحد . والجار ُ والمُجير ُ : هو الذي يمنعك ويُجيرُك . واسْتَجَارَهُ من فــلان فَأَجَارَهُ منه . وأَجَارَهُ الله من العذاب: أنقذه. وفي الحديث: ويُجيرُ علمهم أدناهم ؛ أي إذا أجار واحدُ من المسلمين حر" أو عبد أو امرأة واحداً أو جماعة من الكفار وخَفَرَ هُمْ وأَمَّنهم ، جاز ذلك على جميع المسلمين لا يُنْقَضُ عليه جوارُه وأمانُه ؛ ومنه حديث الدعاء : كما تُجيرُ بين البحور؛ أي تفصل بينها وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر والبغي عليه . وفي حديث القسامة : أحب أن تُجير ابنى هذا برجل من الحمسين أي تؤمنه منها ولا تستحلفه وتحول بينه وبينها ، وبعضهم يرونه بالزاي ، أي تأذن له في ترك اليمين وتجييزه . التهذيب : وأما قوله عز وجل : وإذ ' زَيَّن َ لهـم الشيطان أعمالهُم وقال لا غالبَ لكمُم اليومَ من الناسِ وإنتي جَارُ لَكُم ؟ قال الفرَّاء : هـذا إبليس تمثل في صورة رجل من بني كنانة ؟ قال وقوله : إني جار لكر؛ يريد أجير كُمْ أي إنني مجيركم ومُعيذ كم من قومي بني كنـانة فلا يَعْر ضُون لكم ، وأن يكونوا معكم على محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فلما عاين إبليس الملائكة عَرَفَهُم فَنَكُسَ هارباً ، فقال له الحرثُ بن هشام : أَفراراً من غير قتال ? فقال : إني بريء منكم إني أرَى ما لا تَرَوَّنَ إني أَخافُ الله

والله شديد العقاب . قال : وكان سيد العشيرة إذا أجاد عليها إنساناً لم يخفر وه . وجوال الدار : طواره الدار : طواره الناء والحياء وغيرهما : صرعة وقللبة ؟ قال عروة في الورد :

قَلَيلُ النِّماسِ الزَّادِ إِلَا لِنَفْسِهِ ، إذا ُهُو أَضْحَى كالعَرِيشِ المُجَوَّرِ

وتَجَوَّرُ هُو : تَهَدَّمَ . وضَرَبَهُ ضربة تَجَوَّرُ مَهُ منها أي سَقَطَ . وتَجَوَّرُ على فراشه : اضطجع . وضربه فجوّره أي صَرَعَهُ مثل كُوَّرَهُ فَتَجَوَّرُ ؟ وقال رجل من ربيعة الجنوع :

فَقَلَمُ طَارَدَ حَتَّى أَغْدَرًا، وَسُطَ الغُبَارِ، تَوْرِبًا 'مِجَوَّرًا وقول الأعلم الهذلي يصف رَحِمَ امرأة هجاها: مُتَغَضَّفُ كَالجَفْرِ بَاكْرَهُ ووددُ الجَميعِ بِجَائِرٍ ضَغْمِ قال السُّكِرِيُّ: عنى بالجَائِر العظيم من الدلاء.

قال السكوري : عنى بالجار العظيم من الدلاء . والحوار : الماء الكثير ؛ قال القطامي يصف سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام :

وَلَوْ لَا اللهُ جَارَ بِهَا الْجِيَوَارِ ْ

أي المـاء الكثير . وغَيْثُ جِورًا : غَزِيرٌ كثير المطر ، مأخوذ من هذا ، ورواه الأصمعي : يُجؤر له صوئت ؟ قال :

لا تَسْقِهِ صِيْبَ عَزَّافٍ جُوَّرَّ ويروى غَرَّافٍ . الجوهري : وغَيْثُ جورَرُّ مثال

ويروى عرافي . المجوهري : وعيت جور مال هيجف" أي شديد صوت الرعد ، وباز ِل ُ جِورَ ، ؛ قال الراجز :

زَوْجُكُ بِا ذَاتَ الثَّنَايَا الغُرْ" ، أَعْبَا فَنُطْنَاهُ مَنَاطَ الجَرْ"

'دُوَ بِنَ عِكْمَيُ بَاذِلِ جِوَرَ" ، ثم تَشْدَدُنَا نَوْقَهُ بِبَرَّ"

والجِورَهُ : الصُّلُنُبُ الشِّديد . وبعـيو جِورَهُ أي ضغم ؛ وأنشد :

بَيْنَ خِشَاشَيْ باذِل جِورَا

والجَوَّارُ : الأَكَّارُ . التهذيب : الجَوَّارُ الذي يعمل لك في كرم أو بستان أكَّاراً .

والمُعَاوَرَةُ : الاعتكاف في المسجد . وفي الحديث : أنه كان مُجِاوِر في إله المشر الله الله الله المُعاوِر أَ مِجِراه ، وكان مجاور في العشر وسئل عن المُعَاوِر يذهب للخلاء يعني المعتكف. فأما المُحاور أم بحكة والمدينة فيواد بها المُقامُ مطلقاً غير ملترم بشرائط الاعتكاف الشرعي .

والإجارة ' ، في قول الخليل : أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً ونحو ذلك ، وغيره يسبيه الإكفاء . وفي المصنف : الإجازة ، بالزاي ، وقد ذكر في أجز . ابن الأعرابي : 'جر جُر ' إذا أمرته بالاستعداد للعدو" . والجار ' ، موضع بساحل 'عمان آ . وفي الحديث ذكر ' الجار ، هو بتخفيف الراء ، مدينة على ساحل البحر بينها وبين مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ، يوم وليلة . وجيران ' : موضع ' ؛ قال الراعي :

كأنها ناشِط مُحمَّ فَوَالِيْبُ مُ مِنْ وَحْشِ جِيرانَ ، بَينَ التَّفُّ والضَّفْرِ

وجُورُ : مدينة ، لم تصرف لمكان العجمة . الصعاح: جُورُ اسم بلد يذكر ويؤنث .

**جير:** جَيْر : بمعنى أَجَل ؛ قال بعض الأغفال :

 ا قوله « وجيران موضع » في ياقوت جيران، بفتح الجيم وسكون الباء: قرية بينها وبين أصبهان فرسخان؛ وجيران، بكسر الجيم: جزيرة في البحر بين البحرة وسيراف، وقبل صقع من أعسال سيراف بينها وبين عمان. اه. باختصار.

قَالَت : أَوَاكَ هَادِباً لِلنَّجُورِ مِنْ هَدَّةِ السُّلطانِ? قَلْتُ: جَبْرِ

قال سيبويه : حركوه لالتقاء الساكنين و إلا فحكمه السكون لأنه كالصوت . وجَيْرِ : بمعنى اليبين، يقال : جَيْرٍ لا أفعل كذا وكذا. وبعضهم يقول : جَيْر ، النصب ، معناها نَعَمْ وأَجَلُ ، وهي خفض بغير تنوين . قال الكسائي في الحفض بلا تنوين . شمر : لا جَيْرِ لا أفعل ذلك ولا جَيْرِ لا أفعل ذلك ولا جَيْرِ لا أفعل ذلك ولا جَيْر

تَجامِع ! قَدْ أَسْبَعْتَ مَنْ يَدْعُو جَيْرِ ،
وَلَيْسَ يَدْعُو جَامِع الله جَيْرِ
قال ابن الأنبادي : جَيْرِ يوضع موضع اليبين .
الجوهري : قولهم جَيْرِ لا آتيك ، بكسر الواه ،
يمين للعرب ومعناها حقاً ؛ قال الشاعر :

رقُلُنْنَ عَلَى الفر ْدَوْسِ أَوَّلَ مَشْرَبِ : أَجَلُ جَيْرِ أَنْ كَانَتَ أَبِيحَتْ دَعَاثِر ُوْ والجَيَّارِ ُ: الصَّار ُوج ُ. وقد جَيَّرَ الحوضَ ؛ قال الشاعر :

إذا ما سُنَتُ لَمْ تَسْتُرِيها ، وإنْ تَقِظُ تُسْتُرِيها ، وإنْ تَقِظُ تُباشرُ بِصُبْحِ الماذِنِيِّ المُبْجَيَّرا ابن الأعرابي : إذا خُلط الرَّمادُ بالنُّورَةِ والجِصَّ فهو الجَيَّارُ ؛ وقال الأَخطل يصف بيتاً :

بُحُرَّةً كَأَتَانِ الضَّعْلِ أَضْمَرَهَا ، بَعْدُ الرَّبَالَةِ ، تَرْحَالِي وتَسْيَادِي كَأَنْهَا بُرْجُ (رُومِي يُشْيَدُهُ ، لُنَّ يِطِينٍ وآجُرٌ وجَيَّادٍ

والهاء في كأنها ضبير ناقته ، شبهها بالبرج في صلابتها وقُوَّتُهَا. والعُرَّةُ : الناقة الكريمة . وأَتَانُ الضَّحْلُ :

اذا ما شتت النع » كذا في الأصل .

الصخرة العظيمة المُلسَمُّلُمَةُ . والضحل : الماء القليل . والرَّبَالة : السَّمَن .

وفي حديث ابن عمر: أنه مر بصاحب جير قد سقط فأعانه؛ الجيرُ: الجِصُّ فإذا خلط بالنورة فهو الجَيَّارُ، وقيل : الجَيَّار النورة وحدها .

والجَيَّادُ : الذي يجد في جوفه حَرَّا شديداً . والجائِرُ والجَيْرُ والجَيْرُ والجَيْرُ في الحَمَّلُقِ والصَّدْرِ من غيـظ أَو جوع ؟ قـال المُتَنَخَّلُ الهُنْذَلِيُّ ، وقيـل : هو لأبي ذوْس :

> كأَمَّا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَلَبَّتِهِ ، مِن جُلْبَةِ الجُوعِ، جَيَّارٌ وَإِرْزَيِرْ وفي الصحاح:

قَدُ حَالَ بَيْنَ تَرَاقِيهِ وَلَـبَـّنِهِ وقال الشاعر في الجائر :

فَكُمُنَّا وَأَبِتُ القَوْمَ نادَوْا مُقاعِساً ، تَعَرَّضَ لِي دونَ التَّرائبِ جَائْرُ '

قال ابن جني : الظاهر في جَيَّارٍ أَن يكون فَعَـالاً كالكَلاَء والجَبَّانِ ؛ قال : ويحتمل أَن يكون فَيْعالاً كخيْنامٍ وأَن يكون فَو عالاً كَتَوْرابٍ. والجَيَّادُ: الشَّدَّةُ ؛ وبه فسر ثعلب بيت المتنخل المذلي جَيَّادُ والدُنريزُ .

#### فصل الحاء المهلة

حبو : الحبر ' : الذي يكتب به وموضعه المحبر َ أَ ' ، الكسر ' . ابن سيده : الحبر ' المداد . والحبر ' والحبر ' : العالم ، ذمياً كان أو مسلماً ، بعد أن يكون من أهل الكتاب . قال الأزهري : وكذلك الحبر ' والحبر ' والحبر ' الموله « وموضه المعبرة بالكسر » عبارة المساح : وفيها ثلاث لنات أجودها فتع المع والباه ، والثانية ضم الباه، والثالثة كسر المع

لانها آلة مع فتح الباء .

في الجَمَالِ والبَهاء. وسأَل عبد الله بن سلام كعباً عن الحِبْرِ فقال : هو الرجل الصالح ، وجمعه أَحْبَادُ وحُبُودُ ؛ قال كعب بن مالك :

## لَقَدَ جُزْرِيَتْ بِغَدَّرَتِهَا العُبُورُ ، كذاك الدَّهْرُ ذو صَرْف يدُورُ

وكل ما حَسُنَ من خَطِّ أو كلام أو شعر أو غير ذلك ، فقد حُسِرَ حَبْراً وحُبْر . وكان يقال لطُفَيْلِ الغَنَوِيِّ فِي الجاهلية : 'مُحَبِّرْ" لتحسينه الشَّعْرَ ، وهو مأخوذ من التَّحْسِيرِ وحُسْنِ الخَطِّ والمَنْطِقِ. وتحبير الخط والشُّعر وغيرهما : تحسينه. الليث :حَبُّرْتُ مُ الشُّعْر والكلامَ حَسَّنْتُهُ ، وفي حديث أبي موسى : لو علمت أنك تسمع لقراءتي لحَبَّر تُها لك تَحبيراً ؟ يريد تحسين الصوت . وحَبَّر ْتُ الشيء تَحْسِيراً إذا حَسَّنْتُه . قال أبو عبيد : وأما الأحبار والرُّهْبان فإن الفقهاء قد اختلفوا فيهم ، فبعضهم يقول حَبْرْ وبعضهم يقول حبره، وقال الفراء: إنما هو حبره، بالكسر ، وهو أفصح ، لأنه يجمع على أفْعال دون فَعْلُ ، ويقال ذلك للعالم ، وإنَّا قيل كعب الحبير لمكان هذا الحبر الذي يكتب به ، وذلك أنه كان صاحب كتب . قال : وقال الأصمعي لا أدري أهو الحَمْرُ أَو الحَبْرِ للرجل العالم ؛ قال أبو عبيد : والذي عندي أنه الحَبر، بالفتح، ومعناه العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه . قـال : وهكذا يرويه المحدّثون كلهم ، بالفتح . وكان أبو الميثم يقول : واحد الأَحْبَار حَبُرُ لا غير ، وينكر الحبْر . وقال ابن الأعرابي : حبرٌ وحَبْرُ للمالم ، ومثله بزرُ " وبَزُرْ وسحف وسَجف . الجوهري : الحبرُ والحَيْرُ واحد أحبار اليهود ، وبالكسر أفصح ؛ ورجل حبر" نبر" ؛ وقال الشماخ :

كَمَّا خَـَطَّ عِبْرانِيَّةً بيسينه بِنَبْمَاءً حَبْرِهُ ، ثَمْ عَرَّضَ أَسْطُرُا

رواه الرواة بالفتح لا غير ؛ قال أبو عبيد : هو الحبر ، بالفتح ، ومعناه الغالم بتحبير الكلام . وفي الحديث : سببت سُورة المائدة وسُورَة الأحبار لقوله تعالى فيها : يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ' ؛ وهم العلماء ، جمع حبر وحبر ، بالكسر والفتح ، وكان يقال لابن عباس الحبر والبتمر ' والبتمر ،

إِنَّ البَعِيثَ وَعَبْدَ آلَ مُقَاعِسٍ لَا يَقُرآنَ بِسُورَةٍ الأَحْبَادِ

أي لا يَفِيانَ بالعهود ، يعني قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أو فُوا بالعُقُود . والتَّصْبِيرُ : حُسُنُ الحُط ؛ وأنشد الفر"اء فيا روى سلمة عنه :

كَتَحْبِيرِ الكتابِ بِخُطَّ ، بَوْماً ، بَهُودِيَّ بِقارِبُ أَوْ بَزِيلُ

ابن سيده: وكعب الحبير كأنه من تحبير العلم وتحسينه. وسَهُمْ مُعَبَّر : حَسَنُ البَرْي . والحبيرُ والسّبرُ كل ذلك: الحُسنُ والحبيرُ والسّبرُ كل ذلك: الحُسنُ والبهاء. وفي الحديث: يخرج رجل من أهل البهاء قد ذهب حبيرُه وسبيرُه ؟ أي لونه وهيئته ، وقيل: هيئته وسّحنناؤه ، من قولهم جاءت الإبل حسنة الأحبار والأسبار ، وقيل: هو الجمال والبهاء وأثررُ النّعبة . ويقال: فلان حسننُ الحِبر والسّبر والسّبر إذا كان جميلًا حسن الهيئة ؟ قال ابن أحمر وذكر زماناً:

لَّهِ سَنَا حِبْرَ وَ وَهَى اقْتُضَيِّنَا لَا عَمَالُ وَآجِالُ فَنُضِيِّنَا

أي لبسنا جماله وهيئته . ويقال : فلان حسن الحَبْر

والسَّبْرِ ، بالفتح أيضاً ؛ قال أبو عبيد : وهو عندي بالحَبْرِ أَشِهُ لأنه مصدر حَبَرْتُهُ حَبْراً إذا حسنته ، والأوّل اسم . وقال ابن الأعرابي : رجل حَسَنُ الحِبْرُ والسَّبْرُ أي حسن البشرة . أبو عمرو : الحِبْرُ من الناس الداهية وكذلك السَّبْرُ .

والحَبَرُ والحَبَرُ والحَبَرَ والحَبَرَ والحَبُرُةِ والحُبُورُ، كله: الشَّرور؛ قال العجاج:

الحمد لله الذي أعطى الحبَر

ويروى الشَّبَرُ من قولهم حَبَرَ ني هذا الأَمْرُ حَبْرًا أي سرني ، وقد حرك الباء فيهما وأصله التسكين ؛ ومنه الحَابُورُ : وهو محلس الفُسَّاق . وأَحْسَرَنَى الأمرا: سَرَّتَى . والحَيْرُ والحَيْرَةُ النَّعْمَةُ ، وقد حُبِرَ حَبْراً . ورجل يَحْبُورُ يَفْعُولُ من الحُبُورِ . أَبُو عمرو : اليَحْبُورُ الناعم من الرجال ، وجمعه اليَحابِيرُ مأخوذ من الحَبِيْرَة وهي النعمة ؟ وحَبَرَهُ يَحْبُرُهُ ، بالضم ، حَبْراً وحَبْرَةً ، فهو مَحْبُور . وفي التنزيل العزيز : فهم في رَوْضَةٍ يُحْبَرُ ون ؛ أي يُسَرُّونَ ، وقال اللَّث : يُحْبَرُ ونَ يُنَعَّمُونَ ويكرمون ؛ قال الزجاج : قيل إن الحَبِيْرَةَ هَهِنَا السَّمَاعُ فِي الجِنَّةُ . وقال : الحَبِيْرَةُ فِي اللغة كل نَعْمُمَةِ حَسَنَةِ مُحَسَّنَةِ . وقال الأزهري: الحَبِّرَةُ في اللغة النَّعبَةُ التامة . وفي الحديث في ذكر أهل الجنة : فرأى ما فيها من الحَـبُـرَة والسرور ؟ الحَمَيْرَةُ ، بالفتح : النَّعْمَةُ وسَعَةُ العَيْشُ ، وكذلك الحُمور ؛ ومنه حديث عدالله : آل عمر آن عنتي والنِّسَاءُ مَحْبَرَةً أَي مَظَنَّةً " للحُبُور والسرور . وقال الزجاج في قوله تعالى : أنتم وأزواجكم تُحْبَرُ ون ؟ معناه تكرمون إكراماً يبالغ فيه . والحبّرة : المبالغة فيما تُوصفَ بجميل ، هذا نص قوله . وشَيْءٌ حبر": ناعم" ؛ قال المرار العدوي :

قَدْ لَبِسْتُ الدَّهْرَ مِن أَفْنَانِهِ ، كُلُّ فَنَّ ناعِمٍ منه حَبِرْ وثوب حَبِيرُ : جديد ناعم ؛ قال الشماخ يصف قوساً كريمة على أهلها :

إذا سَقَطَ الأَنْدَاءُ صِنْتَ وأَشْعِرَتْ صَبِيرًا ، وَلَمْ تُدْرَجُ عَلَمِا المَعَاوِزُ

والجمع كالواحد . والحَمَهِيُّ : السعاب ، وقيل : الحَمَهِيْرُ من السحاب الذي ترى فيه كالتَّمْهِيْرِ من كثرة مائه . قال الرِّياشي : وأما الحَمَهِيُّ بعني السحاب فلا أعرفه ؛ قال فإن كان أخذه من قول الهذلي :

تَعَدَّمُنَ فِي جَانِبِينِهِ الخَبِيهِ رَ لَمُنَّا وَهَى مُزْنَثُهُ واسْتُنْبِحَا

فهو بالخاء ، وسيأتي ذكره في مكانه .

والحِبَرَةُ والحَبَرَةُ : ضَرَّبُ من برود اليمن مُنْمَدً ، والجمع حِبَرُ وحِبَرَات. الليث: بُرُوهُ حَبَرَةُ ۗ ضرب من البرود اليانية . يقال : بُرْ دُ حَسيرٌ وبُرْدُ حِبَرَة ، مثل عِنْبَة ، على الوصف والإضافة ؟ وبُر ود حبر أة من قال : وليس حبر أة موضعاً أو شيئًا معلومًا إنما هو وَ شني " كقولك ثـُو ْب قِر ْمِزْ "، والقِرْ مَزِرُ صِبْغُهُ . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما خَطَبَ خديجة ، رضي الله عنهـا ، وأجابته استأذنت أباها في أن تتزوجه ، وهو تــمـيل ، فأذن لها في ذلك وقال : هو الفحْلُ لا يُقْرَعُ أَنفُهُ، فنحرت بعيراً وخَلَـُقَت أَباها بالعَبِيرِ وكَسَـُنهُ ۗ بُرْ دُمَّ أَحْمَرَ ، فلما صحا من سكره قال : ما هذا الحَبِيرُ وهذا المَبِيرُ وهذا العَقيرُ ? أَراد بالحيس البرد الذي كسته ، وبالعبير الخَـَـلـُـوقَ الذي خَـلـُـقَـتُـهُ ، وبالعقير البعيرَ المَـنْحُورَ وكان عُقرَ ساقُه . والحبيرَ من البرود : ما كان مَوْشَتًّا مُخَطَّطًا . وفي حدث

أي ذر: الحمدلة الذي أطعمنا الحكمير وألبسنا الحبير. وفي حديث أبي هريرة: حين لا ألبُسُ الحبيرَ. وقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ الحوامم في القرآن كَمَثُلِ الحِبَرَاتِ في الثياب. والحدْرُ ، والكسم: الدَّشْهِرُ ؛ عن إن الأعرابي.

والحِبْر ' ، بالكسر : إلوَ شَي ' ؛ عن ابن الأعرابي . والحِبْر ' والحَبَر ' : الأَثر ' من الضَّر بَهَ إذا لم يدم ، والحِبم أحْبَار " وحُبُور" ، وهو الحَبَار ' والحِباد . المؤهري : والحَبار ' الأَثر ' ؛ قال الراجز :

لا تَمْلًا الدَّلُو َ وَعَرَّقُ فَهَا ، أَلَا تَرَى حَبِّارَ مَنْ يَسْقِيها ؟

وقال حميد الأرقط :

ولم يُقَلَّبُ أَدْضَهَا البَيْطَارُ ، ولا لِحَبْلَيْهِ بِهَا ، حَبَّادُ والجمعُ حَبَاداتُ ولا يُكَسَّرُ .

وأَحْبَرَ تِ الضَّرْبَةُ جلده وبجلده : أثرت فيه . وحُبِير َ جِلْدُهُ حَبْراً إذا بقيت للجرح آثار بعد البُره . وألحبار والحبر : أثر الشيء . الأزهري : رجل 'محبَر" إذا أكلت البراغيث جلد وفصار له آثار في جلده ؛ ويقال : به مُحبُور أي آثار . وقد أَحْبَر به أي ترك به أي آرا ؛ وأنشد لمُصبّح بن منظور الأسدي ، وكان قد حلق شعر رأس امرأته ، فرفعته إلى الوالي فجلده واعتقله ، وكان له حمار وجبت فدفعهما للوالي فجلده واعتقله ، وكان له حمار وجبت فدفعهما للوالي فسر عه :

لقد أشمتن بي أهل فيد ، وغادرت بينت مصان ، باديا وما فعكن بينت مصان ، باديا وما فعكن بي ذاك ، حتى تركنتها تقلب رأساً ، مثل جمعي ، عاديا وأفلتني منها حمادي وجبتي وجبت ،

وثوب" حبير" أي جديد .

والحِبْرِ والحَبْرِ والحَبْرَةُ والحُبْرَةُ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحِبِرِ والحَبِرِ والحَبِرِ

تَجْلُو بِأَخْضَرَ مِنْ نَعْمَانَ ذَا أَشُرٍ ، كَعَادِضِ البَرْقُ لَمْ يَسْتَشْرِبِ الحِبْرِ َا

قال شهر : أو له الحيبر وهي صفرة ، فإذا اخضر ، فهو القلت من تظهر اله التلق حتى تظهر الأسناخ ، فهد الحقر والحقر . الجوهري : الحبيرة ، بكسر الحاء والباء ، القلت في الأسنان ، والجمع بطرح الهاء في القياس ، وأما امم البلا فهد حبير " ، بتشديد الراء . وقد حبيرت أسنانه تتحبر حبر منال تعب تعبا أي قلحت ، وقيل : الحبر الوسخ على الأسنان . وحبير الجر ح حبرا أي نكس وغفر ، وقيل : أي برىء وبقيت له أي نكس وغفر ، وقيل : أي برىء وبقيت له آثار .

والحسير : اللغام إذا صار على رأس البعير ، والخاء أعلى ؛ هذا قول ابن سيده . الجوهري : الحسير وأغام النعام البعير . وقال الأزهري عن الليث : الحسير من وَبَد الله المنام إذا صار على رأس البعير ، ثم قال الأزهري : صحف الليث هذا الحرف ، قال : وصوابه الحبير ، بالحاء ، لزبد أفواه الإبل ، وقال : هكذا قال أبو عبيد . وروى الأزهري بسنده عن الرابائي قال : الحبير الزابد ، بالحاء .

وأَرض بِحْبَارْ : سريعة النبات حَسَنَتُهُ كُشِيرة الكلإ ؛ قال :

لَنَا جِبَالٌ وَحِمِتَى مِحْبَارُ ، وطُنُرُنَ مُبُنِنَى بِهَا المُنارُ

ابن شميل : الأرض السريعة' النبات السهلة' الدَّفِئَة' التي ببطون الأرض وسَرَ ارتبها وأَراضَتِها ، فتلك

المتحابير'. وقد تعبرَت الأرض ، بكسر الباء ، وأَحْبَرَتُ ؛ والحَبَارُ : هيئة الرجل ؛ عن اللحياني، حكاه عن أبي صَفُوانَ ؛ وبه فسر قوله :

ألا تَرى حَبَارَ مَنْ يَسْقيها

قال ابن سيده : وقيل حَبَّارُ هنا اسم ناقة ، قــال : ولا يعجبني .

والحُبْرَةُ : السَّلَمْعَةُ تَخْرِج فِي الِشْجِـر أَي العُقْدَةُ تقطع ويُنْفُرَطُ منها الآنية .

والحُبُارَى: ذكر الحَرَبِ؛ وقال ابن سيده: الحُبُارَى طائر، والجمع 'حَبَارَيَات'. وأنشد بعض البغدادين في صفة صَقْرٍ:

### حَتُّف الحُبَّارَياتِ والكَراوبن

قال سيبويه: ولم يكسر على حَبَادِي ولا حَبَاثِر لَي لَيُفَر ُقُوا بينها وبين فَعْلاه وفَعَالُة وأخواتها . الجوهري: الحُبَادَى طائر يقع على الذكر والأنثى ، واحدها وجمعها سواه . وفي المثل : كُلُّ شيء يُحِب ولدها وتعلمه الطينان في المُوق فهي على مُوقها تحب ولدها وتعلمه الطيران، في المُوق فهي على مُوقها تحب ولدها وتعلمه الطيران، وألفه ليست للتأثيث ولا للإلحاق ، وإنما بني الاسم عليها فصارت كأنها من نفس الكلمة لا تنصرف في معرفة ولا نكرة أي لا تنوس . والحبرين والحبرور والحبرور والحبرور والحبرور والحبرور والحبرور والمحبور وقول أبي بودة :

- عبارة المصباح: الحبارى طائر معروف ، وهو على شكل
   الاوزة ، برأسه وبطنه غبرة ولون ظهره وجناحيه كلون السمانى
   غالباً ، والجمع حبابير وحباريات على لفظه أيضاً .
- ٢ قوله « وألفه ليست للتأنيث » قال الدميري في حياة الحيوان بمد أن ساق عبارة الجوهري هذه ، قلت : وهذا سهو منه بل ألفها للتأنيث كسمانى ، ولو لم تكن له لانصرفت اه. ومثله في القاموس. قال شارحه : ودعواه أنها صارت من الكلمة من غر ائب التمير، والجواب عنه عمير .

باز" جَرِيءٌ على الخَزَّانِ مُقْنَدَرِ"، ومنحبَابِير ذي مَاوَانَ يَرْتَزِقَهُ\*

قال ابن سيده : قيل في تفسيره : هو جمع الحُبُارَى ، والقياس برد"ه ، إلا أنا يكون اسماً للجمع الأزهري: وللعرب فيها أمثال جِهة ، منها قولهم : أَذْرَقُ من حُبَارَى ، وأَسْلَحُ مِن حُبَارَى ، لأَنها ترمى الصقر سكنجها إذا أراغها لمصدها فتلوث ريشه بككق َسَلَحْهَا ، ويقال : إن ذلك يشتد على الصقر لمنعه إياه من الطيران ؛ ومن أمثالهم في الحبارى : أَمُو َقُ من الحُبُارَى ؛ ذلك انها تأخذ فرخها قبل نبات جناحه فتطير معارضة له ليتعلم منها الطيران ، ومنه المثل السائر في العرب : كل شيء يجب ولده حتى الحبارى ويَذُفُّ عَنَدَهُ. وورد ذلك في حديث عثمان ، رضي الله عنه ، ومعنى قولهم يذف عَندَهُ أي تطير عَندَهُ أي تعارضه بالطيران ، ولا طيران له لضعف خوافسه وقوائمه . وقال ابن الأثير : خص الحبارى بالذكر في قوله حتى الحبارى لأنها يضرب بها المثل في الحُسْق ، فهي على حبقها نحب ولدها فتطعبه وتعلبه الطيران كغيرها من الحيوان . وقال الأصمعي : فلان يعانــد فلاناً أي يفعل فعله ويباريه ؟ ومن أمثالهم في الحبارى : فلان ﴿ ميت كُمَدَ الحُيارَى ، وذلك أنها تَحْسَرُ مع الطير أيام التَّحسير ، وذلك أن تلقي الربش ثم يبطىء نات ريشها ، فإذا طار سائر الطير عمرت عن الطيران فتموت كمداً ؛ ومنه قول أبي الأسود الدُّولى :

> يَزِيد" مَيِّت" كَمَدَ الحُبُادَى ، إذا 'طعِنَت' أُمَيَّة' أو' 'يُلِمْ

أي بموت أو يقرب من الموت . قـال الأزهري : والحبارى لا يشرب الماء ويبيض في الرمـال النائية ؛ قال : وكنا إذا ظعنا نسير في جبال الدهنـاء فربمـا

التقطنا في يوم واحد من بيضها ما بين الأربع إلى الثاني ، وهي تبيض أدبع بيضات ، ويضرب لونها إلى الزرقة ، وطعمها ألذ من طعم بيض الدجاج وبيض النعام ، قال : والنعام أيضاً لا ترد الماء ولا تشربه إذا وجدته . وفي حديث أنس : إن الحبارى لتموت معزالاً بذنب بني آدم ؛ يعني أن الله تعالى يجبس عنها القطر بشؤم ذنوبهم ، وإنما خصها بالذكر لأنها أبعد الطير مخمّعة " ، فربما تذبح بالبصرة فتوجد في حوصلتها الحبة الحضراء ، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام كثيرة . والتحميور أن طائر .

ويُحابِرِ ' : أبو مُرَاد ثم سميت القبيلة مجابر ؛ قال : وقد أَمَّنَتْني، بَعْدَ ذاك، مجابِر "

وقد المنتني، بعد داك، مجابر." بما كنت أغشي المنشديات يُحابِرا

وحِبِيرِهُ ، بتشديد الراء : اسم بلد ، وكذلك حِبِيرُهُ. وحِبِيرِيهُ : جبل معروف .

وما أصبت منه حَبَرْ بَراً أي شيئاً، لا يستعمل إلا في النفي ؛ التمثيل لسيبويه والتفسير للسيراني . وما أغنى فلان عني حَبَرْ بَراً أي شيئاً؛ وقال ابن أحمر الباهلي:

أَمَا نِيْ لَا يُغْنَيِنَ عَنَّى حَبَرُ بَوَا

وما على رأسه حَبَر 'بَر َ قُ أَي ما على رأسه شعرة . وحكى سببوبه : ما أصاب منه حَبَر ْبَراً ولا تَبَر 'بَراً ولا تَبَر 'بَراً ولا حَوَر وراً أَي ما أصاب منه شيئاً . ويقال : ما في الذي تحد "ثنا به حَبَر 'بَر" أي شيء . أبو سعيد : يقال ما له حَبَر 'بَر" ولا حَوَر ورد ورد وقال أبو عبرو : وقال الأصمعي : ما أصبت منه حَبر بُراً ولا حَبَر بُراً ولا عَبر عَبر أَبراً ولا مَبَن بَر ولا حَبر بُراً ولا منه عَبر أَبراً ولا عبرو : ما فيه حَبر بر ولا حَبَن بُر م وهو أن يخبرك بشيء منه فيقول : ما فيه حَبَر بُر ولا حَبَن بُر م وهو أن يخبرك بشيء فقول : ما فيه حَبَر بُر ولا حَبَن بُر م .

ويقال للآنية التي يجعل فيها الحِبْرُ من خَزَفُ كان

من الغضب .

حبقو: الأزهري: يقال إنه لأبرَد من عَبْقُر وأبرَدُ مُن عَبْقُر وأبرَدُ مَن عَبْقُر وأبرَدُ مَن عَبْقُر وأبر من عَضْرَس ؛ قال : والعَبْقُر والحَبْقُر والعَضْرَسُ البَرَدُ . وقال الجوهري في توجمة عبقر عما جاء في المثل من قولهم : هو أبرد من عَبْقُر " كأنهما كلمتان من عَبْقُر " كأنهما كلمتان جعلتا واحدة ، وسنذكر ذلك في ترجمة عبقر .

حبكو: تَحبَو كُرَى والحَبَو كَرَى وَحَبَو كُرَى وَحَبَو كُرَى وَحَبَو كُرَّ وَأُمْ حَبَو كُرَّ انْ: وأُمْ تَحبَو كَرِ وأُمْ حَبَو كَرَى وأُمْ حَبَو كَرَى أَي بالداهية ؟ الداهية. وجاء فلان مُنام حَبَو كَرَى أَي بالداهية ؟ وأنشد لعمرو بن أحمر الباهلي:

فلما عَسًا لَيْلِي ، وأَيْقَنْتُ أَنْهَا هِي الأَرْبَى، جَاءتُ بِأُمَّ حَبَوْ كُرَى

الفراء : وقع فلان في أمَّ تَحبَو ْ كَرَى وأمَّ تَحبَو ْ كَرِي وحَبَوْ كُرَّان ، ويُلقى منها أمَّ فيقـال : وقعوا في تحبُّو کر . الجوهري : أم تحبُّو کري هو أعظم الدواهي . والحَبُوكُو : رمل يَضُلُ فيه السالك . والحَبُو كُرَى: الصي الصغير . والحَبُو كُرَى أيضاً : معركة الحرب بعبد انقضائها . ويقال : مروت على تحبو كركى من الناس أي جماعات من أمم شتك لا محور فيهم شيء ولا يسر ' بهم شيء. الليث : حَسَو ْكُو ْ داهية وكذلك الحبوكري. ويقال: جمل حَبُو كُرَى، والألف زائدة ، بني الاسم عليها لأنك تقول للأنثى حَبُّو كُواة ، وكل ألف للتأنيث لا يصح دخول هاء التأنيث علمها ، وليست أيضاً للإلحاق لأنه ليس له مشال من الأصول فيلحق به . وفي النوادر : يقال تَعَسَّكُرُوا في الأرض إذا تَعَسَّرُوا. وتُحبُّكُرَ الرجل في طريقه : مثله ، إذا تحير .الليث في ١ قوله α محور النم ولا سر النم α كذا بالاصل بدون نقط

أو من قواريو: مَحْبَرَة ومَحْبُرَة كما يقال مَزْدَعَة ومَزْرُعَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة ومَخْبُرَة بكتب ومَخْبُرَة ، الجوهري: موضع الحِبْرِ الذي يكتب به المحبُرَة ، بالكسر.

وحبِرُ : موضع معروف في البادية. وأنشد شمر عجز بيت : كَفَتَفَا حبـر " .

الأزهري: في الحُمَّاسي الحُبَر بَرَة القَمِينَة المُنافِرة ، وقال : هذه ثلاثية الأصل ألحقت بالحباسي لتكرير بعض حروفها .

والمُعَبَّرُ : فرس ضرارِ بن الأَزْوَرِ الأَسَدِيِّ . أَبُو عَمْرُو : الْحَبَرُ بَرُ والحَبِّعَبِيُّ الْجَبَلُ الصَّغَيْرِ .

حبتو: الحَبْتُرُ والحُبْاتِرُ: القصير كالحَتْرَبِ، وكذلك البُحْنَدُ، والأُنثى حَبْتَرَة . والحَبْتَرُ: من أساء الثعالب . وحَبْتَرُ : الم رجل ؛ قال الراعي:

فأومأت إبماءً خَفِيّاً لحَبْنَر ، ولِلّه عَيْنا حَبْنَر أَيّما فَنَى!

حبجو: الحِبَجْرُ والحِبْجَرُ : الوَّتَرُ الغليظ ؛ قال : أَرْمِي عليها وهي شيء بُجْرُ ، والقَوْسُ فيها وَتَرَ حِبَجْرُ ، وهي ثلاث أَذْرُع وشير

والخُبَاجِرِ كذلك ، ولم يُعَيِّن أبو عبيد الحِبَجْرَ من أيّ نوع هو إنما قال : الحِبَجْرُ ، بكسر الحاء وفتح الباء ، الفليظ ؛ وقد احْبَجَرَّ ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

مُخْرِجُ منها دُنَبًا حُناجِرا بالنون ، فلم يفسره . قال ابن سيده : والصحيح عندي دُنَبًا حُباجِراً ، بالباء ، كما تقدم وهو الغليظ . والحُبُّجُورُ والحُباجِرِ : دُكُرُ الحُبارَى . والمُحْبَنْجِرُ : المنتفخ غضباً . واحْبَنْجَرَ أي انتفخ

النوادر: كمهكلت المال كمهكة وحَبْكُونه تعملت وحَبْحُونه تعملت وحَبْحَبْتُ وحَبْحَبْتُ وحَبْحَبْتُ وحَبْحَبْتُ وحَبْحَبْتُ وحَرْصَ تُه وحَرْصَ تُه وكُو كُو كُو تُه إذا جمعته ورددت أطراف ما انتشر منه وكذلك كَبْكَبْتُهُ.

حبنبو: الأزهري عن الأصمعي: ما أصبت منه تعبّر براً ولا تحبّن براً أي ما أصبت منه شيئًا. وقال أبو عمرو: ما فيه تحبّر بر ولا تحبّن بر وهو أن يخبرك بشيء فتقول: ما فيه تحبّن بر ، والله أعلم .

حتو: حَتَارُ كُلِّ شَيْء: كِفَافُهُ وحرفه وما استدار به كَحَتَارِ الأَذَنَ وهو كِفَافُ حروف غَراضِيفِها . وحَتَارُ العَيْن : وهي حروف أجفانها التي تلتقي عند التغييض . وقال الليث: الحَتَارُ ما استدار بالعين من زيق الجَفَن من باطن . وحَتَارُ الظُّفُر : وهو ما يحيط به من اللحم ، وكذلك ما يحيط بالحِباء ، يحيط به من اللحم ، وكذلك ما يحيط بالحِباء ، وكذلك حتَارُ الغربالِ والمُنْتَخُلُ . وحَتَارُ الغربالِ والمُنْتَخُلُ . وحَتَارُ الظاهرة وأطراف جلاتها ، وهو ملتقى الجلاة الظاهرة وأطراف الحَوْرانِ ، وقيل : هي حروف الدبر ؛ وأراد أعرابي الأخرى ؟ قالت له : إني حائض ، قال : فأن المُنَةُ الأُخرى ؟ قالت له : اتن الله ! فقال :

كلاً ورَبِّ البَيْنَ ذِي الأَستارِ ، لأَمْنِكُنَّ خَلَقَ الْحَتَـارِ ، قَدْ بُؤْخَذُ الْجِارُ بِجُرْمِ الجَارِ

وحَتَارُ الدبر: تَحَلَّقَتُهُ . والحَتَارُ: مَعَثَقِدُ الطَّنُبِ
في الطَّرِيقة ، وقيل : هو خيط يشد به الطَّرافُ، والجمع من ذلك كله حُتُرُ . والحَتَارُ والحِتَّرُ : ما يوصل بأسفل الخباء إذا ارتفع من الأرض وقلكص ليكون سِتْراً؛ وهي الحُتْرَةُ أيضاً . وحَتَر البيت حَتْراً : جعل له حَتَاراً أو حُتْرَةً . الأَزهري عن

الأصمعي قال : الحُنْتُرُ أَكِفَةُ الشَّقَاقِ ، كُلُّ واحد منها حَتَارُ ، يعني شِقَاقَ البيت . الجوهري : الحُتَارُ الكِفَافُ وكل ما أَحاط بالشيء واستـدار به فهو حَتَارُه وكِفَافُه .

وحَنَرَ الشيءَ وأَحْنَرَه : أَحَكَمَه . الأَزهري : أَحْنَرُ تُ المُقَدَةَ إَحْنَاراً إِذَا أَحَكَمَهَا فَهِي مُعْنَرَهُ . . وبينهم عَقَد مُخْنَر ": قد اسْنُوثِق منه ؛ قال لبيد :

وبالسَّفْحِ من شَرْقِي ً سَلْمَى مُعاربُ مُنْخَاعُ ، وذُو عَقْدٍ من القومِ مُعْنَرِ

وحَنَىرَ العُفْدَة أَيضاً : أَحَكَمَ عَقْدَها . وكُلُّ شَدَّ : حَنْرُ ۗ ؛ واستعاره أبو كبير للدَّبْنِ فقال :

> هَابُوا لِقَوْمِهِمْ السَّلَامَ كَأَنَّهُمْ ، لَمَّا أُصِيبُوا ، أَهْلُ دَيْنَ مُحْتَرِ

وحَتَره يَحْتَره ويَحْتُره حَتْراً: أَحَدُ النظر إليه. والحَتْر : الأكل الشديد ، وما حَتَر شيئاً أي ما كل . وحَتَر شيئاً أي ما كل . وحَتَر شيئاً أي ما وحُتُوراً: قَتَر عليهم النَّفقة ، وقيل : كَسام ومانَهُم . والحِتْر : الشيء القليل . وحَتَر الرجل حَتْراً : أعطاه وأطعمه ، وقيل : قَلَل عطاء أو إطعامه . وحَتَر الرجل مَتْراً أي ما أعطاه قليلاً ولا كثيراً . وأحتر الرجل : قل عطاؤه . أعطاه قليلاً ولا كثيراً . وأحتر الرجل : قل عطاؤه . وأحتر : قل خيره ؛ حكاه أبو زيد ، وأنشد :

إذا ما كنت مُلْتَمَيساً أَيامَى ، فَنَكَبُ كُلُ مُحْتِر وَ صَناعِ

أي تَنَكَبُ ، والاسم الحِنْرُ . الأصمي عن أبي زيد : حَنَرُ تُ له شيئًا، بغير ألف ، فإذا قال: أَفَلُ الرجلُ وأَحْتَرَ ، قاله بالألف ؛ قال : والاسم منه الحنرُ ؛ وأنشد للأعلم الهُذَكِيّ :

إذا النُّفَسَاءُ لَم تُخَرَّسُ بِبِكُورِهَا غُلاماً ، ولم يُسْكَتُ بِحِنْورٍ فَطِيمُها قال : وأخبرني الإيادِيُّ عن شير : الحَاتِرُ المُعطي ؟ وأنشد :

> إذ لا تَبيضُ ، إلى الترا ثِكِ والضَّرَاثِكِ، كَفُّ حاتِرْ

قال : وحَنَرَ تُ أَعطيت . ويقال : كَانَ عطاؤكُ إِياهُ حَقْرًا حَنْرًا أَي قليلًا ؛ وقال رؤبة :

إلاً قَالِلًا من قَالِبِلِ حَتْرِ

وأَحْتَرَ علينا رزْقَنَا أَي أَقَلُهُ وحَبَسَهُ . وقال الفرّاء : حَتَرَهُ يَحْتَرُهُ ويَحْتُرُهُ إِذَا كَسَاهُ وأَعطاه ؟ قال الشُّنْفَرَى :

وأُمْ عِبَالِ قَدْ شَهِدْتُ نَقُوتُهُم ، إِذَا حَنَرَتُهُمْ أَنْفَهَتْ وأَقَلَتْتِ

والمُحْتِرُ من الرجال: الذي لا يُعْطِي خيراً ولا يُفْضِل على أَحد ، إِمَّا هو كَفَاف بكَفَاف لا ينفلت منه شيء . وأَحْتَرَ على نفسه وأهله أي ضَيَّقَ عليهم ومنعهم . غيره: وأَحْتَرَ القوم فَوَّتَ عليهم طعامهم . والحِتْرُ ، بالكسر: العَطِيَّةُ اليسيرة ، وبالفتح المصدر. تقول: حَتَرْتُ لهُ شَيْئاً أَحْتِرُ حَتْرًا لا فَإِذَا قالوا: أَقَل وَأَحْتَرُ مَا قالوا: أَقَل الشَعْرَى : قالوا: أَقَل الشَعْرَى :

وأم عبال قد شهدت تقونهم ، إذا أط عباله أحترَات وأفللت تخاف علينا العيل ، إن هي أكثرات ، ونعن من جياع " ، أي أو ل تأللت

قال ابن بري : المشهور في شعر الشنفرى : وأمَّ عيال ، بالنصب ، والناصب له شهدت ؛ ويروى : وأمَّ ، بالحفض ، على واو رب ، وأراد بأم عيال تأبط شرّاً ، وكان طعامهم على يده ، وإنما قتر عليهم خوفاً أن تطول

بهم الغَزاة فيفى زادهم ، فصار لهم بمنزلة الأم وصاروا له بمنزلة الأولاد . والعيل : الفقر وكذلك العيلة . والأول : السياسة . وتألت : تَفَعَّلَت من الأول إلا أنه قلب فصيرت الواو في موضع اللام .

والحُنْسُرَةُ والحَنْسِرَةُ ؛ الأَخْيرة عن كراع: الوكيرَةُ ، وهو طعام يصنع عند بناء البيت ، وقد حَنَّرَ لَهُمْ . قال الأَزهري : وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حَنْيرَ وَنَّ بالثاء . ويقال : حَنَّرُ لَنَا أَي وَكُرَّ لَنَا أَي وَكُرِّ لَنَا أَي وَكُرِّ لَنَا أَي وَكُرِّ وَاللَّهُ ، وما حَنَرُ تُ اليوم شيئًا أَي ما 'ذَقَتُ ' . والحَنْرَةُ ، بالفتح : الرَّضْعَةُ الواحدة .

والحَـتُـرُ : الذكر من الثعالب ؛ قال الأزهري : لم أسمع الحــَتُـرُ بهذا المعنى لغير الليث وهو منكر .

حثر: الأزهري: الحَثَرَةُ انسلاقُ العَيْنِ ، وتصغيرها حثير ، النسيدة : الحَثَرُ خشونة بجدها الرجل في عينه من الرَّمَصِ ، وقبل: هو أن مخرج فيها حب أحمر ، وهو بَثْرُ مُخرج في الأجفان ، وقد حَثْرَتُ عنه تَحْشَرُ .

وحَثِرَ العَسَلُ حَثَراً : تحبب ، وهو عسل حاثير " وحَثِر". وحَثِر الدّبْس حَثراً : تَحْبُر وَتَحَبّ. وطعام حَثِر" : مُنْتَثِر لا خير فيه إذا جمع بالماء انتَثَر من نواحيه ، وقد حَثر حَثراً . الأزهري : الدواء إذا بُلُ وعُجِن فلم يجتمع وتناثر ، فهو حَثِر". ابن الأعرابي : حَثَراً الدواء إذا حَبّية ، وحَثر إذا تحبّب . وفؤاد حَثِر" : لا يعي شيئاً ، والفعل تحبّب . وفؤاد حَثِر" : لا يعي شيئاً ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر . وأذن حَثرة إذا لم تسمع سعاً جَيداً . ولسان حَثر" : لا يجد طعم الطعام . وحَثر الشيء حَثراً ، فهو حَثر" وحَثر" وحَثر" السيء .

وحَثَرَةُ لَغَضًا : غَرَهُ تَخْرِجُ فَيْهُ أَيَامُ الصَّفَرِيَّةِ تَسْمَنُ عَلَيْهِ الْإِبْلُ وَتُلْبِينُ . وحَثَرَةُ الكرم :

زَمَعَتُهُ بَعْدَ الإكْمَاخِ . والحَنَرُ : حَبُ العُنْقُود إذا تَبَيِّنَ ؛ هذه عن أبي حنيفة . والحَنَرُ من العنب ما لم يُونع وهو حامض صُلْبُ لم يُشْكِلُ ولم يتنموه . والحَنَرُ : حب العنب وذلك بعد البَرَمِ حين يصير كالجُلْجُلانِ . والحَنَرُ : نَوْرُ العنب؛ عن كراع . وحُثَارَةُ السَّبْنِ : حُطامه ، لغة في الحُثَالَةِ ؛ قال ابن سيده : وليس بِثَبَت .

والحَوْثَرَةُ : الكَمَرَة . الجوهري : الحَوْثَرَةُ الفَيْشَلَةُ وَالفَيْشَلَةُ ؛ الكَمَرَة الكَوْشَلَةُ والفَيْشَلَةُ ؛ والحَثَرَةُ من الجِبَأَة كأنها تواب مجموع فإذا قالِعَت وأيت الرمل حولها . والحَثَرُ : ثمر الأراك ، وهو البَريرُ . وحَثرَ الجلد : بَثِرَ ؛ قال الراجز : ورَأَتُهُ شَيْعًا حَثِرَ المَلامِح

وهي ما حول الفم\.ويقال: أَحْثَرَ النَخْلُ إِذَا تَشْقَقَ طَـُلُـعُهُ وَكَانَ حَبِهِ كَالْحَـثَرَاتِ الصَّفَارُ قَبِلُ أَن تَصِيرُ حَصَـُلًا.

وحَوْثَرَةُ : اسم . وبنو حَوْثَرَةَ : بطن من عبد القيس ، ويقال لهم الحواثر ، وهم الذين ذكرهم المتلمس مقوله :

لن ير حض السو آت عن أحساب كُمْ لَن يَمَ الحَواثِر ، إذ تُساقُ لَمُعْبَدِ

وهذا البيت أنشده الجوهري: إذ تساق بمعبد. وصواب إنشاده: لمعبد، باللام، كما أنشدناه، ومعبد في: هو أخو طرقة وكان عمرو بن هند لما قتل طرفة وداه بنعم أصابها من الحتواثر وسيقت إلى معبد. وحو ثررة أن هو ربيعة بن عمرو بن عوف ابن أنسار بن و ديعة بن الكينز بن أفضى بن عبد القيس، وكان من حديثه أن امرأة أتته بعس من من لين فاستامت فيه سيمة عالية ، فقال لها: لو وضعت من عائدة إلى الملامع.

فيه حَوْثُورَ فِي لِمَلاَته ، فسمي حَوْثُورَة . والحَوْثُورَة : الحَشَفَة ورَأْسُ الذكر . وقال الأَزهري في ترجمة حتر : الحَتِيرَة الوكيرة ، وهو طعام يصنع عند بناء البيت ؛ قال الأَزهري : وأنا واقف في هذا الحرف ، وبعضهم يقول حثيرة ، بالناء .

حجو : الحَبَورُ : الصَّغْرَةُ ، والجمع في القلة أحجاد ، وفي الكثرة حِجارٌ وحجارَة ، وقال :

كأنها من حجادِ الغَيْلِ، ألبسها مضادِبُ الماء لـون الطُّحُلُبِ النَّرْبِ

وفي التنزيل: وقودها الناس والحجارة ؛ ألحقوا الهاء لتأنيث الجمع كما ذهب اليه سيبويه في البُعُولة والفُحولة. الليث: الحَبَّرُ جمعه الحِجارَةُ وليس بقياس لأن الحَبَّرَ وما أشبهه يجمع على أحجار ولكن يجوز الاستحسان في العربية كما أنه يجوز في الفقه وتر "كُ القياس له كما قال الأعشى يمدح قوماً:

لا نَاقِصِي حَسَبٍ ولا أَيْدٍ، إذا مُدَّك، قِصَارَهُ

قال: ومثله الميهارة والبيكارة الجميع المنهر والبكرر. وروي عن أبي الهيثم أنه قال: العرب تدخل الهاء في كل جميع على فيعال أو فعُمولي، وإغا زادوا هذه الهاء فيها لأنه إذا سكت عليه اجتمع فيه عند السكت ساكنان: أحدهما الألف التي تَنْحَرُ آخِرَ حَرْفي في فعال، والثاني آخر فيعال المسكوت عليه، فقالوا: عظام وعظامة ونفار ونفار ونفارة ، وقالوا: فيعالة وحيالة وذكارة ودكورة وفنحولة وحمهولة . قال الأزهري: وهذا هو العلة التي عللها النحويون، فأما الاستحسان الذي شبهه بالاستحسان في الفقه فإنه باطل . الجوهري: حجر وحيجارة وعادة . كقولك جمك وجمالة وذكارة وذكارة " وقال :

وقوله .

أَمَا كَفَاهَا انْتَيَاضُ الأَزْدِ حُرْمَتَهَا ، في عُفْرِ مَنْزِلِهَا ، إذ يُنْعَتُ الحَجَرُ ؟

فسره ثعلب فقال : يعني جبلًا لا يوصل اليه . واستَخْجَرَ الطِينُ : صاد حَجَراً ، كما تقول : استَنْوَقُ الجِّمَلُ ، لا يتكلمون بهما إلا مزيدين ولهما نظائر . وأرض حَجِرة وحَجِيرة ومُتَحَجَّرة : كثيرة الجادة ، وربما كني بالحَجَر عن الرَّمْلِ ؛ حكاه ابن الأعرابي ، وبذلك فسر قوله :

عَشِيَّةً أَحْجَارُ الكِنَاسِ رَمِيمُ

قال : أراد عشية رمل الكناس ، ورمل الكناس : من بلاد عبد الله بن كلاب . والحَبَوْرُ والحِبَوْرُ والحَبَوْرُ والحَبَوْرُ والمَحْجِرِ ، كل ذلك : الحرام ، والكسر أفصح ، وقرى ، بهن : وحَرَّثُ حجر ؛ وقال حميد ابن ثور الهلالي :

فَهَسَسْت أَن أَعْشَى إليها مَحْجِراً ، ولَسِثْلُها يُغْشَى إليه الْمَحْجِرِ ' يقول : لَسِثْلُها يؤتى إليه الحرام . وروى الأزهري عن الصَّيْدَاوِي أَنه سبع عبويه يقول : المَحْجَر ، بنتج الحِيم ، الحُرْمة ' ؛ وأنشد :

وهَمَمُت مُن أَن أَغشى إليها مَحْجَراً

ويقال: تَحَجَّرَ على ما وَسَعه اللهُ أَي حرّمه وضَيَّقَهُ . وفي الحديث: لقد تَحَجَّرُ تَ واسعاً ؛ أَي ضيقت ما وسعه الله وخصصت به نفسك دون غيرك ، وقد حَجَرَهُ وحَجَّرَهُ . وفي التنزيل: ويقولون حِجْراً مَحْجُوراً ؛ أَي حراماً مُحَرَّماً . والحاجُور: كالمَحْجر ؛ قال:

حَى دَعَوْنَا بِأَرْحَامِ لِنَا سَلَفَتْ ، وَقَالَ قَائِلُهُمْ : إِنْتِي مِجَاجُونِ

وهو نادر . الفراء : العرب تقول الحَبَّعَرُ الأَحْبُورُ على أَفْعُلُ ؟ وأنشد :

# يَوْمِينِيَ الضَّعِيفُ الْأُحْجُرُ "

قال : ومثله هو أكبُرُهم وفرس أطشرُ وأتثرُجُ، ىشد دون آخر الحرف. ويقال: 'رُمَيْ فلان' بِحَجَر الأرض إذا رمى بداهية من الرجال . وفي حديث الأحنف بن قيس أنه قال لعلي حين سمَّى معاوية ُ أَحَدَ الحَكَمَيْن عَمَرُ و بِنْ العاصِ : إنك قد رُميت بعَجر الأرض فاجعل معه ابن عباس فإنه لا يعتقد أ عُفْدَةً إلا حَلَّهَا ؛ أي بداهية عظيمة تثبت ثبوتَ الحَجَر في الأرض. وفي حديث الجَسَّاسَة والدَّجال: تبعه أهل الحَجَر وأهل المَدَر ؛ يريد أهل البَوادي الذين يسكنون مواضع الأحجار والرمال ، وأهلُ المَدَر أَهلُ البادية . وفي الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُ ؛ أي الحَيْبَةُ ، بعني أن الولد لصاحب الفراش من السيد أو الزوج،وللزاني الحيبة ُ والحرمان، كقولك ما لك عندي شيء غير التراب وما بيدك غير الحَجَرِ ؛ وذهب قوم إلى أنه كني بالحجر عن الرَّجْم ؛ قال ابن الأثير : وليس كذلك لأنه ليس كل زان ُيرْجَمُ . والحَجَر الأسود ، كرمه الله : هـو حَجَر البيت ، حرسه الله ، وربما أفردوه فقالوا الحَـجَر إعظاماً له ؛ ومن ذلك قول عمر ، رضى الله عنه : والله إنك حَجَرُ ، ولولا أني رأيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يفعل كذا ما فعلت ؛ فأما قول الفرزدق:

> وإذا ذكر ت أباك أو أيَّامَهُ ، أخزاك حَيْثُ تُقَبَّلُ الأَحْجَارُ

فإنه جعل كل ناحية منه حَجَراً ، ألا ترى أنـك لو مُسِسَتَ كل ناحية منه لجاز أن تقول مسست الحجر ?

قال سببويه: ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا وكذا يا فلان ? فيقول : حُجُراً أي ستراً وبراءة من هذا الأمر ، وهو راجع إلى معنى التحريم والحرمة . الليث : كان الرجل في الجاهلية يلقى الرجل مخافه في الشهر الحرام فيقول : حِبُجراً متحجُوراً أي حرام عرم عليك في هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر . قال : عرم عليك في هذا الشهر فلا يبدؤه منه شر . قال : فإذا كان يوم القيامة ورأى المشركون ملائكة العذاب قالوا : حِجْراً متحبُوراً ، وظنوا أن ذلك ينفعهم كفعلهم في الدنيا ؛ وأنشد :

حتى دعونا بأرحام لهـا سلفت ، وقال قــائلهم : إني مجــاجور

يعني بَعاذ ؛ يقول : أنا متمسك بما يعيذني منـك ويَعْجُرُكُ عَني ؟ قال : وعلى قباسه العاثبُورُ وهـو المَتْلَفُ. قال الأزهري. أما ما قاله اللبث من تفسير قوله تعالى : ويقولون حجراً محجوراً ؛ إنه من قول المشركين للملائكة يوم القيامة ، فإن أهل التفسير الذين يُعتمدون مثل ابن عباس وأصحابه فسروه على غير ما فسره اللث ؟ قال ابن عاس : هذا كله من قول الملائكة ، قالوا للمشركين حجراً محجوراً أي حُجرَتُ علىكم البُشْرَى فلا تُبَشَّرُ ون بخير . وروي عن أبي حاتم في قوله : ﴿ ويقولون حجراً ﴾ تمَّ الكلام . قال أبو الحسن: هذا من قول المجرمين فقال الله محجوراً علمهم أن بعـاذوا وأن يجاروا كما كانوا يعاذون في الدنيـا ويجارون ، فحجر الله عليهم ذلك يوم القيامة ؛ قال أبو حاتم وقال أحمد اللؤلؤي : بلغني عن ابن عباس أنه قال : هذا كله من قول الملائكة . قال الأزهرى : وهذا أشبه بنظم القرآن المنزل بلسان العرب، وأحرى أن يكون قوله حجراً محجوراً كلاماً واحداً لا كلامين مع إضمار كلام لا دليل عليه . وقال الفر"اء : حجراً محجوراً أي حراماً محرّماً ، كما نقول : حَجَرَ الناجِرُ ا

على غلامه ، وحَجَرَ الرجل على أهله. وقر ثت حُجْراً كَخْجُوراً أي حراماً عرّماً عليهم البُشْرَكي . قال : وأصل العُجْرِ في اللغة ما حَجَرْت عليه أي منعته من أن يوصل إليه . وكل ما مَنعْت منه، فقد حَجَرْت عليه؛ وكذلك حَجْرُ العُككام على الأيتام: مَنعُهُم؟ وكذلك العُجْرَةُ التي ينزلها الناس ، وهو ما حواطنوا عليه .

والعَبِعْرِ ' ، ساكن " : مَصْدَر ْ حَجَر عليه القاضي كيْجُر حَجْراً إذا منعه من التصرف في ماله . وفي حديث عائشة وابن الزبير : لقد هُمَمُتُ أَن أَحْجُرَ علمها ؟ هو من العَجْر المَنْع ، ومنه حَجْرُ القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في مالهما . أبو زيد في قوله وحَرْثُ حجْرُ حرامٌ ويقولون حجْراً حراماً ، قال : والحاء في الحرفين بالضمة والكسرة الهتان . وحَجْرُ الإنسان وحِجْرُ هُ ، بالفتح والكسر: حضَّنُه. وفي سورة النساء: في حُجُوركم من نسائكم ؟ واحدها حَجْرٌ ، بفتح الحاء . يقال : حَجْرُ المرأة وحَجْرُ أَمَا حِضْنُهَا ، والجمع العُجُورُ . وفي حديث عائشة ، رضى الله عنها : هي النتيمة تكون في حَجْر وَلِيُّهَا ، ويجوز من حَجِّرِ الثوب وهو طرفه المتقدم لأَن الإنسان يرى ولده في حِجْرِ ﴿ وَالْوَلِيُّ ؛ القَائمُ بأَمْر البتيم . والحجر ، بالفتح والكسر : الثوب والحضن، والمصدر بالفتح لا غير . ابن سيده : العَجْرُ المنع ، حَجَرَ عليه كِيجُرُ مُجَراً وحُجْراً وحَجْراً وحجراً وحُجْراناً وحجَّراناً مُنْكَعَ منه . ولا حُجِّرَ عنه أي لا كَفْعُمَ ولا مَنْعَ . والعرب تقول عند الأمر تنكره: حُجْرًا له ، بالضم ، أي دفعاً ، وهو استعارة من الأِمر ؛ ومنه قول الراجز:

> قالت وفيها حَيْدَة " وذُعْرُ : عَوْدَ" بِرَبْنِي مِنْكُمُ وحُجُورُ !

وأنت في حَجْرُ نِي أي مَنَعَنِي . قال الأزهري : يقال هم في حَجْر فلان أي في كَنَفه ومَنَعَنِه ومَنْعُهِ ، كله واحد ؛ قاله أبو زيد ، وأنشد لحسان ابن ثابت :

## أُولئك قَوْمٌ ، لو لَهُمْ قَبِلَ: أَنْفِدُوا أُمِيرَ كُمْ ، أَلفَيْنُمُوهُم أُولِي حَجْرِ

أَى أُولَى مَنَعَة . والحُجْرَةُ من البيوت : معروفة لمنعها المال ، والحَجار' : حائطها ، والجمع حُجرات' وحُمُو ات وحُمُو ات ، لغات كلها . والعُمُورَة : حظيرة الإبل ، ومنه حُجْرَةُ الدار . تقـول : احْتَجَر ْت ْ حُجْر َة الله انخذتها ، والجمع حُجَر " مثل غُرُ فَهُ وَغُرُ فِي . وَحُجُرات ، بِضَمَ الجَبِم . وَفَي الحديث: أنه احْنَجَر 'حجَيْرَاةً بِخَصَفَةِ أَو حَصيرٍ؟ الحجيرة: تصغير الحُنْجُرَة ، وهي الموضع المنفرد. وفي الحديث : من نام على طَهْر بَيْتِ ليس عليه حجار" فقد بَرِيْتَتْ منه الذمة ؛ الحجار جمع حيضر، بالكسر، أو من الحُبِعْرَة وهي حَظيرَةُ الإبل وَحُبُورَةُ الدَّارِ ، أَي أَنه كِحْجُرُ الإِنسَانَ النَّامُ وَيَنعُهُ من الوقوع والسقوط . ويروى حجاب، بالباء ، وهو كل مانع من السقوط، ورواه الخطابي حجَّى، بالياء، وسنذكره ؛ ومعنى براءة الذمة منه لأنه عَرَّض نفسه للمِلاكُ ولم مجترز لما . وفي حديث وائل بن حُجْرٍ : قرية معروفة ؛ قال ابن الأثير : وقيل هي بالنون ؛ قال : وهي حظائر حول النخل ، وقيل حدائق . واستَحجَرَ القومُ واحْتَجَرُوا : اتخذوا تُحجَرة . والعَجْرَةُ والعَجْرُ ، جميعاً : للناحة ؛ الأخيرة عن كراع . وقعد حَمَّرَةً وحَمِّرًا أَي ناحية ؛ وقوله أنشده ثعلب:

سَقَانَا فَلَمْ نَهْجًا مِن الجُنُوعِ نَقَدُهُ " سَمَاراً، كَإِبْطَالذَ ثُنْبُ سُودٌ حَوَاجِرُهُ

قال ابن سيده: لم يفسر ثعلب الحواجر. قال: وعندي أنه جمع الحَبُورَةِ التي هي الناحية على غير قياس، وله نظائر. وحُبُرَا العسكر: جانباه من الميمنة والمسرة ؟ وقال:

إذا اجْتَمَعُوا فَضَضْنا مُجُورَ تَيْهُمْ ، ونَجْمَعُهُمْ إذا كانوا بَدَادِ وفي الحديث : للنساء حَجْرَ تا الطريق ؛ أي ناحيتاه ؛ وقول الطرماح يصف الحبر :

فلما فنت عنها الطاين فاحت ،
وصَرَّح أَجْوَدُ العُجْرانِ صافي
استعاد العُجْران للخمر لأنها جوهر سال كالماء ؟
قال ابن الأثير : في الحديث حديث علي ، رضي الله
عنه ، الحكم لله :

ودَع عَنْكَ كَهُباً صِيح في حَجَراتِهِ قال : هو مثل للعرب يضرب لمن ذهب من ماله شيء ثم ذهب بعده ما هو أُجل منه ، وهو صدر بيت لامرىء القيس :

فَدَع عنك بَهْباً صِيح في حَجَراتِه ، ولكن حديث الرواحل ولكن حديث أما حديث الرواحل وحدثني حديث الرواحل وهي الإبل التي ذهبت بها ما فعلت . وفي النوادر : يقال أمسى المال مُعْتَجِرَة " بُطُونُهُ ونَجِرَة " ، ومال مُعَتَجِرَة " ومُتَحَجِّر " . ويقال : وتجرة " ، ومال مُعَتَجِر أَ المعير المعير المتجرة المعير من المال : كل ما كرش ولم يبلغ نصف البطنة لم يقل ، فإذا بلغ نصف البطنة لم يقل ، فإذا بلغ نصف البطنة لم يقل ، فإذا بلغ نصف البطنة لم يقل ، فإذا وعجف ، فقد اجروً " ،

وناس 'مجْر َو"شُون .

والحُبُورُ : مَا يُحِيطُ بِالظُّنُورُ مِنَ اللَّحَمِ .

والمَحْجِرِ : الحديقة ، مثال المجلس . والمَحَاجِرِ : الحداثق ؛ قال لسد :

بَكَرَتْ به جُرَشِيَّةٌ مَقَطُورَةٌ ، تَرْوي المَحَاجِرَ بازِلُ عُلُنْكُومُ

قال ابن بري: أراد بقوله جرسة ناقسة منسوبة إلى عُجرَس ، وهو موضع باليمن . ومقطورة : مطلبة بالقطران . وعُلْكُوم : ضخمة ، والهاء في به تعود على غَرْب تقدم ذكرها . الأزهري : المحجر المكرعي المنخفض ، قال : وقيل لبعضهم : أي الإبل أبقى على السنّة ? فقال : ابنة لبون ، قيل : لمه ؟ قال : لأنها ترعى محجراً وتترك وسطاً ؛ قال وقال بعضهم : المتحجر هنا الناحية . وحبورة القوم : ناحية دارهم ؛ ومثل العرب : فلان يوعى وسطاً وير بُض تحجرة أي ناحية . والحبحرة أن الناحية ؛ ومنه قول الحرث بن حلرة . والحبحرة أن الناحية ؛

عَنَناً باطلًا وظُلْماً ، كما 'تعْ شَرْ عن حَجْرَةِ الرَّبِيضِ الظِّبَاءُ

والجمع تحجر" وحَجَراك مشل تَجمْرَة وجَمْرِ وَجَمْرِ وَجَمْرِ وَجَمْرِ وَجَمْرِ وَجَمْرِ الْرَيْ : هذا مشل وهو أَنْ يكون الرجل وسط القوم إذا كانوا في خير ، وإذا صاروا إلى شر تركهم وربض ناحية ؛ قال : ويقال إن هذا المَثَلَ لَعَيْلانَ بَن مُضَرَ . وفي حديث أبي الدرداء : رأيت رجلاً من القوم يسير تحجرَة أي ناحية منفردا ، وهو بفتح الحاء وسكون الجيم . ومتخجر العين : ما دار بها وبدا من البُر قُمْع من جميع العين ، وقيل : هو ما يظهر من نقاب المرأة وعمامة الرجل إذا اعتم "، وقيل : هو ما دار بالعين

من العظم الذي في أسفل الجنن ؛ كل ذلك بفتح الميم وكسرها وكسر الجيم وفتحها ؛ وقول الأخطل :

ويُصبِح كَالْحُنْقَاشِ يَدْ لُكُ عَيْنَهُ ،
فَقُبْحَ مِنْ وَجْهِ لَنَّمٍ وَمِنْ حَجْرِ !
فسره ابن الأعرابي فقال : أراد محجر العين . الأزهري:
المتحجر العين . الجوهري : محجر العين ما يبدو من
النقاب الأزهري: المتحجر من الوجه حيث يقع عليه
النقاب ، قال : وما بدا لك من النقاب محجر ؛ وأنشد:
وكأن مخجر ها سراج الموقد

وحَجَّرَ القبرُ : استدار بخط دقيق من غير أن يَعْلُظ ، وكذلك إذا صارت حوله دارة في الغيم . وحَجَّرَ عينَ الدابة وحَوْلُهَا : حَلَّقَ لداء يصيبها . والتحجير : أن يَسم حول عين البعير ببسم مستدير . الأزهري: والحاجرُ من مسايل المياه ومنابت العُشْب ما استدار به سَندُ أو نهر مرتفع ، والجمع محران مثل حار وحُوران وشاب وشبان ؟ قال رؤبة : مثل حار وحُوران وشاب وشبان ؟ قال رؤبة :

قال الأزهري : ومن هذا قبل لهذا المنزل الذي في طريق مكة : حاجر . ابن سيده : الحاجر ما يمسك الماء من شفة الوادي ، وهو فاعول والحاجور ما يمسك الماء من شفة الوادي ، وهو فاعول من الحبور ، وهو المنع ابن سيده : قال أبو حنيفة : الحاجر من مرقة تحبس عليه الماء ، وبذلك سبي حاجراً ، والجمع محبوران . والحاجر : منبيت الرامن ومجتمعه ومستداره . والحاجر أيضاً : الجدر الذي يجسك الماء بين الديار لاستدارته أيضاً ؛ وقول الشاع :

وجارة البيت لها 'حجرِي'

فهعناه لها خاصة . وفي حديث سعد بن معاذ : لما تعَجَّرَ مُجرْحُهُ للبُرْء انْفَجَر أَي اجتبع والتأم وقرب بعضه من بعض .

والحِجْرِ ' ، بالكسر : العقل واللب لإمساكه وسنعه وإحاطته بالتمييز ، وهو مشتق من القبيلين. وفي التنزيل : هل في ذلك قَسَمُ لذي حِجر ؛ فأما قول ذي الرمة :

فَأَخْفَيْتُ مَا بِي مِنْ صَدِيقِي ، وإنَّهُ لَـ لَـُذُو نَسَبُ دَانٍ إليَّ وَذُو حَجْدِ

فقد قبل : الحجُّر ُ هَهَا العقل ، وقبل : القرابة . والحجيرُ : الفَرَسُ الأَنشَى ، لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لا يشركها فيه المذكر ، والجمــع أحـُجارُ " وحُعُورَة وحُعُور . وأحنجار الحل : ما يتخذ منها للنسل ؛ لا يفرد لها واحد.قال الأزهري : بلي ! يقال هذه حجُّر من أحبُّجار خَيْـلَّى ؟ يويد بالحِجُّر ِ الفرسَ الأنثى خاصة جعلوها كالمجرُّمة الرحم إلا على حصان كريم . قال وقال أعرابي مِن بني مُضَرِّس وأَشَار إلى فرس له أنثى فقال : هذه الحِيجْـر ُ من جياد خيلنا. وحجّر ُ الإنسان وحَجْر ُ ه: ما بين يديه من ثوبه. وحجثرُ الرجل والمرأة وحَجْرُهما: متاعهما، والفتح أَعَلَى . ونَشَأَ فلان في حَجْرٍ فلان وحِجْرٍ • أي حفظه وسيترر . والحيجر' : حيجر' الكعبة . قال الأزهري : الحيجر ُ حَطيم ُ مكة ، كأنه حُجر َ قُ ما يلى المُنْعَبَ من البيت . قال الجوهري : الحجر ُ حجّر الكعبة ، وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشَّمال ؛ وكُلُّ ما حَجَرْتُهُ من حائط ، فهو حجُّر". وفي الحديث ذكَّر ُ الحجَّر في غير موضع ، قال ابن الأثير : هو اسم الحائـط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي . والحجر ُ : ديار نمود ناحية الشام عند وادي القرركي ، وهم قوم صالح الني ،

صلى الله عليه وسلم ، وجاء ذكره في الحديث كثيراً . وفي التنزيل : ولقد كذَّب أصحاب الحِجْرِ المرسلين ؛ والحِجْرُ أيضاً : موضع سوى ذلك .

وحَجْرُ": قَصَبَةُ البامة ، مفتوح الحاء ، مذكر مصروف، ومنهم من يؤنث ولا يصرف كامرأة اسبها بهل ، وقيل : هي سُوقُها ؛ وفي الصحاح : والحَجْرُ قَصَبَةُ البامة ، بالتعريف . وفي الحديث : إذا نشأت حَجْرِيَّة " ثم تَشَاءَمَت فتلك عَيْن عُدَيْقة "حجرية ، بفتح الحاء وسكون الجيم . قال ابن الأثير : يجوز أن تكون منسوبة إلى الحَجْرِ قصة البامة أو إلى حَجْرَ فَ القوم وهي ناحيتهم ، والجمع حَجْر " كَجَمْر قوجمر ، وإن كانت بكسر الحاء فهي منسوبة إلى أرض ثود الحِجْرِ ؛ وقول الراعي ووصف صائداً :

تَوَخَّى، حيثُ قال الفَلْبُ منه، بِحَجْرِي " تَرى فيه اضْطِمارًا

إنما عنى نصلًا منسوباً إلى حَجْر . قَـال أَبُو حَنيفة : وحداثه ُ حَجْر مُقدَّمة في الجُـوْدَة ؛ وقال رؤبة :

حتى إذا تَوَقَدَتْ منِ الزَّرَقْ حَجْرِيَّة ' كَالجَـمْرِ من سَنِّ الدَّلَــقُ وأَما قول زهير :

لِلَهُنِ الدَّيْلِ بِقُنَّةُ الحَجْرِ

فإن أبا عمرو لم يعرفه في الأمكنة ولا يجوز أن يكون قصبة اليامة ولا سُوقها لأنها حينتُذ معرفة ، إلا أن تكون الألف واللام زائدتين ، كما ذهب إليه أبو علي في قوله :

ولَّقَد تَجِنَيْتُكُ أَكَنْهُوْاً وعَسَاقِلًا ، ولَّقَد تَهَيْتُكَ عَن بِنَاتِ الأَوْبَرِ وإنّا هي بنات أوبر؛وكما روى أحمد بن مجيى من قوله: يا لبت أمَّ العَمْرِ كانت صاحبي

وقول الشاعر:

اغتَدْتُ لِلْأَبْلَجِ ذِي التَّمَابُلِ، حَجْرِيَّةً خِيضَتْ بِسُمَّ مَاثِلِ

يعني : قوساً أو نَبْلًا منسوبة الى حَجْرِ هذه . والحَجْرِ الله والفضة . ويقال للرجل اذا كثر ماله وعدده : قد انتشرت حَجْرَتُه وقد ارْتَعَجَ مالهُ وارْتَعَجَ عَدَدُه .

والحاجِرُ : منزل من منازل الحاج في البادية . والحَـجُورة : لعبة يلعب بها الصبيان يخطئون خطئاً مستديراً ويقف فيه صي وهنالك الصبيان معه .

والمَحْجَرُ ، بالفتح : ما حول القرية ؛ ومنه محاجِرُ أَقِيال البين وهي الأَحْماء ، كان لكل واحد منهم حبتى لا يوعاه غيره . الأزهري : مَحْجَرُ القَيل من أَقيال البين حَوْزَ تُهُ وناحيته التي لا يدخل عليه فيها غيره . وفي الحديث : أنه كان له حصير يبسطه بالنهار ويَحْجُرُه بالليل ، وفي رواية : يَحْتَجِرُهُ أي بعله لنفسه دون غيره . قال ابن الأثير : يقال حَجَرُتُ الأرض واحْتَجَرُ ثُها إذا ضربت عليها منارآ منها به عن غيرك .

ومُعَجَّرُ ، بالتشديد: اسم موضع بعينه. والأصمعي يقوله بكسر الجيم وغيره يفتح. قال ابن بري: لم يذكر الجوهري شاهداً على هذا المكان ؛ قال: وفي الحاشية بيت شاهد عليه لطفيل الغَنوي :

َ فَذُو قَدُوا ، كَمَا 'ذَقَنْنَا غَدَاهَ 'مُحَجَّرِ ، من الغَيْظِ فِي أَكْبَادِنَا والتَّحَوُّبِ

وحكى ابن بري هنا حكاية لطيفة عن ابن خالويه قال: حدثني أبو عمرو الزاهد عن تُعلب عن عُمَرَ بن ِ شَبَّةَ قَال : قال الجارود ، وهو القارىء ( وما مخدعون إلا أنسهم) : غسلت ابناً للحجاج ثم انصرفت إلى شيخ كان

الحجاج قتل ابنه فقلت له: مات ابن الحجاج فلو رأيت جزعه عليه ، فقال :

فذوقوا كما ذقنا غداة محجّر

البيت . وحَجَّارُ ، بالتشديد : اسم رجل من بكو بن وائل . ابن سيده : وقيد سَيَّوْا حُجْرًا وحَجْرًا وحَجْرًا وحَجْرًا . الجوهري : حَجَرَ السَّاعر ؛ اسم رجل ، ومنه أو س بن صحر الكيندي الشاعر ؛ وحُجْرُ الكيندي الذي يقال له آكل المُرَارِ ؛ وحُجْرُ بن عَدِي الذي يقال له الأَدْبَرُ ، ويجوز مُحجُرُ مثل عُسْر وعُسُر ؛ قال حسان بن ثابت :

مَنْ يَغُرُ الدَّهْرُ أَو يَأْمَنُهُ مِنْ قَتَيلٍ ، بَعْدُ عَمْرٍ و وَحُجُرُ ؟

يعني حُجُرَ بن النعسان بن الحرث بن أبي شبر الغسّاني . والأحجار : بطون من بني تميم ؟ قال ابن سيده : سموا بذلك لأن أسماءهم حَنْدَلُ وجَرْوَلُ وصَخْر ؟ وإياهم عنى الشاعر بقوله :

وكُلُّ أَنْمَ حَمَلَتُ أَحْجارا

يعني أمه ، وقيل : هي المنجنيق . وحَبَّوُورُ مُوضَعُ معروف من بلاد بني سعد ؛ قال الفرزدق :

> لوكنت تَدْري ما بِرمْلِ مُقَيَّد، فَقُرى مُعِمَانَ الى دُوات تَحْجُورِ؟

وفي الحديث: أنه كان يلقى جبريل ، عليها السلام، بأحجار المراء؛ قال مجاهد: هي قبالة. وفي حديث الفتن: عند أحجار الزئيت: هو موضع بالمدينة . وفي الحديث في صفة الدجال: مطبوس العين ليست بناتئة ولا تحجراء؛ قال ابن الاثير: قال المروي إن كانت هذه اللفظة محفوظة فهمناها ليست بصلبة مُتَحَجَّرَةً ، قال: وقد رويت تجعراء، بتقديم

الجيم ، وهو مذكور في موضعه . والحَـنْجَرَةُ والحُـنْجَرَةُ النون .

حدو : الأزهري : الحدر من كل شيء تحدر و من من علو إلى سُفل ، والمطاوعة منه الانتحدار . والحدود : اسم مقدار الماء في انحدار صبيه ، وكذلك الحدور في سفح جبل وكل موضع منحد و . ويقال : وقعنا في حدور منكرة ، وهي المَبُوط ، قال الأزهري : ويقال له الحدود بوزن الصَفراء ، والحدور ، بالضم : فعلك .

ابن سيده : حَدَرَ الشيءَ يَعْدُرُهُ ويَعْدُرُهُ حَدْراً وحُدُرُهُ حَدْراً وحُدُوراً فَانْحَدَرَ : حَطّة من عُلْو إلى سُفْل . الأَزهري : وكل شيء أُرسلته إلى أَسفل ، فقد حَدَرْتَهُ حَدْراً وحُدُوراً . قال : ولم أَسبعه بالأَلف أَحْدَرُتُ ؛ قال : ومنه سبيت القراءة السريعة الحَدْر لان صاحبها يَحْدُرُها حَدْراً .

والحدر ، مثل الصبب : وهو ما المحدو من الأرض . يقال : كأغا ينتعط في حدر . والأرض منتحدار : الانهاط ، والموضع منتحدر . والحدور ألا المهاع في القراءة . قال : وأما الحدور فهو الموضع المنتحدر . وهذا منتحدر من الجبل ومنتحدر "، أتبعوا الضة كما قالوا: أنبيك وأنبوك ، وحدد ورهما وأحد ورهما وأحد ورهما المفينة : أرسلتها الى كحد ولا يقال أحدر ثن السفينة : أرسلتها الى والمتاع يحد وهما حدر أنها ؛ وحدر السفينة في الماء والقراء . الجوهري : وحدر أن في قراءته وفي أذان والقران وإذا أقمت فاحدر أي أسرع . وفي حديث الأذان : إذا أذ أنت مدر الحدور ضم الحدور ضمة الصعود ، يتعدى ولا يتعدى . وهو من الحدور ضمة الصعود ، يتعدى ولا يتعدى .

وحَدَرَ الدمع َ يَحْدُرُه حَدَراً وحُدُوراً وحَدُرَة وحَدُرَة وحَدَرَة وحَدُرَة وحَدَرَة وحَدَرَ الدمع َ يَحْدُرُهُ عَلَى خَيْنَ الاستسقاء: وأيت المطر يَتَخادَرُ على لحيته أي ينزل ويقطر ، وهو يَتَفاعَلُ من الحُدُور. قال اللحياني: عَدَرَت العَيْنُ بالدمع تَحْدُرُ وتَحْدُرُ وتَحْدُرُ وتَحْدُرُ وتَحْدُرُ والحَدُورَ والاسم من كل ذلك الحُدُورَة والحَدُورَة اللها والحَدُورَة والمحدر الدواء بطنه يَحْدُرُه حَدْراً: مَشّاه ، واسم الدواء الحادُورُ .

الأزهري: الليث: الحادر المبتلى، لحماً وسَحماً مع ترارة ، والفعل حدار حدارة . والحادر والحادر والحادر : الغلام الممتلى، الشباب . الجوهري : والحادر نمن الرجال المجتمع الحكائق ؛ عن الأصمعي . تقول منه : حدر ن بالضم ، يتحدر ن حدراً . ابن سيده : وغلام حادر " جميل صبيح" . والحادر : السين الغليظ ، والجمع حدراً ق م فيظ محتمع ، وقد حدراً يحدر وحدراً . وقد حدراً يحدر وبيد ومدراً . وفي ترجمة وبن عدار أبو كاهل البشكري يصف ناقته ويشبها رباهقاب :

# كَأَنَّ رِجْلِي على سَعْواءَ حادِرَةِ طَمْيَاءَ، قد بُلُّ مِنْ طَلِّ خُوافيها

وفي حديث أم عطية : أوليد لنا غلام أحدر شيء أي أسين شيء وأغلظ ؛ ومنه حديث ابن عبر : كان عبدالله بن الحرث بن نوفل غلاماً حادراً ؛ ومنه حديث أبر هنة صاحب الفيل : كان رجلًا قصيراً حادراً ومنه مدراً من دَحداحاً . ور مُح "حادر ": غليظ . والحوادر أمن كُعُوب الرماح : الفلاظ المستديرة . وجبك "حادر": مر تفع . وحي "حادر": كثير . وحبل "حادر": كثير . وحبل "حادر": كثير .

فما رَويَتْ حتى اسْتبانَ سُقاتُها ، قُطُوعاً لمَحْبُوكٍ مِنَ اللَّيْفِ حادِرِ

وحَدُرُ الوَتَرُ حُدُورَةً : غَلُظَ واشتدَّ ؛ وقال أَبُو حَنَيْفَة : إذا كان الوتر قوياً ممتلئاً قيل وَتَرَّ حادر ؓ ؛ وأنشد :

> أُحِبُ الصَّبِيِّ السَّوْءَ مِنْ أَجْلِ أَمَّهُ ، وَأَبْغَضُهُ مِنْ بُغْضِهاً ، وَهُوَ حادِرُ

وقد حَدْرُ حُدُورَةً . وناقة حـادرَةُ العينين إذا المتلأتا نِقْياً واستوتا وحسنتا ؛ قال الأعشى :

وعَسِيرٌ أَدْماءُ حادِرَةُ العَيْ ن ِخَنُوفٌ عَيْرانَةٌ شِمْلالُ

وكل رَيَّانَ حَسَنِ الْحَلَـٰقِ : حادرٌ .

وَعَيْنُ مُحَدُّرَةُ مُ بَدَّرَةً " عظيمة ؛ وقيل : حادَّةُ النظر ؛ وقيل : حدَّرَةً واسعة ، وبدَّرة يُبادِرُ نظر ُها نَظَرَ الحَيل ؛ عن ابن الأَعرابي . وعَيَن حَدَّراء : حَسَنَةً "، وقد حَدَرَت . الأَزهري : الأَصعي : أما قولهم عين حَدَّرَة فمعناه مكتنزة صُلْبَة وبدرة "بالنظر ؛ قال امرؤ القس :

وعين لها حَدْرَة بَدْرَة " بَدْرَة"، شُنْقَت مَا قَبِهما مِن أُخُرْ

الأز هري : الحك رأة العين الواسعة الجاحظة ، والحك رن : جرم قر حق تخرج ببحثن العين ؟ وقيل : بباطن جفن العين فَتَر م وتَعْلُظُ ، وقد حدرت عينه حد راً ؟ وحدر جلده عن الضرب يتخدر ويتحدر كر حد راً وحدوراً : غلظ وانتفخ وورد ، قال عمر بن أبي ربيعة :

لو دَبُّ ذَرُ فَوْقَ ضَاحِي جِلْدِهَا ، لأَبَانَ مِنْ آثارِهِنَّ حُـُدُورَا يعني الوَرَمَ ؛ وأَحْدَرَه الضربُ وحَدَرَهُ يَحْدُرُهُ.

وفي حديث ابن عبر: أنه ضرب رجلا ثلاثين سوطاً كلها يَبْضَعُ ويَحْدُرُ ؛ يعني السياط ، المعنى أن السياط بَضَعَتْ جلده وأورمته ؛ قال الأصعي: يَبْضَعُ يعني يشق الجلد ، ويَحْدُرُ بعني يُورَمُ ولا يَشْتُ ؛ قال : واختلف في إعرابه ؛ فقال بعضهم: يَحْدُرُ بيني يُورَمُ ولا يُحْدر إحداراً من أحدرت ؛ وقال بعضهم : يَحْدُرُ بيني إذا جعلت الفعل للضرب ، فأما إذا كان الفعل لفتين إذا جعلت الفعل للضرب ، فأما إذا كان الفعل للجلد أنه الذي يَومُ فإنهم يقولون : قد حَدَرَ جِلْدُ وَيُحْدَرُ مِلْدَورا ، لا اختلاف فيه أعلمه . الجوهري : وأحدر جلد ورأ ، لا اختلاف فيه أعلمه . الجوهري : وأحدر جلد ورأ ، وحدر وحدر جلد حدراً وأحدر : ضرب .

والحدر : الشّق . والحدر : الورَم ا بلا شق . يقال : حدر جلده وحدار زيد جلده . والحدر : النّشز الغليظ من الأرض . وحدر والحدار : النّشز الغليظ من الأرض . وحدر الثوب يَحْدر و الحدار الثوب الثوب الثانية المناف الأكسية . وحدر تنهم السّنة المحدد و الحدر المنه المخلية : جاءت بهم المل الحطينة :

جاءَتْ به من بلادِ الطُّنُورِ ، تَحْدُرُهُ حَصًّاءُ لم تَتَّرِ كُـُ ، دونَ العَصا ، شَذَبا

الأزهري : حَدَرَتْهُمُ السَّنَةُ تَحْدُرُهُمُ حَدْرًاً إِذَا حَطْتُهُمْ وَجَدْرًاً .

والحُدُرَةُ من الإبل : ما بين العشرة إلى الأربعين ، فإذا بلغت الستين فهي الصَّدْعَةُ . والحُدْرَةُ من الإبل ، بالضم ، نحو الصَّرْمَة . ومال مَوادِر ن : مكتنزة ضخام " . وعليه حُدْرَة من غَنَم وحَدْرَة ، نوله « والحدر الشق والحدر الورم » يشير بذلك الى أنه يتعدى ولا يتعدى وبه مرح الجوهري .

أي قطعة ؛ عن اللحياني .

وحَيْدارُ الحصى : ما استدار منه .

وحَيْدَرَةُ : الأَسَدُ ؛ قال الأَزهري : قال أَبو العباس أَحمد بن مجيى لم تختلف الرواة في أَن هذه الأبيات لعلي ابن أبي طالب ، رضوان الله عليه :

أنا الذي سَمَّنني امني الحَيْدَرَ ، ، كَلَيْثِ غابات عَليظ القَصَرَ ، ، أكيك كُمْ بالسيف كَيْلَ السَّنْدَرَ ،

وقال: السندرة الجرأة. ورجل سندو"، على فِعنل إذا كان جريئاً. والحَيْدَرَة : الأسد ؛ قال : والسّندرَة مكيال كبير ؛ وقال ابن الأعرابي : الحَيْدرَة في الأسد مثل الملك في الناس ؛ قال أبو العباس : يعني لغلظ عنقه وقو"ة ساعديه ؛ ومنه غلام حادر إذا كان ممتلى البدن شديد البطش ؛ قال : والياء والماء زائدتان ، زاد ابن بري في الرجز قبل :

أكيلكم بالسيف كيل السندو. أضرب بالسيف دقاب الكفره

وقال : أراد بتوله : ﴿ أَنَا الذِي سَمِتَنِي أَمِي الحَيْدُو ﴾ أَنَا الذِي سَمِتَنِي أَمِي الحَيْدُو ﴾ أَنَا الذي سَمِتَنِي أَمِي أَسَدًا وَ فَلَمُ اللّهِ عَيْدُو ذَكُرُ الأَسْدُ لأَجِلُ القَافِية ، فَمَهُ عَيْدُو ، وَإِنَّا القَافِية ، فَمَهُ عَيْدُو ، وَإِنَّا أَمِو طَالَبُ غَائباً حِينَ ولدته وسَمِته أَسَداً ، فلما قدم كره أَسَدا وسياه علياً ، فلما رجز علي هذا الرجز يوم خيبر سمى نفسه عا سبته به أمه ؛ قلت : وهذا العذر من ابن بري لا يتم له إلا إن كان الرجز أكثر من هذه الأبيات ولم يكن أيضاً ابتداً بقوله : ﴿ أَنَا الذِي سَمِتَنِي أَمِي الحَيْدُرِه ، وإلا فإذا كان هذا البيت ابتداء الرجز وكان كثيراً أو قليلًا كان ، رضي الله ابتداء الرجز وكان كثيراً أو قليلًا كان ، رضي الله عنه ، غيراً في اطلاق القوافي على أي حرف شاء بما

يستة م الوزن له به كقوله «أنا الذي سبتني أمي الأسدا ، أو أسدا ، وله في هذه القافية بجال واسع ، فنطقه بهذا الاسم على هذه القافية من غير قافية تقدمت بجب اتباعها ولا ضرورة صرفته إليه ، بما يدل على أنه سبي حيدرة . وقد قال ابن الأثير : وقيل بل سبته أمه حيدرة . والقصرة : أصل العنق . قال : وذكر أبو عمرو والقصرة أن السندرة اسم امرأة ؛ وقال ابن قتيبة في تفسير الحديث : السندرة شجرة يعمل منها القيسي والنبل ، فيحتمل أن تكون السندرة مكيالاً يتخذ من هذه الشجرة كما سبي القوس نبعة "باسم الشجرة ، وعيمل أن تكون السندرة مكيالاً يتخذ وعيمل أن تكون السندرة مكيالاً يتخذ وعيمل أن تكون السندرة امرأة كانت تكيل كيلاً من هذه الشجرة ، وحيد كرة : السمان . والحدو يدرة المام شاعر وربما قالوا الحادرة .

والحادُورُ : القُرْطُ في الأَذَنَ وجمعه حَوَّادِيرِ ؛ قالَ أَبُو النَّجِمِ العجلي يصف امرأَة :

> خِدَبَّةُ الخَلْقِ على تَخْصِيرها ، بَائِنَةُ المَنْكِبِ مِنْ حَادُورِها

أراد أنها ليست بو قشاء أي بعيدة المنكب من القر ط لطول عنقها ، ولو كانت وقصاء لكانت قريبة المنكب منه . وخِد بَّة ُ الحلق على تخصيرها أي عظيمة العجز على دقة خصرها :

يَزِينُهَا أَزْهَرُ فِي سُفُورِهَا ،
فَضُلَهَا الْحَالِقُ فِي تَصُوبِرِهَا الْحَالِقُ فِي تَصُوبِرِهَا الْحَالِقِ فِي تَصُوبِرِهَا الْأَزهر : الوجه . ورَغيفِ حادِر ٌ أَي تَامَّ ؛ وقيل : هو الغليظ الحروف ؛ وأَنشد :

كأنك حادِرة ُ المنكبَبُ

يعني ضفدعة ممتلئة المنكبين . الأزهري : وروى عبد الله بن مسعود أنه قرأ قول الله عز وجل : وإنا لجميع

حـاذرون ؛ بالدال ، وقـال مُؤدُونَ في الكُراعِ والسّلاحِ ؛ قال الأَزهري : والقراءة بالذال لا غير ، والدال شاذة لا تجوز عندي القراءة بها ، وقرأ عاصم وسائر القراء بالذال .

ورجل حَدْرُدُ : مستعجل . والحَيْدارُ من الحصى: ما صَلُبَ واكتنز ؛ ومنه قول تميم بن أبي مقبل :

يَرْمِي النَّجَادَ بِحَيْدارِ الحَصَى فَمُمَزَاً ، في مِشْنِيَةِ مُسرُحٍ خَلَطٍ أَفَانِينَـا

وقال أبو زيد: رماه الله بالحَيْدَرَةِ أي بالهَلَكَةِ. وحَيُّ ذُو حَدُّورَةٍ أَي ذُو اجتاع وَكُثُرةً • وروَى الأَزهري عن المُؤَرِّج: يقال حَدَرُوا حوله ويَحْدُرُون به إذا أطافوا به ؛ قال الأخطل:

ونَفْسُ المَرَّء تَرَّصُدُهَا المَنَايَا ، وتَحْدُرُ حَوْلُه حتى يُصارَا

الأزهري: قال الليث : امرأة حَدَّراءُ ورجل أحدر؛ ﴿ قال الفرزدق :

عَزَ فَنْتَ بَأَعْشَاشِ ، وما كِدْتَ تَعْزِفُ ، وأَنْكُرَ ْتَ مَنْ حَدْراءَ مَا كَنْتَ تَعْرِفُ ْ

قال : وقال بعضهم: الحدراء في نعت الفرس في حسنها خاصة . وفي الحديث: أن أبي بن خلف كان على بعير له وهو يقول : يا حَدْراها ؛ يويد : هل وأى أحد مثل هذا ? قال : ويجوز أن يويد يا حَدْراءَ الإبل ، فقصر ، وهي تأنيث الأحدد ، وهو الممتلىء الفخذ والعجز الدقيق الأعلى ، وأراد بالبعير ههنا الناقة وهو يقع على الذكر والأنثى كالإنسان .

وتَحَدُّرُ الشيء : إقباله ؛ وقـد تَحَدَّرَ تَحَدُّراً ؛ قال الجعدي :

فلما ارْعُوَّتْ في السَّيْرِ فَتَضَيْنَ سَيْرَهَا ، تَحَدِّرُ أَحْوَى ، يَرْكَبْ الدَّرْ ، مُظْلِم

الأحوى: الليل. وتحدّره: إقباله. وارعوت أي كنت. وفي ترجمة قلع: الانحدار والتقلع قريب بعضه من بعض ، أراد أنه كان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحال استعمال ومبادرة شديدة. وحكدراة: اسم امرأة.

حديو : الحد بار : العَبِفاء الظّهر . ودابة حد بير " : بدت حراقيفه ويكيس من الهزال . وناقة حد بار وحد بير " ، وحد بير " ، وجمعها حدابير " ، إذا المحنى ظهرها من الهزال ودبير . الجوهري : الحد بار من النوق الضارة التي قد يبس لحمها من الهزال وبدت حراقفها ، وفي حديث على ، عليه السلام ، في الاستسقاء : اللهم إنا خرجنا إليك حين اعتكر ت علينا حدابير " السنين ؛ الحدابير " : جمع حد بار وهي الناقة التي بدا عظم ظهرها ونتشزت حراقيفها من الهزال ، فشبه بها السنين التي كثر فيها الجدب والقحط . ومنه حديث ابن الأشعث أنه كتب إلى الحجاج : سأحملك على صعب حد باة حد بار ينبخ ظهرها ؛ ضرب ذلك منك المذر الصعب والخطة الشديدة .

حذر : الحِذْرُ والحَدَرُ : الحَيْفة . تَحَدْرَهُ بَحُمْدُرُهُ تَحَدَرًا وَاحْتَدَرَهُ عُرُهِ الأَخْيَرَةَ عَنَ ابنَ الأَعْرَابِي، وأَنشد:

> قلت لقوم خَرجُوا هَذَالِيـل : احْتَذَرِرُوا لا يَلْقَكُم طَمَالِيـل

وربيل حذر وحد رُه وحد ره وحاد وراق وحد ريان : متقط شديد الحد ر والفرع ، متحر ز ؛ وحاد ره : متأهب معيد كأنه كيندر أن يفاجأ ؛ والجمع حدر رون وحدارى . الجوهري : الحدر والحيد والحدد التحر ؛ وأشد سيبوره في تعديه :

١ قوله « وحذر » بنتج الحاء وضم الذال كما هو مضبوط بالاجل ، وجرى عليه شارح القاموس خلافاً لما في نسخ القاموس من ضبطه بالشكل بسكون الذال .

َحَدِّرِهُ أُمُوراً لا تُخافُ ، وآمَنِهُ مَا ليسَ مُنْجِيهِ من الأَقْدَارِ

وهذا نادر لأن النعت إذا جاء على فُعل لا يتعدى إلى مفعول. والتحذير: التخويف. والحِذارُ: المُحاذَرَةُ. وقولهم: إنه لابنن أحندار أي لابنن كزم وحذر. والمَحْذُورَةُ : الفرّع بعينه . وفي التنزيل العزيز : وإنا لجميع ماذر ون ، وقرى : تحذر ون وحذ رون أيضاً ، يضم الذال ، حكاه الأخفش ؛ ومعني حاذرون متأهبون ، ومعنى حذرون خائفون ، وقيل : معنى حذرون مُعدُّونَ . الأَزهري: الحَذَرُ مصدر قولك حَذَرُتُ أَحْذَرُ حَذَرًا عَلَا عَاذَرُ وَحَذَرُ ، قال: ومن قرأً : وإنا لجميع حادرون ؛ أي مستعدون . ومن قرأ : حذرون ، فمعناه إنا نخاف شرهم . وقال الفرَّاء في قوله : حاذرون ، روى عن ابن مسعود أنه ً قال مُؤدُّونَ : كَذُورُو أَداةٍ مِن السلاحِ.قال : وكأنَّ ا الحاذرَ الذي تَعِذُرُكَ الآن ، وكأن الحَدَرَ المَخْلُوقُ تَحَدُراً لا ثلقاه إلا تَحَدُراً. وقال الزجاج: الحاذر المستعد ، والحدّر المتنقظ ؛ وقال شمر : الحاذرُ المُـُوْدِي الشَّاكُ في السلاح ؛ وأنشد :

> وبيزاة مِن فَواقِ كُنْتُي حاذِرِ ، ونَتُنَرَأَهِ سَلَبَتُهَا عَـن عامِرِ ، وحَرَّبَةٍ مِثْلِ قُدْانَى الطَّالِرِ

ورجل حذّر يان إذا كان حذراً ، على فعْليان . وقوله تعالى : ويُحذّرُ كم الله نفسه ؛ أي محذركم إياه . أبو زيد : في العين الحدّرُ ، وهو ثقلُ فيها من قدّدً ي يصبها ؛ والحدّرُ ، باللام ، طول البكاء وأن لا تجف عين الإنسان . وقد حَذّرَهُ الأمرَ وأنا حذيرُكَ منه أي مُحدّرُك منه أحدّرُ كُ . قال الأصعى : لم أسبع هذا الحرف لغير الليث ، وكأنه

جاء به على لفظ نَذَيرِ ُكَ وَعَذَيرُ لُكَ . وتقول: حَذَارِ يا فَلَانَ أَي احْذَرُ ؟ وأَنشد لأَبِي النجم:

حذار من أرماحنا حذار ا أو تجملُوا دونكُمُ وبار

وتقول: سُمِعَتْ حَـذارِ فِي عَسَكُرُمُ وَهُعِيْتُ تَوْالِ بِينِهِمَ . والمَحْذُورَةُ : كَالْحَدَرِ مَصَـدر كَالْمَصْدُوقَةِ والمَلَازُومَة ، وقبل : هي الحرب . ويقال : حَذَارِ مِثْل قَطَامٍ أَي احْذَرْ ، وقد جاء في الشعر حَذَارِ ؟ وأنشد اللحياني :

حَذَارِ حَذَارٍ مِنْ فَوارِسِ دَارِمٍ ، أَبَا خَالِدٍ ! مِنْ قَبَـٰلِ أَنْ تَتَنَـٰدُمَا

فنو"ن الأخيرة ولم يكن ينبغي له ذلك غير أن الشاعر أراد أن يتم به الجزء . وقالوا : حدّار يك ، جعلوه بدلاً من اللفظ بالفعل ، ومعنى التثنية أنه يويد: ليكن منك حدّر ومن أسماء الفعل قولهم : حدّرك زيداً إذا كنت تُحدّر وحدارك زيداً إذا كنت تُحدّر وحكى اللحياني : حدّارك ، بكسر الواء ، وحدُر وهي اسم حكاها وحدد رسي عنه مبنية من الحدّد ، وهي اسم حكاها

وأبو حَذَرٍ : كُنْيَةُ الحِرْبَاءِ .

والحِذَرِيةُ والحِذرِياءُ ؛ الأَرضُ الْحَشْنَةُ ؛ ويقال لما حَذَارِ الله معرفة ، النصر : الحِذَّدِيةُ الأَرض المنطقة من التُف الحَشْنَةُ ، والجمع الحَدَارَى . وقال أبو الحَيْرَةِ : أعلى الجبل إذا كان صلاباً غليظاً مستوياً ، فهو حِذَرية "، والحِذرية على فِعلينة مستوياً ، فهو حِذَرية "، والحِذرية على فِعلينة فطعة من الأرض غليظة ، والجمع الحَدَارَى، وتسمى الحدى حَرَّتَيْ بني سُلَيْم الحِذرية .

واحْدَأَرَ الرجلُ : غَضِبَ فاحْرَ نَفَسَ وَتَقَبَّضَ . والإحْدَارُ : الإندار . والحُدَارِياتُ : المنذورون .

ونَفَشَ الديكُ حِذْرِيتَهُ أَي عِفْرِيتَهُ . وقد سبّت مَحْدُوراً وحُدْرَبُراً. وأبو مَحْدُوراً : مؤدن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو أو سُ بن معيّر أحد بني مُجبَح ، وابن حُدار : حَكَمَ بن أَسَد ، وهو أحد بني سعد بن ثعلبة بن ذودان يقول فه الأعشى :

وإذا طَلَبَنْ المَجْدَ أَيْنَ مَحَلُهُ ، فاعْبِد لين رَبِعَـة بن مُحَلُهُ ،

قال الأزهري : وحـُـذار ُ اسم أبي ربعة بن حُـذارِ قاضي العرب في الجاهلية، وهو من بني أسد بن خزيمة. حذفو : حَذَافِيرُ الشيء : أعالِيهِ ونواحِيه . الفراء : حُذْ فُورٌ وحذْ فارْ ؛ أبو العباس : الحذْ فارْ جَنْبَةُ الشيء. وقد بلغ الماء حذَّ فارَها: جانبها. الحَذَافيرُ: الأعالي ، واحدها حُذْنُورٌ وحَدْفارٌ . وحَدْفارُ الأرض: ناحيتها؛ عن أبي العباس من تذكرة أبي على. وأَخَذَهُ مُحَذَافِيرِهُ أَى بجِمعه . ويقال : أعطاه الدنيا بِحَذَافيرِهَا أَي بِأَسْرِهَا . وَفِي الحِديث : فَكَأَنْمَا حيزَتُ له الدنبا مجذافيرها ؛ هي الجوانب ، وقبل : الأعالى ، أي فكأنما أعطى الدنما بجذافيرها أي بأسرها. وفي حديث المبعث : فإذا نحن بالحَيِّ قلم جاؤوا مجذافيرهم أي جميعهم. ويقال: أَخَذَ الشيءَ بِجُنُو مُورِهِ وجُزامِيره وحُذْ فُدُوره وحَذافَيره أي بجميعه وجوانبه ؛ وقال في موضع آخر : إذا لم يترك منه شَيْئًا. وفي النوادر: بقال حَزْمُرْتُ العدْلُ والعَسْيَةَ ـَ والثياب والقِرْبَة وحَذْفَرْتُ وحَزْفُرْتُ بَعْني واحد ، كلها بمعنى ملأت .

والحُنْهُ فُورٌ: الجِمْعُ الكشير . والحَنْهُ افِيرٌ: الْأَشْرَافُ ، وقيل : هم المنهيئون للحرب .

حور : الحَرَّ : ضِدُ البَرَّدِ ، والجمع حُرُّورٌ وأَحَادِرُ على غير قياس من وجهين : أحدهما بناؤه ، والآخر

إظهار تضعيفه ؛ قال ابن دريد : لا أعرف ما صحته . والحار : نقيض البارد. والحرارة ' : ضِد البُر ُودة . أبو عبيدة : السَّمُومُ الربح الحارة بالنهار وقد تكون بالليل ، والحر ور : الربح الحارة بالليل وقد تكون بالنهار ؛ قال العجاج :

ونَسَجَنُ لَوافِعُ الحَرُودِ سَباثِباً ، كَسَرَقِ الحَرْيِرِ

الجوهري : الحَرُورُ الربح الحارَّة ، وهي بالليـل كالسَّمُوم بالنهار ؛ وأنشد ابن سيده لجرير :

كَلْلِلْنُمَا بِاسْتَنَ الْحَرَاوِ ، كَأَنَّنَا لَكَ يَ فَرَسٍ مَسْتَقْبِلِ الرَّبِحِ صَامُ

مستن الحرور: مشتد حرها أي الموضع الذي اشتد فيه ؛ يقول: نزلنا هنالك فبنينا خباءً عالياً ترفعه الربح من جوانب فكأنه فرس صائم أي واقف يذب عن نفسه الذباب والبعوض بسبيب دنتيه ، شبه رَفْر ف الفسطاط عند تحركه لهبوب الربح بسبيب هذا الفرس . والحر ور : حر الشمس، وقيل : الحر ور المنقاد الحر ولكفحه ، وهو يكون بالنهاد واللل ، الظل ولا يكون إلا بالنهاد . وفي التنزيل : ولا الظل ولا الحرود الناد ؛ قال ابن سيده : والذي عندي أن والحرود الناد ؛ قال ابن سيده : والذي عندي أن الظل هو الظل بعينه ، والحرود الحر العينه ؛ وقال الزجاج : معناه لا يستوي أصحاب الحق الذين هم في طرود المن من الحق ، وأصحاب الباطل الذين هم في حرود أي عرود حراثر و وجمع الحرود حراثر و الله مضروت :

بِلَمَّاعَةِ قد صادَفَ الصَّيْفُ مَاءُهَا ، وفاضَتْ عليها تَشْسُهُ وحَرائُونَ

وتقول ا: حَرَّ النهارُ وهو تجيرُ عَرَّا وقد حَرَرُتَ يا يوم تَحُرُّ ، وحَرِرُتَ تَحَرُّ ، بالكسر، وتَحَرُّ؛ الأخيرة عن اللحياني ، حَرَّا وحَـرَّةً وحَرارَةً وحُرُ وراً أي اشتدً حَرَّكَ ؛ وقد تكون الحرارةُ للام ، وجمعها حيننذ حرارات ؛ قال الشاعر :

> بِدَمْع ِ ذِي حَراراتٍ ، على الحَدَّيْن ِ ، ذِي هَيْدَبْ

وقد تكون الحَراراتُ هنا جمع حَرارَةٍ الذي هو المصدر إلا أن الأوّل أقرب .

قال الجوهري : وأَحَرُّ النهارُ لغة سبعها الكسائي . الكسائي : شيء حارٌ يارٌ جـارٌ وهو حَرَّانُ يَرَّانُ جَرَّانُ . وقال اللحياني : حَرِرْت يا رجـل تَحَرَّ حَرَّةً وحَرَارَةً ؛ قال ابن سيده : أُراه إِنمَا يعني الحَرُّ لا الحُرْيَّةُ . وقال الكسائي : حَرَّ رُتَ تُحَرُّ الْ من الحُرِّيَّة لا غير. وقال ابن الأَعرابي : حَرَّ يَحِرُّ حَرَاراً إذا عَنَقَ ، وحَرَّ بحَرُّ حُرَّبَّةً من حُرِّيَّة الأصل ، وحَرَّ الرجلُ كَيْحَرُّ حَرَّةً عَطَشَ ؟ قال ألجوهرى : فهذه الثلاثة بكسر العين في الماضي وفتحها في المستقبل . وفي حديث الحجاج : أنه باع مُعْتَقاً في حَرَارُهُ ؟ الحرارُ، بالفتح : مصدر من حَرُّ كِحَرُّ إِذَا صار حُرًّا ، والاسم الحُرِّيَّةُ . وحَرًّا تجرُّ إِذَا سَخُنَ مَاءَ أَو غيره . ابن سيده : وإني لأجد حرَّةً" وفرَّة أي حَرًّا وقُرًّا ؛ والحرَّة والحَرَارَة : العَطَشُ ، وقبل : شدته. قال الجوهري: ومنه قولهم أَشَدُ العطش حرَّة ملى قرَّة إذا عطش في يوم بارد ، وبقال: إنما كسروا الحرَّة لمكان القرُّة.

ورجل حَرَّانُ : عَطْشَانُ مِن قوم حِرَّارٍ وحَرارَى

د وله « وتقول النع » حاصله أنه من باب ضرب وقعد وعلم كما في القاموس والمسباح وغيرهما ، وقد انفرد المؤلف بواحدة وهي كر العين في الماضي والمضارع .

وحُرارَى ؛ الأَخيرتان عن اللحاني ؛ وامرأة حَرَّى من نسوة حرار وحَرارَى : عَطْشَى . وفي الحديث : في كل كبيد حرامي أجر"؛ الحرامي، فعلني، من الحَرِّ وهي تأنيث حَرَّان وهما للمبالغة يريد أنها لشدة حَرِّها قد عَطِشَت ويَبِسَت من العَطَش ، قال ابن الأثير : والمعنى أن في سَقَي كل ذي كبد حَرَّى أَجِراً ، وقيل: أراد بالكبد الحرى حياة صاحبها لأنه إنما تكون كبده حرى إذا كان فيه حياة يعني في سقى كل ذي روح من الحيوان ، ويشهد له ما جاء في \* الحديث الآخر : في كل كبد حارّة أجر ، والحديث الآخر : ما دخل جَوْ في ما يدخل جَوْ فَ حَرَّانَ كَبِيدِ ، وما جاء في حديث ابن عباس : أنه نهى مضاربه أن يشتري بماله ذا كبيد رَطْبُهَ ، وفي حدیث آخر : فی کل کبد حری رطبة أجر ؛ قال : وفي هذه الرواية ضعف ، فأما معنى رطبة فقيـل : إن ر الكبد إذا ظمئت ترطبت ، وكذا إذا أُلقت على النار ، وقبل : كني بالرطوبة عن الحياة فيان المت يابس الكبد ، وقبل : وصفها بما يؤول أمرها إليه . ابن سيده : حَرَّتُ كبده وصدره وهي تَحَرُّ حَرَّةً وحَر ارَةً وحَر اراً ؛ قال :

### وحَرَّ صَدَّرُ الشيخ حتى صَـلأ

أي التهبت الحرارة في صدره حتى سبع لها صليل ، واستحرَّت ، كلاهما : ببست كبده من عطش أو حزن ، ومصدره الحرر ، وفي حديث عينة بن حصن : حتى أذيق نساه من الحر مثل ما أذاق نساي ؟ يعني حر قة القلب من الوجع والفيظ والمشقة ؛ ومنه حديث أم المهاجر : لما نعي عُمر فالت : واحراه ! فتال الفلام : حر انتشر فعلا النسر ، وأحراها الله .

والعرب تقول في دعائها على الإنسان : ما له أَحَرُ اللهُ

صدرة أي أعطشه! وقيل: معناه أعطش آلله هامته. وأحر الرجل ، فهو مُحر أي صارت إبله حرراراً أي عطاساً. ورجل مُحر تا عطست إبله. وفي الدعاء: سلط الله عليه الحر أن تحت القر في إييد العطش مع البرد؛ وأورده ابن سيده منكراً فقال: ومن كلامهم حر " تحت قر ق أي عطش في يوم بارد؛ وقال اللحياني: هو دعاء معناه رماه الله بالعطش والبرد. وقال ابن دريد: الحر ق حرارة العطش والبرد. والم الله بالحر ق القر ق أي بالعطش والبرد.

ويقاًل : إني لأجد لهذا الطعام حَرْوَةً في فمي أي حَرَارةً ولنَاعاً . والحَرارةُ : حُرْقَة في الغم من طعم الشيء ، وفي القلب من التوجع ، والأعْرَفُ الحَرْوَةُ ، وسيأتي ذكره .

والحَرَّةُ : حرارة في الحلق ، فإن زادت فهي الحَرَّوَ ثُمُ الشَّرَقُ ثُمُ الثَّرَقُ ثُمُ الثَّرَقُ ثُمُ الثَّرَقُ ثُمُ الثَّرَقُ ثُمُ الفَّوَقُ ثُمُ الحَرَّضُ ثُمُ العَسَفُ ، وهو عند خروج الوح .

وامرأة حَرِيرَة ": حزينة مُحْرَقَة الكبد ؛ قال الغرزدق يصف نساء سُبين فضربت عليهن المُكتَبّبة " الصُّفر وهي القدام :

خَرَجْنَ حَرَيِرَاتِ وأَبْدَيْنَ مِجْلَدًا، ودارَتْ عَلَيْهُنَّ المُقَرَّمَةُ الصَّفْرُ

وفي التهذيب: المُنكِنَّبَةُ الصُّفْرُ ؛ وحَرِيراتُ أَي عروراتُ أَي عرورات يَجِدُنُ حَرارَة في صدورهن ، وحَريرَة في معنى مَخْرُورَة ، وإنما دخلتها الهاء لما كانت في معنى حزينة ، كما أدخلت في حَمِيدَة لأَنْهَا في معنى رَشْيدَة . قال : والمجلّدُ قطعة من جلد

تَكْتَدِمْ بها المرأة عند المصيبة . والمُنكَتَبَةُ : السهام التي أُجِيلَتْ عليهن حين اقتسمن واستهم عليهن .

التي أحيلت عليهن حين اقتسبن واستهم عليهن . وفي حديث واستنحر "القتل وحر " بمعني اشتد" . وفي حديث عبر وجمع القرآن : إن القتل قد استنحر " يوم اليامة بقر "اء القرآن ؟ أي اشتد " وكثر ، وهو استفعل من الحر " : الشد " في ومنه حديث علي " : حميس الوغمي واستحر " الموت في وأما ما ورد في حديث علي ، عليه السلام : أنه قال لفاطمة : لو أتينت النبي " عليه السلام : أنه قال لفاطمة : لو أتينت النبي " ملى الله عليه وسلم ، فسألته خادماً يقيك حر " ما أنت فيه ، أنت فيه من العمل ، وفي رواية : حار " ما أنت فيه ، مقرونة بهما ، كما أن البرد مقرون بالراحة والسكون . والحار " : الشاق المنتعب إ ومنه حديث الحسن بن والحار " : الشاق المنتعب إ ومنه حديث الحسن بن على قال لأبيه لما أمر ه بجلد الوليد بن عقبة : و ل " حار ها من تو كل قار " ها أي والتار " : ضد الحار " . المحر ور " الذي تداخلته حرار " الفيظ والحرير " : المحر ور " الذي تداخلته حرار " الفيظ

والجِرْيِرُ : المُحَرُورُ الذي تداخلته حَرَارَةُ الغيظ وغيره .

والحَرَّةُ ؛ أرض ذات حجارة سود نَخِرات كأنها أحرقت بالنار . والحَرَّةُ من الأرضين : الصّلبة الفليظة التي ألبستها حجارة سود نخرة كأنها مطرت ، والجمع حرَّاتُ وحرَّارُ ؛ قال سببوبه : وزعم يونس أنهم يقولون حرَّاتُ وحرَّون ، جمعوه بالواو والنون، يشبهونه بقولمم أرض وأرضُون لأنها مؤنثة مثلها ؛ قال : وزعم يونس أيضاً أنهم يقولون حرَّةُ وإحرَّون يعني الحرار كأنه جمع إحرَّة ولكن لا يتكلم يعني الحرار كأنه جمع إحرَّة ولكن لا يتكلم با ؛ أنشد ثعلب لزيد بن عتاهية التبيي ، وكان يد المذكور لما عظم البلاء بصفين قد أنهزم ولحق بالكوفة ، وكان علي ، رضي الله عنه، قد أعطى أصحابه يوم الجمل خسمائة ضسمائة من بيت مال البصرة ،

فلما قدم زيد على أهله قالت له ابنته: أبن خمس المائة? فقال:

إن أباك فر بوم صفين ، لما رأى عكاً والاستعربين ، لا رأى عكاً والاستعربين ، وابن نهير في سراة الكندين ، وذا الكلاع سيد اليانين ، وحابساً يستن في الطائين ، وال ينتفس السوء : مل تفرين ؟ لا حَمْسَ إلا جندل الإحرين ، والحَمْسُ فد جَسَمْنَكِ الأَمَرِين ، وجنزا إلى الكوفة من قينسرين ،

ويروى : قد تُبحشمُكِ وقد يُحشمُنكِ . وقال ابن سيده : معنى لاخمس ما ورد في حديث صفين أن معاوية زاد أصحابه يوم صفين خمسمائة فلما التَقَوْا بعد ذلك قال أصحاب علي ، رضوان الله عليه :

## لا خمس إلا جندل الإحر"ين

أرادوا: لا خبسمائة؛ والذي ذكره الحطابي أن حبّة العُركَيْ قال: شهدنا مع علي يوم الجَمَلِ فقسم ما في العسكر ببننا فأصاب كل رجل منا خبسمائة خبسمائة، فقال بعضهم يوم صفين الأبيات.قال ابن الأثير: ورواه بعضهم لا خبس، بكسر الحاء، من ورد الإبل.قال: والفتح أشبه بالحديث، ومعناه ليس لك اليوم إلا المجارة والحبية، والإحرين : جمع الحرية .قال بعض النحويين: إن قال قائيل ما بالهم قالوا في جمع حرية وإحرية حريق وإحرون، وإنما ينعل ذلك في المحذوف في حرية ولا إحرية ما حذف منه شيء من أصوله ، ولا هو بمنزلة أرض في أنه مؤنث بغير هاه ? فالجواب : إن الأصل في إحرية إحرية أ

وهي إفعلة ، ثم إنهم كرهوا اجتاع حرفين متحركين من جنس واحد ، فأسكنوا الأو"ل منهما ونقلوا حركته إلى ما قبله وأدغموه في الذي بعده ، فلما دخل على الكلمة هذا الإعلال والتوهين، عوَّضوها منه أن جمعوها بالواو والنون فقالوا : إِحَرُّونَ ، ولما فعلوا ذلك في إحَرَّة أُجِرُوا عليها صَرَّة ، فقالوا : تحرُّونَ ، وإن لم يكن لحقها تغيير ولا حــذف لأنها أُخت إِحَرَّة من لفظها ومعناها ، وإن شئت قلت : إنهم قد أدغموا عين حَرَّة في لامها ، وذلك ضرب من الإعلال لحقها ؛ وقال ثعلب : إنما هو الأَحَرِّينَ ، قال: جاء به على أَحَرُّ كأنه أراد هذا الموضع الأَحَرُّ أي الذي هو أُحَرُ من غيره فصيره كالأكرمين والأرحمين . والحَرَّةُ : أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كبيرة كانت بها وقعـة . وفي حـديث جابر : فكانت زيادة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، معي لا تفارقني حتى ذهبت مني يوم الحَرَّة ؛ قال ابن الأثير: قد تكرر ذكر الحرّة ويومها في الحديث وهو مشهور في الإسلام أيام يزيد بن معاوية ، لما انتهب المدينة عسكره من أهل الشام الذين ندبهم لقتال أهل المدينة من الصحابة والتابعين ، وأمَّر عليهم مسلم بن عقبة المرسى في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وعقيبها هلك يزيد . وفي التهذيب : الحَـرَّة أرض ذات حجارة سود نخرة كأنما أحرقت بالنار . رقال ابن شميل : الحَـرَّة الأرض مسيرة للتين سريعتين أو ثلاث فيها حجارة أمثال الإبل البُروك كأنما 'شيَّطنَت' بالنار ، وما تحتها أرض غليظة من قاع ليس بأسود ، وإنما سوَّدها كثرة حجارتها وندانيها . وقال ابن الأعرابي : الحر"ة الرجلاء الصلبة الشديدة ﴾ وقال غيره : هي التي أعلاها سود وأسفلها بيض . وقال أبو عمرو : تكون الحر"ة مستديرة فإذا كان منها شيء مستطيلًا ليس بواسع فذلك

الكُرَاعُ . وأرض حَرِّيَّة : رملية لينة . وَبعير حَرَّانُ معروفة حَرِّيُّ : يرعى في الحَرَّةِ ، وللعرب حِرارُ معروفة ذوات عدد ، حَرَّةُ النار لبني سُلم ، وهي تسمى أم صَبَّار ، وحَرَّة ليلكى وحرة راجِل وحرة واقيم بالمدينة وحرة النار لبني عَبْس وحرة غَلَّس ؛ قال الشاعر:

لَـدُنْ غُدُو َ عَى استغاث شَرِيدُ هُمُ، بِحَرَّ فِي غَــلاسِ وشِلْنُو مُمَرَّ قِ

والحُرُّ، بالضم: نقيض العبد، والجمع أحر ار" وحرار"؟ الأخيرة عن ابن جني . والحُرُّة : نقيض الأمة، والجمع حرارُرَ شاذ ؟ ومنه حديث عمر قال للنساء اللاتي كن مخرجن إلى المسجد : لأررُدُّ نُكُن ٌ حرائِرَ أي لألزمنكن البيوت فلا تخرجن إلى المسجد لأن الحجاب إلى ضرب على الحرائر دون الإماء .

وحَرَّرَهُ : أَعتقه . وفي الحديث: من فعل كذا وكذا فله عَدْلُ مُحَرَّرُ ؛ أَي أَجِر مُعتَق ؛ المحرَّر : الذي جُعل من العبيد حرَّ أَ فأعتى . يقال : حَرَّ العبيد عَرَّ فأعتى . يقال : حَرَّ العبيد يَحَرُ حَرَارَةً ، بالفتح ، أي صار مُحرَّ أ ي المنعتى ، أي هريرة : فأنا أبو هريرة الممُحرَّرُ أي المنعتى ، في هريرة : فأنا أبو هريرة الممُحرَّرُ أي المنعتى ، محرَّرُ هم أي أنهم إذا أعتقوه استخدموه فإذا أراد فراقهم ادَّعَوْ ارقَهُ ، وفي حديث أبي بكر : فمنكم فراقهم ادَّعَوْ ارقَهُ ، وفي حديث أبي بكر : فمنكم عوف ، قال : هو عوف بن من كل يقال فيه لا محرَّ بوادي عوف ؛ قال : هو عوف بن من كل يقال هو عوف بن من كل يقال الشيباني ، كان يقال له ذلك لشرفه وعزه ، وإن من حل واديه من الناس كانوا له كالعبيد والحَوَل ، وسنذكر قصته في ترجمة عوف . وأما ما ورد في حديث ابن عمر، أنه قال

فباعوه عبداً ثم باعوه معتقاً ، فليس له حتى الممات خلاص كذا بهامش النهاية .

لمعاوية: حاجتي عطاءُ المُنحرَّرينَ ، فإن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إذا جاءه شيء لم يبدأ بأوّل منهم ؟ أراد بالمحرّرين الموالي وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم وإنما يدخلون في جملة مواليهم ، والديوان إنما كان في بني هاشم ثم الذين يلونهم في القرابة والسابقة والإيمان ، وكان هؤلاء مؤخرين في الذكر فذكرهم ان عمر وتشفع في تقديم إعطائهم لما علم من ضعفهم وحاجتهم وتألفاً لهم على الإسلام .

وتَحْرِيرُ الولد؛ أَن يفرده لطاعة الله عز وجل وخدمة المسجد. وقوله تعالى : إِني نذرت لك ما في بطني محرَّراً فَتَقَبَّلُ منتِي ؛ قال الزجاج : هذا قول امرأة عبران ومعناه جعلته خادماً يخدم في مُتَعبَّداتك ، وكان على أولادهم فرضاً أن يطيعوهم في نذرهم ، وكان على أولادهم فرضاً أن يكون خادماً يخدمهم في متعبدهم ولعبًادهم ، ولم يكون خادماً يخدمهم في متعبدهم ولعبًادهم ، ولم يكن ذلك النذر في النساء إنما كان في الذكور ، فلما ولدت امرأة عبران مريم قالت : رب إني وضعتها أنشى ؛ وليست الأنشى بما تصلح للنذر ، فجعل الله من أن جعلها متقبًلة في النذر فقال تعالى : تَفتَقبُلها وَبُها أن جعلها متقبًلة في النذر فقال تعالى : تَفتَقبُلها وَبُها بقبُول حَسن .

والمُنحَرَّرُ : النَّذِيرُ . والمُنحَرَّرُ : النَّذِيرَ ، والمُنحَرَّرُ : النَّذِيرَ ، وكان يَفعل ذلك بنو إسرائيل ، كان أحدهم رَبّا ولد له ولد فريما حرَّرَ ، أي جعله نذيرة في خدمة الكنيسة ما عاش لا يسعه تركها في دينه . وإنه لَحرُّ : بَيّنُ الحُرُّ ية والحَرَورَة والحَرَارَة والحَرَارَة والحَرَارَة والحَرَارِ ، بفتم الحاء ؛ قال :

فلو أَنْكِ فِي يوم الرَّخَاء سَأَلْتَنِي فراقَكَ ،لمَ أَبْخَلُ ،وأنت صَديقُ

١ قوله « ادّعوا رقه » فهو عمرر في معنى مسترق. وقيـل إن العرب كانوا إذا أعتقوا عبداً باعوا ولاه ووهبوه وتناقلوه تناقل الملك ، قال الشاعر :

فها 'ردَّ تزویج' علیه تشهادَه''، ولا 'ردَّ من بَعْدِ الحَرَادِ عَتَیق' ن تَابِر ن من بَعْدِ الحَرَادِ عَتَیق'

والكاف في أنك في موضع نصب لأنه أراد تثقيل أن فخففها ؛ قال شمر : سمعت هذا البيت من شيخ باهلة وما علمت أن أحداً جاء به؛ وقال ثعلب:قال أعرابي لبس لها أعراق في حرار ولكن أعراقها في الإماء . وحراب من الناس : أخيارهم وأفاضلهم . وحرابة ألعرب : أشرافهم ؛ وقال ذو الرمة :

کصار کیا ، وطبئق بعد کو ف علی، محریّه العرَبِ الهُزالی ما أمان قال دادات ما المئزالی

أي على أشرافهم . قال : والهزال مثل السُكادى ، وقيل : أداد الهزال بغير إمالة ؛ ويقال : هو من مُوسِيّة قومه أي من خالصهم . والحرّ من كل شيء : أعتقه . وفرس حرّ : عتيق . وحرّ الفاكهة : خيارها . والحرر : رطب الأزاذ . والحرر : كل شيء فاخر من شعر أو غيره . وحرر كل أدض : وسطها وأطبها . والحرر " والحرر : الطين الطيّب ؛ وسطها وأطبها . والحرر " والحرر : الطين الطيّب ؛

وتَبِسِمُ عَن أَلَّمَى كَأَنَّ مُنْوَرًا ، تَخَلَّلَ حُرَّ الرَّمْلِ ، دِعْصُ له نَدُّ وحُرُ الرمل وحُرُ الدار : وسطها وخيرها ؛ قال طرفة أيضاً :

تُمَيِّرُ نِي طَوْفِي البِلادَ ورحْلَتَنِي ، ألا رُبَّ يوم لِي سَوَى حُرَّ دارِكِ وطينُ حُرُّ : لا رمل فيه . ورملة حُرَّة : لا طين فيها ، والجمع حرائرُ . والحُرُّ : الفعل الحسن . يقال : ما هذا منك بِحُرَّ أي بِحَسَن ولا جميل ؟ قال طرفة :

> لا يَكُن حُبُك دَاةً فَاتِلَا ، ليس هذا مِنْك ، ماوي، يَجُرِ

أي بفعل حسن . والحُرَّةُ : الكريمة من النساء ؟ قال الأعشى :

حُرَّةٌ طَفْلَةُ الأَنامِلِ تَرْثَبُ بُ سُخاماً ، تَكُفُّهُ بِخِلالِ قال الأَزهري : وأما قول امرىء القبس : لَعَمْرُكَ ! ما قَلْبَيِي إلى أَهله بِحُرْ ، ولا مُقْصِرٍ ، بوماً ، قَيَأْتِينَنِي بِقُرْ

إلى أهله أي صاحبه . بحر" : بكريم لأنه لا يصبر ولا يكف عن هواه ؛ والمعنى أن قلبه يَنْبُو عن أهله ويصبُو إلى غير أهله فليس هو بكريم في فعله ؛ ويقال لأو"ل ليلة من الشهر : ليلة صُرَّة ، وليلة صُرَّة من ولآخر ليلة: سَيْباء . وباتت فلانة بليلة حُرَّة إذا لم تُقْتَضَ ليلة زفافها ولم يقدر بعلها على اقتضاضها ؛ قال النابغة يصف نساء :

سُمْسُ مَوانِعِ كُلُّ لِيلَةٍ حُرَّةٍ ، يُخْلِفُنَ ظَنَّ الفاحِشِ المِغْيَادِ

الأزهري : الليث : يقال لليلة التي تزف فيها المرأة إلى زوجها فلا يقدر فيها على اقتضاضها ليلة حُرَّة ؟ يقال : بات فلانة مراقة على الليث : فإن المنتضها زوجها في الليلة التي زفت إليه فهي بلكيكة مشيئاة وسحابة مراقة : بكر يصفها بكثرة المطر . الجوهري : الحررة الكرية ؟ يقال : ناقة حُرَّة وسحابة حررة أي كثيرة المطر ؟ قال عنترة :

جادَت عليها كُلُّ بِكُورٍ حُرَّةٍ ، فَتَرَكُنَ كُلُّ فَرَارَةٍ كَالدَّرْهُمَ

أراد كل سحابة غزيرة المطر كريمة . وحُرُّ البَقُلِ والله كل وحْرُ البَقْلِ والفاكهة والطين : ما وفي الحديث : ما وأيت أَسْبُهُ برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من الحُسن إلا أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان أحرً

'حسناً منه ؛ يعني أرَق منه رِقَة 'حسن . وأَحْرِارُ البُقُول : ما أكل غير مطبوخ ، واحدها 'حر" ؛ وقيل : هو ما خشن منها ، وهي ثلاثة : النَّفَلُ والحُر ْبُثُ والقَفْعاء ؛ وقال أبو الهيثم : أَحْرِارُ البُقُول ما رَق منها ورَطُب ، وذ كُور ُها ما عَلُظ منها وخَشْن ؟ وقيل : الحُر ُ نبات من نجيل السباخ .

وحُرُّ الوجه : ما أُقبل عليك منه ؛ قال :

تَجِلا الحُنُونَ عَن حُرِ ۗ الوُ بَجُوهِ فَأَسْفَرَتُ ،

وكان عليها هَبُورَهُ لا تَبَلَّجُ وقيل : حُرُ الوجه مسايل أربعة مدامع العين من مقد مهما ومؤخرهما ؛ وقيل : حُرُ الوجه الحَدَ ؛ ومنه يقال : لَطَمَ حُر وجهه . وفي الحديث : أن رجلا لطم وجه جادية فقال له : أَعَجَزَ عليك إلاَّ حُر وَجهيها ؟ والحُر والحَر الوجه : ما وحُر الوجه : ما بدا من الوجنة . والحُر تان ي : الأَذْ نان ي قال كعب بن زهير :

قَنْواءً في حُرَّتَيْها ، للبَصِير بها عِنْقَ مُبِينٌ ، وفي الحَدَّيْنِ تَسْهَيلُ ُ

وحُرَّةُ الذَّفْرَى : موضعُ مُجالِ القُرُّطِ منها ؟ وأنشد :

في 'خشَشَاوَيْ 'حرَّةِ التَّحْرِيرِ

يعني 'حرَّةَ الذَّفْرَى ، وقيل : 'حرَّةُ الذَّفْرَى صفة أي أنهاحسنة الذفرى أسيلتها، يكون ذلك للمرأة والناقة . والحُرُّ : سواد في ظاهر أذن الفرس ؛ قال :

بَيِّن ُ الحُرُّ ذو مِراح يَسبُوق ُ

والحُرَّانِ : السَّوادان في أعلى الأَذْنَيْن . وفي قصيد كعب بن زهير :

قنواء في حرتبها

البيت ؛ أراد بالحرّتين الأذنين كأنه نسبها إلى الحُرّيّة ِ وكرم الأصل .

والحُرُّ : حَيَّة دقيقة مثل الجانُّ أَبِيضٌ ، والجانُّ في هذه الصفة ؛ وقيل : هو ولد الحية اللطيفة ؛ قيال الطرماح :

> مُنْطَوِ فِي جَوْفِ نَامُوسِهِ ، كَانْطُواءَ الْحُرُّ بَيْنَ السَّلَامُ

وزعبوا أنه الأبيض من الحيات ، وأنكر ان الأعرابي أن يكون الحرّ في هذا البيت الحية ، وقال : الحرّ همنا الصقر ؛ قال الأزهري : وسألت عنه أعرابياً فصيحاً فقال مثل قول ابن الأعرابي ؛ وقيل : الحرّ الجان من الحيات ، وعم بعضهم به الحية . والحرر : طائر صغير ؛ الأزهري عن شهر : يقال لهذا الطائر الذي يقال له بالعراق باذنجان لأصغر ما يكون مجميّل محريّ . والحرر : الصقر ، وقيل : هو طائر لخوه ، وليس به ، أنشر أصقع من قصير الذنب عظيم المنكيين والرأس ؛ وقيل : إنه يضرب إلى الحضرة وهو يصيد . والحرر : فرخ الحمام ؛ وقيل : الذكر منه القياري " ؛ قال معهد بن ثور :

وما هاجَ هذا الشُّوْقَ إِلاَّ حَمَامَةٌ ، دَعَتْ ساقَ حُرْ ٍ تُرْحَةً وتَرَانُمَا

وقيل : الساق الحمام ، وحُرِّ فرخها ؛ ويقال : ساق مُ حُرِّ صَوْتُ ُ القَمَارِي ؛ ورواه أَبُو عدنان : ساق حَرِّ ، بفتح الحاء ، وهو طائر تسبيه العرب ساق حرّ ، بفتح الحاء ، لأَنه إذا مَدرَ كأَنه يقول : ساق حرّ ، وبناه صَخْرُ الغَيِّ فجعل الاسمين اسماً واحداً فقال :

تُنادي سَاقَ حُرَّ ، وظَلَنْتُ أَبْسَكِي ، وَظَلَنْتُ أَبْسُكِي ، وَظَلَنْتُ أَبْسُكِي ، وَظَلَنْتُ أَبْسُكِي

وقيل: إنما سبي ذكر القباري ساق حر" لصوت كأنه يقول: ساق حر" ساق حر" وهذا هو الذي جَراً صغر الغي" على بنائه كما قال ابن سيده ، وعلله فقال: لأن الأصوات مبنية إذ بنوا من الأسهاء ما ضارعها. وقال الأصعي: ظن أن ساق حر ولدها قول الأصعي أنه لم يعرب ولو أعرب لصرف ساق حر ، فقال: ساق حر" إن كان مضافاً ، أو ساق حر" إن كان مضافاً ، أو ساق حر" إن كان مضافاً ، أو ساق عرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه وهو صاحه اعرابه يدل على أنه حكى الصوت بعينه وهو صاحه ساق حر ساق حر ساق حر الأما قول حنيد بن ثور:

وما هاج هذا الشوق إلا حمامة م، دعت ساق حر . . . . . . . . . .

البيت ؛ فلا يدل إعرابه على أنه ليس بصوت ، ولكن الصوت قد يضاف أوّله إلى آخره ، وكذلك قولهم خانر ، وذلك أنه في اللفظ أشبه باب دار ، قال والرواية الصحيحة في شعر حبيد :

وما هاج هذا الشوق إلا حبامة <sup>س</sup>، دعت ساق حر في حبام تَـرَـــَــُــاً

وقال أبو عدنان : يعنون بساق حر لحن الحمامة . أبو عمرو : الحَرَّةُ البَّنْرَةُ الصغيرة ؛ والحُرُّهُ : ولد الظبى في بيت طرفة :

بين أكناف خُفَاف فاللَّوَى مُخْرِفٌ ، تَحْنُو لِرَخْصُ الظَّلْفِ، حُرَّ

والحَريرَةُ بالنصب : واحدة الحرير من النياب . والحَريرُ : ثباب من إبر يُسَمَرٍ .

والحَرَيِرَةُ : الحَسَا من الدَّمَمِ والدقيق ، وقيل : هو الدقيق الذي يطبخ بلبن ، وقال شمر : الحَريِرة ١ قوله « بالنصب » أراد به فتع الحاه .

من الدقيق ، والحَزيرَة من النَّخَال ؛ وقبال ابن الأعرابي : هي العَصِيدَة ثم النَّخِيرَة ثم الحَريرَة ثم الحَسورُ . وفي حديث عمر : ذرُرَّي وأنا أَحَرُ لك ؛ يقول ذرَّي الدقيق لأتخذ لك منه حريرَة .

وحر الأرض يَحَرُها حر آ: سَوَّاهاً. والمِحر ث: شَبَّحة فيها أَسْنان وفي طرفها نَقْران يَكُونَ فيهما حبلان، وفي أعلى الشبحة نقران فيهما عُود معطوف، وفي وسطها عود يقبض عليه ثم يوثق بالثورين فتفرز الأسنان في الأرض حتى تحمل ما أثير من التراب إلى أن بأتيا به المكان المنخفض.

وتحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح السُّقُطِ. وتَحْرِيرُ الحساب: إثباته مستوياً لا غَلَثَ فيه ولا سَقَطَ ولا مَحْوَ. وتَحْرِيرُ الرقبة: عتقها.

ابن الأعرابي : الحَرَّةُ الظُّلمة الكثيرة ، والحَرَّةُ : العذاب الموجع .

والحُرَّان : نجمان عن يمين الناظر إلى الفَر قَدَيْنِ إذا انتصب الفرقدان انتصبا. والحُرَّان : الحُرُّ وأخوه أَبَيُّ ، قال : هما أخوان وإذا كان أخوان أو صاحبان وكان أحدهما أشهر من الآخر سميا جميعاً باسم الأشهر ؟ قال المنخل الشكرى :

ألا مَنْ مُبْلِغُ الْحُرَّيْنِ عَنِي مُغَلَّغُكَة ، وخص بها أَبَيًا فإن لم تَثَأَرًا لي مِنْ عِكَبَ ، فلا أَرُّو بَيْنُهُ أَبِدًا صَدَّبًا يُطوَّفُ بي عِكَبُ في مَعَد ، ويَطْعَنُ بالصَّمُلَة فِي مَعَد ،

قال: وسبب هذا الشعر أن المتجر دة امرأة النعمان كانت تَهْوى المنخل البشكري، وكان يأتيها إذا دكب النعمان، فلاعبته يوماً بقيد جعلته في رجله

رؤبة:

عَرَ فَتُ مِن ضَرَ بِ الْحَرَبِ عِتْقا فيه ، إذا السَّهْبُ بِهِينَّ ارَّمَقًا الْحَرَبِرُ : جد هذا الفرس ، وضَرَّبُه : نَسَلُه . وحَرَّ : وَجُرِّ للمِعْ ؛ قال :

تَشْهُطُاءُ جاءت من بلادِ البَرِ" ،
قد تَرَ كَتْ حَبَّهُ ، وقالت : حَرَّ !
ثم أمالت جانِبَ الحِمَر" ،
عَمْداً ، على جانِبِها الأَيْسَرِ"

قال : وحَيَّة زجر للضأن ، وفي المحكم : وحَرَّ زجر للعمار ، وأنشد الرجز .

وأما الذي في أشراط الساعة يُستَحَلُ : الحِرُ والحَرِيرُ ؛ قال ابن الأثير : هكذا ذكره أبو موسى في حرف الحاء والراء وقال :الحرِ ، بتخفيف الراء ، الفرج وأصله حرّح ، بكسر الحاء وسكون الراء ، ومنهم من يشدد الراء ، وليس بجيد ، فعلى التخفيف يكون في حرح لا في حرر ، قال : والمشهور في يكون في حرح لا في حرر ، قال : والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلنُون الحَرَ ، بالحاء والزاي، وهو ضرب من ثياب الإبريسم معروف، وكذا جاء في كتاب البخاري وأبي داود ، ولعله حديث آخر كما ذكره أبو موسى ، وهو حافظ عارف عاروى وشرح فلا يتهم .

حزو: الحَبَرُ وَ حَزَ وَ كُ عَدَهَ الشيء بالحَدْس. الجوهري: الحَبَرُ وُ التقدير والحَبَرُ صُ . والحاذر وُ: الخارص. ابن سيده: حَزَ رَ الشيء كَجْزُ رُهُ وَيَحْزُ رُهُ مَذَا حَزْ رَ أَ الشيء كَجْزُ رُهُ وَيَحْزُ رُهُ مَذَا حَزْ رَ أَ الشيء كَثَوْ رُهُ أَنَا أَحْزُ رُهُ هَذَا الطعام كذا وكذا قنيزاً . والمَحْزُ رَهُ أَنَا أَحْزُ رُهُ عَنَى الله عن ثعلب . والحَزْ رُهُ من الله : فوق الحامض . ابن الأعرابي : هو حاذر رُهُ وحارِ مِنْ معنى واحد . وقد الأعرابي : هو حاذر رُهُ وحارِ مِنْ معنى واحد . وقد

ورجلها ، فدخل عليهما النعمان وهما على تلك الحال ، فأخذ المنخل ودفعه إلى عِكب اللَّيْضَمي صاحب سجنه ، فتسلمه فجعل يطعن في قفاه بالصُّمُلَّة ، وهي حربة كانت في يده .

وحَرَّانُ : بلد معروف . قال الجوهري : حَرَّانَ بلد بالجزيرة ، هذا إذا كان فَعْلاناً فهو من هذا الباب، وإن كان فَعَالاً فهو من باب النون .

وحَرُوراءُ : موضع بظاهر الكُوفة تنسب إليه الحَرُورِيَّة من الحوارج لأنه كان أوَّل اجتاعهم بها وتحكيمهم حين خالفوا عليًّا ، وهو من نادر معدول النسب ، إنما قياسه حَر ُوراوي ؛ قيال الجوهري : حَرُوراءُ اسم قرية ، بمد ويقصر ، ويقال : حَرُوريُّ بَيِّنُ الحَرُوريَّة . ومنه حديث عائشة وسُتُلَتُ عن قضاء صلاة الحائض فقالت : أَحَر ُوريَّة ۗ أَنْت ؟ هم الحَرُوريَّة من الحوارج الذين قاتلهم عكى ، وكان عندهم من التشدد في الدين ما هو معروف ، فلما رأت عائشة هذه المرأة تشد"د في أمر الحيض شهتها بالحرورية ، وتشدُّدهم في أمرهم وكثرة مسائلهم وُتَعَنَّتُهُمْ بَهَا ؛ وقبل : أَرَادَتُ أَنَّهَا خَالَفَتُ السُّنَّةُ ا وخرجت عن الجماعة كما خرجوا عن جماعة المسلمين . قال الأزهرى : ورأيت بالدَّهْناء رملة وعَثْمَةً يقال لها رملة ُ حَر ُوراءَ . وحَر \*ي : اسم ؛ ونَهُشَل ُ بن حُرِّي ِّ. والحُرُّالُ : موضع ؛ قال :

> فَسَاقَانُ فَالْعُرُ أَنُ فَالْصَّنْعُ فَالرَّجَا ، فَجَنْبًا حِمَّى ، فَالْحَانِقَانَ فَحَبْحَبُ

> > وحُرُّيَات : موضع ؛ قال مليح :

فراقبَنتُه حتى تيامنَ ، واحتُوَتُ مطافيلَ مينهُ حُرَّباتُ فأغْرُبُ

والحَريرُ : فحل من فحول الحيل معروف ؛ قال

حَزَرَ اللَّبَنُ والنبيذ أي حمض ؛ ابن سيده : حَزَرَ اللَّبَنُ تَحِزُرُ صَرْرًا وحُزُرُوراً ؛ قال :

وارضوا بإحلاك وطب قد حزر والمخزوة ومحزر كحزر كحزر وهوا الحزوة وولي الحزوة وولي الحزوة وولي الحزوة وولي الحزوة وولي المحزر بأيدي القوم من خيار أموالهم ؟ قال ان سيده : ولم يفسر حزر غير أني أظنه زكا أو ثبت فنسمى. وحزوة المال : خياره وجا سبي الرجل، وحزيرت كذلك ، ويقال : هذا حزرة نفسي أي خير ما عندي ، والجمع حزرات ، بالتحريك . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، انه بعث مصدقاً فقال له : لا تأخذ من حزرات أنفس الناس شيئاً، خذ الشارف والبكر ، يعني في الصدقة ؟ الحزرات ، جمع حزرة ، بسكون الزاي : خيار مال الرجل ، سبيت حزرة لأن صاحبها لم يزل من الحزر . قال : ولهذا أضيفت إلى الأنفس ؟ كوزره ما في نفسه كلما وآها ، سبيت بالمرة الواحدة من الأزهري :

الحَزَرَاتُ عَزَرَاتُ النَّفْسِ أي هي ما تودُّها النفس ؛ وقال آخر : وحَزْرَةُ القلبِ خِيارُ المالِ قال : وأنشد شبر :

الحَزَراتُ حَزَراتُ القلبِ، اللَّبُنُ الغِزَارُ غيرُ اللَّعْبِ، حِقَاقُهُم الجَلِادُ عند اللَّزْبِ

وفي الحديث: لا تأخذوا خزرات أموال الناس ونكتبُوا عن الطعام، ويروى يتقديم الراء، وهو مذكور في موضعه. وقال أبو سعيد: خزراتُ الأموال هي التي يؤدّيها أربابها، وليس كلُ المال ٢ توله وهو أي الله الحامض.

الحَـزُورَة ، قال : وهي العلائق ؛ وفي مثل العرب : واحَزُورَتِي وأَبْتَنْيِ النَّوافِلا

أبو عبيدة: الحَزَرَاتُ نَـقَاوَةُ المالَ، الذَّكُرُ والأَنثَى سواء ؛ يقال : هي حَزَّرَةُ ماله وهي حَزَّرَةً قلبه ؛ وأنشد شبر :

> نُدافِع ُ عَنْهُمْ كُلَّ يُوم ِ كُرِيةٍ ، ونَبْذُ لِ ُ حَزْ راتِ النَّفُوسِ ونَصْبُورُ

ومن أمثال العرب : عَدَا القَارِصُ فَحَوْرَ ۚ ؛ يَضرب للأَمر اذا بلغ غايته وأَفْعُمَ .

ابن شميل عن المُنتَجع : الحازر ' دقيق الشمير وله ريح ليس بطيب .

والعَزْرَةُ : موت الأَفاضل .

والحَزْوَرَةُ : الرابية الصغيرة ، والجمع الحَزاوِرُ ، وهو تلُّ صغير. الأَزهري : الحَزْوَرُ المَكَانَ الغَلَيظ؛ وأنشد :

في عَوْسَجِ الوادي ورَضْمِ العَزْوَرِ وقال عباسُ بن مِرْداسٍ :

وذَابَ لُعابُ الشَّمسِ فيه، وأَزَّرَتُ به قامِساتُ من وَعانِ وَحَزْ وَوَ ووجْهُ حازِرٌ : عابس بامِرٌ والعَزْ وَرُ والعَزَ وَرُ . بتشدید الواو : الفلام الذي قمه مَشْبُ وقوي ؛ قال الراجز :

> لَنْ يَعْدُمَ المَطِيُّ مَنِي مِسْفَرا ، تَشْخًا كِجَالاً وغُلاماً حَزْورَا

> > وقال :

لَنْ يَبْعَثُوا سَيْخًا ولا حَزَوَرًا بِالفَاسِ، إلاَ الأَرْقَبِ المُصَدَّرًا والجمع حَزَاوِرَة مَ زادوا الهاء لتأنيث الجمع . والحَزَوْرُ : الذي قد انتهى إدراكه ؛ قال

حُز يُر َ قُ

وفي حديث عبد الله بن الحَمَواء: أنه سبع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو واقف بالحَرْورَةِ من مكة ؛ قال ابن الأثير: هـ و موضع عند باب الحَناطِينَ وهو بوزن قَسُورَةٍ . قال الشافعي: الناس يشد دون الحَرْورَةَ والحُدَيْدِيَةَ ، وهما عنفتان .

وحَزيرِانُ بَالرومية : اسم شهر قبل تموز .

حسو: العَسْرُ: كَشْطُكَ الشيء عن الشيء . حَسَرَ الشيءَ عن الشيء كِمْسُرُه ويَحْسِرُه حَسْرًا وحْسُوراً فانْحَسَرَ: كَشَطَهُ، وقد يجيء في الشعر حَسَرَ لازماً مثل انْحَسَر على المضارعة. والعاسِرُ: خلاف الدّارع. والعاسِرُ: الذي لا بيضة على دأسه ؟ قال الأعشر:

> في فَيْلَتَى جَأُواة مَلْمُومَةٍ ، تَقْذَفُ بالدَّارِعِ والعَـاسِرِ

ويروى : تَعْصِفُ ؛ والجبع حُسَّرُ ، وجبع بعض الشعراء حُسَّرًا على حُسَّرِينَ ؛ أَنشد ابن الأعرابي :

بِشَهْباءَ تَنْفِي الحُسَّرِينَ كَأْسَها ، إذا ما بَدَّتْ، قَرَّنْ من الشهر طالع

ويقال للرّجّالة في الحرب: العُسَرْ، وذلك أنهم حُسَرُ ون عن أيديم وأرجلهم ، وقيل : سُنُوا حُسَرًا لأنه لا دُرُوع عليهم ولا بَيْضَ ، وفي حديث فتح مكة : أن أبا عبيدة كان يوم الفتح على العُسَرَ ؟ هم الرّجّالة ، وقيل هم الذين لا دروع لهم ، ورجل حاسر " : لا عمامة على وأسه ، وإمرأة حاسر " ، بغير هاء ، إذا حسر ت عنها ثيابها ، وفي الحديث : فَحَسَر عن عليه ولا بيضة على وأسه ، وفي الحديث : فَحَسَر عن ذراعيه أي أخرجهما من كميّية ، وفي حديث ذراعيه أي أخرجهما من كميّية ، وفي حديث

بعض نساء العرب:

إن حري حزور حزابية ، كوطنبة الطبية فوق الرابية وقد جاء منه غلنمة مناسبة عانبه ، وبقيت كا هيه

الجوهري: الحَرَوَّرُ الغلام إذا اسْتَدَّ وقوي وحَدَمَ؟ وقال يعقوب: هو الذي كاد يُدُّركُ ولم يفعل. وفي العديث: كنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، غلثماناً حَرَاوِرَةً ؛ هو الذي قارب البلوغ ، والتاء لتأنيث الجمع ؛ ومنه حديث الأرنب: كنت غلاماً حَرَوَّراً فصدت أرنباً ، ولعله شبهه مجزَّوْرَةِ وَرَقِ الأرض وهي الرابية الصغيرة . ابن السكيت: يقال الأرض وقوي واشتد، فهو حَرَوَّر أيضاً؛ قال النابغة: أدرك وقوي واشتد، فهو حَرَوَّر أيضاً؛ قال النابغة: تروَّر عَلَيْ المَحْرَوُّر بالرَّشاء المُحْصَدِ

قال : أراد البالغ القري . قال : وقال أبو حاتم في الأضداد الحَزَوَّرُ الفلام إذا اشتد وقوي ؟ والحَزَوَّرُ : الضعيف من الرجال ؛ وأنشد :

وما أنا ، إن دَافَعْتُ مِصْرَاعَ بَابِهِ ؛ بِذِي صَوْلَةٍ فَـانُ ، ولا يُجَزَّوُر وقال آخر :

> إنَّ أَحَقَّ النَّـاسُ بِالْمَنْيَّةُ حَزَوَّرُ لِيستَ لهُ نُذَرِّيَّهُ

قال : أراد بالحزَور ههنا رجلًا بالفاً ضعيفاً ؛ وحكى الأزهري عن الأصعي وعن المفضل قال : الحزَورُ، عن المرب، الصغير غير البالغ ؛ ومن العرب من يجعل الحرَورُ ورَ البالغ القويُ البدن الذي قد حمل السلاح ؛ قال أبو منصور : والقول هو هذا .

ابن الأعرابي : الحَزْرَةُ النَّبِيقَةُ المرَّةَ ، وتصغر

عائشة ، رضي الله عنها : وسئلت عن امرأة طلقها زوجها وتزو جها رجل فتَحَسَّرَت بين يديه أي قعدت حاسر مكشوفة الوجه . ابن سيده : امرأة حاسر تحسر ت عنها درعها. وكل مكشوفة الرأس والذراعين : حاسر من والجمع حسر وحواسر ؛ قال أبو ذؤيب :

وقامَ بَناني بالنّعالِ كواسراً ، فأَ لْصَفْنُ وَقَمْ السّبْتُ ثَحْتُ القَلائد

ويقال: حَسَرَ عن ذراعيه ، وحَسَرَ البَيْضَةَ عن وأسه، وحَسَرَ البَيْضَة عن وأسه، وحَسَرً الجوهري: الانحسار الانكشاف . حَسَرُ تُ كُنْمَي عن ذراعي أحسر و حسرً . كشت .

والحَسْرُ والحَسْرُ والحُسُورُ : الإعْياءُ والتَّعَبُ . حَسَرَتِ الدابةُ والنَّاقة حَسْرًا واسْتَحْسَرَتْ : أَعْيَتُ وَكَلَّتُ ، يتعدى ولا يتعدى ؛ وحَسَرَها السير كِخْسِرُها ويَحْسُرُها حَسْرًا وحُسُورًا وأحسرَها وحَسَرَها ؛ قال :

إلاً كَمُعْرِضِ المُحَسَّرِ بَكُورَهُ، ، عَمْداً يُسَيِّبُنِي عَلَى الظُّلُمْمِ

أراد إلا مُعرضاً فزاد الكاف؛ ودابة حاسر وحاسرة وحسير"، الذكر والأنثى سواه، والجمع حسرك مثل قتيل وقتتلتى. وأحسر القوم : نزل بهم الحسر . أبو الهيم : تحسرت الدابة تحسراً إذا تعبت حتى تنتقى، واستخسرت إذا أغيت . قال الله تعالى : ولا يَستَخسر ون. وفي الحديث : ادْعُوا الله عز وجل ولا يَستَخسر وا ؛ أي لا تملوا ؛ قال : وهو استفعال من تحسر إذا أعيا وتعب . وفي حديث جرير : ولا يحسر ما فها أي لا يمعقر ، وأي لا يجوز سائقها . وفي الحديث : الحسير لا يعقر ما ، كافة للغازي إذا تحسر ت دابته وأعيت أن يعقر ما ، كافة للغازي إذا تحسر ت دابته وأعيت أن يعقر ما ، كافة

أن يأخذها العدو" ولكن يسيبها ، قال : ويكون لازماً ومتعدياً . وفي الحديث : حَسَرَ أَخِي فرساً له ؛ يعني النَّمر وهو مع خالد بن الوليد . ويقال فيه : أَحْسَرَ أَيضاً . وحَسَر ت العين : كلَّت . وحَسَر ت العين : كلَّت . وحَسَر ها بُعد ما حَد قَت إليه أو خفاؤه تجسر ها: أَكلَّها ؛ قال رؤبة :

كِيْسُرُ ْ طَرْفَ عَيْنَهُ فَضَاؤُهُ

وحَسَرَ بَصَرُه كَيْمَسِرِ حُسُوراً أَي كَلَ وانقطع نظره من طول مَدَّى ومَا أَشْبه ذلك ، فهو حَسِير ومَحْسُور ُ ؛ قال قيس بن خويلد المذلي يصف ناقة :

إن العَسِيرَ بها دَاءٌ مُخامِرُها ، فَشَطَرُها ، فَشَطَرُها ، فَشَطَرُها مَا نَظَرُ العِنْينِ مَحْسُورُ

العسير: الناقة التي لم تُركَن ، ونصب شطرها على الظرف أي نَحْوَها . وبَصَر تحسير: كليل . وفي التنزيل: ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير أي كليل قال الفراء: يريد ينقلب صاغراً وهو حسير أي كليل كما تحسر الإبل إذا قُو مَت عن مُهزال و كلال ؟ كما تحسر الإبل إذا قُو مَت عن مُهزال و كلال ؟ وكذلك قوله عز وجل: ولا تبسطنها كل البسط فتقعد ملوماً خسوراً ؛ قال: نهاه أن يعطي كل ما عنده حتى يبقى محسوراً لا شيء عنده ؛ قال: والعرب تقول حسر ت الدابة إذا سيرتها حتى ينقطع والعرب تقول حسر تحسر أحسراً وحسراً عند أقصى بلوغ النظر ؛ وحسراً كومسراً وحسراً وحسراً وحسراً وحسراً وحسراً على أمر فهو حسير وحسران إذا اشتبات ندامته على أمر فاته ؛ وقال المرال :

ما أنا اليومَ على شيء تخلا ، يا ابنـَة القَـيْن ، تَو َلـَّى مِجَسِر ْ

والتَّحَسُّر : التَّلَمَّفُ . وقال أَبو اسحق في قوله عز وجل : يا حَسْرَةً على العباد ما يأتيهم من رسول ؟

قال : هذا أصعب مسألة في القرآن إذا قال القائل: ما الفائدة في مناداة الحسرة، والحسرة بما لا يجب ? قال: والفائدة في مناداتها كالفائدة في مناداة ما يعقــل لأن النداء باب تنبيه ، إذا قلت يا زيد فإن لم تكن دعوته لتخاطبه بغير النداء فلا معنى للكلام، وإنما تقول يا زيد لتنبهه بالنداء ، ثم تقول : فعلت كذا ، ألا ترى أنك إذا قلت لمن هو مقبل عليك : يا زيد ، ما أحسن ما صنعت ! فهو أوكد من أن تقول له : ما أحسن مـــا صنعت ، بغير نداء ؛ وكذلك إذا قلت للمخاطب : أنا أعجب مما فعلت ، فقد أفدته أنك متعجب ، ولو قلت : واعجباه بما فعلت ، ويا عجباه أن تفعل كذا ! كان دعاؤك العَجَبَ أَبلغ في الفائِدة ، والمعنى يا عجبا أُقبل فإنه من اوقاتك ، وإنما النداء تنبيه للمتعجَّب منه لا للعجب . والحَسْرَةُ : أَشْدَ النَّدَمُ حتى يبقى النادم كالعَسير من الدواب الذي لا منفعة فيه . وقال عز وجل : فلا تَذْهُبُ نَفْسُكُ عليهم تحسرات ؛ أي حسرة وتحسراً.

وحَسَرَ البَعِرُ عن العِراقِ والساحلِ تَعِسُرُ : نصَبَ عنه حتى بدا ما تحت الماء من الأرض. قال الأزهري : ولا يقال انتحسر البحرُ . وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى تحسرُ الفرات عن حبل من ذهب؛ أي يكشف . يقال : تحسرُ تُ العبامة عن وأسي والثوب عن بدني أي كشفتهما ؛ وأنشد :

حتى يقالَ حاسرِ وما حَسَرُ

وقال ابن السكيت : حَسَرَ الماءُ ونَضَبَ وَجَزَرَ بمعنى واحد ؛ وأنشد أبو عبيد في الحُسُورِ بمعنى الانكشاف :

> إذا ما القلاسي والعَمائِمُ أُخْنِسَتُ ، فَفِيهِنَّ عَن صُلْع ِ الرجالِ 'حسُورُ قال الأَزهري : وقول العجاج :

كَجَمَلِ البحر، إذا خاصَ جَسَرُ غُوارِبَ البَمِّ إذا البَمِّ هَدَرُ ، حتى يقالَ : حاسرِ وما حَسَرُ ،

يعني اليم. يقال: حاسر ﴿ إِذَا تَجْزَرُ ۖ ، وقوله إِذَا خَاصَ جسر، بالجيم، أي اجترأ وخاض معظم البحر ولم تَهُلُـهُ. اللُّجَجُ. وفي حديث يحيى بن عَبَّادٍ : ما من ليلة إلا مَلَكُ يُحْسِرُ عِن دوابِ" الغُزاة الكَللُ أي يكشف ، وبروى : كيُسُّ ، وسأتي ذكره . وفي حديث على ، رضوان الله عليه: ابنوا المساجد حُسُراً فإن ذلك سيما المسلمين ؛أي مكشوفة الجُنْدُر لا مُشرَفَ لها ؛ ومثله حديث أنس ، رضي الله عنـه : ابنوا المساجد جُمًّا . وفي حديث جابر : فأخذت ُ حَجَراً فكسرته وحَسَر ْتُه ؛ بربد غصناً من أغصان الشجرة أي قشرته بالحجر . وقال الأزهري في ترجمة عرا ، عند قوله جارية حسنَة المُعَرَّى والجمع المتعاري، قال : والمُتَحاسِر من المرأة مثل المُعارِي . قال : وفلاة عارية المحاسر إذا لم يكن فيها كن من شجر، ومَحاسرُ ها : مُتُونُها التي تَنْحَسُرُ عن النبات . وانْحُسَرت الطير : خرجت من الرنش العتبق إلى الحديث . وحَسَّرَها إِبَّانُ ذلك : ثُقَّلَها ، لأنه فُعلَ في مُهُلَّة . قال الأَزهري: والبازي يَكُر زُ للتَّحْسير ، وكذلك سائر الجوارح تَتَحَسَّر ُ. وتَحَسَّر الوَبَرُ عن البعير والشعر ُ عن الحمار إذا

وتَحَسَّر الوَبَرُ عن البعـير والشعرُ عن الحمار إذا سقط ؛ ومنه قوله :

> تَحَسَّرَتُ عِقَةٌ عنه فَأَنْسَلَهَا ، واجْتَابُ أُخْرَى حدِيداً بعدُما ابْتَقَلَا

وتَحَسَّرَتِ النَّاقَةُ وَالْجَارِيَةِ إِذَا صَالَ لَحْمَهَا فِي مَوَاضَعَهُ } ١- قوله «كجل البحر الغ» الجمل ، بالتحريك : سمكة طولها ثلاثون ذراعاً .

قال لسد:

فإذا تَعَالَى لَحْمُهُا وتَحَسَّرَتُ ، وتَتَطَّعَتُ ، بعد الكَلالِ ، خِدامُها

قال الأزهري: وتَحَسَّرُ لحم البعير أن يكون للبعير سمننة وتى كثر شحمه وتَمَكَ سنامُه ، فإذا 'ركب أَياماً فذهب رَهَلُ لحمه واشتد بعدما تزريهم منه في مواضعه ، فقد تَحَسَّر .

ورجل 'محسر : 'مؤذ"ى محتفر . وفي الحديث : مخرج في آخر الزمان رجل يسمى أمير العُصب ، وقال بعضهم : يسمى أمير الغضب ، أصحابه 'محسر ون محقر ون محقر ون معقر ون معن أبواب السلطان ومجالس الملوك ، بأتونه من كل أو ب كأنهم قرز عن الحريف بُورَ "ثهُم الله مشارق الأرض ومفاربها ؛ محسرون معقرون أي مؤذون محمولون على الحسرة أو مطرودون متعبون من حسر الدابة إذا أتعبها .

أبو زيد : فَحَلُ حَاسِرٌ وَفَادَرُ وَجَافِرُ إِذَا أَلَـٰ مَنَحَ سُوْلَهُ فَعَدَلَ عَنْهَا وَتَرَكُهَا ؛ قَالَ أَبُو مُنْصُور: روي هذا الحرف فحل جاسر ، بالجيم ، أي فادر ، قال : وأظنه الصواب .

والمحسّرة: المكنسة.

وحَسَرُ أُوه تَحِسِرِ ُونَهُ تَحسَرًا وحُسَرًا : سَأَلُوهُ فأعطاهم حتى لم ببق عنده شيء .

والحسار': نبات بنبت في التيعان والجلك وله سنبل وهو من دق المرايق وقفة خير من رطئيه ، وهو يستقل عن الأرض شيئاً قليلاً يشبه الزّبّاد إلا أنه أضخم منه ورقاً ؛ وقال أبو حنيفة : العسار' عشبة خضراء تسطح على الأرض وتأكلها الماشية أكلاً شديداً ؛ قال الشاعر يصف حماراً وأتنه :

بأكانَ من بُهْمَى ومن حسادِ ، ونَفَــلا ليس بـذي آثــادِ

يقول: هذا المكان قفر ليس به آثار من الناس ولا المواشي. قال: وأخبرني بعض أعراب كلب أن العساد شبيه بالحر في نباته وطعمه ينبت حبالاً على الأرض؛ قال: وزعم بعض الرواة أنه شبيه بنبات الجنزو. الليث: العساد ضرب من النبات 'يسليح' الإبل . الأزهري: العساد من العشب ينبت في الرياض، الواحدة حسارة " . قال: ورجل الغراب نبت آخر، والتأويل عشب آخر .

وفلان كريم المتعسر أي كريم المتغبر .

وبطن 'محَسّر، بكسر السين: موضع بمنى وقد تكرر في الحديث ذكره، وهو بضم الميم وفتح الحاءوكسر السين، وقيل: هو واد بين عرفات ومنى.

حشين : تَحشَر هُم تَحِشُر هُ ويَحْشِر هُ تَحشُر أَ: جمعهم } ومنه يوم المَحْشَر . والعَشْر : جمع الناس يوم القيامة . والحَشْرُ : تَحشْرُ يوم القيامة. والمَحْشَرُ : المجمع الذي يحشر إليه القوم ، وكذلك إذا حشروا إلى بلد أو 'معَسْكُر أو نحوه ؛ قال الله عز وجل : لِأُوَّالِ الحَشْرِ مَا ظَنْنَتُمْ أَنْ يَخْرَجُوا ؛ نُزَلَتَ فِي بَنِي النَّضير ، وكانوا قوماً من اليهود عاقدوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما نزل المدينة أن لا يكونوا عليه ولا له ، ثم نقضوا العهد ومايلوا كفار أهل مكة، فقصدهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ففارقوه على الجَلاء من منازلهم فَجَلَو الله الشام. قال الأزهري: وهو أول تحشر يُحشر إلى أرض المحشر ثم مجشر الخلـق يوم القيامة إليها ، قال : ولذلك قيل : لأوَّل الحشر ، وقيل: إنهم أول من أُجْلِيَ من أهل الذمة من جزيرة العرب ثم أُجلي آخرهم أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، منهم نصاری نکجران ویهود خیبر . وفی الحديث : انقطعت الهجرة إلا من ثلاث : حهاد أو نيَّة أو حَشْر ِ ؛ أي جهاد في سبيل الله ، أو نبة يفارق

بها الرجل الفسق والفجور إذا لم يقدر على تغييره ، أو تجلاء ينال الناس فيخرجون عن ديارهم . والحَشْر ُ : هو الجَلاء عن الأوطان ؛ وقيل: أواد بالحشر الحروج من النفير إذا عم . الجوهري : المَحْشِر ُ ، بكسر الشين ، موضع الحَشْر ِ .

والحاشر : من أسماء سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال: أَحْشُر الناسَ على َقدَمِي ؛ وقال، صلى الله عليه وسلم : لي خمسة أسماء : أنا محمد وأحمد والماحي بمحو الله بي الكفر ، والحاشر أحشر الناس على قدمى ، والعاقب . قال ابن الأثير : في أسماء النبي ، صلى الله عليه وسلم، الحاشر الذي تمحشُر الناسَ خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : إني لي أسماء ؛ أراد أن هـذه الاسماء التي عدُّها مذكورة في كتب الله تعالى المنزلة على الأمم التي كذبت بنبو"ته حجة عليهم . وحَشَرَ الإبلَ : جمعها ؛ فأما قوله تعالى: ما فرسطنا في الكتاب من شيء ثم إلى وبهم مُحِشَرُونَ ؟ فقيل : إن الحشر ههنا الموت ، وقبل : النَّشُّر ، والمعنبان متقاربان لأنه كله كَفْتُ وَجَمْعُ . الأَزْهِرِي : قال الله عز وجل : وإذا الوحوش 'حشرت، وقال : ثم إلى ربهم مجشرون؛ قال : أكثر المفسرين تحشر الوحوش كلها وسائر الدواب حتى الذباب للقصاص، وأسندوا ذلك إلى الني، صلى الله عليه وسلم ؟ وقال بعضهم : حَشْرُها موتها في الدنيا . قال الليث : إذا أصابت الناس سَنَّة شديدة فأجعفت بالمال وأهلكت ذوات الأربع ، قيل : قد َحْشَرَ تَنْهُمُ السنة تَحْشُرُهُ وَتَحْشِيرُهُ ، وذلك أنها تضمهم من النواحيّ إلى الأمصار . وحَشَرَت السنةُ مال فلان : أهلكته ؛ قال رؤبة :

وما تنجاً،منحشرها المتحشوش، وحش ' ولا طبش من الطنبوش

والحَشَرَةُ : واحدة صفار دواب الأرض كاليرابيع والقنافذ والضّبابِ ونحوها ، وهو اسم جامع لا يفرد الواحد إلا أن يقولوا : هذا من الحَشَرَةِ ، ويُجْمَعُ مُسلَّماً ؛ قال :

# يا أمَّ عَمْرٍ و إمَنْ بكن ُعَفْرَ حوَّا • عَدِيٍّ يأكُلُ الحَشَراتِ ؟ ١

وقيل: الحَشَراتُ هُوامُ الأَرْضُ مَا لاَ اسم له. الأصعي: الحَشَراتُ والأَحْراشُ والأَحْناشُ واحد، وهي هوام الأَرض. وفي حديث الهرِ وَ : لم تَدَعَها فَتَأَكُلُ مِن حَشَراتِ الأَرْض ؛ وهي هوام الأَرْض ، ومنه حديث التلب : لم أَسع لحَشَرَ وَ الأَرْضِ عَربًا ؟ وقيل : الصيد كله حَشَر وَ ، ما تعاظم منه وتصاغر ؛ وقيل : كُلُ ما أكِل مِن بَقَل الأَرْض وتصاغر ؛ والحَشَر وَ أَيضاً : كُلُ ما أكِل مِن بَقَل الأَرْض بَقَل اللَّرُع والمَتْ ، وقال أَبو حنيفة : بَقُل الأَرْض بَقَل اللَّرْف بَاللَّمُ عَلْ الخَبَة ، وقال أَبو حنيفة : وروى ابن شَيل عن ابن الحَطاب قال : العَبْ عَشَر "، والجمع العَشَر ، والجمع العَشَر ، والتي قلي الحبة الحَشَر ، والجمع العَشَر ، والتي والله في العَشر ، والتي والله في العَشر ، والجمع العَشر ، والتي والله في العَشر ، والله في والتي والله العَشر ، والله في والله في والله في العَشر ، والله في والله في والله والله والله والله في والله في والله والله والله والله والله واله والله والله

قال الأزهري: والمَحْشَرَة في لغة أهل البين ما بقي في الأرض وما فيها من نبات بعدما مجصد الزرع ، فربما ظهر من محت نبات أخضر فتلك المَحْشَدَة . يقال: أرسلوا دوابهم في المَحْشَرَة .

وحَشَرَ السَكِينِ والسِّنَانَ تَحَشَّراً: أَحَدَّهُ فَأَرَقَهُ \* وأَلْطَفَهُ ؛ قال :

لَدُنْ الكُنْوُبِ ومَعْشُورٌ خَدِيدَتُهُ ، وأَصْمَعُ غَيْرُ كِجْلُونِ عَلَى تَضَمِ

المجلوز : المُشدَّدُ تركيه من الجَلَّـزِ الذي هو الليُّ ١ قوله « يا أم عمرو » النم كذا في نسخة المؤلف .

والطِّيُّ . وسنان مشره : دقيق ؛ وقد خَشَر تُهُ تَحَشُّواً . وفي حديث جابر : فأَخَــٰذَتُ تَحَجَّراً من الأرض فكسَّرته وحَشَر ثُه ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية وهو من حَشَرُ تُ السَّنانُ إذا كَوَّتَقْتُهُ ، والمشهور بالسين ، وقد تقدم . وحَرْ بُهَ " حَشْرَ أَهْ" : تَحديدُ أَنَّ . الأَزهري في النوادر : تُحشر َ فلان في ذكره وفي بطنه ، وأحثيلَ فيهما إذا كانا ضغمين من بين يديه. وفي الحديث: نار تطرد الناس الي تحشره، يريد به الشام لأن بها مجشر الناس ليوم القيامة . وفي الحديث الآخر: وتَحْشُر ْ بقيتهم إلى النار؛ أي تجمعهم وتسوقهم . وفي الحديث : أَن وَفْدَ ثُـقَـف اشْتُوطُوا ا أن لا يُعْشَرُوا ولا يُعْشرُوا ؛ أي لا يُنْدَبُونَ إلى المغازي ولا تضرب عليهم البُعُوث ، وقيـل : لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم بـل بأخذها في أماكنهم ؛ ومنه حديث صُلْح أهـل تَغِرَانَ : على أَن لا يُحْشَرُوا ؛ وحديث النساء: لا يُعْشَرُنَ ولا يُحشَرُنَ ؛ يعني للغَزَاة فإن الفَزْوَ لا يجب علمن . والحَشْرُ من القُدَد والآذان : الماؤلئلة الحكديدة ، والجمع مُعشُور ، قال أمة بن أبي عائذ :

> مطاريح بالوَعْثِ مُن العُشُو رِ ، هاجَر ْنَ وَمَّاحَة ُ زَيْزَ فَـُونا

والمَحْشُورَةُ : كَالْحَشْرِ . اللَّيْثُ : الْحَشْرُ مَنَ الآذَانِ وَمِن ْقَدَ ذَرِيشِ السّهامِ مَا لَـطُنْفَ كَأَمَّا لِهِ بُرِي بَرْياً . وأَذَنْ حَشْرَة وحَشْرُ : صغيرة لطيفة مستديرة ؛ وقال ثعلب : دقيقة الطّرَف ، سبب في الأخيرة بالمصدر لأنها محشرات حَشْراً أي صُغْرَت وألطفت . وقال الجوهري : كأنها مُحشرات حَشْراً أي بريت وحُدَّدت ، وكذلك غيرها ؛ فرس أي بريت وحُدَّدت ، وكذلك غيرها ؛ فرس حَشْورَ "، قال ابن سيده : من

أفرده في الجمع ولم يؤنث فلهذه العلة ؛ كما قالوا : رجل عَدُلُ ونسوة عَدُلُ ، ومن قال حَشْرات فعلى حَشْرَة ، وقيل : كل لطيف دقيق حَشْر . قال ابن الأَعْرابي : يستحب في البعير أن يكون حَشْرَ الأَذِن ، وكذلك يستحب في الناقة ؛ قال ذو الرمة :

> لها أَذْنُ حَشْرٌ وَذَفْرَى لَطَيْفَةٌ ، وخُسَدٌ كَمِرآةِ الغَرِيبَةَ أَسْجَعُ ١

الجوهري: آذان تحشّر لا يثنى ولا مجمع لأنه مصدر في الأصل مثل قولهم ماء تخوّر وماء سَكُنُب ، وقد قل : أذن تحشّر آه ؟ قال النهر بن تول :

لها أذ<sup>رن ت</sup>حشرة مشرة . كإعليط مرخ إذا ما صفر

وسهم تحشُورُ وحَشَرُ : مستوي قَدَدَ الرَّيشِ . قال سيبويه : سهم حَشْرُ وسهام حَشْرُ ؛ وفي شعر هذيل : سهم حَشِرُ ، فإما أن يكون على النسب كطّعيم ، وإما أن يكون على الفعل توهموه وإن لم يقولوا حَشْرَ ؛ قال أبو عمارة الهذلي :

وكل بهم خشير مشوف

المشوف : المَجلُو ، وسهم حَشر " : مُلنزَق جيد القُدُدَ ، وكذلك الريش وحَشَر العودَ حَشراً : براه . والحَشر ' : اللَّزج في القَدَح من دَسَم اللَّب ؛ وقيل : الحَشر اللَّزج من اللَّب كالحَسَن ، وحُشير عن الوطب إذا كثر وسخ اللَّن عليه فَقُشِر عنه ؛ رواه ابن الأَعرابي ؛ وقال ثعلب : إنما هو مُحشِن ، وكلاهما على صغة فعل المفعول .

 ١ قوله « وخد كمرآة الغريبة » في الاساس : يقال وجه كمرآة الغريبة لإنها في غير قومها ، فمرآتها مجلو"ة أبدأ لانه لا ناصح لها في وجهها .

وأبو حَشْرٍ : رجل من العرب .

والحَسْوَرُ من الدواب : المُلَزَّزُ الحَلَقِ ، ومن الرجال : العظيم البطن ؛ وأنشد :

حَشُورَةُ الجَنْبَيْنِ مَعْطَاءُ القَفَا

وقيل : العَشُورَ' مثال الجَرَّوَ لِ المنتفخ الجنبين ، والله أعلم .

حصر: العَصَرُ: ضربُ من العيِّ. حَصرَ الرجلُ حَصَراً مثل تعب تَعَباً ، فهو حَصر : عَسى في منطقه ؛ وقيل : حَصِرَ لم يقدر على الكلام . وحُصر صدر ُهُ : ضاق . والعَصَر ُ : ضيق الصدر . وإذا ضاق المرء عن أمر قيل : حَصرَ صدر المرء عن أهله كَيْصَرُ حَصَراً ؛ قال الله عز وجبل : إلا الذين يُصِلُون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حَصرَتُ صُدورُهُم أَن يقاتلوكم ؛ معناه ضاقت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم ؛ قال ابن سيده : وقيل تقديره وقد حَصرَت صدورهم ؛ وقيل : تقديره أو جاؤوكم رجالًا أو فوماً فَحَصرَتُ صدورهم الآن ، في موضع نصب لأنه صفة حلت محل موصوف منصوب على الحال ، وفيه بعض صَنْعَةَ لإقامتك الصفة مقام الموصوف وهذا بما .... وموضع الاضطرار أولى به من النثر؟ وحال الاختيار.وكل من بَعِلَ بشيءٍ أَو ضاق صدره بأَمر ، فقد حَصرَ ؛ ومنه قول لبيد يصف نخلة طالت ، فحصر صدر صارم ثمرها، حين نظر إلى أعالمها ، وضاق صدره أن رَقيَ إلىها لطولها :

أَغْرَضَتُ وانْتُصَبَتُ كَجِذْعٍ مُنيفة جَرَّداءَ كِمُصَرُ دُونَهَا صُرَّامُهُا أي تضيق صدورهم بطول هذه النخلة ؛ وقال الفراء ١ كذا بيان بالاصل .

٢ قوله النثر : هكذا في الأصل .

في قوله تعالى: أو جاؤوكم حَصرَتُ صدورهم ؛ العرب تقول : أَتَانِي فلانَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ' ؛ ويدون قد ذهب عقله ؛ قال : وسمع الكسائي رجلًا يقول فأصبحتُ نظرت' إلى ذات التنانير ؛ وقال الزجاج : جعل الفراء قوله حَصرَت حالاً ولا يكون حالاً إلا بقد ؛ قال : وقال بعضهم حَصرَت صدورهم خبر بعد خبر كأنه قال أو جاؤوكم ثم أخبر بعد ، قال : حَصرَت صدورهم أَن يِقاتِلُوكُم ؛ وقال أحمد بن يجيى : إذا أُضرت قد قرّبت من الحال وصارت كالاسم ، وبها قرأ من قرأ حَصِرَةً صُدُورُهُمْ ؟ قال أَبُو زَيِد : ولا يكون جاءني القوم ضاقم صدورهم إلا أن تصله بواو أو بقد، كأنك قلت : جاءني القوم وضاقت صدورهم أو قد ضاقت صدورهم ؛ قال الجوهري: وأما قوله أو جاؤوكم حصرت صدورهم ، فأجاز الأخفش والكوفيون أن يكون الماضي حالاً ، ولم يجزه سيبويه إلا مع قد ، وجعل حَصِرَتُ صدورهم على جهة الدعاء عليهم . وفي حديث زواج فاطمة ، رضوان الله علمها : فلما رأت عليًّا جالساً إلى جنب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حَصرَتُ وبكت؛أي استحت وانقطعت كأن الأُمر ضاق بها كما يضق الحبس على المحبوس.

والحصور من الإبل : الصّيّقة الأحاليل ، وقد حصرت ، بالفتح ، وأحصرت ، ويقال الناقة : إنها لحصر أن الشّخب نشية الدّر ؛ والعصر : نشب الدّر في العروق من حبث النفس وكر اهة الدّر في وحصر أن كخصر أن كخصر أن فهو معصور وحصير وأحصر أن كلاهما : حبسه عن السفر . وأحصر ألله عن المرض : منعه من السفر أو من حاجة يويدها ؛ قال الله عز وجل : فإن أحصر ثه . وأحصر في بولي وقبل : وأحصر في مرضي أي جعلني أحصر في نفسي ؛ وقبل : صحر في الشيء وأحصر في أي حبسني . وحصر أن المعنى . وحصر أن المعنى .

كِصُرُ مُ حَصْراً: ضيق عليه وأحاط به . والحَصِيرُ: المَلكُ ، سمى بذلك لأنه مَحصُورٌ أي محجوب ؟ قال لبيد :

# وقَمَاقِمٍ غُلْبِ الرَّقَابِ كَأَنَّهُمْ جِنْ ، على باب العَصِير ، قِيامُ

الجوهري : وبروى ومَقامَة غُلْب الرقاب على أَنْ بِكُونَ غُلْبُ الرقابِ بدلاً من مَقامَةِ كَأَنَّه قال ورأب عُبُلْبِ الرقاب، وروي لكدى طرأف الحصير قيام . والحَصيرُ : المَحْبِسُ . وفي الننزيل : وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً ؛ وقال القتبي : هو من تحصّر ته أي حبسته ، فهو محصور . وهذا تحصيرُه أي مَعْبِسُه ، وحَصَرَهُ المرض : حبسه ، على المثل . وحَصِيرَةُ النَّمر : الموضع الذي يُحْصَرُ فيه وهو الجَرين' ، وذكره الأزهري بالضاد المعجمة ، وسأتي ذكره . والحصار : المَحْبِسُ كالحَصير . واَلْعُصْرُ والعُصُرُ : احتباس البطن . وقد حُصِرَ غائطه ، على ما لم يسم العالم ، وأحصر . الأصمعي والنزيدي: العُصْرُ من الغائط، والأُسْرُ من اليول. الكسائي : 'حصر بغائطه وأحصر ، بضم الألف . ابن بُزارج : يقال للذي به الحُصْر أ : محصور ، وقد حُصر عليه بوله يُعمرُ أحصراً أشد الحصر ؟ وقد أخذه الحُصْرُ وأخذه الأُمْرُ شيء واحد ، وهو أَنْ يَسْكُ بِيُولُهُ يَحْصُرُ ۚ حَصْراً فَلَا يِيُولُ ؛ قَالَ : ويقولون تُحصرَ علمه بولُه وخَلاؤه .

ورجل َحصِر '' : كَنَّـُوم ' للسر حاس له لا ببوح به ؛ قال جریر :

ولقد تَسَقَطني الوُشَاهُ فَصَادَفُوا حَصِراً بِسِرِ"كِ ، يا أَمَيْم ، ضَنَيْنا وهم بمن يفضلون الحَصُورَ الذي يكتم السر في نفسه ،

وهو الحُكُمِرُ .

والحَصِيرُ والحَصورُ: المُمْسِكُ البخيل الضيق؛ ورجل تحصِرُ بالعطاء؛ وروي بيت الأخطل باللغتين جميعاً: وشارب مُر بحِر بالكاس نادَمَني ،

وشارب مُر بيح بالكاس نادَمَني ، لا بالحَصُور ولا فيها بيسو الر وحَصر : بمنى نجل . والحَصُور : الذي لا ينفق على

وحصر : بمعنى بجل . والحصور : الذي لا ينفق على النّدامَى . وفي حديث ابن عباس : ما رأيت أحداً أَخْلَتَ للمُلْنُكُ مِن معاوية ، كان الناس يَرِ دُونَ منه أَرْجاء واد رحب ، ليس مثل الحيصر العقص ؛ يعني ابن الزبير ، الحيصر : البخيل ، والعنقيص : الملتوي الصعب الأخلاق . ويقال : شرب القوم فيحصر عليهم فلان أي بجل . وكل من امتنع من شيء لم يقدر عليه ، فقد حصر عنه ؛ ولهذا قيل : حصر في القراءة وحصر عن أهله .

والحَصُورُ : الْهَيُوبُ المُصْجِمُ عن الشيء ، وعلى هذا فسر بعضهم بيت الأخطل : وشارب مربع . والحَصُور أَبِضاً: الذي لا إِرْبَـةَ له في النساه، وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والنع. وفي التنزيل: وسَـنَّداً وحَصُوراً ؛ قال ابن الأعرابي: هو الذي لا نشتهي النساء ولا يقربهن . الأزهري : رجل حصُور إذا تحصر عن النساء فلا يستطيعهن ". والحَصُورُ : الذي لا يأتي النساء . وامرأة تحصُّراءُ أي رَتْقاء . وفي حديث القبطي " الذي أمر الني ، صلى الله عليه وسلم ، عليًّا بقتله ، قال : فرفعت الربحُ ثُوبَهُ ۚ فَإِذَا هُو حَصُورٌ ۚ ؛ هُو الذي لا يُأْتِي النساء لأَنهُ حبس عن النكاح ومنع ، وهو فَعُول بمعنى مَفْعُول، وهو في هذا الحديث المجبوب الذكر والانثين، وذَاكَ أَبِلغ في الحَصَر لعدم آلة النكاح ، وأما العاقر فهو الذي بأتبهن ولا يولد له ، وكله من الحـّـنس والاحتباس .

ويقال : قوم 'مخصَر'ون إذا 'موصر'وا في حِصن ، وكذلك هم 'مخصَر'ون في الحج . قال الله عز وجل : فإن أحْصِر مَ م .

والحصار : الموضع الذي مُعِنْصَرُ فيه الإنسان ؛ تقول : تحصَرُ وه وَ كذلك قول دؤية :

#### مداحة متعصور تشكئي الحصرا

قال : يعني بالمحصور المحبوس . والإحْصارُ : أن يُحْصَر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه . وفي حديث الحج: المُحْصَرُ بمرض لا يُحلُ عني يطوف بالبيت ؛ هو من ذلك الإحصار ُ المنع والحبس. قال الفرَّاء : العرب تقول للذي يمنعه خوف أو مرض من الوصول إلى تمام حجه أو عمرته ، وكل ما لم يكن مقهوراً كالحبس والسحر وأشاه ذلك ، بقال في المرض : قد أُحْصِرُ ، وفي الحبس إذا حبسه سلطان أو قاهر مانع : قد محصر ، فهذا فرق بنهما ؟ ولو نويت بقهر السلطان أنها علة مانعة ولم تذهب إلى فعل الفاعل جاز لك أن تقول قد أحصر الرجل ، ولو قلت في أُحْصرَ من الوجع والمرض إن المرض حَصَرَه أو الخوف جاز أن تقول 'حصر ً . وقوله عز وجل : وسداً وحصوراً ؛ يقال : إنه المُحْصَرُ عن النساء لأنها علة فلىس بمحبوس فعلى هذا فابنن ، وقيل: سبي حصوراً لأنه حبس عبا يكون من الرجال . وحَصَرَني الشيء وأحْصَرَني : حبسني ؟ وأنشد لابن مبادة :

> وما هجر 'لَيْلُمَى أَن تَكُونَ تَبَاعَدَتُ علىكَ ، ولا أَن أَحْصَرَ تَكَ 'شُغُولُ '

في باب فَعَلَ وأَفَـْعَلَ . وروى الأَزهري عن يونس أنه قال: إذا رُدَّ الرجل عن وجه يويده فقد أُحْصِرَ ، وإذا حبس فقد مُحصِرَ . أبو عبيدة : مُحصِرَ الرجـل

في الحبس وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به . قال ابن السكست : يقال أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة تريدها ، وأحصره العدو" إذا ضيق علمه فَحصر أي ضاق صدره . الجوهري : وحَصَر َهُ العدو" يَحْصُرُونه إذا ضقوا غلمه وأحاطوا به وحاصَرُوه مُعاصَرَةً وحصاراً. وقال أبو إسحق النحوي : الرواية عن أهل اللغة أن يقال للذي يمنعــه الخوف والمرض أحُصرَ ، قال : ويقال للمحبوس 'حصر' ؛ وإنما كان ذلك كذلك لأن الرجل إذا امتنع من التصرف فقد تحصّر نفْسَه فكأن المرض أحبسه أَى جعله محسر نفسه ، وقولك تحصَرْتُه إنما هو حبسته لا أنه أحبس نفسه فلا يجوز فيه أحصر ؛ قال الأزهري: وقد صحت الرواية عن ابن عباس أنه قال : لاحَصْرَ إلا حَصْرُ العدو" ، فجعله بغير ألف جائزًا بمعنى قول الله عز وجل : فإن أُحْصِر تُمْ فما اسْتَيْسَرَ من الهَدِّي ؛ قال : وقال الله عز وجل : وجعلنــا جهنم للــكافرين حصيراً ؛ أي تحبــــأ ومَحْصَراً . ويقال : حَصَر ْت القوم في مدينة ، بغير ألف، وقد أحْصَرَهُ المرض أي منعه من السفر. وأصل الحَصْرِ والإحصادِ : المنع ؛ وأحصر و المرضُ . وحُصرَ في الحبس : أقوى من أحْصِرَ لأن القرآن جاء يها .

والحَصِيرُ : الطريق ، والجمع 'حصُرُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

تفرش ، سبي بذلك لأنه يلي وجه الأرض ، وقيل : الحكوير المنسوج ، سبي حصيراً لأنه مصرت طاقته بعضها مع بعض . والحكوي : البادية . وفي الحديث : أفضل الجهاد وأكمله حج مبر ور ثم لزوم الحكوير ؛ وفي دواية أنه قال لأزواجه هذه ثم قال لزوم الحكوير أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحكور ؛ هو جمع حصير الذي يبسط في البيوت ، وتضم الصاد وتسكن تخفيفاً ؛ وقول أبي ذؤيب يصف ماء مزج به خبر :

## تَحَدُّرُ عن شاهِقٍ كَالْحَصِيرِ رِ، مُسْتَقْسِلَ الربحِ ، والفَي ، قَسَرَّ

يقول: تَنَوَّلَ المَاءُ مِن جبل شاهق له طرائق كشُطَب الحصير . والحَصِير : البِساط الصغير من النبات . والحَصِير : الجَنْب ، والحَصِيران : الجَنْب ، والحَصِير لأن الجَنْبان . الأَزهري : الجَنْب مِقال له الحَصِير لأن بعض الأَضلاع مَحْصُون مع بعض ؛ وقبل : الحَصِير مما بين العرق الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى منقطع الجَنْب . والحَصِير : عمر ما بين الكتف إلى الحاصرة ؛ وأما قول الهذلي :

وقالوا: تركنا القومَ قد حَصَرُوا به ، ولا غَرُو َأَنْ قد كانَ ثُمَّ لَحيمُ

قالوا: معنى حصروا به أي أحاطوا به . وحَصِيرا السيف: جانباه . وحَصِيرُه : فِر ِنْدُهُ الذي تراه كأنه مَدَبُ النمل ؟ قال زهير :

بِرَجْمُ كُوَقَعْ الْمُنْدُوانِيُّ،أَخْلُصَ الصَّ بِاقِلُ منه عن خَصِيرٍ ورَوْنَقِ وأرض مَحْصُورة ومنصورة ومضوطة أي مطورة . والحِصارُ والمِحْصَرَةُ : حَقْبَةً \* وقال الجوهري :

وسادة " تلقى على البعير ويرفع مؤخرها فتجعل كآخرة الرحل ويحشى مقد مها ، فيكون كقادمة الرحل ، وقيل : هو مَر "كَب " يَر "كَب ْ به الرّاضة في وقيل : هو كساء بطرح على ظهره يُكنّفُلُ به . وأَحْصَر تُ الجمل وحصر تُه : جعلت له حصاراً ، وهو كساء يجعل حول سنامه . وحصر البعير كيُضر ه ويحضر أن حضراً واحتصر في : تشده بالحصار .

والمحضرة أن قتب صغير أمخصر به البعير ويلقى عليه أداة الراكب . وفي حديث أبي بكر : أن سعداً الأسلسي قال : وأيته بالحددوات وقد حل سفرة ممكلقة في مؤخرة الحيصار ؛ هو من ذلك . وفي حديث حديث حديثة : تُعْرَضُ الفيتَنُ على القلوب عرض الحصير أي تحيط بالقلوب ؛ يقال : حصر به القوم أي أطافوا ؛ وقيل : هو عرق متد معترضاً على جنب الدابة إلى ناحية بطنها فشبه الفتن بذلك ؛ وقيل : هو ثوب مزخرف منقوش إذا نشر أخذ القلوب بحسن صنعته ، كذلك الفتنة تزين وتزخرف للناس ، وعاقبة ذلك إلى غرور .

حضر: الحنضور : نقيض المنعب والغينة ؛ كخضر كيخضر مُ خضوراً وحضارة الله وينعداى فيقال : كخضر وحضره وحضره ، وهو شاذ ، والمصدر كالمصدر . وأحضر الشيء وأحضر و إياه ، وكان ذلك بحضرة فلان وحضرته وحضرته وحضر منه ومخضره ، وكائمته بحضرة فلان وبمحضر منه أي بمشهد منه وكلمته أيضاً بحضر فلان ، بالتحريك ، الجوهري : حضرة الرجل قر به وفناؤه . وفي حديث عبر و في العموس . العموس في العاموس .

ابن سليمة الجرّ مي " : كنا يحضُر و ماء أي عنده ؟ ورجل حاضر و وقوم محضّر وحضُور " . وإنه لحسن الحضرة و والحضرة والحضرة إذا تحضر بخير . وفلان تحسن المتحضر إذا كان بمن يذكر الغائب بخير . أبو زيد : هو رجل تحضر الذا تحضر بخير . ويقال : إنه ليتعرف من بحضرت ومن يعقونه .

الأزهري : الحَضَرَةُ قُرْبُ الشيء ، تقول : كنتُ مِحَضْرَةَ الدار ؛ وأنشد الليث :

> فَشَلَّتُ بِـداه يومَ كَغِمْلِ رابَةً إلى نَهْشَلِ ، والقوم تحضُرَة نَهْشَلِ

ويقال : ضربت فلاناً بِحَضْرَة فلان وَبَحْضَرَه . الله : يقال حَضَرَت الصلاة ، وأهل المدينة يقولون : حَضِرَت ، وكلهم يقول تَحْضَر ، وقال شهر : يقال حَضِرَ القاضي الرأة "تَحْضَر ، وقال : وإنما أندوت الناء لوقوع القاضي بين الفعل والمرأة ؛ قال الأزهري : واللغة الجيدة حَضَر ت تَحْضُر ، وكلهم يقول تَحْضُر ، بالضم ؛ قال الجوهري : وأنشدنا أبو ثر وان العكلي الجرير على لغة حضرت :

ما مَنْ جَفَانا إذا حاجاتُنا حَضِرَتْ، كَمَنْ لنا عندَ • التَّكْريمُ وَاللَّطَفُ

والعَضَرُ : خلافُ البَدُو . والعاضرُ : خلاف البادي . وفي العديث : لا يَبِعُ حاضِرُ لِبادٍ ؟ العاضر : المقيم العاضر : المقيم العاضر : المقيم بالبادية ، والمنهي عنه أن يأتي البَدُويُ البلدة ومعه قوتْ يبغي التَسارُعَ إلى بيعه رحيصاً ، فيقول له

١ قوله « عمرو بن سلمة » كان يؤم قومه وهو صفير ، وكان أبوه فقيراً ، وكان عليه ثوب خلق حتى قالوا غطوا عنا است قارئكم ، فكسوه حبة . وكان يتلقى الوفد ويتلفف منهم القرآن فكان اكثر قومه قرآناً ، وأم بقومه في عهد النبي ، صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع ، وأبوه سلمة، بكسر اللام، وفد على النبي، صلى الله عليه وسلم ، كذا بهامش النهاة .

الحَضَرِيُّ: اترك عندي لأغالِيَ في بيعه ، فهذا الصنيع محرّم لما فيه من الإضرار بالغير ، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد ، وهذا إذا كانت السلاعة مما تعم الحاجة إليها كالأقوات ، فإن كانت لا تعم أو كثررت الأقوات واستغني عنها ففي التحريم ترده ديعول في أحدهما على عبوم ظاهر النهي وحسم باب الضرار، في أحدهما على عبوم ظاهر النهي وحسم باب الضرار، وفي الثاني على معني الضرورة . وقد جاء عن ابن عباس أنه سئل لا يبع حاضر لباد قال : لا يكون له سيمسارآ ؛ ويقال : فلان من أهل الحاضرة وفلان من أهل البادية ، وفلان حضري وفلان بدويي .

والعضارَةُ : الإقامة في العَضَرَ ؛ عن أبي زيد . وكانَ الأصمي يقول : العَضارَةُ ، بالفتح ؛ قال القطامي :

فَمَنْ تَكُنْ العَظارَةُ أَعْجَبَتْهُ ، فأي رجال بادية ترانا

ورجل حَضِر ' : لا يصلح للسفر . وهم 'حَضُور' أي حاضِر' نَ ، وهو في الأصل مصدر .

والعَضَرُ والعَضْرَةُ والحاضِرَةُ بَخلاف البادية ، وهي المُدُن والقُرى والرِّيف ، سيت بذلك لأن أهلها حضرُ وا الأمعار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قَرار ، والبادية يمكن أن يكون اشتقاق اسبها من بَدا بَبْد و أي بَر ز وظهر ولكنه امم لزم ذلك الموضع خاصة وون ما سواه ؛ وأهل العَضَر وأهل البَد و .

والحاضرَة والحاضر : الحَيُّ العظيم أو القوم ؛ وقال ابن سيده : الحَيُّ إِذَا تَحْضَرُ وَا الدَّارَ الَّتِي بِهَا بُحْتَمَعُهُمْ ؛ قال :

في حاضر لتجب بالليل سامِرُهُ ، فيه الصَّواهِلُ والرَّاياتُ والمُكرُ

فصاد الحاضر اسماً جامعاً كالحاج والسَّامِرِ وألجامِل

ونحو ذلك ، قال الجوهري : هو كما يقـال حاضِر ُ طَيِّةٍ ، وهو جمع ، كما يقال سامِر ٌ للسُّمَّاد وحاجٌ للحُعِّاج ؛ قال حسان :

> لنا حاضِر" فَعَمْ" وبادٍ ، كَأَنَّهُ قطِينُ الإلهِ عِزَّةٌ وتَكَرَّمُا

وفي حديث أسامة : وقد أحاطوا بحاض فعم . الأزهري : العرب تقول سَمي عاضر " ، بغير هاء ، إذا كانوا نازلين على ماء عد " ، يقال : حاضر " بني فلان على ماء كذا وكذا ، ويقال للمقيم على الماء : حاضر " ، وجمعه 'حضُور" ، وهو ضد " المسافر ، وكذلك يقال للمقيم : شاهد وخافض . وفلان حاضر " بموضع كذا أي مقيم به . ويقال : على الماء حاضر " وهؤلاء قوم 'حضار" إذا حضر وا المياه ، ومتحاضر " إذا تحضر وا المياه ، ومتحاضر " إذا تحضر وا المياه ، ومتحاضر " إذا لهيد :

فالواديان وكلُّ مَغْنَتَى مِنْهُمُ ، وعلى المياهِ محاضِرٌ وخيسامُ

قال ابن بري: هو مرفوع بالعطف على بيت قبله وهو: أَقْنُوكَى وعُرِّيَ واسطُّ فَبَيْرِامُ ،

من أُهلِهِ ، فَصُوائِقٌ فَخُزامُ ا

رېمده:

عَهْدِي بِهَا الْ**حَيُّ الج**َسِعُ ، وفيهمُ ، قبلَ التَّغَرُقِ ، مَنْسِرٌ ونِدامُ .

وهذه كلها أسباء مواضع . وقوله : عهدي رفع بالابتداء ، والحيّ مفعول بعهدي والجميع نعته ، وفيهم قبل التفرّق ميسر : جملة ابتدائية في موضع نصب على الحال وقد سدّت مسدّ خبر المبتدإ الذي هو عهدي على حد قولهم : عهدي بزيد قائماً ؟ وندام : يجوز أن يكون جمع نديم كظريف وظراف ويجوز أن يكون جمع نديم كظريف وظراف ويجوز أن يكون جمع ندمان كفرنان وغراث .

قال : وحَضَرَة مُسل كافر وكَفَرَةٍ . وفي حديث

آكل الضب: أنتى تَعضُرُ نبي من الله حاضرة " ؛ وفة طائفة أراد الملائكة الذين يحضرونه. وحاضرة " ؛ وفق طائفة أو جماعة. وفي حديث الصبع ؛ فإنها مَشهُودة تخضُورة " ؛ أي يحضرها ملائكة الليل والنهار . وحاضر و المياه وحفظار ها ؛ الكائنون عليها قريباً منها لأنهم يحضُرُ ونها أبداً . والمحضر ؛ المرجع إلى منها لأنهم يحضُر ونها أبداً . والمحضر ؛ المرجع إلى المياه ، الأزهري ؛ المحضر عند العرب المرجع إلى أعداد المياه ، والمُنتَجع مبدى ، وجمع المبدى مباد، وهو وكل منتجع مبدى ، وجمع المبدى مباد، وهو البدو و والبادية أيضاً ؛ الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهبين في النُجع إلى مساقط الغيث ومنابت الكلا ، والعاضورون ؛ الذين يرجعون إلى المحاضر في النُوض على الماء العيد ولا يفارقونه إلى النها يقع دبيع بالأرض على الفائد وان فينتجعونه ، وقوم يقع دبيع بالأرض على الماء العدد وبواد عمني واحد .

وكل من نزل على ماء عد" ولم يتحوّل عنه ستاء ولا صيفاً ، فهو حاضر ، سواء نزلوا في القُرى والأرفاف والدُّورِ المكدّرِيَّة أَو بَنَو الأَخْبِيمَة على المياه فقر والعالم والدُّورِ المكدّرِيَّة أَو بَنَو الأَخْبِيمَة على المياه فقر والعالم الأعراب الذين هم بادية فإغا محضرون الماء العيد شهور القيظ لحاجة النعم إلى الورد غيباً ورقنها وافتكلوا الفكوات المنكليَّة ، فإن وقع لهم دبيع بالأرض شربوا منه في منداهم الذي انتووه أن فيان استأخر القطر الريووا على ظهور الإبل بشفاهيم وخيلهم من أقرب ماء عد يليهم ، ورفعوا أظنماءهم إلى السبع والشين والعشر ، فإن كثرت فيه الأمطار والنتف العشب وأخصبت الرياض وأمر عت البلاد حزا النعم النعم بالرطب واستغنى عن الماء، وإذا عطش المال النعم كرعاً وربا سقوها من الدحلان والتناهي فشربت كرعاً وربا سقوها من الدحلان . وفي حديث

عَمْرِو بن سَلَمَةَ الْجَرَّمِيّ : كنا بحاضِرٍ يَمُرُ بنا الناسُ ؛ الحاضِرُ : القومُ النَّزُولُ على ماء يقيمون به ولا يَرْحَلُونَ عنه . ويقال المناهِل : المحاضِر للاجتاع والعضور عليها . قال الخطابي : ربما جعلوا العاضِرَ اسماً للمكان المعضور . يقال : نزلنا حاضِرَ بني فلان ، فهو فاعل بمعنى مفعول . وفي الحديث : هيمُرَةُ الحاضِرِ ؛ أي المكان المحضور .

ورجل حَضِرِ وحَضُر : يَتَحَيَّن طعام الناس حتى كَيْضُرَه . الأزهري عن الأصعي : العرب تقول : اللّبَن مُحْتَضَر ومحضور فعَطّه أي كثير الآفة يعني كَيْتَضَر و الجن والدواب وغيرها من أهل الأرض ، والكنّف مَحْضُور ق . وفي الحديث : إن هذه الحشوش مُحْتَضَر ق ؛ أي يحضرها الجن والشياطين . وقوله تعالى : وأعوذ بك وب أن يحضرون ؛ أي أن تصيني الشياطين بسوه .

وحُضَرَ المَريض واحْتُضِرَ إذا نزل بِه الموتُ ؛ وحَضَرَ نِي الهُمُ واحْتُضِرَ نِي وَتَحَضَّرَ نِي . وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، ذكر الأيام الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، ذكر الأيام وما في كل منها من الحير والشر ثم قال : والسبّتُ أحْضَرُ إلا أن له أشطراً ؛ أي هو أكثر شراً ، وهو أفغكُ من الحُصُور ؛ ومنه قولهم : مُحضِر فلان واحْتُضِر إذا دنا موته ؛ قال ابن الأثير : وروي بالحاء المعجمة ، وقبل : هو تصحيف ، وقوله : إلا أن له أشطراً أي خيراً مع شره ؛ ومنه : حكب الدهر أشطراً أي نال خيراً مع شره ؛ ومنه : حكب الدهر قدوله المحديث : قدوله الما تخضر كثم الله أي ما هو حاضر عند كم موجود ولا تتكلفوا غيره .

والحَضِيرَةُ : موضع النمر ، وأهل الفَلْحِ ٢ يُسَمُّونها

١ قوله « قولوا ما يحفركم » الذي في النهاية قولوا ما بحفرتكم .
 ٢ قوله « وأهل الغلح» بالحاء المهملة والجيم أي شق الأرض للزراعة .

الصُّوبَةَ ، وتسمى أيضاً الجُرْنَ والجَرِينَ . والحَرِينَ . والحَضِيرَةُ من والحَضِيرَةُ من الحَضِيرَةُ من الرجال السبعة أو الثانية ؛ قال أبو ذؤيب أو شهاب ابنه :

رجال ُ حُرُوبِ يَسْفَرَ ُونَ ، وحَلَّقَةُ ُ من الدار ، لا يأتي عليها العضائر ُ

وقيل: الحَضِيرَةُ الأربعة والحبسة يَغْزُونَ ، وقيل: هم النَّقَرُ يُغْزِكَى بهم، وقيل: هم العشرة فمن دونهم؛ الأزهري: قال أبو عبيد في قول سَلْمَى الجُهُمَنِيَّةِ تمدح وجلًا وقيل ترثيه:

> يَوِدُ المِياهُ تَحضِيرَةٌ ونَفيضَةٌ ، وورد القطاةِ إذا اسْمَأَلُ التُّبعُ

اختلف في اسم الجهنية هذه فقيل: هي سلمي بنت كذّعة الجهنية؛ قال ابن بري: وهو الصحيح، وقال الجاحظ: هي سعدى بنت الشّعر دكل الجهنية. قال أبو عبيد: الحصيرة أن ما بين سبعة رجال إلى ثمانية، والنّفيضة : الجهاعة وهم الذين يَنفُضُون . وروى سلمة عن الفراء قال: حضيرة والنيضة ، قال : حضيرة والمنيضة ، قال : حضيرة قال شهر في قوله حضيرة والفيضة ، قال : حضيرة على بحضرها الناس يعني المياه والفيضة ليس عليها أحد ؛ حي ذلك عن ابن الأعرابي ونصب حضيرة والفيضة على الحال أي خارجة من المياه ؛ وروي عن الأصعي : الحضيرة الذين يحضرون المياه ؛ وروي عن الأصعي : الحضيرة الذين يحضرون المياه ؛ والنفيضة الذين يتقدمون الحيل وهم الطلائع ؛ قال الأزهري : وقول ابن الأعرابي أحسن . قال ابن بري : النفيضة جماعة يبعثون المحسن . قال ابن بري : النفيضة جماعة يبعثون المحسن . قال ابن بري : النفيضة جماعة يبعثون والمنها أن : قصر ، وذلك عند نصف النهار ؛ وقبله :

سَبَّاقُ عادِيةٍ ورأْسُ سَرِيَّةٍ ، ومُقاتِلُ بَطَلُ وَهادٍ مِسْلَعُ

المسلّع : الذي يشق الفلاة شقاً ، واسم المَر ثِي السُّعَدُ وهو أخو سلمى ؛ ولهذا تقول بعد البيت : أَجْعَلَنْتَ أَسْعَدَ لِلرَّمَاحِ دَرِيثَة ، مَبْلَنْكَ أَمْنُكَ ! أَي جَرَ دُو يَنَ قَعَ ؟

الدُّويِئَةُ : العَلَـٰقَةُ التي يتعلم عليها الطعن ؛ والجمع العضائر ؛ قال أبو شهاب الهذلي :

رِجالُ 'حرُوبِ يَسْعَرُ ُونَ ، وَحَلَّقَةُ مَّنَ الدَّارِ ، لَا تَمْضِي عليها العَضَائِرِ وَقُولُهُ رَجَالُ بدل من معقل في بيت قبله وهو :

فلو أَنهم لم يُنْكِرُ وا العَقَ ، لم يَزَلُ فلو أَنهم معقل مينا عَزِيزُ وناصِرُ

يقول: لو أنهم عرفوا لنا محافظتنا لهم ودبنا عنهم لكان لهم منا معقل يلجؤون إليه وعز ينتهضون به . والحكثقة : الجماعة . وقوله : لا تمضي عليها العضائر أي لا تجوز العضائر على هذه العلقة لحوفهم منها . ابن سيده : قال الفارسي حضيرة العسكر مقدمتهم . والعضيرة ن : ما تلقيه المرأة من ولادها . وحضيرة الناقة : ما ألقته بعد الولادة . والعضيرة ن : انقطاع والعضير : ما أجتمع في الجر عمن جاستة المادة ، وفي السكلي . وفي السكلي من السخد ونحو ذلك . يقال : ألقت الشاة تخضيرتها، وهي ما تلقيه بعد الوكد من السخد والقذي . وقال أبو عبيدة : العضيرة الصابحة تنشيع السكلي . وقال أبو عبيدة : العضيرة الصابحة تنشيع السكن وهي لفافة الولد .

ويقال للرجل يصيبه اللَّـمَمُ والجُنْنُونُ : فلان ْمُحْتَضَرُ ' ؛ ومنه قول الراجز :

وانهُمْ بِدَلُو َبِنُكَ نَهْمِمُ الْمُعْتَضَرُ ، فقد أَنتَـكَ زُمُراً بعد زُمُرُ والمُعْتَضِرُ : الذي بِأْتِي العَضَرَ . ابن الأعرابي :

يقال لأَذْ ُنِ الفيل : الحاضِرَةُ ولعينه الحماصة . وقال : الحَضْرُ التطفيل وهو الشُّو لَكَفَّى وهو القر واش والواغل ، والعضر : الرحل الواغل ا الرَّاسْنُ . والعَضْرَةُ : الشَّدَّةُ . والمَعْضَرُ : السَّجلُّ . والمُحاضَرَةُ : المجالدة ، وهو أن يغالبك على حقك فيغلبُك عليه ويدُّهب به . قيال الليث : المُحاضَرَةُ أَن مُحاضِرَكُ إنسان مِحقك فيذهب ب مَعَالَبَةٌ ۚ أَو مَكَابِرة . وحَاضَر ْتُه : جَاثِيتُه عند السلطان، وهو كالمغالبة والمكاثرة . ورجل حَضْرُ " : ذو بنان . وتقول: تعضار بمعنى احْضُرْ ، وحَضَار ، مننة مؤنثة مجرورة أبدآ: اسم كوكب ؛ قال ابن سنده: هو نجم يطلع قبل ُسهَيْلِ فتظن الناس به أنه سهبل وهو أحد المُحْلَفَيْنِ . الأَزهري: قال أَبو عمرو بن العلاء يقال طلعت تحضّار والوّزْنْ ، وهما كوكبان يَطْـلْمُعان قبل سهيل ، فإذا طلع أحدهما ظن أنه سهيل للشبه ، وكذلك الوزن إذا طلع، وهما محلفان عند العرب، سميا مُعَلِّفَيْنِ لَاخْتِلافِ الناظرين لهما إذا طلعًا ، فبحلف أحدهما أنه سهيل ويجلف الآخر أنه ليس بسهيل ؛ وقال ثعلب : حَضَاد نجم تَخفَى في بُعْد ٍ ؛

أَرَى نارَ لَيْلَى بالعَقِيقِ كَأَنَّهَا تَحْضَارِ ، إذا ما أَعْرَضَتَ ، وفُرُ ودُها

الفُر ُودُ : نجوم تخفى حول حَضَارِ ؛ يريد أن النار غفى لبعدها كهذا النجم الذي يخفى في بعد . قال سببويه : أما ما كان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني تميم متفقون فيه ، ويختار فيه بنو تميم لفة أهل الحجاز ، كما انفقوا في تراك الحجازية لأنها هي اللغة الأولى القُد مَى ، وزعم الحليل أن إجناح الألف أخف العامة » كذا بالاصل بدون نقط وكتب بهامته بدلها العامة .

عليهم يعني الإمالة ليكون العمل من وجه واحد ، فكرهوا ترك الحفة وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك وأنهم إن رفعوا لم يصلوا ؛ قال : يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء ، قال : فمن ذلك حضار لهذا الكوكب، وسفار اسم ماء ، ولكنهما مؤننان كاويّة ؛ وقال : فكأن تلك اسم الماءة وهذه اسم الكوكبة .

والعِضار من الإبل : البيضاء ، الواحد والجمع في ذلك سواء . وفي الصحاح : العِضار من الإبل الهيجان ؛ قال أبو ذؤيب يصف الحمر :

فَمَا تُشْتَرَى إِلاَ بِرِبْحِ ، سِباؤُهَا بَنَاتُ المَخَاضِ : نُشُومُهَا وحِضَارُهَا

شومها : سودها ؛ يقول : هذه الحمر لا تشترى إلا بالإبل السود منها والبيض ؛ قال ابن بري : والشوم بلا همز جمع أشيم وكان قياسه أن يقال شيم كأبيض وبيضٍ ، وأما أبو عبرو الشَّيْباني فرواه شيمها على القياس وهما بمعنَّى ، الواحد ُ أَشْيَم ُ ؛ وأَمَا الأَصْمَعي فقال : لا واحد له ، وقال عثمان بن جني : يجوز أن يجمع أَشْنَيَمُ على 'شوم وقياسه شيم' ، كما قــالوا ناقة عائط للتي لم تَحْمِلُ ونوق عُوط وعِيط ، قال : وأما قوله إن الواحد من الحِضَارِ والجمع سواء ففيه عند النحويين شرح ، وذلك أنه قد يتفق الواحد والجمع على وزن واحد إلا أنك تقدّر البنـــاء الذي يكون للجمع غير البناء الذي يكون للواحد، وعلى ذلك قالوا ناقة هجان ونوق هجان ، فهجان الذي هو جمع يقد ر على فِعَالَ الذي هو جمع مثل ظراف ، والذي يكون من صفة المفرد تقدره مفرداً مثل كتاب ، والكسرة في أول مفرده غير الكسرة التي في أوَّل جمعـه ، وكذلك ناقة حضار ونوق حضار ، وكذلك الضمة في الفُلْـُك إذا كان المفردَ غَـُـر ُ الضَّمة التي تكون في

الفلك إذا كان جمعاً ، كقوله تعالى : في النكك المشحون ؛ هذه الضمة بإزاء ضمة القاف في قولك القنفل لأنه واحد ، وأما ضمة الفاء في قوله تعالى : والفكك التي تجري في البحر ؛ فهي بإزاء ضمة الممزة في أسد ، فهذه تقدّرها بأنها فنعنل التي تكون جمعاً ، وفي الأول تقدرها فنعنلا التي هي المفرد . الأزهري : والحضار من الإبل البيض اسم جامع كالهجان ؛ وقال الأموي : ناقة حضار الإبل البيض المم جامع كالهجان ؛ وقال الأموي : بناقة حضار الإبل شهر : لم أسمع الحضار بين الإبل ، وأنشد بيت أبي بهذا المعنى إنما الحضار المن الإبل ، وأنشد بيت أبي ذويب المومم الوحضار الما يسودها وبيضها .

والعَضْراءُ من النوق وغيرها : المُبَادِرَةُ في الأكل والشرب . وحَضارُ : اسم للثور الأبيض .

والعَضْرُ : تَشْعُبُة ﴿ فَي العَانَةُ وَفُوقِهِا . وَالْعُضْرُ ۗ والإحضار : ارتفاع الفرس في عَدُوه ؛ عن التعلبية ، فالحُضْرُ الاسم والإحْضارُ المصدر . الأزهري : العُضُرُ والحضارُ من عدو الدواب والفعل الإحضارُ ؟ ومنه حديث ورود النار : ثم يَصْدُرُونَ عنها بأعمالهم كلمح البرق ثم كالربح ثم كحضر الفرس ؟ ومنه الحديث أنه أقبطَعَ الزُّبَيْرَ حُضُرَ فـرسه بأرض المدينة ؛ ومنـه حديث كعب بن عُجْرَةً : فانطلقت مُسْرعاً أو مُحْضراً فأخذت بضبُعه . وقال كراع: أَحْضَرَ الفرسُ إِحْضَاراً وحُضْراً ، وكذلك الرجل، وعندى أن العُضْرَ الاسم والإحْضارَ المَصْدِرُ. واحْتَضَرَ الفرسُ إذا عدا ، واسْتَحْضَرْتُه: أَعْدَ يَنْهُ ؛ وفرس مِحْضِيرٌ ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . وفرس مِحضِير ٌ ومِحضَار ٌ ، بغير هاء للأنشى، إذا كان شديد الحُضْرِ، وهو العَدُورُ. قال الجوهري: ولا يقال محُضار ، وهو من النوادر ، وهذا فرس بحضير وهذه فرس بحضير . وحاضَر تُهُ حضاراً :

عَدَو ثَتُ معه .

وحُضَيرُ الكتائب : رجلُ من سادات العرب، وقد سَبَّتُ حاضراً ومُعاضراً وحُضَيْراً. والعَضْرُ : موضع . الأزهري : العَضْرُ مدينة بنيت قديماً بين دَجْلَةَ وَالفُرَاتِ . وَالْعَضْرُ : بِلَّدُ بِإِزَاءُ مُسْكِنْ. وحَضْرَ مَوْتُ : امم بلد ؛ قال الجوهري : وقبيلة أيضاً ، وهما اسمان جعلا واحداً ، إن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني إعراب مــا لا ينصرف فقلت : هذا تحضَّر مَوْت ، وإن شنَّت أَضفت الأول إلى الثاني فقلت : هذا تَحضُر ُمُو ْتِ ، أَعربت حضراً وخفضت موتــاً ، وكذلك اِلقــول في سام ً أَبْرُ صَ وَرَامَهُمْ مُنْ ، والنسبة إليه تحضر كمي ، والتصغير حُضَيْر مُوَّتٍ ،تصغر الصدر منهما؛ وكذلك الجمع تقول : فلان من العَضارِ مُـة . وفي حديث مصعب بن عبير : أنه كان يشي في العَضْرَ مي " ؛ هو النعل المنسوبة إلى حَضْرَ مَوْت المتخذة بها . وحَضُورٌ : جِيل بالسن أو بلد باليين ، بفتح الحاء ؟ وقال غامد:

> تَغَمَّدُنْتُ شَرِّا كان بين عَشِيرَتِي ، فَأَسْمَانِيَ القَيْلُ العَضُورِيُ غَامِدًا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كُفَّنَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ثوبين حَضُور بِيَّن ؛ هما منسوبان إلى حَضُور قرية باليمن . وفي الحديث ذكر حَضِيرٍ ، وهو بفتح الحاء وكسر الضاد ، قاع يسيل عليه فَيْضُ التَّقِيع ، بالنون .

حضجو: الحضجور : العظم البطن الواسيعة ؛ قال :
حضجو تأم التو أمين توكات
على مو فقيها ، مستقيلة عاشو وحضاجو : اسم للذكر والأنثى من الضباع ، سبب

بذلك لسعة بطنها وعظمه ؛ قال الحطيئة :

# َهُلَّا غَضِبْتَ لِرَحْلِ جَا رِكَ ، إَذْ تَنَبَّذَهُ حَضَاجِرْ

وحضاجر معرفة ولا ينصرف في معرفة ولا نكرة لأنه اسم للواحد على بنية الجمع لأنهم يقولون وطب مضجر وأوطب حضاجر ، يعني واسعة عظيمة ؟ قال السيرافي: وإنما جعل اسماً لها على لفظ الجمع إرادة للمبالفة ، قالوا حضاجر فجعلوها جمعاً مثل قولهم معير بات الشمس ومشير قات الشمس ، ومثله جاء البعير يُجُر عَنَانِينَه ، وإبل حضاجر : قد شربت وأكلت الحمض فانتفخت خواصرها ؟ قال الراجز :

إنتي تستَر وي عَيْمَني، ياسالِما، حضاجير لا تَقْرَبُ المَواسِما

الأزهري: الحضَجْرُ الوَطْبُ ثُمْ سَمِي به الضَّعَمُ ' الطَّفَ جُورُ السَّقَاء الضَّعْمُ ' السَّقَاء الضَّعْمُ ' والحِضَجْرُ السَّقَاء الضَّعْمُ ' والحِضَجْرَ آ ! الإبل المتفرّقة على رعامًا من كثرتها . حطو : الأزهري : أهمل الليث تحطر وفي نوادر الأعراب : يقال مُحطر به وكلت به وجُللد به إذا صُرع ؟ وفيها : سَيْفُ حالُوقَ وحالُوقَة " وحالُوقة وحالُوقة وحالُوقة وحالُوقة وحالُوقة نَهُ نَصْداً . قال : وحَطر ثُنْ فلاناً بالنَّبْل مِثْلُ نَصْداً .

حظو : العَظْرُ : العَجْرُ ، وهو خلاف الإباحة . والمَحْظُورُ : المُحَرَّمُ . حَظَرَ الشيءَ مَحْظُورُ والمَحْظُورُ : المُحَرَّمُ . حَظَرَ الشيءَ مَحْظُورُ وحَظَراً عليه : منعه ، وكلُ ما حال بينك وبين شيء ، فقد حَظرَ أه عليك . وفي التنزيل العزيز : وما كان عَطاءُ رَبّكَ مَحْظُوراً . وقول العرب : لا حِظارَ على الأسماء يعني أنه لا يمنع أحد أن يسمى بما شاء أو يتسمى به . وحَظراً عليه حَظراً : حَجْرَ ومَنَعَ .

والعَظِيرَة : حَرِينُ النّهر ، تَخِدينَة ، لأَنه يَخْطُنُوهُ ويَنَحْصُرُهُ . والعَظِيرَةُ : ما أَحاط بالشيء ، وهي تكون من قَصَبِ وخَشب ؛ قال المَرَّارُ بن مُنْقِذِ العَدَويُ : العَدَويُ :

#### فإنَّ لنا تحظائِرَ ناعِماتٍ ، عطاء الله رَبِّ العالَمنــا

فاستعاره للنخسل . والحيظار : حائطها وصاحبهما مُعْتَظُرُ ۗ إِذَا اتَّخَذَهَا لَنْفُسُهُ ، فإذَا لَمْ تَخُصُّهُ مِهَا فَهُو 'معظر''. وكل ما حال بينك وبين شيء، فهو حظار' وحَظَّارٌ . وكل شيء تحجّرَ بين شيئين ، فهو حظار ٣ وحيجار". والحِظار : العَظيرة تعسل للإبل من شجر لتقيها البَرُّد والريح؟ وفي التهذيب: العَظادُ، ، بفتح الحاء . وقال الأزهري : وجـدته بخـط شمر الحظاد ، بكسر الحاء . والمُحْتَظَر ؛ الذي يعمل العَظيرَة ، وقرى: كَهَشيم المُخْتَظر ؛ فبن كسره جعله الفاعل، ومن فتحه جعله المفعول به. واحْتَظَرَ القومُ وحَظَرُوا : اتخذوا تحظيرَةً . وحَظَرُوا أموالهم : تَحبَسُوها في الحظائر من تضييق. والحَظرُ : الشيءُ المُحْتَظَرُ به . ويقال للرجل القليل الخير: إنه لَنَكُدُ العَظيرَة ؛ قال أبو عبيد: أراه سمى أمواله تَعظيرَةٌ لأنه تَعظَرَها عنده ومنعها ، وهي فعيلة ععني مفعولة .

والعَظِرِ : الشَّجَرِ المُنْعَنَظَرِ بَه ، وقَسَل الشُّوكِ الرَّطْبِ إِذَا وَقَعَ فَيَا لَا طُبِ إِذَا وَقَعَ فَيَا لَا طُبَ إِذَا وَقَعَ فَيَا لَا طَبَ السَّوكِ الرَّطْبِ فَيَعَظِرُ بَهِ فَرَعًا وَقَعَ فَيَهِ الرَّجِلِ فَنَشَبِ فَيه فَشْبُهُوهِ لِمُنْحَظِرُ بَهِ فَرِعًا وَقَعَ فَيهِ الرَّجِلِ فَنَشَبِ فَيه فَشْبُهُوهِ لِمَنْحَظِرِ الرَّطْبِ أَي بَكْثُرةً مِن المَال بِهَذَا . وَجَاء بَالْحَظِرِ الرَّطْبِ أَي بَكْثُرةً مِن المَال والنَّاس ، وقيل بالكذب المُسْتَشْنَعَ . وأو قد قي العرب العظر الرطب : تم الأزهري : سبعت العرب تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون تقول للجدار من الشجر يوضع بعضه على بعض ليكون

أذر من للمال يَو دُ عنه بَر دُ الشّمالِ في الشتاء: حظار "، بفتح الحاء ؛ وقد حظر فلان على نعمه . قال الله تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة "واحدة "فكانوا كهشيم المنحنظر ؛ وقرى : المحتظر ؛ أراد كالهشيم الذي جمعه صاحب الحظيرة ؛ ومن قرأ المحتظر ، بالفتح ، فالمحتظر اسم للحظيرة ، المعنى كهشيم المسكان الذي محتظر فيه الهشيم ، والهشيم: ما يبس من المنحنظرات فار فت وتكسّر ؛ المعنى أنهم بادوا وهلكوا فعاروا كيبيس الشجر إذا تحطيم ؟ وقال الفراء : معنى قوله كهشيم المحتظر أي كهشيم الذي محظر على هشيمه ، أراد أنه حظر حظاراً وطنا على حظار قديم قد يبس . ويقال للحطب الرّطب الذي فديم أنه الحظر ، ومنه قول الشاعر :

ولم يَمْشِ بين العَيِّ بالحَظِرِ الرَّطنبِ أَى لم يَشَ بالنسِهَ .

والعَظُرُ : المنعُ ، ومنه قوله تعالى : وما كان عطاء وبك محظُوراً ؛ وكثيراً ما يرد في القرآن ذكر المبَخْظُور وبراد به الحرام . وقد حَظَرُ تُ الشيء إذا حَرَّمْتَهُ ، وهو راجع إلى المنع . وفي حديث أكيدر دُومة : لا بُحِظَرُ عليكم النّباتُ ؛ يقول: لا تُمنعُونَ من الزراعة حيث شتم ، ويجوز أن يكون معناه لا بحنى عليكم المر تع . وووي عن يكون معناه لا بحنى عليكم المر تع . وووي عن الزراك ، فقال : لا حمنى في الأراك ؛ وواه شير وقيده بخطه فقال : لا حمنى في يعظاري ، بكسر الحاء ، وقال : أراكة " في حظاري ، بكسر الحاء ، وقال : أراد الأرض التي في عظاري ، بكسر الحاء ، وقال : أراد الأرض التي وتكسر ، وكانت تلك الأراكة التي ذكرها في الأرض التي أحياها قبل أن يحييها فلم علكها بالإحياء وملك الأرض دونها أو كانت مَرْ عَى السّارحة .

والمحظار': 'ذباب' أَخْضَر' يَلْسَعُ كَذَبَابِ الآجام. وحَظِيرَةُ القُدْسِ: الجَنَّةُ . وفي العديث: لا يَلِيجُ مَظِيرَةَ القُدْسِ مُدْمِنُ خَمْرٍ ؟ أَراد بجظيرة القدس الجنة ، وهي في الأصل الموضّع الذي 'مجاط' عليه لتأوي إليه الغنم والإبل يقيها البرد والربح .

وفي العديث: أنته امرأة فقالت: يا نَبِيِّ الله ، ادْعُ الله ي فلقد دَفَنْتُ ثلاثة ، فقال: لقد احْتَظَرْت بحِظارِ شديد من النار ؛ والاحْتِظارُ: فعلُ العِظارِ ، أراد لقد احْتَمَيْت بحِبَّى عظيم من النار يقيك حرها ويؤمنك دخولها . وفي حديث مالك بن أنس: يَشْتَرِطُ صاحبُ الأرض على مالك بن أنس: يَشْتَرِطُ صاحبُ الأرض على المُساقِي سَدُّ العِظارِ ؛ يريد به حائط البستان .

حفو: تعفر الشيء تجفير و تعفراً واحتفر و : نقاه كا تحفر الأرض بالعديدة ، واسم المتعتقر اللوث والعفر و العفر و العفر و العفر و العفير و العفير و العفير و العفير و العفير و العفر و العفر و العفر و العفر ك التراب المنفر ج من الشيء المتعفور ، وهو مثل الهدم ، ويقال : هو المكان الذي مفر ؟ وقال الشاعر :

قالوا: انْتُهَمَّيْنَا ، وهذا الخَنْدَقُ السَّفَرُ والجمع من كل ذلك أحْفار ، وأحافِيرُ جمع الجمع؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ُجوبَ لها من جَبلِ هِرِ شُمِّ ، مُسْقَى الأحافِيرِ تُنبيتِ الأُمِّ

وقد تكون الأحافير جمع تحفير كقطيم وأقاطيع. وفي الأحاديث: ذكر ُحفَر أبي موسى ، وهـو بفتح الحاء والفاء ، وهي ركايا احتفرها على جادة الطريق من البصرة إلى مكة، وفيه ذكر العفيرة ، بفتح الحاء وكسر الفاء ، نهر بالأردن نزل عنـده

النعمان بنُ تَشْيِر ، وأَما بضم الحاء وفتح الفاء فمنزل بين ذي الحُلَيْفَة وملئك يَسْلُكُه الحاجُ .

والمِحْفَرُ والمِحْفَرَةُ والمِحْفَارُ : المِسْحَاةُ ونحوها مَا يَحِتْفُر به ؛ وَرَكِيَّةُ شَفَيْرِ أَهُ ، وَحَفَرُ بديع "، وجمع الحَفَرِ أَخْفَارَ ؛ وأَتَى يَرْ بُوعاً مُقَصَّعاً أَو مُرَهِّطاً فَحَفَرَ أَهُ وحَفَرَ عَنه واحْتَفَرَهُ .

الأزهري: قال أبو حاتم: يقال حافر مم مُحافر و مُحافر و و فلان أر و ع من يَو بُوع مُحافر ، و ذلك أن يَحفر في لغنز من ألغاز و فيذهب سُفلًا و يَحفر الإنسان حتى يعيا فلا يقدر عليه ويشتبه عليه الجُحر فلا يعرفه من غيره فيدعه ، فإذا فعل اليَر بُوع خذلك قبل لمن يعره فيدعه ، فإذا فعل اليَر بُوع خذلك قبل لمن يطلبه : دعه فقد حافر فلا يقدر عليه أحد ؛ ويقال إنه إذا حافر وأبي أن يحفر التراب ولا يتنبئه ولا يذر ي وجه جُحر و يقال : قد جَنا فترى الجُحر معمل الموا إذا جنا ، ويسمى يذر ي وجه محدود إ ؛ يقال : ما أشد اشتباه خلايائه . وقال ابن شميل : وجل مُحافر سلس له جائيائه . وقال ابن شميل : وجل مُحافر سلس له هيء ؛ وأنشد :

مُعافِر ُ العَيْشِ أَتَى جِوارِي ، ليس له ، مما أَفاءَ الشَّارِي ، غَيْر ُ مُدًى وبُر ْمَـةٍ أَعْشَارِ

وكانت سُورَةُ براءة تسمى الحافرَةَ ، وذلك أنها حَفَرَتُ عن قلوب المنافقين ، وذلك أنه لما فرض القتال تبين المنافق من غيره ومن يوالي المؤمنين بمن يوالي أعداءهم .

والحَفْرُ والحَفَرُ: سُلاقُ في أصول الأسنان ، وقيل: هي صُفْرة تعلو الأسنان . الأزهري : الحَفْرُ والحَفَرُ ، جَزَ مُ وفَتْحُ لغتان، وهو ما يَلْزَقُ بالأسنان من ظاهر وباطن ، نقول : حَفَرَتُ أَسنانُه تَحْفُرُ حَفْراً . ويقال : في أسنانه حَفْرُ ، وبنو أسد تقول:

في أَسنانه حَفَرْ ، بالتحريك ؛ وقد حَفَرَتُ تُحْفرُ حَفْراً ، مشال كَسَرَ بَكْسر كَسْراً : فسدت أصولها ؛ ويقال أيضاً : حَفَرَتُ مثال تَعبَ تَعَبّاً ، قال : وهي أردأ اللغتين ؛ وسئل شمر عن الحَفَر في الأسنان فقال : هو أن كِعْفُرَ القَلَحُ أُصُولَ الأَسنان بين اللَّئَةَ وأَصلِ السِّنِّ من ظـاهر وباطن ، يُـلِّحُ على العظم حتى ينقشر العظم إن لم يُدُّرَكُ سَريعاً . وبِقال : أَخَذَ فَمَهُ مُفَرَ ۗ وحَفَر ۗ . ويقال : أُصِح فَمُ فَلانَ كُوفُوراً ، وقد حُفرَ فُوه ، وحَفَرَ كَيْفُورُ حَفْراً، وحَفَرَ حَفَراً فيهما. وأَحْفَرَ الصي: سقطت له الشُّنيَّتان العُلْسَيَان والسُّفْلَـان ، فإذا سقطت رَواضعُهُ قيل : حَفَرَتْ . وأَحْفَرَ المُهُرُ للإثناء والإِرْباع والقُروح : سقطت ثناياه لذلك. وأَفَرَّت الإبل للإثناء إذا ذهبت رَواضِعُها وطلع غيرها. وقال أبو عبيــدة في كتاب الحيل : يقــال أَحْفَرَ المُهْرُ ْ إِحْفَاراً ، فهو مُحْفَر ، قال : وإحْفَارُهُ أَن تَتَحَركُ السُّنسَّان السُّفلَان والعُلنَّان من رواضعه ، فإذا تحركن قالوا: قد أَحْفَرَتُ ثنايا رواضعه فسقطن ؟ قال : وأوَّل ما كحِنْفر ُ فَمَا بِينَ ثَلَاثَينَ شَهْرًا أَدْنِي ذَلْكَ إلى ثلاثة أعوام ثم يسقطن فيقع عليها اسم الإبداء ، ثم تُبُدِي فيخرج له ثنيتان سفليان وثنيتان علييان مكان ثناياه الرواضع اللواتي سقطن بعد ثلاثة أعوام، فهو مُبْدٍ ؛ قال : ثم يُثنني فلا يزال تُنتِيًّا حتى يُحْفُر َ إِحْفَارِ إَ، وإحْفارُهُ أَنْ تحرُّكُ له الرَّباعــَتانُ السفليانُ والرباعيتانُ العلييان من رواضعه، وإذا تحركن قبل : قد أَحْفَرَتْ رَبَاعِياتُ رُواضِعهِ ، فيسقطن أول ما يُحْفُرُ نَ في استيفائه أربعة أعوام ثم يقع عليها اسم الإبداء ، ثم لا يزال رَباعياً حتى يُحْفرَ للقروح وهو أن يتحـر ك قارحاه وذلك إذا استوفى خمسة أعوام ؛ ثم يقع عليه اسم الإبداء على ما وصفناه ثم هو قارح. ابن الأعرابي:

إذا استم المهر سنتين فهو جَذَع مُ إذا استم الثالثة فهو ثني وأدا أتنى ألتى رواضعه فيقال: أثنى وأدر مَ للإثناء؛ ثم هو رباع إذا استم الرابعة من السنين يقال: أهضم للإرباع ، وإذا دخل في الحامسة فهو قارح ؛ قال الأزهري : وصوابه إذا استم الحامسة فيكون موافقاً لقول أبي عبيدة قال : وكأن سقط شيء . وأحفر المهر للإثناء والإرباع والقروح إذا ذهبت رواضعه وطلع غيرها .

والنّتَقَى القوم ُ فاقتتلوا عند الحافِرَ وَ أَي عند أُو لَ ما النّتَقَو الله والعرب تقول : أَتبت فلاناً ثم رجعت ُ على حافر تي أي طريقي الذي أصْعَد ت ُ فيه خاصة فإن رجع على غيره لم يقل ذلك ؛ وفي التهذيب : أي رَجَعْت ُ من حيث ُ جئت ُ . ورجع على حافرته أي الطريق الذي جاء منه . والحافر َ أَن الحلقة الأولى . وفي التنزيل العزيز : أَئِنًا لَـمَر ُ دُودُونَ في الحافر َ في الحافر َ في أول أمرنا ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

# أَحافِرَهُ على صَلَعٍ وشَيْبٍ ? مَعَاذَ اللهِ من سَفَهٍ وعـادٍ !

يقول: أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول من الغزل والصبا بعدما شبئت وصليعت ? والحافرة: العردة أفي الشيء حتى يُورَد آخِر على حاله أو له . وفي الحديث: إن هذا الأمر لا يُترك على حاله حتى يُورَد على حاله حتى يُورَد على حاله حتى يُورَد على حافر ته ؛ أي على أو ل تأسيسه . وفي حديث سُراقة قال : با رسول الله ، أوأيت أعبالنا التي نعمل أ ? أمنوا خذون بها عند العافرة فخير " فَحَيْر " أو شَر فَشَر " أو شيء سبقت به المقادير وجفت به الأقلام ? وقال الفراء في قوله تعالى : في الحافرة ، معناه أثنا لمردودون إلى أمرنا الأو "ل أي الحياة . وقال ان الأعرابي : في الحافرة ، أي في الدنيا كها كنا ؟ وقيل معنى قوله أثنا لمردودون في الحافرة أي في الدنيا كها كنا ؟

الحافرَةِ والحافرِ أي عند أول كلمة ؛ وفي التهذيب: معناه إذا قال قد بعتُك رجعت علمه بالثبن، وهما في المعنى واحد؛ قال : وبعضهم يقول النَّقْدُ عند العافر يريد حافر الفرس، وكأنَّ هذا المثل جرى في الحل، وقيل: الحافرَةُ الأرضُ التي تُحْفَرُ فيها قبورهم فسماها الحافرة والمعنى يريد المحفورة كما قال ماء دافق يريد مدفوق ؛ وروى الأزهري عن أبي العبـاس أنه قبال: هـذه كلمـة كانوا يتكلمون بها عند السُّبْق ، قال : والحافرة الأرض المحفورة ، يقال أوَّل ما يقيع حافر الفرس على الحافرة فقيد وجب النَّقْدُ بِعني في الرِّهان أي كما يسبق فيقغ حافره ؟ يقول : هات النَّقْدَ ؛ وقال الليث : النَّقْدُ عند الحافر معناه إذا اشتربته لن تبرح حتى تَنْقُدَ . وفي حديث أبيّ قال : سألت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن التوبة النصوح ، قال : هو الندم على الذنب حين تَفْرُطُ منك وتستغفر الله بندامتك عندَ الحافر لا تعود إليه أبداً ؛ قيل : كانوا لنفاسة الفرس عندهم ونفاستهم بها لا يبيعونها إلا بالنقد ، فقالوا: النقد عند الحافر أي عند بيع ذات الحافر وصيروه مثلًا ، ومن قال عند الحافرة فإنه لما جعل الحافرة في معنى الدابة نفسها وكثر استعماله من غير ذكر الذات ، ألحقت به علامة التأنيث إشعاراً بتسمية الذات بها أو هي فاعلة من الحَفْر ، لأن الفرس بشدّة دَوْسها تَحْفُرُ الأرض ؛ قال : هذا هو الأصل ثم كثر حتى استعمل في كل أوَّلية فقيل : رجع إلى حافيرٍ وحافيرَ ته ، وفعــل كذا عند الحافرة والحافر ، والمعنى يتخير الندامة والاستغفار عند مواقعة الذنب من غير تأخير لأن التأخير من الإصرار ، والباء في بندامته بمعنى مع أو للاستعانة أي تطلب مغفرة الله بأن تندم، والواو

في وتستغفر للحال أو للعطف على معنى النـدم. والحافِرُ من الدواب يكون للخيل والبغال والحمير: اسم كالكاهل والغارب، والجمع حوافِر ُ ؟ قال:

أُوْلَى فَأُوْلَى يَا امْرَأُ القَيْسِ ، بعدما خَصَفْنَ بَآثار المَطْبِيِّ الحَوافِرَا

أراد: خصفن بالحوافر آثار المطي"، يعني آثار أخفافه فحذف الباء الموحدة من الحوافر وزاد أخرى عوضاً منها في آثار المطي"، هذا على قول من لم يعتقد القلب، وهو أمثل، فما وجدت مندوحة عن القلب لم ترتكبه ؟ ومن هنا قال بعضهم معنى قولهم النقد مند الحافير أن الحيل كانت أعز ما يباع فكانوا لا يبارحون من اشتراها حتى يَنْقُدُ البائع ، وليس ذلك بقوي". ويقولون للقد م حافراً إذا أرادوا تقييحها ؟ قال :

أَعُوذُ بِاللهِ من غُولٍ مُغَوَّلَةٍ كَانَّ مَانُبُوبٍ \ كَأَنَّ حَافِرَهَا فِي .... ُظنْبُوبٍ إ

الجوهري: الحافر واحد حَوَافِر الدابة وقد استعاره الشاعر في القدم ؛ قال مُجبَيْها الأَسدي يصف ضيفاً طارفاً أسرع إليه:

فأبضر ناري، وهني شقرائ أوقد ت بيليل فلاحت العيون النواظر فها رقد الولندان ، حتى رأينشه على البكر بمريه بساق وحافر

ومعنى بمريه يستخرج ما عنده من الجَرْمي . والحُفْرَةُ : مَا يُحْفَرُ فِي الحُفْرُ فِي الحُفْرُ فِي الْحُفْرُ فِي الْأُرض .

والحَفَرُ : اسم المكان الذي ُحفِر كَخَنْدُقِ أَو بَثُو . وَالْحَفَرُ الْغَرَزُ الْعَرَزُ الْعَرْزُ الْعَرَزُ الْعَرْزُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

العَنْزَ يَحْفِرُ هَا حَفُراً : أَهْزَكُمَا .

وهذا غيث لا يتحفره أحد أي لا يعلم أحد أن أقصاه والحفرى ، مثال الشعرى : نبئت ، وقيل : هو شجر ينبئت في الرمل لا يزال أخضر ، وهو من نبات الربيع ، وقال أبو حنيفة : الحفرى ذات ورق وشو وشو لا تكون إلا في الأرض الغليظة ولها زهرة بيضاء ، وهي تكون مثل مجنة الحمامة ؛ قال أبو النجم في وصفها :

يَظَلُ حِفْراهُ ، من النَّهَدُّلِ ، في رَوْضِ ذَفْراءَ ورُعْلٍ مُخْجِلِ

الواحدة من كل ذلك حفراة "، وناس من أهل اليمن يسمون الحشة ذات الأصابع التي يُذَرَّى بها الكُدْسُ المَدُوسُ ويُنقَى بها البُرُ من التَّبْنِ : الحفراة . الن الأعرابي: أحفر الرجل إذا رعت إبله الحفراة . وهو نبت ؟ قال الأزهري : وهو من أردا المراعي . قال : وأحفر إذا عمل بالحفراة ، وهي الرَّفْشُ الذي يذرَّى به الحنطة وهي الحشبة المُضمَّتَةُ الرأس ، فأما المُفرَّ ج فهو العضم ، بالضاد ، والمعزَّقَة ؟ قال : والمعزَّقَة أني غير هذا : المرَّ ؟ قال : والرَّفْشُ في غير هذا : الأكل الكثير . ويقال : حفر ت شرى غير هذا : الأكل الكثير . ويقال : حفر ت شرى فلان إذا فتشت عن أمره ووقفت عليه ، وقال ابن الأعرابي : حفر إذا جامع ، وحفر إذا فسد .

وَجَفَرَ ۚ هُ حَفْراً : هَزَلَهُ ۚ ؛ يقال : ما حامل إلا والحَمْلُ يَحْفُرُهُ الله الناقة فإنها تَسْمَنُ عليه . وحُفْرَة ُ وحُفَيْر ُ وحَفَيْر ُ وحَفَيْر ُ وعَفَار ُ و والأحفار ُ والأحفار ُ والأحفار ُ والأحفار ُ والله الفرزدق :

فيا ليت داري بالمدينة أصبَّحَت بأحْفار فَكُنْج ، أو بسيف الكواظم

وقال ابن جني: أراد الحَقَرَ وكاظمة فجمعهما ضرورة. الأزهري: تحفّر وحقيرة السما موضعين ذكرهما الشعراء القدماء. قال الأزهري: والأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة: فمنها حفر أبي موسى ، وهي وكايا احتفرها أبو موسى الأشغري على جادة البصرة ، قال : وقد نزلت بها واستقيت من وكاياها وهي ما بين ماوية والمتنجشانيات ، ووكايا الحقر مستوية بعيدة الرساء عذبة الماء ؛ ومنها حقر ضبّة ، وهي وكايا بناحية الشواجين بعيدة القعر عذبة الماء ؛ ومنها حقر شعند بن زيد مناة بن تميم، وهي بحذاء العركمة وراء الدهناء يقال له جبل الحاضر.

حقو: الحقر في كل المعاني: الذالة ؛ حقر كفور كفور : الحقور في الحديث الاحتقار في والحقور : والحقور : الصغير الذليل . وفي الحديث : عَطَسَ عنده وجل فقال له : حقر ت ونقر ت ؛ حقر إذا صار حقيراً أي ذليلا . وتحافر ت إليه نفسه : تصاغر ت . والمتحقرات : الصغائر . والمتحقرات : الصغائر . ويقال : هذا الأمر محقرة " بك أي حقارة " . والمتحقرة " بك أي حقارة " . والمتحقرة وحقر" نقر" . وقد حقر كد فيقال : حقير نقر" . وقد حقر ك المضم ، حقراً وحقارة " وحقرة وحقر الشيء كيقرة والمتحقرة وحقرة الشيء كيقرة والمتحقرة وحقرة الشيء كيقرة وحقرة والمتحقرة وحقرة . وحقرة وحقرة . وحقرة

ُحقَّرْتِ ! أَلاَّ يَوْمَ ۖ قَلُهُ ۖ سَيْرِي ، إِذَ أَنَا مِشْلُ الفَلَتَانِ العَيْرِ

ُحقيَّرْتِ أَي صيركِ الله حقيرة هلاَّ تعرَّضت إذْ أَنَا فتى . وتحقير الكلمة : تصفيرها . وحَقَّرَ الكلامُ :

صَغْرَهُ .

والحروف المَحقورَة مي : القاف والجيم والطاء والدال والباء بجمعها « جَدُّ قُطْب ٍ » سميت بذلك لأنها تُحقَدَّر في الوقف وْتُنضغَط عن مواضعها ، وهي حروف القلقلة ، لأنك لا تستطيع الوقوف عليها إلا بصوت وذلك لشدَّة الحَقَلُ والضَّفْط ، وذلك نحو الحَق واذ هَب واخر ب ، وبعض العرب أشد تصويتاً من بعض .

وفي الدعاء : تحقراً ومَحقَرَةً وحَقارَةً ، وكله والمع إلى معنى الصّغر . ورجل تحققُر : ضعيف ؛ وقيل : لثم الأصل .

حكو: الحَكُرْ: ادَّخَارُ الطَّمَامُ للتَّرَبُّسِ، وَصَاحِبُهُ مُحْتَكِرِهُ. ابن سيده: الاحْتَكَارُ جِمْعُ الطَّمَامُ وَنَحُوهُ مَا يُؤكِلُ وَاحْتَبَاسُهُ انْتَظَارَ وَقَتَ الْعَلَاءُ بِهُ ؟ وأنشد:

> نَعْمَتُهَا أُمُّ صِدُقِي بَرَّةٌ ، وأب يُكْر مُهَا غَيْر ُ تَحَكِر َ

والحكر والحكر جيعاً: ما احتكر . ابن شيل : إنهم ليتحكرون في بيعهم ينظرون ويتربصون ، وإنه لحكر "لا يزال تجيس سلعته والسوق مادة "حتى ببيع بالكثير من شدة والسوق مادة أي من شدة احتباسه وتر بيصه ؛ قال : والسوق مادة أي ملأى رجالاً وبيوعاً ، وقد مَدات السوق منه له مدا أي السراء وي الحديث : من احتكر طعاماً فهو كذا أي استراه وحبسه ليقيل فيتغلو ، والحكر أي السرة و ومنه الحديث : أنه نهى عن والحكرة أي ومنه حديث عنان : أنه كان يشتري الحكرة أي جملة ؛ وقيل : جزافاً . وأصل الحكرة و الجمع والإمساك .

وحَكَرَهُ كِيْكِرُهُ حَكْراً : ظلمه وتَنَقَّصَهُ وأَسَاء معاشرته ؛ قال الأَزهري : الحَكْرُ الظلم والتنقُّصُ

وسُوءُ العِشْرَةِ ؛ ويقال : فلان كِحْكِرُ فلاناً إذا أدخل عليه مشقة ومضَرَّة في معاشَرَته ومُعايَشَتِه ، والنَّعْتُ حَكِرِ " ، ورجل حَكِر " على النَّسَب ؛ قال الشاعر وأورد البيت المتقدم :

#### وأب يكرمها غير حكر

والحكر': اللّجاجَة'. وفي حديث أبي هريرة قال في الكلاب: إذا وردت الحكر القليل فلا تَطعَمه'؛ الحكر ، بالتحريك: الماء القليل المجتمع ، وكذلك القليل من الطعام واللبن ، وهو فَعَل " بمعنى مفعول أي مجموع ، ولا تطعمه أي لا تشربه.

حمو : الحُمْرَةُ: من الألوان المتوسطة معروفة . لونُ الأَحْمَرِ يكون في العيوان والثياب وغير ذلك مما يقبله ، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً .

وقد احْمَرُ الشيء واحْمَارٌ بمعنتَى ، وكُلُّ افْعُلُ ا من هذا الضرب فمحذوف من افْعَالٌ ، وافْعَلُ فيه أَكُثُو لَحْفَتُهُ . ويقال : احْمَرُ \* الشيءُ احْمِراراً إذا لزم لَـُونَهُ فلم يتغير من حال إلى حال ، واحْمارٌ يَحْمارُ ُ احميراراً إذا كان عَرَضاً حادثاً لا شت كقولك: تَجعل ا تحسَّمار مرة ويصَّفار أخرى ؟ قال الحوهرى: إنما جاز إدغام احْمارٌ لأنه ليس بملحق ولو كان له في الرباعي مثال لما جاز ادغامه كما لا يجوز إدغام اقْعَنْسُسَ لما كان ملحتاً باحْرَانْجُمَ . والأَحْمَرُ ' من الأبدان : ما كان لونه الحُمْرَةَ . الأزهري في قولهم : أهلك النساء الأحمران ، يعنون الذهب والزعفران، أي أهلكهن حب الحلي والطيب. الجوهري: أهلك الرجالُ الأحمران : اللحم والحمر . غيره : يقال للذهب والزعفران الأصفران ، وللماء واللن الأبيضان ، وللتمر والماء الأسودان. وفي للحديث: أعطيت الكنزين الأَحْسَرَ والأَبْيَضَ ؛ هي ما أَفَاء الله على أُمته من كنوز الملوك. والأحمر: الذهب، والأبيض: الفضة،

والذهب كنوز الروم لأنه الغالب على نقودهم ، وقيل : أراد العرب والعجم جمعهم الله على دينه وملته . ابن سيده : الأحمران الذهب والزعفران ، وقيل : الحمر واللحم فإذا قلت الأحامر َ فَنْهَا الْحَلُوقُ ، وقال الله على : هو اللحم والشراب والحَلُوقُ ، قال الأعشى :

إنَّ الأَحامِرَةَ الثَّلاثَةَ أَهْلَكَتُ مالي ، وكنتُ بها قديمًا مُولَعا ثم أَبدل بدل البيان فقال :

الحَمْرَ واللَّحْمَ السَّمِينَ ، وأَطَّلِي بالزَّعْفَرانِ ، فَلَـنْ أَزَالَ مُوَلَّعًا ا

جعل قولَه وأطَّلي بالزعفران كقوله والزعفران ، وهذا الضرب كثير ، ورواه بعضهم :

الحمر واللحم السمين أديمهُ والزعفران . . . . . .

وقال أبو عبيدة: الأصفران الدهب والزعفران ؛ وقال ابن الأعرابي : الأحمران النبيذ واللحم ؛ وأنشد :

الأحمرين الراح والمحبرا

قال شهر : أراد الحبر والبرود . والأحبر الأبيض : تطَيَّر الألبوس ؛ يقال : أتاني كل أسود منهم وأحبر ، ولا يقال أبيض ؛ معناه جميع الناس عربهم وعجبهم ؛ محكيها عن أبي عمرو بن العلاء . وفي الحديث : بعثت إلى الأحبر والأسود . وفي حديث آخر عن أبي ذه : أنه سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أوتيت تخسساً لم يؤته ن نبي قبلي ، أوسلت إلى الأحبر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ قال الأحبر والأسود ونصرت بالرعب مسيرة شهر ؛ قال شمر : يعني العرب والعجم والغالب على ألوان العرب السبرة والأدمة وعلى ألوان العجم البياض والحمرة ،

الله الله الله التوليم : البلق ، وهو سواد وبياض؛
 وفي نسخة بدله مبتما ؛ وفي الأساس مردّعا .

وقبل : أراد الإنس والجن ، وروى عن أبي مسحل أنه قبال في قوله بعثت إلى الأحمر والأسود: بريد بالأسود الجن وبالأحمر الإنس ، سمى الإنس الأحمر للدم الذي فيهم ، وقيل أواد بالأحمر الأبيض مطلقاً ؛ والعرب تقول: امرأة حمراء أي بيضاء. وسئل ثعلب: لم خَصَّ الأَحمرَ دون الأَبيض ? فقال : لأَن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون ، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب ، فإذا أرادوا الأبيض من اللون قالوا أحمر ؛ قال ابن الأثير : وفي هــذا القول نظر فإنهم قد استعملوا الأبيض في ألوان الناس وغيرهم ؛ وقال على "، علىه السلام ، لعائشة ، رضي. الله عنها: إياك أن تَكُونها يا تُحمَدُواءُ أَى يا بنضاء. وفي الحديث : خذوا تشطُّورَ دينكم من العُمُسُواء ؟ يعنى عائشة، كان يقول لها أحياناً يا حميراء تصغير الحمراء يريد البيضاء ؛ قـال الأزهري : والقول في الأسود والأحمر إنهما الأسود والأبض لأن هذن النعتين بعمان الآدمين أجمعين ، وهذا كقوله بعثت إلى الناس كافة ؛ وقوله :

جَمَعْتُمْ فَأُوْعَيْتُمْ ، وَجِئْتُمْ بِمَعْشَرِ تَوافَتْ به 'حبران' عَبْدٍ وسُودُها

يويـد بِعَبْدٍ عَبْدَ بنَ بَكْرِ 'بنِ كلا**ب ؛ وقوله** أنشده ثعلب :

نَضْخُ العُلُوجِ العُمْرِ فِي حَمَّامِها إِنَّا عَنِي البَيْسُ ، وقبل : أَراد المُعَمَّرِينَ بِالطّبِ . وحكي عن الأصعي : يقال أَتانِي كُل أَسُود منهم وأحبر ، ولا يقال أبيض . وقوله في حديث عبد الملك : أراك أَحْمَرَ وَ قَرَ فَا ؛ قال : الحُسْنُ أَحْمَرُ ، يعني أَن الحُسْنَ في الحَمِرَ ، يعني أَن الحُسْنَ في الحَمِرَ ، يعني أَن الحُسْنَ في الحَمِرَ ، ومنه قوله :

فَ إِذَا ظُهَرَ تَ تَقَنَّكُنِ الْمُسْنَ أَحْمَر المُسْنَ أَحْمَر

قال ابن الأثير: وقيل كنى بالأحبر عن المشقة والشدة أي من أراد الحسن صبر على أشياء يكرهها . الجوهري: رجل أحبر ، والجمع الأحامر ، فإن أردت المصوغ بالعُمْرة قلت : أحبر ، والجمع محبر . ومُضَرمُ الحَمْراء ، بالاضافة : نذكرها في مضر . وبَمير أحبر: لونه مثل لون الزعفران إذا أُجْسِدَ الثوب به ، وقيل بعير أحبر إذا لم يخالط حبرته شيء ؟ قال :

# قام إلى حَمْراءَ من كراميها، بازل عام أو سديس عاميها

وهي أصبر الإبل على الهواجر . قال أبو نصر النَّعاميُّ : هَجْرُ مُجْمُراء ، وامْرُ بُورُ قَاء ، وصَبِّحِ القومَ على صَهْبَاء ؛ قيل له : وليمَ ذلك ? قال : لأنَّ الحمراء أُصبر على المواجر، والورقاء أصبر على طول الشرى، والصهباء أشهر وأحسن حين ينظر إليها. والعرب تقول: خير الإبل مُعَمَّرُهَا وَصُهُبُهَا ؛ وَمَنْهُ قُولُ بِعَضْهُم : مَا أُحِبُ أَنَّ لِي بمعاويض الكلم تحمير النَّعْمَ . والحبراء من المعز : الحالصة اللون . والحمراء : العجم لبياضهم ولأن الشقرة أغلب الألوان عليهم ، وكانت العرب تقول للعجم الذين يكون البياض غالباً على ألوانهم مثل الروم والفرس ومن صاقبهم : انهم الحمراء ؛ ومنه حديث على ، رضى الله عنه ، حين قال له سَرَاة من أصحابه العرب :غلبتنا عليك هذه الحمراء ؛ فقال : لنضربنكم على الدين عو داً كَمْ ضِرِبْتُمُوهُم عليه بَدْءًا ؟ أَراد بالحَمْراء الفُرْسَ والروم . والعرب إذا قالوا : فلان أبيض وفلانة بيضاء فمعناه الكرم في الأُخلاق لا لون الحُلقة ، وإذا قالوا: فلان أحمر وفلانة حمراء عنوا بياض اللون ؛ والعرب تسمي المَـوَاليَ الحمراء . والأحامرة : قوم من العجم نزلوا النصرة وتَدَنَّكُوا بالكوفة . والأحمر : الذي لا سلاح معه .

والسُّنَةُ الحمراء : الشديدة لأنها واسطلة بين السوداء

والبيضاء ؛ قال أبو حنيفة : إذا أَخْلَفَتِ الجَبْهَةُ فَهِي السنة الحبراء ؛ وفي حديث طَهْفَةَ : أَصَابِننا سنة حمراء أي شديدة الجَدْبِ لأَنْ آفاق السماء تَحْسَرُ في سني الجدب والقحط ؛ وفي حديث حليمة : أنها خرجت في سنة حمراء قَدْ بَرَتِ المال الأَرْهِرِي : سنة حمراء شديدة ؛ وأنشد :

#### أشكو إليك سنوات محمرا

قال: أخرج نعته على الأعوام فذكرٌ ، ولو أخرجه على السنوات لقال حَمْراوات ؛ وقال غيره : قيل لسني القحط حَمْراوات الاحرار الآفاق فيها ؛ ومنه قول أمية :

# وسُوْدَتْ سَهْسُهُمْ إِذَا طَلَعَتْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهِ عَنْمُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْمُ اللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

والكتم : صبغ أخر مختضب به . والجلب : السعاب الرقيق الذي لا ماء فيه . والهف : الرقيق أيضاً ، ونصبه على الحال . وفي حديث على ، كرم الله تعالى وجهه ، أنه قال : كنا إذا احمر "البأس اتقينا برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي إذا اشتدت الحرب استقبلنا العدو برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجعلناه لنا وقاية . قال الأصعي : يقال هو الموت الأحمر والموت الأسود ؛ قال : ومعناه الشديد ؛ قال : وأرى ذلك من ألوان السباع كأنه من شدته سبع ؛ قال أبو عبيد : فكأنه أراد بقوله احمر "البأس أي صار في الشدة والهول مثل ذلك .

والمُنحَمَّرَةُ : الذين علامتهم الحمرة كالمُبيَّضَةِ والمُنسَوِّدَةِ ، وهم فوقة من الحُرَّميَّةِ ، الواحد منهم مُحَمَّرُهُ ، وهم يخالفون المُبيَّضَةَ . التهذيب : ويقال للذين يُحَمَّرون واياتهم خلاف زي المُسوَّدة من بني هاشم : المُنحَمَّرةُ ، كما يقال للحرورورية المُبيَّضَة ، لأن واياتهم في الحروب كانت بيضاً .

ومَو ْتُ أَحَمر : يوصف بالشدة ؟ ومنه : لو تعلمون ما في هذه الأمة من الموت الأحمر ، يعني القتل لما فيه من حمرة الدم أو لشدته . يقال : موت أحمر أي شديد . والموت الأحمر : موت القتل ، وذلك لما يحدث عن القتل من الدم ، وربما كنو ا به عن الموت الشديد كأنه يلثقى منه ما يلتقى من الحرب ؟ قال أو زبيد الطائي يصف الأسد :

إذا عَلَـُقَتْ قِرْ نَا خَطَاطِيفٌ كُفَةً ، رَأَى الموتَ رَأْيَ العَبْنَ ِ أَسُورَهَ أَحْمَرًا

وقال أبو عبيــد في معنى قولهم : هو الموت الأحمر يَسْمَدُو بُصَرُ الرجل من المول فيرى الدنيا في عينيه حمراء وسوداء ، وأنشد بنت ابي زبيد . قال الأصعى : يجوز أن يكون من قول العرب وطأة " حمراء إذا كانت طرية لم تدرُس ، فمعنى قولهم الموت الأحمر الجديد الطري . الأزهري : ويروى عن عبدالله بن الصامت أنه قال : أسرع الأرض خراباً البصرة ، قسل : وما يخربها ? قال : القسل الأحمر والجوع الأغبر . وقالوا : الحُسنُ أَحْمَرُ أَى شَاقُ أَى من أحب الحُسن احتمل المشقة . وقال ابن سده أي أنه يلقى منه ما يلقى صاحب الحَرَّب من الحَرَّب. قـال الأزهري: وكذلك موت أحمر . قال : الحنبرَةُ في الدم والقتال ، يقول يلقى منه المشقة والشدّة كما يلقى من القتال. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي في قولهم الحُسْنُ أَحمر: بريدون إن تكلفتَ الحسن والجمال فاصو فعه على الأذى والمشقة ؛ ابن الأعرابي: يقال ذلك للرجل يمل إلى هوا. ومختص بمن محب ، كما يقال : الموى غالب، وكما يقال : إن الموى ييل باست الراكب إذا آثر من يهواه على غيره. والحُيْسُ وَمُ: داءٌ يعتري الناس فيحسر موضعها، وتُغالَبُ مُ بالرُّقيَّة . قال الأزهري : الحُمْرَة من جنس

الطواعن، نعوذ بالله منها .

الأصعي: يقال هذه وطأة "حمراء إذا كانت دارسة، والوطأة الحمراء : الجديدة، وحمراء الظهيرة : شدتها ؟ ومنه حديث علي "، كرم الله وجهه : كنا إذا احمر " البأس انقيناه برسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد " أقرب آليه منه ؟ حكى ذلك أبو عبيد ، يكن أحد " أقرب آليه منه ؟ حكى ذلك أبو عبيد ، معناه إذا اشتدت الحرب استقبلنا العدو " به وجعلناه لنا وقاية ، وقيل : أراد إذا اضطرمت نار الحرب وتسعرت ، كما يقال في الشر بين القوم : اضطرمت نار الحرب المقبلة على الشدة . وقال ابو عبيد في شرح الحديث الأحر " والأسود " من صفات الموت: مأخوذ من لون الحيراء ولأسود من من الموت جديد . شبه بالوطأة الحيراء وكأن الموت جديد .

وحَمَارَة القيظ ، بنشديد الراء ، وحَمَارَ ثه : شدّة حره ؛ التخفيف عن اللحياني ، وقعد حكيت في الشتاء وهي قليلة ، والجمع حمارً . وحِمِرَّة أن الصيف : كَحَمَارُ ته . وحِمِرَّة أن الصيف : كَحَمَارُ ته . وحِمِرُ أن كل شيء وحَمِرُ أن : شدّته . وحِمِرُ القَيْظِ والشتاء : أشدته . قال : والعرب إذا ذكرت شيئاً بالمشقة والشدة وصفته بالحُمْرَ في ، ومنه قيل : سنة حَمْرَ اء للجدبة . الأزهري عن الليث : حمارً ق الصيف شدة وقت حره ؛ قال : ولم أسمع كلمة على تقدير الفَعَالَة غير الحمارة والزَّعارة ؛ قال : هكذا قال الحليل ؛ قال الليث : وسمعت ذلك عراسان سَبَارَة أن الشتاء ، وسمعت : إن وراءك عراسان سَبَارة أن الشتاء ، وسمعت : إن وراءك أخر على وزن فَعَالَة ؛ وروى أبو عبيد عن الكسائي : أخر على وزن فَعَالَة ؛ وروى أبو عبيد عن الكسائي : أنبته في حَمَارَة القَيْظِ وفي صَبَارَة والشتاء ، بالصاد ،

والحَمَّرُ : النَّنْقُ . وحَمَرَ الشَّاهَ يَحْمُرُ هَا حَمْرًا : نَتَقَهَا أَي سَلَخُهَا . وحَمَرَ الحَّارِزُ سَيْرَ هَ يَحْمُرُه ، بالضم ، حَمْرًا : سَحَا بطنه مجديدة ثم لَيَّنَه بالدهن ثم خرز به فَسَهُل .

والحكيير والحكيرة : الأشكرة وهو سير أبيض مقشور ظاهره تؤكد به السروج ؛ الأزهري : الأشكر معرب ولبس بعربي ، قال : وسبيت حبيرة لأنها تُحبر أي تقسر ؛ وكل شيء قشرته ، فقد حبور وحمير ". والحكر بعني القشر : يكون باللسان والسوط والحديد . والمحبر والمحبر والمحبر وينتق به . وحبر ت الجلد يخم لأ به الإهاب وينتق به . وحبر ت الجلا إذا قشرته وحلقته ؛ وحبر ت المرأة حلاها تحدير والحبر الذي الخا قشرته وحلقته ؛ وحبر ت المرأة حلاها تحدير والحبر والحبر الذي المنا قشرة وحلقته ؛ وحبر ت المرأة على منا المنا الم

١ قوله ﴿ وقال القناني ﴾ نسبة الى بثر قنان ، بغتم القاف والنون ،
 و هو أستاذ الفراء ؛ انظر ياقوت .

y قوله «على ماء شفية النع » كذا بالاصل . وفي ياقوت ما نصه :
سقية، بالسين المهملة المنسومة والقاف المفتوحة ، قال : وقد رواها
قوم : شفية ، بالثين المعجمة والفاء مصفراً أيضاً ، وهي بثر كانت
عكة، قال أبو عبيدة: وحفرت بنو أسد شفية، قال الزبير وخالفه
عمى فقال إنما هي سقية .

ما على الجلد . وحَمَرَ رَأْسه : حلقه .

والحِمارُ: النَّهَاقُ من ذوات الأربع ، أهليًا كان أو وحَشْيِنًا . وقال الأزهري : الحِمارُ العَيْرُ الأَهلِيُ وحَشْرِ ، وحَمْرُ وحَمْيرُ وحَمْيرُ وحَمْيرُ وحَمْرُ وحَمْيرُ وحَمْيرُ وحَمْيرُ وحَمْرُ وحَمْيرُ وحَمْرُ وحَمْيرُ وحَمْرُ وحَمْرُ وحَمْرُ الله جمع الجمع ، كَجُزُرُواتٍ وطُرُ قاتٍ ، والأنثى حِماوة . وفي حديث ابن عباس : قدَمْنا رسولَ الله ، صلى الله عليه وسلم ، ليلة جَمْعٍ على مُحمرُ الله ، هي جمع عليه وسلم ، ليلة جَمْعٍ على مُحمرُ الله ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

فأَدْنَى حِمَارَيْكِ ازْجُرِي إِنْ أَرَدْتِنَا ، ولا تَذْهَبِي فِي رَنْقِ لُبٍّ مُضَلُّل ِ

فسره فقال : هو مثل ضربه ؛ يقول : عليك بزوجك ولا يَطْمَحُ بَصَرُكُ إِلَى آخر ، وكان لها حمادان أحدهما قد نأى عنها ؛ يقول : ازجري هذا لئلاً يلحق بذلك ؛ وقال ثعلب : معناه أقبلي علي واتركي غيري . ومُقَيِّدةُ أَ الحِمار الوحشي يُعتقَلُ فيها فكأنه مُقيَّد . وبنو مُقيَّدة والحماد : المعارب لأن أكثر ما تكون في الحرو ؛ أنشد ثعلب :

لَعَمْرُ لُكَ ! مَا خَشِيتُ عَلَى أَبَيَّ وَمِاحَ بَنِي مُقَيِّدُ فَ الحِمادِ وَمِاحَ بَنِي مُقَيِّدُ فَ الحِمادِ ولكِنْي خَشِيتُ عَلَى أَبَيَّ ولكِنْي خَشِيتُ عَلَى أَبَيَّ وَمَاحَ الجِنِّ، أَو إِبَّاكَ حَادِ

ورجل حامر وحَمَّار : ذو حماد ، كما يقال فارس لذي الفرس . والحَمَّار َ : أصحاب الحمير في السفر . وفي حديث شريح : أنه كان يَر دُ الحَمَّار َ من الحيل ؛ الحَمَّارة : أصحاب الحمير أي لم يُلْحِقْهم بأصحاب الحيل في السهام من الغنية ؛ قال الزيخشري فيه أيضاً : إنه أراد بالحمّارة الحيل الق تَعَدُو عَدُو

الحمير . وقوم حمَّارة وحامِرة : أصحاب حمير ، والواحد حمَّال مشل جَمَّال وبَغَّال ، ومسجد الحامِرة منه . وفرس محمّر " : لئيم يشبه الحمَار في جرّيه من بُطئه ، وألجمع المتحامِر في والمتحامير أوالمتحامير أوبقال للهجين : محمّر " ، بكسر الميم ، وهو بالفارسية بالاني ؛ ويقال لمطيئة السّوء محمّر " . التهذيب : الحيل الحمَّارة أمثل المتحامِر سواء ، وقد يقال لأصحاب الجمال الجمَّالة ؛ ومنه قول ان أحمر :

تشلاً كما تَطنُورُهُ الجِمَالَةُ الشَّرَهُ ا

وتسمى الفريضة المشتركة : الحيماريّة ؛ سميت بذلك لأنهم قالوا : هَبُ أَبانا كان حِمَاراً . ورجل مِحْمَر " : لثم ؛ وقوله :

نَدْبِ إِذَا نَكُسَ الفُحْجُ المَحَامِيرُ

ويجوز أن يكون جمع محمر فاضطر"، وأن يكون جمع محمار . وحمر أنه لفرس حَمَراً ، فهو حَمِر : تسنيق من أكل الشعير ؛ وقيل : تغيرت رائحة فيه منه . الليث : الحَمَر ، بالتحريك ، داء يعتري الدابة من كثرة الشعير فَيُنتين فوه ، وقد حَمِر البر دَون ن محمَر مرا البر دَون المحمَر من حَمَر البر دَون المحمَر حَمَر البر دَون المحمَر عَمَر البر دَون المحمَر البر دَون المحمَر عَمَر البر دَون المحمَر المحمَر البر دَون المحمَر المحمَد المحمَر المحمَر

لَّعَمَّرِي ! لَسَعْدُ بنُ الضَّبَابِ إِذَا غَدَا أَحَبُ البنا مِنكَ ، فَا فَرَسٍ حَمِرٍ .

'يعَيَّرُه بالبَخْرِ ، أَراد : يا فا فَرَسِ حَيرٍ ، لقبه بفي فَرَسِ حَيرٍ النَّنْ فيه . وفي حديث أُمَّ سلبة : كانت لنا داجن فَحَيرِت من عجين : هو من حَيرِ الدابة . ورجل مخمَر : لا يعطي إلا على الكدّ والإلنجاح عليه . وقال شهر : يقال حَيرَ فلان علي تخمَر حَمَراً إذا تَبَحَر ق عليك غضباً وغيظاً ، وهو رجل حَبر من قوم حَبرين .

وحبارة القدم : المشرفة بين أصابعها ومفاصلها من فوق . وفي حديث علي : وينقطع السارق من حمارة القدم ؛ هي ما أشرف بين مقصلها وأصابعها من فوق . وفي حديثه الآخر : أنه كان يغسل رجله من حمارة القدم ؛ قال ابن الأثير : وهي بتشديد الراء . الأصعي : الحمائر حمارة تنصب حول قنرة الصائد ، واحدها حمارة ، والحمارة ، أيضاً : الصغرة العظيمة . الجوهري : والحمارة حجارة تنصب حول الحوض لثلا يسيل ماؤه ، وحول بيت الصائد أيضاً ؛ قال حميد الأرقط يذكر وحول بيت صائد :

بَيْتُ 'حَنُوفٍ أَرْدِحَتُ حَمَائِرُ'

أُردحت أي زيدت فيها بَنْيِقَهُ وسُتْرَتُ ؛ قال ابن بري : صواب انشاد هذا البيت : بيَّتَ 'حَتُوفٍ ، بالنصب ، لأن قبله :

أَعَدُ لِلْبَيْتِ الذي يُسامِرُهُ

قال : وأما قول الجوهري الحيمارة مجارة تنصب حول الحوض وتنصب أيضاً حول بيت الصائد فصوابه أن يقول : الحمائر حجارة ، وهو كل حجر عريض . والحمائر : حجارة تجعل حول الحوض ترة الماء إذا طغى ؛ وأنشد :

كَأَنَّمَا الشَّحْطُ'، في أَعْلَى حَمَائِرٍ ﴿ ، سَبَائِبُ القَرَّ مِن رَيْطٍ وَكَتَّانِ

وفي حديث جابر: فوضعته على حمارة من جريد ؟ هي ثلاثة أعواد 'يشك" بعض أطرافها إلى بعض ويخالكف' بين أرجلها تُعكَّقُ عليها الإداوَةُ لَتُبَرَّدَ الماءَ ،

الله و موضعته النع » ليس هو الواضع، وإنما رجل كان يبرد الماء لرسول الله ، ملى الله عليه وسلم ، على حمارة ، فأرسله الني يطلب عنده ماه لما لم يجد في الركب ماه . كذا بهامش النهاية .

وبسمى بالفارسية سهباي ، والحمائر ثلاث خشبات بوئتن ويجعل عليهن الوطئب لئلا يَقْرِضَهُ الحَمُّرُ قَدُوصُ ، واحدتها حمارة " ؛ والحِمارة أ : خشبة تكون في المودج . والحِمار أ : خشبة في مقد م الإكاف ؛ قال المُعْشى :

وقيَّدُ نِي الشَّعْرُ' في بَيْنَهِ ، كما قيَّدَ الآمِراتُ الحِمادا

الأزهري: والحِمارُ ثلاث خشات أو أربع تعترض عليها خشبة وتُؤْمَرُ بها . وقال ابو سعيد : الحِمارُ العُمود الذي محمل عليه الأقتاب ، والآمرات : النساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقيد ويُوثِقنها . والحمار : خشبة يَعْمَلُ عليها الصَّيْقَلُ . الليث : حِمارُ الصَّيْقَلُ مَا لليث : حِمارُ الطَّنْبُورِ : معروف . وحِمارُ قبَبَانِ : دُويَبْتُهُ الطَّنْبُورِ : معروف . وحِمارُ قبَبَانِ : دُويَبْتُهُ صغيرة لازقة بالأرض ذات قواع كثيرة ؟ قال :

يا عَجَبا 1 لَقَدُ رَأَيْتُ العَجَبا : حِمَارَ قَبَانِ يَسُوقُ الأَرْنَبا !

والحماران : حجران ينصبان يطرح عليهما حجر رقيق يسمى العكاة َ يجفف عليه الأقط ُ ؛ قال مُبَشَّر ُ بن مُدَيْل بن فَزَارَة الشَّمْخي ُ يصف حَدْب الزمان :

لا يَنْفَعُ الشَّاوِيِّ فيها شَاتُهُ ، ولا حماداه ولا عَــلاَتُه

يقول: إن صاحب الشاء لا ينتفع بها لقلة لبنها ، ولا ينفعه حباراه ولا عَلاَته لأنه ليس لها لبن فيُتخذ منه أقبط. والحمائر: حجارة تنصب على القبر ، واحدتها حبارة ". ويقال: جاء بغنمه مُحمَّرَ الكُلْكَي ، وجاء بها مُسودَ البطون ، معناهما المهازيل.

والحُمْمَرُ والحَوْمَرُ ، والأوَّل أعلى : النَّمْر المندي،

وهو بالسّراة كثير ، وكذلك ببلاد محمان ، وورقه مثل ورق الحيلاف الذي يقال له البَلْخي ؛ قال أبو حنيفة : وقد رأيته فيما بين المسجدين ويطبخ به الناس، وشجره عظام مثل شجر الجوز ، وثمره قرون مثل ثمر القر ظ

والحُمَّرَةُ والحُمَرَةُ : طائر من العصافير . وفي الصحاح : الحُمَّرة ضرب من الطير كالعصافير ، وجمعها الحُمَّرُ ، والتشديد أعلى ؛ قال أبو المهوش الأسدى يجو تمماً :

قَدْ كُنْتُ أَحْسِبُكُمْ أَسُودَ خَفِيَّةٍ ، فإذا لَصَافِ تَبِيضٌ فيه الْحُمُرُ

يقول: قد كنت أحسبكم شجعاناً فإذا أنتم جبناء. وخفية: موضع تنسب إليه الأسد. ولصاف: موضع من منازل بني تميم ، فجعلهم في لصاف بمنزلة الحُمْر، متى ورد عليها أدنى وارد طارت فتركت بيضها لجبنها وخوفها على نفسها. الأزهري: يقال للحُمَّر، ، وهي طائر: 'حمَر، ، بالتخفيف ، الواحدة ' حمَّر، وحَمَرة ؟ وَحَمَرة ؟

وحُمَّرات شُرْ بُهُنَ عِبُ عَبُ وقال عمرو بن أَحْمَر مخاطب محيى بن الحَكَم بن أبي العاص ويشكو إليه ظلم السُّعاة :

> إِن نَحْنُ ۚ إِلاَّ أُنَاسُ أَهَلُ سَائِمَةً ؛ ما إِن لنا دُونَهَا حَرَّثُ ولاَ غُرُرَهُ

النُّرُورُ : لجمع العبيد ، واحدها غُرُّةٌ .

مَلُوا البلادَ ومَلَنَّهُمْ ، وأَحْرَقَهُمْ فَ مُلُوا البلادَ ومَلَّنَهُمْ ، وأَحْرَقَهُمْ فَظَلَمُ السَّعَاةِ ، وبادَ الماء والشَّجَرُ إنْ لا تُدارِكُهُمْ تُصْبِحْ مَنازِلُهُمْ فَقَوْراً ، تَبِيضُ على أَدْجالها الحُمَرُ فَغَفْها ضرورة ؛ وفي الصحاح : إن لا تلافهم ؛ وقيل:

الحُمْرَةُ القُبْرَةُ ، وحُمْراتُ جمع ؛ قال : وأنشد الهلالي والكيلابِيُ ببتُ الراجز :

عَلَّقَ َ حَوْضِي نَـُفَرَ ُ مُكِبُ ، إذا غَفِلْتُ ۚ غَفْلَة ۗ بَغُبُ ، وحُمْرَات ۚ شُرْبُهُنَ غِبُ

قال : وهي القبر ' . وفي الحديث : نزلنا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فجاءت مُحمَّر ' ، عي بضم الحاء وتشديد الميم وقد تخفف ، طائر صغير كالعصفور ، واليحمور أيضاً : دابة تشبه العَنْز َ ، وقيل : اليحمور حمار الوحش .

وحامر وأحامر ، يضم الهمزة : موضعان ، لا نظير له من الأسماء إلا أجار د ، وهو موضع . وحَمْراءُ الاسد: أسماء مواضع . والحِمَارَةُ : حَرَّةُ معروفة .

وحبثير ": أبو قبيلة ، ذكر ابن الكلبي أنه كان يلبس مُطلَلًا نحمر " ، وليس ذلك بقوي . الجوهري : حمثير أبو قبيلة من اليمن ، وهو حمير بن سَبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قَحْطان ، ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول ، واسم حمثير العر تنجيج ، وقوله أنشده ابن الأعرابي :

أَرَيْنَكُ مَوْلايَ الذي لسنتُ شَاتِماً ولا حارِماً ، مـا باك يَتَحَمَّرُ

فسره فتال : يذهب بنفسه حتى كأنه ملك من ملوك حيير . التهذيب : حمير السم ، وهو قيل أبو ملوك اليمن وإليه تنتمي القبيلة ، ومدينة ظفار كانت لحيير . وحمير الرجل : تكلم بكلام حمير ، ولهم ألفاظ ولفات تخالف لفات سائر العرب ؛ ومنه قول الملك الحييري ملك ظفار ، وقد دخل عليه رجل من العرب فقال له الملك : ثيب ، وثيب بالحميرية : اجبلس ، فو ثب الرجل فاند قشت وجلاه فضحك

الملك وقال: ليست عندنا عربيت ، من دخل طفار حمر أي تعكم الحبيرية ؟ قال ان سيده: هذه حكاية ابن جني يرفع ذلك إلى الأصمي ، وأما ابن السكيت فإنه قال: فوثب الرجل فتكسر بدل قوله فاندقت وجلاه ، وهذا أمر أخرج مخرج الحبر أي فليُحَمَّر .

ابن السكيت : الحُـُمُرة ، بسكون الميم ، نَبَّت . التهذيب : وأذُن الحِمَار نبت عريض الورق كأنه سُبَّة بأذن الحياد .

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ما تَذْكُر من عَجُوز حَمْراء الشَّدْ قَيْن ِ ؛ وصفتها بالدَّرَد وهو سقوط الأسنان من الكِبر فلم يبق إلا مُعنر فَ اللَّنَاة . وفي حديث علي : عارضه رجل من الموالي فقال : اسكت يا ابن صمراء العيجان أي يا ابن الأمة ، والعجان : ما بين القبل والدبر ، وهي كلمة تقولها العرب في السب والذم .

وأَحْمَرُ ثَمَوْدَ : لقب قُدارِ ثَنِ سَالِفِ عَاقِرِ نَاقَةٍ صَالَح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، وإلما قال زهير كأحمر عاد لإقامة الوزن لما لم يمكنه أن يقول كأحمر ثمرد أو وهم فيه ؛ قال أبو عبيد : وقال بعضُ النشابِ إن ثمود إ من عادٍ .

وتُوْبَةُ مِن الصُّمِيَّرِ : صاحب لَيْلَى الأَخْيَلِيَّةِ ، وهو في الأَخْيَلِيَّةِ ، وهو في الأَصل تصغير الحماد .

وقولهم: أَكْفَرُ من حِمَادٍ ، هو رجل من عاد مات له أولاد فكفر كفراً عظيماً فلا عر" بأرضه أحد إلا دعاه إلى الكفر فإن أجابه وإلا قتله . وأحمر وحمير وحمير وحمير وحمير وحمير وبنو حيوى : أساء . وبنو حيوى : بطن من العرب ، وربا قالوا : بني حييري . وابن ليسان العميرة : من خطباء العرب . وحيو : موضع .

حنر : الحَنيرَةُ : عَقَدْ مضروب ليس بذلك العريض . والعَنيرَةُ : الطَّاقُ المعقود ؛ وفي الصحاح : العَنيرَةُ ُ عَقْدُ الطاق المَنْنِيُّ . والحَنْيرَةُ : مِنْدَفَةُ القُطْنِ. والعَنيرَةُ : القَوْسُ ، وقيل : القوس بلا و تَر ِ ؟ عن ابن الأعرابي . الجوهري : العَنبيرَةُ القوس، وهي مِنْدَقَةُ النساء، وجمعها تَحْيِيرٌ ، وقال ابن الأَعرابي: جمعها َحنائر ُ . وفي حديث أبي ذَرّ ِ : لو صَلَّتُهُمْ ، حتى تكونوا كالحنائر ما نفعكم ذلك حتى تُصبُّوا آلَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ هي جمع حنيرة، وهي القوس بلا وتر ، وقبل : الطاق المعقود ، وكلُّ 'مُنْحَن ، فهو حَنير أَنْ ، أي لو تَعَبَّد تُهُ عَي تَنْحَني آ ظهور کم ؛ وذکر الأزهري هذا الحديث فقال : لو صليتم حتى تكونوا كالأو تارِ أو 'صم'تم حتى تكونوا كالحنائر ما نفعكم ذلك إلا بنية صادقة وورَع صادق. ابن الأُعرابي: الْحُنْـيَـرَةُ تصغير حَنْـرَةً ، وهي العَطَّـفَةُ ُ المُعْكَمَةُ للقوس. وحَنَرَ العَنيرَةَ : بناها . والحنُّورَةُ : دُوَيْبَّة دمية نُشَبَّهُ لَهَا الإنسانُ فيقال: يا حنَّو ْرَءُ '! وقال أبو العباس في باب فعُّو ْلِ : الحنُّورُ دابة تشبه العظاء .

حنبتر : الحِنْبَتْر' : الشَّدَّةُ ، مثل به سيبويه وفسره السيراني .

حنتر: العَنْتَرْ: الضّيقُ. والعِنْتَرْ: القصير. والعِنْتَرْ: القصير. والحِنْتَارُ: الصّيقُ، والحِنْتَارُ: الصّيقُ، والله أعلم.

حنثو: رجل حَنْشُرَ وحَنْشُرِي : 'مُحَمَّق .. والحَنْشُرَي : 'مُحَمَّق .. والحَنْشُرَة : الضّيق ؛ قال الأَزهري في حنثو: هذا الحرف في كتاب الجمهرة لابن دريد مع غيره وما وجدت لأكثرها صحة للَّحد من الثقات ، وينبغي الموحدة، وأفاد الثارح أنه كذلك في التكملة ، والذي في القاموس : تناها ، بالتلة .

للناظر أن يَفْحَصَ عنها ، وما وجده منها لثقة ألحقه بالرباعي وما لم يجد منها لثقة كان منها على ديبة وحَذَر .

حنجو: العُنْجُورُ: العَلَّقُ . والعَنْجَرَةُ : طَبَقَانِ من أَطباق العُلْقُوم بما يلي الغَلْصَمَة ، وقيل : العَنْجَرَةُ وأَس الغَلْصَمَةِ حيث محدد ، وقيل : هو جوف الحلقوم، وهو العُنْجُورُ ، والجمع حَنْجَرُ ، والله :

> 'منيعَت تميم" واللهُهاذِم' كُلُمُها تَمْنُ العِراقِ ، وما كِلَمَذُ الصَنْجَرُ '

وقوله تعالى : إذ القُلُوبُ لَدَى العَناجِرِ كَاظِمِينَ ؟ أَراد أَن الفَرَع يُشْخِصُ قُلُوبَهُمْ أَي تَقلِصُ إلى حناجرهم . وفي حديث القاسم : سئل عن رجل ضرب حناجرة وجل فذهب صوته ؟ قال : عليه الدية ؟ الحنجرة : وأس الغلصة حيث تراه ناتئاً من خارج الحلق، والجمع حناجر؟ ومنه : وبلغت القلوب الحناجر؟ أي صعدت عن مواضعها من الحوف إليها . الأزهري قال في العُلْقُوم والعُنْجُور وهو تخرَجُ النَّفَسِ : لا يجري فيه الطعام والشراب المريء والودَجَيْنِ؟ وقام الذكاة قبطع الحلقوم والمريء والودَجَيْنِ؟ وقول النابغة :

ِمنَ الوارداتِ الماء بالنّاعِ تَسْتَقِي بَأَعْجازِها ، قَـبْلَ اسْتِقاء العَناجِرِ

إنما جعل للنخل حناجر على التشبيه بالحيوان. وحَنْجَرَ الرجلَ : ذمجه .

والمُتَخْرِرُ: داء يصيب في البطن ، وقيل : المُتَخْرِرُ ، داء يصيب في البطن ، وقيل : المُتَخْرِرُ ، داء التَّشَيْدُ قُ إِنَّ اللَّهُ مَنْ وَالمُتَخْرِرُ ، ويقال التَّحَيْدُ قُ العِلَّوْسُ والمُتَخْرِرُ . وحَنْجُرَتْ عينه : غارت ؛ الأزهري عن ثعلب أن المود « التعدق » كذا بالاص .

ابن الأعرابي أنشد. :

لوكان خَزُ واسِطٍ وسَقَطُهُ : مُنْجُودُهُ وحُقُهُ وسَفَطُهُ تَأْوِي إليها ؛ أَصْبَحَتْ تَقَسَّطُهُ

ابن الأعرابي: العُنْجُورَةُ مِبْهُ البُرْمَةِ من زجاج يجعل فيه الطّببُ ؛ وقال غيره: هي قارورة طويلة يجعل فيها الذّر و َ .

حندو: الحندير والحنديرة والحندور والحندور والحندور والحندور والحندور والحنديرة والحنديرة والحنديرة والحنديرة والحاء وضم الدال ، كله : الحدقة ، والعنديرة أجود ؛ ومنه قولهم : جعلني على محندر عينه . ولمنه لتحنادر العين أي حديد النظر . الجوهري : الحندر والحندور والحندورة الحنة ؛ يقال : هو على محندر عينه وحندورة عينه وحندورة عينه إذا كان يستثقله ولا يقدر أن ينظر إليه بغضاً ؛ قال الفر"اء : يقال جعلته على حنديرة عيني وحندورة عيني إذا عينا جعلته نصب عينك .

حنزر: العُنْنُزُرَةُ ' : شعبة من الجبل ؛ عن كراع . حنزقر: الحِنْنُرَقَدُرُ والحِنْنُرَقَدَرَ : القصير الدميم من الناس ؛ وأنشد شمر :

> لو كنتَ أَجْمَلَ مِنْ ملـك ٍ، دَأُونُكَ أُقَيْدِرَ حِنْزَقَرَهُ

قال سيبويه : النون إذا كانت ثانية ساكنة لا تجعل زائدة إلا بِثَبَت .

حور : الحَوْرُ : الرجوع عن الشيء وإلى الشيء ، حارَ إلى الشيء وعنه حَوْرًا ومَحارًا ومَعارَةً وحُوُوراً : رجع عنه وإليه ؛ وقول العجاج :

١ قوله « الحنزرة » كذا بالاصل بهذا الضبط ، وضبطت في القاموس
 بالشكل بنتح الحاه وسكون النون وفتح الراه .

في بِئْر<sub>ِ</sub> لا 'حور<sub>ٍ</sub> سَرَى وما سَعْرَ ْ

أراد: في بيثر لا 'حؤور ، فأسكن الواو الأولى وحذفها لسكونها وسكون الثانية بعدها ؛ قبال الأزهري: ولا صلة في قوله ؛ قال الفر"اء: لا قائة في هذا البيت صحيحة ، أراد في بئر ماء لا 'مجير' عليه شيئاً . الجوهري : حار كيمور' حوراً وحُؤوراً وجع . وفي الحديث : من دعا رجلا بالكفر وليس كذلك حار عليه؛ أي رجع إليه ما نسب إليه؛ ومنه حديث عائشة : فنفسلنها ثم أجنفنها ثم أحر تها إليه؛ ومنه حديث بعض السلف : لو عير "ت رجلاً بالرضع في خشيت أن كيمور في داؤه أي يكون علي " مر جعه . وكل شيء تغير من حال إلى حال ، فقد حار كيمور أو كال شيء تغير من حال إلى حال ، فقد حار كيمور أو كال لبيد :

وما المَرَّ اللَّ كالشَّهابِ وضَوَّ ثِهِ ، كِحُورُ رَمَاداً بعد إذَّ هو سَاطِعُ

وحارَتِ الفُصَّةُ تَحُورُ : انتَّحَدَرَتُ كَأَنَهَا رَجَعَتُ مِن مُوضَّعُهَا ، وأَحَارَهَا صَاحِبُهُا ؛ قال جَرير :

ونُبَئِنْتُ غَسَّانَ ابْنَ وَآهِصَةَ الحُصَى يُلْجَلِّجُ مِنِّي مُضْعَةً لَا مُجِيرُهُا وأنشد الأزهري:

وتلك لَمَسْرِي غُصَة لا أُحِيرُها أبو عمرو: الحَوْرُ أن الرجوع . يقال : حار بعدما كار . والحَوْرُ : النقصان بعد الزيادة لأنه رجوع من حال إلى حال . وفي الحديث : نعوذ بالله من الحَوْر بعد الكَوْر ؛ معناه من النقصان بعد الزيادة ، وقيل : معناه من فساد أمورنا بعد صلاحها ، وأصله من نقض العمامة بعد لنها ، مأخوذ من كوْر العمامة إذا انتقض ليَيُها وبعضه يقرب من بعض ، وكذلك الحُورُ ، بالضم . وفي رواية : بعد بعض ، وكذلك الحُورُ ، بالضم . وفي رواية : بعد

الكوّن ؟ قال أبو عبيد : سئل عاصم عن هذا فقال : ألم تسمع إلى قولهم : حار بعدما كان ? يقول إنه كان على حالة جبيلة فحار عن ذلك أي رجع ؟ قال الزجاج : وقيل معناه نعوذ بالله من الرّجُوع والخروج عن الجماعة بعد الكور ، معناه بعد أن كنا في الكور أي في الجماعة ؛ يقال كار عمامته على رأسه إذا لنقيم ، وحار عمامته إذا نقضها . وفي المثل : حور " في محارة ؟ معناه نقصان في نقصان ورجوع في رجوع ، يضرب للرجل إذا كان أمره بد بر .

نحن بنو عامِر 'بنِ 'دُبْیانَ ' والنَّا س' کَهَامِ" ' کَارُهُمُ القُبُورْ

وقال سُبَيْع ' بن الحَطِيم ، وكان بنو 'صبْح أغاروا على إبله فاستفاث بزيد الفوارس الضّبّي ّ فانتزعها منهم ، فقال يمدحه :

لولا الإله ولولا تجد طالبها ، للكهوجوها كما نالوا من العير واستعجلوا عن تغفيف المضغ فاز دردوا، والذم كبيقى ، وزاد القوم في محور اللهوجة : أن لا يبالغ في إنضاج اللحم أي أكلوا لحمها من قبل أن ينضج وابتلعوه ؛ وقوله :

والذم يبقى وزاد القوم في حور

يريد : الأكثلُ يذهب والذم يبقى . ابن الأعرابي : فلان حَوْرُ في تحارَةٍ ؛ قال : هكذا سبعت بنتح الحاء، يضرب مثلًا للشيء الذي لا يصلح أوكان صالحاً فنسد . والمتحارة : المكان الذي تحدُور أو مجارُ فيه . والباطل في محور أي في نقص ورجوع . وإلك لفي محور وبُور أي في غير صنعة ولا إجادة . ابن هانيء : قال عند تأكيد المترزريّة عليه بقِلة النماء : ما

كُور فلان وما يَبُور ، وذهب فلان في الحَوارِ والبُورِ ، وذهب في العُورِ والبُورِ أَي في النقصان والفساد . ورجل حاثر بائر ، وقد حار وبار ، والعُور الهلاك وكل ذلك في النقصان والرجوع . والحَور ، ما تحت الكور من العمامة لأنه رجوع عن تكويرها ؛ وكلئمته فما رَجَع إلي تحواراً وحواراً ومُحاورة ، بضم الحاء ، وزن مَشُورة أي جواباً .

وأَحارُ علمه جوابه : ردُّه . وأَحَرْتُ له جواباً وما أحارَ بكلمة ، والاسم من المُنحاوَرَة العَويرُ ، تقول : سبعت حَويرَ هما وحوارَهما . والمُصاورَةُ : المجاوبة.والتَّحاوُرُ : التجاوب ؛ وتقول : كلَّـمته فما أحار إليَّ جواباً وما رجع إليَّ حَويراً ولا حَويراً" ولا تحُورَةٌ ولا تحواراً أي ما ردٌّ جواباً . واستحاره أي استنطقه . و في حديث علي ، كرم الله وجهه : يرجع إليكما ابناكما بعَوْد ما بَعَثْتُما به أي بجواب ذلك ؛ يقال : كائمته فما رَدَّ إليَّ حَوْرًا أَى حِوابًا ؛ وقبل : أراد ب الحية والإخْفَاقَ . وأُصل الحَوْرِ : الرجوع إلى النقص ؛ ومنه حديث عبادة : يُوشِك أَن يُوكى الرجُل من تُسَجِ المسلمين قُـُرُّاء القرآن على لسان محمد ، صلى الله عليه وسلم ، فأعاده وأَبْدَأُه لا تَحِنُورُ فَيكُمْ إِلَّا كَمَا تَحِنُورَ صَاحَبُ ۗ الحمار الميت أي لا يرجع فيكم بخير ولا ينتفع بما حفظه من القرآن كما لا ينتفع بالحمار الميت صاحبه . وفي حديث سَطيح : فلم 'مجر جواباً أي لم يرجع ولم يَوْدُدُّ . وهم يَتَحاوَرُونَ أَي يَتْرَاجِعُونَ الكلام . والمُنحاوَرَةُ : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة ، وقد حاوره . والمَحُورَةُ : من المُحاوَرةِ مصدر كَالْمَشُورَةِ مِن الْمُشَاوَرَةَ كَالْمَحْوَرَةِ ؛ وأنشد :

لِعاجَة ذي بَثّ ومَعُورَة له ، كَفَى رَجْمُهُا مَنْ قِصَّة الْمُنْكَلَّمُ وَمَا وَلَهُ الْمُنْكَلِّمُ وَمَا وَجَعَ إِلَى عَنْهُ خَبْر . وما جاءتني عنه مَحُورَة أي ما رجع إلى عنه خبر . وإنه لضعيف العَوْرِ أي المُنْعاورَة إ وقوله : وأَصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ تُ حَوِارَهُ وَاصْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرَّتُ حَوِارَهُ عَلَى النَّادِ ، واسْتَوْدَعْنَهُ كَفَ مُجْمِدِ على النَّادِ ، واسْتَوْدَعْنَهُ كَفَ مُجْمِدِ

ويروى : حَوِيرَ ، إنما يعني بجواره وحويره خروجَ القدّ م من النار أي نظرت الفلّجَ والفَوْزَ . واسْتَحَاد الدارَ : اسْتَنْطَقَهَا،من الحِوارِ الذي هو الرجوع ؛ عن ابن الأعرابي ..

أبو عمرو: الأحورُ العقل ، وما يعيش فلان بأحورَ أي ما يعيش بعقل يرجع إليه ؛ قال 'هد'بَة ' ونسبه ابن سيده لابن أحمر :

> وما أنسَ م الأشباء لا أنسَ قَوْلُهَا جَارَتِهَا : ما إن يَعيشُ بأَحُورَا

أراد: من الأشياء. وحكى ثعلب: اقْنْضِ مَحُورَ تَكُ أي الأمر الذي أنت فيه .

والحَوَرُ : أَنْ يَشْتَدُ بِياضُ العَيْنُ وَسُوادُ سُوادِهَا وَتَسَدِيرَ حَدَقَتُهَا وَتَقَ جَفُونَهَا وَيَبِيضٌ مَا حَوَالَهِا ؟ وقيل : الحَوَرُ وُ شِدَّةُ سُوادِ المُثْقَلَةِ فِي شَدَّةً بِياضَها فِي شَدَّةً بِياضَها فِي شَدَّةً بِياضَ الْحَدَةُ بِياضَ الْحَدَةُ بِياضَ الْحَدَةُ بِياضَ الْحَدَةُ بِياضَ الْحَدَةُ بِياضًا الْمُرْدَةُ ؛ قَالَ الْحَدَةُ لَوْنُ مِعْ حَوْرًا عَنِيهَا بِيضَاءً لَوْنُ الْجَسَدِ ؟ قَالَ الكَمِيتَ : حَوْرًا عَنْهَا الكَمِيتَ :

ودامت فند وراك ، للسَّاعِيبُ نَ فَي أَوْ وَالْمُورِ وَارَا

أواد بالغَرْغَرَةِ صَوْتَ الغَلَيَانِ ، وبالاحورار بياض الإهالة والشحم ؛ وقيل : الحَوَرُ أَن تسودٌ العين كلها مثل أعين الظباء والبقر ، وليس في بني آدم حَوَرُ ، العينِ لأَنهن شبهن بالظباء والبقر.

وقال كراع: الحور رُ أن يكون البياض محدقاً بالسواد كله وإنما يكون هذا في البقر والظباء ثم يستعار للناس؟ وهذا إنما حكاه أبو عبيد في البرَج غير أنه لم يقل إنما يكون في الظباء والبقر . وقال الأصمعي : لا أدري ما الحور رُ في العين وقد حور رَ حوراً واحور ، وهو أحور رُ . وامرأة حوراً ؛ بينة الحور . وعين حوراً ؛ والجمع محور ، ويقال : احور تن عينه احور راا ، والجمع محور ، ويقال : احور تن عينه احور راا ، فأما قوله :

عَيْنَاءُ حَوْرَاءُ مِنَ العِينِ الحِيرِ

فعلى الإتباع لعين ؛ والحَوْراء : البيضاء ، لا يقصد بذلك حَوْر عينها . والأعراب تسمي نساء الأمصار حواريًات لبياضهن وتباعدهن عن قَشَف الأعراب بنظافتهن ؛ قال :

فقلت ُ: إن َّ الحَوادِيَّاتِ مَعْطَبَة ُ ، إذا تَفَتَّلُنَ من تَحْتِ الجَلابِيبِ يعني النساء ؛ وقال أبو جِلنْدَة َ :

فَقُلُ للحَوَّارِيَّاتِ يَبْكِينَ غَيْرَنَا ، ولا تَبْكِنَا إلاَّ الكِلابُ النَّوابِيعُ بكَيْنَ إلينا خيفة أن تُبيعها رماحُ النَّصَارَى، والسَّيُوفُ الجوارِحُ

جعل أهل الشأم نصارى لأنها تلي الرّوم وهي بلادها . والعَواريّاتُ من النساء : النّقيّاتُ الألوان والجلود لبياضهن ، ومن هذا قيل لصاحب العُوّارَى : مُحَوّرٌ ﴿ وقول العجاج:

بأغين مُعَوَّرات حُور

يعني الأعين النقيات البياض الشديدات سواد الحَدَّقِ. وفي حديث صفة الجنة : إن في الجنــة لَــُـهُــتَــمُـعًا للحُور العين .

والتَّحْويرُ : التبييض . والعَوارِيُّونَ : القَصَّارُونَ

لتبيضهم لأنهم كانوا قصارين ثم غلب حتى صاركل ناصر وكل حميم حَواريًّا . وقال بعضهم : العَواريُّونَ صَفُواَةُ الأَنبياء الذين قد خَلَصُوا لهُمْ ؛ وقال الزجاج: الحواريون خُلْصَانُ الأُنبياء ، عليهم السلام ، وصفوتهم . قال : والدليل على ذلك قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : الزُّبَيْرُ ابن عمتي وحَوارِيٌّ من أُمُّتِي ؛ أَي خَاصَى من أصحابي وناصري . قال : وأصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حواريون ؛ وتأويل الحواديين في اللغة الذين أخْلِصُوا ونُثَقُّوا من كل عب ؛ وكذلكُ الحُوَّارَى من الدقيق سبي به لأنه مُنتَقَّى من لُمابِ الدُّرِّ ؛ قال: وتأويله في الناس الذي قد روجع في اختياره مرة بعد مرة فوجد نَـقـيًّـا من العيوب. قال : وأصل التَّحُويرِ في اللغة من حارَ كيُورْ ، وهو الرجوع . والنَّحُويِرُ : الترجيع ، قال : فهذا تأويله ، والله أعــلم . ابن سيده : وكلُّ مُبالِغٍ فِي نُصْرَةِ آخر حَوادِي \* ، وخص بعضهم به أنصار الأنبياء ، عليهم السلام ؛ وقوله أنشده ابن دريد:

> بَكَى بِعَيْنِيكَ واكِفُ القَطْرِ ، ابنَ العَوَادِي العَـالِيَ الذَّكْرِ

إِمَّا أَراد ابنَ العَوارِيَّ ، يعني بالخَوارِيِّ الرُّبَيرَ ، وعنى بابنه عَبْدَ اللهِ بَن َ الزبير . وقيل لأصحاب عيسى ، عليه السلام: الحواريون البياض ، لأنهم كانوا قصارين. والعَوارِيُّ : البَيَّاضُ ، وهذا أصل قوله على والعَوارِيُّ : البَيَّاضُ ، وهذا أصل قوله وهذا كان بدأه لأنهم كانوا خلصاء عيسى وأنصاره ، وأصله من التعوير التبيض ، وإنما سموا حواريين وأصله من التعوير التبيض ، وإنما سموا حواريين التبيض ؛ ومنه الحُبْرُ العُوَّارَى ؛ ومنه قولمم : التبيض ؛ ومنه أذا كانت بيضاء . قال : فلما كان عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه السلام ، نصره هؤلاء

الحواريون وكانوا أنصاره دون الناس قيل لناصر نبيه حَوارِيُّ إِذَا بَالَّغِ فِي نَصْرَتِهِ تَشْبِهاً بِأُولئك . وروى والعَوارِيُّ الناصح وأصله الشيء الحالص، شهر أنه قال: الحَوارِيُّ الناصح وأصله الشيء الحالص، وكل شيء خلكس لونه نه ، فهو حَوارِيٌّ . والأَحْورِيُّ : الأبيض الناعم ؛ وقول الكميت : ومَرْضُوفَة لِم تَوْنُ فِي الطَّبْخِ طاهِياً ، ومَرْضُوفَة لِم تَوْنُ فِي الطَّبْخِ طاهِياً ، عَجلتُ لَى مُحُورَدُها حِينَ غَرْغَرَا

يريد بياض زَبَدِ القِدْرِ . والمرضوفة : القدر التي أنضجت بالرَّضْفِ ، وهي الحجارة المحماة بالنار . ولم تؤن أي لم تحبس . والاحْوِرَارُ : الابْييضاضُ . وقصعَة مُمْوَرَة " : مُبْيَضَة " بالسَّنَامِ ؛ قال أبو المهوش الأَسدي :

# يا وَرْدُ ! إِننِي سَأَمُوتُ مَرَّهُ ، فَمَنْ حَلِيفُ الجَفْنَةِ المُحُورَّهُ ?

يعني الدُبيَّضَة . قال ابن بري: وورد ترخيم وَر ْدَة ، وهي امرأته ، وكانت تنهاه عن إضاعة ماله ونحر إبله فقال ذلك ، الأزهري في الحساسي : الحَورَ وُرَة ، البيضاء . قال : وهو ثلاثي الأصل ألحق بالحماسي لتكرار بعض حروفها . والحَورَ دُ : خشبة يقال لها البينضاء .

والحُوَّارَى: الدقيق الأبيض، وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه. الجوهري: الحُوَّارَى، بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة، ما حُوَّرَ من الطعام أي بُيضَ. وهذا دقيق حُوَّارَى، وقد حُورِّ أي أبيضً. وعجين الدقيق وحَوَّرْ ثه فاحْورَ أي ابيضً. وعجين محورًر، وهو الذي مسح وجهه بالماء حتى صفا. والأحوري : الأبيض الناعم من أهل القرى ؛ قال عَمَيْنَهُ بن مر داس المعروف بأبي فَسْوَة :

تَكُفُ مُشَا الأنيابِ منها بِمِشْفَرِ تخريع ، كَسِبْتِ الأَحْوَرِيُّ الْمُخَصَّرِ والعَوَدُ : البَقَرُ لبياضها ، وجمعه أَحْوار ، أنشد ثعلب :

> له كراً مُنازِل ومَنــازِل ، إَنَّا بُلِينَ بَهـا ولا الأَحْوارُ

والحَوَرُ : الجِلودُ البِيضُ الرَّقَاقُ تُعمل منها الأَسْفَاطُ ، وقيل : الحَورُ الأَديم المُستِفَاطُ ، وقيل : الحَورُ الأَديم المصوغ مجمرة . وقال أبو حنيفة : هي الجلود الحُمرُ التي ليست بِقرَ ظِيَّة ، والجمع أَحْو ال ، وقد حَورُ ، وخنتُ مُحَورُ ، بطانته مِجَورٍ ، وقال الشاعر :

فَظُلُ تَوْشُحُ مِسْكُا فَوْقَهُ عَلَقَ ، كَأْنَهَا قُدُدً فِي أَثُوابِهِ العَوَرُ الْجِوهِ يَ أَثُوابِهِ العَوَرُ الْجِوهِ يَ الْحَوَرُ جِلُودَ حَمْر يُغَشَّى بِهَا السّلالُ ، الواجِدة صَوَرَة وَ ؟ قال العجاج يصف مخالب البازي: بحَجَبَاتِ يَتَثَقَّبْنَ البُهْرَ ،

كأنَّما يَمْزُ فَمْنَ بِاللَّحْمِ الْحَوَرُ ۗ

وفي كتابه لو فد همدان : لهم من الصدقة الثلث والنّاب والفصيل والفارض والكبش الحوري ؟ والنّاب الأثير: منسوب إلى العور ، وهي جلود تتخذ من جلود الضأن ، وقيل : هو ما دبغ من الجلود بغير القرط ، وهو أحد ما جاء على أصله ولم يُعَلَ كما أعل أن

والعُوَّارُ والحِوَّارُ ، الأخيرة رديثة عند يعقوب : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يقطم ويفصل ، فإذا فصل عن أمه فهو فصيل ، وقيل : هو حُوَّارُ ساعة تضعه أمه خاصة ، والجمع أحْوِرَ قُ وحِيرانُ فيهما . قال سببوية : وَفَقُوا بِينَ فَعَالَ وِفِعَالَ كَمَا وَفَقُوا

بين فُعَالَ وَفَمِيلَ ، قال : وقد قالوا 'حورَ انَّ ، وله نظير، سبعت العرب نقول رُقاق ورِقاق ، والأنش بالهاء ؛ عن ابن الأعرابي . وفي التهذيب : الحُوّارُ الفصيل أَوَّلَ ما ينتج. وقال بعض العرب: اللهم أحرِ ، وباعنا أي اجعل رباعنا حيراناً ؛ وقوله :

أَلَا تَخَافُونَ يُومًا ، قَدْ أَظَلَئَكُمْ ُ فيه حُورَارِ ، بِأَيْدِي الناسِ، مَجْرُ وُر ُ ؟

فسره ابن الأعرابي فقال : هـو يوم مَشْؤُوم عليكم كَشُوْم ُحوارِ ناقة ثمود على ثمود .

والمِحْوَرُ : الحديدة التي تجمع بين الخُطَّافِ وَالبَّكْرَ قَ ، وهي أيضاً الحشبة التي تجمع المَحَالَة . قال الزجاج : قال بعضهم قيل له يحورُ " للدُّورَانِ لأَنه يرجع إلى المكان الذي زال عنه ، وقيل : إنما قيل له يحورُ " لأنه بدورانه ينصقل حتى يبيض. ويقال الرجل إذا اضطرب أمره : قد قلِقَتْ كاورْه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

يا مَيْ ! ما لِي قَلَقَتْ كَاوِرِي ، وصَارَ أَشْبَاهَ الْفَفَا ضَرَائِرِي ?

يقول: اضطربت علي أموري فكن عنها بالمحاور. والحديدة التي تدور عليها البكرة يقال لها: يحور . المجوهري: المجور العود الذي تدور عليه البكرة ووبنا كان من حديد. والمجور أن الهنة والحديدة التي يدور فيها ليسان الإبنزيم في طرف المنطقة وغيرها. والمجور أن عود الحبان يحور أبها الحبر تحويراً. الحشبة التي يبسط بها العجبن يحور أله الحبر تحويراً. قال الأزهري: سمى محوراً لدورانه على العجين تشبهاً بمحور البكرة واستدارته.

وحَوَّرَ الْحُبْزَةَ تَحْوِيرًا : هَيَّأَهَا وَأَدَارِهَا لَيْضِهَا في المُكَنَّة . وحَوَّرَ عَيْنَ الدَابَة : حَجَّرَ حولهما

بكني وذلك من داء يصببها ، والكنية مقال لها العور واله ، سبب بذلك لأن موضعها يبيض ، ويقال العور عين بعيرك أي حجر حولها بكني وحور عين البعير : أدار حولها ميسماً . وفي الحديث : أنه كورى أسعك بن زارارة على عانقه حور واله ؛ وفي وواية : وجد وجعاً في رقبته فنحور وأن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مجديدة ؛ الحور واله : كيئة مدورة وهي من حار كور إذا رجع ، وحور ورون كواه كية فأدارها . وفي الحديث : أنه لما أخير بقتل أبي جهل قال : إن عهدي به وفي ركبتيه حور واله فانظروا ذلك ، فنظروا فر أوره ؛ يعني أثر كية كوري بها .

وإنه لذو تحوير أي عداوة ومُضَادَّة ؛ عن كراع . وبعض العرب يسمي النجم الذي يقال له المُشتَري : الأَحْوَرَ . والحَوَرُ : أَحد النجوم الثلاثة التي تَنْبَعُ بنات نعش ، وقيل : هو الثالث من بنات نعش الكبرى اللاصّ بالنعش .

والمتَحارَة ': الْحُطُّ والنَّاحِيَة'. والمتَحارَة ': الصَّدَفَة' أَو نَحْوِهُ ، الصَّدَفَة ' أَو نَحُوهُ مِن العظم ، والجبع تحاوِر ' ومَحار ' ؛ قال السُّلَــَكُ ، إِنْ السُّلَــَكَة :

كَأَنَّ فَوَائِمَ النَّحْنَامِ ، لَمَّا نَوَلَى صُعْبَتِي أَصْلًا ، تَحَادُ

أي كأنها صدف تمر" على كل شيء ؛ وذكر الأزهري هذه الترجمة أيضاً في باب محر ، وسندكرها أيضاً هناك. والمتحارة أن الحنك : فرريق موضع تحنيك الكنف . ومتحارة أن الحنك : باطن فرريق موضع تحنيك البيطار . والمتحارة أن الطن الحنك . والمتحارة أن النقضان ، المتحارة أن النقضان ، والمتحارة أن النقضان ، والمتحارة أن الرجوع ، والمتحارة أن الصدقة . والحورة أن الرجوع ، والمتحارة أن الرجوع ، والحرورة أن الرجوع أن الرجوع ، والحرورة أن الربيعة أن الربيعة

والعُورُ : الاسم من قولك : طَحَنَتِ الطاحنةُ فَمَا أَحَارَتُ شَيْئًا مَنِ الدَّقِيقِ والعُورُ : المُلكَكَةُ ، قال الراجز :

# في بِشْرِ لا حُورٍ مَرَى وما تَشْعَرُ \*

قال أبو عبيدة : أي في بئر ُحودٍ ، ولا زيادَة . وفلان ما يُور من الهلاك ومن حاير من الهلاك ومن الكساد . والحائر : الراجع من حال كان عليها إلى حال دونها ، والبائر : الهالك ؛ ويقال : حَوَّرَ الله فلاناً أي خيبه ورَجَعَهُ إلى النقص .

والعَورَ ، بنتح الواو : نبت ؛ عن كراع ولم 'يحكه . وحَو ران ' ، بالفتح : موضع بالشام . وما أصبت منه حَو را وحَو ار ورا أي شيئاً . وحَو ار ون : مدينة بالشام ؛ قال الراعي :

# َطْلِلْنُنَا بِحَوَّادِينَ فِي مُشْمَخِرَّةٍ ، تَمُرُ \* سَحَابِ \* تَحْتَنَا وَثُلُوجٍ \*

وحَوْرِيتُ : موضع ؟ قال ابن جني : دخلت على أبي علي قلمي فحين رآني قال : أَنِ أَنتَ ؟ أَنَا أَطلبك ، قلت : وما هو ؟ قال : ما تقول في حَوْرِيت ؟ فخضنا فيه فرأيناه خارجاً عن الكتاب ، وصائع أبو علي عنه فقال : ليس من لغة ابني نِزارِ ، فأقَلُ الحَمَالُ به لذلك ؟ قال:وأقرب ما ينسب إليه أن يكون فَعْليتاً لوبه من فِعْليت ، وفع ليت موجود .

جير : حار بَصَرُ ، يَحارُ حَيْرَةً وحَيْراً وحَيْراً وحَيْراناً وتَحَيَّر إذا نظر إلى الشيء فَعَشيَ بَصَرُ ، وتَحَيَّرَ واستَحارَ وحارَ : لم يهند لسبيله . وحارَ يَحَارُ حَيْرَةً وحَيْراً أي تَحَيَّرَ في أمره ؛ وحَيَّرْتُه أنا فَتَحَيَّرَ . ورجل حائر "بائر" إذا لم يتجه لشيء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : الرجال ثلاثة ، فرجل حائر بائر أي متحير في أمره لا يدري كيف يهتدي المكان المطبئن الوَسَطِ المرتفعُ الحروفِ ، وجمعه حيرانُ وحُورانُ ، ولا يقال حَيْرُ إلا أَن أَبا عبيد قال في تفسير قول رؤية :

حتى إذا ما هاج حيران الدُّر قُ

الحيران جمع حير ، لم يقلها أحد غيره ولا قالها هو إلا في تفسير هذا البيت . قال ابن سيده : وليس كذلك أيضاً في كل نسخة ؛ واستعمل حسان بن ثابت الحائر في البحر فقال :

ولأنت أحسن إذ بَرَزْت لنا، يومَ الحُرُوجِ، بِسَاحَة العَقْرِ من دُرَّة أَعْلَى بِها مَلِكُ ، مما تَرَبَّبَ حائِرَ البَحْرِ

والجمع حيران وحُوران . وقالوا : لهذه الدار حائر واسع ، والعامة تقول : حَيْر ، وهو خطأ . والعامة تقول : حَيْر ، وهو خطأ . والحائر : كر بكاء ، سميت بأحد هذه الأشياء . واستحار المكان بالماء وتَحَيَّر : تَمَيَّلاً . وتَحَيَّر فيه الماء : اجتمع ، ويَحَيَّر الماء في الغيم : اجتمع ، وإنما سمي مُجْتَمَع الماء حائراً لأنه يَتَحَيَّر الماء فيه يرجع أقضاه إلى أدناه ؛ وقال العجاج :

سَقَاهُ رَبًّا حاثِرٌ رَوَييُ

وَتَحَيَّرُتُ الأَرْضُ بِالمَاءِ إِذَا امْتَلَاّتُ . وَتَحَيَّرُتِ الْأَرْضُ بِالمَّاءِ لَكُثْرَتُهِ ؟ قال لبيد :

حتى تَحَيَّرَتِ الدَّبَانِ كَأَنَّلُهَا وَ لَكُوْرَا وَمُ اللَّحْزَا وَمُ

يقول : المتلأت ماء . والدبار ! المَشَارات٬ . والزّائفُ : المَصَارات٬ .

واستُتَحال سَبْبَابُ المرأة وتَهَمَيْرَ ﴾ امتلاً وبلغ الفاية ؟ ................. د قوله «المثارات» أي مجاري الماء في المزرعة كما في شرح القاموس. فيه. وهو حائر وحَيْرَان : تائه من قوم حَيَارَى ، والأُنثى حَيْرى . وحكى اللحياني : لا تفعل ذلك أُمُّك حَيْرَى أَي مُنتَحَيِّرة ، كقولك أُمُّك تَكْلَى وكذلك الجمع ؛ يقال : لا تفعلوا ذلك أُمَّها تُكُمُّم حَيْرَى ؛ وقول الطرماح :

يَطُوي البَعِيدَ كَطَيَّ الثَّوْبِ هِزَّتُهُ ، كَا تَوَدُ وَ الحَادُ كَا تَوَدُّدَ اللَّابُهُومَةَ الحَادُ الحَادُ الدَّبُهُومَةَ اللَّمَ الحَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ . والحَيَرُ : ويد حَيَّرَهُ الأمر . والحَيَرُ : التَّحَدُرُ ؛ قال :

حَيْران لا يُبْرِئُهُ مِنِ الحَيَرُ وحارَ الماء ، فهو حـاثر . وتَحَيَّرَ : تَرَدَدَ ؛ أنشد

> فَهُنَّ يَرُوَيْنَ بِظِمْءُ قَاصِرِ ، في رَبِّبِ الطَّيْنِ ، بماءٍ حَاثِرِ

وتَحَيِّرُ اللَّهُ : اجْتَبَعَ ودار . والحَاثِرِ ُ : مُجْتَبَعُ ُ الله ؛ وأنشد :

مَا تَرَبُّبُ حَاثِرَ البَّحْرِ

قال: والحاجر نحو منه ، وجمعه حُجْران ". والحائر ": حَوْض " يُسَيَّب إليه مَسِيل الماء من الأمطار ، يسمى هذا الاسم بالماء . وتَحَيَّر الرجل إذا صَل فلم يهتد اسعيله وتُحَيَّر في أمره . وبالبصرة حائر السحياج معروف: يابس لا ماء فيه ، وأكثر الناس يسميه الحيّر كما يقولون لعائشة عَيْشَة "، يستحسنون التخفيف وطرح الإلف ؛ وقيل: الحائر المكان المطمئن يجتمع فيه الماء فيتحير لا يخرج منه ؛ قال:

صَعْدَة نابِيَّة في حاثِر ، أَيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلُهُا تَمَلِ

وقال أبو حنيفة : من مطمئنات الأرض الحائر ، وهو

قال أبو ذؤيب :

وقد مُطفَّتُ مَن أَحُوالِهَا وأَرَدُ تُهَا لِوَصُل مِ فَأَخْشَى بَعْلَهَا وأَهَابُهَا ثلاثة أَعْوَام مِ فلما تَجَرَّمَت تَقَضَّى سَبابِي ، واسْتَحار َ سَبابُها

قال ابن بري : تجر"مت تكملت السنون . واستحار أشبابها : جرى فيها ماء الشباب ؛ قال الأصمي : استحاد شبابها اجتمع وتردد فيها كما يتحير الماء ؛ وقال النابغة الذبياني وذكر فرج المرأة :

وإذا لَمَسْتَ ، لَمَسْتَ أَجْثُمَ جاثِماً مُتَحَيِّراً بِمِكانِه ، مِلْءَ البَدِا

والعَيْرُ : الغيم ينشأ مَع المطر فيتحير في السباء . وتَحَيَّر السحابُ : لم يتجه جهة ً . الأزهري : قال شهر والعرب تقول لكل شيء ثابت دائم لا يكاد ينقطع : مُستَحيرٌ ومُتَحَيِّرٌ ؟ وقال جرير :

> يا رُبِّما قُدْفَ العَدُو بِعَادِضِ فَخْمِ الكِتَائِبِ، مُسْتَحِيرِ الْكُو كَبِ

قال ابن الأعرابي : المستحير الدائم الذي لا ينقطع . قال : وكوكب الحديد بريقه . والمُتَحيَّر من السحاب : الدائم الذي لا يبرح مكانه يصب الماء صباً ولا تسوقه الربح ؛ وأنشد :

كَأَنَّهُمْ غَيْثُ تَحَيَّرُ وَابِلُهُ وقالَ الطرماح :

في مُسْتَحِيرِ رَدَى المَنْو ن، ومُلْتَقَى الأَسَل النَّواهِل

قال أبو عمرو: يويد يتحير الردى فلا يبرح. والحائر: الوَدَكُ'. ومَرَقَةُ مُنتَحَيِّرَةُ : كثيرة الإهالة والدَّسَمِ. وتَحَيِّرَتِ الجَفْنَةُ : امتلأت طعاماً

١ في ديوان النابغة : متحبيزًا .

ودسماً ؛ فأما ما أنشده الغارسي لبعض الهذلين :
إمّا صَرَمْتِ جَدِيدٌ الحِبا ل مِنتِي ، وغَيَّرَكِ الأَشْنَبُ، فيا رُبِّ حَيْرَى جَمادِيَّة ، تَحَدَّرَ فيها النَّدَى السَّاكِبُ

فإنه عنى روضة متحيرة بالماء .

والمَــَحارَةُ : الصَّدَقَةُ ، وجمعها تحارُ ؛ قال ذو الرمة :

فَأَلَّامُ مُرْضَعِ نَسْغَ المَحَارَا أراد : ما في المحار . وفي حديث ابن سيرين في غسل الميت : يؤخذ شيء من سدُّر فيجعل في كحارَة أو سُكُرُّجَة ؛ قال ابن الأَثير : المُتحارَة ُ والحائر الذي يجتمع فيه الماء، وأصل المتحارَةِ الصدفة ، والميم زائدة . ومُحارَة الأذن : صدفتها ، وقيل : هي ما أحاط بِسُمُومِ الأَذْنِ مِن قَعْرِ صَحْنَيْهَا ، وقيل : كارَةُ الأَذن جوفها الظاهر المُتَقَمِّرُ ؛ والمصارة أَيضاً : ما تحت الإطار ، وقبل : المحارة جوف الأَذَن؛ وهو ما حول الصَّاخِ المُنتَّسِعِ. والمَحاوَّةُ: الحَنَكُ ومَا تَخَلُّفَ الفَرَاشَةِ مِن أَعَلَى الفم. والمحاوة: مَنْفَذُ النَّفُسَ إلى الحياشيم . والمَحارَةُ : النُّقْرَةُ التي في كُعْبُرَة الكَتف . والمَحادَة : نُقُرَةُ الورك . والمتحارَ تان : رأسا الورك المستديران اللذان بدور فيهما رؤوس الفخذين . والمُتَحَارُ ، بغير هاء ، من الإنسان : الحَنكُ ، ومن الدابة حيث يُحَنَّكُ السَّطَارُ . أَبِنَ الأَعرابِي : كَعَارَةُ الفرس أَعلِي فمه من باطن .

وطريق مُسْتَحِيرٌ : يأخذ في عُرْضِ مَسَافَةٍ لا يُدرى أَين مَنْفَذُه ؛ قال :

ضاحِي الأخاديد ومُسْتَحيره ، في لاحِب ِيَرْكَبْنَ ضِيْفَيْ َنيرِهِ واستحار الرجل مُكان كذا ومكان كذا : نزله أياماً.

والحِيرُ والحَيرُ : الكثير من المال والأهل ؛ قال : أَعُوذُ بالرَّحْمَنِ من مال حِيرُ ، 'يصْلِينِي اللهُ به حَرَّ سَقَرُ ! وقوله أنشده ابن الأعرابي :

يا من رَأَى النَّعْمَانَ كَانَ حَيِرَا قال ثعلب: أي كان ذا مال كثير وخَوَل وأهـل ؟ قال أبو عمرو بن العلاء: سمعت امرأة من حيثير تُرَ قَصْ ابنها وتقول:

يا رَبِنَا ! مَنْ سَرَّهُ أَن يَكْبَرَا ،
فَهَبُ له أَهْلًا ومالاً حِيرًا !
وفي رواية : فَسُنَى ْ إليه رَبِ مالاً حِيرًا . والحَيرُ :
الكثير من أهل ومال ؛ وحكى ابن خالويه عن ابن الأعرابي وحده : مال حِيرَ " ، بكسر الحاء ؛ وأنشد أبو عمرو عن ثعلب تصديقاً لقول ابن الأعرابي :

حتى إذا ما رَبَا صَغِيرُ هُمْ ، وأَصْبَحَ المَالُ فِيهِمُ حِيرًا صَدَّ جُورَيْنُ فَمَا يُكَلِّمُنَا ، كَأْنَ فِي خَدْهُ لنا صَعَرَا

ويقال : هذه أنعام حيوات أي مُتَحَيِّرَة كثيرة ، وكذلك الناس إذا كثروا .

والحارة: كل مَحلَة دنت مَناز لِنهم فهم أهل حارة . والحيرة ن بالكسر : بلد بجنب الكوفة بنزلها نصارى العباد ، والنسبة إليها حيري وحاري ، على غير قياس ؛ قال ابن سيده : وهو من نادر معدول النسب قلبت الياء فيه ألفاً ، وهو قلب شاذ غير مقيس عليه غيره ؛ وفي التهذيب : النسبة إليها حاري كا نسبوا إلى التمر تمري فأراد أن يقول حَيْري ، فسكن الياء فصارت ألفاً ساكنة ، وتكرر ذكرها في الحديث ؛ قال ابن الأثير : هي البلد القديم بظهر الكوفة ومتحلة مقال ابن الأثير : هي البلد القديم بظهر الكوفة ومتحلة م

معروفة بنيسابور . والسيوف الحاريَّة : المعمولة بالحيرَة ِ ؛ قال :

فلمًّا دخلنـاهُ أَضَفْنا مُظهُورَنا إلى كُلُّ حارِيّ قَـشيب مُشَطَّب

يقول : إنهم احْتَبَوْا بالسيوف ، وكذلك الرحال الحاريّات ؛ قال الشماخ :

يَسْورِي إذا نام بنو السَّريَّاتِ ، يَنَامُ بِين مُشْعَبِ الحَـادِيَّاتِ والحَادِيُّ : أَنْمَاطُ نُـطُنُوعٍ تُعمل بالحِيرَةِ تُـزَيَّنُ بها الرِّحالُ ؛ أنشد يعقوب :

عَفْماً و اَفْماً و حارياً نُضاعِفُهُ على قَلائِصَ أَمْسَالِ الْمَجَانِيعِ على قَلائِصَ أَمْسَالِ الْمَجَانِيعِ والمُسْتَجِيرَة : موضع ؛ قال مالك بن خالد الحُناعِيُّ : ويُمْسَنُ قَاعَ المُسْتَجِيرَة ، إِنتَنِي ، بأَن يَتَلاحَوْ الْجَوْرَ الْيومِ ، آدِبُ ولا أَفعل ذلك حَيْرِي دَهْرٍ وحَيْرِي دَهْرٍ الْجَوْرِيُّ دَهْرٍ أَي أَمَدَ الدَّهْرِ . وحَيْرِي دَهْرٍ : مَخْفة من حَيْرِي ؟ كَافال الفرزدق :

تأمّلت نسراً والسماكين أيهما ، علي من الغيث ، استهكت مواطر ، وقد يجوز أن يكون وزن فعلي ؟ فإن فيل : كيف ذلك والهاء لازمة لهذا البناء فيما زعم حبيويه ؟ فإن كان هذا فيكون نادراً من باب إنقيض . وحكى ابن الأعرابي : لا آتيك حيثري الدهر أي طول الدهر ، وحير الدهر ؛ قال : وهو جمع حيثري ؟ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا ؟ قال الأزهري : وروى شهر بإسناده عن الرابيع بن قرريع قال : سمعت ابن عمر يقول : أسليفوا ذا كم الذي يوجب الله أجر ، ويو دو ويود الذي يوجب الله أجر ، ويود ويود الدي الله مالة ، ولم يعط

الرجل شبئاً أفضل من الطَّر ق ، الرجل يُطر ق ُ على الفحل أو على الفرس فَيَذْهُبُ حَيْرٍ يُ الدهر ، فقال له رجل: ما حَيْر ي الدهر ? قال: لا 'محسب' ، فقال الرجل': ابن وابيصة ولا في سبيل الله ، فقال : أُولس في سبل الله ? هكذا رواه حَبْر يُّ الدهر ، بفتح الحاء وتشديد الياء الثانية وفتحها ؛ قال ابن الأثير : ویروی حَیْر ِيْ دَهْر ِ ، بیاء ساکنة ، وحَیْر يَ دَهُر ، بياء مخففة ، والكل من تَحَيُّر الدهر وبقائه، ومعناه مُدَّة الدهر ودوامه أي ما أقـام الدهر . قال : وقد جاء في تمام الحديث : فقال له رجل : ما حَمْر يُ الدهر ? فقال: لا يُحْسَبُ ؛ أَي لا يُعْرَفُ حسابه لكثرته ؛ ريد أن أجر ذلك دائم أبد} لموضع دوام النسل ؛ قال : وقال سيبويه العرب تقول : لا أفعل ذلك حَيْرِي دَهْرِ أي أبداً . وزعموا أن بعضهم بنصب السِياء في حَيْرِيَ دَهْرٍ ؛ وَقَالَ أَبُو الحسن : سمعت من يقول لا أفعل ذلك حير ي الم دَهْر ، مُنْقَلَّةً ؛ قال : والحنر ي الدهر كله ؛ وقال شمر : قوله حيري دَهْر يريد أبداً ؛ قال ابن شميل: يقال ذهب ذاك حاري الدُّهْرِ وحَيْرِي يُ الدهر أي أبداً. ويَبْقَى حارييُّ دهر أي أبداً. ويبقى حاري الدهر وحَيْر ي الدهر أي أبداً ؛ قال : وسبعت ابن الأعرابي يقول : حير يُّ الدَّهُو ، بكسر الحاء ، مثل قول سيبويه والأخفش ؛ قال شهر : والذي فسره ابن عبر ليس بمضالف لهذا إنما أراد لا يُحْسَبُ أي لا يمكن أن يعرف قدره وحسابه لكثرته ودوامه على وجه الدهر ؛ وروى الأزهرى عن ابن الأعرابي قال: لا آتيه حَيْر هي دهر وحير ي دهر وحبِيْرَ الدُّهْرِ ؛ يريد : منا تحير من الدهر .

وحييرُ الدهرِ : جماعةُ حييرِيٌّ ؛ وأنشد ابن بري

للأغلب العجلي شاهداً على مآل ِ حَيَر ، بفتح الحاء،

أى كثير:

يا من رأى النَّعْمان كان حَيَر ا، من كُلُّ شيء صالح قد أكثرا واستُعيِر الشرابُ : أُسِيغ ؛ قال العجاج : تَسْمَعُ لِلْجَرْعِ ، إذا اسْتُحيراً، للماء في أَجْوافِها خَرِيراً

والمُسْتَحِيرُ : سحاب ثقيل متردّد ليس له ربع تَسُوقُهُ ۚ ؟ قال الشاعر بمدح رجلًا :

> كأن أصحابه القَفْر يُنْطِرُهُمْ ، من مُسْتَحَيِرٍ ، غَزيرٌ صُوْبُهُ ديمَهُ

أَبُوْ زَيْدٌ : الْحَيَّرُ ُ الغَيْمُ يَنْشَأُ مِعَ المطر فَيَتَحَيِّرُ ُ في السباء .

والحَيْرُ ، بالفتح : شِبْهُ الحَظِيرَة أَو الحِمَى ، ومنه الحَيْرُ بِكَرَ بُلاء .

والحياران : موضع ؛ قال الحرث بن حلازة : وهنو الرّب والشهيد على يو م الحيارين ، والبلاة بلاة

#### فصل الخاء المعجمة

خبر: الحَبَيِيرُ: من أَسماء الله عز وجل العالم بما كان وما يكون. وخَبُرُ تُ الأَمر الَي علمته. وخَبَرُ تُ الأَمرَ أَخْبُرُ هُ إِذَا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: ا قوله « وخبرت بالامر » ككرم. وقوله: وخبرت الامر من باب قتل كما في القاموس والمعباع.

فاسأل به خبيراً ؛ أي اسأل عنه خبيراً يخبر أ. والحبر أن والحبر أن بالتحريك ؛ واحد الأخباد . والحبر أن سده ؛ ما أتاك من نبإ عبن تستخير أ. ابن سده ؛ الحبر النبأ ، والجمع أخبار "، وأخابير جمع الجمع . فأما قوله تعالى ؛ يومثذ تحد أن أخبار اا ؛ فبعناه يوم تؤلزل تنخبر أبا عليها . وخبر آه بكذا وأخبر آه : نبأه أ واستخبر آه ؛ ويقال ؛ تنخبر ت الحبر وطلب أن يخبر آه ؛ ويقال ؛ تنخبر ت الحبر واستضعفته ، والسنخبر أن الجبر واستضعفته ، والاستخبر أن الجبر والسنخبر أن الجبر والسنخبر أن الحبر والسنخبر أن الحبر والسنخبر أن الحبية ؛ والسنخبر أن الحبر والسنخبر أنه بعث عيناً من غزاعة ينتخبر له خبر قربش أنه بعث عيناً من غزاعة ينتخبر الحبر واستخبر أو استخبر أي يتنعر أف إلى الأخبار لعرفها .

والخابر': المُختَبِرُ المُجرَّبُ . ورجل خابر وخَبِيرُ : المُخبِرُ ؛ وخَبِيرُ : المُخبِرُ ؛ وخَبِيرُ : المُخبِرُ ؛ وقال أبو حنيفة في وصف شجر : أَخبَرَ ني بذلك الحَبِيرُ ، فجاء به على مثال فَعِل ؛ قال ابن سيده : وهذا لا يكاد يعرف إلا أن يكون على النسب . وأَخبَرَ وُ خُبُورَ وَ أَنبَأَهُ مَا عنده .

وحكى اللعياني عن الكسائي: ما يُدْرَى له أَيْنَ خَبَرْ وَهَا بُدُرَى له ما خَبَرْ أَي ما يدرى ؛ وأَيْنَ صلة وما صلة . والمَخْبَرُ : خلاف المَنْظَرِ ، وكذلك المَخْبَرَ أَ والمَخْبَرُ أَ ، بضم الباء ، وهو نقيض المَرْآة . والحَبْرُ والحُبْرُ والحُبْرُ والحُبْرَ أَ والحَبْرَ أَ يَخْبُرُ و خَبْراً وخُبْرَ أَ وَخُبِرَ أَ وَالْحَبْرَ أَ وَخُبِرَ أَ وَالْحَبْرَ أَ وَخُبِرَ أَ وَالْحَبْرَ أَ وَالْحَبْرَ أَ وَخُبِرَ أَ وَالْحَبْرَ أَ وَالْحَبْرَ أَلَا أَيْ مِنْ أَيْنَ علمت ؟ وقولهم : وتَخْبُرُ أَنْ عَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُم : لأَخْبُرَ نَ خُبْرَ لَكَ أَي لأَعْلَمَنَ عَلِيمَ عَلِيمَ كَا إِيقَالَ : عَلَيْ اللَّهُ وَقُولُم : لأَخْبُرَ نَ خُبْرَ لَكَ أَي لأَعْلَمَنَ عَلِيمَ عَلِيمَ كَا إِيقَالَ : عَلَيْ اللَّهُ عَلْمَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَبْرَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلْمَ لَكَ ؟ يقالَ : عَلَيْمَ لَكَ ؟ يقالَ :

صدّ آن الحُبَرَ الحُبُرُ . وأما قول أبي الدرداه : وجدتُ الناسَ اخْبُرُ تَقْلُه ؟ فيريد أنك إذا خَبَرُ تَهُم قليتهم ، فأخرج الكلام على لفظ الأمر ، ومعناه الحَبَرُ . والحُبُرُ : مَخْبُرَ أَ الإنسان . والحُبُرُ : مَخْبُرَ أَ الإنسان . والحُبُرُ : وخَبَرَ تُ الرجل أَخْبُرُ . والحَبِيرُ : العالم ؛ قال المنذري : خُبُراً وخُبُرَ تَ العالم ؛ قال المنذري : سبعت ثعلباً يقول في قوله :

كَفَى قَوْماً بِصاحبِهم خَبِيرا

وشِفَاءُ عِينُكِ خابِراً أَنْ نَسْأَلِي

فسره فقال : معناه ما تجدين في نفسك من العي أن تستخبري . ورجيل مَخْبَراني : ذو مَخْبَر ، كما قالوا مَنْظَرَانِي أَي دُو مَنْظَرَ . والحَبْرُ والحَبْرُ : المَزَادَةُ العظيمة ، والجمع خُبُورٌ ، وهي الحَبُرَاة أَيْضاً ؛ عن كراع ؛ ويقال : الحبر ، إلا أنه بالفتح أَجُود ؛ وقال أَبُو الْهَيْمُ : الْحَبُّرُ ، بالفتح ، المزادة ، وأنكر فيه الكسر ؛ ومنه قبل : ناقة خَبُرُ إذا كانت غزيرة. والحُبَيْرُ والحُبَيْرُ : الناقة الغزيرة اللبن ، شبهت بالمزادة في غُزُوها ، والجمع كالجمع ؛ وقد خَبَرَتُ خُبُوراً ؛ عن اللحياني . والحُبُواءُ : المجرَّبة بالغُزُّر . والحَبَوَةُ: القاع يُنْدِيثُ السَّدُورَ ، وجمعه خَبورُ ، وهي الحَبُولَةُ أَبِضاً ، والجمع خَبُراوَاتُ وخَبَارُ ، قال سببويه : وخَبَادُ كَسَّرُوها تكسير الأسماء وَ سَلَّمُوهَا عَلَى ذَلَكُ وَإِنْ كَانَتَ فِي الْأَصَلِ صَفَةً لَأَيْهَا قد جرت مجرى الأسهاء. والحَبْراة : مَنْقَعُ الماء، وخص بعضهم به منقع الماء في أصول السَّدُّو ِ ، وقيل : الحَبْراءُ القاع ينبت السدر ، والجمع الحُبّارى

والحَبَارِي مثل الصحارَى والصحارِي والحبراوات ؛ يقـال : خَبِرَ الموضع ، بالكسر ، فهو خَبِر "؛ وأَرْض خَبِرَ أَنْ .

والحَبْرُ : شجر السدر والأراك وما حولها من المُشْبِ ، واحدت خَبْرَة ". وخَبْرا أُ الحَبِرَة : فاسترها ؛ وقيل : الحَبْرُ مُنْبِتُ السّد رُ في القيعان . والحَبْرا أُ : قاع مستدير يجتمع فيه الماء ، وجمعه خَبَار كي وخَبَاري . وفي ترجمة نقع : النّقائيع خَبَار كي في بلاد تم ، الليث : الحَبْرا أُ شَجْرا أُ في بطن روضة يبقى فيها الماء إلى القيظ وفيها ينبت الحَبْر ، وهو يبقى فيها الماء إلى القيظ وفيها ينبت الحَبْر ، وهو شجر السدر والأراك وحواليها عُشُب مَثير ، وتسمى الحَبِر ، وخَبْر ، الحَبِر ، وأَ الشاعر :

فَجادَنْكَ أَنُواءُ الرَّبِيعِ ، وهَلَّلَتَ عليكَ رِياضٌ من سَلامٍ ومن خَبْرِ عليكَ رِياضٌ من سَلامٍ ومن خَبْرِ المَسِيلُ في والحَبْرُ من مواقع الماء: ما خَبِرَ المَسِيلُ في الرووس فَتَخُوضُ فيه . وفي الحديث : فَدَ فَعنا في خَبَارٍ من الأَرض ؛ أي سهلة لينة . والحَبَارُ من الأَرض : ما لان واسْتَرْخَي وكانت فيه جِحرَةٌ . والحَبَارُ : الجَراثِم وجِحرَةٌ الجُرُونَانِ ، واحدته خَبَارُ : الجَراثِم وجِحرَةٌ الجُرُونَانِ ، واحدته خَبَارُ أَمِنَ الْحَبَارُ : أَرض وِخَوَةٌ تتعتع فيه العِثارَ . والحَبَارُ : أَرض وخِوَةٌ تتعتع فيه الدوانُ ؛ وأنشد :

تَنَعْنَع فِي الحَبارِ إِذَا عَلاهُ ، ويَعْثُر فِي الطَّرْبِقِ المُسْتَقِيمِ

ابن الأعرابي: والخبار ما استر خي من الأرض وتحقر ؟ وقال غيره: وهو ما تهور وساخت فيه القوام . وخبر ت الأرض خبراً: كثر خبارها . والحبر : أن تزوع على النصف أو الثلث من هذا ، وهي المخابرة ، واشتق من خيبر

لأنها أول ما أقطعت كذلك .

والمُخابَرَ أَن المرَّارِعة ببعض ما يخرج من الأرض ، وهو الحبير أيضاً ، بالكسر . وفي الحديث : كنا ننظابر ولا نرى بذلك بأساً حق أخبر رافع أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عنها . وفي الحديث : أنه نهى عن المُخابرة ؛ قيل : هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما ؛ وقيل : هو من الحبير ، الأرض اللينة ؛ وقيل : أصل هو من الحبير ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ؛ فقيل : خابر هم أي عاملهم في خبر ؛ وقال اللحياني : هي المزارعة فعم بها . والمُخابر أن أيضاً : المؤاكرة . والحبير ؛ والله اللحياني : هي والحبير ؛ والمحالي : المؤاكرة .

نَجُزُ رؤوس الأوسِ من كلِّ جانِبٍ ، كَجَزْ عَقافِيلِ الكُرومِ خَبِيرُها

رفع خبيرها على تكرير الفعل ، أراد جَزَّه خَبِيرُها أي أكارُها . والحَبُرُ الزَّرْعُ .

والحتبير': النبات. وفي حديث طهنفة : نَسْتَخْلُب' الحَبِير أي نقطع النبات والعشب ونأكله ؛ 'شبّة بغضيير الإبل ، وهو وبر'ها لأنه ينبت كاينبت الوبر . واستخلابه : احتيشاشه بالمخلئب ، وهو المنجل' . والحسير' : يقع على الوبر والزرع والأكتار . والحسير' : الوبر' ؛ قال أبو النجم يصف حمير وحش :

حنى إذا ما طار من خَبِيرِها

والحَمَيِيرُ : نُسَالة الشعر ، والحَمَيِيرَةُ : الطائفة منه ؛ قال المتنخل الهذلي :

> فَآبُوا بالرمــاحِ ، وهُن ً عُوج ُ ، بِهِن ً خَبــائِر ُ الشُّعَرِ السُّقَاط ُ

والمَخْبُورُ : الطَّيْبُ الأدام . والحَبِيرُ : الزُّبَدُ ؛ وقيل : زَبَدُ أَفُواهُ الإبل ؛ وأَنشد المذلي :

> تَغَذَّمْنَ ، في جانبيه ، الحَبيد , َ لِمَا وَهَى مُزنَّهُ وَاسْتُبْبِيعَا

تغذمن يعني الفعول أي مضغن الزّبد وعَمَيْنَهُ . والحُبُر والحُبُر والحُبُر قُ : اللحم يشتريه الرجل لأهله ؟ يقال للرجل : ما اختَبَر ت لأهلك ? والحُبُر قُ : الشاة يشتريها القوم بأغان مختلفة ثم يقتسمونها فيكشهمون كل واحد منهم على قدر ما نتقد . وتخبّر واخبر ق : اشتر و ا شاة فذبحوها واقتسموها . وشاة خبير ق : مُقْنَسَمة " ؛ قال ابن سيده : أراه على طرح الزائد . والحُبُر ق ، بالضم : النصيب تأخذه من لحم أو سمك ؛ وأنشد :

باتَ الرَّبِيعِيُّ والحَامِيزِ خُبْرَتُهُ ، وطاحَ كَلِيُّ بني عَمْرِو بْنِ يَوْبُوعِ

وفي حديث أبي هريرة : حين لا آكلُ الحَييرَ ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية أي المَأْدُومَ . والحَبير والحُبيرة : الأدام ؛ وقيل : هو الطعام من اللحم وغيره ؛ ويقال : اخبر طعامك أي دَسَمه ن وأتانا بخبرة ولم يأتنا بخبرة . وجبل مُختبر ن : كثير اللحم . والحُبيرة أن : الطعام وما قدّم من شيء . وحكى اللحياني أنه سمع العرب تقول : اجتمعوا على وخبر ته ، يعنون ذلك . والحُبيرة أن : الثريدة الضخة . وخبر الطعام يَخبر ن فلك . والحُبيرة : دسّمة أ . والحابور : نبت أو شحر ؛ قال :

أَبَا تَشْجَرَ الحَابُورِ مَا لَكَ مُورِقًا ؟ كَأَنْكَ لَمْ تَجْزَعُ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ

والحابُور : نهر أو واد بالجزيرة ؛ وقيـل : موضع بناحية الشام . وخَيْبُر ُ : موضع بالحجاز قرية معروفة .

ويقال : عليه الدُّبَرَى ا وحُمَّى خَيْبَرى .

خبجو: خَبْجَرُ وخُبَاجِرِ ": مُسْتَرُ خِ غليظ عظيم البطن. ختر: الحَنَرُ: شبيه بالفَدْرِ والحديمة ؛ وقيل : هو الحديمة بعينها ؛ وقيل : هو أسوأ الغدر وأقبحه . وفي التنزيل العزيز : كلَّ خَتَارٍ كَفُورٍ . ويقال : خَتَرَ فهو خَتَارٌ . وفي الحديث : ما خَتَرَ قوم بالعهد إلا سُلطً عليهم العدو ؛ الحَنرُ : الفَدْرُ ؛ خَتَرَ يَخْتَر ، فهو خاتر " ، وخَتَار " للمبالغة . وفي الحبر : يختر ، فهو خاتر " ، وختار " للمبالغة . وفي الحبر : لن تَهُدُ لنا شَبْراً من غَدْرٍ إلا مَدَدُنا لك باعاً من خَتْرٍ ؛ خَتَر أَ وخَتُوراً ، فهو خاتر وختير " وختير " وختير " وختير المناد ، يكون ذاك في الغدر وغيره ؛ يقال : خَتَر الشراب إذا فسد بنفسه وتركه مسترخياً .

والحَنَّرُ : كالحَدَرِ ، وهو ما يأخذ عند شرب دواء أو مم حتى يَضْعُفَ وَيَسْكُرَ . والتَّغَتُّر : التَّفَتُر : والاسترخاء ؛ يقال : شرب اللبن حتى تَخَتَّر َ . وتَخَتَّر : فَتَرَ بدنه من مرض أو غيره . ابن الأعرابي : خَتَرَ ت نفسه أي خَبُنَتُ وتَخَتَّر ت ونحو ذلك ، بالناه ، أي استرخت .

ختعو : الحَيْنَعُورُ : السَّرَابُ ؛ وقيل : هو ما يبقى من السراب لا يلبت أن يضمحل ؛ وقال كراع : هو ما يبقى ما يبقى من آخر السراب حين يتفرق فلا يلبث أن يضمحل ، وخَنْعُرَ تُه : اضمحلاله . والحَيْنَعُور : الذي ينزل من الهواء في شدة الحر أبيض الحُيُوطِ أو كنسج العنكبوت . والحَيْنَعُور : الفادر . الذب ، والحَيْنَعُور : الفادر . الفادر . همي بذلك لأنه لا عهد له ولا وفاء ، وقيل : الفُول . قوله « عليه الدبرى النه » كذا بالاصل وشرح القاموس . وسيائي في خ س ويقول : بنيه البرى .

لتلوّ نها . وامِرأَة خَيْتَعُورَ": لا يدوم وُدُّها ، مشبهة بذلك ، وقيل : كلُّ شيء يتلوّن ولا يدوم على حال خَيْتَعُورَ" ؛ قال :

كُلُّ أَنْثَنَى ، وَإِنْ بَدَا لَكَ مَنْهَا لَكَ مِنْهَا لَكَ مِنْهَا فَيَنْتَعُورُ اللَّهِ الْخَبْتَعُورُ اللَّهِ الْخَبْتَعُورُ اللَّهِ الْخَبْتَعُورُ اللَّهِ الْخَبْتَعُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

كذلك رواه ابن الأعرابي بناء ذات نقطتين . الفراء : يقال للسلطان الحَـُــُــُعُور ُ .

والحَيْنَعُور': دُورَيْبَة "سوداء تكون على وجه الماء لا تلبث في موضع إلا كريْنَما تَطْرِفْ. والحَيْنَعُور: الداهية . ونكوسى خَيْنَعُور"، وهي التي لا تستتم ؟ وقوله أنشده يعقوب:

أقول ، وقد نأت بهم غر به النوى :

نوى خيتعور لا تشط ديار ك

يجوز أن تكون الداهية ، وأن تكون الكاذبة ، وأن
تكون التي لا تبقى . ابن الأثير : ذئب العقبة يقال له
الحَيْشَعُور ، يويد شطان العقبة فعمل الحَيْشَعُور ،
اسماً له ، وهو كل من يضمحل ولا يدوم على حالة واحدة
أو لا يكون له حقيقة كالسراب ونحوه ، والياء فيه زائدة .

خور: الحُدُدُورَةُ : نقيض الرَّقَّةِ . والحُدُدُورَةُ : مصدر الشيء الحَاثر ؛ خَشَرَ اللبن والعسل ونحوهما ، بالفتح ، يختُر وخشَر وخشُر وخشُر ، بالضم ، خشرا وخشُر اناً ؛ قال الفراء : خشر بالضم لغة قليلة في كلامهم ؛ قال : وسمع الكسائي خشر ، بالكسر؛ وأخشر ، هو وخشر ، و الكافر و الأصمي : أخشر ت الرُّبُد تركته خاثر ا وذلك إذا لا مند به ند به في المثل : ما يكري الميخشر أم منذ به أد وقي المثل : ما يكري الميخشر أم وأصد أن المرأة تبلاً السن أي تذبه فيخلط خاثره أي غليظه برقيقه فلا يصغو فتبر بأمرها فلا تدري انوقد غنه عني يصفو وتخشى ان هي أوقدت أن يحترق فتحار لذلك ، كذا في القاموس وشرحه .

يُذِيبُ . وخُثَارَةُ الشيء : بقيته . والحُثَارُ : ما يبقى على المائدة . وخَشَرَتْ نفسه ، بالفتح : غَشَتْ وخَبُرُسَتْ وثَقُلُتْ واخْتَلَطَتْ . ابن الأعرابي : خَشَرَ إذا لقِسَتْ نفسه ، وخَشِرَ إذا استحيا . وفي الحديث : أصبح رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو خاثر النفس؛ أي ثقيلها غير طيب ولا نشيط ؛ وهو خاثر النفس؛ أي ثقيلها غير طيب ولا نشيط ؛ ومنه قال : يا أم "سُليم ما لي أرى ابنتك خاثير النفس ؟ قالت : ماتَتْ صَعْوَتُهُ . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : فذكرنا له الذي رأينا من خُثُور . وفي حديث علي ، وفوم "خُثُراهُ الأنفس أي عتلطون . والحَاثِرُ والمُخْثِرُ : الذي يجد الشيء عتلطون . والحَاثِرُ والمُخْثِرُ : الذي يجد الشيء القليل من الوجع والفترة . وخَشِرَ فلان أي أقام في الحَيِّ ولم يخرج مع القوم إلى الميرة .

خَجُو : الْحَبَرُ : نَـنَـٰنُ السَّفِلَةِ ؛ عن كراع ، يعني بالسَّفلَة الدُّبُرَ .

قال الليث : رجل خجر ، والجمع الحجر ون ، وهو الشديد الأكل الجبان الصداد عن الحرب . أبو عمرو : الحاجر صوت الماء على سفع الجبل . ابن الأعرابي : الحنجيرة و تصفير الحبرة ، وهي الواسعة من الإماء . والحبحرة أيضاً : سعة وأس الحب .

خدو : الحِدْرُ : سِتْرُ مُبِيدُ للجارية في ناحية البيت ثم صار كلُّ ما واراك من بيّت ونحوه خِدْراً ، والجمع نخدُور وأخدار ، وأخادير جمع الجمع ؛ وأنشد :

#### حتى تَغَامَزَ رَبَّاتُ الأَخَادِيرِ

وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، كان إذا مُخطِبَ إليه إحدى بناته أنى الحِدُّر فقال : إن فلاناً يَخْطُبُ ، فإن طَعَنَت في الحِدْر لم يزوّجها ؛ معنى طعنت في الحدر دخلت وذهبت كما يقال طعن في

المفازة إذا دخل فيها ؛ وقيل : معناه ضربت بيدها على الحِدْرِ ، ويشهد له ما جاء في رواية أخرى : نقرَت الحِدْرُ ، مكانَ طعنت . وجارية مُخدَّرَة ، إذا ألزمت الحِيدُرُ ، ومَخدُورَة . والحِدْرُ : خشبات تنصب فوق قَنَبِ البعير مستورة بثوب ، وهو الهَوْدَجُ ؛ وهودج مَخْدُورٌ ومُخَدَّرُ : ذو خِدْرٍ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

صَوَّى لها ذا كَدُّنَةٍ فِي ظَهْرٍ ﴿ ﴾ كَأَنَّهُ مُخَدَّرُ ۖ فِي خَدْرٍ ۗ

أراد في ظهره سَنام تامك كأنه هَو دَع مُ مُخَدَّر ، وَ فأقام الصفة التي هي قوله كأنه مُخَدَّر مقام الموصوف الذي هو قوله سنام ، كما قال :

> كَأَنَّكَ من جِمالِ بَنِي أَفَيْشٍ، ' 'يُقَعْقَعُ' خَلَفَ دِجْلَيْهِ بِشَنَّ

أي كأنك جمل من جمال بني أقبش ، فحدف الموصوف واجتزأ منه بالصفة لعلم المخاطب بما يعني . وقد أُخدر الجاربة إخداراً وخدر ها وخدرت الحال في خدرها وتخدرت المحال ابن أُحمر :

وضَعْنَ بِذِي الجَدَاء فَنْضُولَ رَبْطٍ ، لكَيْمًا بَغْنَدِرْنَ وبَرْنَدَينا

ويروى : بذي الجـذاة . واخْتَدَرَتِ القـارَةُ السَّرَابِ : استترت به فصاد لهـا كالحِدُّدِ ؛ قال ذو الرمة :

حتى أتى فكلك الدَّهْناء دُونْهُمْ ، واعْتَمَ قُورُ الضُّحَى بالآل ِ واخْتَدَرَا

وخَدَّرَت الظبية ُ خِشْفَهَا فِي الحَمَرِ والْهَبَطِ: سَتَرَتُه ُ هنالك . وخِدْرُ الأسدِ : أَجَمَتُهُ . وخَدَرَ الأسدُ 'خدُوراً وأُخَدَرَ : لزمَ خِدْرُ وأَفام ،

وأَخْدَرَ عَرِينُه : واراه . والمُخْدِرُ : الذي اتخذ الأَجَمَةَ خِدُراً ؛ أنشد ثعلب :

مَعَلاً كُوَعْنَاهِ القَنَافِذِ ضَارِبًا بِهِ كُنَفًا ، كَالْمُغْدِرِ الْمُنَاجِّمِ

والحادرُ : الذي خَدَرَ فيها . وأَسَدُ خادرُ : مقم في عَرَينهِ داخلُ في الحِدْرِ ، ومُخْدِرُ أَيضاً . وخَدَرَ الأَسدُ في عَرِينهِ ، ويعني بالحِدْدِ الأَجَمَةَ ؟ وفي قصيد كعب بن زهير :

مِنْ خادرٍ مِنْ لُيُونِ الأَسْدِ، مَسْكَنُهُ، بِبَطْنُ عَثْرَ ، غِيلٌ دونه غِيلُ خَدَرَ الأَسَدُ وأَخْدَرَ ، فهو خادرٌ ومُخْدرٌ إذا كان في خِدْرِه، وهو بيته، وخَدَرَ بالمكان وأَخْدَرَ : أقام ؛ قال :

إنتي لأرجو من تشبيب بر"ا والجنزء إن أخدر ت بوماً قر"ا وأخدر فلان في أهله أي أقام فيهم ؛ وأنشد الفراء: كأن تحتي بازياً ركاضا ، أخدر خَمْساً لم يذنق عضاضا يعني أقام في وكر م . والحكدر : المطر لأنه يغف أر الناس في بيونهم ؛ قال الراجز :

ويَسْتُرُونَ النَّارَ مَنْ غيرِ خَدَرُ والحُدَّرَةُ : المَطْرَةُ . ابن السَّكيت : الحَدَرُ الغيم والمطر ؛ وأنشد الراجز أيضاً :

> لا يُوقِدُونَ النَّارَ إِلاَّ لِسَحَرَ ' ، ثُمَّتَ لا تُوقَدُ إلاَّ بَالبَعَرُ ' ، ويَسْتُرُونَ النَّارَ من غيرِ خَدَرَ '

يقول: يسترون النار مخافة الأضياف من غير غيم ولا مطر. وقد أُخْدَرَ القوم: أظلهم المطر؛ وقال: شبس ُ النَّهارِ أَلاحَهَا الإِخْدارُ

ويوم خَدَرَ : بادِدُ نَدَ ، وليلة خَدَرَ قُ ؛ قال ابن بري : لم يَذَكر الجوهري شاهـداً على ذلك ؛ قال : وفي الحاشية ببت شاهد عليه وقد ذكر غيره ، وهو :

وبيلاد زَعِل 'ظِلْمانهُـا ' كَالْمَخَاصِ الْجُرْبِ فِي اليومِ الْحَدَرِ

قال ابن بري : البيت لطرفة بن العبد . والظلمان : ذكور النعام ، الواحد ظليم . والزّعِل ': النشيط والمَرح ' . والمخاض : الحوامل ؛ شبه النعام بالمخاض الجُر ب ِ لأن الجُر ' ب خطلي بالقطران ويصير لونها كلون النعام ، وخص اليوم النّدي البارد لأن الجَر ب ب يجتمع فيه بعضها إلى بعض ؛ ومنه قبل للمُقاب ِ : مخدارية لشدة سوادها ؛ قال العجاج :

وخَدَرَ الليل فَيجْتَابُ الْحَدَرَ

وقال ابن الأعرابي : أصل الحُداري أن الليل مخدر الناس أي يُلابيسُهم ؛ ومنه قوله :

﴿ وَالدُّجْنُ مُخْدِرِ ۗ ﴾

أي ملبس ؛ ومنه قيل للأسد : خادر ؛ قال الأزهري : وأنشدني عبارة لنفسه :

> فِيهِنَ جائِلَةُ الوشَاحِ كَأَنَّهَا الْمِخْدَارُ شَنْسُ النَّهَارِ ، أَكَلَّهَا الْإِخْدَارُ

أكلها: أبرزها ، وأصله من الانتحلال وهو التبسم . والحدر والحدر : الظلمة . والحدر وخدر و الخدر وخداري : الظلمة مظلم ؛ وقال بعضهم : الليل خمسة أجزاء : سدفة "وستنفة " وهجمة " ويعفلور " وخد ر ق ؛ فالحدر آه على هذا آخر الليل . وأخدر القوم : كأليكوا . وأخدر الليل مخدر " ؛ قال المعاج يصف الليل :

ومُخْدِرُ الأَخْدارِ أَخْدَرِيُ

والخداري : السحاب الأسود . وبعير تخداري أي شديد السواد ، وناقة "تخدارية والعُقاب الحُدارية والجادية الجدارية "خدارية معقاب تخدارية " معادية " معادية " معادد المعارية المع

ولم يَلَافظِ الغَرَّ ثَنَى الحُدَّارِيَّةُ ۖ الوَّكُرُ ۗ

قال شمر : يعني الوكر لم يلفظ العُقاب ، جعل خروجها من الوكر لفظاً مثل خروج الكلام من الفم، يقول : بَكَرَتُ هذه المرأة قبل أن تطير العُقابُ من وكر ها ؛ وقوله :

كأن عقاباً نخداريّة تُنشّرُ في الجّوّ منها جَناحًا

فسره ثعلب فقال : تكون العُقابُ الطائرة ، وتكون الراية كأن الراية يقال لها عقاب ، وتكون أَبْراداً أَي أَنْهُم يبسطون أَبْرادَهُمْ فوقهم . وشعرُ مُخدارِي : أسود . وكل ما منع بصراً عن شيء ، فقد أَخْدَرَهُ . والحَدَرُ : المكان المظلم الغامض ؛ قال هدنة :

إنتي إذا اسْتَخْفَى الجَبَانُ الْحَدَرُ

والحدرُ : امذ لال يغشى الأعضاء : الرّجلَ واليد والجددُ . وقد خَدِرَتِ الرّجلُ تَخْدَرُ ؛ والحَدَرُ ؛ والحَدَرُ والجَدرُ بين الشراب والدواء : فنتُور يعتري الشاوب وضعف . ابن الأعرابي : الحُدرَ أَ نقل الرّجل واعتناعها من المشنى . خَدر خَدراً ، فهو خَدر " ، وأخدراً ، فهو خَدر وأخدر أن في الغين : فتورها ، وقيل : هو ثقل فيها من قدّر في الغين : فتورها ، وقيل : هو ثقل فيها من قدّر : الكسل والفتور ؛ وخدرت خدراة : خدرة . والحكدر : الكسل والفتور ؛ وخدرت عظامه ؛ قال طرفة :

جازَتِ البِيدَ إلى أَيْحُلِنَنَا ، آخِرَ اللِيلِ ، بِيعْفُورِ خَدْرِهُ

خدر " : كأنه ناعس . والحدر أ من الظباء : الفاتر العظام . والحادر أ : الفاتر ألكسلان أ . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه رزرَق الناس الطلاء فشربه رجل فَتَخَدَّر أي ضَعُف وفَتَر كما بصيب الشارب قبل السكر ، ومنه خَدَرُ البد والرّجل . وفي حديث ابن عمر ، وضي الله عنهما : أنه خَدرت وبيك فقيل له : ما لرجلك ؟ قال : اجتمع عَصَبُها ، قبل : اذ كر أحب الناس إليك ، قال : يا محمد ، فبسطها . والحادر أ : المُتتَحَدِّر أ . والحادر في والحدور من الدواب وغيرها : المُتتَحَدِّر أ . والحدور من الدواب وغيرها : المُتتَحَدِّر أ . والحدور أ من الدواب وغيرها : المُتتَحَدِّر أ . والحدور أ من العالم عن القطيع مثل خَذَلت أ . والحدور أ من الطباء والإبل : المتخلفة عن القطيع . والحدور أ من الإبل : التي تكون في آخر الإبل ؛ وقول طرفة : من الإبل : التي تكون في آخر الإبل ؛ وقول طرفة :

وتقصير يوم الدّجن ، والدّجن مخدر ، مخدر ، بيبة كنّة في الحباء المُهدّد ، أداد : تقصير يوم الدّجن ، والدّجن مخدر ، الواو واو الحال أي في حال إخدار الدّجن ؛ وقوله : ومرّت على ذات التّنانير نخد و ق ، وقد ر فعت أذ يال كُلّ خدور

الحَدُورُ : التي تخلفت عن الإبل فلما فظرت إلى التي تسير سارت معها ؟ قال ومثله :

واحْتَثُ مُحْتَثَاتُهَا الْحَدُورَا

قَالَ : ومثله :

إذ ُحثُ كُلُ الزِلِ دَفُونِ ، حَــ دَفُونِ ، حـــ دَفَعُنَ سَيْرًا اللَّجُونِ

١ رواية ديوان طرفة لهذا البيت :

وخَدِرَ النهارُ خَدَراً ، فهو خَدِرَ : اشتد حره وسكنت ربحه ولم تتحرك فيه ربح ولا يوجد فيه رَوْحٌ . الليث : يوم خَدِرُ شديد الحر ؛ وأنشد : كالمكاض الجُرْبِ في اليوم الحكدرُ

قال أبو منصور: أراد باليوم الحكدر المُطيرَ ذا الغيم ؟ قال ابن السكيت: وإنما خص اليوم المطير بالمخاض الجُرْبِ لأنها إذا جَرِبَتْ تَوَسَّفَتْ أُوبارُها فالبَرْدُ للها أَسرَع.

والحِدارُ : عُودُ مجمع الدُّجْرَ بَنَ إِلَى اللَّوْمَةِ . وخُدارُ : اسم فرس ؛ أنشد ابن الأعرابي لِلقَتَّالِ الكِلابِيِّ :

> وتَحْمِلُني وبِزِءَ مَضْرَحِي ۗ ، إذا مَا ثَـوَّبَ الدَّاعِي ، نَحْدارُ

وأخدر ' : فعل من الحيل أفلت فتوحش وحمى عدة عابات وضرب فيها ، قبل إنه كان لسليمان بن داود ، على ببينا وعليه الصلاة والسلام . والأخدرية من الحير : منسوبة إليه . والأخدرية من الحير : منسوبة إليه . والأخدرية من الحير : هو فرس ، منسوبة إلى فعل يقال له الأخدر ؛ قبل : هو فرس ، وقيل : هو حماد ، وقيل : الأخدرية من منسوبة إلى العراق ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك . ويقال للأخدرية من الحيم : بنات الأخدر . والأخدر ي التهذيب : والأخدري أمن نعت حماد الوحش كأنه نسب والأخدري أمن نعت حماد الوحش كأنه نسب إلى فعل اسمه أخدر ؛ قال : والحيد وق التهذيب : إذا تخلف الوحش عن القطيع قبل : إليها . الأصمى : إذا تخلف الوحشي عن القطيع قبل : خدر وخذك ؛ وقال أن الأعرابي : الحيدري في المادري الماد الأسود .

الأَصِعِي: يقول عاملُ الصدقات: ليس لي حَشَفَةُ " ولا خَدرَة "؛ فالحشفة: البابسة، والحَدرَة : التي

تقع من النخل قبل أَن تَنْضَجَ . وفي حديث الأنصار: اشْتَرَ طَ أَن لا يأخذ تَمْرَ ۚ ۚ فَد ِرَ ۚ ۚ ۚ ۚ أَي عَفِنَةً ۗ ، وهي التي اسود باطنها .

وبنو 'خدُرَءَ' : بطن من الأنصار منهم أبو سعيد الحُدُدُرِيُّ .

وخَدُورَةُ : موضع ببـلاد بني الحرث بن كعب ؛ قال لبيد :

دَعَنْنِي ، وفاضَتْ عَيْنُهَا بِخَدُورَةٍ ، فَجِيْتُ ،غِشَاشًا ، إذْ دَعَتْ أَمْ طَارِقِ

خذر: الأزهري أبو عمرو: الحاذر المستتر من سلطان أو غريم. ابن الأعرابي: الحُدُدُّرَةُ الحُدُدُّرُوفُ ، وتصفيرها نُخذَيْرُهُ .

خَذَفِي : الحَدَانَفَرَ أَنْ : الحَفَخَافَةُ الصَّوْتِ كَأَنَّ صَافَةً الصَّوْتِ كَأَنَّ صَافَةً صَافِي . صَوْبَهَا يُخْرِجُهَا ، ذكره الأَزْهِرِي فِي الْحَمَاسِي .

خور : الحكري : صوت الماء والربع والعقاب إذا منت ، حَر يَ نَعْر ، ويَخُر خَر يَ وَرَ رَبِ العقاب حَفيفه ؛ قال : فهو خار ؛ قال اللبث : خَر ير العقاب حَفيفه ؛ قال : وقد يضاعف إذا توهم سُرعة الحَري في القصب ونحوه فيحمل على الحَر خَر ف وأما في الماء فلا يقال إلا خر خر ف . والحَر الر ف : عَيْن الماء الجارية ، الإخر خر ف عَر الماء الجارية ، الماء الله الجارية ، الماء الذي جر ي جر يا شديد الله الحر ي خر الف وقال الناء الذي جر ي جر يا شديد الله الكسر ، خر الإفال الناء المارض الناء الله الأرض المنت خرارة و ي وعن خرارة ، وخر الماء الأرض خرارة و ي حديث ابن عباس : من أدخل أصبعيه في أذنيه سمع خري الكو ثر الكو ثر ي خري الماء : صو ثه ، أراد مثل صوت خرير الكوث . وفي حديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث والمحر ، وفي حديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث والمحر ، وفي حديث وفي الحديث وفي المديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث وفي الحديث وفي المحديث المناء المحديث المح

الراء الأولى ، موضع قُـُرُ بُ الجِيْحُفَةِ بعث إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سَعْدَ بن أبي وَ قُتَاصٍ فِي سَرِيَّةٍ . وخَرَّ الرجلُ فِي نومه : غَطَّ ، وكذلك المر"ة' والنَّمر' ، وهي الحَرْخَرَة'. والخَرْخَرَةُ : صوتُ النائم والمُخْتَنَق ؛ يقال : خَرَّ عند النوم وخَرْ خَرَ بمعنى . وهرَّة ﴿ خَرُورٍ : كثيرة الحَربير في نومها ؛ ويقـال : للهـرَّةِ 'خرُورٌ' في نومها . والحَرْ خَرَةُ : صوتُ النَّمْرِ في نومه ، يُغَرُّ خِرُ خَرَ خَرَةً ويَغر خَرَ بِراً ؛ ويقال لصوته : الحَرَ بِرُ وَالْمَرَ بِرُ وَالْفَطْيِطُ . وَالْحَرَّ فَرَاءٌ : مُرْعَة ' الحَرْير في القَصَب ونحوها . والحَرَّالَّة ُ : عود نحو نصف النعل نُوثَـَقُ مِخْطُ فَسُحَرَّكُ الْحَسْطُ وتُجِرُ الْحَسَبَةُ ' فَتُصُواتُ للكُ الْحَرَّارَةُ ' ؛ وبقال لخُدُّرُوف الصَّبِي التي يُديرُها : خَرَّارَةُ ، وهو حكاية صوتها : خرُّ خرُّ . والحُرَّارَةُ : طائر أعظم بر من الصُّرَد وأُغلظ ، على التشبيه بذلك في الصوت ، والجمع خَرَّارْ ؛ وقيل : الحَرَّارُ واحد ، وإليه

وخَرَ الحَبَرُ يَخُرُ نُخِرُ وراً : صَوَّتَ في انحداره ، بضم الحَاء ، من يَخُرُ . وخَرَ الرجل وغيره من الجبل نخر وراً . وخَرَ الحَبَر في الحبل . وخَرَ الرجل يَخُرُ إذا تَدَهَدى من الجبل . وخَرَ الرجل يَخُرُ إذا تَنَعَم . وخَرَ يَخُرُ إذا سَعَل ، قاله بضم الحَاء ؛ قال أبو منصور وغيره : يقول خَرَ يَخُرُ ، بكسر الحَاء .

والحُرْ خُورُ ؛ الرجل الناعم في طعامه وشرابه ولباسه وفراشه .

والحَارُ : الذي يَهْجُمُ عليك من مكان لا تعرف ؟ يقال : خَرَ علينا ناس من بني فلان . وخَرَ الرجل : هجم عليك من مكان لا تعرف . وخَرَ اللَّومُ : جاؤوا من بلد إلى آخر ، وهم الحَرَ الرُ والحَرَ الرَّهُ . وخَرُ وا

أَيضاً : مَرِثُوا ، وهم الحَرَّارَةُ لذلك . وخَرَّ الناسُ من البادية في الجَـدُب : أتوا . وخَرَّ البناء : سقط . وخَرَ يَخَرُ خَرًا : هَوَى مِن تُعَلُّو إِلَى أَسْفُـل . غيره : خَرَ يَخر ويَخُر ، بالكسر والضم ، إذا سقط من علو . وفي حديث الوضوء : إلاَّ خَرَّت خطاياه ؟ أي سقطت وذهبت ، ويروى جَرَت ، بالجم ، أي جَرَتُ مع ماء الوضوء . وفي حديث عمر : قال الحرث بن عبد الله : خَرِرْتَ من يديك أي سَقَطْتَ من أجل مكروه يصيب بديك من قطع أو وجع ، وقيل : هو كناية عن الحجل ؛ يقـال : خَر رْتُ عن يدي أي خَجلْت ' ، وسياق الحديث يدل عليه ، وقيل : معناه سَقَطَتَ إلى الأرض من سبب يديك أي من جنايتهما ، كما يقال لمن وقع في مكروه : إنما أَصابه ذلك من يده أي من أمر عمله ، وحث كان العمل باليد أضيف إليها . وخَرَ لوجهـ يَخرُ خَرًّا وخُرُوراً : وقع كذلك . وفي التنزيل العزيز : ويَخرُّونَ للأَذْقانَ يَبِكُونَ . وَخَرَّ للهُ سَاجِداً كَخِرُّ 'خُرُوراً أي سقط . وقوله عز وجل : ورفع أبويه على · العرش وخرُّوا له سُجَّداً ؟ قيل : خَرُّوا لله سجداً ، وقيل : إنهم إنما خَرُوا ليوسفُ لقوله في أوَّل السورة : إني رأيت ُ أَحَد عَشَرَ كُوكُبُ والشبسَ والقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِـدِينَ ؟ وقوله عز وجل : والذين إذا 'ذكّرُوا بآياتِ ربهم لم يَخرُوا عليها ُصِيًّا وعُمْيَانًا ؛ تأويله : إذا تُلت عليهم خَرُّوا سُجَّداً وبِكياً سامعين مبصرين لما أمروا به ونهوا عنه ؟ ومثله قول الشاعر :

بأَيْدِي رِجالٍ لم يَشْيِينُوا 'سُيوفَهُمْ' ، ولم تَكُنْثُر التَتْلَى بها حِينَ 'سُلَّتَ

أي تشامنُوا سيوفهم وقد كثرت القتلى . وخَرَّ أيضاً :

مات ، وذلك لأن الرجل إذا ماتَ خَرٌّ . وقوله : بايعت ُ رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، أن ً لا أَخِرُ إِلَّا قَائَاً ؛ معناه أَنْ لا أَمُوتَ لأَنه إِذَا مات فقــد خَرَ وسقط ، وقوله إلا قائمًا أي ثابتاً على الإسلام ؛ وسئل إبراهيم الحَرْبِيُّ عن قوله : أَنْ لا أُخْرِ ۚ إِلا قَائمًا ، فَتَالَ : إِنِّي لا أَقَعَ فِي شيء من تجارتي وأموري إلا قبت ُ بها منتصباً لها . الأزهري : وروي عن حَكِيمِ بن حزامِ أنه أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : أَبايِعكُ أَنْ لا أَخِرٌ ۚ إلا قَاعُـاً ؛ قال الفراء : معناه أن لا أُغبن ولا أَعن ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لستَ تُغْبَنُ في دين الله ولا في شيء من قِبَلِنا ولا بَيْعٍ ؛ قال : وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أما من قِبَليْنَا فلست تخرُّ إلا قائمـاً أى لسنا ندعوك ولا نبايعك إلا قاعًا أي على الحق ؛ ومعنى الحديث : لا أموت إلا متبسكاً بالإسلام ، وقيل : معناه لا أقع في شيء من تجارتي وأموري إلا قبت ُ منتصباً له ؛ وقبل : معناه لا أغن ولا أغن ؛ وخَرُ الميتُ يَخُرُ خَرَ بِراً ، فهو خارٌ . وقوله تعالى : وخَرُوا له سُجَّداً ؛ قال ثعلب : قَـال الأَخفش : خَرُّ صار في حال سجوده ؛ قال : ونحن نقول ، يعني الكوفيين ، بضربين بمعنى سُجَدَ وبمعنى مُو ً من القوم الحَـرَّالَ ۚ الذين هم المارَّةُ . وقوله تعالى : فلما خَرَّ تَبَيُّنَتِ الجِنُّ ؛ يجوز أَن تكون خَرُّ هنا بمعنى وقَـُع َ ، ويجوز أن تكون على مات . وخُر ً إذا أُجْرِيَ .

ورجل خال : عاثر " بعد استقامة ؟ وفي التهذيب : وهو الذي عَسَا بعد استقامة . والحِر "يان : الجَبَان ، فَعَلْمَان " منه ؟ عن أبي على . والحَر ير " : المكان المطمئن بين الرّ بُو تَيْن ينقاد ، والجمع أَخِر " " ؟ قال لبيد :

بأُخِرَ" ﴿ الثَّلَبُوتِ ﴾ يَرْبأُ فَوْقَهَا فَفُرَ المراقِبِ خَوْفُهَا آرَامُهَا ١

فأما العامة فتقول أحز"ة ، بالحاء المهملة والزاي ، وهو مذكور في موضعه ، وإنما هو بالحاء .

والحُرُ : أصل الأذن في بعض اللغات . والحُرُ أيضاً : حَبَّة مدوّرة صُفَيْراء فيها عَلَيْقِمَة يسيرة ؛ قال أبو حنيفة : هي فارسية .

وتَخَرَّخُرَ عَلَّنُهُ إذا اضطرب مع العِظْمَرِ ، وقيل : هو اضطرابه من الهزال ؛ وأنشد قولُ الجعدي :

فأصْبَعَ صِفْراً بَطْنُهُ فَدَ تَغِمَرُ خَرَا

وضرب بده بالسيف فأخَرَّها أي أَسقطها ؛ عن يعقوب . والحُنُرُ من الرَّحَى : اللَّهُوَّةُ ، وهو الموضع الذي تلقى فنه الحنطة بيدك كالحُنُرَّيِّ ؛ قال الراجز :

وخُذَ بِقَعْسَرِيَّهَا ، وَأَلْهِ فِي خُرِيَّهَا ، وَأَلْهِ فِي خُرِيَّهَا ، ثَطْعَمْكُ مِن نَعَيَّها

والنَّفيُّ ، بالفاء : الطحين ، وعنى بالقَعْسَرِيِّ الحُشبة التي تدار بها الرحى .

خور : الحَرَرُ ، بالتعريك : كسر العين بَصَرَها خَلْقَةً ، وقيل : هو ضيق العين وصغرها ، وقيل : هو النظر الذي كأنه في أحد الشقين ، وقيل : هو أن يفتح عينه ويغمضها ، وقيل : الحَرَرُ ، هو حَولَ الحدى العينين ، والأحول : الذي حَولَت عيناه الحدى العينين ، والأحول : الذي أقبلت حَدَقِتَاه إلى جبيعاً ، وقيل : الأخرَرُ الذي أقبلت حَدَقِتَاه إلى أنفه ، والأحول : الذي ارتفعت حدقتاه إلى حاجبيه ؛ وقد خرَر خرَراً ، وهو أخرَر بُيتَنُ الحَرَر ، وقوم وقد خرَر خرَراً ، وهو أخرَر بُيتَنُ الحَرَر ، وقوم

 لا بأخرة الثلبوت » بفتح المثلثة واللام وضم الموحدة وسكون الواو فمثناة فوقية : واد فيه مياه كثيرة لبني نصر بن قمين كما في ياقوت .

ُخَرْرُ ' ؛ ويقال : هو أَن يكون الإنسان كأَنه ينظرُ بُمُؤْخُرُ ها ؛ قال حَاتم :

> ودُعيتُ في أولى النَّدِيُّ ، ولم يُنظَرُ إلَيَّ بِأَعْيُن ٍ نُخزُرِ

وَتَخَاذَرَ : نظر بُمُؤْخُر عِينه . والتَّخَازُرُ : استعمالُ الحَّزَرِ على ما استعمله سيبويه في بعض قوانـين تَفَاعَلَ ؟ قال :

إذا تَخازَرْتُ وما بي مِنْ خَزَرُ

فقوله وما بي من خَزَر يدلك على أن التَّخازُر همنا إظهار الحَزَر واستعباله . وتَخازَر الرجل إذا ضيَّق جَفْنَهُ لِيُحَدَّدَ النظر ، كقولك : تعامَى وتَجاهَلَ . ابن الأعرابي : الشيخ يُخَزَّر عينيه ليجمع الضوء حتى كأنها خيطتنا ، والشاب إذا خَزَّر عينيه فإنه يتَداهَى بذلك ؛ قال الشاعر :

يا وَيُحَ هـذا الرأسِ إ كيف الهُتَزَا ، وحِيسَ مُوقاهُ وقـادَ العَنْزَا ؟

ويقال للرجل إذا انحنى من الكَرِبَرِ : قادَ العَنْنُزَ ، لأن قائدها ينحني .

وِالْحَرَوَ ُ: جِيلِ ُ نَخَرُ وَ ُ العيونَ . وَفِي حَدَيْثُ حَدَيْفَة : كَأَنِي بِهِم مُخْنُسُ الْأَنْوَف مُخزُورُ العيون . والحَدُورُ وَ َ ُ العلامِ ُ الحَدَقَة نحو اللّهاظِ ، وهو أَقبح الحَوَلُ ؛ ورجل خَزَرِي وقوم مُخزُورٌ .

وخَزَرَه يَخْزُرُه خَزَرْآ : نظره بِلِحاظ ِعينه ؛ وأنشد :

لا تَخْزُرُ ِ القومَ سَزْرُاً عن مُعارَضَةٍ

وعدو أخْزَرُ العين: ينظر عن معادضة كالأُخْزَرِ العين. أبو عمرو: الخازرُ الداهية من الرجال. ابن الأَعرابي:

خَزَرَا إذا تَدَاهَى ، وخَزِرَ إذا هَرَبَ . والحِنْزَرِيرُ : من الوحش العادي معروف،مأخوذ من الحَنَزَرِ لأن ذلك لازم له ؛ وقيــل : هو رباعي ، وسنذكره في ترجمته .

والجَزيرَةُ والحَزيرُ : اللحم الغابُ يؤخذ فيقطع صغاراً في القدر ثم يطبخ بالماء الكثير والملح ، فإذا أميت طَبْخاً ذرَّ عليه الدقيق فَعُصِدَ به ثم أدم بأيً أَدَّامٍ شِيءً ، ولا تكون الحَزيرَ أُ إلا وفيها لحم ، فإذا لم يكن فيها لحم فهي عصيدة ؛ قال جرير :

ُوضِعَ الْحَزِيرُ فقيل : أَيْنَ 'مجاشِع' ? فَشَحَا جَعَافِلَهُ 'جُمِراف' هِبْلَعْ

وقيل: الحَنزِيرَةُ مَرَقَةَ ، وهي أَن تُصَفَّى 'بِلالَةُ' النَّخالة ثم 'تطبَّبَخ ، وقيل: الحَنزِيرَةُ' والحَنزِيرُ الحَسَا من الدسم والدقيق ، وقيل: الحَسَا من الدَّسَم ؛ قال:

> فَتَدَّخُلُ أَيْدٍ فِي حَنَاجِرَ أَفْنَيْعَتُ ، الِعَادَتِهَا ، من الخَنْزِيرِ المُعَرَّفِ

أبو الهيثم : أنه كتب عن أعرابي قال : السّخينَـة '
دقيق يلقى على ماء أو على لبن فيطبخ ثم يؤكل بتمر
أو مجساً ، وهو الحرَساء ، قبال : وهي السّخُونَة '
أيضاً ، وهي النّفييّة ' والحُدُر 'قَّـة ' والحَرَرِيرَة ' ،
والحَررِيرَة ' أَرَق منها . وفي حديث عِتْبان ٢ : أنه
حَبَسَ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على تخرير َ قَ

الاعرابي خزر النع » الاولى من باب كتب ، والثانية من باب فرح لا كما يقتضيه صنيح القاموس من أنها من باب كتب،
 فقد نقل شارحه عن الصاغاني ما ذكرنا .

لا عتبان » هو ابن مالك ، كان امام قومه فأنكر بصره ،
 فسأل الني، صلى الله عليه وسلم ، أن يصلي في مكان من بيته يتخذه
 مصلى ، ففعل وحبسه على خزيرة صنعها له ، كذا بهامش النهاية .

لحم فهي خزيرة ، وقيل : إن كانت من دقيق فهي حرير آق ، وإن كانت من نخالة فهي خزير آق . والحَدُّز َرَة ، مثل الهُمَزة ، وذكره ابن السكيت في باب 'فعكة : داء بأخذ في 'مستكدّق الظهر بِفَقْر آقِ القَطَن ؛ قال يصف دلوا :

دَاوِ بِهَا ظَهْرَكَ مَن تَوْجَاعِهِ ، من نخزَراتٍ فيه وانْقِطَاعِـه

وقال : بها يعني الدلو ، أمره أن ينزع بها عـلى إبله ، وهذا لعب منه وهزؤ .

والخَيْزَرَى والحَوْزَرَى والحَيْزَلَى والحَوْزَلَى : مِشْيَةٌ فيها طَلَعٌ أَو تَفَكَّكُ أَو تَبَخْتُرُ ؛ قَال عُرُونَ \* بنُ الوَرْدِ :

والنَّاشِئَات المَاشِيات الحَوْزَرَي ، كَمُنْتِي الآرامِ أَوْفَى أَوْ صَرَى معنى أَوفى : أَشرف ، وصَرَى : رفع رأسه . والحَيْزُرُوانُ : عُودُ معروف . قال ابن سيده : الحَيْزُرُوانُ نبات لَيَّنُ القُضْبَانِ أَمْلَسَ العيدان لا ينبت ببلاد العرب إلما ينبت ببلاد الروم ؛ ولذلك قال النابغة الجعدي :

> أَتَانِي نَصْرُهُمْ ، وهُمُ بَعِيدٌ ، بِلادُهُمْ ، بِـلادُ الْحَيْزُرُوانِ

وذلك أنه كان بالبادية وقومه الذين نصروه بالأرياف والحواضر ، وقيل : أراد أنهم بعيد منه كبعد ببلاد الروم ، وقيل : كل مود لدن متشن تغيز ران من وقيل : هو شجر ، وهو عروق القنساة ، والجميع الحياز رن . والحيز ران : القصب ؛ قال الكيب يصف سَجاباً :

كَأَنَّ المَطَافِيلَ المَوَالِيهَ وَسُطَهُ ، مُجَاوِبُهُنَ الحَيْزُرُوانُ / المُثَقَّبُ مُجَاوِبُهُنَ الحَيْزُرُوانُ / المُثَقَّبُ

وقد جعله الراجز خَيْزُ وراً فقال :

مُنْطَوِياً كَالطُّبْقِ الْحَبْزُورِ

والحَيْزُرانُ : الرماح لتثنيّبها ولينها ؛ أنشد ابن الأعرابي :

جَهِلْتُ مَن سَعْدِ وَمَن سُبُّانِهَا، تَخْطِرُ أَيْدِيهَا كِخَيْزُ رَانِهَا

يعني رماحها . وأراد جماعة تخطـر أو عصبة تخطـر فعدف الموصوف وأقام الصفة مقامه . والحميّر رانة : السُكّان ؛ قال النابغة يصف الفُرات وقعت مدّ :

يَظُلُ مِن خَوْفِهِ المَلَاحُ مُعْنَصِماً بِالْحَيْزُوانَةِ ، بعدَ الأَيْنِ والنَّجَدِ

أبو عبيد : الحَيْزُرانُ السُّكَانُ ، وهو كُو نَسَلُ السَّفِية . وفي الحديث : أن الشيطان لما دخل سفينة نوح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، قال : اخرُ بُ فَا عَدُو اللهِ من جَوْفِها ! فَصَعِدَ على خَيْزُرانِ السفينة ؛ هو سُكَّانُها ، ويقال له خَيْزُرانَ " ، ومنه شعر وكلُ مُغَضَنِ مُمَنَّنَ " : خَيْزُرانَ " ؛ ومنه شعر الفرزدق في على بن الحسين زبن العابدين، عليه السلام :

في كفّة خَنْزُرُوانِ ، رِيجُهُ عَبِقَ " من كفّ أَرْوَعَ ، في عِرْنِينِهِ تَشْمَرُ

المُبَرَّدُ : الحَيْزُرُوانُ المُرْدِيُ ؛ وأنشد في صفة المَلاَحِ :

والحَيْزُرُوانَهُ في بَدِ المَلاَّحِ

يعني المُرْدِيُّ . قال المبرد : والحَيْزُرُانُ كُلُّ غَصْنِ لَيْنَ يَتَنَنَّى . قال : ويقال المُرْدِيُّ خَيْزُرُان إذا كان يتثنى ؛ وقال أبو زبيد ، فجعل المِزمار خَيْزُرُاناً لأنه من اليواع ، يصف الأسد :

كأن الهنيزام الرعد خالط جوفة ، المنتجر المنتجر

والمُنتَجَرُّ : المُنتَقَّبُ المُنفَجَّرُ ؛ يقول : كَأْنَّ في جوفه المزامير . وقال أبو الهيثم : كل لـين من كل خشبة تَخيْزُرُان . قال عمرو بن بَحْر : الحَيْزُرُان للجام السفينة التي بها يقوم السكان ، وهو في الذنب . وخَيْزُرَن : اسم . وخَزَارَى : اسم موضع ؛ قال عمرو بن كلثوم :

ونَحْنُ عَداةَ أُوقِدَ فِي خَزَارَى ، رَفَدُنَا فُوقَ رَفْدِ الرَّافِدِينَا وخازر ": كانت به وقعة بين إبراهيم بن الأَشْتر وبين عبيد الله بن زياد ، ويومئذ قتل ابن زياد .

خزبزر: خزَبْزَرَ : ميء الحُلُـقِ .

خسر: تَخْسَرَ تَخْسُرًا ۗ وَخُسَرًا وَجُسُراناً وَخُسَارَاناً وخَسَاراً ، فهمو خامر وخَسر" ، كله : ضل . والخَسَار والحَسارة والحَدْسَرَى : الضلال والهلاك، والياء فيه زائدة . وفي التنزيل العزيز : والعصر إن الإنسان لفي خُسْر ؛ الفراء : لفي عقوبة بذنبه وأن يَخْسَر أهله ومنزله في الجنة . وقـال عز وجـل : تخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين . وفي الحديث : ليس من مؤمن ولأكافر إلا وله منزل في الجنة وأهل وأزواج ، فمن أسلم سَعِدَ وصاد إلى منزله ، ومن كفر صار منزله وأزواجه إلى من أسلم وسعد ، وذلك قوله : الذين يرثون الفردوس ؛ يقول : يرثون منازل الكفار ، وهـو قوله : الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ يقول : أهلكوهما ؛ الفراء: يقول تغينوهما . ابن الأعرابي : الخاسر الذي ذهب ماله وعقله أي خسرهما . وخَسِرَ التَاجِرِ : 'وضع في تجارت أو عَسن '

۱ ویروی : خَزازی فی معلقهٔ عمرو بن کائوم .

لا قوله « خبر خبراً النع » ترك مصدون خبراً، بضم فسكون ،
 وخبراً ، بضتين كما في القاموس .

والأوّل هو الأصل . وأخسر الرجل إذا وافق خُسْراً في تجارته . وقوله عز وجل : قل هل ننبئكم بالأخسر ين أعبالاً ؛ قال الأخفش : واحدهم الأخسر مثل الأكثر . وقوله تعالى: فما زادوهم غير تخسير ؛ ابن الأعرابي : أي غير إبعاد من الحير أي غير تخسير لكي لا لى .

ورجل خَيْسَرَى : خاسر ، وفي بعض الأسجاع : بفیه البَرَی ، وحُمتَی خَسْبَرَی ، وشَر م ا اُورَی ، فإنه خَيْسَرَى ؟ وقيل : أراد خَيْسَر م فزاد للإتباع؟ وقيل : لا يقال خَيْسُرَى إلا في هذا السجع ؛ وفي حدیث عمر ذکر الخیستری ، وهو الذي لا مجیب إلى الطعام لئلا مجتاج إلى المكافأة، وهو من الحَسَار. والحَسْمِ والحُسْرِانُ : النَّقْصُ ، وهو مثل الفَرْق والفُرْقَانَ ، خَسَرَ كِخْسَرُ ا خُسْرِاناً وخَسَرْتُ الشيءَ ، بالفتح ، وأُخْسَرُ تُه : نَـقَصْتُه . وخَسَرَ الوَزْنَ والكمل خَسْراً وأُخْسَرَهُ : نقصه . وبقال : كَلّْتُهُ وَوَ زَنْتُهُ فَأَخْسَرُ ثَهَ أَى نقصته. قال الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يُخسرُونَ ؛ الزجاج : أي يَنْقُصُونَ فِي الكيلِ والوزن . قال : ويجوز في اللغة يَخْسىرُون ، تقول : أَخْسَىرُتُ الميزانَ وخَسَرْتُه ، قال : ولا أعلم أحداً قرأ يَخْسِرُونَ . أبو عمرو : الحاسر الذي ينقص المكيال والميزان إذا أعطى ، ويستزيد إذا أخذ . ابن الأعرابي : تَحْسَرَ إذا نقص ميزاناً أو غيره ، وخَسرَ إذا هلك . أبو عبيـد : خَسَرْتُ الميزان وأخْسَرْتُه أَى نقصتُه . الليث : الخاسِرُ الذي وُضعَ في تجارته ، ومصدره الحُسَارَةُ ۗ والحَسْمِرُ ، ويقال : خِسرَتُ تجارته أي خَسِرَ فيها ، ورَبِيحَت أي ربح فيها . وصَفْقَة ﴿ خَاسَرَهُ : ١ قوله « خسر يخسر » من باب فرح ، وقوله وخسرت الشيء الخ من باب ضرب ، كا في القاموس.

غير رابحة ، وكرَّة خاسرة : غير نافعة . وفي التهذيب: وصَفَقَ صَفْقَة خاسرة أَي غير مُر مِحَة ، وقي التغزيل : وكرَّ كَرَّة خاسِرة أَي غير نافعة . وفي التغزيل : تلك إذا كرَّة خاسِرة . وقوله عز وجل: وخسِر هنالك المُبْطِلُون . وخسِر هنالك الكافرون ؛ المعنى : تبين لهم خسرائهم لما رأوا العذاب وإلا فهم كانوا خاسرين في كل وقت .

خشبر

والتَّخْسِيرُ : الإهلاك . والحَنَاسِيرُ : الْمُلَاكُ ، ولا واحد له ؛ قال كعب بن زهير :

إذا ما نُتِجِنَا أَرْبَعَاً عَامَ كَفَأَةٍ ، إِذَا مِا نُتِجِنَا أَرْبَعًا اللَّهُ اللَّهُ أَرْبَعًا

وفي بغاها ضبير من الجدّ هو الفاعل ، يقول : إنه سَقِي ُ الجدّ إذا نُتبِجَت أوبع من إبله أربعة أولاد هلكت من إبله الكِبار أربع غير هذه ، فيكون ما هلك أكثر مما أصاب .

خشم : الخُشَارُ والخُشَارَةُ : الردي، من كل شي، ، وخَشَرَ يَخْشِرُ وخص اللحياني به ردي، المتباع . وخَشَرَ يَخْشِرُ خَشْراً : نَقَى الردي، منه . ومَخاشِرُ المِنْجَلِ : أَسْنَانُه ؛ أنشد ثعلب :

ئُرَى لها ، بعْدَ إبارِ الآبِرِ ، 'صفر'' وحُمْرُ' كَبُرُ ودِ التَّاجِرِ

مـآزر تُطُوَى على مـآزرٍ ، وأَثَـَرُ المِخْلَـبِ ذي المَخَاشِرِ

يعني الحَمَلَ . وخَشَرَ خَشْراً : أَبِقَى على المائدة الخَشَارَة . والحُشَارَة : ما يبقى على المائدة بما لا خير فيه . وخَشَر ت الشيء أَخْشِر ُ خَشْراً إذا نقيت منه 'خشار َته' . وفي الحديث : إذا ذهب الحياد وبقيت 'خشار َ ق كخشار َ إلى الميالي

بهم الله بالة ؟ به الردي، من كل شيء. والخشارة في والحشارة والحشار من الشعير : ما لا لئب له . وخُشارة والخشارة إذا كان دوناً به الحطيئة :

وباع بَنِيهِ بعضُهم بِخُشَارَةٍ ، وبعنت لِذُبْيَانَ العَلاءَ مِـالكا

يقول: اشتريت لقومك الشرف بأموالك؟ قال ابن بري: صوابه بمالك، بكسر الكاف، وهو اسم ابن لمينة بن حصن قتله بنو عامر فغزاهم عينة فأدرك بثأره وغنم؟ فقال الحطئة:

فَدَّى لابن حِصْن ما أُربِح فإنه عَالُ البتامَى، عِصْمَة " لِلنَّمَهَ الِكَ

وباعَ بَنبِيهِ بعضُهم بِخُشارَةٍ ، وبيعْتَ لِذُبْيانَ العَلاءَ عِالِكِ

وخَشَرْتُ الشيء إذا أَرْذَ لَنْتَهُ ، فهو مَخْشُورٌ . أبو عمرو : الحاشِرَةُ السُّفَلَةُ من الناس ؛ قاله ابن الأَعرابي وزاد فقال : هم الحُشار والبُشارُ والقُشارُ والسُّقاطُ والبُقاطُ واللُّقاطُ والمُقاطِ . ابن الأَعرابي: خَشِرَ إذا شَرِهَ ، وخَشِرَ إذا هرب 'جبناً .

خصر: الحَصْرُ: وَسَطُ الإِنسان ، وجبعه تحصُورُ . والحَصْرانِ والحَاصِرَ تَانِ : ما بين العَرْقَفَةِ والقُصَيْرَ ي ، وهو ما قَلَصَ عنه القَصَرَ تانِ وتقدم من الحَجَبَتَيْنِ ، وما فوق الحَصْرِ من الجلاة الرقيقة : الطَّفْطِفَة . ويقال : رجل صَغْمُ الحُواصر. وحكى اللحياني : إنها لمُنتَفِخَة الحَواصِر ، كَأَنهم جعلوا كل جزء خاصِرة مَ ثم جمع على هذا ؛ قال الشاعر :

فلما سَقَيْناهـا العُكِيسَ تَمَذَّحَتُ خواصِرُها، وازْدادَ رَشْحاً وَرِيدُها

وكشع مُخَصَّر أي دقيق. ورجل مَخْصُور البطن والقدم، ورجل مُخَصَّر أو الحَاصِرة . والقدم، ورجل مُخَصَّر أن خاصر أو الحَاصِرة . وفي ومَخْصُور ": يشتكي خَصْرَه أو خاصِر تَه . وفي الحَديث : فأصابني خاصِرة " ؛ أي وجع في خاصرتي ، وقيل : وجع في الكُلْمَيْتَيْن .

والاختيصار والتَّخاصُر : أن يضرب الرجل بده إلى تَحْصُرِهُ فِي الصلاة . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن يصلى الرجل 'مُخْتَصِراً ، وقيل : مُتَخَصِّراً ؟ قيل : هو من المَخْصَرَة، وقيل : معناه أن يصلى الرجل وهو واضع بده على خَصْرِه . وجاء في الحديث : الاختصار في الصلاة راحة أهل النار ؟ أي أنه فعل اليهود في صلاتهم ، وهم أهل النار ، على أَنهُ ليس لأَهل النِّار الذين هم خالدون فيها راحة ؛ هذا قول ابن الأثير. قال محمد بن المكرم: ليس الراحة المنسوبة لأهل النار هي راحتهم في النار ، وإنما هي راحتهم في صلاتهم في الدنيا ، يعني أنه إذا وضع يده على تخصره كأنه استواح بذلك ، وسماهم أهل النار لمصيرهم إليها لا لأن ذلك راحتهم في النار . وقال الأزهري في الحديث الأول : لا أدري أروي مُخْتَصِراً أو مُتَخَصَّراً ، ورواه ابن سيرين عن أبي هريرة مختصراً ، وكذلك رواه أبو عبيد ؛ قال : هو أَنَّ يَصِلَى وَهُو وَاضْعَ يَدُهُ عَلَى خَصَرُهُ ؛ قَالَ : وَيُوْوَى في كراهيته حديث مرفوع، قال: ويروى فيه الكراهة عن عائشة وأبي هربرة ، وقال الأزهري : معناه أن مأخذ بنده عصا بتكيء علمها ؛ وفنه وجه آخر : وهو أَنْ يَقِرأً آيَة مِن آخَرِ السورة أَو آيَتَيْنَ وَلَا يَقِرأُ سورةً بكمالها في فرضه ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه ابن سيرين عن أبي هريرة. وفي حديث آخر: المُتَخَصِّرُون بوم القيامة على وجوههم النور٬ ؛ معناه المصلون بالليل فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على خواصرهم من التعب ؟

قال : ومعناه يكون أن يأتوا يوم القيامة ومعهم أعمال لهم صالحة يتكثون عليها ، مأخوذ من المخصرة . وفي الحديث : أنه نهى عن اختصار السّجدة ؟ وهو على وجهين : أحدهما أن مختصر الآية التي فيها السجود فيسجد بها ، والثاني أن يقرأ السورة فإذا انتهى إلى السجدة جاوزها ولم يسجد لها .

والمُنخاصَرَ أَنْ في البُضْعِ: أَنْ يَضُرِبُ بِيدِه إِلَى خَصْرِها. وَخَصَرُ أَنْ يَضُوبُ بِيدِه إِلَى خَصْرِها. وَخَصَرُ أَنْ وَخَصَرُ أَنْ وَخَصَرُ أَنْ يَضُوبُ بِ كَأَنَ مُربُوطُ وَمَخْصُورَ أَنْ : فِي رُسْغَهَا تَخْصِيرٍ ، كَأَنَ مُربُوطُ أَوْ فِيهِ مَحَزَ مُستدير كَالْحَزَ ، وكذلك البدرُ. ورجل مُخَصَرُ القدمين إذا كانت قدمه تمس الأرض من مُفَدَّمِها وعَقِبها ويَخُوكَى أَخْمَصُها مع دِقَةً فيه . وخَصُر الرمل : طريق بين أعلاه وأسفله في الرمال خاصة ، وجمعه خُصُور " ؟ قال ساعدة بن جؤية :

أَضَرَ به ضاح فَنَبُطا أَسَالَة ، فَمَرُ فَأَعْلَى حَوْثَرِها فَخُصُورُها وقال الشاعر :

أَخَذَنَ خُصُورَ الرَّمْلِ ثُمْ جَزَعْنَهُ ۗ

وخَصْرُ النعل : ما استَدَقَ من قد ام الاذبين منها. ابن الأعرابي : الحَصْرانِ من النعل مُستَدَقَها . وين الحديث : أن نعله ، عليه السلام ، كانت مُخَصَرَة أي قطع خصراها حتى صادا مُستَدَقَيْنِ . والحَاصِرة ن : ناستاكيلة أ. والحَصْرُ من السهم : ما بين أصل الفنوق وبين الريش ؛ عن أبي حنيفة . والحَصْرُ : موضع بيوت الأعراب ، والجمع من كل ذلك خصور " . بيوت الأعراب ، والجمع من كل ذلك خصور " . غيره : والحَصْرُ من بيوت الأعراب موضع لطيف . وخاصر الرجل : مشى إلى جنبه . والمنخاصر أن :

الآخر في غيره حتى بلتقيا في مكان .

واختصار الطريق: سلوك أفراب. ومُختَصَرات الطُرْق : التي تَقْرُب في 'وعُورِهـا وإذا سلك الطريق الأبعد كان أسهل. وخاصَرَ الرجل صاحبه إذا أخذ بيده في المشي. والمنخاصَرَة : أخذ الرجل بيد الرجل ؛ قال عبد الرحين بن حسان :

ثم خاصَر ثنها إلى القُبَّةِ الحَضُ مراء تَمشي في مَر ْمَرٍ مَسْنُونِ

أي أُخذت بيدها، تمشى في مرمر أي على مرمر مسنون أي نُمَنِّس ِ. قال الله تعالى : ولأصَلَّبَنَّكُم في 'جذ'وع النخل؛أي على جذوع النخل. قال ابن بري: هذا البيت يروى لعبد الرحمن بن حسان كما ذكره الجوهري وغيره ، قال : والصميح مـا ذهب إليه ثعلب أنه لأبي دهبُسل الجُمنَعِيُّ ، وروى ثعلب بسنده إلى إبراهيم بن أبي عبد الله قال: خرج أبو دهبل الجمعي بريد الفزو ، وكان رجلًا صالحاً حبيلًا ، فلما كان بحَـنْرُ ون َ حاءته امرأة فأعطته كتاماً ، فقالت : اقرأ لى هذا الكتباب، فقرأه لها ثم ذهبت فدخلت قصراً ، ثم خرجت إليه فقالت : لو تبلغت معي إلى هذا القصر فقرأت هذا الكتاب على امرأة فيه كان لك في ذلك حسنة ، إن شاء الله تعالى، فإنه أتاها من غائب يعنيها أمره . فبلغ معها القصر فلما دخله إذا فيــه جوار كثيرة ، فأغلقن علمه القصر ، وإذا امرأة وضئة فدعته إلى نفسها فأبي ، فحبس وضق علم حتى كاد يموت،ثم دعته إلى نفسها ، فقال : أما الحرام فوالله لا يكون ذلك ولكن أتزوّجك . فتزوجته وأقام معها زماناً طويلًا لا مخرج من القصر حتى يُئس منه،وتزوج بنوه وبناته واقتسموا ماله وأقامت زوجته تبكى عليه حتى عبشت ، ثم إن أبا دهبل قال لامرأته : إنك قد أَثْمَت في وفي ولدي وأهلى ، فأذني لي في المصير إليهم

وأعود إليك. فأخذت عليه العهود أن لا يقيم إلا سنة ، فخرج من عندها وقد أعطته مالاً كثيراً حتى قدم على أهله ، فرأى حال زوجته وما صارت إليه من الضر ، فقال لأولاده : أنتم قد ورثتموني وأنا حي ، وهو حظكم والله لا يشرك زوجتي فيا قدمت به منكم أحد ، فتسلمت جميع ما أتى به ، ثم إنه اشتاق إلى زوجته الشامية وأراد الحروج إليها ، فبلغه مونها فأقام وقال :

صاح إحيًا الإله منيًّا ودورًا ، عند أصل ِ القَناةِ من جَيْر ُون ِ ، طالَ لَيْلِي وَبِتُ كَالْمَجْنُونَ، واعْتَرَ تَشْنَى الْمُمُومُ بِالْمَاطِرُونِ عن يساري إذا كخلُّت من البا بِ، وإن كنت ْ خارِجاً عن بَميني فَلَمْلُكُ اغْتُرَبِّت الشَّام حتى َظُنَّ أَهْلِي مُرَجَّماتِ الظُّنْتُونِ وهُمَ زُهُراءً، مثلُ لُـُوْلُـُوَّةَ الغَـَــ و اس ، مينز ت منجو هر مكننون وإذا ما نَسَبْتُها ، لم تَجدُها في سُناءِ من المُكارِم دون تَجْعَلُ المسك واليكنجوج والنا مد صلاءً لها على الكانون ثم خاصر تُها إلى القُبُّة الحَضْ راءِ تَمْشِي فِي مَرْمَرٍ مَسْنُونِ قُبَّة " من مَراجِل ِ ضَرَ بَنْها ، عند حــد" الشُّتاء في قَيُطُون ثم فارَقْتُهُا على خَيْرٍ ما كا نَ قَرِينٌ مُفارِقًا لِقَرِينٍ

فَبَكَتْ تَخْشُيَةَ التَّفَرُ أَقِ اللَّبَدِ ن ، بُكَاءَ الحَزينِ إثْرَ الحَزينِ

قال: وفي رواية أخرى ما يشهد أيضاً بأنه لأبي دهبر أن يزيد قال لأبيه معاوية: إن أبا دهبل ذكر رملة ابنتك فاقتله، فقال: أيّ شيء قال? فقال: قال:

> وهي زهراء ، مثل لؤلؤة الذ و"اص، ميزت من جوهر مكنون

فقال معاوية : أحسن ؛ قال : فقد قال :

وإذا ما نسبتها ، لم تجدها في سناء من المكارم دون فقال معاوية : صدق ؛ قال : فقد قال :

ثم خاصرتها إلى القبة الخض براء تمشي في مرمر مسنون س.

فقال معاوية : كذب .

وفي حديث أبي سعيد وذكر صلاة العيد: فغرج المحاصرة مر وان ؛ المخاصرة: أن يأخذ الرجل بيد رجل آخر يتاشيان ويدكل واحد منهما عند خضر صاحبه. وتتخاصر القوم : أخذ بعضهم بيد بعض. وخرج القوم متخاصرين إذا كان بعضهم آخذا بيد بعض.

والمخصّرة : كالسوط ، وقيل: المخصرة شيء يأخذه الرجَــل بيده ليتوكأ عليه مثل العصا ونحوها ، وهو أيضاً مما يأخذه الملك يشير به إذا خطب ؛ قال :

يَكَادُ يُزِيلُ الأَرضَ وَقَنْعُ خِطَابِهِمْ ، إذا وصَلُوا أَيْمَانَهُمْ بِالْمَخَاصِرِ

واخْتَصَرَ الرجل: أمسك المِخْصَرَةَ . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج إلى البقيع وبيده ميخْصَرَة له فجلس فَنْكَتَ بها في الأرض ؛ أبو عبيد : الميخْصَرَة مُ ما اخْتَصَر الإنسان بيده

فأمسكه من عصا أو مقرعة أو عَنزَة أو عُكازَة أو قضيب وما أشبهها ، وقد يتكأ عليه . وفي الحديث : فإذا أسلموا فاستألهم 'قضبهم' الثلاثة التي إذا تتخصرُوا بها سجد لهم أصحابهم ، لأنهم إنحا أمسكوها بأيديهم سجد لهم أصحابهم ، لأنهم إنحا يمسكونها إذا ظهروا للناس . والمخصرة' : كانت من شعار الملوك ، والجمع المخاصر ؟ ومنه حديث علي وذكر عمر ، رضي الله عنهما ، فقال : واختصر عنزته ' العنزة شبه العكازة . ويقال : خاصرت وألجل وخازمته ، وهو أن تأخذ في طريق ويأخذ الرجل وخازمته ، وهو أن تأخذ في طريق ويأخذ المنخاصرة ' أن يمشي الرجلان ثم يفترقا حتى يلتقيا على عير معاد .

واختصار الكلام: إيجازه. والاختصار في الكلام: أن تدّع الفضول وتستتوجز الذي يأتي على المعنى ، وكذلك الاختصار في الطريق. والاختصار في الجنز : أن لا تستأصله. والاختصار : حذف الفضول من كل شيء. والخصير كي : كالاختصار ؛ قال رؤبة :

وفي الخُصَيْرَى ، أنت عند الو'دُ كَهْفُ ' تَسِيمِ كُلُتُهَا وسَعْدِ

والحَصَرُ ، بالتحريك : البَرْدُ بجده الإنسان في أطرافه . أبو عبيد : الحَصِرُ الذي بجد البرد، فإذا كان معه جوع فهو خرص . والحَصِرُ : الباردُ من كل شيء . وثغر و بارد المُخصَرِ : المُقبَل . وخصِرَ الرجل إذا آله البرد في أطرافه ؛ يقال : خصِرَت بدي . وخصر بومنا : اشتد برده ؛ قال الشاعر :

رُبُّ خالٍ ليَ ، لو أَبْضَرْنَهُ ، ' سَبِط المِشْيَةِ فِي اليومِ الحُصِرْ وماء خَصِرِ : بارد . .

خضر: الخُنْضَرَةُ من الألوان : لَوَ ْنُ الأَخْضَرِ ، يَكُونَ ذَلِكَ فِي الحِيوانِ والنباتِ وغيرهما بما يقبله ، وحكاه ابن الأعرابي في الماء أيضاً، وقد اخْضَرَ ، وهو أخْضَرُ وخَضُورُ وخَضِيرٌ ويَخْضِيرٌ ويَخْضُورُ : الأَخْضَرُ ، ومنه قول العجاج يصف كناس الوَحْشِ :

#### بالخشب؛ دون الهدَب اليَّضْفُورِ ، مَشْواة مُ عَطَّارِينَ بالعُطُورِ

والحَضْرُ والمَخْضُورُ : اسمان للرَّخْصِ من الشجر إذا تُعلِع وخُضِرَ . أبو عبيد: الأخْضَرُ من الحيل الدَّيْزَجُ في كلام العجم ؛ قال : ومن الحُضْرَةِ في ألوان الحيل أخْضَرُ أَحَمُ ، وهو أدنى الحُضْرَةِ إلى الدُّهْمَةِ وأشَدُ الحُضْرَةِ سَواداً غير أن أقرابَهُ وبطنه وأذنيه مُخْضَرَ في وأنشد :

# تخضراء تحماء ككون العُوهمق

قال: وليس بين الأخضر الأحمّ وبين الأحوى الأخضرة منخريه وشاكلته الأن الأحوى تحمر مناخره وتصفر شاكلته صفرة مشاكلة للحمرة ؟ قال: ومن الخيـل أخضر أدغم وأخضر أطحل وأخضر أورق. والحمامُ الورُوقُ بقال لها: الحُمْضُرُ.

واخضر الشيء اخضرارا واخضوضر وحضر نه أنا ، وكل غض تخصر ؛ وفي التنزيل: فأخرجنا منه خضرا نخضرا نخرج منه حبا مشراكبا ؛ قال : خضرا منه اخضر ، نهو أخضر ، نهو أخضر ، نهو أخضر ، نهو أعور وعور ، وقال وخضر ، مشل اغور نهو أعور وعور ؛ وقال الأخفش : يويد الأخضر ، كقول العرب : أرنيها نموة أو كنها مطرة " ؛ وقال اللبت : الحضر ، نضرة النوع الأخضر . وشجرة " خضراء : خضرة "

الخُضْرَة . ابن الأعرابي: الخُضَرَة ' تصغير الخُضْرَة ؟ وهي النَّعْمَةُ . وفي نوادر الأعراب : ليست لفلان عُخْرَ فِي أَي لِيسَت له بجشيشة رطبة يأكلها سريعاً . وفي صفته ، صلى الله عليـه وسلم : أنه كان أَخْضَرَ الشَّمُطُ ، كانت الشعرات التي شَابِت منه قد اخضرت بالطيب والدُّهن المُرَوَّح. وخَضِرَ الزرعُ خَضَراً: تُعمَّ ؛ وأَخْضَرَهُ للرِّيُّ . وأرضٌ مَخْضَرَةٌ ، على مثال مَبْقَلَة : ذات تُخضَرَ في ؟ وقرى : فتُصبحُ الأرضُ مَخْضَرَةً . وفي حديث على : أنه خطب بالكوفة في آخر عمره فقال : اللهم سلط عليهم َفتَى تُقيف الذِّبَّالَ المَنَّالَ يَلْبُسُ فَرْوَتَهَا ويأكل تخضر تَها ، يعني غَضَّها وناعمها وهنيسَّها . وفي حديث القبر : يُملأُ عليه خَضراً ؛ أي نعَماً غَضَّةً . واخْتَضَرْتُ الكَلَّأَ إذا تَجزَزُنَّهُ وهو أَخْضَرُ ؛ ومنه قسل للرجل إذا مات شابًّا غَضًّا: قد اخْتُصْرَ ، لأنه يؤخسذ في وقت الحُسْن والإشراق . وقوله تعالى : 'مد هامَّتَــان ؛ قالوا : تخضراوكان لأنهما تضربات إلى السواد من شدة الراق ، وسست أقرى العراق سواداً لكثرة شجرها ونخيلها وزرعها . وقولهــم : أباد اللهُ خَضْراءَهُمْ أي سوادهم ومُعظَّمَهُمْ ، وأنكره الأصمعي وقال : إنما يقال : أباد الله غَضْراءَهُمْ أي خيرهم وغَضَارَ تَمَهُمْ . واخْتُنْصَرَ الشيءُ : أُخَذَ طَريًّا غَضّاً . وشابُ 'مُخْنَتَضَرْ" : مات فتتاً . وفي بعيض الأخبار: أن شابًّا من العـرب أولِع َ بشيخ فكان كلما رآه قال : أَجْزَزُتَ يَا أَبَا فَلَانَ ! فَقَالَ لَهُ الشَّيْخِ : أَي بُنَي "، وتُخْتَضَرُون ! أَي تُنتَو َفَوْن شَاباً ؛ ومعنى أَحْزَزُتَ : أَنِّي لَـكُ أَنْ 'تَحَزُّ فَتَمَوْتَ ، وأصل ذلك في النبات الغض نُوعى ويُخْتَضَرُ ويُحَزُّ فىۋكل قىل تناھى طولە .

ويقال: اخْتَضَرْتُ الفاكهة إذا أكلتها قبل أناها. واخْتَضَرَ البعيرَ: أخذه من الإبل وهو صعب لم يُذَكِّلُ فَخَطَمَهُ وساقه. وماء أَخْضَرُ : يَضْرِبُ إلى الحُضْرَةِ من صَفائه.

وخُضَارَةُ ، بالضم : البحر، سمي بذلك لخضرة مائه، وهو معرفة لا يُجْرَى ، تقول : هذا 'خضَارَةُ طامِياً . ابن السكيت : 'خضار' معرفة لا ينصرف، اسم البحر . والحُنضرَةُ والحَضِرُ والحَضِيرُ : اسم للبقلة الحَضْراء ؛ وعلى هذا قول رؤبة :

إذا شَكُونا سَنَةً تَحسُوسًا ، نَأْكُلُ بعد الخَضْرَةِ البّبيسًا

وقد قيل إنه وضع الاسم ههنا موضع الصفة لأن الخضرَة لا تؤكل ، إنما يؤكل الجسم القابل لها . والبقول يقال لها الحُضَارة والحَضْراء ، بالألف واللام ؟ وقد ذكر طرفة الحَضِر َ فقال :

كَبَنَاتِ المَخْرِ بَمَأَدُنَ ، إذا أُنْبَتَ الصَّبْفُ عَسَالِيجَ الحَضِرُ

وفي فصل الصف تنبنت عساليج الحكر من الجنبة ، لها خصر في الحريف إذا برد الليل وترو حت الدابة، وهي الرئيحة والحلفة ، والعرب تقول للخصر من البقول: الحكمراء ؛ ومنه الحديث: تجنبه من خضرائكم ذوات الربح ؛ يعني الثوم والبحل والكراث وما أشبهها . والحضرة أيضاً: الحكمراء من النبات، والجمع خضر ". والأخضار : جمع الحضر ؛ حكاه أبو حنيفة . ويقال للأسود أخضر . والخضر : قبيلة من العرب ، سبوا بذلك لحضرة ألوانهم ؛ وإيام عني الشاخ بقوله :

وحَـُلاَهـا عـن ذي الأراكـة عـامـر" ، أخُو الحُنْضُر يَرْمي حيث 'تكُورَى النَّواحـز'

والحُنْضَرَةُ فِي أَلُوانَ النَّاسِ : السُّمْرَةُ ؛ قَالَ اللَّهُمِيُّ :

وأنا الأخضَرُ ، من بَعْرِ فِسْنِي ? أخضَرُ الجِلنْدَةِ فِي بيتِ العَرَبِ

يقول: أنا خالص لأن ألوان العرب السيرة ؛ التهذيب: في هذا البيت قولان: أحدهما أنه أراد أسود الجلدة ؛ قال : قاله أبو طالب النحوي ، وقيل : أراد أنه من خالص العرب وصيبهم لأن الغالب على ألوان العرب الأدمة ، ؛ قال ابن بري : نسب الجوهري هذا البيت للهبي ، وهو الفضل بن العباس بن 'عشبة بن أبي لهبي، وأراد بالحضرة سيرة لونه ، وإنما يريد بذلك خلوص نسبه وأنه عربي بحض ، لأن العرب تصف ألوانها بالسواد وتصف ألوان العجم بالحميرة . وفي الحديث : 'بعثت إلى الأحمر والأسود ؛ وهذا المعنى بعينه هيو الذي أراده مسكين الدارمي في قوله :

أَنَّا مِسْكِينٌ لمَـن يَعْرِفُني ، لَـوْنِيَ السُّمْرَةُ أَلُوانُ العَرَبِ

ومثله قول مَعْبَد بن أَخْضَرَ ، وكان ينسب إلى أَخْضَرَ ، وكان ينسب إلى أَخْضَرَ ، ولم يكن أَباه بل كان زوج أمه ، وإنما هو معبد بن علقبة المازني :

سَأَحْمِي حِماءَ الأَخْصَرِيْنُ ، إِنَّهُ ' أَبِي النَاسُ إِلا أَن يقولُوا ابن أَخْصَرا

وهل لِيَ فِي الحُمْسُرِ الأَعَاجِمِ نِسْبَةَ ۗ، فَآنَفَ مِمَا يَزْعُمُونَ وَأَنْكُوا ؟

وقد نحا هذا النحو أبو نواس في هجائه الرقاشي وكونه َدَعَتًا :

> قلت ' يوماً للرَّقـاللهِ : ي ' ، وقد سَبُّ الموالي :

ما الذي نَحاك عن أص لك من عمر وخال ? قال لي : قد كنت موثل زمنا ثم بدا لي أنا بالبَصْر ف موثل ، عربي الجسال أنا حقتاً أدعيهم

والحَضِيرَةُ من النخل: التي ينتثر 'بسر'ها وهو أخضر ؟ ومنه حديث اشتراط المشتري على البائع: أنه ليس له يخنضار ' ؛ المخضار ' : أن ينتثر البسر أخضر َ . والحَضِيرَةُ من النساه: التي لا تكاد تُتِم مُ حملًا حتى 'تسقطة ؟ قال :

تُزَوَّجْتَ مِصْلاحًا كَوْتُوباً خَضِيرَةً ، فَخُذْها على ذا النَّعْتِ ، إن شِيْنْتَ ، أَوْ دَعِ

والأُحَيْضِ ': ذبابُ أَحْضَ ' على قدر الذّبّان السّود . والحَضْراء من الكنائب نحو الجنّواء ، ويقال : كتيبة خضراء التي يعلوها سواد الحديد . وفي حديث الفتح : مَر وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في كنيبة الحضراء ؛ يقال : كتيبة خضراء إذا غلب عليها لبس الحديد ، شبه سواده بالحُضْرَ فَ ، والعرب تطلق الحضرة على السواد . وفي حديث الحرث بن الحكم : أنه تزوج امرأة فرآها خَضْراء فطلقها أي سوداء . وفي حديث الخبث خضراء قريش ؛ أي دهماؤهم وسواد م ، والحَضْراء : السماء حُضْر تها؛ فأبيدت خضراؤهم ، والحَضْراء : السماء حُضْر تها؛ السماء حُضْر تها؛ المختر المؤخر المنافر : المختر المؤسلة المنافر المنافر : المنافر المناف

التهذيب: والعرب تجعل الحديد أخضر والسماء خَصْراء ؛ يَقَالُ : فلانَ أَخْضَرُ ُ القَفَا ، يَعْنُونَ أَنَّهُ وَلَدْتُهُ سوداء . ويقولون للحائك : أَخْضَرُ البطن لأن بطنه ملزق بخشيته فَتُسُودُهُ . ويقال للذي يأكل البصل والكراث: أَخْضَرُ النُّواجِدْ . وخُضْرُ غَسَّانَ وخُضْرُ مُعارِبٍ : يُويدُونُ سُوَادَ لَونهم . وفي الحديث : من خُصَّرَ له في شيء فَلَمْ يَكُوْ مَهِ ؟ أي بورك له فيه ورزق منه ، وحقيقته أن نجعل حالت خَضْرَاءً ؛ ومنه الحديث : إذا أراد الله بعبد شرًّا أَخْضَرَ له في اللَّين والطين حتى يبني . والحَضَرَاءُ من الحَمَامِ : الدُّواحِنُ ، وإن اختلفت ألوانها ، لأن أكثر ألوانها الحضرة . التهذيب : والعرب تسمى الدواجن الخُنْضُرَ ، وإن اختلفت ألوانها ، خصوصاً بهـذا الاسم لغلبة الورُوْقَة عليها . التهذيب : ومن الحمام ما يكون أخضر مُصْمَناً ، ومنه ما يكون أحبر مصناً ، ومنه ما يكون أبيض مصناً ، وضُروبٌ من ذلك كُلُّها مُصْمَتُ إِلاَّ أَنَّ الهَدَايَةِ للخُضْرِ وَالنَّمْرِ ، وَسُودُهَا دون الحُنظر في الهداية والمعرفة . وأصلُ الحُنظرَةِ للرَّيْحان والبقول ثم قالوا لليل أخضر ، وأما بيض ُ الحمام فمثلها مثل الصَّقْلابيِّ الذي هو فَطيرٌ خامُ لم تُنْضِعُهُ الأرحام ، والزُّنْجُ جازَتُ حَدُّ الإنضاج حَتَى فَسَدَتَ عَقُولُهُمْ . وَخَضْرَاءُ كُلُّ شَيَّءً : أُصَلُّهُ . واخْتَضَرَ الشيءَ : قطعه من أصله . واخْتَضَرَ أَذْ نُـهُ : قطعها من أصلها . وقال ابن الأعرابي : اخْتَـضَرَ أَذْنَهُ قطعها . ولم يُقل من أَصلها .

الأصمعي : أباد الله ١ حَضراتهم أي خيرهم الأصمعي أباد الله ١ حَضراتهم أي خيرهم القاموس : ومنه قولهم أباد الله خضراء م أي سوادم ومطلم ، وأنكره الاصمي وقال : الما يقال أباد الله غضراء م أي خيرم وغضارتهم . وقال الزغشري : أباد الله خضراء م أي شجرتهم التي منها تفرعوا ، وجعله من المجاز، وقال الفراء أي دنيام ، يريد قطع عنهم الحياة ؛ وقال غيره أذهب الله نعيهم وخصبهم .

وغَضَارَتَهُمْ . وقال ابن سيده : أباد الله خَضْرَ اتَهُم ، قال : وأنكرها الأصمي وقال إنما هي غَضْر اؤهم . الأصمي : أباد الله خَضْر اءهم ، بالحاء ، أي خِصْبَهُمْ وسَعَتَهُمْ ؟ واحتج بقوله :

بِخَالِصَةِ الأَرْدَانِ خُصْرِ المَنَاكِبِ أَوْلَ : معناه أَرَادَ بِهِ سَعَةَ مَا هُمْ فَيْهُ مِنَ الْحِصْبِ ؛ وقبل : معناه أَذْهِبِ اللهُ نعيمهم وخِصْبَهم ؛ قبال : ومنه قول

عُنية بن أبي لنَهَب :

وأنا الأخضر ، من يعرفني ? أخضر الجلدة في بيت العرب

قال : يريد باخضرار الجلدة الحصب والسعة . وقال ابن الأعرابي : أباد الله خضراءهم أي سوادهم ومعظمهم . والحُنْصْرَةُ عند العرب : سواد ؟ قال القطامي :

يا ناق ُ خُبِئي خَبَباً زِورَا ، وقلّبي مَنْسِمَكِ المُنْبَرًا ، وعارضِي الليلَ إذا ما اخضَرًا

أراد أنه إذا ما أظلم . الفراء : أباد الله خضراءهم أي دنياهم ، يريد قطع عنهم الحياة .

والخُنْصَّارَى : الرَّمْتُ إذا طال نباته ، وإذا طال الشَّمامُ عن الحُبْحَنِ سبي خَضِرَ الشَّمامِ ثم يكون خَضِراً شهراً. والحَضِراً ": بُقَيْلاً" ، والجمع خَضِر "؛ قَال ابنُ مُقْبل :

يَمْنَادُهُا فَرُجُ مَلَبُونَهُ خُنُفُ ، يَنْفُخُنَ فِي بُوعُمْ الْحَوْدَانِ والْحَضِرِ

والحَصْرَةُ : بقلة خضراء خشناء ورقها مثل ودق الدُّخْنَ وكذلك ثمرتها ، وترتفع ذراعاً ، وهي تملأ فم البعير . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : إن أخُورُفَ ما أَخَافَ عليكم بَعْدِي ما يَخْرُجُ الكم من

زَ هُرَ ۚ لِللَّهِ ﴿ وَإِنْ مَا يُنْبِينَ ۗ الربيع ُ مَا يَقَتُلُ ۗ حَبَطاً أَو بِنُلُمُ ۚ إِلَّا آكُلُهُ الْحَضِر ، فإنها أَكُلُت \* حتى إذا امتكات خاصرتاها استقبلت عين الشمس فَتُلَطَّتُ وبالت ثم رَتَعَت ، وإنا هذا المال ا خَضَر " حُلْو" ، ونعم صاحب المُسلم هُو ان أعطى منه المسكين واليتم وابن السبيل ؛ وتفسيره مذكور في موضعه ؛ قال : والحَيْضُر ُ في هذا الموضع ضَرُّبٌ مَن الجَنْبَة ، واحدته خَضَرَةٌ ، والجَنْبَةُ ' من الكلا: ما له أصل غامض في الأرض مثل النَّصيّ والصَّلَّيَانِ ، وليس الْحَضِرُ من أَحْرَادِ البُقُول التي تَهيج في الصيف ؟ قال ابن الأثير : هذا حديث مجتاج إلى شرح ألفاظه مجتمعة، فإنه إذا فرسق لا يكاد يفهم الغرض منه . الحبَط ، بالتحريك : الهـ لاك ، يقال : حَبِطَ يَحْبَطُ مُبَطًّا ، وقد تقدم في الحاء ؟ ويُلم أُ: يَقُرُبُ ويدنو من المالك ، والحَصَرُ ، بكسر الضاد: نوع من البقول ليس من أحرارها وجَنَّدها ؛ وثُلُطَ البعيرُ يَثُلطُ إذا أَلقى رجعه سهلًا رقيقاً ؟ قال : ضرب في هذا الحديث مَثَلَيْن : أحدهما للمُفرِط في جمع الدنيا والمنع من حقها ، والآخر للمقتصد في أخذُها والنفع بها ، فقوله إن بمــا ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلم فإنه مثل المفرط الذي يأخذ الدنيا بغير حقها ، وذلك لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشة منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطونها عند مجاوزتها حــــ الاحتال ، فتنشَّق أمعارُها من ذلك فتهلك أو تقارب الملكك ، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها، قد تعرَّض للهلاك في الآخرة بدخـول النار ، وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلـك من أنواع الأذى ؛ وأما قوله إلا آكلة الحضر فإنه مثل المقتصد وذلك أن الحَيْضُرَ ليس من أحرار البقول

وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي أمطاره فَتَحَسُّنُ ۗ وتَنْعُمُ ، ولكنه من البقول التي ترعاهـا المواشي بعد هَيْج البُقُول ويُبْسها حيث لا تجد سواها ، وتسميها العربُ الجَنْبَةَ ۚ فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تَسْتَمْرِيها ، فضرب آكلة َ الحَضِرِ من المواشى مثلًا لمن يقتصر في أُخذ الدنيا وجمعها ، ولا يجمله الحرص على أخذها بغير حقها ، فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الحضر ، ألا ترا. قال: أكلَّت حتى إذا امتكات خاصرتاها استقبلت عين الشبس فثلطت وبالت ? أواد أنها إذا شعت منها بركت مستقلة عين الشمس تستمرى بذلك ما أكلت وتَحْتَرُ ا وتَثَّلُطُ ، فإذا تُلَطَّت فقد زال عنها الحَيَط ، وإَمَا تَحْبَطُ لَاسُهُ لأَنهَا مَتلى عَطُونها ولا تَشْلطُ ولا تبول فتنتفخ أجوافها فَيَعْر ضُ لِمَا المَرَضُ فَتَهُلكُ ، وأراد بزهرة الدنيا حسنها وبهجتها ، وبيركات الأرض نماءهـ وما تخرج من نباتها .

والخضرة في شيات الحيل : غَبْرَة تخالط دهمة ، وكذلك في الإبل ؛ يقال : فرس أخضر ، وهو الد يز ج . والحضاري : طير نخضر يقال لها القارية ، نوعم أبو عبيد أن العرب تحبها ، يشبهون الرجل السخي بها ؛ وحكى ابن سيده عن صاحب العين أنهم يتشاءمون بها . والحضار أن طائر معروف ، والحضاري أنهم طائر يسمى الأخيل يتشاءم به إذا سقط على ظهر بعير ، وهو أخضر ، في حنك محمرة ، وهو أعظم من القطا .

وَوَادِ خُضَارُ : كثير الشجر . وقول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إياكم وخَضْرَاءَ الدَّمَن ِ ، قيل : وما ذاك يا رسول الله ? فقال : المرأة الحسناء في منسبت السوّه ؟ شبهها بالشجرة الناضرة في دِمْنَة البَعَر ، وإن كان وأكلها داء ، وكل ما ينبت في الدَّمْنَة ، وإن كان

ناضراً ، لا يكون نامراً ؛ قال أبو عبيد : أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون لغير وشد في ، وأصل الد من ما تُد مَّنهُ الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها، فرما نبت فيها النبات الحسن الناضر وأصله في دمنة قد راة ؛ بقول النبي، صلى الله عليه وسلم: فَمَنْظَر ها حَسَنُ أنيق ومنتبيتها فاسد ؛ قال 'وفر' بن الحرث :

وقد يَنْبُتُ المَرْعَى على دِمَنِ النَّرَى،
وتَبْقَى حَزَّازَاتُ النَّقُوسَ كَمَا هِيا ضربه مثلًا للذي تظهر مودته، وقلبه نَفِلُ بالعداوة، وضَرَّبَ الشَّجرةَ التي تَنْبُتُ في المَزْبلة فتجيء خَضِرَةً ناضرةً ، ومَنْبِيتُها خبيث قذر، مثلًا للمرأة الجميلة الوجه الليهة المَنْصِب.

والحُضَّارَى، بتشدید الفاد: نبت ، کما یقولون 'شقَّارَی لنَبْت وخُبًّازَی و کذلك الحُوُّارَی . الأصمعي : زُبُّادَی نَبْت ' ، فَشَدَّدَهُ الأَزهري ، ویقال 'زبّاد' أَضاً .

وبيع المنظاصرة المنهي عنها: بيع الشار وهي خضر لم يبد صلاحها ، سبي ذلك المخاضرة لأن المتبايعين تبايعا شيئاً أخضر بينهما ، مأخود من الحضرة و والمخاضرة : بيع الشار قبل أن يبدو صلاحها ، وهي خضر بعد ، ونهى عنه ، ويدخل فيه بيع الراطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره بعضهم بيع الراطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره ويقال للزرع: الحضادي ، بتشديد الضاد ، مثل الشقاري . والمخاضرة : أن يبيع الشمار خضرة فيل بدو صلاحها .

والحَصَارَةُ ، بالفتح : اللَّـبَنُ أَكَـٰـثِرَ مَاؤَه ؛ أبو زيد : الحَصَارُ من اللبن مثل السَّـمَارِ الذي مُذِقَ بماء كثير حتى اخْضَرَ ، كما قال الراجز :

جاؤوا بِضَيْع ، هل رأيتَ الذَّنْبَ قَطَ ؟ أراد اللبن أنه أورق كلون الذئب لكثرة مــائه حتى غَلَـبَ بياضَ لون اللبن .

ويقال: رَمَى اللهُ في عين فلان بالأخضر ، وهو داء يأخذ العين . وذهب دمه بطلا مَصْراً ، وذهب دمه بطلا مَدَراً ، وهو لك دمه بطلا مَدَراً ، وهو لك خضراً مضراً الى ومضراً أي ذهب دمه باطلا مَدَراً ، وهو لك خضراً مضراً الى ومضراً أي سقياً لك ورعياً ، وقيل: الحيضر العَض والميضر أي سقياً لك ورعياً ، وقيل: الحيضر أن العقص والدنيا خضراً " مضراً أي ناعمة عَضة " طرية طيبة ، وقيل: مُونِقة مُعْجِبة " وفي الحديث : إن الدنيا حُلُوا " خضراً " مضراً " فمن أخذها مجتها بورك له فيها ؛ ومنه حديث ابن عبر : اغنز والفنز و حُلُو " خضر "أي طري " محبوب" لما ينزل الله من النصر ويسهل من الغناغ .

والحَضَارُ : اللبن الذي ثلثاه ماء وثلثه لبن ، يكونر ذلك من جميع اللبن حقينيه وحليبه ، ومن جميع المواشي ، سمي بذلك لأنه يضرب إلى الحضرة ، وقيل : الحَضَارُ جمع ، واحدته خضارة ، والحَضَارُ : البَقْلُ الْأُولُ ، وقد سَمَّت أَخْضَرَ وَخَضَيْراً .

والحَضِر : نَبِي مُعَمَّر عجوب عن الأبصار . ابن عباس : الحَضِر نِي من بني إسرائيل ، وهو صاحب موسى ، صلوات الله على نبينا وعليه ، الذي التقى معه بَجْمَع ِ البَعْر يَنْنِ . ابن الأنباري : الحَضِر عبد صالح من عباد الله تعالى . أهل العربية : الحَضِر ، ، بفتح الحاء وكسر الضاد ؛ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : جلس على فَر و ق بيضاء فإذا عليه وسلم ، أنه قال : جلس على فَر و ق بيضاء فإذا هي تهتز خضراء ، وقبل : سمي بذلك لأنه كان إذا جلس في موضع قام وتحته روضة تهتز ؛ وعن مجاهد : كان إذا صلى في موضع اخضر ما حوله ، وقبل : ما تحته ، وقبل : سمي خضراً لحسنه وإشراق وجهه تحته ، وقبل : سمي خضراً لحسنه وإشراق وجهه تحته ، وقبل : سمي خضراً لحسنه وإشراق وجهه

تشبيهاً بالنبات الأخضر الفض؛ قال: ويجوز في العربية الحضر ' ، كما يقال كَبِيد" وكِبْد" ، قال الجوهري : وهو أنصح .

وقيل في الخبر: من خُصْر َ له في شيء فليلزمه ؛ معناه من بورك له في صناعة أو حرفة أو تجارة فليلزمها . ويقال للدُّ لمو إذا اسْتُقِي َ بها زماناً طويلًا حتى اخْضَرات : خَصْراة ؛ قال الراجز :

نمطئى ملاَطاه مِخَضْراءَ فَري، وإن تَأَبًّاهُ تَلَـَقَى الأَصْبَحي

والعرب تقول : الأَمْرُ بيننــا أَخْضَرُ ۚ أَي جديــد لم تَخْلَـَقُ المَــُورَدَّةُ بِيَننا ؛ وقال ذو الرمة :

قد أَعْسَفَ النَّالَزِحِ 'المَنجَهُولُ مَعْسَفُهُ '، في ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هامَهُ البُومُ

والخُضْرِيَّة ': نوع من التمر أخضر كأنه زجاجة يستظرف للونه ؛ حكاه أبو حنيفة. التهذيب: الحُضْرِيَّة ' نخلة طبية التمر خضراء ؛ وأنشد :

إذا حَمَلَتُ خُضْرِيَةٌ فَوْقَ طَابَةٍ ، ولِلشُّهُبِ قَصَلُ عِنْدَهَا والبّهَاذِرِ

قال الفراء: وسمعت العرب تقول لسَعَفِ النخـل وجريده الأخْضَر: الحَصَرُ ؛ وأنشدا:

تَظَلُ ْ يُومَ وَرْدِهَا مُزَعْفَرَا ، وهي خَناطِيلُ تَجُوسُ الحَضَرَا

ويقال: خَضَرَ الرجلُ خَضَرَ النخلِ عِيخْلَبِهِ كِخْضُرُهُ خَضْرًا واخْتَضَرَهُ كِخْتَضِرُهُ إِذَا قطعه . ويقال: اخْتَضَرَ فلانُ الجارية وابْتَسَرها وابْتَكَرَها وذلك إذا اقْتَضَها قبل بلوغها .

۱ قوله  $\alpha$  وأنشد الخ  $\alpha$  هو لسمد بن زيد مناة ، مخاطب أخاه مالكاً كما في الصحاح .

وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس في الحَضَرَّ اوات صدقة ؛ يعني به الفاكهة الرَّطْبَة والبقول ، وقياس ما كان على هذا الوزن من الصفات أن لا يجمع هذا الجمع، وإغا يجمع به ما كان اسماً لا صفة، نحو صحراء وخنفُساء ، وإغا جمعه هذا الجمع لأنه قد صاد الحَضراء ، لا تريد لونها ؛ وقال العرب لهذه البقول: جمعه الأسماء كورَ قاء وورَ قاوات وبطَحاء وبطُحاء الخَضراء ، لا تُنهَ الفه غلبت غلبة الأسماء ويطحاء وبطحاء أي بثول ، وأحدها خضرات ، بكسر وفي الحديث : أتي بقدر فيه خضرات ، بكسر الضاد، أي بثول ، واحدها خضر .

والإخضير : مسجد من مساجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين المدينة وتَبُوك . وأخضر ، بفتح الهبرة والفاد المعجمة : منزل تربيب من تبوك تزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عند مسيره إليها . خطو : الخاطر : ما تخطئ في القلب من تدبير أو أمر . ابن سيده : الحاطر الماجس ، والجمع الحواطر، وقد خطر بباله وعليه تخطر ويخطئ ويخطئ بالضم ؛ الأخيرة عن ابن جني ، فقطور آ إذا ذكره بعد نسيان . وأخطر الله بباله أمر كذا ، وما وجد نسيان . وأخطر أله بباله أمر كذا ، وما وجد بالي كذا وكذا تخطر أله بباله أمر كذا ، وما وجد بالي كذا وكذا تخطر أله ببالي أله وقطر الله والمنان بين الإنسان وقلبه : أوصل وسواسة إلى الشيطان بين الإنسان وقلبه : أوصل وسواسة إلى الأحيان بعد تخطر أله إلا خطرة أي في الأحيان بعد الأحيان ، وما ذكرته إلا خطرة أي في الأحيان بعد الأحيان ، وما ذكرته إلا خطرة

والحَطُرُ : مصدر تخطرَ الفعلُ بذنب يَخْطِرُ خَطْراً وخَطَراناً وخَطِيراً : رَفَعَهُ مَرةً بعد مرةً وضرب به حاذیه ، وهما ما ظهر من فَخِذیه حیث

واحدة . ولعب الخطرة بالمغراق .

يقع سَعْمَرُ الذَّنَبِ ، وقيل : ضرب به بميناً إوشمالاً . وناقعة تخطئارة ": تَخطر نبذنبها . أوالحكطير والحطئار : وقيع ذنب الجمل بين وركيه إذا تخطر ؟ وأنشد :

# رَدَدُنَ فَأَنْشَفْنَ الأَزِمَّةَ بعدما تَحَوَّبَ ، عنأوْراكِهِنَّ ، خَطِيرُ

والحاطِرِ : المُسَبَخْدِرُ ؛ يقال : خطرَ تَخْطِرُ إذا تَسَخْتُرَ . والحَطِيرُ والحَطرَانُ عند الصَّوْلَةِ والنَّشَاطِ ، وهُو التَّصَاوُلُ والوعيد ؛ قال الطرماح:

#### بالنوا تخافَتَهُمْ على نِيوانِهِمْ ، واستَسْلَمُوا،بعدالخَطِيرِ،فأُخْمِدُوا

التهذيب: والفحل كي طور بذبه عند الوعيد من الخيكاء . وفي حديث مرحب: فخرج كي طور بسيفه أي يَهُو و مُ مُعجباً بنفسه مُتَعَرّضاً للمبارزة ، بسيفه أي يتابل ويمشي مشية أو أنه كان كي طور في مشيه أي يتابل ويمشي مشية المنعجب وسيفه في يده ، يعني كان كي طور وسيفه معه ، والباء للملابسة . والناقة الخطارة أ: تخطر بنبها في السير نشاطاً . وفي حديث الاستسقاء : والله ما كي طور لنا جمل ؛ أي ما يحرك ذبه مو الأ لشدة القحط والحك ب يقال : خطر البعير بذب كي طور أذا رفعه وحطة ن ، وإنا يفعل ذلك عند الشبيع والسمن ؛ ومنه حديث عبدالملك لما فتكل كي عيرو بن سعيد : والله لقد فتكانته ، وإنه لأعز عين من جلدة ما بين عيني ، ولكن لا كي طور فعلان في سوول إ وفي قول الحجاج لما نصب فحلان في سوول إ وفي قول الحجاج لما نصب

# خطاً و الفَنيق

شبه رميها بخطَرَانِ الفحل . وفي حديث سجود

السهو: حتى كغطر الشيطان بين المرء وقلبه ؛ يويد الوسوسة . وفي حديث ابن عباس : قام نبي الله يوماً يصلي فَخَطَر حَطر ق ، فقال المنافقون: إن له قلبين. والخطير : الوعيد والنشاط ؛ وقوله :

ُهُمُ الْجَبَلُ الْأَعْلَى، إذا مَا تَنَاكُوَتُ \* مُلُوكُ الرَّجَالِ، أَو تَنَخَاطَرَتِ البُزُّلُ \*

يجوز أن يكون من الخطير الذي هو الوعيد ، ويجوز أن يكون من قولهم تخطئر البعير بذنب إذا ضرب به . وخَطَرَانُ الفحل من نشاطه ، وأما خطران الناقة فهو إعلام للفحل أنها لاقح. وخَطَرَ البعير بذنبه كخطر' ، بالكسر ، خطئراً ، ساكن ، وخَطَرَاناً إذا رفعه مرة بعد مرة وضرب به فخذيه. وخَطَرَانُ ا الرجل: اهتزازُه في المشي وتَسَخْتُرُهُ. وخَطَر بسيفه ورمحه وقضيبه وسوطه كخطر كخطراناً إذا رفعه مرة ووضعه أخرى . وخَطَرَ في مشْيَتُه كخطر ُ خطيراً وخطراناً : رفع يديه ووضعهما ، وقبل : إنه مشتق من خَطَران البعير بذنبه ، ولس بقوى ، وقد أبدلوا من خال غناً فقالوا : غَطَرَ بذنبه يَغُطُر ، فالغين بدل من الحاء لكثرة الخاء وقلة الغين ؛ قال ابن جني: وقد يجوز أن يكونا أصلين إلا أنهم لأحدهما أقلُ استعمالًا منهم للآخر. وخُطَرَ الرجلُ بالرَّبَعْةَ كَخْطُرُ خَطْرًا : رفعها وهزها عند الإشالة ؟ والرَّبِيعَة ': الحَجَر ُ الذي يوفعه الناس يَخْتَبِرُونَ بِذَلِكَ قُنُواهُمْ .

الفراء: الخَطَّارَةُ تحظيرَةُ الإبل.

والحَطَّارُ : العطَّار ؛ يقال : اشتريت بَنَفْسَجاً من الخَطَّارُ : المِقْلاعُ ؛ وأنشد :

ُجلْمُودُ خَطَّارِ أُمِرَ مِجْدَبُهُ ورجل خَطَّارٌ بالرمح : طَعَّانٌ به ؛ وقال :

مَصَالِيتُ خَطَّارُونَ بَالرُّمْعِ فِي الوَّغَى

ورمع خطار : ذو اهتزاز شدید کی طر تخطر اناً، و کذلك الإنسان إذا مشى یخطر بیدیه کثیراً. و خطر الرامع بخطر : اهتز ، وقد خطر خطر مغطر خطر اناً.

والحَطَرُ : ارتفاعُ القَدرِ والمالُ والشرفُ والمنزلة . ورجـل ٌ خطير ٌ أي له فـَـد ٌ ر ٌ وخَطَـر ۗ ، وقد خَطُر ، بالض ، نخطُورة " . ويقال : خَطَرَانُ الرمح ارتفاعه وانخفاضه للطعن . ويقال : إنه لرفيع الخَطَر ولئيمه .ويقال: إنه لعظيم الحَطَر وصفير الخَطَر في حسن فعاله وشرفه وسوء فعاله ولؤمه . وخَطَرُ الرجلِ : قَدَّرُه ومنزلته، وخص بعضهم به الرفعة ، وجمعه أخطار". وأمر خطير": رفيع". وخَطَرُ كِخْطُرُ خَطَراً وخُطُوراً إِذَا جَلَّ بعد دِقَّةً . والخَطيرُ من كل شيء : النَّبيلُ. وهذا خَطيرٌ لهذا وخَطَرُ له أي مثلٌ له في القَدُّر ، ولا يكون إلا في الشيء المَزيز ؛ قال : ولا يقال للدون إلاَّ للشيء السُّريُّ . ويقال للرجل الشريف : هو عظيم الحَطَر . والحَطيرُ : النَّظيرُ . وأَخْطَرَ به : سَوَّى . وأَخْطَرَهُ : صار مثله في الخَطَر . اللبث : أخطر تُ لفلان أي صير تُ نظير في الحَطَر . وأَخْطَرَني فلان ، فهو مُخْطر ﴿ إِذَا صَار مثلك في الخَطَر . وفلان ليس له خَطير أي ليس له نظير ولا مثل . وفي الحديث : ألا هل مُشَمِّرٌ ۗ للجنة فإن الجنة لا خُطَرَ لما ؛ أي لا عوَضَ عنها ولا مثل لما ؛ ومنه : ألا رَجُلُ يُخاطِرُ بنفسهِ وماله ؛ أي يلقمها في الهَلَكَة بالجهاد . والحَطَرُ ، بالتحريك: في الأصل الرهن ، وما يُخاطِّرُ عليه ومثلُ الشيء وَعَـدُ لُهُ، ولا يقال إلاِّ في الشيء الذي له قدر ومزية؛ ومنه حدیث عبر فی قسمة وادي القرّی : وكان

لعنان فيه خَطَرُ ولعب الرحمن خَطَرُ أي حظ ونصيب ؛ وقول الشاعر :

# في ظِلِ عَبْش ِ هَنِي مِ مَا له خَطَرُ ا

أي ليس له عَدْلُ . والحَطَرُ : العَدْلُ ؛ يقال : لا تجعل نفسك خطراً لفلان وأنت أو وزن منه . والحَطرُ : السَّبَقُ الذي يترامى عليه في التراهن ، والجمع أخطار " . وأخطر كم خطراً وأخطراً وأخطراً مم : بذل لهم من الحَطر ما أرضاهم . وأخطر لا المال أي جعله خطراً بين المتراهنين . وتخاطر والحالم على الأمر : تراهنوا ؛ وخاطر هم عليه : راهنهم . والحَطر " : الرهن بعينه . والحَطر " : ما "مخاطر أو الحَطر " : الرهن بعينه . والحَطر " : ما "مخاطر أو السابق إذا تناول القصية عليم أنه قد أحر ز والسابق إذا تناول القصية عليم أنه قد أحر ز وهو كله الذي يوضع في النّضال والرهان ، فمن وهو كله الذي يوضع في النّضال والرهان ، فمن أخذه ؛ وأنشد ان السكيت :

أَيَهُلِكُ مُمُنَّمُ ۚ وَزَيْدٌ ، وَلَمْ أَقُهُمْ عَلَىٰنَدَبٍ بِوماً، وَلَى نَفْسُ مُغْطِرِ؟

والمُخْطِرُ : الذي يجعل نفسه خَطَرَاً لِقِرْ نِهِ فيبارذِهِ ويقاتله ؛ وقال :

وقلت لن قد أخطر الموت نَفْسَه : ألا مَن لأَسْرٍ حازِمٍ قد بَدَا لِيَا ? وقال أيضاً :

أَن عَنَّا إِخْطَارُنَا المَـالُ وَالْأَنْ فُسَ، إِذْ نَاهَدُوا لِيَوْمِ الْمِحَالِ ?

وفي حديث النعمان بن مُقَرَّن أَنهِ قال يوم كهاو َنْدَ، حين النقى المسلمون مع المشركين : إن هؤلاء قــد

أخطر والنكر رثة ومتاعاً، وأخطر تم لهم الدين، فنافحوا عن الدين ؛ الرقة : رَدِي، المتاع، يقول: شرطه وها لكم وجعلوها خطراً أي عد لا عن دينكم، أواد أنهم لم يُعرَّضُوا للهلاك إلا متاعاً يَهُون عليهم وأنتم قد عَرَّضْتُم لهم أعظم الأسياء قدراً، وهو الإسلام.

والأخطار من الجَوْزِ في لَعَبِ الصبيان هي الأخراز ، والأخطار : الأحراز ، في لعب الجَوْز .

والحَطَرُ : الإشرافُ على هَلَكَة . وخاطَرَ بنفسه يُخاطِرُ : أَشْفَى بها على خَطَرِ هُلُكُ أَو نَيْسُلِ مُلُكُ . والمَخاطِرُ : المراقي . وخَطَرَ الدهرُ مُطَلَّرُ الدهرُ خَطَرَانَهُ ، كَمَا يقال : ضرب الدهرُ ضَرَبانَهُ ، وفي التهذيب : يقال خَطَرَ الدهرُ من خَطَرانِه كما يقال ضَرَب من ضَرَبانِه . والجُنْدُ يَخْطِرُونَ حَوْل فَادُمْ يُورُونَهُ منهم الحِدُ ، وكذلك إذا اختشدوا في الحرب .

والحَطُورَةُ : من سِماتِ الإبل ؛ خَطَرَهُ بالمِيسَمِ في باطن الساق ؛ عن ابن حبيب من تـذكرة أبي علي كذلك .

قال ان سيده : والحَطْرُ مَا لَصِقَ اللَّهِ وَكَيْنِ مِن البول ؛ قال ذو الرمة :

وقَرَّ بْنَ بَالزَّرْقِ الْحَمَاثُلِ ، بعدما تَقَوَّب ، عن غِرْبَانِ أَوْرَ الْكِمَا ، الْحَطَّرْ ،

قوله: تقوّب مجتسل أن يكون بمعنى قوّب ، كقوله تعالى: فتقطّعوا ، وتقسبت الشيء أي قطعوا ، وتقسبت الشيء أي قسبته . وقال بعضهم: أزاد تقوّبت غربانها عن الخطر فقلبه .

، قوله α والحطر ما لصق النع α بفتح الحاء وكسرها مع سكون الطاء كما في القاموس .

والحِيَطُرُ : الإِبل الكثيرة ؛ والجمع أخطار ، وقيل : الحِيطُرُ مائتان من الغنم والإِبل ، وقيل : هي من الإِبل أربعون ، وقيل : ألف وزيادة ؛ قال : وأت لأقنوام سواماً دَثرًا ،

رَأَتْ لأَقْنُوامِ سُوَاماً دَثْنُوا، يُوبِحْ رَاعُوهُنَ أَلْفاً خَطِئْرًا، وبَعْلُهُا يَسُوقُ مِعْزَى عَشْرا

وقال أبوحاتم: إذا بلغت الإبل مائتين، فهي تخطره، فإذا جاوزت ذلك وقاربت الألف، فهي عرج و و حديث وخطير الناقة : زمامها ؛ عن تراع . وفي حديث على ، عليه السلام ، أنه أشار لعمار وقال : 'جرو و له الخطير ما انتجر لكم ، وفي رواية : ما جر و تو قطير اما لم يكن فيه موضع ؛ قال : الخطير زمام البعير ، وقال شعر في الحطير : قال بعضهم الخطير الحبل ، وقال شر في الحطير : قال بعضهم الخطير وإشر اطبا في الحرب ؛ المعنى اصبروا لعمار النفس وإشر اطبا في الحرب ؛ المعنى اصبروا لعمار ما صبر

وتقول العرب: بيني وبينه خَطْرَةُ رُحِمٍ ؛ عن ابن الأعرابي ، ولم يفسره ، وأراه يعني سُبْكَةَ رَحِمٍ ، ويقال : لا جَعَلَهَا اللهُ خَطْرَتَه ولا جعلها آخر مَخْطَرَ مِنه أَي آخِرَ عَهْدٍ منه ، ولا جعلها الله آخر دَسْنَةً ا وآخر دَسْمَةً وطيّةً ودَسَّةً ، كلُّ ذلك : آخِرَ عَهْدٍ ؛ وروي بيت عدي بن زيد :

> وبِعَيْنَيْكَ كُلُّ ذَاكَ تَخَطَّرُا كَ وَمُضِيكَ نَتَبْلُهُمْ فِي النَّضَالِ

قَالُوا : تَخَطَّرُ اكَ وَتَخَطَّاكَ بَعْنَى وَاحْدَ، وَكَانَ أَبُو سَعَيْدُ يُرُونِهِ تَخْطَاكُ وَلَا يَعْرُفُ تَخْطُرُ اكَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَخَطَّرُ انِي شَرُ فَلَانَ وَتَخْطَانِي أَي جَازَنِي .

١ قوله « آخر دشنة النع » كذا بالاصل وشرح القاموس.

النُّسَبِ أو الكثرة ؛ قال :

# دار" لِجَمَّاء العِظامِ مِخْفار

وتَحَفَّرَتْ : اشْنَدَ حياؤها. والتَّخْفِيرُ: النَّسُويِر. وحَفَرَ الرَّحِلَ وخَفْراً : وحَفَراً الرَّحِلَ وخَفْراً : أَجَارِه ومنعه وأُمَّنَهُ ، وكان له خفيراً ينعه ، وكذلك تَخَفَّرَ به . وخَفَرَه : استجار به وسأله أن يكون له خفيراً، وخَفَرَه تَخْفِيراً؛ قال أبو جُنْدبِ الهُدُلِيُ :

ولكِنْنَي جَمْرُ العَضَا ، من وراثِهِ يُخَفِّرُ نِي سَيْفي ، إذا لم أَخَفُسرِ

وفلان ُ خَفيري أي الذي أجيره . والحَفير ُ : المجير ، فكل واحد منهم خفير لصاحب ، والاسم من ذلك كله الحُنْفِرَةُ والحَفَارَةُ والحُفَارَةُ ، بالفتح والضم ، وقيسل : الخُفْرَةُ والخُفارَةُ والحُفارَةُ والحِفارَةُ الأمان ، وهو من ذلك الأوَّل . والحُنْفَرَةُ أَنضًا : الحَفير' الذي هو المجير . اللبث : خَفير' القوم 'مجيوهم الذي يكونون في ضمانه ما داموًا في بلاده، وهو كخنفر القومَ خَفَارَةً . والحَفارَةُ : الذِّمَّةُ ، وانتهاكها إِخْفَارْ". وَالْحُفَارَةُ وَالْحُفَارَةُ وَالْحَفَارَةُ أَيْضًا : حُعْلُ ا الحَفير ؛ وخَفَر ثُه خَفْراً وخُفُوراً . ويقال : أَخْفَرُ تُهُ إِذَا بِعَثْتَ مَعَهُ خَفَيْرًا ؛ قَالُهُ أَبُو الجَرِّاحِ العقيلي ، والاسم الحُفْرَةُ ، بالضم ، وهي الدمـة . يقال : وَفَتْ خُفْرَ تُكُ ، وكذلك الخُفارة ، بالضم، والحفارَة ، بالكسر . وأَخْفَرَه : نقض عهده وخاسَ به وغَدَره . وأَخْفَرَ الذمة : لم يَفٍ بها . وفي الحديث: من صلى العداة فإنه في ذمّة الله فلا تُخفر نُ الله في ذمته ؛ أي لا تؤذوا المؤمن ؛ قال زهير :

ا قوله « والحفرة ايضاً » لفظ ايضاً زائد اذ الحفرة كهمزة غير ما
 قبله أعنى الحفرة بضم فسكون كما في القاموس وغيره .

والحِطْرَةُ : نبت في السهل والرمل يشبه المَكْرَ ، وقيل : هي بقلة ، وقال أبو حنيفة : تَنْبُتُ الحِطْرَةُ مع طلوع سهيل ، وهي غَبْراءُ حُلُوةً " طيبة يراها من لا يعرفها فيظن أنها بقلة ، وإنما تنبت في أصل قد كان لها قبل ذلك، وليست بأكثر بما يَنْتَهُس ُ الدابةُ بفيه ، وليس لها ورق ، وإنما هي قُصْبانُ وقَالَ وَقَالَ خُصْرَ "، وقد تُحْبَبَلُ بها الظّباءُ ، وجمعها خِطَرَ " مثل سدَّرَةً وسيدَر . غيره : الحِطْرَةُ عُشْبَةً " مَعْهَدُها المال ويعَنْزُو عَليها ، والعرب تقول : رَعَيْنا خَطَرات الوَسْمِي " ، وهي والعرب تقول : رَعَيْنا خَطَرات الوَسْمِي " ، وهي الشَّمَعُ من المَراتِعِ والبُقَعِ ؟ وقال ذو الرمة :

لها خَطَرَاتُ العَهَدِ من كُلُّ بَلَـٰدَ ۚ إِلَهُ مِنْ مَنْشِمِ لِهِ مَرْبُ مَنْشِمِ

والحِطرَةُ: أغصان الشجرة ، واحدتها خطر " ، نادر أو على توهم طرح الهاء . والحِطر ' ، بالكسر : نبات يجعل ورقه في الحضاب الأسود مختضب به ؛ قال أبو حنيفة : هو شبيه بالمنكتم ، قال : وكثيراً ما ينبت معه مختضب به الشيوخ ؛ ولحية مخطئورة " ينبت معه مختضوبة " به ؛ ومنه قبل للبن الكثير الماء : خطئو " .

والخَطَّارُ : دهن من الزيت ذو أَفاويه، وهو أَحد ما جاء من الأَسماء على فَعَّال .

والحَطُّرُ : مكيال ضخم لأهل الشام .

وِالْحَطَّادُ : اسم فرس حديفة بن بدر الفَزارِيِّ .

خعو: الحَيْعُرَةُ : خِفَةُ وطَيْشُ.

خُفُو: الْحَفَرُ ، بالتحريك : شدّة الحياء ؛ تقول منه : خَفَرَ ، بالكسر، وخَفِر ت المرأة خَفَراً وخَفارة ؟ الأُخيرة عن ابن الأعرابي ، فهي خَفِرَ " ، على الفعل، ومُنتَخَفِّرَ " ، وحَفيرة من نسوة خَفائِرَ ، ومِخْفار على

فإنتَّكُمُ ، وقَنَوْماً أَخْفَرُ وُكُمْ ، لكالدَّيباجِ مالَ به العَبَـاءُ

والحُنُورُ : هو الْإِخْنَارُ نفسُه من قبل المُخْفِرِ ، من غير فعل ، على خَفَرَتُ ذِمَّةُ فير فعل ، على خَفَر يَخْفُر . شبر : خَفَرَتُ وَمَّةُ فلان خُنُورًا إذا لم يُوفَ بها ولم تَتِمَّ ؛ وأَخْفَرَها الرجل ، وقال الشاعر :

فَواعَدَ نِي وأَخْلَفَ ثُمَّ ظَنِّي ، وبِيْسَ خَلَيْفَة المره الغُفُور ُ!

وهذا من خَفَرَتُ دَمَّتُهُ خُفُوراً . وخَفَرْتُ الرحلَ : أَحَر ْتُهُ وحَفظتُهُ . وخَفَر ْتُهُ إِذَا كُنت له خَفيراً أي حامياً وكفيلًا . وتَخَفَّر تُ به إذا استجرت به . والخفارة ، بالكسر والضم : الذَّمام . وأَخْفَر ْتُ الرجل إذا نقضت عهده وذمامه ، والهمزة فه للإزالة أي أزلت 'خفار'ته ، كأشكسته إذا أزلت شكواه ؛ قال ابن الأثير : وهو المراد في الحديث . وفي حديث أبي بكر ، رضى الله عنه : من ظلم من المسلمين أحداً فقد أَخْفَرَ اللهُ ، وفي رواية : ذمَّةً َ الله. وفي حديث آخر : من صلى الصبح فهو في خُفْرَ ﴿ الله أي في ذمته . وفي بعض الحديث : الدموع خُفَرُ ُ العُيونَ ؛ الخُفُرُ مِمع خُفْرَةٍ ، وهي الذمة أي أن الدموع التي تجري خوفاً من الله تعالى تُجيرُ العيون من النار ؛ كقوله ، صلى الله عليه وسلم : عَيْنَانِ لا تَمَسُّهُما النارُ : عين بكت من خشية الله تعالى . وفي حديث لقمان بن عـاد : حَبِي ۚ خَفِر ُ أَي كَثير الحياء والخَفَر . والخَفَرُ ، بالفتح : الحياء ؟ ومنه حديث أم سلمة لعائشة : غَضُ الأَطْرَاف وخَفَرُ ا الأَعْراضُ أَى الحباءُ من كل ما يكره لهن ّأن ينظرن ـ إله ، فأضافت الخَفَر إلى الأعراض أي الذي تستعمله

لأجل الإعراض ؛ ويروى : الأعراض ، بالفتح ، جمع

العراض أي أنهن يستحين ويتسترن لأجل أعراضهن وصونها . والخافئور : نبت ؛ قال أبو حنيفة : هو نبات نجمعه النمل في بيونها ؛ قال أبو النجم :

> وأتَت النملُ القُرَى بِمِيرِها ، من حَسكِ التَّلْعِ، ومَن خَافُورِها خفتر : قال أبو نصر في قول عدي :

وغُصْنَ على الخَفْنادِ ، وَسُطَ جُنُودِ ، و وبَيَّنْنَ في لَذَّاتِهِ دَبِّ مَارِدِ قال : الخَفْنَادُ ملك الحبشة .

خلو: الغُلُسُّرُ، مثال السُّكَّرِ، قيل: هو نبات أَعِمِي، قيل: هو الغُولُ. وفي قيل: هو الفُولُ. وفي التهذيب: الغُلُسُّرُ الماشُ، وقيد ذكره الشافعي في الحبوب التي تُقْتَاتُ.

وخُلَّار : موضع يكثر به العسل الجيد ؛ ومنه كتاب الحِجاج إلى بعض عُمَّاله بفادس : أَنِ ابْعَثُ إلَى العِسل من عسل خُلُّار ، من النحل الأبكار ، من الدَّسْتِفْشِارِ ، الذي لم تَمَسَّهُ نار .

خيو : خامَرَ الشيءَ : قاربه وخالطه ؛ قال ذو الرمة : هامَ الفُؤادُ بِـذِكُراها وخامَرَ هُ

منها ، على عدَّواء الدَّارِ ، تَسْقِيمُ

ورجل خَمِر : خالطه داء ؛ قال ابن سيده : وأراه على النسب ؛ قال امرؤ القيس :

أحاد 'بنَ عَمْر و كَأْنَّي خَمِر' ، ويَعْدُو عَلَى النَّرْء مَا يَأْتَمِرْ

ويقال : هو الذي خامره الداء . ابن الأعرابي : رجل خَمِر ٌ أَي 'مخامَر ٌ ؛ وأنشد أيضاً :

أحار بن عمرو كأنى خمر

أي مُخامَر " ؟ قال : هكذا قيده شبر بخطه ، قال :

وأما المُنظامِرُ فهو المُنظالِطُ ، مِن خَامَرَ هُ الدَّاهُ إِذَا خَالَطُهُ ، وأَنشد :

### وإذا تُباثِيرُكَ الْمُمُو مُ ، فإنها داء مُضامِرُ

قال : ونحو ذلك قــال الليث في خامَرَ َهُ الداءُ إذا خالط جوفه .

والحَيْرُ : ما أَسْكُرَ من عصير العنب لأنها خامرت العقل . والتَّغْمِيرُ : التغطية ، يقال : خَيْرَ وجْهَهُ وَخَيْرُ وَاللَّهُ . والمُتُخامرَ أَهُ : المخالطة ؛ وقال أبو حنيفة : قد تكون الحَيْرُ من الحبوب فجعل الحير من الحبوب ؛ قال ابن سيده : وأظنه تسَيَّحاً منه لأن حفيقة الحبر إنما هي العنب دون سائر الأشياء ، والأعْرَفُ في الحَيْرِ التأنيث ؛ يقال : خَيْرَ أَنْ وَلِا عُرَفُ ، وقد يذكر ، والعرب تسبي العنب خبراً ؛ قال : وأظن ذلك لكونها منه ؛ حكاها أبو حنيفة قال : وهي لغة عانية . وقال في قوله تعالى : إني أراني أعصر خبراً ؛ إن الحبر هنا العنب ؛ قال : وأواه سهاها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه ، فكأنه سهاها باسم ما في الإمكان أن تؤول إليه ، فكأنه قال : إني أعصر عنباً ؛ قال الراعي :

## ينازعني بها نندمان صدق شواء الطكور، والعِنبَ الحَقينا

يريد الحير . وقال ابن عرفة : أعصر خبراً أي أستخرج الحير ، وإذا عصر العنب فإغا يستخرج به الحير ، فلذلك قال : أعصر خبراً . قال أبو حنيفة : وزعم بعض الرواة أنه رأى يمانياً قد حبل عنباً فقال له : ما تحمل ? فقال : خبراً ، فسمى العنب خبراً ، والجمع مخبور ، وهي الحكيرة . قال ابن الأعرابي : وسبيت الحير خبراً لأنها تركن فاختير ت ، واختيما وها تعقير ثريها ؟ ويقال : سبيت بذلك لمخامرتها العقل .

وروى الأصمى عن معبر بن سليمان قبال : لقيت أعرابتاً فقلت : ما معك ? قال : خبر .والحَــَــُـرُ : ما خَبَر العَقْبِلَ ، وهو المسكر من الشراب ، وهي خَمْرَ أَهُ وَخُمُرُ وَخُمُورُ مثل مَرة وَمَر وَمُورٍ . وفي حديث سَمْرَةَ : أنه باع خمراً فقال عمر : قاتَلَ اللهُ ا سَمُرَةَ ! قال الخطابي : إنما باع عصيراً من يتخذه خمر أ فسماه باسم ما يؤول إليه مجازاً ، كما قال عز وجل: إني أراني أعصر خمراً ، فلهذا نَـقَـمَ عمر ، رضي اللهُ عنه ، علمه لأنه مكروه ؛ وأما أن يكون سمرة باع خبراً فلا لأنه لا يجهل تحريمه مع اشتهاره . وحَمَر الرجل والدابة يَغْمُره خَمْراً: سقاه الحبر، والمُخَمِّرُ : متخذ الحبر ، والحَمَّارُ : باثعها . وعنب خَمْر يُ : يصلح للخبر . ولَوْن خَمْر يُ : يشبه لون الحَمْر . واختمار الحَمْر : إدراكها وغلبانها . وخُمْرَ تُهَا وخُمارُها : ما خالط من سكرها، وقبل : 'خَمْرَ تُهَا وخُمار'ها ما أَصابِكُ من أَلمِها وصداعها وأذاها ؛ قال الشاعر :

> لَـُدُ أَصَابِتُ 'حَمَيًاها مَقَاتِكُ ' ، فلم تَكَدُ تَنْجَلِي عن قلبِهِ الحُـُمَرُ '

وقيل: الغُمارُ بقية السُّكْرِ ، تقول منه: رجل خَمِرُ أَي فِي عَقِبِ 'خمارٍ ؛ وينشد قول امرى القبس: أحار بن عمرو فؤادى خمر

ورجل مَخْمُور : به 'خبار ' وقد 'خبر َ خَمْراً وخَمِر : ورجل مُخَمَّر ' : كَمَخْمُور . وَتَخَمَّر َ بالخَمْر : تَسَكَّر به ، ومُسْتَخْمِر ' وخِمْير ' : شرايب للخبر دائماً . وما فلان بخل ولا خَمْر أي لا خير فيه ولا شر عنده . ويقال أيضاً : ما عند فلان خل ولا خبر أي لا خير ولا شر .

والحنبرة والحبرة : ما خامرك من الربع ،

وقد خَمَرَ تُهُ ' ؛ وقيل : الخُمْرَةُ والغَمَرةُ الرائحة الطبه ؛ يقال : وجدت خَمَرَة الطب أي ربحه ، وامرأة طبة الغمرة بالطُّب ؛ عن كراع . والخَميرُ والحَميرَةُ : التي تجعل في الطين . وخَمَرَ العجين والطنب ونحوهما يتغمره ويتغمره تغمرا فهو خَمير"، وخُمَّرَه : تُرك استعماله حتى يَجُودَ ، وقبل : جعل فيه الحبير . وخُمْرَةُ العجين : ما يجعل فيه من الحبيرة . الكسائي : يقال خَمَرْتُ العمين وفَطَرَ تُه ، وهي الخُمْرَةُ التي تجعل في العجين تسميها الناس الحَميرَ ، وكذلكُ خُمْرَةُ أُ النبيذ والطب . وخُبْزُ خَميرٌ وخَبْرَة خمير ؟ عن اللحاني، كلاهما بغير هاء، وقيد اخْتَبَر الطيبُ والعجين . وأسم ما تُخمر به : الخُمْرَةُ ، يقال : عندي خُبْز " خَمير وحَس فَطير أي خبز بائت . وخُمْرُ هُ ۚ اللَّئِينَ ۚ : رَوْبَتُهُ الَّتِي تُصَبُّ عَلِيهِ لِيَرَ وُبُّ سريعاً ؛ وقال شمر : الخَميرُ الخُبْزُ في قوله :

#### ولا حِنْطَة الشَّامِ الهَر بِن خَمِيرُ هَا

أي خبزها الذي تخبر عجينه فذهبت فطنورته ؟ وطعام تحمير ومخمور في أطعمة تحمر ي. والحمير والحمير والخمير أن النبيذ والطيب : والحمير أن النبيذ والطيب : ما يجعل فيه من الحمر والدر دي . وخمر أن النبيذ والليب تحكر أه ، ووجدت منه تحمر أا طيبة الإذا اختمر الطيب أي وجدت ربحه . ووصف أبو تو وان مأد به وبخور بجمرها قال : فتنخمر ت أطنابنا أي طابت روائح أبداننا بالبَخور . أبو زيد : وجدت منه تحمر أالطيب ، بفتح المم ، بعني وبحه . وخامر الرجل بيته وخمر أن : لزمه فلم يبر حه ، وكذلك خام المكان ؟ أنشد ثعلب :

ا قوله « خمرة طببة » خاؤها مثلثة كالحمرة محركة كما في القاموس.

#### وشاعِر ِ 'بقال' خَمَّر ْ فَي دَعَهُ ْ

ويقال للضَّبُع : خامِري أمَّ عامِرٍ أي اسْتَنَرِي . أبو عمرو : خَمَرْتُ الرجلَ أَخْمُرُ ه إذا استعيت منه . ابن الأعرابي : الحِمْرَةُ الاستخفاء ؛ قال ابن أحمر :

## مِنْ طارِقِ أَنَى على خِمْرَةِ ، أَو حِسْبَةً تَنْفَعُ مَنْ بَعْتَبِرْ

قال ابن الأعرابي: على غفلة منك ، وخَمَرَ الشيءَ يَخْمُرُ وَ خَمْرًا وَأَخْمَرَ وَ وَ مَسَرَ وَ وَ الحديث: لا تَجِدُ المؤمنَ إلا في إحدى ثلاث : في مسجد يعْمُرُ و ، أو معيشة يُدَبِّرُها ؟ يَخْمُرُ و ، أو معيشة يُدَبِّرُها ؟ يَخْمُرُ و أي يستره ويصلح من شأنه . وخَمَرَ فلان شهادته وأخْمَرَ ها : كتمها . وأخْرَجَ من سرً خَمِيرِ و مِرَّا أي باح به . واجْعَلَهُ في سرً خَمِيرِ كِ

أَلِفَنْتُكَ حَنَى أَخْمَرَ القومُ ظِنَّةً عَلِيًّ ، بَنُو أُمِّ البَنِينَ الأَكَابِرِ ُ

الأزهري : وأَخْمَرَ فلان عَلِيَّ ظِنْهُ أَي أَضَرَهَا ، وأَخْمَرَ فلان عَلِيَّ ظِنْهُ أَي أَضَرَهَا ،

والغَمَرُ ، بالتحريك : ما واراك من الشجر والجبال وتحوها . يقال : توارى الصيدُ عني في خَمَرِ الوادي ، وخَمَرُ ، . ما واراه من بُجرُ ف أو حَبْل من حبال الرمل أو غيره ؛ ومنه قولهم : دخل فلان في تخمار الناس أي فيا يواريه ويستره منهم . وفي حديث سهل بن تحنيف : انطلقت أنا وفلان نلتمس الغَمَرَ ، هو بالتحريك : كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره ؛ ومنه حديث أبي قتادة : فابغينا مكاناً

ا قوله « الحسرة الاستخفاء» ومثلها الحسر عركاً خر خراً كنرح
 الوارى واستخفى كما في القاموس .

خَمَراً أَى ساتراً بِتَكَاثِفُ شَجِيرِهُ ؛ ومنه حديث الدحال : حتى تَنْتَهُوا إلى جبل الخَمَر ؛ قال ابن الأُثير : هكذا يروى بالفتح ، يعني الشجــر الملتف ، وفسر في الحديث أنه جبل بنت المقدس لكثرة شجره ؟ ومنه حديث سلمان : أنه كتب إلى أبي الدرداء : يا أَخِي ، إِن بَعُدَت الدار من الدار فإن الروح من الرُّوح قَريب"، وطَّيْر السَّاء على أَرُّفُهُ خَمَرٍ الأرض يقع الأرْفَهُ الأخصب ؛ يريد أن وطنه أرفق به وأرفه له فلا يفارقه ، وكان أبو الدرداء كتب إليه يدعوه إلى الأرض المقدسة . وفي حديث أبي إدريس الغُولاني قال : دخلت المسجد والناس أَخْمَر ما كانوا أي أوْفَرْ . ويقال : دخل في خَمَار النــاس١ أي في دهمائهم ؛ قال ابن الأثير : ويروى بالجيم ، ومنه حديث أو يُس القر ني ": أكون في خَمَار الناس أي في زحمتهم حيث أَخْفي ولا أُعْرَفُ . وقد خَمرَ عني يَخْمَرُ خَمَرًا أي خني وتوارى ، فهو خَمرُ . وأَخْمَرَ تُهُ الأَرضُ عنى ومنى وعَلَى : وارته . وأَخْمَرَ القومُ : تُوَارَوْا بالْحَمَرِ . ويقال للرجل إذا خَتَلَ صاحبه : هو يَدب ٢٠ له الضّراء ويَمشى له الغَمَرَ. ومكان خَمرُ": كثير الغَمَر ، على النسب؟ حَكَاهُ ابن الأعرابي،وأنشد لضباب بن واقد الطُّهُو يٌّ:

> وجَرَّ المَـخاضُ عَنَانِينَها ، إذا بَرَ كَتْ بالمكانِ الْخَمَرْ

وأَخْمَرَتِ الأَرضُ : كَثَرَ خَمَرُ هَا . ومَكَانَ خَمِرْ ۗ إِذَا كَانَ كَثَـيْرِ ۗ . والخَمَرُ : وَهَٰدَ ۚ تُخْمَىٰ إِذَا كَانَ كَثَـيْرِ الخَمَرِ . والخَمَرُ : وَهَٰدَ ۚ تُخْمَىٰ

١ قوله « في خار الناس » بغم الحاء وفتحاكا في القاموس .
 ٧ قوله « يدب النع » ذكره المداني في مجمع الامثال وفسر الفراء بالشجر الملتف وبما انخفض من الارض ، عن ابن الاعرابي ؛ والحدر بما واراك من جرف أو حبل رمل ؛ ثم قال : يضرب للرجل يختل صاحبه . وذكر هذا المثل أيضاً اللسان والصحاح وغيرهما في ضري وضبطوه بوزن ساء .

فيها الذُّنب ؛ وأنشد :

فقد جاورٌ ثنما خَمَرَ الطَّرِيقِ وقول طرفة :

َسَأَحْلُبُ عَنْسًا صَحْنَ سَمَ فَأَبْنَغَنِي . به ِجِيرَتِي ، إن لم يُبِعَلُثُوا لِيَ الحَسَرُ .

قال ابن سده : معناه إن لم يُبَدِّنُوا لي الحير ، وبروى 'يخَلِنُوا ، فإذا كان كذلك كان الخَمَرُ مهنا الشجر بعنه . يقول : إنَّ لم يخلوا لي الشجر أرعاها بإيلي هجوتهم فكان هجائي لهـم ستًّا ، ويروى : سأحلب عَيْساً ، وهو ماء الفعل ، ويزعبون أنه سم ؛ ومنه الحديث : مَلَّكُهُ على عُرَّبِهم وخُمُورهم ؟ قال ابن الأثير: أي أهل القرى لأنهم مفلوبون مفهورون عا علمهم من الحراج والكُلُف والأثقال ، وقالَ : كذا شرحه أبو موسى . وخَمَرُ الناس وخَمَرَ تُهُمُ وخَمَارُهُم وخُمَارُهُم : جِماعتهم وكثرتهم ، لغة في غَمَار الناس وغُمُمارهم أي في رَحْمتهم ؛ يقال : دخلت في خَمْرتهم وغَمْرتهم أي في جماعتهم وكثرتهم . والحبَّارُ للبرأة ، وهو النُّصفُ ، وقبل : الحسار ما تغطى به المرأة رأسها ، وجمعه أخسر َ وخُمْرُ " وخُبُرْ . والحمر ، بكسر الحاء والمم وتشديد الراء: لغة في الحمار ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

## ثم أمالت جانب الحير"

والحيشرَة : من الحيار كاللّحفة من اللّحاف. يقال : إنها لحسنة الحيمرة وفي المثل : إن العُوان لا تُعلّم لا تُعلّم الحيمرة أي إن المرأة المجرّبة لا تُعلّم كيف تفعل . وتَخَمَّرَت بالحيمار واختَمَرَت : للبِستنه ، وخمَرَت به وأسها : غطّته . وفي حديث أم سلمة : أنه كان يمسح على الخفّ والحيار؟

أرادت بالحمار العمامة لأن الرجل يغطي بها رأسه كما أن المرأة تغطيه بخمارها ، وذلك إذا كان قله اعتباً عبية العرب فأدارها تحت الحنك فلا يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالحنين ، غير أنه مجتاج إلى مسح القليل من الرأس ثم يمسح على العمامة بدل الاستيعاب ؛ ومنه قول عمر ، رضي الله عنه ، لمعاوية : منا أشبه عينك بيخمشرة هند ؛ الحيرة : هيئة الاضتار ؛ وكل مغطتى : مُخمَّر ". وروي عن النبي ، صلى وكل مغطتى : مُخمَّر ". وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : خمَّر وا آنيتَكُم ؛ ولم عبرو : التخمير التغطية ، وفي رواية : خَمَّر وا الإناء وأو كو السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي الإناء وأو كو السقاة ؛ ومنه الحديث : أنه أتي تعرف عله .

والمُخْمَرَةُ من الشياه : البيضاءُ الرأس ، وقيل : هي النعجة السوداء ورأسها أبيض مشل الرّخماء ، مشتق من خمار المرأة ؛ قال أبو زيد : إذا إبيض رأس النعجة من بين جسدها ، فهي مُخَمَّرة ورَخماء ؛ وقال الليث : هي المختبرة من الضأن والمِعْزَى . وفرس مُخَمَّرٌ : أبيض الرأس وسائر لونه ما كان . ويقال : ما شَمَّ خمارَكَ أي ما أصابَكَ ، يقال ذلك للرجل إذا تغير عما كان عليه .

وخَبرَ عليه خَبراً وأَخْبَرَ : حَقَدَ . وخَبرَ الرَجلَ يَخْبِرُهُ : استحيا منه . والخَبرُ : أَن نَخْرَزَ ناحيتا أديم المَزَادَة ثم تُعلَّى بِخَرْ نِ آخر. والخَبْرَة : حصيرة أو سجّادة " صغيرة تنسج من سعف النخل وتر مَل الحيوط ، وقيل : حصيرة أصغر من المنصلي ، وقيل: الخيرَة الحصير الصغير الذي يسجد عليه . وفي الحديث : أن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يسجد على الخيرة ؛ وهو حصير صغير عليه وسلم ، كان يسجد على الخيرة ؛ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَفَ ؛ قال الزجاج :

سبيت خُمْرة لأنها تستر الوجه من الأرض. وفي حديث أم سلمة قال لها وهي حائض: ناوليني الخُمْرَة؟ وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات ؟ قال: ولا تكون خبرة إلا في هذا المقدار، وسبيت خبرة لأن خيوطها مستورة بسعفها ؟ قال ابن الأثير: وقد تكررت في الحديث وهكذا فسرت. وقد جاء في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأرة فأخذت تَجُرُ الفَتيكة فجاءت بها فألقتها بين يدي وسول الله ، على الغُمْرة والتي وسلم ، على الخُمْرة التي درم ، كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع درم ، كان قاعداً عليها فأحرقت منها مثل موضع درم ، في إطلاق الغُمْرة على الكبير من نوعها .

قال : وقيل العجين اختبر لأن فطورته قد غطاها الحبير ، وهو الاختار . ويقال : قد خَمَر ْتُ العجين وأَخْمَر ْتُه ، قال : وسمي الحَمَر ُ نَه ، قال : وسمي الحَمَر ُ خَمْر الله يغطي العقل ، ويقال لكل ما يستر من شجر أو غيره : خَمَر ْ ، وما ستره من شجر خاصة ، فهو الضراء .

والخُمْرَةُ : الوَرْسُ وأَشَيَاءُ مَنَ الطَيْبِ تَطَلِّي بِهِ المَلْوَةِ : الوَرْسُ وأَشَيَاءُ مِنَ الطَيْبُ ت المرأة وجهها ليحسن لونها ، وقد تَخَمَّرَتُ ، وهي لفتَكَايِرِ العَكَايِرِ العَكَايِرِ العَكَايِرِ التَّاتِ الْعَاتِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّذِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْمِ الْمُنْ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ الْمُنْمِ اللْمِنْمُ الْمُنْمِ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْمُنْمُ الْم

واستخبر الرجل: استعبده ؛ ومنه حديث معاذ: من استخبر الرجل أوالهم أحرار وحيران مستضعفون فله ما قصر في بيته . قال أبو عبيد: كان ابن المباوك يقول في قوله من استخبر قوماً أي استعبده ، بلغة أهل اليمن ، يقول: أخده قهراً وهلك عليهم ، يقول: فما وهب المالك من هؤلاه

لرجل فَقَصَرَهُ الرجل في بيته أي احتبسه واختاره واستجراه في خدمته حتى جاء الإسلام وهو عنده عبد فهو له . ابن الأعرابي : المُخامَرَةُ أن يبيع الرجل غلاماً حُرَّا على أنه عبده ؛ قال أبو منصور : وقول معاذ من هذا أخذ ، أواد من استعبد قوماً في الجاهلية ثم جاء الإسلام ، فله ما حازه في بيته لا يخرج من يده ، وقوله: وجيران مستضعفون أواد ربا استجار به قوم أو جاوروه فاستضعفهم واستعبدهم ، فلذلك لا يخرجون من يده ، وهذا مبني على إقرار الناس على ما في أيديهم .

وأَخْمَرَهُ الشيءَ : أعطاه إياه أو مَلَّكَهُ ؛ قال محمد بن كثير : هذا كلام عندنا معروف باليمن لا يكاد يُتكلم بغيره ؛ يقول الرجل : أَخْمِرنِي كذا وكذا أي أعطنيه هبة لي ، ملكني إياه ، ونحو هذا . وأخمر الشيءَ : أغله ؛ عن ابن الأعرابي .

واليَخْمُورُ : الأَجْوَفُ المضطرب من كل شيء . واليَخْمُورُ أيضاً : الودع ، واحدته يَخْمُورَ أَنْ . ومِخْمَرُ وخُمَيْرُ : اسمان . وذو الحِماد : اسم فرس الزبير بن العوام شهد عليه يوم الجمل . وباخَمْرَ ي : موضع بالبادية ، وبها قبر إبراهيما بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ، عليهم السلام .

خمجو : ماء خَمْجَرُ وخُماجِرُ وخَمْجَرِيرُ : ثقيل ، وقيل : هو الذي يشربه المال ولا يشربه الناس ؛ وقال ابن الأعرابي : ربما قتل الدابة ولا سيما إن اعتادت العذب ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً

١ قوله « وبها قبر ابراهيم النع » عبارة القاموس وشرحه : بها قبر ابراهيم بن عبدالله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط الشهيد ابن علي النح. ثم قال : خرج أي إبراهيم بالبصرة سنةه ١٤ وبايمه وجوه الناس ، وتلقب بامير المؤمنين فقلق لذلك أبوجمفر المنصور فأرسل البه عيسى بن موسى لفتاله فاستشهد السيد إبراهيم وحمل وأسه الى مصر ١ ه. باختصار .

أجاجاً ، وقيل : هو الملح جداً ؛ وأنشد : لو كنت ماء كننت خَمْجَريوا خمطو : ماء خمطور : كخمجرو .

خنر : أم خنُّور وخَنُّورٍ ، على وزن تنـور : الضبع والبقرة ؛ عن أبي رياش ؛ وقيل : الداهية . ويقال : وقع القوم في أم خنُّورِ أي في داهيـة . والحِنَّوْرُ : الضَّبُعُ ، وقيل : أم خَنُّورٍ من كُننَى الضبع ، وقيل : هي أم خِنُّور ، بكسر الحاء وفتح النون ، وقيل : هي خَنُّور ، بفتح الحاء وضم النون . وأم خَنُور : الصَّحارى . وأم خَنُور وخَنَوَر وخنتُوري: الدنيا. قال : قال عبد الملك بن مروان ، وفي رواية أخرى سليمان بن عبد الملك : وطنُّننا أمُّ خَنُورِ بِقُوةَ ؛ فَمَا مَضْتَ جَمِعَةَ حَتَّى مَاتَ ؛ وَأُمُّ خَنُورٍ ؛ مصر ، صانها الله تعالى . وفي الحديث : أم خَنُورٍ يساق إليها القصَّارُ الأعسار ؛ رواه أبو حنيفة الدِّينَوَرِيُّ . قال أَبو منصور : وفي الحنور ثــلاث لغات : خنُّور مثل بِلنُّو ر ، وخَنُّور مثل سَفُّود ، وخَنَوَّر مثل عَذَوَّر . والحَنُّورُ : النَّعْمة الظاهرة ، وقيل: إنا سبيت مصر بذلك لنعمتها ، وذلك ضعيف . ويقال: وقعوا في أم خنُّو ر إذا وقعوا في خصب ولين من العَيْش ، ولذلك سميت الدنيا أم خَنُوْرٍ . وأُمُّ خَنُور : الاسنت ُ ؛ وشك أبو حاتم في شدَّ النون ، ويقال لها أيضاً: أم خنَّو ر ، قال أبو سهل:وأما أم خنُّور، بكسر الحاء،فهو اسم الاست؛ وقال ابن خالویه: هي اسم لاست الكلبة.والحَنُوُّو: قَصَبُ النُّشَّابِ ، ورواه أبو حنيفة الحَـنُثُور ، وقال مرة : خَنَوْرٌ أو خَنُور، فأفْصَحَ بالشُّك ؛ وأنشد :

> يَرْمُسُونَ بِالنَّشَّابِ ذِي الآ ذان في القَصَبِ الْحَنَوَّرُ

وقيل : كل شجرة رخوة خوارة ، وقال أبو حنيفة : كل شجرة رخوة خوارة ، فهي خنورة ، ولذلك قيل لقصب النشاب : خنور ، بفتح الحاء وضم النون .

أبو العباس: الخانر ُ الصّديق المُنصافي، وجمعه خُنُر ُ ؟
يقال: فلان ليس من خُنُري أي ليس من أصفيائي.
خنتو: الجوع الجِنتَار ُ: الشديد ُ، وهو الحُنتُور أيضاً.
خنثو: الحَنثَر ُ والحَنثِر ُ ؛ الأخيرة عن كراع: ألشيء الحسيس بيقي من مناع القوم في الدار إذا تحملوا. ابن الأعرابي: الحَناشير والحَناثير الدواهي ، وقال في موضع آخر: الحناثير قماش البيت.

خنجو: الحَمَنْجُرُ والحَمَنِهُ وَالحَمْنَ وَالحُمْنِهُ وَالحَمْنِهُ وَالحَمْنِهُ الناقة الفريرة ، والجمع الحَمَاجِرُ . الأَصمعي : الحُمْنُجُور والرَّهْشُوسُ الفزيرة الله من الإبل . الليث: الحَمْنُجُرَةُ من الحديد ، والحَمْنُجُرُ والحَمْنِجُرُ : الليث: الحَمْنُجُرُ والحَمْنِجُرُ : الليث على الليث الحَمْنِ . ومن مسائل الكتاب : المرء مقتول بما قتل به ، إن خنجراً فخنجر ، وإن سيفاً فسيف ؟ قال :

يَطْعُنُهُما بِخَنْجَرٍ من لَحْمٍ ، نحت الذُّنابي ، في مكانٍ سُخْنِ

جمع بين النون والميم وهذا من الإكفاء .

والخَنْجَرُ : اسم رَجل ، وهو الخَنْجَرُ بنُ صَغْرَ الأَسدي .

والخَنجَريِرُ : الماء الثقيل ، وقيل : هو الذي لا يبلغ أن يكون ملحاً ، وقيل : هو الملح جدّ ] .

خنزر: الحَنْزَرَةُ: العَلَظُ. والحَنْزَرَةُ: الفأس الغليظة . وخَنْزَرَةُ والحَنْزَرُ: موضعان ؛

أنشد سيبويه :

أَنْعَتُ عَيْرًا مِن حَمِيرِ خَنْزُ رَهُ ، في كُلِّ عَيْرٍ مَائِنَـان كَمَرَهُ وأنشد أيضاً :

أَنْعَتْ أَعْبَاراً رَعَيْنَ الْحَنْزَوا ، أَنْعَنْهُنَ آيُسراً وكَمَسرًا

ودارَة ُ خَنْزُرِ : موضع هنـاك ؛ عن كراع . التهذيب : وخَنْزُرُ اسم موضع ؛ قال الجعدي : أَلَمَّ خَيَالُ مِن أُمَيْمَةَ مَوْهِناً طَرُوقاً ، وأصحابي بدارَة خَنْزَرِ

> يعني لتبلغني خنزو<sup>١</sup> وخنزير : موضع ذكره لبيد :

بالفُـرابات فَزَرَ افـاتِهـا ، فبخنْزيرٍ ، فأطراف حُبَلَ

وقال بعضهم: خَنْزَرَ الرجل ُ إِذَا نَظْرَ بَوْخُرِ عَيْنَهُ ، جعله فَنْعُلَ مِن الْأَخْزَرِ ، وكل مُومِسةً : أَخْزَرَ . أَوِ عَمْو : الْخَنْزُ وُانُ الْحِنْزُ وِنَ الْحَيْدُ وَانَ الْحَيْدُ وَانَ الْمَيْلُمَانَ وَالْخَنْزُ وَانَ ٢ . ابن سيده : والنَّيْدُ لان والحَيْدُ وَان ٢ . ابن سيده : خَنْزَرَ اسم رجل ، وهو الحَلال ُ ابن عم الراعي يتهاجيان ، وزعموا أن الراعي هو الذي سماه خَنْزُ رَاّ والخِنْزِيرُ من الوحش العادي : معروف من ذلك . والخِنْزِيرُ من الوحش العادي : معروف من ذلك . وقال كراع : هو من الخزر في العين لأن ذلك لازم وقال كراع : هو من الخزر في العين لأن ذلك لازم ترجمة خزر . وخَنْزَرَ ان فَعَلَ فِعْلَ الحِنْزِيرِ . اسم موضع ؛ قال الأعشى يصف الغيث: وخينزير " : اسم موضع ؛ قال الأعشى يصف الغيث:

١ قوله « يعني الخ » كذا بالاصل .
 ٢ قوله « الحذوان » بفتح الحاء وضمها كما في القاموس .

فالسَّفْحُ يَجْرِي فَخِنْزَيْرٌ فَبُرُ ْقَتُهُ ، حتى تَدَافَعَ منه السَّهْلُ والجَبَلُ

وخِنْزِير : اسم ابن أَسْلَم بن 'هنَّــاءَةَ الأَسَدَيُّ ؛ حَكَاه ابن سيده وقال : فيا أُرَى . والحنازير : علة معروفة ، وهي قروح صُلْبَة تحدث في الرقبة .

خنسر : الخَناسِيرُ : الهُلاكُ ؛ وأنشد ابن السكيت : إذا ما 'نتِجْنَا أَربعاً عامَ كَفَأَةٍ بغاها خناسِيراً ، فأهللك أَرْبُعا

وقال ابن الأعرابي : الخساسير الدواهي ، وقيل : الخناسييرُ الفَدُّرُ واللَّؤُمُّ ؛ ومنه قول الشاعر :

فإنَّكَ لو أَشْبَهُنَ عَمَّي حَمَلَانَيِنِي ، ولكنه فـد أَدْرَكَتْكَ الغَناسِرُ

أي أدركتك مَلاثم أمَّكَ. وخَناسِرُ الناس: صِفارهم. والحِنْسِرُ: الداهية .

خنشفىر : الغَنْشُفِيرُ : الداهية .

خنصر: في كتاب سببويه: الحِنْصِر، بكسر الحاء والصاد، والحِنْصَر، الإصبع الصُّغْرَى، وقيل الوسطى، أنْشَى، والجمع تخناصِر، قال سببويه: ولا يجمع بالألف والناء استغناء بالتكسير، ولما نظائر نحو فرسن وفراسن، وعكسها كثير؛ وحكى اللحياني: إنه لعظيم الحَناصِر ولهم لعظيمة الخناصِر، كأنه جعل كل جزء منه خِنْصَراً ثم جمع على هذا؛ وأنشد:

فَسَلَتُ بِمِنِي يومَ أَعْلُو ابْنَ جَعْفَرٍ ، وشَلَّ بَنَاناها وشَلَّ الخَناصِرُ ويقال : بفلان تُثْنَى الخَناصِرُ أَي 'تَبْتَدَأُ به إذا 'ذُكِرَ أَشْكَالهُ .

وخُناصِرَةٌ ، بضم الحاء : بلد بالشام .

خنظو : الحِنْظِيرُ : العَجُوزُ المُسْتَرَ ْخِيَــةُ الجُفُونِ ولحم الوجه .

خنفو : 'خنافِر'' : اسم رجل .

خور : الليث : الغُوَّارُ صوتُ الثُّوْرُ وما اشتد من صوت البقرة والعجل . ابن سيده : الغُوار من أصوات البقر والغنم والطباء والسهام .

وقد خار َ يَخِنُور 'خواراً : صاح ؛ ومنه قوله تعالى : فأخرَجَ لهم عِجْلًا جَسَداً له 'خوار'' ؛ قبال طرفة :

> لَيْتَ لنا ، مكان المَلكُ عَمْرُ و ، رَغُوناً حَوْلَ قُبُنْتِنَا تَخُورُ

وفي حديث الزكاة : كِمْمِلُ بَعِيراً له رُغَاءُ أَو بقرة لها مُخوارُ ؛ هو صوت البقر . وفي حديث مقتل أبي ا ابن خَلَف : فَخَرَ مُجُنُورُ كَمَا يَجُنُورُ الثور ؛ وقال أَوْسُ بْنُ حَجَر :

يخُرُنَ إذا أَنْفِذُن فِي سَافِطِ النَّدَى ، وإن كانَ يومـاً ذا أَهَاضِيبَ مُخْتَضِلا

نُوَارَ المَطَافِيلِ المُلَمَّعَة الشُّوكى وأَطْلانِها ، صَادَفْنَ عِرْنَانَ مُبْقِلا

يقول: إذا أنفيذَت السهام خارَت 'خوارَ هذه الوحش. المطافيل: التي تَنْفُو إلى أطلاعًا وقد أنشطها المرعَى المُخصِب'، فأصوات هذه النبال كأصوات تلك الوحوش ذوات الأطفال، وإن أنفذَت في يوم مطر 'مخصِل ، أي فلهذه النبل وفضل من أجل إحكام الصنعة وكرم العيدان. والاستيضارة : الاستعطاف ، واستنخار الرجل : استعطفه ؛ يقال: هو من الخرار والصوت ، وأصله أن الصائد يأتي ولد الطبية في كناسه فيَعُر 'ك أذنه فيَخُور أي يصيح ، والطبية في كناسه فيَعُر 'ك أذنه فيَخُور أي يصيح ، يستعطف بذلك أمه كي يصيدها ؛ وقال المذلى :

لَّعَلَّكُ ، إمَّا أَمُ عَبْرٍ و تَبَدَّلَتُ سِواكَ تَخْلِيلًا، شَاتِمِي تَسْتَخْيِرُهَا! وقال الكميت :

ولَن يَسْتَخْيِرَ 'رُسُومَ الدَّيَار ' لِعَوْلَتِهِ ' ذو الصَّبَا المُعْوَلُ'

فعين استخرت على هذا واو ، وهو مذكور في الياء ، لأنك إذا استعطفته ودعوته فإنك إنما تطلب خيره . ويقال : أُخَر ْنَا المطايا إلى موضع كذا 'تخييرُ ها إخارَةً صرفناها وعطفناها .

والخَوَرُ ، بالتعريك : الضعف . وحار الرجل والحَور عَوْرا وخَورا وخَوار : ضعيف . ورخل خوار : ضعيف . ورخل عنوار و وكل ما ضعف ، فقد خار . الليث : الغَوّار الضعيف الذي لا بقاء له على الشدة . وفي حديث عبر : لن تَخْور أَفواى ما فقت دام صاحبها يَنزع و وينزو و ، خار يخور إذا ضعفت دام صاحبها ينزع وي لن يضعف صاحب قواة يقدر أن ينزع في قوسه ويكب إلى دابته ؛ ومنه حديث أبي ينزع في قوسه ويكب إلى دابته ؛ ومنه حديث أبي بكر قال العبر، وضي الله عنهما : أَجبان في الجاهلية وضوار في الإسلام ? وفي حديث عبرو بن العاص : ليس أخو الحروب من يضع خور الحسايا عن يمينه وشاله أي يضع ليان الفرش والأوطية وضعافها عن يمينه وضوار ، وهي التي لا تخشي بالأشياء الصلابة .

لقد عَلِمْت ، فاعْدُ لَيْنِ أَوْ ذَرِي ، أَنَّ صُرُ وَفَ الدَّهُوٰ ، من لا يَصْبُرِ على المُلْمِشَات ، بها يُغَوَّر

رقوله «شاتمي تستخيرها» قال السكري شارح الديوان: أي
 تستحطفها بشتمك اياي .

وخار الرجل' يَغُور ، فهو خائر . والغُو َار ُ في كل شيء عيب إلا في هذه الأشياء : ناقة خو الرة وشاة خوالة إذا كانتا غزيرتين باللبن ، وبعير خوال رقيق محسن ، وفرس خوال ليّن العطف ، والجسع خور في جميع ذلك ، والعدد موال وخوور . والغفوال أ: الاست لضعفها وسهم خوال وخوور : فعيف . والخور من النساء : الكشيرات الرّيب لفسادهن وضعف أحلامهن ، لا واحد له ؛ قال الأخطل:

يَبِيتُ يَسُوفُ الخُورَ ، وهٰيَ رَواكِدُ ، كَمَا سَافَ أَبْكَارَ الهِجَـانِ فَنْيِقُ ْ

وناقة تَخُوُّ ارة : غزيرة اللبن ، وكذلك الشاة ، والجمع تُخور ُ على غير قياس ؛ قال القطامي :

رَشُوفْ وَرَاءَ الغُورِ ، لو تَنْدُرَى، لما صَباً وشَمَالُ حَرْجَفُ ، لم تَقَلَّبِ

وأَرض خُوَّارة : لينة سهلة ، والجمع 'خور' ؛ قال عمر بن لنجَـا ٍ يهجو جريراً مجاوباً له على قوله فيه :

أَحِينَ كَنتُ سَمَاماً يَا بَنِي لَجَا ، وخاطرَتُ بِيَ عَن أَحْسابِها مُضَرُ، تَعَرَّضَتُ تَبِيْمُ عَبْداً لِي لأَهْجُو هَا، كَانَعَرَّضَ لاسْتِ الحَادِي، الحَجَورُ ؟

فقال عمر بن لجاٍ يجاوبه :

لقد كذَبُن ، وشَرُ القَوْلِ أَكْذَبُهُ ، ما خاطر ت بك عن أَحْسابِها مُضَرُ ، بل أنت كؤور أَحْسابِها مُضَرَ ، بل أنت كؤور أو على أمنة ، لا بَسْبِقُ الحُلْبَاتِ اللَّؤَمُ والحُورُ

قال ابن بري : وشاهد الحُدُور جبع خُوَّار قول

الطرماح:

أَنَا ابنُ حُمَاةِ المُجَدِّ مِن آلِ مَالِكَ، إذا جَعَلَتْ 'خورُ الرَّجَالِ تَهْمِيعُ

قال : ومثله لغسَّانَ السَّليطيُّ :

قَبَعَ الإلهُ بَنِي كُلْيَبِ ! إِنَّهُمُ ' 'خُورْ القُلْـُوبِ ، أَخِفُــَهُ الأَحْلامِ

ونخلة تخو الرة: غزيرة الحمل؛ قال الأنصاري:

أدينُ وما ديني عليكم بِمَغْرَمٍ،

ولكن على الجئر د الجيلاد القراوح على كُل تخو الهِ، كأن مُجذُوعَهُ طلين بيقارٍ، أو يجمَناً وماثِيعِ

وبَكُورَة مُنْ خُواْرَة إذا كانت سهلة جَرَّ ي المِحْوَرِ في القَعْو ؛ وأنشد :

> عَلَقْ عَلَى بَكُوكَ مَا نُعُلَقُ ، بَكُورُكَ خَوَّارُ ، وبَكْرِي أَوْرَقِ ،

قال : احتجاجه بهذا الرجز للبَكْرَةِ الحَوَّارَةِ غلط لأن البَكْرَ في الرجز بكر الإبـل ، وهو الذكر منها الفَتِيُّ . وفرس تفوَّارُ العِنـانِ : سَهْلُ المَعْطِفِ لَيَّنْهُ كثير الجَرْي ِ ؟ وَخَيْلُ مُنْوَرَّ ؟ قال ابن مقبل :

مُلِح إذا الحُثُورُ اللَّهَامِيمُ هَرُوَلَتَ. تَوَنَّتُ أَوْسَاطَ الْحَبَادِ عَلَى الفَنَرُ

وجبل خَوَّال : رقيق حَسَنَ ، والجمع خَوَّالاات ، ونظيره ما حكاه سببويه من قولهم جَمَل سبعثل وجمال سبعثل أي أنه لا يجمع إلا بالألف والناء. وناقة خَوَّالرة : سبطة اللحم هَشَّة العَظم ، ويقال : إن في بَعِيرِكَ هذا لَشَارِبَ خَوَرٍ ، يكون

مدحاً ويكون ذماً : فالمدح أن يكون صبوراً على العطش والتعب ، والذم أن يكون غير صبور عليها. وقال ابن السكيت : الحيُورُ الإبل الحيُمرُ إلى الغُبْرَةِ رقيقاتُ الجلود طوالُ الأو بار ، لها شعر ينفذ ووبرها أطول من سائر الوبر والحيُورُ : أضعف من الجلك ، وإذا كانت كذلك فهي غزار " . أبو الهيم : رجل خَوَّار وقوم خَوَّارون ورجل خَوُور وقوم خَوَّارة رقيقة الجلد غزيرة . وزَنَد خَوَّار : قَدَّاح " . وخَوَّار الصَّفَا : الذي له صوت من صلابته ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

بَتْرُكُ خُوَّارَ الصَّفَا وَكُوبَا

والحَدُورُ: مَصَبُ الماء في البحر، وقيل: هو مصب المياه الجادية في البحر إذا اتسع وعَرُضَ. وقال شمر: الحَدُورُ عُنُقُ من البحر يدخل في الأرض، وقيل: هو خليج من البحر، وجمعه خُؤُورُ ؟ قال العجاج يصف السفينة:

إذا انتَحَى بِجُوْجُرُ مَسْمُورِ ، والرَّهُ يَنْقَضُ فِي الحُنُولِارِ ، وَالرَّهُ وَلِي السُّفُودِ ، الصُّفُودِ ، الصُّفُودِ ،

والحَوْرُ ، مثل الغَوْرِ : المنخفضُ المُطمئينُ من الأرض بين النَّشْرَيْنِ ، ولذلك فيل للدُبُرِ : خَوْرُانُ لأَنه كَالْمَبْطَةِ بِين وَبُو تَيْنِ ، ويقال للدبر الحَوْرانُ والحَوْرانُ ، لضَعْف فقضيها سبيت به، والحَوْرانُ : تَجُرَى الرَّوْثِ ، وقيل : الحَوْرانُ المَبْعَرُ الذي يشتبل عليه حتارُ الصَّلْب من الإنسان وغيره ، وقيل : وأس المبعر ، وقيل : الخوروانُ الذي فيه الدبر ، والجمع من كل ذلك خوروانات : وكذلك وخوران وخوارينُ ، قال في جمعه على خوروانات : وكذلك كل المم كان مذكر الغير الناس جمعه على لفظ تامات

الجمع جائز نحو حَمَّامات وسُرادِقات وما أَسْبهها . وطَعَنَه فَخَارَه خَوْرانَهُ ، وهو الحَمَّاء فَخَارَه خَوْرانَهُ ، وهو الهواء الذي فيه الدبر من الرجل ، والقبل من المرأة . وخار البَرْدُ يَخُورُ خُوُوراً إذا فَتَر وسَكَنَ . والخَوَّارُ العُدْرِيُّ : رجل كان عالماً بالنسب . والخُوَّارُ العُدْرِيُّ : رجل كان عالماً بالنسب . والخُوَّارُ : اسم موضع ؛ قال النَّيرُ بن تَوْلَب : تَوْلَب : تَوْرَبُنَ مِن الحُمُوَّارِ وعُدْنَ فِيه ، وَقَدْ وَازَنَ مِن الحُمُوَّارِ وعُدْنَ فِيه ، وقَدْ وَازَنَ مِن أَجَلَى بِرَعْن

ابن الأعرابي : بقال نَعَرَ خِيرَةَ إبله وخُورَةَ إبله وخُورَةَ إبله ، وكذلك الخُورَى والخُورَةُ . الفراء : يقال لك خَوَّارُها أي خيارها ، وفي بني فلان خُورَى من الإبل الكرام. وفي الحديث ذكر خُوز كر مان ، والخُوزُ : جبل معروف في العجم ، ويروى بالراء ، وهو من أرض فارس ، وصو"به الدارقطني وقيل : إذا أردت الإضافة فبالراء ، وإذا عطفت فبالزاي .

خير : الخَيْرُ : ضد الشر ، وجمعه 'خيور ؛ قال النمر ابن تولب :

> ولافَيَتْ ُ الخُيُورَ ، وأَخْطَأَتْنَي خُطوب ُ جَبَّة ُ ، وعَلَوْت ُ قَرْنِي

تقول منه : خَرِّتَ يَا رَجِل ، فأنتَ خَاثِرِ ، وَخَارَ اللهُ لك ؛ قال الشاعر :

> فَمَا كِنَانَةُ فِي خَيْرٍ عِجَائِرَ ۚ ، ولا كِنَانَــَةُ فِي شَرٍّ بِأَشْرَارِ

وهو خَيْرُ منك وأُخْيَرُ . وقوله عز وجل: تَجِدُوه عند الله هو خَيْرًا ؟ أي تجدوه خيراً لكم من متاع الدنيا . وفلانة الخَيْرَةُ من المرأتين ، وهي الخَيْرَةُ والخَيْرَةُ .

وخارَهُ علىصاحبه خَيْراً وخِيراً وخَيْرَهُ وخَيَّرَهُ : فَضَّله؛

ورجل خَيْرِ وَخَيْرِ ، مشدد و نحفف ، وامرأة خَيْرَ ، وقال خَيْرَ ، وخَيَار ، وقال تعالى : أولئك لهم الغَيْرات ، جمع خَيْرَ ، وها الفاضلة من كل شيء . وقال الله تعالى : فيهن خَيْرَات وسيان ؛ قال الأخفش : إنه لما وصف به ؛ وقيل : فلان خَيْر "، أشبه الصفات فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفصل ؛ وأنشد أبو عبيدة لرجل من بني عَدِي " يَيْم مَ جَيِم عاهلي " :

ولقد طَعَنْتُ مُجَامِعً الرَّبُلاتِ ، دَبُلاتِ هِنْـد خَبْرَ فِي المُلَكَكَاتِ

فإن أردت معنى التفضيل قلت : فلانة خَيْرُ الناس ولم تقل ولم تقل خَيْرُ الناس ولم تقل أخيرُ ، لا يتنى ولا يجمع لأنه في معنى أفعل . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : فيهن خيرات حسان ؟ قال : المعنى أنهن خيرات الأخلاق حسان الحَلَق ، قال : المعنى أنهن خيرات الأخلاق حسان الحَلَق ، قال : وقرىء بتشديد الياء . قال الليث : وجل خَيْر وامرأة خَيْرَة والخَيْرة خيرة في جمالها وميسميها ، ففرق بين الحَيْرة والخَيْرة والخَيْرة خيرة في خيرة والخَيْرة النساء وشَرّة النساء ؛ واستشهد عما أنشده أبو عمدة :

#### ربلات هند خيرة الوبلات

وقال خالد بن جَنَبَة : الغَيْرَة من النساء الكريمة النسب الشريفة الحسنة الخسنة الوخلت أنجبَت . الخلاقي الكثيرة المال التي إذا وللدت أنجبَت . وقوله في الحديث: خَيْر الناس خَيْر م لنفسه ؛ معناه إذا جامل الناس جاملوه وإذا أحسن إليهم كافأوه بمثله . وفي حديث آخر : خَيْر كم خَيْر كم

لأهله ؛ هــو إشارة إلى صلة الرحم والحث عليها . ابن سده : وقد يكون الحيار ُ للواحد والاثناين والجمع والمذكر والمؤنث . والحيادُ : خلاف الأشرار . والحيارُ : الاسم من الاختيار . وخايَرَ \* فَخَارَهُ خَسْراً : كَانَ خَسْراً منه ، وما أَخْسِرَهُ وما خَبْرَهُ ؟ الأَخيرة نادرة. ويقال : ما أَخْبَرَ وخَبْرَه وأشَرُّه وشرُّه ، وهذا خَيْرٌ منه وأَخْيَرُ منه . ابن بُوْرِج: قالوا هم الأَشَرُونَ والأَخْيَرُونَ مِن الشَّرَارَة والغَيَارَة ، وهو أَخْير منك وأشر منك في الخَيَارَة والشُّرَارَة ، بإثبات الألف . وقبالوا في الغَمْر والشُّرُّ : هو خَمَرْ منك وشَرُّ منـك ، وشُرَيْرْ منك وخُبُيَرُ منك ، وهو 'شِرَيْرُ أَهـله وخُبُيَرُ ُ أَهُلُهُ . وَخَارَ خَيْرًا : صَارَ ذَا خَيْرٌ ؛ وَإِنَّكُ مِنَا وخَيْراً أي إنك مع خير ؛ معناه : ستصيب خيراً ، وهو مَشُلُ . وقوله عز وجل : فكاتبوهم إن علمة فيهم خيراً ؛ معناه إن علمتم أنهم يكسبون ما يؤدونه. وقوله تعالى : إن ترك خيراً ؛ أى مالاً . وقالوا : لَعَمْرُ أَبِيكَ الحِيرِ أَي الأَفضلِ أَو ذَى الخَمْرِ . وروى ابن الأعرابي : لعمر أبيك الحيرُ برفعُ الحيو على الصفة للعَمْر ، قال : والوجه الجر ، وكذلك جاء في الشُّرُّ . وخار الشيءَ واختاره : انتقاه ؛ قال أبو زبيد الطائي:

إنَّ الكوامَ ،على ماكانَ من ْ نُعَلْق ِ، وَانَّ اللَّانِ مُغْنَارُ

وقال : خاره مختار لأن خار في قو"ة اختار ؛ وقمال الفرزدق :

ومننًا الذي اختيرَ الرِّجالَ سَمَاحَةً" وَجُوداً ، إذا هَبُّ الرياحُ الزَّعازِعُ

أراد : من الرجال لأن اختار بما يتعدى إلى مفعولين

بحذف حرف الجر ، تقول : اخترت من الرجال واخترته الرجال . وفي التنزيل العزيز : واختار موسى قومة سبعين رجلًا لميقاتنا ؛ وليس هذا بمطرد . قال الفراء : التفسير أنه اختار منهم سبعين رجلًا ، وإنحا استجازوا وقوع الغمل عليهم إذا طرحت من لأن مأخوذ من قولك هؤلاء خير القوم وخير من القوم ، فلما جازت الإضافة مكان من ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا : اختر تكم رَجُلًا واخترت منكم رجلًا ؛

### تَحْتَ التي اختار له اللهُ الشجر ْ

يريد : اختار له الله من الشجر ؛ وقال أبو العباس : إنما جاز هذا لأن الاختبار بدل على التبعض ولذلك حذفت من . قال أعرابي : قلت لخلَّف الأحْمَر : ما خَيْرَ اللَّبُنَ اللَّهِ يض ! بمحضر من أبي زيد ، فقال له خلف : ما أحسنها من كلمة لو لم تئد نتسمًا بَإِسْمَاعِهَا للناس ، وكان ضَنَيْنًا ، فَرجع أَبُو زيد إلى أصحابه فقال لمم : إذا أقبل خلف الأحسر فقولوا بأجمعكم : ما خَيْرَ اللَّبَنَ للمريض ? ففعلوا ذلـك. عند إقباله فعلم أنه من فعل أبي زيد . وفي الحديث : رأيت الجنة والنار فلم أر مثلُ الحَيْرِ والشَّرُّ ؛ قال شمر : معناه، والله أعلم، لم أر مثل الحيو والشر، لا بيز بينهما فيبالغ في طلب الجنة والمرب من النار . الأصمعي: يُقال في مَثُلِ للقادم من سفر: خَنْرَ ما رُدٌّ في أهل ومال! قال: أي جعل َ الله ما جئت خَيْرَ ما رجع به الغائب . قال أبو عسد : ومن دعائهم في النكاح: على بدكي الخير واليمن ! قال: وقد روينا هذا الكلام في حديث عن ُعَبَيْدٌ بن عُمَيْرٍ ِ الليثي في حديث أبي ذر أن أخاه أُنَيْساً نافَرَ رجلًا ١ قوله ه ما خير اللبن النع α أي بنصب الراء والنون ، فهو تحجب كما في القاموس .

عن صر ممة له وعن مثلها فَخَيْرَ أَنَيْسَ فَأَخَدَ الصرمة ؟ معنى خُيْرَ أَي نُفَرَ ؟ قال ابن الأَثير : أَي فَنُصَّل وغُلُّب . يقال : نافر ثُه فَنَفَر ثُه أَي غلبته ، وخاير ثُه فَخِر ثُه أَي غلبته ، وفاخَر ثُه فَفَخَر ثُه بمعنى واحد ، وناجَبْتُه فَنَجَبْتُه ؟ قال الأَعشى :

#### واعْتَرَفَ المَنْفُورُ للنافِرِ

وقوله عز وجل : وَرَبُّكَ يَخْلُق مَا يِشَاء ويَخْتَارُ مَا كَانَ لَمُم الْحِيرَ ءُ ؛ قال الزجاج : المعنى دبك يخلق ما يشاء ودبك مختار وليس لهم الحيرة وما كانت لهم الحيرة أي ليس لهم أن مختاروا على الله ؛ قال : ومجوز أن يكون ما في معنى الذي فيكون المعنى ومختار الذي كان لهم فيه الحيرة ، وهو ما تَعَبَّدُ هم به ، أي ومختار فيا يدعوهم إليه من عبادته ما لهم فيه الحييرَةُ . والمختر تُ فلاناً على فلان : محد ي بعلى لأنه في معنى وضائت ، وقول قيس بن ذريح :

لَعَمْرِي النَّمَنُ أَمْسَى وأنت ضَجِيعُه ، من الناسِ ، ما اخْتِيرَتْ عَلَيْه المُضاجِعُ

معناه : ما اختيرت على مَضْجَعِه المضاجع ، وقيل : ما اختيرت دونه ، وتصغير مختاد مُخَيِّر ، حذفت منه التاء لأنها زائدة ، فأبدلت من الياء لأنها أبدلت منها في حال التكبير .

وخَيْرْ أَنُه بِينِ الشَّبْيِنِ أَي فَوَّضَتُ إلَيهِ الحِيارَ . وفي الحديث : تَخَيَّرُ وا لِنُطَفِكُمْ ، أَي اطلبوا ما هو خير المناكح وأزكاها وأبعد من الخُبْثِ والفجور . وفي حديث عامر بن الطُّفَيْلِ : أَنه خَيَّر في ثلاث أي جَعَلَ له أَن يختار منها واحدة ، قال : وهـ و بغتج الحاء . وفي حديث بَريرة : أَنها نُخيَّرَ تُن في زوجها ، بالضم . فأما قوله : خَيْرَ بين دور الأنصار فيريد فَضَّلَ بعضها على بعض .

وتَخَيَّر الشيءَ : اختاره ، والاسم الحيرَة والحيرَة كالعنبة، والأخيرة أعرف، وهي الاسم من قولك اختاره الله تعالى . وفي الحديث: محمد" ، صلى الله عليه وسلم ، خِيرَ أَنَّهُ مِن خَلَقَهُ وَخِيرَةُ اللهُ مِن خَلَقَهُ } وَالْخِيرَ ةَ : الاسم من ذلك . ويقال : هذا وهذه وهؤلاء خيركني ، وهو ما يختاره عليه . وقال الليث : الغيرة' ، خفيفة ، مصدر اختار خيرة مثل ارتاب ريبة "، قال : وكل مصدر يكون لأفعل فاسم مصدره فَعَال مثل أَفَـاق يُفِيقُ فَوَاقاً ، وأَصاب يُصِب صَوَاباً ، وأجاب يُجِيب جَواباً ، أُقيم الاسم مكان المصدر ، وكذلك عَذَّبَ عَذَاباً . قَال أَبُو منصور : وقرأ القراء : أَن تكون لهم الخيّرَة ' ، بفتح الباء ، ومثله سَبْي ' طيَّبَة " ؟ قال الزجاج : الغيّر َ التغيير . وتقول : إياك والطُّيِّرَة ، وسَبِّي طيبَة . وقال الفراء في قوله تعالى : وربك يخلق ما يشاء ويختار مــا كان لهم الخيرَ وَ \* ؛ أي ليس لمم أن يختاروا على الله . يقال : الغيرَةُ والغيرَةُ كل ذلك لما تختاره من رجيل أو بهيمة يصلح إحدى هؤلاء الثلاثة .

والاختيار : الاصطفاء وكذلك التَّخَيُّر ُ .

ولك خيرة هذه الإبل والغنم وخيار ها ، الواحد والجمع في ذلك سواء ، وقيل : الحياد من الناس والمال وغير ذلك النّضار . وجمل خيار وناقة خيار : كريمة فارهة ؛ وجاء في الحديث المرفوع : أعطوه جملاً رباعياً خياراً ؛ جمل خيار وناقة خيار أي مختار ومختاوة . ابن الأعرابي : نحر خيرة إبله وخورة إبله ، وأنت بالحياد وبالمُختار سوالا، أي اختر ما شنت .

و الاستيخارَة ' : طلب ' الحيرَة في الشيء ، وهو ١ قوله « يصلح احدى النم » كذا بالاصل وان لم يكن فيه سقط فلمل الثاك لفظ ما تختاره .

استفعال منه . وفي الحديث : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعلمنا الاستخارة في كل شيء . وخار الله مله أي أعطاك ما هو خير لك ، والخير أن ، المستخارة : بسكون الباء: الاسم من ذلك ؛ ومنه دعاء الاستخارة : اللهم خر في أي اختر في أصلت الأمرين واجعل لي الخير أف فيه والمنتخر أن اللهم من قولك : جعل لك فيه الخير أة ؛ والخير أن الاسم من قولك : خار الله لك في هذا الأمر . والاختيار : الاصطفاء ، وكذلك التَّخيرُ ، ويقال : استَخر الله يَخر للعبد إذا استَخار ، .

والَّغِيرُ ، بالكسر : الكرَّمُ . والغِيرُ : الشَّرَفُ ؛ عن ابن الأَعرابي . والغِيرُ : الهيئة . والغيرُ : الأَصل ؛ عن اللحياني . وفلان خيري من الناس أي صفيًى . واستنفاد المنزل : استنظفه ؛ قال الكميت:

ولَيَنْ يَسْتَخِيرَ رُسُومَ الدَّيار ، يِعَوْلَتِهِ ، دُو الصَّبَا المُعْوِلُ ُ

واستخارَ الرجلَ : استعطفه ودعاه إليه ؛ قال خالد بن زهير الهذلي :

> لَعَلَنَكَ ، إمَّا أَمْ عَمْرٍ و تَبَدَّلَتَ سواكَ خَلِيلًا ، شاتِمي تَسْتَخيرُها

قال السكري: أي تستعطفها بشتبك إياي . الأزهري: استخر ت فلاناً أي استعطفته فيا خار لي أي ما عطف ؛ والأصل في هذا أن الصائد يأتي الموضع الذي يظن فيه ولد الظبية أو البقرة فيَخُور وُ خُوار الغزال فتسمع الأم ، فإن كان لها ولد ظنت أن الصوت صوت ولدها فتتبع الصوت فيعلم الصائد حينئذ أن لها ولداً فتطلب موضعه ، فيقال : استخارها أي خار ليخور ، ثم قيل لكل من استعطف : استخار ، وقد تقدم في خور لأن ابن سيده قال :

إن عينه واو . وفي الحديث : البيّعان بالحيار ما لم يتفر قا ؛ الحيار أ الاسم من الاختيار، وهو طلب خير الأمرين : إما إمضاء البيع أو فسخه ، وهو على ثلاثة أضرب : خيار المجلس وخيار الشرط وخيار النقيصة ، أما خيار المجلس فالأصل فيه قوله : البيّعان بالحيار ما لم يتفر قا إلا بيعاً شرط فيه الحيار فلم يلزم بالتفرق ، وقيل : معناه إلا بيعاً شرط فيه نفي خيار المجلس فلزم بنفسه عند قوم ، وأما خيار الشرط فلا تزيد مد ته على ثلاثة أيام عند الشافعي أو لما من حال العقد أو من حال التفرق ، وأما خيار البائع فيه شرطاً لم يكن فيه ونحو ذلك . واستخار الناقع، والير بُوع : جعل خشبة في موضع النافقاء فخرج من القاصعاء . قال أبو منصور : وجعل الليث فخرج من القاصعاء . قال أبو منصور : وجعل الليث الاستخارة للضبع واليروع وهو باطل .

والخيارُ : نباتُ بشبه القِئّاءَ ، وقيل هو القثاء ، وليس بعربي . وخيار تشنّبَر : ضرب من الغَرُّوبِ شجره مثل كبار شجر الغَوْخِ . وبنو الحياد : قبيلة ؛ وأما قول الشاعر :

أَلَا بَكُرَ النَّاعِي بِخَيْرَيُ بَنِي أَسَدُ : بِعَمْرِو بن مَسعودٍ ، وبالسَّيَّدِ الصَّمَدُ

فإنما ثناه لأنه أراد خَيْرَيْ فخففه ، مشل مَيّت ومَيْن وهَيْن وهَيْن ؛ قال ابن بري : هذا الشعر لسَبْرَ أَن عبرو الأسدي يرثي عبرو بن مسعود وخالد بن نَصْلَة وكان النعمان قتلهما ، ويروى بخيْر بني أسد على الإفراد ، قال : وهو أجود ؛ قال : ومثل هذا البيت في التثنية قول الفرزدق :

وقد ماتَ خَيْرَ اهُمْ فلم يُخْزَ رَهْطُهُ ، عَشِيَّةَ بانَا ، رَهْطُ كَمْبٍ وحَاتَم والغَيْرِيُّ معرَّب .

#### فصل الدال المهلة

وإدبار النجوم: تواليها ، وأدبار ها: أخذها إلى الغرّب للغروب آخر الليل ؛ هذه حكاية أهل اللغة ؛ قال ابن سيده: ولا أدري كيف هذا لأن الأدبار لا يكون الأخذ إذ الأخذ مصدر ، والأدبار أسباء . وأدبار السجود وإدباره: أواخر الصلوات ، وقد قرىء: وأدبار وإدبار ، فمن قرأ وأدبار فمن باب خلف ووراء ، ومن قرأ وإدبار فمن باب خلف في قوله تعالى : وإدبار النجوم وأدبار السجود ؛ قال الكسائي : إدبار النجوم أن لها محبراً واحداً في وقت السحر ، وأدبار السجود لأن مع كل سجدة ادباراً ؛ المهذيب : من قرأ وأدبار السجود ، بفتح الألف ، المهذيب : من قرأ وأدبار السجود ، بفتح الألف ، جمع على دبر وأدبار ، وهما الركعتان بعد المغرب ، وأما قوله وإدبار النجوم في سورة الطور فهما قال : وأما قوله وإدبار النجوم في سورة الطور فهما قال : وأما قوله وإدبار النجوم في سورة الطور فهما

 لا توله « ما خلا قولهم جعل فلان النع » ظاهره أن دبر في قولهم ذلك بضم الدال والباء ، وضبط في القاموس ونسخة من الصحاح بنتج الدال وسكون الموحدة .

الركعتان قبل الفجر، قال: ويكسر أن جميعاً وينصبان؛ خائزان .

ودَبَرَهُ يَدْبُرُهُ دُبُوراً : تبعه من ورائه .
وداير ُ الشيء : آخره . الشيباني في : الدايرة ُ آخر
الرمل . وقطع الله داير م أي آخر من بتي منهم .
وفي التنزيل : فقُطِع داير ُ القوم الذين ظلموا ؛
أي استُؤصِل آخر ُ هم ؛ ودَاير َ أَ الشيء : كَدَاير ه .
وقال الله تعالى في موضع آخر : وقَضَيْنا إليه ذلك الأَمْر أَن دَاير َ هؤلاء مقطوع مُصْيحين . قولهم :
قطع الله داير ، وقال الأصمى وغيره : الداير الأصل

فِدًّى لَكُمُا رِجْلَيُّ أُمِّي وَخَالَـنِي ، غَدَاهُ الكُلُابِ ، إذْ نَحَزُّ الدُّوابِرِ ،

أي أذهب الله أصله ؛ وأنشد لوعلة :

أي يقتل القوم فتذهب أصولهم ولا يبقى لهم أثر . وقال ابن بُزرُ ع : كابير ُ الأمر آخره ، وهو على هذا كأنه يدعو عليه بانقطاع العقب حتى لا يبقى أحد يخلفه . الجوهري : ودُبُر ُ الأمر ودُبُر ُ آخره ؟ قال الكست :

أَعَهْدَكَ مِنْ أُولَى الشَّبِيبَةِ تَطَّنْكُبُ على دُبُر ? هَيْهَاتَ شَاأُو مُغَرَّبُ

وفي حديث الدعاء: وابعث عليهم بأساً تقطع به دابر هم ؛ أي جميعهم حتى لا يبقى منهم أحد. ودابر ألقوم: آخر من يبقى منهم ويجي، في آخر م. وفي الحديث: أيّما مُسليم تخلف عازياً في دابر ته ؛ أي من يبقى بعده. وفي حديث عبر : كنت أرجو أن يعيش رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى يَد بُرْنَا أَهُ يَخْلُفُنَا بعد موتنا . يقال : دَبَر ْتُ الرجل أذا بعد موتنا . يقال : دَبَر ْتُ الرجل أذا بعد موتنا . يقال : دَبَر ْتُ الرجل أذا

والدُّبُرُ والدُّبْرُ : الظهر . وقوله تعالى : سَيُهْزَ مُ

الجمع ويُولُونَ الدُّبُرَ ؛ جعله للجماعة ، كما قال تعالى : لا يَوْنَدُ إليهم طَرْفُهُمْ ؛ قال الفرّاء : كان هذا يومَ بدر وقال الدُّبُرَ فو َحَد ولم يقل الأَدْبارَ ، وكلّ جائز صواب ، تقول : ضربنا منهم الرؤوس وضربنا منهم الرأس ، كما تقول : فلان كثير الدينار والدرهم ؛ وقال ابن مقبل :

#### الكاسِرِينَ القَنَا في عَوْرَ فِ الدُّبُورِ

ودابر قُ الحافر: 'مؤخّر'ه ، وقيل: هي التي تلي مُؤخّر الرُّسْغ ، وجمعها الدوابر. الجوهري: دابرة الحافر ما حاذى موضع الرسغ ، ودابرة الإنسان عُرْقُوبه ؛ قال وعلة: إذ تحز الدوابر. ابن الأعرابي: الدَّابِرَةُ المَسْؤُومَةُ ، والدابرة الهزيمة .

والدَّبْرَةُ ، بالإسكان والتحريك : المزيمة في القتال ، وهو أسم من الإدْبار . ويقال : جعل الله عليهم الدَّبْرَةَ على فلان أي المزيمة ، وجعل لهم الدَّبْرَةَ على فلان أي الظُنْفَر والنَّصْرَةَ . وقال أبو جهل لابن مسعود بوم بدر وهو مُنْبَتُ خريح صريع صريع : لمن الدَّبْرَةُ ، ؟ فقال : لله ولرسوله يا عدو الله ؛ قوله لمن الدبرة أي لمن الدولة والظفر ، وتفتح الباء وتسكن ؛ ويقال : على من الدَّبْرَةُ ، أيضاً أي الهزيمة .

والدُّابِرَةُ : صَرَّبُ مِن الشَّغْزَبِيَّة فِي الصَّرَاعِ . والدُّابِرَةُ : صَصِيةُ الدِّيك . ابن سيده : دَابِرَةُ الطَّائر الأَصْبُعُ التي من وراء رجله وبها يَضْرِبُ البَازِي، وهي للديك أَسفل من الصيصية يطأ بها . وجاء دَبَرِيَّا أَي أَخِيراً . وفلان لا يصلي الصلاة إلا دَبَرِيَّا ، بالفتح ، أَي فِي آخر وقتها ؛ وفي المحكم : دَبَرِيَّا ، بالفتح ، قال : والمُحدِّثُون يقولون دُبُرِيَّا ، بالضم ، أي في آخر وقتها ؛ وقال أبو الهيثم : دَبْرِيَّا ، بالضم ، أي في آخر وقتها ؛ وقال أبو الهيثم : دَبْرِيَّا ، بلتح الدال وإسكان الباء . وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه الباء . وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه الباء . وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه

قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : رجل أنى الصلاة ] دباراً ، ورجل اعْتَبُدَ مُحرَّراً ، ورجل أمَّ قوماً هم له كارهون ؛ قال الإفريقي واوي هذا الحديث : معنى قوله دباراً أى بعدما يفوت الوقت . وفي حديث أبي هريرة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن للمنافقين علامات يُعرفون بها : تَحِيَّتُهُم لَعُنْهُ ۗ ، وطعامهم نهْبُة " ، لا يَقْرَ بُون المساجد إلا هَجْراً ، ولا يأتون الصلاة إلا كَدِيْراً ، مستكبرين لا يألَّفُون ولا يُؤلَفُونَ ، نخشُبُ الليل ، صُغُبُ بالنهاد ؟ قال ابن الأعرابي: قوله دباراً في الحديث الأوَّل جمع كَبْرِ وَدَبِّرٍ ، وهو آخر أوقات الشيء الصلاة وغيرها ؛ قال : ومنه الحديث الآخر لا يأتي الصلاة إلا دبْراً ، يروى بالضم والفتح ، وهو منصوب على الظرف ؛ وفي حديث آخرَ : لا يُأْتِي الصلاة إلا تَدبّريّنًا ، بفتح الباء وسكونها ، وهو منسوب إلى الدَّابْرِ آخر الشيء ، وفتح الباء من تغييرات النسب، ونصبه على الحال من فاعل بأني، قال : والعرب تقول العلم قَـبُـلِي وليس بالدُّ بَرِيٌّ ؛ قال أبو العباس : معناه أَن العالم المتقن يجيبك سريعاً والمتخلف يقول لي فيها نظر . ابنسيده : تبعت صاحى دبر يّاً إذا كنت معه فتخلفت عنه ثم تبعته وأنت تحذر أن يفوتك .

ودَ بَرَهُ مُ يَدُ بِيرُهُ ويَدُ بُرُهُ: تَلَا دُبُرَه. والدَّابِرُ: التابع. وجاء يَدُ بُرُهُم أَي يَتْبَعَهُم، وهو من ذلك . وأَدْ بَرَ إِدْ بَارً ودُ بُراً: ولئى ؛ عن كراع . والصحيح أن الإدبار المصدر والدُّبْر الاسم . وأَدْ بَرَ أَسْرُ القوم : ولئى لِفَسادٍ . وقول الله تعالى : ثم ولئي مدبرين بهذا حال مؤكدة لأنه قد علم أن مع كل تولية إدباراً فقال مدبرين مؤكداً بومثله قول ابن دارة:

أنا ابْنُ دَارَةً مَعروفاً لها نسبي ، وهَلْ بدارَةً ، يا لكنَّاسِ ، من عارِ ?

قال ابن سيده: كذا أنشده ابن جني لها نسبي وقال لها يعني النسبة ، قال : وروايتي له نسبي . والمك بَرَةُ : الإدبارُ ؛ أنشد ثعلب :

> هذا 'يصاديك إقبالاً بِمَدْ بَرَ ﴿ ؟ وذا 'يناديك إدباداً بِإدْبارِ

ودَبَرَ بالشيء : ذهب به . ودَبَرَ الرجل : ولتى وسَيَخ ؟ ومنه قوله تعالى : والليل إذا دَبَر ؟ أي تبع النهار قبلله ، وقرأ ابن عباس ومجاهد : والليل إذا أدْبَر ، وقرأها كثير من الناس : والليل إذا دَبَر ، وقال الغراء : هما لغتان : دَبَر النهاد وأق بر ، وكذلك قبل وأق بر ، وكذلك قبل وأق بل ، فإذا قالوا أقبل الراكب أو أدبر لم يقولوا إلا بالألف ، قال : وإنها عندي في المعنى لواحد لا إلا بالألف ، قال : وإنها عندي في المعنى لواحد لا أبعد أن يأتي في الرجال ما أتى في الأزمنة ، وقبل : أبعد أن يأتي في الرجال ما أتى في الأزمنة ، وقبل : منا : والليل إذا دَبَر ، جاء بعد النهار ، كما تقول بعدي ، ومن قرأ : والليل إذ أد بر ؟ فمعناه ولئى بعدي ، ومن قرأ : والليل إذ أد بر ؟ فمعناه ولئى ليذهب . ودابير الميش : آخره ؛ قمال معقبل ليذهب . ودابير الميش : آخره ؛ قمال معقبل النهاد ، نعو يلد المدتر المناش : آخره ؛ قمال معقبل النهاد ، نعو يلد المدتر العيش : آخره ؛ قمال معقبل النهاد ، نعو يلد المدتر المناش : آخره ؛ قمال معقبل النهاد ، نعو يلد المدتر المناش : آخره ؛ قمال معقبل النه نعو يلد المدتر المناس النه المناس المناس المناس المناس النه المناس الم

## وما عَرَّيْتُ ذَا الْحَيَّاتِ ، إلاَّ لأَقْطَعَ دَابِرِ العَيْشِ الْحُبَابِ

وذا الحيات : اسم سيف . ودابر العيش : آخره ؛ يقول : ما عربته إلا لأقتلك .

ودَبَرَ النهار وأدْبَرَ : ذهب . وأمْسِ الدَّابِرِ : الذاهب ؛ وقالوا : مضى أمْسِ الدَّابِرِ وأَمْسِ الدَّابِرِ وأَمْسِ النَّابِرِ وأَمْسِ النَّابِر ، وهذا من النطوع المُشام للتأكيد لأن اليوم إذا قيل فيه أمْسِ فيعلوم أنه كبرَ ، لكنه أكده بقوله الدابر كما بينا ؛ قال الشاعر :

وأبي الذي ترك الملوك وجَمْعَهُمْ بِي الذي ترك الملوك وجَمْعَهُمْ بِي بِصُهَابَ هامِدَ " ، كأمس الدّابير وقال صَغْرُ بن عمرو الشّريد السُّلَمِي : ولقد قَتَلَنْتُكُمُ ثُنَاءً ومَوْحَداً ، وتَرَكْتُ مُرْةً مِثْلَ أَمْسِ الدّابير

ويروى المُدْبِرِ . قـال ابن بري : والصحيح في إنشاده مثل أمس المدبر ؛ قال : وكذلك أنشده أبو عبيدة في مقاتل الفرسان ؛ وأنشد قبله :

> ولقد دَفَعْتُ إلى 'درَبْد طَعْنَةً" نَجْلاءً ثُزْ غِلْ مثل عَطَّ المَنْحَرِ

تُوْغِلُ : تُخْرِجُ الدَّمَ قِطَعاً قِطَعاً . والعَطَّ : الرَّعَ فَطَعاً . والعَطَّ : الرَّعَة . ويقال : هيهات ، ذهب فلان كما ذهب أمس الدابر ، وهو الماضي لا يرجع أبداً . ورجل خامر ودابر والبر إتباع ، وسيأتي خامر ودابر ، ويقال خامر والمرد ، على البدل ، وإن لم يازم أن يكون بدلاً .

واسْتَكَ بَرَهُ : أَتَاه من ورائه ؛ وقول الأعشى يصف الحَمر أنشده أبو عبيدة :

تَمَزَّزُ ثُهُا غَيْرَ 'مُسْتَهُ ْبِرِ ' على الشُّرْبِ ، أو مُنْكِرٍ مَا ُعلِمْ

قال: قوله غير مستدبر فنستر غير مستأثر ، وإنما فيل المستأثر مستدبر لأنه إذا استأثر بشربها استدبر عنهم وبولي عنهم . والدّابير من القداح : خلاف القابل ، وصاحبه مدّابير ، قال صَخْر الغَيّ الْمُذْلِي ُ يَصِفَ ماء ورده :

فَخَضْخَضْتُ صُفْنِيَ فِي جَمَّهِ ، خِياضَ المُدابِرِ قِدْحاً عَطُوفَا

المُدابِرُ : المقبور في الميسر ، وقيل : هو الذي

قَيْمِرَ مَرَةَ بَعَدَ مَرَةً فَيُعَاوِدُ لِيَقَيْمُو َ وَقَالَ الْأَصِعِي : إلمدابر المُورَلِّي المُعْرَض عن صاحبه ؛ وقال أَبو عبيد : المدابر الذي يَضرب بالقداح . ودَابَرُ تُ فَلاناً : عاديتُهُ .

وقولهم : ما يعرف فريك من دبير ، وفلان ما يدري شيئاً . وقال الليث : القبيل فَنْل القطن ، والدبير : والدبير : والدبير ناقضيل القضيل والدبير ما فتل القضيل القضيل ما فتل الكتان والصوف . ويقال : القبيل ما وليك والدبير ما خالفك . ابن الأعرابي : أدبر ما القبيل ما أقبل من الفاتل إلى حقوه ، والدبير ما أقبل من الفاتل إلى حقوه ، والدبير ما أقبل من الفاتل إلى رحقوه ، والدبير فو ذا القبيل فو ذا القبيل فا القبيل فا القبيل فا القبيل فا القبيل فا القبيل فا الأبير معصبته . الصحاح : الشبياني : القبيل طاعة الرب والدبير معصبته . الصحاح : الدبير ما أدبرت به المرأة من غز لها حين تفتيل . الفال يعقوب : القبيل ما أقبلت به إلى صدرك ، والدبير ما أدبرت به عن صدرك . يقال : فلان ما والدبير ما ذبر ، وسنذ كر من ذلك أشياه في بعرف قبيل من دبير ، وسنذ كر من ذلك أشياه في بعرف قبيل ، إن شاء الله تعالى .

والدّبر قُ : خلاف القبلة ؛ يقال : فلان ما له قبلة ولا دبر قُ إذا لم يهتد لجهة أمره ، وليس لهذا الأمر قبلة ولا دبر قُ إذا لم يعرف وجهه ؛ ويقال : قبح الله ما قبل منه وما دبر . وأد بر الرجل : جعله وراءه . ودبر السهم أي خرج من الهدف . ويه المور الجور الجور السهم الهدف يد بر من السهم : دبر السهم الهدف يد بر من السهم : دبر السهم الهذف يد بر من السهم : دبر الناع الذي يخرج من الهدف . ابن الأعرابي : دبر رد ، ودبر ودبر الخراب الناقة إذا نحر ت إلى ناحة القف ، وأقبل إذا صارت هذه الفتلة إلى ناحة الوجه .

والدّ بَرَ ان : نجم بين الشُريّا والجَوْزاء ويقال له التّابِع والتّوينسع ، وهو من مناذل القبر ، سُسّي كبرَ انا لأنه يَد بُر الله الله الي يَدَبَعُها . ابن سيده : الدّ بَر ان نجم يَد بُر الله اله الرّبة الألف واللام لأنهم جعلوه الشيء بعينه . قال سيبويه : فإن قيل : أيقال لكل شيء صاد خلف شيء دَبر ان ? فإنك قائل له : لكل شيء صاد خلف شيء دَبر ان ؟ فإنك قائل له : لا ، ولكن هذا بمزلة العد ل والعديل ، وهذا الضرب كثير أو معتاد . الجوهري : الدّ بر ان خسة كواكب من التّور يقال إنه سنّامه ، وهو من مناذل القبر .

وجعلت الكلام دَبْرَ أَذَنِي وَكَلَامُهُ دَبْرَ أَذَنِي أَي خَلَفِي الْحَلَامُ وَبُرَ أَذَنِي أَي خَلَفِي لَم أَعْبَأُ به ، وتَصَامَمْت عنه وأغضبت عنه ولم أَلَنفت إليه ؛ قال :

بَدَاها كَأُوْبِ المَاتِحِينَ إذَا مَشَتْ، ورجُلُ تَلَتَ دَبُرَ البَدَبْنِ طَرُوحُ

وقالوا: إذا وأيت الثريا تُدْبِرِ فَشَهُر نَنَاج وشَهُر مَطَر ،أي إذا بدأت للغروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت نتاج الإبل ، وإذا رأيت الشَّعْر كى تُقبِل فَمَجَد فَتَلَّى ومَجْد حَمْل ، أي إذا رأيت الشَّعْر كى الشعرى مع المغرب فذلك صَمِيم القر " ، فلا يصبر على القر كى وفعل الحير في ذلك الوقت غير الفتى الكريم الماجد الحر " ، وقوله : ومجد حمل أي لا مجمل فيه النَّقُل إلا الجميل الشديد لأن الجمال تُهز ل في ذلك الوقت وتقل المراعى .

والدَّبُورُ : ربح تأتي من دُبُرِ الكعبة مما يذهب نحو المشرق ، وقيل : هي التي تأتي من خلفك إذا وقفت في القبلة . التهذيب : والدَّبُور ، بالفتح ، الربح التي تقابل الصَّبا والقَبُولَ ، وهي ربح تَهُبُ من نحو المغرب ، والصبا تقابلها من ناحية المشرق ؛ قال ابن المؤثير : وقول من قال سببت به لأنها تأتي من دُبُرِ

الكعبة ايس بشيء . ودَبَرَتِ الربحُ أَي تحوّلت دَبُوراً ؛ وقال ابن الأعرابي : مَهَبُ الدَّبُور من مَسْقَطِ النَّسْر الطائر إلى مَطْلَعَ سُهَيْل من التذكرة ، يكون اسباً وصفة ، فمن الصفة قول الأعشى :

> لما زَجَلُ كَعَفِيفِ الحَصِا د ، صادَف باللَّيْلِ رَبِحِاً دَبُورا

ومن الاسم قوله أنشده سيبويه لرجل من باهلة : ربع ُ الدَّبُورِ مع الشَّمَالِ ، وتارَّةً رِهم ُ الرَّبيعِ وصائب ُ التَّهْنَانِ

قال: وكونها صفة أكثر، والجمع 'دبُرِ وَدَبَائِرِ'، وقد دَبَرَتُ تَدَّبُرُ 'دبُوراً. ودُبِرَ القومُ ، على ما لم يسم فاعله ، فهم مَدْ بُورُون: أَصَابِتهم ربح الدَّبُور؛ وأدْبَرُوا : دخلوا في الدَّبور، وكذلك سائر الرياح. وفي الحديث : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : نُصِرْتُ بالصَّبَا وأَهْلِكَتْ عادَ بالدَّبُورِ .

ورجُل أدابِرِ : للذي يقطع رحمه مثل أباتر . وفي حديث أبي هريرة : إذا زوقتُهُمْ مَسَاجِدَ كُمْ وحَلَّيْتُمْ مَسَاجِدَ كُمْ وحَلَّيْتُمْ مَصَاجِدَ كُمْ اللّهُ اللّهُ عليم ، بالفتح ، أي الهلاك . ورجل أدابِور " : لا يقبل قول أحد ولا يكثوي على شيء . قال السيراني : وحكى سيبويه أدابِر آ في الأسماء ولم يفسره أحد على أنه اسم ، لكنه قد قرنه بأحامِر وأجارِهِ ، وهما موضعان ، فعسى أن يكون أدابِر " موضعاً . قال الأزهري : ورجل أنابِر " يَبْتُر الرّحِمة فيقطعها ، ورجل أخابِل " وهو المنختال أ

وأذن مُدابَرَة : قطعت من خلفها وشقت . وناقة مُدابَرَة : سُقت من قبل قَناها ، وقبل : هو أَن يَقُر ضَ منها قَر ضَة من جانبها بما يلي قفاها، وكذلك الشاة . وناقة ذات إقبالية وإذبارة إذا سُق مُقدَّمُ

أَذَنَهَا وَمُؤَخِّرُهُا وَفُتِلَتَ ۚ كَأَنَهَا زَسَمَةٌ ۚ ؛ وَذَكُو الأَزْهِرِي ذَلِكَ فِي الشَّاةَ أَيْضاً .

والإد بارار : نقيض الإقتبال ؛ والاستيد بارار : خلاف الاستقبال . ورجل مقابل ومدابر " : متخض من أويه كريم الطرفين . وفلان مستك بر المتجد مستقبل أي كريم أوال متجد وآخره ؛ قال الأصمي : وذلك من الإقتبالة والإدبارة ، وهو شق في الأذن ثم يفتل ذلك ، فإذا أقتبل به فهو الإقتبالة فواذا أدبر به فهو الإقبالة والإدبارة كأنها وتتمتة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها وتتمتة من الأذن هي الإقبالة والإدبارة كأنها وتتمتة والشاة مدابرة ومقابكة مقابكة مدابرة ومقابكة أبها وقابكتها.

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى أن يضحَّى بمقابكة أو مُدابرَ وَ ؛ قال الأصمي : المقابلة أن يقطع من طرف أذنها شيء ثم يترك معلقاً لا يَسِين كأنه وَ نَسَهَ وَ ، ويقال لمثل ذلك من الإبل : المُزتَمّ ، ويقال لمثل ذلك من الإبل : المُزتَمّ ، نغمل ذلك بمؤخر الأذن من الشاة ؛ قال الأصمي : وكذلك إن بان ذلك من الأذن فهي مُقابكة ومُدابرَ و سعد أن كان قطع . والمُدابر من المنازل : فلاف المُقابل وتدابر القوم : تعادو الأب وتقاطعُوا ، وقيل : لا يكون ذلك إلا في بني الأب . وتقاطعُوا ، وقيل : لا يكون ذلك إلا في بني الأب . وفي الحديث : قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لا تذابر والهجران ، مأخوذ من أن يُوكلي الرجل المُصارَمَة والهجران ، مأخوذ من أن يُوكلي الرجل وأنشد :

أَأَوْضَى أَبُو قَلِسُ بِأَن تَتَوَاصَلُوا ، وَأُوْضَى أَبُوكُمْ ، وَبِعْكُمْ ! أَن تَدَابَرُوا ؟

ودَبَرَ القومُ يَدَ بُرُ وَنَ دَبِاراً : هلكوا . وأَدْبَرُ وا إِذَا وَلَتَّى أَمْرُهُم إِلَى آخِره فَلَم يَبَق مَنْهُم باقية . ويقال : عليه الدَّبَارُ أَي العَفَاءَ إِذَا دَعُوا عليه بأَن يَدْ بُرُ فَلا يُرجِع ؛ ومثله : عليه العفاء أي الدُّرُوس والهلاك . وقال الأصمعي : الدَّبارُ الهلاك ، بالفتح ، مثل الدَّمار .

والدَّبْرَةُ : نقيضُ الدَّوْلَة ، فالدَّوْلَةُ في الحَير والدَّبْرَةُ في الحَير والدَّبْرَة ، والدَّبْرَة ، قال ابن سيده : وهذا أحسن ما رأيته في شرح الدَّبْرَة ؛ وقيل : الدَّبْرَة العاقبة .

ودَبُرَ الأَمْرَ وَتَدَبُرُه : نظر في عاقبته ، واسْتَدُبُرَه : رأى في عاقبته ما لم يو في صدره ؛ وعَرَفَ الأَمْرَ تَدَبُرًا أي بأَخَرَةٍ ؛ قال جرير :

ولا تَتَقُونَ الثَّرَّ حَتَى يُصِيبَكُمُ ، ولا تَعْرِ فُونَ الأَمرَ إلا تَدَبُّرَا

والتَّدْبِيرُ في الأَس : أن تنظر إلى ما تَؤُول إليه عافبته ، والتَّدَبُر : النفكر فيه . وفلان ما يَدْرِي فيبالَ الأَسْرِ من دَباره أي أو له من آخره . ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أَسره ما استدبره لَهُدِي لوجهة أَسْرِه أي لو علم في بَدُهُ أَسره ما علمه في آخره لاستَرْشَدَ لأَسره . وقال أكثم 'بنُ صيفي" لبنيه : يا بَنِي لا تَنَدَبرُ وا أعجاز أمور قد ولتَتُ صُدُورُها . والتَّدْبِيرُ : أن يتَدَبرَ الرجلُ أمره ويند برد أن يتتد برا الرجلُ أمره في عواقب . والتَّدْبِيرُ : أن يعتق الرجل عبده عن دُبر ، وهو أن يعتق بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن يعتق بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن يعتق بعد موته ، فيقول : أنت حر بعد موتي ، وهو أن يعتق بعد موته ، موته . ودَبر ثن العبد إذا عَلَقْت عَتقه بموتك ، وهو ودَبر ألعبد إذا عَلَقْت عَتقه بموتك ، وهو ودَبر الهبد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث العبد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث العبد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث الحديث العبد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث العبد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث العبد : أو المد : أعتقه بعد الموت . ودَبر الحديث العبد : أو المد نوا المديث العبد الموت . ودَبر الحديث العبد الموت . ودير المد ي العبد الموت . ودير المد ي العبر الموت . ودير المد ي الموت الموت . ودير المد ي الموت . ودير المد ي الموت الموت . ودير الموت الموت . ودير المد ي الموت . ودير المد ي الموت . ودير الموت .

عنه : رواه . ويقال : كَدِيَّر ْتُ الحديث عن فيلان حَدَّنْتُ به عنه بعد موته ، وهو 'يدَبِّرُ حديث فلان أي يرويه . ودَبَّرْتُ الحديث أي حدّثت به عن غيري . قال شمر : دَبَّر ْتُ الحديث ليس بمعروف ؟ قال الأزهري : وقد جاء في الحديث : أمَا سَمِعْتُهُ ۗ من معاذ يُدَبِّرُهُ عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم? أي يحدّث به عنه ؛ وقال : إنما هو 'يُذَبِّر'ه ، بالذال المعجمة والباء ، أي يُتقنُّه ؛ وقال الزجــاج : الذَّبْر القراءة '، وأما أبو عبيد فإن أصحابه رووا عنه يُدَبِّر ُهُ كَمَا ترى ، وروى الأزهري يسند. إلى سَلام بن مسكينِ قال : سبعت قتادة مجدّث عن فلان ، بروبه عن أبي الدرداء ، رُيدَ بِّر ُه عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : ما شَرَقَتْ شبسٌ قِبَطُ إلا ب حَنْدِينَهَا ملكان يناديان أنهما يسمعان الحلاثق غَيْرً الثَّقَلَيْنِ الجِن والإنس ، ألا هَلُمُوا إلى ربكم فإنَّ مَا قُـلُ وَكُفِّي خَيْرٌ مَا كَثُرُ وأَلَيْهِي ، اللهم عَجِّلُ لَمُنْفَقِ خَلَفاً وعَجِّلُ لَمُمْسِكُ تَلَفاً . ابن سده : ودَبَرَ الكتابَ يَدْبُرُ و دَبُراً كتبه ؟ عن كراع ، قال : والمعروف ذَبَرَه ولم يقل كدبَره

والرَّأْيُ الدَّبَرِيُ : الذي يُمْعَنُ النَّظَرُ فيه ؟ وكذلك الجوابُ الدَّبَرِيُّ ؛ يقال : شَرُّ الرَّأْيِ الدَّبَرِيُّ وهو الذي يَسْنَحُ أُخيراً عند فوت الحاجة، أى شره إذا أَدْبَرَ الأَمْرُ وفات .

والدَّبَرَةُ ' ، بالتحريك : قَرْحَةُ الدابة والبعير ، والجمع دَبَرُ وأَدْبارُ مثل تَشْجَرَ وشَجَوَر وأَشْجاد. ودَبِرَ البعير ' ، بالكسر ، يَدْبَرُ ' دَبَرًا ، فهو دَبِرٌ وأَدْبَرُ ، والأنثى دَبِرَ ' ودَبْراء ، وأبل دَبْرى وقد أَدْبَرَ ها الحِبْل ' والقَتَب' ، وأَدْبَرَ تُ البغير فَدَبَرَ ؛ وأَدْبَرَ تُ البغير فَدَبَرَ ، بعيره ، وأَدْبَرَ بعيره ، وأَنْقَبَ

إذا حَفِيَ خُفُ بعيره . وفي حديث ابن عباس : كانوا يقولون في الجاهلية إذا بَراً الدَّبَرُ وعفا الأَثَرُ ؛ الدير، بالتحريك: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة، وقيل : هو أن يقررح خف البعير ، وفي حديث عمر : قال لامرأة أَدْبَرُ تِ وأَنْقَبْتُ أَي دَبِرَ بعيرك وحفي . وفي حديث قيس بن عاصم : إني بعيرك وحفي . وفي حديث قيس بن عاصم : إني المؤقر البكر الضرع والنّاب المنه بيراً أي التي أدْبَرَ خَيْرُها .

والأدْبَرُ : لقب حُجْرِ بن عَدِي يُ نُسُيِزَ به لأَنَّ السلاح أَدْبَرَ ظهره ، وقيل : سَمَّى به لأَنَه 'طعِنَ مُوَالَّيَّا ، وَدُبَيْرُ الْأَسَدِيُ : منه كأَنَه تَصِغَيرُ أَدْبَرَ مُوَالِّيَّا ؛ وَدُبَيْرُ الْأَسَدِيُ : منه كأَنَه تَصِغَيرُ أَدْبَرَ مرخباً .

والدَّبْرَةُ'؛ الساقية بين المزارع، وقيل: هي المَسْكَارَةُ في المَـزَّرَعَةِ ، وهي بالفارسية كُـرُّدَه ، وجمعهـا دَبْرِ ودِبار ، قال بشر بن أبي خاذم :

> تَحَدَّرُ مَاءُ البِيْثُرِ عَنَ جُرَّشِيَّةٍ ، على جِرِ بَهَ ، يَعْلُنُو الدَّبَارَ 'غَرُّوبُهَا

وقيل: الدّبارُ الكُرْدُ من المزرعة ، واحدتها دبارَة . والدّبرَةُ : الكُرْدَةُ من المزرعة ، والجمع الدّبارُ . والدّباراتُ: الأنهار الصفار التي تتفجر في أرض الزرع ، واحدتها دبررَة ، قال ابن سيده : ولا أعرف كيف هذا إلا أن يكون جمع دبررَة على دبار ثم ألحقت الهاء للجمع ، كما قالوا الفيحالة ثم جُميع الجمع ، كما قالوا الفيحالة ثم جُميع الجمع من الأرض للرعة ، وقال أبو حنيفة : الدّبرَة البقعة من الأرض تررع ، والجمع دار .

والدُّبْرُ والدُّبْرُ: المال الكثير الذي لا يحصى كثرة، واحده وجمعه سواء ؛ يقال : مال تُ دَبْرُ ومالان دَبْرُ وأموال دَبْرُ . قال ابن سيده : هذا الأعرف، قال : وقد كُسُّرَ على 'دبُورٍ ، ومثله مال دَثْرُ . الفرّاء : الدّبْرُ والدّبْرُ الكثير من الضّيْعَة والمال ،

يقال: رجل كثير الدَّبْرِ إذا كان فاشِيَ الضيعة، ورجل ذو دَبْرِ كثير الضيعة والمال ؛ حكاه أبو عبيد عن أبي زيد .

والمك بُور: المجروح. والمك بُور: الكثير المال. والدّ بُرُر ، بالفتح: النحل والزنابير ، وقيل: هو من النحل ما لا يَأْرِي ، ولا واحد لها ، وقيل: واحدته كبر مَ " ؛ أنشد أبن الأعرابي:

وهَبْنُهُ مَن وَثَبَى فَهُطُورَهُ مَصَرُورَهُ الْحَقُورَيْنِ مِثْلِ الدَّبْرَهُ مَصَرُورَهُ الْحَقُورَيْنِ مِثْلِ الدَّبْرَهُ وجمع الدَّبْرِ أَذْبُرُ ودُبُورٌ ؟ قال زيد الحيل : بأبيض من أَبْكار مُزْنِ سَحَابَةً ، وأَدْي دَبُودٍ سَارَهُ النَّحْلَ عَاسِلُ أَراد : شاره من النحل ؛ وفي الصحاح قال لبيد : بأشهب من أبكاد مزن سحابة ، وأدي دبور شاره النحل عاسل

قال ابن بري يصف خبراً مزجت بماء أبيض ، وهو الأشهب . وأبكار : جمع بكر . والمزن : السحاب الأبيض ، الواحدة مُزْنَة ". والأرْيُ : العسل . وشارَهُ : جناه ، والنحل منصوب بإسقاط من أي جناه من النحل عاسل ؛ وقبله :

عنييق سُلافات سَبَنْهَا سَفِينَة ، يَكُو عَلَيْهَا اللَّهِ السَّاطِلُ السَّاطِلُ

والنياطل : مكاييل الحمر . قال ابن سيده : ويجوز أن يكون الدُّبُورُ جمع دَبْرَ ۚ كَصَغْرَهُ وَصَغُورُ ، ومَأْنَةُ وَمُؤُونٍ .

والدَّبُورُ ، بفتح الدال : النحل ، لا واحد لهــا من لفظها ، ويقال للزنابير أيضاً دَبْرُ .

وسلم ﴿ أَصِيب يومَ أُجِد فَهَنَعْتُ النَّحَلُ الْكَفَارُ مَنَهُ ﴾ وذلك أن المشركين لما قتلوه أرادوا أن مُمَثّلُوا به فسلط الله عز وجل عليهم الزنابير الكبار تأبر والدّارع فارتدعوا عنه حتى أخذه المسلمون فدفنوه. وقال أبو حنيفة: الدّبر والنحل ، بالكسر ، كالدّبر ووقول أبي ذويب:

وقد ُطرِدَت بَوْمَيْنِ ، فَهْي خَلُوجُ عَى نُشْعْبَةً فَيها دَبْرُ ، ويروى : وقد وَلَهَت . والدَّبْرُ والدَّبْرُ أَيضاً : أُولاد الجراد ؛ عنه . وروى الأزهري بسنده عن مصعب بن عبد الله الزبيري قال : الحَافِقَانِ ما بين مطلع الشمس إلى مفربها . والدَّبْرُ : الزنابير ؛ قال : ومن قال النحل فقد أَخطأ ؛ وأنشد لامرأة قالت لزوحها :

بِأَسْفَل كَات الدَّبْرِ أَفْرُدَ خَشْفَها ،

إذا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَم يَخْشَ لَسَعْهَا ، وخَالَفَهَا في بَيْتِ نَوْبٍ عَوامِـلُ

شبه خروجها ودخولها بالنوائب . قال الأصمعي : الجماعة من النحل يقال لها الشو ل ، قال : وهو الد بر والحماعة من النحل به الحديث : والحشر م ، ولا واحد لشيء من هذا ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصواب لا ما قال مصعب . وفي الحديث : فأرسل الله عليهم مشل الظئلة من الد بر ؛ هو بسكون الباء النحل ، وقيل : الزنابير . والظلة : السحاب . وفي حديث بعض النساء ا : جاءت إلى أمها وهي صغيرة تبكي فقالت نها : ما لك ؟ فقالت : وهي صغيرة تبكي فقالت لها : ما لك ؟ فقالت : الد بر والله بر والد بر : رواد كل ساعة ، وهو نحو التسبيخ . والد بر : الموت . ود ابر الرجل : الموت . والد بر المد مرتفى : هي سكينة بن الحين ، كا ص به الد . قال السيد مرتفى : هي سكينة بن الحين ، كا ص به

الصفدي وغيره اه . وسكينة بالتصغير كما في القاموس .

مات ؛ عن اللحياني ، وأنشد لأمية بن أبي الصلت :

زَعَمَ ابْن ُ جُدْعانَ بنِ عَـدُ

رِو أَنتُنِي يَوْماً مُدابِر ،

ومُسافِر ُ سَفَراً بَعِيد داً ، لا يؤوب ُ له مُسافِر ُ

وأدْ بَرَ الرجلُ إذا مات، وأدْ بَرَ إذا تغافل عن حاجة صديقه، وأدْ بَرَ : صار له دَ بِرْ "، وهو المال الكثير . ودُ بار "، بالضم : ليلة الأربعاء ، وقيل : يوم الأربعاء عاديّة " من أسمائهم القديمة ، وقال كراع : جاهلية ؟ وأنشد :

أُدَجِّي أَن أَعِيشَ ، وأَن بُومِي يِأُولَ أَو يِأَهُونَ أَو جُبارِ أَو التَّالِي ثُوبارِ ، فإن أَفْتُهُ فَمُوْنِس أَو عَرُوبَةَ أَوْ شَيِبارِ

أول: الأَحَدُ. وشيارُ : السبتُ ، وكل منها مذكور في موضعه . ابن الأَعرابي : أَدْبَرَ الرجلُ إذا سافر في ُدبارٍ . وسئل مجاهد عن يومِ النَّحْسِ فقال : هو الأربعاء لا يدور في شهره .

والدُّبُورُ : قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء ويَنْضُبُ عنها .

وفي حديث النجاشي أنه قال : ما أحب أن تكون دَبْرَى لِي دَهَباً وأنتي آذبت رجلًا من المسلمين ؟ وفُسُرَ اللَّبْرَى بالجبل ؟ قال ابن الأثير : هو بالقصر اسم جبل ، قال: وفي رواية ما أحب أن لي دَبْراً من دَهَب ، والدَّبْرُ بلسانهم : الجبل؛ قال: هكذا فُسُر، قال : فهو في الأولى معرفة وفي الثانية نكرة ، قال : ولا أدري أعربي هو أم لا .

ودَبَرُ : موضع باليمن ، ومنه فلان الدُّبَرِيُّ . وذاتُ الدُّبْر : اسم تُنبَّة ؛ قال ابن الأَعرابي :

وقد صحفه الأصمي فقال: ذات الدَّيْرِ. ودُبُيَّرُ: قبيلة من بني أسد . والأُدَيْبِرِ ُ: دُوَيُبَّة . وبَنُو الدُّبَيْرِ: بطن ؛ قال :

# وفي بني أم "دبير كيس" على الطنعام ما غَبا غُبيس

دُور : الدُّنْدُور أ : الدُّر ُوس أ . وقد دَثَرَ الرَّامُمُ وتداثر ودَثَرَ الشيءُ يَدْثُر أُ دُنُوراً واللَّدَثَر : قَدْمُ ودَرَس ؟ واستعار بعض الشعراء ذلك العَسَبِ انساعاً فقال :

# في فينية أبسُط الأكف مساميح، عند القِتبال قديمُهُمْ لم بدُنْتُر

أي حسبَهُم ثم يَبْل ولا دُرَس . وسيف داثر " : بعيد العهد بالصقال . ورجل خامر " داثر " : إتباع ، وقيل : الداثر في الحسن أنه وقيل : الداثر في الحسن أنه قال : حاد ثروا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدائدور بعني دُروس الدائدور بعني دُروس ذكر الله وامتحاء منها ، يقول : اجلوها واغسلوا الرين والطبع الذي علاها بذكر الله . ودندور النفوس : سُرعة نيسيانها ، تقول للمنزل وغيره إذا عما ودرس : قد دَثر دثورا ؟ قال ذو الرمة :

## أَشَافَتُكُ أَخْلَاقُ الرُّسُومِ الدُّواثِرِ

وقال شهر : 'دَثُور' القلوب المتّحاءُ الذكر منها ودُر وسها ، ودُثُور' النفوس : سُرْعَهُ نسانها . ودَثَرَ الرجل إذا علته كَبْرَة واستيسنان ". وقال ابن شميل : الدّئر الوسخ . وقد دَثر دُثوراً إذا اتسخ . ودَثر السيف إذا صديء . وسيف داثر " : وهو البعيد العهد بالصّقال ؟ قال الأزهري : وهذا هو الصواب يدل عليه قوله : حاد ثنوا هذه

القلوب أي اجْلُوها واغسلوا عنها الدَّثَرَ والطَّبَعَ بذكر الله تعالى كما مجادَثُ السيفُ إذا صُقِلَ وجُلِيَ؟ ومنه قول لملد:

#### كَمِثْلِ السَّيْفِ حُودِثَ بالصَّقالِ

أي جُلي وصُقِل ؟ وفي حديث أبي الـدرداء : أن القلب يَدْثُرُ كَمَا يَدْثُرُ السيف فجلاؤه ذكر الله أي يَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ السيف ، وأصل الدُّثُورِ الدُّرُوسُ ، وهو أن تَهُبُ الرباحُ على المنزل فَتُغَمَّنِي رُسُومَهُ الرمل وتغطيها بالتراب . وفي حديث عائشة : دَثرَ مكانُ البيت فلم يَحُجَّهُ ، هود ، عليه السلام .

ودَنُتُرَ الطائرُ تَدَنْبِيرًا : أصلح عُشُهُ .

وتكرَّتُرَ بالثوب: اشتبل به داخلًا فيه . والدَّثَارُ : ما يُتكرَّتُرُ به ، وقبل : هو ما فوق الشَّعادِ . وفي الصحاح : الدَّثَار كل ما كان فوق الثياب من الشعاد . وقب حديث الأنصاد : أنتم الشَّعارُ والناس الدَّثَارُ ؛ الدَّثَارُ : هو الثوب الذي يكون فوق الشَّعارِ ، يعني أنتم الحاصة والناسُ العامَّة . ورجل دَثُورُ : مُتَدَثَرُ " ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

# أَلَمْ تَعْلَمْنِي أَنَّ الصَّعَالِيكَ كَوْمُهُمْ \* قَلِيلُ \* ، إِذَا نَامَ الدَّنْدُورُ المُسالِمُ \* ؟

والدّ تار ': الثوب الذي 'يستَد فَأَ به من فوق الشّعادِ. يقال: تَد َثُرَ فلان بالدّ تارِ تَد َثُرًا وادّ ثرَ ادّ تاراً ، فهو مُد ثُر "، والأصل 'متَد ثرّ أدغمت التاء في الدال وشد دت. وقال الفر اء في قوله تعالى: يا أيها المُد تُر '؛ يعني المُتَد ثرّ بثيابه إذا نام . وفي الحديث : كان إذا نزل عليه الوحي يقول دثر 'وني كثر 'وني ؛ أي غَطُّوني عا أدْفَأ به .

والدُّ تُدُورُ : الكَسَّلانَ؛ عن كراع. والدَّ تُنُور أَبِضاً:

الحامل النَّــؤوم .

والدَّثَرُ ، بالفتح : المال الكثير ، لا يثنى ولا يجمع ، يقال : مال دَثَرُ ومالانِ دَثَرْ وأموال دَثَرْ ، وقال : مثر ومالانِ دَثَرْ وأموال دَثَرْ ، وقيل : هو الكثير من كل شيء ؛ وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل له : دَهَبَ أَهْلُ الله ثُثُور بالأَجُور ؛ قال أبو عبيد : واحد الدُّثُور دَثُرْ وهو المال الكثير ؛ يقال : هم أهل كثير : وقال امرؤ القيس :

لَعَمْرِي! لَقُوْمُ قد تَرَى في دِيارِهِمْ مَرَابِطَ لِلْأَمْهَارِ والعَكَرِ الدَّثِرِ،

يعني الإبل الكثيرة فقال الدّثر والأصل الدّثر فحر له الثاء ليستقيم له الشعر . الجوهري : وعَسْكَر " دَثر " أي كثير إلا أنه جاء بالتحريك. وفي حديث طهفة : وابعث واعيبها في الدّثر ؟ أراد بالدّثر هها الحصب والنبات الكثير. أبو عمرو : المُتَدَثّر من الرّجال المَأْبُون ، قال : وهو المُتَدَأَم والمُتَدَهم والميثفر والميثفر ورجل دَثر " : غافل ، وداثر " مثله ؟ وقول طفل :

إذا سَاقَهَا الرَّاعِي الدَّثُورُ حَسِبْتَهَا وَكَابَ عَرَاقِيرَ تَدُّفُعُ

الدَّثُور : البطيء الثقيل الذي لا يكاد يبرح مكانَهُ . ودَثَرَ الشجرُ : أوْرَقَ وتَشَعَّبَتْ خِطْرَتُهُ . ودَثَرَ الشجرُ : أم ؛ قال السيراني : لا أعرفه إلا دِثاراً . وتَدَثَنَّرَ فَرَسَه : وَثَبَ عليها فركبها ، وفي المحكم : ركبها وجال في متنبها ، وقيل : ركبها من خلفها ؛ ويستعار في مثل هذا ، قال ابن مقبل يصف غيثاً :

أَصَاخَتُ لَهِ فُدُّرُ اليَّمَامَةِ ، بعدما تَدَثَرُها من وَبْلِهِ مَا تَدَثَرُا وتَدَثَرُ الفحلُ الناقة أَى تَسَنَّمَهَا .

دجو : الدَّجَرُ : الحَيْرَةُ ، وفي التهذيب: شبه الحيرة ، وهو أيضاً المَرَجُ . كَجِرَ ، بالكسر ، كَجَـراً ، فهو كَجِر ودَجْران فيهما أي حَيْران في أمره ؛ قال رؤية :

حَجْرَان لَمْ يَشْرَبُ هُنَاكُ الْحَبْرَا وقال العجاج :

وَجْرَانَ لَا يَشْعُرُ مِن حَيْثُ أَتَى

وجمعهما كجارى . ورجل كجر" ودَجْران : وهو النشيط الذي فيه مع نشاطه أثر . أبو زيد : كجر الرجل كجراً ، وهو الأحمق الذي يذهب لغير وجهه والدّجر ، بكسر الدال: اللّوبياء ، هذه اللغة الفصحى، وحكى أبو حنيفة الدّجر والدّجر ، بكسر الدال وحكى أبو منيفة الدّجر والدّجر ، بنص الدال وحكى هو وكراع فيه الدّجر ، بنص الدال ، قال : وحكى هو وكراع فيه الدّجر ، بنص الدال ، قال : وكذلك قرىء بخط شهر ؛ قال أبو حنيفة : هو ضربان أبيض وأحمر .

والدّ بر والدُّجْرِ والدُّجُور : الحُشبة التي تشد عليها حديدة الفد ان، ومنهم من يجعلها مُدَّجْرَ يُنْ كَأَنْهَا أَذَنَان، والحديدة السبها السُّنْبَة ، والفدان امم لجميع أدواته ، والحُشبة التي على عنى الثور هي النّير ، والسبيقان : خشبتان قد شدّتا في العنى والحُشبة التي في وسطه يشد بها عنان الوَيْج ، وهو القُنّاحة ، والوَيْج ، والمَيْس ، باليانية : اسم الخشبة الطويلة بين الثورين ، والخشبة التي يمسكها الحر ان هي المقور م ، قال : والمملكة ، والعر صاف الخراث هي المقور م ، قال : والمملكة ، التي يمسكها الخراث هي المقور مروف صحيحة ذكرها والعر شميل وذكر بعضها ابن الأعرابي . وفي حديث ابن شميل وذكر بعضها ابن الأعرابي . وفي حديث عمر قال : اشتر لنا بالنّوى دَجْراً ؛ الدجر ، بالفتح عدر قال : اللّهُ وبياء ، وقيل : هو بالفتح والكسر ، وأما

بالضم فهو خشبة يشد عليها حديدة الفدان . وفي حديث ابن عمر : أنه أكل الدُّجْرَ ثم غسل يده بالثُقالِ .

وحَبْلُ مُنْدَجِرٌ : رِخُو ٌ ، عن أبي حنيفة . وقال: وَتَرَ ٌ مُنْدَجِرٌ رِخُو .

والدَّيْجُورُ : الظَّلْمَةُ ، ووصفوا به فقالوا : ليـل دَيْجُورُ وليلة دَيْجُورُ ودَيْجُوجُ مظلمة . ودِيمَةُ دَيْجُورُ : مظلمة بما تحمله من الماء ؛ أنشد أبو حنيفة :

> كأن هَنْفَ القِطْقِطِ المَنْثُورِ، بعد رَذَاذِ الدَّيْمَةِ الدَّيْخِـُـورِ عـلى قَرَاهُ ، فِلكَنْ الشَّذْورِ

وفي كلام علي ، عليه السلام : تَغْرِيدُ ذواتِ المُنْطِقِ في دياجيرِ الأو كارِ ؛ الدياجيرُ : جمعُ دَيْجُور ، وهو الظلام ؛ قال ابن الأثير : والواو والياء زائدتان ، قال : والديجُور الكثير المتراكم من اليبيس . شمر : الديجُور التراب نفسه ، والجمع الدياجيرُ ، ويقال : تراب ديجُورُ أغْبَرُ يَضرِبُ إلى السواد كلون الرماد ، وإذا كثر يبيس النبات فهو الديجُور لسواده . ابن شميل : الديجُور الكثير من الكلا .

والدَّجْرَانُ ، بكسر الـدال : الحَشَبُ المنصوب للتعريش ، الواحدة دِجْرَانَـة ...

دحو: دَحَرَهُ بِدُحَرُهُ دَحْراً ودُحُوراً: دَفَعَهُ وأَبعده . الأَزهري: الدَّحْرُ تبعيدك الشيء عن الشيء . وفي التنزيل العزيز: ويُقْذَفُونَ من كلَّ جانب دُحُوراً ؛ قال الفراء: قرأ الناس بالنصب والضم ، فمن ضها جعلها مصدراً كقولك دَحَرُ نُهُ دُحُوراً ، ومن فتحها جعلها اسماً كأنه قال يقذفون بداحر وعا يدُحَرُ ؛ قال الفراء: ولست أشتهي بداحر وعا يدُحَرُ ؛ قال الفراء: ولست أشتهي

الفتح لأنه لو وجه على ذلك على صحة لكان فيها الباء كَمَا تَقُولَ يُقَذَّ فُونَ بِالْحِجَارَةِ ، وَلَا يَقَـالُ يُقَذَّ فُونَ } الحجارة ، وهو جائز ؛ قال : وقال الزجاج معنى قوله دُحُوراً أَي يُدْحَرُونَ أَي يُباعَدُونَ . وفي حديث عرفة : ما من يَوْم إبليسُ فيه أَدْحَرُ ۗ ولا أَدْحَقُ منه في يوم عرفة ؟ الدُّحْرِ : الدَّفْعِ مُ بِعُنْفِ على سبيل الإهانة والإذلال، والدُّحْقُ : الطرد والإبعاد، وأفعـل التي للتفضيل من 'دحر َ ودُحق كأشْهَرَ وأَجَنَّ من نُشهِر َ وجُنَّ ، وقد نزل وصف الشيطان بأنه أدحر وأدحق منزلة وصف اليوم به لوقوع ذلك فيه ، فلذلك قال : من يوم عرفة ، كأن اليوم نفسه هو الأَدْحَرُ والأَدْحَقُ. وفي حديث ابن ذي يَوْنَ: ويُدحَرُ الشيطانُ ؛ وفي الدعاء : اللهم ادْحَرُ عنا الشيطان أي ادْفَعْهُ واطَّرُدُهُ وَنَحَّهِ . والدُّحُورُ: الطرد والإبعاد ، قال الله عز وجل : اخرج منها مَذْوُوماً مَدْحُوراً ؟ أي مُقْصَى وقبل مطروداً .

هحمو: كَخْمُورُ القِرْبُهُ : ملأها . ودَخْمُورُ :
 دُورَبُهُ .

هنو : دَخَرَ الرجلُ ، بالفتح ، يَدْخَرُ 'دُخُوراً ، فهو دَاخِرِ "، ودَخَرَ دَخَراً : ذَلَّ وصَغُر بَصْغُر ُ صَغَاراً ، وهو الذي يفعل ما يؤمر به ، شاء أو أبي صاغراً قَمَيناً . والدَّخُورُ : التعير . والدُّخُورُ : الصَّغَارُ والذَّل ، وأَدْخَرَ ، غيره . قال الله تعالى : وهم والذَّل ، وأَدْخَرَ ، غيره . قال الله تعالى : وهم داخرون ؛ قال الزجاج : أي صاغرون ، قال : ومعنى الآية : أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتَفَيَّأُ فلاله عن اليبن والشمائل سُجَّداً لله وهم داخرون ؛ إن كل ما خلق الله من جسم وعظم ولحم وشجر ونجم خاضع ساجد لله ، قال : والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه خاضع ساجد لله ، قال : والكافر وإن كفر بقلبه ولسانه فنفس جسمه وعظم ولحمه وجميع الشجر والحيوانات

خاضعة لله ساجدة . وروي عن ابن عباس أنه قال : الكافر يسجد لفير الله وظله يسجد لله . قال الزجاج : وتأويل الخطل الجيسم الذي عنه الظل . وفي قوله تعالى : سيدخلون جهنم داخرين ؟ قال في الحديث : الداخر الذليل المنهان .

دخدو : الدَّخْدَارُ : ثوب أبيض مَصُونُ . وهو بالفارسية تَخْتَ كار أي يُمْسِكُه النَّخْتُ أي ذو تخت ؛ قال الكمن يصف سعاباً :

تَجُلُو البَوارِقُ عنه صَفْعَ كَخْدَارِ

والدَّخْدَارُ : ضرب من الثياب نفيس ، وهو معرّب الأصل فيه تختار أي صين في التخت ، وقد جاء في الشعر القديم .

ددر: الدَّوْدَرَى: العظيم الحصيتين، لم يستعمل إلا مزيداً إذ لا يعرف في الكلام مثل دَدَرَ.

درو: كرا اللبن والدمع ونحوهما يكدر ويكدر كرا كرا ودروا ؛ وكذلك الناقة إذا تحليت فأقبل منها على الحالب شيء كثير قيل : كرات ، وإذا اجتمع في الحالب شيء كثير قيل : كرات ، وإذا اجتمع في الضرع من العروق وسائر الجسد قيل : كرا اللبن والدراة ، بالكسر: كثرة اللبن وسيلانه . وفي حديث خزيمة : غاضت لما الدراة ، وهي اللبن إذا كثر وسال؛ واستكرا اللبن والدمع ونحوهما: كثر؛ قال أبو ذويب:

إذا نَهَضَتْ فيهِ تَصَعَّلُهُ نَـَفُرُهَا، كَقَيْرُ الغلاءُ، مُسْتَدِرٌ صِيابُها

استمار الدّر" لشدة دفع السهام ، والاسم الدّر"ة ، والدّرة ؛ ويقال : لا آتيـك ما اخْتَلَــَفَت الدّر"ة ، واختلافهما أن الدّر"ة تَسَـُفُلُ والجِرّة ، تَعَلُو .

والدُّر ؛ اللبن ما كان ؛ قال :

## َطُوكَى أُمَّهَاتِ الدَّرِّ ، حتى كَأَنها فَلافِل ُ هِندِي ٍ ، فَهُنَّ لُـز ُوق ُ

أمهاتُ الدُّر : الأطُّنباءُ . وفي الحديث : أنه نهي عن ذبح ذوات الدُّرِّ أي ذوات اللَّن ، ويجوز أن يكون مصدر كراً اللبن إذا جرى ؛ ومنه الحديث : لا مُعْبَسُ دُرُ كُمْ ؛ أي ذواتُ الدَّرِّ ، أراد أَنها لا تحشر إلى المُصدِّق ولا 'تحبُّسُ عن المَرْعَى إلى أن تجتمع الماشية ثم تعد لما في ذلك من الإضرار بها. ابن الأعرابي: الدَّرُ العمل من خير أو شر؟ ومنه قولهم : لله كدر ٢٠٠٠ يكون مدحاً ويكون ذمّاً ، كقولهم : قاتله الله ما أَكْفُرُهُ وَمَا أَشْعُرُهُ . وَقَالُوا : للهُ دَرُّكَ أَى للهُ عَمَلُكُ! يقال هذا لمن يمدح ويتعجب من عمله ، فإذا ذم عمله قبل : لا دَرُّ دَرُّهُ ! وقيل : لله دَرُّك من رجل ! معناه لله خيرك وفعالك ، وإذا شتموا قالوا : لا كرّ دَرُهُ أَي لا كَثر خيره ، وقيل : لله دَرُاكِ أَي لله ما خرج منك من خير . قال ابن سيده : وأصله أن رجلًا رأى آخر مجلب إبلًا فتعجب من كثرة لبنها فقال : لله كررُك ، وقيل : أراد لله صالح عملك لأن الدرُّ أفضل ما مجتلب ؛ قال بعضهم : وأحسبهم خصوا اللن لأنهم كانوا يَفْصدُون الناقة فيشربون دمها ويَقْتَطُتُونَهَا فيشربون ماء كرشها فكان اللبنُ أفضلَ ما محتليون، وقولهم : لا كر" كر"ه لا زكا عمله، على المثل ، وقيل : لا دَرُّ دَرُّهُ أَي لا كثر خيره . قال أبو بكر : وقال أهل اللغة في قولهم لله كدر ، الأصل فيه أن الرجل إذا كثر خيره وعطاؤه وإنالته الناس قىل : لله در ، أي عطاؤه وما يؤخذ منه ، فشبهوا عطاءه بـدَر الناقة ثم كثر استعمالهم حتى صادوا يقولونه لكل متعجب منه ؛ قال الفرَّاء : وربما استعملوه من غير أن يقولوا لله فيقولون : در كر در در ا فلان ولا در كراه ؛ وأنشد :

لا دَرَّ دَرَّيَ إِن أَطْعَمْتُ ْ نَازِلَهُمْ فِرْ ْفَ الْحَتْنِيُّ ،وعنديالبُرُ مُكَنْنُوزُ وقال ابن أَحمر :

بانَ الشَّبابُ وأَفْنَى ضِعفَهُ العُمُرُ ، بِلهِ دَدِّي ! فَأَيَّ العَبْشِ أَنْيَظِرُ ?

تعجب من نفسه أي عبش منظر ؛ ودَرَّت الناقة بلبنها وأدَرَّتُهُ . ويقال : درَّت الناقة تَدرِ وتَدُرُ وَلَدُرُ الناقة تَدرِ وتَدُرُ أُدرُوراً ودَرَّا وأَدَرَّها ماريها دون الفصيل إذا مسح ضرَّعَها . وأدَرَّت الناقة ، فهي مُدرَ إذا در لبنها . وناقة كرُور تَ كثيرة للارَّ ، ودَارُ أيضاً ؛ وضرَّة درُور كذلك ؛ قال طرفة :

من الزَّمْرَاتِ أَسبل قادِماها ، وضَرَّتُها مُرَكَّنَةُ ۚ دَرُورُ

وكذلك ضَرَّعُ كَرُورْ ، وَإِبَلَ 'دُرُرْ" وَدُرَ" وَدُرَّارْ" مثل كَافَرَ وَكُفَّالَزٍ ؛ قال :

> كانَ ابْنُ أَسْمَاءً يَعْشُوها ويَصْبَحُها من هَجْمَةً ، كَفَسِيلِ النَّخْلِ دُرَّالِ

قال ابن سيده : وعندي أن 'در"اراً جمع دار"ه على طرح الهاء .

واسْتَدَرَّ الحَـُلُوبَةَ : طلب كرَّها . والاسْتِدَرَّالُ أَيْضاً : أَن تَمْسَحُ الضَّرْعَ بِيدكُ ثُمْ يَدِرُ اللّبِنُ . وَدَرَّ اللّبِنُ يَدُرُ مُدُووراً ، وَدَرَّ لِقْحَةُ لَمُ اللّسلمين وحَلَرُاجَهُم ، المسلمين وحَلَرُاجَهُم ، وأَدَرَّهُ مُعَنَّلُهُ ، والاسم من كل ذلك الدِّرَّةُ . ودَرَّ الحَمْر ، ودوي عن عمر ، ودري عن عمر ،

رضى الله عنه ، أنه أوصى إلى عماله حين بعثهم فقال في وصيته لهم : أَدِرُوا لِقَحَةَ المُسْلِمِينِ ؛ قال الليث : أراد بذلك فيئهم وخراجهم فاستمار له اللَّقْحَـةَ والدَّرَّةَ . ويقال للرجـل إذا طلب الحاجة فَأَلَحَّ فها: أَدَرُ هَا وَإِنْ أَبَتُ أَي عَالِمُهَا حَتَى تُدَرُّ } بِكُني بالدُّرِّ هنا عن التسسر . ودَرَّت العروقُ إذا امتلأت دماً أو لبناً . ودَرَّ العِرِقُ : سال . قال : ويكون 'درور' العر'ق تتابع ضركانه كتتابع 'در'ور العَدُّو ؛ ومنه بقال : فرس َدريرٌ . وفي صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في ذكر حاجبيـه : بينهما عر ق يُدر أه الغضب ؛ يقول : إذا غضب در" العرُّقُ الذي بين الحاجبين ، ودروره غلظه وامتلاؤه ؛ وفي قولهم : بين عنه عر ق ين يدر أه الغضب ، ويقال محرَّكه ، قال ابن الأثير : معناه أي يمتليء دمـاً إذا غضب كما يمتلىء الضرع لبناً إذا دَرٌ . ودَرَّت السماء بالمطر در" أودُرُوراً إذا كثر مطرها ؛ وسماء مدَّر ارْ" وسحابة ميدُورَارُ . والعرب تقول للسماء إذا أخالت: 'در ي 'دبَس ، بضم الدال ؛ قاله ابن الأعرابي ، وهو من دَرٌّ يَدُرُّ . والدَّرَّةُ في الأَمطار : أَن يتبع بعضها بعضاً ، وجمعها دركه . وللسحباب درَّة أي صب ، والجمع درك ؛ قال النَّمر ، بن تَو لَب ي:

> سَلامُ الإلهِ ورَيْسَانُهُ ، ورَحْمَتُهُ وسَمَاءٌ دِرَوْ

غَمَامٌ يُنَزَّلُ رِزْقَ العِبَادِ، فَأَحْيَا البِيلادَ وطابَ الشَّجَرُ

سبا الإرر أي ذات درك . وفي حديث الاستسقاء: ديما درك أي ذات درك . وفي حديث الاستسقاء : ديما درك الله السحاب درة أي صب واندفاق ، وقيل : الدرك الدار ، كقوله تعالى : دِيناً قِيماً ؛ أي قامًا . وسماء مدوراد أي

تَدرِهُ بالمطر . والربحُ تُدرِهُ السَّحابَ وتَسْتَدرِهُ . أي تَسْتَجْلبه ؛ وقال الحادرِهُ واسمه فُنطنبَـةُ بن أوس الغَطنَانِيهُ :

> فَكَأَنَّ فَاهَا بَعْدَ أُولُ رَقَدَةً تُغَبُّ بِرَابِيةً ، لَذَيِذُ المُكْرَعِ بِغَرِيضِ سَارِبَةٍ أَدَرَّثُهُ الصَّبَا ، مَن مَاءَ أَسْحَرَ ، طَيْبِ المُسْتَنْقَعِ

والنفب: الغدير في ظل جبل لا تصيبه الشمس ، فهو أبرد له . والغريض: الماء الطري وقت نزوله مسن السحاب . وأسعر ': غدير" 'حر ُ الطيّن ؛ قال ابن بري: سي هذا الشاعر بالحادرة لقول رَبّان َ بن سَيّار فيه:

كَأَنَّكَ حَادِرَةٌ لَمَنْكِبِيْدُ نَرِءُرَصْعَاءُ تُنْقِضُ فِي حَادِرِ

قال : شبهه بضفدَعة 'تنقض' في حار ، وإنقاضها : صونها . والحار : مُجْنَمَعُ الماء في مُنخفض مِن الأرض لا يجد مَسْرَباً . والحادرة : الضغمة المنكبين . والرصعاء والرسحاء : المسوحة العجيزة . وللساق دراة " : استيد رار" للجري . وللسوق دراة أي نفاق ". ودرات السوق : نفق متاعها ، والاسم الدراة . ودرا الشيء : لان ؟ أنشد ابن الأعرابي : الدراة . ودرا الشيء : لان ؟ أنشد ابن الأعرابي :

إذا اسْتَدْبَرَ ثَنَا الشبسُ دَرَّتُ مُتُونُنَا ، كَانَ عُدُونُنا ، كَانَ عُرُوقَ الجَوْفِ بِنَصْحُنَ عَنْدَمَا

وذلك لأن العرب تقول : إن استدبار الشبس مَصَحَة مُ ؟ وقوله أنشده ثعلب :

> تَخْسِطُ اللَّحْفَافِ والمَنَامِمِ عن دِرَّةٍ تَخْضِبُ كُفُّ الهَاشِمِ

فسره فقال : هذه حرب شبهها بالناقة ، ودرً تُهُـا : دَمُها . ودَرَّ النباتُ : الثَّنَفُّ . ودَرَّ السَّراجُ إذا

أضاء ؟ وسراج دار و دَرِير . و دَر الشيء إذا بمبيع ، و دَر الشيء إذا بمبيع ، و دَر الذي الحيل : أن يُقِل الفرس بدر حين بمنين فيرفعها وقد يضعها . و دَر الفرس بدر كريرا و در و " : عدا عد و الله شديد الفرس على در ته أي لا يثنيه شيء . و فرس كرير " : مكتنز الحكت مُقتدر " ؛ قال امرؤ القيس :

كَدِيرٌ كَخُذُرُوفَ الوَّلِيدِ ، أَمَرَّهُ تَنَابُعُ كَفَيْهِ بِنِفَيْطٍ مُوَصَّلِ

ويروى: تَقَلَّبُ كنيه ، وقيل : الدَّرير من الحيل السريع منها ، وقيل : هو السريع من جميع الدواب ، قال أبو عبيدة : الإدرار في الحيل أن يَعْتَقَ فيوفع بداً ويضعها في الحبب ، وأنشد أبو الهيثم :

لما رَأَتْ شَيغاً لها دَرْدَرَى في مِثْلُ خَبطِ العِهِنِ المُعَرَّى

قال : الدردر"ى من قولهم فرس كريو"، والدليل عليه قوله :

في مثل خيط العهن المعرسي

يويد به الخدروف ، والمعرسى جعلت له عروة . وفي حديث أبي قِلابَة : صليت الظهر ثم ركبت حماراً كريراً ؛ الدرير : السريع العدو من الدواب المكتنز الحلق ، وأصل الدرّ في كلام العرب اللبن . ودرّ وجه ألرجل يكرر إذا حسن وجهه بعد العلة . الفر"اء : والدّر درّى الذي يذهب ويجيء في غير حاجة .

وأدَرُّت المرأةُ المِغْزَلَ ، وهي مُدُرَّة ومُدُرَّ ؛ الأخيرة على النَّسَب،إذا فتلته فتلا شدَيداً فرأيته كأنه واقف من شدة دورانه . قال : وفي بعض نسخ الجمهرة الموثوق بها : إذا وأبته واقفاً لا يتحرك من

شد"ة دورانه .

والدَّرَّارَة ' : المِغْزَل ' الذي يَغْزِل ' بِ الراعيَ الصوف ؟ قال :

#### جَحَنْفَلُ يَغْزِلُ بِالدُّرُّارَة

وفي حِديث عمرو بن العاص أنه قال لمعاوية : أتيتك وأَمْرُ لَكُ أَشَدُ انْفضاحاً من حُقُّ الكَهُولُ فَمَا زَلَتُ ۗ أَرْمُهُ حَتَى تَرَكَنتُهُ مِثْلُ فَلَكُمَةَ المُدرِّ ؛ قَـال : وذكر القتسي هذا الحديث فغلط في لفظه ومعناه، وحُقُ الكِمَهُول بيت العنكبوت ، وأما المدر" ، فهو بتشديد الراء ، الغَزُّال من ويقال للمغزَّل نفسه الدَّرَّارَةُ والمدَرَّةُ ، وقد أُدرَّت الفازلة دَرَّارَتَهَا إذا أدارتها لتستحكم قو"ة ما تغزله من قطن أو صوف، وضرب فلكة المدرّ مثلًا لإحكامه أمره بعد استرخائه واتساقه بعد اضطرابه ، وذلك لأن الغَزَّال لا يألو إحكاماً وتثبيتاً لفَكْكَة مغْزَله لأنه إذا قلق لم تُدرًا الدَّرَّارَةُ ؛ وقال القتسى : أَراد بالمدرَّ الجاربة إذا فَلَكَ ثَدَيَاهَا وَدَرَّ فَهُمَا الْمَاءَ ، يقول : كَانَ أَمُوكَ مسترخيًا فأقمته حتى صار كأنه حَلَمَة ' ثُنَدْ ي قــد أَدَرً ، قال : والأول الوجه . ودَرَّ السهم دُرُوراً : كَارَ كُورَاناً حِداً ، وأَدَرُهُ صاحبُه ، وذلك إذا وضع السهم على ظفر إبهام اليد اليسرى ثم أداره بإبهام البد السنى وسبابتها ؛ حكاه أبو حنيفة ، قبال : ولا يكون دُرُورُ السهم ولا حنينه إلا من اكتناز عُوده وحسن استقامته والتثام صنعته .

والدّرّة ، بالكسر : التي يضرب بها ، عربية معروفة ، وفي التهـذيب : الـدّرّة دِرَّة ُ السلطان الــتي يضرب بها .

والدُّرَّةُ : اللؤلؤة العظيمة ؛ قال ابن دريد : هو ما عظم من اللؤلؤ، والجمع دُرُّودُرُّات ٌودُرُرَّ ؛ وأنشد أبو زيد للربيع بن ضبع الفَزاري :

أَفْفُرَ مِن مَيَّةً الجَريبُ إلى الزَّجُ جَيْنِ ، إلا الظَّبَاءَ والبَقَرَّا كَأْنَهُ والبَقَرَّا كَأْنَهُ مُنْعَبَّةً ، كَأْنَهُ مَنْعَبَّةً ، في نِسُوَءً كُنُ قَبْلُهَا دُرُرَا

وكو كب دُر إي ودِر "ي : ثاقِب مُضيء ، فأما دُرِّيُّ فَمُنْسُوبِ إِلَى الدُّرِّ ، قال الفارسي : ويجِـوز أَن يَكُونَ فُعُمَّىٰ لَا عَلَى تَخْفَفُ الْمُمْزَةَ قَلْمًا لَأَنْ سَلَّمُولِهُ حكى عن ابن الخطاب كوكب درٌ "ي \* ، قال : فيجوز أن يكون هـذا مخففاً منه ، وأما در"ي" فيكون على التضميف أيضاً ، وأما در"ي" فعلى النسبة إلى الدُّرِّ فكون من المنسوب الذي على غير قباس ، ولا يكون على التخفيف الذي تقدم لأن فَعَنْكُمْ ليس من كلامهم إلا ما حكاه أبو زيد من قولهم مَكَتَّينَة " ؟ في السَّكَّينَة ؟ وفي التنزيل : كأنها كوك دُرِ يُ ؟ قال أبو إسحق : من قرأه بغير همزة نسبه إلى الدُّر في صفائه وحسنه وبياضه ، وقرئت در ي ، بالكسر ، قال الفراء: ومن العرب من يقول در"ي ينسبه إلى الدُّر" ، كما قالوا بحر النجِّي ولجَّي الحَّي الماري وسُنفُر يُ وسخْر يُ ، وقرىء 'دَرَ ي، ، بالمهزة ، وقد تقدم ذكره ، وجمع الكواكب دَرَارِيٌّ . وفي الحديث: كما تَرَوْنَ الكوكب الدُّرْ يُ في أُفْقِ السماء ؛ أي الشَّديدَ الإِنارَةِ . وقال الفراء : الكوكب الدُّر"يُ عند العرب هو العظيم المقدار ، وقيل : هو أحد الكواكب الخبسة السُّيَّارة . وفي حدیث الدجال : إحدى عینیه كأنها كوكب دُرِ ي . ودُر ي السف : تَلْأُلُؤه وإشراقه ، إما أَنْ يَكُونَ مُنسُوبًا ۚ إِلَى الدُّرُّ بِصِفَائُهُ وَنَقَائُهُ ، وإِمَا أَنْ يكون مشبهاً بالكوكب الدري "بقال عبدالله بن سبرة:

كُلُّ بَنُوءُ عِاضِي الحَدُّ ذي سُطَبِ عَضْبِ ، جَلَا القَمْنُ عن دُرَّيَّه الطَّبَعَا

ویروی عن دُرِیَّهٔ یعنی فر نَدَهُ منسوب إلی الذَّرِیِّ الذَّرِیِّ الذِی هو النبل الصفار ، لاَّن فرند السیف یشبه بآثار الذر ؛ وبیت 'در بَد یروی علی الوجهین جمیعاً :

وتُخْرِجُ منه ضَرَّةُ القَوْم مِصْدَقاً ، وطُنُول السُّرَى دُرَّيَّ عَضْب مُهَنَّدِ

وذَرَ يُ عضب .

ودَرَرُ الطريق : قصده ومتنه ؛ ويقال : هو على دَرَرِ الطريق أي على مَدْرَجَتِه ، وفي الصحاح : أي على قصده . ويقال : داري يدرَرَ دارك أي بحداثها إذا تقابلتا ، ويقال : هما على درر واحد ، بالفتح ، أي على قصد واحد . ودررُ الربح : مَهَبُها ؛ وهو دررُ كُ أي حذاؤك وقبالتنك . ويقال : دررك أي قبالتنك . ويقال :

كانت مَنَاجِعَها الدَّهْنَا وجانِبُها، والشَّهُ مَا تراه فَوْقَه دَرَرًا

واسْتَدَرَّتِ المِعْزَى: أَرادت الفعل. الأُمَوِيُّ: يِقالَ المُعْزِيُّ: يِقالَ المُعْزِيُّ: يِقالَ المُعْزَى إذا أَرَادَت الفعل: قد اسْتَدَرَّت اسْتِدْراراً ، ويقالَ أَيضاً: وللضأن: قد اسْتُوْبَلَتِ اسْتِيبالاً ، ويقالَ أَيضاً: اسْتَذْرَتِ المِعْزَى اسْتِذْرَاءً مِن المعتل ، بالذالَ المعجة.

والدَّرُ : النَّفْسُ ، ودفع الله عن دَرَّه أي عن نَفْسِه ؛ حكاه اللحياني . ودَرَّ : اسم موضع ؛ قالت الحنساء :

أَلَا بَا لَهُفُ َ نَفْسِي بَعْدَ عَيْشٍ لنا ، بِجُنْنُوبِ دَرَّ فَذَي نَهْيِقَ

والدَّرُّدَرَةُ : حَكَايَةَ صوت الماء إذا اندفع في بطون الأودية .

والدُّرْدُورُ : موضع في وسط البحر يجيش ماؤه لا تكاد تَسُلُـمُ منه السفينة ؛ يقال : لَجَّجُوا فوقعوا في

الدُّرْ دُورِ . الجوهري : الدُّرْ دُورِ الماء الذي يَدُورُ وَنِجَافَ مَنْهُ النَّرِقُ .

والدُّرْدُرُ : مَنْسِتُ الأسنان عامة ، وقيل : منبتها قبل نباتها وبعد سقوطها ، وقيل : هي مفارزها من الصي ، والجمع الدَّرَادِر ؛ وفي المثل : أغينتني بأشر فكيف أرجوك بدُرْدُر ؟ قال أبو زيد : هذا رجل بخاطب الرأنه يقول : لم تَغْبَلِي الأَدَبَ وأنت شابة ذات أشر في تغرك ، فكيف الآن وقد أسنتنت حي بَدَتُ دَرَادِرُكُ ، وهي مغارز الأسنان ؟ ورَدِدَ الرجلُ إذا سقطت أسنانه وظهرت درادرُها، وجمعه الدُّرُدُ ، ومثله : أغينتني من سُبُ إلى وقد أدب أي من لندن ألك من شب إلى أن دببت . وفي حديث ذي النُّدَيَة المقتول بالنَّهْروان : كانت له ثدية مثل البَضْعة تَدَرُدُرُ أي تَمَزُ مُنْ وتَر جَرَج بعيء وتذهب ، والأصل تتَدَرُدُرُ أي تَمَزُ مَنْ وتَر جَرَج التامن تخففاً ؛ ويقال المهرأة إذا كانت عظيمة الأليتن فإذا مشت رجفتا : هي تدردر ؛ وأنشد:

أَقْسِم ُ ، إِن لَم تَأْتِنَا تَدَرُ دُرُ ، لَيُقْطَعَنَ مَن لِسانِ دُرْ دُرُ ،

قال : والدُّرْ دُرُ مهنا طرَف اللسان ، ويقال : هو أصل اللسان ، وهو مَغْرِز السَّنَّ في أكثر الكلام . ودَرْ دُرَ البُّسْرَة : دلكها بدُرْ دُرِ و ولا كها ؛ ومنه قول بعض العرب وقد جاء الأصمي : أتبتني وأنا أدَرْ دُرْ بُسْرَة .

ودُرُايَة ': من أسباء النساء .

والدُّرُّدُارُ : ضرب من الشجر المعروف .

وقولهم : 'ده 'در"ينن وسعد القَـْيْن '، من أسماء الكذب والباطل ، ويقال : أصله أن سعد القَـيْن َ

 ١ قوله « ضرب من الشجر » ويطلق ايضاً على صوت الطبل كما في القاموس .

كان رجلًا من العجم يدور في مخاليف اليمن يعمل لهم، فإذا كَسَدَ عَمَلُهُ قال بالفارسية : دُهُ بَدُرُودُ ، كَأَنه بودٌ ع القرية، أي أنا خارج غداً، وإنما يقول ذلك ليُسْتَعْمَلَ ، فعر بنه العرب وضربوا به المسل في الكذب . وقالوا : إذا سبعت بشرى القين فإنه مُصَبِّح " ؟ قال ابن بري : والصحيح في هذا المثل ما رواه الأصمعي وهو : 'دهْدُرُائِن سَعْدُ التَّيْنُ ' ، من غير واو عطف وكون 'دهد'ر''ين متصلا غير منفصل، قال أبو على": هو تثنية 'دهْد'ر" وهو الباطل، ومثله الدُّهْدُنُ في اسم الباطل أيضاً فجعله عربيًّا ، قال : والحقيقة فيه أنه اسم لبَطَلَ كَسَرُعانَ وهَنْهَاتَ اللهِ لسَرْعَ وبَعُدَ ، وسَعْدُ فاعل به والقَـنْنُ نَـعْتُهُ ، وحذف التنوين منه لالتقاء الساكنين ، وبكون على حذف مضاف تأويله بطل قول سَعْد القَيْنِ ، ويكون المعنى على ما فسر. أبو على": أن سَعْدَ القَسْنَ كَانَ مِن عادته أَن يَنزل في الحي فينشيع أَنه غير مقيم ، وأنه في هذه الليلة بُسُرِي غَيْرُ َ مُصَبِّح لبيادر إليه من عنده ما يعمله ويصلحه له ، فقالت العرب: إذا سمعت بسُرَى القَيْنِ فإنه مُصَبِّح ؛ ورواه أبو عبيدة معمر بن المثنى : 'دهْدُ'رَ"بن سَعْدَ القَيْنَ ، بنصب سعد ، وذكر أن دُهْدُرُ يُن منصوب على إضمار فعل ، وظاهر كلامه يقضى أن 'دهند'ر"بن أسم للباطل تثنية 'دهند'ر" ولم يجعله اسماً للفعل كما جعله أبو على ، فكأنه قال : اطرحوا الباطل وسَعْدَ القَيْنَ فليس قوله بصحيح ، قال : وقد رواه قوم كما رواه الجوهري منفصلًا فقالوا دُهُ دُرٌ يُن وفسر بأن ُدهُ فعل أمر من الدَّهاء إلا أنه قدّمت الواو التي هي لامه إلى موضع عينه فصار 'دوه' ، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار 'دهُ كما فعلت في 'قل'، ودُرَّيْن من دَرَّ بَدِرِ إِذَا تَتَابِع ، ويُراد ههنا

بالتثنية التكرار ، كما قالوا لَبَيْنَكُ وحَنَانَيْكُ وَوَالَيْكُ ، ويكون سَعْدُ القَيْنِ منادى مفرداً والقين نعته ، فيكون المعنى : بالغ في الدّهاء والكذب يا سَعْدُ القَيْنُ ؛ قال ابن بري : وهذا القول حسن إلا أنه كان يجب أن تفتح الدال من دُرَّين لأنه جعله من دَرَّ يَدِرُ إذا تتابع ، قال : وقد يمكن أن يقول إن الدال ضمت للإنباع إتباعاً لضة الدال من دُه ، والله تعالى أعلم .

دزر: ابن الأعرابي: الدُّزْرُ الدفع؛ يقال: كَزَرَوَ ُ وَدَسَرَهُ وَدَفِعُهُ بَعِنَى وَاحْدَ .

دسمر : الدَّسْرُ: الطعن والدَّفْعُ الشديد، يقال : كَسَرَهُ بالرمح ؛ قال الشاعر :

# عن ذي قدَاميسَ كَهَامٍ قد دَسَرُ

وفي حديث عبر، رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم أن يؤخذ الرجل المسلم البريء عند الله فيه مررك كما يُد مررك المسلم البريء عند الله فيه مررك كما يد مررك البخزور عند النحر، وفي حديث الحجاج أنه قال لسينان بن يزيد النخعي : كيف قتلت الحجاج أنه قال لسينان بن يزيد النخعي : كيف قتلت الحجاج أنه قال : دَسَر ته بالرمج دَسْراً وهبَوْتُه بالسيف هبراً أي دَفَعَتُه دَفْعاً عنيفاً ، فقال له الحجاج : أما والله لا تجتمعان في الجنة أبداً . ابن سيده : دَسَر و يد سُر أو حَسَر المعنه و دفعه . والد مر أيضاً يفي البُضع ، يقال : دَسَر ها بأيره . و دَسَر ت لله من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسمارها ، من ليف يشد به ألواحها ، وقيل : هو مسمارها ، والجمع موسر ، و في التنزيل العزيز : وحملناه على وعُسْر ، وقال بشر ، ودُسْر أيضاً مشل عُسْر وعُسْر ، وقال بشر :

فرس ؛ قال :

لَيُسَتُ مَن الفَرِقُ البِطاءَ دَوْسَرُ، قد سَبَقَتُ قَيُساً ، وَأَنتَ تَنَظُرُهُ

أراد: قد سبقت خيل قيس ؛ قال ابن سيده: هكذا أنشده يعقوب الفرق البيطاء والمعروف من الفرق والدو المرد : القديم والدو اسر : الماضي الشديد . والدو سر : القديم . والدو سر : الروان في الحنطة ، واحدته دو سر ق . وقال أبو حنيفة : الدو سر نبات كنبات الزرع غير أنه يجاوز الزرع في الطول وله سنبل وحب دقيق أسير . ودو سر : اسم كتيبة كانت للنعمان بن المنذر ؛ وأنشد للمثقب العبدي يمدح عبرو بن هند وكان نصرهم على كتيبة النعمان :

كُلُّ بَوْم كَانَ عَنَّا جَلَلَا ،
غَيْرَ بَوم الْحِنْو مِنجَنْبَي قَطَرُ فَرَّ بَنَ ،
ضَرَبَت دُوسُر فيه ضَر بَة ،
أَثْبَتَت أُو تَادَ مُلْك فاستَقَر فَجَزَاه لله من ذي نِعْبَة ،
وجَزَاه لله من ذي نِعْبَة ،
وجَزَاه لله من ذي نِعْبَة ،

وهذا الشعر أورده الجوهري :

ضَرَبَتْ دَوْسَرُ فَيهم ضَرَّبَةً

وصوابه: دوسر فيه لأنه عائد على يوم الجنو. والجَلَلُ : من الأضداد يكون الحقير والعظيم، وهو في هذا البيت الحقير. وقَطَرُ : قَصَبَة عُمَانَ. وبنو سعد بن زيد مناة كانت تلقب في الجاهلية دَوْسَر.

دسكو: الدُّسْكُرَةُ : بناء كالقَصْرِ حـوله بيوت للْأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي؛ قال الأحطل:

في قباب عند كَسَّكُرَ ۚ وَ ، حَوَلَمُ الزَّيْتُونُ قَد يَنَعَا

#### مُعَبَّدَةَ السَّقَائِفِ ذات دُمْنِيَ مُضَبَّرَة ، جَوَانِبُهَا رَدَّاحُ

وفي حديث ابن عباس وسئل عن زكاة العنبر فقال: إلما هو شيء كسر ، البحر أي دفعه موج البحر وألقاه إلى الشّطّ فلا زكاة فيه . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : رَفَعَهَا بغير عَثْ يَدْعَمُهَا ولا دسار يَنْ يَنْظُمُهُا ؛ الدّسار ': المِسْار '، وجبعه 'دسُر ' ، وقد كَسَر َ به كَسَر آ ، وكل ما 'سيّر ، فقد 'دسر ؟ قال الفراء : الدُسُر ' مسامير السفينة وشُر طُهُا التي 'نشك الفراء : الدُسُر مسامير السفينة وشُر طُهُا التي 'نشك بها . وقال الزجاج : كل شيء يكون نحو السّسر وإدخال شيء في شيء بقو"ة ، فهو الدّسر ' . يقال : كسر ت ' المسار أد سُر ' وأدسر 'ه وأدسر 'ه كسر آ . وقال كسر ' إصلاح السفينة ؛ وقيل : الدّسر ' الما في تدسر آ أولى المناه أحمر : الدّسر ' أصدرها أي تدفعه ؛ قال ابن أحمر :

ضَرُ بِأَ هَـٰذَاذَ يُكُ وَطَعَنْاً مِدْمَرًا

ويقال : الدُّسار ُ الشُّريط من الليف الذي يشد بعضه ببعض .

ورجل مد مر مر والدو سر ؛ الذكر الضغم الشديد. وكتيبة مر و دو سر و دو سر قد بعتمعة . و دو سر مر : محتمعة . و دو سر مر تتبية المنعمان الشنت قت من ذلك . وجمل مري و و سري و دو اسري و دو سري و دو سرة و دو سرق و دو سرق و دو سرة و دو سرق و دو س

ولقد عَدَّيْتُ دُوْمَرَةً ، كَعَلاَةٍ القَيْنِ ، مِـــــــــ كارا

وقيل : الدَّوْسَرُ النوق العظيمة ، وقال الفراء : الدَّوْسَرِيُّ القويُّ من الإبـل . ودَوْسَرُ : اسم

والجمع الدّساكر ' ؛ قال الليث : يكون للملوك ، وهو معرّب . وفي حديث أبي سفيان وهرقـل : أنه أذن لعظمًا والروم في كسكر و له ؛ الدسكرة : بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم، وليست بعربية محضة . والدّسكر و : الصّو مُعَـة ' ؛ عن أبي عمرو .

دَعْو : الأَزْهِرِي فِي الثلاثي الصحيح : أما كَطَرَ فَإِنَّ ابن المُطْنَفَرِ أَهْلَه ؛ قال : ووجدت لأبي عبرو الشبياني فيه حَرفاً رواه ابنه عبرو عنه في باب السفينة، قال : الدَّوْطِيرَةُ كُوْثُلُ السفينة .

وعو: دَعِرَ العُودُ ، بالكسر ، دَعَراً ، فهو دَعِرْ :

دَخُنَ فَلْم يَتَقِدْ وَهُو الردي الدَخان ، ومنه اتَّخِذَت
الدَّعَارَةُ ، وهي الفِسْقُ . وعُودُ دَعِرْ أَي كثير
الدَّعَارَةُ ، وهي الفِسْقُ . وعُودُ دَعَرْ ، وقيل الدخان ، وفي التهذيب : عُودُ دُعُرْ ، وقيل الدَّعِرُ ما احترق من حطب أو غيره فطعفي قبل أن يَشْتَدُ احتراقه ، والواحدة دَعِرَة . وقال شهر :
العود النَّخِرُ الذي إذا وضع على النار لم يستوقد ودَخن فهو دَعر ، وأنشد لابن مقبل :

باتت کو اطِب کیکی بلنتمِسن لها جَزْلَ الجِذَی ، غیر خَوَّار ولا دعِرِ

وقيل: الدّعر من الحطب البالي. قال الأزهري: وسبعت العرب تقول لكل حطب يعْثَن إذا اسْتَو قَدَ : دَعَر العُود مَعَراً ، فهو دعو " : تخور . وحكى العَنوي ": عود دُعر مثال حرر ؟ وأنشد:

تَحْمِلُنَ فَحَمَّاً جَبَّداً غَيْرَ 'دَعَرَ '، أَسُورَهُ صَلَالًا كَأَعْبَانِ البَقَرَ

وزَنْدُ دُعَرٌ : قُـدُ حَ به مراراً حتى احترق طرفه !

فلم نُور. ويقال: هذا كَوْنَـُدُ 'دَعَرَ ' إذا لم يور؛ وأنشد: مُؤْنَـشُبِ ْ يَكُبُو بِه كَوْنَـُدُ 'دَعَرَ ْ

وفي الصحاح: رَنْدُ أَدْعَرُ . ويقال النخلة إذا لم تقبل اللّقَاحَ : نخلة دَاعِرَ أَنْ وَخَيل مَدَاعِيرِ فَتَزاد تلقيحاً وتنحق ، قال : وتنحقها أَن يُوطاً عَسَقُها حتى يَسْتَرْ خيي فذلك دواؤها . ويقال لِلون الفيل : للنُدَعَرُ ' وقال ثعلب : والمندعَرُ ' اللّون ' القبيح من جميع الحيوان . ودعر الرجل ودعر دعارة " ودعر ومبحر ، وفيه دعارة " ودعرة ودعرة ودعرة ودعرة ورجل 'دعر" ودعرة " : خان بعيب أصحابه ؛ قال المعدى :

فلا أَلْفَيَنْ مُعَراً دَارِبِا ، قديمَ العداوَةِ والنَّيْرَبِ ويُخْبِرِ كُمْ أَنهُ ناصِح ، وفي نُصْحِهِ ذَنبُ العَقْرَبِ

وقيل: الدُّعَرُ الذي لا خير فيه. قال ابن شميل: 
دَعِرَ الرجلُ دَعَراً إذا كان يسرق ويزني ويؤذي الناس، وهو الدُّعرُ: والدُّعَارُ: المفسد. والدُّعرُ: الفسادُ . وفي حديث عمر، رضي الله عنه: اللهم ارزقني الفيلظة والشدَّة على أعدائك وأهل الدُّعارَة والنفاق؛ الدَّعارَة : الفسادُ والشر. ورجل دَاعِرُ : خبيث مفسد. وفي الحديث: كان في بني إسرائيل رجل دَاعِرْ ": فعارُ مفسد. وفي الحديث: كان في بني إسرائيل رجل دَاعِرْ "؛ وعار ويجمع على دُعار . وفي حديث علي إسرائيل رجل دَاعِرْ "؛ وعار أبا زيد عن شيء فقال: ما لك ولهذا ? هو كلام سألت أبا زيد عن شيء فقال: ما لك ولهذا ? هو كلام المتداعير . والدُّعْرَة أن : القادح والعيب . ورجل المعجمة وسكون العين ، وذُعَرَة "؛ قال : والجمع المعجمة وسكون العين ، وذُعَرَة "؛ قال : والجمع المعجمة وسكون العين ، وذُعَرَة "؛ قال : والجمع المعجمة وسكون العين ، وذُعَرَة "؛ قال المهملة ، فهو

الحبيث . والدَّعـارَة ُ : الفسق والفجور والحُبُبُثُ ؛ والمرأة دَاعِرَة ُ . ودَاعِر ُ : اسم فحل مُنْعِبِ تنسب إليه الدَّاعِرِيَّة ُ من الإبل .

دعثو: الدّعنتر : الأحمق . ودُعنتُور كل شيء : مُعفر ته . والدُّعنتُور : الحوض الذي لم يُستنو ق في صنعته ولم يُوسع ، وقبل: هو المهدّم ؛ قال : أكبُل يَوم لك حَوض مَدُور ؟ إن حياض النّه ل الدّعاثير

يقول: أكل يوم تكسرين حوضك حتى يُصْلَح ؟ والدعاثير: ما تهدهم من الحساض. والحَوَابي والمَرَاكِي إذا تكسر منها شيء ، فهو 'دعْشُور. وقال أبو عدنان: الدُّعْشُور ' مُحْفَر ' حفراً ولا يبنى إنما محفره صاحب الأوال يوم ورده.

والدَّعْشَرَةُ : الهَدَّمُ . والمُدَعْشَرُ : المهدوم . والمُدَعْشَرُ : المهدوم . والدُّعْشُورُ : الحوض المُثَلَّمُ ؛ وقال الشاعر :

أَجَلُ جَيْرٍ إِنْ كَانَتَ أَبِيحَتُ تَعَاثِرُ ۗ وكذلك المنزل ؛ قال العجاج :

مِنْ مَنْزِلاتٍ أَصْبَحَتْ دَعَاثِرِا

أواد دعائيرا فعذف للضرورة . وقد دَعْثُرَ الحوضَ وغيره : هَدَمَهُ . وفي الحديث : لا تقتلوا أولادكم مراً ، إنه لَيُدُو لِهُ الفارسَ فَيُدَعْشِو ، وَ ، إأي يَصْرَعُهُ وَيُهُلِكُ له يعني إذا صار وجلا ؛ قال : والمراد النهي عن الغيلة ، وهو أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضع فربما حملت ، واسم ذلك اللبن الغيل ، بالفتح ، فإذا حملت فسد لبنها ؛ يويد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال مائلاً فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال ، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه وانكسر ،

وسبب وَهُنبِهِ وَانكساره الغَيْلُ. وأَرَضَ مُدَعَثَرَ وَ": مُوطُوءَةً . وَمَكَانَ دِعْثَارِ" : قَـد سَوَّسَهُ الضَّبُّ وحَفَرَهُ ؛ عن ابن الأَعرابي ، وأنشد :

إذا 'مسلمتحب' 'فَوْقَ ظَهْرِ نَسِيئَةٍ ' يُجِدُ بِدِعْثَارِ حَدِيثٍ كَوْيَنُهَا قال : الضّب يَحْفِر ' من سَرَ به كل يوم فيغطي نبيثة الأمس ، يفعل ذلك أبداً .

وجَمَلُ مِعَثْر : شدید ید عُثر کل شیء أي یکسره ؛ قال العجاج :

قد أقدر صَت حَرْمَة أَ قرضاً عَسْراً ا ما أنساً تننا أمذ أعارت شهرا حتى أعدات بازلاً دعشرا ، أفضل من سبعين كانت خضرا وكان قد اقترض من ابنته حزّمة سبعين درهما للمصداق فأعطته ثم تقاضته فقضاها بكراً .

دعكو: ادْعَنْكَرَ السَّيْلُ : أَفْسِلُ وأَسِع . وادْعَنْكُرَ عليه ، بالفتح : اندُوراً ؛ قال : قد ادْعَنْكَرَ تَ ، بالفُحْشِ والسَّوء والأَذَى، أَمَيْتُهُم ادْعِنْكُار سَلِ على عَمْرِ و وادْعَنْكَر عليهم بالفُحْشِ إذا اندُوراً عليهم بالسوء. ورجل دَعَنْكُر أَنْ ، مُدْعَنْكُر أَنْ . ورجل دَعَنْكُر أَنْ . ورجل دَعَنْكُر أَنْ . ورجل دَعَنْكُر أَنْ .

دعسر: الدَّعْسَرَةُ : الحَفَّةُ والسُّرْعَةُ .

دغو : كَفَرَ عليه يَدْغَرُ كَفَراً وَدَغْرَى كَدَعُوكَى : اقتحم من غير تثبت ، والاسم الدَّغَرَى . وزعبوا أن امرأة قالت لولدها : إذا رأت العينُ العينَ فَدَغْرَى ولا صَفَى ، ودَغْرَ لا صَفَ ، ودَغْراً لا صَفَاً مثل عَقْرى وحَلْقَى وعَقْراً وحَلْقاً ؛ تقول : إذا

رأيتم عدو كم فادغرُ واعليهم أي اقتصوا واحملوا ولا تُصَافِئُوهُمْ ؛ وصَفَّى من المصادر التي في آخرها ألف التأنيث نحو دعوك من قول بُشيَر بن التَّكث :

وَلَّتْ وَدَعُوكَى مَا سَدِيدٌ صَخَبُهُ

ودَغَرَ عليه : حمل . والدَّغْرُ أَيْضاً : الحُلط ؛ عن كراع . وروي هذا المثل : دَغْراً ولا صَفاً أي خالطوهم ولا تصافئوهم من الصَّفَاء .

ابن الأعرابي: المَدْغَرَةُ الحرب العَضُوضُ الـتي شِعارِها دَغْرَى ، وبِقال: دَغْراً .

والدُّغْرُ : غَمْزُ الحَلقِ من الوَّجَعِ الذي 'يدْعَى العُذْرَةَ ، ودَغَرَ الصَّبِيُّ يَدْغَرُهُ دَغْراً : وهـو وَفَعُ وَوَمَ فِي الحَلَـقَ . وَفِي الحَدَيْثُ أَنَّ النَّبِي ، صلى الله عليه وسلم ، قال للنساء : لا تعذبن أولادكن بالدُّغْر ؛ وهو أن تَرْفُعَ لَهَاهُ المعذور . قال أبو عبد : الدُّغُر عُمَز الحَلْق بالأصع } وذلك أن الصبي تأخذه العُدُورَة ، وهو وجع يهيج في الحلق من الدم ، فتدخل المرأة أصبعها فترفع بهـا ذلك الموضع وتكثيسه ، فإذا رفعت ذلك الموضع بأصبعها قيل: كَفُرَتُ تَدْغُرُ كَغُراً ؛ ومنه الحديث : قال لأم قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَن : عَلامَ تَدْغَرُنَ أُولادكن مِذَهُ العُلُنُقِ ? والدَّغُرُ : تَوَكُّبُ المُخْتَلَس ودَ فَعُهُ نَفْسَهُ على المتاع ليختلسه ؛ ومنه حديث على ، كرم الله وجهه : لا قطع في الدُّغُنرَ ۚ ، وهي الحَلَسُةُ ؛ قال أبو عبيد : وهو عندي من الدفع أيضاً لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه ، وقيل في قوله لا قطع في الدغرة : هــو أن بملأ يده من الشيء يستلبه . والدُّغْرَةُ : أَخِذَ الشيء اختلاساً، وأصل الدَّغْر الدفعُ . وفي خُلُقه دَغُر اي

تَخَلَّتُ ' و في التهذيب : كأنه استسلام ' ، قال : وما تَخَلَّفَ من أَخْلاقه دَغَر '

والدّغر ' : سوء غذاء الولد وأن ترضعه أمه فلا تروبه فيبقى مستجيعاً يعترض كل من لقي فيأ كل ويمكن ' فيبقى مستجيعاً يعترض كل من لقي فيأ كل ويمكن ' وقال أبو سعيد فيا رَدّ على أبي عبيد : الدّغر في الفصل أن لا ترويه أمه فيد غر في ضرع غيرها ' الفصل أن لا ترويه أمه فيد غر في ضرع غيرها ' فقال ، عليه الصلاة والسلام : لا تُعَذّبن أو لادكن الله عليه الصلاة والسلام : لا تُعَذّبن أو لادكن الله عليه ولكن أروينهم لللا يدغروا في كل ساعة ويستجيعوا ؛ وإغا أمر بإرواء الصيان من الله . قال الأزهري : والقول ما قال أبو عبيد وقد جاء في الحديث ما دل على صحة قوله . والدّغر ' : الو 'جور . ودعر ' أي ضغطه ' حتى مات ، ولون 'مدغر" : قبيح ؛ قال :

كُسا عامِراً ثُنُوْبَ الدَّمامَةِ كَرَبُهُ٬، كما كُسِيَ الحِنْزيرُ ثَنَوْباً 'مدَغُرا

دغيو: الدَّعْمَرَةُ : الحَلَطُ . يَقَالَ : 'خَلُقَ ' دَعْمُرِي ' ودَعْمَرِي .

والدَّعْمُرَ أَنَّ : تخليط اللَّوْنَ وَالخُلْقِ ؟ قال رؤبة : إذا امْرُوْنُ دَعْمُمْرَ لَـَوْنَ الأَدْرَنِ ، سَلَّمْتُ عِرْضاً لَـَوْنَهُ لَمْ بَدْ كَنَ

الأدرَانُ: الوَسِخُ. ودَغَمَرَ: خَلَطَ. لم يدكن: لم يتسخ ؛ قاله ابن الأعرابي . ورجل 'دغمور": سيء الثناء . ورجل 'مدَغَمَرُ' الخُلُقِ أي ليس بصافي الحُلُقِ . وخُلُقُ دَغَمَرَ وفي خُلُقه دَغْمَرَ أَدُ أي مُم مُراسَة " ولُوْم" ؛ قال العجاج :

١ قوله « كأنه استسلام» في القاموس وشرحه: الدغر، بالتحريك،
 التخلف والاستلام بالهمز، هكذا في النسخ ومثله في التكملة وفي
 التهذيب الاستسلام وهو تحريف.

لا يَزْدَهِنِي العَمَلُ المَقْزِيُّ ، ولا مِنَ الأَخْـلاقِ دَغْمَرِيُّ

والدَّعْمُرِيُّ: السَّيِّ الحُكُلُق، وكذلك الذَّعْمُورُ، بالذال، الحَقُودُ الذي لا ينحلُّ حقده. ودَعْمَرَ عليه الحَمَرَ : خلطه . والمُدَعْمَرُ : الحَمْمِيُّ .

دفو: الدَّفْرُ : الدفع . كَفَرَ فِي عُنُقِهِ كَفْرَا : دفع فِي صدره ومنعه ؛ عانبة . ابن الأعرابي : دفَرْتُه فِي قناه كَفْرًا أي دفعته . وروي عن مجاهد في قوله تعالى : يوم يُدعُونَ إلى نار جهنم كَتَا ؛ قال : يُدْفَرونَ فِي أَقْفِيتِهم كَفَرًا أي دفعاً .

والدُّفَرُ : وقوع الدود في الطمام واللحم . والدُّفَرُ : النَّذُنُ خاصة ولا يكون الطِّيبَ البَّنةَ .

ابن الأعرابي: أدْ فَرَ الرجلُ إذا فاح ربح صُنَانِهِ. غيره: الذَّفَرُ ، بالذال وتحريكُ الفاء ، شدَّة ذَكَاء الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة ؛ ومنه قيل : مسلك أَذْ فَرَ ، ورجل أَدْ فَرَ ودَفِر ، الأَخيرة على النسب لا فعل له ؛ قال نافع بن لقيط الفَقْعَسِي :

> ومُؤُو ْلِقِ أَنْضَجْتُ كُنَّةَ كَأْسِهُ ، فَتَرَكَنْهُ ۚ دَفِراً كَرَبِحِ الجَوْدَبِ

وامرأة كفراء ودفرة ". ويقال للأمة إذا تشتمت : يا كفار ، مشل قطام ، أي يا منتنك . وفي حديث قميلك : ألثقي إلي "ابنة أخي يا كفار أي يا منتنة ، وهي مبنية على الكسر وأكثر ما ترد في النداء .

والدَّقْرُ وأُمُّ كَفَرِ : من أَسماء الدواهي . ودَّقَارِ وَأُمُّ كَفَرِ : من أَسماء الدواهي . ودَّقَارِ وأُمُّ كَفَرْ ، كله : الدنيا .

ودَ فَرْرًا دَافِراً لما يجيء به فلان على المبالغة أي نَشْناً. ويقال الرجل إذا فَسَمْتَ أَمْرَهُ : دَفْراً دَافِراً ، وبقال : دَفْراً له أي نَـتَناً . وقال ابن الأعرابي :

الدَّفرُ الذَّلُ ، وبه فسر قول عبر ، رضي الله عنه ، لا سأل كعبًا عن رُولاة الأَمْرِ فَأَخبُوه قال : وَادَ فُورَ الْأَمْرِ فَأَخبُوه قال : وَادَ فُورَ الْأَمْرِ فَأَخبُوه ففسره بالنَّتْنَ أَي وانسَتَنَّاه ؛ ومنه حديثه الآخر : إِمَا الحَاجُ الأَشْعَثُ لا الأَدْفَرُ الأَشْعَرُ ؛ والدَّفَرُ : النّق ، بغتم الفاء ، قال : ولا أعرف هذا الفرق إلا عن ابن الأعرابي ، ومنه قبل للدنيا أم دَفيْر .

دفتر: الدُّفْتُرُ والدُّفْتُرُ ؛ كل ذلك عن اللحياني حكاه عنه كراع: يعني جماعة الصحف المضبومة.الجوهري: الدُّفْتُرُ واحد الدُّفاتِر ، وهي الكّراريسُ .

دقو: الداقران . خشب ينصب في الأرض يعر ش عليه الكرم ، واحدته دقرانة . والدو قراة : بُقْعَة تكون بين الجبال المحيطة بها لا نبات فيها ، وهي من مناذل الجن ويكره النزول بها ؛ وفي التهذيب : هي بقعة تكون بين الجبال في الفيطان انحسرت عنها الشجر ، وهي بيضاء صلبة لا نبات فيها ، والجمع الدواقر .

ودَقِرَ الرَجِلُ دَقَرَاً إِذَا امْتَلَأُ مِنَ الطَّعَامِ . ودَقِرَ أَيْضاً : قَاءَ مِنَ المَلَلُ ، ودَقِرَ هذا المَكَانُ : صارت فيه وياض . وقال أبو حنيفة : دَقِرَ المُكَانُ نَدِي . ودَقِرَ النباتُ دَقَراً ، فهو دَقِر : كثر وتنعم . ورَوْضَة مُ دَقَرَى : خضراء ناعمة ؛ قال النبر ان تول :

رَبَنَتْكَ أَرْكَانُ العَدُوْ؛ فأَصْبَحَتُ أَرْكَانُ العَدُوْ؛ فأَصْبَحَتْ أَجَأُ وجُبُّتُهُ مِن قَرَادٍ دِيادِها وكأنبها دَقَرَى تَخَيِّسُلُ ، نَبُتُهُا أَنْفُ ، يَغُمُ الضَّالَ تَبْتُنُ عِبَادِها

تَخَيَّلُ أَي تَكَوَّنُ بِالنَّوْرِ كَنْتُرِيكُ دُوْيَا تُخَيِّلُ أُ

إليك أنها لون ثم تراها لوناً آخر ، ثم قطع الكلام الأول وابتدأ فقال : نبتها أنف فنبتها مبتدأ والأنف خبره . والأنف : التي لم 'ترع . ويغم: يعلو ويستر؟ يقول : نبتها يغم ضالها . والضال : السدر البراي . والبحار : جمع بكور في ، وهي الأرض المستوية التي ليس بقربها جبل . ابن الأعرابي : الدقور الروضة الحسناء، وهي الدقر الروضة الحسناء، وهي الدقر ك : خضراء كسيرة الماء والندى مملوة ". ودَقرك : امم روضة بعينها . أبو عمرو : هي الدقر ي والدقرة والدقيرة والدقيرة والدقيرة . والودقة أوالودية ودقرك الروضة . الجوهري : ودَقرك الم روضة .

والدّقارير' : الأمور' المخالفة ، واحدتها دُقرُ ورة و و قَرْ ارة ' ، والدّقرْ ارة ' : المخالفة ' . و في حديث عمر ، و ضي الله عنه : أنه أمر رجلًا بشيء فقال له : قد جئتني بدقر ارة قومك أي بمخالفتهم . والدّقر ارة ' : الحديث المنفتعل ' . ويقال : فلان والدّقري الدّقارير أي الأكاذيب والفحش . ويقال للكذب المستشنع والأباطيل : ما جئت إلا بالدّقارير . ان الأثير : في حديث عمر ، رضي الله عنه ، قال لأسلم مولاه : أخذ تشك دقر ارة ' أهلك ؛ الدّقر ارة ' واحدة الدّقارير ، وهي الأباطيل وعادات للسوء ، أواد أن عادة السوء التي هي عادة قومك وهي المعدول ' عن الحق والعمل ' بالباطل قد تزعمتك العدول عن الحق والعمل بالباطل قد تزعمتك و وعرضت لك فعجلت بها ، وكان أسلم عبد أ بجاوياً . ورجل دقر ارة : غام كأنه ذو دقر ارة أي ذو ورجل دقر ارة : غام كأنه ذو دقر ارة أي ذو

على دَقَارِيرَ أَحْكِيهَا وأَفْتَعِلُ

والدَّقَارِيرُ : الدواهي والنهائم ، الواحدة دِقْتُرَ الرَّهُ.. والدَّقْرُ الرَّهُ.. والدَّقْرُ الرَّهُ : التُبَاّنُ ، وهي سَراديل بلا ساق ، وجمعه دَقَارِيرُ ؛ قالَ أُوس :

يَعْلُونَ بِالْقَلَعِ الْمِنْدِيِّ هَامَهُمُ ، ويَخْرُبُ الْفَسُو ُ مَن تَحْتِ الدَّقَادِيرِ

وفي حديث عَبْد خَيْر قال : وأيت على عَبَّادِ دَقْرَ ارَة نَ : دَقْرَ ارَة نَ : لِنِي مَبْنُون ؛ الدَّقْرَ ارَة نَ : النَّبَّان نَ ، وهو السراويل الصفير الذي يستر المورة وحدها . والمَبْنُون نَ : الذي يشتكي مَثَانتَه نَ . والدَّقْر ور نُ : فَأْسُ تَحْتَفر بها الأرض ؛ قال : حَرَّى حَنِ تَأْتِي أَهْلَ مَلْهُمَ أَنْ تَرَى عَنْ نَعْ أَهْلَ مَلْهُمَ أَنْ تَرَى

والدَّقَرَّارة ُ : القصير من الرجال . والدَّقَرَّارَة ُ : العَوْمَرَّة ُ ، العَوْمَرَّة ُ .

**دكر** : الدِّكْرُ : لُعْبَةَ مُ يلعب بها الزَّنْجُ والحَبَشُ. والدُّ كُرْ أَبِضاً لربيعة : في الذُّ كُر ، وهو غلط ، حملهم عليه ادُّ كُرَ ؛ حكاه سببونه ؛ وكذلك ما حكاه ابن الأعرابي من قولهم الدُّكُر ُ في جمع دكر َ إنما هو على الذِّكْر ، ونفي ابن الأعرابي الدِّكْرَ ، بسكون الكاف ؛ حكاه سيبويه كما بينته . قال أبو العباس أحمد ابن مجييي : الدُّكُر ، بتشديد الدال ، جمع ذكر أم ، أدغمت اللام في الذال فجعلتا دالاً مشددة ، فإذا قلت دكر من بغير ألف ولام التعريف قلت ذكر ، بالذال، وجمعوا الذِّكْرَةَ الذِّكْرات ، بالذال أيضاً . وأما قول الله تعالى : فهل من مُدَّكر ؟ فإن الفراء قال : حدثني الكسائي عن إسرائيل عن أبي إسحق عن الأسود قال : قلت لعبد الله فهل من مُذَّكِّر ومُدَّكِّر ، فقال : أقرأني رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، مُدَّكر ، بالدال ، قال الفراء : ومُدَّكر في الأصل مُدْتَكُر على مُفْتَعل فصيرت الذال وتاء الافتعال دالاً مشدّدة ، قال : وبعض بني أُسد يقول مُذَّكر فيقلمون الدال فتصبر ذالاً مشدّدة . وقد قال اللث :

الدُّ كُرْ ليس من كلام العرب وربيعة تغلط في الذُّ كُر فتقول دكر".

> دمو: الدَّمار': اسْتَنْصَالْ الملاك. دمر القوم يُدَّمرُ ونَ كماراً : هلكوا . ودَمَرَهُم : مَقَتَمُهُم ، ودَمَرَهُمُ الله ودَمَّرَ هُمْ تَدْميراً . وفي التنزيـل العزيز : فَدَمَرُ نَاهُمُ ۚ تَدْمِيرًا ﴾ يعني به فرعون وقومه الذين 'مسخُوا قِرَدة وخنازير ؛ ودَمَّرَ عليهم كذلك. وفي حديث ابن عمر : قد جاء السَّيْلُ البَّطْحاء حتى دَمَّرَ المكانَ الذي كان يصلى فيه أي أهلكه . يقال : كَمَّرُهُ تَدَمِيرًا وَدُمِّرُ عَلَيْهُ بَعَنِي } ويروى : كَفَيْنَ المكانَ ، والمراد منهما ُدر'وس' الموضع وذهاب' أثره . ورجل كامر : هالك لا خير فيه . يقال : رجل ت خامِر " دامر " ؛ عن يعقوب ، كَدَ ابـر ِ ، وحكى اللحياني أنه على البدل وقال : خَسِيرٌ ودَميرٌ ودَبيرٍ ﴿ فأتبعوهما خَسراً ؛ قال ابن سده : وعندي أن خُسراً على فعله ودَمراً ودَبراً على النسب. وما رأيت من خَسَارَته ودَمارَته ودَبارَته .

وقد دَمَرَ عليهم بَدْ مُرْ ُ دَمْراً ودُمُوراً : دخل بغير إذن ، وقيل : هجم ، وهو نحو ذلك ؛ ومنه قوله في الحديث : من نظر من صير باب فقد كمر ؟ قال أبو عبد وغيره : دَمَرَ أَى دخل بغير إذن ، وهو الدُّمُورُ ، وقد كَمَرَ بَدْمُرُ 'دَمُوراً ودَمَقَ دَمُقاً ودُمُوقاً . وفي الحديث أيضاً : من سبق طَرْفُهُ استئذانَه فقد دَمَر أي هَجَمَ ودخل بغير إذن ، وهو من الدُّمار الهلاك لأنه هجوم بما يكره ، وفي رواية : من اطَّلَعَ في بيت قوم بغير إذنهم فقد كمر ، والمعنى أن إساءة المُطُّلِع مثل إساءة الدامر .

والمُدَمِّرُ : الصائد يُدَخَّنُ في قُنتُرَته للصيد بأوْبارِ الإبل كبلا تجد الوّحش ربحة ، وفي الصناح: وتدمير الصائد أن 'يدَخُنَ قُـتُمْرَ تَهُ ' ؛ وقال أو ُس ُ

ابن حَجَر :

فَكَلَاقَتَى عَلِيهَا، مِنْ صَبَاحَ ، مُدَمَّراً لِنَامُوسِهِ من الصَّفِيحِ سَقَائِفُ' ا

والدُّماريُ والتَّدُّمُرِيُ والتُّدُّمُرِيُ من اليوابِع : اللَّهُمْ الحُلْقَة المكسور البّراثين الصُّلْبُ اللَّحْم ، وقيل : هو الماعز منها وفيه قصَر ٌ وصغَر ٌ ولا أظفار في ساقيه ولا يدرك سريعاً ، وهو أصغر من الشُّفاريُّ ؛ قال :

> وإنني لأصطاد البَرابِيعَ كُلُّها: سُفَارِيتُها والتَّد مُرْيَيُّ المُقَصَّعَا

قال : وأَمَا ضُأْ ثُهَا فهو تُشْفَاريُّها ، وعلامة الضَّان فيها أن له في وسط ساقه ظفراً في موضع صيصية الديك. ويوصف الوجل اللئم بالتَّدُّ مُريِّي . ابن سيده : والتَّدُّ مُر يُ اللُّهِ من الرجال . والتَّدُّ مُر يَّةٌ من الكلاب: التي ليست بـسَلُـوقيَّة ولا كدُّريَّة .

وتَد مُر ' : مدينة بالشام ؛ قال النابغة :

وخَيِّس الجِنُّ ! إِنِّي قد أَذَ نَنْتُ الْمُمّ يَبْنُونَ تَدْمُرَ بالصُّفَّاحِ والعَمَدِ

الفراء عن الدُّبَسْريَّة : يقال ما في الدار عَبْنُ ولا عَــتْنُ ولا تَدْمُر يُ ولا تُدْمُر يُ ولا تأمُور يُ أَ ولا 'دبٹی' ولا دبٹی' بمعنی واحد .

دمثر : الدُّماثر : السَّهُلُ من الأرض . وأرض دِمَثُورٌ : سُهلة . وأرض 'دماثير' إذا كانت كَمُثَاءً ؟ وأنشد الأصمعي في صفة إبل:

ضاربة بعطن أدماثر

أَي شَرِبَت فَضَرَ بَت بِعَطَن . ودَمثُو " : كَمِث " . والدُّمْثُرَةُ : الدُّمَاثَةُ ؛ وقول العجاج :

 ١ قوله « من الصفيح » كذا بالاصل ، ومثله في الأساس ، والذي في الصحاح بين الصفيح .

## حَوْجَكَة الْحَبَعْثَنِ الدُّمَثْرَا

وبعير دُمَثِر ' 'دماثِر ' إذا كان كثير اللحم وثيراً .

ون : الدّينتار ' : فارسي مُعَرّب ' ، وأصله دِنّار ' ، والله دِنّار ' ، والله دِنّار ' ، والله دِنّار ' ، والتشديد ، بدليل قولهم دَنانير ودُنينير فقلبت الحدى النونين ياء لئلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على فيعال ، كقوله تعالى : وكذبوا بآياتنا كِذّاباً ؛ إلا أن يكون بالهاء فيخر جعلى أصله مثل الصّنّار و والدّنّامة لأنه أمن الآن من الالتباس ، ولذلك جمع على دنانير ، ومثله قيراط وديباج وأصله دبّاج ' . قال أبو منصور : دينار وقيراط وديباج وأصله دبّاج ' . قال أبو منصور : دينار وقيراط وديباج أصلها أعجمية غير أن العرب تكلمت بها قديماً فصارت عربية .

ورجل مُدَنَدُ : كثير الدَّنانير . ودينار مُدَنَدُ .. مضروب . وفرس مُدَنَدُ ": فيه تَدْنِير سواد" يخالطه سُمْبَة ". وبر ذو ن مُدَنَدُ اللون : أَسْهِبُ على مَتْنَيْه وعَجُز و سواد مستدير يخالطه سُمْبَة " ؟ قال أبو عبيدة : المُدَنَدُ من الحيل الذي به نُكت " فوق البَرَسُ .

ودَنتُرَ وجُهُه:أَشرق وتلألا كالدّينار . ودينار": اسم.

دهو: الدّهر : الأمكر المَهد ود ، وقسل : الدهر الفس سنة . قال ابن سيده : وقد حكي فيه الدّهر ، بفتح الهاء : فإما أن يكون الدّهر والدّهر والدّهر لفتين كما ذهب إليه البصريون في هذا النحو فيقتصر على ما سمع منه ، وإما أن يكون ذلك لمكان حروف الحلق فيطرد في كل شيء كما ذهب إليه الكوفيون ؟ قال أبو النجم :

وجَبَلًا طالَ مَعَدًا فاشْمَخُنُ ، أَشَمَّ لا بَسْطِيعُهُ النَّاسُ، الدَّهَرُ

قَـالُ أَن سيده : وجمعُ الدَّهُرِ أَدْهُرُ ۗ ودُهُورُ ۗ ٢

و كذلك جمع الدّهر لأنا لم نسمع أدهاراً ولا سمعنا فيه جمعاً إلا ما قد منا من جمع دهر إ فأما قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا تَسَبُّوا الدَّهْرَ فإن الله هو الله عيناه أن ما أصابك من الدهر فالله فاعله ليس الدهر ، فإذا شتمت به الدهر فكأنك أردت به الله ؟ الجوهري : لأنهم كانوا يضيفون النوازل إلى الدهر ، فقيل لهم : لا تسبوا فاعل ذلك بكم فإن ذلك هو الله تعالى ؛ وفي رواية : فإن الدهر هو الله تعالى ؛ قال الأزهري : قال أبو عبيد قوله فإن الله هو الدهر وذلك أن المُعَطِّلة كيتجون به على المسلمين ، قال : عالم أن المُعَطِّلة كيتجون به على المسلمين ، قال : ورأيت بعض من يُتهم بالزندقة والدّهر ية يحتج بهذا ورأيت بعض من يُتهم بالزندقة والدّهر ية يحتج بهذا وقد قال الأعشى في الجاهلة :

# اسْتَأْثُرَ اللهُ بالوفاء وبال حَمْدِ، وو لئى المَلامَة الرَّجُلا

قال: وتأويله عندي أن العرب كان شأنها أن تَذَهُم الدهر وتَسُبُّه عند الحوادث والنوازل تنزل بهم من موت أو هَرَم فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر وحوادثه وأبادهم الدهر ، فيجعلون الدهر الذي يفعل ذلك فيذمونه ، وقد ذكروا ذلك في أشعارهم وأخبر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ؛ قال الله عز وجل : وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون . والدهر : الزمان الطويل ومدة الحياة الدنيا ، فقال الذي ، صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا الدهر ، على تأويل : لا تسبوا الذي يفعل بكم هذه الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع السب على الله تعالى لأنه الفاعل لها لا الدهر ، فهذا وجه الحديث ؛

قال الأزهري: وقد فسر الشافعي هذا الحديث بنحو ما فسره أبو عبيد فظننت أن أبا عبيد حكى كلامه ، وقيل : معنى نبي النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله عز وجل لأنه الفعال لما يريد ، فيكون تقدير الرواية الأولى : فإن جالب الحوادث ومنزلها هو الله لا غير ، فوضع الدهر موضع جالب الحوادث لاشتهار الدهر عندهم بذلك ، وتقدير الرواية الثانية : فإن الله هو الجالب للحوادث لا غير ردًا لاعتقادهم أن جالبها الدهر .

وعاملَهُ مُدَّاهَرَةً ودهاراً : من الدَّهْرِ ؛ الأَخيرة عن اللحياني ، وكذلك اسْتَأْجَرَهُ مُدَّاهَرَةً ودهاراً ؛ عنه . الأَزهري : قال الشافعي الحيينُ يقع على مُدَّة الدنيا ، ويوم ؛ قال : ونحن لا نعلم للحين غاية ، وكذلك زمان ودهر وأحقاب ، ذكر هذا في كتاب الإيمان ؛ حكاه المزني في مختصره عنه . وقال شمر : الزمان والدهر واحد ؛ وأنشد :

إنَّ دَهْراً بَلْفُ حَبْلِي بِجُمْلِ لِنَّ لَكُونُ الْمُ

فعارض شمراً خالد بن يزيد وخطئاً في قوله الزمان والدهر واحد وقال: الزمان زمان الرطب والفاكهة وزمان الحر" وزمان البرد، ويكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر والدهر لا ينقطع. قال الأزهري: الدهر عند العرب يقع على بعض الدهر الأطول ويقع على مدة الدنيا كلها. قال: وقد سبعت غير واحد من العرب يقول: أقمنا على ماء كذا وكذا دهراً، ودارنا التي حللنا بها تحملنا دهراً، وإذا كان هذا وكذا جاز أن يقال الزمان والدهر واحد في معنى دون معنى . قال: والسنة عند العرب أربعة أزمنة: ربيع وقيظ وخريف وشناء، ولا يجوز أن يقال:

الدهر أربعة أزمنة ، فهما يفترقان . وروى الأزهري بسنده عن أبي بكر ، رضي الله عنه ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ألا إن الزمان قد استُدار كهيئته يوم خُلَق اللهُ السبوات والأرض ، السنة ُ اثنا عشر شهراً ، أربعة " منها مُحرُّم": ثلاثة " منها متواليات : ذو القَعْدَة وذو الحجة والمحرّم، ورجب مفرد ؛ قال الأزهري : أراد بالزمان الدهر . الجوهري : الدهر الزمان . وقولهم : كَهْرْ دَاهُرْ كَقُولُهُمْ أَبَدْ ۗ أُبِيدٌ ، ويقال : لا آتيك دَهْرَ الدَّاهِرِ بِن أَي أَبِداً . ورجل 'دهري": قديم 'مسن نسب إلى الدهر ، وُهُو نَادُر . قال سبيونه : فإن سبت بدَهُر لم تقل إلا دَهْرِ يُ على القياس . ورجل دَهْرِ يُ : مُلْحَدُ لا يؤمن بالآخرة ، يقول بيقاء الدهر ، وهو مولَّد . قال ابن الأنباري: يقال في النسبة إلى الرجل القديم دَهْرِ يُ . قال : وإن كان من بني دَهْرِ من بني عامر قلت 'دهر ي لا غير ، بضم الدال ، قال ثعلب : وهما جميعاً منسوبان إلى الدَّهْرِ وهم ربما غيروا في النسب ، كما قالوا سُهُلَى المنسوب إلى الأرض السَّهُلَة . والدُّهار برُ : أَوَّل الدُّهْرِ في الزمان الماضي ، ولا واحد له ؛ وأنشد أبو عبرو بن العلاء لرجل من أهل نجد، وقال ابن بري: هو لعِثْيَر \ بن لبيد العُدْري"، قال وقيل هو لِحُرْ يَثُ بن جَبَلَة العُدُوي :

فاستقدر الله خيرا وارضين به ، فبيننما العسر إذ دارت مياسيو وبينما المراء في الأحياء مفتبط ، إذا هو الرامس تعفوه الأعاصيو بنكي عليه غريب ليس يعرفه ، وذو قرابيه في الحي مسروو

١ قوله «هو لمثير النج» وقبل لابن عينة المهلي، قاله صاحب القاموس
 في البصائر كذا بخط السيد مرتضي سامش الأصل .

# حتى ٰكأن لم يكن إلا تَذَكُّرُهُۥُ، والدَّهْرُ أَيْنَمَا حِينٍ دَهـادِيرُ

قوله : استقدر الله خيرا أي اطلب منه أن يقدر لك خبراً. وقوله: فبنما العسر، العسر مبتدأ وخبره محذوف تقديره فبينما العسر كائن أو حاضر . إذ دارت مياسير أي حدثت وحلت ، والمياسير : جمع ميسور . وقوله : كأن لم يكن إلا تذكره ، يكن تامة وإلا تذكره فاعل بها ، واسم كأن مضمر تقديره كأنه لم بكن إلا تذكره ، والهاء في تذكره عائدة على الهاء المقدّرة ؛ والدهر منتدأً ودهارير خيره ، وأنتها حال ظرف من الزمان والعامل فيه ما في دهارير من معنى الشدّة . وقولهم : كهرْ "كهارير ْ أي شديد ، كقولهم : لَـُهْلَةُ " لَـيُلاءُ ونهار " أَنْهُر ' ويوم " أَيْوَم ' وساعَة " سَوْعَاءُ . وواحدُ الدُّهارِ بِر كَهْرُ ۗ عَلَى غَيْرِ قَيَاسَ ، كَمَا قَالُوا : ذَكُرُ وَمَذَاكِيرُ وَشَيْهُ وَمُشَابِهِ ، فكأنها جمع مذكار ومُشبه ، وكأن تعادير جمع ُ دُهْر ُورِ أَو دَهْرار . والرَّمْسُ : الله . والأعاصير : جمع إعصار ، وهي الربح تهب بشدّة . ودُهُورٌ كَاهُارِير : مُختَلَفَة عَلَى الْمَبَالَغَة ؛ الْأَزْهُرِي : يقال ذلك في دَهْرِ الدُّهارِيرِ . قال : ولا يفرد منه دهر بر"؛ وفي حديث سُطيح :

## فإنَّ ذَا الدَّهْرَ أَطَّوْاراً كَهَارِيرُ

قال الأزهري: الدّهارير جمع الدّهور ، أراد أن الدهر ذو حالبن من بُؤس ونعُم ، وقال الزنخسري: الدهارير تصاريف الدهر ونوائبه ، مشتق من لفظ الدهر ، ليس له واحد من لفظه كعباديد . والدهر : النازلة . وفي حديث موت أبي طالب : لولا أن قريشاً تقول كهرَهُ الجُزَعُ لفعلت ما يقال : دَهَرَ فلاناً أَمْر الحال مكروه ، ودَهرَهُمْ أمر نزل بهم مكروه ،

ودَهَرَ بهم أَمرُ نُول بهم . وما دَهْرِي بَكذا وما دَهْرِي بَكذا وما دَهْرِي بَكذا وما دَهْرِي كذا أي ما هَـتّي وغايتي . وفي حديث أم سليم : ما ذاك دَهْرِي وما دَهْرِي بَكذا أي هَـتّي وإرادتي ؟ قال مُتَـتّم ابن نُويَهْرَ تَ :

لَعَمْرِي إوما دَهْرِي بِتَأْبِينِ هالكِ ، ولا جَزَعًا مِمَا أَصَابَ فَأُوْجَعَا

وما ذاك بدَهْري أي عادتي .

والدُّهُورَةُ : جَمَعُكُ الشيءَ وقَدْفُكُ بِهِ في مَهُوَاهِ ؟ ودَهُورَتُ الشيء : كذلك . وفي حديث النجاشي : فلا دَهُورَة اليومَ على حزّب إبراهيم ، كأنه أراد لا ضَيْعَة عليهم ولا يترك حفظهم وتعهدهم ، والواو زائدة ، وهو من الدَّهُورَة جَمْعِكَ الشيء وقَلَدْ فِكَ إِياه فِي مَهُو َاهْ ِ ؛ ودَهُورَ اللُّقَمَ منه ، وقيل : دَهْـوَرَ اللُّقَمَ كَبُّرها . الأزهري : دَهُورَ الرجلُ لُقَمَهُ إذا أدارها ثم الْتُتَهَمُّهَا . وقال مجاهد في قوله تعالى : إذا الشبس كُورَت ، قال: دُهُورِت ، وقال الربيع بن خُنينم: رُمِيَ بِهَا . ويقال : طَعَنَهُ فَكُورُهُ ۚ إِذَا أَلَقَاهُ . وقال الزجاج في قوله: فَكُبْكِبُوا فيها هم والفَّاوُونَ ؛ أي في الجعيم . قال : ومعنى كبكبوا 'طرح بعضهم عَلَى بعض ، وقال غيره من أهل اللغة : معناه 'دهو ر'وا . ودَهُورَ : سَلَحَ . ودَهُورَ كلامَه : قَنَصُّمُ بَعْضُهُ في إثر بعض . ودَهُورَ الحائيط : دفعه فسقط . وتَدَهُورَ الليلُ : أُدبر ـ

والدَّهُورِيُّ من الرجال: الصُّلْبُ الضَّرْب. السُّلْبُ الضَّرْب. السُّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّلْبُ الصَّرْب؛ أَظن هذا خطأً والصواب جَهُورَدِي الطَّوت. حَمُّورَدِي الصوت.

ودَ اهِرْ " : مَلِكُ الدَّيْبُلِ ، قتله محمد بن القاسم الثقفي

ابن عمر الحجاج فذكره جرير وقال :

وأرْضَ هِرَقُلْ قد دَكَرْتُ وداهِراً ، ویسْعَی لکم من آل کیسٹرک النَّواصِفُ وقال الفرزدق :

فإني أنا المسوت الذي هو نازل مس بنفسك ، فانشطر كيف أنت تُحاوِلُهُ فَأَجَابِهِ جَرِير :

أَنَا الدَّهُوْ يُفْنِي المُوتَ ، والدَّهُوْ خَالدُ ، فَجِئْنِي بَشُلِ الدَّهُرِ شَيْئًا تُطَاوِلُهُ قال الأَزْهِرِي : جعل الدَّهُرِ الدَّنِيا والآخرة لأَن المُوت يَفَى بعد انقضاء الدَّنِيا ، قال : هكذا جياء في الحدث .

وفي نوادر الأعراب : ما عندي في هذا الأمر دَهُورَ بِيَّة ولا رَخُورَ بِيَّة "أَي لِبس عندي فيه رفق ولا مُهَاوَدَة "ولا رُورَيْد بِنَة" ولا هُورَيْد بِنَة " ولا هُودُدَاء ولا هَنْدَاءً عَنَى وَاحد .

ودَهُرُ ودُهُيُرُ ودَاهِرِ : أَسَاء . ودَهُرُ : اسم موضع ، قال لبيد بن ربيعة :

> وأصبّح راسياً بِرُضَام دَهْر ، وسال به الحمائل في الرّهام والدّواهِر : رَكَايا معروفة ؛ قال الفرزدق : إذا لأَنَى الدّواهِر ، عن قريب ، بِخِزْي غير مَصْرُوف العِقَال

دهدو: الدُهدُرُ : الباطلُ ، ومنه قولهم دُهدُرُ يُن ودُهدُرُ يُن ودُهدُرُ يَن ودُهدُرُ يَن ودُهدُرُ يَن ودُهدُرُ يَن العرب تقول دُهدُرُ ان لا يغنيان عنك شيئاً . ودُهدُرُ ايْن : العم السم لِبَطَلَ ؟ قال ذلك أبو علي . ومن كلامهم : دُهدُرُ ايْن سَعْدُ القَيْنُ أي بَطَلَ سعدُ القَيْنُ أي بَطَلَ سعدُ القَيْنُ أي المَعْلَ سعدُ القَيْنُ أي المَعْلَ سعدُ القَيْنُ أي المَعْلَ سعدُ القَيْنُ أي المَعْلَ القَيْنُ اللهُ اللهَ اللهُ الل

بأن لا يُسْتَعْمَلَ وذلك لتشاغل الناس عاهم فيه من الشدّة أو القحط . ويقال : ساعد القيّن ، ويقال : دهدر ان لا يُعْنَى عَنْكَ شيئاً .

دهش : أبو عمر و :الدَّهْشَرَةُ الناقة الكبيرة والعَجَمْجَمَةُ الشديدة .

دهكو: الدَّمْكُرُ : القصير . والتَّدَهْكُرُ : التدحرج في المشية . وتَدَهُمْكُرَ عليه : تَنَزَّى .

دور: دَارَ الشيءُ يَدُورُ دَوْرَاً وَدُورَاناً وَدُوْرَاناً وَدُوْوراً واسْتَدَارَ وَأَدَرْتُهُ أَنَا وَدُورْتُهُ وَأَدَارَهُ غَيْرِه ودُورٌ به ودُرْتُ به وأَدَرْت اسْتَدَرَّتُ بُودَاوَرَهُ مُدَاوَرَةً وِدِوَاراً: دَارَ معه ؛ قال أَبو ذَوْبِب:

حتى أُتِيح له يوماً بِمَرْقَبَةٍ 'ذو مِرَّةٍ ، بِدِوَارِ الصَّيْدِ ، وَجَّاسُ'

عد من وجاس بالباء لأنه في معنى قولك عالم به . والدهر دو ار" بالإنسان ودَو اريّ أي دائر به على إضافة الشيء إلى نفسه ؛ قال ابن سيده : هذا قول المنويين ، قال الفارسي : هو على لفظ النسب وليس بنسب ، ونظيره 'مُختيّ و كُرْسي ومن المضاعف أَعْجَمِي في معنى أعجم . الليث : الدّو اري الدّهد الدار بالإنسان أحوالاً ؛ قال المحاج :

والدَّهْرُ بَالْإِنسَانِ كَوَّارِيُّ ، أَفْنُنَى القُرْرُونَ ، وهو قَمْسَرِيُّ

ويقال : كار كوثرة واحدة ، وهي المرة الواحدة يد ورُها . قال : والدور قد يكون مصدراً في الشعر ويكون كوثر العمامة، ودور الحيل وغيره عام في الأشياء كلها .

والدُّوَارُ وَالدُّوَارُ : كَالدُّورَانِ يَأْخَذُ فِي الرأس . وديرَ به وعليه وأديرَ به : أَخذه الدُّوارُ من

ُدُو َارْ ِ الرأس :

وتَدُورِرُ الشيء : جعله مُدَورًا . وفي الحديث : إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السبوات والأرض . يقال : دَارَ يَدُورُ واستدار يستدير بعني إذا طاف حول الشيء وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه ؛ ومعنى الحديث أن العرب كانوا يؤخرون المعرم إلى صفر ، وهو النسيء ؛ ليقاتلوا فيه ويفعلون ذلك سنة بعد سنة فينتقل المعرم من شهر إلى شهر حتى يجعلوه في جميع شهور السنة ، فلما كانت تلك السنة كان قد عاد الى زمنه المخصوص به قبل النقل ودارت السنة كان قد عاد كهنتها الأولى .

ودُوَّارَةُ الرأس ودَوَّارَتُه : طائفة منه . ودَوَّارَةُ البِطن ودُوَّارَتُه ؛ عن ثعلب : ما تَحَوَّى من أَمعاء البطن .

والدَّاثُوة والدَّارَة مُ كلاهما : ما أحاط بالشيء . والدَّارَة أن القبر التي حوله، وهي المَالَة أن وكل موضع يُدَّار أن به شيء كَيْخُر أه ، فاسمه دَارَة أن نحو الدَّارات التي تتخذ في المباطخ ونحوها ويجعل فيها الحبر ؛ وأنشد :

تَرَى الْإِوَزَّينَ فِي أَكْنَافِ دَارَتِهَا فَوَضَى ، وبين بديها التَّبْنُ مُنْثُورُ

قال : ومعنى البيت أنه وأي حَصَّاداً ألقى سنبله بين يدي تلك الإوز فقلعت حبًا من سنابله فأكلت الحب وافتضحت التين . وفي الحديث : أهل النار محترقون إلا دارات وجوههم ؟ هي جمع دارة ، وهو ما محيط بالوجه من جوانه ، أراد أنها لا تأكلها النار لأنها محل السجود . ودارة الرمل : ما استدار منه ، والجسع كارات ودور ؟ قال العجاج :

من الدُّبيلِ ناشِطاً الدُّورِ

اَلْأَرْهُوي : ابن الأَعرابي: الدَّيْرُ الدَّارَاتُ في الرمل . ابن الأَعرابي : يقال دَوَّارَةُ وقْدَوَّارَةُ لَكُل مَا لم يتعرك ولم يَدُرْ ، فإذا تحرك ودار ، فهو دَوَّارَة " وقَدَّارَة " .

والدُّارَةُ : كُلُّ أَرض واسعة بين جبال ، وجمعها 'دور" ودَارَات ؛ قال أبو حنيفة : وهي تُعَدُّ من بطون الأَرض المنبتة ؛ وقال الأَصعى : هي الجَوْبَـةُ أَ الواسعة تَحُفُّها الجبال، وللعرب دارات؛ قال محمد بن المكرم : وجدت هنا في بعض الأصول حــاشية بخط سيدنا الشيخ الإمام المفيد بهاء الدين محمد ابن الشيخ محيي الدّين إبراهيم بن النحاس النحوي، فسح الله في أجله: قال كُراع الدارة مي البُهْرَةُ إِلَّا أَنَّ البُهْرَةَ لَا تَكُونَ إِلَّا سَهَلَةً والدارةُ تَكُونَ غَلَيْظَةً وَمُهَلَّةً . قَالَ : وَهَذَا قُولَ أَبِي فَقُعْسَ ِ. وقال غيره : الدارة . كلُّ حَوْبُة تنفتح في الرمل ، وجمعها 'دُور' كما قيل ساحة وسُوح'. قال الأصمعي: وعدَّة من العلماء ، رحمهم الله تعالى ، دخل كلام بعضهم في كلام بعض : فمنها دارة 'جلنْحُل ودارة' القَلْتَيْن ودارة ُ خَنْزَر ودارة ُ صُلْصُل ودارة ُ مَكْمَن ودارة ماسل ودارة الجَــأب ودارة الذَّنْبِ ودارة رَهْبِي ودارة ُ الكُورِ ودارة ُ موضوع ودارة السُّلَم ودارة الجُمُد ودارة ا القدام ودارة كوفر في ودارة فطفط ودارة مُعْصَن ِ ودارة ُ الخَرْج ودارة وشيْعَى ودارة ُ الدُّور ، فهذه عشرون دارّةً وعلى أكثرها شواهد ، هذا آخر الحاشة .

والدُّيِّرَةُ من الرمل : كالدَّارةِ ، والجمع دَيِّر ، ، والجمع دَيِّر ، ، وكذلك التَّدُّورَةُ ، وأُنشد سيبويه لابن مقبل :

بِنْنَا بِتَلاْوِرَةٍ بُضِيءُ وُجُوهَنـا وَهَمُ السُّلِيطِ ، يُضِيءُ فَوْقَ 'ذبال

ويروى :

بتنا بِدَيْرَة بضيء وجوهنا

والدَّارَةُ : رمل مستدير ، وهي الدُّورَةُ ، وقيل : هي الدُّورَةُ والدَّوَّارَةُ والدَّيْرَةُ ، وربّا قعدوًا فيها وشربوا . والتّدُّورَةُ : المجلسُ ؛ عن السيراني . ومُدّاوَرَةُ الشُّؤُونَ : معالجتها . والمُدّاوَرَةُ : المعالجة ؛ قال سعيم بن وثيل :

> أَخُو خَمْسِينَ 'مِخْتَسِعِ 'أَشُدُنِي ، ونَجَدْنِي مُدَاوَرَة ' الشُّؤُونِ

والدُّو َّارَةُ : من أَدوات النَّقَّاشِ والنَّجَّادِ لِمَا شَعْبَتَانَ تنضّمان وتنفر جان لتقدير الدَّارات .

والدُّا تُرَةُ في العَرُوضُ ؛ هي التي حصر الحليل بها الشُّطُورَ لأَنها على شكل الدائرة التي هي الحلقة ، وهي خمس دوائر: الأولى فيها ثلاثة أبواب الطويل والمديد والبسط ، والدائرة الثانية فيها بابان الوافر والكامل ، والدائرة الثالثة فيهما ثلاثة أبواب الهزج والرجز والرمل ، والدائرة الرابعة فيها ستة أبواب السريع والمنسرح والخنيف والمضارع والمقتضب والمعتث والدائرة الحامسة فنها المتقارب فقط . والدائرة : الشُّعَرُ ُ المستدير على قَرْنِ الإنسان ؛ قال ابن الأعرابي : هو موضع الذؤابة . ومن أمثالهم : ما اقْشَعَرَّتُ \* له دائرتي ؛ يضرب مثلًا لمن يَتَهَدُّهُ لا إلاَّمر لا يضرك. ودائرة رأس الإنسان : الشعر الذي يستدير علم القَرَان ، بقال : اقشعرت دائرته . ودائرة الحافر : ما أحاط به من التبن . والدائرة : كالحلقة أو الشيء المستدير . والدائرة : واحدة الدوائر ؛ وفي الفرس دوائر كثيرة : فدائرة القالِم والنَّاطِم وغيرهما ؟ وقال أبو عبيدة : دوائر الخيـل ثماني عشرة دائرة : يكره منها المَقْعَة ، وهي التي تكون في عُرض

زُورِهِ ، ودائرة القَـالِـعِ ، وهي التي تكون تحت اللّبُـدِ ، ودائرة النّاخِس ، وهي التي تكون تحت الجاعِر تَيْن إلى الفَائِلْتَيْن ، ودائرة اللّطّاة في وسط الجبهة وليست تكره إذا كانت واحدة فإن كان هناك دائرتان قالوا: فرس نطيح "، وهي مكروهة وما سوى هذه الدوائر غير مكروهة .

ودَارَتُ عليه الدَّوائِرِ أَي نزلت به الدواهي . والدائرة : الهزيمة والسوء . يقال : عليهم دائرة السوء . وفي الحديث : فيجعل الدائرة عليهم أي الدَّوْلَة بالفلبة والنصر . وقوله عز وجل : ويَتَرَبَّص مُ بَكِم الدوائر ؟ قيل : الموت أو القتل .

والدُّوَّارُ : مستدار رمـل تَدُورُ حوله الوحش ؟ أنشد ثعلب :

فما مُغْزِلُ أَدْمَاءُ نَامٍ غَزَالُهَا ،

بِدُوْالِ نِهْنِي ذِي عَرَالِ وَحُلْبِ

بأَحْسَنَ مِن لَيْلَتَى ، ولا أُمُّ شَادِنِ
غَضِيضَةٌ كَلَّرُ فِي نُعْتُهَا وَسُطَ رَبُرَبِ

والدائرة : خشبة تركز وسط الكُدْسِ تَدُورُ بها البقر .

اللبت : المكدّارُ مَفْعَلُ يَكُونَ مُوضِعًا وَيَكُونَ مصدراً كالدُّورَانِ، ويجعل اسباً نحو مَدَّار الفَلَـكُ في مَدَّارِهِ .

ودُوَّارَّ ، بالضم : صنم ، وقد يفتح ، وفي الأزهري : الدَّوَّارُ منم كانت العرب تنصبه يجعلون موضعاً حوله يَدُورُون به ، واسم ذلك الصنم والموضع الدُّوَّارُ ؛ ومنه قول امرىء القيس :

فَعَنَ لنا سِرْبِ كَأَنَ نِعاجَهُ عَدَارَى دُوارٍ، فِي مُلاءٍ مُذَيِّل

السرب : القطيع من البقر والظباء وغيرها ، وأراد

به ههنا البقر ، ونعاجه إنائه ، شبهها في مشيها وطول أذنابها بِجُو الريدُرُن حول صنم وعليهن الملاء . والمذيل : الطويل المهدّب . والأشهر في اسم الصنم دو ارد ، بالفتح ، وأما الدو ارد ، بالفتم ، فهو من دو ار الرأس ، ويقال في اسم الصنم 'دو ارد ، قال : وقد تشدد فقال 'دو ارد .

وقوله نعالى: تخشي أن تصيبنا دائرة؛ قال أبو عبيدة: أي دو له "، والدوائر تَدُورُ والدُّوائل تَدولُ. ابن سيده: والدُّوَّار والدُّوَّارُ ؛ كلاهما عن كراع ، من أسماء البئت الحرام.

والدَّارُ : المحل يجمع البناء والعرصة ، أنثى ؛ قال ابن جني : هي من دَارَ يَدُورُ لكثرة حركات الناس فيها ، والجمع أدُورُرُ وأدُورُ في أدنى العدد والإشمام للفرق بينه وبين أفعل من الفعل والهمز لكراهة الضبة على الواو ؟ قال الجوهري : الممزة في أدور مبدلة من واو مضبومة ، قال : ولك أن لا تهمز ، والكثير ديار مثل جبل وأُجْبُل وجبال . وفي حديث زيارة القبور: سلام عليكم كار قوم مؤمنين ؛ سمي موضع القبور دارآ تشبيهاً بدار الأحياء لاجتاع الموتى فيها . وفي حديث الشفاعة : فأَسْتَأْذُنُ على رَبِّي في دَارِه؛ أي في حضرة قدسه ، وقبل : في جنته ، فإن الجنة تسمى دار السلام ، والله عز وجل هو السلام ، قال ابن سيده في جمع الدار: آدُرُهُ ، على القلب ، قال: حكاها الفارسي عن أبي الحسن ؛ وديارة " وديار ات" ودىرَ انْ ودُورْ ودُورَ اتْ ؛ حكاها سيبويه في باب جمع الجمع في قسمة السلامة . والدَّارَةُ : لغة في الدَّارِ . التهذيب : ويقال دِيرَ مُ وديرَ وَ وأَدْيارُ الدَّارِ المَّادِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ وديران ودَارَة ودَارَات ودَارَات ودُور ودُور ودُورَان 🗓 وأدُوار ٌ ودِوَار ٌ وأدْو ِرَة ٌ ؛ قال: وأما الدَّار ُ فاسم جامع للعرصة والبناء والمُحَلَّةِ . وكلُّ موضع حل به

قوم ، فهو دَارُهُمْ . والدنيا دَارُ الفَناء ، والآخرة دَارُ الفَناء ، والآخرة دَارُ القَرارِ القَرارِ القَرارِ السَّلام . قال : وثلاث أَدْوُر ، همزت لأَن الأَلف التي كانت في الدار صارت في أَنْعُلُ في موضع نحر "كُ فأُلقي عليها الصرف ولم ترد الى أَصلها .

ويقال : ما بالدار كيَّار ٌ أي ما بها أحد، وهو فَـُعَال ٌ من دار يَدُورُ . الجوهري : ويقال ما يها 'دوريُّ وما بها دَبَّارُ أي أحد ، وهو فَيْعَالُ من ُدرْتُ وأصله كَيْوَ ارْ مَ عَالُوا : وإذا وقعت واو بعد ياء ساكنة قبلها فتحة قلبت ياء وأدغبت مثل أيَّام وقَـيَّام . وما بالدَّار دُوري ولا دَيَّار ولا دَيُّور على إبدال الواو من الياء، أي ما بها أحد ، لا يستعمل إلا في النفي، وجمع الدَّيَّارِ والدَّيْثُورِ لو كُسَّرَ دُواوِيرٌ ، صحت الواو لبعدها من الطرف ؛ وفي الحديث : ألا أُنبئكم بخير ُدُورِ الأنصار ? 'دُورُ بني النَّجَّار ثم ُدُور بني عَبْدِ الْأَشْهُـلِ وَفِي كُلِّ 'دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ ۗ ؟' الدُّورُ : جمع دار ، وهي المنازل المسكونة والمَحَالُ ، وأُراد به ههنا القبائل ؛ والدُّورُ ههنا: قبائل اجتمعت كل قبيلة في تحليّة فسمن المَحلَّة ' داراً وسمى ساكنوها بها مجازاً على حذف المضاف ، أي أهل الدُّور . وفي حديث آخر : ما بقيت كان إلا بُنيَ فيها مسجد ؟ أي ما بقيت قبيلة . وأما قوله ، عليه السلام : وهل ترك لنا عَقيلُ من دار ? فإنما بريد به المنزل لا القبيلة . الجوهري : الدار مؤنثة وإنما قال تعالى : ولنعم دار المتقين؛ فذكرً على معنى المَـــُــُوَى والموضع، كما قال عز وجل: نِعْمَ الثوابُ وحَسُنَتُ مُرْ تَفَقًّا، فأنث عـلى المعنى . والدَّارَةُ أخص من الدَّارِ ؛ وفي حديث أبي هربرة :

> يا لَيْلُمَةً من طولها وعَنَائِها ، على أنها من دارَة الكُفْر ِ نَجَّت

ويقال للدّ ار: دارة . وقال ابن الزّبَعْرَى : وفي الصحاح قال أُمية بن أبي الصلت يمدح عبدالله بن جُدْعان:

لَهُ دَاعِ بِمِكَةً مُشْمَعِلٌ ، وَآخَرُ فَوْقَ دَارَتِهِ بُنادِي

والمُدَّارَّات: أَزْرُ فيها دَارَات مَّنتَى ؛ وقال الشاعر: وذُو مُدارَّات على حَصير

والدَّاثِرَةُ : التي تحت الأيف يقال لها دَوَّارَةٌ وَدَاثِرَةٌ وَدِيرَةٌ . والدَّارُ : البلد . حكى سيبويه: هذه الدَّارُ نَمَت البلدُ فأَنت البلد على معنى الدار . والدار : امم لمدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وفي التنزيل العزيز : والذين تَبَوَّأُوا الدَّالَ والاَعان .

والدَّارِيُّ . اللازِمُ لداره لا يبرح ولا يطلب معاشاً. وفي الصحاح : الدَّارِيُّ رَبُّ النَّعَمِ ، سمي بذلك لأَنه متم في داره فنسب إليها ؛ قال :

> لَبَّتُ قَلِيلًا يُدُوكِ الدَّاوِيُّون ، دَوُو الجِيادِ البُدَّنِ المَكَنْفِيُّون ، سَوْفَ تَرَى إِن لَحَقُوا مَا يُبْلُنُون

يقول : هم أرباب الأموال واهتامهم بإبلهم أشد من اهتام الراعي الذي ليس بمالك لها . وبَعَيْرُ دَارِيُّ : متخلف عن الإبل في مَبْرَكِه ، وكذلك الشاة . والدّارِيُّ : المَلَاّحُ الذي يلي الشّرَاعَ .

وأدَارَهُ عن الأمر وعليه ودَاوَرَهُ : لاوَصَهُ . ويقال : أَدَرُتُ فلاناً على الأمر إذا حاوَلَاتَ إلزامَه إياه ، وأَدَرُثُهُ عن الأمر إذا طلبت منه تركه ؛ ومنه قوله :

يُديرُونَنِي عن سَالِم وأديرُهُمُ ، وجِلنْدَةُ بينَ العَيْنِ والأَنْفِ سَالِمُ

وفي حديث الاسراء: قال له موسى ، عليه السلام: لقد دَاوَرْتُ بني إسرائيل على أَدْنَسَى من هـذا فَضَمُنُوا ؛ هو فاعَلْتُ من دَارَ بالشيء يَدُورُ به إذا طاف حوله ، ويروى : رَاوَدْتُ . الجوهري : والدُدَارَ ويُخْرَزُ على هيئة الدلو فيستقى بها ؛ قال الراجز :

لا يَسْتَقِي فِي النَّزَحِ المَضْفُوفِ إِلَا مُدَارَاتُ الغُرُوبِ الجُوفِ

يقول: لا يمكن أن يستقى من الماء القليل إلا بدلاء واسعة الأجواف قصيرة الجوانب لتنفيس في الماء وإن كان قليلا فتمتلىء منه ؛ ويقال: هي من المنداراة في الأمور ، فين قال هذا فإنه ينصب التاء في موضع الكسر ، أي بمداراة الدلاء، ويقول لا يستقى على ما لم يسم فاعله ، و دار " : موضع ؛ قال ابن مقبل :

عادَ الأَذِلَةُ فِي دَارٍ ، وَكَانَ بِهَا هُرُنَ ُ لِلجُزُرِ عَلَالْمُونَ لِلجُزُرِ

وابن ُ دَارَ ۚ : رجل من فُر ْسَانِ العرب؛ وفي المثل: محا السَّيْفُ ما قال ابن ُ دَارَ ۚ أَجْمَعًا

والدَّارِيُّ: العَطَّارُ ، يقال: إنه نُسِبَ إلى دَارِينَ فُرْضَةً بِالبَعْرَيْنِ فِيهِمَا سُوقَ كَانَ مِحْمَل إليهما مِسْكُ مِن ناحية الهند ؛ وقال الجعدي :

> أُلْقِيَ فيها فِلنَّجَانِ مِن مِسْكِ كَا رُدِنَ ، وفِلنَّجُ مِن فَلُلْقُلُ ضَرِمٍ

وفي الحديث: مَثَلُ الجَلِيسِ الصالِح مَثَلُ الدَّادِيُّ إِن لَم يُحْذِكَ مِن عِطْرِهِ عَلِقَكَ مِن ديجه ؛ قبال الشاعر:

إذا التَّاجِرُ الدَّادِيُ جاءً بِفَأْدَ فِي مَنَادِ فِهَا تَجُرِي مِن المِسْكِ ، وَاحَتْ فِي مَفَادِ فِهَا تَجُرِي

والدَّارِيُّ ، بتشدید الیاء : العَطَّارُ ، قالوا : لأنه نسب إلى دَارِینَ ، وهو موضع في البحر یؤتی منه بالطیب ؛ ومنه کلام علی ، کرّم الله وجهه : کأنه قبلع دارِی آی شراع منسوب إلی هذا الموضع البحری ؛ الجوهری : وقول زُمیّل الفرّارِی :

فلا تُكِشُرِا فيه المكلمة ، إنه أ

قال ابن بري : الشعر للكُميت بن مَعْرُوف ، وقال ابن الأعرابي : هو للكميت بن ثعلبة الأكبر ؛ قال : وصدره :

فلا تُكثِرُوا فيه الضَّجَاجَ ، فإنه كا السيفُ . . . . . . . . .

والهاء في قوله فيه تعود على العقل في البيت الذي قبله، وهو :

مُخذوا العَقْلَ، إِنْ أَعْطاكُمُ العَقْلَ قَدَمُكُمْ، وكُونُوا كَن سَنَّ الهَوَانَ فَأَرْتَعَـا قال: وسبب هذا الشعر أن سالم بن دارة هجا فَزَارَةَ

وذكر في هجائه زُمَيْلُ بن أم دينار الفَزَارِيُّ فقال:

أَبْلِغُ فَزَارَةَ أَنتُي لَن أَصَالِعَهَا ، حَي يَنْبِكُ زُمُبُلُ أُمَّ دِينَادِ

ثم إن زميلًا لقي سالم بن دارة في طريق المدينة فقتله وقال :

أنا ز'مَيْلِ" قاتِلِ' ابنِ كارَهُ ، ورَاحِضُ المَهْزَرَاةِ عَن فَزَارَهُ

ويروى: وكاشِفُ السُّبَّةِ عَنْ فَزَارَ ۗ . وبعده :

مْ جَعَلْتُ أَعْفِلُ البِّكادَ

جمع بَكْرٍ . قال : يعقل المقتول بكارَة . ومسان وعبد الدار : بطن من قريش النسب إليهم عَبد رَي ؛ قال سيبويه : وهو من الإضافة التي أخذ فيها من لفظ الأول والثاني كما أدخلت في السبطر حروف السبط ؛ قال أبو الحسن : كأنهم صاغوا من عَبد الدار اسما على صغة جَعْفَر مُ وقعت الإضافة إله .

ودارين : موضع تُرْفَأُ إليه السُّفُنُ التي فيها المسك وغير ذلك فنسبوا المسك إليه ، وسأَّل كسرى عن دارين : متى كانت ? فلم يجد أحداً يخبره عنها إلا أنهم قالوا : هي عَسَيقَةُ الفارسية فسميت بها .

ودَارَانُ : مُوضع ؛ قال سببويه : إنما اعتلَّت الواو فيه لأنهم جعلوا الزيادة في آخره بمنزلة ما في آخره الهاء وجعلوه معتلاً كاعتلاله ولا زيادة فيه وإلا فقـد كان حكمه أن يصح كما صح الجَوَلانُ . ودَارَاءُ : موضع ؛ قال :

لَعَمْرُ لُكَ ! مَا مِيعَادُ عَيْنِكَ وَالنَّكَا بِدَ اوَاءَ إِلا أَنْ تَهُبُّ جَنُوبُ

ودَارَةُ : من أَسماء الداهية ، معرفة لا ينصرف ؛ عن كراع ، قال :

يَسُأُلُنَ عَن كِدَارَةً أَن تَدُورًا

ودَارَةُ الدُّورَ : موضع ، وأَراهم إِنمَا بِالغُوا بِهَا ، كَمَا تَقُولُ : دَمُلُـةُ ۚ الرِّمَالَ ِ .

ودُرْ نَنَى: اسم موضع ، سبي على هذا بالجبلة ، وهي فُعْلَى . ودَ يُرْ النصارى : أصله الواو ، والجسع أدْ يارْ . والدَّ يُرَ انِيُ : صاحب الدَّيْرِ . وقال ان الأعرابي : يقال للرجل إذا رأس أصحابه : هو رأس الدَّيْرِ .

دير: التهذيب: الدير الدارات في الرمل، ودَيْرُ النصارى، أصله الواو، والجمع أدْيَارُ . والدَّيْرَ انِيُ : صاحب

الدَّيْرِ. ابن سيده: الدَّيْرُ خان النصادى ؛ وفي التهذيب: دَيْرُ النصادى، والجمع أَذْبَارُ "، وصاحبه الذي يسكنه ويعمره دَيَّارُ "ودَيْرَ انِيّ ، نسب على غير قياس. قال ابن سيده: وإنما قلنا إنه من الياء وإن كان دور أَحَيْرَ وأوسع لأن الياء قد تصرفت في جمعه وفي بناء فَعَّالٍ ، ولم نقل إنها معاقبة لأن ذلك لو كان لكان حَرِيًّا أَن يسمع في وجه من وجوه تصاديفه. ابن الأعرابي: يقال للرجل إذا رأس أصحابه: هو رأس الدَّيْرِ.

#### فصل الذال المعجبة

ذأر : َ ذَيْرَ الرجلُ : فَزِعَ . وذَائِرَ كَذَاراً ، فهو كَذَيْرَ " : غضب ؛ قال عبيد بن الأبرص :

> لما أَتاني عن نَميمٍ أَنَّهُمْ دَثِرُوا لقَتْلَى عامِرٍ، وتَغَضَّبُوا

يعني نَفَرُوا مِن ذلك وأنكروه ، ويقال : أن أنوونك لَذَرْرَه . . أن أنوا من ذلك ، ويقال : إن مُنوونك لَذَرْرَه . . ابن وقد ذرر وأي كرهمه وانصرف عنه . ابن الأعرابي : الذائر الغضبان . والذائر أ : النفور . والذائر أ : الأنف أ . اللث : دُرْرَ إذا اغتاظ على عدو واستعد لمُواثبت . وأذار أره عليه : أغضبه وقلبه ؟ أبو عبيد : ولم يكفه ذلك حتى أبدله فقال : أذراني ، وهو خطأ . أبو زيد : أذارت الرجل أذراني ، وهو خطأ . أبو زيد : أذارت الرجل عليه حين أذار أنه أي اجتراً عليه . وأذار أن الشيء : المراف أنبحاً في وأذار أنه أي اجتراً عليه . وذار أره الشيء الأمر دَأرا : ضري به واعتاده . وذار تراب المراف الأمر دَأرا : ضري به واعتاده . وذار تراب المرأة الأمر دَأرا : ضري به واعتاده . وذار تراب المرأة الأمر عله المها ، وهي دَائر : نَشْرَت وتَغَيَّر خَلُقها .

عن ضرب النساء دَثرِ أن على أزواجهن ؟ قال الأصهعي : أي نفر أن ونتشر أن واجتر أن ؟ يقال منه : امر أة دَثرِ " على مثال فعل . وفي الصحاح : امر أة دَاثر " على فاعل مثل الرجل . يقال ؟ دُثر ت المر أة تذار " على فاعل مثل الرجل . يقال ؟ دُثر ت المر أة تذار أن ، فهي دُثر " وذائر أي ناشز ؟ وكذلك الرجل . وأذ أر أن : جَر أن ؟ ومنه قول أكثم بن صيفي " : سُوهُ حَمل الفاقة يُعرض الحسب وينذ ثر العد و " كيرضه : يُسقطنه . وذا أور ت الناقة على فاعلت ، فهي مذاثر " إذا ساء خلقها ، قبي الي الناقة على فاعلت ، فهي مذاثر " إذا ساء خلقها ، وكذلك المرأة إذا نتشزت ؟ قال الحطيئة : ذار ت بأنفها ، من هذا ، فخففه ، وقيل : التي تنفر عن الولد بأغها ، من هذا ، فخففه ، وقيل : التي تنفر عن الولد ساء تضعه .

والذِّ ثَانُ : سِرْ قِينُ مُختلط بَرّاب يَطلى على أَطْبَاء الناقةِ لئلا يَوْضَعَهَا الفَصِلُ ، وقد دَأْرَها .

فبر: الذَّبْرُ : الكتابة مثل الزَّبْرِ . وَنَبَرَ الكتابَ يَذْبُرُ و ويَذْبِرُ و وَنَدْبِرُ وَ وَنَبْراً وَذَبّراً وَ كَاللّمِا : كتبه ؟ وأنشد الأصمي لأبي ذؤيب :

> عَرَفْتُ الدَّيارَ كَرَفْمِ الدَّوَا فِ، يَذَ بُرُهُا الكانِبُ ٱلحِبْيَرِي

وقيل: نَقَطَهُ ، وقيل: قرأَه قِراءَةً خَفِيَّةً ، وقيل: الذَّبْرُ كُل قراءة خفية؛ كُل ذلك بلغة هذيل؛ قال صغر الغي :

فيها كتاب" أَذَبْر" لِمُقْتَرِيءِ، يَعْرِفُهُ أَلْبُهُمْ ومَنْ حَشَدُوا

َذَبْرُ": بَيَّنْ"، أَرَاد كتاباً مَدْبُوراً فُوضَع المُصَدّ مُوضَع المُفعُول . وأَلْنَبُهُمْ : من كان هُواه معهم ؟

تقول: بنو فلان ألْبُ واحد. وحَسَدُ وا أَي جِمعوا. ابن الأَعرابي في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أهل الجنة خسة أصناف: منهم الذي لا دَبْرَ له أي لا نطق له ولا لسان له بتكلم به من ضعفه، من قولك: دَبَرْتُ الكتابَ أي قرأته. قال: وزَبَرْ ثُه أي كتبته ، ففرق بين دَبَرَ وزَبَرَ . والذّبْرُ في الأصل : القراءة . وكتاب دَبِرْت : سهلُ القراءة ؛ وقيل : المعنى لا فهم له من دَبَرْتُ الكتاب إذا فهمت وأتقنته ، ويروى بالزاي وسيجيء . الأصعي: الذّبارُ الكُتُبُ ، واحدها تَدْبُرْ ؛ قال ذو الرمة :

أقول ُ لِنَفْسِي ، واقِفاً عند مُشْرِفٍ، على عَرَصاتٍ كالذَّبادِ النَّوَ اطِّقِ

وبعض يقول : كَنْبَرَ كَنَبَ. ويقال : كَنْبَرَ يَذْ بُرُ ا إذا نظر فأحسن النظر . وفي حديث ابن جُدْعَانَ : أنا مُذَابِرٌ أي ذاهب ، والتفسير في الحديث . وثوب مُنْدَبَرُهُ : مُنْدَمْنَمُ مُ ؛ يمانية .

والذُّبُور: العِلمُ والفقهُ بالشيء. وذَبَرَ الحَبَرَ: فهمه. ثعلب: الذَّا بِرُ المُتْقِنُ للعلم. يقال : دَبَرَ و يَذْبُرُ و ؟ ومنه الحِبر : كان معاذ يَذْبُرُ و عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي يتقنه دَبْراً وذَبَارَ ق . ويقال : ما أَرْصَنَ دَبْراَ قَدْ . ابن الأعرابي : دَبَرَ أَتقن ما أَرْصَنَ خَضِبَ والذَّابِرُ المتقن ، ويروى بالدال وقد تقدم . وفي حديث النجاشي : ما أحب أن لي دَبْراً من ذهب أي جبلًا بلغتهم ، ويروى بالدال وقد من ذهب أي جبلًا بلغتهم ، ويروى بالدال وقد تقدم .

ذحو: قال الأزهري: لم أجده مستعملًا في شيء من كلامهم .

وهو افتعلت. وفي حديث الضحية: كُلُوا واذَّخِرُوا؟ وأَصله اذْ تَخَرَءُ فَتقلت الناء التي للافتعال مع الذال فقلبت ذالاً وأدغبت فيها الذال الأصلية فصارت ذالاً مشددة ، ومثله الاذَّكارُ من الذَّكْرِ. وقال الزجاج في قوله تعالى : تَدَّخِرُونَ في بيونكم ؟ أصله تَذْ تَخِرُونَ لأَن الذال حرف مجهور لا يمكن النفس أن مجري معه لشدة اعتاده في مكانه والناء مهموسة ، فأبدل من محرج الناء حرف مجهور يشبه الذال في جهرها وهو الدال فصار تَدَّخِرُونَ ، وأصل الإدغام أن تدغم الأول في الثاني . قال : ومن العرب من يقول تَذَّخِرُونَ ، بذال مشددة ، وهو جائز والأول أكثر .

والذُّ خِيرَةُ : واحدة الذُّخاثِر ، وهي ما ادْ خِرَ ؛ قال : لَـعَــُرُ لُكَ ! ما مالُ الفَتَى بِذَخيرَةٍ ، ولكن ً إخوان الصّفَاء الذُّخاثرُ ،

وكذلك الذّخر ، والجمع أذخار . وذَخَرَ لنفسه حديثًا حَسَناً : أبقاه ، وهو مثل بذلك . وفي حديث أصحاب المائدة : أمر وا أن لا يَدّخر وا فادّخر وا والله المهلة . قال ابن الأثير : هكذا ينطق بها ، بالدال المهلة . وأصل الادّخار اذ تبخار ، وهو افتعال من الذّخر ، فلما ويقال : اذ تُخَرَ يَدْ تَبَخر فهو مُد تُخِر ، فلما أرادوا أن يُدغيدوا ليخف النطق قلبوا الناء إلى ما يقاربها من الحروف ، وهو الدال المهلة ، لأنهما من عرج واحد فصارت اللفظة مُد دَخر بذال ودال ، عرج واحد فصارت اللفظة مُد دَخر بذال ودال ، وهم فيه حينتذ مذهان : أحدهما ، وهو الأكثر ، وهو الأقل ، أن تقلب الدال المهلة ذالاً وتدغم فيها فتصير الأقل ، أن تقلب الدال المهلة ذالاً وتدغم فيها فتصير ذالاً مشددة ، معجمة ، وهذا العمل مطرد في أمثاله نحو والمَد خر ، : العَفج ، والمَد والثَّفر ، والنَّفر . العَفيج ، وهذا العمل مطرد في أمثاله نحو والمَد خر ، : العَفج ، والمَد في أمثاله نحو والمَد خر ، العَفيج ، والمَد في أمثاله خو والمَد خر ، العَفيج ، والمَد في أمثاله خو والمَد خر ، العَفيج ، والمَد في أمثاله خو والمَد خر ، العَفيج ، والمَد خر ، العَفيج ، والمَد في أمثاله خوالمَد خر ، العَفيج ، والمَد خر ، العَفيد ، العَفيد ، والنَّفر ، و

والإذ خر ' : حشيش طيب الربح أطول من الثيل ينبت على نبتة الكو لان ، واحدتها إذ خر ق ، وهي ينبت على نبتة الكو لان ، واحدتها إذ خر ق ، وهي شجرة صغيرة ؛ قال أبو حنيفة : الإذ خر ُ له أصل منذ فين دقاق ت دفر ُ الربح ، وهو مشل أسل الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كنفوباً ، وله ثمرة كأنها مكاسح القصب إلا أنها أدق وأصغر ، وهو يشبه في نباته الفرز ز ، يطعن فيدخل في الطيب، وهي تنبت في الحرون والسمه وله وقلما تنبت الإذ خر ق منفودة ؛ ولذلك قال أبو كير :

وأَخُو الإِبَاءَ ، إِذْ رَأَى خُلَانَهُ ، تَلَكَّى شِفَاعاً حَوْلَهُ كَالإِذْ خِرِ

قال : وإذا جَفُ الإذْ خِرْ ابيَضُ ؛ قبال الشاعر وذَ كَرَ جَدْباً :

إذا تكمّات بطن الحشرَج أمست عبد ببات المساوح والمراح، عبد الرّبع إذ خر من شهباً ، ونودي في المجالِس بالقداح

احتاج إلى وصل هبزة أمست فوصلها . وفي حديث الفتح وتحريم مكة : فقال العباس الآ الإذخر وأبه البيوتنا وقبورنا ؛ الإذخر ، بكسر الهبزة : حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الحشب ، وهبزتها زائدة . وفي الحديث في صفة مكة : وأغذ ق إذ خر الها أي صاد له أغذاق " . وفي الحديث ذكر المر تمر دخير آن ؟ هو نوع من التمر معروف ؛ وقول الراعي :

فلما سَقَيْناها العَكِيسَ تَمَدَّحَتُ مَذَاخِرُها، وازْدَادَ وَشُعاً وَرِيدُها

يعني أَجِوافها وأَمعاءها ، ويروى خواصرها . الأَصمعي : المذاخر أَسفل البطن . يقال : فلان مَـلاً مَـذاخر َ \*

إذا ملاً أسافل بطنه . ويقال للدابة إذا شبعت : قد مَلاَت مَذَ اخرَها ؛ قال الراعي :

حتى إذا قَتَلَتَ أَدْنَى الغَلِيلِ ، ولم تَمْسُلاً مَذَاخِرَهَا لِلرَّيِّ وَالصَّدَرِ

أبو عمرو: الذاخر السبين. أبو عبيدة: فرس مُذَّخَرَ وهو المُبَقَّى لِحُضْرِهِ. قال: ومن المُذَّخَر المِسُواطُ، وهو الذي لا يُعْطِي ما عنده إلا بالسَّوْطِ، والأنثى مُذَّخَرَةٌ . وفي الحديث: حتى إذا كنا بِشُنيَّةٍ مَدَّخَرَةٌ . وفي الحديث: حتى إذا كنا بِشُنيَّةٍ أَذَّاخِرَ؛ هي موضع بين مكة والمدينة، وكأنها مساة بجمع الإذ خر .

فرو: تنر الشيء يذره : أحذه بأطراف أصابعه ثم نثره على الشيء . وذر الشيء يذره في إذا بدد د . و در الشيء يذره في الله عنه : در ي إذا بدد . . و في حديث عبر ، رضي الله عنه : در ي أحر التك أي در ي الدقيق في القيد و لأعمل الك حرورة . والذر الته مصدر ذر رث ن ، وهو أخذك الشيء بأطراف أصابعك تذره در اللم المسحوق على الطعام . و ذر رث أن الحب والدواء أذره در آ: فرقته ؛ ومنه الذريرة والذرور ، بالفتح ، لغة في الذريرة ، وتجمع على أذرة ؛ وقد استعاره بعض الشعراء للعرض تشبيها له بالجوهر فقال :

شُقَقْتِ القَلْبَ ثُمْ أَدْرَرُتِ فِيهِ هُوَاكُ ِ، فَلِيمَ فَالْنَتَأَمَّ الفُطُنُورُ

لم هنا إما أن يكون مغيراً من لئم ، وإما أن يكون فعل من اللوم لأن القلب إذا نهي كان حقيقاً أن ينتهي والذرور : ما درورت والذرارة : ما تناثر من الشيء المذرور والذريرة : ما انتهجت من قصب الطيب الذي ميها به من بلد المند بشبه قصب النشاب .

وفي حديث عائشة : كطيّبت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لإحرامه بذريرة ، قال : هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط . وفي حديث النخمي : يُنشَرُ على قبيص الميت الذريرة ، وفي حديث النخمي : قَصَب منا كان لنشئاب وغيره ، قال ابن الأثير : هكذا جاء في كتاب أبي موسى . والذر ور ، بالفتح : ما يُذر في العين وعلى القررح من دواء يابس . وفي الحديث : تكتّحل المُحد بالذرور ؛ يقال : تررو عنه إلذرور ، يقال : ترروا عنه بالذرور ، يقال : تركمت إذا داويتها به . وذر عنه بالذرور

والذُّرنُ : صغار ُ النَّمل ، واحدته حَدرَّة ﴿ قَالَ ثَعَلُّ : إن مائة منها وزن حبة من شعير فكأنها جزء من مائة، وقيل : الذُّرَّةُ ليس لما وزن ، ويواد بها ما يُوكى في شَعَاعَ الشَّمْسِ الدَاخَلِ فِي النَّافَذَةَ ؛ ومنه سبي الرجل َذَرًا وَكُنَّى بِأَنِي دَرِّ وَفِي حَدَيثُ نُجِيرٍ بن مُطُّعُمُ : رأيت يوم حنين شيئاً أسود ينزل من السماء فوقع إلى الأرض فَدَبُّ مثل الذُّرُّ وهزم الله المشركين؛ الذُّرُّ: النبل الأحبر الصغير، واحدتها كذر من وفي حديث ابن عباس : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن قتل النحلة والسلمة والصُّرَدِ والهُدُهُمُـد ؛ قال إبراهيم الحَرْبِيُّ : إِنَّا نَهَى عَنْ قَتْلَهِنَ لأَنْهَنَ لَا يُؤْذِينَ النَّاسُ ، وهي أقل الطبور والدواب ضرراً على الناس بما يتأذى الناس به من الطيور كالغراب وغيره ؛ قيل له: فالنملة إذا عضت تقتل ؟ قال : النملة لا تَعَضُّ إِمَّا يَعَضُ الذَّر ؛ قبل له : إذا عَضَّت الذَّرَّة ' تقل ؛ قال : إذا آذتك فاقتلها . قال : والنملة هي التي لها قوائم تكون في البراري والخَـر بات، وهذه التي يتأذى الناس م الذَّر · .

وذَرَّ الله الخلقَ في الأرض : نَشَرَهُم . والذُّرَّيَّةُ ُ فُعْلِيَّةٌ مِنه ، وهي منسوبة إلى الذَّرَّ الذي هو النمل

الصفار ، وكان قياسه كَذرِّيَّة "، بفتح الذال ، لكنه نَسَبُ شَاذً لَم يجيء إلا مضموم الأول . وقوله تعالى: وإذ أُخَذَ رَبُّكَ من بني آدم من ظهورهم 'در"يًا تهم؟ وذُرْبِّيَّةُ الرجل : وَلَدُهُ ، والجمع الذَّرَّاري والذُّرِّيَّاتُ . وفي التنزيل العزيز : 'ذرِّيَّة ً بعضُها من بعض ؛ قال : أَجْمَعُ القرَّاءُ عَلَى تَرْكُ الْمَمْزُ فِي الذَّرَّيَّةِ ، وقال يونس: أهل مكة يخالفون غيرهم من العرب فيهمزون النبيُّ والـَبريَّة والذُّرِّية من دَرَأَ الله الحُلقَ أي خلقهم . وقال أبو إسحق النحوي : الذُّرَّيَّة' غير مهموز ، قال : ومعنى قوله : وإذ أُخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 'ذر"يًاتهم ؛ أن الله أخرج الجلق من صلب آدم كالذَّرِّ حين أشهدهم على أنفسهم : ألسنتُ بربكم ? قالوا: كَبْلَى ، شهدوا بذلك؛ وقال بعض النحويين: أَصلها 'ذر ورَة"، هي 'فعلنُولة"، ولكن التضعيف لما كَثُرُ أُبِدِلَ مِن الراء الأخيرة ياء فصارت ُذرُّويَة ، ثم ِ أَدغمت الواو في الباء فصارت 'ذر يَّة ، قال : وقول من قال إنه فُعْلَمَة أُقبِس وأُجود عند النحويين. وقال اللبث: 'ذرِّيَّة 'فعْليَّة 'كَمَا قالوا 'سرِّيَّة"، والأصل من السِّر وهو النكاح . وفي الحديث : أنه رأى امرأة مقتولة فقال : ما كانت هذه 'تقاتل' ، الحَق خالداً فقل له : لا تَقْتُلُ 'ذرائة ً ولا عَسيفاً؛ الذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من ذكر وأنثى ، وأصلها الممز لكنهم حذفوه فلم يستعملوها إلا غير مهموزة ، وقيل : أصلها من الذَّر عمني التفريق لأن، الله تعالى دراهم في الأرض، والمراديها في هذا الحديث النساء لأجل المرأة المقتولة ؛ ومنـه حديث عمر : 'حجُّوا بالذُّرَّنة لا تأكلوا أرزاقها وتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا أَي 'حجُّوا بالنساء؛ وضربَ الأرباقَ ، وهي القلائد ، مثلًا لما 'قلئدَت' أعناقُها من وجوب الحج ، وقيل : كني بها عن الأو زار ٠

وذَرَّيُّ السيف : فِر ِنْدُهُ وماؤهُ يُشَبِّهَانِ فِي الصفاءُ يِمَدَبُّ النمل والذَّرُّ ؛ قال عبد الله بن سَبْرَ ۚ :

كُلِّ بَنُوءً عَاضِي الحَدَّ ذي سُطَبِ ، حَلَّى الطَّبَعَا الطَّبَعَا

ويروى :

َجِلا الصَّياقِلُ عن ذرَّيه الطبعا

یعنی عن فرنده ؛ ویروی : عن ُدر یه الطبعا یعنی تلألؤه ؛ و کذلک یروی بیت درید علی وجهین :

وتُخْرِجُ منه صَرَّةُ اليومِ مَصْدَقاً ، وطولُ السُّرَى دَدَّيُ عَضْبٍ مُهَنَّد

إِمَا عَيْ مَا ذَكُرَنَاهُ مِنَ الفرند. ويروى: 'دُرِ"يُّ عَضَبِ
أَي تَلْأَلُوْهُ وإشراقه كَأَنهُ منسوب إلى الدُّرِ" أَو إلى
الكوكب الدُّرِ"يِّ. قال الأزهري: معنى البيت
يقول إِن أَضَرَّ به شَدَّة اليوم أَخرج منه مَصْدَقًا
وصورًا وتهلل وجهه كَأَنه دَرِ"يُّ سيف. ويقال:
ما أَبْيَنَ دَرِّيُّ سيف؛ نسب إلى الذَّرِّ.

وذَرَّتِ الشَّمْسُ تَذَرُّ دُورُوراً ، بالضم : طلعت وظهرت ، وقبل : هو أو لل طلوعها وشروقها أو ل ما يسقط صَورُهُ ها على الأرض والشجر ، وكذلك البقل والنبت ، وذَرَّ يَذُرُ إِذَا تَغَدَّدُ ؛ وذَرَّتِ الْمَقِلُ والنبت كَذَرُ ا ؛ ومنه قول الساجع في مطر : وثَرَ د يَذُرُ بُ بَقَلُه ، ولا يُقَرَّحُ أَصله ؛ يعني بالشَّر د وثرَ د يَذُرُ بُ بَقَلُه ، ولا يُقَرَّحُ أَصله ؛ يعني بالشَّر د المطر الضعيف . ابن الأعرابي: يقال أصابنا مطر ذراً بقله يَذُرُ أَ إِذَا طلع وظهر ؛ وذلك أنه يَذُرُ من أَدْن مطر وإِغَا يَذُرُ البقل من مطر قَدْر وضح الكَف ولا يُقرَّح البقل أيلاً من عدر الذراع . أبو زيد : دَرَّ البقل إذا طلع من الأرض . ويقال : دَرَّ الرجل يَذُرُ إذا طلع من الأرض . ويقال : دَرَّ الرجل يَذُرُ إذا طلع من الأرض . ويقال : دَرَّ الرجل يَذُرُ إذا طلع من الأرض . ويقال :

والذِّرَارُ : الغَضَبُ والإنكارُ ؛ عن ثعلب ، وأنشد لكثير :

> وفيها ، على أنَّ الفُوّادَ 'مُحِبُّها ، 'صدُود''، إذا لاقتَيْتُها ، وَذِرَارُ

الفراء: كذارًت الناقة تَذَارُهُ مُذَارَّةٌ وَذِرَارًا أَي سَاءً خُلُقُهُا ﴾ وهي في معنى العَلُمُوق ساءً خُلُقُهُا ﴾ وهي مُذَارًا ﴾ وهي في معنى العَلُمُوق والمُذَاثِرِ ﴾ قال : ومنه قول الحطيثة :

وكنت كذات البَعْل دَارَت بأنْفها، فمن ذاك تَبْغي غَيْرَه وتُهاجِرُهُ

إلا أنه خففه للضرورة . قال أبو زيد : في فلان ذرار أي إعراض غضاً كذرار الناقة . قال ابن بري : بيت الحطيئة شاهد على دارت الناقة بأنفها إذا عطفت على ولد غيرها ، وأصله دارات فخففه ، وهو دارت بأنفها ، والبلت :

و كنت ُ كذات البَو ۗ ذارَت بأنفها ، فين ذاك َ تَبْغي بُعْدَ وتُهاجِر ُ فَ قال ذلك يجو به الزابْرِقان َ وعدح آل َ سَمَّاسِ بن لاى ؛ ألا تراه يقول بعد هذا :

> فَدَعُ عَنْكَ مَشْنَاسَ بْنَ لَأَي، فإنهم مَوالِيكَ ، أَوْ كَاثِرْ بِهِم مَنْ 'تَكَاثِرْ'

وقد قبل في أذارَت غير ما ذكره الجوهري ، وهو أن يكون أصله أذاءَرَت ، ومنه قبل لهذه المرأة مذافر ، وهي التي تر أم بأنفها ولا يَصْدُنُ حُبُها فهي تَنفِر عنه. والبَوا : جلند العُوار المحشم عاماً ويُقام كول الناقة لِتَدر عليه .

وذَرُهُ : اسم .

والذَّرْ ذَرَةُ : تفريقك الشيء وتَبْدِيدُكَ إياه . وذَرْ ذَارَ ": لقب رجل من العرب .

فعو : الذَّعْرُ ، بالضم : الحَوْفُ والنّزَعُ ، وهـو الاسم . تُنعَرَ ، يَذْعَرَ ، تَنعُراً فانْذَعَرَ ، وهـو مُنْذَعَرِ ، وأَذْعَرَ ، كلاهما : أَفزعه وصيره إلى الذُّعْرِ ؛ أنشد ان الأَعْرابي :

ومِثْلِ الذي لاقيتَ ، إن كنت صادقاً ، من الشّرِ وماً من خَلِيلِكَ أَذْ عَرَا وقال الشاعر :

غَيْرَان سَمْنَّصَهُ الوُسْاهُ فَأَذْعَرُوا وَحْشَأُ عَلَيْكَ ، وَجَدْنَهُنَ سُكُونَا

وفي حديث حذيفة قال له ليلة الأحزاب: قُهُ فأت القوم ولا تَذْعَرُ هُمْ علي يعني قريشاً، أي لا تُفْزِعْهُمْ ؟ يويد لا تُعْلَيْهُمْ بنفسك وامش في خفية لثلا ينفروا منك ويقبلنوا عكتي . وفي حديث نابل مولى عثان: ونحن نترامى بالحنظل فما يزيدنا عبر على أن يقول : كذاك لا نذْعَرُ وا إبلنا علينا ؟ وقوله : كذاك أي علينا أي لا تننقر وا إبلنا علينا ؟ وقوله : كذاك أي حسن كم الم وفي الحديث : لا يزال الشيطان تفاعراً من المؤمن ؟ أي ذا دُعْر وخوف أو هو فاعل مندعر أو امرأة دَعُور . ورجل دَعُور : من الرسبة والكلام القبيح ؟ قال :

تَنُولُ بِمَعْرُ وَفِ الحَدَيثِ ، وإن 'تَرِدْ سِوَى ذَاكَ ، تِلَدْعَرْ مَنْكَ وَهْمِ ۚ ذَعُورُ ْ

وذُعِرَ فلانُ دَعْراً ، فهو مَذْعُورُ ، أَي أُخِيفَ . والذَّعَرُ : الدَّهَشُ من الحياء . والذَّعْرَةُ : الفَرْعَةُ .

والذَّعْرَاءُ والذُّعْرَةُ : الفِنْدَوْرَةُ ، وقبل : الذُّعْرَةُ أَمْ سُوَيْدٍ وأَمْرُ 'دُعَرٌ ﴿ مِنْخُوفٌ ، على الذُّعْرَةُ أَمْ سُويَدٍ وأَمْرُ 'دُعَرٌ ﴿ مِنْخُوفٌ ، على المُعْلَمُ والنّابِةِ .

النسب . والذُّعَرَ أَ : 'طُورَيْرَ أَ " تَكُونَ فِي الشَّجَرَ تَهُورَ أَ " . وناقـة تَهُورُ " . وناقـة تَعُورَ " . وناقـة تَعُورَ " إذا مُسَ " ضَرْعُها غـارت . والعرب تقول للناقة المجنونة : مَذْعُورَ أَ " . ونُوقَ " مُذَعَّرً أَ " : بها جنون . والذُّعْرَ أَ " : الاسْتُ .

وذُو الإِذْ عَادِ : لَقَبُ مُلِكُ مِن مَلُوكُ الْبِينَ لأَنهُ زَّعَمُوا حَمَلَ النَّسْنَاسَ إِلَى بِلاد البِينِ فَذُعِرَ النَاسُ منه ، وقيل : 'دُو الإِذْ عَادِ جَدُّ تُبْعِ كَانَ سَبَى سَبْياً مِنَ التَّرْ لُكِ فَذُ عِرَ النَاسُ منهم .

ورجل تَذَاعِرِ ۗ وَذَعَرَاة ۗ وَذَعْرَاة ۗ : ذَوَ عُيُوبٍ ؛ قال :

نَواجِحًا لم تَخْشَ 'دَعْرَاتِ الذُّعَرَ

هكذا رواه كراع بالمين والذال المعجمة وذكره في باب الذعر . قال : وأما الداعر فالخبيث ، وقد تقدم ذلك في الدال المهملة ، وحكيناه هنالك ما رواه كراع من الذال المعجمة .

ذغيو: التهذيب: ابن الأعرابي: الذَّعْمَرِيُّ السَّيهُ الخُمُلُتُي ، وكذلك النُّعْمَهُورُ ، بالذال ، الحَقُودُ الذي لا ينحل حقده .

فنو: الذَّفَر ' ، بالتحريك ، والذَّفرَ آ ' جبيعاً : سُدّ آ ' ذكاء الربح من طيب أو نَتْن ، وخص اللحياني بهما رائحة الإبطين المنتين ؛ وقد ذفر آ ، بالكسر ، يذ فر ' ، فهو ذفر وأذ فر ' ، والأنثى ذفر آ " وذفر آ " ومسلك" أذ فر ' : بَيْن ' الذَّفر ، وذفر آ أي ذكري الربح ، وهو أجوده وأقر نَه ' . وفي صفة الحوض : وطينه مسلك أذ فر ' أي طيب الربح . والذفر ، بالتحريك : يقع أذ فر ' أي طيب الربح . والذفر ، بالتحريك : يقع على الطيب والكريه ويفرق بينهما بما يضاف إليه ويوصف به ؛ ومنه صفة الجنة وترابها : مسك أذفر .

وقال ابن الأعرابي: الذَّقَرَ النَّدُن ، ولا يقال في شيء من الطّيب كفور الأفي المسك وحده: قال ابن سيده: وقد ذكرنا أن الدّقر ، بالدال المهملة ، في النَّدْن خاصة . والذّقر ن الصّنان وخبث الربح ، رجل كفور وأذ قر أ أي لهما صنان وخبث ربح . وكتيبة كفوراء أي أنها سَهكة من الحديد وصد يه وقال لبيد يصف كتيبة ذات دُرُوع سَهكت من صداً الحديد :

فَخْمَة " دَفْرَاءً ، ثُرْ ثَنَى بالعُرَى 'فر'دُمانِيًّا وتَر ْكَ كَالْبَصَلُ

عدى ترتى إلى مفعولين لأن فيه معنى تُكُسَى، ويروى دَفْرَاءُ ؛ وقال آخر:

ومُؤُولَقِ أَنْضَجْتُ كُنَّةً وَأُسِهِ ، فَنَرَكُنُهُ وَفِراً كُريحِ الْجَوْدَبِ

وقال الراعي وذكر إبلا رعت العُشْبُ وزَهْرَهُ ، و وورَدَدَتْ فَصَدَرَتْ عن الماء ، فكلما صدرت عن الماء نَدينَتْ جُلُودها وفاحت منها رائحة طيبة ، فيقال لذلك فأرَة الإبل ، فقال الراعى :

> لها فأرَّة كَذَفْرَاءُ كُلُّ عَشَيَّةً ، كَا فَتَقَ الكَافُورَ بِالمِسْكَ ِ فَاتِقَهُ وقال ابن أحمر :

بِهَجْلِ مِنْ قَسَا دَفِرِ الخُزْامِي ، تَدَاعَى الجِرْبِيَاءُ به حَيِينًا

أي ذكيّ ربح الحزام : طببها .

والذَّفْرَى من الناس ومن جميع الدواب: من لَـدُنِ المُلَقَدُ إلى نصف القَدَّالِ ، وقبل : هو العظم الشاخص خلف الأذن ، بعضهم يؤنثها وبعضهم ينوّنها إشعاراً بالإلحاق ، قال سيبويه : وهي أقلهما . الليث : الذَّفْرَى من القفا هو الموضع الذي يَعْرَّقُ من البعير

خلف الأذن، وهما ذِفْرَ يَانِ مِن كُلُ شَيْء. الجُوهِرِي: يقال هذه ذِفْرَى أَسِلة إلا تنوت لأن أَلَهَا للتأنيث ، وهي مأخوذة من ذَفَرِ العَرَقِ لأَنها أوّل ما تَعْرَقُ من البعير. وفي الحديث: فيسح رأس البعير وذفر اه وفر ذفر كان فرض البعير: أصل أذنه ، والذفر كي مؤنثة وألفها للتأنيث أو للإلحاق، ومن العرب من يقول هذه ذفر عن فيصرفها كأنهم يجعلون الألف فيها أصلية ، وكذلك يجمعونها على الذقارى ، وقال التنبي: هما ذفر يان بجمعونها على الذقارى ، وقال التنبي: هما ذفر يان بالبعير. وقال شمر: الذقر كن عظم في أعلى العنق من البعير. وقال شمر: الذقر وشمالها ، وقيل: الذقر يان المؤرة وشمالها ، وقيل: الذقر ايان المذان عن يمين النقرة وشمالها .

والذَّفِرُ مَن الإبل: العظيم الذَّفرَى، والأنثى ذِفرَّة، وقبل: الذَّفرُ النجية الغليظة الرقبة. أبو عمرو: الذّفرُ العظيم من الإبل. أبو زيد: بعير ذِفِرَ ، بالكسر مشدد الراء، أي عظيم الذّفرَى، وناقة ذفرَّة، وحمار ذفر وذفر : صلب شديد، والكسر أعلى. والذّفر أيضاً: العظيم الحكتي. قال الجوهري: الذّفر الشاب الطويل النام الجلدة.

واسْتَذَوْفَرَ بالأمر : اشتد عزمه عليه وصَلُبَ له ؟ قال عَدِي ُ بن الرُّقيّاع :

واسْتَذْفَرْ وا بِنَوَّى حَــَدُّاءً تَقَدْ فَهُمْ إلى أقاصي نَواهُمْ ، ساعَةَ انْطَلَـَقُوا

وذَ فِرَ النبتُ : كثر ؛ عن أبي حنيفة ، وأنشد : في وارس من النَّجِيلِ قد دَفورُ

وقيل لأبي عمرو بن العلاء : الذَّفْرَى مَن الذَّفَر ؟ قال : نعم ؛ والمعنزى من المكمز ? فقال : نعم ؛ بعضهم ينو"نه في النكوة ويجعل ألف للإلحاق بدرهم وهيمنرع ؛ والجمع ذفر يات وذكارى ، بغتج الراء ،

وهذه الألف في تقدير الانقلاب عن الياء ، ومن ثم قال بعضهم كذفار مثل صحار .

والذّ فرَاءُ: بقلة رِبْعِيةٌ كَشْنَيّةٌ تَبَقَى خَصْراء حَتَى عِيْبَهُ البَرد ، واحدتها كَفْراءَهُ ، وقيل : هي عُشْبَهُ خييثة الريح لا يكاد المال يأكلها ، وفي المحكم : لا يوعاها المال ؛ وقيل : هي شجرة يقال لها عطر وقال أبو حنيفة : هي ضرب من الحَمْض ، وقال مرة : الذّقر الم عشبة خضراء توتفع مقدار الشبر مدورة الورق ذات أغصان ولا زهرة لها وريجها ريح الفساء ، تُبَخّر الإبل وهي عليها حراص " ، ولا تتبين تلك الذّقر أن في اللبن ، وهي مُرَّة " ومَنابتها العَلَظ أن وقد ذكرها أبو النجم في الرياض فقال :

# تَظَلُ ُ حِفْرَاهُ ، من النَّهَدُّلِ ، في رَوْضِ دَفْرَاءُورُعْلٍ مُغْجِلِ

والذُّ فِرَةُ : نَبْتَهُ تَنَبِتُ وَسُطَ العُشْبِ ، وهي قليلة لِبست بشيء تنبت في الجُلَدِ على عِرْق واحد ، لها غَرة صفراء تشاكل الجَعْدَة في ريحها . والذَّفْرَاءُ : نَبْتَهُ "طَبِهُ الرائحة . والذُّفْرَاءُ : نَبْتَهُ مَنْتَهُ .

وفي حديث مسيره إلى بَدْرٍ : أَنه جَزَعَ الصَّقْرَاءَ ثم صَبَّ في دَفِرَان ؛ هو بكسر الفاء، واد ٍ هناك .

ذكو: الذّكرُ : الحفظُ الشيء تَذْكُرُ . والذّكرُ . والذّكرُ الشيء على اللسان . والذّكرُ : جَرَ يُ الشيء على لسانك ، وقد نقدم أن الدّكرُ الله في الذكر ، ذكر أ وذكر آ وذكر آ ؛ الأخيرة عن سيبويه . وقوله تعالى : واذكر وا ما فيه ؛ قال أبو إسحق : معناه ادْرُسُوا ما فيه . وتَذَكرُ هُ واذّكر وَ ، قلبوا تاء افنتَعَل واذّكر مَ ، قلبوا تاء افنتَعَل في هذا مع الذال بغير إدغام ؛ قال :

تُنْحِي على الشُّوكِ 'جرَّ ازاً مِقْضَبا ، والهُمُ تُذَّرِيهِ اذْدِكَاراً عَجَبَا ا

قال ابن سيده: أما اذ "كَرَ واد "كَر فإبدال إدغام ، وأما الذ كُورُ والد "كُورُ لما رأوها قد انقلبت في اذ "كَرَ الذي هو الفعل الماضي قلبوها في الذ "كُورِ الذي هو جمع ذكرة .

واستذ کر َهُ : کاذ کر َه ؛ حکی هذه الأخیرة أبو عبید عن أبی زید فقال : أَرُ تَمْتُ إِذَا رَبَطْتَ فِی إِلَّهِ مَنْ أَبِي زِید فقال : أَرُ تَمْتُ إِذَا رَبَطْتَ فِی إِلَّهِ مَنْ الله عَنْ أَنْ كُر َ مِنْ الله عَنْ الله كُر َى. الفراء: یکون الله کثر کی عمی الذ کثر ، ویکون عمی الله کثر ، ویکون عمی الله کثر فِی الله کثر کی تنفع المؤمنین . فِی قوله تعالی: و ذ کثر \* فَإِنَّ الذَّ کثر کی تنفع المؤمنین . والذ کثر ، والذ کثر کی بالکسر : نقیض النسیان ، وکذلك الذ کثر ، وال کعب بن زهیر :

أَنَّى أَلَمَّ بِكَ الْحَيَالُ يَطِيفُ ، ومَطَافُهُ لَكَ أَذَكُرُ وَشُعُوفُ

يقال : طاف الحيال يطيف طيفاً ومَطافاً وأطاف أيضاً . والشُّعُوف : الوكوع بالشيء حتى لا يعدل عنه . وتقول : دَكر ته ذكرى ؛ غير مُجراة . ويقال : اجْعَلَه منك على دُكر وذكر بعنى . ويقال : اجْعَلَه منك على دُكر وذكر بعنى . والضح وما زال ذلك مني على ذكر وذكر وذكر ، والضح أعلى ، أي تذكر . وقال النواء: الذكر ما ذكرته بلسانك وأظهرته . والذكر القلب . يقال : ما زال مني على دُكر أي لم أنسك . واستذكر الرجل : ربط في أصعه خيطاً ليَذ كر ابه حاحته . والتذكر أبه حاحته . والتذكر أنه المناسلة والتذكر أنه عادي المناسلة الم

١ قوله « والهم تذريه النع » كذا بالأصل والذي في شرح الأسموني « والهرم تذريه اذدراء عجبا » أتى به شاهداً على جواز الاظهار بعد قلب تاء الافتمال دالاً بعد الذال. والهرم، بفتح الهاء فسكون الراء المهملة : نبت وشجر أو البقلة الحمقاء كما في القاموس ، والضمير في تذريه لناقة ، واذدراء مفمول مطلق لتذريه موافق له في الاشتقاق ، انظر الصبان .

ما تُسْتَذُ كُرُ به الحاجة . وقال أبو حنيفة في ذكر الأنواء الأنواء : وأما الجبهة فنو وها من أذ كر الأنواء وأشهرها ؛ فكأن قوله من أذ كرها إنما هو على ذكر وإن لم يلفظ به وليس على ذكر ، لأن ألفاظ فعل التعجب إنما هي من فعل الفاعل لا من فعل المفعول إلا في أشياء قليلة . واستتذكر الشيء : درسة للذكر . والاستذكار : الدراسة للحفظ . والتذكر : الدراسة المحفظ . والتذكر : الذكر ما أنسيته . وذكر أن الشيء بعد النسيان وذكر أنه بلساني وبقلي وتذكر أنه وأذكر أنه عملى . قال الله تعالى : وادكر بعد نسيان ، وأصله وادكر عد أمة ، أي ذكر ابعد نسيان ، وأصله اذ تكر فأدغم .

والتذكير: خلاف التأنيث، والذكر ُ خلاف الأنثى، والمنتكير ُ خلاف الأنثى، والمجمع ُ ذكور ٌ وذكار ٌ وذكار ٌ وذكار ٌ وذكار ٌ وذكار ٌ وذكر آن وذكر آن وذكر آن و أكلام فعك يحسر على فنعنول وفعلان إلا المناكر ، وامرأة دكر آن ومنذكر آن ومنذكر آن ومنذكر آن المعظم، الذكر آن شوها فوها وكن تخرر أن من المنتكاء ، لا تأكل من قلة ولا تعتمد ر من علة ، إن أقبلت أغصفت وإن أد برت أغشر ت . وناقة مذكر آن ؛ متشبهة والما خوال أد برت في الحكاق والحناق والحناق والحناق والحناق والمنه في الحكاق والحناق والحناق والحناق والمنه :

مُذَكِرًا أَنْ حَرَافٌ سِنَادٌ ، يَشُلُمُها وَطِيفٌ أَرَحُ الخَطْنُو ، ظَمْآنُ سَهُوَقُ

ويوم 'مذكرُ : إذا 'وصِفَ بالشَّدَّةِ والصعوبة وكثرة القتل ؛ قال لبيد :

فإن كنت تَبْغِينَ الكِرامَ ، فأَعْولِي أَبُا حاذِمٍ ، في كُلِّ يومٍ مُذَكِّرِ

وطريق 'مذَ كـُتُرَ" : مَخُوفٌ صَعْبُ. .

وأَذْ كَرَتِ المرأَةُ وغَيْرُهَا فِهِي مُذْكِرِ : ولدت ذَكَراً . وفي الدعاء للحُبْلَى : أَذْ كَرَتُ وأَيْسَرَتُ أي ولدت ذَكراً ويُسْرَ عليها . وامرأَة مُذْكِرْ : ولدت ذَكراً ، فإذاكان ذلك لها عادة فهي ميذ كار " ، وكذلك الرجل أيضاً ميذ كار " ؛ قال رؤبة :

> إِنَّ تَسَيِّماً كَانَ قَهُباً مِن عادٌ ، أَرْأَسَ مِذْ كَاراً ، كَثْيرَ الأَوْلادْ

ويقال : كم الذُّ كَرَةُ من وَلَد كُ ? أي الذُّ كُورُ . وفي الحديث: إذا غلب ماءُ الرجل ماءَ المرأة أذ مكر ا بأي ولدا ذكر ]، وفي رواية: إذا سبق ماءُ الرجل ماءَ المرأة أَذْ كَرَ تَ ْ بِإِذْنَ اللهُ أَي وَلَدْتُهُ ذَكُرًا ۗ. وَفَي حَدَيْثُ عَمْرُ : مَسِلَت الوَادعي أُمُّهُ لقد أَذْ كُرَت به أي جاءت به ذكراً جَلْداً . وفي حديث طارق مولى عثان : قال لابن الزبير حين ُصرعَ : والله ما ولدت النساء أَذْ كُو َ منك ؛ يعني سَهْماً ماضاً في الأمور . وفي حديث الزكاة : أن لمون ذكر ؛ ذكر الذكر تأكداً ، وقيل : تنبيهاً على نقص الذكورية في الزكاة مع ارتفاع السن ، وقيل : لأن الابن يطلق في بعض الحيوانات على الذكر والأنثى كابن آوى وابن عُرْسٍ وغيرهما، لا يقال فيه بنت آوى ولا بنت عرس فرفع الإشكال بذكر الذَّكر . وفي حديث الميراث : لِأُوْلَى رجل وَكُر ؛ قبل: قاله احترازاً من الخنثى، وقبل: تنبيهاً على اختصاص الرجال بالتعصيب للذكورية . ورجل َ ذَكُرُ ": إذا كان فويًّا شجاعًا أَنْفاً أُبِيًّا . ومطر وَذَكُر " : شديد " وابل " ؛ قال الفرزدق :

> فَرُبُّ وبيع بالبَلالِيقِ قد رَعَتُ بُسُتَنَ أَغْياثِ بُعَاق 'ذَكُورُها

وقَـوَالُ وَكُورُ : صُلْبُ مَتِينِ . وشعر كَوْكُو :

فَحْلُ . وداهية مُذْ كِرْ : لا يقوم لها إلا 'ذكرانُ الرجال ، وقيل : داهية مُذْ كِرْ سُديدة ؛ قال المحدى :

# ودَاهِيَةً عَمْيَاءً صَمَّاءً مُذَّكِرٍ، تَدَرِّثُ بِسَمِّ مِن دَمٍ بِنَصَلَّبُ

وذ كُورُ الطّيب : ما يصلح للرجال دون النساء غو المسك والفالية والذّريرة . وفي حديث عائشة ، وخي الله عنها : أنه كان يتطيب بذكارة الطيب ؛ الذكارة ، بالكسر : ما يصلح للرجال كالمسك والعنبر والعود ، وهي جمع أذكر ، والذّكورة مثله ؛ ومنه الحديث : كانوا يكرهون المُؤنث من الطيب ولا يروون إذ كورته بأساً ؛ قال : هو ما لا لون يروون إن يذكورته بأساً ؛ قال : هو ما لا لون النساء كالحكود والكافور والعنبر ، والمؤنث طيب النساء كالحكوق والزعفران . وذكور العشب : فالمنش : وأرض ميذ كار : تُنبيت ما المحكور العشب : وقيل : هي التي لا تنبت ، والأوال

# وعَرَ فَتُ أَنِّي مُصْبِحٌ مِبْضِيعَةٍ غَبْراةَ ، بَعْزِفْ جِنْهَا ، مِذْكَارِ

الأصعي: فلاة منه كار ذات أهوال ؟ وقال مرة: لا يسلكها إلا الله كر منالرجال. وفكاة منه كر ": تنبت ذكور البقل ، وذ كثور ه : ما خَشْنَ منه وغلاظ ، وأحر ال البقول : ما رق منه وطاب . وذ كثور البقل : ما غلظ منه وإلى المرارة هو . والذكر أ : الصيت والذاء . ابن سيده : الذكر أ الصيت يكون في الحير والشر . وحكى أبو زيد : إن فلاناً لرَجُل لو كان له ذكر أ أ أي ذكر " . ورجل ذكير " وذ كر " : فو ذكر إ عن أبي زيد . والذكر أ : ذكر " : ذو ذكر ؟ عن أبي زيد .

وَ كُيرٌ : جَيِّدُ الذِّكُر والحفظ . والذِّكُرُ : الشرف . وفي التنزيل : وإنه لنذ كر" لك ولقومك؟ أَى القرآنُ شرف لك ولهم . وقوله تعالى : ورَفَعْنَا لك ذَكُوكَ ؟ أَي شَرَ فَكَ ، وقبل : معناه إذا 'ذكر'ت' 'ذكر "ت معى. والذاكر : الكتاب الذي فيه تفصل الدِّينِ ووَضَعُ المِلكُلِ ، وكُلُ كتاب من الأنبياء ، عليهم السلام ، ذِكْر ". والذَّكُـر ': الصلاة ' لله والدعاءُ إليه والثناء عليه . وفي الحديث : كانت الأنبياء ، عليهم السلام ، إذا حَزَ بَهُمْ أَمْرٌ فَز عُوا إِلَى الذَّكَر ؛ أَي إِلَى الصلاة يقومون فنصلون . وذكر الحكيُّ : هو الصَّكُ ، وَالْجِمْعُ لَذَكُورٌ حُقُوقٍ ، ويقال : لَاكُورٌ حَقٍّ . والذِّكُوكِي: اسم للتَّذُّكُوءَ . قال أبو العباس: الذكر الصلاة والذكر قراءة القرآن والذكر التسبيح والذكر الدعاء والذكر الشكر والذكر الطاعة . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : ثم جلسوا عنـــد المَذْكُر حتى بدا حاجب الشمس ؛ المَذْكر موضع الذُّكُر ، كأنها أرادت عندالركن الأسود أو الحجر ، وقد تكور ذِكْرُ الذُّكُرِ فِي الْحَديث ويراد به تمجيد الله وتقديسه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع عامده . وفي الحديث : القرآنُ وَكُو ُ فَكُو ُ وَجُ أَى أَنه جِلَــل خَطيرٌ ۖ فأَجِلُتُوه . ومعنى قوله تعالى : ولَـذَكُرُ اللهُ أَكْبَرُ ؛ فيه وجهان : أحدهما أن ذكر الله تعالى إذا ذكره العبد خير للعبد من ذكر العبد للعبد، والوجه الآخر أن ذكر الله ينهي عن الفحشاء والمنكر أكثر بما تنهى الصلاة . وقول الله عز وجل : سَمِعْنَا فَتَنَّى يَذْ كُرُ هُمُ مُ يَقَالُ لَهُ إِبِرَاهُم ؟ قال الفراء فيه وفي قول الله تعالى: أهذا الذي يَذْ كُرْ ُ آلِهَنَّكُمْ ، قال: يريد يَعييب ُ آلهتكم ، قال: وأنت قَائِلُ لِلرجِلُ لَئُنَ دَكُرُ ثَنَى لَـنَنْدَمَنَ ، وأنت تربد

سوء ، فيجوز ذلك ؛ قال عنترة :

لا تَذْكُرِي فَرَسِي وما أَطْعَمْنُهُ، فيكونَ جِلْدُكِ مثلَ جِلْدِ الأَجْرَبِ

أواد لا تَعِينِي مُهْرِي فَجَعَلِ الذَّكُرَ عَيباً ؛ قال أَبُو مَنْصُور : وقد أَنكِر أَبُو الهَيْمَ أَن يكون الذَّكُرُ عَيباً ، وقال في قول عنترة لا تذكري فرسي : معناه لا تولعي بِدَكْرِهِ وذكر إيثاري إياه دون العيال. وقال الزجاج نحواً من قول الفراء ، قال : ويقال فلان يَذْكُر الناسَ أَي يغتاجِم ويذكر عيوجِم ، وفلان يذكر الناسَ أَي يغتاجِم ويذكر عيوجِم ، وفلان يذكر الله أي يصفه بالعظمة ويثني عليه ويوحده ، وإنما محذف مع الذّكر ما عُقِلَ معناه . وفي حديث على : أن عليًا يَذْكُرُ فاطمة أي يخطبها ، وقيل : يتعرّض ُ فِحِطبَبَتِها ، ومنه حديث عمر : ما حلفت ُ يتعرّض ُ فِحِطبَبَتِها ، ومنه حديث عمر : ما حلفت ُ بها دَاكراً ولا آثراً أي ما تكلمت بها حالفاً ، من قولك : ذكرت لفلان حديث كذا وكذا أي قلته له ، وليس من الذّكر بعد النسيان .

والذّ كارَ أن عمل النخل ؟ قال ابن دريد : وأحسب أن بعض العرب يُسَمِّي السَّمَاكُ الرَّامِحَ الذَّكَرِ . والجمع ذَكُور ومَذَاكِير ن على غير قياس ، كأنهم فرقوا بين الذَّكر الذي هو الفخل وبين الذَّكر الذي هو العضو. وقال الأخفش: هو من الجمع الذي ليس له واحد مثل العباديد والأبابيل ؟ وفي التهذيب : وجمعه الذَّكارَ أن ومن أُجله يسمى ما يليه المَذَاكِير ، ولا يفرد ، وإن أفرد فمن أحد يسمى ما يليه المَذَاكِير ، ولا يفرد ، وإن أفرد فمن عبداً أبصر جارية لسيده فغار السيد فعب مذاكير م على غير قياس . ابن مذاكير ، وهو من باب تحاسين ومكامح . والذَّكر وهو خلاف الأبيث ، وبذلك يسمى السيف مُذَكر ، وهو خلاف الأبيث ، وبذلك يسمى السيف مُذَكراً ، وهو خلاف الأبيث ، وبذلك يسمى السيف مُذَكراً ، وهو خلاف الأبيث ، وبذلك يسمى السيف مُذَكراً ،

ويذكر به القدوم والفأس ونحوه ، أعني بالذكر من الحديد .

ويقال : ذهبت ذ كر ق السيف وذ كر ق الرجل أي حد تنهما . وفي الحديث : أنه كان يطوف في ليلة على نسائه ويغتسل من كل واحدة منهن نخسنًلا فسئل عن ذلك فقال : إنه أذ كر أ ؛ أي أحد أ . وسيف ذو نحر ق أي صارم ، والذكر ق : القطعة من النولاذ تزاد في رأس الفأس وغيره ، وقد ذكر ت الفاس والسيف ؛ أنشد ثعلب :

# صَمْصَامَة وْ وْكُورَة مُدْكُورَة ، يُطَبِّقُ العَظْمَ ولا بِكْسِرُهُ

وقالوا لحِلافه : الأنيث ، وذ كر ق السيف والرجل : حد تنها . ورجل ذكير " : أنيف أبي " . وسيف مذكر " ومتنه أنيث " مذكر " ومتنه أنيث " مذكر " ومتنه أنيث المول الناس إنه من عمل الجن . الأصمي : المن كر " في السيوف شفر النها حديد ووصفها كذلك . وسيف مُذكر " أي ذو ماء .

وقوله تعالى : ص والقرآن ذي الذّ كثر ؛ أي ذي الشّرَف . وفي الحديث : إن الرجل يُقاتِلُ ليُذْ كُورَ ويقاتل ليُحْمَد ؛ أي ليذكر بين الناس ويوصف بالشجاعة . والذّ كثر : الشرف والفخر . وفي صفة القرآن : الذّ كثر الحكيم أي الشرف المحكم العاري من الاختلاف .

وتذكر : بطن من ربيعة ، والله عز وجل أعلم .

ذمو : الذَّمْرُ : اللَّوْمُ والحَصُ معاً . وفي حديث علي ، عليه السلام : ألا وإن الشيطان قد ذَمَّرَ حز به أي حضهم وشجعهم ؛ ذَمَرَ • يَذْمُرُ • دَمْراً : لامَهُ وحَضَهُ وحَثَهُ . وتَذَمَّرَ هو : لام نفسه ، جاء مطاوعه على غير الفعل . وفي حديث صلاة الحوف :

فَتَذَامَرَ المشركون وقالوا هَلاَ كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ؛ أي تلاو مُواعلى ترك الفرْصة ، وقد تكون بمعنى تحاضُوا على القتال . والذَّمْرُ أ : الحَتُ مع لو م واستبطاء . وسمعت له تَذَمُّراً أي تغضباً . وفي حديث موسى ، عليه السلام : أنه كان يَتَذَمَّرُ على ربه أي يَجْتَر ي عليه ويوفع صوته في عتابه ؛ ومنه حديث طلحة كما أسلم : إذا أمّه تُذَمَّرُ وتَسَبُهُ وتَسَبُهُ

أي تُشَجَّعُهُ على ترك الإسلام وتسبه على إسلامه .

وَذَمَرَ ۚ بِنَدْ مُثْرُ ۚ إِذَا غَصْبَ } وَمَنَهُ الْحَدِيثُ : وأُمّ

أَمِن تَذْمُرُ وتَصْغُبُ ؛ وبروى : تُسذَمَّرُ ،

بالتشديد ؛ ومنه الحديث : فجاء عبر ذامراً أي

'متيداداً .

والذَّمارُ : ذمارُ الرجل ، وهو كل ما يازمك حفظه وحياطته وحمايته والدفع عنه وإن ضَيُّعه لزمه اللُّومُ.. أَبُو عَمْرُو : الذِّمَارُ الحَرَمُ والأَهْلِ ، والذَّمَارُ : الحَوْزة ، والذِّمان : الحَشَمُ ، والذِّمان : الأنساب. وموضع ُ التَّذَمُّر : موضع ُ الحفيظة إذا استُسبح َ. وفلان حامي الذَّمار إذا ذُمِّر عَضب وحَسي ؟ وفلان أَمْنُكُم و ماراً من فلان . ويقال : الذِّمار ما وواء الرجل مما يَحِقُ عليه أن يَحْميُهُ لأَنهم قالوا حامي الذِّماز كما قالوا حامي الحقيقة ؛ وسمى ذماراً لأنه يجب على أهله التَّذَكُمرُ له ، وسبيت حقيقة لأنه يَحِقُّ على أهلها الدفع عنها . وفي حديث على : ألا إن عثمان فَضَحَ الذِّمارَ فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَهُ !الذَّمارُ مَا لَزَمَكَ حَفْظُهُ مَا وَرَاءَكُ وَيَتَعَلَّقُ بِكُ. وفي حديث أبي سفيان : قال يوم الفتح : حَبَّذا بِو مُ الذِّمار ؛ يريد الحَرْبَ لأن الإنسان يقاتل على ما يازمه حفظه .

وتَذَامَرَ القوم' في الحرب : تَحاضُوا . والقومُ يَتَذَامَرُ ونَ أَي يَحُضُ بعضهم بعضًا على الجِد في ا

القتال ؛ ومنه قوله :

# يَتَذَامَرُ وَنَ كَرَرُ ثُنُّ غَيْرَ مُذَمَّمْ

والقائد يَذْ مُرُ أصحابَه إذا لامهم وأسعهم ما كرهوا ليكون أَجَدً لهم في القتال ؛ والتَّذَمُّرُ مِن ذلك استقاقه ، وهو أن يفعل الرجل فعلا لا يبالغ في نكاية العدو فهو يَتَذَمَّرُ أي يلوم نفسه ويعاتبها كي يَجِد في الأمر . الجوهري : وأقبل فلان يتَذَمَّرُ كأنه يلوم نفسه على فائت . ويقال : ظل يتذمَّرُ على فلان إذا تنكر له وأوعده . وفي الحديث : فخرج يتذمر؛ أي يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذَّمار . والذَّمر و ومر و منكر و وقبل : شجاع من قوم أذ ماد ، وقبل : شجاع الظريف اللبب المعنوان ، وجمع الذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والذَّمر والمر أن وجمع الذَّمر والذَّمر والنَّم والذَّمر والذَّم والذَّمر والنَّم الذَّمر والذَّمر والذَّ

والمُذَمَّرُ : القَفَا ، وقيل : هما عظمان في أصل القفا ، وهو الذّفرى ، وقيل : الكاهل ؛ قال ابن مسعود : انتهيت وم بدر إلى أبي جهل وهو صريع فوضعت رجلي في مُذَمَّر و فقال : يا رُويَعي الفَنَم لقد الرَّتَقَيْت مُو تَقَيَّى صَعْباً ! قال : فاحتز رَّت رأسه ؛ قال الأصعي : المُذَمَّر وهو الكاهل والعُنْق وما عوله إلى الذّفر ك ، وهو الذي يُذَمَّر و المكاهل والعُنْق وما و ذَمَر و يَدَمَر و نَمَّوه : لَمَس مُذَمَّر و المنافق لينظر و المُذَمِّر : الذي يدخل يده في حياء الناقة لينظر و المند مَر و يه منه ي بدلك لأنه يضع يده في ذلك الموضع فيعرفه ؛ وفي المحكم : لأنه يكسس مُذَمَّر و أماد مَر و التَذْمِير ؛ قال في المحكم : لأنه يكسس مُذَمَّر و أماد ما هو ، وهو التَذْمِير ؛ قال

الكمست:

وقال المُنذَمَّرُ للنَّاتِجِينَ : مَتَى ذُمُرَّتُ قَبْلِي َ الْأَرْجُلُ ؟

يقول: إن التذمير إنما هو في الأعناق لا في الأرجل. وذَمَرَ الأسدُ أي زَأَرَ ، وهذا مثل لأن التذمير لا يكون إلا في الرأس ، وذلك أنه يلمس لَحْيَيِ الجَنِينِ ، فإن كانا غليظين كان فعلا ، وإن كانا رقيقين كان ناقة ، فإذا ذُمَّرَ ت الرَّجْلُ فالأمر منقلب ؛ وقال ذو الرمة :

حَرَاجِيجُ قُدُودُ ذُمُرَّتُ فِي نِتَاجِهِا ، بِنَاحِيَةِ الشَّحْرِ الغُرَيْرِ وَشُكَّ قَمَرِ

يعني أنها من إبل هؤلاء فهم 'بذَ مَرْ ونها .
و فرمار "، بكسر الذال ؛ موضع باليمن ، و و ُجِدَ في أساسها لما هدمتها قريش في الجاهلية حَبَرَ " مكتوب فيه بالمُسنَد ؛ لمن مملك فرمار ? لحِيْمَر الأخيار . لمن ملك فرمار ؟ للحبشة الأشرار . لمن ملك فرمار ؟ لقريش التجار . لفارس الأحرار . لمن ملك فرمار ؟ لقريش التجار . وقد ورد في الحديث ذكر فرمار ، بكسر الذال وبعضهم يفتحها ، اسم قرية باليمن على مرحلتين من صفاء ، وقبل ؛ هو اسم صنعاء . وذو مر " ؛ اسم .

ذمقو: اذْمُقَرَ اللَّبَ وَامْذَ قَرَ : تَقَطَّعَ ، وَالأُولَ أُعرِف ، وكذلك الدَّمُ .

فهو : ذَهِرَ فُوهُ ، فهو ذَهِرِ : اسْوَدَّتْ أَسَنانُه ، وكذلك نَـوْرُ الحَـوْذانِ ؛ قال :

كأن فاه ذَهِرُ الحَوْذانِ

ا قوله « بكسر الذال النع »هذا قول أكثر أهل الحديث ، وذكر ابن دريد بالنتج . وقوله : وجد في أساسها النع عبارة ياقوت :
 وجد في أساس الكمبة لا هدمتها قريش النع ونسبه لابن دريد أيضاً.

ذير: الذّيار ' عنير' مهموز: البَعَر' ، وقيل: البَعَر' اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وأخلاف الناقة ذات الله إذا أرادوا صَرَّها لئلاً 'يؤثّر فيه الصَّرار' ولكيلا يَوْضَعَ الفصيل ' ؛ حكاه اللها في ، وهو التّذييير' ؛ وأنشد الكسائي:

قد غان رَبُكَ هذا الحَكَنَّى كُلُهُمُ بِعَامِ خِصْبِ ، فَعَاشَ النَّاسُ والنَّعَمُ وأَبْهَكُوا سَرْحَهِم من غيرِ تَوْدِيةٍ ولا ذيارٍ ، ومات الفقر والعدم وقد ذير الراعي أخلافها إذا لطخها بالذيار ؛ قال أبو صَفُوانَ الأَسَدِيُ يَهْجُو ابنَ مَيَّادَةً وميادة كانت أمه :

لَهُفِي عليكَ ، يا ابنَ مَيَّادَةَ التي يَكُونُ فَيادَةً التي يَكُونُ فَياداً لا يُحَتُ خِضَابُها إذا زَبَنَتُ عنها الفصيلَ بيرِجُلِها ، بَدَا مِن فُرُوجِ الشَّمْلَتَيْنِ مُعَابُها

أراد بِعُنَابِهَا بُطْرَهَا . اللَّيْتُ : السَّرْقَيْنَ الذي يُخَلَطُ بِالتَّرَابِ يَسْمَى قَبْلِ الْحَكْمُ لِمُ نُفْتُهُ ، وإذا خلط ، فهو ذير َ قُنْ مُ عَلَمُ النَّاقَةُ لَكِيلًا يَوْضَعُهَا النَّاقَةُ لَكِيلًا يَوْضَعُهَا النَّفِيلُ ، فهو ذيار " ، وأنشد :

غَدَّتُ ، وَهَيَ مَحْشُوكَةُ طَافِلُ ، فَرَاخَ الذَّيَارُ عَلَيْهَا صَخْيِما ويقال للرجل إذا اسودت أسنانه : قد ذُبُيَّرَ فُوهُ تَذْبِيراً .

#### فصل الراء المهملة

ويو: مُمخ وار ورَبُو ورِيو : ذائب فاسد من الهزال. أبو عمرو: مُمخ رِيْر ورَيْر للرقيق، وأرَار اللهُ مُخَلَّهُ أي جعله رقيقاً. وفي حديث خزيمة : وذكر السُّنَة

فقال: تَرَكَتِ المُنخُ رَاراً أَي ذَائباً رَقِيقاً للهزال وشدة الجَدْبِ. وقال اللحياني: الرَّيْرُ الذي كان شحباً في العظام ثم صار ماء أسود رقيقاً ؛ قال الراجز:

> أقول ُ بالسّبنتِ فُو َيْقَ الدَّيْرِ ، إذ أنا مَعْلُمُوب ٌ قليل ُ الغَيْرِ ، والسّاق ُ مِنْي بادِيات ُ الرَّيْرِ

أي أنا ظاهر الهزال لأنه دق عظمه ورق جلده فظهر مخه ، وإنما قال باديات ، والساق واحدة ، لأنه أراد الساقين والتثنية ، يجوز أن يجبر عنها بما يجبر به عن الجمع لأنه جمع واحد إلى آخر ، ويروى : باردات ؛ وقد رار وأرار وأرار أن المنزال ، والرايش : الماه يخرج من فم الصبي .

#### فصل الزاي المعجمة

وَأَو : رَأَدَ الأَسدُ ، بالفتح ، يَوْثِرُ ويَوْأَرُ وَأَداً وَوَثِيراً : وَوَثَرِيراً : فَيْلِ لَابْنَةَ الحُيْسَ : وَدَّدَ صُوتَهُ فِي جُوفَهُ مُ مَدَ ، وَقِيلًا لَابْنَةَ الحُيْسَ : حَمْرَ ضِرْ غَامَةٌ شديدُ الزَّثِيرِ قَلْيَسِلُ الْهَدِيرِ . وَالزَّثَيرُ : صُوتَ الأَسد فِي الزَّيرِ قَلْيَسِلُ الْهَدِيرِ . وَالزَّثَيرُ : صُوتَ الأَسد . ابن صدره . وفي الحيديث : فسيع زَئِيرِ الأَسد . ابن الأَعرابي: الزَّيرُ من الرجال الفضانُ المقاطع لصاحبه . قال أبو منصور : الزَّايرِ الفضيان ، أَصله مهموز ، قال أبو منصور : الزَّايرِ الفضيان ، أَصله مهموز ، يقال للعدو" : يقال : وَأَلَ الأَسْد ، فهو وَالْنَ عَنْرة :

حَلَّتُ بأرض الزائِرِينَ ، فأَصْبَحَتْ عَسِراً عليَّ طِلابُكِ ابْنَهَ مَخْرَمِ

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . والفحل أيضاً يَوْثُو فِي هَدِيرِه زَأْراً إِذَا أُوعِد ؛ قال رؤية : يَجْمَعُنَ زَأْراً وهَديراً مَحْضًا

وقال ابن الأعرابي: الزائر الفضان ، بالممنز ، والزّايـر ،: الحبيب ، قال: وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن همز أراد الأعداء ، ومن لم يهمز أراد الأحباب . الجوهري : ويقال أيضاً زَئر الأسد ، بالكسر ، يَزْأَرُ ، فهو زّير " ؛ قال الشاعر :

ما مُخْدِرِ حَرِبِ مُسْتَأْسِد أَسِد ، 'ضادِم خادِر ذو صَوْلَة زَثْرِ ؟

وكذلك تَزَأَرَ الأَسدُ ، على تَفَعَّل ، بالتشديد . والزَّأْرَةُ : الأَجْمَةُ ، يقال : أبو الحرث مَرْ رُبانُ الزَّأْرَةِ . وفي الحديث قبعة فتح العراق وذكر مَرْ رُبُان الزَّأْرَةِ ؛ هي الأَجبة سيت بها لزَّيْهِ الأَسدِ فيها . والمَرْ رُبُان : الرئيس المُقَدَّم ، وأهل اللهة يضون ميه ؛ ومنه الحديث : إن الجَارُودَ لا أسل وثب عليه الحُطمَ فأخذه فشد وثاقاً وجعله في الزَّارة . .

وَأَبِر : الزّنْسِر ' ، بالكسر مهموز : ما يعلو الثوب الجديد مثل ما يعلو الخرّ . ابن سيده : الزّنْسِر ' والزّنْبُر ' ، بضم الباء ، ما يظهر من دَرْزِ الثوب ؛ الأخيرة عن ابن جني . وقد زأبر َ الثوب وزأبر َ ، وأخذ أخرج زِنْسِر ' ، وهو مُزأبير " ومُزأبير " ومُزأبير " . وأخذ الثيء يزأبر ومُزأبير " الثوب الثوب وزغبير ألا المالي ابن السكيت : هو وزغبير ' الثوب ، وقد قيل : زِنْبُر " ، بضم الباء ، ولا يقال زِنْبَر " ، الليث : الزّنْبُر ، بضم الباء ، ولا يقال زِنْبَر " والقطيفة والثوب ونحوه ؛ ومنه اشتى از بينران المر" إذا ونفي سَعْم ' ، وكثر ؟ ومنه اشتى از بينران المر" إذا ونفي سَعْم ' ، وكثر ؟ قال المر" اد :

فَهُو َ وَدُهُ اللَّوْنِ فِي الْأَبِيثُرادِهِ ، وكُمَيْتُ اللَّوْنِ مَا لَمْ يَوْبَئِرْ

زير: الزَّبْرُ : الحجارة . وزَبَرَهُ الحجارة : رَمَاهُ بها . والزَّبْرُ : طَيُّ البَّرُ الحجارة ، يقال : بثر مَزْ بُورَة .. وزَبَرَ البِثر زَبْراً : طواها بالحجارة ؛ وقد ثَـنّاهُ بعضُ الأَغفال وإن كان جنساً فقال :

> حتى إذا حَبْلُ الدُّلاءِ انْحَلَّا ، وانْقاضَ زَبْرَ ا حَالِهِ فَابْتَلَاْ

وما له زَبْرُ أي ما له رأي ، وقيل : أي ما له عقل وتَماسُكُ ، وهو في الأصل مصدر، وما له زَبْرُ وضعوه على المَثَلُ ، كما قالوا: ما له 'جول' . أبو الهيثم: يقال للرجل الذي له عقل ورأي : له زَبْرُ وجُولُ ، ولا زَبْرَ له وَلا 'جولَ . وفي حديث أهل النار : وعَدَّ منهم الضعيفَ الذي لا رَبْرَ له أي لا عقل له يَوْبُرُ ، وينهاه عن الإقدام على ما لا ينبغي . وأصل الزّبْرِ : طي البر إذا طويت عاسكت واستحكمت ؛ واستعار الزّبر للربح فقال :

ولَهَتْ عليه كُلُّ مُعْصِفَةٍ مُوجاءً ، لبس لِلنُبُهَا تَزَبَّرُ ُ

وإنما يويد انحرافها وهبوبها وأنها لا تستقيم على مَهَبّ واحد فهي كالناقة الهَوْجاء ، وهي التي كأن بها هَوَجاً من سُرْعَتها . وفي الحديث : الفقير الذي ليس له تزبر ' ؛ أي عقل يعتمد عليه . والزّبر ' : الصبر ، يقال : ما له تزبر ' ولا تصبر ' . قال ابن سيده : هذه حكاية ابن الأعرابي ، قال : وعندي أن الزّبر مهنا العقل . ورجل زبير ' : رَزِين ' الرأي . والزّبر ' : وضع ' البنيان بعضه على بعض .

وزَبَرْتُ الكتابَ وذَبَرْتُه : قرأته . والزَّبْرُ : الكتابة . وزَبَرَ الكتابَ يَوْبُرُ ، ويَزْبِرُ • زَبْراً : كتبه ، قال : وأعرفه النَّقْشَ في الحجارة ، وقال يعقوب : قال الفرَّاء : ما أعرف تزْبرَتِي ، فإما أن

يكون هذا مصدر زبر أي كتب ، قال : ولا أعرفها مشددة ، وإما أن يكون اسماً كالتنبية أعرفها مشددة ، وإما أن يكون اسماً كالتنبية للنتهى الماه والتودية للخشة التي يُشدُ بها خلف الناقة ؛ حكاها سببوبه . وقال أعرابي : إني لا أعرف تز برتي أي كتابتي وخطي . وزبر ت الكتاب إذا أتقننت كتابته . والزبر ' : الكتاب ، والجمع زبور مشل قدر وقد ور ؛ ومنه قرأ بعضهم : وآتينا داود 'زبوراً . والزبور ' : الكتاب المرزبور ' ، كا قالوا رسول ورسل . وإنما مثلته والجمع ' ذبر " كما قالوا رسول ورسل . وإنما مثلته به لأن زبوراً ورسولاً في معني مفعول ؛ قال لبيد :

وجَلا السيول' عن الطُّلُولِ كَأَنَهَا الْعَلَامُ اللهُ الْمُعَا الْمُعَالِمُهَا الْمُعَالِمُهَا الْمُعَالِمُهَا

وقد غلب الزّبُور على صُحنُ داود ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وكل كتاب : زَبُور ما الله الله تعالى : ولقد كتبننا في الزّبُور من بَعْد الذّكر ؟ قال أبو هريرة : الزّبُور ما أنزل على داود من بعد الذكر من بعد التوراة . وقرأ سعيد بن جبير : في الذكر من بعم الزاي ، وقال : الزّبُور التوراة والإنجيل والقرآن ، قال : والذكر الذي في السماه ؟ وقيل : الزّبُور فعمول كأنه زرير أي وقيل : الزّبُور فعمول كأنه زرير أي

والمِزْ بَرُ ' ، بالكسر : القلم . وفي حديث أبي بكو ، رضي الله عنه : أنه دعـا في مَرَضِه بدواه ومِزْ بُرِ فكتب اسم الحليفة بعده ، والمز بُرُ ' : القلم .

وزَبَرَه نَوْبُرُه ، بالضم ، عَن الأمر زَبُراً : نهاه وانتهره. وفي الحديث : إذا رَدَدْتَ على السائل ثلاثاً فلا عليك أن تَزْبُرَه أي تَنْهَرَهُ وتُعْلِظ له في القول والرَّدِّ . والزَّبْر ' ، بالفتح : الزَّجْر ' والمنع لأن من زَبَر ْ تَه عن الغي فقد أَحْكَمْنَهُ كُزَبْرِ البول بالطي .

والزُّبْرَةُ : كَمْنَةُ نَاتَئَةً مَنَ الكَاهِبُلِ ، وقيل : هو الكَاهِبُل ، وقيل : هو الكَاهِبُ نَفْسه فقط ، وقيل : هي الصَّدْرَةُ مَن كُل دابة ، ويقال : شَدُّ للأَمر 'زَبْرَ نَهَ أَي كَاهُلُهُ وظهره ؛ وقول العجاج :

### بها وقد سُدُّوا لما الأزُّارَا

قيل في تفسيره: جمع 'زبرَ قي ، وغير معروف جمع 'فعلَـ على أفعـال ، وهو عندي جمع الجمع كأنه رَجمَعَ 'زبرَ قَ على 'زبرَ وجمَمَع 'زبرَ آ على أزبارٍ ، ويكون جمع 'زبرَ قي على إرادة حذف الهاء.

وَالْأَزْبُرُ ۗ وَالْمَزْبُرَ أَنِي ۚ : الضَّمَ الزَّابُرَ ۚ ؛ قَالَ أُوسِ بَ عَجِر : أُوسِ بن حجر :

# لَيْثُ عليهِ مِن البَوْدِي مِبْرِية ، كَالمَنْ بَوَانِي مِنْ البَوْدِي مِبْرِية ، كَالمَنْ بَأُوْصَالِ

هذه رواية خالد بن كلثوم ؟ قال ابن سيده : وهي عندي خطأ وعند بعضهم لأنه في صفة أسد ، والمَز برَ انبِي أَ: الأسد ، والشي ولا يشبه بنفسه ، قال : وإنما الرواية كالمر "رُبانِي" .

والزُّبْرَةُ : الشعر المجتمع للفحل والأسد وغيرهما ؟ وقيل : رُبْرَةُ الأسد الشعر على كاهله ، وقيل : الأبْرَةُ موضع الكاهل على الكتفينن . ورجل أزْبَرُ : عظيم الزُّبْرَةُ (زَبْرَةُ الكاهل ، والأنثى زَبْرَاء ؟ ومنه (زَبْرَة الأسد . وأسد أزْبَرُ ومنز برَاني : ضخم الزُّبْرَة . والزُّبْرة أَ : كوكب من المناذل على التشبيه يزير و الأسد . قال ان كيناسة : من كواكب الأسد الحير اتان ، وهما كناسة يوبان نيران بينهما قدور سوط ، وهما كنفا الأسد ، وهما كاهلا الأسد ، وهما كاهلا الأسد ينزلهما القمر ، وهي كلها غانية . وأصل الزُّبْرة : الشعر يجتمع ينزلهما الذي بين كنفي الأسد . الليث : الزَّبْرة أَ شعر مجتمع الذي بين كنفي الأسد . الليث : الزَّبْرة أَ شعر مجتمع

على موضع الكاهل من الأسد وفي مرْفَقَيْه ؛ وكل شعر يكون كذلك مجتمعاً ، فهو 'زبرَة ". وكش زَبِيرِ : عظيم الزُّبْرَة ، وقيل : هو مُمكنتَبنز ". وزُبُورَةُ الحديد : القطعة الضخمة منه ، والجمع 'زبَرُ" . قال الله تعالى : آتوني 'زبَرَ الحذيد . وزُ'بُرْ ، بالرفع أَيضاً ، قال الله تعالى : فتقطعوا أمرهم بينهم 'زبُراً ؟ أي قطعاً . الفراء في قوله تعالى : فتقطعوا أمرهم بينهم أُرْبُراً ؛ من قرأ بفتح الباء أراد قطعاً مثل قوله تعالى : آتوني زبر الحديــد ، قال : والمعنى في 'زبَرٍ وز'بُرٍ واحد ؛ وقال الزجاج : من قرأ نُزبُر ٱ أَراد قطعــاً جمع 'زبْرَ ۚ وَإِنَّا أَرَادَ تَفَرَقُوا فِي دَيْنِهُم . الجُوهُرِي : الزُّبُورَةُ القطعة من الحديد ، والجمع 'زبَو" . قال ابن بري : من قرأ 'زبراً فهو جسع زَبُورِ لا 'زبر َ قَ لأن 'فعْلُـةَ" لا تجمع على 'فعْل ٍ ، والمعنى جعلوا دينهم كتباً مختلفة ، ومن قرأ 'زبراً ، وهي قراءة الأعمش، فهي جمع 'زُبْرَ أَوْ بمعنى القطعــة أي فتقطعوا قطعاً ؛ قال : وقد يجوز أن يكون جمع تزبُور كما تقدم ، وأصله 'زبُرِ ثُمُ أَبدل من الضه الثانية فتحة كما حكى أهل اللغة أنز بعض العرب يقول في جمع َجديد 'جدَد''، وأصله وقياسه جُدُدُهُ ، كما قالوا رُكَبَاتُ وأصله رُكْمُباتُ مثل غُرُ فاتِ وقد أَجازُوا غُرَ فات أَيضاً ، ويقوى هذا أن ابن خالويه حكى عن أبي عبرو أنه أَجِـازُ أَن يَقرأُ 'زَبُراً وزُ'بُراً وزْ'بَراً ، فَزَ'بُراً بالإسكان هو محفف من أزبر كمنت محفف من عنق ، وزُبُرْ ، بفتح الباء ، محفف أيضاً من 'زبر برد" الصة فتحة كتخفيف جُدَد من جُدُد . وزُبْرَةُ الحدّاد : سندانه.

وزَبَرَ الرجلَ يَزْبُرُهُ زَبُراً: انتهره. والزَّبِيرُ: الشّديد من الرجال. أبو عمرو: الزَّبِيرُ ، بالكسر والتشديد، من الرجال الشديد القوي ؛ قال أبو محمد

و هو قوله :

وتَلفَّعَ الحَرْباءُ أَرْنَتَهُ ، مُتَشَاوِساً لِورَيدِهِ نَعْرُ

قال وفي قول الشاعر :

... 'عدات عَلَيْ بِزَو بَرَا

أي قامت علي بداهية ، وقيل : معناه نسبت إلي الكلاما ولم أقلها . وروى شهر حديثاً لعبد الله بن بشر أنه قال : جاء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى داري فوضعنا له قطيفة كزبيرة ". قال ابن المظفر: كبش كربير أي ضخم ، وقد كزبر كبشك كربارة " أي ضخم ، وقد كربر كبشك كربارة الي ضخم ، وقد أز بر ته أنا إز باراً . وجاء فلان بزو بر و إذا جاء خائباً لم تقض حاجته .

وزَبْرَاهُ: اسم امرأَه ؛ وفي المثل : هاجت رَبْراهُ ؟ وهي ههنا اسم خادم كانت للأحنف بن قيس ، وكانت سليطة فكانت إذا غضبت قال الأحنف : هاجت زَبْراه ، فصادت مثلا لكل أحد حتى يقال لكل إنسان إذا هاج غضبه : هاجت رَبْراؤه ، وزَبْراه تأنيث الأزْبْرَ من الزّبْرَ ق ، وهي ما بين كتفي الأسد من الوّبر .

وزَّبِيرِ وزُبُيْرِ ومُزَّبِّرٌ : أَسماء .

واز ْبَأَرُ الرجلُ : اقْشَعَرَ . وازْبَأَرَ الشّعرُ : والوَبَرُ والنباتُ : طلع وننبَتَ . وازْبَأَرَ الشّعرُ : انتفق ؛ قلل امرؤ النيس :

> لها 'ثنَنُ كَخَوافي العُقا بِ 'سُودُ' ، يَفينَ إذا تَزْ بُئُرِ ْ

واز بَأَرَّ الشر : نهيأ . ويوم مُزْ بَشِرَّ : شديد مكروه . وازْ بَأَرَّ الكلبُ : تنفش ؛ قبال الشاعر يصف فرساً وهو المرَّارُ بن مُنْقِدُ الحنظلي :

الفقعسي :

أكون ثمَّ أسداً زِبرِرًا

الفرَّاء : الزَّبِيرِ الدَّاهِية . والزُّبَارَةُ : الحُمُوصَة ُ حين تخرج من النواة . والزَّبِيرِ ُ : الحَمَّأَةُ ُ ؟ قال الشاعر :

> وقد جَرَّبَ الناسُ آل الزُّبَيْرِ ، فَذَاقُوا من آلِ الزُّبَيْرِ الزَّبِيرَا

وأخذ الشيء يِزَبَرِهِ وزَوْبَرِهِ وزَعْنبَرِهِ وزَعْنبَرِهِ وزَابَرِهِ أي بجميعه فلم يدع منه شيئًا ؛ قال ابن أحمر :

> وإن قال عاو من مَعَد ٌ تَصِيدَهُ بها َجرَب'، ُعدَّت عَلَيٌ بِـزَوْبُرَا١

أي نسبت إلي بكمالها ؛ قال ابن جني : سألت أبا على عن ترك صرف كرو بر ههنا فقال : علقه علماً على القصيدة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث كما اجتمع في سُنحان التعريف ، زيادة الألف والنون ؛ وقال عمد بن حبيب : الزو بر الداهية . قال ابن بري : الذي منع كرو بر من الصرف أنه اسم علم للكلبة مؤنث ، قال : ولم يسمع بزر بر هذا الاسم إلا في شعره ؛ قال : وكذلك لم يسمع بامنوسة اسماً علماً للنار إلا في شعره في قوله يصف بقرة :

تُطايع الطال عن أعطافها صُعُداً ، كَا تُطايع عن مامُوسَة الشُرَرُ

وَكِذَلَكَ سَمَّى نُحَوَّارَ النَّاقِيَةَ بَابُوساً وَلَمْ يَسْمِع فِي شَعْرِ غَيْرِهِ ، وَهُو قَوْلُهُ :

> تَحَنَّتُ قَلَنُوصِي إلى بابنُوسِها تَجزَعاً ، فما تَحْدِينكَ أَم ما أَنتَ والذَّكَرُ ?

وسَمَّى ما يلف على الرأس أرنة ولم توجد لفيره ، ١ قوله « وان قال عاو من معد النع » الذي في الصحاح : اذا قال غاو من تنوخ النع .

فَهُو َ وُورْهُ اللَّوْنِ فِي ازْبِئْرادِهِ ، وكُسَيْتُ اللَّوْنِ ما لَم يَوْبَئْرِ هـ بَلَوْناهُ عـلى عِلاَتِهِ ، وعـلى التَّبْسِير منه والضَّسُر

الورد: بين الكميت، وهو الأحمر، وبين الأستر؛ يقول: إذا سكن شعره استبان أنه كميت وإذا از باراً استبان أصوله أقل صبغاً من أطرافه، فيصير في از بيشراره وردا ، والتبسير هو أن يتبسر الجري ويتهيأ له . وفي حديث شريح : إن هي هرات وانتفشت ، وعيوز أن يكون من الز بررة ، وهي مختسك الوبر في المرفقين والصدر. وفي حديث صفية بنت عبد المطلب: في المرفقين والصدر. وفي حديث صفية بنت عبد المطلب: كيف وجدت تربرا ، أأقيطاً وتكرا ، أو ممشكيلاً كيف وجدت تربرا ، أأقيطاً وتكرا ، أو ممشكيلاً الشديد ، وهو مكبر الزئيش ، تعني ابنها ، أي كيف وجدته كطعام يؤكل أو كالصقر .

والزَّبِيرُ : اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام ، بفتح الزاي وكسر الباء ، وورد في الحديث .

ابن الأَعْرَابِي : أَزْبُوَ الرجلُ إِذَا تَعْظُمُ ، وأَزْبُوَ إِذَا تَشْجُعَ .

والزُّبِيرِ : الرجل الظريف الكَنِّسُ .

زبطو : الزَّابُطُورَةُ ، مشال القِمَطُورَةِ : 'ثَغُورٌ مَنَ ثغور الروم .

وْبعو: رَجِل وْبَعْرَى: شَكِينُ الحُلْتُق سَلَّتُهُ، والْأَنْثَى وْبَعْرَاة ، بالهاء ؛ قال الأَزْهْزِي: وبه سبي ابن الزَّبَعْرَى الشاعر. والزَّبَعْرَى: الضغم، وحكى بعضهم الزَّبَعْرَى ، بفتح الزاي ، فإذا كان ذلك فألفه ملحقة له يِسفَرْجُلٍ. وأذن وَبَعْرَاهُ وَوْ بِعَرَاهُ .

غليظة كثيرة الشعر . قال الأزهري : ومن آذان الحيل زِبَعْراة ، وهي التي غلظت وكثر شعرها . الجوهري : الزّبَعْرَى الكثير شعر الوجه والحاجبين واللّحيين . وجَمَلُ وَبَعْرَى كذلك .

والزَّبْعَرُ : ضرب من المَـرُو وليس بعريض الورق ، وما عَرُضَ ورَقُهُ منه فهو ماحُوز ٌ .

والزُّبُعْرِيُّ : ضرب من السهام منسوب .

وْبغو: الزَّبْغَرُ ، بفتح الزاي وتقديم الباء على الغين: المَـرُو ُ الدَّقَاقُ الوَرَقِ أَو هو الذي يقـال له مَرُو ُ ماحُوز أَو غيره ، ومن قال ذلك فقد خالف أَبا حنيفة لأَنه يقول : إنه الزَّغْبَر ، بتقديم الغين على الباء .

**وَبِنَتُو**: التهذيب في الحماسي: ابن السكيت: الزَّبُنْتُرُ مَن الرجال المُنكرُ الداهية إلى القِصَرِ ما هو ؟ وأنشد:

# تَمَهُجُرُوا ، وأَيْسًا تَمَهُجُرِ ، بَني اسْتِها، والجُنْدُع ِ الزَّبْنْتُر ِ

وَجِو : الزَّجْرُ : المَنْعُ والنهي والانتهار . رَجَرَهُ وَجَرَهُ وَخِرَهُ وَازْدَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى : وازْدُجَرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْتِي مَعْلَتُوبِ فَانْتَصِر . قال : يُوضع الازْدِجار مُوضِعَ الانزْجار فيكون لازماً ، وازدجر كان في الأصل ازتجر ، فقلبت التاء دالاً لقرب محرجيهما واختيرت العرال لأنها أليق بالزاي من التاء . وفي حديث العرال : وأنه رَجَرَ ؟ أي نَهْمَى عنه ، وحيث وقع الزَّجْرُ في الحديث فإنما يواد به النهي . وزَجَرَ السَّبُعَ والكلب وزَجَرَ السَّبُعَ والكلب مَنْ يَبْلُكُ المَازِلَةُ فَحَدُفُ وأُوصَلَ ، وهو من الظروف المختصة التي أُجِريت مجرى غير المختصة . قال : ومن العرب من يرفع مجعل الآخر المختصة . قال : ومن العرب من يرفع مجعل الآخر

هو الأو"ل ، وقوله :

كَنْ كَانَ لَا يَوْعُمُ أَنْتِي شَاعِرِ ۗ، فَلَنْيَدُ نُ مُنْتِي تَنْهَهُ الْمَزَاجِرِ ُ

عنى الأسباب التي من شأنها أن تَزْجُرَ ، كقولك كَهَـنّهُ ُ النُّواهِي ، ويروى :

> من كان لا يزعم أني شاعر ، فيدن مني . . . .

أراد فَكُنْيَدُ نُ فَحَدْف اللام ، وذلك أن الحَبن في مثل هذا أُخَف على ألسنتهم والاتمـام عربيٌّ . وزُجَرْتُ المعير حتى ثنارَ ومَضَى أَزْجُرُهُ ۖ زَجْرًا ۚ ، وزَجَرُتُ ۗ فلاناً عن السُّوء فانـُز َجَر َ ، وهو كالرَّدْع للإنسان ، وأما للبعير فهو كالحث بلفظ بكون تُزَجِّراً له . قال الزجاج : الزَّجْرُ النَّهْرُ ، والزَّجْرُ للطير وغيرهــا التَّيَّمُّنُ بِسُنُوحِها والتَّشَاؤُمُ بِبُرُوحِها ، وإنما سمى الكاهن و أجراً لأنه إذا رأى ما يظن أن يتشاءم به أَزْجُرُ بِالنهي عن المُضي في تلك الحاجة برفع صُوت وشدّة ، وكذلك الزَّجْرُ للدواب والإبل والسباع . الليث : الزَّجْرُ أَن تَزْجُرُ طَائرًا أَو َظَبْياً سانحاً أو بارحاً فَتَطَيّرَ منه، وقد 'نهييَ عن الطُّمْرَة . والزُّجْرِ : العافة ، وهو ضرب من التُّكَمُّن ؛ تقول : رَجِر ثُنُّ أَنه يكون كذا وكذا . وفي الحديث : كان 'شرَيْح ' زَاجِراً شَاعِراً ؛ الزَّجْرُ ' للطبير هو التَّبَيُّنُ والتَّشَاؤُم ُ بِهَا والتَّفَوُّلُ بطيرانها كَالْسَّانِحِ وَالبَادِحِ ، وهنو نوع من الكَهَانَة والعيَّافَةِ . وزَجَرَ البعير أي ساقه . وفي حديث ابن مسعود : من قرأ القرآن في أَقَـلُ من ثلاث ، فهــو رَاجِر مِن رُجِرَ الإِبلَ يَزْجُرُها إِذَا حَتَّها وحَمَلُها على السُّرْعَة ، والمحفوظ وَاحِزْ ، وسنذكره في موضعه ؛ ومنه الحديث : فسمع وراءه كرجُراً ؛ أي

صياحاً على الإبل وحَنَّاً. قال الأَزهري : وزَجْرُ البعير أَن يقال له : حَوْبُ ، والناقة : حَلْ . وأما البغير أَن يقال له : حَوْبُ ، والناقة : حَلْ . ويُوْجُرُ البغيلُ فَزَجُرُ هُ ؛ ويُوْجُرُ السبع فيقال له : هَجْ هَجْ وجه هُ جه وجه وجه وجاه جاه . ابن سيده : وزَجَرَ الطائيرَ يَوْجُرُ هُ رَجْرُ وَ رَجْرًا الطائيرَ يَوْجُرُ وَ رَجْرًا والأَدْرَة وَنَهَرَ وَ ؟ قال الفرزدق :

وليس أَبنُ حَمْراء العِجَانِ بِمُفْلِتِي ، ولم يَزْدَجِرِ طَيْرَ النَّحَوسِ الأَسْتَامُ

والزَّجُورُ من الإبل: التي تَدَرِّ على الفصيل إذا ضربَتْ ، فإذا 'ترِكَتْ مَنْعَتْهُ ، وقيل: هي التي لا تَدرِ على الأعرابي: يقال لا تَدرِ على الأعرابي: يقال للناقة العَلَوق رَرْجُور ' ؛ قال الأخطل:

والحَرَّبُ لاقِعَة لمُن ّ رَجُورُ

وهي التي تَرْأُمُ بأنها وتَمْنَعُ دَرَّها . الجوهري : الزَّجُورُ مِن الإبل التي تَعْرِفُ بِعَيْنِها وتُنْكُورُ بأنها . وبعير أَزْجَرُ : في فَقَالِ وانْخِزَالٌ من داه أو دَبَرٍ . وزَجَرَتِ الناقة عِمَا في بطنها تَزَجْرًا : رمت به ودفعته .

والزَّجْرُ : ضَرْبُ من السّبك عظام صغاد الحرر شعف ، والجمع ازجُور ، بتكلم به أهل العراق الله الن الدريد : ولا أحسه عربياً ، والله أعلم . والرُّعار أن الرّعير والزُّعار أن النّعار أن المراق الله أو شدة ، الرّعير أو النّعس بأنين عند عمل أو شدة ، وحرر ويز عرر ويز عرر ونحيراً وزرّعاداً وزحراً وترحر ت به ويقال المرأة إذا ولدت ولداً : وحررت به وترحرت عنه ، قال :

إنني رُعِيمٌ لَكِ أَنْ تَزَحُرِي عَنْ وَارْمُرِي عَنْ وَارْمِ الْجَبْهُةِ مِنْ الْمُنْغَيْرِ

وحكى اللحياني : 'زحِرَ الرجلُ على صيفة فعلَ ما لم يسمَّ فاعله من الزَّحِيرِ ، فهو مَزْحُورُ ، وهو يَتَزَحَّرُ بمالهُ سُحَّاً كأنه يَثِنُ ويتَشَدَّدُ . ورجـل 'زحَرُ وزَحْرانُ وزَحَّارُ : بخيل يَثِنُ عند السؤال ؛ عن اللحياني ، فأما قوله :

> أَوَاكَ جَمَعْتَ مَسْأَلَةً وحِرْصاً ، وعند الفَقْرِ رَحْسَاراً أَنَانَا

فإنه أراد رَحِيراً فوضع الاسم موضع المصدر، كما قال: عائداً بالله من شَرَّها ؛ حكاه سيبويه وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً به على رَحَّاد ، ولم يعلله ولم يذكر ما أراد به ونسبه إلى بعض كلب وقال : أنشده الفرّاء ؛ قال ابن بري : البيت المفيرة بن حَبْنَاء يخاطب أخاه صَغْراً وكنية صخر أبو ليلي ، وقبله :

بَكَوْنَا فَضَلَ مَالِكَ يَا ابْنَ لَيْكَى، فلم تَـكُ عند عُسرَتِنا أَخَانا

وقال: أنّاناً مصدر أن يَئِن أَنِيناً وأناناً كَوَحَرَّ يَوْجِرِ ' رَحِيراً وزُحاراً ؛ يقول : بلونا فضل مالك عند حاجتنا إليه فلم ننتفع به ومع هذا إنـك جمعت مسألة الناس والحروض على ما في أيديهم وعندما ينوبك من حق تَوْحَرُ وتَئُن ً.

والزُّحَارُ : داء بأخذ البعير فَيَزْحَرُ منه حسى يَنْقَلِبَ سُرْمُه فلا يخرج منه شيء .

والزَّحِيرُ : تقطيعُ في البطن نَمْشَي دَماً . الجوهري : الزَّحيرُ استطلاقُ البَطْن ِ ، و كذلك الزُّحارُ ، بالضم . وزَحْر َ ، نال ابن دريد : لِس بثبَتْ . قال ابن دريد : لِس بثبَتْ . وزَحْر ُ : اسم رجل .

وْخُو: ۚ رَخَرَ البَحْسُرُ يَوْخَرُ ۚ رَخْراً وَزُخُوراً وَنَزَخْرَ : طَهَا وَتَمَـّلًا . وَزَخَرَ الوادِي رَخْراً : ﴿ مَدَّ حِدَّاً وَارْتَفَع ، فهو زَاخِرْ . وَفِي حَدَيْثُ جَابِرٍ :

فَرَخُرَ البَحْرُ أَي مَدَ وَكَثُرَ مَاؤَهُ وَارتفعتُ أَمُواجِهِ . وزَخَرَ القومُ : جاشوا لِنَفِيرِ أَو حَرْبٍ ؟ وكذلك وَخَرَتِ الحربُ نفسُها ؟ قال :

إذا كَنْخُرَتْ حَرَّبُ لِيَوْمُ عَظِيمةً ، وأَبِتَ بُحُورًا مِن نَحُورًهِمُ تَطْمُو

وزَخَرَتِ القِدْرُ تَزْخَرُ كَرْخُراً : جاشَتْ ؛ قال أُمية بن أَبِي الصلت :

فَقُدُورُه بِفِنائِهِ ، الضَّيْفِ، مُتْرَعَة 'زَواخِرْ

وغَرِرْقُ زَاخِرْ : وَافِرْ ۖ ؛ قَالَ الْهَذَلِي :

صَنَاعٌ بِإِشْفَاها ، حَصَانٌ بِشَكْرِها ، جَوَادُ بقُوتِ البَطْنِ، والعِرْقُ زَاخِرُ

قال الجوهري : معناه يقال إنها تجود بقوتها في حال بر الجوع وهيجان الدم والطبائع ، ويقال : نسبها مرتفع لأن عِرْقَ الكريم يَزْخَرُ اللكرَم . وقال أبو عبيدة : عِرق فلان زاخر إذا كان كريماً يَنْمِي . وزَخَرَ النباتُ : طال ، وإذا التف النبات وخرج زهره قبل : قد أخذ 'زخاريّه' . وزخرَتْ رجله زخراً : مَدَّتْ ؛ عن كراع .

وكلام كُوخُورِيِّ : فيه تَكبر وتَوَعُدْ ، وقيد تَوَخُورَ.ونَبْتُ كَرْخُورَ وَرَخُورِيٍّ وَرُخُارِيٍّ : تام وَيَّانُ . الأَصمي : إذا التف العشبُ وأَخْرَج رَهْرَ وَ قيل : جَنَّ بُخُوناً وقيد أَخَذَ رُخَارِيَّهُ ؟ قال ابن مقبل :

> وبَرْ تَعْيَانِ لَيْنَابُهُمَّا فَرَّاراً ، سَقَتْ اللَّهُ مُدْجِنَةً هَمُوعِ الرَّخَارِيُّ النَّبَاتِ ، كَأَنَّ فيه جيادً العَبْقَرِيَّةِ والقُطُنُوعِ

ويقال : مكان 'زخاريُّ النبات ، وزُخارِيُّ النبات : رَهْرُهُ . وأَخَـدَ النباتُ 'زخارِيَّهُ أَي حَقَّـه من النَّضارة والحسن . وأرض زَاخِرَةُ : أَخَـدَت 'زخارِيَّها .

أبو عمرو: الزّاخر ُ الشّرَف ُ العالي . ويقال للوادي إذا جاش مَدُه وطَما سَيْلُه: رَخَر َ يَرْ خَر ُ رَخْراً ، وقيل : إذا كثر ماؤه وارتفعت أمواجه ، قال : وإذا جاش القوم للنّفير ، قيل : رَخَروا . وقال أبو تراب : سمعت مُبْتَكِراً يقول : زاخر ثنه فرَخَر ثه وفاخر ثنه فقعَخَر ثه ، وقال الأصمعي : فَخَر عا عنده وزَخَر واحد .

زدر : جاء فلان يضرب أز دريه وأسدريه إذا جاء فارغاً ؛ كذلك حكاه يعقوب بالزاي ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الزاي مضارعة وإنما أصلها الصاد وسندكره في الصاد لأن الأصدرين عرفان يضربان تحت الصد عَيْن ، لا يفرد لهما واحد . وقرأ بعضهم : يومئذ يَوْدُرُ الناس أشتاتاً ، وسائر القراء قرأوا : يَصْدرُ ، وهو الحق .

كأن 'زرور الثُبْطُرِيَّة عُلَّقَت عَلَّقَت عَلَيْقَت عَلَيْقَت عَلَيْقَ مِ

وعزاه أبو عبيد إلى عدي بن الرَّفَاع ِ.

وأَذَرَ القبيصَ : جعل له زِرًا . وأَذَرَهُ : لم يكن له زر فجعله له . وزَرَ الرجلُ : سَدَّ زَرَّه ؛ عن اللحباني . أبو عبيد : أَزْرَرَثُ القبيص إذا جعلت له أَزْرَاراً. وزَرَرَ ثُنهُ إذا شددت أَزْرَارَهُ عليه ؛ حكاه عن النزيدي . ابن السكنت في باب فعسل وفعل باتفاق المعنى : خلُّت ُ الرجل وخُلْتُه ، والرَّجْز والرُّجْز ، والزَّرُّ والزُّرُّ . قال : حسبته أراد زرَّ القميص ، وعضُو وعُضُو ، والشُّحُ والشُّحُ البخل ، وفي حديث السائب بن يزيد في وصف خاتم النبوء: أنه رأى خاتم رسول الله ، صلى الله عليــه وسلم ، في ا كتف مثل زر الحَجَلَةِ ، أراد بزر الحَجَلَة جَوْزُوَةُ تَضُمُّ العُرْوَةَ . قال ابن الأُثير : الزَّر واحد الأزُّرار التي تشدُّ بها الكلُّلُ والسَّور على ما يكون في حَجَلَة العروس ، وقيل : إنما هو بتقديم الراء على الزاي ، ويريد بالحَجَلَة القَبَحَة ، مأخوذ من أَزُرَّتِ الجَرَادَةُ إِذَا كَبَسَتُ ذَنبِهَا فِي الأَرض فباضت ، ويشهد له ما رواه الترمذي في كتابه بإسناده عن جابر بن سمرة : كان خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بين كتفيه غُدَّةً حمرًاء مثل بيضة الحمامة. والزَّرُّ ، بالفتح : مصدر زَرَرْتُ القميص أَزْرُهُ ، بالضم ، زَرًّا إذا شددت أز رار و علمك . يقال : از رُرُ علمنْ قسطك وزرر وزرر وزرر وزرر الله علمنا ابن بري : هذا عند البصريين غلط و إنما يجوز إذا كان بغير الهاء، نحو قولهم : 'زر' وز'ر' وز'ر' ، فمن كسر فعلى أصل التقاء الساكنين ، ومن فتح فلطلب الحفة ، ١ قوله « علائقها ي كذا بالاصل . وفي موضعين من الصحاح : بنادكها أي بنادقها، ومثله في اللسان وشرح القاموس في مادة قبطر.

ومن ضم فعلى الإتباع لضة الزاي ، فأما إذا اتصل بالهاء التي هي ضمير المذكر كقولك 'زرء فإنه لا يجوز فيه إلا الضم لأن الهاء حاجز غير حصين ، فكأنه قال : 'زرء و الواو الساكنة لا يكون ما قبلها إلا مضوماً ، فإن اتصل به هاء المؤنث نحو 'زرها لم يجز فيه إلا الفتح لكون الهاء خفية كأنها مُطرَّحة فيصير 'زرها كأنه 'زراً ، والألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً . وأز ركرت القبيص إذا جعلت له أزراراً وأما قول المرارا :

تَدينُ لَمَوْرُورِ إلى جَنْبِ حَلْقَةٍ من الشَّبْهِ ، سَوَّاها بِرِفْقٍ . طَلِيبُهَا

فإنما يعنى زمام الناقة جعله مزروراً لأنه يضفر ويشد؛ قال ابن بري : هذا البيت لمرار بن سعيد الفقعسي ، وليس هو لمرار بن منقد الحنظلي، ولا لمرار بن سلامة العجلي ، ولا لمرار بن بشير الذهلي ؛ وقوله ؛ تدين تطيع ، والدين الطاعة، أي تطيع زمامها في السير فلا ينال راكبها مشقة. والحلقة من الشُّبُه والصفر تكون في أنف الناقبة وتسمى بُوءً ، وإن كانت من شعر فهي خز امة ، وإن كانت من خشب فهي خشاش . وقول أبي ذر ، رضى الله عنه ، في على ، عليه السلام: إنه لـزر الأرض الذي تسكن إليه ويسكن إليها ولو فُقدَ لأنكرتم الأرض وأنكرتم الناس ؛ فسره ثعلب فقال : تثبت به الأرض كما يثبت القبيص بزره إذا شدّ به . ورأى على أبا ذر فقال أبو ذر له : هــذا زر الدِّن ؟ قال أبو العباس : معناه أنه قو ام الدين كالزر"، وهو العُظَّيْمُ الذي تحت القلب، وهو قوامه. ويقال للحديدة التي تجعل فيها الحلقة التي تضرب على وجه الباب لإصفاقه : الزَّرَّةُ ؛ قاله عمرو بن تجُّر . والأزْرَارُ : الحشبات التي يدخــل فيها رأس عمود الحَّناء ، وقبل : الأَزْرَارُ خشبات 'يخْرَزُنَ في أُعَلَى

سُقَتَى الحُباءَ وأُصولها في الأَرضَ، واحدها زِرْ ، وزَرَهُ اللهِ عَمَلَ بِهَا ذَلِكَ ؛ وقوله أَنشده ثعلب :

كأن عقباً حَسَنَ الزَّدْنِيرِ في وأسِها الراجفِ والنَّدْمِيرِ ١

فسره فقال : عنى به أنها شديدة الحكاتي ؛ قال ابن سيده : وعندي أنه عنى طول عنقها شبهه بالصقب ، وهو عمود الحباء . والزّرّان : الوّابيلتّان ، وقيل : الزّر النقرة التي تدور فيها وابيلة كتف الإنسان . والزّرّان : طرفا الوركين في النقرة . وزّر السيف : حَده . وقال مجرّس ٢ بن كليب في كلام له: أمّا وسينفي وزرّبه ، وقال ورمنحي ونصليه ، لا يدّع الرجل قاتيل أبيه وهو ينظر له إليه ؛ ثم قتل جسّاساً ، وهو الذي كان قتل أباه ، ويقال للرجل الحسن الرعيسة للإبل : إنه لنزر من أزرارها ، وإذا كانت الإبل سيماناً قيل : بها زرّة من أزرارها ، وإذا كانت الإبل سيماناً قيل : عليه ، وقيل : إنه لنزر من أزرار المال يحسين القيام عليه ، وقيل : إنه لنزر و مال إذا كان يسوق الإبل سوقاً شديداً ، والأوتل الوجه .

وإنه لـزُرُورُ ورُ مال أي عالم بمصلحته .

وزَرَهُ ۚ يَوْرُرُهُ ۚ زَرَّا : عضه . والزَّرَّة : أَثُر العضة . وزَارَّه : عاضَّهُ ۚ قال أَبو الأَسود ُ الدُّوْلِيُ وسأَل

. ١ قوله « حسن الزرزي » كذا بالاصل ولعله التزرير أي الشد" . ٢ ّ المشهور في الناريخ ان اسمه الهيجْر س لا مُجَرّس .

وله « قبل بها زرة» كذا بالاصل على كون بها خبراً مقدماً وزرة
 مبتدأ مؤخراً ، وتبع في هذا الجوهري . قال المجد : وقول الجوهري بها ذر"ة تصحيف قبيح وتحريف شنيم ، وانما هي بها

زرة على وزن فعاللة وموضعه فصّل الباء اه .

٤ قوله « قال أبو الاسود النح يم بهامش النهاية ما نصه : لقي أبو الأسود الدؤلي ابن صديق له ، فقال: ما فعل أبوك ? قال: أخذته الحمى فنضخته فضخاً وطبخته طبخاً ورضخته رضخاً وتركته فر خاً. قال : فما فعلت امرأته التي كانت تزار" و يخار" و وتبار" و وتبار" و وتبار" و وتبار" و قال : طلقها فتزو" ج غيرها فعظيت عنده ورضيت و بظيت . قال أبو الاسود : فما منى بظيت ? قال : حرف من اللغة لم تدر من أي بيض خرج و لا في أي عش درج . قال : يا ابن اخي لاخبر لك فيما لم أدر اه .

رجلًا فقال : ما فعلت امرأة فلان التي كانت تُشاره و ويُهَاره و ويُهَاره و المُن الرّه و الله و المُن الرّه في الله و المُن القلب، والمُن ارّة المُعاضّة ، وحمار مرزر ، بالكسر : كثير العض . والزّرة : العضة ، وهي الجراحة بِزر السيف أيضاً . والزّرة : العقل أيضاً ، والزّرة : العقل أيضاً ؛ يقال ذَر يَن رُره إذا زاد عقله و تَجاربه ، وزرر إذا تعدى على خصه ، وزر إذا عقل بعد محمق . والزّر ؛ بالسيف أيضاً ؛ والزّرة إذا عقل بعد محمق . والزّر ؛ بالسيف ؛ وأنشد ؛ الكتائب بالسيف ؛ وأنشد :

#### يَوْرُو الكتائبَ بالسيف زَرُا

والزَّرِيرُ : الحِنيف الظريف . والزَّرِيرُ : العاقلُ . وزَرَّهُ ذَرَّا : طعنه . وزَرَّهُ ذَرَّا : طعنه . والزَّرُ : النتف . وزَرَّ عينه وزَرَّهما : ضَيَّقَهما . وزَرَّ عينه وزَرَّهما : ضَيَّقَهما . وزَرَّتُ عينه تَزِرَ ، بالكسر ، زَرِيراً وعيناه تَزِرَّ ، بالكسر ، والزَّرِيرُ : نبات له تَزِرَّ أَي تَوَقَيْدانِ . والزَّرِيرُ : نبات له نَرَرُ أَضَف يصبغ به ؟ من كلام العجم .

والزُّرْزُرُ : طائر ، وفي التهذيب : والزُّرْزُورُ ، والجمع طائر، وقد زَرْزَرَ بصوته . والزُّرْزُورُ ، والجمع الزُّرَازِرُ : هَنَاتُ كالقنابر مُلْسُ الرؤوس تُزَرَّرْزِرُ بأصواتها زَرْزَرَة شديدة . قال ابن الأعرابي : زَرْزَرَ الرجل إذا دام على أكل الزُّرازِرِ ، وزَرْزَرَ إذا ثالم كان .

والزَّرْزَارُ : الحفيف السريع . الأصمعي : فلان كيِّس زُرَازِرُ أي وَقَادُ تبرق عيناه ؛ الفراء : عيناه تَزَرِرُّانَ فِي رأسه إذا توقدتا . ورجل زَرِيرِ أي خفيف ذَكَرِيرُ أي أنشد شهر :

بَبِينُ العَبْدُ يُركَبُ أَجْنَبَيْهِ ، بَخِرِ كأنه كَعْبُ زُدِيرُ

ورجل زُرازِرِ اذا كان خفيفاً ، ورجال زَرانِرِرُ ؛ وأنشد :

> وَوَكُوكَ تَجْرِي عَلَى المَحَاوِدِ ، خَرْسَاءَ مَنْ تَحْتِ امْرِيءَ زُرُازِدِ

وزِر ُ بنُ 'حبَيْشِ : رجل من قراء التابعين . وزُرُ َارَة ُ : أَبُو حَاجِب . وزِرَّة ُ : فرس العباس بن مرداس .

زعو : الزَّعَرُ في شعر الرأس وفي ريش الطائر : قِلَّهُ \* ورقّة "وتفرّق ، وذلك إذا ذهبت أصول الشعر وبقي سَشَكِيرِهُ ؛ قال ذو الرمة :

> كَأَنْهَا خَصِبُ زُعْرُ ۗ قَـُوادِمُهُ ۗ ، أَجْنَــًا لَهُ بِاللَّـوَى آءٌ وَتَنْثُومُ ۗ

ومنه قيل للأحداث: زغران . وزعر الشعر والريش والوبر وغرا ، وهو زعر وأزغر ، والبيم زغر ، وازغر ، وهو زعر وأزغر ، والجمع زغر ، وازغر ، وفي حديث ابن مسعود: أن ارأه قالت له: إني امرأه زغراء أي قليلة الشعر . وفي حديث على ، وضي الله عنه ، يصف الغيث: أخرج به من زغر الجبال الأغشاب ؛ يريد القليلة النبات تشبيها بقلة الشعر . والأزغر : الموضع القليل النبات . ورجل زيمر : قليل المال .

والزُّعْرَاءُ : ضَرُّبُ من الحَـَوْخِ ِ .

وزَعَرَهَا يَزْعَرُهَا زَعْرَا : نكعها . وفي تخلّقِه زَعَرَه الراء ، مشل حَمَارَة الصَّيْف ، وزَعَارَة التَّخْفِف ؛ عن اللحياني ، أي شَرَاسَة وسُوءً خُلُق ، لا يتصرف منه فِعْلُ ، وربا قالوا : زَعِرَ الْحُلْق ، لا يتصرف منه فِعْلُ ، وربا قالوا : زَعِرَ الْحُلْق .

والزُّعْرُ ورُ : السَّيُّ الحُلُقِ ، والعامة تقول : رجل زَّعرُ . . . والزُّعْرُ ورُ : غُر شَعِرة ، الواحدة

زُعُرُ ورَ قُ ، تكون حمراء وربما كانت صفراء ، له نَوَّى صُلْبُ مستدير . وقال أبو عمرو : النَّلْكُ الزُّعْرُ ورْ ؛ قال ابن دريد : لا تعرفه العرب وفي التهذيب : الزُّعْرُ ورْ شجرة الدُّبِّ .

وزَعُورَ": اسم. والزَّعْرَاءُ: موضع. وزَعْرَ"؛ بسكون العين المهملة: موضع بالحجاز.

زعبر: الزُّعْبَرِيُّ: ضَرُّبٌ من السهام.

زعفو: الزعفر ان : هذا الصّبغ المعروف ، وهو من الطّيب . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نبى أن يَتَزَعْفَرَ الرجل ، وجمعه بعضهم وإن كان جنساً فقال جمعه زعافيه أ. الجوهري : جمعه زعافيه مثل تر جُمان وتراجم وصحصحان وصحاصح . وزعفر ت الثوب : صغته . ويقال للفالوذ : المُكوس والمُنزعفر أ.

والزعفران : فرس عمير بن الحُنبَابِ . والمُنزَعْفَرُ : الأَسَدُ الوَرَّدُ لأَنه وَرَّدُ اللَّوْنِ ، وقيل : لما عليه من أثر الدم . والزَّعافِرُ : حَيِّ من سعد العشيرة .

زغو : زَغَرَ الشيءَ يَزْغَرُهُ زَغْرًا : اقْنَتَضَبَهُ ١ . والزَّغْرُ : الكَثْرَةُ ؛ قال الهذلي :

بل قــد أَتَانِي ناصِح عن كاشِح ، بِعَدَاوَ ۚ خَلْهَرَت ، وزَغْرِ أَقَاوِلِ

أراد أقاويل ؛ حذف الياء للضرورة . وزَغْرُ كُل شيء : كثرته والإفراط نه . وزَغَرَت دِجْلَة ' : مَدَّت كَزَخَرَت ' ؛ عن اللحياني . وزُغَر ' : اسم رجل . وزُغَر ' : قرية بمشارف الشام . وعَيْن ' زُغَر َ : موضع بالشام ؛ وأما قول أبي 'دوادٍ :

 ١ قوله « اقتضبه » في القاموس : اغتصبه . قال شارحه : في بعض النخ اقتضبه . وهو غلط .

# كَكِنَابَة الزُّغَرِيّ ، غَشًا ها من الذّهبِ الدُّلامِصْ

فإن ابن دريد قال: لا أدري إلى أي شيء نسبه . وفي التهذيب : وإياها عنى أبو دواد يعني القرية بمشارف الشام ؟ قال : وقيل زُغَرُ اسم بنت لوط نزلت بهذه القرية فسيت باسبها . وفي حديث الدجال : أخبر وني عن عين زُغَرَ هل فيها ماء ؟ قالوا : نعم ؟ زُغَرُ بوزن صرَد عين بالشام من أرض البلقاء ، وقيل : هو اسم لها ، وقيل : اسم امرأة نسبت إليها . وفي حديث علي " ، كرم الله تعالى وجهه : ثم يكون وفي حديث علي " ، كرم الله تعالى وجهه : ثم يكون بعد هذا غرَق من زُغر ؟ وسياق الحديث يشير إلى أنها عين في أرض البصرة ؟ قال ابن الأثير : ولعلها غير الأولى ، فأما زُعر " ، بسكون العين المهملة ، فموضع بالحجاز .

وغير: الزَّغْبَرُ : جبيع كل شيء . أَخَـدَ الشيَّا بِزَغْبَرِهِ أَي أَخَده كله ولم يدع منه شيئاً ، وكذلك بِزَوْبَرِهِ وبِزابَرِه . وزَغْبَرُ " : ضرب من السباع ؛ حكاه ابن دريد قال : ولا أحقه . قال أبو حنيفة : الزَّغْبَرُ والزَّغْبَرُ جبيعاً المَرْوُ الدِّقاقُ الوَرَقِ ... ا أهو الذي يقال له مَرْوُ ماحُوز أو غيره ، ومنهم من يقول : هو الزَّبْغَرُ ، بفتح الزاي وتقديم الساء على الغين . أبو زيد : زبِنْبِرُ الثوب وزغْبِرُ .

زفو: الزَّفْرِ والزَّفِيرُ : أَن عِلاَ الرجل صدره غمّاً ثم هو يَزْفِرُ به ، والشهيق النفس ثم يرمي به. ابن سيده : زَفَرَ يَزْفِرُ لَ فَرَ الرَّافِيرِ الْفَرِ الْفَرَةُ والزُّفْرَةُ ، وإزْفِيرُ إفْعِيلُ منه . والزَّفْرَةُ والزُّفْرَةُ والزُّفْرَةُ : التّنفُسُ . الليث : وفي التنزيل العزيز: لهم فيها زَفِيرُ وشبَهِي والشّهيقُ . وشبَهيق والشّهيق الحماد وشبهه والشّهيق .

<sup>·</sup> والشهيق الخ ≈ كذا بالأصل ولعل هنا سقطاً . ·

آخِرَهُ ، لأَن الزفير إدخال النفس والشهيق إخراجه ، والاسم الزَّفْرَةُ ، والجمع زَفَراتُ ، بالتحريك ، لأنه اسم وليس بنعت ؛ وربما سكنها الشاعر للضرورة، كما قال :

#### فَنَسْتَرِيحِ النَّفْسُ مِن زَفْراتِها

وقال الزجاج: الزَّفْرُ من شَدَّةً الأَنِينِ وقبيحه ، والشَّهِيق الأَنينِ الشَّدِيدِ المرتفع جَدّاً ، والزَّفِيرِ اغْتَرِاقُ ، النَّفَسِ للشَّدَّة .

والزُّفْرَةُ ، بالضم : وَسَطُ الفرس ؛ يقال : إنه لعظيم الزُّفْرَةُ ، وزُفْرَةُ كُل شيء وزَفْرَتُه : وَسَطُه . والزَّوافِرُ : أَضلاعُ الجنبين . وبعير مَزْفُورُ : شديد تلاحم المفاصل . وما أَشَدَّ زُنْفُر تَهُ أَي هو مَزْفُورُ الحَدْقِ . ويقال للفرس : إنه لعظيم الرُّفْرَةِ أَي عظيم الجُوف ؟ قال الجمدي :

خِيطَ على زَفْرَ ۚ فَنَمَ ، ولم يَرْجِعُ إلى دِقَةً ، ولا هَضَمِ

يقول : كأنه زافر أبدآ من عظم جوفه فكأنه زَفَرَ فَخيطَ على ذلك؛ وقال ابن السكيت في قول الراعي:

> حُوزَيِّةٌ 'طُويِبَتْ على زَفَراتِها ، طَيِّ القَنَاطِرِ قد كَزَلَنَ نُنْزُولا

قال فيه قولان: أحدهما كأنها زَفَرَتُ ثُم خَلِفَتُ عـلى ذلك ، والقول الآخـر: الزَّفْرَةُ الوَّسَطُ . والقناطر: الأَزَجُ .

والزَّفْرُ ، بالكسر : الحِينُل، والجمع أَزْفَارُ ، قال : طوال ُ أَنْضِيَة ِ الأَغْنَاقِ لِم يَجِدُوا ربع َ الإماء ، إذا رَاحَت بأَزْفَـادِ

والزُّفْرُ : الحَمَلُ . وازْدَفَرَهُ : حمله. الجوهري: الزُّفْرُ مصدر قولك زَفَرَ الحِمْلُ كَيْرُفُورُهُ زَفْرُاً

أي حَمَلَهُ وازْدَفَرَهُ أيضاً . ويقال للجبل الضغم : زُفَرْ ، والأَسد زُفَرْ ، والرجل الشجاع زُفَر ، والرجل الجواد زُفَر. والزّفر : القرْ بَهَ . والزّفر : السّقاء الذي يحبل فيه الراعي ماءه ، والجمع أزْفار " ، ومنه الزّوافر الإماء اللواتي يحملن الأزفار ، والزّافر : المنعين على حَمْلها ؛ وأنشد :

> يا ابْنَ التي كانت زَماناً في النَّعَمُ تَعْمِلُ ذَفْراً وتَؤُولُ بالغَنَمُ وقال آخر :

إذا عَزَبُوا فِي الشَّاءِ عَنَّا وَأَيْنَهُمْ مَدَالِيجَ بِالأَزْفارِ ، مثلَ العَوَاتِق

وزَفَرَ يَوْفِرُ إِذَا اسْتَقَى فَحَمَلَ. وَالرَّفُورُ: السَّيِّدُ، وَبِهُ سَمِي الرَّجَالُ وَبِهُ سَمِي الرَّجَالُ وَبِهُ سَمِي الرَّجَالُ الرَّجَالُ التَّمِينَ . يَقَالُ : زَفَرَ وَازْدَفَرَ إِذَا حَمَلً ؟ قَالُ الكَمِينَ :

رِئَابِ الصَّدُّوعِ ، غِيَاتِ المَصْوُ ع ، كَلْمَتْكُ الزُّفَرُ النَّوْفَ لُلُ

وفي الحديث : أن امرأة كانت تَزْفِرُ القِرَبَ يوم خَيْبَرَ تَسقي الناسَ ؛ أي تحمل القرب المملوءة ماه . وفي الحديث : كان النساء يَزْفِرْنَ القِرَبَ يَسْقِينَ الناسَ في الغَزْوِ ؛ أي مجملنها مملوءة ماءً ؛ ومنه الحديث: كانت أمُّ سُلَيْطٍ تَزْفُورُ لنا القِرَبَ يومَ أُحدُد . والزُّفَرُ مُ السَّيِّدُ ؛ قال أعشى باهلة :

> أَخُو رَغَائِبَ يُعْطِيها ويَسْأَلُها ، يَأْبَى الظَّلُامَةَ مَنْهِ النَّوْفَلُ الزُّفَورُ

لأنه يَنْ دَفِرْ بِالأَمُوالِ فِي الحَمَالات مطيقاً له، وقوله منه مؤكدة للكلام ، كما قال تعالى : يففر لكم من ذنوبكم ؛ والمعنى : يأبى الظلامة لأنه النوف لل الزفر .

والزُّفييرُ : الداهية ؛ وأنشد أبو زيد : والدَّالـُو َ والدَّيْلُــَم َ والزَّفِيرَ ا

وفي التهذيب: الزّفير الداهية ، وقد تقدم. والزّفر ُ والزّافر َ أَ: الْجَمَاعة من الناس. والزّافر َ أَ: الْأَنْصار والزّافر َ أَ: الْمَاسار والزّافر َ أَ: الْأَنْصار ومعه زَافر َ لَهُ يعني وهطه وقومه. ويقال: هم زافر تُهُم عند السلطان أي الذين يقومون بأمرهم . وفي حديث علي َ كرم الله تعالى وجهه: كان إذا خلا مع صاغيت وزّافر َ له انبسط ؟ زافرة الرجل: أنصاره وخاصته . وو َ أَنْمَ ما ون الريش من السهم . الأصعي : ما دون الريش من السهم فهو الزافرة ، وما دون ذلك إلى وسطه هو المنتن أن ابن شميل : زافرة السهم أسفل من النصل من النصل من النهم ما دون الريش منه . وقال عيسى بن عمر : زافرة السهم ما دون الريش دون ثلثيه ما يلي النصل . أبو الهيثم : الزافرة السهم ما دون وما يليه .

وقال أبو عبيدة: في جُوْجُوْ الفَرَسِ المُنْ ْدَفَرُ ، وهو الموضع الذي يَزْفورُ منه ؛ وأنشد :

> ولتو ُحا دِرَاعَيْنِ فِي بِرَ کَهُ ، إلى جُوْجُنُو حَسَنِ المُنزُ دَفَرْ

وزَّفَرَتِ الأَرضُ : ظهر نباتها. والزَّفَرُ : التي يدعم بها الشجر . والزَّوافِرُ : خشبُ تقام وتُعَرَّضُ عليها الدَّعَمُ لتجري عليها كوامِي الكرَّم ِ . وزُفَرُ وزَافِرُ وزَوْفَرُ : أسماء .

زقو : الزَّقَـٰر ُ : لغة في الصَّقْرِ مضارعة .

زكو: زَكَرَ الإِنَاءَ: مَــَاذُهُ . وزَكَرُ تُ السَّمَاءُ تَزْكِيرًا وزَكَتُنُهُ تَزْكِيتًا إِذَا ملأته .

والزُّكُورَةُ : وعاء من أَدَم ، وفي المحكم : زِقُّ يَجعل فيه شراب أو حل. وقال أبو حنيفة : الزُّكُورَةُ الزَّقُ الصغير . الجوهري : الزُّكرة ، بالضم، زُفَيَيْقُ للشراب .

وتزكر الشراب؛ أجتمع. وتزكر بطن الصي: عَظُهُمَ وحَسُنَت حاله. وتزكر بطن الصي: امتلاً. ومن العُنُوزِ الحُهُمْرِ عنز حَمْراة زكر بِيَّة. وعَنْزَ زكريّة وزكريّة : شديدة الحمرة.

وزَكُو ِي : اسم. وفي التنزيل: وكَفَّلُهَا زَكُو يًّا ؟ وقرى : وكفكها زكريًّا ، وقرى : زكريًّا ، بالقصر ؛ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب : وكفلها ، خفف ، زكرياء ، ممدود مهموز مرفوع ، وقرأ أبو بكر عن عاصم: وكفَّلها، مشددًا، زكرياء ، مدوداً مهموزاً أيضاً ، وقرأ حمزة والكسائي وحفص : وكفلها زكريا ، مقصوراً في كل القرآن ؛ ابن سیده : وفی زکر یا أربع لفات : زکر ی مثل عَرَبِيٌّ ، وزَكر ي ، بتخفيف الياء ، قـال : وهذا مرفوض عند سيبويه، وزكريا مقصور، وزكرياء ممدود ؛ الزجاج: في زكريا ثلاث لغات هي المشهورة: زكرياء الممدودة ، وزكريا بالقصر غير منو"ن في الجهتين ، وزَ كَرِي مجذف الأَلف غير منوَّن ، فأما ترك صرفه فإن في آخره ألف التأنيث في المد وألف التأنيث في القصر ، وقال بعض النحويين : لم ينصرف لأنه أعجمي ، وما كانت فيه ألف التأنيث فهو سواء في العربية والعجمة ، ويلزم ضاحب هذا القول أن يقول مروت بزكرياءَ وزكرياءِ آخَرَ لأن مـا كان أعجمتًا فهو ينصرف في النكرة، ولا يجوز أن تصرف الأسماء التي فيها ألف التأنيث في معرفة ولا نكرة لأنها فيها علامة التأنيث ، وأنها مصوغة مع الاسم صيغة واحدة فقد فارقت هاء التأنيث ، فلذلك لم تصرف في النكرة،

وقال الليث : في زكريا أربع لغات : تقول هذا زكرياء قد جاء وفي التثنية زكر يَّاءان وفي الجمع زَكُر يَّاؤُونَ ، واللغة الثانية هذا زَكَر يًّا قد جاء وفي التثنية زَكَر يُّيَان وفي الجمع زَكَر يُّون،واللغة الثالثة هذا زَكَر يُّ وفي التثنية زَكَر يَّانَ ، كما يقال مَدَّنِيُّ وَمَدَّنِيًّانَ ، واللغة الرابعة هذا زُكري بتخفيف الياء وفي التثنية زَكَر بِانَ ، الياء خفيفة ، وفي الجمع زَكُرُونَ بطرح الياء . الجوهري : في ذكريا ثلاث لغيات : المد والقصر وحبذف الألف ، فإن مددت أو قصرت لم تصرف ، وإن حذفت الألف صرفت ، وتثنية المهدود زكر يّاوان والجمع زَكَرِيَّاوُونَ وَزَكُرِيَّاوِينَ فِي الْحَفْضُ وَالنَّصِبِ ، والنسبة إليه زَكر يَّاويُّ ، وإذا أَضفته إلى نفسك قلت زَكَر يَّائِيٌّ بلا واو ، كما تقول حمرائيٌّ ، وفي التثنية زَكَر يَّاوَايَ بالواو لأنك تقول زَكَر يَّاوَان والجمع زَكَر بَّاوِيٌّ بكسر الواو ويستوي فيـه الرفع والخفض والنصب كما يستوي في مسلمي وزيَّدي، وتثنية المقصور زكر يئيان تحرك ألف زكريا لاجتاع الساكنين فتصير ياء، وفي النصب رأيت زكر يُتَيِّن وفي الجمع هؤلاء زَكر بثونَ حذفت الألف لاجتماع الساكنين، ولم تحركها لأنك لو حركتها ضممتها، ولا تكون الباء مضمومة ولا مكسورة وما قبلها متحرك ولذلك خالف التثنية .

زلنبز: التهذيب في الحماسي: روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: أَفَتَنَجْذُونَهُ وَذُرْبَّتُهُ أُولِياء من دوني وهم لكم عدو ؟ قال: ولد إبليس خمسة: دَاسِم وأعور ومسوط ط وثبر وزكنبُور . قال سفيان: ومسوط وثبر يفرق بين الرجل وأهله ويبصر الرجل عيوب أهله .

زمو : الزَّمْرُ بالمِزْ مانِ ، زَمَرَ يَوْمِرُ وبَوْمُو ُ زَمُواً وزَميراً وزَمَراناً : غَنَّى في القَصَبِ . واسرأة زامرَة ولا يقال زَمَّارَة ، ولا يقال رجل زامر " إنما هو زَمَّار مُ . الأصمعي: بقال للذي يُغَنَّى الزَّامر ُ والزَّمَّارُ ، ويقال للقصبة التي نُوْمَرُ بها زَمَّارَةٌ ، كما يقال للأرض التي يُزْرَعُ فيها زَرَّاعَـة ". قال: وقال فلان لرجل : يا ابن الزُّمَّارَة ، يعني المُنفَتَّبَة . والمزُّمارُ والزُّمَّارَةُ : مَا يُزَّمَرُ فيه . الجوهري : المزُّمارُ واحد المَزامير . وفي حديث أبي بكر ، رضى الله عنه : أبمر مُور الشيطان في بيت رسول الله ، وفي رواية : مِزْمَارَةِ الشَّيْطَانُ عَنْدُ النِّي ، صلى الله عليه وسلم. المزمور'، بفتح الميم وضمها، والميز مار' سواء ، وهو الآلة التي ثيرْمُر ُ بها . ومَزاميرُ داود ، · عليه السلام: ما كان يَتَعَنَّى به من الزَّبُورِ وضُروب الدعاء ، واحدها مِز مار " ومُز مُور " ؛ الأخيرة عن كراع ، ونظيره مُعْلُوقٌ ومُغْرُودٌ . وفي حديث أبي موسى : سبعه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقرأ فقال: لقد أُعْطيتَ مز ماراً من مَزامير آل داودَ، عليه السلام ؛ تشبُّهُ حُسْنَ صوته وحلاوة تُغْمَّته بصوت المِزْ مارِ، وداود هو النبي، صلى الله عليه وسلم، وإليه المُنتَبَى في حُسن الصوت بالقراءة ، والآل في قوله آل داود مقحمة ، قيل : معناه ههنا الشخص. وكتب الحجاج إلى بعض عساله أن ابعث إليّ فلاناً مُسَمَّعاً مُزَمَّراً ؛ فالمُسَمَّعُ : المُقَيَّدُ ، والمُزَمَّوُ: الْمُسُوْجَرُ ؛ أنشد ثعلب :

# ولي مُسْمِعانِ وزَمَّارَةُ ، وظل مُديد وحِصْنُ أَمَّقَ

فسره فقال : الزمارة الساجور، والمُسْمِعانِ القيدان، يعني قَمَيْدَ بِن ِ وغُلُمَيْن ِ ، والحِصْنُ السَجِن ، وكل

ذلك على التشبيه ، وهذا البيت لبعض المُحبَّسينَ كان تحبُوساً فمُسمعاً وقيداه لصوتهما إذا مشى، وزَمَّارَتُه الساجور والظل ، والحصن السجن وظلمته . وفي حديث ابن جبير: أنه أتى به الحجاج وفي عنقه زَمَّارَة والزمارة الفل والساجور الذي يجعل في عنق الكلب . ابن سيده : والزَّمَّارَة عمود بين حلقتي الغل .

والزّمار' ، بالكسر : صوت النعامة ؛ وفي الصحاح : صوت النعام . وزَمَرَتِ النعامة ' تَزْمِرُ ' زِماراً : صَوَّتَتْ . وقد زَمَرَ النعام ' يَزْمِر ' ، بالكسر ، زِماراً . وأما الظلم فلا يقال فيه إلا عار " يُعار أ . وزَمَرَ بالحديث : أذاعه وأفشاه .

والزّمّارَةُ : الزانية ؛ عن ثعلب ، وقال : لأنها تُشْيِعُ أَمرها . وفي حديث أبي هريرة : أن النبي ، على الله عليه وسلم ، نهى عن كسب الزّمّارَةُ . قال أبو عبيد : قال الحجاج : الزّمّارَةُ الزانية، قال وقال غيره : إنما هي الرّمّازَةُ ، بتقديم الراء على الزاي ، من الرّمْز ، وهي التي تومى و بشفتيها و بعينيها و حاجبيها ، والزواني يفعلن ذلك ، والأول الوجه . وقال أبو عبيد : هي الزّمّارة أكما جاء في الحديث ؛ قال أبو منصور : واعترض القتيبي على أبي عبيد في قوله هي الزّمّارة كما جاء في الحديث ، فقال : الصواب الرّمّازة لأن من جاء في الحديث ، وأن ترومض بعينها و حاجبها ؛ وأنشد :

يُومِضَنَ بالأَعْيُنِ والحواجِبِ ، إِيَاضَ بَرْقِ فِي عَماءٍ نَاصِبِ

قال أبو منصور : وقول أبي عبيد عندي الصواب ، وسئل أبو العباس أحمد بن يحيى عن معنى الحديث أنه نهى عن كسب الزّمَّارَة فقال : الحرف الصحيح رمَّازَة "، وزَمَّارَة فهنا خطأ . والزّمَّارَة أ : البَغْي الحسناء ، والزّمير أ : الفلام الجميل ، وإنما كان الزنا مع الملاح لا مع القباح ؛ قال أبو منصور : لِلزَّمَّارَة فِي

تفسير ما جاء في الحديث وجهان : أحدهما أن يكون النهي عن كسب المفنية، كما روى أبو حاتم عن الأصمعي، أو يكون النهي عن كسب البَغي كما قال أبو عبيد وأحمد بن يحيى ؛ وإذا روى الثقات للحديث تفسيراً له مخرج لم يجز أن يُورَدُ عليهم ولكن نطلب له المغارجَ من كلام العرب ، ألا ترى أن أبا عبيد وأبا العباس لما وجداً لما قال الحجاجُ وجهاً في اللغة لم يَعْدُواهُ ? وعجل القتيى ولم يتثبت ففسر الحرف على الخلاف ولو فَعَلَ فَعَلَ أَبِي عَسِدُ وأَبِي الْعِبَاسُ كَانَ أُولِي بِهِ ، قال : فإياك والإسراع إلى تخطئة الرؤساء ونسبتهم إلى التصحيف وتأنَّ في مثل هذا غانة التَّأنِّي ، فإني قد عثرت على حروف كثيرة رواها الثقات ففسَّرها من لا علم له بها وهي صحيحة . وحكى الجوهري عن أبي عبيد قال : تفسيره في الحديث أنها الزانية ، قال : ولم أسمع هذا الحرف إلا فه ، قال : ولا أدرى من أي شيء أُخذ ، قال الأزهري : ومحتمل أن بكون أراد المفنسة .

يقـال : غِنَاءُ زَميرٌ أَي حَسَنُ . وزَمَرَ إذا غنى . والقصبة التي 'يزْمَر' بها : `زمَّارَة ' .

والزُّمِر ُ : الحَسَن ُ ؛ عن ثعلب ، وأنشد :

َدَنَّانِ حَنَّانَٰنِ ، بينهما رَجُلُ أَجَشُّ ، غِناؤه زَمِر ُ

أي غناؤه حسن . والزّميورُ : الحسن من الرجال . والزّوْمَرُ : الغلام الجميل الوجه . وزَمَرَ القربة يَوْمُرُهُا وَرَبَرَهَا : ملأها ؛ هذه عن كراع واللحاني . وشاة رَمِرَ " : قليلة الصوف . والزّمر أ : القليل الشعر والصوف والريش، وقد رَمِرَ رَمَراً . ورجل رَمر أ : قليل المُروءة بين أ الرّمان والرّمور أ : المُنقبض والرّمورة أي قليلها ، والمُستَزّمر أ : المُنقبض المناع ؛ قال :

الزُّماجِيرُ زَمَّاراتُ الرُّغيانِ .

زغو: الزَّمْخُرُ : المزماد الكبير الأسودُ . والزَّمْخُرَةُ : الزَّمَّارَةُ ، وهي الزانية . زَمْخُرَ الصوتُ وازْمَخُرَ : اشتد . وتَزَمْخُرَ النَّمِرُ : غَضِبَ وصاح . والزَّمْخُرَةُ : كل عَظم أَجْوَفَ لا مُخ في فيه ، وكذلك الزَّمْخَرِيُ . وظلم رَمْخُريُ السواعد أي طويلها ؛ قال الأعلم مُ يصف ظليماً :

على حَتْ البُوابَةِ زَمْخُرِيِّ السَّواعِدِ، طَلَّ فِي شَرْيٍ طُوال

وأراد بالسواعد هنا مجاري المنح في العظام ؛ أراد عظام سواعده أنها جُوف كالقصب . وزعموا أن النمام والكرى لا منح لها . الأصعي : الظليم أجوف العظام لا منح له ، قال : ليس شيء من الطير إلا وله منح غير الظليم ، فإنه لا منح له ، وذلك لأنه لا يجد البرد . والزّ منحر ' : الشجر الكثير الملتف ، وزَمْخَر تُهُ: التفافه وكثرته . وزَمْخَرة ' الشبّاب : امتلاؤه واكتهاله . والزّ منخرة ' : النّشاب . والزّ منخرة ' : النّشاب ' . والزّ منخرة ' : النّشاب ' . والزّ منخرة ' الشبام ' ، وقيل : هو الدقيق الطّوال منها ؛ قال أبو الصلت الثقفي وفي التهذيب قال أمية ابن أبي الصلت في الزّ منخر السّهم :

يَوْمُونَ عَن عَتَل ، كَأَنَهَا غُبُطُّ بِزَمْخُر ، بُعْجِلُ المَرْمِيُ إِعْجَالًا

العتل: القسي الفارسية، واحدتها عتلة. والغبط: جمع غبيط، والفُبُطُ: خشب الرحال، وشبه القسي الفارسية بها، وهذا البيت ذكره ابن الأثير في كتابه قال: وفي حديث ابن ذي يَزَن ، أبو عمرو: الزَّمْخَرُ السهم الرقيق الصوت النَّاقِرْ ؛ وقال أبو منصور: أواد السهام التي عيدانها من قصب ، وقصب المزامير رَمْخَر "؛

إنَّ الكَسِيرَ إذا 'يُشَافُ' رَأَيْتَهُ' 'مُقْرَ نَشْمِعاً ، وإذا 'يهان' اسْتَزْمَرَ ا

والزُّمْرَةُ : الفَوْجُ من الناس والجماعةُ من الناس ، وقيل : الجماعة في تفرقة . والزُّمَرُ : الجماعـات ، ورجل زِمِرِ : قصير ، وزَمِيرِ : قصير ، وجمعه زِمَارِ ؛ عن كراع .

وبنو 'زمَيْرِ : بطن . وزُمَيْرِ ": اسم ناقة ؛ عن ابن دريد . وزَرَمْر ": اسم ". وزَرَمْر ان فرَمَّاراه : موضعان ؛ قال حسان بن ثابت :

فَقَرَّب فَالْمَرُّونَ فَالْحَبَّنِ فَاللَّهُ فَى ، إلى بيت ِ زَمَّاداءَ تَكَنْداً عَلَى تَكْدِ

وَجِو : الزَّمْجَرَةُ : الصوتُ وخص بعضهم به الصوت من الجَوْف ، ويقال للرجل إذا أكثر الصّغب والصياح والرَّجْر : سبعت لفيلان تزمْجر وَ عَذْمُر وَ ، وفلان ذو تزماجِر وزماجِير ؛ حكاه يعقوب . وزمُجُر الرجل : سبع في صوته غلظ وجفاة . وزمُجْر ألاسد: تزيير ثيرة دُه في تخر ولا يفضح ، وقيل : ترمُجر أن كل شيء صوته . وسبع أعرابي هدير طائر فقال : ما يعلم وسبع أعرابي هدير طائر فقال : ما يعلم الصوت نحو الزّماجِر من الواحدة تزمْجر أنه ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

لها زِمُجُرْ فوقها ذو صَدْح

فإنه فسر الزّمَجْرَ بأنه الصوت ؛ وقال ثعلب : إنما أراد زَمْجَرَ فاحتاج فَحَوَّل البناء إلى بناء آخر ، وإنما عنى ثعلب بالزّمْجَر جمع تَرَمْجَرَةٍ من الصوت إذ لا يعرف في الكلام تَرَمْجَرَ إلاَّ ذلك ؛ قال ابن سيده: وعندي أن الشاعر إنما عنى بالزّمَجْرِ المُؤرِ المُؤرَمْجِرَ كأنه وجل زِمَجْر كسبطر ، ابن الأعرابي :

ومنه قول الجعدي :

حَناجِرُ كَالأَقْمَاعِ جَاءَ حَنْبِنُهَا ، كَاصَيْحَ الزَّمَّارُ فِي الصَّبْحِ ، زَمْخَرَا والزَّمْخَرِيُّ : النباتُ حين يطول ؛ قال الجعدي : فَنَعَالَى زَمْخَرِيُّ وارمٌ ، مالت الأَعْرَاقُ منه واكْتَهَلَ

الوارم: الغليظ المنتفخ. وعُودُ كَرْمُخُرِيُّ ورُمُاخِرِ : أَجوف ؛ ويقال القصب: كَرْمُخُرُّ ورَرْمُخَرَّ ورَرْمُخَرَّ .

زمهو: الزَّمْهَرَيِرُ: شدة البرد؛ قال الأعشى: من القاصِراتِ سُعِبُوفَ الحِبا

ن الفاصرات سجوف الحجة ل ِ، لم تَر تشمُساً ولا تَزمُهُرَيِرَا

والزمهرير: هو الذي أعدّه الله تعالى عداباً للكفار في الدار الآخرة ، وقد از مهر اليوم از مهر اراً . وز منهر ت عيناه واز منهر تا : احسر تا من الغضب والمنز منهر : الذي احبر ت عيناه ، واز منهر ت الكواكب: لمحت . والمنز منهر أ: الشديد الغضب . وفي حديث ابن عبد الغزيز قال : كان عبر من من منهر الغضب على الكافر أي شديد الغضب عليه . ووجه من من منهر منهر ت كالح . واز منهر ت الكواكب : ز هر ت ولمت ، وقيل : اشتد ضوءها . والمئز منهر أ: الضاحك الستن . والاز منهر ار في العين عند الغضب والشدة .

زنو : رَنَوَ القرْبُهُ والإناء : ملأه . وتَزَنَّرَ الشيء : كنَّ .

والزُّنْتَارُ والزُّنْتَارَةُ : ما على وسط المجوسي والنصرانيَّ ، وفي التهذيب : ما يَكْبَسُهُ الذَّمْتِ ثُي يشدّ على وسطه ، والزُّنْتَيْرُ لغة فيه ؛ قال بعض الأَغفال :

> تَحْزُمُ فوقَ الثوبِ بِالزِّنْسَيْرِ ، تَعْسِمُ اسْتِيَّا لَهَا بِينَيْدِ

وامرأة مُزَنَدَّوَ ": طويلة عظيمة الجسم. وفي النوادر: كَرْنَدَّ فلان عينه إليّ إذا شد نظره إليه .

والزَّنَانِيرُ : 'ذبابُ صِغَار نَكُونَ فِي الْحُسُوشِ ، والزَّنانِيرُ : الحَصَى واحدها 'زنَّارِ" وز'نَّئِرْ". والزَّنانِيرُ : الحَصَى الصّغارُ ؛ قال ابن الأعرابي : الزَّنانير الحصى فعم بها الحصى كله من غير أن يُعَيِّنَ صغيرًا أو كبيرًا ؛ وأنشد :

تَحِنَّ لِلظَّمْءِ مَا قَدَّ أَلَمَّ بَهَا بَالْهَجْلِ مِنْهَا ، كَأْصُواتِ الزَّنَانِيرِ

قال ابن سيده: وعندي أنها الصغار منها لأنه لا يصو"ت منها إلا الصغار، واحدتها 'زنتير َة' وز'نتار َة'، وفي التهذيب: واحدها 'زنتير". والزّنانيير': أرض باليمن؛ عنه ، ويقال لها أيضاً زنانير بغير لام ، قال : وهو أقيس لأنه اسم لها عام ؛ وأنشد ا :

ُنهْدِي رَنانِيرُ أَرُّواحَ المَصِيفِ لها، ومن ثناياً فُرُّوجِ الغَوْرِ تهدينا

والزنانير: أرض بقرب جُرَش. الأَزهري: في النوادر فلان مُزَنْهِرِ إِلَيَّ بعينه ومُزَنْتَرُ ومُبَنْدُقُ وحالِقُ اللهِ بعينه ومُزَنْتَرُ ومُبَنْدُقُ ومُنْتُذَرِهُ إِلَيَّ بعينه ومُخَطَّنُ ومُنْتُذَرِهُ إِلَيِّ بعينه وناذِر ' ، وهو شدة النظر وإخراج العين .

زنبر: أَخَذَ الشيء بزَنَو بَرِهِ أَي بجميعه ، كما يقال بِيزَو بَرِهِ . وسفينة رَنْبَرِيَّة ": ضغمة ، وقيل : الزَّنْبَرِيَّة ضرب من السفن ضغمة . والزَّنْبَرِيُّ : الثقل من الرجال والسفن ؛ وقال :

كالزَّنْبُرِيُّ بُقادُ بالأَجْلالِ

 ١ قوله « وأنشد » عبارة ياقوت وقال ابن مقبل :
 يا دار سلمي خلاه لا أكلفها الا المرانة كيما تعرف الدينًا تهدي زنانير أرواح المصيف لها ومن ثنايا فروج الكور تأتينًا قالوا : الزنانير ههنا رملة والكور جبل اه . وكذلك استشهد به ياقوت في كور . وز تنبر ": من أساء الرجال .
والز "نبور" والز "نبار والز "نبور" : ضرب من النباب لساع . التهذيب : الز "نبور" طائر يلسع .
الجوهري: الز "نبور" الد "بر" ، وهي تؤنث ، والز "نبار للغة فيه ؛ حكاها ابن السكيت ، ويجمع الز "نابير . وأرض من "بر "ه" : كثيرة الز "نابير ، كأنهم دَد و الى ثلاثة أحرف وحذفوا الزيادات ثم بنوا عليه ، كما قالوا : أوض معقر "ه ومت عكلة "أي ذات عقارب وثعالب .
والز "نبور" : الحقيف . وغلام "ز نبور" وز "نبر " إذا كان خفيف .
قال أبو الجراح : غلام "ز نبور" وز "نبر " إذا كان خفيف المورس ما المواب . قال : وسالت رجلا من بن

تهدي زنابير أرواح المصيف لها ، ومن ثنــايا فروج الغور تهدينا

كلاب عن الزُّنْسُور ، فقال : هو الحفيف الظريف.

وتَزَنْبُرَ علينا : تكبر وقَطُّبَ. وزَنابِيرُ : أرض

بَقرب 'جرَش ؛ وإياها عني ابن مقبل بقوله :

والزئنبُورُ : شجرة عظيمة في طول الدَّلْبَةِ ولا عَرْضَ لها ، ورقها مشل ورق الجَوْزِ في مَنْظَرِه وربحه ، ولها تور مثل نور العُشرِ أبيض مُشرَب ، ولها حَمْلُ مثل الزيتون سواء ، فإذا نصَحِجَ اشتد سواده وحلاجد من الزيتون سواء ، فإذا نصَحِجَ اشتد كعجمة الغبُيراء ، وهي تصبغ الفر صاد ، نقر سُ غَرْساً . قال ابن الأعرابي : من غريب شجر البر الزّنابيور ، واحدتها زننبيوة وزننباوة وذرنبورة ، وهو ضرب من الشين ، وأهل الحضر بسمونه الحكاواني . والزّننبور من الشين ، والمعظم ، وجمعه تزاير ، وقال جبيها :

فأَفْنَكَ كَفَيْهِ وأَجْنَعَ صَدْرٌ. بِجَرْعٍ ، كَإِنتاج الزُّبابِ الزُّنابِرِ

زِنَّر: الزَّنْتُرَةُ : الضَّيقُ . وقعوا في زَنْتُرَ مَّ من أمرهم أي ضيق وعُسْر . وتَزَنْتُرَ : تَبَغْتُرَ . والزَّبِنْتُرُ : القصير فقط ؟ قال :

تَمَهَجَرُوا وأَيُّمَا تَمَهَجُرِ، وهم بنو العَبْدِ اللَّيْمِ العُنْصُرِ، بنو اسْتُهَا والجُنْنُدُعِ الزَّبَنْتُرِ

وقيل : الزَّبَنْتَرُ القصيرِ المُلكَزُّزُ الحَكثَّقِ .

وَنَجُو : اللَّيْت : زَنْجُرَ فلان لك إذا قال بطفر إبهامه ووضعها على ُظفَر سَبَّابته ثم قرع بينهما في قوله : ولا مثل هذا ، واسم ذلك الزّنْجِيرُ ؛ وأنشد :

> فأرسلت إلى سَلْمَى بأن النَّفْسَ مَشْفُرُوفَ. فيا جادَت لنا سَلْمَى بِزِنْجِيرٍ، ولا فُرْفَ.

والز"نجير : قَرْعُ الإبهام على الوسطى بالسبابة . ابن الأعرابي : الز"نجيرة ما يأخذ طَرَفُ الإبهام من رأس السّن إذا قال : ما لك عندي شيء ولا ذه. أبو زيد : يقال للبياض الذي على أظفار الأحداث الز"نجير والز"نجيرة والفرف والوَبْش .

زنقو : التهذيب في الرباعي : قالوا الزّنْـقير ُ هو قُـلامـة ُ الظفر ، ويقال له الزّنْـجير أيضاً ، وكلاهما دخيلان .

ونهو: التهذيب: في النوادر فلان مُزَنَهُرِ الَّيَ بعينه ومُحَلَّقُ ومُزَنَّرٌ ومُبَنَدِقُ وحَالَقُ إلَيَ بعينه ومُحَلَّقُ ومُنَذِرٌ إليَ بعينه وناذِر ، وهو شدة النظر وإخراج العين .

زهو : الزَّهْرَةُ : نَوْرُ كُلُّ نباتَ ، والجمع زَهْرُ ، وخص بعضهم به الأبيض . وزَهْرُ النبت : نَوْرُهُ ،

وكذلك الزهَرَةُ ، بالتحريك . قيال : والزُّهْرَةُ ا الساض ؛ عن معقوب . بقال أَزْهُورُ بَدِّن الزُّهُورَة ؟ وهو بياض عِيْثَق . قال شمر : الأَزْهَرُ من الرجال الأبيض العتبق البياض النَّيِّر الحَسَن ، وهو أحسن البياض كأن له بَريقاً ونُوراً ، يُزْهر ْ كَمَا يُزْهرُ النجم والسراج . ابن الأعرابي : النُّدوْرُ الأبيض والزُّهُورُ الأصفر،وذلك لأنه ببيضُ ثم يصفر ، والجمع أَزْهَارْ ، وأَزَاهِيرُ جِمْعُ الجِمْعُ ؛ وقد أَزْهُرَ الشَّجْرِ والنبات . وقال أبو حنيَّفة : أَزْ هَرَ النبتُ ، بالألف، إذا نَوَّرَ وظهر زَهْرُهُ ، وزَهْرَ ، بغير أَلف ، إذا حَسُنَ . واز هار ً النبت : كاز ْهَر ً . قال ابن سيده: وجعله ابن جني وباعيًّا ؛ وشجرة مُزْهُورَةٌ ونبـات مُزُّهِرِهُ، والزَّاهِرُ: الحَسَنُ من النبات. والزَّاهِرُ: المشرق من ألوان الرجال. أبو عمرو : الأزهر المشرق من الحيوان والنبات . والأزْهَرُ : اللَّبَنُ ساعـةَ نُعْلَتُ ، وهو الوَضَعُ وهو النَّاهِصُ ١ والصَّر بِعُ. والإزَّهارُ : إزَّهارُ النبات، وهو طلوع زَهُره. والزُّهُرَةُ : النسات ؛ عن ثعلب ؛ قال ابن سده : وأراه إما ريد النُّورَ . وزَهْرَهُ الدنيا وزَهَرَتُها : 'حسننُها وبَهْجَنُها وغَضَارَتُها . وفي التنزيل العزيز : "زهرة الحياة الدنيا . قال أبو حاتم: وَهُرَةُ الحَيَاةُ الدُّنيا ، بالفتح ، وهي قراءة العامـة بالبصرة . قال : وزَهْرَة هي قراءة أهل الحرمين ، وأكثر الآثار على ذلك . وتصغير الزَّهْرِ 'زَهَيْرْ ' ، وبه سمى الشاعر 'زهَيْراً . وفي الحديث : إنَّ أَخُو َفَ ما أَخاف عليكم من `زهْرَ ۚ الدنيا وزينتها ؛ أي حسنها وبهجتها وكثرة خيرها . والزُّهْرَةُ : الجسن والساض ، وقد رُهِرَ رُهُراً . والزَّاهِرُ والأَزْهُرُ : الحسن الأبض من الرجال ، وقيل : هو الأبيض فيه حمرة . ۱ قوله ه وهو الناهس » كذا بالاصل.

ورجل أذ هر أي أبيض مُشرِق الوجه . والأزهر: الأبيض المستنير . والز هر أ : البياض النيّر ، وهو أحسن الألوان ؛ ومنه حديث الدجال : أعور م تجعد أز هر أ . وفي الحديث : سألوه عن جد بني عامر بن صعصعة فقال : جمل أز هر مُ مُتفَاج . وفي الحديث : سورة البقرة وآل عبران الز هر اوان ؛ أي المنيرتان المنضيئتان ، واحدتها زهر الد .

وفي الحديث : أكثر وا الصلاة علي في الليلة الفراء واليوم الأزهر ؛ أي ليلة الجمعة ويومها ؛ كذا جاء مفسراً في الحديث . وفي حديث علي ، عليه السلام ، في صفة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كان أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهى . والمسرأة زهر المباون أبيض كالدراة الزهر المباون أبيض كالدرة الزهر المباون أبيض كالدرة الزهر المباون أبيض كالدرة المراة هراء، والمراة الأبيض .

والزُّهُورُ : ثلاثُ ليال من أوَّل الشهر .

والزُّهَرَةُ ، بفتح الهاء : هذا الكوكب الأبيض ؛ قال الشاعر :

قد وَكُنْكَتْنِي طَلَّتْنِي بِالسَّبْسُرَ. ، وَ الزُّهُـرَ. وَأَيْقَظَنَتْنِي لَطُلُلُوعِ الزُّهُـرَ.

والزُّهُورُ : تَلَأَلُوْ السراجِ الزاهر . وزَهَرَ السراجُ يَزْهَرُ 'زُهُوراً وازْدَهَرَ : تلألاً ، وكذلك الوجه والقَمْر والنجم ؛ قال :

> آلُ الزُّبَيْرِ 'نجُومٌ 'بِسْتَضَاءُ بِهِمْ ، إذا دَجا اللَّيْلُ من طَلْماثِه تَزْهَرَا

> > وقال :

عَمُّ النَّجُومَ ضَوْءُه حين بَهَر ، فَغَمَر النَّجْمَ الذي كان ازْدَهَرْ

وقال العجاج :

ولئى كمِصْباحِ الدُّجَى المَـزُ هُورِ

قيل في تفسيره: هو من أز هرَ و الله من كما يقال مجنون من أَجَنَه و الأز هر الله و الله

نَمْشِي، كَمَشْيِ الزَّهْراء في َدَمَثِ الـ رُّوْضِ إلى الحَزْنُ ِ، دُونِهَا الجُرْنُفُ

ودُرَّةُ تُرَهْرَاءُ: بيضاء صافية . وأَحمر زاهـر : شديد الحمرة ؛ عن اللحاني .

والاز دهار بالشيء: الاحتفاظ به . وفي الحديث: أنه أوصى أبا قتادة بالإناء الذي توضاً منه فقال: از دَهر بهذا فإن له شأناً ، أي احتفظ به ولا تضعه واجعله في بالك ، من قولهم: قضيت منه زهر تي أي وطري ، قال ان الأثير: وقيل هو من از دَهر بإذا فرح أي ليُسفر وجهك وليزهر مر ، وإذا أمرت صاحبك أن يَجِد فيما أمرت به قلت له: از دَهر ، والدال فيه منقلة عن تاء الافتعال ، وأصل ذلك كله من الرهرة والحسن والبهجة ؛ قال جريو:

فإنك قَيَيْنُ وَابْنُ قَيَنْيَيْنِ ، فازْدَهِرِ بِكِيرِكَ ، إنَّ الكِيرَ لِلْقَيْنِ نَافِيعُ

قال أبو عبيد : وأظن از دَهَرَ كُلمة ليست بعربية كأنها نبطية أو سريانية فعر بت ؛ وقال أبو سعيد :

هي كلمة عربية ، وأنشد ببت جرير وقال : معنى ازدَهِر أي افرح ، من قولك هو أزهر بين ألازهر أيين الزهرة ، وازده هر معناه ليسفر وجهك ولين هر . وقال بعضهم : الازدهاد بالشيء أن تجعله من بالك ؛ ومنه قولهم : قضيت منه زهري ، بكسر الزاي ، أي وطري وحاجتي ؛ وأنشد الأموي :

# كَمَّ ازْدَهَرَتْ قَيْنَةٌ بالشَّرَاعِ لِأَسُوادِها ، عَلَّ منها اصْطِباحا

أي جَدَّتُ في عملها لتحظى عند صاحبها . يقول : احتفظت القَيْنَةُ الشَّرَاعِ ، وهي الأوتار والاز دهاد أ: إذا أمرت صاحبك أن يَجِد فيا أمرته قلت له : از دَهِر جها أي احْتَمِلها ، قال : وهي أيضاً كلمة مريانية . والمزهر أ بها والمزهر أ : العود الذي يضرب به .

والزَّاهِرِيَّةُ : التَّبَّخَتُرُ ؛ قال أبو صخر الهذلي :

يَفُوحُ المِسْكُ منه حين يَغَدُو ، ويَمَشِي الزَّاهِرِيَّةَ عَيْرَ حال

وبنو 'زهْرة: حيّ من قريش أخوال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو اسم امرأة كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ، نسب ولده إليها . وقد سبت زاهراً وأزهر وزهيراً . وزهران أبو قبيلة . والمرزاهر : موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي لله بُرر ي :

ألا يا حَماماتِ المَـزاهِرِ ، طالما بَـكَيْنُنُّ،لو يَرْثِيلَكُنُنَّ رَحِيمُ

زور : الزَّوْرُ : الصَّدْرُ ، وقيل : وسط الصدر ، وقيل : أعلى الصدر ، وقيل : مُلْتَقَى أَطراف عظام الصدر حيث اجتمعت ، وقيل : هو جماعة الصَّدر

من الحنف ، والجسع أزوار . والزور أ : عوج أ الزور ، وقبل : هو إشراف أحد جانبيه على الآخر ، زور كوراً ، فهو أذور أ . وكلب أزور أ : قد استكات جوشن صدر و وخرج كلككله كأنه قد مُصر جانباه ، وهو في غير الكلاب مميل ما لا يكون مُعتدل التربيع نحو الكر كرة واللهدة ، ويستحب في الفرس أن يكون في تزور وضيق وأن يكون رحب اللهان ، كما قال عبد الله بن سليمة ا :

مُتَفَادِبِ الثَّفِناتِ ، ضَيْق زَوْدُه ، رَحْبِ اللَّبَانِ ، شَدِيد طَيِّ ضَرِيسِ

قال الجوهري: وقد فرق بين الزُّوْرِ واللَّبانِ كَمَا تَرَى . والرَّبانِ كَمَا تَرَى . والزُّورُ إحدى الفرس : دخولُ إحدى الفَهُدُ تَيْنِ وخروجُ الأُخرى ؛ وفي قصيد كعب ابن زهير:

في خُلْقِها عن بناتِ الزُّورِ تفضيلُ

الزُّورْ : الصدر . وبناته : ما حواليه من الأضلاع وغيرها .

والزُّورُ ، بالتحريك : المَيكُ ، وهو مثل الصّعر . وعُنْنُ أَزْورُ ، بالتحريك : المَيكُ ، وهو مثل الإبل : الذي يَسُلُتُه المُزَرَّرُ من بطن أمه فَيَعُورَجُ صدره فيغمزه ليقيمه فيبقى فيه من غَمْزه أثر يعلم أنه مُزَوَّرُ . ووركية زَوْراء : غير مستقيمة الحَفْر . والزَّوْراء : البر البعيدة العمر ؛ قال الشاعر :

إذ تَجْعَلُ الجَارَ في زَوْرَاءَ مُظْـلُـمَةً زَلُـنْخَ المُقامِ، وتَطَـوْي دونه المَـرَسَّـا

وأرض زَوْراءُ: بعيدة ؛ قال الأعشى:

١ قوله « عبد الله بن سليم » وقبل ابن سليم ، وقبله :
 ولقد غدوت على القنيص بشيظم كالجذع وسط الجنة المفروس
 كذا بخط السيد مرتضى جامش الأصل .

بَسْقِي دِياراً لها قد أَصْبَحَت غَرَضاً زَوْراء ، أَجْنَفَ عنها القَوْدُ والرَّسَلُ

ومفازة زَوْراء : ماثلة عن السّبت والقصد . وفلاة زَوْراء : بعيدة فيها از ورار " . وقَوْس ور وراء : معطوفة . وقال الفراء في قوله تعالى : وترى الشبس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليبين ؛ قرأ بعضهم : تزاور ورو يرب تتزور ورو و ورا بعضهم : تزور و تزور و آرا ، قال : وازورار ما في هذا الموضع أنها كانت تطلع على كهفهم ذات اليبين فلا تصيبهم وتغر ب على كهفهم ذات السين فلا وقال الأخفش : تزاور عن كهفهم أي تميل ؛ وأنشد:

ودون لَيْلَى بَلَكْ سَمَهُدُرُ ، جَدْبُ المُنْدَى عن هَوانا أَزْوَرُ ، بُنْضِي المُطَابا خِمْسُهُ العَشَنْزَرُ

قال : والزُّورُ مُمَيلٌ في وسط الصدر، ويقال للقوس زَوْرَاءُ لميلها ، وللجيش أَزْوَرُ . والأزْوَرُ : الذي ينظر بِمُؤْخِر عينه . قال الأزهري : سمعت العرب تقول للبعير المائل السّنّام : هذا البعير زَوْرُ . وناقة زَوْرَة : تنظر بِمُؤْخِر عينها لشدّتها وحدّتها ؛ قال صخر الغي :

وماءِ وَرَدْتُ على زَوْرَةٍ ، كَمَشْنِي السَّبَنْتَى بَرِاحُ السَّفِيفَا

ويروى : زُورَةٍ ، والأَوَّل أَعرف. قال أبو عمرو: على زَوْرَةٍ أَي على ناقة شديدة؛ ويقال: فيه ازْورارْ وحَدَّرْ ، ويقال : أراد على فلاة غير قاصدة . وناقة زِورَة 'أَسفار أَي مُهَيَّأَة للأَسفار مُعَدَّة . ويقال : فيها ازْورار من نشاطها .

أبو زيد: زَوَّرَ الطائر تَزُوبِراً إذا ارتفعت حَوَّصَلَتُهُ؟

ويقال للحوصلة : الزَّارَة ُ والزَّاو ُورَة ُ والزَّاوِ رَة ُ . وزَّاوَرَة ُ القَطَاةِ ، مفتوح الواو : ما حملت فيه الماء لفراخها .

والاز و رار عن الشيء: العدول عنه ، وقد از ور " عنه از و راراً واز وار عنه از و براراً و تزاو ر عنه تزاو را کاله بمعنی: عدل عنه و انحرف . و قری ه: تزاو ر کن عن کهفهم ، و هو مدغم تَتَزَاو ر د .

والزَّوْرَاءُ: مِشْرَبَةُ مِن فضة مستطيلة شبه التَّلْـتَكَـةِ. والزَّوْرَاءُ: القَدَّحُ ؛ قال النابغة :

وتُسْقَى ، إذا ما شَنْتَ ، غَيْرَ مُصَرَّدٍ بِزَوْراءَ ، في حافاتها المِسْكُ كانِعُ وزَوَرَ الطائرُ : امتلأت حوصلته .

والزُّوارْ : حبل يُشَدُّ من التصدير إلى خلف الكر كر َ حتى يثبت لئلاً يصيب الحَقَبُ الثَّيلَ فيعتبسَ بوله ، والجمع أزْورَ أَدْ.

وزَوْرُ القوم : رئيسهم وسيدهم .

ورجل زُوار وزُوارَة : غليظ إلى القصر . قال الأزهري : قرأت في كتاب اللث في هذا الباب : يقال للرجل إذا كان غليظاً إلى القصر ما هو : إنه لنزُوار وزُوار ين ؟ قال أبو منصور : وهذا تصحيف منكر والصواب إنه لنزُواز وزُواز ين "، بزاين ؛ قال : قال ذلك أبو عمرو وابن الأعرابي وغيرها . والزور و أن العزيمة . وما له زور ور وزُور ولا صيور بعمي أي ما له وأي وعقل يرجع إليه ؛ الضم عن يعقوب والفتح عن أبي عبيد ، وذلك أنه قال لا زور له ولا صيور ، قال : وأراه إنما أراد لا زرر له فغيره إذ كتبه . أبو عبيدة في قولهم ليس لهم زور " أي ليس كم قوة ولا رأي . وحبل له زور ور أي قوة ؛ قال : وهذا وفاق وقع بين العربية والفارسية . والزور " وزوارة " وروارة وروارة " وزوارة وزوارة " وزوارة " وزوارة " وزوارة " وزوارة " وزوارة وزوارة " وزوارة " وزوارة " وزوارة و الوارة " وزوارة " وزوارة وزوارة " وزوارة و الوارة و الوارة و الوارة " وزوارة و الوارة و الو

واز ْدَارَ هُ: عاده افْتَمَلَ من الزيارة؛ قال أبو كبير: فدخلت ببتاً غيرَ بيت سِنَاخَة ، واز ْدَرْتُ مُزْدَارَ الكَرَمِ المُفْضَلِ

والزُّورَةُ : المرَّة الواحدة . ورجل زائر من قوم زُورَة بالرَّة الواحدة . ورجل زائر من قوم زُورَد وزُور ! الأَخيرة اسم للجمع، وقبل : هو جمع زائر . والزُّورُ : الذي يَزِرُورُك . ورجل زَوْرُ ونساء زَوْرُ ، والرأة زَوْرُ ونساء زَوْرُ ، يكون للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد لأنه مصدر ؛ قال :

حُبُّ بالزَّوْرِ الذي لا يُوَى منه ، إلاَّ صَفْحَة من لِمام

وقال في نسوة زَوْرٍ :

ومَشْيُهُنَ بالكَثْبِب مَوْدُ ، كما تَهادَى الفَتَيَاتُ الزَّوْدُ

والرأة زائرة من نسوة زُور ؛ عن سيبويه ، وكذلك في المذكر كعائذ وعُود . الجوهري : نسوة زُورٌ وُ وَرُورُ مثل 'نوع ونوع ونوع وزائرات، ورجل زَوّال وزَوّال وزَوّال :

إذا غاب عنها بعلنها لم أكنن لله أكنن للم أكنن الما وَوُوراً ، ولم تأنَّسُ إلى كِلابُها

وقد تزاورُوا: زارَ بعضُهم بعضاً. والتَّزْوِيرُ: كرامة الزائرِ وإكرامُ المَزْورِ لِلزَّائِرِ. أبو زيد: زَوَّرُوا فلاناً أي اذَّ بَحُوا له وأَكرموه. والتَّزْويرُ: أن يكرم المَزُورُ زائِرَه ويَعْرِفَ له حق زيارته، وقال بعضهم: زارَ فلانَ فلاناً أي مال إليه ؛ ومنه تزاورَ عنه أي مال عنه. وقد زوَّرَ القومُ صاحبهم تزويراً إذا أحسنوا إليه . وأذارَهُ : حسله على الزيارة. وفي حديث طلحة: حتى أَزَرَ نُهُ مَهْمُوبَ

أي أوردته المنية وزارها ؛ شعوب : من أسماء المنية. واستزاره : سأله أن يَزْورَه . والمَزَارُ : الزيارة. والمَزَارُ : الزيارة. والمَزَارُ : الزيارة. وفي الحديث: إن لزَوْركَ عليك حقيّاً ؛ الزّوْرُ : الزائرُ ، وهو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم كصوّم ونوّم بعنى صائم ونائم. وزور يَزْور رُ إذا مال . والزّوْرة أن : البُعْدُ ، وهو من الازْورار ؛ قال الشاعر :

#### وماءِ وردت' على زَوْرَ ق

وفي حديث أم سلمة : أرسلت إلى عثان ، رضي الله عنه : يا بُنِنَي ما لي أرى رَعِيَّتَكَ عنك مُز ورَّينَ أي معرضين منحرفين ؛ يقال : از ورَّ عنه واز وارَّ عنه واز وارَّ عنه يقيت عنه يقال : ان و رَّ عنه واز وارَّ عنه يقول : النَّوْرَ منه شعر عمر :

#### بالحيل عابسة" زُوراً مناكِبُها

الزُّور ': جمع أَدْور َ من الزُّورِ الميل. ابن الأعرابي:
الزّيّر ' من الرجال الغضبان ' المتقاطيع ' لصاحبه. قال:
والزّير ' الزّر ' . قال : ومن العرب من يقلب أحد
الحرفين المدغمين ياء فيقول في مَر ّ مير ، وفي ذِر ّ
زير ، وهو الدُّجمة ' ، وفي رز ّ ديز ، قال أبو
منصور : قوله الزّيّر ' الفضان أصله مهموز من زأر
الأسد . ويقال للعدو " : زائر ' ، وهم الزائر ون ؛ قال
عنة و :

# حَلَّتُ بأرضِ الزائِرِ بنَ ، فأصبَّعَتُ عَسِراً عَلَى الزائِرِ بنَ ، فأصبَّعَتُ مَّ عَسِراً عَلَى البنة مَخْرَ مَ

قال بعضهم : أراد أنها حلت بأرض الأعداء . وقال ابن الأعرابي : الزائر الغضبان ، بالهمز ، والزاير الحبيب . قال : وبيت عنترة يروى بالوجهين ، فمن همز أراد الأحباب .

وزأرة الأسد: أَجَمَتُه؛ قال ابن جني: وذلك لاعتياده

إياها وزَوْرِه لها . والزَّأْرَةُ : الأَجْمَةُ ذات الماء والحُلفاء والقَصَبِ . والزَّأْرة : الأَجْمَةُ .

والزّير ': الذي مخالط النساء ويريد حديثهن لغير شَر " والجمع أز وار" وأز يار " ؛ الأخيرة من باب عيد وأعياد ، وزير آة " ، والأنثى زير" ؛ وقال بعضهم : لا يوصف به المؤنث ، وقبل : الزّير ' المُخالِط ' لهن في الباطل ، ويقال : فلان زير ' نساء إذا كان يجب زيارتهن ومحادثتهن ومجالستهن ، سمي بذلك لكثرة زيارته لهن ، والجمع الزّير آة ' ؛ قال رؤبة :

# قُلْتُ لِزِيرٍ لِم تَصِلُهُ مَرَابَهُ

وفي الحديث: لا يزال أحدكم كامِراً وِسادَهُ يَتَكَمِئُ عليه ويأخذُ في الحديث فِعْلَ الزّيرِ ؛ الزّيرُ من الرجال : الذي يحب محادثة النساء ومجالستهن ، سمي بذلك لكثرة زيارته لهن ، وأصله من الواو ؛ وقول الأعشى :

تُرَى الزَّيْرَ بَبْكِي بِهَا سَجْوَهُ، ، مَخَافَةَ أَنْ سَوْفَ بِلَدْعَى لَمَـا

لها: للخمر؛ يقول: زيرُ العُودِ يبكي مخافة أَن يَطُـرَبَ القوْمُ إذا شربوا فيعملوا الزّيرَ لها للخمر، وبها بالحمر؛ وأنشد يونس:

> تَقُولُ الحَارِثِيَّةُ أُمُّ عَمْرٍو : أهذا زِيرُهُ أَيْدَاً وزِيرِي ?

> > قال معناه : أَهِلَا دَأْبِهِ أَبِدًا وِدَأْبِي .

والزُّور : الكذب والباطل ، وقيل : شهادة الباطل . رجل زُور وقوم زُور وكلام مُزَوَّر ومُتَزَوَّر : مُمَوَّه بُكذب ، وقيل : مُحَسَّن ، وقيل : هو المُنْقَف ُ قبل أَن يتكلم به ؛ ومنه حديث قول عمر ، رضي الله عنه : ما زَوَر ت كلاماً لأقوله إلا سبقني

به أبو بكر ، وفي روابة : كنت زَوَّرْتُ في نفسي كلاماً يومَ سَقيفة بني ساعدة أي هَيَّأْتُ وأصلحت. والتَّزْويرُ : إصلاح الشيء . وكلام مُزَوَّرُ أي مُحَسَّنُ ؟ قال نصر بن سَيَّارٍ :

أَبْلِغُ أَميرَ المؤمنين رِسالةً ، تَزَوَّرُتُهَا مِن مُحْكَماتِ الرَّسائِل

والتَّزُويِرُ: تَزُيْنِ الكذب. والتَّزُويِرُ: إصلاح من الشيء، وسبع ابن الأَعرابي يقول: كل إصلاح من خير أو شر فهو تَزُويِرُ"، ومنه شاهد الزُّورِ يُزَوَّرُ كلاماً. والتَّزُويِرُ"؛ إصلاح الكلام وتَهيئتُهُ. وفي صدره تَزُويِرُ" أَي إصلاح الكلام وتَهيئتُهُ. وفي وقال الحجاج رحم الله امراً زَوَّرَ نفسه على نفسه أي قوسما وحسنها، وقيل: انتهم نفسه على نفسه، وحقيته نسبتها إلى الزور كفسيَّقه وجهلّه وتقول: أن أُزَوَّرُ كا على نفسه ، وأنشد الأعرابي:

به زُورٌ لم يَسْتَطِعُهُ المُزَوِّرُ ا

وقولهم : زَوَّرْتُ شهادة فلان راجع إلى تفسير قول القَنَّالِ :

ونجن أناس" عُودُنا عُودُ نَبَعَةٍ صَلِيبِ"، وفينا قَسُوةَ" لا تُزَوَّرُهُ

قال أبو عدنان : أي لا نُغْمَزُ لتسوتنا ولا نُسْتَضْعَفُ. فقولهم : زَوَّرْتُ شهادة فلان ، معناه أنه استضعف فغمز وغمزت شهادته فأسقطت . وقولهم : قد زَوَّرَ عليه كذا وكذا ؛ قال أبو بكر : فيه أربعة أقوال : يكون التَّزْويرُ فعل الكذب والباطل . والزُور : لكذب. وقال خالد بن كُلْمُنُومٍ : التَّزْويرُ التشبيه. وقال أبو زيد : التزوير الترويق والتحسين. وزَوَّرْتُ الشيء : حَسَّنْتُه وقوَّمتُه . وقال الأصعي: التزويرُ الشيء : حَسَّنْتُه وقوّمتُه . وقال الأصعي: التزويرُ

نهيئة الكلام وتقديره ، والإنسان ُيزَوَّرُ كلاماً ، وهو أَن يُقَوَّامَهُ ويُتُقْنِنَهُ قَبَلِ أَن يَتَكُلِّم به . والزُّورُ : شهادة الباطل وقول الكذب ، ولم يشتق من تزوير الكلام ولكنه اشتق من تَزُور الصَّدُر . وفي الحديث : المُتَشَبّع عالم يُعْطَ كَلابس ثُوبين زُورٍ ؟ الزُّورُ : الكذب والباطل والتُّهمة ، وقد تكرر ذكر شهادة الزور في الحديث ، وهي من الكبائر ، فمنها قوله: عَدَ لَـَتْ شهادَة الزور الشَّر ْكَ بالله ، وإنما عادلته لقوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إلماً آخر ، ثم قال بعدها : والذين لا يشهدون الزُّورَ . وزُورٌ نَفْسَه : وسَمَها بالزُّور . وفي الحبر عن الحجاج : زَوَّرَ رجيلُ نَفْسَهُ . وزَوَّرَ الشهادة : أَبِطلها ؛ ومن ذلك قوله تعالى : والذين لا بشهدون الزُّورَ ؛ قال ثعلب : الزُّورُ ههنا مجالس اللهو . قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا إلا أن ربد محالس اللهو هنا الشرك بالله ، وقسل : أعساد النصارى ؛ كلاهما عن الزجاج ، قال : والذي جاء في الرواية الشرك ، وهو جامع لأعياد النصارى وغيرها ؛ قال : وقيل الزُّور ُ هنا مجالس الغنَّاء .

وزَوْرُ القوم وزَوْيِرُهُم وزُوْيَرْ هُمَ: سَيِّدُهُم ورأسهم. والزُّورُ والزُّونُ جميعاً: كل شيء يتخذ دَبُّنا ويعبد من دون الله تعالى ؛ قال الأغلب العجلى :

جاؤوا بِزُورَ بَهِم وجِيْنَنَا بِالْأَصَمُ

قال ابن بري : قال أبو عبيدة مَعْمَرُ ' بن المُثَنَّى إن البيت ليحيى بن منصور ؛ وأنشد قبله :

كانت تبيم معشراً دوي كرم ، على الفظم على المنظم المنظم ، ما جَبُنُوا ، ولا تو للوا من أمم ، قد قابلوا لو بننفخون في فعم م

جاؤوا بِزُورَيْهِم ، وجُننا بالأَصَمّ شَيْخ لنا ، كاللبث من باقي إِرَمْ شَيْخ لنا مُعاوِد ضَرْبَ البُهُمْ

قال: الأَصَمُ هُو عبرو بن قيس بن مسعود بن عامر وهو رئيس بَكْرِ بن وائل في ذلك اليـوم ، وهو يوم الزُّور َيْن ؛ قال أبو عبيدة : وهما بَكْران 'مجلئلان قد قَيَّدوهما وقالوا : هذان 'زور انا أي إلمانا ، فلا نفر حتى يَفِر "ا ، فعابهم بذلك وبجعل البعيرين ربين لمم ، وهُز مَت تميم ذلك اليوم وأخذ البكران فنحر أحدهما وترك الآخر يضرب في سَوْلهِم . قال ابن بري : وقد وجدت هذا الشعر للأغلب العجلي " في ديوانه كما ذكره الجوهري . وقال شهر : الزُّوران رئيسان ؛ وأنشد :

إِذْ أَقْرُونَ الزُّورانِ : 'زور" رازِح' رَارِ" ، وزُورِ" نِقْيُسُه مُطلافِح'

قال : الطئلافح ُ المهزول . وقـال بعضهم : الزُّورُ صَغْرَةً ۗ .

ويقال : هذا 'زوَيْر' القوم أي رئيسهم . والزُّوَيْر': زعيم القوم ؛ قال ابن الأعرابي : الزُّوَيْدِرُ صاحب أمر القوم ؛ قال :

> بأيدي رجال ، لا هوادة بينهُم ، يَسوقونَ لِلمَوْتِ الزُّوَيْرَ البِلَـنَـٰدَدا

> > وأنشد الجوهري :

قَدْ نَضْرِبُ الجَيْشُ الحَيْسُ الأَزْوَرا، حَى تَسرى 'زُوَيْشَ' مُجَوَّرا

وقال أبو سعيد : الزُّونُ الصنم ، وهو بالفارسية زون شم الزاي السين ؛ وقال حميد :

ذات المجوس عَكَفَتُ الزُّونِ

أبو عبيدة : كل ما عبد من دون الله فهو زُورْ . والزِّرْ : الكتَّانُ ؛ قال الحطئة :

وإن غَضِبَت ، خِلْنَ بَالمِشْفَرَيْن سَبَايِسِخَ قُطْنَ ٍ ، وَذَيْراً نُسَالًا

والجمع أزوار". والزاير من الأواتار: الداقيق . والزاير : ما استحكم فتله من الأوتار؛ وزير الميز هر: مشتق منه. ويوم الزاور ين : معروف. والزاور : عسيب النظل . والزارة : الجماعة الضخمة من الناس والإبل والغنم . والزاور "، مشال الهجف": السير الشديد ؛ قال القطامي :

يا ناق ُ نُحْبِّي خَجْبِاً ﴿ زُورُدًا ﴾ وقَلِنَّمي مَنْسِمَكِ ۚ المُغْبَرَّا

وقيل : الزّورَ الشديد ، فلم يخص به شيء دون شيء . وزارَة ' : حي من أز د السّراة . وزارَة ' : موضع ؛ قال :

> وكأن ُ طَعْنَ الحَيِّ مُدْبِرَةً نَخُلُ بِزارَةً ، حَمْلُهُ السُّعْدُ

قال أبو منصور : وعَيْنُ الزَّارَةِ بِالبَّحْرِينَ مَعْرُوفَة . والزَّارَةُ : قرية كبيرة ؛ وكان مَرْزُبانُ الزَّارَةِ منها ، وله حديث معروف .

ومدينة الزُّوراء : بِبغداد في الجانب الشرقي ، سبت زُوراء لازْورار قبلتها . الجوهري ج ودِجلته مخداد تسمى الزُّوراء . والزُّوراء : دار بالحِيرَة بناها النعمان بن المنذر ، ذكرها النابغة فقال :

بِزُوراءَ فِي أَكْنَافِهِا الْمِسْكُ كَادِعُ

وقال أبو عمرو: رُورُواءُ هُهَا مَكُوكُ مِن فضة مثل التَّكْتَكَة . ويقال : إن أبا جعفر هـدم الزَّوْراء بالحِيرَةِ فِي أَيامه . الجوهري : والزَّوْراءُ اسم مــال

كان لأُحَيْحَهُ َ بن الجُلاح الأَنصاري ؛ وقال : إني أُقيمُ على الزَّوْراء أَعْسُرُها ، إنَّ الكَريمَ على الإخوانِ ذو المالِ

زير: الزّيرُ: الدَّنُّ، والجمع أَزْيارُ". وفي حديث الشافعي: كنت أكتب العلم وألقيه في زيرٍ لنا} الزّيرُ: الحُبُّ الذي يعمل فيه الماء.

والزّيار ': ما يُزيّر ' به البَيْطار ' الدابة ، وهو شناق ' يشد به البيطار ' جعفلَـتَه ' ) وهو أيضاً شناق ' يَشَدُ به الرّعْل ' إلى صدر َ وَ البعير كاللّبَب للدابة . وزيّر الدابة . جعل الزّيار في حنكيها . وفي الحديث : أن الله تعالى قال لأيوب ، عليه السلام : لا ينبغي أن يخاصني إلا من يجعل الزيّار في في فم الأسد . الزيّار ' : شيء يجعل في فم الدابة إذا في فم الأسد . الزيّار ' : شيء يجعل في فم الدابة إذا استصعبت لتنتقاد وتذلّ " . وكل شيء كان صلاحاً لشيء وعصبة " ، فهو زوار" وزيار " ؟ قال ابن الرّقاع :

كانوا زواراً لأهل الشَّامِ، قد علِموا، للله دأوا فيهم حوراً وطنعيانا

قال ابن الأعرابي: زوار وزيار أي عصمة كزيار الدابة ؛ وقال أبو عمرو: هو الحبل الذي يَحْصُلُ به الحَقَبُ والتَّصْديرُ كيلا يَدنو الحَقَب من الثَّيل ، والجمع أزور وَهُ ؛ وقال الفرزدق:

> بأرْحُلِنا كِحِدْنَ ، وقد تَجعَلنا ، لكل نَجيبَةٍ منها ، زيارا

وفي حديث الدجال: رآه مُكَبَّلًا بالحديد بِأَزُورَةٍ ؟ قال ابن الأثير: هي جمع زوار وزيار ؟ المعنى أَنه جمعت يداه إلى صَـدُرهِ وشُدُّتُ ، وموضعُ بأزُورَةٍ: النصبُ ، كأنه قال مُكَبَّلًا مُزَوَّراً.وفي صفة أهل النار: الضعيف الذي لا زيرَ له ؟ قال

ابن الأثير : هكذا رواه بعضهم وفسره أنه الذي لا وأي له، قال : والمحفوظ بالباء الموحدة وفتح الزاي.

#### فصل السين المهملة

سأر: السُّؤرُ بَقِيَّة الشيءَ، وجمعه أَسَارَ "، وسُـؤرُ الفَّارَ وَ وغيرها ؛ وقوله أنشده يعقوب في المقلوب :

> إنَّا لنَضْرِبُ تَجعُفُراً بِسُيوفِنا ، ضَرْبَ الغَربِيَةِ تَرْكَبُ الآسارا

أراد الأسآر فقلب ، ونظيره الآبار ُ والآرام ُ في جمع ِ بِئْر ورِئْم .

وَأَسَارَ مَنْهُ شَيْدً . أَبْقَى . وفي الحديث: إذا تشربتهم فأستووا ؛ أي أبقوا شيئاً من الشراب في قَعْرِ الإناء ، والنعت منه سأآر على غير قياس لأن قياسه مستو ؛ الجوهري : ونظيره أجبر و فهو جبال . وفي حديث الفضل بن عباس : لا أوثير مسؤولك أحدا أي لا أتثر كه لأحد غيري ؛ ومنه الحديث : فما أسأروا منه شيئاً ، ويستعمل في الطعام والشراب وغيرهما . ورجل سأآر : 'يستو في الإناء من الشراب ، وهو أحد ما جاء من أفعك على فعال ؛ ودوى بعضهم بيت الأخطل :

وشارِبِ مُرْبِحِ بالكأسِ نادَمَني لا بالحَصورِ ولا فيهـا بِسأآرَ

بورَوْن سَعّار ، بالهمز . معناه أنه لا يُستُر في الإناء المشورة : بِسو الر يُستَفُه كله ، والرواية المشهورة : بِسو الر أي بِمُعَر بِيدٍ وَثَابٍ ، من سار إذا وَثَبَ وَثُب المُعَر بِيدِ على من يُشارِبه ؛ الجوهري: وإنما أدخل الباء في الحبر لأنه ذكف بلا منذه بالممنذه بي المين المُضارعته له في النبي . قال الأزهري : ويجوز أن يكون سأ آر من ساً رَن ومين أساً وثن كانه رُد في الأصل ، كما

قالوا دَرَّاكُ مِنْ أَدْرَ كُنْتُ وَجَبَّارِ مِنْ أَجْبَرَ ْتُ ؟ قالِ ذو الرمة :

صدر أن بها أسار أن من ماء مقفر صدر أعطانه ، غير حائل صرى لكس من أعطانه ، غير حائل يعني قطا وردت بقية ما أساره في الحوض فشربت منه . الليث : يقال أسار فلان من طعامه وشرابه أسؤرا وذلك إذا أبقى بقية ؛ قال : وبقية كل شيء أسؤره . ويقال للمرأة التي قد جاوزت عنفوان شبابها وفيها بقية :إن فيها لسؤرة "وومنه قول حميد ابن ثور:

إذاءً معاش ما 'يحلُ إذارُها من الكيس ، فيها 'سؤرَة' ، وهي قاعد' من الكيس ، فيها 'سؤرَة' ، وهي قاعد' أراد بقوله وهي قاعد قُعودها عن الحيض لأنها أسئت . وتسأر النبيذ : شرب 'سؤرَه وبقاياه ؛ عن اللحياني . وأسأر من حسابه : أفضل . وفيه 'سؤرة أي بقية شباب ؛ وقد روي بيت الهلالي :

إزاء منعاش لا يَزَالُ نِطاقُهَا تشديداً ، وفيها سُؤرَة " ، وهي قاعِد "

التهذيب: وأما قوله و وسائير الناس هَمَج » فإن أهل اللغة انفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي ، من قولك : أسائرت سؤراً وسؤرة إذا أفضك تها وأبقيتها . والسائير : الباقي ، وكأنه من سأر يَسأر فهو سائير . قال ابن الأعرابي فيما روى عنه أبو العباس : يقال سأر وأسائر إذا أفضل ، فهو سائير ؛ جعل سأر وأسار وأسائر إذا أفضل ، فهو قال : قال فلا أدري أراد بالسائير المُسئير . وفي الحديث : فضل عائشة على النساء كفضل النيريد المائير المائير الباقي ؛ على سائر الطعام ؛ أي باقيه ؛ والسائر ، مهموز : الباقي ؛ قال ابن الأثير : والناس يستعملونه في معنى الجميع قال ابن الأثير : والناس يستعملونه في معنى الجميع ابن ثور الهلالي .

وليس بصحيح ؛ وتكررت هذه اللفظة في الحـديث وكله بمنى باقي الشيء ، والباقي : الفاضِلُ .

ومن همز السُّؤْرَة من سُورِ القرآن جعلها بمعنى بقيَّة من القرآن وقطعة . والسُّؤْرَة من المال : جَيْدُهُ ، وجمعه سُؤر . والسورة من القرآن : يجوز أن تكون من سُؤرة المال ، تُرِكَ هَمْزُهُ لما كثر في الكلام .

سبو: السبر : التجرية . وسبر الثي سبرا : حزره وخبره . واسبر لي ما عنده أي اعلمه . والسبر : والسبر : والسبر : والسبر : استخراج كنه الأمر . والسبر ، مصدر سبرا الجرح يسبر ه ويسبر ه سبرا نظر مقداره وقاسة ليغرف غوره ، ومسبر تنه : نهايته . وفي حديث الغار : قال له أبو بكر : لا تد خله حتى أسبر م قبلك أي أختبر . وأغر هل فيه أحد أو شيء يؤذي .

والمِسْبَارُ والسَّبَارُ : مَا سُبِرَ بِهِ وَقُدُّرَ بِهِ غَوْرُ الجراحات ؛ قال يَصِفُ 'جرْحَهَا :

تَرُدُ السَّبارَ على السَّابِيورِ

التهذيب : والسَّبَارُ فَتَيِلَةَ تُجْعَلُ فِي الجُرْحِ ؛ وأنشد :

تَرُ دُ عَلَى السَابِرِيِ السَّبارا

وكل أمر رُزْنَه ؛ فَقَدْ سَبَرْتَه وأَسْبَرْتَه . يقال : حَمِدْتُ مُسْبَرَ ، ومَخْبَره .

والسّبْر ' والسّبْر ' : الأصل ' واللّون ' والهَيْئة ' والمَينَة ' والمَينَظَر ' . قال أبو زياد الكلابي : وقفت على وجل من أهل البادية بعد 'منصر َفي من العراق فقال : أمّا اللسّبْر ' فحضري \* ؛ قال : السّبْر ' فحضري \* ؛ قال : وقالت السّبْر ، بالكسر ، الزّي والهيئة ' . قال : وقالت بدوية ' أغجبنا سببر فلان أي نحسن ' حاله وخصبه في بدوية ' أغجبنا سببر فلان أي نحسن ' حاله وخصبه في بدوية ' ، وقالت : وأيته سيّ \* السّبر إذا كان

شاحباً مَضْرُوراً في بدنه ، فَجَعَلَتِ السَّبْرَ بَعنيين . ويقال : إنه لحَسَنُ السَّبْرِ إذا كان حَسَنَ السَّعْناء والهيئة ، والسَّعْناء : اللَّوْنُ . وفي الحديث : يخرج رجل من النار وقد ذَهَبَ حِبْرُه وسِبْرُه ، أي هيئتُهُ . والسَّبْرُ : حُسْنُ الهيئة والجبالُ . وفلان حَسَنُ الحيثة والجبالُ . وفلان حَسَنُ الحيثة بالله حَسَنَ الهيئة ؟

أَنَا ابنُ أَبِي البَرَاء ، و كُلُّ قَوْم لَهُمْ مِنْ سِبْر والدِهِمْ رِدَاء وسِبْرِي أَنْتَنِي رُحرٌ نَقِيٍّ ، وأَنتي لا يُزايِلُنِي الحَيَاءُ

والمسَبُورُ : الحَسَنُ السَّبُر . وفي حديث الزبير أنه قيل له : مُرْ بَنِيكَ حتى يَتَزَوَّ جُوا في الغرائب فقد غَلَبَ عليهم سَبْرُ أبي بكر و نُحُولُهُ ؛ قال ابن الأعرابي : السَّبْرُ ههنا الشَّبَهُ . قال : وكان أبو بكر دقيق المحاسِن نحيف البدن فأمرهم الرَّجُلُ أَن يُزَوِّ جَهم الغرائب ليجتمع لهم مُحسَنُ أبي بكر وشِدَّةُ غيره . ويقال : عرفته يسِبْر أبيه أبي بهيئته وشبَهه ؟ وقال الشاعر :

أَنَا ابنُ المَضْرَحِيِّ أَبِي مُشْلَيْلُ ، وهَلُ يَخْفَى عَلَى الناسِ النَّهادُ ؟ عَلَى الناسِ النَّهادُ ؟ عَلَيْنَا سِبْرُهُ ، ولِكُلُّ فَحْلُ عَلَى عَلَى الْولادِهِ منه نِجَارُ

والسّبْر أيضاً: ماء الوجه، وجمعها أسّبَار والسّبْر والسّبْر والسّبْر أيضاً: ماء الوجه، والسّبْر : ما استُدل به على عِنْق الدابّة أو مُعجنتها. أبو زيد: السّبْر ما عَر فَت به لَـ لُـ وْمَ الدابة أو كر مها أو لكو نها من قبل أبيها . والسّبْر أيضاً : معر فَتُك الدابة بيخصب أو يجد ب والسّبْرات : جمع سَبْرة ، وهي الفداة الباردة ،

بسكون الباء ، وقيل : هي ما بين السحر إلى الصباح ، وقيل : ما بين غدُوَة إلى طلوع الشبس . وفي الحديث : فيم يَختَصِمُ المللَّ الأَعْلَى يا محمد ؟ فسكت مُ وضع الربُّ تعالى يده بين كَتِفَيْهُ فَالَهُهَمَهُ إلى أَن قال : في المُضِيِّ إلى الجُمعات ولمسباغ الوصوء في السَّبَرات ِ؛ وقال الحطيئة :

عِظامُ مَقيلِ الْهَامِ عُلْبُ وَقَابُهَا ، ثباكِرُ نَ حَدَّ الْمَاءِ فِي السَّبَراتِ

يعني شيدة مَ بَرْدِ الشتاء والسُّنَة . وفي حديث زواج فاطمة ، عليها السلام : فدخل عليها وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غَداة سَبْرَة ؛ وسَبْرَة 'بنُ العَوَّال 'مشْتَقَ" منه .

والسَّبْرُ : من أسماء الأسد ؛ وقمال المُؤرَّجُ في قول الفرزدق :

بِجَنْبَيْ خِلالٍ يَدْ فَعُ الضَّيْمَ مِنْهُمُ خَوَادِرُ فِي الأَخْيَاسِ، مَا بَيْنَهَا سِبْرُ

قال : معناه ما بينها عَداوة . قال : والسّبْر العَدَاوة ، قال : وهذا غريب . وفي الحديث : لا بأس أن يُصلّبُ الرجل وفي كُمّه سَبُّورة ، قيل : هي الألواح من السّاج يُكتب فيها التذاكير ، وجماعة من أصحاب الحديث يَرْ و ونها سَتُورة ، قال : وهو خطأ .

والسُّبْرَة : طائر تصغيره مُسبَيْرَة "، وفي المحكم : السُّبَرُ طائر دون الصَّقْرِ ؛ وأنشد الليث :

حتى تَعَاوَرَهُ العِقْبَانُ والسُّبَرُ ۗ

والسَّابِرِيُّ مِن الثيابِ : الرَّفَاقُ ؛ قال ذو الرمة : فَجَاءَتُ بِنَسْجِ الْمَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ ، على عَصَوَيْهَا ، سابِرِيُّ مُشَبُرَقُ وكُلُ وَقِيقٍ : سابِرِيُّ . وعَرَضْ سابِرِيُّ :

رقيق ، ليس بمُحقَق. وفي المثل : عَرَّضٌ سابِرِي ۗ ؟ يقوله من يُعْرَضُ عليه الشيء عَرَّضًا لا يُبالَغُ فيه لأَنَ السابِرِي من أَجْود الثيابِ يُرْغَبُ فيه بأَدْنى عَرَض ؟ قال الشاعر :

> بنزلة لا يَشْنَكِي السَّلُّ أَهْلُهَا ، وعَيْشُ كَمِثْلُ السَّابِرِيُّ رَفْيَقِ

وفي حديث حبيب بن أبي ثابت: رأين على ابن عباس ثوباً سابيرياً أستشف ما وراءه . كل وقيق عندهم: سابيرياً ، والأصل فيه الدروع السابيرية مسوبة إلى سابور . والسابيري : ضرب من التهر ؛ يقال : أجو د تمر الكوفة الترسيان والسابيري . والسابيري . والسبيري . والسبيري . والسبيري . والسبير على ، والسبير .

تُطْعِمُ المُعْتَفِينَ مُسَا لَدَيْهَا مِنْ جَنَاهَا ، والعائِلَ السُّبْرُ ورا

قال ابن سیده : فإذا صح هذا فتاء سُرْ ُوت ِ زائدة . وسابورُ : موضع ، أعجبي مُعَرَّب ؛ وقوله : لبس بِجَسْرِ سابُور ِ أَنيسٌ ، يُؤرِّقُهُ أَنِينُـك ، يَا مَعَينُ ،

یجوز أن یکون اسم رجل وأن یکون اسم بلد . والسّبارکی : أرض ُ ؛ قال لبید :

درَى بالسَّبارَى حَبَّةً إِثْرَ مَيَّةٍ ، مُصطَّعَةَ الأَعْناقِ البُلْقَ القَوَّادِمِ

سبطو: السَّبَطْرَى: الانبساطُ في المشي. والضَّبَطُرُ والسَّبَطُرُ : من نَعْتِ الأَسد بالمَضَاءَةِ والشَّدَّةِ . والسَّبَطْرَى : مِشْيَةُ والسَّبَطْرَى : مِشْيَةُ التَّبَخْتُر ؛ قال العجاج :

بيشي السبطرك مشية التبيختر

رواه شهر مشية التَّجَيْبُرِ أي التجَهُّر ، وِالسَّبَطُورَى: مَشْيَةٌ فَيُهَا تَسِخْتُنُو . واسْبُطَوَ ": أَسْرَعَ وامتَكَ ". والسَّبُطُورُ: السُّبُطُ المتدا . قال سيبويه: جَمَلُ سبَطْر وجمال سبَطْرات سريعة ، ولا تُكسّر . واسْبُطَرَّتْ في سَيْرِ ها : أَسرَعَتْ وامتدَّتْ . وحاكمت امرأة ماحبَتُها إلى شربح في هر"ة بيدها فقال : أَدْ نُوها من المُدَّعِيةِ \ فإنْ هي قَرَّتْ ودُرَّتُ واسْبَطَرَّتُ فَهِي لهَا ، وإنْ فَرَّتْ واز بأرَّت فليست لها ؟ معنى اسْبُطَرَّت امتدَّت واستقامت لها ، قال ابن الأثير : أي امتدّت للإرضاع ومالت إليه . واسْبَطَرَّت الذبيحة إذا امتدَّت للموت بعد الذبح . وكل مندّ : 'مسْبَطَرْ . وفي حديث عطاء: سئل عن رجل أخذ من الذبيحة شئاً قبل أن تَسْبَطر " فقال : ما أَخَذ ت منها فهي سُنَّة أي قبل أن تمتَدُّ بعد الذبح . والسَّبَطُرة : المرأة الجسمة . شمر : السَّبَطْر من الرجال السَّبْط ُ الطويل . وقال اللبث : السَّيَطُو الماضي ؛ وأنشد :

كمشية خادر لبث سبطر

الجوهري: اسبطر اضطبع وامتد وأسد سبطر ، مثال هز بر ، أي يَمتد عند الوثبة . الجوهري: وجمال سبطرات طوال على وجه الأرض ، والناء ليست التأنيث ، وإنما هي كتولهم حمامات ورجالات في جمع المذكر ؛ قال ابن بري: الناء في سبطرات التأنيث لأن سبطرات من صفة الجمال ، والجمال مؤنثة تأنيث الجماعة بدليل قولهم: الجمال سارت ورعت وأكلت وشربت ؛ قال : وقول الجوهري إنما هي كحكامات ورجالات وهم في خلطه رجالات بحكامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة ، في خلطه رجالات بحكامات لأن رجالاً جماعة مؤنثة ، من مفيركا يشهر به بنية الكلام .

بدليل قولك : الرجال خرجت وسارت ، وأما حمامات فهي جمع حمام، والحمام مذكر وكان قياسه أن لا يجمع بالألف والتاء . قال : قال سيبويه وإغا قالوا حمامات وإصطبلات وشراد قات وسجلات فجمعوها بالألف والتاء ، وهي مذكرة ، لأنهم لم يكسروها ؛ يريد أن الألف والتاء في هذه الأسماء المذكرة جعلوهما عوضاً من جمع التكسير ، ولو كانت بما يكسر لم تجمع بالألف والتاء . وشعر سبطن " : سبطن . والسباطر : والسباطر : والسباطر .

والسَّبَيْطُرُ ، مثل العَمَيْثُلِ : طائر طويل العنق جداً تراه أَبداً في الماء الضَّحْضاح ، يُكنى أَبا العَيْزار . الفراء : اسْبَطَرَاتُ له البلاد استقامت ، قال : اسْبَطَرَات لَيْلَتُهُا مستقيمة .

سبعو: ناقة ذات سبنارة ، وسَبْعَر تُها : حِدَّتُها ونشاطها إذا رَفَعَت وأسها وخطرت بذنبها وتَدَافَعَت في سيرها ؛ عن كراع . والسَّبْعَرة : النشاط .

سبكو: المُسْبَكِرِهُ: المُسْتَرْسِلُ ، وقيل: المُسْتَرْسِلُ ، وقيل: المُسْتَرِسِلُ ، وقيل: المُسْبَكِرِهُ الشابُ المُعْتَدِلُ التامُ ؛ وأنشد لامرى القيس:

إلى مثلم توننُو الحكيمُ صَبابَةً إِذَا مَا السُبْكُرَّتُ بَيْنَ دِرْعِ وَمِجْوَبِ ا

الجوهري: اسْبَكَرَّتِ الجاربةُ اسْتَقَامَتْ واغْتَدَ لَتَ . وشَبَابُ مُسْبَكِرٌ : معتدل تامّ رَخْصُ . واسْبَكَرُ الشباب : طال ومضى على وجهه ؛ عن اللحياني . واسْبَكَرَ النبت : طال وتَمَ ؟ قال :

أوله «ومجوب» كذا بالأصل المو ل عليه . والذي في الصحاح في
 أدة س ب ك ر ومادة ج و ل : مجول . وقوله شباب مسبكر
 كذا به أيضاً ولعله شاب بدليل ما بعده .

تُرْسِلُ وَحَفاً فاحِماً ذا اسْبِكُرارُ وَحُفاً فاحِماً ذا اسْبِكُرارُ وَسُعَرَ وُ الرَّمَة : وشَعَرَ مُسْبَكِرًا ، وأَسْوَدَ كَالأَسَاوِدِ مُسْبَكِرًا ، على المَتْنَيْنِ ، مُنْسَدِلاً مُجْفالا

وكلُّ شيء امتد وطال ، فهو 'مسبكر ، مثل الشعر وغيره . واسبكر الرجل : اضطَجَع وامتد مثِثل اسبطر ؟ وأنشد :

إذا الهيدانُ حارَ واسْبَكُرُ ا ، وكانَ كالْعدُلُ يُجَرُّ جَرَّا ا

واسْبَكَرَ النهَرُ : حَرَى . وقال اللحياني : اسْبَكَرَ ت عينه دَمَعَت ؛ قال ابن سيده : وهذا غير معروف في اللغة .

ستو: سَنَرَ الشيءَ يَسْنُرُ ، ويَسْنِرُ ، سَنْراً وسَنَراً : أخفاه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

ويَسْتُرُ ونَ الناسَ مِن غيرِ تستَرُ

والستر ، بالفتح : مصدر سَتَر ْت الشيء أَسْتُر ُه إذا غَطَيْت فاستَتَر هو . وتسَتَر أَي تَعَطَّى . وجادية مُستَر َه أَي مُحَدَّر َة . وفي الحديث: إن الله حيي ستير مُحيب لا السّتر وفي الحديث: إن الله حيي ستير من شأنه وإرادته حب الستر والصو ن . وقوله تعالى : جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً ؟ قال ابن سيده : يجوز أن يكون مفعولاً في معنى فاعل ، كقوله تعالى : إنه كان وعد مأتياً ؟ أي آتياً ؟ قال أهل اللغة : مستوراً ههنا بمنى ساتر ، وتأويل الحجاب المنطيع على ومستوراً ومأتياً حسن ذلك فيهما أنهما رأسا آيتين لأن بعض آي

<sup>،</sup> وتموله ه إذا الهدان » في الصحاح إذ .

بـ قوله « ستیر یجب » کذا بالاصل مضبوطاً . وفی شروح الجامع الصغیر ستیر ، بالکسر والنشدید .

سُورَةِ سبحان إِنما ﴿ رُورا وابِرا ﴾ وكذلك أكثر آيات ﴿ كَهِيمِص ﴾ إِنما هي ياء مشددة . وقال ثعلب : معنى مَسْتُوراً مانِماً ﴾ وجاء على لفظ مفعول لأنه سُتر عن العَبْد ، وقيل : حجاباً مستوراً أي حجاباً على حجاب ، والأوال مَسْتور بالثاني ، بواد بذلك كثافة الحجاب لأنه جَعَلَ على قلوبهم أكنة وفي آذانهم وفراً . ورجل مَسْتُور وسَتِير أي عَفِيفَ مَن والحارية سَتِيرة ؟ قال الكميت :

ولَـقَدُ أَزُورُ بِهَا السُّتِيمِ رَّ فَي المُـرَعَّنَةِ السُّتَاثِرِ

وسَنَّرَهُ كَسَنَّرَهُ ؛ وأنشد اللحياني :

لَهَا رِجْلُ 'مُجَنِّرُ أَنْ بِجُنْبِ ۗ، وأُخْرَى مَا يُسَنِّرُهُا أُجَاحُ'ا

وقد انستر واستنر وتستر ؛ الأول عن ابن الأعرابي . والستر معروف : ما ستر به ، والجمع أستار وستور وستر . وامرأة ستيرة : ذات أستارة . والسترة : ذات ستارة . والسترة : ما استنر ت به من شيء كائنا ما كان ، وهو أيضا الستار والستارة والإستارة ، والجمع الستار . والسترة والإستارة والإستارة والإستارة والإستارة والإستارة والإستارة والإستارة والإستارة وفي كالستر ، وقالوا أشوار السسوار ، وقالوا إشرارة وفي الحديث : أينما رجل أغلق بابه على امرأة وأرضى الحديث : أينما رجل أغلق بابه على امرأة وأرضى دونها إستارة فقد تم صداقها ؛ الإستارة : من الستمل في هذا الحديث ، وقيل : لم تسمع إلا في هذا الحديث ، وقيل : لم تسمع إلا فيه . قال : ولو روي أستارة وعم سيشر لكان حسناً . ابن الأعرابي : يقال فلان بيني وبينه سترة وو دج من الأعرابي : يقال فلان بيني وبينه سترة وو دج من

وصاحِن إذا كان سفيراً بينك وبينه. والسَّثْرُ : العَقَل ، وهو من السَّتَارَة والسَّثْرِ . وقد سُتْرِ سَثْراً ، فهو سَتِيرٌ وسَتِيرٌ و ، فأما سَتِيرَة ولا تجمع إلا جمع سلامة على ما ذهب إليه سبويه في هذا النحو، ويقال : ما لفلان سِتْر ولا حجر ، فالسَّتْر الحياء والحجر ، فالسَّتْر الحياء والحجر ألعقل . وقال الفراء في قوله عز وجل : هل في ذلك قسم ليذي حجر ؛ ليذي عقل ؛ قال : وكله يرجع إلى أمر واحد من العقل . قال : والعرب تقول إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها كأنه أخذ من قولك حَجر ت على الرجل . والسَّتَر ن : الشَّر س ، قال كثير بن مزرد :

بين يديه ِ سَنَرُ كالغِرِ بال والإستار ، بكسر الهمزة ، من العـدد : الأربعة ؟ قال جرير :

إنَّ الفَرَزَدُوَّ والبَعِيثُ وأُمَّهُ وأُمَّهُ وأُمَّهُ وأُمَّهُ وأُمَّهُ وأُمَّهُ

أي شر أربعة ، وما صلة ؛ ويروى :

وأبا الفرزْدُق شَرُ ما إسْتار

وقال الأخطل :

لَعَمْرُ لُكَ } إنتُنِي وابْنَيَ جُعَيْلٍ وأَمْهُمُا كَلِيمُ الْمِيمُ لَيْمِ ُ

وقال الكمست :

أَبلِغ كَزِيدَ وإسماعيلَ مَأْلُكَةً ، ومُنْذِراً وأَباهُ شَرَّ إسْتَسادِ وقال الأعشير :

نُوْفَقِي لِيَوْمِ وَفِي لَيَلْمَةِ كَانِينَ مُجِسَبُ إستادُهُـا

قال : الإستار رابع أربعة . ورابع القوم :

إستار ُهُم . قال أبو سعد : سبعت العرب تقول للأربعة إستار لأنه بالفارسية جهار فأغربوه وقالوا إستار ؛ قال الأزهري : وهذا الوزن الذي يقال له الإستار ُ معرَّب أيضاً أصله جهار فأعرب فقيل إستار ، ويُجْمع أساتير . وقال أبو حاتم : يقـال ثلاثة أساتر ، والواحد إستار. ويقال لكل أربعة إستار . يقال: أكلت إستاراً من خبز أي أربعة أرغفة . الجوهري : والإسْتَارُ أَبْضًا وزن أربعة مثاقبل ونصف، والجمع الأساتير . وأستار الكعبة ، مفتوحة الهمزة . والسِّتَارُ : موضع . وهما ستاران ، ويقال لهما أيضاً الستاران . قال الأزهري : الستاران في ديار بني سَعْد واديان بقال لهما السُّو دة بقال لأحدهما: السَّتَارُ الأَغْبَرُ ، وللآخر : السَّتَارُ الجابـريُّ ، وفيهما عيون فَوَّارَة تسقى نخيلًا كثيرة زينة ، منها عَيْنُ حَنيذ وعِينُ فرياض وعين بَثاء وعين حُلوة وعين تُو مداءً ، وهي من الأحساء على ثلاث ليال ؟ والستار الذي في شعر امرىء النيس:

> على السّتارِ فَيَدْبُل هما جبلان . وستارَة : أُرض ؛ قال :

سَلاني عن ستارة ، إن عندي بها علماً ، فنمن تبني القراضا بجيد قوماً دوي حسب وحال كراماً ، حَبْثُما حَبْسُوا مخاضاً

سجو : سَجَرَه يَسْجُرُهُ سَجْراً وسُجُوراً وسَجُرَه : ملأنه . وقوله تعالى : ملأنه . وقوله تعالى : وإذا البيحار سُجُرات ؛ فسره ثعلب فقال : مُلِئَت ، قال ابن سيده : ولا وجه له إلا أن تكون مُلِئَت ناراً . وقوله تعالى : والبحر المسَجُور ؛ جاه في التفسير : أن البحر يُسْجَر فيكون نار جهنم .

وسَجَرَ يَسْجُرُ وانْسَجَرَ : امتلاً . وكان علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، يقول : المسجورُ بالنار أي مملوء . قال : والمسجور في كلام العرب المملوء . وقد سَكَرَ ْتُ الْإِنَاء وسَجَرَ ْنَه إِذَا مِلاَّتِه ؛ قال لبيد :

#### مَسْجُورةً 'متَجاوراً 'قلامُها

وقال في قوله: وإذا البيحار سُجْرَت ؟ أفضى بعضها إلى بعض فصارت مجراً واحداً. وقال الربيع: سُجْرَت أي فاضت ، وقال قتادة: كذهب ماؤها ، وقال كعب: البحر جهنم يُسْجَر ، وقال الزجاج: قرى سُجِّرت فُجْرت، ومعنى سُجِّرت فُجْرت، وسُجِرت مُلِئت ؟ وقيل: جُعِلت مبانيها نيوانها بها أهل النار . أبو سعيد: مجر مسجور ومفجور ومفجور . ويقال: سَجْر هذا الماء أي فَجَر ه حيث تريد . وسُجِر ت النَّهاد السَجْراً: مُلْئِت من المطر، وكذلك والساجر: الموضع الذي عرب به السيل فيملؤه ، على النسب، أو يكون فاعلا في معنى مفعول ، والساجر: الساجر: وسَجَر ت الماء في حلقه: السيل الذي يملأ كل شيء . وسَجَر ت الماء في حلقه: صبته ؟ قال مزاحم:

كَاسَجَرَتْ ذَا المَهُدِ أُمْ حَفَيَةُ "، بِيُمْنَى يَدَيْهَا مِنْ قَدِي ۗ مُعَسَّلِ

القَدِيُّ: الطَّيْبُ الطَّعْمِ من الشراب والطعام . ويَقَالُ ٢ : وَوَ دُنَا مَاءً سَاجِراً إِذَا مِلاً السَّيْلُ . والساجر : الموضع الذي يأتي عليه السيل فيملؤه ؟

١ قوله « وسجرت الثاد » كذا بالاصل المول عليه ونسخة خط من الصحاح ايضاً ، وفي المطبوع منه الثار بالراء وحرر ، وقوله و كذلك الماء النح كذا بالاصل المول عليه والذي في الصحاح وذلك وهو الاول .

 و له « ویقال النج » عبارة الاساس ومررنا بکل حاجر وساجر و هو کل مکان مر به السیل فعلاه .

قال الشماخ:

وأَحْمَى عليها ابْنَا يَزِيدَ بنِ مُسْهِرٍ، بِيَطْنْزِ المراضِ،كلُّ حِسْي وساجِرِ

وبئر سَجْرَ": ممثلثة . والمَسْجُورَ": الفادغ من كل ما تقدم ، ضد ؛ عن أبي علي . أبو زيد : المسجور يكون الذي ليس فيه شيء . الفراء : المَسْجُورُ اللبنُ الذي ماؤه أكثر من لبنه . والمُسْجَورُ : الذي غاض ماؤه .

والسَّحْرُ : إيقادك في التُّنُّور تَسْحُرُ و بالوَّقُود سَجْراً. والسَّجُورُ : اسم الحَطَب. وسَجَرَ التَّنُورَ يَسْجُرُهُ سَجْرًا : أوقده وأحماه ، وقيل : أَشْبَع وَقُودَه . والسَّجُورُ : مَا أُوقِدَ به . والمِسْجَرَةُ : الحَسْبَة التي تَسُوطُ مَا فيه السَّجُورَ . وفي حديث عمرو بن العاص: فَصَلَّ حَيْ يَعْدِلُ الرُّمْحَ ظَلُّهُ ثُمُ اقْصُرْ فإن جهنم تُسْجَرُ وتُفتح أبوابُها أي نوقد؛ كأنه أراد الإبرادَ بالظُّهُرُ لقوله، صلى الله عليه وسلم : أَبْرِدُوا بالظهر فإن شدَّة الحرّ من فَيْتِح ِجهم ، وقيل : أراد به ما جاء في الحديث الآخر : إنَّ الشمس إذا استوت قار نَها الشيطان فإذا زالت فار قَما ؟ فلعل سَجْرَ جهنم حينتُذ لمقارنة الشيطان الشمس وتَهْدِئَتُه لأَن يَسْجِد له عُبَّادُ الشمس ، فلذلك نهى عن ذلك في ذلك الوقت ؛ قال الخطابي ، رحمه الله تعالى : فوله تُسْجَرُ جهنم وبين قرني الشيطان وأمثالها من الألفاظ الشرعبة التي ينفرد الشارع بمعانيها ويجب علينا التصديقُ بها والوُقوفُ عند الإقرار بصحتها والعملُ ۗ

وَشَعْرُ " مُنْسَجِرِ " وَمَسْجُونِ " : مستوسل ؛ قال الشاع :

 ب توله « ومسجور » في القاموس مموجر ، وزاد شارحه ما في الاصل .

#### إذا ما انتنكى سَعْرُه المُنسَجِرُ

و كذلك اللؤلؤ لؤلؤ مسجور إذا انتثر من نظامه . الجوهري : اللؤلؤ المسجور المنظوم المسترسل ؛ قال المخبل السعدي واسمه ربيعة بن مالك :

> وإذا ألمَّ خَيَالُها كُلُّوفَتُ عَيْنِي ، فماءً سُؤُونَها سَجْمُ كاللُّؤُلُوْ المَسْجُورِ أُغْفِلَ فِي سِلْكِ النَّظامِ، فغانه النَّظْمُ

أي كأن عيني أصابتها طر فق فسالت دموعها منحدرة ، كدر آ في سلنك انقطع فتتحد ر دره و منحدرة ، كدر في سلنك انقطع فتتحد ر دره و الشؤون : جمع شأن ، وهو بجرى الدمع إلى العين . وشعر مسبحر ": مُر جدل ". وسبحر الشيء سبحر آ : أرسله ، والمسبحر ": الشعر المر سل ؟ وأنشد :

#### إذا ثنني فرعها المُستجر

ولؤلؤة مَسْجُورَة ": كثيرة الماء . الأَصعي : إذا حنّت الناقة فَطَرَبَت فِي إثر ولدها قبل : سَجَرَت الناقة 'تَسْجُر' سُجوراً وسَجْراً ومَدَّت حنينها ؟ قال أبو 'زبَيْد الطائي في الوليد بن عثان بن عفان ، ويروي أيضاً للحزين الكناني :

> فإلى الوليد اليوم حَنَّتُ نافِي ، تَهْوِي لِمُنْبَرِ المُتُتُونِ سَمَالِقِ حَنَّتُ إلى بَرْقِ فَقُلْتُ لَما : قِرْي بَعْضَ الْحَنِينِ ، فإن سَجْر كُ شائقي ا كَمْ عِنْد ، من نائِل وسَماحَة ، وشَمَائِل مَيْمُونة وخَلائق ا

د وله « الى برق » كذا في الاصل بالقاف ، وفي الصحاح أيضاً.
 و الذي في الاساس الى برك، واستصوبه السيد مر تفيهامش الاصل.

قُرِي : هو من الوَ قارِ والسكون ، ونصب به بعض الحنين على معنى كُفتِّي عن بعض الحنين فإن حنينك إلى وطنيك شائقي لأنه مُذَكر لي أهلي ووطني . والسَّالِق : جمع سَمْلكَق ، وهي الأرض التي لا نبات بها . ويروى : قرِي، من وقدر وقد يستعمل السَّجْر ، في صَوْت الرَّعْد . والساجر ، والمسجور : الساكن . أبو عبيد : المسجور ، الساكن والمُمتكيء معاً .

والساجُور': القيلادة' أو الحشبة التي توضع في عنق السكلب. وسَجَرَ السكلب والرجل يَسْجُرُهُ سَجْراً: وضع الساجُورَ في عنقه ؛ وحكى ابن جني : كلب مُسَوْجَرَ ، فإن صح ذلك فشاذ نادر . أبو زيد : كتب الحجاج إلى عامل له أن انعَث إلي فلاناً مُسَمَّعاً مُسَوْجَراً أي مُقَيَّداً مغلولاً . وكلب مَسْجُور " : في عنقه ساجور" .

وعين سَجْراءُ: بَدِّنَهُ السَّجْرِ إِذَا خَالِطَ بِياضِهَا حَمْرةً التَهْذِيبِ : السَّجْرُ والسَّجْرَةُ مُحْرَةً في العين في بياضها ، وبعضهم يقول : إذا خالطت الحيرة الزرقة فهي أيضاً سَجْراءُ ؟ قال أبو العباس : اختلفوا في العين، وقيل : البياض الحفيف في سواد العين ، وقيل : البياض الحفيف في سواد العين ، وقيل : هي كُدْرَة في باطن العين من ترك الكحل . وفي صفة علي ، عليه السلام : كان أَسْجَرَ العين ؛ وأصل السَّجْرِ والسَّجْرَ والسَّجْرَ أَل بُسُرَبَ سوادُ العين محمرةً ، وقيل : السَّجْرُ أَن يُشْرَبُ سوادُ العين محمرةً ، وقيل : هي حمرة أن يضرب سوادها إلى الحمرة ، وقيل : هي حمرة في بياض ، وقيل : حمرة في زرقة ، وقيل : حمرة في بياض ، وقيل : حمرة في زرقة ، وقيل : حمرة وكذلك العن .

والأسْجَرُ : الغَديرُ الحُرُ الطَّيْنِ ؟ قال الشاعر :

بِغَريضِ ساريةٍ أَدَرَّتُهُ الصَّبَا ، من ماء أَسْجَرَ ، طَيَّبِ المُسْتَنْقَعِ

وغَد يِرِ أَسْجَر : يضرب ماؤه إلى الحبرة ، وذلك إذا كان حديث عهد بالسماء قبل أن يصفو ؛ ونُطْفَة " سَجْراء ، وكذلك القطرة أ ؛ وقيل : سُجْرة ألماء كُد و ته ، وهو من ذلك. وأسد أسْجَر : إما للونه، وإما لحبرة عنه .

وسَجِيرُ الرجل: تَخلِيكُ وصَفيتُه ، والجمع سُجَرَاة . وسَاجَرَه : صاحبَهُ وصافاه ؛ قال أبو خراش :

وكُنْتُ إذا ساجَرْتُ منهم مُساجِراً ، صَبَحْتُ بِفَضْلِ فِي المُروءَةِ والعِلْم

والسَّجِيرُ : الصَّديقُ ، وجمعُه 'سجَراء .

وانسَجَرَتِ الإبل' في السير: تتابعت. والسَّجْرُ: ضَرْبُ من سير الإبل بين الحُبَب والهَمْلَجَةِ. والانسيجارُ: التقدّمُ في السير والنَّجاءُ، وهو بالشين معجمة، وسيأتي ذكره.

والسَّجْوَرِيُّ: الأَحْمَقُ . والسَّجْوَرِيُّ: الحَفيف من الرجال ؛ حكاه يعقوب ، وأنشد :

جاء يَسُوقُ الْعُكَرَ الْمُمْهُومَا السَّجُورَ الْمُمْهُومَا السَّجُورَيُ لَا رَعَى مُسِيمًا وصادَفَ الفَضَنْفَرَ الشَّيمِيمَا

والسُّوْجَرُ : ضرب من الشجر ، قيل : هو الحِيلافُ ؛ عانية . والمُسْجَثِرِ أَ : الصُّلْبُ . وساجِرِ أَ : اسم موضع ؛ قال الراعي :

> َظْمَنَ وَوَدَّعْنَ الجِّسَادَ مَلامَةً ، تَجْمَادَ قَسَا لَمَّا دَعَاهُنَ سَاجِرُ ُ

والسَّاجُورُ : اسم موضع . وسِنْجادُ " : موضع ؟ وقول السفاح بن خالد التغلبي :

إنَّ الكُلابَ ماؤنا فَخَلُوهُ ، وساجِراً واللهِ لَنَ تَحُلُوهُ

قال ابن بري: ساجراً اسم ماء يجتمع من السيل. سجهو: المُسْجَمَيِر : الأبيض ؛ قال لبيد:

وناجِيةً أَعْمَلْنَتُهَا وابتَذَلْتُهَا ، إذا ما اسْجَهَرُ الآلُ في كُلُّ سَبْسَبِ

واسْجَهَرَ"تِ النارُ : اتقدت والنهبت ؛ قال عدي : ومَجُودٍ قَد اسْجَهَر تَناوِيـ ر َ ، كَلَوْنِ المُهُونِ فِي الأَعْلاقِ

قال أبو حنيفة : اسْجَهَر منا تَوَقَدَ 'حسْناً بأَلُوانِ الزَّهُر . وقال ابن الأَعرابي: اسْجَهَر ُظهر وانْبُسَطَ، واسْجَهَر ُظهر وانْبُسَط، واسْجَهَر ً السراب ُ إذا تَريَّه َ وجَرَى ، وأنشد بيت لبيد .

وسحابة " مُسْجَهَرَ" : يَتَرَقَرَقُ فيها الماء . واسْجَهَرَ" الرَّمَاحُ إذا أَقْبَلَتْ إليك . واسْجَهَرَ" الليلُ : طالَ . واسْجَهَرَ" البيناءُ إذا طال .

سعو: الأزهري: السّعر عمل القراب فيه إلى الشيطان وبمونة منه ، كل ذلك الأمر كينونة السعو الشيطان وبمونة منه ، كل ذلك الأمر كينونة السعو ومن السعر الأخذة التي تأخذ العبن حتى يُظن أن الأمر كما يُوى ؛ والبس الأصل على ما يُوى ؛ والسّعر : الأخذة أوكل ما لكف مأخذ أه ودق المنعر " وسعر" وسعر وسعر وسعر وسعر أوسيمر أوسيمر وسعر " وسعر السيمر أوسيمر أوسيمر ورجل ساحر سعر نوم سعر أو وسعرا وسيمر إوالسّمر : البيان في معاري ، ولا أبكس في والسّمر : البيان في والزّبر قان بن بدر وعمر وبن الأهنم قدموا على الذي المنا الذي ملى الله عليه وسلم ، فسأل الذي ملى الله عليه وسلم ، فسأل الذي عليه فيراً فلم عليه وسلم ، عمر أعن الزّبر قان فأنى عليه فيراً فلم عليه وسلم ، عمر أعن الزّبر قان فأنى عليه فيراً فلم

ىرض الزبرقانُ بذلك ، وقـال : والله يا رسول الله ، إنه لعلم أنني أفضل مما قال ولكنه حَسَدَ مَكَاني منك؟ فَأَثْنَى علمه عَمْرُ و شراً ثم قال : والله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلتُ ا بالرِّضا ثم أَسْخَطَنِي فقلت ُ بالسَّخَطِ ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من البيان كَسِحْراً ؛ قال أبو عبيد : كأنَّ المعني ، والله أعلم ، أنه تَبِيْكُغُرُ من ثنائه أنه يَعْدَحُ الإنسانَ فيصَدْقُ فيه حتى يَصْرُ فَ القلوبَ إلى قوله ثم يَذْمُهُ ' فَيَصْدُ'ق فيه حتى يَصْر ف القلوبَ إلى قوله الآخر ، فكأنه قد سَحَرَ السامعين بذلك ؛ وقال ابن الأثير : يعني إن من السان لسحراً أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق ، وقبل : معناه إن من البيان ما يَحُسُبُ من الإثم ما كتسه الساحر يسجره فكون في معرض الذم ، ويجوز أن يكون في معرض المدح لأنه 'تستمال' به القلوب' ويَرْضَى به الساخط' ويُسْتَنَوْنَلُ ا به الصَّعْبُ. قال الأزهري : وأصل السِّحْر صَرْفُ الشيء عن حقيقته إلى غيره فكأن الساحر لما أركى الباطلَ في صورة الحق وخَــُّلُ الشيءَ على غير حقينته، قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه . وقال الفراء في قوله تعالى : فَأَنَّى 'تَسْحَرْ وَن ؛ معنــاه فَأَنَّى 'تَصْرَفُونَ ؛ ومثله : فأنى تؤفكون ؛ أفكَ وسُحرَ سواء . وقال يونس : تقول العرب للرجل ما تسحّر ك عن وجه كذا وكذا أي ما صرفك عنه ? وما تُسحَرُكُ عنا سَعْراً أَى مَا صَرَفَكُ ? عَنْ كَرَاعٍ ، وَالْمُعْرُوفَ : مَا تَشْجُرَ كُ تَشْجُراً . وروى شمر عـن ابن عائشة ا قال: العرب إنما سمت السَّحْرَ سحْراً لأنه نزيـل الصحة إلى المرض ، وإنما بقال تسحَرَه أي أزاله عـن البغض إلى الحب ؛ وقال الكمت :

وقادَ إليها الحُنبُّ ، فانقادَ صَعْبُهُ يِجُبُّ من السَّعْرِ الحَكالِ التَّحَبُّبِ

يريد أن غلبة حبها كالسحر وليس به لأنه حب حلال ، والحلال لا يكون سحراً لأن السحر كالحداع ؛ قال شهر : وأقرأني ابن الأعرابي للنابغة :

فَقَالَتْ : يَمِينُ اللهِ أَفْعَلُ ! إِنَّنِي رأيتُك مَسْحُوراً ، يَمِينُك فاجرَه

قال: مسحوراً ذاهب العقل مُفسداً. قال ابن سيده: وأما قوله ، صلى الله عليه وسلم: من تَعَلَّمَ باباً من النجوم فقد تعلم باباً من السحر ؛ فقد يكون على المعنى الأوس أي أن علم النجوم محره التعلم ، وهو كفر ، كما أن علم السحر كذلك ، وقد يكون على المعنى الثاني أي أنه فطنة وحكمة ، وذلك ما أدرك منه بطريت الحساب كالكسوف ونحوه ، وبهذا علل الدينوري هذا الحديث .

والسَّعْرِ ' والسحّارة : شيء يلعب به الصيان إذا 'مدّ من جانب آخر من جانب آخر خرج على لون آخر مخالف ، وكل ما أشبه ذلك : سعّارة ".

وسَحَرَهُ بالطعامِ والشرابِ يَسْحَرُهُ سَحْراً وسَحَرَهُ: غذًّاه وعَلَـَّلَهُ ، وقيل : تَخدَعَهُ . والسَّحْرُهُ : الغِـذاءُ ؛ قال امرؤ القيس :

أوانا مُوضِعِينَ لأَمْرِ عَيْبٍ ، ونُسْحَرُ بالطَّعَامِ وبالشَّرَابِ عَصَافِينٌ ودُودٌ ، عَصَافِينٌ ودُودٌ ، وأَجْرَأُ مِنْ مُجَلِّحَةٍ الذِّنَابِ

أي نُعَدَّى أو نُخْدَعُ . قال ابن بري : وقوله مُوضِعِين أي مسرعين ، وقوله : لأَمْرِ غَيْبٍ يويــد الموت وأنه قد تُغِيِّبَ عنا وَقَنْتُهُ وَنَحْنُ ثُنْلُهُمَى عنــه

بالطعام والشراب . والسَّحْرُ : الحديعة ؛ وقول لبيد: فَإِنْ تَسَاَّ لِينَا: فِيمَ كَخْنُ ? فإنَّنا عَصافيرُ مَن هذا الأَنَامِ المُسْمَعَّرِ

يكون على الوجهن . وقوله تعالى : إنما أنت من المُسَحَّر ين ؛ يكون من التغذية والحديعة . وقال الفراء : إنما أنت من المسحرين ، قالوا لنبي الله : لست عِمَلَكُ إِنَّا أَنت بشر مثلنا . قـال : والمُستحرُّ الْمُجْوَّفُ كَأَنه ، والله أعلم ، أُخذ من قولك انتفخ سَحْرُ لُدُ أَى أَنْكُ تَأْكُلُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابِ فَتُعَلَّلُ ۗ به ، وقبل : من المسحرين أي بمن 'سحر' مرة بعــد مرة . وحكى الأزهري عن بعض أهلَ اللغة في قوله تعالى : إن تتبعون إلا رجلًا مسحوراً ، قولين : أحدهما إنه ذو سَحَر مثلنا ، والثاني إنه سُحِرَ وأزيل عن حــد الاستواء . وقوله تعالى : يا أيها السَّاحر ُ ادْعُ لنا ربك بما عَهِدَ عندك إننا لمهندون ؟ يقول القائل : كيف قالوا لموسى يا أيهــا الساحر وهم يزعبون أنهم مهتدون ? والجواب في ذلك أن الساحر عندهم كان نعتاً محموداً ، والسَّحْرُ كان علماً مرغوباً فيه ، فقالوا له يا أيها الساحر على جهة التعظيم له ، وخاطبوه بما تقدم له عندهم من التسمية بالساحر ، إذ جاء بالمعجزات التي لم يعهدوا مثلها ، ولم يكن السعر عندهم كفراً ولا كان ما يتعابرون به ، ولذلك قالوا له يا أيها الساحر . والساحر' : العالم' . والسَّحْر' : الفسادُ . وطعامُ مسحورٌ إذا أَفْسدَ عَمَلُهُ ، وقبل : طعام مسحور مفسود ؛ عن ثعلب . قال ابن سيده : هكذا حكاه مفسود لا أدري أهو على طرح الزائد أم فَسَدُنُهُ لَفَةً أَمْ هُـو خَطَأٌ . وَنَكِبْتُ مُسْحُودٍ : مفسود ؛ هكذا حكاه أيضاً الأزهري. أرض مسحورة : أصابها من المطر أكثرُ بما ينبغى فأفسدها . وغَيْثُ ذو سحر إذا كان ماؤه أكثر ما ينبغي . وسَعَرَ

المطر' الطين والتراب سَحْراً: أفسده فلم يصلح للعمل ؟ ابن شميل : يقال للأرض التي ليس بها نبت إنما هي قاع قَر قُدر قُدوس . أرض مسحورة ان قليلة اللّبَن . وقال : إن اللّسَتَى يَسْحَر ألبان الغنم ، وهو أن ينزل الله قبل الولاد .

والسَّعْر والسَّعْرَ : آخر الليل قنبينل الصبح ، والجمع أسحار". والسَّعْرَ أن السَّحَر ، وقيل : أعلى السَّعَر ، وقيل : أعلى السَّعَر ، يقال : وقيل : هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر . يقال : لقيته بسُحْرة ، ولقيته أسحرة وسُحْرَة كيا هذا ، ولقيته سَحَراً وستَحَر الأعلى ، سَحَراً وستَحَر الأعلى ، ولقيته بالسَّحَر الأعلى ، ولقيته بالسَّحَر الأعلى ، ولقيته بأعلى سَحَراً بن وأعلى السَّحَران ؛ فأما قول العباج :

غَدَا بأعلى سَحَرٍ وأَحْرَسَا فهو خطأ ، كان ينبغي له أن يقول : بأعلى سَحَرَيْن ، لأنه أو ّل تنفُس الصبح ، كما قال الراجز : مَرْتُ بأعلى سَحَرَيْن تَدْأَلُ ،

ولقتهُ سَحَرَى مَا هذه اللَّلَةُ وَسَحَرَ بُتُهَا ؟ قال :

في ليلة لا نَحْسَ في سَحَريْها وعِشائِها

أراد : ولا عشائها . الأزهري : السَّحَرُ ُ قطعـة من اللَّيل .

وأَسَعَرَ القومُ : صاروا في السَّعَر ، كقول ك : أَصَبِعُوا . وأَسَعَرَ أُوا واستَّعَر ُوا : خرجوا في السَّعَر . واستَتَعَر ُنا أي صرنا في ذلك الوقت ، ونهَ ضَنا لِنسير في ذلك الوقت ؛ ومنه قول زهير :

بكر أن بُكُوراً واستَحَر أنَ بِسُحْرَ أَهِ وتقول : لَقَيتُهُ سَحَرَ يا هذا إِذَا أَرْدَتَ بِـهُ سَحَر \ فوله « أرض مسحورة النم » كذا بالأصل . وعبارة الأساس : وعنز مسحورة قليلة اللبن وأرض مسحورة لا تنبت .

لللُّنكُ ، لم تصرفه لأنه معدول عن الألف واللام وهو معرفة ، وقد غلب علمه التغريف بغير إضافة ولا ألف ولا لام كما غلب ابن الزبير على واحــد من بنيه ، وإذا نكرُّتَ سَحَر صرفتُه ، كما قال تعالى : إِلاَّ آلَ لُوط نجيناهم يستحر ؟ أجراه لأنه نكره"، كقولك نجيناهم بليل ؟ قال : فإذا أَلقَت العرب منه الباءَ لم يجروه فقالوا : فعلت هـذا سَحَرَ يا فتى ، وكأنهم في تركهم إجراءه أن كلامهم كان فيه بالألف واللام فجرى على ذلك ، فلما حذفت منه الألف واللام وفيه نيتهما لم يصرف ، وكلام ُ العرب أن يقولوا : ما زال عندنا مُنْذُ السُّحَر ، لا يكادون بقولون غيره . وقال الزجاج ، وهـو قول سلبويه : سَحَرُ الذا كان نكرة بواد تسحر من الأسحار انصرف ، تقول : أَتيت زيداً سَحَراً من الأسعار ، فإذا أردت سَحَرَ يومك قلت : أنيته سَحَرَ يا هذا ، وأنيته يستَحَرَ يا هذا ؛ قال الأَزهري : والقياس ما قاله سيبويه . وتقول : سر على فرسك تسحَر َ يا فتى فلا ترفعه لأنه ظرف غير منمكن ، وإن سمت يسَحَر رجــلًا أو صغرته انصرف لأنه للس على وزن المعدول كَأْخَرَ ، تقول : سر على فرسك سُحَمَّراً وإنَّا لم ترفعــه لأن التصغير لم يُدُّخله في الظروف المتمكنة كما أدخله في الأسماء المنصرفة ؟ قال الأزهري : وقول ذي الرمة بصف فلاة:

مُغَمَّضُ أَسَعَارِ الخُبُوتِ إِذَا اكْتُسَى ، مِن الآل ِ، مُجَلَّدٌ نَازَحَ المَاءِ مُقْفِر

قيل: أسحار الفلاة أطرافها. وسَحَرُ كُل شيء: طَرَفُه. شبه بأسحار الليالي وهي أطراف مآخرها؟ أراد مغمص أطراف خبوته فأدخل الألف واللام فقاما مقام الإضافة.

وسَحَرُ الوادي : أعلاه . الأزهري : سَحَرَ إذا

تباعد ، وسَحَرَ خَدَعَ ، وسَحِرَ بَكُو َ . واسْنَحَرَ الطائو ُ : غَرَّد بسَحَر ٍ ؛ قال امرؤ القيس :

كَأَنَّ المُدَّامَ وصَوْبَ الغَمَامِ، وديحَ الحُنُزامَى ونَشَرَ القُطْنُو، يُعَلُّ به بَرْدُ أَنيابِها ، إذا طَرَّبَ الطائِرُ المُسْتَجِرْ

والسّحُور : طعام السّعَر وشرابه . قال الأزهري : السّعور ما يُتسَعِّر به وقت السّعَر من طعام أو لبن أو سويق ، وضع اسباً لما يؤكل ذلك الوقت ؛ وقد تسعر الرجل ذلك الطعام أي أكله ، وقد تكرر ذكر السّعور في الحديث في غير موضع ؛ قال ابن الأثير : هو بالفتح اسم ما يتسعر به من الطعام والشراب ، وبالضم المصدر والفعل نفسه ، وأكثر ما روي بالنتح ؛ وقيل : الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة ، والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام و تسمّعر : أكل السّعور .

والسّعْرِ والسّعَرِ والسّعْرِ : ما الترق بالحلقوم والمريء من أعلى البطن . ويقال البجان : قد انتفخ سَعْرُ ، ويقال ذلك أيضاً لمن تعدى طوثر . ويقال الليث : إذا تزّت بالرجل السطنة يقال : انتفخ سَعْرُ ، معناه عدا طوثر ، وجاوز قدر ، وقال الأزهري : هذا خطأ إنما يقال انتفخ سَعْرُ ، البجبان الذي مكلاً الحوف جوفه ، فانتفخ السّعْرُ ، وهو الرئة حتى رفع التلب إلى الحالمة ومنه قوله تعالى : وبلغت القلوب الحساجر وتظنون بالله الظنون ، وكذلك قوله : وأنذر هم يوم الآزفة إذ القلوب لدى المناجر ؛ كل هذا يدل على أن انتفاخ السّعْر من لكر لشدة الحوف وقمكن الفزع وأنه لا يكون من الطنة ؛ ومنه قولم للأرنب : المنقطعة الأسحار ،

والمقطعة السُّحُورِ ، والمقطعة النياط، وهو على التفاؤل، أي سَحَرْ ، يُقطَّعُ على هذا الاسم . وفي المناخرين من يقول : المُقطَّعُ ، بكسر الطاء، أي من سرعتها وشدة عدوها كأنها انقطَّعُ سَحْرَها ونياطبها . وفي حديث أبي جهل يوم بدر بقال لعنتبة بن ربيعة انتفَخ سَحْرُ لُكُ أي رئتنك؛ يقال ذلك للجبان وكل ذي سَحْر شمسَحَر أو السَّحْر انفاً : الرئة ، والجمع أسحار وسُحُور ؛ قال الكميت :

وأربط ذي مسامع ، أنت َ جأشا ، إذا انتفخت من الوَ هَلِ السُّحورُ ُ

وقد يحرك فيقيال سَحَرَ مشال مَهْرٍ ونَهُرِ لمكان حروف الحلق . والسَّحْرُ أَيضاً : الكبد . والسَّحْرُ : سوادُ القلب ونواحيه ، وقيل : هو القلب ، وهو السَّحْرَةُ أَيضاً ؛ قال :

وإني امر'ؤ" لم تَشْعُر ِ الجُبُنَ سُعْرَ نَي ، إذا ما انطَوَى مِنْتِي الفُؤادُ على حِقْدِ

وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سيخري و نتخري ؛ السيخر الرئة ، أي مات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مستند إلى صدرها وما مجاذي سيخر ها منه ؛ وحكى القتي عن بعضهم أنه بالشين المعجمة والجم ، وأنه سئل عن ذلك فشبك بين أصابعه وقد مها عن حدره ، وكأنه يضم شيئاً إليه ، أي أنه مات وقد ضمته بيديها إلى نحرها ، وصدرها ، رضي الله عنها . والشيخر ، : التشبيك ، وهو الذ قن أيضاً ، والمحفوظ الأول ، وستحير ، فهو مسحور وستحير ، فهو مسحور

 ١ قوله ه أو سحر ته ى كذا ضط الاصل . وفي القاموس وشرحه السحر ، بنتج فسكون وقد يمرك ويضم فهي ثلاث لغات وزاد الحفاجي بكسر فسكون اه بتصرف .

ورجل سَنَعَر وسَنَعِير : انقطع سَنَعْر ه ، وهو رثته ، فإذا أصابه منه السّل وذهب لحمه ، فهو سَعِير " وسَعِر " ؛ قال العجاج :

> وغِلْمْتِي منهم سَجيرٌ وسَجِرْ ' وقائمٌ من جَذْبِ كَلْوَيْهَا هَجِرْ

سَحِرَ : انقطع سَحْرُ ، من جذبه بالدلو؛ وفي المحكم : وآبق من جذب دلويها

وهَجِرِ وهَجِير : يمشي مُنْقَلًا متقارب الخَطُو كأن به هِجَاراً لا ينبسط ما به من الشر والبلاء . والسُّعَارَة : السَّعْر وما تعلق به ما ينتزعه القَصَّاب ؛ وقوله :

> أَبَذْهُبُ مَا جَمَعْتُ صَرِيمَ سَخْرِ ؟ ظَلِيفاً ? إنَّ ذَا لَهُوَ العَجِيبُ

معناه : مصروم الرئة مقطوعها ؛ وكل ما يَبِسَ منه، فهو صَرِيمُ سَعَدْرٍ ؛ أنشد ثعلب :

> نقول ُ طَعِينَتِي لَمَا اسْتَقَلَّت : أَتَنْو ُكُ مَا حَمَعْت صَرِيمَ سَحْرِ ؟

وصُرِمَ سَعْرُ وَ: انقطع رجاؤه ، وقد فسر صَريم سَعْرِ بأنه المقطوع الرجاء . وفرس سَعِير : عظيم الجوف في والسَّعْر أو السَّعْر أو : بياض يعلو السواد ، يقال بالسين والصاد ، إلا أن السين أكثر ما يستعبل في سَعَر الصبح ، والصاد في الألوان ، يقال : حماد أصحر وأتان صَعراء . والإسحاد والأستعاد : بقل يسمن عليه المال ، واحدته إسعاد والأستعاد : فطرح بقل أبو حنيفة : سمعت أعرابياً يقول السَّعاد فطرح الألف وخفف الراء وزعم أن نباته يشبه الفُعْل عير أن لا فُعِلة له ، وهو خَشِن وتفع في وسطه قصبة في وأسها كُعْبُر و المحكم في وسطه قيصة في والسهاد في والسها كُعْبُر و الشَّعْل عَيْر في والسها كُعْبُر و السُّعْل و في السهاد في والسها كُعْبُر و السُّعاد ، فيها

حَبِّ له 'دهن' يؤكل ويتداوى به، وفي ورقه حُروفَهُ ''؟ قال : ولا أدري أهو الله : ولا أدري أهو الإستحار أم غيره . الأزهري عن النضر : الإسحار أن الإسحار أن بقلة حار أة تنبت على ساق، لها ورق صغار، لها حبة سوداء كأنها الشهنيز أن .

سحطو: استَنْظَرَ: وقع على وجهه . الأزهري: استَنْظُرَ امنه" .

سحفو: المُسْحَنْفِرُ: الماضي السريع، وهو أيضاً الممتدّ. واسحَنْفَرَ الرجل في منطقه: مضى فيه ولم يَتَمَكَّتْ. واسحَنْفَرَ واسحَنْفَرَ الحَيْل في جريها: أسرعت. واسحَنْفَرَ المُطر: كثر. وقال أبو حنيفة: المُسْحَنْفِرُ الكثيرُ الطّبِ الواسعُ ؟ قال:

أَغَرُ هُزِيمٌ مُسْتَهِلٍ رَبَابُهُ ، له فُرُنُقٌ مُسْحَنْفِراتٌ صَوَادِرُ

الجوهري: بَلَكَ مُسْحَنَفُو واسع. قال الأزهري: اسحَنَفَرَ والجُرَنَفَزَ رُباعيان ، والنون زائدة كما لحقت بالحماسي ، وجملة قول النحويين أن الحماسي الصحيح الحروف لا يكون إلا في الأسماء مثل الجَحْمَرِ ش والجِر دَحْل ، وأما الأفعال فليس فيها خماسي إلا بزيادة حرف أو حرفين . اسْحَنْفَرَ الرجل إذا مضي مسرعاً . ويقال: اسحَنْفَرَ في خطبته إذا مضي واتسع في كلامه .

سخو: سَخِرَ منه وبه سَخْراً وسَخَراً ومَسْخَراً وسُخْراً ، بالضم ، وسُخْرَة وسِخْرِيّاً وسُخْرِيّاً وسُخْرِيّة : هزىء به ؛ ويروى بيت أعثى باهلة على وحن :

إني أَتَنْنِي لِسانَ ، لا أَسَرُ بها ، مِنْ عَلُو ، لا عَجَبُ منها ولا سُخْرُ ويروى: ولاسَخَرْ ، قال ذلك لما بلغه خبر مقتل أخيه

المنتشر ، والتأنيث للكلمة. قال الأزهري : وقد يكون نعتاً كقولهم : هم لك المخري وسيخرية ، من ذكر قال سيخريا ، ومن أنث قال سيخرية . الفراء : يقال سيخرت منه ، ولا يقال سيخرت به . قال الله تصالى : لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ . وقال الله تعالى : فيَسْخَرُ ونَ منهم سيخر الله منهم ، وقال : تعالى : فيَسْخَرُ ون منهم سيخر الله منهم ، وقال : إن تَسْخَرُ وا منا فإنا نسخر الله منهم ، وقال الراعي :

# تَغَيِّرَ ۚ قَوْمِي ولا أَسْخَرُ ۗ، ومَا يُحمُّ مِنْ قَدَرٍ بُقَدَرُ ُ

قوله أسخَرُ ' أي لا أسخَرُ منهم . وقال بعضهم : لو سَخَرْتُ من راضع لحشيت أن يجوز بي فعل. . الجوهري : حكى أبو زيد سَخر ْت ْ به ، وهو أرْدَأُ اللغتين . وقال الأخفش : سَخَرْتُ منه وسَخَرْتُ به ، وضَحَكُتُ منه وضحكت به ، وهَز نُنْتُ منه وهَز نُنْتُ صِه ؛ كُلُّ يقال ، والاسم السُّخُريَّةُ ْ والسُّخْرِيُّ والسُّخْرِيُّ ، وقرىء بهما قوله تعالى : ليَتَّخَـٰذَ بِعِضُهُم بِعِضاً سُخُر يّاً . وفي الحديث : أَنسخَر ْ مني وأَمَّا الملاِك ۚ ? أَي أَنسْتَهُنْرِيءٌ بِي،وإطلاق ظاهره على الله لا يجوز، وإنما هو مجاز بممنى: أَتَضَمُّني فَمَا لَا أَرَاهُ مِنْ حَقَى? فَكَأَنَّهَا صُورَةَ السَّخْرِيَّةُ . وقوله تعالى : وإذا وأوا آية يَسْتَسْخُرُونَ ؛ قال إن الرُّمَّاني : معناه يدعو بعضهم بعضاً إلى أن يَسْخَرَ، كَيَسَخُوْرُونَا، كَعَلَا قِرْنَهُ وَاسْتَعَلَاهُ . وقوله تعالى : يَسْتَسَلْخَارِ وُنَ ؟ أَي يَسْخَرُونَ ويستهزُّ نُونَ ۥ كَمَا تَقُولُ : عَجِبُ اللَّهُ عَجَّبُ واسْتَعْجَبُ بمعنى واحد .

إِنْسُخَرُ منه ، وكذلك سُخْرِي وسُخْرِية ؛ من ذكر و كسخرية ؛ من ذكر و كسر السين ، ومن أننه ضمها ، وقرى بهما قوله تعالى : ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً .

والسُّخْرَ ﴿ : مَا تَسَخَّرْتَ مِن دَابَّةً أَوْ خَادَمُ بِلا أَجِر ولا ثمن . ويقال : سَخَرَ ثُهُ بِمِني سَخَرُ ثُهُ أَي قَهَرْتُهُ وذللته . قال الله تعالى : وسخر لكم الشبس والقبر ؛ أي ذلهما ، والشبس والقبر أمسخران يجريان مجاريهما أي سُختُرا جاريين عليهما . والنجـومُ مُسخَّرات ، قال الأزهري : جاريات مجارية ن . وسَخَّرَهُ لَسخيراً : كلف عبلًا بلا أُجِرةً ، وكذلك تَسَخْرُهُ . وسخَّره بُسَخَّرُهُ سخْرِيًّا وسُخْرِيًّا وسَخَرَه : كلف ما لا يريد وقهره . وكل مقهور مدربر لا علك لنفسه ما مخلصه من القهر ، فذلك مسخَّر . وقوله عز وجل : ألم تروا أن الله سخَّر لكم ما في السبوات وما في الأرض ؛ قال الزجاج: تسخير ما في السموات تسخير الشمس والقمر والنجوم للآدميين ، وهو الانتفاع ُ بها في بلوغ مَنابِتهم والاقتداءُ بها في مسالكهم ، وتسخيرُ ما في الأرض تسخيرُ بجارِها وأنهارها ودوابتها وجميع ِ منافِعِها ؟ وهو 'سَخْرُ أَنْ لِي وَسُخْرِي وَسَخْرِي ، وقيل : السُّخري ، بالضم، من التسخير والسُّخري ، بالكسر، من المُزْء . وقد يقال في الهزء : 'سخرى وسخرى ، وأما من السُّخْرَة فواحــده مضبوم . وقوله تعالى : فاتخذتموهم سُنخْر يّاً حتى أنسوكم ذكري ، فهو سُخريّاً وسيخريًّا ، والضم أجود . أبو زيد : سخريًّا من سَخْر إذا استهزأ ، والذي في الزخرف : ليتخذ بعضهم بعضاً 'سخر يّاً؛ عبيداً وإماء وأجراء. وقال : خادم " سُخْرة ، ورجل" سُخْرة أَيضاً : نُسْخَر منه ، وسُخُرَة "، بفتح الحاء، يسخر من الناس. وتسخّرت دابة لفلان أي ركبتها بغير أجر ؛ وأنشد :

سَواخِر ۗ في سَواءِ البَّم ۗ تَحْتَفِز ُ

ويقال: سَخَرْتُه بمعنى سَخَرْتُه أَي قهرته. ورجل شَخْرَة بُسَخَرُه مِن قَهَره. شخرَة أَي قهرته . ورجل شخرَة بُستخرُه من قَهَره. وسَخَرَت السفينة : أطاعت وجرت وطاب لها السير ، والله سخر ها تسخيراً . والتسخير : التذليل . وسفن سواخر الإذا أطاعت وطاب لها الربع . وكل ما ذل وانقاد أو تهيأ لك على ما تربد ، فقد سُخرَ لك . والسُخْر : السَّيْكران ؛ عن أَبِي حنيفة .

سخبر: السَّخْبَرُ: شَجْرَ إذا طال تدلت رؤوسه وانحنت، واحدته سَخْبَرَ أَهُ ، وقيل : السخبر شَجْر من شَجْر الشَّمام له قُنْضُب مجتمعة وجُرثُومة ؛ قال الشاعر : -

واللؤمُ ينبُت في أُصُولِ السَّخْسَر

وقال أبو حنيفة : السخبر يشبه الشَّمام له 'جر" ثُـومة وعيدانه كالكرّاث في الكثرة كأنّ ثمره مكاسح القصب أو أرق منها ، وإذا طال تدلت رؤوسه وانحنت . وبنو جعفر بن كلاب 'يلقّبون فروع السخْبَرِ ؛ قال دريد بن الصبة :

بما يجيءُ به فروعُ السُّغْبَرِ

ويقال : ركب فلان السغنبَرَ إذا غَدَرَ ؛ قال حسان ابن ثابت :

إنْ تَغَدْرِرُوا فالغَدَّرُ مَنْكُم شِيعة "، والغَدُّرُ يَنْبُتُ فِي أُصُولِ السَّغْبَرِ

أراد قوماً منازلهم ومحالتُهم في منابت السخبر ؟ قال : وأظنهم من هذيل ؟ قال ابن بري : إنما شبه الغادر بالسخبر لأنه شجر إذا انتهى استرخى رأسه ولم يسق على انتصابه ، يقول : أنم لا تثبتون على وفاء كهذا السخبر الذي لا يثبت على حال ، بينا يُرى معتدلاً منتصاً عاد مسترخياً غير منتصب . وفي حديث ابن

الزبير: قال لمعاوية لا تُنطر ق إطراق الأفاهُوانِ
في أصول السخبر؛ هو شجر تألكه الحيّات فتسكنُ
في أصوله، الواحدة سخبرة؛ يقول: لا تتعافَ ل عما نحن فيه.

سدر: السدر : شجر النبق ، واحدتها سدرة وجمعها سدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات وسدرات من الأخيرة نادرة . قال أبو حنيفة: قال أبن زياد: السدر من العضاه ، وهو لكو نان : فهنه عبري ، ومنه ضال ، فأما العبري فما لا شوك فيه إلا ما لا يضير ، وأما الضال فهو ذو شوك ، وللسدر ورقة عريضة مدرورة ، وربا كانت السدرة محللاً ؛ قال ذو الرمة :

قَطَعْتُ ، إذا تَجَوَّفَتِ العَواطي ، ضرُوبَ السَّدُو عُبْرِيثًا وضالا

قال : ونبق الضَّال صغار". فـال : وأَجْوَدُ نبقٍ أَيْعُلُمُ بِأَرْضِ العرَبِ نَسِقُ مَجَرَ فِي بقعة واحدة يُسْمَى للسلطانِ ، هو أَشد نبق يعلم حلاوة وأَطْيَبُه والنحة ، يفوح فَم أكلهِ وثياب ملابسه كما يفوح' العطُّر. التهذيب : السدر اسمَ للجنس، والواحدة سدرة . والسدر من الشجر سد ران : أحدهما بَر "ي" لا ينتفع بثمره ولا يصلح ورقه للغَسُول وربما خَيَط ورَقَهَا الراعية ' ، وثمره عَفِص ٌ لا يسوغ في الحلق، والعرب تسميه الضال ، والسدر الثاني ينبت على الماء ونمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العُنيَّاب له سُلاَّة كَسُلاَّتُه وورقه كورقه غير أن نمر العناب أحمر حلو وثمر السدر أصفر 'مز' يُتَفَكَّه به . وفي الحديث : من قطع سِدْرَة صَوَّبُ اللهُ رأسة في النار ؛ قال ابن الأُثْيَر : قيل أراد به سدر مكة لأنها حَرَم ، وقيل ١ قوله ه سدور يم كذا بالاصل بواو بعد الدال ، وفي القاموس سقوطها ، وقال شارحه ناقلًا عن المحكم هو بالنم .

سدر المدينة ، نهى عن قطعه ليكون أنساً وظلاً لمن أياجر اليها ، وقبل : أراد السدر الذي يكون في الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو في ملك إنسان فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق ، ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر ما يروى عن عروة بن الزبير ، وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً . قال هشام : وهذه أبواب من سيدر قطعه أي وأهل العلم مجمعون على إباحة قطعه .

وسَدِرَ بَصَرُ مُ سَدَراً فهو سَدِرِ : لَم يَكُدُ يَبَصُر . ويقالَ : سَدِرَ البعير ، بالكسر ، يَسْدُرُ سَدَراً عَيْرَ مِن شَدَةً الحَرِ ، فهو سَدِر . ورجل سادر : غير متشتت . والسادر : المتحير . وفي الحديث : الذي يَسْدُر في البحر كالمتشحط في دمه ؛ السَّدَر ، بالتحريك : كالدُّوار ، وهو كثيراً ما يَعْر ض لراكب البحر . وفي حديث علي " : نَفَرَ مُسْتَكْبِراً وَخَبَطَ سادراً أي لاهيا . والسادر : الذي لا وخبَطَ سادراً أي لاهيا . والسادر : الذي لا يُغْتَم الشيء ولا أيبالي ما صَنَع ؛ قال :

سادِراً أَحْسَبُ غَيْنِي رَسُداً ، فَتَنَاهَيْتُ وقد صابَتْ بِقُرْ٢

والسّدَرُ : اسْمِدُ رَارُ البَصَرِ . ابن الأعرابي : سَدِرَ فَمَهِرَ ، وسَدِرَ من شدّة الحرّ . والسّدَرُ : نحير البصر . وقوله تعالى : عند سِدْرَةِ المُنْتَهَى ؟ قال الليث : زعم انها سدرة في السّماء السابعة لا يجاوزها ملّلَك ولا نبي وقد أظلت الماء والجنة ، قال : ويجمع على ما تقدم . وفي حديث الإسراء : ثم رُفِعْتُ إلى سِدْرَةِ المُنْتَهَى ؟ قال ابن الأثير :

 ا قوله «غير منشت » كذا بالاصلبشين معجمة بين تامين ، والذي في شرح القاموس نقلًا عن الاساس : وتكلم سادراً غير متثبت ،
 بثلثة بين تاء فوقية وموحدة .

وقوله « مابت بقر » في الصحاح وقولهم الشدة إذا نزلت صابت
 بقر" أي صارت الشدة في قرارها .

سدرة المنتهى في أقصى الجنة إليها يَنْتَعِي عِلْمُ الْوَّالِن والآخرين ولا يتعدّاها . وسَدَّرَ ثَوْبُه يَسْدُر و سَدَّراً وسُدُوراً : شَقّه ؛ عن يعقوب . والسَّدُر والسَّدُل : إرسال الشعر . يقال : شعر مسدول ومسدور وشعر من منسدول ومننسد ل إذا كان مستر سلا . وسدرت المرأة مشعرها فانسدر : لغة في سدالته فانسدل . ابن سيده : سدر الشعر والسَّنر يَسْدُر ه سدرا أرسله ، وانسدر أيضاً : أمرع بعض الإمراع . أبو عبيد : يقال انسدر أيضاً : أمرع بعض الإمراع . يعدو إذا أمرع في عدو . اللحياني : سدر ثوبه يعدو إذا أرسله طولاً . وقال أبو عمرو : تسدر ثوبه بثوبه إذا أرسله طولاً . وقال أبو عمرو : تسدر ثوبه بثوبه إذا أرسله طولاً . والسّدار : شبه الكلّة الكلّة .

والسَّيدارَةُ : القلَلَنْسُوَةُ بِلا أَصْداغ ٍ ؛ عن الْمُحَرَى " .

والسَّدي : بِنا ، وهو بالفارسية سِهْد لِلَّي أَي ثلاث شعب أو ثلاث مداخلات . وقال الأَصَعي : السدير فارسية كأن أصله ساد ل أي قبة في ثلاث قباب متداخلة ، وهي التي تسميها الناس اليوم سد لِلَّى ، فأعربته العرب فقالوا سدير ". والسَّدير أ : النَّهر ، وقد غلب على بعض الأُنهار ؛ قال :

ألابنن أملكَ ما بَدَا ، ولَكَ الحَوَدُنتَقُ والسَّدِيرِ؟

التهذيب: السدير' نَـهَر بالحِيرة؛ قال عدي:
مَـرُ و حاله و كَثْرُةُ ما يَدْ
لِكُ ، والبحرُ مُعْرِضًا ، والسّديرُ

والسدير : نهر ، ويقال : قصر ، وهو مُعَرَّب ، وأَصله بالفارسية سِه وله أي فيه قِباب مداخلة ..

ابن سيده: والسدير منتبع الماء. وسدير النخل: سواده ومُعتبَعَه . وفي نوادر الأصمعي التي رواها عنه أبو يعلى قال: قال أبو عمرو بن العلاء السدير العشت .

والأسدران : المنكبان ، وقيل : عرقان في العبن أو تحت الصدغين . وجاء يَضربُ أسدرَ به ؟ يُضربُ مشلًا للفارغ الذي لا شغل له ، وفي حديث الحسن : يضرب أسدريه أي عطفيه ومنكبيه يضرب بيديه عليهما ، وهو بمعنى الفارغ . قال أبو زيد : يقال للرجل إذا جاء فارغاً : جاء ينفض أسدر به أي عطفيه . قال : بعضهم : جاء ينفض أصدر به أي عطفيه . قال : وأسدراه منكباه . وقال ابن السكيت : جاء ينفض أزدر به ، بالزاي ، وذلك إذا جاء فارغاً ليس بيده شيء ولم يقض طلبته .

أبو عبرو: سبعت بعض قبس يقول سدّلَ الرجُلُ في البلاد وسدر إذا ذهب فيها فلم يَنْنَه شيء. والعُبّة للعرب يقال لها: السُّدَّرُ والطُّبَنُ. ابن سيده: والسُّدَّرُ اللعبةُ التي تسمى الطُّبَنَ ، وهو خطَّ مستدير تلعب بها الصبيان ؛ وفي حديث بعضهم : رأيت أبا هريرة يلعب السُّدَّر ؛ قال ابن الأثير : هو لعبة يُلْعبَ بها يُقامَرُ بها ، وتكسر سينها وتضم ، وهي فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ؛ ومنه حديث يجبى بن فارسية معربة عن ثلاثة أبواب ؛ ومنه حديث يجبى بن أبي كثير : السُّدَّر هي الشيطانة الصغرى يعني أنها من أمر الشيطان ؛ وقول أمية بن أبي الصلت :

وكأنَّ بِرِ ْقِيعَ ، والملائكِ حَوْلُهَا ، سَدِرْ ، تَوَاكَلَهُ القَوَاثِمْ ، أَجْرَدُ ،

سَدِرْ : للبحر ، لم يُسْمِع به إلا في شعره . قال أبو على : وقال أجرد لأنه قـد لا يكون كذلك إذا تَموَّج . الجوهري : سَدِرْ اسم من أسماء البحر ، ر توله « برقم » هو كزيرج وتنفذ الساء البابة اهد قاموس .

وأنشد بيت أمية إلا أنه قال عِوضَ حولها حَوْلَه ، وقال عوض أجرد أَجْرَبُ ، بَالبَاء ، قال ابن بري : صوابه أجرد، بالدال، كما أوردناه، والقصيدة كلها دالية ؛ وقبله :

فأَتَمَّ سِنتًا فاسْتَوَتُ أَطْبافُها ، وأَتَى بِسابِعة فَــأَنْكَ تُورَدُ

قال: وصواب قوله حوله أن يقول حولها لأن بير قيع اسم من أسماء السماء مؤنشة لا تنصرف للتأنيث والتعريف ، وأراد بالقوائم همنا الرياح ، وتواكلته: تركته . يقال : تواكله القوم إذا تركوه ؟ شبه السماء بالبحر عند سكونه وعدم تموجه ؟ قال ابن سيده وأنشد ثعلب :

وكأن بِرقع، والملائك تحتها، سدر ، تواكله قوائم أربــع

قال : سدر يَدُورُ . وقوائم أَربع : قال هم الملائكة لا يدرى كيف خلقهم . قال : شبه الملائكة في خوفها من الله تعالى بهذا الرجل السَّدرِ .

وبنو سادِرة : حَيُّ مِـن العرب . وسِدْرَةُ : قبيلة ؛ قال :

قَدُ لَقِيَتُ سِدُرَةٌ جَمْعًا ذَا لُهَا ، وعَدَدًا فَغَمْاً وعِزًّا بَزَرَى فأَمَا ثوله :

عَزَ عَلَى لَـيْلَى بِدِي مُسدَيْرِ مُسوءُ مَبَـيتي بَلَـدَ الغُمَـيْرِ

فقد يجوز أن يريد بذي سَدْر ٍ فصفر ، وقيل : ذو سُدَيْر ٍ موضع بعينه .

ورجل سَنْدُرَى : شدید ، مقلوب عن مَرَ نَـدُى . معرو : السّر ان : من الأَسْرار التي تكتم . والسر : ما أَخْفَيْتَ ، والجمع أَسراد . ورجل مِر "ي" : يضع

الأشياء مِرًا من قوم مِرَّيِّين . والسريوة : كالسَّر ، و والجمع السرائر . الليث : السرُّ ما أَسْرَ دُت به . والسريوة : عمل السر من خير أو شر .

وأسر "الشيء: كتبه وأظهره، وهو من الأضداد، مرك ته : كتبته، وسررته: أعْلمَنْته، والوجهان جبيعاً يفسران في قوله تعالى: وأسر وا الندامة ؟ قيل: أظهروها، وقال ثعلب: معناه أسروها من وؤسائهم ؟ قال ابن سيده: والأو "ل أصح. قال الجوهري: وكذلك في قول امرى والقيس: لو يُسير ون مَقْتَلِي ؟ قال: وكان الأصعي يويه: يُسير ون ، بالشين معجبة، أي يُظهرون . وأسر "ليه حديثاً أي أفضى ؟ وأسر "ت إليه المودة وسار" في أذنه مسار" وسرارا وتسار وا أي تناجوا المقانة ؟ ومن الإظهار قوله تعالى: وأسر والسرا الندامة لما وأوا العذاب ؟ أي أظهروها ؟ وأنشد وأنشد الندامة لما وأوا العذاب ؟ أي أظهروها ؟ وأنشد الذرة :

فَكَمَّا رَأَى الحَجَّاجَ جَرَّدَ سَيْفَه ، أَسَرُ الحَرُورِيُّ الذي كان أَضْمَرًا

قال شهر : لم أجد هذا البيت الفرزدق ، وما قال غير أبي عبيدة في قوله : وأسرُوا الندامة ، أي أظهروها ، قال : ولم أسبع ذلك لغيره . قال الأزهري : وأهل اللغة أنكروا قول أبي عبيدة أشد الإنكار ، وقيل : أسروا الندامة ؛ يعني الرؤساء من المشركين أسروا الندامة في سفكتهم الذين أضلوهم . وأسروها : أخفوها ، وكذلك قال الزجاج وهو قول المفسرين . والسروة وسرارا : أعلمه بسره ، والاسم السرر ث ، والسرار مصدر سار رث الرجل سرارا . واستسر الملال في آخر الشهر : خفيي ؛ قال ابن سيده : لا يلفظ به إلا مزيدا ، ونظيره قولهم :

استحجر الطين، والسَّر كر والسَّر أَرُ والسَّر أَنْ الله التي يَستَسِر أَ فيها القمر ' } قال :

نَحْنُ صَبَحْنا عامِراً في دارِها ، مُجرْداً تَعادَى طَرَفَيْ نَهَارِها ، عَشِيَّةَ الهِلالِ أَو مِرَارِها

غيره : سَرَرُ الشهر ، بالتحريك ، آخِر ُ ليلة منه ، وهو مشتق من قولهم : استَسَرُ القبرُ أي خفي ليلة السرار فربما كان ليلة وربما كان ليلتين . وفي الحديث : صوموا الشهر وسِيرَ هُ؛ أي أوَّلَهُ ، وقيل مُسْتَهَلَّهُ ، وقيل وسَطَّه ، وسر عُكُل شيء : جَو فه ، فكأنه أراد الأيام البض ؛ قال ابن الأثبر : قال الأزهرى لا أُعرف السر بهذا المعنى إنما يقال سرار الشهر وسَراره ومَرَرهُ، وهو آخر ليلة يستسر الملال بنور الشمس. وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سأل رجلًا فقال : هل صبت من سرار هذا الشهر شيئاً ? قال : لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين . قال الكسائي وغيره : السرار آخر الشهر ليلة يَسْتَسمُ الملال . قال أبو عبيدة : وربما استُسَرُّ للله وربما استسر ليلتين إذا تم الشهر . قال الأزهري : وسرار الشهر ، بالكسر ، لغة لبست بجيدة عند اللغويين . الفراء: السرار آخر ليلة إذا كان الشهر تسعاً وعشرين ، وسراره لبلة غان وعشرين ، وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره ليلة تسع وعشرين ؛ وقال ابن الأثير : قال الخطابي كان ببض أهل العلم يقول في هذا الحديث: إنّ سؤاله هل صام من سرار الشهر شئاً سؤال ً زجر وإنكاد ، لأنه قد نهى أن يُستَقْبَلَ الشهر ُ بصوم يوم أو يومين . قال : ويشبه أن يكون هذا الرجل قد أُوجبه على نفسه بنذر فلذلك قال له : إذا أفطرت، يعني من ومضان، فصم يومين، فاستحب له

الوفاء بهما . والسّر ؛ النكاح لأنه 'يُكْتُم ؛ قال الله تعالى : ولكن لا تُواعِدُوهُن ٌ سِرًا ؛ قال رؤبة :

فَعَفُ عَن إَمْرَارِهَا بِعِدَ الْغَسَقُ ، ولم 'يضِعْهَا بَيْنَ فِرْكِ وعَشَقَ

والشُّرِّيَّةُ : الجاربة المتخذة للملك والجماع ، فُعُليَّة " منه على تغيير النسب ، وقسل : هي فُعُولَة من السُّرُو وقلبت الواو الأخيرة ياء طُلُبَ الحِفَّة ، ثم أدغمت الواو فيها فصارت ياء مثلها ، ثم يُجو الت الضمة كسرة لمعاورة الباء ؛ وقد تَسَرُّرُت وتَسَرَّيْت : على تحويل التضعيف. أبو الميثم : النَّـرُ الزَّنَّا ، والنَّـبرُ الجماع . وقال الحسن : لا تواعدوهن سرًّا ، قال : هو الزنا ، قال : هو قول أبي مجلز ، وقال مجاهد : لا تواعدوهن هو أن يَخْطُبُهَا في العدَّة ؛ وقال الفراء: معناه لا يصف أحدكم نفسه للمرأة في عدتها في النكاح والإكثار منه . واختلف أهل اللغة في الجادية التي بُتَسَرًاها مالكها لم سبيت سُرِّيَّة " فقـال بعضهم : نسبت إلى السر ، وهو الجماع ، وضمت السين للفرق بين الحرة والأمة توطأ ، فيقال للحُرَّ إذا نُكِحَت مرًّا أو كانت فاجرة : سرِّيَّة ، وللمملوكة يتسراها صاحبها : مُرِّيَّة ، مخافة اللبس . وقال أبو الميثم : السَّرُ السُّرورُ ، فسبيت الجادية سُرِّيَّة ۖ لأَنهَا موضع مُرودِ الرجلِ . قال : وهذا أحسن ما قيل فيها ؟ وقال الليث : السُّر "ية ' فُعْلِيَّة من قولك تَسَر َّر ْت ، ومن قال تَسَرَّبْت فإنه غلط ؟ قال الأزهري : هو الصواب والأصل تُسَرَّرُتُ ولكن لما نوالت ثلاث راءات أبدلوا إحداهن ياء ، كما قالوا تَظَنَّنْتُ من الظن وقَصَّت أظفاري والأصل قَصَّصت ؛ ومنه قول العجاج:

تَفَضَّيَ الباذِي إذا الباذِي كَسَرُ

لِمَا أَصله : تَقَضُّض . وقال بعضهم : استسر " الرجل ُ جاريتَه بعني تسرًّا ها أي تَخذها أسرية . والسرية : الأمة التي بَوَّأْتُهَا بيناً ، وهي فُعْليَّة منسوبة إلى السر ، وهو الجماع والإخفاء ، لأن الإنسان كثيراً ما يَسُرُّها ويَسْتُرُهُا عن حرته ، وإنما ضبت سبنه لأن الأبنية قـد تُغَيِّرُ في النسبة خاصة ، كما قالوا في النسبة إلى الدُّهُر 'دهريُّ ، وإلى الأرض السُّهُلَّةُ سُهُلِي ۗ ، والجمع السَّرادِي . وفي حــديث عائشة وذُكر َ لِمَا المتعةُ فقالت : والله ما نجِد في كلام الله إلاَّ النكاح والاستسرَارَ ؛ تريد اتخاذ السراري، وكان القساس الاستسراء من تَسَرَّيْت إذا اتَّخَذْت سرية، لكنها ردت الحرف إلى الأصل، وهو تَسَرَّرُتُ ُ من السر النكاح أو من السرور فأبدلت إحدى الراءات ياء ، وقبل : أصلها الباء من الشيء السَّريِّ النفس . وفي حديث سلامة : فاسْتَسَرُّني أَي اتخــٰذني سرية ، والقباس أن تقول تَسَرَّرَ نِي أُو تسرَّانِي فأَما استسرني فمعناه ألقى إليّ سِيرّه. قال ابن الأثير: قال أبو موسى لا فرق بينه وبين حديث عائشة في الجواز . والسرُّ : الذُّ كُرُ ؛ قال الأَفُوهُ الأُودي :

كُلُّنَا ۚ وَأَتْ سِرَّي تَغَيَّرُ ۗ ، وَانْشَنَى مِنْ 'دُونِ ۖ مَهْمَةً مِشْبُرِهَا حِينَ انْشَنَى

وفي التهذيب : السر ذكر الرجل فغصصه . والسّر : الأصل . وسِر الوادي : أكرم موضع فيه ، وهي السّرارة أيضاً . والسّر : وسط الوادي ، وجمعه سرود ؛ قال الأعشى :

كَبَرَ دِيَّةِ الغِيلِ وسُطَ الغَريف، إذا خالط الماء منها الشرورا

وكذلك سَرارُه وسَرارَتُه وسُرَّتُه . وأَرض سِرُ : كرية "طيبة ، وقيل : هي أطيب موضع فيه ، وجمع

السّر مرر " نادر ، وجمع السّرار أسر " " كَفَذال وأقْد لَه ، وجمع السّرارة سرائر . الأصمي : سرّار الأرض أوسطه وأكرمه . ويقال : أرض سرّاء أي طيبة . وقال الفراء : سِر " بَيّن السّرارة ، وهو الحالص من كل شيء . وقال الأصمعي : السّر من الأرض مثل السّرارة أكرمها ؛ وقول الشاعر :

وأغْف تحت الأنجم العواتم ، والهبط بها مينك بسرة كاتم

قال : السر أخْصَبُ الوادي . وكاتم أي كامن تراه فيه قد كتم نداه ولم يبس ؛ وقال لبيد يوثي قوماً :

> فَسَاعَهُمُ صَمَّدُ"، وزانَتُ 'قبورَ'هُمْ أُسِرِ"ةُ 'رَبجانِ ، بِقَاعٍ 'مُنَوَّر

قال : الأَسِرَّةُ أَوْسَاطُ الرَّياضِ ، وقال أَبو عمرو : واحد الأَسِرَّةِ سِرَّارَ ؛ وأَنشد :

كأنه عن سيراد الأرض تحجُّومُ

وسر الحسب وسرار وسرار ته : أوسطه . ويقال : فلان في سرا قومه أي في أفضلهم ، وفي الصحاح : في أوسطهم . وفي حديث ظبيان : نحن قوم من سرارة من حديث أي من خيارهم . وسرا النسب : تحفه وأفضله ، ومصدر السرارة ، بالفتح والسرا من كل شيء: الحالص بيّن السرارة ، ولا فعل له ؛ وأما قول امرى القيس في صفة امرأة :

فَكُمَا مُقَلَّدُهُا ومُقَلَّتُهَا ، ولَمَها عليهِ سَرارة الفضلِ

فإنه وصف جارية شبهها بظبية جيداً ومُقْلَمَة ثم جعل لما الفضل على الظبية في سائر محاسنها ، أراد بالسّرارة كُنْه الفضل . وسرارة كلّ شيء : محضه ووسطه، والأصل فيها سَرَارة الروضة ، وهي خير منابتها ،

وكذلك سُرَّةُ الروضة . وقال الفراء : لها عليها سَرَارةُ الفضل وسَرَاوةُ الفضل أي زيادة الفضل . وسَرَارة الفيش : خيره وأفضله . وفلان مِرْ هـذا الأمر إذا كان عالماً به . وسِرُ الوادي : أفضل موضع فيه ، والجمع أسرَّةُ مثل قَن وأقينة ؛ قال طرفة : تَرَبَعْتُ القُفاين في الشَّوْل تَرْتَعِي عَدائتَ مَوْلَى اللَّوْل تَرْتَعِي حَدائتَ مَوْلَى الأَسرَّة أَغْمَد

وكذلك سرّارة الوادي، والجمع سرّاره؛ قال الشاعر: فإن أَفْخُر مِبَجْد بَني سُلَيْم ، أَكُن منها التَّخُومَة والسَّرَارا

والسُّرُ والسَّرُ والسَّرَرُ والسَّرارُ ، كله : خط بطن الكف والوجه والجبه ؛ قال الأعشى :

فانظرُ إلى كف وأسرارها ، هَلْ أَنتَ إنْ أَوعَدْتَني ضائري ?

يعني خطوط باطن الكف ، والجمع أسر " وأسرار"، وأسارير مجمع الجمع ؛ وكذلك الحطوط في كل شيء ؟ قال عنترة :

> بِرُجَاجَةً صَفَراءً ذاتِ الْسَرَّةِ ، 'فرِنتُ بِأَرْهَرَ فِي الشَّالِ مُفَدَّم

وفي حديث عائشة في صفته ، صلى الله عليه وسلم : تَبُرْتُ أَسَادِيرُ وجهه . قال أبو عبرو : الأسادير هي الخطوط التي في الجبهة من التكسر فيها ، واحدها سِرَرُ . فال شير : سبعت ابن الأعرابي يقول في قوله تبرق أسادِيرُ وجهه ، قال : خطوط وجهه سِر وأسراد ، وأساديرُ جمع الجمع . قال : وقال بعضهم الأساديرُ الحدان والوجنتان ومحاسن الوجه ، وهي شآييب ، الوجه أيضاً وسُبُحات الوجه . وفي حديث علي ، عليه السلام : كأن ما الذهب مجري في علي ، عليه السلام : كأن ما الذهب مجري في

صفحة خده، ورو ْنَـقَ الجلالِ يَطَـّردُ فِي أُمِـرَّ فِي جبينه. وتُسـَرَّرُ الثوبُ : تَـشَقَقَ .

وشُرَّة الحوض: مستقر الماء في أقصاه. والسُّرَّة : الموَّقْبَة التي في وسط البطن. والسُّرُ والسَّرَد والسَّرَد : ما يتعلق من سُرَّة المولود فيقطع ، والجمع أسِرَّة نادو. وسَرَّه سَرَّة : قطع سَرَدَه ، وقيل : السرَد ما قطع منه فذهب. والسُّرَّة : ما بقي ، وقيل : السر ، بالضم ، ما تقطعه القابلة من سُرَّة السي . يقال : عرفت ذلك قبل أن يقطع من سُرُّك ، ولا تقل سرتك لأن السرة لا تقطع وإنما هي الموضع الذي قطع منه السَّر ، والسَّر د والسَّر د ، بفتح السين وسرر د ، وجمعه أسرة ؛ عن يعقوب ، وجمع السَّرة شرر د وسرر الله يحركون العين لأنها كانت السرة شرو وسرر الله عن سررة ، والمالة عن سروة ، والمالة ، وقال الشاعر : ماله الشاعر :

نَسُرُهُمُ ، إن 'همُ أَقْبَلُوا ، وإنْ أَدْبَرُوا ، فَهُمُ مَنْ نَسُبُ

أي نَطْعُنُه في سُبُّتِه . قال أبو عبيد : سمعت الكسائي يقول : تُقطِع سَرَرُ الصبي ، وهو واحد. ابن السكيت : يقال قطع مرر الصبي ، ولا يقال قطعت مرته ، إنما السرة التي تبقى والسرو ما قطع . وقال غيره : يقال ، لما قطع ، السُّرُ أيضاً ، يقال : قطع سُرُه وسَرَرُه . وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، وليد مَعْدُ وراً مسروراً ؛ أي مقطوع السُّرَة ، وهو ما يبقى بعد القطع بما تقطعه القابلة . والسَّرَرُ : داء بأخذ في السُّرَة ، وفي المحكم : يأخذ الفَرَس . وبعير أَمْرُ وناقة مَرَّاء بيَّنة السَّرَر بأخذها الداء في سرتها أَمَرُ وناقة مَرَّاء بيِّنة السَّرَر بأخذها الداء في سرتها ، توله « أي مقطوع البرة» كذا بالاصل ومثله في النهاية والاضافة والإضافة

قوله « أي مقطوع السرة» كذا بالاصل ومثله في النهاية والاضافة
 على منى من الابتدائية والمفعول محذوف والاصل مقطوع السر من
 السرة والافقد ذكر أنه لا يقال قطعت سرته .

فإذا بركت تجافت ؟ قال الأزهري : هذا التفسير غلط من الليث إنما السّرَرُ وجع يأخذ البعير في الكررُ كررَة لا في السرة . قال أبو عبرو : ناقة سَرَّاه وبعير أَسَرُ بَيِّنُ السَّرَرِ ، وهو وجع يأخذ في الكركرة ؟ قال الأزهري : هذا سباعي من العرب، وقيل : الكركرة ؟ قال الأزهري : هذا سباعي من العرب، وقيل : السّرَر قرح في مُوخر كركرة البعير يكاد ينقب إلى السّرر قرح في مؤخر كركرة البعير يكاد ينقب إلى جوفه ولا يقتل ، سَرَّ البعيرُ بَسَرُ سَرَراً ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وقيل : الأسرَّ الذي به الضّبُ ، وهو ورَمُ المحون في جوف البعير ، والفعل كالفعل والمصدر كالمصدر ؟ قال معدبكرب المعروف بِعَلَفاء يوفي الكركلاب الأول :

إن جنبي عن الفراش لنابي ،

كتَجافِي الأَسَر فوق الظلّراب مِن حَدِيث عَمَّا إلَي فَمَا تَوْ

قَا عَيْنِي ، ولا أسيع شرابي مُر كالذُّعاف ، أكثمها النا سُ ، على حَر مللة كالشهاب مِن شرَحبيل إذ تعاورَه الأر ماح ، في حال صَبُو في وشباب

وأبيت كالسَّرَّاء يَوْبُو ضَبُّها ، فإذا تَحَدُّ عَن عِدَّاء ضَجَّت

وسَرَ الزَّنْدَ بَسُرُه سَرًا إذا كان أَجوف فجعل في جوفه عوداً ليقدح به . قال أبو حنيفة : يقال سُرَّ زَنْدَكَ فإنه أَسَرُ أَي أَجوف أَي احْشُهُ لِيَرِيَ . والسَّرُهُ: مصدر سَرُّ الزَّنْدَ. وقَنَاة سَرَّاءً: جوفاء بَيْنَة السَّرر .

والسّرير : المُضطّبَع ، والجمع أسر " وسُر ر " وسر ر " والسرير : سبوبه : ومن قال صيد قال في سُر ر سُر " والسرير : على الذي يجلس عليه معروف . وفي التنزيل العزيز : على سُر ر متقابلين ؛ وبعضهم يستثقل اجتاع الضمتين مع التضعيف فيرة الأول منهما إلى الفتح لحفته فيقول مرر " ، وكذلك ما أشبهه من الجمع مثل ذليل وخوه . وسرير الرأس: مستقره في مركب المنتق ؛ وأنشد :

ضَرُّباً يُزِيلُ المامَ عن سَرِيرِهِ ، إذَ النَّهُ السُّنْبُلِ عن سَعِيدِهِ

والسَّرِيرُ: مُسْتَقَرُ الرأس والعنق. وسَرِيرُ العيش: خَفَضُهُ ودَعَتُه وما استقر واطبأن عليه . وسَرِيرُ العالل الكَمْأَة وسِر رُها ، بالكسر : ما عليها من التراب والقشور والطين ، والجمع أسرار ". قال ابن شيل : الفَيقُعُ أَرْدَأُ الكُمْ وَ طَعْماً وأسرعها ظهوراً وأقصرها في الأرض سرراً ، قال : وليس لِلْكَمَاة عروق ولكن لها أسرار ". والسَّررَرُ : دُمَلُوكَة من تراب تنبت فيها . والسَّريرُ : شعبة البَرْدِي ".

والسُّرُورُ: ما اسْتَسَرُ من البَرْدِيَّة فَرَطُبُتُ وحَسُنَتْ وَنَعُبُتُ . والسُّرُورُ مَن النبات: أَنْصَافُ سُوقه العُلا؛ وقول الأَعشى:

> كَبَرْ دِيَّةً الغِيلِ وَسُطَ الغَرِيدِ في ، قد خالط المناة منها السَّريوا

يعني سُعْمَةَ البَرَّدِيِّ ، ويروى : السُّرُورَا ، وهي ما قدمناه، يريد جبيع أصلها الذي استقرت عليه أو غابة نعبتها، وقد يعبر بالسرير عن المُلكُ والنَّعبة ِ؛ وأنشد:

> وفارَّنَ مِنها عِبِشَةٌ غَيْدَ فِيهَ ۗ ؟ ولم يَخْشَ بوماً أَنْ يَزُولَ سَرِيرُها

ابن الأعرابي: سرّ يسر الذا اشتكى سرّ ته . وسرّ وسرّ يسر الأعرابي: سرّ المسرّة وهي أطراف الرياحين . ابن الأعرابي: السرّة أن الطاقة من الريحان ، والمسرّة أطراف الرياحين . قال أبو حنيفة : وقوم يجملون الأسرّة طريق النبات يذهبون به إلى التشبيه بأسرّة الكف وأسرة الوجه ، وهي الخطوط التي فيهما ، وليس هذا بقوي . وأسرة النبت : طرائقة .

والسّر" أن النعبة ، والضر" اه : الشدة . والسّر" أن الرّخاه ، وهو نقيض الضراء . والسّر" والسّر" أن والسّر" أن والسّر" أن النير أن الأخيرة عن السيراني . يقال : سُرِرْتُ بُرُونة فيلان وسَرّني لقياؤه وقد سرّرَدُ بُهُ أَسُرُه أَي فَرَّحْتُهُ . وقيال الجوهري : الشّرور خلاف الحُرْن ؛ تقول : سَرّيني فلان مسرّية السّرور خلاف الحُرْن ؛ تقول : سرّيني فلان مسرّية وسرّ هو على ما لم يسم فاعله . ويقال : فلان سرّير وقوم من بَرُون سَرُون ، وامرأة سرّة وسارة ن وامرأة سرّة والله الذي جاء : فكل مُجْر بالحَلاء مُسرّ ؛ قال ابن سيده : هكذا كل مُجْر بالحَلاء مُسرّ ؛ قال ابن سيده : هكذا طكاه أفتار أبن لقيط إنا جاء على توهم أسَر ، كما أنشد الآخر في عكسه :

وبَــلَـدٍ بُغْضِي على النَّعوت ، بُغْضِي كَإِغْضَاء الرُّوكَى المَـنْبُوتِ ٢

أراد: المُثْبَتَ فَسُومُ ثُبَتَ ، كَمَا أَرَادُ الآخُرِ الْمُسُورُونَ فَتُومُ أَسَرٌ .

ووكدَّتُ ثلاثاً في سَرَرَ واحد أي بعضهم في الر بعض . ويقال : ولد له ثلاثة على سرِّ وعلى سررَ واحد ، وهو أن تقطع سُرَرُهم أشاهاً لا تَخْلِطُهُمُ ١ قوله « وامرأة سرة » كذا الامل بنتج الدن ، وضبطت في

> القاموس بالشكل بضمها . ٢ قوله « ينضي النع » البيت هكذا بالاصل .

أنثى . ويقولون : ولدت المرأة ثلاثة في صركر، جمع الصّرّة ، وهي الصيحة ، ويقال : الشدة . وتَسَرّرَ كَ فلان بنت فلان إذا كان لئيماً وكانت كريمة فتزوّجها لكثرة ماله وقلة مالها .

والسُّرَرُ : موضع على أدبعة أميال من مكة ؛ قال أبو ذؤيب :

بِآيةِ ما وقَفَت والرسكاب ، وبَيْنَ الحَجُونِ وبَيْنَ السُّرَوْ

التهذيب: وقيل في هذا البيت هو الموضع الذي جاء في الحديث: كانت به شجرة سُر تحتها سبعون نبياً، فسمي سُرَدَا الذلك ؛ وفي بعض الحديث: أنها بالمأز مَيْن مِن مِنْ كَانت فيه دَوْحَة . قال ابن عُمران: بها سَرْحَة سُر " تحتها سبعون نبياً أي قطعت سُر رَهُم بعني أنهم ولدوا تحتها ، فهو يصف بركتها والموضع الذي هي فيه يسمى وادي السرد، بضم السين وفتح الراء ؛ وقيل : هو بفتح السين والراء ، وقيل : بكسر السين . وفي حديث السقط : إنه يَجتَرُه والديه بيسرَرو عن يدخلها الجنة .

وفي حديث حدينة: لا ينزل سرُ أَ البصرة أي وسطه . وفي وجوفها ، من سُر أَ الإنسان فإنها في وسطه . وفي حديث طاووس : من كانت له إبل لم يؤد حقها أتت يوم القيامة كأسر ما كانت تطؤه بأخفافها أي كأسمن ما كانت وأوفره، من سُر كل شيء وهو لربه ومن السُر ور لأنها إذا سمنت سرً تا الناظر إلها ،

وفي حديث عدد: أنه كان مجدّته ، عليه السلام ، كَاخِي السَّرَارِ ؛ السَّرَارِ ؛ السُّرَارِ ؛ المُسَارَّة ، أي كاحب السَّرَارِ أو كُمْلُ المُسَارَّة ِ لحفض صوته ، والكاف صفة لمصدر محذوف ؛ وفيه : لا تقتلوا أولادكم سرِّا فإن الغَيْلَ يَعْدُوك ؛ الفارس فَيُدُعَثُر ، من فرسه ؛

الغيّل : ابن المرأة إذا حملت وهي تر ضع ، وسمي هذا الفعل قتلًا لأنه يفضي إلى القتل ، وذلك أنه يضعه ويرخي قواه ويفسد مزاجه ، وإذا كبر واحتاج إلى نفسه في الحرب ومنازلة الأقران عجز عنهم وضعف فرعا 'قتل ، إلا أنه لما كان خفياً لا يدوك جعله سراً. وفي حديث حديفة : ثم فتنة السرَّاء ؛ السرَّاء ؛ البَطْحاء ؛ قال ابن الأثير: قال بعضهم هي التي تدخل الباطن وتزلزله ، قال : ولا أدري ما وجهه . الباطن وتزلزله ، قال : ولا أدري ما وجهه . والمسرَّة : اللَّه التي يُسار فيها كالطنوماد .

وجَدَّي فارسُ الرَّعْشَاء مِنْهُمْ رَئِيسُ ، لا أَسَرُ ولا سَنِيدُ

ويروى : أَلَفُ .

وفي المثل : ما يَوْمُ حَلِيمَةَ بِسِرِ يَ قال : يضرب لكل أمر متعالم مشهور ، وهي حليمة بنت الحرث بن أبي شمر الفساني لأن أباها لما وجه جيشاً إلى المنذر بن ماء السماء أخرجت لهم طيباً في مِرْ كَن ، فطيبتهم به فنسب اليوم إليها .

وسَرَ ارْ : وادٍ . والسَّرِيرُ : موضع في بــلاد بني كنانة ؛ قال عروة بن الورد :

سَقَى سَلَمَى، وأَيْنَ مَحَـلُ سَلَمَى ? إذا حَـلَّت مُجاوِرَةَ السَّرِيرِ والتَّسْرِيرُ: موضع في بلاد غاضرة؛ حكاه أبو حنيفة، وأنشد:

إذا يقولون : ما أَشْغَى ؟ أَقْتُولُ لَهُمْ :

دُخَانُ رِمْتُ مِن النَّسَّ بِرِ بَشْفِينِي

عما يَضُمُ إلى تُعمُوانَ حاطِبُهُ ،

من الجُنَيْنَةِ ، جَزَلًا غَيْرَ مَوْزُونِ

الجنية : ثِنْنِ من التسرير ، وأعلى التسرير لغاضرة .

وفي ديار تميم موضع يقال له : السَّرُّ . وأبو سَرَّالرٍ وأبو السَّرَّالرِ جبيعاً : من كُنَاهم .

والسُّرْ سُور ُ : الفَطِن ُ العالم . وإنه لَسُرْ سُور ُ مال ِ أَي حافظ له . أَبِو عَمرو : فلان سُرْ سُور ُ مال وسُوبان ُ مال إذا كان حسن القيام عليه عالماً بمصلحته . أبو حاتم : يقال فلان شُر سُوري وسُرْ سُور َ بِي أَي حبيي وخاصّتي . ويقال : فلان سُرْ سُور ُ هذا الأمر إذا كان قائماً به . ويقال الرجل سُرْ سُرْ ا إذا أمر ته بمعالي الأمور . ويقال : سَرْ سَرْتُ مَ سَفْر َ تِي إذا أَحْدَ دُنّها .

سطو: السَّطُّرُ والسَّطَّرُ: الصَّفُ من الكتاب والشجر والنخل ونحوها ؛ قال جربر:

> مَنْ شَاءَ بايَعْتُه مالي وخُلْعُتَه ، ما يَكُمْلُ التَّيْمُ في ديوانِهمْ سَطَرَا

والجمع من كل ذلك أسط ر" وأسطار" وأساطير إ عن اللحياني ، وسطور". ويقال: بنى سطراً وغَرَسَ سَطراً . والسطر : الخَطُ والكتابة ، وهو في الأصل مصدر . الليث : يقال سطر " من كُنْب وسطر " من شجر معزولين ونحو ذلك ؛ وأنشد :

إِنِي وأَسْطَارِ سُطُرِ ْنَ سَطَرُا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الزجاج في قوله تعالى : وقالوا أساطير الأو لين ؟ خَبَر لابتداء محذوف ، المعنى وقالوا الذي جاء به أساطير الأولين ، معناه سطر في الأولون ، وواحد الأساطير أسط و ق مناه سطر أسط و أدا كتب ؟ قال الله تعالى: ن والقلم وما يَسْط رُون ؟ أي وما تكتب الملائكة ؛ وقد سطر الكتاب يسطر وسطر وسطر وسطر وسطر وسطر وسطر .

واستطرَه. وفي التنزيل: وكل صفير وكبير مُستَطرَه. وسطرَ يَسطُر شطرُهُ: كتب، وسطرَ مثلُه في قال أبو سعيد الضرير: سعت أعرابياً فصيعاً يقول: أسطرَ فلان اسبي أي تجاوز السطرَ الذي فيه اسبي، فإذا كتبه قبل: سطرَهُ. ويقال: سطرَ فلان فلاناً بالسيف سطرًا إذا قطعه به كأنه سطر مسطره مسطره ب ومنه قبيل لسيف القصاب: ساطره مسطره .

الفراء: يقال للقصاب ساطر وسَطَّاد وسُطَّاب وسُطَّاب وسُطَّاب ومُشَطَّاب ومُشَعِّض ولَحَّام وقُدَّار وجَزَّار .

وقال ابن بُزرُج: يقولون للرجل إذا أخطأ فَكَنَوْا عن خَطَّتُهِ : أَسْطَرَ فلانُ اليومَ ، وهو الإسْطارُ بمعنى الإضْطَاء . قال الأزهري: هو ما حكاه الضرير عن الأعرابي أسْطَرَ الذي هو فيه .

والأساطير': الأباطيل'. والأساطير': أحاديث' لا نظام لها ، واحدثها إسطار وإسطارة "، بالكسر ، وأسطير وأسطير وأسطير وأسطير وأسطير وأسطير وأسطار المع وقال قوم: أساطير جمع أسطار وأسطار جمع سكر على أسطر ، وقال أبو عبيدة : 'جميع سكر على أسطر ، وقال أبو الحسن: لا واحد له ، وقال اللحاني: واحد الأساطر المطورة وأسطير وأسطيرة إلى العشرة . قال : ويقال سكر وجمع إلى العشرة أسطاراً ، ثم أساطير جمع الحمة .

وسَطَّرَهَا: أَلَّفَهَا. وسَطَّرَ علينا: أَتَانَا بِالأَسَاطِيرِ. اللّبَ : يَقَالَ سَطَّرُ فَلَانٌ علينا يُسَطَّرُ إِذَا جَاء بِأَحَادِيث تَشْبِهِ البَاطل . يَقَالَ : هُو يُسَطِّرُ مَا لا أَصُلُ له أَي يؤلف . وفي حَديث الحسن : سَأَله الأَشْهَتْ عَنَ شِيء مِن القرآن فقال له : والله إنك ما

تُسَيْطِرُ عَلَيٌ بشيء أي ما تُرَوَّجُ. يقال: سَطَّرَ فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل ونَــُقَهَا ، وتلك الأقاويلُ الأساطييرُ والسُّطُـرُ .

والمُستِطر والمُصيطر : المُسلَط على الشي وليشر ف عليه ويتعَه أحواله ويكتب عمله ، وأصله من السَّطر لأن الكتاب مسطر ، والذي يفعله مسطر ومسيطر ومسيطر تعليا. وفي القرآن : لست عليهم بمسيطر ؛ أي مسلط بقال . تسيطر أمه مسيطر مسيطر مسيطر مسيطر مسيطر مسيطر مسيطر ، فهو مسيطر ومسيطر وقال الفراء في قوله تعالى : أم عندهم خزائن دبك أم هالمسيطر ون كتابتها بالصاد وقال الفراء في قوله تعالى : أم عندهم خزائن دبك أم وقراءتها بالسين ، وقال الزجاج : المسيطرون الأدباب المسلطون . يقال : قد تسيطر علينا وتصطر ، بالسين والصاد ، والأصل السين ، وكل سين بعدها طاء يجوز أن تقلب صاداً . يقال : سطر وصطر وسطا عليه وصطا . وسطر وسطا عليه وصطا . وسطر ، أي صرعه .

والسّطور : السّكة من النفل . والسّطور : العَدُودُ من المَعَز ، وفي التهذيب : من الغنم ، والصاد لغة . والمُسيّطر : الرقيب الحفيظ ، وقيل : المتسلط ، وقد وبه فسر قوله عز وجل : لست عليهم بمسيطر ، وقد سينطر علينا وسوطر . الليت : السيّطرة وقل مصدو المسيطر ، وهو الرقيب الحافظ المتعهد للشيء . يقال : قد سيطر أيسينطر ، وفي مجهول فعله إلما عال : قد سيطر أيسينطر أوفي مجهول فعله إلما تثبت بعد ضمة ، كما أنك تقول من آيست أويس وأس ومن اليقين أوفين يُوفّن ، فإذا جاءت ياء ساكنة بعد ضمة لم تثبت ، ولكنها يجترها ما قبلها فيصيرها واوا في حال ا مثل قولك أعيس بَيْن ، المنه كرة الما مثل مثل التعبر وفي حال تلب الضمة كرة الما بعد ذلك حذفا والتعدير وفي حال تلب الضمة كرة الما مثل قولك أعيس بَيْن ،

العيسة وأبيض وجمعه بيض"، وهو فُعُلَّة " وفُعُلْ"، فاجترت الباء ما قبلها فكسرت ، وقالوا أكْنُسُ ا كُوسَى وأطنبُ 'طوبتي ، وإنما تُوخُوا في ذلك أوضحه وأحسنه ، وأيما فعلوا فهو القباس ؛ وكذلك يقول بعضهم في قسمة ضيزًى إنما هو فُعْلَى ، ولو قبل بنيتِ على فِعلْتَى لم يكن خطأ ، ألا ترى أن بعضهم بهمزها على كسرتها ، فاستقبحوا أن يقولوا سبطر لكثرة الكسرات ، فلما تراوحت الضمة والكسرة كان الواو أحسن ، وأما تُستَطّرُ فلما ذهب منه مَدة السين رجعت الباء . قال أبو منصور : تسلطكر جاء على فتعل ، فهو مستطرت ولم يستعمل مجهول فعله ، وينتهى في كلام العرب إلى ما انتهوا إليه . قال : وقول اللث لو قبل بنت ضيزي على فعلكي لم يكن خطأ ، هذا عند النحويين خطأ لأن فعللي جاءت اسماً ولم تجيء صفة ، وضيزي عندهم فُعْلَى وكسرت الضاد من أجل الباء الساكنة ، وهي من ضَزْ تُنه حَقَّةُ أَضَيزُ هُ إِذَا نقصته ، وهو مذكور في موضعه ؛ وأما قول أبي دواد الإيادي :

وأرى الموتَ قد تَدَالَى ، مِنَ الحَضُ ر ِ ، عَلَى رَبِّ أَهلِهِ السَّاطِرونِ

فإن الساطرون امم ملك من العجم كان يسكن الحضر، وهو مدينة بين دِجْلَة والفرات ، غـزاه سابور ذو الأكتاف فأخذه وقتله .

التهذيب : المُسطّارُ الحُمرِ الحامض، بتخفيف الراء، لفة دومية ، وقيل : هي الحديثة المتغيرة الطعم والربع، وقال : المُسطّارُ من أسماء الحُمرِ التي اعتصرت من أبكار العنب حديثاً بلغة أهل الشام ، قيال : وأداء روميّاً لأنه لا يشبه أبنية كلام العرب؛ قال : ويقال المُسطار بالسين ، قال : وهكذا رواه أبو عبيد في باب الحمر وقال : هو الحامض منه . قال الأزهري :

المسطار أظنه مفتعلًا من صار قلبت الناءطاء. الجوهري: المسطار ، بكسر الميم ، ضرب من الشراب فيــه حموضة .

سعو: السّعْرُ : الذي يَقُومُ عليه السَّمَنُ ، وجمعه أَسْعَارُ . وقد أَسْعَرُ وا وسَعَرُ وا بمعنى واحد : انفقوا على سعر . وفي الحديث : أنه قبل للنبي ، صلى الله عليه وسلم : سَعِّرُ لنا ، فقال : إن الله هو المُسْعَرُ ، أي أنه هو الذي يُو خِصُ الأَسْياءَ ويُعْلِيها فلا اعتراض لأحد عليه ، ولذلك لا يجوز التسعير . والتسعير : نقدير السّعر .

وسعَرَ النار والحرب يَسْعَرُهُما سَعْراً وأَسْعَرَهُمَا وَسَعَرَ مُمَا وَسَعَرَ مُمَا وَسَعَرَ مَنْ وَاسْتَعَرَتْ وَاسْعَيرِ : مَسْعُورَة "، وتَسَعَرَ" : مَسْعُورَة "، بغير هاء ؛ عن اللحياني . وقرىء : وإذا الجحيم شعرَت ، وسُعِرَت أيضاً ، والتشديد للمبالفة . وقوله تعالى : وكنى يجهم سعيراً ؛ قال الأخفش : هو مثل دَهِينِ وصَريعٍ لأنك تقول سُعِرَت في مَسْعُورَة " ؛ ومنه قوله تعالى : فسُحْقاً لأصحاب المنار ، أي بُعْداً لأصحاب النار .

ويقال للرجل إذا ضربته السَّنُوم فاسْتَعَرَ جَوْفُه: به سُعار". وسُعادُ العَطَسُ : النهابُه . والسَّعيرُ والسَّعارُ : والسَّعارُ : النار ، وقيل : لهبها . والسَّعارُ والسَّعارُ : ما سُعرَتُ والسَّعارُ : ما سُعرَتُ به . ويقال لما تحرك به النار من حديد أو خشب : مسْعر ومسْعار و عجمعان على مساعير ومساعر . ومسْعر فحرب : موقد ها . نقال : وجل مسْعرُ وفي حرب إذا كان يُؤو "ثُها أي تحمى به الحرب . وفي

٩ قوله « الجرهري المسطار بالكسر الغ » في شرح القاموس قال
 الصاغاني : والصواب الضم ، قال : وكان الكسائي يشدد الراه
 فهذا دليل على ضم المم الأنه يكون حيثذ من اسطار يسطار
 مثل ادهام يدهام .

حديث أبي بَصِير: وَيلُمُمَّهُ! مِسْفَرُ حَرَّبِ لُو كان له أصحاب ؛ يصفه بالمبالغة في الحرب والنَّجْدَ . ومنه حديث خَيْفان: وأما هذا الحَيُّ مِن هَمْدَانَ فَأَنْجَادُ 'بُسْلُ' مَسَاعِيرُ غَيْرُ 'عَزْلُرٍ .

والسَّاعُور: كهيئة التَّنُّور بجفر في الأرض ويختبز فيه. ورَمَيْ سَعْرُ : يُلِمْهِبُ المَوْتَ ، وقبل : يُلِمْقِي قطعة من اللحم إذا ضربه .

وسعر ناهم بالنبل : أحر قنام وأمضنام . ويقال : ضرب هبر وطعن تنثر ورمي سعر مأخوذ من سعر أله النار والحرب إذا كهيجنها . وفي حديث على ، رضي الله عنه ، مجث أصحابه : اضر بوا هبرا وار موا سعرا أي رمنيا سريعاً ، شبه باستعال النار . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : كان لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وحش فإذا خرج من الببت أسعر نا قنفزا أي ألهبنا وآذانا . والشعار : حر النار . وسعر الليل بالمطي سعرا: فطعه . وسعر ت اليوم في حاجتي سعرة أي فطعه . وسعرت الياقة إذا أسرعت في سيرها ، فهي سعور .

وقال أبو عبيدة في كتاب الحيل : فرس مسعر ومساعر وهو الذي يُطبح قوائه متفرقة ولا صبر له ، وقيل : وثب مجتميع القوائم . والسعر ان : شدة العد و ، والجمر ان : من الجمن ، والفكتان : النشيط ، وسعر القوم شرا وأسعر م وسعر م : على المثل ، وقال الجوهري : لا يقال أسعرهم . وفي حديث السقيفة : ولا ينام الناس من أسعاره أي من شره .

وفي حديث عمر: أنه أراد أن يدخل الشام وهو يَسْتَعَرِ طاعوناً ؛ اسْتَعارَ اسْتِعارَ النار لشدة الطاعون يريد كثرته وشدة تأثيره، وكذلك يقال في

كل أمر شديد، وطاعوناً منصوب على التمييز، كقوله تعالى : واشتعل الرأس شيباً . واستتَعَرَ اللصوصُ: اشتَعَلُوا .

والسُّعْرَةُ والسَّعْرُ : لون يضرب إلى السواد فُورَيْقَ الأَدْمَةِ ؛ ورجل أَسْعَرُ والرأَة سَعْرَاءً ؛ قَـال العجاج :

أَسْعَرَ ضَرَّباً أَو طُوالاً مَعِجْرَ عَا

يقال: سَعِرَ فلان يَسْعَرُ سَعَرًا ، فهو أَسْعَرُ ، وسُعُور ، ضربته وسُعُور ، ضربته السَّمُوم ، والسُّعَارُ : شد الجوع ، وسُعاد الجوع : لهيه ؟ أنشد ابن الأعرابي لشاعر يهجو رجلًا :

تُسَمَّتُهُمَا بِأَخْتَرَ تَطَنِّبَتَيْهَا، وَمُوْلِكُ الْأَحَمُ لَهُ سُعَادُ الْعُمَادُ اللهِ اللهِ اللهِ المعادُ

وصفه بتغزير حلائبه و كَسْعِهِ ضُرُوعَهَا بالماء البارد ليرتد لبنها ليبقى لها طِرْقُهُا فِي حال جوع ابن عمه الأقرب منه ، والأحم : الأدنى الأقرب ، والحميم : القريب القرابة .

ويقال : سُعِرَ الرجل ، فهو مسعور إذا اشتد جوعه وعطشه . والسعر : شهوة مع جوع . والسعر والسعر أن الجنون ، وبه فسر الفارسي قوله تعالى : إن المجرمين في ضلال وسعر ؛ قال : لأنهم إذا كانوا في النار لم يكونوا في ضلال لأنه قد كشف لهم ، وإنما وصف حالهم في الدنيا بيذهب إلى أن السعر هنا ليس جمع سعير الذي هو النار . وناقة مسعورة : كأن بها جنوناً من سرعتها ، كما قيل لها هو جاء . وفي التنزيل حكاية عن قوم صالح : أبشراً منا واحداً نتابعه أنا إذا لهي ضلال وجنون، وقال النراء : هو العناء والعذاب ، وقال ابن عرفة : أي في أمر يُسعر نا أي يُلنهنا ؛ قال الأزهري :

ويجوز أن يكون معناه إنا إن اتبعناه وأطعناه فنحن في ضلال وفي عذاب بما يلزمنا ؛ قال : وإلى هذا مال. الفراء ؛ وقول الشاعر :

#### وسامَى بها مُعنْق مسعَرُ

قال الأصمعي: المِسْعَرُ الشديد. أبو عمرو: المِسْعَرُ الطويل . ومَسَاعِرُ البعير: آباطه وأرفاغـه حيث يَسْتَعَرِ ُ فيه الجَرَبُ ؛ ومنه قول ذي الرمة :

قَرَرِيعُ هِجَانٍ دُسٌ منه المَسَاعِرُ ۗ

والواحد' مَسْعَرَ". واسْتَعَرَ فيه الجَرَبُ : ظهر منه بمساعره .

ومَسْعَرُ البعير : مُسْتَدَقُّ دَنَبه .

والسّعْرَارَة والسّعْرُ ورَة : شعاع الشبس الداخل من كو قر البيت ، وهو أيضاً الصّبْع : عال الأزهري : هو ما تردّد في الضوء الساقط في البيت من الشبس ، وهو الهباء المنبث . ابن الأعرابي : السّعَيْر ة تصغير السّعْر ق ، وهي السعال الحاد . ويقال هذا سَعْر ق اللّمر وسَر حسّه وفوعيته : لأو له وحيد ته . أبو يوسف : استعر الناس في كل وجه واستنجوا إذا أكلوا الرصل وأصابوه ؛ والسّعير في قول كرسّيد ابن مُرمين العَنزي :

## حلفت' بماثرات حَوْلُ عَوْضٍ ، وأنصاب 'ترِكن لكدّى السُّعبر

قال ابن الكلبي: هو اسم صنم كان لعـنزة خـاصة ، وقيل : عَوض صنم لبكر بن وائل. والمائرات : هي دماء الذبائح حول الأصنام .

وسيعر" وسُعَيْر" ومسعَر" وسَعْرَان : أساء . ومَسْعَرُ ان : أساء . ومَسْعَرُ بن كِدَام المحدّث: جعله أصحاب الحديث مُسْعَر ، بالفتح ، للتفاؤل ؛ والأَسْعَرُ الجُمُعْفِي :

سمي بذلك لقوله:

فلا تَدْعُني الأَقْوَامُ مِن آلِ مَالِكُ ، إذا أنا لم أَسْعَرُ عليهِم وأَثْقِب

واليَسْتَجُور الذي في شِعْرِ عُرْوَةَ : موضع، ويقال تَشْعَرُ .

سعبر: السَّعْبَرُ والسَّعْبَرَةُ: البَّر الكثيرة الماء؛ قال: أَعْدَدَتُ لِلنُورِدِ، إذا ما هَجَّرًا، غَرْبًا تُنَجُّوجًا ، وَقَلِيبًا سَعْبَرَا

وبثر سَعْبَرُ وماء سَعْبَرُ : كثير . وسَعْرُ سَعْبَرُ : وبيو البامة فاستقبله جرير دخيص . وخرج العجاج يويد البامة فاستقبله جرير ابن الحَطَعَى فقال له : أن تريد ? قال : أديد البامة ، قال : تجد بها نبيذاً خضر ما وسعْراً سَعْبَراً . وهوكل وأخرج من الطعام سَعَابِرَ ، وكعَابِرَ ، ، وهوكل ما يخرج منه من أزوان ونحوه فيَيْر مى به . ومو الفرزدق بصديق له فقال : ما تشقي يا أبا فراس ؟ قال : شواة رَشْرَاشاً ونبيذاً سَعْبَراً وغِناء بَفْتَق ، السَّعْبَراً وغِناء بَفْتَق ، السَّعْبَراً وغِناء بَفْتَق ، السَّعْبَراً وغِناء بَفْتَق ، السَّعْبَراً وغِناء بَفْتَق ، السَّعْبَرُ . والسَّعْبَرُ : السَّعْبَرُ . والسَّعْبَرُ :

سَعَتُو : الجُوهِرِي: السَّعْنَدُ ' نبت ، وبعضهم يكتبه بالصاد وفي كتب الطب لثلا يلتبس بالشعير ، والله تعالى أعلم. سغو : ابن الأعرابي : السَّغْرُ النَّقْيُ ، وقد سَغَرَ ، ال اذا نفاه .

السماء ؛ وأنشد :

سَغَرَ الشَّمَالُ الزَّبْرِجَ المُنَ بُرَجَا الجُوهِرِي : والرياح يُسافِرُ بعضها بعضاً لأن الصَّبَا تَسْفِرُ ما أَسْدَنَهُ الدَّبُورُ والجِمْنُوبُ تَلْعِمهُ . والسَّفِير : ما سقط من ورق الشجر وتحسات . وسَفَرَت الربحُ الترابَ والوَرَقَ تَسْفِرُ هُ سَفْراً : كنسته ، وقيل : ذهبت به كُلُلُ مَمَنْهُ مَب . والسَّفِيرُ : ما تَسْفِرُ هُ الربح من الورق ، ويقال لما سقط من ورق المُشْب : سَفِيرُ ، لأن الربح تسفير ، أَلَى الربح تسفير ، أَلَى الربح تسفير ، أَلَى الربح تسفير ، أَلَى تَسْفِر ، أَلَى الربح تسفير ، أَلَى الربح بَلْسُور ، إِلَى الربح بَلْسُور ، إِلَى الربح بَلْسُهُ ، قال ذو الربح ، الربح ، الربح ، الربح ، الربح ، أَلَى الربح أَلَى الربح ، أَلَى الربح ، قال ذو الربح ، الربح ، الربح ، الربح ، أَلَى الربح ، أَلَى الربح ، أَلْمُ الربح ، أَلَا الربح ، أَلَّا الربح ، أَلَا الربح ، أَلَّا الربح ، أَلَا الربح ،

وحائل من سَفِيرِ الحَوْلِ جَائله ، حَوْلُ الجَرَاثُمَ ، فِي أَلُو اَنِهِ مُشْهَبُ ُ

يعني الورق تغير لونه فعال وابيض بعدما كان أخضر، ويقال: انسَفَرَ مُقَدَّمُ وأسه من الشعر إذا صاو أَجْلَحَ . والانسفار : الانتحسار . يقال: انسفَر مُقَدَّمُ وأسه من الشعر . وفي حديث النخعي: أنه سفَرَ شعره أي استأصله وكشفه عن وأسه . وانسفرَت الإبل إذا ذهبت في الأرض. والسفر : فلاف الحضر، وهو مشتق من ذلك لما فيه من الذهاب والمجيء كما تذهب الربح بالسفير من الورق وتجيء ، والجمع أسفار. ورجل سافر ": ذو سفَر ، وليس على وأسفر " وقوم " سافر " وسفر " وسفر " وسفر " النفار " وسفار" وقوم " سافر " وسفر " وأسفار" وسفار " وقوم " سافر " وسفر "

### عُوجي عَلَيَّ فإنَّني سَفَرُ

والمُسافِرِ : كالسَّافِر. وفي حديث حديفة وذكر قوم لوط فقى النَّ : وتُتُبَّعَت أَسْفَارُ هُم بالحِجارة ؛ يعني المُسافِر منهم ، يقول : رُمُوا بالحجارة حيث كانوا فألنَّعِتُوا بأهل المدينة . يقال : رجل سَفْر وقوم سَفْر "، ثم أسافر جسع الجمع . وقال الأصعي :

كثرت السَّافِرَةُ بموضع كذا أي المسافرون . قال : والسَّفَرُ جمع سافر ، كما يقال : شارب وشَرْبُ ، ويقال : رجل سافِر وسَفَر أيضاً . الجوهري : السَّفَرُ وطع المسافة ، والجمع الأسفاد . والمستقر : الكثير الأسفاد القوي عليها ؛ قال :

لَنْ بَعْدَمَ المَطِيُّ مِنْي مِسْفَرا ، سَنْخاً بَجِـَالاً ، وغلامـاً حَزْوَرا

والأنثى مسفرة ". قال الأزهري : وسمي المسافر مسافراً لكشفه قناع الكن عن وجهه ، ومناذل الحضر عن مكانه ، ومنزل الحقض عن نفسه ، وبر وزه إلى الأرض الفضاء ، وسمي السقر "سقرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافياً منها . ويقال : سقر "ت أسفر المسفر المسفر فأنا سافر وقوم سقر " مثل خرجت إلى السقر فأنا سافر وقوم سقر " مثل صاحب وصحب ، وسفار مثل داكب وركباب ، وسافرت إلى بلد كذا مسافرة وسفاراً قال حسان:

لَوْ لا السَّفَارُ وَبُعْدُ خَرَقٍ مَهْمَهِ ، لَتَرَكْنُهُا تَحْبُو عَلَى العُرْقُوبِ

وفي حديث المسح على الحفين: أمرنا إذا كنا سَفْراً أو مسافرين؛ الشك من الراوي في السَّفْر والمسافرين. والسَّفْر : جمع مسافر، والمسافرون: جمع مسافر، والسَّفْر والمسافرون بمنى . وفي الحديث: أنه قال لأهل مكة عام الفتح: يا أهل البلد صلوا أربعاً فأنا سَفْر ؛ ويجمع السَّفْر على أَسْفَارٍ . وبعير مسفَر ": قوي على السفر؛ وأنشد ابن الأعرابي للنمر بن تولب:

أَجَزَ ْتَ ۚ إِلَيْكَ سُهُوبَ الفلاةِ ، وَرَحَالِي عَلَى جَمِلَ مِسْفَرِ

١ قرله « سفرت اسفر » من باب طلب كما في شرح القاموس ومن
 باب ضرب كما في المصباح والقاموس .

وناقة مسفرة ومسفار كذلك ؛ قال الأخطل :
ومهنة طامس انخشى غوائله ،
فقطمته بكلوه العين مسفار
وسمى زهير القرة مسافرة فقال :
كنفنساء سفعاه الملاطنين احراه ،
مسافرة تزاوردة أم فر فك

ويقال للثور الوحشي: مسافر وأماني وناشط؛ وقال: كأنها ، بَعْدَما خَفَّتْ كَثِيلَتْهَا ، مُسافِر ٌ أَشْعَتْ الرَّوْقَيْنِ مَكَنْحُولُ

والسَّفْرُ : الأَثْرَ يَبقى عَلَى جَلَدَ الْإِنْسَانَ وغَيْرِهُ ، وجمعه سُفُورٌ ؛ وقال أَبو وَجْزَةَ :

لقد ماحت عليك مُؤبدًات ، يُلُوح لهن أَندَاب سُفُور ُ وفرس سافر ُ اللحم أي قليله ؛ قال ابن مقبل : لا سافر ُ اللَّحْم مَدْ خُول ، ولا هَبِح كاسي العظام ، لطيف ُ الكشنح مَهضُوم ُ التهذيب : ويقال سافر َ الرجل ُ إذا مات ؛ وأنشد :

زعمَ ابن جدعانَ بنِ عَــُــ رُو أَنَّهُ يُوماً مُسافِر

والمُسفَرَة: كُبُةُ الغَرْلِ . والسُّفرة ، بالضم: طعام بتخذ للمسافر ، وبه سمت سُنرة الجلا . وفي حديث زيد بن حارثة قال : ذبحنا شاة فجعلناها سُفر تَنكَا أو في سُفرتنا ؛ السُّفرَة : طعام بتخذه المسافر وأكثر ما مجمل في جلد مستدير فنقل امم الطعام إليه ، وسمي به كما سميت المزادة راوية وغير ذلك من الأسماء المنقولة ، فالسُفرة في طعام السَّفر كاللَّهُنَة للطعام الذي يؤكل بُكرة . وفي حديث عائشة : صنعنا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،

ولأبي بكر سُفْرَةً في جراب أي طعاماً لما هاجر هو وأبو بكر ، رضي الله عنه . غيره : السُفْرة التي يؤكل عليها ، سمبت سُفْرَةً لأنها تبسط إذا أكل عليها . والسَّفَار : سفار البعير ، وهي حديدة توضع على أنف البعير فيخطم بها مكان الحكمة من أنف الفرس . وقال اللحياني : السَّفار والسَّفارة التي تكون على أنف البعير بمزلة الحكمة ، والجمع أسفرة وسُفر وسَفر ؛ وسَفر ، يَسفره سفراً وسَفر ، يَسفره عنه إسْفاراً وسَفره ؛ التشديد عن كراع ، وأسفره عنه إستفار حبل بشد طرفه على خطام البعير الليث : السَّفار حبل بشد طرفه على خطام البعير فيُد ار عليه ويجمل بقيته زماماً ، قال : وربا كان السَّفار من حديد ؛ قال الأخطل :

ومُو َقَتَّع ، أَثَرُ السَّفَاد ِ بِخَطِيْهِ ، من سُودِ عَقَّة أَوْ بِنَيِي الْجِوَّالِ

قال ابن بري : صوابه وموقع ِ مخفوض على إضمار رب ؛ وبعده :

بَكُوَ تَ عَلَيُّ بِهِ النَّجَارُ ، وَفَوْقَهُ أَحْمَالُ ، وَفَوْقَهُ أَحْمَالُ ، وَلَوْقَهُ الرَّبَاحِ حَلالُ

أي رب جبل موقع أي بظهر و الدبر ' والد بر ' : من طول ملازمة القتب ظهر و أسني عليه أحمال الطيب وغيرها . وبنو عقة : من النبر بن قاسط . وبنو الجوال : من بني تغلب . وفي الحديث : فوضع يده على وأس البعير ثم قال : هات السفار ! فأخذ وفضعه في وأسه ؟ قال : السفار الزمام والحديدة التي يخطم بها البعير ليذل وينقاد ؟ ومنه الحديث : ابغني ثلاث دواحل مسفرات أي عليهن السفار ، وإن روي بكسر الفاء فهعناه القوية على السقر . يقال منه : ومنه حديث الباقر : وصَدَّقُ بِجَلال بدك وسَفْرها ؟ هو جمع السفار .

وحديث ابن مسعود: قال له ابن السعدي : خرجت في السحر أسفر فرساً لي فمروت بمسجد بني حنيفة ؟ أواد أنه خرج يُد منه على السير ويروضه ليقوى على السفر ، وقيل : هو من سفرت البعير إذا رعيته السفير ، وهو أسافل الزرع ، ويروى بالقاف والدال . وأسفر ت الإبل في الأرض : ذهبت . وفي حديث معاذ : قال قرأت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، مفراً سفراً ، فقال : هكذا فاقراً . جاء في الحديث : تفسيره هذا هذا . قال الحربي : إن صع الحديث : تفسيره هذا هذا . قال الحربي : إن صع فهو من الشرعة والذهاب من أسفرت الإبل إذا ذهبت في الأرض ، قال : وإلا فلا أعلم وجهه .

ومَرْ بُوعَةٍ رِبْعِيَّةٍ قد لَبَأْتُهَا، بِكَفَيَّ مِنْ كَوَّيَّةٍ، سَفَراً سَفْرا

يصف كَمْأَةً مَرْ بُوعَةً أَصَابِهَا الربيع . ربعية : منسوبة إلى الربيع . لبأتها : أطعمتهم إياها طرية الاجتناء كاللّبا من اللبن، وهو أبكر، وأوّله. وسَفَراً : صاحاً . وسَفْراً : يعني مسافرين .

وسَفَرَ الصبح ُ وأَسْفَرَ : أَضاء . وأَسْفَرَ القوم ُ : أَصبحوا . وأَسْفَرَ وجهه أَصبحوا . وأَسْفَرَ : أَضَاء قبل الطلوع . وسَفَرَ وجهه مُحسناً وأَسْفَرَ : أَشْرَقَ . وفي التنزيل العزيز : وُجُوه ُ يومئذ مُسْفِرَة ُ ؟ قبال الفراء : أي مشرقة مضيئة . وقد أَسْفَرَ الوَجه ُ وأَسْفَرَ الصبح . قال : وإذا أَلقت المرأة ُ نِقَابِها قبل : سَفَرَت ْ فهي سافِر ُ ، فير هاء .

ومَسَافِرِ ُ الوجه : ما يظهر منه ؛ قال امرؤ القيس : وأَوْجُهُهُمْ بِيضُ المَسَافِرِ عُزَّانُ ُ

ولقيته سَفَراً وفي سَفَر أي عنـد اسفرار الشبس للفروب ؛ قال ابن سيده : كذلك حكي بالسين . ابن

الأعرابي: السَّفَرُ الفجر؛ قال الأخطل: إنسَّي أَسِيتُ، وَهَمُّ المَرَءَ يَبِعْتُهُ، مِنْ أُوَّلِ اللَّهْلِ حَى بُفْرِجَ السَّفَرُ

يريد الصبح ؛ يقول : أبيت أسري إلى انفجار الصبح . وسئل أحمد بن حنبل عن الإسفار بالفجر فقال : هو أَن يُصْبِحَ الفَجْرُ لا يُشَكُّ فيه ، ونحو ذلك قال إسحق وهو قول الشافعي وذويه . وروي عـن عمر أنه قال : صلاة المفرب والفجّاج 'مُسْفُرَ قُ . قال أبو منصور : معنــاه أي بَيْنَة " مُبْصَرَ " لا تخفي . وفي الحديث : صلاة المغرب يقال لما صلاة البَصَر لأنها تؤدّى قبل ظلمة الليل الحائلة بين الأبصار والشخوص. والسُّفَرُ مُنفَرَان : سَفَرُ الصبح وسَفَرُ المُسَاء، ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب الشمس : سَفَرْ ۗ لوضوحه ؛ ومنه قول الساجع : إذا طَلَعَت الشَّعْرى سَفَرًا ، لم تَرَ فيها مَطَرًا ؛ أراد طلوعها عشاء . وَسَفَرَتُ المرأة وجهها إذا كشفت النَّقابَ عن وجهها تَسْفُورٌ سُفُوراً ؟ ومنه سَفَرْتُ بِينِ القوم أَسْفُورُ سَفَارَةٌ أي كشفت ما في قلب هذا وقلب هذا لأصلح ببنهم . وسَفَرَت المرأة نقابَها تَسْفُر ُهُ سُفُوراً ، فهي سافر آه : حَلَتْه .

والسّفير : الرّسول والمصلح بين القوم ، والجمع أسفراً ، وقد سَفر بينهم يَسفر أسفراً وسفارة وسفارة : أصلح . وفي حديث علي أنه قال لعثان : إن الناس قد استسفر أوني بينك وبينهم أي جعلوني سفيراً ، وهو الرسول المصلح بين القوم . يقال : سفر ت بين القوم إذا سعيت بينهم في الاصلاح . والسّفر ، بالكسر : الكتاب ، وقيل : هو الكتاب الكبير ، وقيل : هو الكتاب أسفار . والجمع أسفار .

والسَّفَرَةُ : الكَتَّبَةُ ، واحدهم سافِر ، وهو بالنَّبَطيَّةِ

سافراً . قال الله تعالى : بأيَّدي سَفَرَ ۚ ؛ وسَفَرْتُ ۗ الكتابَ أَسْفُرُهُ مَسْفُراً . وقوله عز وجل : كَمَثُلِ الحمار تجميل أسفاراً ؛ قال الزجاج في الأسفاد : الكتب الكيار واحدها سفر ، أعْلَمَ الله تعالى أن اليهود مَثَلُهم في تركهم استعبالَ التوراة وما فيها كَمَثَلُ الحمار 'نجْمَلُ عليه الكتب ، وهو لا يعرف ما فيها ولا يعيها . والسُّفَرَةُ : كَتَبَة الملائكة الذين يحصون الأعمال ؛ قال ابن عرفة : سبيت الملائكة سَفَرَةً لأَنهم يَسْفِرُ ونَ بين الله وبين أنبيائه ؟ قال أبو بكر : سموا سَفَرَةٌ لأنهم ينزلون بوحي الله وبإذنه وما يقع به الصلاح بين الناس ، فشبهوا بالسُّفَرَاء الذين يصلحون بين الرجلين فيصلح شأنهما . وفي الحديث : مَثَلُ الماهِرِ بالقرآن مَثَلُ السَّفَرَ ۚ ؛ هُمَّ الملائكة جمع سافر ، والسافِر ُ في الأصل الكاتب ، سمى به لأنه ببين الشيء ويوضحه . قال الزجاج : قيل للكاتب سافر ، وللكتاب سيفر لأن معناه أنه يبين لشيء ويوضحه . ويقال : أَسْفَرَ الصبح إذا انكشف وأَضَاء إِضَاءَة لا يَشْكُ فَيِه ؛ وَمَنْهُ قُولُ النِّي ، صلى الله عليه وسلم : أَسْفِر ُوا بالفجر فإنه أعظم للأَجْرِ ؟ يقول: صلوا صلاة الفجر بعدما يتبين الفجر ويظهر ظهور آلا ارتياب فيه ، وكل من نظر إليه عرف أنه الفجر الصادق . وفي الحديث : أَسْفُرُوا بِالفَجِّر ؛ أي صلوا صلاة الفجر 'مسفرين ؛ ويقال : طو" لـُوها إلى الإسفار ؟ قال ابن الأثير : قالوا مجتمل أنهم حين أمرهم بتغليس صلاة الفجر في أول وقتها كانوا يصلونها عند الفجر الأوَّل حرصاً ورغبة ، فقال : أَسْفُر ُوا بِهَا أي أُخروها إلى أن يطلع الفجــر الثاني وتتحققوه ، ويقوِّي ذلك أنه قال لبلال : نـَوَّر ْ بالفجْر قَـدْرَ ما يبصر القوم مواقع نَبْلِهِم ، وقيل : الأمر بالإسفار خاص في الليالي المُقمر و لأن أو ل الصبح

لا يتبين فيها فأمروا بالإسفار احتياطاً ؛ ومنه حديث عمر : صلوا المغرب والفيجاج ' مُسفورة" أي بينة مضيئة لا تخفى . وفي حديث عَلْقَمَة الثَّقَفِي " : كان يأتينا بلال 'يفطر'نا ونحن 'مسفر'ون جيداً ؛ ومنه قولهم: سفرت المرأة . وفي التنزيل العزيز: بأيدي سفر قرام بررة ؛ قال المفسرون : السفرة ' يعني الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم ، واحدهم سافر" مثل كاتب وكتبة ؛ قال أبو إسحق : واعتباره بقوله : كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ؛ وقول أبي صخر الهذلي :

لِلَـٰهُلَـٰى بذاتِ البَـٰهُنِ دارٌ عَرَفْتُهَا ، وأُخْرَى بذاتِ الجَـٰهُشِ ، آيَاتُها سَفْرُ

قال السكري: 'درست' فصارت رسومها أغفالاً. قال ابن جني: ينبغي أن يكون السَّفْر' من قولهم سفر ت' البيت أي كنسته فكأنه من كنست الكتابة من الطرّ س. وفي الحديث: أن عمر، وخي الله عنه ادخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال: لو أمرت بهذا البيت فسفر ؟ قال الأصعي: أي كنس . والسافرة: أمَّة من الروم . وفي حديث سعيد بن المسيب: لولا أصوات السافرة لسعم وجبة الشمس ؟ قال: والسافرة أمة من الروم ، كذا جاء متصلاً بالحديث ، ووجبة الشمس وقوعها إذا غربت .

وسَفَارِ: اسم ماء مؤنثة معرفة مبنية على الكسر. الجوهري: وسَفَارِ مشل قَطامِ اسم بثر؛ قال الغرزدق:

منى م<del>ا تَرْ دِ ب</del>وماً سَفَارٍ ، تَجِدُ بِهَا أَدَيْهِمَ يَرْمِي المُسْتَحِيزُ المُعَوَّرُا

١ قوله « أمة من الروم » قالى في النهاية كأنهم سموا بذلك لبعدم
 و توغلهم في المغرب. و الوجبة الغروب يعنى صوته فعذف المضاف .

وسُفَيْرَةُ : كَفَسْبَةُ مُمروفة ؛ قال زهير : بكتنا أرضنا لما ظعنًا .... سفيرة والغيام!

سفسر : السَّفْسِيرُ :الفَيْجُ والتابِعُ ونحوه . ابن سيده : السَّفْسِيرُ الذِّي يقوم على الناقة ؛ قال أوْسُ بن حَجَرٍ:

وفارَقَتْ ، وَهٰي لَمْ تَجْرَبُ وباعَ لَها. مِـنَ الفَصَافِصِ بالنبايِّ سِفْسِيرُ

وقيل: هو الذي يقوم على الإبل ويصلح شأنها ، وقيل: هو السمساد ؛ قال الأزهري: وهو معرّب، وقيل: هو القيم بالأمر المصلح له ، وأنكر أن يكون بيّاع القَتِّ. وفي التهذيب: قال الأصمعي في قول النابغة:

#### وفارقت وهي لم تجرب

( البيت) قال : باع لها اشترى لها . سفسير يعني السمساو. وقال المؤرَّج: السفسير العَبْقَرِيُّ ، وهو الحاذق يصناعته من قوم سفاسرة وعباقرَة . ويقال للحاذق بأمر الحديد: سفسير ، قال حديد بن ثور :

بَرَاتُهُ مُ سَفَاسِيرُ الحَدِيدِ فَجَرَّدَتُ وَقِيعَ الْأَعَالِي كَانَ فِي الصَّوْتِ مُكْثَرِمَا

قال ابن الأعرابي: السنفسيرُ القَهْرَ مَانُ في فـول أوس. والسفسير: الحُنْرَ مَهُ من ُحزَمِ الرَّطْئَبَةُ التي تعلقها الإَبْل، وأصل ذلك فارسي. وفي حـديث أبي طالب يمدح النبي، على الله عليه وسلم:

فَإِنَّي والسُّوابِيحَ كُلُّ بَوْمٍ ، • وما تَتْلُو السَّفاسِرَةُ الشَّهُودُ

سقو: أَلَسَّقُرْ : من جوارح الطير معروف لغة في الصَّقْرِ . والزَّقْرُ : الصَّقْرُ مضارعة ، وذلك لأَن كلباً تقلب السين مع القاف خاصة زاياً . ويقولون في مس مس سقر : مس زفر ، وشاة رَفْعاء في سَقْعاء . والسَّقْرُ : البُعْدُ .

وسَقَرَاته الشبسُ تَسْقُرُ هُ سَقْراً : لوَّحَنَّهُ وآلمت دماغه بحرّها . وسَقَرَاتُ الشَّمْسُ : شُدَّة وَقَنْعُهَا . ويوم 'مسمقر" ومُصمقر" : شديد الحر . وسقر' : اسم من أسماء جهنم ، مشتق من ذلك ، وقبل : هي من البعد ، وعامة ذلك مذكور في صَقَر ، بالصاد . وفي الحديث في ذكر النار : سباها سَقَرَ ؛ هو اسم أُعْجِمِي علم لنار الآخرة . قال الليث: سُقر اسم معرفة للنــار ، نعوذ بالله من سقر . وهكــذا قرىء : ما سَلَكَكُمْ في سَقَر ؛ غير منصرف لأنه معرفة ، وكذلك لَظَي وجهنم . أبو بكر : في السقر قولان: أحدهما أن نار الآخرة سمنت سقر لا يعرف له اشتقاق ومنع الإجراء التعريف والعجمة ، وقيل : سبيت النار سقر لأنها تذيب الأجسام والأرواح، والاسم عربي من قولهم سقرته الشبس أي أذابته . وأصاب منها ساقُور ، والسَّاقور أيضاً : حديدة تحمى ويكوى بها الحمار ، ومن قال سقر اسم عربي قال: منعه الإجراء لأنه معرفة مؤنث . قال الله تعالى: لا تبقى ولا تذر. والسُّقَّارُ : اللُّمَّانُ الكَافر ، بالسين والصاد ، وهو مذكور في موضعه . الأزهري في ترجمة صتر : الصَّقَّارُ النَّمَّامُ . وروى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لا يسكن مكة سَاقَنُور ولا مَشَّاءٌ بنميم . وروي أيضاً في السُّقَّار والصُّقَّار : اللَّمَّان ، وقيل : اللَّمَّان لمن لا يستحق اللعن ، سمى بذلك لأنه يضرب الناس بلسانه من الصَّقُم ، وهو ضربك الصخرة بالصَّاقُدُور ، وهو

المعوّلُ . وجاء ذكر السّقّارِينَ في حديث آخر وجاء تفسيره في الحديث أنهم الكذابون ، قيل : سموا به لحبث ما يتكلمون . وروى سهل بن معاذ عن أبيه : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تؤال الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث : ما لم يقبض منهم العلم ، ويكثر فيهم الحبيث ، وتظهر فيهم السّقّارَةُ ، قالوا: وما السّقّارَةُ ويا وسول الله ? قال: بشر " يكونون في آخر الزمان يكون تحييتهم بينهم إذا تكافّوا التّلاعين ، وفي دواية : يظهر فيهم السّقّارُون .

سقطو : سُقُطُرَى : موضع، يمدّ ويقصر ، فإذا نسبت إليه بالقصر قلت: سُقُطْرِيُّ، وإذا نسبت بالمد قلت: سُقُطْر اوِيُّ ؛ حكاه ابن سيده عن أبي حنيفة .

سقعطو: السَّقَعْطَرَى: النَّهَايَةُ فِي الطول. وقال ابن سيده: من الناس والإبل لا يكون أطول منه. والسَّقَعْطَرِيُّ: الضَّخْمُ الشديد البطش الطويـل من الرجال.

سكو: السكوران: خلاف الصاحي. والسكور: نقيض الصعو . والسكور ثلاثة: أسكور الشباب وسكور المال وسكور السلطان ؛ سكور يسكرا وسكرا وسكرا وسكرانا ، سكوران ، والأنش فهو سكورة وسكران ، والأنش مكورة وسكران ، والأنش على في الندكرة. قال: ومن قال هذا وجب عليه أن يصرف سكوران في النكرة . الجوهري: لغة أبي بني أسد سكوران ، والاسم السكور، الفهم ، والاسم السكور، الفهم ، والاسم السكور، الفهم ، والاسم السكور، الناس مكارى وسكارى وسكارى وسكارى وما هم بسكارى وما هم

يسكرى ؛ التفسير أنك ترام سكارى من العذاب والحوف وما هم بسكارى من الشراب ، يدل عليه قوله تعالى : ولكن عذاب الله شديد ، ولم يقرأ أحد من القراء سكارى، بفتح السين، وهي لغة ولا تجوز القراءة بها لأن القراءة سنة . قال أبو الهيم : النعت الذي على فتعلان يجمع على فتعالى وفتعالى مشل الذي على فتعلان يجمع على فتعالى وفتعالى مشل أشران وأشارى وأشارى ، وغيران وقوم غيارى وفييارى ، وإنها قالوا سكرى وفيعلى أكثر ما تجيء جمعاً لقعيل بعنى مفعول مشل قتيل وجريح وجر عي وصريع وصر عي ، لأنه وقتلى وجريح وجر عي وصريع وصر عي ، لأنه الشكران ، وأما النشوان فلا يقال في جمعه غير الشكران ، وقال الفراء : لو قيل سكرى على أن وجها ؛ المنشاوى ، وقال الفراء : لو قيل سكرى على أن وجها ؛ المجمع يقع عليه النأنيث فيكون كالواحدة كان وجها ؛

أَضْعَتْ بنو عامر غَضْبَى أُنُوفُهُمُ ، إِنْنِي عَفَوْتُ ، فَلا عار ولا باس ُ

وقوله تعالى : لا تَقَرَّبُوا الصلاة وأَنتَم سُكَارَى ؟ قال ثعلب : إنما قبل هذا قبل أن ينزل تحريم الحمر ، وقال غيره : إنما عنى هنا سُكْر النَّوْم ، يقول : لا تقربوا الصلاة رَوْبَى . ورَجُلُ سَكِيْرِ : دائم السُكر . ومسكير " وسكور" : كثير السُّكر . ومسكير " وسكور" : كثير السُّكر ؟ الأخيرة عن ابن الأعرابي ، وأنشد لعمر و ابن قسنة :

يا رُبِّ مَنْ أَسْفَاهُ أَحلامُهُ أَنْ قِيلَ يُوماً: إِنَّ عَمْرًا سَكُورُ

وجمع السَّكِر سُكارَى كجمع سَكُران لاعتقاب فَعِل وفَعْلان كثيراً على الكلمة الواحدة. ورجل سِكِّيرٌ : لا يزال سكرانَ، وقد أسكره الشراب.

وتساكرَ الرجلُ : أظهر السُّكْرَ واستعمله ؛ قال الفرزدق :

## أَسَكُو ان كانَ ابن المَوَاغَةِ إِذَ هجا تَمِيماً ، بِجَوْفِ الشَّامِ ، أَم مُتَسَاكِرُ ؟

تقديره: أكان سكران ابن المراغة فحذف الفعل الرافع وفسره بالثاني فقال: كان ابن المراغة ؟ قال سيبويه: فهذا إنشاد بعضهم وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء ، يريد أن بعض العرب يجعل اسم كان سكران ومتساكر وخبرها ابن المراغة ؟ وقوله: وأكثرهم ينصب السكران ويرفع الآخر على قطع وابتداء يريد أن سكران خبر كان مضرة تفسيرها هذه المظهرة ، كأنه قال: أكان سكران ابن المراغة ، كان سكران ويرفع متساكر على أنه خبر ابتداء مضر ، كأنه قال: أم هو متساكر على أنه خبر

وقولهم : ذهب بين الصَّحْوَة والسَّكُرَّةِ إِنْمَا هُو بَيْنَ أَنْ يَعْقُلُ وَلَا يُعْقُلُ .

والمُسَكَّر ُ : المخمور ؛ قال الفرزدق :

أَبَا حَاضِرٍ ، مَنْ يَوْنِ بُيعْرَفُ زِنَاؤَهُ ، ومَنْ يَشْرَبِ الحِبُرطُومَ ، يُصِيحُ مُسَكِّرًا

وسَكُرَةُ الموت : شِدَّتُهُ . وقوله تعالى : وجاءت سَكُرَةُ الموت بالحق ؛ سكرة الميت غَشْيَتُه التي تدل الإنسان على أنه ميت . وقوله بالحق أي بالموت الحق . قال ابن الأعرابي : السَّكْرَةُ الفَضْبَةُ . والسَّكْرَةُ الفَضْبَةُ .

والسَّكَرُ : الحَمر نفسها . والسَّكَرُ : شراب يتخذ من التمر والكَشُوثِ والآسِ ، وهو محرّم كتعريم الحَمر . وقال أبو حنيفة : السَّكَرُ يتخذ من التمر والكُشُوث يطرحان سافاً سافاً ويصب عليه الماء . قال : وزعم زاعم أنه وبما خلط به الآس فزاده شدّة .

وقال المفسرون في السّكر الذي في التنزيل : إنه الحَلُّ وهذا شيء لا يعرفه أهل اللغة . الفراء في قوله : تتخذون منه سَكراً ورزقاً حسناً ، قال : هو الحس قبل أن مجرم والرزق الحسن الزبيب والتمر وما أشبهها . وقال أبو عبيد : السّكر ' نقيع التمر الذي لم تمسه النار ، وكان إبراهيم والشعبي وأبو رزين يقولون : السّكر ' خَمْر " . وروي عن ابن عمر أنه قال : السّكر ' من التمر ، وقال أبو عبيدة وحده : السّكر ' الطعام ؛ يقول الشاعر :

جَعَلْتَ أَعْرَاضَ الكِرِامِ سَكُرا

أي جعلت ذَمَهم مُطعماً لك . وقال الزجاج : هذا بالحمر أشبه منه بالطعام ؛ المعنى : جعلت تتخمر بأعراض الكرام ، وهو أبين بما يقال للذي يَبْتَر كُ في أعراض الناس . وروى الأزهري عن ابن عباس في هذه الآية قال : السَّكر ما 'حر"م من تَمَر تها ، والرزق ما أحل من تمرتها ، الفضي : السَّكر ألامتلاء ، والسَّكر ألامتلاء ، والسَّكر ألنبيذ ؛ وقال جرير :

إذا رَوِينَ عَلَى الْخِنْزِيرِ مِن سَكُرِ إِنَّا الْفِسَّانِ الْجَرْدَانَا الْفِسَّانِ الْجَرْدَانَا

وفي الحديث: حرمت الحمر بعينها والسّكر من كل شراب ؛ السّكر ، بفتح السين والكاف : الحمر المُعتَصَر من العنب ؛ قال ابن الأثير : هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يروبه بضم السين وسكون الكاف ، يريد حالة السّكر آن فيجعلون التحريم السّكر لا لنفس المُسكر فيبيحون قليله الذي لا يسكر ، والمشهور الأول ، وقيل : السكر ، بالتحريك ، الطعام ؛ وأنكر أهل اللغة هذا والعرب لا تعرفه . وفي حديث أبي وائل : أن رجلًا أصابه

الصَّقَرُ فَبُعِثَ له السَّكَرُ فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيماً حرم عليكم . والسَّكَّار : النَّبَّادُ . وسَكُرُ أَهُ الموت : غَشْيَتُه ، وكذلك سَكُرَ أَهُ المُمَّ والنوم ونحوهما ؛ وقوله :

فجاؤونا ببهم 'سكر' علينا ، فأجلن البوم'، والسكر ان صاحي

أراد سُكْر " فأتبع الضم الضم ليسلم الجزء من العصب ، ورواه يعقوب سكرُ . وقال اللحياني : ومن قال سَكُر "علمنا فمعناه غيظ وغضب . ابن الأعرابي : ستكر من الشراب تستكر أسكر أ ، وسكر من الغض يَسْكُر ُ سَكَراً إذا غضب ، وأنشد البيت . وسُكُمِّرَ بَصَرُهُ : غُشيَ عليه . وفي التنزيل العزيز : لقالوا إنما 'سكــرَتْ أبصارُنا ؛ أي 'حبــسَتْ عن النظر وحُنْـرَتْ . وقال أبوعمرو بن العلاء: معناها غُطــّيتْ وغُشَّلَتْ ، وقرأها الحسن مخففة وفسرها : سُحرَتْ ٣٠ التهذيب : قرىء سُكِرت وسُكِّرت ، بالتخفيف والتشديد ، ومعنــاهما أغشيت وسُدَّت بالسِّحْر فیتخایل بأ بصارنا غیر ما نری. وقال مجاهد : سُکٹر َتْ أبصارنا أي سُدَّت ؛ قال أبو عبيد : يذهب مجاهد إلى أن الأبصار غشبها ما منعها من النظر كما يمنع السَّكُورُ الماء من الجري ، فقال أبو عبيدة : سُكِّرَتُ أَبِصَار القوم إذا دير بيهم وغشيتهم كالسَّمادير فلم يبصر وا؟ وقال أبو عمرو بن العلاء : سُكِّرَتُ أَبِصَارُنَا مَأْخُوذُ من سُكْر الشراب كأن العين لحقها ما يلحق شارب المُسكر إذا سكر ؟ وقال الفراء : معناه حبست ومنعت من النظر . الزجاج : يقال سَكَرَتُ عَنْنُهُ تَسْكُرُ إذا تحبرت وسكنت عن النظر ، وسكر الحَرُ يُسْكُرُ ﴾ وأنشد :

> جاء الشّناءُ واجْنَأَلُ القُبْرُ ، وجَعَلَتْ عِينُ الحَرُورِ تَسْكُرُ ،

قال أبو بكر : اجْنَأَلُّ معناه اجتمع وتقبَّض . والتَّسْكِيرُ للحاجة : اختلاط الرأي فيها قبل أن يعزم عليها فإذا عزم عليها ذهب اسم التسكير ، وقد سُكر .

وسكر النّهر يَسكر و سكوا: سدّ فاه. وكال مُنق مد من الله و كال منق من من الله و السّكور ما أسد به و و السّكور : سكة الشق ومن فعجر الماء ، والسّكر و : في المم ذلك السّداد الذي يجعل سكة اللشق ونحوه . و في الحديث أنه قال المستحاضة لما شكت إليه كثرة الدم: اسكر به ؛ أي أسد به بجرقة وشكة به بعصابة ، المدم: اسكر به ؛ أي أسد به بحرقة وشكة به بعصابة ، تشبيها بيسكر الماء ، والسّكر المصد . ابن الأعرابي : سكر أنه ملأته . والسّكر المصد . ابن العرم . والسّكر المحد : المستخود أيضاً : المستأة الا والحمع وسكر أنا : سكنت بعد المبوب . وليلة ساكو أنه المرة المنه و وسكر انا : سكنت بعد المبوب . وليلة ساكو أنه المنه لا وبح فيها ؛ قال أو س ن حبور :

ُتُوَّادُ لَيَالِيُّ فِي مُطُولِهِا ، فَلَيَهْسَتُ بِطَلَقُ ولا سَاكِرَ •

وفي التهذيب قال أوس :

جَذَالْتُ على ليلة ساهِرَ · ، فَلَـنُسْتُ بِطَلَقُ ولا ساكر ·

أبو زيد : الماء السَّاكِرِ ' السَّاكِن ُ الذي لا يجري ؟ وقد سَكَر سُكُوراً . وسُكِر َ البَّحْر ُ : وَكَد َ ؟ أَنْشُد ابن الأعرابي في صفة بجر :

يَقِيءُ زَعْبُ الحَرِ عِينَ 'بِسْكُو'

كذا أنشده بسكر على صيغة فعل المفعول ، وفسره بيركد على صيغة فعل الفاعل .

والسُّكُّرُ من الحَلُواء : فارسي معرَّب ؛ قال :

يكون ُ بَعْدَ الحَسْوِ والنَّمَزُو في فَمِهِ ، مِثْلَ عصير السُّكَّرِ

والسُّكُرَةُ : الواحدة من السُّكُر . وقول أبي زياد الكلابي في صفة العُشَر : وهو مُر لا يأكل شيء ومَغافِيره سُكُر " إنما أراد مثل السُّكَر في الحلاوة . وقال أبو حنيفة : والسُّكر مُ عِنَب يصببه المرَق في نتثر فلا يبقى في العُنْقُود إلا أقله ، وعناقيد أو ساط " ، وهو أبيض رَطب صادق الحلاوة عَذْب من طرائف العنب ، وبُز بُب أيضاً . والسَّكر " : بقلمة " من الأحرار ؛ عن أبي حنيفة . قال : ولم يَبْلُغني لها حلية " .

والسَّكُرَةُ : المُرَيْرَاءُ التي تكون في الحنطة . والسَّكُرَانُ : موضع ؛ قال كُنْيْر يصف سحاباً : وعَرَّسَ بالسَّكُرَانِ بَوْمَيْنِ ، واد تكى يجر كا جر المسكين المسافر في المسكران : ننت ؛ قال :

وشَّعَشَفَ حَرُ الشَّمْسِ كُلُ بَقِيَّةً مِن النَّبْتِ ، إلاَ سَيْكُراناً وحُلَّبُا

قال أبو حنيفة: السَّيْكُرانُ بما ندوم خَضْرَ نَهُ القَيْظَ كُلُهُ. قال : وسألت شيخاً من الأعراب عن السَّيْكُرانِ فقال : هو السُّخُرُ ونحن نأكله رَطْباً أَيْ أَكُل ، قال : وله حَب أَخْضَرُ كَعب الرازيانع. أيْ أَكُل ، قال : وله حَب أَخْضَرُ كعب الرازيانع. ويقال للشيء الحار إذا خَبا حَر ه وسَكَن فَوْرُ ، قد سَكر يَسْكِيراً : خَنَقَه ؟ قد سَكر يَسْكُر ، وسَكر ه تَسْكِيراً : خَنَقَه ؟ والبعير 'يُسْكُر ' آخر بذراعه حتى يكاد يقتله . التهذيب : روي عن أبي موسى الأشعري أنه قال : السُّكر صَلَة 'خمر الحبشة ؟ قال أبو عبيد : وهي من الشري أنه قال الذرة ؟ قال الأزهري : وليست بعربية ، وفيده شر مخطه : السُّكر 'كَة ' ، الجزم على الكاف والراء شهر مخطه : السُّكر 'كَة ' ، الجزم على الكاف والراء

مضومة . وفي الحديث : أنه سنل عن الغُبَيْراء فقال : لا خير فيها، ونهى عنها ؛ قال مالك : فسألت زيد بن أسلم: ما الغبيراء ? فقال: هي السكركة ، بضم السين والكاف وسكون الراء ، نوع من الحمور تتخذ من الذرة ، وهي لفظة حبشية قد عرّبت ، وقيل : السُّقُرُ قَعَ . وفي الحديث : لا آكل في سُكُر بَجة ؛ هي ، بضم السين والكاف والراء والتشديد، إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم ، وهي فارسية ، وأكثر ما يوضع فيها الكوامخ ونحوها .

سكندو: رأيت في مسودات كتابي هذا هذه الترجبة ولم أدر من أي جهة نقلتها: كان الإسكندر والفر ما أخوين وهما ولدا فيلبس اليوناني، فقال الإسكندو: أبني مدينة فقيرة إلى الله عز وجل غنية عن الناس، وقال القرما: أبني مدينة فقيرة إلى الناس غنية عن الله تعالى، فسلط الله على مدينة الفرما الجراب مريعاً فذهب وسمها وعفا أثرها، وبقيت مدينة الإسكندو إلى الآن.

سبو: السُّمْرَةُ: منزلة بين البياض والسواد، يكون ذلك في ألوان الناس والإبل وغير ذلك ما يقبلها إلا أن الأدمة في الإبل أكثر، وحكى ابن الأعرابي السُّمْرَةُ في الماء. وقد سَمْرَ، بالضم، وسَمِرَ أيضاً، بالكسر، واسْمَارٌ يَسْمَارُ اسْمِيرَاراً، فهو أَسْمَرُ، وبعير أسْمَرُ: أبيضُ إلى الشُّهْبَة. التهذيب: السُّمْرَةُ لَوْنُ الأسْمَر، وهو لونيضرب إلى سَوَاد نَفييّ . وفي صفته، على الله عليه وسلم: كان أسْمَرَ اللَّوْنِ ؛ وفي رواية: أبيض مُشْرَبًا يجمُرَةً . قال ابن الأثير: ووجه الجمع بينهما أن ما يبوز إلى الشهس كان أسْمَرَ وما تواريه الثياب وتستره فهو أبيض . أبو عبيدة: الأسْمَرانِ الماء والحِنْطة، المناب والمُنْطة، المناب والمُنْطة، المناب والمُنْطة، المناب والمُنْطة، المناب والمناب والمناب المناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب

وقيل: الماء والربح. وفي حديث المُصَرَّاةِ: يَرُدُهُا ويردَّ معها صاعبًا من تمر لا سَمْراة ؛ والسبراء : الحنطة ، ومعنى نفيها أن لا يُلنزَمَ بعطية الحنطة لأنها أعلى من التمر بالحجاز ، ومعنى إثباتها إذا رضي بدفعها من ذات نفسه، ويشهد لها رواية ابن عمر: رُدَّ مَثْلَيُ لَبَنَها تَصْعَلَ . وفي حديث علي ، عليه السلام : فإذا عنده فاتُورَ عليه خُبْزُ السَّمْراء ؛ وقتناة "سَمْراء وحنطة سراء ؛ قال ابن ميادة :

بَكْفِيكَ ، مِنْ بَعْضِ ازْ ديارِ الآفاق، سَمْرَ اللهُ مِمَّا دَرَسَ ابنُ يخْراق

قيل: السمراء هنا ناقة أدماء. ودَرَس على هـذا: راضَ، وقيل: السمراء الحنطة، ودَرَسَ على هذا: دَاسَ ؟ وقول أبي صخر الهذلي:

> وقد عَلِمَت أَبْناءُ خَنْدِفَ أَنَّهُ فَتَاها ، إذا ما اغْبَرَ أَسْمَرُ عاصِبُ

إِمَّا عَنَى عَاماً جِدْباً شَدِيداً لا مَطَرَ فَيه كَمَا قَالُوا فَيه أَسُود. والسَّمَرُ : ظلُّ القبر ، والسَّمْرَةُ : مأْخُوذة من هذا. ابن الأعرابي: السَّمْرَةُ فِي النَّاسِ هِي الوُرْقَةُ ؛ وقول حميد بن ثور :

> للى مِثْلُ 'درْجِ العاجِ ، جادَتْ شِعابُهُ بِأَسْمَرَ كِخْلُو لِي بَهَا ويَطْيِبُ

قيـل في تفسيره: عنى بالأسمر اللبن ؛ وقــال ابن الأعرابي: هو لبن الظبية حاصة ؛ وقال ابن سيده: وأظنه في لونه أسمر.

وسَمَرَ يَسْمُرُ سَمْراً وسُمُوراً: لم يَنَمَ ، وهو سامِر وهم السُّمَّارُ والسَّامِرَةُ ، والسَّامِرِ : امم للجمع كالجامِلِ . وفي التنزيل العزيز : مُسْتَكْبِرِينَ به سامِراً تَهْجُرُونَ ؛ قال أبو إسعق : سامِراً يعني

سُبُّاراً . والسَّبَرُ : المُسامَرَةُ ، وهو الحديث بالليل . قال اللحياني : وسبعت العامرية تقول تركتهم سامراً بموضع كذا ، وجبَّه على أنه جمع الموصوف فقال تركتهم ، ثم أفرد الوصف فقال : سامراً ؛ قال : والعرب تفتعل هذا كثيراً إلا أن هذا إنما هو إذا كان الموصوف معرفة ؛ تفتعل بمنى تفعل ؛ وقيل : السَّامِرُ والسَّبَّارُ الجماعة الذين يتحدثون بالليل . والسَّبَرُ : بجلس حديث الليل خاصة . والسَّبَرُ والسَّامِرُ : بجلس السَّبًا د . الليث : السَّامِرُ الموضع الذي يجتمعون للسَّبَر فه ؛ وأنشد :

#### وسَامِرٍ طال فيه اللَّهُو' والسُّمَرُ '

قال الأزهري: وقد جاءت حروف على لفظ فاعل وهي جمع عن العرب: فمنها الجامل والسامر والباقر والحاضر، والجامل للإبل ويكون فيها الذكور والإناث، والسّامر الجماعة من الحي يَسْمُر ون ليلا، والحاضر الحي النزول على الماء، والباقر البقر فيها الفُحُول والإناث. ورجل سبّير : صاحب سبّر ، الشّار : السّامر عن أبي حام في قوله : مستكبرين به سامر آ تهجرون ؟ عن أبي حام في قوله : مستكبرين به سامر آ تهجرون ؟ وسمّر " وهو حديث الليل. يقال : قوم "سامر" وسمّر " وسمّر " والسّمر : الأحد و ثه بالله ؟ قال الشاعر :

## مِنْ 'دُونِهِمْ ' إنْ جِئْنَتُهُمْ سَمَراً ' عَزْ فُ القِيانِ وَمَجْلِسٌ غَمْرُ ُ

وقيل في قوله سامراً: تهجرون القرآن في حال سَمَر كُمْ . وقرى؛ سُمَّراً ، وهو جَمْعُ السَّامِر ؟ وقول عبيد بن الأبرص:

# فَهُنْ كَنبِرَ اسِ النَّبِيطِ، أَو ال فَرْضِ بِكَفَ اللَّاعِبِ المُسْمِرِ

محتمل وجهن : أحدهما أن بكون أسْمَرَ لفة في سَمَرٌ ، والآخر أن يكون أَسْمَرٌ صار له سَمَرُ " كَأَهْزَلَ وأَسْمَنَ في بابه ؛ وقيل : السَّمَرُ هنا ظل القمر . وقال اللحاني : معناه ما تسمَرَ الناسُ بالليل وما طلع القمر ، وقبل : السَّمَرُ الظُّلُّمَةُ . ويقال: لا آتيك السَّمَرَ والقَمَرَ أي ما دام الناس يَسْمُرُونَ َ في للة قَمْراء ، وقبل : أي لا آتيك دوامَهُما ، والمعنى لا آتيك أبدآ . وقال أبو بكر : قولهم تحلُّف بالسُّمَرِ والقَمَرِ ، قال الأَصمعي : السَّمَرُ عندهم الظلمة والأصل اجتاعهم يَسْمُرُ ونَ في الظلمة ، ثم كثر الاستعبال حتى سبوا الظلمة سَمَراً . وفي حديث قَـَيْلُـة : إذا جِـاء زوجهما من السَّامر ؛ مم القوم الذين يَسْمُرُونَ باللَّهِ أَي يتحدثون . وفي حديث السُّمَر بعــد العشاء ، الرواية بفتح الميم ، من المُسامَرة، وهي الحديث في الليـل . ورواه بعضهم يسكون المم وجعله المصدر . وأصل السُّمَر : لون ضوء القبر لأنهم كانوا يتحدثون فيه . والسَّمَرُ : الدُّهُرُ . وفلانُ عند فلان السَّمَرَ أَي الدُّهُورُ . والسَّميرُ : الدُّهُورُ أَيضاً . وابننا سَميرِ : اللل والنهار ُ لأنه يُسْمَرُ فيهما . ولا أفعله تسميرَ اللمالي أي آخرها ؛ وقال الشُّنْفُرَى :

## مُمَالِكَ لا أَرْجُو حَيَاةً تَسُرُّ نِي ﴾ سَيِيرَ اللَّيَالِي مُبْسَلًا بالجَراثِرِ

ولا آتيك ما سَمَرَ ابنا سَمِيرٍ أي الدهر كُلُه ؟ وما سَمَرَ السَّمِيرُ ، قيل : هم الناس يَسْمُرُ ونَ بالليل ، وقيل : هو الدهر وابناه الليل والنهاد . وحكي : ما أَسْمَرَ ابنُ سَمِيرٍ وما

أَسْمَرَ ابنا سَبِيرٍ ، ولم يفسر أَسْمَرَ ؛ قبال ابن سيده : ولعلها لغة في سمر . ويقبال : لا آتيك ما اختلف ابنا سبير أي ما سُبِرَ فيهما . وفي حديث علي : لا أطرور به ما سَبَرَ سَبِير . ودوى سَلَمة عن الفراء قال : بعثت من يَسْمُر الحبر . قبال : ويسمى السَّمَر به . وابن سبير : الليلة التي لا قمر فيها ؛ قال :

وإنتي كين عبس وإن قال قائل م على رغيه : ما أَسْمَرَ ابنُ سَييرِ

أي ما أمكن فيه السّمر ، وقال أبو حنيفة : 'طرق القوم سَمراً إذا 'طرقوا عند الصبح . قال : والسّمر أما القوم لللك الساعة من الليل وإن لم 'بطر قُوا فيها . الفراء في قول العرب : لا أفعل ذلك السّمر والقمر ) قال : كل ليلة ليس فيها قمر تسمى السمر ؛ المعنى ما طلع القمر وما لم يطلع ، وقيل : السّمر الليل ؛ قال الشاعر :

لا تَسْقِنِي إِنْ لَمُ أَزِرْ ، سَمَرًا ، غَطَّنْهَانَ مَوْ كَبِّ جَعْفَل فَخْمِ

وسامر ُ الإبل : ما رَعَى منها بالليل . يقال : إن إبنا تَسْمُر أي ترعى ليلًا . وسَمَر القوم ُ الحَمرَ : شروها ليلًا ؛ قال القطامي :

ومُصَرَّعِينَ من الكلال ِ ، كأنسًا سَمَرُ وا الغَبُوقَ من الطَّلاء المُعْرَّقِ

وقال ابن أحمر وجعل السُّمَرَ ليلًا :

مِنْ 'دُونِهِمْ ' إِنْ جِئْنَتُهُمْ سَمَراً ' حَيْ حَيِلالُ لَمَلْكُمْ عَكِرِرُ

أراد : إن جنتهم ليلًا .

والسَّمْرُ : مَنْدُكُ شَيْثًا بالمِسْمَادِ ، وسَمَّرَهُ

كِسْمُرْهُ ويَسْمِرُهُ سَمِرًا وسَمَرًهُ ، جميعاً: شده. والمسْمارُ : ما نُشدُ به .

وسَمَرَ عِنه : كَسَمَلَها . وفي حديث الرهط المُورَنِيِّينَ الذين قدموا المدينة فأسلموا ثم ارْتَدُوا فَسَمَر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَعْيُنَهُمْ ؛ ويروى : سَمَلَ ، فمن رواه باللام فمعناه فقأها بشوك أو غيره ، وقوله سَمَرَ أَعِنهم أي أَحمى لها مسامير الحديد ثم كَمَلَهُم بها .

وامرأة مَسْمُورة : معصوبة الجسد ليست برخوة اللحم ، مأخوذ منه . وفي النوادر : رجل مَسْمُور قليل اللحم شديد أشر العظام والعَصَبِ . وناقة سَمُور : نجب سريعة ؛ وأنشد :

فَمَا كَانَ إِلاَّ عَنْ قَلَيلٍ، فَأَلْحَقَتْ بنا الحَيُّ شَوْشُاَهُ النَّجَاءِ سَمُورُ

والسَّمَارُ : اللَّبَنُ المَمْذُوقُ بِالمَاء ، وقيل : هو اللبن الزي ثلثاء ماء ؟ وأنشد الأصمعي :

ولَيَأْذِ لِنَ وَتَبْكُونَ إِنَّاحُهُ، وبُعَلَّلُنَ صَبِيَّهُ بِسَمَادِ

وتسمير اللبن: ترقيقه بالماء ، وقال ثعلب : هــو الذي أكثر ماؤه ولم يعين قدراً ؛ وأنشد :

سَفَانَا فَكُمْ يَهْجُأْ مِنَ الجَوعِ نَقَرُهُ سَمَادًا، كَإِبْطِ الذَّنْبِ مُسودٌ حَوَّ اجِرُهُ

واحدته سَمَارَة من يذهب بذلك إلى الطائفة . وسَمَّرَ الله : جعله سَمَاراً. وعيش مَسْمُور : مخلوط غير صاف ، مشتق من ذلك . وسَمَّرَ سَهْمَه : أرسله ، وسنذكره في فصل الشين أيضاً .

وروى أبو العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : التسميرُ إرسال السهم بالعجلة ، والحَرْقَلَةُ إرساله بالتَّأْنِي ؟

يقال للأول : سَمَّرُ فقد أَخْطَبَكَ الصيدُ ، وللآخر : تَخْرُ قِلْ حَتَى بُخْطِبَكَ .

والسُّميْريَّة أن صَرْب من السُّفُن . وسَمَّر السفينة أيضاً : أَرسلها ؛ ومنه قول عمر ، رضي الله عنه ، في حديثه في الأمة يطؤها مالكها : إن عليه أن محصّنها فإنه يُلمَّحِق به ولكمَّا . وفي رواية أنه قال : ما يُقر وجل أنه كان يطأ جاريته إلا ألحقت به ولدها فمن شاء فليُمسِكها ومن شاء فليُسمِّرها ؛ أورده الجوهري مستشهداً به على قوله: والتسمير كالتشمير ؛ قال الأصمي : أراد بقوله ومن شاء فليسمرها ، أراد قال الأصمي : أراد بقوله ومن شاء فليسمرها ، أراد وقال شمر : هما لفتان ، بالسين وهو الإرسال والتخلية . وقال شمر : هما لفتان ، بالسين والشين ، ومعناهما الإرسال ؛ قال أبو عبيد : لم نسمع السين المهملة إلا في هذا الحديث وما يكون إلا تحويلا كما قال مَمتَّت .

وسَمَرَاتِ الماشية' تَسَمَرُ 'سَمُوراً : نَفَسَتُ . وسَمَرَاتٍ النباتَ تَسَمُرُهُ : رَعَتُه ؛ قال الشاعر :

> يَسْمُرُ أَنَّ وَحُفاً فَوْقَهُ مَاءُ النَّدَى ، يَرْفَضُ فَاضِكُ عَنِ الأَشْدَاقِ

وسَمَرَ إبلَه : أهملها . وسَمَرَ تَشُو ْلَهُ ١ : تَخَلَّها . وسَمَرَ آشُو ْلَهُ ١ : تَخَلَّها . وسَمَرَ أبلَه وأسْمَرَها إذا كَمَشَها ، والأصل الشين فأبدلوا منها السين ؛ قال الشاعر :

أرى الأسمر الخلبوب سَمَّر سَوْلتنا، لِشُول دَاهَا قَدْ سَنْتَ كَالْمَجَادِلِ

قال : رأى إبلًا سِماناً فترك إبله وسَمَّرَهَا أي خلاها وسَنَّبَهَا .

سَبُرُ وسَبُرات ، وأَسْبُرُ في أَدنى العدد، وتصغيره أَسَيمِر . وفي المثل : أَشْبَهُ سَرْح سَرْحاً لَو أَنَ أَسَيمِر آ . والسَّبُرُ : ضَرْب من العيضاه ، وقيل : من الشَّبَور صغار الورق قيصار الشوك وله بَرَمَة وصفر الدَّب من السَّبُر ، في العضاه شيء أجود خشباً من السَّبُر ، ينقل لملى القُرى فَتُغَمَّى به البيوت، واحدتها سَبُرَة ، وبها سبي الرجل . وإبل سبرية من بضم الميم : تأكل السَّبُر ؟ عن أبي حنيفة . والمِسْمار : واحد مسامير الحديد، تقول منه : سَبَرْت والمَسْمار : واحد مسامير الحديد، تقول منه : سَبَرْت الشَّيْء تَسْمِير آ ، وسَبَر ثَهُ أَيضاً ؟ قال الرَّفيان :

لَمُا وَأُوا مِنْ جَمْعِنا النَّفِيرا ، والحَلَقَ المُنْصَاعَفَ المُسْمُورا ، جَوَارِناً قَرَى لَمَا قَتِسِيرا

وفي حديث سعد: ما لنا طعام إلا هذا السَّهُر ؟ هو ضرب من سَمُر ِ الطَّلْح ِ. وفي حديث أصحاب السَّمُرة هي الشعرة التي كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية .

وسُميَر على لفظ التصغير : اسم رجل ؛ قال : إن سُميَّراً أَرَى عَشيرَاَ . قد حَدَّبُوا دُونَهُ ، وقد أَبَقُوا

والسَّمَارُ : موضع ؛ وكذلك 'سبَيراءُ ، وهو بمدَّ ويقصر ؛ أنشد ثعلب لأبي محمد الحذلمي :

> تَرْعَى سُميرَاءَ إلى أَرْمامِها ، إلى الطُّرُ يُفاتِ ، إلى أَهْضامِها

قال الأزهري : رأيت لأبي الميثم بخطه :

فإن ثَكُ أَشْطَانُ النَّوَى اخْتَلَفَتُ بِنا، كَمَا اخْتَلَفَ ابْنَمَا جِالِسِ وسَمِيرِ

قال: ابناجالس وسمير طريقان يخالف كل واحد منهما

صاحبه ؛ وأما قول الشاعر :

لَـنُـنِ وَرَدَ السَّمَارَ لَـنَـقَتْلُـنَـٰهُ ، فَلَا وأَبِيكِ ، ما وَرَدَ السَّمَارَ ا أَخافُ بَواثقاً تَسَدي إلَـنِنا ، من الأشْباع ِ، سِراً أَوْ جِهارًا

قوله السّبار: موضع، والشعر لعبرو بن أحبر الباهلي، يصف أن قومه توعدوه وقالوا : إن رأيناه بالسّبار لخوفه لنقتلنه ، فأقسم ابن أحبر بأنه لا يَرِدُ السّبار لحوفه بوائق منهم ، وهي الدواهي تأتيم سرّاً أو جهراً . وحكى ابن الأعرابي : أعطيته سُميْريّة من دراهم كأن الدُّخان يخرج منها ، ولم يفسرها ؛ قال ابن سيده: أراه عنى دراهم سُمْراً ، وقوله : كأن الدخان يخرج منها يعني كدُورَة لونها أو طراة بياضها .

وابنُ سَبُرَة : من شعرائهم ، وهو عطية بن سَبُرَةَ

والسَّامِرَةُ : قبيلة من قبائل بني إسرائيل قوم من اليهود مخالفونهم في بعض دينهم ، إليهم نسب السَّامِرِيُ الذي عبد العبل الذي سُمِعَ له خُوارَ ؛ قال الزجاج : وهم إلى هذه الغاية بالشام يعرفون بالسامريين ، وقال بعض أهل التفسير : السامري عليج من أهل كر مان . والسَّمُورُ : دابة المعمروفة تسوى من جلودها فرا الخالية الأثمان ؛ وقد ذكره أبو زبيد الطائي فقال يذكر الأسد :

١ قوله « والسعور دابة النع » قال في المصباح والسعور حيوان من بلاد الروسوراء بلاد التراكيشيه النمس،ومنه أسود لامموأشقر. وحكى لي بعض الناس أن أهل تلك الناحية يصيدون الصفار منها فيخصون الذكور منها ويرسلونها ترعى فاذا كان أيام الثلج خرجوا الصيد فها كان فعلاً فاتهم وما كان نحصياً استلقى على قفاه فأدركوه وقد سمن وحسن شمره ، والجمع سهامير مثل تنور وتنانير .

حَى إذا مَا رَأَى الأَبْصَارَ قَدْ غَفَلَتْ ، واجْتَابَ مِن ُظَلْمَةٍ حُودِي سَمُورِ

جُودِيَّ بالنبطية جوذيًّا ، أَراد جُبَّة سَمُورِ لسواد وبَرَهُ. واجْتَابُ : دخل فيه ولبسه .

سيدو: السَّمَادِيرُ: ضَعَف البصر، وقد اسْمَدَرُ بَصَرُه، وقيل: هو الشيءُ الذي يتراءى للإنسان من ضعف بصره عند السكر من الشراب وغَشْي النَّعاسِ والدُّوَادِ ؛ قال الكميت:

> ولما رأبت المُنْفرَ بَاتِ مُذَالةً ، وأَنْكَرَ تُ إلاَ بالسَّمادِيرِ ٱلنُها

سيسع : السّمْسَار أن الذي يبيع البُر " للناس . الليث : السّمْسَار فادسية معر "بة ، والجمع السّمَاسِر آه أن . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سماهم التّعار بعدما كانوا يعرفون بالسماسرة ، والمصدر السّمْسَر آه أن وهو أن يتوكل الرجل من الحاضرة للبادية فيبيع لهم ما يجلبونه ، وقيل في تفسير قوله : ولا يبيع حاضر "لباد ، أداد أنه لا يكون له سيمساد آ ، والامم السّمْسَر آه أن وقال :

قد وكُلَّتْني طَلَّتي بالسَّبْسَرَ.

وفي حديث قيس بن أبي عُرْوَةَ : كنا قوماً نسبى السَّمَاسِرَةَ بالمدينة في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التُّحَّارَ ؛ هو جمع سِمْسار ، وقيل : السَّمْسَارُ القَيَّمُ بالأمر

الحافظ له ؛ قال الأعشى :

فَأَصْبَحْتُ لا أَسْتَطِيعُ الكَلامَ ، سِوَى أَنْ أُداجِعَ سِيسَادَها

وهو في البيع اسم للذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء البيع . قال : والسَّمْسَرَ أَ البيع والشراء .

سمهو: السَّمْهُرِيُّ : الرَّمْحُ الصَّلِيبُ العُودِ. يقال : وتَرَّ سَمْهُرَيُّ شديد كالسَّمْهُرِيُّ من الرَماح . والسَّمَهُرِيُّ من الرَماح . والسَّمَهُرُّ الشَّوْكُ : يَبِسَ وصَلُبَ . وشوكُ مُسْمَهُرُّ : يَبِسَ والسَّمَهُرُّ الظلام : تَنْكُرُر . والمُسْمَهُرُ أَيضاً : والمُسْمَهُرُ أَيضاً : الذَّكُرُ العَرَّدُ . والمُسْمَهُرُ أَيضاً : المعتدل . وعَرَّدُ مُسْمَهُرُ إِذَا اتْمَهَلُّ ؟ قال الشاعر : المعتدل . وعَرَّدُ مُسْمَهُرُ إِذَا اتْمَهَلُ ؟ قال الشاعر :

إذا اسمهر الحكيس المغالث

أي تَنْكُرُ وتَكُرُ أَ. واسْمَهَرُ الحَبْلُ والأَمْرُ: اشْتَدَّ. والاسْمِهْرَ ارْ: الصَّلابَة والشَّدَّة أَ. واسْمَهَرَ الظلامُ: اشْتَدَّ ؛ واسْمَهَرَ الرجلُ في القتالِ ؟ قال رؤبة :

> دُو صَوْلَةً تُرْمَى به المَدَالِثُ ، إذا اسْمَهَرَ الحَلِسُ المُغَالِثُ

والسَّهُ وَيقال: هي منسوبة إلى سَمْهَ وَيقال: هي منسوبة إلى سَمْهَ وَ المَّامِةُ وَ الْمَاحَ ؛ يقال: ومع سَمْهَ وَيَّة مُ الرماح التهذيب: الرماح السمهوية تنسب إلى وجل اسمه سَمْهَ وَ كان بيع الرماح بالخط ، قال: والرأته ودينة وسَمْهَ وَالرّات كان حسّة وسَمْهَ وَ الرّات كُلُ حَبّة والرّاسها .

سمهدو : السَّمَهُدَوُ : الذَّكُو ُ . وغلامُ سَمَهُدَوْ : سمين كثير اللحم . الفراء : غلام سَمَهُدَو ُ يمدحـه

بكثرة لحمه. وبَلَدُ سَمَهُدَرُ": بعيدٌ مَضَلَّةٌ واسع؟ قال أبو الزحف الكليني\:

> ودُونَ لَيْلَى بَلَكَدُ سَمَهُدَرُ ، جَدْبُ المُنْدَّى عن هَوَانا أَزْوَرُ ، بُنْضِي المَطَايا خِمْسُهُ العَشَنْزَرُ

المُننَدَّى: حيث يُوبَعُ ساعةً من النهاد. والأَوْوَدُ: الطريق المُعْوَجُ. وبَلَكَ سَمَهُدُونُ: بعيد الأَطراف، وقيل: يَسْمَدُونُ فيه البصر من استوائه؛ وقال الزَّقَيَان:

سَمَهُٰدَرُ ۗ يَكُسُوهُ ۗ آلَ ۗ أَبْهَـَقُ ۗ ، عليه منه مِئْزَرُ ۗ وبُخْنُـُـقُ ٢

سنر: السُّنَرُ: ضِيقُ الحُلُقِ.

والسُّنَّارِ والسَّنَّوْرُ : الهِرِ ، مشتق منه ، وجمعه السَّنَانِيرُ. والسَّنَّوْرُ : أَصل الذَّنَبِ ؛ عن الرَّياشِي. والسَّنُورُ : فَقَارَةُ مُنْقَى البعير ؛ قال :

بَيْنَ مَقَدَّيْهِ إِلَى سِنُورِهِ

ابن الأعرابي : السنانير عظام حلوق الإبل ، واحدها سِنَّوْرْ . والسنانير: رؤساء كل قبيلة ، الواحد سِنَّوْرْ . والسَّنَّوْرُ : السَّيِّدُ .

والسُّنَوَّرُ: 'جمُلَةُ السلاح؛ وخص بعضهم به الدروع. أبو عبيدة : السُّنَوَّرُ الحديد كله ، وقال الأصمعي : السُّنَوَّرُ ما كان من حكت ، يويد الدروع؛ وأنشد:

سَهِكِينَ مَن صَدَّ إِ الحديدِكَأَنَّهُمْ ، تَحْتُ البَقْ الرِ

والسُّنَوَّرُ': لَبُوسُ مَن قِدَّ يلبس في الحرب كالدرع؛ قال لبيد برثي قتلي هوازن :

١ قوله « الكليني » نسبة لكلين كأمير بلدة بالري كما في القاموس .
 ٧ قوله « وبخنق » بضم النون و كجمفر خرقة تتقنع بها المرأة كما في القاموس .

وجاؤوا به في هَوْدَج ، وَوَرَاءَهُ كَنَائِبِ خُضْرٌ في نَسْيِج السُّنَوَّرِ

قوله: جاؤوا به يعني قتادة بن مَسْلَـمَةُ الْحَـنَفِيِّ، وهو ابن الجَـعْد، وجعد اسم مسلمة لأنه غزا هوازن وقتل فيها وسبى .

سنبر: سَنْبَرَ : امم . أبو عمرو: السَّنْبَرُ الرجل العالم بالشيء المتقن له .

سندو: السّندَرَةُ: السّرَعةُ. والسّندَرَةُ: الحُرْأَةُ. ورجل سندُر ، على فنَمْل ، إذا كان جَريشاً . والسّندَرُ : الجريء المُنتَسَبِّع . والسّندَرَةُ : ضَرْب من الكيل مُغِرَاف بَجِرَاف واسع . والسّندَرُ : مكيال معروف ؛ وفي حديث علي ، عليه السلام :

أَكِيلُكُمْ بِالسَّيْفِ كَيْلَ السَّنْدَوَ. فَاللَّهُ الرواة أَنَ فَاللَّهِ العِبَاسِ أَحمد بن يحيى : لم تختلف الرواة أن هذه الأبيات لعلى ، عليه السلام :

أنا الذي سَمَتْنِي أَنِي حَيْدُوَ ، كَلَيْثِ غَاباتٍ عَلِيظٍ القَصَرَ ، ، أَكِيلَكُم بِالسِف كِيلَ السَّندَر ،

قال: واختلفوا في السندرة، فقال ابن الأعرابي وغيره: هو مكيال كبير ضخم مثل القنقل والجئر اف ، أي أقتلكم قتلا واسعاً كبيراً ذريعاً ، وقيل: السنّدرة أمرأة كانت تبيع القمع وتوفي الكيل ، أي أكيلكم كيلا وافياً ، وقال آخر: السنّدرة العجبكة ، ، والنون زائدة ، يقال: رجل سنندري إذا كان عجلا في أموره حادًا ، أي أقاتلكم بالعبعكة وأبادركم قبل الغيرار ، قال القتبي : ومجتمل أن يكون مكيالاً الغير من السنّدرة ، وهي شجرة أيعمل منها النبال أ

والقِسِيُ ، ومنه قبل : سهم سَنْدُرِيُ ، وقيل : السَّنْدُرِيُ ، وقيل : السَّنْدُرِيُ وَمِن السهام والنَّصال منسوب إلى السَّنْدَرَةِ ، وهي شجرة ، وقبل : هو الأبيض منها، ويقال : قَوْسُ سَنْدُرِيَّةُ ، قال الشاعر ، وقال ابن بي هو لأبي الجُنْدَبِ المُذَلِي :

َإِذَا أَدْرَ كَتِ أُولاتُهُمْ ۚ أَخْرَ يَاهُمُ ، ﴿ حَنَوْتُ اللَّهُ مَا السُّنَادَرِيُ ۗ المُواتَدِّرِ

والسَّنْدَرِيُّ : اسم للقوس ، ألا تراه يقول الموتر ? وهو منسوب إلى السَّنْدَرَةِ أَعني الشَّعرة التي عسل منها هذه القوس ، وكذلك السهام المتخذة منها يقال لم سَنْدَرِيَّ إذا كان أورق حديداً ؛ قال رؤبة :

وأو الر غيري سندري مغلق معلق الي ين معلق الي ين علكو الي عير نصل أزرق حديد . وقال أعرابي : تعالكو النصده از رياد الردة . والسندري الردة . والسندري : الردي والجيد ، ضد . والسندري : من شعرائهم ؟ قيل : هو شاعر كان مع علقمة بن علاقة وكان لبيد مع عامر بن الطنفيل ، فك عي كليرة إلى مهاجاته فأبي ؟ وقال :

لِكَيْلابِكُونَ السَّنْدَرِيُّ نَدِيدَ نِي، وأَجْمَلَ أَقْدُواماً مُعْدُوماً عَمَاعِماً ا

وفي نوادر الأعراب: السُّنَادِرَةُ الفُرَّاغُ وأصحاب اللهو والتَّبَطُئُلِ ؟ وأنشد:

إذا دَعَو تَنْنِي فَقُلْ : فِا سَنْدَرِي ، لِلْقُو مِ أَسْمَاءُ وَمَا لِي مِنْ سَمِي لِلْقُو مِ أَسْمَاءُ وَمَا لِي مِنْ سَمِي

سنقطو : السُّنيقُطَّارُ : الجِهْبِيدُ ، بالرومية .

سنيو: أبو عمرو: يقال للقمر السّنيــــّـارُ والطّـوُسُ . ....................... ١ قوله « نديدتي » أي ندي ، وقوله عناعما أي متفرقين .

ابن سيده : قَــَـرُ سِنِيــَّارُ مُضيءٌ ؛ حكي عن ثعلب . وسِنِــِـَّار : امم رجل أعجمي ؛ قال الشاعر : جَرَ تَـنُـنَا بَـنُـو سَعَد يِحِسُن فعالِنا ، جَرَ انْ سَنِـمَّار وما كان ذا دُنْب

وحكى فيه السنمار بالألف واللام . قال أبو عبيـ د : سنيمًا اسم إسكاف بنني لبعض الملوك فتصرأ ، فلما أَمَّه أَشرف به على أعلاه فرماه منه غَيْرَةٌ منه أَن يبنى لغيره مثله، فضرب ذلكمثلًا لكل من فعل خيراً فجوزي بضد"ه . وفي التهذيب : من أمثال العرب في الذي يجازي المحسن بالسُّوأَى قولهم : جَزَاهُ جَزَاءً سنمار ؟ قال أبو عبيد: سنمار بَنَّاءُ مُصَعِيدٌ رومي " فَبَنِّي الْحُورُ نَقَ الذي يظهر الكوفة للنُّعمان بن المُنْذُرِ ، وفي الصحاح : للنعمان بن امرىء القيس ، فلما نظر إليه النعمان كره أن يعمل مثله لغيره ، فلما فرغ منه ألقاه من أعلى الحورنق فخر" ميتاً ؛ وقـال يونس: السُّنمَّارُ من الرجال الذي لا ينام بالليل ، وهو اللص في كلام هذيل ، وسبى اللَّص منسَّاداً لقلة نومه، وقد جعله كراع فيعلالاً ، وهو اسم رومي وليس بعربي لأن سيبويه نفى أن يكون في الكلام سِفِرْ جَالٌ ، فأما سرطراط عنده فقعلها لا من السُّر ط الذي هو البكع ، ونظيره من الرومية سجلاًط ، وهو ضرب من الثياب .

سهو: السّهر : الأرق . وقد سهر : بالكسر ، بالكسر ، بالكسر ، بسهر سَهرا : لم ينم ليلا ؛ وهو سهر : لم ينم ليلا ؛ وهو سهر ان وأسهر أن عثير أه . ورجل سهر أن مشال همز أ أي كثير السّهر ؛ عن يعقوب . ومن دعاء العرب على الإنسان : ما له سهر وعبر . وقد أسهر أو الربح أو الربح أو الربح ووصف حديرا وردت مصايد :

وقد أَسْهُرَاتْ ذَا أَسْهُمْ بَاتَ جَاذِلاً ، له فُوْقَ زُجُنَيْ مِرْفَقَيْهِ ۖ وَحَاوِحُ

الليث : السَّهَرُ امتناع النوم بالليل . ورجل سُهَاوُ المين : لا يغلبه النوم ؛ عن اللحياني . وقالوا : ليل ساهر أي ذو سَهَر ، كما قالوا ليل نائم ؛ وقول النابغة:

كَتَمَنْكُ لَيْلًا بالجَمُومَيْنِ ساهرا ، وهَمَيْنِ : هَمَّا مُسْتَكِنَاً وظاهرا

يجوز أن يكون ساهر آ نعتـاً لليل جعله ساهر اعلى الاتساع ، وأن يكون حالاً من الناء في كتمتك ؟ وقول أبي كبير:

فَسَهِر ْتُ عنها الكَالِئَيْنِ ، فَلَمْ أَنَمْ حَى التَّفَتُ إلى السَّمَاكِ الأَعْزِ ل

أراد سهرت معهما حتى ناما . وفي التهذيب : السُّهارُ والسُّهادُ ، بالراء والدال .

والسَّاهِرَةُ: الأَرضُ، وقيل : وَجْهُهَا . وفي التنزيل: فإذا هم بالسَّاهِرَة ؛ وقيل : السَّاهِرَةُ الفلاة ؛ قبال أبو كبير المذلي :

> يُوثَدُن ساهِرَة ، كَأَن جَسِيمًا وعَبِيمَهَا أَسْدَافُ لَيْلِ مُطْلِمِ

وقيل: هي الأرض التي لم توطأ ، وقيل: هي أرض يجددها الله يوم القيامة . الليث: الساهرة وجه الأرض العريضة البسيطة. وقال الفراء: الساهرة وجه الأرض ، كأنها سبيت بهذا الاسم لأن فيها الحيوان نومهم وسهرهم، وقال ابن عباس: الساهرة الأرض؛ وأنشد:

> وفيها ليَعْمُ ساهِرَةٍ وبَعْرٍ ، ومـا فاهُوا به لَهُمُ مُقيمُ

وساهُورُ العين : أصلها ومَنْسَعُ مانها ، يعني عين الماء ؟

قال أبو النجم :

لاقتَتْ تَمِيمُ المَوْتَ في ساهُورِها ، بين الصَّفَا والعَبْسِ من سَدَيِرهـا

ويقال لعين الماء ساهرة إذا كانت جارية. وفي الحديث: خير المال عَيْن ساهر أن لِعَيْن نائة ؟ أي عين ماء تجري ليلا ونهاراً وصاحبها نائم ، فجمل دوام جريب سَهَراً لها. ويقال للناقة: إنها لساهر أن العرق ، وهو طول حَفْلها وكثرة لنها.

والأسهر ان بعر قان يصعدان من الأنثين حتى يجتمعا عند باطن الفيشكة ، وهما عر قما المكني ، وقيل : هما العرقان اللذان يَنْدُرُان مِن الذكر عند الإنماظ ، وقيل : هما عرقان في المكثن يجري فيهما الماء ثم يقع في الذكر ؛ قال الشماخ :

نُواثِلُ مِن مِصَكَّ أَنْصَبَنْهُ مَواثِلُ مِن أَسْمَبَنْهُ مَوَالِبُ أَسْهَرَ يُهُ مِ بِاللَّانِينِ

وأنكر الأصمعي الأسهرين ، قال : وإنما الرواية أسهرته أي لم تدعه ينام ، وذكر أن أبا عبيدة غلط . قال أبو حاتم : وهو في كتاب عبد الغفار الحزاعي وإنما أخذ كتابه فزاد فيه أغني كتاب صفة الحيل ، وقال الأصمعي : ولم يكن لأبي عبيدة علم بصفة الحيل. وقال الأصمعي : لو أحضرته فرساً وقيل ضع يدك على شيء منه ما درى أبن يضمها . وقال أبو عبرو الشبباني في قول الشماخ : حوالب أسهريه، قال : أسهراه ذكره وأنفه . قال ورواه شهر له يصف حماراً وأتنه : والأسهران عرقان في المنن ، وقيل : عرقان في العين ، وقيل : عرقان في العين ، وقيل : هما عرقان في المنوين من باطن ، إذا اغتلم الحمار سالا دماً أو ماء .

والسَّاهِرَةُ والسَّاهُورُ : كَالْفِلافِ لِلْقَمْرُ يَدْخُلُ فَيْهِ إذا كَسَفَ فَيَاتَزُعْمُهُ العَرْبِ؛ قَالَ أُمِّيةً بن أَبِي الصَّلَـٰت:

لا نَقْصَ فيه ، غَيْرَ أَنَّ خَبِيثَهُ قَــَـرَ وساهُورَ 'بِسَلُ ويُغْسَـــهُ وقيل : الساهور للقبر كالفلاف للشيء ؛ وقــال آخر يصف امرأة :

> كَأَنَّهَا عِرْقُ سَامٍ عَنْدَ ضَارِبِهِ ، أَو فَلَنْقَهُ مُخَرَجَتُ مِن جَوفَ سَاهُورِ يعني مُشَقَّة القبر ؛ قال القتيبي : وقال الشاعر : كَأَنَّهَا مُهِنَّةُ مُ تَرْعَى بِأَقْرِبَةٍ ، أَو مُشَقَّةً خَرَجَتْ مِن جَنْبِ سَاهُورِ

البُهِنَة : البقرة . والشُّقة ن : سُقّة القبر ؛ ويروى : من جنب ناهرو. والنَّاهُور : السَّحاب . قال القتبي : يقال للقبر إذا كَسَف : دخل في ساهروه ، وهو الغاسق إذا وقب . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة ، رضي الله عنها ، وأشار إلى القبر فقال : تَعَوّد ي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب ؛ يسود : يَسُود أذا كَسَف . وكل شيء اسود " فقد غَسَق .

والسَّاهُورُ والسَّهَرُ : نفس القبر . والسَّاهُور : دَارَةُ القبر ، كلاهما سرياني . ويقـال : السَّاهُورُ ظِلُ السَّاهِرَةِ ، وهي وجْهُ الأَرض .

سهبر: السُّهْبَرَءُ': من أسماء الرَّكايا .

سور : سَوْرَةُ الحَمرِ وغيرها وسُوَ ارُها : حِدَّتُهـا ؟ قال أَبو ذَوْيب :

تَرى سَرْبَها حُبْرَ الحيدَاق كَأَنتُهُمْ

أسارى ، إذا ما مار فيهم سُوّارُها وفي حديث صفة الجنة : أَخَذَهُ سُو ارْ فَرَحٍ ؛ وهو دبيب الشّراب في الرأس،أي دب فيه الفرح دبيب الشراب . والسّو رَهُ في الشراب : تناول الشراب

للرأس ، وقيل : سَوْرَةُ الحُمر حُميَّا دبيبها في شاربها ، وسَوْرَةُ الشَّرَابِ وُتُوبُه في الرأس ، وكذلك سَوْرَةُ الشَّرَابِ وُتُوبُها . وسَوْرَةُ السَّلُطان : سطوته واعتداؤه . وفي حديث عائشة ، وخي الله عنها ، أنها ذكرت زينب فقالت : كُلُّ خِلالِهَا محمود ما خلا سَوْرَةً من غَرْبِ أي سَوْرَةً من عَرْبِ أي سَوْرَةً من أحدة إلا ما من أحد عَمِل عَمَلًا إلا سَارَ في قلبه سَوْرَان .

وسَارَ الشَّرَابُ فِي رأْسه سَوْراً وسُؤُوراً وسُؤُراً على الأصل: دار وارتفع.

والسُّوَّارُ : الذي تَسُورُ الحَمر في رأسه سريعاً كأنه هو الذي يسور ؛ قال الأخطل :

> وشارِب مُرْبِح بالكاسِ نادَمَني لا بالحَصُورِ ، ولا فيهـا بِسَوّارِ

أي بُمُرَ بِدِ من سار إذا وَثَبَ وَثُبُ المُعَرَّبِدِ. وروي : ولا فيها بِسَأْآرِ ، بوزن سَعَّارِ بالمهز، أي لا يُسْتَوْرُ فيها بِسَأْآرِ ، بوزن سَعَّارِ بالمهز، أي لا يُسْتَوْرُ في الإناء سُؤْراً بِل يَشْتَفُهُ كُلُلُه ، وهو مذكور في موضعه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

أُحِبُّهُ مُبُّا له سُوَّادی ، كَمَا تُحِبُّ فَرْخَهَا الحُبَادَی

فسره فقال : له سُو الرَى أي له ارتفاع " ؛ ومعنى كما تحب فرخها الحبارى : أنها فيها 'رعُونَه " فمتى أحبت ولدها أفرطت في الرعونة . والسَّو ْرَة ' : البَر دُ الشَّديد . وسَو ْرَة ' المَجْد : أَثَر 'ه وعلامته وارتفاعه ؟ وقال النابغة :

ولآل ِ حَرَّابٍ وَقَدَّ سَوْرَةٌ ، في المَجْدِ ، لبْسَ غُرَّابُهَا مِمْطَارِ

وسارَ يَسُورُ سَوْراً وسُؤُوراً : وَثَنَبَ وَثَارَ ؟ قالَ الأَخْطَلُ يَضِفُ خَبْراً :

لَمَّا أَتَوْهَا بِمِصْبَاحٍ ومِبْزَكِمِمْ ، سَادَتْ إليهم سُؤُودَ الْأَبْجَلِ الضَّادي وساورَهُ مُساورَةً وسِواداً: واثبه ؛ قال أبو كبر:

. . . ذو عيث يسر إذ كان تشفشكه سوار المالئجم

والإنسان يُساور و إنساناً إذا تناول وأسه . وفلان و سو و ق الحرب أي ذو نظر سديد . والسّو ال من الكلاب : الدي يأخذ بالرأس . والسّو او : الذي يأثب نديه إذا شرب . والسّو و أ : الو تنبّة . وقد سُر ت إليه أي و تبنت إليه . ويقال : إن لفضه لسو و و ق و سو ال أي و ثاب معر بيد . و في حديث عمر : فكد ت أساور و في الصلاة أي أواثبه وأتاله ؟ و في قصيدة كعب بن زهيو :

إذا يُساوِرُ قِرْنَاً لا يَحِلُ له أَنْ يَتَرْكُ القِرْنَ الإوهُو مُجَدُولُ

والسُّورُ : حائط المدينة ، مُذَكَّرُ ' ؛ وقول جرير يهجو ابن جُرْمُوز :

لَمُنَّا أَتَى خَبَرُ الزَّبَيْرِ تَوَاضَعَتْ مُونِ المُحَدِّ الزَّبِيْرِ تَوَاضَعَتْ مُ

فإنه أنث السُّورَ لأنه بعض المدينة فكأنه قـال: تواضعت المدينة ، والألف واللام في الحشع زائدة إذا كان خبراً كقوله:

ولَـقَدُ نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأُوْبِرِ وإنما هو بنات أوبر لأن أوبر معرفة ؛ وكما أنشد الفارسي عن أبي زيد :

## يًا لَيْتُ أَمُّ العَمْرِ كَانَتُ صَاحبي

أراد أم عبرو ، ومن رواه أم الغبر فلا كلام فيه لأن الغبر صفة في الأصل فهو يجري بجرى الحرث والعباس، ومن جعل الحشع صفة فإنه سماها بما آلت إليه . والجمع أسوار وسير آن ". وسر ت الحائط سو را وتسور ته إذا عَلَو ته . وتسور الحائط بو تسرور الحائط : تسكنة . وتسور الحائط : عبم مثل اللص ؛ عن الأعرابي . وفي حديث كعب بن مالك : مشيئت محديث شية : لم يَبْق إلا أن أسور را أي أرتفع حديث شية : لم يَبْق إلا أن أسور را أي أرتفع رفع نا الحديث الحديث الحائط ؛ أي أرتفع وسور ثن الحائط العزيز : إذ تسور را الحائط المحراب ؛ وأنشد :

#### تَسَوَّرُ الشَّيْبِ' وخَفَّ النَّحْضُ

وتَسَوَّرُ عليه : كَسَوَّرُ هُ .

والسُّورَةُ : المنزلة، والجمع سُورَ وسُورَ ؛ الأخيرة عن كراع، والسُّورَةُ من البناء : ما حَسُنَ وطال . الجوهري : والسُّورُ نُجمع سُورَة مثل بُسْرَة وبُسْر ، وهي كل منزلة من البناء ؛ ومنه سُورَةُ القرآن لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأُخرى ، والجمع سُورَ "بنتج الواو ؛ قال الراعى :

### هُنُّ الحرائِرُ لا رَبَّاتُ أَخْمِرَ ۚ ، سُودُ المحَاجِرِ لا يَقْرَأْنَ بالسُّورِ

قال: ويجوز أن يجمع على سُوْرَاتِ وسُورَاتِ السُورَةِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقيل: السُّورَة من القرآن يجـوز أن تكون من سُورة المال، ترك همزه لما كثر في الكلام ؛ التهذيب: وأما أبو عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سُورة البناه، ونجمع وأن السُّورَة عرِّق من أعراق الحائط، ونجمع سُوراً ، وكذلك الصُّورَة مُ تُجْمَع صُوراً ؛ واحتج أبو عبيدة بقوله:

## سر تُ إليه في أعالي السُور

وروى الأزهري بسنده عن أبي الهيثم أنه رد على أبي عبيدة قوله وقال: إنما تجمع في منكة على في منكل مسكون العين إذا سبق الجمع الواحيد مثل صوفة وصوف ، وسور رة البناء وسور ره ، فالسور بجمع سبق وحدان في هذا الموضع ؛ قال الله عز وجل : فضرب بينهم بسور له باب باطنه في هدا المرصمة ؛ قال : والسور عند العرب حائط المدينة ، وهو أشرف الحيطان وسبه الله تعالى الحائط الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بأشرف حائط عرفناه في الدنيا ، وهو اسم واحد الشيء واحد ، إلا أنا إذا أردنا أن نعر في العرق منه فإذا أردنا معرفة الواحدة من التبر قلنا تمرة ، وكل فإذا أردنا معرفة الواحدة من التبر قلنا تمرة ، وكل منزلة رفيعة فهي سورة مأخوذة من سورة البناء ؛

## أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَعطاكَ سُورَةً ، تَرَى كُلُّ مَلْكُ يُدُونَهُا بَتَذَبْذَبْ?

معناه : أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة ، وجمعها 'سو'ر' أي رِفَع' . قال : وأما 'سورَ أُ' القرآن فإن الله ، جل ثناؤه ، جعلها 'سوراً مشل 'غر'فقة وغرُرَف ور'تئبة ور'تب وز'لفة وز'لف ، فدل على أنه لم يجعلها من 'سور البناء لأنها لو كانت من 'سور البناء لقال : فأندوا بعشر 'سو'ر مثله ، ولم يقل : بعشر

سُور ، والقراء محتمعون على سُور ، وكذلك اجتمعوا على قراءة 'سو'ر في قوله : فضرب بينهم بسور ، ولم يقرأ أحد : بسُور ، فدل ذلك على تميز سُورَةً مِن سُورَ القرآنُ عِن سُورَةً مِن سُورَ البناء . قال : وكأن أبا عسدة أراد أن يؤبد قوله في الصُّورِ أنه جمع صُورَةٍ فأخطأ في الصُّور والسُّور ، وحرُّفَ كلام العرب عـن صغتـه فأدخل فيه ما ليس منه ، خذلاناً من الله لتكذيب بأن الصُّورَ قَرَ ْنُ خلقه الله تعالى للنفخ فيه حتى بميت الحلق أجمعين بالنفخة الأولى ، ثم يحييهم بالنفخة الثانية والله حسيبه . قال أبو الهيثم : والسُّورَةُ من سُورَ القرآن عندنا قطعة من القرآن ستى وُحُدانُها حَمْعُهَا كما أن الغُرْفَة سابقة للغُرَف ، وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه ، صلى الله عليه وسلم ، شيئًا بعد شيء وجعله مفصلا ، وبـتنكل سورة بخاتمتها وبادئتها ومبزها من التي تليها ؛ قال : وكأن أبا الهيثم جعل السُّورَةَ من سُورَ القرآن من أَسْأَرْتُ سُؤْراً أَى أَفْضَلَتَ فضلًا إلا أُنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فـها أ الممز كما ترك في المُككُ وردّ على أبي عبيدة ، قال الأزهري : فاختصرت مجامع مقاصده ، قال : وربمــا غيرت بعض ألفاظه والمعنى معنــاه . ابن الأعرابي : إ سُورَةٌ كُلُّ شيء حَدُّهُ . ابن الاعرابي : السُّورَةُ ا الرُّفَعُة '، وبها سميت السورة من القرآن ، أي رفعة وخير ، قال : فوافق قوله قول أبي عسدة . قال أبو منصور : والنصريون جمعوا الصُّورَة والسُّورَة وما أشبها صُوراً وصُوراً وسُوراً وسُوراً وسُوراً ولم عبزوا بين ما سبق تَجمُّعُهُ ' وُحَدَانَهُ وبين ما سبق وُحَدانُهُ ' تَجِمْعَهُ ، قال : والذي حكاه أبو الهيثم هـو قول الكوفين . . ١ . . به ، إن شاء الله تعالى . ان ١ كذا يياض بالاصل ولعل محله : وسنذكره في بابه.

الأعرابي : السُّورَةُ من القرآن معناها الرفعة لإجلال القرآن ، قال ذلك جماعة من أهل اللغة .

قال: ويقال الرجل 'سر" أذا أمرته بمعالي الأمور. وسُوّر ' الإبل: كرامها ؛ حكاه ابن دريد ؛ قال ابن سيده: وأنشدوا فيه رجزاً لم أسمعه ، قال أصحابنا: الواحدة 'سور' ق" ، وقيل: هي الصلبة الشديدة منها. وبنهما 'سور' ق" أي علامة ؛ عن ابن الأعرابي.

والسّوارُ والسُّو َارُ القُلْبُ : سِوارُ المرأة ، والجمع أَسُورَ أَهُ وَالْجَمْع أَسُورَ أَهُ وَالْجَمْع أَسُورَ وَ وَأَسَاوِرُ ، الأَخْيرة جمع الجمع ، والكثير سُورُ وسُؤُورُ ؛ الأُخْيرة عن ابن جني ، ووجهها سيبويه على الضرورة ، والإسوارا : كالسّوار ، والجمع أَساوِرَ أَهُ . قال ابن بري : لم يذكر الجوهري شاهدا على الإسوار لغة في السّوار ونسب هذا القول إلى أي عمرو بن العلاء ؛ قال : ولم ينفرد أبو عمرو بهذا القول ،

غادَة ' تَغْرِثُ الوِشاحُ ، ولا يَغْ رَثُ منها الحَلْخَالُ والإسْوَارُ

وقال حميد بن ثور الهلالي :

يَطُفُنَ بِه رَأْدَ الضَّحَى ويَنَشْنَهُ بِأَيْدٍ ، رَى الإِسْوَارَ فِيهِنَ أَعْجَمَا

وقال العَرَنْدَسُ الكلابي :

بَلْ أَيُّهَا الرَّاكِبُ المُنْفَنِي سَبِيبَتَهُ ، بَبْكِي على دَاتِ خَلْخَالٍ وَإِسُوَّارِ وقال المَرَّانُ بنُ سَعِيدِ الفَقْعَسِيُّهُ:

كَمَا لَاحَ نِبْرُ ۚ فِي يَدِ لِمُعَنَ ۚ بِهِ كَعَابُ ۥبَداإِسْوَارُهَاوِخَصْبِهُا

١ قوله « والاسوار » كذا هو مضبوط في الأصل بالكسر في جميع الشواهد الآتي ذكرها ، وفي القاموس الأسوار بالفم . قال شارحه وتقل عن بعضه الكسر أيضاً كما حققه شيخنا والكل معرب دستوار بالغارسية .

وأنشد ثعلب :

تَسُورُ بَيْنَ السَّرْجِ وَالْحِزَّامِ ، سَوْرَ السَّلُوفِيُّ إِلَى الْأَحْذَّامِ ِ

وقد جلس على المِسْوَرَةِ. قال أَبو العباس: إنما سميت المِسْوَرَةُ مُسِنُورَةً لعلوها وارتفاعها، من قول العرب سار إذا ارتفع ؛ وأنشد:

سُرْتُ إليه في أعالي السُّورِ

أراد: ارتفعت إليه . وفي الحديث: لا يَضُرُ المرأة أن لا تَنْقُضَ شعرها إذا أصاب الماء سُورَ وأسها؛ أي أعلاه . وكل مرتفع: سُور ". وفي رواية: سُورة الرأس، ومنه سُور المدينة؛ ويروى: شوى رأسها ، جمع سَواة، وهي جلدة الرأس؛ قال ابن الأثير: هكذا قال المروي ، وقال الحطايي : ويروى سَوْر الرائس ، قال : ولا أعرفه ، قال : ويروى سَوْر الرائس ، قال : ولا أعرفه ، قال : وأراه سُوى جمع شواة . قال بعض المتأخرين : الروايتان غير معروفتين ، والمعروف: سُؤون رأسها، وهي أصول الشعر وطرائق الرائس .

وسوًّا ر" ومُساور" ومسور": أسماء؛ أنشد سيبويه :

كَعُوْتُ لِمَا نَابِي مِسُورًا ، فَلَـبُّى فَلَـبُّي بِدَيُ مِسُورٍ

ورتبا قالوا : المسور لأنه في الأصل صفة مفعل من من من من من سار يسور ، وما كان كذلك فلك أن تدخل فيه الألف واللام وأن لا تدخلها على ما ذهب إليه الحليل في هذا النحو. وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لأصحابه : قوموا فقد صنع جابر سوراً ؛ قال أبو العباس : وإنما يواد من هذا أن النبي، صلى الله عليه وسلم، تكلم بالفارسية.

وسُوْرَى ، مثال بُشْرَى : موضع بالعراق من أوض

وقرى و: فلولا أَلْقيَ عليه أَساوِرَ قُ مَن ذَهِب. قال : وقد يكون جَمْع أَساوِر . وقال عز وجل: عُكِلُنُون فيها مَن أَسَاوِر مَن ذَهَب ؛ وقال أَبو عَمْرٍ و ابن العلاء : واحدها إسوار .

وسور ثنه أي ألبسته السوار فتسور . وفي الحديث: أتحيين أن يسورك في الله يسوارين من الحلي : معروف . والمسور : موضع السوار كالمنحد م لموضع المسور : موضع السوار كالمنحد م لموضع الحدمة . التهذيب : وأما قول الله تعالى : أساور من ذهب ، فإن أبا إسعى الزجاج قال : الأساور من فضة ، وقال أيضاً : فلولا ألتي عليه أسورة من ذهب ؛ قال : الأساور جمع أسورة وأسورة " جمع سوار ، وهو سوار المرأة وأن كان من الذهب فهو أيضاً سيوار ، وكلاهما وإن كان من الذهب فهو أيضاً سيورة ، وكلاهما لباس أهل الجنة ، أحلنا الله فيها برحمته .

والأُسْوَارُ والإِسْوارُ : قائد الفُرْسِ ، وقيل : هو الجَيِّدُ الرَّمْنِ بالسهام ، وقيل : هو الجَيْد الثبات على ظهر الفرس ، والجمع أَسَاوِرَ وَ وَاسَاوِرُ ؛ قال :

وَوَ تَتُرَّ الأَسَاوِرُ النِياسَا ، صُغَدِيَّة تَنْتَزَعُ الأَنْفَاسَا

والإسوار والأسوار : الواحد من أساور فارس، وهو النارس من فر سانهم المقاتل ، والهاء عوضمن الياء ، وكذلك الزاند قة أصله أساوير ، وكذلك الزاند قة أصله رائدين ؛ عن الأخنش .

والأَسَاوِرَةُ : قوم من العجم بالبصرة نزلوها قديمًا كالأحامرَة بالكُوفة .

والمِسْوَرُ والمِسْوَرَةُ : مُتَّكَأً من أَدَم ، وجمعها المُسَاوِرُ . وسَارُ الرجلُ يَسُورُ سَوْراً ارتفع ؟

بابل ، وهو بلد السريانيين .

سير: السَّيْرُ: الذهابُ ؛ سارَ يَسِيرُ سَيْراً ومَسِيراً وتَسْياراً ومَسِيرة وسَيْرورَة ؟ الأَخيرة عَن اللحياني ، وتَسْيَاراً يذهب بهذه الأُخيرة إلى الكَثرة ؛ قال:

فَأَلْقَتْ عَصَا التَّسْيَادِ مِنهَا ، وَخَيِّمَتْ بَأَرْجِاء عَذْبِ المَاء ، بِيضٌ تَحَافِرُهُ

وفي حديث حذيفة : تساير عنه الغضب أي سار وزال . وبقال : سار القوم يسير ون سيرا ومسيرا ومسيرا إذا امتد بهم السير في جهة توجهوا لها . ويقال : بارك الله في مسيرك أي سيرك ؛ قال الجوهري : وهو شاذ لأن قياس المصدر من فَعَل يَفْعِل مَفْعَل مُ مَفْعَل ، بالفتح ، والاسم من كل ذلك السيرة . حكى اللحياني : إنه لحسَن السيرة ؛ وحكى ابن جني : طريق مسور فيه ورجل مسور به ، وقياس هذا وغوه عند الحليل أن يكون بما تحذف فيه الياء ، والأخفش يعتقد أن المحذوف من هذا ونحوه إنما هو والم معول لا عينه ، وآنسة بذلك : قد همو وسور وسور وسور كول .

والتَّسْيَارُ : تَفْعَــَالُ من السَّيْرِ . وسايَرَهُ أَي جاراه فتسايراً . وبينهما مُسِيرَةُ يوم .

وسَيِّرَهُ من بلده : أخرجه وأجلاه . وسَيِّرْتُ الْجُلُلُ عن ظهر الدابة : نزعته عنه .

وقوله في الحديث: 'نَصِرْت' بالرُّعْبِ مَسِيرَةَ سَهْرٍ؟ أَي المَسَافة التي يسار فيها من الأرض كالمَنْزِلَةِ والمَنْهَبَةِ ، أو هو مصدر بمعنى السَّيْرِ كالمَعيشة والمَعْجزِ.

والسَّيْسَارَةُ : القافلة . والسَّيَّارَةُ : القوم يسيرون أنت على معنى الرُّفْقَة ِ أَو الجماعة ، فأما قراءَة

من قرأ : تلتقطه بعض السيّارة ؛ فإنه أنت لأن بعضها سيّارة . وقولهم : أصَح من عَيْر أَي سيّارة العدواني كان أبي سيّارة ؟ هو أبو سيّارة العدواني كان يدفع بالناس من جَمْع أربعين سنة على حماره ؛ قال الراجز :

خَلُثُوا الطريقَ عَن أَبِي سَيَّارَهُ ، وعَن مُوَالِيهِ بَنِي فَزَارَهُ ، حَتَّى مُعِيزُ سالمًا حمارَهُ

وسار البعيير وسر ته وسارت الدابة وسار ها صاحبها، يتعدى ولا يتعدى . ابن بُز رُج : سِر تُ الدابة إذا ركبتها ، وإذا أردت بها المَر عَى قلت : أَسَر تُها إلى الكلا، وهو أن يُو سِلُوا فيها الرُّعْيان ويُقيمُوا مَوْ .

والدابة مُسَيَّرَة إذا كان الرجل راكبها والرجل سائر المها والرجل سائر أله والماشية مُسَارَة والسيَّر والماشية مُسَارَة والسيِّر والمال وأمَّا السَّرَى فلا يكون إلا ليلا؛ وسارَ دابَّتَه سَيْراً وسَيْرَة ومُسَاراً ومَسيراً؛ قال :

فاذ كُرَنْ مَوْضِعاً إذا النَّقَتِ الحَيْـ لُ ، وقَدْ سارتِ الرَّجالَ الرَّجالَا

أي سارَت الحيلُ الرَّجالَ إلى الرجال، وقد يجوز أن يكون أراد: وسارت إلى الرجال بالرجال فعذف حرف الجر ونصب، والأول أقوى. وأسارها وسيَرَها: كذلك. وسايرَهُ: سار معه. وفلان لا تُسايرُ تُعيلاهُ إذا كان كذاباً.

والسَّيْرَةُ: الضَّرْبُ من السَّيْرِ. والسَّيْرَةُ: الكثير السَّيْرِ؛ هذه عن ابن جني. والسَّيْرَةُ: السُّنَّةُ، وقد سَارتُ ومِرْتُهَا ؟ قال خالد بن زهير ؟ وقال ابن برى : هو لحالد ابن أخت أبي ذؤيب ، وكان أبو

ذؤيب يرسله إلى محبوبته فأفسدها عليه فعاتبه أبو ذؤيب في أبيات كثيرة فقال له خالد:

فإن التي فينا زَعَمْتَ ومِثْلَهَا لَفِيكَ ، ولكِنْي أَدَاكَ تَجُودُها تَنَقَّذُتُها من عِنْد وهبِ بن جابر ، وأنت صفي النَّفْسِ منه وخيرُها فلاَ نَجْزَعَنْ مِنْ سُنَةً أَنْتَ مِرْتَها ، فاَوْلُ واضِ سُنَةً أَنْتَ مِرْتَها ،

يقول : أنت جعلتها سائرة في الناس. وقال أبو عبيد: سارَ الشيءُ وسِرِ تُهُ، فَعَمَ ، وأنشد ببت خالد بن زهير. والسَّيرَةُ : الطريقة . يقال : سارَ بهم سيْرَةً حَسَنَةً . والسَّيرَةُ : الْهَيْئَةُ . وفي النزيل العزيز : سنعيدها سير تَهَا الأولى . وسَيَّرَ سِيرَةً : حَدَّثَ أحاديث الأوائل .

وسار الكلام والمتثل في الناس: شاع . ويقال: هذا مثل سائر وقد سيّر فلان أمثالاً سائرة في الناس . وسائر الناس: جميعهم . وسار الشيء: لنة في سائر و . وسار : جميعه ، يجوز أن يكون من الباب لسمة باب دسي د ، وأن يكون من الواو لأنها عين ، وكلاهها قد قيل ؛ قال أبو ذؤيب بعف ظهة :

وسَوَّدَ مَاءُ المُرَّدِ فَاهَا ﴾ فَلَلُوْنُهُ كَلُلُوْنِ النَّؤُورِ ، وهي أَدْمَاءُ سَارُهَا

أي سائرُ ها ؟ التهذيب : وأما قوله :

وسائرُ الناس هَمَجُ

فإن أهلَ اللغة اتفقوا على أن معنى سائر في أمثال هذا الموضع بمعنى الباقي، من قو لك أَسْأَرُ تُ سُؤْراً وسُؤراً إذا أفضلتها .

وقولهم : سِرْ عَنْكَ أَي تفافلُ واحتَمِلُ، وفيه إضار كأنه قال : سِرْ ودَعْ عنك المِراء والشك . والسِّيْرَةُ : المَيْرَةُ . والاسْتيارُ : الامْتيار ؛ قال

أَشْكُو إلى اللهِ العزيزِ الغَفَّارُ ، مُثمَّ إلى اللهِ اليومَ ، بُعْدَ المُسْتَارُ

الراجز:

ويقال: المُستَارُ في هذا البيت مُفتَعَلُ من السَّيْرِ ، والسَّيْرِ ، والجسع السَّيُورُ . والجسع السَّيُورُ . والسَّيْرُ : والسَّيْرُ وسُيُورُ وسُيُورُ وسُيُورَ وسُيُورَ . ووفي التهذيب : وثوب مُسيَّرٌ " وَشَيْهُ : مثل السَّيُورِ ؛ وفي التهذيب : إذا كان مُخطَطَّعًا . وسَيَّرَ الثوب والسَّهُم : جَعَلَ فيه خُطوطاً . وعُقابُ مُسيَّرَةُ " : مُخطَطَّعة " .

والسَّيْرَاءُ والسَّيْرَاءُ: صَرْبُ مِن البُرُودِ ، وقيل : هو ثوب مُسَيَّرُ فيه خُطوط تُعْمَلُ مِن القَرَّ كالسُّيودِ ، وقيل : بُرُودُ يُخالِطها حرير ؛ قال الشاخ :

> فقالَ إِزَّارَ ۖ شَرْعَبِي ۗ وأَرْبُعَ ۗ مِنَ السَّيْرَاءِ، أَوْ أَوَاقٍ نَواجِزِ ُ

وقيل: هي ثياب من ثياب اليمن . والسّيّرَاء : الذهب ، وقيل : الذهب الصافي . الجوهري : والسّيّرَاء ، بكسر السين وفتح الياء والمـد" : بُرد" فيه خطوط مُفرد ، قال النابغة :

> صَفْرَ الْ كَالسَّيْرَ اللَّهِ أَكْسِلَ خَلَقْهُا ، كالغُصْنِ ، في غُلُـوَ اثِهِ ، المُتَأَوَّدِ

وفي الحديث : أهندَى إليه أَكَيْدُرُ 'دُومَةَ حُلَّةً سِيَرَاءً ؛ قال ابن الأَثير : هو نوع من البرود يخالطه حرير كالسُّيُورِ ، وهو فعلاءً من السَّيْرِ القِدَّ ؛ قال : هكذا روي على هذه الصفة ؛ قال : وقال بعض

المتأخرين إنما هو على الإضافة ، واحتج بأن سببويه قال : لم تأت فِعَلا ً صفة لكن اسماً ، وشرَح السيّراء بالحرير الصافي ومعناه حُلُقة حرير . وفي الحديث : أعطى عليّا بُر دا سيراء وقال : اجعله خُمُراً . وفي حديث عدر : وأكم حلة سيراء تباع ، وحديث الآخر : إن أحد عُمَاله وفد إليه وعليه حلّة مُسيّر أن أي فيها خطوط من إبر يسم كالسيُور . والسيّراء : صَر ب من النّبت ، وهي أيضاً القر فقه اللازقة أبالنّوا إلى واستعاره الشاعر ليخلب اللازقة أبالنّوا القرافة القرافة

نَجًى امْرَأَ مِنْ مَحَلِّ السَّوْءَ أَن له ، في القَلْنبِ مِنْ سِيرَاءِ القَلْنبِ ، نِبْرَاسا

والسَّيْرَاءُ: الجريدة من جرائد النَّحْل .

ومن أمثالهم في اليأس من الحاجة قولهُم : أسائر اليوم وقد زال الظهر ? أي أتطمع فيها بعد وقد تبين لك اليأس ، لأن من كل عن حاجته اليوم بأسر و وقد زال الظهر وجب أن يَيْأْس كما يَيْأُسُ من بغروب الشمس .

وفي حديث بَدْر ذكر سَيْر ، هو بفتح السين ا وتشديد الياء المكسورة كَنَيْب ، بين بدر والمدينة ، قَسَمَ عنده النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غنائم نَدْر .

وسَيَّار : اسم رجل ؛ وقول الشاعر :

وسَائِلَــَةٍ بِبْعَلْبَةَ بنِ سَيْرٍ ، وفـد عَلِقَتْ بِبْعَلْبَةَ العَلُوقُ

أراد : بثعلبة بن سَيَّارٍ فجعله سَيْراً للضرورة لأنه لم يُمْكنه سيار لأجل الوزن فقال سَيْرٍ ؛ قال ابن بري : ١ قوله « بنتج السين النع » تبع في هذا الضط النهاية ، وضبطه في القاموس تبعاً للصاغاني وغيره كجبل ، بالتحريك .

البيت المُفَضَّل النُّكْرِي يذكر أَنَّ ثعلبة بن سَيَّالً كان في أَسْرِه ؛ وبعده :

> يَظَلُ يُساور المَاذَقاتِ فِينَا ، يُقَادُ كَأَنه جَمَلُ زَنِيتَ

المَدْقَاتُ : جمع مَدْقَة ، اللبن المخلوط بالماء . والزنيق : المزنوق بالحَبْلِ ، أي هو أسير معندنا في شدة من الجَهْدِ .

سيسنبر: السَّيسَنْبَرُ: الرَّيْحَانَةُ التِي يقال لها النَّمَّامُ، وقد جرى في كلامهم، وليس بعربي صحيح ؛ قال الأعشى:

> لنا جُلُسان عِندَها وبَنَفْسَج ، وسِيسَنْبَر والمَر زَجُوشُ مُنْمَنْهَا

#### فصل الشين المعجمة

شبو: الشّبْرُ : ما بين أعلى الإبهام وأعلى الحينصر ، مذكر ، والجمع أشبار "؛ قال سيبويه : لم يُجاوز وا به هذا البناء. والشّبْرُ ، بالفتح : المصدر، مصدر سّبَرَ الثوبَ وغيرَهُ يَشْبُرُ ، ويَشْبِرُ ، سَبْرًا كَاللهُ يَشْبُرُ ، ويَشْبِرُ ، سَبْرًا كَاللهُ وهذا أَشْبَرُ ، وهو من الشّبْر كما يقال بُعثه من الباع . وهذا أَشْبَرُ من ذاك أي أوسَع شبراً . اللبت : اللبت الشّبرُ الاسم والشّبرُ الفعل .

وأَشْبَرَ الرَّجِلَ : أعطاه وفضَّله ، وشَبَرَ وسيفاً ومالاً يَشْبُرُ و سَبْراً وأَشْبَرَ ه : أعطاه إياه ؛ قال أوس بن حَجَر يصف سيفاً :

وأَشْبَرَ نِيهِ المالِكِيُّ ، كَأَنَّهُ عَدْيِرٌ جَرَّتْ فِي مَنْنِهِ الرَّبِحُ سَلْسُلُ

ويروى : وأَسْبَرَ نَيْهَا فَتَكُونَ الْهَاءُ لِلدَّرْعِ ؟ قَالَ ابن بري: وهو الصواب لأَنه يصف دِرْعاً لا سيفاً ؛ وقبله:

وبَيْضَاءَ زَعْفِ نَثْلَةٍ سُلْمَبِيَّةٍ ، لِمَا رَفْرَفُ فَوْقَ الأَنَامِلِ مُرْسَلُ

الزَّغْفُ : الدّرْعُ اللَّيْنَةُ . وسُلْمَيِيَّة : من صنعة سليمان بن داود ، عليهما السلام . والهالِكيُ : الحداد ، وأراد به ههنا الصّيْقَلَ ، ومصدره الشّبرُ إلا أَن العجاج حركه الضرورة فقال :

الحمد لله الذي أعطى الشُّبَرُ

كأنه قبال : أعطى العَطِيَّة ، ويروى : الحَبَرُ ؛ قال ابن بري : صواب إنشاده :

فالحمد لله الذي أعطى الحَبَرُ

قال : وكذا رَوَتُه الرُّواة في شعره . والحَبَرُ : السرور ؛ وقوله : إن الأصل فيه الشَّبْرُ وإنما حركه للضرورة وهم لأن الشَّبْرَ ، بسكون الباء ، مصدر تشبَرْ ثه تشبراً إذا أعطيته ، والشَّبَرُ ، بفتح الباء ، المعلم العطية ؛ ومثله الحَبْطُ والحَبَطُ ، والمصدر خَبُطاً ، والحَبَطُ : اسم ما سقط من الورق من الحَبْط ؛ ومثله النَّفْض والنَّفَض والنَّفَض والنَّفَض ما النَّفْض أن المه ما نفضته ؛ النَّفْض هو المصدر ، والنَّفَضُ المم ما نفضته ؛ وكذلك جاء الشَّبَرُ في شعر عدي في قوله :

لم أُخْنُهُ والذي أعطى الشَّبَرُ

قال : ولم يقل أحد من أهل اللغة إنه حرك الساء المضرورة لأنه ليس يريد به الفعل وإنما يريـد به اسمَ الشيء المُعطَى ؛ وبعد بيت العجاج :

مَوَ اليَ الحَقَ أَنِ المَوْلَى شَكَرُ عَهُدَ سَكُرُ عَهُدَ سَبِي ، مَا عَفَا وَمَا دَثَرُ وَعِهِدَ صِدِّبِقِ رَأَى بِرُّ الْ فَبَرُ ، وعهد عَشَانَ وعهداً من عُسَرُ وعهداً من عُسَرُ وعهداً إلى المُورَانِ مَهُ كَانَوُا الوَزَرَ ،

والشَّبَرُ : العطية والحير ؛ قال عدي بن زيد : إذ أتاني نَبَأُ مِن مُنْعَمِرْ لم أخُنْه ، والذي أعطمَى الشَّبَرُ ١

وقيل : الشَّبْرُ والشَّبَرُ لفتان كالقدر والقدر . ابن الأعرابي : الشَّبْرَة العطية . تَشْبَرُ تُهُ وأَسْمَرُ تُهُ وشَبِّرْتُهُ : أعطيته ، وهو الشَّبْرُ ، وقد حُرُّكُ في الشعر . ابن الأعرابي : تَشْيَرُ وشْيَدُّرُ إِذَا قَدَّرُ . وشَبَرَّ أَيضاً إذا بَطِرَ . ويقال : قصر الله تَشْبُر كُ وشبرك أي قصر الله عُمْرَك وطُولَك . الفراء : الشَّبْرِ القدّ ، يقال : ما أطول تشبر َ أي تدّ . وفلان مصير الشبر . والشبرة : القامة تكون قصيرة وطويلة . أبو الهيثم : يقال نُشبِّرَ فلان فَتَشَـَّرَ أي أعظِّمَ فتعظُّمَ وقُرَّبِ فتقرَّبِ . ابن الأعرابي : أَشْمَبُورَ الرجلُ جاء ببنين طوال، وأَشْمَارَ: حاء بنين قصار الأشبار . وتَسَنَابَرَ الفريقان إذا تقاربا في الحرب كأنه صار بينهما شيو ومَدَّ كل واحد منهما إلى صاحبه الشُّمر . والشُّكَو : شيء يتعاطاه النصاري بعضهم لبعض كالقُرْ بانَ يَتِقَرُّ بونَ به ، وقيلَ : هو القُرْ بانُ بعينه . وأعطاها تشبُّرَ ها أي حق النكاح . وفي دعائه لعلى وفاطبة ، رضوان الله عليهما : جمع ١ قوله «من منعمر » كذا بالنون ، وهذا الضبط بالاصل .

الله تَشْمُلُكُمُ اللَّهُ وَبَارَكُ فِي تَشْبُر كُنَّمَا } قال ابن الأَثير: الشَّبْرِ \* في الأصل العطاء ثم كني به عن النكاح لأن فيه عطاء . وشَـَبْرُ الجِمل : طَرْقُه ، وهو ضِرَابه. وفي الحديث : أنه نهي عن تَشْرُ الْجُمَلُ أي أُجِرةً الضِّرَابِ . قال : ويجوز أن يسمى به الضراب نفسه على حذف المضاف أي عن كراء تشير الجمك ؛ قال الأزهري : معناه النهى عن أخذ الكراء عن ضراب الفحل ، وهو مثل النهي عن عَسْبِ الفحل ، وأصل العَسْب والشَّبْر الظّراب ؛ ومنه قول مجى بن تَعْمَرَ لَرْجِلُ خَاصِمَتُهُ أَمْرَأَتُهُ إِلَيْهِ تَطْلُبُ مَهْرِهَا : أَإِنْ سألتك تَمْنَ سُكْر هَا وَشَيْرُ كُ أَنشَأْتُ تَطُلُّهَا وتَضْهَلُهُا ? أَدَاد بِالشِّبْرِ النَّكَاحَ ، فَشَكُّرُهُا: بضَّعُهَا ؛ وشَبِّرُ هُ : وَطَّوْهُ إِياهِا ؛ وقال شهر : الشَّبْرُ واب البضع من مهر وعُقررٍ. وشُبَرُ الجمل : ثواب ضرابه . وروي عن ابن المسارك أنه قال : الشُّكُورُ القُوتُ ، والشُّبُورُ الجماع. قال شمر: القُبُل بقال له الشُّكُر '؛ وأنشد يصف امرأة بالشرِّف وبالعفَّة والحرُّفة :

صَنَاع ُ بإشْفاها ، حَصَان ُ بِشَكْرِها ، جَوَاد ُ بِقُونِ البَطْن ِ، والعِر ْقُ زَاخِر ُ

ان الأعرابي: المستبورة المرأة السنوية الكرية. قال ان سيده: فسر ان الأعرابي سنبر الجمل بأنه مثل عسب الفحل فكأنه فسر الشيء بنفسه ؛ قال: وذلك ليس بتفسير ، وفي طريق آخر نهى عن سنبر الفحل . ورجل قصير الشبر متقارب الحلطو ؛ قالت الحنساء:

معاذَ الله تَوْضَعُني حَـَبَرْ كَى ، قصِيرُ الشَّبْرِ من جُشَمِ بنِ بَكْرِ

والمَشْبَرُ والمَشْبَرَةُ : مَهْرُ ينخفض فيتأدى إليه ما

يفيض عن الأرضين . ابن الأعرابي : قبال الشبر الحَيَّة وقِبَال الشَّسْع الحيَّة . وقال أبو سعيد : المَسَابِر ُ حُز ُوز ٌ في الذَّراع التي يُتَبَايَع ُ بها ، منها حز الشَّبْر وحز نصف الشَّبْر ود بُعِه ، كلُّ جُز ُ \* منها صَغْر أو كبر مَشْبَر ٌ .

والشَّبُور : شيء ينفخ فيه ، وليس بعربي صحيح . والشَّبُور ، على وزن النَّبُور : البُوق ، ويقال هو معرّب . وفي حديث الأذان 'ذكر َ له الشَّبُور ؛ قال ابن الأثير : جاء في تفسيره أنه البُوق وفسروه أيضاً بالقبُع ، واللفظة عبرانية . قال ابن بري : ولم يذكر الجوهري سَبْر وشَبيراً في اسم الحسن والحُسين، يذكر الجوهري سَبْر وشَبيراً في اسم الحسن والحُسين، عليها السلام ؛ قال : ووجدت ابن خالويه قد ذكر شرحها فقال : سَبَّر وسَبيرا ومُشَبَر هم أولاد همن وحسين ومُحسَّن ، قال : وبها سَمَّى علي ، عليه السلام ، أولاده سَبَّر وشَبيراً ومُشَبِّراً ومُسَاناً ، وضوان الله عليهم أَجمعين .

شتو: النهذيب: الشّتر انقلاب في جنن العبن قلما يكون خلقة . والشّتر انقلاب كففة : فعلك بها . ابن سده: الشّتر انقلاب كفن العبن من أعلى وأسفل وتشنّع ، وقبل : هو أن بنشق الجفن حتى ينفصل الحسّاد ، وقبل : هو استرضاء الجفن الأسفل ؟ سُتِرَت عينه تشتراً وشتر هما يشتر هما تشتر هما تشتر فه وأشتر ها وشتر ها وأشتر أها قلت شتر فه فإنك لم تعرض ليشتر ولو عرضت ليشتر لقلت أشتر ثه الجوهري: تشتر ثه أنا مثل توم وثر مثه أنا وأشتر نه أيضاً ، والأنثى تشتراء. وقد تشير الشير والأنثى تشتراء. وقد تشير

رجل من أعلام العرب كان شريفاً ؛ قال : أوَ البِ لا فانهُ 'شْتَيْرَ بنَ خالِدٍ عن الجَهْلِ ، لا يَغْرُرُو كُمُرُ بِأَثَـّامٍ

وفي حديث على ، عليه السلام ، يوم بدر : فقلت ، قريب مفر أبن الشّنراء ؛ قال ابن الأثير : هو رجل كان يقطع الطريق يأتي الرّفقة فيدنو منهم حتى إذا هَمُوا به نأى قليلًا ثم عاو دَهم حتى يصيب منهم غير أن مفر ه قريب وسيعود، فصار مثلاً. وشُنتُو ، موضع ؛ أنشد ثعلب :

وعلى 'شَيْرُ راحَ مِنَّا رائعُ ' ، بأني فَسَبِيصَةَ كَالْفَنِيقِ الْمُقْرَمِ

شتعو : الشَّيْنَعُور : الشَّعيرُ ؛ عن ابن دريد ، وقال ابن جني : إنما هو الشَّيْنَغُور ، بالفين المعجمة .

شتغر : الشَّيْتَغُور : الشمير ، وقد تقدم قبل ذلك بالعين المهملة .

شجو: الشَّجَرَة الواحدة تجمع على الشَّجَر والشَّجَرَات والأَشجارِ ، والمُجْتَمِع الكثيرُ منه في مَنْبَيّه : شجرَاء . الشَّجَر والشَّجَر من النبات : ما قام على ساق ؛ وقيل : الشَّجَر كل ما سما بنفسه ، دَق أو جل " ، قارَمَ الشَّناء أو عَجزَ عنه ، والواحدة من كل ذلك شَجَرَة وشِجرَة ، وقالوا شيرَة فأبدلوا ، فإمًا أن يكون على لغة من قال شيحرة ، وإمًا أن تكون الكسرة لمحاورتها الباء ؛ قال :

تَحْسَبُهُ بِينِ الْأَكَامِ شِيرَاهُ

وقالوا في تصغيرها : شيكير َ وَشُكِيْر َ قَ . قال وقال مرة : قلبت الجم ياء في شيكير َ كما قلبوا الباء جيماً في قولهم أنا تمييع أي تميمي ، وكما دوي عن ابن مسعود : على كل عُنج ، يويد عُنمي ؛ هكذا حكاه

يَشْتَرُ سَتَراً وشُيَّرَ أَيضاً مثل أَفِنَ وأْفِنَ . وفي حديث قتادة: في الشَّتَر ِ ربع الدية، وهو قطع الجفن الأسفل والأصل انقلابُه إلى أسفل .

والشُّتْسُرُ : من عَروض الهَزَجِ أَن يدخله الحَرْمُ والقَبْضُ فيصير فيه مفاعيلن فاعل كقوله :

> قلت : لا تَنْخَفُ شَيًّا ، فما يكون أيأتيكا

وكذلك هو في جزء المضارع الذي هو مفاعيلن، وهو مشتق من تشتر العين ، فكأن البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء ما صار به كالأشتتر العين . والشئتر : انشقاق الشفة السفلى ، تشفة تشتراء . وشئتر بالرجل تشتيراً: تنقصه وعابه وسبه بنظمأو نثر. وفي حديث عمر: لو قدر ثن عليها لشتر ت بها أي أسمعتها القبيح ، ويروى بالنون ، من الشتار ، وهو العار والعيب . وشتر ، خرحه ، ويروى بيت المار والعيب . وشتر ، خرحه ، ويروى بيت الأخطل :

رَ كُوبُ على السَّوْ آتِ قد تَشْرَ اسْتَهُ مُزَ احْمَةُ الأَعداء، والنَّخْسُ في الدُّبُرُ

وشَنَرْت به تَشْتِيراً وسَبَّعْتُ به تسبيعاً ونَدَّدْتُ به تنديداً ، كل هذا إذا أسبعت النبيح وشنبته. قال أبو منصور ، وكذلك قال ابن الأعرابي وأبو عبرو : شَنَرْت ، بالناء ؛ وكان شبر أنكر هذا الحرف وقال : إنما هو تشتَرْت ، بالنون ؛ وأنشد :

وبانَتْ تُوَقِّي الرُّوحَ ، وهي حَرِيصَةَ " علمه ، ولكنْ تَنَقِّي أَنْ تُشَنَّرُ ا

قال الأزهري: جعله من الشّنَارِ وهـو العيب، والتاء صحيح عندنا. وقال ابن الأعرابي: تشيرً انقطع، وشُنَرَ ثوبه: مَزَّقَهُ ، والأَشْتَرَ ان ماك وابنه. وشُنَيْرُ بن خالد:

أبو حنيفة ، بتحريك الجيم ، والذي حكاه سيبويه أن ناساً من بني سعد يبدلون الجيم مكان الياء في الوقف خاصة ، وذلك لأن الياء خفيفة فأبدلوا من موضعها أبين الحروف ، وذلك قولهم تميييج في تميمي ، فإذا وصلوا لم يبدلوا ؛ فأما ما أنشده سيبويه من قولهم :

خالي عُوَيْف وأبو عَلِج ، المُطْعِمانِ اللحم بالعَشِج ، وفي الغَشِج ، وفي الغَشِد المِ

فإنه اضطر إلى القافية فأبدل الجيم من الياء في الوصل كما يبدلها منها في الوقف . قال ابن جني : أما قولهم في شجرة شيرة فينبغي أن تكون الياء فيها أصلا ولا تكون مبدلة من الجيم لأمرين : أحدهما ثبات الياء في تصغيرها في قولهم مُشيَرة ولو كانت بدلاً من الجيم لكانوا خُلَقاء إذا حَقَر وا الاسم أن يردوها إلى الجيم ليدلوا على الأصل ، والآخر أن شين شجرة مفتوحة وشين شيرة مكسورة ، والبدل لا تغير فيه الحركات إنما يوقع حرف موضع حرف . ولا يقال النخلة شجرة ؟ قال ابن سيده : هذا قول أبي حنيفة في كتابه الموسوم بالنبات . وأرض مشجرة وشجيرة وشجيرة وشجيرة وشجيرة الشجر .

والشَّجْراءُ : الشَّجَرَ ، وقبل : اسم لجماعة الشَّجَر ، وواحد الشَّجْراء سُجَرَة ، ولم يأت من الجمع على هذا المثال إلا أحرف يسيرة : سُجَرَة وسْتَجْراء ، وقصبة وقصباء ، وطرّ فة وطرّ فاء ، وحلفة وحلفاء ؟ وكان الأصعي يقول في واحد الحلفاء حلفة ، بكسر اللام ، مُخالفة لأخواتها ، وقال سيبويه : الشَّجْراء واحد وجمع ، وكذلك القصباء والطرّ فاء والحلّفاء . وفي حديث ان الأكوع : حتى كنت ا في الشَّجْراء وفي حديث ان الأكوع : حتى كنت في الشَّجْراء .

أي بين الأشجار المُتَكَاثِفَة . قال ابن الأثـير : هو الشَّجَرة كالقَصْباء للقَصَبَة ، فهو اسم مفرد يواد به الحِمع ، والأول أوجه .

والمَشْجَرُ : مَنْبِت الشَّجَرِ . والمَشْجَرَة : أَرْضَ تُنبِت الشجر الكثير . والمُشجَر : موضع الأشجار . وأرض مَشْجَرَة : كثيرة الشجر ؛ عن أبي حنيفة . وهذا المكان أشنجر من هذا أي أكثر تشجرًا ؟ قال : ولا أعرف له فعثلاً . وهذه الأرض أشحر من هذه أي أكثر تشجّراً . ووادٍ أَشْجَرُ وشُجيرٌ وشُجيرٌ ومُشْجِرٌ : كثير الشجر . الجوهري : واد تشعيرٌ ولا يقال وادِ أَشْعِرُ . وفي الحديث : ونأى بي الشَّجَرُ ؛ أي بَعُــٰ لَا بِيَ المرعَى في الشَّجَر . وأرض عَشبَة : كثيرة العُشْب ، وبقبلة وعاشبَة وبقلة وثنبيرة إذا كان تُمَرَتها . وأرض مُبُقلة ومُعْشِبَة . التهذيب : الشجر أصناف ، فأما جــلُّ الشجر فعظامُه التي تبقى على الشُّنَّاء ، وأما دقُّ الشجر فصنفان : أَحدهما يبقى له أَر ُومة في الأَرض في الشتاء وبَنْبُت في الربيع ، ومنه ما يَنْبُت من الحَبَّة كما تَنْبُتُ البِقُول ، وفرق ما بِين دق الشجر والبقل أن الشجر له أدُّومة تبقى على الشتاء ولا يبقى للبقل شيء ، وأهل الحجاز يقولون هذه الشجر ، بغير هاء ، وهم يقولون هي البُرُهُ وهي الشَّعير وهي التــمر ، نزل قوله تعالى : والذين يَكْنِز ُون الـذهب والفضّة ولا يُنْفقونَها ؛ فأنتُثَ .

ابن السكيت : شاجَرَ المالُ إذا رَعَى المُشْبَ والبَقْلَ فلم يُبُق منها شيئاً فصاد إلى الشجر يرعاه ؟ قال الراجز يصف إبلا:

الله و اذا كان ثمرتها » كذا بالاصل ولعل فيها غريفاً أو سقطاً ،
 والاصل اذا كثرت ثمرتها او اذا كانت ثمرتها كثيرة أو نحو ذلك.

نَعْرِفُ فِي أَوْجُهُهَا البِشَائِرِ آسَانَ كُلُّ آفــق مُشَاجِرِ

وكل ما سُمِك ورُفِع ، فقد شجر . وشَجر الشجر الشجرة الشجرة والنبات شجراً : رَفَع ما تَدَلَّى من أَغْصَانا التهذيب قال : وإذا نزلت أغضان شجر أو ثوب فرفعنه وأجفيته قلت شجر ته ، فهو مَشْجُور ؟ قال العجاج :

رَفُّع من جِلالِهِ المَشْجُور

والمُشَجَّرُ من التَّصَاوير : ما كان على صفة الشجر . وديباج مُشَجَّرُ : نَقَشُهُ على هيئة الشجر . والشجرة التي بويع تحتها سيد نا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قيل كانت سَمُرَة . وفي الحديث : الصَّخْرة والشجرة من الجنة ، قيل : أراد بالشجرة الكر من ، وقيل : يحتمل أن يكون أراد بالشجرة شجرة بيعة الرّضوان لأن أصحابها استو جبوا الجنة .

واشتَجرَ القومُ : تخالفوا . ورماح شواجرُ ومُشتَجرَة ومُتَشاجرَة : مُخْتَلفَة مُتَداخلة . وسُجَرَا : تنازعوا فيه . وشَجَر بَنِ القوم إذا اختلف الأمرُ بينهم . واشتَجَر القوم وتَشاجَرُ وا أي تنازعوا . والمُشاجرة : المنازعة . القوم وتَشاجَرُ وا أي تنازعوا . والمُشاجرة : المنازعة . وفي النزيل العزيز : فيلا ورَبَّك لا مُؤمنون حتى مُخَكِّمُوك فيا شَجَر بينهم ؛ قال الزجاج : أي فيا وقع من الاختلاف في الحصومات حتى اشتَجَر وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : ونشاجرُ وا أي تشابكوا مختلفين . وفي الحديث : إيا كم وما شَجَر بين أصحابي ؛ أي ما وقع بينهم من الاختلاف . وفي حديث أبي عمرو النخعي : وذكر الختلاف . وفي حديث أبي عمرو النخعي : وذكر أنهم يشتبكون في الفتنة والحرب اشتباك أطنباق الراش ؛ أداد

١ قوله « وشجر بينهم الامر شجراً » في القاموس وشجر بينهم الامر شجوراً .

الرَّأْس ، وهي عظامه التي يدخل بعضُها في بعض ؟ وقيل : أراد مختلفون كما تَشْتَجِرُ الأَصابِعِ إذا دخل بعضها في بعض . وكلُّ ما تداخل ، فقــد تشاجّر واشْتَجَرَ. ويقال: التَقَى فئتان فتشاجَرُ وا برماحهم أي تشابكوا . واشْتُجَرُوا بِر ماحهم وتشاجَرُوا بالرِّماح: تطاعنوا. وشُعِر : طعن بالرُّمع. وسُنجَره بالرمح : طعنه . وفي حديث الشُرَاة : فَشَجَرُ نَاهُ بِالرِّمَاحِ أَي طَعَنَّاهُم بِهَا حَتَّى اشْتَبِكَتْ فَيهِم، وكذلك كل شيء بألنف ُ بعضُه بعضاً ، فقد اشْتَنبَكَ واشْتَجَر . وسمى الشجَرُ تشجَراً لدخول بعض أغصانه في بعض ؟ ومن هذا قيل لمَراكب النساء: مَشَاجِر ، لتشابُك عبدان المَو دَج بعضها في بعض. وشُنَجَرَهُ شَجْراً: رَبَطَه . وشُنجَرَه عن الأمر يَشْجُرُ 'هُ سَجْراً: صرفه. والشَّجْرِ ': الصَّرْف. يقال: مَا تَشْجُرَ لَكُ عَنْهُ ? أَي مَا صَرَ فَكَ ﴾ وقد تَشْجَرَ تَنْنَى عنه الشُّواجر . أبو عبيد : كلُّ شيء اجتمع ثم فَرُّق بينه شيء فانفرق يقال له: 'شجر َ ؛ وقول أبي وَجُزَّة: طاف الحال بنا وَهُناً ، فَأَرُّقَنَا ،

طاف الحیال بنا وهناً ، فأرَّقنَا ، من آل ِسُعْدَى، فبات النومُ مُشْتَجِرًا

معنى اشْنَيْجَار النوم تَجَافِيه عنه ، وكأنه من الشَّجِيرِ وهو الغَرِيبُ ؛ ومنه تُشْجَرَ الشيءَ عن الشيء إذا نَحًاه ؛ وقال العجاج :

شُبَجُرَ الهُدَّابَ عنه فَجفَا

أي جافاه عنه فتَجَانى ، وإذا تَجانى قيل : اشْتَجَر وانشَجَر .

والشَّجْرِ : مَفْرَجُ الفَم ، وقيل : مُؤَخَّرُ ، وقيل: هو الصَّامِغ ، وقيل : هو ما انفتح من مُنطَبِقِ الفَم ، وقيل : هو مُلتَقَى اللَّهْزِمَتَيْن ، وقيل : هو ما بين اللَّحْيَيْن . وشَجْرُ الفرس : ما بين أعالي

لَحْمَيْهُ مِن مُعْظَمِها ، والجمع أَشْجَار وشُجُور . واشْتَجَر الرجل : وضع بده نحت تَشْجُر ِ على حَنَكه ؛ قال أبو ذؤيب :

نامَ الحَلِيُّ وبِتُ اللِيلَ 'مُشْتَجِراً ' كأن عَيْنَيُّ فيها الصَّابِ' مَذْبُوحُ

مذبوح : مَشْقُوق . أبو عمرو : الشَّجْرُ ما بين اللَّهُ مَيْنِ . غيره : بات فلان مُشْتَجراً إذا اعتمد بِشَجْر ، على كفه . وفي حديث العباس قال : كنت آخذاً بِحَكَمَة بغلة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، يوم 'حنَين وقد شَجَر تُهَا بِهَا أَي ضَرِبْتُهَا بِلجَامِهِــا أَكُفُهَا حتى فتحت فاها ؛ وفي رواية : والعبـاس يَشْعِثُرها أو يَشْتَجِرُها بِلجامها ؛ قال ابن الأثير: الشَّجْر مَفْتَح الفم، وقيل: هو الذَّقَن. وفي حديث سعدا أنَّ أمَّـه قالت له : لا أطُّعُم ُ طَعامـاً ولا أشرب شراباً أو تكفُرَ بمحمد! قال:فكانوا إذا أرادوا أَن يُطعموها أَو يَسْقُنُوها سَبْجَر ُوا فاها أَي أَدْ خَلُوا في تَشْجُرُ ِهُ تُعَوداً فَفَتَحُوهُ . وكل شيء عَمَدته بعماد ، فقد َشْجَر ْتُهُ . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في إحدى الروايات : قُبض رسول الله، صلى الله علمه وسلم ، بين سَمْوْري ونيَحْري ؛ قبل : هو التشبيك، أي أنها ضَمَّته إلى نحرها 'مشبِّكَة أصابعها . وفي حديث بعض التابعين: تَفَقَّدُ في طهارَ تك كذا وكذا والشَّاكُلُّ والشُّجْرُ أَي مُجْتَمَعُ اللَّحْيَيْنِ نحت

والشَّجَارُ : عود 'يجعل في فم الجَـدْ ي لئلا يَوْضَعَ أَمُّه . والشُّجِّرُ من الرَّحْل : ما بين الكَرَّبْن ، وهو الذي يَـكُـتَهِم ظهر البعير .

والمِشْجَرُ ، بكسر المم : المِشْجَب ، وفي المحكم : المَشْجَر أعواد تربط كالمِشْجَب بوضع عليها المناع .

١ قوله « وفي حديث سمد » الذي في النهاية حديث أم سمد .

وشَجَرَ ت الشيء: طرحتُه على المِشْجَر، وهو المِشْجَب. والمَشْجَر، وهو المِشْجَب. والمَشْجَر والمُشْجَر والشَّجاد: عود المودج، وأحدتها مَشْجَرة وشَيِّجادة ، وقبل : هو مَر كب أصغر من المودج مكشوف الرأس. التهذيب: والمشْجَر مركب من مراكب النساء؛ ومنه قول لبيد:

وأرْثُنَدَ فارسُ المَيْجا، إذا ما تَقَعَّرَتِ المَشاجِرُ بالقيام

الليث: الشّجار خشب الهودج، فإذا غُشْتي غِشَاءَه صار هَوْدَجاً . الجوهري : والمسّاجر عيدان الهودج، وقال أبو عبرو : مراكب دون الهوادج مكشوفة الرأس، قال: ويقال لها الشّجر 'أيضاً، الواحد شجارا. وفي حديث مُحنين : ودرريد بن الصّبة بومنذ في شجار له ؛ هو مركب مكشوف دون الهودج، ويقال له مَشْجَر أيضاً . والشّجار : خشب البتر ؛ قال الراحز :

لَتَرُ وَبَنْ أو لَتَبِيدَنُ الشُّجُرُ

والشّجار : سبه من سبات الإبل . والشّجار : الحُشبة التي يُضبّب بها السرير من تحت ، يقال لها بالفارسة المُسَرّس . التهذيب : والشّجار الحُشبة التي توضع خَلَف الباب ، يقال لها بالفارسية المسّرّس ، وبخط الأزهري مَسَرّس ، بفتح الميم وتشديد الناء ؛ وأنشد الأصعى :

لولا مُطفَيْلٌ ضاعتِ الفَراثُرُ ،
وفاء ، والمُنعَتَقُ شيء باثرُ ،
غُلَيْمٌ رَطْلُ وشَيْخٌ دامِرْ ،
كَأْمُهَا عِظَامُنها المَشَاجِر

والشَّجارُ : الْهُو ْدَجَ الصغير الذي يَكَفِي وَاحَدًا حَسَب. ١ قوله « الواحد شجار » بفتح أوله وكبره وكذلك المشجركا في القاموس .

والشَّجِيرُ : الغريبُ من الناس والإبل . ابن سيده : والشَّجِيرُ الغريبُ والصاحبُ ، والجمع 'شجَراء . والشَّجِيرُ : قِدْح يكون مع القِدَاح غريباً من غير شَجِرَ تَها ؛ قال المنتخل :

> وإذا الراباحُ تَكَمَّشَتَ يَجُوانِبِ البَّنْتِ الفَصِيرِ ، أَلْفَيْنَتَنِي هَشُ البَّدَبِ نَرِ بَرْي قِدْنِي ، أَو شَجِيرِي

والقيد حُ الشَّجِيرُ : هو المستعبار الذي يُتَيَمَّنُ بِفُوْرُهِ ، والشَّرِيجُ : قِدْحُهُ الذي هو له. يقال : هو شَرِيجُ هذا وشِرْجُهُ أَي مثله. والشَّجِيرُ : الرَّدِيءَ ؛ عن كراع .

والانشيجار والاشتيجار : التقدم والنتجاء ؛ قال عُورَنْف الهُذَكِيُّ :

عَمْدًا تَعَدَّبُناكَ ، وانشَّجَرَتُ بِنَـا طِوالُ الْهَوادِي مُطْبَعَاتُ مِنَ الْوِقْدِ

ويروى: واشتَجَرَتْ . والاشتجارُ أَن تَتَكَيَّ على مَر فقِكَ ولا تَضَعَ جَنْبَكَ على الفراش . والتَشْجيرُ في النخل : أَن تُوضَعَ المُهُ ذُوقُ على الجريد ، وذلك إذا كثر حبل النخلة وعظهمت الكبائس فخيف على الجُمَّارَة أَو على العر جُون . والشَّجيرُ : السَّيْفُ . وشَجَرَ بيت أَي عَمَدَ والشَّجيرُ : السَّيْفُ . وشَجَرَ بيت أَي عَمَدَ والشَّجيرُ . ويقال : فلان من شَجَرَة مباركة أي من أَصل مبارك .

ابن الأعرابي : الشَّجْرَةُ النَّقْطَةُ الصَّعْرِةَ فِي َذَقَتْنِ الغُلامِ .

شحو : سُمَرَ فاه سُمْرِلَ : فتحه ؛ قال ابن دريد : أحسبها يمانية. والشَّمْرُ: ساحل اليمن، قال الأزهري:

في أقصاها ، وقال ابن سيده : بينها وبين عمان . ويقال : شيخر عُمان وشيخر عُمان ، وهو ساحل البحر بين عُمان وعَدَن ِ ؟ قال العجاج :

> رَحَلْتُ مِنْ أَقْضَى بِلادِ الرُّحَّلِ ، من قُلُل ِ الشَّحْر ِ فَجَنْبَيْ مَوْكُلِ

ابن الأعرابي: الشَّحْرَةُ الشَّطُّ الضَّيْقُ ، والشَّحْرُ ا الشَّطَ. ابن سيده: الشَّحِيرُ ضَرَّبُ من الشَّجر ؛ حكاه ابن دريد ، قال: وليس بثبَت .

والشُّحْرُ ورُ : طائر أسودُ فُو َيْقَ العُصفور يصوَّتُ أَصُواناً .

شحشىم : الشَّحْشَار : الطويل .

شخو: الشّخيرُ : صَوْتُ من الحَلَقِ ، وقبل : من الأنف ، وقبل : من الفم دون الأنف . وشّخيرُ الفرس : صَوْتُهُ من فعه ، وقبل : هو من الفرس بعد الصهيل ، شخر كالشّخر كالشّخر . الصحاح : شَخراً وشّخيراً ، المادُ يشخر ، بالكسر ، شخيراً . الأصعي من أصوات يشخير ، بالكسر ، شخيراً . الأصعي من أصوات الحيل الشّخير والنّخير والكرير ، فالشخير من الصدر ؛ الفم ، والنغير من المنخرين ، والكرير من الصدر ؛ ورجل شخير نخير . والشّخير أيضاً : رَفع الصّوت بالنّخر . وحماد شخير أيضاً : رَفع الصدر ؛ والشّخير : مصورات . والشّخير : مصورات . والشّخير : مصورات . والشّخير : من الحوافر ؛ والشّخير : ما تَحات من الجبل بالأقدام والحوافر ؛ قال الشّاع :

بِنُطَّعْفَة ۚ بَارِقِ فِي رأْسِ نِيقٍ مُنْفِ ، دُونَهَا مِنْهُ صَّخِيرُ

قال أبو منصور: لا أعرف الشّخيرَ بهذا المعنى إلاّ أن يكون الأصل فيه خَشيراً فقلب. أبو زيد: يقال لما بين الكرّ يُن مِن الرّحل شَرْخ وشَخَرْ ، والكرّ : ما ضَمّ الطّلِفَتَيْن ِ ؟ أنشد الباهلي قول العجاج:

# إذا اثنبَجَرًا من سُوادٍ حَدَجًا ، وشَخَرًا اسْتَنْفَاضَةً ونَشَجَا

قال: الاثبجرار أن يقوم وينقبض، يعني الحمار والأتان. قال: وشخرا نفضا بجحافلهما . واستنفاضة أي ينفضان ذلك الشخص ينظران ما هو . والنَّشْيجُ : صَوتُ من الصدر. وشَنَخْرُ الشَّبابِ: أَوَّلُهُ وَجِدَّتُهُ كَشَرَّخِهِ . والأَشْخَرُ : ضَرَّبُ من الشَّجَرِ .

والشَّخَّير ، بكسر الشين: اسم. ومطرَّف بن عبد الله ابن الشَّخَّيرِ ، مثال الفِسنِّيق ، لأَنه لبس في كلام العرب فَعِنْلُ ولا فُعِنْلُ .

#### شخدر : سُخْدَرُ : اسم .

شدر : الشّدْر: قطع من الذهب يُلْقَط من المعدن من غير إذابة الحجارة ، وما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ والجوهر . والشّدْرُ أيضاً : صغار اللؤلؤ ، شبهها بالشدر لبياضها . وقال شمر : الشّدْرُ مَنات صغار كأنها رؤوس النهل من الذهب تجمل في الحَوْق ، وقيل : هو خَرَرُ " يفصل به النّظم ، وقيل: هو اللؤلؤ الصغير، واحدته سَدْدْرَة " وقال الشاعر: وقيل: هو اللؤلؤ الصغير، واحدته سَدْدْرَة " وقال الشاعر:

أن رآها ثر مُلك،
 وقال : يا قوم رَأَيْت مُنكرَ،
 سُذرَة وادٍ، وَرَأَيْت مُنكرَ،
 سُذرَة وادٍ، وَرَأَيْت الزّهرَ،
 وأنشد تشير للمرار الأسدي يصف طبياً:
 أنين على اليبين ، كأن شذراً
 تتابع في النّظام له ذراييل

وسُدَّرَ النَّظَيْمَ : فَصَّلَهُ . فأما قولهم : سَدَّرُ كلامَه بِشِعْر ، فبولند وهو على المَثَلِ. والتَّشَدُّرُ: النَّشَاطُ والشُّرَّعة في الأمر . وتَشَذَّرَتِ الناقة المَا وأَت رِعْبًا كِسُرُها فعر كت برأسها مَرَحاً

وفَرَحاً . والتَّشَذُّر : التَّهَدُّدُ ؛ ومنه قول سليمان ابن صُرَد : بلغني عن أمير المؤمنين دَرَّ من قول تَشَدَّر َ لِي فيه بشَتْم وإيعاد فَسِرْتُ إليه جَوَاداً أي مسرعاً ؛ قال أبو عبيد : لست أشك فيها بالذال ، قال : وقال بعضهم تَشَرَّر ، بالزاي ، كأنه من النظر الشَّرْ ر ، وهو نَظَرُ المُغضب ، وقيل : التَّشَدُّر التوعد والتَّهَدُّد ؛ التَّشَدُّر وقال ليد :

# عُلْبُ تَشَدَّرُ بِاللَّاحُولِ ، كَأَنَهَا جِنْ البَدِيِّ ، رَوَاسِياً أَفْدَامُهَا

ان الأعرابي: تَشَدُّرَ فَلان وتَقَنَّرَ إِذَا تَشَمَّرَ وتَهَيَّا الْعَمْلَة . وفي حديث حنين : أَرى كتبية حرَّ شَفَ كَأَنهم قد تَشَدَّرُ وا أَي بَيْنُا وا لها وتأهَّبُوا . ويقال : شَذَّرَ به وشَتَّرَ به إذا سَبَّعَ به . ويقال للقوم في الحرب إذا تطاولوا : تَشَدُّرُ وا . وتَشَدُّرُ فلان إذا بَياً للقتال . وتَشَدَّرَ فَرَسَهُ أَي رَكِه من ورائه . وتَشَدَّرَ الناقة : جَمَعَت قَلُطْرَيْها وشالت بذنبها . وتَشَدَّرَ السَّوْط : مال وتحر الذ ؟

### وكانَ ابنُ أَجْمَالٍ ، إذا ما تَشَذَّرَتَ 'صدُورُ السَّياطِ ، شَرْعُهُنَّ المُخَوَّفُ

وتَشَدُّرَ القومُ : تفرقوا. وذهبوا في كل وجه سَدَرَ مَدَرَ وَسِدَرَ أَي ذهبوا في كل وجه، مَدَرَ وَسِدَرَ أَي ذهبوا في كل وجه، ولا يقال ذلك في الإقتبال ؛ وذهبت غنمك سَدَرَ مَدَرَ وشِدَرَ مِذَرَ : كذلك . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : أن عمر ، وضي الله عنه ، سَرَّدَ الشَّرْ لُكَ سُدْرَ مَدَرَ أَي فرّقه وبَدَّده في كل وجه، ويروى بكسر الشين والميم وفتحهما . والتَشَدُّرُ بالثوب وبالذَّرَبِ : هو الاستثفار به .

والشُّوْ ذَرُ : الإِنْبُ ، وهو بُرْ دُ يُشَتَّى مُ تَلَقِيهِ المُرَّاقِ في عنقها من غير كُنتين ولا جَيْب ؛ قال : منتَضَرَ جُ عَنْ جانبَيْهِ الشَّوْ ذَرُ

وقيل : هو الإزار ، وقيل : هو المِلْحُفَةُ ، فارسي معرب ، أصله شاذر وقيل : جاذر . وقال الفراء : الشَّوْذَرُ هو الذي تلبسه المرأة تحت ثوبها ، وقال الليث : الشَّوْذَرُ ثوب تَجْتَابُه المَـرأة والجاربة إلى طَرَف عَضُدها ، والله أعلم .

شرو: الشُّرُّ: السُّوءُ والفعل للرجل الشَّرُّير ، والمصدر الشَّرَارَةُ ، والفعل أشر يَشُهُ . وقوم أَشْرَارُ : ضد الأخيار . ابن سيده : الشَّرُ خدَّ الحير ، وجمعه 'شر'ور''، والشُّرُ لغة فيه ؛ عن كراع . وفي حديث الدعاء: والخيرُ كُلُّهُ بدمك والشَّرُ لس إلك ؛ أي أَن الشر لا مُتقرِّب به إلىك ولا مُبْتَغَى به وَجُهُكَ ، أو أن الشر لا يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل ﴾ وهذا الكلام إرشاد إلى استعمال الأَّدب في الثناء على الله ، تعالى وتقدس ، وأن تضاف إليه ، عز.وعلا، محالَمِن الأشياء دون مساويًا ، وليس المقصود نفى شيء عن إقدرته وإثباته لها ، فإن هذا في الدعاء مندوب إله ، يقال : يا رب السماء والأرض ، ولا يقال : يا رب الكلاب والخنازير وإن كان هـو ربها ؛ ومنه قوله تعالى : ولله الأسماء الحسني فادعوه بها ..وقد شر كشر و وكشر كشر ا وشرارة ، وحكى بعضهم : شَرُرُتُ بضم العين . ورجل شَريوْ وشرِّير ٌ من أشرَار وشرِّير بنَ ، وهو شَرٌّ منك، ولا يقال أَشَرُ ، حذفوه لكثرة استعمالهم إياه ، وقد حكاه بعضهم . ويقال: اهو شَرُّهُم وهي شَرُّهُنَّ ولا يقال هُو أَشْرُهُ . وشَرَّ إِنْسَانًا كَشُنُّو ۗ إِذَا عَابِهِ . البِزَيْدِي: شَرَّرَ نَى في الناس وشُهَرْني فيهم بمعنى واحد ، وهو-

شَرُّ النَّاسِ ؛ وفلان شَرُّ الثلاثة وشَرُّ الاثنين . وفي الحديث : وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثة ؛ قيل : هذا جاء في رجل بعينه كان موسوماً بالشُّر " ، وقيل : هو عام " وإنما صار ولد الزنا شَرًّا من والديه لأنه شَرُّهم أَصلًا ونسأً وولادة ، لأنه خلق من ماء الزاني والزانية ، وهو ماء خبيث ، وقيل : لأن الحدّ يقام عليهما فكون تمحصاً لهما وهذا لا يدرى ما يفعل به في ذنوبه . قال الجوهري : ولا يقال أَشَرُ الناس إلا في لغة رديئة ؛ ومنه قول امرأة من العرب : أُعدُكُ بالله من كَفْس حَرَّى وعَـنْن شُرَّى أَى خبيثة من الشر، أَخْرَجَتُهُ عَلَى فُعُلَّتَى مَثُلُ أَصْغَرَ وَصُغُرَّى ؟ وقدوم أَشْرَارٌ وأَشْرُاءً . وقال يونس : واحدُ الأَشْرَارِ رَجُلُ شَرُّ مثل زَنْد وأزْنَادٍ ، قال الأخفش : واحدها شَر يو"، وهو الرجل ذو الشَّر" مثل يتيم وأيتام . ورجل شرّير"، مثال فسّيق ، أي كشير الشّر" . وشَرُّ يَشُرُّ إِذَا زَادَ شَرُّهُ . يقال : شَرَرُوْتَ إِنَّا رجل وشرر رأت ، لغنان ، شراً وشرراً وشراراً ". وأشررتُ الرحلُ: نسته إلى الشُّر، وبعضهم بنكره ؟ قال ط فة :

فها زال 'شر'بِـي الرَّاحَ حتى أَشَرَّنِي صَدِيقِي، وحتى سَاءَنِي بَعْضُ ۖ ذَلِكَا

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

إذا أَحْسَنَ ابنُ العَمِّ بَعْدَ إِساءَةٍ ، فَلَسَنْ لِشَرِّي فِعْلَهُ مِجْمُولُ فَلَسَنْ لِشَرِّي فِعْلَهُ مِجْمُولُ

إنما أراد لِشَرّ فِعْلَهِ فقلب .

وهي شَرَّة وشُرَّى: يذهب بهما إلى المفاضلة ؛ وقال كراع: الشُّرَّى أنثى الشَّر الذي هـو الأَشَرُّ في التقدير كالفُضْلـكى الذي هو تأنيث الأفضل ، وقـد شارَّهُ ، وفلان 'يشارَهُ مَارَّهُ ، وفلان 'يشارَهُ

فلاناً ويُمَارُهُ ويُزَارُهُ أَي يُعاديه . والمُشَارَّةُ : المُخاصة . وفي الحديث : لا 'تشَارَّ أَخَاكُ ؟ هـو 'تفاعِل من الشر،أي لا تفعل به شرّاً فتحوجه إلى أن يفعل بك مثله ، ويروى بالتخفيف ؛ ومنه حديث أبي الأسود : مـا فَعَلَ الذي كانت امرأته 'تشارُه وتُمارُه . أبو زيد : يقال في مثل : كلمَّا تَكْثَرُ نَشِيرٌ . ابن شميل : من أمثالهم : شُرَّاهُنَّ مُرَّاهُنَّ مُرَّاهُنَّ مُرَّاهُنً . وقد أشرَّ بنو فلان فلاناً أي طردره وأوحدوه .

والشّرَّةُ : النَّشَاط . وفي الحديث : إن لهذا القرآن شِرَّةً ثم إن للناس عنه فَتْرَةً ؟ الشَّرَّةُ : النشاط والرغبة ؟ ومنه الحديث الآخر : لكل عابد شِرَّة . وشِرَّةُ الشباب : حرَّصُه ونَشاطه . والشَّرَّة . ؟ مصدر لِشَرَّ .

والشُرُ ، بالضم : العيب . حكى ابن الأعرابي : قد قبلت عطينك ثم رددتها عليك من غير سُر ُك ولا أَمْرُ ك مُ فسره فقال : أي من غير ردّ عليك ولا عيب لك ولا سَمْنُ ولا إِزْرَاءِ . وحكى يعقوب : ما قلت ذلك لشر ُك وإنما قلته لغير سُر ُك أي ما قلته لشيء تكرهه وإنما قلته لغير شيء تكرهه ، وفي الصحاح : إنما قلته لغير عيبك . ويتال : ما وددت هذا عليك من سُر ُ به أي من عيب ولكني آثر تك به وأنشد :

عَيْنَ الدَّلِيلِ البُوْتِ مِن ذي نُشُوْفِ

أي من ذي عيبه أي من عيب الدليل لأنه ليس محسن أن يسير فيه حَمِر أَهً .

وعين 'شرَّى إذا نظرت إليك بالبَغْضَاء . وحكي عن المرأة من بني عامر في رُقْبَيَة : أَرْقَيْك بالله من نفس خَرَّى وعَيْن 'شَرَّى : العَيَّانَةُ ' حَرَّى وعَيْن 'شَرَّى ؛ أبو عبرو: الشُّرََّى : العَيَّانَةُ ' من النساء .

والشَّرَرُ : ما تطاير من النار . وفي الننزيل العزيز :

لمَهَا تُومِي بِشُورُو كَالقَصْرِ ؛ واحدَّنه شُرَرَةٌ وهـو الشَّرَارُ واحدَّنه شُرَرَةً وهـو الشَّرَارُ والمَّدِ :

أَوْ كَشَرَادِ الْعَلَاةِ يَضْرِبُهَا الْ قَبْنُ'، عَلَى كَالَ وَجُهِهِ تَثْبِ'

وشَرَّ اللَّهُمَ والأَقِطَ والنُوبَ ونحوَهَا بَشُرُهُ شَرَّاً وأَشَرَّ وشَرَّرَهُ وشَرَّاهُ على تحويل التضعيف : وضعه على خصَفَة أو غيرها ليَجِف \* ؛ قال ثعلب وأنشد بعض الرواة للراعي :

فأصْبَحَ يَسْتَافُ البِيلادَ ، كَأَنَّهُ مُشَرَّى بأَطرافِ البُيوتِ قَدَيدُها

قال ابن سيده: وليس هـذا البيت للراعي إنما هو للحكال ابن عه. والإشرارة : ما يبسط عليه الأقط وغيره ، والجمع الأشارير . والثئر : بَسْطُكُ الثيء في الشمس من الثياب وغيره ؛ قال الراجز :

تُوْبُ على قامَة مِ سَحْلُ ، تَعَاوَرَ هُ أَ أَيْدِي الغَوَ السِلِ اللَّارِ واح ِ مَشْمَ (ور ُ

وشرَرُتُ النوبَ واللحم وأشرَرَتُ ؛ وشَرَ شَيْنًا بِيشَرُهُ إِذَا بِسِطِه لِيجِف . أَو عبرو : الشَّرَارُ صَفَائِح بِيض بجفف عليها الكريص . وشرَرُدْت الشوب : بسطته في الشمس ، وكذلك التَّشْرِيرُ . وشرَرُدْت الشوب الأقبط أشر هُ شرَّا إذا جعلته على تَحْصَفَة لِيجِف ، وكذلك اللهم والملح ونحوه . والأَشْارِيرُ : فيطّع تقديد . والإشرارة : القديد المتشرور : فيطع والإشرارة : الحصفة التي يشر عليها الأقبل ، وقبل : هي نشقة من نشقق البيت يُشَرَّدُ عليها الأقبل ، وقول أبي كاهل المَشْكرُون :

لها أشاريو' مين كخم 'تُتَبَّرُ'هُ' ، منالتُعالِي، وَوَخْزَ" من أَرَّانِيها

قال : يجوز أن يعني به الإشرارة من القديد ، وأن يعني به الحُصَفَة أو الشُّقَة . وأرانيها أي الأرانب . والوَخْزُ: الحَطِيئَةُ بعد الحَطيئة والشيء بعد الشيء أي معدودة ؛ وقال الكميت :

كأن الرَّذاذ الضَّعْكَ ، حَوْلَ كِناسِهِ ، أشادير ملنع بتنبيعن الرُّوامِسا

ابن الأعرابي: الإشرارة وتفيحة " نجفف عليها القديد، وجمعها الأشاريون، وكذلك قال الليت. قال الأزهري: الإشراد ما يُبسط عليه الشيء ليجف فصح به أنه يكون ما يُشرَّد من أقط وغيره ويكون ما يُشرَّد من أقط وغيره ويكون ما يُشرَّد عليه. والأشارين: جمع إشرادة وهي اللحم المجفف. والإشرادة: القطعة العظيمة من الإبل لانتشارها وانبثاثها . وقد استشر إذا صار ذا إشرادة من إبل ؟ قال :

الجَدْبُ يَعْطَعُ عَنْكَ غَرْبَ لِسانِهِ ، فإذا اسْتَشَرُ وَأَبِتُهُ بَرْبَادا

قال ابن بري : قال ثعلب اجتمعت مع ابن سَعْدانَ الراوية فقال لي : أَسَّالُكُ ؟ فقلت : نعم ، فقال : ما معنى قول الشاعر ؟ وذكر هذا البيت ، فقلت له : المعنى أن الجدب يفقره ويميت إبله فيقل كلامه ويذل ؟ والغرب : حدّة اللسان . وغَرْبُ كل شيء : حدّته . وقوله : وإذا استشر أي صادت له إشر ار ق من الإبل ، وهي القطعة العظيمة منها ، صاد بَرْ باداً وكثر كلامه . وأشر الشيء : أظهره ؛ قال كعنب بن محميل ، وقيل : إنه للحصين بن الحمام المُراي تن بن الحمام المُراي .

فَمَا بَرِحُوا حَتَّى رَأَى اللهُ 'صَبْرَ هُمُ'، وحَتَّى أَشِرَّت بِالأَكْفِّ المِصَاحِفُ

أي 'نشِرَتُ وأظهرت ؛ قال الجوهري والأصمعي : يروى قول امرىء القيس :

> تَجَاوَزُنُّتُ أَخْرَاساً إليها ومَعْشَراً عَلَيُّ حِرَاصاً،لو يُشِرِثُونَ مَقْتَلِي،\

> > على هذا قال ، وهو بالسين أجود .

وشَرِيرُ البحر: ساحله ، مخفف ؛ عن كراع. وقال أبو حنيفة: الشَّرِيرُ مثل العَيْقَة ِ ، يعني بالعيقة ساحلَ البحر وناحيته ؛ وأنشد للجَعْدي :

فكا كَرْالَ كِسْقِيها ، ويَسْقِي بلادَها منالمُنُوْنِ رَجَّافُ ، يَسُوقُ القَوارِيَا

يُسَقِّي سَرِيرَ البحرِ حَوْلًا ، تَرْدُهُوْ حَلائبُ فَنُرْحُ ، ثُمُ أَصْبَحَ عَادِياً

والشّر "ان على تقدير فعلان : دواب مثل البعوض، واحدتها سَر "انق " لغة لأهل السواد؛ وفي التهذيب : هو من كلام أهل السواد، وهو شيء تسبه العرب الأذى شبه البعوض، يغشى وجه الإنسان ولا يَعض . وقال والشّر اشر ' : النّقش ' والمَحبّة ' جميعاً . وقال كراع : هي محبة النفس ، وقيل : هو جميع الجسد، وألتى عليه سُر اشر آه ، وهو أن محبه حتى يستهلك في حبه ؛ وقال اللحياني : هو هواه الذي لا يويد أن يبعه من حاجته ؛ قال ذو الرمة :

رَكَائِنْ تَرَى مِنْ وَشَدَّةٍ فِي كُوبِهَةٍ ، ومِنْ غَنَّةٍ تُلْقَى عَلَيْهَا الشَّرَاشِرِ ْ

قال ابن بري : يريد كم ترى من مصب في اعتقاده ورأيه ، وكم ترى من مخطى، في أفعاله وهو جاد مجتهد في فعل ما لا ينبغي أن يفعل ، 'يلاقي سَر اشر َهُ على مقابح الأمور وينهميك في الاستكثار منها ؟

وقال الآخر :

وتُلْفَى عَلَيْهِ ، كُلُّ يَوْم كَرِيهَ ، شَرَاشِرْ مِنْ حَيِّيْ نِزَارٍ وأَلْبُّ ُ `

الأَلْبُبُ : عروق متصلة بالقلب . يقال : أَلقى عليه بنات أَلْبُبُه إذا أُحبه ؛ وأُنشد ان الأَعرابي :

وما بَدْرِي الحَر بِسُ عَلامَ 'بُلْـْقي شَرْ اشِرَ هُ' ، أَيْضَطِىءُ أَمْ 'يُصِيب' ?

والشَّرَ الشَّرِ : الأَثقال ، الواحدة ' سُر ْ سُـُر َ قَ · ا . يقال : أَلقَى عليه شراشره أي نفسه حرصاً ومحبة ، وقيل : أَلقَى عليه سَراشره أي أثقاله .

وشَرْشَرَ الشَيْءَ: قَطَّمَهُ ، وكُلُ قطعة منه شِرْشُوَة ... وفي حديث الرؤيا: فَيُشَرْشُورُ بِشِدْقِهِ إِلَى قَفَاه ؛ قال أبو عبيد: يعني يُقطَّعُهُ وِيُشَقَّقُهُ ؟ قَال أَبو زبيد نصف الأسد:

> يَظُلُ مُعْبِنًا عِنْدَهُ مِنْ فَرَائِسٍ، رُفَاتُ عِظَامٍ،أَوعَرِيضٌ مُشَرَشُرُ

وشرَ شَرَ أَ الشيء : تَسَفِيقَهُ وتقطيعه . وشَرَ اشْرُ اللهُ الذَنَب : كَابَاذِ بُهُ . وشَرَ شَرَتَهُ الْحَية : عَضَنَهُ ؟ وقيل : الشَّرْ شَرَة أَ أَن تَعَضَ الشيء ثم تنفضه . وشرَ شَرَت الماشية النبات : أكلته ؟ أنشد ابن دريد الجُبَيْها الأَشْجَعِي " :

فَكُو أَنْهُمَا طَافَت بِنَكِنت مُشَرَ شُرَ ، تَغَمَّى الدَّقُ عنه جَدْبُهُ ، فَهُو كَالْحُ

الأعراب البير قيش ، وقيل : هو أغبر على لطافة الحُمَّر و ، وقيل : هو أكبر من العصفور قليلا . والشر شر ، بالكسر . والشر شر ، بالكسر . والشر شر أ ، بالكسر . والشر شر أ : عشبة أصغر من العر فج ، ولها زهرة صفراء وقيضب وورق ضغام عبر ، منبيتها السهل تنبت متفسعة كأن أفناءها الحيال طولا ، كتيس الإنسان قاعاً ، ولها حب كعب المراس ،

َوَ وَى مِنَ الأَحْدَاثِ حَنْى تَلاحَقَتْ طَرَاثِقُه ، واهْنَزُ بالشَّرْشِرِ المُكَثّرُ

وجمعها شراشراء و قال :

قال أبو حنيفة عن أبي زياد : الشَّرْ شُرِرُ يذهب حِبالاً على الأرض طولاً كما يذهب القُطّبُ إلا أنه لبس له شوك يؤذي أحداً ؛ اللبث في ترجمة قسر :

وسُيَرُ سُيَرُ وقَسُورُ تَصُرِيُ ا

قال الأزهري: فسره الليث فقال: والشرشر الكلب، والقسور الصياد ؛ قال الأزهري : أخطأ الليث في تفسيره في أشياء فمنها قوله الشرشر الكلب وإنما الشرشر نبت معروف ، قال : وقد رأيته بالبادية تسمن الإبل عليه وتعفز رُن، وقد ذكره ابن الأعرابي وغيره في أسماء نبوت البادية . ابن الأعرابي : من البقول الشيرشر . فال : وقيل للأسدية أو لبعض العرب : ما شجرة أبيك ؟ قال : 'قطب وشير شير ووطب حشير ؛ قال : الشير شير من الإسليح والعر فنج .

أبو عمرو: الأشِرَّةُ واحدُها شَرِيرُ : ما قرب من البحر ، وقيل : الشَّرِيرُ شَجر ينبت في البحر، وقيل: الأشرَّةُ البحور ؛ وقال الكميت :

إذا هو أمسى في عباب أشر" في ، منيغاً على العَبْرَيْنِ بِالمَاءِ أَكْبُدا

وقال الجعدي :

سَقَى بِشَرِيرِ البَحْرِ حَوْلًا ، يَهُدُّهُ حَلاثِبُ ' ثَوْحُ ' ثَمَ أَصْبَحَ غادِياً ا

وشو الخشر شر شر : يتقاطر كسمه ، مثل سكسل .
وفي الحديث: لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر وفي الحديث: لا يأتي عليكم عام اللا والذي بعده شر ومان عبر بن عبد العزيز بعد زمان الحجاج ? فقال: لا بد للساس من تنفيس ، يعني أن الله تعالى ينفس عن عبده وقباً ما ويكشف البلاء عنهم حيناً. وفي حديث الحجاج : لها كوظة " تشتر و إلى الأثير : يقال المنتر البعير كاجتر ، وهي الجر " للا يخرجه البعير من جوفه إلى فمه يمضغه ثم يبتلعه، والجيم والشين من مخرج واحد .

وشُرَ اشِرِ وشُرَ يُشِير وشَرَ شَرَة ! أَسماء. والشُّر بَر ُ: موضع ، هو من الجار على سبعة أميال ؛ قال كثير عزة :

> دِيارِ" بِأَعْنَاءِ الشُّرِ يَبْرِ ، كَأَنَّهَا عَلَيْهِنِ ۚ فِي أَكْنَافِ عَيْقَةَ شِيدُ

شؤو: نَظَرَ سَرْ رَ : فيه إعراض كنظر المعادي المبغض ، وقيل : هو نظر على غير استواء بمؤخر العين ، وقيل : هو النظر عن يمين وشمال . وفي حديث علي : النحظُوا الشَّرْ رَ واطْعُنُوا اليَسْرَ ؟ الشَّرْرُ : النظر عن اليمين والشمال وليس بمستقيم الطريقة ، وقيل : هو النظر بمؤخر العين ، وأكثر ما يكون النظر الشَّرْ رُ في حال الغضب ، وقد شَرَ رَهُ مَنْ رَدَ في حال الغضب ، وقد شَرَ رَهُ لَيْ حال الغضب ، وقد شَرَ رَهُ .

وشَزَّرَ ۚ إليه : نظر منه في أحد شِقْيُه ِ ولم يستقبله

١ قوله « سقى بشرير النع » الذي تقدم :
 «تسقى شرير البحر حولاً تردّه» وهما روايتان كما في شرح القاموس.

بوجهه . ابن الأنباري : إذا نظر بجانب العين فقد سنزر يشنزو، وذلك من البغضة والهيئية ؛ ونظر إليه سنزراً ، وهو نظر الغضبان بمؤخر العين ؛ وفي لحظه شزره ، بالتحريك . وتكشاذر القوم أي نظر بعضهم إلى بعض سنزواً . الفراء : يقال سنزونه أشنز ره سنزوا ، ونتزونه أنزره ولا فعل له ، وإنه بالعين ، وإنه لحمية العين ، ولا فعل له ، وإنه لأشنوه العين ، وإنه لشقيد لأشنوه العين ، وإنه لشقيد لله سنقد يشقد يشقد يشقد يشقد يشقد العين ، وقد سنقد يشقد يشقد العين إذا كان لا يقهره الشعاس، وقد سنقيد يشقد العين الماداة ؛ قال رؤبة :

يَلْقَى مُعَادِيهِمْ عَذَابَ الشُّزُّرِ

ويقال: أتاه الدهر' بشَرْرَة لا ينحلُ منها أي أهلكه . وقد أَسْنَرْرَهُ الله أَي أَلقاه في مكروه لا يخرج منه . والطّعْنُ الشّرْرُ : ما طعنت بيمينك وشالك ، وفي المحكم : الطّعْنُ الشّرْرُ ما كان عن يمين وشال . وشَرَرَهُ بالسّنان : طعنه .

الليث: الحبل المَسْزُورُ المفتول وهو الذي يفتل ما يلي اليسار، وهو أشد لفتله ؛ وقال غيره : الشَّزْرُ للفتول إلى فوق، إلى فوق، قال الأصمعي : المشزور المفتول إلى فوق، وهو الفتل الشَّزْرُ ؛ قال أبو منصور : وهذا هو الصحيح . ابن سيده : والشَّزْرُ من الفَتْلِ ما كان عن اليسار ، وقيل : هو أن يبدأ الفاتل من خارج ويررُدَّه إلى بطنه وقد سَرْرَهُ ، أبا قال :

لِمُصْعَبِ الْأَمْرِ ، إِذَا الْأَمْرُ النَّقَسَرُ الْمُصَافِ أَمَرَ هُ لَا مُرَّ النَّقَسَرُ أَمْرً هُ لَيْسَرُ السَّرَو النَّتَاتَ إِلا مِرَّةَ الشَّرُو ، سَرْرَو النَّتَاتَ إِلا مِرَّةَ الشَّرُو ، سَرْرَو

أَمرُ \* أَي فَتَلَهُ فَتَلَا شَدِيداً . يَسَراً أَي فَتَلَهُ عَلَى الْجَهَةِ الْبَسُرُ \* والنَّاتُ أَي أَبِطاً . البَسُرُ \* والنَّاتُ أَي أَبِطاً .

أَمَرَ \* مُشَوْرًا أَي على العَسْراء وأَغَارَ • عليها ؛ قال : ومثله قوله :

> بالفَتْلِ تَشْرُ رَأَ غَلَبَتَ ۚ يَسَادا ، تَمْطُنُو العِدَى والمِجْذَبَ البَتّادا

يصف حبال المَنْجَنيقِ يقول : إذا ذهبوا بها عن وجوهها أقبلت على القَصْد .

واسْتَشْزَرَ الحَبْلُ واسْتَشْزَرَهُ فَاتِكُه ؛ وروي بيت امرى، القيس بالوجهين جميعاً :

غَدَاثِرِهُ مُسْتَشْزِرَاتُ إلى العُلى، تَظَلُ المَدَارِي فِي مُثَنَّى ومُرْسَلِ!

ويروى مُسْتَشْزَرَات. وغَزَلُ مَشْزَرُ : على غير استواء. وفي الصحاح: والشَّزْرُ من الفتل ما كان إلى فوق خلاف دو ر المغزل. يقال: حبل مَشْزُ ورَ و وغدائر مُسْتَشْزَرات. وطَحَنْ سَرْرُ ": ذهب به عن اليمين. يقال: طَحَنَ بالرحى سَرْرُ "، وهو أن يذهب بالرحى عن يمينه، وبَنَا أي عن يساره ؛ وأنشد:

وَنَطَعْنُ الرَّحَى بَتَا وَشَوْرُوا ، وَلَكُو النَّعْطَى المُعَاذِلُ مَا عَبِينَا

والشَّرْوُ : الشدّة والصعوبة في الأمر . وتَشَرَّدُ الرجل : نهياً للقتال . وتَشَرَّرُ : غَضِبَ ؛ ومنه قول سليمان بن صُرَد : بلغني عن أمير المؤمنين دَوْ \* من خَبَرِ تَشَرَّدُ لي فيه بشتم وإبْعاد فَسِرْتُ إليه جَوَاداً ، ويروى تَشَدَّر ، وقد تقدم ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ما زَالَ فِي الحِنُوَلاءِ شَزَرًا رائِغاً ، عِنْدَ الصَّرِيمِ ، كَرَوْغَةٍ مِنْ ثَعْلَبِ

فسره فقال : سَرْ را آخذاً في غير الطريق . يقول : لم يزل في رحم أمه رَجُل سَو ﴿ كَأَنه يقول لم يزل ١ في معلقة امرى القيس : تَضِلُ العِقاسُ .

في أمه عـلى الحالة التي هو عليها في الكبر . والصريم هنا : الأمر المصروم . وشَـيْزَ رَ " : بلد ، وفي المحكم : أرض ؛ قال امرؤ القبس :

تَقَطَّعَ أَسْبَـابُ اللَّبَانَةِ والهَوَى ، عَشِيَّة جَاوَزُنَا حَمَاةً وشَيْزُرَا

شصر: الشُّصْرُ من الحياطة : كالبَشْك ، وقد سَصْرَه سَصْراً . أبو عبد : سَصَر تُ الثوب سَصْراً إذا خطئتَه مثل البَشْك ؛ قال أبو منصور : وتَشْصيرُ الناقة من هذا . الصحاح : الشُّصُّر الحاطة المتباعدة والتزنيد . وشُصَرَ تُ عينَ البازي أَشْصُرُ و سَصْرًا إذا خطئته . والشَّصَار : أَخلَّة التَّز نبد ؛ حكاه الجوهري عن ابن دريد. والشَّصَّارُ : خشبة تدخل بين منخري الناقة؛ وقد تشصَّرُ ها وشُنصَّرُ ها. وشُنصَرَ الناقة بَشْصِرُهُا ويَشْصُرُهُا سَصْراً إِذَا تَحَقَّتُ وَحَمُّهَا فَخَلَلَ حَياءَها بِأَخِلَةٍ ثم أدار خلف الأخلة بِعَقَبٍ أَو خَيْطُ مِن هُلُبُ ِ ذَنْبِهَا . والشَّصَادُ : ما شصر به . التهذيب : والشَّصاد خشة تشد بن سُفْرَي الناقة . أن شميل : الشَّصْران خشبتان ينفذ بهما في تشفر خُوران الناقة ثم يعصب من ورائيا بخُـُلْمُيَةً شديدة ، وذلك إذا أرادوا أن يظأروها على ولد غيرها فتأخذون 'در'جَة" مَحْشُوُّةٌ وَيَدُسُونِهَا في خُورانها ، ويَخلُّون الحُوران بخلال ما الشَّصارَانِ يُوثَقَانَ بِخُلْبُةَ يُعْصَبَانَ بِهَا ، فذلك الشُّصر والتَّز نسد .

وسَصَرَ بَصَرُهُ يَشْصِرُ مُشْصُوداً : سَخْصَ عند الموت . ويقال : تركت فلاناً وقد سَصَرَ بَصَرُهُ وهو أَن تنقلب العين عند نزول الموت ؛ قال الأزهري : وهذا عندي وهمَ والمعروف سَطَرَ بَصَرُهُ وهو الذي كأنه ينظر إليك وإلى آخر ؛ رواه أبو عبيد عن الفراء . قال : والشَّصُور بمعني الشُّطُور

من مناكير الليث ، قال : وقد نظرت في باب ما يعاقب من حرفي الصاد والطاء لابن الفرج فلم أُجده ، قال : وهو عندي من وهُم الليث .

والشَّصْرَهُ أَن نَطَعَهُ النَّورِ الرجل بِقَرْنهِ . وسَصَرَهُ النَّورُ بقرنه بَشْصُرُهُ مَ شَصْراً : نطعه ، وكذلك الظبي . والشَّصَرُ من الظباء : الذي بلغ أن بنظرَح ، وقيل : هو الذي قد قوي وتحرّك ، لم يحتنك ، وقيل : هو الذي قد قوي وتحرّك ، والجمع أشار وشيل وشرَرُ : كالشَّصَرِ . الليث : يقال له شاصر الإذا نَجَمَ قَرْنهُ . والشَّصَرَةُ : الظبية الصغيرة . والشَّصَرَ ، بالتحريك : ولد الظبية ، الظبية الصغيرة . والشَّصر ، بالتحريك : ولد الظبية ، وكذلك الشاصر . قال أبو عبيد : وقال غير واحد من الأعراب : هو طلا ثم خشف ، فإذا طلع قرناه فهو شادن ، فإذا قوي وتحرك فهو شصر " ، والأنثى فهو شادن " ، ثم جذاع " ثم ثني " ، ولا يزال ثنياً حتى عوت لا يزيد عليه .

وشِصار : اسم رجل واسم جِنتي يَ وقدولِ خَنافِر في رَثيَّه من الجن :

نَجَوْتُ بِجَمَدِ اللهِ مِن كُلِّ فَحْمَةً تُؤَدِّتُ هُلُكًا ، يَوْمَ شَايَعْتُ شَاصِرًا

إنما أراد شِصاراً فغير الاسم لضرورة الشعر ، ومشـله -كثير .

شطو: الشطرا: يُصِفُ الشيء ، والجميع أَشُطُرُ " وشُطُورَ".

وشَطَرَ ثُه : جعلته نصفين . وفي المشل : أَحَلُبُ حَلَبًا لكَ سَطْرُه . وشاطَرَ ومالَه ن ناصَفَه ، وفي المحكم : أمسَكَ سَطْرَه وأعطاه سَطْره الآخر . وسئل مالك بن أنس: من أبن شاطر عمر ابن الخطاب مُعمَّالَته ? فقال : أموال كثيرة ظهرت

لهم . وإن أبا المختار الكلابي كتب إليه :

نَحْجُ إذا حَجُوا ، ونَغْزُ و إذا غَزَوا ، فَوْرِ فَإِنْ لَهُمْ وَفَرْ ، ولَسَن ُ بِذِي وَفَرِ إِذَا التَّاجِرُ الدَّارِيُ جَاءً بِفَأْرَةً مِنَ المِسْكُ ، واحت في مفارقهم تَجْري فَدُونك مال الله حيث وجد ته ، مَن من المِسْكَ ، واحت في مفارقهم تَجْري فَدُونك مال الله حيث وجد ته ، مسر ضون ، إن شاطر تهم ، منك بالشطر

قال : فَشَاطَرَ هُمْ عَمْر ، رضى الله عنه ، أموالهم . وفي الحديث : أن سَعْداً استأذن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يتصدّ ق بماله ، قال : لا ، قال : فالشَّطْر ، قال: لا ، قال: الثُّلُث ، فقال: الثُّلُث ُ والثُّلُثُ مُ كَثيرٍ مَ الشَّطْرُ : النصف ، ونصه بفعل مضرر أي أهب الشُّطر وكذلك الثلث ، وفي حديث عائشة : كان عندنا تشطئر " من تشعير . وفي الحديث : أنه رهن درعه بشَطُّر من شعير ؟ قبل : أراد نصُّفَ مَكُنُوكِ ، وقسل : نصف وَستى . وبقال : شطئر وشطير مثل نصف ونصيف . وفي الحديث : الطُّهُورُ تَشْطُرُ الْإِيمَانَ لأَنَ الْإِيمَانَ يَظْهُرُ مِحاشية الباطن ، والطُّهُور بِظهر مجاشية الظاهر . وفي حديث مانع الزكاة : إنَّا آخذُوها وشَطُورَ ماله عَزْمَةٌ منْ عَزَمات رَبِّنا . قال ابن الأثير : قال الحَرْبِيُ غَلَطَ بَهْزُ الرَّاوِي فِي لفظ الرواية إنما هو : وشُطِّرُ مالُهُ أَي بُحُمِّلَ ماله سطرين ويتخبّر عليه المصدق فأخذ الصدقة من خير النصفين ، عقوبة لمنعه الزكاة ، فأما ما لا يلزمه فلا . قال : وقال الخطابي في قول الحربي : لا أُعرف هذا الوجه ، وقيل : معناه أن الحقَّ مُسْتَوْفِي منه غَيْرُ متروك عليه، وإن تَكُفَ سَطُورُ ا ماله ، كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبتى له

إلا عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شاه لصدقة الألف، وهو شطر ماله الباقى ، قال:وهذا أيضاً بعيد لأنه قال له: إنَّا آخذوها وشطر ماله، ولم يقل: إنَّا آخذو شطر ماله ، وقيل : إنه كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأمـوال ثم نسخ ، كقوله في الثمر المُعَلَّقِ : من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليـه والعقوبة'، وكقوله في ضالة الإبل المكتومة: غَرامَتُها إ ومِثْلُهَا معها ، وكان عمر مجكم به فَغَرَّمَ حاطباً ضعُفَ ثَمَن ناقة المُـزُ نَى لما سرقها رقيقه ونحروهـ ا ؟ قال : وله في الحديث نظائر ؛ قال : وقد أُخذ أُحمد ابن حنبل بشيء من هذا وعمل به . وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخــذ شطر ماله عقوبة على منعه ، واستدل لهذا الحديث، وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير ، وجعل هذا الحديث منسوخاً ، وقال : كان ذلك حيث كانت العقوبات في الأموال ، ثم نسخت ، ومذهب عامــة الفقهاء أن لا واجب على مُتَّلف الشيء أكثرُ من ِ مثله أو قسته .

وللناقة تشطر آن قادمان وآخران ، فكل خلفين تشطيرا : تشطر ، والجمع أشطر . وشطر بناقته تشطيرا : صر خلفين ، فإن صر خلفا ورك خلفين ، فإن صر ثلاثة أخلاف فيل : ثلثت بها ، فإذا صر ها كلها قيل : أخبع بها وأكمش بها . وشطر الشاة : أحك خلفيها ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

فَتَنَازَعَا سُطُورًا لِقَدْعَةَ وَاحِدًا ، فَتَدَارَ آ فِيهِ فَكَانَ لِطَامُ

وسَطَرَ الْقَتَهُ وشاته يَشْطُرُهُ السَّطْرُ : حَلَبَ سَطْرُا وَرَكَ سَطْرًا .وكل ما نُصَّفَ ، فقد سُطَّرً. وقد سَطَرَ تُ طَلِيتي أي حلبت شطراً أو صررت

وَثَرَ كُنْهُ وَالشَّطْرَ الآخر . وَشَاطَرَ طَلِيهُ : احتلب تشطرًا أو صَرَّهُ وَتَركَ له الشَّطْرَ الآخر . وثوب تشطنور : أحد طرَّفَي عَرْضِهِ أطول من الآخر ، يعني أن يكون كنُوساً بالفارسية .

وشَاطَرَ نِي فلانُ المالَ أي قاسَمني بالنَّصْفِ . والمَشْطُورُ من الرَّجَزِ والسَّرِيعِ : ما ذهب سَطْرُه ، وهو على السَّلْبِ .

والشَّطُنُورُ مِن الغُنَّمِ : التي يَبيسَ أَحدُ خِلْفَيْهَا ، ومن الإبل: التي يَبسَ خلفان من أخلافها لأن لما أربعة أخلاف ، فإن يبس ثلاثة فهي ثـكُوث . وشاة تشطنُور وقد تشطيرت وشيطنُرت شطاراً ، وهو أَنْ يَكُونَ أَحِد طُبِينِهَا أَطُولَ مِنَ الآخِرِ ، فَإِنْ تُحلياً حبيعاً والحُلْفَةُ كذلك ، سبب تحضُوناً . وحلب فلان الدهر أشطر أي تغبر فروبه يعني أنه مر" به خير'ه وشره وشدّته ورخاؤه، تشبيهاً بجَلْب جبيع أخلاف الناقة ، ما كان منها حَفلًا وغير حَفِلٍ ، ودَارًا وغير دارً"، وأَصله من أَشْطُورٍ الناقة ولها خلفان قادمان وآخران ، كأنه حلب القادمُين وهما الحير ، والآخر َيْن وهما الشُّر ۗ ، وكلُّ خلفتن سطر ؛ وقل : أَشْطُر ، در رَ ، وفي حديث الأحنف قال لعلى ، عليه السلام ، وقت التحكم : يا أمير المؤمنين إني قد حَجَمْتُ الرجـلَ وحَلَيْتُ أَشْطُرُهُ فوحدته قريبَ القَعْرِ كُليلَ المُدْيَةِ ، وإنك قد رُميت يِجَجَر الأَرْضِ ؛ الأَشْطُنُورُ: جِمِع شَطُنُو، وهو خِلْنُفُ النَّاقَة، وجعل الأشطر موضع الشطرين كا نجعل الحواجب موضع الحاجبين ، وأراد بالرجلين الحَكَمَيْنِ الأُوَّل أبو موسى والثاني عمرو بن العاص . وإذا كان نصف ولد الرجل ذكوراً ونصفهم إناثاً قيل : هم يُنْطُنُوَ وَسُ يقال : وَالْـَدُ فُـُلانِ مِسْطُـرُ وَ \* ، بالكسر، أي نصف \*

ذكور ونصف إنات . وقد ح سطران أي نصفان . وإناة سطران : بلغ الكيل سطر و . و كذلك معمومة سطري وقصعة سطري . و و كذلك معمومة سطري وقصعة سطري . و و كذلك معموم المنظر أسطوراً وسطراً : صاد كأنه ينظر إليك وإلى آخر . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : من أعان على دم امريء مسلم بيسطر كلمة وسلم : من أعان على دم امريء مسلم بيسطر كلمة الله ؟ قيل : تفسيره هو أن يقول : أق ، يويد : أقتل كما قال ، عليه السلام : كفي بالسف شا ، يويد : شاهدا ؟ وقيل : هو أن يشهد اثنان عليه زوراً أنه قتل فكأنها قد اقتسما الكلمة ، فقال هذا شطرها وهذا شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدهما . و و شطر الشيء : ناحيت المعمور أي نحوه ؟ و قصدت المطرة أي نحوه ؟ والله أبو زنباع الجنامي المناه أبو زنباع الجنامي :

أَقْدُولُ لَأُمَّ زِنْبَاعٍ : أَفِيسِي صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بَنِي تَمِيمٍ

وفي التنزيل العزيز: فَوَلَّ وَجُهَكَ سُطْرَ المسجِدِ الحَرامِ ؛ ولا فعل له. قال الفرَّاء: يريد نحوه وتلقاءه ، ومثله في الكلام: ولَّ وجهك سَطْرَه وتُحاهَهُ ؛ وقال الشاعر:

إنَّ العَسِيرَ بها داءٌ 'مَخَامِرُ هَا ، فَشَطَرُ هَا نَظَرُ العَيْنَيْنِ كَحُسُورُ

وقال أبو إسحق : الشطر النحو ، لا اختلاف بين أهل اللغة فيه . قال : ونصب قوله عز وجل : شطر المسجد الحرام ، على الظرف . وقال أبو إسخق : أمر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن يستقبل وهو بالمدينة مكة والبيت الحرام ، وأمر أن يستقبل البيت حيث كان. وشكار و مشكر و وشكر و شكار و

إذا تَزَحَ عنهم وتركهم مراغباً أو مخالفاً وأعياهم نخبثاً ؛ والشّاطر مأخوذ منه وأراه مولّداً ، وقد شطر شطر شطر شطر أعيا أهله ومؤدّبه نخبثاً . الجوهري : شطر وشطر وشطر أيضاً ، بالضم ، شطارة فيهما ، قال أبو إسحق : قول الناس فلان شاطر معناه أنه أخذ في نتحو غير الاستواء ، ولذلك قبل له شاطر لأنه تباعد عن الاستواء .

ويقال : هؤلاء القوم 'مشاطر'ونا أي 'دورهم تتصل بدورنا ، كما يقال : هؤلاء 'يناحُونَنا أي نحن' نَحْوَهم وهم نَحْوُنَا أي نحن' نَحْوَهم

ونيئة "شَطُور" أي بعيدة . ومنزل سَطير" وبلد سَطير" وبلد سَطير" وحَيَ سَطير" : بعيد ، والجمع سَطُر" . ونتَوَّى سُطر"، بالضم، أي بعيدة ؛ قال امرؤ القيس :

أَشَاقَكَ بَيْنَ الْحَلِيطِ الشَّطُرُ ، وفِيمَنْ أَقَامَ مِنَ الْحَيِّ هِرْ

قال: والشُّطُرُ في البيت بمنى المُتَعَرَّبِينَ أَو المُتَعَرَّبِينَ والشُّطُرُ في البيت بمنى المُتَعَرَّبِينَ أَو المُتَعَرَّبِينَ ووقف وهو نعت الحليط ، والحليط : المخالط ، وهو يوقف بالجمع وبالواحد أيضاً ؛ قال تَهْشَلُ بن حَريّ : إن الحَليط أَجَدُوا البَيْنَ فَابْتَكُرُ وا ، إن الحَليط أَجَدُوا البَيْنَ فَابْتَكُرُ وا ، واهتاج سُوقتك أَحْداج لها زَمْرُ وا ، والشَّطير أيضاً : الغريب ؛ قال :

لا تَدَعَنَّي فِيهِمْ سَطِيرا ، إنتي إذاً أَهْلِكَ أَوْ أَطِيرًا وقال غَسَّانُ نُ وعَلْلَةً :

إذا كننت في سعد ، وأمنك منهم ، سعد سطيراً فلا يعفر وك خالك من سعد وإن ابن أخت القوم مصفى إناؤه ، إذا لم يُزاحم خاله وأله أباب جلد

يقول: لا تَغْنَرُ بِخُلُوولَتِكَ فَإِنْكُ منقوص الحظ ما لم تزاحم أخوالك بآباء أشراف وأعمام أعزة والمصغى: المنهال ، وإذا أميل الإناء انصب ما فيه، فضربه مثلاً لنقص الحظ ، والجمع الجمع . التهذيب : والشطير البعيد . ويقال للغريب : سطير التباعده عن قومه . والشطر ن : البعد . وفي حديث القاسم بن محمد : والشطر ن : البعد . وفي حديث القاسم بن محمد : لو أن رجلين شهدا على وجل محق أحد هما شطير فإنه يعني لو شهد له قريب من أب أو ابن أو أن ومعه أخرس من أجنبي صححت شهادة الأجنبي شهادة التريب ، وبعل هذا مذهب القاسم فجعل ذلك حمل لا بوالمن لا تقبل ؛ ومنه حديث فيادة : شهادة الأب والابن لا تقبل ؛ ومنه حديث قتادة : شهادة الأب والابن لا تقبل ؛ ومنه حديث وكذا هذا فإنه لا فرق بين شهادة الغريب مع الأخ والقريب فإنها مقبولة .

شظو : التهذيب في نوادر الأعراب : يقال شظر أق من الجبل وشَطَيْرة " ، قال : وشَنْظِية " وشَنْظَيرة " ، قال الأَصعي : الشَّنْظيرة أَ الفَحَّاشُ السَّيَّ وَالْحُلْتُ ، والنون زائدة .

شعو: تشعر به وشعر يشغر شعرا وسعرا وسعرا وسعرا وسعرا وسعرة وشعرى وشعرة ومشغورة وشعورا وشغورة وشعرى ومشغورا ومشغورا والأخيرة عن اللحياني، كله:
عَلِمَ . وحكى اللحياني عن الكسائي : ما تشعرت بمشغوره حتى جاءه فلان ، وحكي عن الكسائي أيضاً : أشغر فلاناً ما عبلة ، وأشغر فلان ما عبله ، وما تشعرت فلاناً ما عبله ، قال : وهو علم العرب .

ولَـيْتَ شِعْرِي أي ليت علمي أو لينني علمت ، وليتَ شِعري من ذلك أي لينني شَعْرَ تُ ، قَـال سببويه :

قالوا ليت شِعْرَ تي فحذفوا الناء مع الإضافة للكثرة ، كما قالوا: تَذَهَبَ بِعُنْ رَتِها وهو أبو نُحذُرِها فحذفوا الناء مع الأب خاصة . وحكى اللحياني عن الكسائي: ليت شعري لفلان ما صنع ، وليت شعري فلاناً ما صنع ، وأنشد :

يا ليتَ شَعْرِي عن حِمَارِي ما صَنَعُ ، وعن أَبِي زَيْدٍ وكُمْ كَانَ اصْطَجَعُ وأنشد :

يا ليتَ شِعْرِي عَنْكُمُ حَنْيِفًا ، وقد جَدَعْنا مِنْكُمُ ٱلْأَنُوفا

وأنشد:

لبت شِعْرِي مُسَافِرَ بنَ أَبِي عَـُدُ رو ، ولَبَيْتُ بِغُولُها المَحْزُونُ

وفي الحديث : ليتَ شِعْرِي ما صَنَعَ فلان أي ليت علمي حاضر أو محيط بما صنع ، فعدف الحبر ، وهو كثير في كلامهم .

وأشعرَهُ الأمرَ وأشعرَه به: أعلمه إياه. وفي التنزيل: وما 'يشعر' كم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ؟ أي وما يدريكم . وأشعر نه فسَعرَ أي آذرينه فدري . وشعرَ به : عقله . وحكى اللحياني: أشعر ت بنلان اطلعت عليه ، وأشعر ت به : أطلعت عليه ، وأشعر ت به : أطلعت عليه ، وأشعر ت له :

وتقول للرجل: اسْتَشْعِرْ خَشْيَة الله أَي اجعله شِعارَ قلبك . واسْتَشْعَرَ فلانُ الحوف إذا أَضمره .

الحيُّب مرضاً.

والشُّمْرُ : منظوم القول ، غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ، وإن كان كل عِلْم شِعْرًا من حيث غلب الفقه على علم الشرع ، والعُودُ على المُـندَلِ ، والنجم على الثُّرَيًّا،ومثل ذلك كثير،وربما سموا البيت الواحد شَعْرًا ؛ حَكَاهُ الأَخْفَشُ ؛ قال ابن سيده : وهذا لبس بقوي" إلاَّ أن يكون على تسمية الجزء باسم الكل ، كقولك الماء للجزء من الماء، والهواء للطائفة من الهواء، والأرض للقطعة من الأرض. وقال الأزهري: الشَّمْرُ القَريضُ المحدود بعلامات لا يجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائلُه شاعر لأنه يَشْعُر ما لا كِشْعُرُ غيرِه أي يعلم . وشَعَرَ الرجلُ كِشْعُرُ شِعْرًا وشَعَرًا وشَعَرًا، وقيل : شَعَرَ قال الشعر، وشَعْرًا أَجاد الشُّعْرَ ؛ ورجل شاعر ، والجمع سُعَراءً . قالَ سيبويه : شبهوا فاعِلّا بِفَعِيل ِ كَاشبهو. بفَعُول ِ، كَا قالوا: صَنُور وصُنُر ، واستفنوا بفاعل عن فَعْيل ، وهو في أنفسهم وعلى بال من تصوّرهم لما كان واقعاً موقعه ، وكُسْرَ تكسيره ليكون أمارة ودليلًا على إرادته وأنه مغن عنه وبدل منه . ويقال : شَعَرْتُ لفلان أي قلت له شعراً ؛ وأنشد :

شَعَرَ تُ لَكُمْ لَمُنَا تَبَيَّنْتُ فَصَٰلَكُمْ عَلَى عَبْرِكُمْ ، مَا سَائِرُ النَّاسِ يَشْعُرُ أ

ويقال: شَعَرَ فلان وشَعُرَ يَشْعُر شَعْراً وشَعْراً وشَعْراً، وهو الاسم ، وسبي شاعراً لِفطَّنْتَه . وما كان شاعراً ، ولقد شَعْر ، بالضم ، وهو يَشْعُر . والمُنْتَشَاعِر ُ : الذي يتعاطى قول الشَّعْر . وشاعَر وشعَر فَ يَشْعَر هُ ، بالفتح ، أي كان أشعر منه وغلبه . وشعر شاعر " : جيد ؛ قال سببويه : أوادوا به المالفة والإشادة ، وقيل : هو يمني مشعور به ،

والصحيح قول سيبويه ، وقد قالوا : كلمة شاعرة أي قصيدة ، والأكثر في هــذا الضرب من المبالغــة أن بِكُونَ لَفَظُ النَّانِي مِن لَفَظُ الأَولَ ، كُو َيْلُ وَاثْلُ ۗ ولَيُّلُ لا ثُلُّ . وأَمَا قُولِم : شاعر ُ هذا الشعر فلس على حد قولك ضارب زيد تريد المنقولة من ضرب، ولا على حدها وأنت تريد ضارب ويداً المنقولة من قولك يضرب أو سيضرب، لأن ذلك منقول من فعل متعد ، فأما شاعر ُ هذا الشعر ِ فليس قو لنا هذا الشعر في موضع نصب البتة لأن فعل الفاعل غير متعد إلاً مجرف الجر ، وإنما قولك شاعر هذا الشمر منزلة قولك صاحب هذا الشعر لأن صاحباً غير متعد" عند سببويه، وإنما هو عنده بمنزلة غلام وإن كان مشتقًّا من الفعل ، ألا تراه جعله في اسم الفاعل بمنزلة كر" في المصادر من قولهم لله كَوْكَ ؟ وقبال الأَخْفَش : الشَّاعِر ُ مثلُ ُ لابين وتامِر أي صاحب شعر، وقال : هذا البيتُ أَشْهُورُ مِن هذا أي أحسن منه ، وليس هذا على حد قولهم شِعْرُ شاعر لأن صيغة التعجب إنما تكون من الفعل ، وليس في شاعر من قولهم شعر شاعر معنى الفعل ، إنما هو على النسبة والإجادة كما قلنا ، اللهم إلاَّ أن يكون الأخفش قد علم أن هناك فعلًا فحمل قوله أَشْعَرُ منه عليه ، وقد يجوز أن يكون الأخفش توهم الفعل هنا كأنه سمع شكفُر البيت أي جاد في نوع الشُّعْر فعمل أَشْعَرُ منه عليه . وفي الحديث : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إن من الشَّمْر لَحِكَمَةً فإذا أَلْبُسَ عِلْيِكُم شَيْءٌ من القرآن فَالْتُمَسُونُ فِي الشَّعْرِ فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ .

والشَّمْرُ والشَّمَرُ مذكران : نِبْنَةُ الجسم مما ليس بصوف ولا وَبَر للإنسان وغيره ، وجمعه أشنمار وشُعُور ، والشَّمْرَةُ الواحدة من الشَّمْر ، وقد يكنى بالشَّمْرَة عن الجمع كما يكنى بالشَّبة عن الجنس؟

يقال : رأى الله فلان الشُّعْرَة إذا رأى الشيب في رأسه. ورجل أشْعَرُ وشَعَرُ وشَعَرُ وشُعَرَانيٌّ : كثير شعر الرأس والجسد طويلُه، وقوم تُشعَرُ ". ورجل أَظْفُرُ : طويل الأظفار ، وأعْنَـقُ : طويل العُنـق . وسألت أَبَا زيد عن تصغير الشُّعُور فقال : أَشْرَعُار ، رجع إلى أَشْعَارُ ، وهكذا جاء في الحديث : على أَشْعَارُ هُم وأبنشارهم . ويقال للرجل الشديد : فلان أَشْعَرُ ُ الرَّقَبَة ، شبه بالأسد وإن لم يكن ثمَّ شَعَرُ ، وكان زياد ابن أبيه يقال له أشْعَر ُ بَر ْكَا أَي أَنه كثير شعر الصدر ؛ وفي الصحاح : كان يقال لعبيد الله بن زياد أَشْعَرُ بَرْكاً . وفي حديث عمر : إن أَخَا الحَاجُّ الأشعث الأشْعُر أي الذي لم يجلق شعره ولم يُوَجَّلْهُ . وفي الحديث أيضاً : فدخل رجل أَشْعَرُ ' ؛ أي كثير الشعر طويله . وشُعرُ التبس وغيره من ذي الشعر شُعَراً : كَثُرُ شَعَرُه ؛ وتبس شُعرُ وأَشْعَرُ وأَشْعَرُ وعنز شَعْراة ، وقد شَعْر َ يَشْعَرُ مُشَعْراً ، وذلك كلما كثر شعره.

والشّعراء والشّعرَة ، بالكسر : الشّعر النابت على عانة الرجل ور كب المرأة وعلى ما وراهما ؛ وفي الصحاح : والشّعرة ، بالكسر ، شعر الرّتكب للنساء خاصة. والشّعرة ، منبت الشّعر تحت السّرة ، وقيل : الشّعرة العانة نفسها . وفي حديث المبعث : أتاني آت فَشَق من هذه إلى هذه ، أي من تُغرّق نعره إلى شعرة ، بالكسر ، المانة ، وأما قول الشاعرة ، بالكسر ، المانة ، وأما قول الشاعر :

فأ لفنى ثنو به ن حو لا كريتا ،
على شعراء تُنقِض بالبهام فإنه أراد بالشعراء تخصية كثيرة الشعر النابت عليها ؛
١ قوله «يقال رأى النم» هذا كلام متأنف ولبس متعلقا با قبله ومناه انه يكني بالشرة عن الثيب ؛ انظر الصحاح والاساس .

وقوله تُنتِضُ بالبهام عنى أَدْرَةً فيها إذا فَسُتُ خرج لها صوت كتصويت النَّقْضِ بالبَهُم إذا دعاها . وأَشْعَرَ الجنينُ في بطن أمه وشَعَرَ واسْتَشْعَرَ : نَبَتَ عليه الشعر ؟ قال الفارسي : لم يستعمل إلا مزيداً ؟ وأنشد ابن السكيت في ذلك :

## كُلُّ جَنِينِ مُشْعِرِ ۚ فِي الْغَرِ ْسِ

وكذلك تَشَعَّرَ . وفي الحديث : زكاة الجنين زكاة المما أنبت الفلام الذا أشعر ، وهذا كتولهم أنبت الفلام الذا نبت عانته . وأشعر ت الناقة : ألقت جنينها وعليه شعر " ؛ حكاه قاطر ب" ؛ وقال ابن هاني في قوله :

وكُــلُ طويلٍ ، كـأنَّ السَّلِيهِ طَ فِي حَيْثُ وَارَى الأَدِيمُ الشَّعَارَا

أراد : كأنَّ السليط ، وهو الزيت ، في شعر هــذا الفرس لصفائه. والشَّعَارُ: جمع سَعْمَرٍ ، كما يقال جَبَل وجبال ؛ أراد أن مخبر نصفاء شعر الفرس وهو كأنه مدهون بالسليط . والمُواري في الحقيقة : الشَّعارُ . والمُثوارَى : هــو الأديم لأن الشعر يواريه فقلب ، وفه قول آخر : يجوز أن يكون هذا البت من المستقيم غير المقلوب فيكون معناه : كأن السلط في حيث وارى الأديم الشعر لأن الشعر ينبت من اللحم ، وهو تحت الأديم ، لأن الأديم الجلد ؛ يقول : فكأن الزيت في الموضع الذي يواديه الأديم وينبت منه الشعر، وإذا كان الزيت في منبته نبت صافساً فصار شعره كأنه مدهون لأن منابته في الدهن كما يكون الغصن ناضرًا ريان إذا كان الماء في أصوله . وداهية تشعراء وداهية وَبْراءُ؛ ويقال للرجل إذا تكلم بما ينكر عليه: جنت بهما تشعراء ذات وبر . وأشعر الخفُّ والقَلَـنْسُونَ وما أَشْبِهِما وشُعَرَّه وشُعَرَهُ خَفَفَة ؛ عن اللحماني ، كل ذلك : يَطُّنَّهُ مشعر ؛ وخُفُّ

مُشْعَرَ ومُشَعَرَ ومِسَمْعُور . وأَشْعَرَ فلان جُبُتَهَ إذا بطنها بالشَّعر ، وكذلك إذا أَشْعَرَ مِيثَرَ أَنَّ مَرْجِهِ .

والشَّعْرَةُ من الغنم: التي ينبت بين ظلَّهُ يَهُما الشَّعْرَ فَ مَيانَ ، وقيل: هي التي تجد أكالاً في رَكبِها. وداهية "شَعْراء ، كزّبّاء : يذهبون بها إلى خُبْشِها. والشَّعْراء : الفَرْوَة ، سبيت بذلك لكون الشَّعر عليها ؛ حكى ذلك عن ثعلب .

والشَّمَارُ : الشَّهِرِ المُلتَف ؛ قال يصف حماراً وحشيًّا: وقرَّب جانب الغَرْبِيّ يَأْدُو مَدَبُّ السَّمَالِ ، واجْتَنَبُ الشَّمَارَا

يقول: اجتنب الشجر محافة أن يرمى فيها ولزم مدّ رُبّج السيل ؟ وقيل : الشّعار ما كان من شجر في لين ووطاء من الأرض مجله الناس نحو الدّهناء وما أشبهها يستدفئون به في الشتاء ويستظلون به في القيظ. يقال: أرض ذات شعار أي ذات شجر . قال الأزهري : قيده شهر بخطه شعار ، بكسر الشين ، قال : وكذا روي عن الأصعي مثل شعار المرأة ؛ وأما ابن السكيت فرواه شعار ، بفتح الشين ، في الشجر . وقال الرّياشي : الشعار كله مكسور إلا شعار الشجر . والشّعار : كثرة الشجر وقال الأزهري : فيه لفتان شعار وشعار في كثرة الشجر . وروضة شعراء : كثيرة الشجر . ورملة الشجر . وروضة شعراء : كثيرة الشجر . ورملة معشراء : تنبت النّصي " . والمسّعر أيضاً : الشّعار ، وقيل : هو مثل المشجر . والمشاعر : كل موضع فيه محمر " وأشجار ؟ قال ذو الرمة يصف ثور وحش: فيه مُحدر " وأشجار ؟ قال ذو الرمة يصف ثور وحش:

يَلُوحُ إِذَا أَفْضَى ، ويَخْفَى بَرِيقُه ، إِذَا مِنَا أَجَنَّتُهُ عَبُوبُ الْمَشَاعِــر

يعني ما يُغَيِّبُهُ من الشجر . قـال أبو حنيفة : وإن

جعلت المستعر الموضع الذي به كثرة الشجر لم يمتنع كالمسبقل والمسعش". والشعراء: الشجر الكثير، والشعراء: الشجر، وقيل: هي الكثيرة الشجر، قال أبو حنيفة: الشعراء الروضة يغم وأسها الشجر، وجمعها 'شعر"، محافظون على الصفة إذ لو حافظوا على الاسم لقالوا شعراوات وشعار". والشعراء أيضاً: الأجمة . والشعر : النبات والشجر ، على التشبيه بالشعر .

وشُمُوان : اسم جبل بالموصل ، سمي بذلك لكثرة شجره ؛ قال الطرماح :

شُمُ الأعالي شائك حوالها تشمُ الأعالي شائك حوالها تشمران ، مُبنيض دورى هامها أراد: شم أعاليها فحذف الهاء وأدخل الألف واللام ، كما قال زهير:

أعضنُ المتخالِبِ لا يَعْنَالُهُ السَّبُعُ أَيْ حَبُونُ عَالِبُهُ . وفي حديث عَبْرُ و بن مُرَّةً : حق أضاء لي أشعَرُ جُهَيْنَةً ؟ هو اسم جبل لهم . وشعرُ : جبل لبني سلم ؟ قال البُر يَّتُ : فَحَطُ الشَّعْرَ من أكناف سَعْرٍ ، ولم يَتْرُكُ بندي سَلْعٍ حِبَاداً

وقيل: هو شعر". والأشعر : جبل بالحجاز. والشعار : ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب ، والجمع أشعر ق وشعمر الإنسان دون ما سواه من الثياب ، والجمع أشعر ق وشعم بالمودة والقرب . وفي حديث الأنصار: أنتم الشعار والناس الداثار أي أنتم الحاصة والسطانة كما سماهم عَنْبُتَه و كر شه . والدار: الثوب الذي فوق الشعار . وفي حديث عائشة ، وخي الله عنها : إنه كان لا ينام في شعر نا ؟ هي جمع الشعار مثل كتاب وكثب ، وإنما خصتها

به الحبر شعاراً فقال :

فكف ً الربح والأنداء عنها ، مِنَ الزَّرَجُونِ ، دونها شِعارُ

ويقال : شاعَر تُ فلانة إذا ضاجعتها في ثوب واحد وشعار واحد، فكنت لها شعاراً وكانت لك شعاراً. ويقول الرجل لامرأته : شاعر يني . وشاعر ته : ناو مَنهُ في شعار واحد . والشّعار : العلامة في الحرب وغيرها . وشعار العساكر : أن يسبوا لها علامة ينصبونها ليعرف الرجل بها رُف قتَه . وفي الحديث : إن شعار أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، كان في الفر و : يا منصور أميت أميت الميت وهو تفاؤل بالنصر بعد الأمر بالإمانة . واستشعر القوم إذا تداعو ا بالشّعار في الحرب ؛ وقال النابغة :

مُسْتَشْفِرِينَ قَلَدُ ٱلنُفَوْا، في ديارِهِمُ، 'دعاءَ سُوعٍ ودُعْمِيِّ وأَبُّوبِ

يقول: غزاهم هؤلاء فتداعوا بينهم في بيوتهم بشعارهم. وشعار القوم: علامتهم في السفر. وأشعر القوم: في سفرهم: جعلوا لأنفسهم شعاراً. وأشعر القوم: نادَو ابشعارهم؛ كلاهما عن اللحياني. والإشعار : ولا نادَو ابشعارهم؛ كلاهما عن اللحياني. والإشعار : ولا الإعلام. والشعار : العلامة. قال الأزهري : ولا أدري مشاعر الحج إلا من هذا لأنها علامات له. وأشعر البد نة : أعلمها ، وهو أن يشق جلدها أو بطعنها في أسنيمتها في أحد الجانبين بميضع أو نحوه، وقبل : طعن في سنامها الأبين حتى يظهر الدم ويعرف أنها هد ي وسنة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أحق أنه ممثلة ، وهي حديث مقتل عبر ، وضي الله عنه : الدم ، فقال رجل : أشعر أمير المؤمنين ، ونادى الدم ، فقال رجل : أشعر أمير المؤمنين ، ونادى

بالذكر لأنها أقرب إلى ما تنالها النجاسة من الدئار حيث تباشر الجسد ؛ ومنه الحديث الآخر : إنه كان لا يصلي في تشعر نا ولا في لتحقينا ؛ إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة مجلاف النوم فيها . وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لفسكة ابنته حين طرح إليهن حقورة قال : أشعر نبها إياه ؛ فإن أبا عبيدة قال : معناه اجعملنه شعارها الذي يلي فهن أبا عبيدة قال : معناه اجعملنه شعارها الذي يلي جسدها لأنه يلي شعرها ، وجمع الشعار تشعر والدئار والحقورة أيضاً : معقيد والحقورة أيضاً : معقيد الإزار من الإنسان . وأشعر ثنه : ألبسته الشعار .

وكنمنتاً مُدَمَّاةً ، كأنَّ مُتُونَها جَرَى فَوْ فَهَا، واسْتَشْعَرَ تَ لُونَ مُذَّ هَبِ

وقال بعض الفصحاء: أَشْعُرَ تُ نفسي تَقَبَّلُ أَمْرٍ • وَتَقَبُّلُ أَمْرٍ • وَتَقَبُّلُ طَاعَتِهِ ؟ استعمله في العَرَض .

والمَشَاعِر ُ : الحواس ُ ؛ قال بَلْعاء بن قيس :

والرأسُ مُرْتَفِعُ فيهِ مَشَاعِرُهُ ، عَيْدَانِ مَشَاعِرِهُ ، عَيْدَانِ مِنْ وعَيْدَانِ

والشَّعَارُ : مُجِلُ الفرس . وأَشْعَرَ الْهَمُ قَلِي : لزِقَ بِهِ كَارُوقَ الشَّعَرَ السَّعَرَ الرَجَلُ بِهِ كَارُوقَ الشَّعَارِ مِن الثيابِ بالجسد؛ وأَشْعَرَ الرَجَلُ مَّتَّا : كذلك . وكل ما ألزقه بشيء ، فقد أَشْعَرَه به . وأَشْعَرَه سِنانًا : خالطه به ، وهو منه ؟ أنشد ابن الأعرابي لأبي عازب الكلابي :

فأَشْعَرَ ثُه نحتَ الظلامِ ، وبَيْنَسَا من الحَطَرِ المَنْضُودِ فِي العن ِ ناقبع

يريد أشعرت الذئب بالسهم؛ وسمى الأخطل ما وقيت

وجل آخر : يا خليفة ، وهو اسم رجل ، فقال رجل من بني لمب : ليقتلن أمير المؤمنين ، فرجع فقتــل في تلك السنة . ولهب : قبيلة من اليمن فيهم عيافة أ وزَجْرٌ ، وتشاءم هذا اللَّهْبِيُّ بقول الرجل أشعر أمير المؤمنين فقال : للقتلن ، وكان مراد الرجل أنه أعلم بسيلان الدم عليه من الشجة كما يشعر المدي إذا سيق للنحر ، وذهب به اللهبي إلى القتل لأن العرب كانت تقول للملوك إذا 'قتلوا : أَشْعِر'وا ، وتقول لسُوقَة الناس: قُتُلُوا، وكانوا يقولون في الجاهلية: دَمَةُ الْمُشْعَرَةُ أَلْفَ بِعِينِ ؛ يُرَبِّدُونَ دَمَّةَ الْمُلُوكُ ؛ فَلَمَّا قال الرجل : أَشْعَرَ أَميرِ المؤمنين جعله اللهي قتلًا فيما توجه له من علم العيافة ، وإن كان مراد الرجــل أنه ُدمِّي كَمَا يُدَمَّى الهَــدُيُ إِذَا أَشْعَرَ ، وحَقَّتْ ا طَيِرَ تُهُ لَأَن عمر ، رضى الله عنه ، لما صَدَرَ من الحج 'قتل. وفي حديث مكعول : لا تسلُّب إلا لمن أَشْعَرَ عَلَجاً أَو قَتَله، فأما من لم يُشعر فلا سلب له، أي طعنه حتى يدخل السَّنانُ جوفه ؛ والإشْعارُ : الإدماء بطعن أو رَمْي أو وَجْ الإحدادة ؛ وأنشد

عَلَيْهَا وَلِمَا يَبَلُغَا كُلُّ جُهُدِهِا ، وقد أَشْعَرَاها في أَظْلُ ومَدْمُع ِ

أشعراها : أدمياها وطعناها ؛ وقال الآخر :

يَقُولُ لِلسُهُو ، والنَّشَّابُ 'يَشْعِرُ هُ : لا تَجْزَعَنَ ، فَشَهِ ُ الشَّيْمَةِ الجَزَعُ !

وفي حديث مقتل عثمان، رضي الله عنه: أن التُّجِيبِيُّ دخل عليه فأَشْعَرَهُ مِشْقَصاً أي دَمَّاهُ به ؛ وأنشد أبو عبيدة :

نُقَتَّلُهُمْ جِيلًا فَجِيلًا ، تَوَاهُمُ لَنُقَرَّبُ مُ سَعَاثُوَ مَنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ

وفي حديث الزبير: أنه قاتل غلاماً فأشعره. وفي حديث معبد الجنهني : لما رماه الحسن بالبدعة قالت له أمه : إنك قد أشعر ت ابني في الناس أي جعلته علامة فيهم وشهر نه مه بقولك، فصار له كالطعنة في البدنة لأنه كان عابه بالقدر . والشعيرة : البدنة المنهداة ، سبيت بذلك لأنه يوثر فيها بالعلامات ، والجمع شعار . وشعار الحج : مناسكه وعلامات ، وآثاره وأعماله ، جمع شعيرة ، وكل ما جعل علما لطاعة الله عز وجل كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح وغير ذلك ؛ ومنه الحديث : أن جبريل أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : مر أمتك أن يوفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج .

والشُّعيرَةُ والشُّعارَةُ ١ والمُشْعَرُ : كالشُّعارِ . وقال اللحياني : شعائر الحج مناسكه، واحدتها شعيرة. وقوله تعالى : فاذكروا الله عند المَشْعَر الحرام ؛ هـوبر مُزْدَلْفَةُ ، وهي جمع تسمى بهما جميعاً. والمَشْعَرُ : المَعْلَمُ والمُتَعَبَّدُ من مُتَعَبَّداتهِ . والمَشاعِرُ : المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها ؛ ومنه سبى المَشْعَرُ الحرام لأنه مَعْلَمُ للعبادة وموضع ؟ قال : ويقولون هو المَشْعَرُ الحرام والمشْعَرُ ، ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام . وفي التنزيل : يا أيها الذبن آمنوا لا تُحلُّثوا سَمَّائرَ الله ؛ قال الفرَّاء: كانت العرب عامة لا يرون الصفا والمروة من الشعائر ولا يطوفون بينهما فأنزل الله تعالى : لا تحلوا شعائر الله؛ أي لا تستخلوا ترك ذلك؛ وقيل: شعائر الله مناسك الحج . وقال الزجاج في شَعِائُو الله : يعني بهـا جميع متعبدات الله التي أشعرها الله أي جعلها أعلاماً لنا ، وهي كل ما كان من موقف أو مسعى أو ذبح ، ١ قوله « والثمارة » كذا بالاصل مضبوطاً بكسر الثين وبه صرح في المصباح ، وضبط في القاموس بنتحها .

وإنما قيل شعائر لكل علم بما تعبد به لأن قولهم سَعْرَ تُ به علمته ، فلهذا سبيت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى شعائر. والمشعار : مواضع المناسك . والشعار : الرَّعْدُ ؛ قال :

## وقيطار غادية يغتير شيعار

الفادية: السحابة التي تجيء عُدُووَة ، أي مطر بغير رعد . والأسْعَر : ما استدار بالحافر من منتهى الجلد حيث تنبت الشُّعَيْرات تحوالتي الحافر . وأشاعر الفرس : ما بين حافره إلى منتهى شعر أرساغه ، والجمع أشاعر الأنه اسم . وأشْعَر اخلف البعير : حيث ينقطع الشعر ، وأشْعَر الحافر مثله . وأشْعَر الحاء : حيث ينقطع الشعر . وأشاعر الناقة : جوانب حيانا . والأشْعَران : الإسكتان ، وقيل : هما مما يلي والأشْعَران : الإسكتان ، وقيل : هما مما يلي ولطر فيهما : الشُّفر أن ، وللذي بينهما : الأشْعَران ، والأشْعَران . والأشْعَر الناقة تكأن ، والأشْعَر الناقة تكأن ، والأشْعَر : شيء يخرج بين ظلفي الشاف كأن والأشْعَر : اللحماني . والأشْعَر : اللحماني . والأشْعَر : اللحماني . والأشْعَر : اللحماني . والأشْعَر : اللحم تحت الظفر .

والشَّعِيرُ : جنس من الحبوب معروف ، واحدته شَعِيرَةٌ ، قال سيبويه : وليس ما بني على فاعل و لا فَعَال كما يغلب في هذا النحو . وأما قول بعضهم شعير وبيعير ورغيف وما أشبه ذلك لتقريب الصوت من الصوت فلا يكون هذا إلا مع حروف الحلق .

والشَّميرَةُ : كَانَةُ تَصَاعُ مِن فَضَةً أَو حديد على شكل الشَّميرَةُ لَنَّهُ فَي السَّيلانِ فَتَكُونَ مِسَاكًا لِنَصَابِ السَّكِينِ والنَصِل ، وقد أَشْعَرَ السَّكِينِ : جعل لها تَشْعِيرة ، والشَّعِيرَة ، ولي حديث أم سلمة ، الشَّعير على هيئة الشعيرة . وفي حديث أم سلمة ، وفي الذهب في رقبتها ؟

هو ضرب من الحُـُلـيُّ أَمثال الشعير .

والشّعْراء: 'ذبابة و يقال هي التي لها إبرة ، وقيل: الشّعْراء ذباب يلسع الحماد فيدود ، وقيل: الشّعْراء والشّعْراء ذباب أزرق يصيب الدواب . قال أبو حنيفة: الشّعْراء نوعان: للكلب شعراء معروفة ، وللإبل شعراء ؟ فأما شعراء الكلب فإنها إلى الزّر قة والمّيْن قولا تمس شيئاً غير الكلب ، وأما سَعْراء الإبل فتضرب إلى الصّغْرة ، وهي أضخم من شعراء الكلب ، ولها أجنحة ، وهي تزغباء تحت الأجنحة ؟ قال : وربا كثرت في النعم حتى لا يقدر أهل الإبل فيتركون ذلك إلى الليل ، وهي تلسع الإبل فيتركون ذلك إلى الليل ، وهي تلسع الإبل في مراق الضلوع وما حولها وما تحت الذنب والبطن والإبطن ، وليس يتقونها بشيء إذا كان ذلك إلا بالتطران ، وهي تطبر على الإبل حتى تسمع لصوتها كويناً ، قال الشماخ:

تَذُابُ صِنْفاً مِنَ الشَّعْراء؛ مَنْز لِهُ ُ مِنْها كَبَانُ وأَقْرابُ زَهالِيـلُ

والجمع من كل ذلك سَعادٍ . وفي الحديث : أنه لما أراد قتل أبني بن خلف تطاير الناسُ عنه تطاير الشعر ، بغم الشعر عن البعير ثم طعنه في حلقه ؛ الشعر ، بغم الثين وسكون العين : جمع سَعْراء ، وهي ذبان أحمر ، وفيل أزرق ، يقع على الإبل ويؤذيها أذى شديداً ، وقيل : هو ذباب كثير الشعر . وفي الحديث : أن كعب بن مالك ناوله الحر بنة فلما أخذها انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعارير ؛ هي بمعنى الشعر ، وقياس واحدها شعرور ، وقيل : هي ما يسمع على دَبرة البعير من الذبان فإذا هيجت تطايرت عنها .

والشُّعُراءُ : الحَوْخُ أَو ضرب من الحُوخِ ، وجمعه

كواحده . قبال أبو حنيفة : الشَّعْراء شجرة من الحَمْضِ ليس لها ورق ولها هَدَبُ تَحْرِضُ عليها الإبل حرَّصاً شديداً تخرج عبداناً شِداداً . والشَّعْراءُ: فاكمة ، جمعه وواحده سواء .

والشَّعْرَانُ : خَرْبُ من الرَّمْثِ أَخْضَر ، وقيل : ضرب من الحَمْضِ أَخْضِر أَغْبر .

والشّعر ورء : القِئّاء الصغيرة ، وقيل : هو نبت . والشّعاد ير أ : صغار القناء ، واحدها شغر ور . وفي الحديث : أنه أهدي لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شعارير أ ؛ هي صغار القناء . وذهبوا شعاليل وشعارير يقدّان وقيدًان أي متفرّقين ، واحدهم شعر ور ، وكذلك ذهبوا شعارير يقير دحمة . قال اللحياني : أصبحت شعارير يقير دحمة . وقر دحمة وقيد حرّة وقيد حرة وقيد حرة وقيد عليها ، وقيد حرّة به معنى كل ذلك بحيث لا يقدر عليها ، والعباديد والشّعارير والأبابيل ، كل هذا لا يفرد له واحد والشّعارير وهذا لعبة للصيان ، لا يفرد به يقال :

وقوله تعالى : وانه هو رَبُّ الشَّعْرَى ؛ الشعرى : كوكب نير يقال له المرزرَمُ يَطْلعُ بعد الجَوْزاء، وطلوعه في شدة الحر ؛ تقول العرب : إذا طلعت الشعرى جعل صاحب النحل برى . وهما الشَّعْرَيانِ : العَبُورُ التي في الجوزاء ، والغُميناء التي في الذّراع ؛ العَبُورُ التي في الذّراع ؛ والغُميناء التي في الذّراع ؛ يزعم العرب أنها أختا "سهيل ، وطلوع الشعرى على إنشر طلوع المقعنة . وعبد الشعرى العبُور طلوع المقعنة . وعبد الشعرى العبُور طائفة من العرب في الجاهلية ؛ ويقال : إنها عبر ت السماء عرضاً ولم يعبرها عرضاً غيرها ، فأنزل الله تعبدونها ، وانه هو رب الشعرى المنهنياء لأن العرب تعبدونها ، وسميت الأخرى الغنهيناء لأن العرب تعبدونها ، وسميت الأخرى الغنهيناء لأن العرب

قالت في أحاديثها : إنها بكت على إثر العبور حـــى غَــُـِصَــَــُ .

والذي ورد في حديت سعد : شهدت بدراً وما لي غير سَعْرَةً واحدة ثم أكثر الله لي من اللَّحَى بعد ؛ قيل : أراد ما لي إلا بِنْت واحدة ثم أكثر الله لي من الوكد بعد .

وأَشْعَرُ : قبيلة من العرب ، منهم أبو موسى الأشْعَرَ ي ، بتخفيف ياء الأشعري ، بتخفيف ياء النسبة ، كما يقال قوم يَانُونَ . قال الجوهري : والأَشْعَرُ أبو قبيلة من اليمن ، وهو أشْعَرُ بن سَبأ ابن يَشْجُبُ بن يَعْرُ بُ بن تَحْطَان . وتقول العرب : جاء بك الأَشْعَرُ ون ، مجذف ياءي النسب .

وبنو الشُّعِيُّراء : قبيلة معروفة .

والشُّوَيْغِرِ': لقب محمد بن 'حمثران بن أبي 'حمثران آ الجُمُعْفِي ' وهو أحد من سمي في الجاهلية بمحمد ' والمُسَمَّوْن بمحمد في الجاهلية سبعة مذكورون في موضعهم ، لقبه بذلك امرؤ القيس ، وكان قد طلب منه أن يبيعه فرساً فأبي فقال فيه :

> أَبْلِغا عَنْيَ الشُّويَنْعِرَ أَنَّي عَمْدَ عَيْنِ قَلَّدَ نُهُنَّ حَرِيمًا

حريم : هو جد الشُّويَعْرِ فإن أَبَا 'حَمْرانَ جَدَّهُ هو الحرث بن معاوية بن الحرث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن 'جعْفِي" ؛ وقال الشويعر مخاطباً لامرىء القيس :

> أَتَنْنِي أُمُورٌ فَكَذَّ بُنْهَا ، وقد نمين لِيَ عاماً فعاما بأن امراً القيس أمسى كثيباً ، على آله ، ما بَذُوقُ الطعاما

لَعَمَّرُ أَبِيكَ النَّذِي لَا يُهانُ ! لقد كانَ عِرْضُكَ مِنْي بَحراما وقالوا : هَجَوْتَ ، ولَم أَهْجُهُ ، وهَلْ يَجِيدَنْ فيكَ هاجٍ مَرامًا ؟

والشويعر الحنفي : هو هانىء بن تَوْبَهَ َ الشَّيْبَانِيُ ؟ أَنشد أَبو العباس ثعلب له :

وإن الذي يُمسِي ، ودُنشياه كَهَمُهُ ، لَمُسْتُمُسِكُ مِنْهَا بِحَبْلُ غُرُورِ فَرُورِ فَسَمِى الشويعر لهذا البلت .

شعفو: سَعْفَرَ : من أَسباء النساء ؛ أَنشد الأَزهري : يا لَـيْتَ أَنِي لَم أَكُن كَرِيًا ، ولم أَسُق بِشَعْفَر اللَّطِيّا

وقال ابن سيده : سَعْفَرَ طِن من ثعلبة يقال لهم بَنُو السَّعْلاةِ ، وقيل : هو اسم امرأة ؛ عـن ابن الأعرابي ، وأنشد :

صادَ تَنْكَ يَوْمَ الرَّمْلُـتَيْنِ سَعْفَرُ وَال ثعلب : هي شغفر ، بالغين المعجمة .

شغو: الشَّعْرُ: الرفع. شَعْرَ الكَلَبُ يَشْعَرُ سَعْرَا: دفع إحدى رجليه ليبول، وقيل: رفع إحدى وجليه، بال أو لم يبل، وقيل: سَعْرَ الكَلَبُ برجله سَعْراً رفعها فبال؛ قال الشاعر:

َشْغَارَةٌ تَقَذُ الفَصِيلَ بِرِجْلِهِا ، فَطَارَةٌ لِقَوادِمِ الأَبْكارِ

وفي الحديث : فإذا نام سَفَرَ الشيطانُ برجله فبال في أذنه . وفي حديث عليّ : تَبْلَ أَن تَشْفَرَ برجلها فِتْنَهُ تَطَأُ في خِطامِها . وشَعَرَ المرأةَ وبها يَشْغُرُ شُغُوراً وأَشْفَرَها : رفع رِجْلَيْها للنكاح .

وبلندة شاغرة " : لم تمتنع من غارة أحد . وشَغَرَتُ الأَرضُ والبلد أي خلت من الناس ولم يبق بها أحد يحميها ويضبطها . يقال : بلدة شاغرة "برجلها إذا لم تمتنع من غارة أحد .

والشُّغار : الطُّرُّدُ ، يقال : تَشْغَرُ وا فلاناً عن بلده تَشْغُرُ أَ وَشَغَارًا إِذَا طَرَدُوهُ وَنَفُوهُ \* . والشُّغَارُ ، بكسر الشين : نكاح كان في الجاهليـة ، وهــو أن تُزُوِّج الرجلَ امرأةً ما كانت،على أن مزوَّجكُ أُخرى بغير مهر ، وخص بعضهم به القرائب فقال : لا يكون الشُّغار ُ إِلا أَن تنكحه ولسُّنك ، على أَن ينكحك ولئته ؛ وقد شاغَرَهُ ؛ الفراء : الشَّفارُ يشفار المتناكحين ، ونهى رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، عن الشُّغار ؛ قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من العلماء : الشُّغارُ المنهي عنه أن يزوَّج الرجلُ ا الرجلَ حريمتُه على أن نزوّجه المزوّج حريمة له أخرى، ويكون مهركل واحدة منهما 'بضع' الأخرى ، كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه . وفي الحديث : لا شَعَارَ فِي الإسلام . وفي رواية : نهى عـن نكاح الشُّغُر والشُّفار : أن يَبْرُو الرجلان من العَسْكُو بِنْ ، فإذا كاد أحدهما أن يغلب صاحب جاء اثنان ليغيثا أحدهما ، فيصبح الآخر : لا شِغارَ لا شَعَارَ . قَـال ان سيده : والشُّعَارُ أَن يَعْدُو الرجلان على الرجل .

والشُّغْرُ : أَن يضرب النصل برأسه تحت النُّوقِ من قبل ضروعها فيوفعها فيصرعها .

وأبو شاغر : فحل من الإبل معروف كان لمالك بن المُنتَفِقِ الصُّبَحِيُّ .

وأَشْغَرَ المَنْهَلُ : صار في ناحية من المَحَجَّة ؛ وفي التهذيب : واشْتَغَرَ المَنْهَلُ إذا صار في ناحية من

المَحَجَّة ؛ وأنشد :

شافي الأجاج بَعِيد المُشْتَغَرَ

ورُفْقَة 'مُشْتَغِرَة ' : بعيدة عن السَّالِلَة . وأَشْتَغُرَ وأَشْغَرَ السَّالِلَة . وأَشْتَغُرَ وأَشْتَغُرَ عليه وأَشْتَغُرَ عليه حسابُه : انْتَشَرَ وكَثُرُ فلم يَهْتَد لَه ' . وذهب فلان يَعُدُ بني فلان فاشْتَغَرُ وا عليه أي كثروا . واشْتَغَرَ العَدَدُ : كثر واتسم ؟ قال أبو النجم :

وعَدَد بَخ إذا عَدَّ اشْنَغَرُ ، كَعَددالتُرْبِ تَدانَى وانْتَشَرْ

أبو زيد : اشتغر الأمر بفلان أي اتسع وعظم . واشتغر ت الحرب بين الفريتين إذا اتسعت وعظمت . واشتغر ت الإبل : كثرت واختلفت . والشغر : التفرقة . وتفر قت الغنم شفر كبغر وشغر وشغر بغر أي في كل وجه ؛ ويقال : هما اسمان جعلا واحد آ وبنيا على الفتح ، وكذلك تفرق القوم شغر بغر وشذر مذر أي في كل وجه ، ولا يقال ذلك في الإقبال . والشاغران : منقطع عوق السرة .

ورجل شِعْلَيْو : سَيِّ الحَجْلُدُقِي . وَشَاغِيرَ أَ وَالشَّاغِيرَ أَ وَ الشَّاغِيرَ أَ وَ الشَّاغِيرَ أَ وَ ا كلتاهما : موضع .

وتَشَعَّرَ البعيرُ إذا لم يَدَعُ بُجهْداً في سيره ؟ عن أَبي عبيد . ويقال البعير إذا اشْتَدَ عَدُو ، هـ و يقال البعير إذا اشْتَدَ عَدُو ، الدَّ فرب بَتَسَعَّرُ السَّعْمُ أَ . ويقال : مَرَ يَرَ تَبِيعُ إذا ضرب بقواعه ، واللَّبْطَة نُحوه ، ثم التَّشَعُرُ فوق ذلك . وفي حديث ابن عمر : فَحَجَنَ نافَتَهُ حَي أَشْعَرَتُ بي أي السير وأسرعت . وشَعَرَ تُ بي فلان من موضع كذا أي أخرجتهم ؛ وأنشد الشياني :

ونحن ُ شَعَرُ نَا ابْنَيْ ۚ نِزَادٍ كِلْمَيْهِمَا ، وكَلْمُنَّا بُوقْعٍ مُرْهِبٍ مُتَقَادِبٍ

وفي التهذيب: بحيث سَغَرَا ابْنَي نِزار . والشَّغْرُ : البُعْدُ ؛ ومنه قولهم : بلد شاغر " إذا كان بعيداً من الناصر والسلطان ؛ قاله الفراه. وفي الحديث : والأرض كم شاغرة " ؛ أي واسعة . أبو عمرو : سَعَرْ ثُه عن الأرض أي أخرجته . أبو عمرو : الشّعال ألكداوة . والشّعَرَ فلان علينا إذا تطاول وافتخر . وتشَعَرَ فلان علينا إذا تطاول وافتخر . والشّعُورُ : موضع في البادية . وفي النوادر : بثر " والشّعُورُ : موضع في البادية . وفي النوادر : بثر " شِعَار " كثيرة الماء واسعة الأعطان . والمِشْعَر من الرماح : كالمطرد ؛ وقال : سناناً من الرماح : كالمطرد ؛ وقال :

شغير: روى ثعلب عن عمرو عن أبيه قال: الشُّغْبَرُ ابن آوى ، قال: ومن قاله بالزاي فقد صحف. الليث: تَشَغْبُورَت الربح إذا النَّنَوَتُ في مُعْبِهِما .

شغفو: سَنْفَقَرَ : اسم امرأة ؛ عن ثعلب . وقال ابن الأعرابي : إنما هي سَنْفَرَ ، وقد تقدم ذكره في حرف العين المهلة . أبو عمرو : الشَّنْفَرُ المرأة الحسناء ؛ أنشد عمرو بن بَجْرٍ لأبي الطوف الأعرابي في امرأته وكان اسمها سَنْفَرَ وكانت وُصِفَت بالقُبْعِ والشَّنَاعَة :

جامُوسَة وفِيلَة وخَنْزَرَ ، وكُلْتُهُن في الجَمالِ شَغْفَرُ قال: وأنشدني المنذري:

ولم أَسُقُ بِشَغْفَرَ المَطِيّا وقال:

صادَتُكَ يَوْمَ التَرَّتَيْنِ اسْعُفُر ُ العَن ، وهو ما نبت عليه الشُغْر ُ ، بالضم: 'شفر ُ العين ، وهو ما نبت عليه الشعر وأصل منبيت الشعر في الجَفْن ، وليس

الشُّفْرُ من الشَّعرِ في شيء ، وهو مذكر ؛ صرح بذلك اللحياني ، والجمع أشْفار ، سببويه: لا يُكسَّر ، على غير ذلك ، والشَّفر ، : لغة فيه ؛ عن كراع . شر : أشْفار العين مَغْر ز الشَّعر . والشَّعر أ : المُد ب . قال أبو منصور : مُشفر العين منابت الأهداب من الجفون . الجوهري : الأشفار ووف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو المدب . وفي حديث سعد بن الربيع : لا عُدْر كَلَّم إن وصل إلى وسول الله على الله عليه وسلم ، وفيكم مُشفر يَطر ف . وفي حديث الشَّفر شيئاً عليه الشَّعني : كانوا لا يُؤقَّنون في الشُّفر شيئاً عدي المُعنى أي المُوجبون فيه شيئاً مقد راً . قال ابن الأثير : وهذا بخلاف الاجماع لأن الدية واجبة في الأجفان ، فإن أراد بالشُّفر هيئا الشَّعر في فيه خلاف أو يكون الأوسل مذهباً للشعبي .

وشُفْر كُل شيء: ناحيته . وشُفْر الرحم وشافر ها: حروفها . وشُفْر المرأة وشافر اها: حَر فا رَحِيها . والشّفرة والشّفيرة من النساء : التي تجد شهوتها في شُفرها فيجيء ماؤها سريعاً ، وقيل : هي التي تقنع من النكاح بأيسره ، وهي تقيض القعيرة و والشّفر : حرف من من المرأة وحد المشفر . ويقال لناحيتي فرج المرأة : الإسكتان ؛ ولطرفيها : الشّفران ، الله فكر : المشّفران ، ولطرفيها : الشّفران ، الله فكر المرأة أيضاً ، ولا يقال المشفر المن تشبيها بمشافر الإبل . ابن سيده : وما بالدار الحبش تشبيها بمشافر الإبل . ابن سيده : وما بالدار شفر " وسمّفر" أي أحد ؛ وقال الأزهري : بفتح الشين . قال شهر : ولا يجوز الشفر ، بضها ؛ وقال ذو الرمة فيه بلاحرف النفي :

تَمْرُ بنا الأيامُ ما لَـمَـعَتْ بِنا بَصِيرَةُ عَيْنٍ مِنْ سِوانا،على تَشْفُرِ

أي ما نظرت عين منا إلى إنسان سوانا؛ وأنشد شهر: رَأَتْ إِخْرَتِي بعد الجبيع تَفَرَّقُوا ، فلم يبق إلا واحداً مِنْهُمُ سَفْرُ

والمِشْفَرُ والمَشْفَرُ للبعير : كالشفة للإنسان ، وقد يقال للإنسان مشافر على الاستعارة . وقال اللحياني : إنه لعظيم المشافر ، يقال ذلك في الناس والإبل، قال: وهو من الواحد الذي فر"ق فجعل كل واحد منه مِشْفَراً ثم جمع ؛ قال الفرزدق :

فلو كنتَ ضَبَّتِتًا عَرَفْتَ فَرَابَتِي ، ولَكِنِ زِنْجِيًّا عَظِيمَ المَشَافِرِ

الجوهري: والمِشْفَرُ من البعير كالجَحْفَلة من الفرس، ومَشَافِرُ الفرس مستمارة منه . وفي المثل : أراك بَشَرَ ما أحاد مِشْفَرُ أي أغناك الظاهر عن سؤال الباطن ، وأصله في البعير . والشّفير : حَدُ مِشْفَر البعير . وفي الحديث : أن أعرابيّاً قال : يا رسول البعير . وفي الحديث : أن أعرابيّاً قال : يا رسول البعير . إن النّقبة قد تكون بمِشْفَر البعير في الإبل العظيمة فتَحْرَبُ كُلّها، قال: فما أُجْرَبَ الأوسّل المشغر للبعير : كالشفة للإنسان والجَحْفَلَة للفرس، والميم زائدة .

وشَّغَيْرُ الوادي : حَدَّ حَرَّ فَهِ ، وَكَذَلْكُ شُّغَيْرُ جَهُمْ ، نعوذ بَالله منها . وفي حديث ابن عمر : حتى وقفوا على شفير جهنم أي جانبها وحرفها ؛ وشفير كل شيء حرفه ، وحرف كل شيء شُفْره وشُّفيره كالوادي وغوه . وشفير الوادي وشُفْرُه : ناحيته من أعلاه ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

بِزَرْ قَاوَ بِنْ لِمُ 'تَحْرَ فُ ' ، ولَــُنَّا 'بصِبْها غَائِرِ ' بِشَفِيرِ مَأْقِ

قال ابن سيده : قد يكون الشُّفير ههنا ناحية المُأْقِ

من أعلاه ، وقد يكون الشّفير لغة في شُفْرِ العين . ابن الأعرابي : شُفَرَ إذا آذى إنساناً ، وشُفَرَ إذا نَقَصَ . والشّافر ' : المُهْلِكُ ماله ، والزّافر ' : الشّجاع . وشُفَرَ المال ' : قَلَ وذهب ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد لشاعر بذكر نسوة :

مُولَعَاتُ بِهَاتِ هَاتِ ، فَإِنْ شَّ فَرَ مَالُ ، أَرَدُنَ مِنْكَ انْخِلاعَا

والتَّشْفير : قلة النفقة . وعَيْشُ مُشَفَّرُ : قليلُ ضَـّتَى ۖ ؛ وقالُ الشاعر :

قد شَفَرَتْ نَفَقَاتُ القَوْمِ بَعْدَ كُمْ ، فأَصْبَعُوا لَيُسَ فِيهِمْ غَيْرُ مُلَهُوفِ

والشَّفْرَة من الحديد: ما عُرِّضَ وحُدَّدَ ، والجمع شِفَارَ . وفي المثل: أَصْغَرُ القَوْمِ شَفَرَة أَنهُمْ أَي خَادَمهم، وفي الحديث: إن أنساً كان شَفَرَة القوم في السّفر ؛ معناه أنه كان خادمهم الذي يكفيهم مَهْنَتَهُمْ ، شُبَّة بالشّفرة والتي متهن في قطع اللحم وغيره. والشّفرة ، بالفتح: السّكتين العريضة العظيمة ، وجمعها شَفَرَ وشفار . وفي الحديث: إن ليقيتها نعجة تخيل شفر وشفار . وفي الحديث: إن ليقيتها نعجة تخيل شفرة وزياداً فلا تهجها ؛ الشّفرة : السكين العريضة . وشفرات السوف: حروف حدّها ؛ قال الكيت يصف السوف:

يرَى الرَّاؤُونَ بالشَّفَراتِ مِنْها وُقُودَ أَبِي حُباحِب والطُّنْبِينــا

وشَغْرَ أَ السِيف : حـــه . وشَغْرَ أَ الْإِسْكَافِ : إِنْ مِيلُه الذي يَقْطَعُ به . أبو حنيفة : شَفْر تا النَّصْلِ جانباه .

وأَذُنْ سُنُفارِيَّة وشُرافِيَّة : ضغمة ، وقيل : طويلة عريضة لَيَّنَة ُ الفَرْع ِ .

والشُّفَارِيُّ : ضَرَّبُ مِن اليَرابِيعِ ، ويقال لها ضَأْنُ اليَرابِيعِ ، ويقال لها ضَأْنُ اليَرابِيعِ ، ويقال لها ضَأْنُ اليَرابِيعِ ، وهي أسبنها وأفضلها ، يكون في آذانها طول " ، ولليرَّبُوعِ الشُّفَارِيِّ ظَفْرُ " في وسط ساقه . ويرَّبُوع مُشَفَارِيِّ : ضَغَمُ الأَذْنِين ، وقيل : هو الطويسل مُشْفَارِيِّ : ضَغَمُ الأَذْنِين ، وقيل : هو الطويسل الأَذْنِين العاري البراثِينِ ولا يُلْحَقُ مُسَرِيعاً ، وقيل : هو الطويسل هو الطويل القوائم الرَّخُو ُ اللهم الكثير الدَّسَم ؛ قال :

وإنتي لأصطاد اليرابيع كُلتُها: تُشفاريتها والتَّدْمُرِيُّ المُقَصَّعَا

التَّدْمُرِيُّ: المُكسو البَرَائن الذي لا يكاد يُلْحَقُ. والمِشْفَرُ : أرض من بلاد عَدِي ّ وتَيْم ٍ ؛ قـال لراعي :

فَكُمَّا هَبَطُنَ المِشْفَرَ العَوْدَ عَرَّسَتْ، بِجَيْثُ النَّقَتُ أَجْراعُهُ ومَشَادِفَهُ

ويروى : مِشْفَر العَوْدِ ، وهـو أَيضاً اسم أَرض . وفي حديث كُرْزِ الفِهْرِيّ : لما أَغَادَ عـلى سَرْح المدينة كان يَرْعَى بِشْفَرٍ ؛ هو بضم الشين وفتـح الفاء ، جبل بالمدينة يهبط إلى العقيق .

والشَّنْفَرَى: اسم شاعر من الأَزْدُ وهو فَنْعُلَى ؟ وفي المثل: أعْسدَى من الشَّنْفَرَى ، وكان من العَدَّائِين .

شغتر: الشَّفْتَرَةُ: التَّفَرُقُ . واشْفَتَرَ الشَّيء: تَفَرَّقَ . واشْفَتَرَ العُـودُ: تَكَسَّرَ ؛ أَنشد ابن الأعرابي:

تُبادِرُ الضَّيْفَ بِعُودٍ مُشْفَتِرُ \*

أي منكسر من كثرة ما تضرب به . ورجــل سَفَنْتَرَ<sup>س</sup> : ذاهب الشعر . التهذيب في

الحماسي : الشَّفَنْشَرُ القليل شعر الرأس ، قال : وهو في شعر أبي النجم . والشَّفَنْشَرِيُّ : اسم .

أَنِ الأَعرابي: الشَّفَتَرَ السَّراَجُ إِذَا السَّعَتِ النَّالِ فَا السَّعَتِ النَّالِ فَا السَّعَتِ النَّالِ فَا وَقَالَ أَبُو المَّيْمُ فِي قُولَ طَرِفَةً :

فَتَرَى المَرْوَ ، إذا ما هَجَّرَتُ عَنْ بَدَيْها ، كالجراد المُشْفَتَرْ

قال : المُشْفَتِرُ المتفرق . قال : وسبعت أعرابيًّا يقول : المشفتر المُنْتَصِبُ ؛ وأنشد :

تَغَدُّو على الشَّرِ" بِوَجْهِ مُشْفَتِرِ"

وقيل: المُسْفَتِرُ المقشعر . قال الليث: اسْفَتَرَ الله الشيء اسْفَتَر أَهُ وهو تفرق الشيء اسْفَتَرار أَهُ والاسم الشَّفْتَرَ أَهُ وهو تفرق كنفر ق الجراد. الجوهري: الاسْفَتِرارُ النفر ق ؟ قال ابن أحمر يصف قطاة وفرخها:

فأز غَلَتْ في حَلْقِهِ زُعْلَةً ، لم تُخْطِى، الجِيدَ ولم تَشْفَتَرِهُ

ويروى : لم تَظْلُم ِ الجِيدَ .

شغو: الأستقر من الدواب: الأحمر في مغرة والمعرفة منورة صافية يتحمر منها السبيب والمعرفة والناصية ، فيان اسودا فهو الكمين . والعرب تقول: أكرم الحيل وذوات الحير منها الشقر ها ؟ حكاه ابن الأعرابي . الليث: الشقر والشقرة مصدر الأستقر ، والفعل سقر يستقر الشقرة الشقرة ، وهو الأستقر ، والفعل سقر يستقر المستورة والشقرة وبشرك الأشتقر ، وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرك الأشتقر ، وهي في الإنسان حمرة صافية وبشرك ماثلة إلى البياض ؛ ابن سيده : وستقر سقور سقر منافة إلى البياض ؛ ابن سيده : وستقر سقور شقرا العجاج :

وقد رأى في الأفئقِ اشْقِرارًا

والاسم الشُّيْرَةُ ، والأَسْتَقَرُ من الإبل : الذي يشبه لَوْنه لَوْن الأَسْقَرِ من الحيل . وبعيو أَسْتَقَرُ أَي شديد الحبرة . والأَسْقَرُ من الرجال : الذي يعلو بياضة حبرة صافية . والأَسْقَرُ من الدم : الذي قد صار عَلَقاً . يقال : دم أَسْقَرُ ، ابن الأعرابي قال : لا تكون حَوْراة مَقْراة ، ولا أَدْماة حوْراة ولا مرَ هاة ، لا تكون إلا ناصِعة أَدْماة حوْراة ولا مرَ هاة ، لا تكون إلا ناصِعة بياض العينين في نصوع بياض الجلد في غيو بياض العينين في نصوع بياض الجلد في غيو مرْ همة ولا سُمْرة ولا مرْ همة ولا سُمْرة ولا طاهراً والمهمة والمهمة التي ينغي بياض عينها ظاهراً والمهمة والا ينغي بياض عينها الكُمْل ولا ينغي بياض جلدها .

وتَسَاقَى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً ، وعلى الحَيْلِ دِمَاءً كَالشُّقِرْ

ويروى : وعَلا الحَيلَ .

وجاء بالشُّقَّارَى والبُّقَارَى والشُّقَارَى والبُّقَارَى ، مثقلًا ومحفقاً ، أي بالكذب . ابن دريد : يقال جاء فلان بالشُّقَرِ والبُّقَرِ إذا جاء بالكذب .

والشُّقَّارُ والشُّقَّارَى : نِبْنَةُ ذات زُهَيْرَ فَي ، وهي أَشْبه ظهوراً على الأرض من الذنيان ، وزَهْرَ تُها شُكَيْلا وورقها لطيف أغبر ، تُشْبِهُ نِبْنَتُهَا نِبْنَةَ القَضْب ، وهي تحمد في المرعى، ولا تنبت إلا في عام خصب ؛ قال ابن مقبل :

١ قوله « من الذنيان » كذا بالاصل .

حَشَّا ضِغْتُ 'شَقَّارَی شَراسِیف 'ضَیَّرِ ' تَخَذَّمَ مَنْ أَطْرَافِهَا مَا تَخَذَّمَا

وقال أبو حنيفة : الشُّقَّارَى ، بالضم وتشديد القاف ، نبت ، وقيل : نبت في الرمل ، ولها ربح ذُفِرَةُ ، وتوجد في طعم اللبن ، قال : وقد قيل إن الشُّقَّارَى هو الشُّقِرُ نفسه ، وليس ذلك بقوي " ، وقيل : الشُّقَّارَى نبت له نَوْرٌ فيه حمرة ليست بناصعة وحبه يقال له الحييخم .

والشَّقرانُ : داء يأخذ الزرع ، وهو مشل الوَرْسِ يعلو الأَذَنـَةَ ثُم يُصَعَّــدُ في الحب والثمر . والشَّقرانُ : نبت أو موضع .

والمَشَاقِرِ ' منابت العَرْفَجِ ' واحدتها مَشْقَرَة". قال بعض العرب لواكب ورد عليه : من أين وضح الواكب ' قال : وأين كان مَبيتُك ؟ قال : بإحدى هذه المَشَاقِر ؛ ومنه قول ذي الرمة ' :

### من طِباء المَشافِر

وقيل: المشاقر مواضع. والمَـشاقِرِ من الرمـال: ما انقاد وتَصَوَّب في الأرض، وهِي أَجِلد الرمال، الواحد مَـشـُقَرِ .

والأشاقر': جبال بين مكة والمدينة .

والشُّقَـُورُ : ضرب من الحرُّباء أو الجنَّادب.

وشَقِرَةُ ؛ اسم رجل، وهُو أَبِو قبيلة من العرب يقال لها سَقِرَة . وشَقِيرَة : قبيلة في بني ضَبَّة َ ، فإذا نسبت إليهم فتحت القاف قلت سَقَرِي \* .

والشُّقُور : الحاجة . يقال : أخبرت بشُقُورِي ،

١ قوله « والشقران نبت النع » قال ياقوت: لم أسمع في هذا الوزن إلا شقران ، بفتح فكسر وتخفيف الراء ، وظربان وقطران .
 ٢ قوله « ومنه قول ذي الرمة النع » هو كما في شرح القاموس :
 كأن عرى المرجان منها تعلقت على أم خشف من ظباء المشاقر

كما يقال : أَفْضَيْتُ إليه بِعُجَرِي وبُجَرِي ، وكان الأصعي يقوله بفتح الشين ؛ وقال أبو عبيد : الضم أصح لأن الشُّقُور بالضم بمنى الأمور اللاصقة بالقلب المُهمَّة له ، الواحد سَقْرُ . ومن أمثال العرب في مرار الرجل إلى أخيه ما يَسْتُرُه عن غيره: أَفْضَيْتُ إليه بشُقُوري أي أخيرته بأمري وأطلعته على ما أسرُه من غيره . وبَنَّهُ سُقُورَهُ وشَقُورَهُ وشَقُورَهُ أي شكا إليه حاله ؛ قال العجاج :

> جارِيَ ، لا تَسْتُنْكَرِي عُدْيِرِي ، سَيْرِي ، واشْنْفَاقِي على بَعيرِي

> وكَثْرَةَ الحديثِ عن سَقُودِي ، مَعَ الجَــَـلا ولاثِـع ِ القَــَيدِ

وقد استشهد بالشّقور في هذه الأبيات لغير ذلك فقيل : الشّقُور ، بالفتح ، بعنى النعت ، وهو بَتْ الرجل وهمهُ . وروى المنذري عن أبي الهيمُ أنه أنشده بيت العجاج فقال : روي مُشقُوري وسُتقُوري وسُتقُور : الأمور المهمة ، الواحد سَقر ". والسّقُور : هو المم المُسهر ، وقيل : أخبرني بشقُوره أي بسرة . والمُشقَر ، بفتح القاف مشدودة : حصن بالبحرين قديم ؛ قال لبيد يصف بنات الدهر :

وأنثرَ لننَ بالدُّومِيِّ من رأْسِ حِصْنِهِ ، وأنثرَ لننَ بالأَسْبابِ رَبُّ المُشْقَرِ ِ

والمُشَقَّرُ : موضع ؛ قال امرؤ القس :

رُورَيْنَ الصَّفَا اللَّائِي يَلِينَ المُشَقَّرَا

والمُشَقَّرُ أيضاً : حصن ؛ قال المخبل :

۱ قوله « وأنزلن بالدومي الخ » آراد به اكدرا صاحب دومة الجندل ، وقبه : وأفى بنات الدهر أبناء ناعط بمستمم دون السماع ومنظر

فَكُنُن ْ بَنَيْت لِيَ الْمُشَقَّرَ فِي صَعْبِ تُفَصَّر ُ دُونَهُ العُصْمُ ،

لَتُنَقَّبَنَ عَنِّي المَنِيَّةُ ، إن اللهُ لَيْسَ كَعِلْمِهِ عِلْمُ

أراد : فلئن بنيت لي حصناً مثل المُشتَقَر ِ . والشّقراءُ : قرية لِمُكّل ِ بها نخل ؛ حكاه أبو رياش ٍ في تفسير أشعار الحماسة ، وأنشد لزياد بن جَميل ٍ :

مَنَى أَمُرُ على الشَّقْراء مُعْنَسِفاً خَلَّ النَّقَى بِمَرُوحٍ ، لَكُمْمُها ذَيِهَمُ \*

والشُقْراء: ماء لبني قَتَاده بن سَكَن . وفي الحديث: أن عمرو بن سَلَمَة لا وَفَدَ على وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأسلم استقطعه ما بين السَّعْديَّة والشَّقْراء ؛ وهما ماءان ، وقد تقدم ذكر السعدية في موضعه .

والشَّقِيرُ : أرض ؛ قال الأخطل :

وأَقَافَرَتِ الفَراشَةُ والحُبُيَّا ، وأَقَافَرَ ، بَعْدَ فاطبة ، الشَّقيرُ

والأشاقر ': حَي من اليهن من الأزد، والنسبة إليهم أشقري . وبنو الأشقر : حَي أيضاً ، يقال لأمهم الشقيراء ، وقبل : أبوهم الأشقر ' سعد ' بن مالك بن عبرو بن مالك بن فهم ؛ وينسب إلى بني شقرة تشري " ، بالفتح ، كما ينسب إلى النبر بن قاسط نبري " . وأشقر ' وشقير وشقران ' وشقران ' السلامي وجل أسهاء . قال ابن الأعرابي : شقران السلامي وجل من قضاعة . والشقراء اسم فرس ومحت أبنها المسلسم

١ قوله « رحمت ابنها النع » أي لا عن قصد منها بل رحمت غلاماً فأصابت ابنها فقتلته . وقبل انها جمعت بصاحبها يوماً فأتت على واد فأرادت أن تثبه فقصرت فاندقت عنها وسلم صاحبها فسئل عنها فقال : ان الثقراء لم يعد شرها رجليها .

فَقَنَلَتُهُ ؛ قال بشر بن أبي خازم الأُسَدِي يَهجو عُتْبَة بن جعفر بن كلاب ، وكان عنبة قد أَجار رجلًا من بني أَسد فقتله رجل من بني كلاب فلم يمنعه : فأَصْبَع كالشَّقْراء ، لم يَعْدُ شَرُهُما سَنابِكَ رِجْلِيها ، وعِرْضُكَ أَوْفَرُ

التهـذيب : والشُّقِرَةُ هو السَّنْجُرُ فُ وهـو السَّنْجُرُ فُ وهـو السَّخُرُ نَج ؛ وَأَنشد :

عليه دِماءُ البُدُّنِ كَالشَّقِرِاتِ ابن الأَعرابي : الشُّقَرِ ُ الدِّبِكُ .

شكو: الشَّكْرُ : عِرْفَانُ الإحسان ونَشْرُ ، وهو الشُّكُورُ أَيضاً . قال ثعلب : الشُّكُرُ لا يكون إلا عن يد ، والحسَّدُ يكون عن يد وعن غير يد ، فهذا الفرق بينهما . والشُّكُرُ من الله : المجازاة والثناء الجميل ، تشكرَ ، وشكرَ له يَشْكُرُ ، من أله يَشْكُرُ ، من الله : المجازاة في الشيار وشُكراً وشكراً و

مُشكَرُ ثُكُ ، إنَّ الشُّكْرُ حَبْلُ مِنَ التُّقَى ، وما كُلُّ مَنْ أَوْلَيْنَةٌ نِعْمَةً يَعْضِي

قال ابن سيده: وهذا يدل على أن الشكر لا يكون إلا عن يد ، ألا ترى أنه قال: وما كل من أوليته نعبة يشكرك نعبة يتضي ? أي ليس كل من أوليته نعبة يشكرت لله عليها. وحكى اللحياني: شكرت الله وشكرت لله وشكرت بالله ، وكذلك شكرت نعبة الله ، وتشكرت له بلاء ه: كشكرة . وتشكرت له: مثل تشكرت له . وفي حديث يعقوب: إنه كان لا يأكل نُشعُومَ الإبل تشكراً لله عز وجل ؛ أنشد أبو على :

وإنسَّ لآتِيكُمْ تَشَكُّرُ مَا مَضَى من الأَمْرِ ، واسْتيجابَ ما كان في الفَدِ

أي لتَشَكُّر ما مضى ، وأراد ما بكون فوضع الماضي موضع الآني . ورجل تشكور : كثير الشُّكُور . وفي التنزيل العزيز : إنه كان عَبْداً مَشْكُوراً . وفي الحديث : حين رُوْيَ ، صلى الله عليه وسلم ، وقد جَهَدَ نَـَفْسَهُ بالعبادة فقيل له : يا رسول الله ، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدُّم من ذنبك وما تأخر ? أنه قـال ، عليه السلام : أفكا أكونُ عَنْداً تَشْكُوراً ? وكذلك الأنثى بغير ها. . والشُّكُور : مِن صفات الله جِل اسمه ، معناه : أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشُكْرُهُ لعباده : مغفرته لهم . والشُّكُورُ : من أبنية المبالغة . وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يحتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما و َظَّفَّ علمه من عبادته . وقال الله تعالى : اعْمَلُوا آلَ داودَ مُشكّراً وقليل من عبادي الشكّور ؛ نصب مُشكِّر آ لأَنه مفعول له، كأنه قال: اعملو الله مُشكُّر آ، وإن شئت كان انتصابه على أنه مصدر مؤكـد . والشُّكُورُ : مثل الحمد إلا أن الحمد أعم منه ، فإنك تَحْمَدُ الإنسانَ على صفاته الجميلة وعلى معروفه ، ولا تشكره إلا على معروفه دون صفاته . والشُّكُورُ : مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية،فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته ويعتقد أنه مُوليها ؛ وهو من سُكُرَت الإبل تَشْكُر إذا أصابت مَرْعي فَسَمَنَتُ عليه . وفي الحديث : لا تَشْكُرُ الله من لا تَشْكُرُ الناسَ ؟ معناه أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه ، إذا كان العبد لا يَشْكُرُ إحسانَ الناس ويَكْفُر معروفَهم لاتصال أحــد الأمرين بالآخر ؛ وقيل : معناه أن من كان من طبعه وعادته كُفْرانُ نعمة الناس وتركُ الشُّكْر لهم ، كان من عادته كُفُرْ نعبة الله وترك الشكر له ، وقبل :

معناه أن من لا يشكر الناس كان كمن لا يشكر الله وإن شكر و ، كما تقول : لا يُعِبني من لا يُعِبنك أي أن محبتك مقرونة بمحبتي فمن أحبني محبك ومن لم محبك لم محبني ؛ وهذه الأقوال مبنية على وفع المم الله تعالى ونصبه. والشكر أ : الثناء على المنحسين بما أو لاكه من المعروف . يقال : شكر ته فعال : تشكر ته نويد منكم جزاء ولا يشكوراً ؛ محتمل أن يحرن نويد منكم جزاء ولا يشكوراً ؛ محتمل أن يحرن مصدراً مثل قعد قنعوداً ، ومحتمل أن يحرن جمعاً مثل بُود و بُورُود و كفر و كفر وكفو من الدواب : ما يكفيه العكف القليل أ ، وقيل : الشكور من الدواب الذي يسمن على قلة العلف كأنه الشكور من الدواب الذي يسمن على قلة العلف كأنه يشكر و وان كان ذلك الإحسان قليلاً ، وشتكر و في يشكر و في يسمن على قلة العلف كأنه يشكر و في ذلك الإحسان قليلاً ، وشكر و يشكر و يشكر و المشكور من الدواب الذي يسمن على قلة العلف كأنه وشهور غائه وظهور أغائه وظهور العكف فيه ؛ قال الأعشى :

ولا 'بد' مِن' غَزْوَةٍ في الرَّبيعِ ِ حَجُونٍ ، تُكلِلُّ الوَّقَاحَ الشَّكُورَّا

والشكرة والمشكار من الحكوبات : التي تغزر و المشكرة والمشكرة من المرعى . ونعت أعرابي ناقة فقال : الما معشار مغبار ، فأما المشكار فعا ذكرنا ، وأما المعشار والمعبار فكل منهما مشروح في بابه ؛ وجمع الشكرة تشكارى وشكرى . التهذيب : والشكرة من الحلائب التي تصيب حظا من بقل أو مرغتى فتعفر و عليه بعد قلة لبن ، وإذا نزل القوم منزلاً فأصابت نعمهم شيئاً من بقل قد رب قيل : أشكر القوم ، وقيد شكرة بوانهم لليكوبة تشكرة القوم ، وقيد شكرة المتكرة ، وأنشد :

نَصْرِبُ دِرَّاتِهَا ، إذا شَكِرَتُ ، يَضْرِبُ دِرَّاتِهَا ، إذا شَكِرَتُ ، يَسْلَـُوهـا يَبَالُـُوهـا

والرَّخْفَةُ ': الزُّبْهُ َ أَنْ . وضَرَّةٌ مُشَكِّرَ كَى إِذَا كَانَتَ مَلْأَى مِن اللَّبِنِ ، وقد شَكِرات مُشكّراً .

وأَشْكُرَ الضَّرْعُ واشْنَكَرَ : امتلاً لبناً . وأَشْكُرَ القومُ : شَكِرَتْ إِبِلْهُمْ ، والاسم الشَّكْرَةُ المبتلئة الضرع من النوق ؛ قال الحطيئة يصف إبلًا غزاراً :

إذا لِم يَكُن إلا الأماليس أصبَعَت لَم الله المحددات ضرّاتها ، تشكرات

قال ابن بري : ويروى بها تُحَلُّقاً ضَرَّاتُها ، وإعرابه على هذا أن يُكون في أصحت ضهير الإبل وهو اسمها، وحُلِّقاً خبرها ، وضراتها فاعل بجُلِّق ، وشكرات خبر بعد خبر، والهاء في بها تعود على الأماليس، وهي جمع إمْلِيسٍ ، وهي الأرض التي لا نبات لها ؛ قال : ويجوز أن يكون ضراتها اسم أصبحت ، وحلقاً خبرها، وشكرات خبر بعد خبر ؛ قال : وأما من روى لما حلق ، فالهاء في لها تعود على الإبــل ، وحلق اسم أصبحت، وهي نعت لمحذوف تقديره أصبحت لها ضروع حلق ، والحلق جمع حالق ، وهو الممتليء ، وضراتها رفع بجلق وشكرات خبر أصبحت ؛ ويجوز أن يكون في أُصبحت ضمير الإبل ، وحلق رفع بالابتداء وخبره في قوله لها، وشكرات منصوب على الحال ، وأما قوله: إذا لم يكن إلا الأمالس ، فإن يكن يجوز أن تكون تامة ، ويجوز أن تكون ناقصة ، فإن حملتها ناقصة احتجت إلى خبر محذوف تقديره إذا لم يكن َثمُّ إلا الأماليس أو في الأرض إلا الأماليس، وإن جعلتها تامة لم تحتج إلى خبر ؛ ومعنى البيت أنه يصف هذه الإبل بالكرم وجودة الأصل ، وأنه إذا لم يكن لها ما ترعاه وكانت الأرضُ تحدُّنَةٌ فإنك تحد فيها لبناً غزيراً . وفي حديث يأجوج ومأجوج : كوابُ

الأرض تشكر شكراً ، بالتحريك ، إذا سمينت وامتلاً ضرعُها لبناً . وعُشب مشكرة : مَغْزَرَة والمتلاً ضرعُها لبناً . وعُشب مشكرة الناقة ، بالكسر ، للبن ، تقول منه : شكرات الناقة ، بالكسر ، تشكر أ ، وهي تشكرة . وأشكر القوم أي كالمبنون شكرة . وهذا زمان الشكرة إذا حفلت من الربيع ، وهي إبل تشكارى وغنم شكارى وغنم شكارى . واشتكرات السماء وحفلت واغبرات : جد مطرها واشتكرات وقعها ؛ قال امرؤ القيس يصف مطراً :

تُخْرِجُ الوَدُّ إذا ما أَشْجَذَتُ ، وتُوالِيهِ إذا ما تَشْتَكِرْ

ویروی: تَعْتَکُرْ . واشْتُکَرَتِ الریاحُ : أَتَتَ بالمطر . واشْتُکُرَتِ الربحُ : اشْنَدُ مُعبوبُها ؛ قال ابن أحمر :

المُطْعِمُونَ إذا ربِيحُ الشَّنَّا اشْنَتَكُوَّتُ ، والطَّاعِنُونَ إذا ما اسْتَلَاْحُمَ البَطَلُ ْ

واشْتَكُرَتِ الرياحُ : اختلفت ؛ عن أبي عبيد ؛ قال ابن سيده : وهو خطأ . واشْتُكُرَ الحرُ والبود : اشتَدَ ؟ قال الشاعر :

غَدَاهَ الحِمْس واشْنَكَكُرَتْ حَرُورْ ، كَأَنَّ أَجِيجَهَا وَهَجُ الصَّلَاء

وشُكِيرُ الإبل: صغارها. والشُّكِيرُ من الشُّعَرِ والنبات: ما ينبت من الشعر بين الضفائر، والجمع الشُّكُرُرُ؛ وأنشد:

> فَبَيْنَا الفَى يَهْنَزُ لِلْعَيْنِ نَاضِرًا ، كَعُسْلُوجَةً ، يَهْنَزُ مِنهَا شَكِيرُها

ان الأعرابي: الشَّكِيرُ ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالكباد. والشُّكيرُ من الفرّخ:

الزُّغُبُ . الفراء : يقال تَشْكِرَتُ الشُّجَرَةُ وَأَشْكَرَتُ إِذَا خَرِجَ فَيهَا الشِّيءَ .

ابن الأعرابي: المشكاد من النّوق التي تغزر و في الصف وتنقطع في الشتاء ، والتي يدوم لبنها سنتها كلها يقال لها: ركود ومكود ووسُول وصفي . ابن سيده: والشكير الشعر الذي في أصل عمر في الفر س كأنه زعب ، وكذلك في الناصة. والشكير من الشعر والريش والعفا والنّبت : ما نبّت من صفاره بين كباره ، وقيل : هو أول النبت على أثر النبت الهائج المنفبر ، وقيل : هو أول النبت على أثر وقيل : هو الشجر ، وقيل : هو الشجر منها الشكير أي ضرج منها الشكير ، أيضاً تشكر ت الشجر ، وهو ما ينبت حول الشجر ، من أصلها ؛ قال الشاعر :

ومِن عِضَه ما يَنْبُنَنَ تَنْكِيرُها قال: وربما قالوا للشَّعَر الضعيف تَشْكِيرُهُ ؛ قــال ابن

قال: وربما قالوا للشَّعَر ِالضعيف سُكِيرِ ؛ قــال ابن مقبل يصف فرساً:

> ذَعَرْتُ بِهِ العَبْرَ 'مُسْتُوْزِباً ، شَكِيرُ' جَحَافِلِهِ قَدْ كَتْنِنْ

ومُسْتَوْزِياً : مُشْرِفاً منتصاً . وكَتِنَ : بمعنى تَلَزَّجَ وَتَوَسَّخَ . والشَّكِيرُ أَيضاً : ما ينبت من القُضْبانِ العاسية . والشَّكِيرُ : ما ينبت من ما ينبت في أصول الشجر الكباد . وسَّكِيرُ النخل : فراخه . وسَّكِرَ النخل أَسْكَراً : كثرت فراخه ؟ عن أبي حَنيفة ؟ وقال يعقوب: هو من النخل الخُوصُ الذي حول السَّعَف ؟ وأنشد لكثير :

ُبُرُوكُ مِأْعَلَى ذِي البُلْمَيْدِ ، كَأَنَّهَا صَرِيمَة ُ تَخْلُ مِفْطَئْلِ ۖ شَكِيرُها

مغطئل : كثير متراكب . وقال أبو حنيفة : الشكير

الغصون ؛ وروى الأزهري بسنده : أن تَجَّاعَةَ ۖ أَتَى رَسُولُ اللهُ ، صلى الله عليه وسلم ، فقال قائلهم :

ومَجَّاعُ اليَهامةِ قد أَتانا ، مُجَبِّرٌ نَا عِمَا قال الرَّسُولُ فأَعْطَيْنا المَقَادَةَ واسْتَقَمِّنا ، وكانَ المَرْءُ بَسْمَعُ مَا يَقُولُ ُ

فأَقِيْطَهُ وَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكتب له بذلك كتاباً : بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب م كَتَبَهُ محمد وسول الله لمَجَاعة بن مُوارَة بن سَلَمْهَى، إنى أَقطعتك الفُورَةَ وعَوانَةَ من العَرَمَة والجَيَل فمن حاجُّكَ فإلىُّ . فلما قبض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وَفَدَ إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فأقطعه الخضُّو مَة َ ،ثم وَفَدَ إلى عمر ، رضى الله عنه ، فأقطعه أكثر ما بالحجر ، ثم إن هلال بن مراج بن تجَّاعَة وفد إلى عمر بن عبدالعزيز بكتاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعدمـــا استخلف فأخذه عمر ووضعه على عينيه ومسح به وجهه رجاء أن يصيب وجهـه موضع يد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فَسَمَرَ عنده هلال له ليلة ، فقال له : يا هلال أَبْقِيَ مَن كُهُولِ بِنِي مَجَّاعَةً أَحَدُ ? قال : نَعَمُّ وشكير" كثير ؛ قال : فضعك عمر وقال: كلمة " عربية " ، قال : فقال جلساؤه : وما الشَّكير يا أمير المؤمنين ? قال : أَلَمْ تَوَ إِلَى الزرع إِذَا زَكَا فَأَفْرَخَ فنبت في أصوله فذلكم الشَّكيرُ '. ثم أجازه وأعطاه وأكرمه وأعطاه في فرائض العيال والمُقاتلة ؛ قال أبو منصور : أراد بقوله وشُكِير كثير أي 'در"يَّة" صفار '، شبههم بشكرير الزرع، وهو ما نبت منه صفاراً في أصول الكبار؛وقال العجاج يصف ركاباً أَجْهَضَتْ أُولادَها:

والشَّدَ نِيَّاتُ السَّاقِطْنَ النَّغَرُ ،

خُوسُ العُيونِ 'مجهِ ضَاتُ ما اسْتَطَرَ ' مِنْهُنَ إِنْمَامُ شَكِيرٍ فَاشْتَكُرُ ما اسْتَطَرَ : من الطَّر . يقال : طَر شَعَرُ • أَي نبت ، وطر شاربه مثله يقول : ما اسْتَطَر منهن . إقام يعني بلوغ التمام . والشُّكِير : ما نبت صغيراً . فاشْتَكُر : صار شُكيراً .

> بجاجِب ولا فَنَفَأَ ولا انْ بأرْ مِنْهُنْ سِيساء، ولا اسْتَغْشَى الوَ بَرْ

والشَّكِيرُ : لِحاءُ الشَّجْرِ ؛ قال هَوْذَةُ بُنُ عَوْفِي العامِريِّ :

على كلِّ خَوَّارِ العِنانِ كَأَنَهَا عَصَا أَرْزَنِ ، قد طارَ عَنْهَا شَكِيرُهَا

والجمع شكرُ . وشكرُ الكرَ م : قُضبانه الطّوالُ ، وقبل : قُضبانه الطّوالُ ، وقبل : قُضبانه الأعالي. وقال أبو حنيفة : الشّكير الكرّم يُغرّس من قضيبه، والفعل من كل ذلك أَشْكرَ ت وشكورَ ت . والشّكرُ : فَرْجُ المرأة ، وقبل لحم فرجها ؛ قال الشاعر يصف امرأة ، أنشده ابن السكيت :

صَناعِ ۗ بإشْفاها ، حَصَان ۗ بِشَكْرِها ، جَوَاد ۗ بِقُونِ البَطْنِ، والعرْضُ وافر ُ

وفي رواية : جَوادُ بِزَادِ الرَّكْبِ والعِرَّقُ زَاخِرُ، وقيل : الشُّكْرُ ' بُضْعُهُا والشَّكْرُ ' لَغَةَ فَيه ؛ وروي بالوجهين بيت الأعشى :

خَلَوْتُ بِشِكْرِها وشَكرها ا

وفي الحديث : كَنْمَى عَنْ شَكْرُرِ البَغْيِّ ؛ هُو بالفتح، الفرج، أَراد عَنْ وطنها أَي عَنْ ثَنْ شَكْرُرِ هَا فَعَذْفُ المُضَاف، كَقُولُه : نَهَى عَنْ عَسِيبِ الفَحْلِ أَي عَنْ ثَنْ اللَّهِ الفَحْلِ أَي عَنْ ثَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ال

عَسْبِهِ. وفي الحديث: فَشَكَرُ تُ الشَّاهَ ، أي أبدلت شكرُ هَا أي فرجها ؛ ومنه قول محيى بن يَعْمُر لرجل خاصته إليه امرأته في مهر ها : أإنْ سألتُك مَن شَكْر ها وشَبْر ك أنشأت تَطُللُها وتَضْهَلُها? والشَّكارُ : فروج النساء ، واحدها شَكرٌ . ويقال الفيدُورَة من اللحم إذا كانت سبينة : شكر كر ؟ قال الراعي :

#### تَبِيتُ المَخالي الغُرُّ في حَجَراتِها شَكَارَى ، مراها ماؤها وحَديدُها

أراد بجديدها مغرَّ فَهُ من حديد 'تساط' القِدْرُ بها وتفتوف بها إهالتها . وقال أبو سعيد : يقال فاتحتُ فلاناً الحديث وكاشر ته وشاكر ته ؛ أربَّتُه أني شاكر .

والشيُّكر ان : ضرب من النبت .

وبَنُو شَكِرٍ : قبيلة في الأَزْدِ . وشاكر : قبيلة في البين ؛ قال :

مُعاوِي ، لم تَوْعَ الأَمانَة ، فارْعَها وكُنْ شَاكِراً للهِ والدَّبْنِ ، شَاكِرُ

أراد: لم توع الأمانة شاكر فارعها وكن شاكراً لله ، فاعترض بين الفعل والفاعل جملة أخرى ، والاعتراض للتشديد قد جاء بين الفعل والفاعل والمبتدا والحبر والصلة والموصول وغير ذلك مجيئاً كثيراً في القرآن وفصح الكلام . وبَنُو شاكر : في همدان . وشاكر : قبيلة من همدان باليمن . وشو كر ": اسم . ويَشْكُر : قبيلة في ربيعة . وبنو يَشْكُر : قبيلة في ربيعة . وبنو يَشْكُر : قبيلة في ربيعة . وبنو يَشْكُر :

شهو : شَمَرَ كَشْمُرُ شَمْرًا وانشَمَرَ وشَمَرَ وتَشَمَّرَ : مَرَّ جادًا . وتَشَمَّرُ للأَمر : مَثَّاً .

وانشَمَرَ اللَّمر: نهياً له ؛ وفي حديث سطيح: شَمَدْ ْ فإناكَ ماضِي العَزْمِ شِمَّادِ ُ

هو بالكسر والتشديد من التشميش في الأمر والتشمير، وهو الجدافية والاجتهاد، وفعيل من أبنية المبالغة. ويقال : شمير الرجل وتتشمير وشمير غيره إذا كميشه في السير والإرسال ؛ وأنشد :

فَشَهُرُتُ وانتَّصَاعَ شِيلُرِيُ

شَهُرَّتُ : انكمشت يعني الكلاب . والشَّمَّرِيُّ : الْمُورِ النَّمَّرِيُّ الْكَلِّسُ فِي الْأُمُورِ الْمُنْ الْكَلِّسُ فِي الْأُمُورِ الْمُنْ مُنْ أَنْ الْمُورِ الْمُنْ والمَمِ . ورجل شَمْرُ وشَمَّرِيُّ وشَمِّرِيُّ ، بالكسر : ماض في الأُمُورِ والحوائج محرّب، وأكثر ذلك في الشعر ؛ وأنشد:

قد شَـَــُّرَتْ عَنْ ساقِ شِــُـَّرِيَّ وأنشد أيضاً لآخر :

لَّهُسُّ أَخُو الحَاجَاتِ إِلَّا الشَّمْرِي، والجَمَلَ البَاذِلَ والطَّلَّرُ فَ الْقَوِي

قال أبو بكر : في الشَّمَّرِيُّ ثلاثة أقوال : قــال قوم : الشَّمَّرِيُّ الحادُّ النَّحْرِيرُ ؛ وأنشد :

> ولَيَّن الشَّيعَةِ تَشْتُرِيٍّ، لَيُسُ بِفَعَّاشٍ ولا بَذِيُّ

وقال أبو عبرو: الشَّيْرِيُّ المُنْكَبِسُ في الشر والباطل المُتَجَرَّد لذلك ، وهو مأخود من التشبير ، وهو الجِيدُ والانكباش ؛ وقبل : الشَّيْرِيُّ الذي يمضي لوجهه ويَر "كَب رأسه لا يَر تَدع . وقبل انشَيَرَ لهذا الأمر وشَيَر : أراده . وقبال المُؤرِّج : رجل شِيْر "أي زَول " بَصِير "نافذ في كل شيء ؛ وأنشد :

قد كنت سفسيراً فكأوماً سُمْرًا

قذوم ، بالذال والدال معاً ، قال : والشَّمْرُ السَّخَيُّ ا الشجاع . والشَّمْر : تقليص الشيء . وشَـَمَّو الشَّى \* فَنَشَمُّو : قَلُّصَهُ فَتَقَلَّصَ . وشَمُّو الإزارَ والنُّورْبُ تَشْمَيراً ﴿: رفعه ، وهو نحو ذلك . ويقال : تَشْبُرُ عَنْ سَاقَهُ وَشُبَيْرٌ فِي أَمْرُهُ أَنِّي خَفٌّ ؟ ورجل سَمَّر يُ كأنه منسوب إلى . والشَّهُرُ : تَشْمِيرُ كُ الثوبِ إذا رفعته . وكلُّ قالَ م فإنه مُنَشَمِّر " ، حتى يقال لئة " مُنَشَمِّر أَه " لازقة بأسناخ الأسنان. ويقال أيضاً: لئة مشامرة وشفة شامرة .. والشَّمرُ : الاختيالُ في المَشي . يقال : مر فلان بَشْبُرُ سَبْراً . وشَفَة شامرة ومُشَبَّرة : قالصة . وشاة شامر وقد: انضم ضرَّعها إلى بطنها من غير فعل . الأصمعي : التّشمير الإرسال ، من قولهم: تَشْمُرْتُ السفينة أرسلتها. وشَمَرْتُ السَّهُمَ: أرسلته . ابن سيده : سَمْرً الشيءَ أرسله ؛ وخص ابن الأعرابي به السفينة والسهم ؛ قال الشماخ يذكر أمراً نزل به:

أرقت له في القوم ، والصّبح ساطيع ، كما سَطَع المِر بِنخ سَمْرَه الفالي ويقال: سَمْر إبلِه وأشْمَرَها إذا أكْمَشَها وأعجلها ؟ وأنشد :

> لَمُنَّا ارْتَحَكْنَا وأَشْمَرْنَا كَكَاثِبَنَا ، ودُونَ دارِكِ لِلْجَـوْيُّ تَكْفَاطُ

ومن أمنالهم : سَمْرَ ذيلا وادَّرَعَ لَيلا أَي قَلَصَ ذَيله . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يُقرِ أَحَدُ أَنه كَان يَطَنَأُ ولِيدَ نَهُ إِلا أَخْتَ مُ بِهِ وَلَدَ هَا فَلْيُمْسِكُم الله ومن شاء فَلْيُسُبَرْها ؟ قال أبو عبيدة : هكذا الحديث بالسين ، قال : وسمعت الأصعي يقول أعرفه التشمير، بالشين ، وهو

الإرسال ؟ قال : وأراه من قول الناس سَمَرْتُ السَّفِيةَ أُرسلتها ، فعو له الشين إلى السين ، وقال أبو عبيد : الشين كثير في الشعر وغيره ، وأنشد بيت الشماخ : سَمَرَ والعالمي . قال سَمِر " : تَسَمِيرُ السهم حَفْرُ و واكما شه وإرساله . قال أبو عبيد : وأما السين فلم أسبعه في شيء من الكلام إلا في هذا الحديث ، قال : ولا أراها إلا تحويلا ، كما قالوا : الروسم " وهو في الأصل بالشين ، وكما قالوا : سَمَّت العاطس وسمَّتَهُ . وفي حديث ابن عباس : فلم يَقْرَب وصمَّتُ وأرسل إبله نحوها . وسَر " شير " بكسر الشين وتشديد الراء ، بوزن رجل عفر " : وهو الشين وتشديد الراء ، بوزن رجل عفر " : وهو المُورَ " شير " الشين وتشديد الراء ، بوزن رجل عفر " : وهو أوالوا : سَمَّر " شير " قول الن شير " وشير " إن الناع ال

ابن سيده : والشَّمْرُ ملكُ من ملوك اليبن ، يقال إنه غزا مدينة الصُّغُد فهدمها فسيت سَير كُنْد وعُر بَنَ بسَمَر قَنْد ؟ وقال بعضهم : بل هو بناها فسيت سَير قَنْد .

وَشُهَرٌ ؛ اسم ناقة من الاستعداد والسير ، قال ابن مسيده : وشُهَرٌ اسم ناقة الشماخ ؛ قال :

ولَمَّا وَأَبْتُ الْأَمْرَ عَرَّشَ هَوِيَّةٍ ، تَسَلَّيْتُ حاجـاتِ الفُوْادِ بِشَمْرًا

وقال كراع: شِمْر اسم ناقة عَدَلها بِجِلَّقَ وحِبَّصِ. والشَّبَّرِيَّةُ: الناقة السريعة ا. وانشمرَ الفرسُ: أَسْرَعَ. وناقة شِّبَير ، مثال فِسَّيق ، أي سريعة . وفي حديث عُوجٍ مع موسى ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : أن المدهد جاء بالشَّبُورِ المَّودِ « والسَّرية الناقة السريعة » بكس الم المثدة وفتعام

قوله « والشعرية الناقة السريعة » بكسر الميم المشددة وفتحها مع
 كسر الشين وبضمهما وفتحهما كما في القاموس .

فجاءت الصغرة على قدر رأس إبرة \ ؟ قال ابن الأثير : قال الحطابي : لم أسبع فيه شيئاً أعتمده وأراه الألماس كي يعني الذي يثقب به الجوهر ، وهو فعتول من الانشمار والاشتمار : المنضي والتفوذ . وشهر : اسم فرس ؟ قال :

أَبُوكَ حُبَابِ سَارِقُ الضَّيْفِ بُرِّدَهُ ، وجَدَّيَ ، يَا عَبَّاسُ ، فَـارِسُ شَمَّرًا

شمخو : الشُّمَّخُرُ والشَّمَّخُرُ من الرحال : الجسم ، وقبل : الجسم من الفُّحُول ، وكذلك الضَّمَّخُرُ والضَّمَّخُر ؛ وأنشد لرؤبة :

أبناء كُلِّ مُصْعَبِ 'شِيتَغْرِ ' سام ، على رَغْمِ العُبِّدَى ' ضِيتَغْرِ

وقيل: هو الطاعم النظر المتكبر ، ويقال: رجل شيئ فر ضيئ فر إذا كان متكبراً . وامرأة شيئ فرية أي طامعة الطرف . وفيه تشنفر و وشينفريوة أي كبر . وفي طعامه الشيئ يرة " ، وهي الرابع ؛ قال أبو الهيم : أخذ من الرجل الشيئفر ، وهو المتكبر المنفل وذلك من خبث النفس ، كايقال : أصنت الريان المنفل : وأيته مصناً الرابط نفران خبيث النفس . ابن الأعرابي : المشنفر أي غضبان خبيث النفس . ابن الأعرابي : المشنفر الطويل من الجبال . والمشتخر : الجبل العالي ؛ المالدلى :

تالله يَبْقَى على الأيام 'ذو حييد ٍ ، عِبْشْمُخُرِ ّ بِهِ الطَّيَّانِ ۗ والآسُ

ا قوله « فجاءت الصخرة على قدر رأس ابرة ». هكذا في الاصل
 وعبارة شرح القاموس فجاب الصخرة على قدر رأسه .

٣ قوله «وأراه الالماس» هكذا في الاصل وعبارة القاموس في مادة (موس) والماس حجر الى أن قال ويثقب به الدر" وغيره ولا تقل ألماس اه أي بقطع الهمزة كما نبه عليه شارحه .

٣ قوله « شمخريرة » هي بهذا الضبط في أصلنا المو"ل عليه .

أي لا يَبْقَى . وقيل : المُشْمَخِرُ العالي من الجبال وغيرها .

شبختر: الشَّبَخْتَرُ: اللَّهُ .

شهذو: الشَّمَيْذَرُ من الإبل: السريع، والأَنْيُ سَمَيْذَرَةَ وشَمَنْذَرَةَ وشَمَنْذَرَ. ورجل شِمْذَار: يَعْنَفُ فِي السير، وسير شَمَيْذَر؛ وأنشد:

وهُن يُبادِينَ النَّجاء الشَّمَيْذَوا وأنشد الأصمى لحميد :

كَبْدَاهُ لَاحِقة الرَّحْي وسُمَيْذَوَ

ابن الأعرابي : غِلام مِشْدُارَهُ وشُسَيَّدُرُ إِذَا كَانَ تَشْيِطاً خَفِيفاً .

شيص : الشَّمْصَرَة : الضَّيق . يقال : سَمْصَرَتُ عليه أي ضيَّقت عليه . وشَبَنْصِيرُ : موضع ؛ قال ساعدة بن جؤيّة :

مُسْتَأْدِ ضَا بِينَ بَطِينِ اللَّيْثِ أَيْسَرُ وُ اللَّيْثِ أَيْسَرُ وُ اللَّهِ اللَّهِ مَعَجَا اللَّهِ اللّ

فلم يصرفه، عنى به الأرض أو البُقعة. قال ابن جنتي: بجوز أن يكون بحر فا من تشمنصير الضرورة الشعر لأن تشمنصيراً بناء لم مجكه سيبويه، وقيل: تشمنصير جبل من جبال هذيل معروف ، وقيل: تشمنصير جبل يساية ، وساية أن واد عظيم، بها أكثر من سبعين عَيْناً ، وقالوا تشاصير أيضاً .

شنو: الشَّنار: العيب والعار'؛ قال القَطامي بمدح الأُمراء: ونحن' رَعِيَّةٌ وَهُمُ 'رُعـاءٌ' ، ولولا رَعْيُهُمْ مَشْعُمَ الشُّنــارُ

ا قوله « بجوز أن يكون محرفاً من شمصير النج » كذا بالاصل .
 وفي معجم ياقوت : قال ابن جني بجوز أن يكون مأخوذاً من شمصر لضرورة الوزن ان كان عربياً .

وفي حديث النخعي: كان ذلك تشناراً في نار" ؟ الشّار : العيب الذي فيه عار، وقيل : هو العيب الذي فيه عار، والشّار: أقبح العيب والعار. يقال: عار وشنار، وقلّاً أيفردونه من عار ؟ قال أبو ذوّيب :

فإنتي خَلِيقٌ أَن أُودًّع عَهْدَها بخيرٍ ، وَلَم يُرْفَعُ لدينا سَنارُها

> وقد جمعوه فقالوا تشنائر ؛ قال جريو : تأتي أموراً تشنيعاً تشنائوا

وشَنَّرَ عليه : عابَهُ ، ورجل شِنَّيرِ " : شرَّير كثير السر والعيوب. ورجل شِنَّير " : سيء الحلق. وشَنَرْتُ الرجل تَشْنِيراً إذا سبَّعت به وفضعته . التهذيب في ترجمة شتر: وشَنَرْتُ به تَشْنِيراً إذا أسمعته القبيع، قال : وأنكر سَمِير " هـذا الحرف وقال إنما هو سَنْر " ، بالنون ؛ وأنشد :

وباتَتْ تُوَقِّي الرُّوحَ، وهِيَ حَرِيصَةٌ عَرَبِطَةٌ عَلَيْهِ أَنْ تُشَنَّرُا

قال الأزهري: جعله من الشّنار وهو العيب ، قال: والتاء صحيح عندنا. والشّناد: الأمر المشهور بالقبح والشنعة.

التهذيب في ترجمه نشر: ابن الأعرابي: امرأة مَنْشُورة ومَشْنُورة إذا كانت سَخيَّة كريمة .

ابن الأعرابي : الشَّمْرَة مِشْيَة العَيَّار ، والشُّنْرَة مِشْيَة الرجل الصالح المشتَّر ، وبَنْو شِنَّيْرٍ : بَطْن.

شنبر: خيار سَنْبَر : خَرْب من الحروب ، وقعه ذكرناه في ترجمة خير .

شنتو: الشُّنْتُرَة: الإصبع بالحميريّة؛ قال حميري منهم يَوْثِي امرأَة أكلها الذّب:

> أيا جَعْمَنَا بَكِنِي على أُمَّ واهِبِ أَكِيلَة، فِلنَّوْبِ بِبعض المَذَانِبِ

فلم يبتى منها غير تشطئو عِجانِهـا ، وشننترة مِنها ، وإحدى الذَّوائيبِ

التهذيب : الشُّنتُرَة والشُّنتِيرَة الإصبع بلغة أهل البَّمَن ؛ وأنشد أبو زيد :

ولم یبق منها غیر نصف عِجانِها ، وشِنْتیبرَة مِنها ، واِحْدَی اللهُ وائیبِ

وقولهم : لأضُمُّنَّكُ ضَمَّ الشَّنَاتِر ، وهي الأَصابِع ، ويقال القِرَطَة لهٰة كَانِيَّة ؛ الواحدة تُشْنَتُونَة .

وذو تَشَاتِرَ : من مُلوك اليَمَن ، يقال : معناه دُو القرَطَة .

شنذر: الشُّنْذَرَة: تُشبِيه بالرَّطْنَبَة إلاَّ أَنه أَجَلُ مَنها وأَعظم وَرَقاً ؟ قال أَبو حنيفة: هو فارسي .

أبو زيد : رَجُل شِنْدَارَة أي غَيْور ؛ وأنشد :

أَجَدُ بِهِم شِنْدُارَةٌ مُنْعَبِّسٌ ، عَدُوا صَدِيقِ الصَّالِحِينِ لَعِينُ

اللبث : رجل سَنْذيرَ أَنْ وَشِنْظِيرٌ أَ وَشِنْفِيرٌ أَذَا كَانَ سَيْءً الْحُلْثُقُ .

شنزر: الشُّنْزَرَةُ : الغِلَظ والحُشُونَةُ .

شنظر : سَنْظَر الرجلُ بالقوم سَنْظَرَة: سُمْ أعراضهم؟ وأنشد :

> يُشَنْظِرُ بالقوم الكرام ، ويَعْتَمْزِي إلى شَرَّ حاف ٍ في السِلادِ وناعِل ِ

أبو سعيد: الشّنظير السّخيف العقل ، وهو الشّنظيرة أيضاً . والشّنظير : الفاحش' العَلَمْقُ من الرجال والإبل السّيَّ الخُلْق . ورجل شِنْفير وشْنظير وشْنظير وشْنظيرة : بَذِي فاحش؛ أنشد ابن الأعرابي لامرأة من العرب :

شِنْظيرة زُوَّجَنِيهِ أَهْلِي ،

من ُصنّه تجسّبُ دأمي رجلي، كأنه لم يَوَ أنش قبلي

وربما قالوا شِنْدَيرَة ، بالذَّال المعجمة ، لقربهـا من الظاء لغة أو لَـُثُغَة ، والأنثى شِنْظيرَة ؛ قال :

قَامَتْ تُمَنْظِي بِكَ بِينِ الْحَيَيْنِ شِنْظِيرَ أَنْ الْأَخْلَاقِ ، جَهْرًا أَ الْعَيْنُ

شر : الشنظير مثل الشنظير وهي الصغرة تنفلق من رُكن من أركان الجبل فتسقط . أبو الحطاب : تشاظير الجبل أطرافه وحروفه ، الواحد شنظير . شنظير شنغير وشنظير بيسن الشنغرة والشنغيرة والشنغيرة والشنظيرة .

شنفو : رجل شَيْنَذِيرَة وشَيْظيرة وشَيْنْفِيرَة إذا كان مَيْءَ الحَدُنُق ؛ وأنشد :

> شَيْنْفِيرَ أَوْ ذَي الْخَلَقُ زَابَعْبُقَ وقال الطنورماح بصف ناقة :

ذات شِنْفارَة ، إذا هَمَتِ الذَّفُ مرَى عِماء عَصائم جَسدُهُ ا

أراد أنها ذات حِدَّة في السيَّر ، وقيل : ذات سُنفارة أي ذات نسَاط . والشَّنفار : الحَفيف ؛ مشَّل به سيبويه وفسَّره السيَّرافي . وناقة ذات شُنفارة أي حِدَّة . والشَّنفرَى : امم رجل .

شنهو: الشُّنَهُبَرة والشُّنَهُبَرُ : العجوز الكبيرة ؛ عن كراع .

شهو: الشَّهْرَةُ : ظهور الشيء في نُشَنْعَةَ حتى يَشْهَرَهُ النَّاسِ. وفي الحديث: من لَبِسَ ثُنُوْبَ نُشْهُرَة وُضُوح أَلْبِسَ اللهُ ثوبَ مَذَالَة. الجوهري: الشُّهْرَة وُضُوح ، قوله «عمائم جده» مكذا في الاصل.

الأمر، وقد تشهرَ ويَشْهُرُ وَ تَشْهُراً وَشُهُرَا وَ فَاسْتَهَرَ وَ فَاسْتَهَرَ وَ فَاسْتَهَرَ وَ فَاسْتَهَرَ

أُحِبُ هُبُوطَ الوادِيَيْنِ ، وإنَّنِي لَـُشْتَهَرُ اللهِ الدِينِّـنِ غَريبُ

ويروى لَـمُشْتَهُو ، بكسر الهـاء . ابن الأعرابي : والشُّهْرَ وْ الفضيحة ؛ أنشد الباهلي :

> أفِينا تَسُومُ الشَّاهِرِيَّةَ بَعْدَما بدالك، من تشهر المُلكنساء، كوكب?

شهر المُلكِنْسَاء : سَهْر بِنِ الصَّفَرِيَّة والشَّنَاء ، وهو وقت تنقطع فيه المِيرَة ؛ يقول : تَعْرِض علينا الشَّاهِرِيَّة فِي وقت ليس فيه ميرة . وتَسُومُ : تَعْرِض. والشَّاهِرِيَّة :ضَر ب من العِطْر ، معروفة . ورجل سَهِير ومشهور : معروف المكان مذكور ؛ ورجل مَشْهور ومشهّر ؛ قال ثعلب : ومنه قول عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه : إذا قد مِثْمُ علينا عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه : إذا قد مِثْمُ علينا مَشْهَر نا أَحْسَنَكُم اسماً ، فإذا رأينا كم شَهْر نا أَحْسَنَكُم أَسْمَا ، فإذا رأينا كم شَهْر نا أَحْسَنَكُم أَسْمَا المَّنْ الاَخْتَيَار الْمُ

والشّهر : القَمَر ، سبي بذلك لشهرته وظهوره ، وقيل : إذا ظهر وقارب الكمال . الليث : الشّهر والأشهر عدد والشهور جماعة . ابن سيده : والشهر المعدد المعروف من الأيام ، سبي بذلك لأنه يُشهَر بالقبر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه ؛ وقال الزجاج : سبي الشهر شهراً لشهرته وبيانه ؛ وقال أبو العباس : الما سمي شهراً لشهرته وذلك أن الناس يَشْهَرُون وسرّه ؛ قال ابن الأثير : الشهر الهلال ، سبّي به لشهرته وظهوره ، أراد صوموا أوّل الشهر وآخره ، وفي رواية : إنما الشهر ناي أن فائدة وعشرون ، وفي رواية : إنما الشهر ، أي أن فائدة

ار تقاب الهلال ليلة تسع وعشرين لينعر ف نقص الشهر قبله ، وإن أريد به الشهر ' نفسه فتكون اللام فيه للعهد . وفي الحديث : 'سئل أي الصوم أفضل بعد شهر رمضان ? فقال : شهر الله المحرم ' ؟ أضافه إلى الله تعظيماً وتفخيماً ، كقولهم : بيت الله وآل الله ليمر ومضان وفي الحديث : شهراً عيد لا يَنقُصان ؟ يويد شهر ومضان وذا الحجة أي إن نقص عددهما في الحساب فحكمهما على النام لئلا تَحْرَجَ أُمّنه إذا في الحساب فحكمهما على النام لئلا تَحْرَجَ أُمّنه إذا لناسع أو العاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقع في الناسع أو العاشر لم يكن عليهم قضاء ولم يقع في نشركهم نقض . قال ابن الأثير : وقيل فيه غير السم الهلال إذا أهل سمي شهراً . والعرب تقول : وأيت الشهر أي وأيت هلاله ؟ وقال ذو الرامة :

يَوَى الشَّهْرَ قَبْلَ النَّاسِ وهُو نَحْيِلُ ابن الأعرابي: 'يسَمَّى القمر سَهْراً لأَنه 'يشْهَر' به ' والجمع أشْهُرْ وشُهُور.

وشاهر الأجير مشاهرة وشهاراً: استأجره الشهر؛ عن اللحياني . والمُشاهرة : المعاملة شهراً بشهر . والمُشاهرة : المعاملة شهراً بشهر . والمُشاهرة من العام ، وقال الله عز وجل : الحَجُ أشهر معلومات ؛ قال الزجاج: معناه وقت الحج أشهر معلومات . وقال الفراء : الأشهر المعلومات من الحج شوال وذو القفدة وعشر من ذي الحجة ، وإنما جاز أن يقال أشهر وهما هما شهران وعشر من ذي الحجة ، وإنما جاز أن يقال أشهر وهما قال الله تعالى : واذكروا الله في أيام معدودات فين قال العرب : له اليوم يومان مُذ لم أرة ، وإنما ويوم وبعض آخر ؛ وإنما يتعجل في يوم ونصف . هو يوم وبعض آخر ؛ قال : وليس هذا بجائز في غير الموت تقد تقمل الفيمل في أقل من الموقيت لأن الهرب قد تقمل الفيمل في أقل من

الساعة ثم يوقعونه على اليوم ويقولون : زُرْته العامَ ، ﴿ وَإِنَّا لَا الْعَامَ ، ﴿ وَإِنَّا زَارِهِ فِي يُوم منه .

وأَشْهُرَ القَومُ : أَتَى عليهم شهر ، وأَشْهَرتِ المرأة : دخلتُ في شهر ولادِها ، والعرب تقول : أَشْهُرَ ْنَا مُذْ لم نلتق أي أَتَى علينا شهر ؛ قال الشاعر :

> ما زِلتُ، مُذْ أَشْهَرَ السُّفَّارُ أَنظرُ هُم ، مِثْلَ انْسُظارِ المُضَعَّى راعِيَ الغَنَمَرِ

وأَشْهُرُ نَا مَذَ نَوْلُنَا عَلَى هَذَا المَاءَ أَي أَنَى عَلَيْنَا شَهُرَ . وأَشْهُرُ نَا : وأَشْهُرُ نَا : دخلنا في الشهر .

وقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرام ؛ يقال: الأربعة أشهر كانت عشرين من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر وبيع الأول وعشراً من ربيع الآخر ، لأن البراءة وقعت في يوم عرفة فكان هذا الوقت ابتداء الأجَل ، ويقال لأيام الحريف في آخر الصف: الصَّفَريَة ، وفي شعر أبي طالب يمدح سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم:

فَإِنْنِي والضَّوابِحَ كُلُّ يُومٍ ، وما تَتْلُو السَّفامِرَةُ الشُّهُورُ

الشُّهور : العلماء ، الواحد تشهُّر . ويقال : لفــلان فضلة اشْتَـهَر ها الناس' .

وشَهُرَ فَلَانَ سَيْفَهُ يَشْهُرَ ۗ هُ نَشْهُراً أَي سَلَتُهُ ؟ وشَهَرَهُ : انْتَضَاه فرفعه على الناس ؟ قال :

> يا ليتَ شِعْرِي عنكُمُ حَنْيِفًا ، أَشَاهِرُونَ بَعْدُنَا السَّيُوفَا

وفي حديث عائشة: خرج شاهر أسيفه راكباً راحِلته؛ يعني يوم الرّدُة، أي مُبئر ذاً له من غمده. وفي حديث ابن الزبير: من تشهر سيفه ثم وضعه فَدَمُهُ هَدَرُهُ،

أي من أخرجه من غمده للتنال، وأراد بوضَعَه ضرب به ؛ وقول ذي الرمة :

وقد لاحَ لِلسَّارِي الذي كَمَّلَ السُّرَى، على أُخْرَبَاتِ الليل، فَتَثَقُ مُشَهْرُهُ

أي صبح مشهور . وفي الحديث: ليَس مِنَّا من تَشْهَر علىنا السلاح .

وامرأة شهيرة : وهي العَريِّفة الضغمة ، وأتان مشهيرة مثلُها. والأَشاهِر ُ: بَياضِ النَّر ْجِسِ. وامرأة تشهيرة وأتان تشهيرة : عريضة واسعة .

والشَّهْرِيَّة: ضرَّب من البَرادِين، وهو بين الـبردَون والمُتَورِف من الحيل ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

> لها تَسْلَفُ يَعُود بِكُلِّ رِيعٍ ، تُحمَّى الحَوْزات واشْنَتْهَرَ الْإِفَالا

فسره فقال : واشتهر الإفالا معناه جاء بها تشبهه ، ويعني بالسَّلَفِ الفحل . والإفال : صغار الإبل . وقد سَمَّو ا سَهُر اً وشُهُيْراً ومَشْهُوراً. وشَهُران : أبو قبيلة من خَنْعَم. وشُهار : مَوضع ؛ قال أبو صخر :

ويومَ 'شهارِ قد ذكرَ ثكُ ذِكْرَهَ على 'دبنر ِ 'مجل ِ ، من العَيْشَ ِ ، نافِدِ

شهبر: الشَّهْبَرَة والشَّهْرَبة: العجوز الكبيرة. وفي الحديث: لا تَتَزَوَجَننْ سَهْبَرة ولا بَهْبَرة والشَّهْبَرة النَّهْبَرة: الكبيرة الفائية. والشَّيْهَبُور: كالشَّهْبَرة؛ وشيخ سَهْرَب وشهَبْبَر؛ عن يعقوب. قال الأزهري: ولا يقال للرجل سَهْبَرَه؛ قال شظاظ الضي ، وهو أحد اللصوص الفُتَاك ، وكان وأَي عجوزاً معها جمل حسن ، وكان واكباً على بكر له فنزل عنه وقال: أمسكي لي هذا البكر الأقضي حاجة وأعود، فلم تستطع العجوز حفظ الجملين فانفلت منها جملها ونَد، فقال:

أَنَا آتيك به ؛ فمضى وركبه ، وقال :

رُبُّ عِجوزٍ مِن نُمَيْرٍ سَهْبَرَ ۚ ، عَلَّمْتُهَا الْإِنقَاضَ بِعَد القَرْ قَرَاهُ

أراد أنها كانت ذات إبل، فأغَر تُ عليها ولم أَتَرَكَ لها غير سُورَيْهات تُنْقِض بها، والإنتقاض: صوت الصغير من الإبل ، والقَر قَرَ قَرَ : صوت الكبير ، والجمع الشّهابر ؛ وقال :

جمعت منهم عشباً شهابيرا

شهدر : الشهدارة ، بدال غير معجمة: الرجل القصير ؟ وأنشد الفراء فيه :

> ولم تَكُ شِهْدارَةَ الأَبْعَدِينَ ، ولا 'زمَّعَ الأَقْرَبِينَ الشَّرِيرَا

ورجل شِهْدارة أي فاحش ، بالدال والذال جبيعاً . شهذو : الشَّهْذارة ، بذال معجمة : الكثير الكبلام ، وقيل : العنيف في السير . ورجل شِهْذارة أي فاحش ، بالدال والذال جبيعاً .

شور : شار العسل َ يَشُوره سَوْراً وشِياراً وشِياراً ومَشَاراً ومَشَارة : استخرجه من الوَقْبَة واجْتَناه؛ قال ساعدة بن جؤية :

> فَقَضَى مَشَارتَهُ ، وحَطَّ كَأَنهُ حَلَّقُ ، ولم بَنْشَبْ عَا يَنَسَنْسَبُ ،

وأشاره واشتاره : كشاره . أبو عبيد : 'شر'ت العسل واشتر'ته اجْتَنَيْته وأُخذته من موضعه ؟ قال الأعشى :

كأن تجنيتاً ، من الزّنجبيد ل ، بات بِفِيها ، وأَدْياً مَشُورًا

شهر : 'شر'ت العسل واشتئراتُه وأشَرْتُه لغـة .

يقال : أَشِر نَيْ على العسل أَي أَعِنْتِي ، كَمَا يَقَال أَعْكِمْنِي ؛ وأنشد أبو عمرو لعدي بن زيد :

> ومَلاهٍ قَـد تَلَهَيْتُ بَهَا ، وقَصَرْتُ اليومَ في بيت عِدَادِي في سَماعٍ يأْدَنُ الشَّيْخُ له ، وحَدِيثٍ مثلٍ ماذِي مُشادِ

ومعنى يأذَن : يستمع ؛ كما قال قعنب بن أمّ صاحب:
صُمْ إذا سَيعوا خَيْراً 'ذكِر ْتُ به،
وإن ُ ذكِر ْتُ بسُوء عندهم أَذِنْوا
أَوْ بَسْمَعُوا رِيبَةً طار ُوا بها فَرَحاً
مِنْ ، وما سَيعوا من صالح دَفَنُوا

والمَاذِي : العسل الأبيض . والمُشار : المُجنّنَى ، وقبل : مشار قد أعين على أخذه ، قال : وأنكرها الأصعي وكان يروي هذا البيت : د مثل ماذي مشار ، بالإضافة وفتح الميم . قال : والمَشار الحَليّة نُشتار منها . والمَشاور : المَحابِض ، والواحد مشور " ، وهو عود يكون مع مُشتار العسل . وفي صديث عمر : في الذي يُدلي مجبل ليَشتار عسلا ؟ شار العسل يَشُوره واشتاره يَشتاره : اجتناه من خلاياه ومواضعه . والشّور : العسل المَشُور ، سُمّي بالمصدر ؟ قال ساعدة بن جؤية :

فلمًا دنا الإفراد خطُّ بِشُوْرِهِ، إلى فَضَلاتٍ مُسْتَحِيرٍ ُجبومُهـا

والمِشْوَار: ما شار به . والمِشْوَارة والشُّورة : المُوضع الذي تُعَسَّل فيه النحل إذا تَحَنَّمَا .

والشَّارَةُ والشُّورَةُ: الحُسْنَ والهشَّةَ واللَّمَاسُ، وقيل : الشُّورَةُ الهشَّة . والشُّورَةُ ، بفتحُ الشّن : اللّّباس ؛ حكاه ثعلب ، وفي الحديث : أنه أقبل رجل

وعلمه نشو ْرَة تحسَّنة ؛ قال ابن الأثير : هي بالضم ، الجَمَالُ وَالْحُسُنُ كَأَنَّهُ مِنَ الشُّورُ عَرْضُ الشَّيَّ وإظهاره ؛ ويقال لها أيضاً : الشَّارَة ، وهي الهبئة ؛ ومنه الحديث : أن رجلًا أتاه وعليه كشارَة حسَّنة ، وأُلفُها مقلوبة عن الواو ؛ ومنه حديث عاشوراء : كانوا يتخذونه عيداً ويُلبسون نساءهم فيه تُحليُّهُم وشَّارَتهم أي لباسهم الحسَّن الجميل . وفي حديث إسلام عمرو بن العاص : فدخل أبو هريرة فَتَسَايَرَ هُ الناس أي اشْنتَهَر وه بأبصارهم كأنه من الشَّارَة ، وهي الشَّارة الحسَّنة . والمشوران : المَنظَّر . ورجل سُارِ مار "، وسُمَيِّر " صَيِّر" : حسن الصورة والشُّورة ، وقيل : حسَن المَخْبَر عند التجربة ، وإنما ذلك على التشبيه بالمنظر ، أى أنه في مخبره مثله في منظره . ويقال: ما أحسن سُوارَ الرجل وشَّارَته وشَّبَارَه؛ يعنى لباسه وهيئته وحسنه . ويقـال : فــلان حسن الشَّارَة والشُّورَة إذا كان حسن الهيئة . ويقال: فلان حسن الشُّورَة أي حسن اللَّماس . وبقال : فلان حسن المشوار، وليس لفلان مشوار أي منظر. وقال الأصمعي : حسن المشوَّار أي ْمِحَرَّته وحَسَنْ ْ حين تجرُّ به . وقصدة سَرَّة أي حسناء . وشيء مَشُورِ أَى مُزَيَّنَ ۗ ؛ وأنشد :

> كأن الجراد يُعَنَّدُنَهُ ، يُباغِمُنَ طَبِّى الأنيس المَشُورَا

الفراء: إنه لحسن الصورة والشورة ، وإنه لحسن الشور والشوراد ، واحده شورة وشتوارة ، أي زينته ، وشراة ، والشارة والشورة : تشار الرجل إذا حسن وجهه ، وراش إذا استغنى ، أبو زيد : استشار أراد ، والشارة

والشُّورة: السَّمَن . واسْتَشَارَتِ الْإِبل : لبست سِمَناً وحُسْناً . ويقال : اشتارت الْإِبل إذا لَبسِها شيء من السَّمَن وسَمِنت بعض السَّمَن . وفرس شيَّر وخيل شيار : مثل جَيَّد وجياد . ويقال : جاءت الإبل شياراً أي سِماناً حِساناً ؛ وقال عمرو ابن معديكرب :

أَعَبًّاسُ ، لو كانت شِياراً جِيادُنا ، بِتَثْلِيثَ ، ما ناصَبْتَ بعدي الأحامِسَا

والشُّورَار والشَّارَة : اللباس والهيئة ؛ قال زهير :

مُقْوَرَّةً تَنْبَارَى لا سُوارَ لها الْمُوارَ لها الله الفُطُنُوعُ على الأَجْوازِ والوُرْكُ^

ورجل حسن الصورة والشورة وإنه لَصَيِّر سَيِّر أَي حسن الصورة والشَّارة ، وهي الهيئة ؛ عن الفراء. وفي الحديث: أنه رأى امرأة سَيْرة وعليها مَناجِد؛ أي حسنة الشَّارة ، وقيل : جبيلة . وخيل شيار : سِيان حسان. وأخذت الدابة مِشْوَ ارها ومَشَارتها: سَيان وحسنت هيئتها ؛ قال :

ولا مِي إلا أَن 'تقَرَّبَ وَصُلْمَهَا عَلاَةُ 'كِنازُ اللَّحمِ، ذاتُ مَشَارَةٍ

أبو عمرو: المُسْتَشِير السَّبِينَ . واسْتَشَار البعيرُ مثل اشْتَار أي سَبِن ، وكذلك المُسْتَشَيط . وقد سَّار الفرسُ أي سَبِن وحسُن . الأصمَعي : شار الدَّابَة وهو يَشُورها شَوْراً إذا عَرَضَها . والمِشُوار : ما أَبقت الدَّابَة من علَها ، وقد نَشُوراً " نِشُواراً ، لأن نعلت ٢ بناء لا يعرف إلا أن يكون فَعُولَت ،

١ في ديوان زمير : إلا القطوع على الأنساع .
 ٣ قوله « لأن نفيلت الله » هكذا بالأصل وليله الا أن نفيلت .

فيكون من غير هذا الباب . قال الحليل : سألت أبا الدُّقَيْش عنه قلت : نِشُوار أَو مِشْوار ? فقال : نِشُوار ، وزعم أنه فارسي .

وشكارها يشورها كشوراً وشواراً وشكوركها وأشاركها ؟ عن ثعلب ، قال : وهي قليلة ، كلُّ ذلك : رَاضَها أو رَكْبُهَا عَنْدُ الْعَرْضُ عَلَى مُشْتَرِيَّهَا ، وقيل : عَرَضُهَا للبيع، وقبل: كَلاها ينظرُ ما عندها، وقبل: قلُّها؟ وكذلك الأمَّة ، يقال : شُرْت الدَّابة والأمة أَشُورُهُمَا تَهُوْراً إِذَا قَلَّتِتُهُمَا ، وَكَذَلْكُ تَشُورُ ثُهُمًا وأَشَر ْتهما، وهي قلبلة .والتَّشْو بر: أَن 'تَشَوُّر َ الدابة تنظر كيف مشوارها أي كيف سير تها. ويقال للمكان الذي تشوَّرُ فه الدُّوابِّ وتعـرَض : المشُّوار . يقال : إياك والخُطّب فإنها مشوار كثير العثّار . وشُرْت الدَّابة تشوُّراً : عَرَضْتُها على البيع أَقبلت بها وأدبرت . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنـه : أنه ركب فرساً تشوره أي يعرضه . يقال : تشارك الدَّابة يشُورها إذا عَرَضها لتُّباع ؛ ومنه حديث أبي طَلَحْةَ : أَنه كَانَ تَشُور نفسه بِينَ يَدَيُ رَسُولَ اللهُ ، صنى الله عليه وسلم ، أي يعر ضُها على القَـنْل ، والقَـنْل في سبيل الله بَيْع النفس ؛ وقيل : يَشُور نفسه أي كَسْعِي وَيَخْفُ يُظهر بِذَلِكُ قُوتُه . ويقال : 'شر"ت الدابة إذا أَجْرَيْتُها لتعرف 'قَرُّتُها ؛ وفي روانة : أنه كان يَشُور نفسه على نُخر ُلَّته أي وهـو صيُّ ، والغُرْ لَهُ : القُلْفَةُ .

واشتار الفحل الناقة : كَرَ فَهَا فنظر إليها لاقبح هي أم لا . أبو عبيد : كَرَ ف الفحل الناقة وشافَها واستَشارها بمعنى واحد ؛ قال الراجز :

إذا اسْتَشَارَ العَائطَ الأبيّا

والمُسْنَـشِير : الذي يَعرفِ الحائِلَ من غيرها ، وفي

التهذّيب: الفَحْل الذي يعرفِ الحائيل من غيرها ؛ عن الأُموي ، قال:

أفز" عنها كلّ 'مسْتَشْيِدِ ' وكلّ بَكْـر ِ دَاعِر ِ مِثْشيرِ

مِنْشير : مِفْعِيل من الأَشَر .

والشُّوار والشُّور والشُّورار ؛ الضم عن تعلب : مَتاع البيت ، وكذلك الشُّوار والشُّوار لمتَّاع الرَّحْل ، بالحاء . وفي حديث ابن اللُّتُنبيَّة : أنه جاء بشُوَار كَشيرٍ ، هو بالفتح ، مَسَاع البَيْتِ . وشُوار الرجُل : ذكره وخُصْماه واسْتُه . وفي الدعاء : أَبْدَى الله سُواره ؛ الضرلغة عن ثعلب ، أي عُوْرَتُه ، وقبل : يعني مَذَاكيره . والشُّوار : فرج المرأة والرجُل ؛ ومنه قيل : سُورٌ به كأنه أَبْدَى عَوْرَتُه . ويقال في مَثَل ِ : أَشَوَارَ عَرُوسٍ تَوَى ? وشَيَوَّرَ به : فعَل به فِعْلَا يُسْتَخْيا منه ، وهو من ذلك . وتَـَشُورُ مو: خجل ؛ حكاها يعتوب وثعلب. قىال يعقوب : ضَرَطَ أَعرابي فَتَشَوَّر ، فأشار بإنهامه نحو استه وقال: إنها خَلَمْفُ نطقَتْ خَلَمْفًا، وكرهها بعضهم فقال : ليست بعربيَّة . اللحياني : تشورت الرحل وبالرحل فتنشور إذا تخطئته فَخَحل ، وقد تشورٌ الرجل .

والشُّورَة : الجَمَال الرائِع . وانشُورَة : الحَجْلة . والشُّورَة : الحَجْلة . والشُّيْرُ : الجَمِيل . والمَشارة : الدُّبْرَة النَّه في المَزْرَعة . ابن سيده : المَشارة الدُّبْرَة المقطعة للزّراعة والغراسة ؛ قال : يجوز أن تكون من هذا الباب وأن تكون من المَشْرَة .

وأشار إليه وشُوَّر : أوماً ، يكون ذلك بالكفّ والعبن والحاجب ؛ أنشد ثعلب :

> 'نسِرُ الهُوَى إِلاَ إِشَارَةَ حَاجِبِ 'هَناكِ ، وإِلاَ أَن 'تشيرِ الأَصَابِعُ'

وَشُورٌ إِلَهُ بِيدِهِ أَى أَشَارَ ؟ عن ابن السكبت. وفي الحديث: كان تشير في الصلاة ؛ أي توميء باليد والرأس أي يأمرُ ويَنهَى بالإشارة ؛ ومنه قوله للُّذي كان يُشير بأصبعه في الدُّعاء: أحَّد أحَّد ؟ ومنه الحديث : كان إذا أشار بكفَّه أشار باكلَّها ؟ أراد أن إشار اته كلُّها مختلفة ، فما كان منها في ذكر التوحيد والتشهُّد فإنه كان يُشير بالمُسبِّحة وحدها ، وما كان في غير ذلك كان نشير بكفته كلها ليكون بين الإشارَ تَين فرثق ؛ ومنه : وإذا تحَدَّث اتَّصل بها أي وصَلَ حَد بِنَّه بإشارة تؤكَّده . وفي حديث عائشة : مَن أَشار إلى مؤمن بجديدة بويـد قتلت فقد وجب دمه أي حل المقصود بها أن يدفعه عن نفسه ولو َقتَلَه . قال ابن الأثير : وَجَب هنا ا بمعنى حلَّ . والمُشيرَةُ : هي الإصبَع التي يقال لهــا السُّبَّابَة ، وهو منه . ويقال للسُّبَّابِتين : المُشير َتان. وأشار عليه بأمر كذا : أمَرَه به .

وهي الشُّورَى والمَشُورَة ، بضم الشين ، مَفْعُلَة ولا تكون مَفْعُولة لأنها مصدر ، والمَصادِر لا تجيء على مثال مَفْعُولة ، وإن جاءت على مثال مَفْعُولة ، وإن جاءت على مثال مَفْعُولة ، وإن جاءت على مثال مَفْعُول، وكذلك المَشُورَة؛ وتقول منه: شَاوَرُتُه في الأمر واستشرته بعنى . وفلان خير مشاورَة وشواراً يصلُح لِلمُشاورة . وشاورة ، مشاورة . وأشار الرجل واستشاره : طلب منه المَشُورة . وأشار الرجل ليشير لإشارة إذا أوماً بيديه . ويقال : شور رت اليه بيدي وأشرت إليه أي لوسمت إليه وألحت ليه الرائي . وأشار إليه باليد : أوماً ، وأشار عليه بالرائي . وأشار أليه بالرائي . وأشار أليه المَشُورة والمَشُورة ، لفتان . قال الفراء ؛ المَشُورة أصلها مَشُورة مُنقلت إلى مَشُورة منقلة اشتُق من المَشُورة منقلة اشتُق من

الإشارة ، ويقال : مَشُورة . أبو سعيد : يقال فلان وزير فلان وشير ه أي ممشاور ه ، وجمعه مُشوكا أ. وأشيار الناد وأشار بها وأشيو كا بها وشعها .

وحرَّة سَوْرَان : إحْدَى الحِرَارِ فِي بلاد العرَب، وهي معروفة . والقَمْقاعُ بن سَوْر : رجُـلُ من بَنِي عَمْرو بن سَيْبان بن 'ذهل بن ثعلبة ؛ وفي حديث ظبيان : وهم النَّذِين خَطُوا مَشاثِر ها أي ديارَها ، الواحدة مَشارَة ، وهي من النَّارة ، مَفْعَلَة ، والميم زائدة .

شير : سِيار ": السَّبْت في الجاهِلِيَّة ، كانت العـرب تسمى بوم السَّبْت شياداً ؛ قال :

> أَوْمَلُ أَنْ أَعِيشَ وأَنَّ يَوْمِي بِأُوَّلَ ، أَوْ بِأَهْوَنَ أَو 'جبادِ أَو التَّالِي 'دِبادِ ، فَإِنْ يَفْتَنِي ، فَمَوْنِس أَو عَروبَةَ أَو شِيَادِ وفي التهذيب : والشَّيار يوم السبت .

#### فصل الصاد المهلة

صأر : صَوْأَرْ : مَوْضِع عَاقَرَ فَيه سُحَمَ بَن وَثِيلٍ الرّياحي عَالِبَ بَن صَعْصَعَة أَبا الفَرَزُ دُق فعقر سُحَمَ خَمْساً ثَم بَدًا لَهُ وعَقَر عَالِب مائة ؛ قال جرير : لَقَدُ مَرِّني أَنْ لا تَعُدُ مُجَاشِعٍ مَ مِن الفَخْرِ ، إِلاَ عَقْرَ نِيبٍ بِصَوْأُو

صبر: في أسماء الله تعالى: الصّبُور تعالى وتقدّس ، هو الذي لا يُعاجِل العُصاة بالانتقام ، وهو من أبنية المُبالَغة ، ومعناه قريب من معننى الحليم ، والنوق بينهما أن المُذيب لا يأمَنُ العُقوبة في صِفة الصّبُور كما يأمَنُها في صِفة الحَلِم ، ان سيده:

صَبَرَ وَ عَن الشيء يَصْبِر و صَبْراً تَحْبَسَه ؛ قال الطيئة :

# قُلْتُ لَمَا أَصْبِيرُهَا جَاهِداً : وَيُعَكَ،أَمْثَالُ طَرِيفٍ قَلِيلُ !

والصُّرْ : نَصَّ الإنسان للقَتْل ، فهو مَصَّبُور . وصَمْرُ الإنسان على القَتْل : نَصْمُهُ علمه . بقال : فَتُلُّهُ صَيْراً ، وقد صَيْره عليه . وقد نَهَى رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، أن تُصْبَرَ الرُّوح . ورجل صَبُورَة ، بالهاء : مَصْبُور للقتل ؛ حكاه ثعلب . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه نَهَى عن قَـنْل شيء من الدُّوابّ صَبْراً ؟ قيل : هو أن يُمْسك الطائرُ أو غيرُه من ذوات الرُّوح يُصْمَر حَمًّا ثُم يُومَى بشيء حتى يُقْتُل ؟ قال: وأصل الصُّو الحبِّس ، وكل من حبَّس شيئاً فقد صَيرَه ؟ ومنه الحديث : نبى عن المَصْبُورة ونبهى عن صَبْر ذي الرُّوح ؛ والمُصبُورة التي نهي عنها : هي المَعْبُوسَة على المَوْت . وكل ذي روح يصبر حيًّا ثم يُومى حتى يقتل؛ فقد قتل صبرًا . وفي الحديث الآخر في رَجُل أَمسَكُ رَجُلًا وقَــَنَكَ آخر فقال : اقْتُلُوا القاتل واصَّرُوا الصَّابِرَ ؛ يعني أحبسُوا الذي حَيَسَه للمو"ت حتى يَمُوت كفعله به ؟ ومنه فيل الرجل بقدُّم فيضرَب عنقه : قُنْتُل صَبْراً ؟ يعني أنه أمسك على المَوْت ، وكذلك لو حَبَس رجُل نفسه على شيء يُويدُه قال : صَبَرُ تُ نفسى ؟ قال عنترة يذكر حرُّباً كان فيها :

> فَصَبَرَ ْتُ عارِفَهُ الذلك 'حرَّةَ تَرَ ْسُو ، إذا نَفْسُ الجبان تَطَلَّعُ

يقول: حَبَسَت نفساً صابِرة . قال أبو عبيد: يقول إنه حَبَس نفسَه . وكلُّ مَن قَنْتِل في غير مَعْرَكُمْ

ولا حَرْب ولا خُطَّا ، فإنه مَقْتُول صَبْراً . وفي حديث ابن مسعود:أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نَهَى عن صَبْرِ الرُّوحِ ، وهو الخِصاءُ، والخِصاءُ صَبْرٌ " شديد ؛ ومن هذا يَمينُ الصَّبْرِ ، وهو أن مجبِسَه السلطان على السمين حتى مجلف ما ، فلو حلك إنسان من غير إحلاف ما قيل : حلَّف صَبْراً . وفي الحديث : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينَ مَصْبُورَ ۚ كَاذَبًّا ، وَفَي آخَرٍ : على يَمِينِ صَبْرٍ أَي أُلْزِم بها وحُبْسِ عليها وكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم ، وقيل لهما مَصْبُورة وإن كان صاحبُها في الحقيقة هو المَصْبُور لأنه إنما تُصِيرَ من أجُلها أي تُحيس ، فو ُصفت بالصُّبُر وأُضيفت إليه مجازاً ؛ والمَصْبورة : هي اليَمين ، والصَّبْر : أَن تأخذ يَمين إنسان . تقول : صَبَر ْتُ يَمِينه أي حلَّفته . وكلُّ من حَبَسْتُه لقَتل ِ أو يَمِين ، فهو قتل ُ صَبْرٍ . والصَّبْر ُ : الإكراه . يقال : صَبَرَ الحاكم فُلاناً على كِين صَبْراً أي أكرهه . وصَبَرْت الرَّجل إذا حَلَّفته صَبْراً أو قتلتَه صَبْراً. يقال : قُتُل فلان صَبْراً وحُلَّف صَبْراً إذا تحبس. وصَبَرَهُ : أَحْلُفه يَمِين صَبْرٍ ، يَصْبِرِهُ . ابن سيده : ويتمين الصَّبْرِ التي يُمسكنكُ الحَكَم عليها حَى تَحْلِف ؛ وقد حَلَف صَبْراً ؛ أنشد ثعلب :

> فَأُوْجِعِ الجَنْبَ وأَعْرِ الظَّهْرَا ، أو بَيْلِيَ اللهُ بَيْنِاً صَبْرًا

> > وصَبَرَ الرجلَ يَصْبِرُهُ : لَـزَمَهُ .

والصَّبْرُ : نقيض الجَرْع ، صَبَرَ يَصَبِرُ صَبْراً ، فهو صابِرِ وصَبُود ، والأنثى صَبُود ، والأنثى صَبُود أيضاً ، بغير هاء ، وجمعه صُبُر . الجوهري : الصَّبر حَبْس النفس عند الجزع ، وقد صَبَرَ فلان عند المُضيبة يَصْبُراً ، وصَبَرَ ثُهُ أَنَا :

حَبَسْته . قال الله تعالى : واصْبِير ْ نفسَك مع الذينَ يَدْعُونَ رَبَّهِم . والتَّصَبُّر ْ : تَكَلَّفُ الصَّبْرِ ؛ وقوله أَنشده ابن الأعرابي :

## أَدَى أَمَّ زَيْدٍ كُلُتُمَا جَنَّ لَيْلُهُا تُبْكِنِّي على زَيْدٍ ، ولَيْسَتَ بِأَصْبَرَا

أراد : وليست بأصبر من ابنها ، بل ابنها أصبر ُ منها لأنه عاقُّ والعاقُّ أصبَر ُ من أَبُورَيْه . وتُصَبَّر وأصْطَبَرَ : جعل له صَبْراً . وتقول : أصْطَبَرْتُ ولا تقول اطَّبَرَ ْتُ لأَن الصاد لا تدغم في الطاء ، فإن أردت الإدغام قلبت الطاء صاداً وقلت اصَّبَر تُ. وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أن الله تعالى قال : إنتي أنا الصَّبُور ؛ قال أبو إسحق : الصَّبُور في صفة الله عز وجلَّ الحَكمِ . وفي الحديث : لا أَحَدَ أَصْبَرُ على أَذَّى يَسْمَعُهُ من الله عز وجل ؟ أي أشد حلماً على فاعل ذلك وترك المُعاقبة علمه . وقولهِ تعالى : وتَوَاصَوْا بالصَّبْرِ ؛ معناه : وتَوَاصَوْا بالصبر على طاعة الله والصَّبْرِ على الدخول في مُعاصِيه . والصَّبْرُ : الجَرَاءة ؛ ومنه قوله عز وجلَّ : فما أَصْبَرَ هُمْ على النار ؛ أي ما أَجْرَ أهُمْ على أعمال أهل النار . قال أبو عمرو : سألت الحلمي عن الصبر فقال : ثلاثة أنواع : الصَّبْرِ ُ على طاعة الجَبَّار ، والصَّبُر على معاصى الجنبَّاد ، والصَّبر على الضَّبر على طاعته وتَرْك معصيته . وقال ابن الأعرابي : قال عُمر : أَفضل الصَّابِر التَّصَبِر . وقوله : فَصَبِّر " جَميل ؛ أي صَبِّر ي صَبْر " جَميل . وقوله عز وچل : اصيروا وصابروا ؛ أي اصيروا واثنبُنُوا على دينيكم ، وصابروا أي صابروا أعداء كُم في الجِهاد . وقوله عز وجل : اسْتَعينوا بالصَّبْرِ ؟ ١ قوله « الحليحي » وقوله « والصبر على مماسي النع » كذا بالأصل.

أي بالثبات على ما أنم عليه من الإيمان . وستهر الصير : شهر الصيوم . وفي حديث الصوم : صم شهر الصير وأصل الصير المنب ، وسير الصير المنا فيه من حبس الحبس ، وسير الصوم صبراً لما فيه من حبس النفس عن الطعام والشراب والتكاح . وصبر به يصبر صبراً : كفل ، وهو به صبير . والصبير : نصبر أصبراً وصبارة أي كفل ، وهو به صبير . والصبير : في الكفيل ؛ تقول منه : صبر أن أصبر أن بالضم ، عبراً وصبارة أي كفيلا . وفي حديث الحسن : عا رجل أي أعطني كفيلا . وفي حديث الحسن : عبراً ومبيراً ؛ هو الكفيل . وصبير القوم : زعيمهم صبيراً ؛ هو الكفيل . وصبير القوم : زعيمهم المنقد م في أمورهم ، والجمع مصبراء . والصبير : السحاب الأبيض الذي يصر بعضه فوق بعض درجاً ؛ الله يصبرا ، والصبير : قال يصف حبيشاً :

#### ككر فيئة الغيث ذات الصبيبر

قال ابن بري: هذا الصدر مجتمل أن يكون صدرًا لبيت عامر بن جوين الطائي من أبيات :

> وجادِية من بننات المُلُو ك ، فَعَقَعْت الحَيْل خَلْمُخالَما

ككر فيئة الغيث ذات الصبي ر ، تأتي السحاب وتأتالها

قال : أي رُبِّ جارية من بَنات المُلُوكِ قَعْقَعَتُ خَلَّخَالَهَا لِمَا أَغَرَّتَ عليهم فَهُرَ بَتْ وعَدَت فسيع صَوْتَ خَلَّخَالَهَا ، ولم تكن قبل ذلك تَعْدُو . وقوله : كَكِرْ فِئَة الفَيْث ذات الصبير أي هذه الجارية كالسَّحَابة البَيْضَاء الكشيفة تأتي السَّحَاب أي تقصيد إلى مُجملكة السَّحاب . وتأتالُه أي تُصليحه ، ونصب وأصله تأتو له من الأول وهو الإصلاح ، ونصب

تأتالَها على الجواب ؛ قال ومثله قول لبيد :

بِصَبُوحِ صَافِيةَ وجَذَب كَرِينَةٍ ، بِبُو َتُرَ تَأْتَالُهُ إِبْهَامُهَا

أي تُصلِح هذه الكرينة ، وهي المُفتَّبة ، أو تار عودها بإبهامها ؛ وأصله تأتوكه إبهامها فقلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ؛ قال : وقد مجتمل أن يكون ككر فيشة الغيث ذات الصير للخنساء ، وعده :

> تَرْمُيٰ السَّحابَ ويَرْمِي لَهَا وقله :

ورَجْرَاجَة فَوْقَهَا بَيْضُنا ، عليها المُضَاعَفُ ، زُفْنا لَهَا

والصّبير : السعاب الأبيض لا يكاد يُمطِر ؛ قال رُسُنَد بن رُمَيْض العَنَزيّ :

تَرُوح إليهم عَكَرَ نُراغَى ، كأن دويتها رَعْدُ الصّبير

الفراء: الأصار السعائب البيض ، الواحد صبر وصبر ، بالكسر والضم ، والصبير : السعابة البيضاء ، وقيل : هي القطعة من السعابة تراها كأنها مصبورة أي محبوسة ، وهذا ضعيف . قال أبو صنفة : الصبير السعاب يثبت يوماً وليلة ولا يبرّح كأنه يُصبَرُ أي محبس ، وقيل : الصبير السعاب الأبيض ، والجمع كالواحد، وقيل : جمعه صُبر ، قال ساعدة بن جؤية :

فارْم ِ بِهِم لِيَّة َ وَالْأَخْلَافُ ، جَوْزُ َ النُّعَامَى صُبُراً خِفَافًا

والصُّبَارة من السحاب : كالصَّبِير .

وصَبَرَ ۚ : أَو ْثَقَهُ . وفي حديث عَمَّار حين ضرَبهُ عَمَّانَ : فلمَّا عُوتِب في ضَرْبه إياه قال : هذه بَدي

لِعَمَّار فَلْمُصَطَّسِر ؛ معناه فليقتص . يقال : صَبَرَ فَلان فلاناً لولي فلان أي حبسه ، وأصبر و أقصه منه فاصطبر أي اقتص . الأحبر : أقاد السلطان فلاناً وأقصه وأصبر و بعني واحد إذا قتله يقود ، وأباء و مثله . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، طعن إنساناً بقضيب مداعبة فقال له : أصبر في ، قال : اصطبر ، أي أقد في من نفسك ، قال : اصطبر ، أي أقد في من نفسك ، واصطبر أي اقتص منه . وأصبر فلان من خصه واصطبر أي اقتص منه . وأصبر والحاكم أي

وصَبِيرُ الحُوانِ : رُفَاقَة عَرِيضَة تُبْسَطُ تحت ما يَوْكُل من الطَّعَام . ابن الأَعرابي : أَصْبَرَ الرجل إذا أَكُل الصَّبِيرَة ، وهي الرُّقَاقة التي يَغْيِرُ فُ عليها الحُبُّالِ طَعام العُرْس .

والأَصْبِرَةُ مَنَ الْفَنَمَ وَالْإِبْلُ ؛ قَالَ ابْنَ سَيْدُهُ وَلَمُ أُسْبِعَ لِمَا بُواحِد : التي تَرُوحِ وتَغَدُّو عَلَى أَهْلُهَا لَا تَعْرُبُ عَنْهِم ؛ وروي بيت عَنْرَةً :

> لها بالصَّيْف أَصْبِيرَ ۚ وَجُلَّ ، وسِن من كَراثِمِها غِزَارُ

الصّبر والصّبر : جانب الشيء ، وبُصْر مثله ، وهو حر ف الشيء وغلطه . والصّبر والصّبر : ناحية الشيء وحر فه ، وجمعه أصبار . وصُبر الشيء : أعلاه . وفي حديث ابن مسعود : سد رة المُنتَمى صُبر الجنة ؛ قال : صُبر ها أعلاها أي أعلى نواحيها ؟ قال النبر بن تو لب يصف روضة :

عَزَبَتْ ، وباكرَها الشَّتِيُ بِدِيمَة وَطُفاء ، تَمُلَّـؤُها إلى أَصْبارِها

وأدْ هَنَى َ الكأس إلى أصبارها ومَلأها إلى أصبارها أي إلى أعاليها ورأسها . وأخذه بأصباره أي تامًّا بجميعه . وأصَّار القبر: نواحيه . وأصَّار الإناء: جوانبه . الأصمعي: إذا لَقيَ الرجل الشَّدة بكمالها قيل: لَقيها بأصبادها .

> والصُّبْرَة : ما مُجمع من الطعام بلا كيُّل ولا وَزُّن بعضه فوق بعض . الجوهرى : الصُّبرة واحدة صَبَرِ الطَّعَامِ . يقال : اشتريت الشيء صُبْرَةً أي بلا وزن ولا كيل . وفي الحديث : مَرٌّ على 'صبْرَة طَعَام فأُدخل يَدَه فيها ؟ الصُّبْرة : الطعام المجتمع كالكُومَة . وفي حديث تُعمَر : دخـل على النبي ، صلى الله عليه وسلم، وإنَّ عند رجليه قَرَ ظاً مَصْبُوراً أي مجموعاً ، قد 'جعل 'صبرة كصبرة الطعام . والصُّرَّة : الكُدُّس ، وقد صَرَّرُوا طعامهم .

> وفي حديث ابن عباس في قوله عز وجل : وكان عَرْشُهُ عَلَى الماء ، قال : كان يَصْعَد إلى السماء مجار من الماء ، فاستَصْبَر فعاد صَبِيراً ؛ اسْتَصْبَر أي استكنتف، وتراكم، فذلك قوله: ثم استوى إلى السماء وهي 'دخَان ؛ الصَّبير : سَحاب أبيض متكاثف يعني تَكاثَفَ البُّخار وتَراكَم فصار سَحاباً. وفي حديث طَهْفة : ويسْتَحْلُب الصَّبِير ؛ وحديث ظبيان : وسَقَوْهُم بِصَبِيرِ النَّبْطَلُ أَي سَحاب الموثت والمكلاك .

> والصُّبْرة: الطعام المَنْخُول بشيء شبيه بالسَّرَنْدا. والصُّبْرَةُ: الحِمَادَةُ الغليظةُ المجتمعةُ ، وجمعها صِبَادٍ . والصُّبَارة ، بضم الصاد : الحبارة ، وقيل : الحبارة المُلْس ؛ قال الأعشى :

> > مَنْ مُبْلِغٌ سَيْبان أَنَّ المَرْءَ لَم الْخِلْتِق الصاراة ?

قال ابن سیده : ویروی صِیَارَهٔ ؛ قال : وهو نحوها ١ قوله « بالسرند » هكذا في الأصل وشرح القاموس .

في المعنى، وأورد الجوهري في هذا المكان:

مَنْ مُبلِغٌ عَمْراً بأَنَّ المَرْءَ لِم فَيُخْلِقُ مُصادَهُ ؟

واستشهد به الأزهري أيضاً ، وبروى صَبَاده ، بفتح الصاد، وهو جمع صَبَار والهاء داخلة لجمع الجمع ، لأن الصَّبَارَ جمع صَبْرة ، وهي حجارة شديدة ؟ قال ابن بري : وصوابه لم يخلق صباره ، بكسر الصاد ، قال : وأما صبارة وصبارة فليس بجمع لصَبْرة لأن فَعالاً ليس من أبنية الجموع، وإنما ذلك فعال ، بالكسر ، نحو حجار وجمال ؛ قال ابن بري : البيت لعَمْرو بن ملقط الطائي مخاطب بهذا الشعر عمرو بن هند، وكان عمرو بن هند قتل له أَخ عنه 'زرار'ة بن عُد'س الدَّار مي ، وكان بين عبرو بن ملْقُط وبين 'زرار'ة شَرِهُ ، فحرَّض عَبرو ابن هند على بني دارم ؛ يقول : ليس الإنسان مججر فيصبر على مثل هذا ؟ وبعد البنت :

> وحَوادث الأَيام لا يَبْقَى لِمَا إِلَّا الحِمارِهِ ها إن عمزة أمّه بالسَّفْح ، أسفلَ من أوارَهُ تَسْفِي الرِّياحِ خِلال كَشْـ حَيْه ، وقد سَكَبُوا إِزَارَهُ فاقتل 'ژرارة ، لا أري

وقبل : الصَّارة قطعة من حجارة أو حديد . والصُّبُر : الأرض ذات الحَصَّاء ولست بغلظة ، والصُّبْرُ فيه لغة ؛ عن كراع .

في القوم أوفى من زُرَارَهُ !

ومنه قسل للحَرَّة : أم صَيَّاد . أبن سيده : وأمُّ

صَبَّار ، بتشديد الباء ، الحرَّة ، مشتق من الصُّبُرِ التي هي الأرض ذات الحَصْباء ، أو من الصُّبَارة ، وخَصَّ بعضهم به الرَّجْلاء منها . والصَّبْرة من الحجارة : ما اسْتد وغَلُظ ، وجمعها الصَّبار ؛ وأنشد للأعشى:

## كأن تَوَنَّمُ الْمَاجَاتِ فيها ، 'فَبَيْلُ الصَّهُعِ ، أَصُوَاتِ الصَّبَادِ

الهاجات: الضّادع؛ بنبّه نقيق الضادع في هذه المن بوقع الحجادة . والصّبير: الجَبَل . قال ابن بري : ذكر أبو عمر الزاهد أن أم صَبّاد الحرّة ، وقال الفزادي : هي حرة ليلي وحرّة الناد ؛ قال : والشاهد لذلك قول النابغة :

## تدافيع الناسَ عنّا حين نَرْ كَبُها، من المظالم تُدْعَى أُمَّ صَبّاد

أي تَدَّفَعُ الناس عنّا فلا سَبِيل لأحد إلى غَزُونا لأنها تمنعهم من ذلك لكونها غليظة لا تَطكُوها الحيل ولا أيضار علينا فيها ؟ وقوله : من المظالم هي جمع مظلمة أي هي حرّة سوداء مُظلمة . وقال ابن السكتيت في كتاب الألفاظ في باب الاختلاط والشرّ يقع بين القوم : وتدعى الحرّة والمَضْبَةُ أمَّ صَبّار . وروي عن ابن شميل : أن أم صَبّار هي الصّفاة التي لا يحيك فيها شيء . قال : والصّبّارة هي الأرض الغليظة المُشرفة لا نبت فيها ولا تُنشيت شيئاً ، وقيل : هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة، وإنما هي وقيل : هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما قبل . في أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما قبل . في أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّار ، ولا تسمّى صَبّارة ، وإنما هي أم صَبّارة ، وله نسم المؤلمة .

قال : وأما أمّ صَبُّور فقال أبو عمرو الشبباني : هي المَضْبة التي ليس لها منفَذ . يقال : وقع القوم في أمّ صَبُّور أي في أمر ملتبس شديد ليس له منفَذ كهذه المَضْبة التي لا منفَذ لها؛ وأنشد لأبي الغريب النصري:

# أَوْقَعَهُ اللهُ بِسُوء فَعَلِهِ في أمَّ صَبُّور ، فأَودَى ونَشِبُ

وأم صبّار وأم صبّور ، كلناهما : الداهية والحرب الشديدة . وأصبر الرجل : وقع في أم صبّور ، وهي الداهية ، وكذلك إذا وقع في أم صبّار ، وهي الحرة . يقال : وقع القوم في أم صبّور أي في أم شديد . ابن سيده : يقال وقعوا في أم صبّار وأم صبّار وأم صبّار وأم صبّار وأم صبّار وأم مبار وأم مبار و أله بالباء ، قال : هكذا قرأته في الألفاظ صبّور ، كأنها بالباء ، قال : وفي بعض النسخ : أم صبّور ، كأنها مشتقة من الصيّارة ، وهي الجبارة . وأصبر الرجل إذا جلس على الصيبير، وهو الجبل والصبّارة : صمام القار ورة . وأصبر رأس الحو جكلة بالصبّار ، وهو السيّداد ، ويقال المستداد القعولة والبُلنبُلة اوالعر عُرة . والصيّب : واحدته صيّب واحدته صيّب والمرتور ؛ قال الفرزدق :

#### يا ابن الحَليَّةِ ، إنَّ خَرَّبِي مُرَّة ، فيها مَذَاقَة حَنْظَل وصُبُور

قال أبو حنيفة : نبات الصّبر كنبات السّوسن الأخضر غير أن ورق الصّبر أطول وأعرض وأنتخن كثيراً ، وهو كثير الماء جداً . الليث: الصّبر ، بكسر الباء ، مُصادة شجر ورقها كقُر ب السّكاكين طوال غلاظ ، في خضرتها غبرة وكُهدة مُقشَعِراً والمنظر ، غرج من وسطها ساق عليه تؤثر أصفر تبع الرّبع . الجوهري : الصّبر هذا الدّواء المره ، ولا يسكن الأ

أَمَرُ مِن صَبْرٍ ومَقْرٍ وحُضَضُ

إنشاده أمَرً ، بالنصب ، وأورده بظاءين لأنه يصف حَيَّة ؛ وقبله :

أَرْقَشَ ظَمْآن إذا عُصْرَ لَفَظُ

والصُّبَارُ ، بضم الصَّاد : حمل شجرة شديدة الحموضة أَشد حُموضة من المَصْل له عَجَمٌ أَحمر عَريض يجلَب من الهند، وقيل : هو النمر الهندي الجامض الذي يُتِدَاوَى به .

وصَبَارَّة الشَّاء ، بتشديد الراء : شدة البَرْد ؛ والتخفيف لغة عن اللحاني . ويقال : أَنيته في صَبَارَّة الشَّاء أَي في شدَّة البَرْد . وفي حديث علي ، وضي الله عنه : 'قلمُتم هذه صَبَارَّة القُرْ ؛ هي شلاه البرد كحمارًة القَرْ ؛ هي شلاه البرد كحمارًة القَرْ .

والصُّبْرُ : قبيلة من غَسَّان ؛ قال الأخطل :

تَسَأَله الصُّبُرُ مَن غَسَّانَ ، إذ حَضَرُوا ، والحَزَنُ: كيف قَراك الغِلْمَةُ الجَشَرُ?

الصَّبْر والحَـزَن:قبيلتان ، ويروى: فسائل الصَّبْر من غَسَّان إذ حضروا ، والحَـزَن َ ، بالفتح، لأنه قال بعده:

> 'يُعَرَ' فونك رأس ان الحُيْبَاب ، وقد أمسى ، وللسَّيْف في خَيْشُومه أَثَرُ '

يعني عُمير بن الحُباب السُّلَمي لأنه قَمْتِل وحُمِل وأُسهُ إلى قبائل غَسَّان ، وكان لا يبالي بهرِم ويقول: ليسوا بشيء إنما هم جَشَرُه .

وأبو صَبْرَ ١٠ : طائر أحبر البطن أسور الرأس والجناحين والذَّنب وسائره أحمر .

١ قوله « ابو صبرة النع » عبارة القاموس وابو صبيرة كجيئة.
 طائر احمر البطن اسوم الظهر والرأس والذب .

وفي الحديث: مَنْ فَعَلَ كذا و كذا كان له خيراً من صبير ذهباً ؛ قيل : هو اسم جبل باليمن، وقيل: إنما هو مثل مبل حبك صير ، بإستاط الباء الموحدة ، وهو جبل لطيء ؛ قال ابن الأثير : وهده الكلمة جاءت في حديثين لعلي ومعاذ : أما حديث علي فهو صير ، وأما روابة معاذ فصبير ، قال : كذا فرق بينهما بعضهم .

صحو: الصّحراء من الأرض: المُستوية في لِبنِ وغلط دون القنف ، وقيل: هي الفضاء الواسع ؟ زاد ابن سيده: لا نبات فيه . الجوهري: الصّحراء البَرِّيَّة ؟ غير مصروفة وإن لم تكن صفة ، وإغا لم تصرف للتأنيث ولزوم حرف التأنيث لها ، قال : وكذلك القول في بُشرى . تقول : صَحراء واسعة ولا تقل صَحراء قندخل تأنيثاً على تأنيث . قال ابن شيل : الصّحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجر د ليس بها شجر ولا إكام ولا حِبال مَلْساء . يقال : صحراء بيا شجر والصّحر والصّحرة .

وأصحر المكان أي اتسع . وأصحر الرجل : نزل الصحراء . وأصحر المكان أي اتسع . وأصحر الرجل إلى الصحراء ، وفيل : أصحر الرجل إذا ... كأنه أفضى إلى الصحراء التي لا حَمَر بها فانكشف . وأصحر القوم إذا برزوا إلى فضاء لا يُواريهم شيء . وفي حديث أم سلمة لمائشة : سكن الله عُقيراك فلا تصحرها ؛ معناه لا تنبر زيها إلى الصحراء ؛ قال اب الأثير : هكذا جاء في هذا الحديث متعدياً على حذف الجار والصحاري ، ولا يجمع على صحرا والجمع الصحارى والصحاري ، ولا يجمع على صحرا وات وصحار ، ولا يكسر على فنمل لأنه وإن كان صفة فقد غلب عليه يكسر على فنمل لأنه وإن كان صفة فقد غلب عليه

الاسم. قال الجوهري: الجمع الصُّعاري والصُّعر أوات، قال : وكذلك جمع كل فعلاء إذا لم يكن مؤنث أَفْعَلَ مثل عَذْراء وخَيْراء ووَرُقاء اسم رجل ، وأصل الصُّعاري صَعاري" ، بالتشديد ، وقد جاء ذلك في الشعر لأنك إذا جمعت صَحْراء أدخلت بين الحاء والراء ألفاً وكسرت الراء ، كما يُكسر ما بعد ألف الجميع في كل موضع نحو مساجد وجَعافر ، فتنقلب الأَلْف الأُولَى التي بعــد الراء ياءً للكسرة التي قبلها ، وتنقلب الألف الثانية التي للتأنيث أيضاً ياء فتدغَم، ثم حذفوا الياء الأولى وأبدلوا من الثانية ألفاً فقالوا صحارى ، بفتح الراء، لتسلم الألف من الحذف عند التنوين ، وإنما فعلوا ذلك ليفرقوا بين الياء المنقلبة منَ الألف للتأنيث وبين الياء المنقلبة من الألف التي ليست للتأنيث نحو ألف مَر متى ومغزاى ، إذ قالوا مَرَ امي ومَعَازِي، وبعض العرب لا مجذف الساءَ الأولى ولكن مجذف الثانبة فيقول الصُّحاري بكسر الراء ، وهذه صَحال ، كما يقول جَوال . وفي حديث على : فأصْحر لعد ُو الله وامْض على بُصيرَتك أي كُنْ من أمره على أمر واضع منكشف، من أَصْعَرَ الرحِل إذا خرج إلى الصَّعراء. قال ابن الأثير: ومنه حديث الدعاء : فأصحِر ْ بي لِفَصَبَكُ فَر بِداً . والمُصاحر ُ: الذي يِقائـل قر ْنه في الصُّعراء ولا

والصَّحْرة : جَوْبة تَنْجاب في الحرَّة وتكون أَرضاً ليَّنة 'تطيف بها حجارة ، والجمع صُحَرَّ لا غير؛ قال أبو ذريب يصف يَراعاً :

سَبِي من يَراعَتِه نَفاهُ أَنَيْ مَدَّهُ صُعْرَ وَلُوبُ

قوله سَبِي أي غريب ، والكيراعة ههنا : الأجَمة . ولكيبته صَعْرَة تَجْرَة إذا لم يكن بينك وبينه شيء،

وهي غير 'مجراة ، وقيل لم 'مجركا لأنهما اسمان جعلا اسماً واحداً. وأخبره بالأمر صَحْرَة كَحْرَة '، وصَحْرَة بَحْرَة أي قَبَلًا لم يكن بينه وبينه أحد.

وأبرز له ما في نفسه صَحَاراً: كأنه جاهر و به جِهاداً. والأَصْحَرُ : قريب من الأَصهَب ، واسم اللَّوْن الصَّحَرُ ، والصَّحَرَ ، وقيل: الصَّحَرُ ، غُبرة في حُمْرة خنية إلى بياض قليل ؟ قال ذو الرمة :

كُنْدُو كَفَائِسَ أَشْبَاهاً كَمَمْلَجة ، صُعْرُ السَّرابِيل فِي أَحْشَامًا قَبَبُ

وقيل: الصُّعْرة حمرة تضرِب إلى غُـبرة؛ ورجل أَصْعَر وامرأة صَعْراء في لونها.الأصعي: الأَصْعَرُ نحو الأَصْبَح، والصُّعْرة لَـوْن الأَصْعَر، وهو الذي في رأسه 'شقرة.

واصعار النبت اصعيرار ]: أخذت فيه حمرة ليست بخالصة ثم هاج فاصفر فيقال له : اصعار . واصعار السننبل : احمر ، وقيل : ابيضت أوائله . وحماد أصعر اللون ، وأتان صعرد ناهم اللون ، وأتان صعرد المم اللون ، والصعر الممدر .

والصّعُور أيضاً: الرّمُوح يعني النّعُوح برجلها . والصّعِيرة: اللّـبَن الجليب يغلى ثم يصب عليه السبن فشرب شرباً ، وقيل : هي تحض الإبل والغنم ومن المعنزى إذا احتيج إلى الحسو وأعوز َهُمُ الدقيق ولم يكن بأرضهم طَبَخُوه ثم سَقَوه العليل حاداً ؟ وصَحره يتصحره صحراً : طبخه ، وقيل : إذا أسخت الحليب خاصة حتى مجترق ، فهو صحيرة ، والفيل كالفعل ، وقيل : الصّعيرة اللبن الحليب يسخن ثم يدر عليه الدقيق ، وقيل : هو اللبن الحليب يسخن وهو أن يلقى فيه الرّضف أو يجعل في القدار فيغلى فيه قو رد واحد حتى مجترق ، والاحتراق قبل الغلب ين

وربما جعل فيه دقيق وربما جعل فيه سمن ، والفعل كالفعل ، وقيل: هي الصَّحرِيرة من الصَّحرِ كالفَهرِيرة من الفِهْر .

والصُّعَيْراء ، ممدود على مثال الكُدّيْراء : صِنْف من اللبن ؛ عن كراع ، ولم يُعيّنه .

والصَّحِيرِ: من صوَّت الحمير ، صَحَرَ الحمار يَصْحَرَ صَحَرِ الحمار يَصْحَرَ صَحَيراً وصُحَاراً ، وهو أَشد من الصَّهيل في الحيل. وصُحَاد الحيل : عرَّقها ، وقيل : حُمَّاها . وصَحَرته الشَّمِس : آلَـمَتُ دماغه .

وصُحْرُ: اسم أَخت لُقْمَانَ بن عاد. وقولهم في المُثل: ما لي دَنْب إلا ذنب صُحْرَ ؛ هو اسم امرأة عُوقبت على الإحسان ؛ قال ابن بري : صُحْرُ هي بنت لقمان العادي وابنه لُقيم ، بالمم ، خرجا في إغارة فأصابا إبلا ، فسبق لُقيم فأتى منزله فنحرت أخته صُحْرُ جَزُ وراً من عَنيته وصنعت منها طعاماً تتجف به أباها إذا قدم ، فلما قدم لُقْمَانَ قدَّ مت له الطعام ، وكان بحسد لقيماً ، فللطمها ولم يكن لها ذنب . قال : وقال ابن خالويه هي أخت لقمان بن عاد ، وقال : إنَّ ذنبها هو أَن لقمان رأى في بيتها نُخامة في وصُحارَ : امم رجل من عبد القيئس ؛ قال جرير :

لقیت صُحارَ بنی سِنان فیهم حَدَباً، کأعصل ِمایکون صُحار

ويزوى: كأفظم ما يكون صُحار. وصُحاد: فبيلة. وصُحاد: مدينة عُمَان. قال الجوهري: صُحاد، بالضم، قَصَبَة عُمان ما يلي الجبل، وتُؤام قَصَبَتها ما يلي السّاحل. وفي الحديث: كُفّن رسول الله، على الله عليه وسلم، في تُوبين صحاديثين عصاديثين عصاد : قرية باليمن نسب الثوب إليها، وقيل:

هو من الصُّعْرة من اللَّوْن ، وثَوْب أَصْعَر وصُعارِيّ . وفي حديث عثمان: أنه رأى رجلًا يقطَّع سَمُرة بِصُعَرات الَّهَام ؛ قال ابن الأثير : هو اسم موضع ، قال : واليَّمام سَجْرَ أَو طير .

والصّعَيرات : جمع مصغر واحده مصرة ، وهي أرض ليّنة تكون في وسَط الحرّة . قال : هكذا قال أبو موسى وفَسَر اليّمام بشجر أو طير ، قال : فأما الطير فصحيح ، وأما الشجر فلا يُعرف فيه يَمام، بالياء ، وإنما هو تُمّام ، بالناء المثلثة ، قال : وكذلك ضبطه الحازمي ، قال : هو مُصحيرات الشّمامة ، ويقال فيه الشّمام ، بلا هاء ، قال : وهي إحدى مراحل الني ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر .

صخو: الصَّفرة: الحجر العظيم الصُّلْب ، وقوله عز وجل: يا بُنكي إنها إن تَكُ مِثْقال حَبَّة من خَردَل فَتَكن في صَخْرة أو في السموات أو في الأرض باقال الزجاج: قيل في صَخْرة أي في الصَّخرة التي تحت الأرض ، فالله عز وجل لطيف باستخراجها ، خبير مكانها . وفي الحديث: الصَّغرة من الجنة بويد صَخْرة بيت المَقدس، والصَّغرة : كالصَّغرة، وصَغرة وصغرة وصغرة وصغرة وصغرة وصغرة وصغرة وصغرات .

ومكان صغير ومُصْغِر : كثير الصَّغْر . والصَّاخِرَة : إناءٌ من خَزَف . والصَّغير : نبنت .

وَصَخْرُ بن عمرو بن الشَّريد : أَخُو الْحَنْساء .

والصَّاخِر : صوَّت الحديد بعضه على بعض .

صدر: الصَّدُر: أَعلى مقدَّم كل شيء وأُوَّله ، حتى إنهم ليقولون: صَدُّر النهار والليل ، وصَدُّر الشَّمَاء والصيف وما أشبه ذلك مذكَّراً ؛ فأما قول الأَعشى:

وتَشْرَقُ بالقَوْل الذي قد أَذَعْتُه ، كما شَرِقَتْ صَدْر القَناة من الدَّمِ قال ابن سيده : فإن شئت قلت أنث لأنه أراد القناة، وإن شئت قلت إن صَدْر القَناة قَناة ؛ وعليه قوله :

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَات رِماح، تَسَفَّهُتُ

أعاليها كمر الراياح النسواسيم والصَّدُّر : واحد الصُّدُّور ، وهو مذكر ، وإنما أنثه الأعشى في قوله كما شر قتت صدر القناة على المعنى ، لأن صَدُّر القَناةِ من القَناةِ ، وهو كقولهم : ذهبت بعض أصابعه لأنهم يؤنَّتُون الاسم المضاف إلى المؤنث، وصَدُر القناة : أعلاها . وصَـدُر الأَمر : أوَّله . وصَدُر كُلُّ شيء : أوَّله. وكُلُّ مَا وَاجِهِكَ: صَدُّرٌ ، وصدر الإنسان منه مذكر ؛ عن اللحاني ، وجمعه 'صد'ور، ولا يكسّر على غير ذلك. وقوله عز وجل: ولكن تَعْمَى القُلُوبِ التي في الصُّدُورِ ؛ والقلبُ لا يكون إلا في الصَّدُّر إنما جرى هذا على التوكيد، كما قال عز وجل : يقولون بأَفواههم ؛ والقول لا يكون إلا بالفَم لكنه أَكَّد بذلك ، وعلى هذا قراءة من قرأً : إنْ هذا أَخِي له تِسْعٌ وتسعون نَعْجُهُ أَنْنَى. والصُّدُرة : الصَّدُّر ، وقبل : ما أشرف من أعلاه . والصَّدُونِ : الطائفة من الشيء . التهذيب : والصُّدُون من الإنسان ما أشرف من أعلى صدره ؛ ومنه الصُّدُّرة التي تُلبَس ؛ قال الأَزهري : ومن هذا قول امرأَة طائبَّة كانت تحت امرىء القيس، فَفَر كَتُهُ وقالت : إنى ما عَلَمْتُكُ إلا تُقبل الصُّدُوة سريع الهدافَة بَطيء الإفاقة .

والأَصْدَر : الذي أَشْرَفْتُ صَدُّرتُهُ .

والمَصْدُور : الذي يشتكي صدره ؛ وفي حديث ابن عبد الله بن عبد : حتى مَن نقولُ هذا الشعر ? فقال :

#### لا بُدُّ للمَصْدُورِ مِنْ أَنْ يَسْمُلا

المَصْدُور: الذي يشتكي صَدُره، صَدِرَ فهو مصلاور؛ يريد: أن من أصب صدره لا بد له أن يَسْعُل، يعني أنه كيدن للإنسان حال يتمثّل فيه بالشعر ويطيّب به نفسه ولا يكاد يمتنع منه . وفي حديث الزهري: قيل له إن عبيد الله يقول الشغر، قال: ويستنطيع للصدوران لا يَنفُث أي لا يَبزن ق؛ سَبّه الشغر بالنَّفْ لأنها بخرجان من الفهم . وفي حديث عطاء: قيل له رجل مصدور يَنهز قيماً . وفي أحديث هو ؟ قال: لا ، يعني يَبزن ق قَيناً .

وصُدرَ بَصْدَرُ صَدَراً : شَكَا صَدَرَهُ ؛ وأَنشد :

# كَأَمَا هُو ۚ فِي أَحشاء مَصْدُورِ

وصدر فلان فلاناً يَصدُرُ وصدُراً: أصاب صدَرَه. ورجل أصدر : عظيم الصدر ، ومصدر : قوي الصدر شديده ؛ وكذلك الأسد والذئب . وفي حديث عبد الملك : أنبي بأسير مصدر ؛ هو العظيم الصدر . وفرس مصدر ": بلغ العرق صدر . وفرس مصدر ": بلغ العرق صدر . والمنصدر من الحيل والغنم : الأبيض لبة الصدر وسائر ها وقيل : هو من النّعاج السوداء الصدر وسائر ها أبيض ، وهو على المثل .

والتصدر : نصب الصدر في الجلوس . وصدر كتابه: جعل له صدراً وصدره في المجلس فتصدر. وتصدر الفرس وصدر كالهما: تقدم الحيل بصدر. وقال ابن الأعرابي : المنصدر من الحيل السابق ، ولم يذكر الصدر كو ويقال : صدر الفرس إذا جاء قد سبق وبرز بصدر وجاء مصدراً ؛ وقال طفيل الغنوي يصف فرساً :

كأنه بَعْدَمَا صَدَّرُنَ مِنْ عَرَقِ سِيدٌ، تَمَطَّرَ جُنْحَ اللّيلِ،مَبْلُولُ

كأنه: الهاءُ لفَرَسِهِ . بعدما صَدَّرُنَ : يعني خَيْلًا سَبَقْنَ بصُدُورِ هِنَّ . والعَرَّق : الصَفُّ من الحَيل؟ وقال ذكين :

#### مُصَدَّرُ ۗ لا وَسَطَّ ولا بَالِي١

وقال أبو سعيد في قوله : بعدما صَدَّرُنَ من عرق أي هَرَ قَنَ صَدْراً من العَرَق ولم يَسْتَفْرِغْنَهُ كُلُّهُ ؛ وروي عن ابن الأعرابي أنه قال : رواه بعدما صُدَّرُنَ ، على ما لم يسم فاعله ، أي أصاب العَرَقُ صُدُورَهُنَ بعدما عَرِقَ ؛ قال : والأول أجود ؛ وقول الفرزدق مخاطب جريراً :

وحَسِبِتَ خَيْلَ بني كليب مَصْدَراً ، فَغَرِقْتَ حَيْنَ وَقَعْتَ فِي القَمْقَامِ

يقول: اغْتَرَرَرْتَ بخيْل قومك وظننت أنهم مخلَّصُونك من مجري فلم يفعلوا .

ومن كلام كُنتَّاب الدَّواوِين أن يَفال : مُودِرَّ فلانُ العامل على مال يؤدِّيه أي فُودِ قِ على مال ضَمنة .

والصَّدَارُ : ثَوْبُ رأسه كالمِقْنَعَةِ وأسفلُه يُعَشَّي الصَّدُرُ والمَنْكِبِينِ تلبَسُهُ المرأة ؛ قال الأزهري: وكانت المرأة التَّكْلُمَى إذا فقدت حبيبها فأحَدَّتُ عليه لبست صِدَاراً من صُوف ؛ وقال الراعي يصف فلاة :

كَأَنَّ العِرْمِسَ الوَجْنَاءَ فيها عَجُولُ ، خَرَّقَتُ عنها الصَّدارَا

ابن الأعرابي: المبخـوك الصّدرَة ، وهي الصّدار. والأصدَة . والعرَب تقول القميص الصغير والدّرع

١ قوله ه مصدر الغ يم كذا بالاصل .

القصيرة: الصدرة ، وقال الأصمعي: يقال لما يسلي الصدر من الدرع صدار . الجوهري: الصدار ، الجوهري الصدار ، المحمد الصاد ، قبيص صغير يكي الجسد . وفي المثل : كل ذات صدار خالة أي من حق الرجل أن ينفار على كل أمرأة كما ينفار على حرامه . وفي حديث على كل امرأة كما ينفار على عائشة وعليها خمار ممر مراق مراق وصدار شعر ؛ الصدار : القبيص القصير كما وصفناه أو الآ .

وصد رُ القدَم : مُقدَّمُها ما بين أصابعها إلى الحيارة. وصد رُ النعل : ما قدُّام الحُرْت منها . وصد رُ السهم : ما جاوز وسطة إلى مُستدقة ، وهو الذي يلي النصل إذا رُمِي به ، وسئي بذلك لأنه المتقدّم إذا رُمِي ، وقيل : صد رُ السهم ما فوق نصفه إلى المراش . وسهم مصدر : غليظ الصدر ، وصد رُ الرمح : مثله . ويوم مصدر الرمح : ضيق شديد . قال ثعلب : هذا يوم تُخص به الحر ب ؛ قال وأنشدني ابن الأعرابي :

ويوم كصَدَّر الرَّمْعِ فَصَّرَّت طُولَهُ بِلَـنْلِي فَلَـهَانِي، وما كُنْتُ لاهِيَا

وصُدُورُ الوادي : أعاليه ومَقادمُه ، وكذلك صَدَائرُهُ ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد .

أَأَنْ غَرَّدَتْ فِي بَطْنِي وَادِ حَمَامَةُ مُ بَكِنْتُ ، وَلَمْ يَعْذُونُ اللَّهِ الْجَهَلِ عَاذُورُ ؟ تَعَالَمُنْنَ فِي عَبْشُرِيّةٍ تَلْمَعَ الضُّحَى عَلَى فَنَنْ مِ ، قد نَعْمَمَنْهُ الصَّدَائِرُ عَلَى فَنَنْ مَ ، قد نَعْمَمَنْهُ الصَّدَائِرُ

واحدها صَادِرَة وصَدِيرَة ( والصَّدُّرُ فِي العَروضِ : حَذْف أَلِف ِ فَاعِلْاتُنْ ؟ حَذْف أَلِف ِ فَاعِلْاتُنْ ؟ ١ قراه د واحدها مادرة ومدرة » هكذا في الامل وعارة العاوم جعم مدارة ومدرة .

قال ابن سنده : هذا قول الحليل ، وإنما حكمه أن يقيل الصدُّر الأَلف المِحذوفة لِمُعاقبَتها نون فاعلاتُنَّ. والتصدير : حزام الرَّحل والهَوْدَجِ . قال سيبويه : فأما قولهم التَّز دير ُ فعلى المُضارعة وليست بِلُغَة؛ وقد صَدَّرَ عن البعير. والتَّصْديرُ : الحزام، وهو في صَدُّر البعير ، والحَقَبُ عند الثَّـل.اللث : التَّصْدُ و تُحسِل يُصَدُّو به البعير إذا جر عمله إلى خَلَفُ ، وَالْحَبَلُ اسْمُهُ النَّصَّدُ بِنُ ، وَالْفَعَلُ النَّصَّدُ بِنُ. قال الأصمعي : وفي الرحل حزامَة " بِقال له التَّصْد يو '، قال : والوَضينُ والسطان للنُقَتَب ، وأكثر ما يقال الحِزام للسُّرج . وقال الليث : يقال صَدُّو عن بَعيرك ، وذلك إذا خَمْصَ بطنه واضطرب تَصْديرُهُ فَيْشَدُ عَبِلُ مِنِ التَّصْدِيرِ إلى ما وراء الكر كرَّة ، فيثبت التَّصْدِيرِ في موضعه ، وذلكِ الحبــل يقال له السَّنافُ . قال الأزهري : الذي قاله اللث أنَّ التَّصْدير حبل يُصدَّر به البعير إذا جر" حمله خَطَأٌ ، والذي أراده بسبَّي السُّناف، والتَّصْدِرُ: الحزام نفسه . والصَّدار : سمَّة ملى صدر البعير .

والمُصَدَّرُ : أول القدَّاح الغُفُّل التي ليستُّ لها فُر ُوضُّ ولا أَنْصِاء ، إنما تثقَّل بها القداح كراهِيَة التُّهَمَة ؛ هذا قول اللحياني .

والصّدرُ ، بالتحريك : الاسم ، من قولك صدر ت عن الما وعن البيلاد . وفي المثل : تَرَكْته على مشل لملة الصّدرَ ؛ يعني حين صدر الناس من حجّهم . وأصدر ته فصدر أي رجعته فرجع ، والموضع مصدر ومنه مصادر الأفعال . وحادر ، على كذا . والصّدرُ : نقيض الورد . صدر عنه يصدرُ ن على صدراً ومصدراً ومصدراً ومرز دراً ؛ الأخيرة مضارعة ؛ قال :

ودَع ذا المَوَى قبل القِلى؛تَر لَكُ ذي الْمَوَى، مَتِينِ القُوَى ، خَيْرٌ من الصَّرْمِ مَزَّدُوًا

وقد أَصْدَرَ غيرَه وصَدَرَهُ ، والأُوسَّل أُعلى . وفي التنزيل العزيز : حتى يَصْدُرُ الرِّعاءُ ؟ قبال ابن سيده : فإمَّا أَن بكون هذا على نيَّةِ النعدِّي كأنه قال حتى يَصْدُرُ الرِّعاء إبلتهم ثم حـذف المفعول؛ وإمَّا أَن يَكُونَ يُصِدرُ هَهَا غَـيرَ مَتَعَدَّ لَفَظًّا ولا َ معنى لأنهم قالوا صَدَرُتُ عن الماء فلم يُعَدُّوه . وفي الحديث : يَهْلَكُون مَهْلُكًا واحداً ويَصْدُرُون مُصادر سَتَّى ؛ الصَّدَّر ، بالتحريك : رُجوع المسافر من مُقصده والشَّاربة من الورَّد . بقال : صَدَّرَ يَصْدُرُ صُدُوراً وصَدَراً ؛ يعني أَنه يُخْسَفُ بِهم جبيعهم فيهلكون بأشرِم خِسارهم وشيراده ، ثم يَصْدُرُونَ بعد الْهَلَكَة مُصادرَ مَنْفِرِ قَة على قدرُر أعمالهم ونيًّاتهم ، ففريق في الجنة وفريق في السعير. وفي الحديث : لِلْمُهَاجِر إِقَامَةُ ثَلَاثٍ بِعَدَ الصَّدَر ؛ يعني بمكة بعد أن يقضِيَ نُسُكُّه . وفي الحـديث : كانت له رَكْسُوة تسمَّى الصادرَ ؛ سمَّيت به لأنه يُصْدَرُ عنها بالرِّيِّ ؛ ومنه : فأصْدَرُنا ركابِنَا أي ُصر فَتُنا رِواءً فلم نحتج إلى المُقام بهـا للماء . وما له صادر" ولا وارد" أي ما له شيء . وقال اللحياني : ما لهُ شيء ولا قوم . وطريق صادر" : معناه أنه يَصْدُرُ بِأَهْله عن الماء . ووارد " : يَودُهُ بِهِم ؟ قال لبيد يذكر نافَتَنْن :

# ثم أَصْدَرُناهُما في واردِ صادرِ وَهُم ،صُواهُ قدمَثُلُ

أراد في طريق يُورد فيه ويُصْدَر عن الماء فيه والوَهُمُ : الضَّخْمُ ، وقبل : الصَّدَرُ عن كل شيء الرُّجُوع . اللبث : الصَّدَرُ الانصراف عن الورد وعن كل أمر . يقال : صَدَرُوا وأصْدَرُناهم . ويقال للذي يَبْتَدِيءُ أَمْراً ثم لا يُتِمَّه : فنُلان يُورد ولا يُصْدر ، فإذا أَنَمَهُ قبل : أَوْرَدَ وَأَصْدَرَ . قال

أبو عبيد: صَدَرَ تُ عن البلاد وعن الماء صَدَراً ، هو الاسم ، فأذا أردت المصدر جزمت الدال ؛ وأنشد لابن مقبل :

#### وليلة قد جعلت الصبح مَوْعِدَها صَدَّرُ المطيِّة،حتى تعرف السَّدُفا

قال ابن سيده: وهذا منه عي واختلاط ، وقد وضع منه بهذه المقالة في خطبة كتاب المحكم فقال : وهل أوحش من هذه العبارة أو أفحش من هذه الإشارة ? الجوهري : الصدر رُ، بالتسكين ، المصدر ، وقوله صد ر المطية مصدر من قولك صد ر يصد ر من قولك صد ر يصد ر المشياني السد ف ، قال : وهو الصحيح ، وغيره يرويه الشياني السد ف ، قال : وهو الصحيح ، وغيره يرويه مقبل ما رواه أبو عبرو ، والله أعلم . والصدر : السما من أيام النحر لأن الناس يصد رون فيه عن مكة إلى أما كنهم . وتركته على مثل ليلة الصدر أي لا شيء له . والصدر : اسم لجمع صادر ؛ قال أبو ذؤيب :

## رِبَّاطُنْتِ منها ، إذا ما النُّجُو مُ أَعْتَقْنَ مثلَ هَوَ ادِي الصَّدَرُ

والأصدران : عرفان يضربان تحت الصدغين ، لا يفرد لهما واحد . وجاء يضرب أصدريه إذا جاء فارغاً ، يعني عطفنيه ، ويروى أسدريه ، بالسين، وروى أبو حاتم : جاء فلان يضرب أصدريه وأز دريه أي جاء فارغاً ، قال : ولم يدر ما أصله ؛ قال أبو حاتم : قال بعضهم أصدراه وأز دراه وأز دراه وأصدغاه ولم يعرف شيئاً منهن . وفي حديث الحسن : يضرب أصدريه أي منكبيه ، ويووى بالزاي والسين . وقوله تعالى: حتى يصدر الراعاء ؛ أي

يرجعوا من سَقْيَهِم ، ومن قرأ يُصدر أراد يرد ونه مواشِيهُم . وقوله عز وجل : يومئذ يَصدُرُ الناس أَشتاتاً ؛ أي يرجعون . يقال : صَدر القوم عن المكان أي رَجَعُوا عنه ، وصَدرُوا إلى المكان صاروا إليه ؛ قال ذلك ابن عرفة . والوارد : الجائي ، والصادر : المنصر ف .

التهذيب: قال الليث: المتصدر أصل الكلمة التي تَصْدُرُ عنها صَوادِرُ الأَفعال ، وتفسيره أن المصادر كانت أول الكلام، كقولك الذهاب والسمع والحفظ، وإنما صَدَرَتِ الأَفعالِ عنها ، فيقال : ذَهَب ذَهَابِأً وسمع سَمْعاً وسمَاعاً وحَفظ حفظاً ؟ قبال ابن كيسان : اعلم أن المصدر المنصوب بالفعل الذي اشتنيَّ منه مفعول وهو توكيد للفعل ، وذلك نحيو قبت قَمَامًا وَضَرِبَتُهُ ضَرَّبًا إِنَا كُرُرَتُهُ ۚ ، وَفِي قَمْتُ ۖ دَلِيلٌ ۗ لتوكيد خبرك على أحد وجهين : أحدهما أنك خفت أن يكون من 'تخاطِبه لم يَفهم عنك أو"ل كلامــك ، غير أنه علم أنك قلت فعلت فعلًا ، فقلت فعلت فعلَّت فعلًا لتردد اللفظ الذي بدأت به مكر راً عليه ليكون أثبت عنده من سماعه مر"ة واحدة ، والوجه الآخسر أن تكون أردت أن تؤكد خير ك عند من مخاطبه بأنك لم نقل قمت وأنت تربد غير ذلك ، فردُّدته لتوكيد أنك قلتُه على حقيقته ، قيال : فإذا وصفته بصفة لو عرُّفتْه دنا من المفعول به لأنه فعلته نوعاً من أنواع تختلفة خصصتُه بالتعريف ، كقولك قلت قولاً حسناً وقمت القيام الذي وعَدْتك .

وصادر": موضع ؛ وكذلك بُرْقَة صادر ؛ فعال النابغة :

لقد قلت النَّعمان ، حِينَ لَقَيتُهُ وَرِيرَ لَكَيْتُهُ مُرْدِدِ مِنْ مِنْ قَدْ صَادِرِ

١ قوله « انما كررته الى قولهوصادر موضع » هكذا في الإصل .

وصادرَة : اسم سِدُّرَة معروفة . ومُصْدرُ : من أسماء بُجمادَى الأُولى ؛ قال ابن سيده : أَراهَا عادِيَّة .

صرو: الصّر ، بالكسر ، والصّرة : شدَّة البّر د ، وفيل : هـو البَرْد عامَّة ؛ حكيت الأخيرة عـن ثعلب . وقال اللبث : الصَّرُ البرد الذي يضرب النَّبات ومجسّنه . وفي الحديث : أنه نهى عبا قتله الصّر من الجراد أي البُر د . وريح صر وصر صر : شديدة البَرُّد ، وقبل : شديدة الصَّوْت . الزجاج في قوله تعالى : بويع صَرْصَر ؛ قال : الصَّرُّ وْالصَّرَّة شدة البود، قال : وصَرْصَرُ مَنكرر فيها الراء ، كما يقال : َقَلْقُلْتُ الشيء وأَقَلْلَلْتُهُ إذا رفعته من مكانه · وليس فيه دليل تكرير ، وكذلك صَرْصَرَ وَصَرَّ وصَلَاصِلَ وصَلُ ، إذا سبعت صوَّت الصَّري غير مُكَرِّر قلت : صَرِّ وصَلُّ ، فإذا أردت أن الصوت تَكُرُو قلت : قد صَلْصُلُ وصَرْصَرُ . قال الأزهرى : وقوله : بريح صَرْصر ؛ أي شديد البَرْ د جداً . وقال ابن السكيت : ديع صَرْصَر فيه قولان : بقال أصلها صرَّر من الصَّرَّ ، وهو البَّرُّد، فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعــل ، كما قالوا تَجَفَّحُفَ الثوبُ وكَبْكَبُوا ، وأصله تجنَّف وكَبُّنُوا ؛ ويقال هو من صَرِيرِ الْبابِ ومن الصُّرَّة ، وهي الضَّجَّة ، قال عز وجل : فَأَقْسُلَت امرأَتُه في صرَّة ؛ قال المفسرون : في ضَجَّة وصَيْحَة ؛ وقال امرؤ القىس :

## َجُو َاحْبِرُهُمَا فِي صَرَّةً لَمْ كُوْ يُلُ

فقيل: في صَرَّة في جماعة لم تتفرَّق ، يعني في تفسير البيت. وقال ابن الأنباري في قوله تعالى : كَمَثُلَ رِيحٍ فيها صِرِّ ، قال : فيها ثلاثة أقوال : أحدها فيها صِرَّ أي بَرْد ، والثاني فيها تَصُويت وحَرَّكة ،

وروي عن ابن عباس قول آخر فيها صِرِ ، قـال : فيها نار .

وصُرِّ النباتُ : أصابه الصَّرُّ . وصَرِّ بَصِرُ صَرْاً وصَرِيراً وصَرْصَرَ : صوات وصاح الله الصياح . وقوله تعالى : فأقبلت الرأتُه في صَرَّة فصَكَّتُ وَجُهُهَا ؟ قال الزجاج : الصَّرَّة أَللهُ الصياح تكون في الطائر والإنسان وغيرهما ؟ قال جرير يَرْثِي ابنه سَوادَة :

وَالْوا : نَصِيبكُ مِن أَجْرٍ ، فقلت لهم : من لِلْعُرِينِ إذا فارَقْتُ أَشْبالي ؟ فارَقْتَنَي حِينَ كَفَّ الدهر من بَصَرِي ، وحين صِرْت كَعَظْم الرَّمَّة البالي ذاكم سوادة أيجلكو مقلمت لحمم ، بانر يُصَر صِر فوق المَر قب العالي

وجاء في صَرَّة ، وجاء يَصْطَرَّ . قال ثعلب : قيل الارأة : أيُّ النساء أبغض إليك ? فقالت : التي إن صخبَت صَرْصَرَت . وصَرَّ صِمَاخُهُ صَرِيراً : صَوَّت ؟ صَوَّت مِن العَطَسُ . وصَرَصَرَ الطائرُ : صَوَّت ؟ وخص بعضم به البازي والصَّفْر . وفي حديث جعفر ابن محمد : اطالع علي ابن الحسين وأنا أنتيف صرّاً ؟ هو عصفور أو طائر في قد وأصفر اللون ، سبي بصوته . يقال : صَرَّ العُصفُور يَصِرُ إذا صاح . وصَرَّ الجُنْدُ ب يَصِرُ صَرِيراً وصَرَّ الباب يَصِرُ . وكل صوت شِبه ذلك ، فهو صَرِيراً وصَرَّ الباب يَصِراً . كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضوعف ، كولك وصر صرَّ الأخطب صرصر مَّ الأخطب مَدَّدُ والله في صوت المُختذُ ب المَدْ ، وفي صوت الأخطب في صوت المُختر والله الصَّفر في صوت الأخطب المَدْ ، وفي صوت الأخطب والباذي ؛ وأنشد الأصعمي بَيْتَ جرير يَوْ ثِي ابنه والباذي ؛ وأنشد الأصعمي بَيْتَ جرير يَوْ ثِي ابنه والباذي ؛ وأنشد الأصعمي بَيْتَ جرير يَوْ ثِي ابنه

كسوادّة :

باز 'يصر صر ' فَوْقَ المَر ْفَبِ العالي

ابن السكتيت : صَرِّ المَعْمِلُ بَصِرِ صَرِياً ، والصَّقَرُ بُصِرُ صَرِيراً ، والصَّقَرُ بُعِصَرُ صَرِّ أَذَنِي والصَّقَرُ بُعِصَرَ أَذَنِي صَرِيراً إذا سمعت لها دويتاً . وصَرَّ القلَمُ والباب يَصِرُ صَرِيراً أي صوَّت . وفي الحديث : أنه كان يخطئب إلى جِذَع ثم اتَّخَذَ المِنْبَرَ فاصطرَّت السَّادِية ؛ أي صوَّت وحنَّت ، وهو افْتَعَلَت من السَّدِية ؛ أي صوَّت وحنَّت ، وهو افْتَعَلَت من السَّدِية ؛ أي صوَّت النَّاء طاءً لأجل الصاد .

ودر همَ مُ صَرِّي وصرِ ي : له صوت وصر ي إذا نُقر ، وكذلك الدِّينار ، وخص بعضهم به الجَيعُد ولم يستعبله فيما سواه . ابن الأعرابي : ما لفلان صر أي ما عنده در هم ولا دينار ، يقال ذلك في النَّقْني طاصة . وقال خالد بن جنبة : يقال للدّر هم صرّي "، فاصة . وقال خالد بن جنبة : يقال للدّر هم صرّي "، وما ترك صريّا إلا قبضه ، ولم يثنة ولم يجمعه . والصّرة : الصّياح والحرّة : الصّياح والجّلبة . والصّرة : الشّدة والحرّة : الشّدة من الكرّب والحرّب وغيرهما ؛ وقد فسر قول من الكرّب والحرّب وغيرهما ؛ وقد فسر قول

فَأَلَيْحَقَنَا بِالْهَادِياتِ ، ودُونَهُ جَواحِرُها ، فِي صَرَّةٍ لَمْ تَزَيَّلِ

امرىء القىس :

فُسُّرَ بالجماعة وبالشدَّة من الكرْب ، وقيل في تفسيره : يحتمل الوجوه الثلاثة المتقدَّمة قبله . وصَرَّة القَيْظ ِ : شدَّته وشدَّة ' حَرَّه . والصَّرَّة : العَطَفة . والصَّارَّة : العَطَفة . والصَّارَّة : العَطَفة . والصَّارَّة : العَطَشَنُ ، وجمعه صَرَائِر ' نادر ؟ قال ذو الرمة :

فانصاعَت الحُقْبُ لَم تَقْصَعُ صَرَائِرَهَا ، وقد نَشَحْنَ ، فلا ريُّ ولا هِيمُ ابن الأعرابي : صَرَّ يَصِرُ إذا عَطِشَ ، وصَرَّ يَصُرُّ

إذا جَمَعَ . ويقال : قَصَعَ الحِمار صارَّته إذا شرب الماء فذهَب عَطَشه ، وجمعُها صَراثِر ، وأنشد بيت ذي الرمة أيضاً : « لم تَقْصَعُ صَراثِرَها » قال : وعيب ذلك على أبي عمرو، وقيل : إنما الصَّراثُرُ جمع صَرية ، قال : وأما الصَّارَةُ فجمعها صَوارَّ .

والصّراد : الحيط الذي تنشك به التوادي على أطراف الناقة وتُذَيّر الأطنباء بالبَعَر الرّطب لثلاً يُوثَر الصّرار فيها . الجوهري : وصَرَرَت الناقة شددت عليها الصّرار ، وهو خيط يُشك فوق الحلف لثلاً يرضعها ولدها . وفي الحديث : لا يجيل لرجل يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يحيل صرار ناقة بغير أدن صاحبها فإنه خاتم أهلها . قال ابن الأثير : من عادة العرب أن تصر "ضروع الحكوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ، ويستون ذلك الرّباط صراراً ، فإذا راحت عشيبًا تحليت تلك الأصرة وحليت وحليت ، فهي مصرورة ومصروة ؛ ومنه حديث مالك بن ننويرة عين جمع بننو يَرْبُوع صدقاتهم من مالك بن ننويرة عين جمع بننو يَرْبُوع صدقاتهم من ذلك وقال :

وَقُلْتُ : 'خَذْاُوهَا هَذَهِ صَدَّقَاتَكُمْ ' مُصَرَّدَة مَ الْعَرَّدِ الْمُصَرِّدَة مِ

سَأَجْعَلُ نَفْسِي 'دُونَ مَا تَخَذَرُ ُونَهُ ، وأَرْهَنُكُمُ بَوْمًا عَا قُلْتُهُ يَدِي

قال : وعلى هذا المعنى تأو لأوا قولَ الشافعي فيما دَهُ عِلَمُ اللهِ مِن أَمْرِ المُصَرَّاة . وصَرَّ الناقة يَصُرُّها صَرَّا وصَرَّ بها : شَدَّ صَرْعَها . والصَّرارُ : ما يُشدُّ به ، والجمع أصِرَّة ؛ قال :

دوله « وجمعها صرائر » عبارة الصحاح : قال أبو عمر و وجمعها
 مرائر النع وبه يتضح قوله بعد : وعيب ذلك على أبي عمرو .

إذا اللقاح عُدَّت مُلْقَى أَصِرَّتُهَا ،
ولا كريم من الولدان مَصْبُوحُ
وردَّ جازِرُهُمْ حَرَّفاً مُصَرَّمةً ،
في الرأس منها وفي الأصلاد تمليعُ
ورواية سببويه في ذلك :

ولا كريم من الولدان مَصْبُوح والصَّرَّةُ : الشَّاةِ المُصَرَّاةِ . والمُصَرَّاةِ : المُحَفَّلَةَ على تحويل التُضعيف . وناقة مُصِرَّة : لا تَدرِثُ ؟ قال أسامة الهذلي :

ورَدُ جازِرِهُمْ حَرَّفاً مُصَرَّمة ،

أقرَّتْ على ُحول عَسُوس ُمصِرَّة ، ورَّاهَقَ أَخْلافُ السَّدِيسِ بُزُّولُها

والصُّرَّة: شُرَحُ الدُّراهِم والدنانير ، وقد صَرُّهــا صَّرًّا . غيره : الصُّرَّة 'صرَّة الدراهم وغيرها معروفة . وصَرَرْت الصُّرَّة : شددتها . وفي الحديث : أنه قال لجبريل، عليه السلام: تأتيني وأنت صار بين عَيْنَـنْك؛ أي مُقَبِّص جامع بينهما كما يفعل الحَزين . وأصل الصُّر": الجمع والشدُّ. وفي حديث عمران بن حصين: تَكاد تَنْصَرُ مِن المل و، كأن من صرر ته إذا َشْدَدْته ؟ قال ابن الأثير : كذا جاء في بعض الطرق ، والمعروف تنضرج أي تنشق أ. وفي الحديث : أنه قال لخَصْمَيْن تقدُّما إليه : أخرجا ما تُصَرَّرانه من الكلام؛ أي ما تُحَبُّعانه في صُدُوركما . وكلُّ شيء جمعته ، فقد صَرَرْته ؛ ومنه قبل للأسير : مَصْرُور لأَن يَدَيْه مُجمعَتا إلى عنْقه ؛ ولمَّا بعث عبد الله بن عامر إلى ابن عمر بأسير قد بجمعت بداه إلى عنقه لِيَقْتُلُهُ قَالَ : أَمَّا وهو مَصْرُورٌ فَلا . وصَرَّ الفرسُ والحماد بِأَذْنِه يَصُرُ ۖ صَرًّا وصَرُّها وأَصَرُّ بها : سُو ًاها و نُصَبُّها للاستماع . ابن السكيت : يقال

صَرِ الفرس أذنيه صَبَهما إلى رأسه ، فإذا لم يُوقِعوا قالوا: أَصَرُ الفرس ، بالألف ، وذلك إذا جمع أُذنيه وعزم على الشَّد ؛ وفي حديث سَطِيح : أَزْرَقُ مُهْمَى النَّابِ صَرَّارُ الأَذْنُ

صر أذانه وصر رها أي نصبها وسواها ؛ وجاءت الحيل مصر آذانها أي محددة آذانها رافعة ها ، وإنا تصر آذانها إذا جدت في السير . ابن شميل : أصر الزوع أصراراً إذا خرَج أطراف السفاء قبل أن مخلص سنبله ، فإذا خلص سنبله قبل : قد أسبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً أسبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً أسبل ؛ وقال في موضع آخر : يكون الزرع صرراً لم يخر ج فيه القدم . والصرك : السنبل ، وإن يقصب وقبل أن يظهر ؛ وقال أبو حنيفة : هو السنبل ما لم مخرج فيه القدم ، واحدت عرراً ، السنبل ما لم مخرج فيه القدم ، واحدت عرراً ، وورواه أبو عبيد أضراً ، بالضاد ، وزعم الطوسي أنه وصويف . وأصرً على الأمر : عزام .

وهو مني صراي وأصراي وصراى وأصراى وصُراي وصُراي وصُراي وصُراي وصُراي أَي عَزِيمة وجِداً. وقال أَبو زيد : إنها مِناي لأصراي أي لحقيقة ؛ وأنشد أبو مالك :

قد عَلِمَت ذات الثّنايا الغر ، أن النّد كي مِن سِيمتي أصراي

أي حقيقة . وقال أبو السّبّال الأسدي حين ضلّت ناقته : اللهم إن لم تردّها علّي فلم أصل لك صلاة ، فوجد ها عن قريب فقال : عليم الله أنها منتي صرعى أي عزيم عليه . وقال ابن السكيت : إنها عزيمة متحثومة ، قال : وهي مشتقة من أصر رّت على الشيء إذا أقمت ودُمن عليه ؛ ومنه قوله تعالى : ولم يُصرو وا على ما فعكوا وهم يَعلَمون . وقال

أبو الميم : أصر"ي أي اغْزَ مي ، كأنه 'مخاطب نفسه ، من قولك : أَصَر على فعله يُصر م إصواراً إذا عَزَم على أن يمضى فيه ولا يرجع . وفي الصحاح : قال أبو سَمَّال الأُسَدي وقد ضَلَّت ناقتُه : أَيْمُنُكُ لَنُنْ لَمْ تَرَ دُها عَلَى لا عَبَدُ تُكُ ! فأصاب ناقتَ وقد تعلُّق ز مامُها بِعَو سَجَة فأخذها وقال : عَلمَ رَبِّي أَنَّهَا مِنتِّي صِرَّى. وقد يقال: كانت هذه الفَعْلَـة منتَّى أُصرِّي أَي عَزِيمة ، ثم جعلت الياء أَلفاً ، كما قالوا: بأبي أنت ، وبأبا أنت ؛ وكذلك صر"ي وصرًى على أن ' بحذف الألف' من إصرًى لا على أنها لغة صَرَرْتُ على الشيء وأصرَرَتُ . وقال الفراء: الأصل في قولهم كانت متني صرِّي وأصرِّي أي أمر ، فلما أرادوا أن يُغَيِّرُ وه عن مذهب الفعل حَوْ لُـُوا يَاءه أَلْفاً فقالوا : صرَّى وأصرَّى ، كما قالوا : نُهِي عَن قِبل َ وقال َ ، وقال : أَخْرِجَنَا مِن نِيَّةٍ الفعل إلى الأسماء . قال : وسمعت العرب تقول أَعْيَيْتَنَى من نُشب إلى 'دب' ، ويخفض فيقال : من ُشُبِ" إلى 'دبِ" ؛ ومعناه فَعَل ذلك 'مذ كان صغيراً إلى أن تُدبُّ كبيراً وأُصَرُّ على الذنب لم يُقلم عنه . وفي الحديث : ما أُصَرُ من استغفر . أُصرُ على الشيء يُصرُ ۚ إصْرَاراً إذا لزمه ودَاوَمه وثبت عليه ، وأكثر ما يستعمل في الشر" والذنوب ، يعني من أُتبع الذنب الاستغفار فليس بمُصرّ عليه وإن تكرُّر منه . وفي الحديث : ويل للمُصرين الذين يُصرُون على ما فعلوه وهم يعلمون . وصغرة صَرَّاء : مَلْساء . ورجل " صَرُور" وصَرُورَة : لم يَحُجُ قط ، وهو المعروف في الكلام، وأصله من الصَّرُّ الحبس والمنعرِ؛ وقد قالوا في هـٰـذا المعنى : صَر ُورِي ۗ وصَار ُورِي ۗ، فإذا قلت ذلك ثَنَّيت وجمعت وأنتَّثت ؛ وقال ابن الأعرابي : كل ذلك من أوله إلى آخره مثنتًى مجموع،

كانت فيه ياه النسب أو لم تكن ، وقيل : رجل صار ُورَة وصار ُور ُ لم يَحْجُ ، وقيل : لم يستزو ج ، الواحد والجمع في ذلك سواء، وكذلك المؤنث.

والصَّرُ وَوَةً فِي شَعْرِ النَّابِغَةُ : الذِّي لِم يِئْتِ النساء كأنه أصَرُ على تركهنُّ. وفي الحديث: لا صَرُورَة في الإسلام . وقال اللحياني : رجل صَر ُورَة لا يقال إلا بالهاء ؛ قال ابن جني : رجل صَر ُورَة وامرأة صرورة،ليست الماء لتأنيث الموصوف بما هي فيه وإنما لحقت لإعْلام السامع أن هذا الموصوف بما هي فيه قد بلغ الفاية والنهاية ، فجعل تأنيث الصفة أمارَةً لما أُريد من تأنيث الفارة والمبالغة . وقال الفراء عن بعيض العرب :قال رأيت أقواماً صَرَاراً ، بالفتح ، واحدُهم صَرَارَة ، وقال بعضهم : قوم صَوَادِيرُ جسم صَارُورَة ، قال : ومن قال صَرُورِي وصَارُورِي ثنَّى وجمع وأنَّت ؛ وفسَّر أبو عبيد قوله ، صلى الله عليه وسلم : لا صَرْورَة في الإسلام ؛ بأنه التَّبَـتُل وتَرْكُ النَّكَاحِ، فجعله اسماً للحَـدَث ؛ يقول : ليس ينبغى لأحد أن يقول لا أتزوج، يقول: هذا ليس من أخلاق المسلمين وهذا فعل الرُّهُمْبان ؛ وهــو معروف في كلام العرب ؛ ومنه قول النابغة :

لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ وَاهِبٍ ، عَبَدَ الإلهَ ، صَرُووا فِي مُتَعَبِّدِ

يعني الراهب الذي قد ترك النساء . وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : وقيل أراد من قَـتَــل في الحرم متنبل ، ولا يقبَل منه أن يقول : إني صر ورق ما حَجَجَث ولا عرفت حُر مة الحَرَم . قال : وكان الرجل في الجاهلية إذا أحدث حَدَثًا ولَجًا إلى الكعبة لم يُهَج ، فكان إذا لقية ولي الدهم في الحَرَم قيل له : هو صر ووق ولا تهيجه .

وحافير" مَصْرُ ور" ومُصْطَرَا : ضَيَّتَ مُتَقَبَّض .

واحتج بقول الفرزدق :

أَشَارِبُ خَمَرُهُ ، وخَدينُ زِيرٍ ، وصُرُ"الا ، لفَسُورَتِ بُخَارٌ ؟

قال : ولا حجة لأبي علي في هذا البيت لأن الصّر اري الذي هو عنده جمع بدليل قول المسبب بن علس يصف غائصاً أصاب درة ، وهو :

وتَرَى الصَّرادِي يَسْجُدُونَ لِما ، ويَضُمُّهُا بِيَدَيْهِ النَّحْرِ وقد استعمله الفرزدق للواحد فقال :

تَرَى الصَّرَادِيُّ والأَمْوَاجُ تَضُرِبُهُ ، لَـو يَسْتَطيعُ إلى بَرَّيَّةٍ عَبَرَا وكذلك قول خلف بن جبيل الطهوي :

تَرَى الصَّرارِيِّ فِي غَبْراءَ مُظْلِمةٍ تَمْلُنُوهَ طَوْرًا ، وبِمَلْنُو فَوْقَهَا تِبِرَّا

قال : ولهذا السبب جعل الجوهري الصّراري واحداً لما رآه في أشعار العرب مجبر عنه كما مجبر عن الواحد الذي هو الصّاري ، فظن أن الياء فيه للنسبة كأنه منسوب إلى صَرار مثل حَواري منسوب إلى حَوار ، منسوب إلى حَوار ، وحَواري الرجل : خاصّته ، وهو واحد لا جَمَع ، ويدلك على أن الجوهري ليحظ هذا المعني كونه جعله في فصل صرر ، فلو لم تكن الياء للنسب عنده لم يدخله في هذا الفصل ، قال: وصواب إنشاد بيت العجاج: جدّ ب ، برفع الباء لأنه فاعل لفعل في بيت قبله ، وهو:

َلْأَيِّ يُثَانِيهِ ، عَنِ الْحُـُـُوْدِ ، جَدْبُ الْحُـُـُودِ ، جَدْبُ الْحُـُـُـُودِ

اللأي ؛ البُط ء ، أي بَعْد بُط ۽ أي بِنْني هذا القُر قور َ عن الحُـُـوور جَـذ ب المَـلاَحينَ بالكُر ُور ، والكُرور ، جمع كر " ، وهو حبْل السَّفينة الذي يكون في والأَرَحُ : العَرِيضُ ، وكلاهما عيب ؛ وأنشد : لا رَحَمُ فيه ولا اصطرارُ

وقال أبو عبيد : اصطرَّ الحافِرُ اصطراراً إذا كان فاحِشَ الضَّيقِ ؛ وأنشد لأبي النجم العجلي : يكل وأب للعصَى دَضَّاحٍ ، لَبُسَ بُصْطَرَ ولا فِرْشَاحٍ

أي بكل حافر وأب مُقَعَّب بَحْفِرُ الحَصَى لَقُوَّتُهُ لِسَمِّقَ وهو المُصْطَرَّ ، ولا بِفِرْشَاح وهو الواسع الزائد على المعروف.

والصَّارَّةُ : الحاجةُ . قال أبو عبيد : لَنَا قِبَلَهُ صارَّة ، وجمعها صَواره ، وهي الحاجة .

وشرب حتى ملاً مصادّه أي أمّعاءه ؛ حكاه أبو حنيفة عن ابن الأعرابي ولم يفسره بأكثر من ذلك . والصّرارة : : والصّرارة : :

والصَّرارةُ : نهر يَاخَذُ مَنَ النُّرَاتِ . والصَّرادِيُّ : المَّلَاحُ ؛ قال القطامي :

في ذي جُلُمُولَ مِنْ فَضَلَّي المَوْتَ صَاحِبُهُ، إذا الصَّرادِيُ مِنْ أَهْوالهِ اوْتَسَمَا

أي كَبَّرَ ، والجمع صراريُّونَ ولا يُكسَّرُ ؛ قال العجاج :

جَذْبُ الصُّرادِيِّينَ بالكُرُودِ

ويقال للمكرَّح: الصَّادِي مثل القاضي ، وسندكره في المعتلّ . قال ابن بري : كان حَقُ صرادِيّ أَن يذكر في فصل صري المعتلّ اللام لأن الواحد عنده صادٍ ، وجمعه صرّاء وجمع صرّاء صرادِيُّ؛ قال : وقد ذكر الجوهري في فصل صري أنّ الصادِيّ المكرَّحُ ، وجمعه صرّاء . قال ابن دريد : ويقال للملاح صادٍ ، والجمع صرّاء ، وكان أبو علي يقول : صرّاة واحد مثل مُحسّان للحسّن ، وجمعه صرادِيُّ؟

والصُّر صور .

والصَّرْصَرانِيَّة من الإبل: التي بين البَخاتيُّ والعراب، وقيل: هي الفَوالِجُ، والصَّرْصَرانُ : إبِل نَبَطِيَّة بقال لها الصَّرْصَرانِيَّات . الجوهري : الصَّرْصَرانِيُّ واحدُ الصَّرْصَرانِيَّات ، وهي الإبل بين البَخاتيَّ والعراب . والصَّرْصَرانُ والصَّرْصَرانِيُّ : ضرب من سَمَكُ البعر أمْلُس الجِلْد صَخْم ؛ وأنشد :

مَرَّتُ كَظَهُرِ الصَّرْصَرانِ الأَدْخَنِ

والصَّرْصَرُ : دُوَيْبَة تحت الأَرْض تَصِرُ أَيَامِ الربيع. وصَرَّادِ اللَّلِ: الجُنْدُجُدُ، وهو أَكبرُ من الجنْدُب، وبعض العرب يُسمَّيهِ الصَّدِي. وصَرْصَر : اسم نهر بالمراق. والصَّراصِرَةُ : نَـبَطُ الشَّامِ.

التهذيب في النوادر: كَمْهُلَنْتُ المَالَ كَمْهُلَةُ وَحَبْكُرْتُهُ حَبْكُرَةً وَدَبْكُلْتُهُ دَبْكُلَةً وَحَبْحُرَةً وَدَبْكُلْتُهُ دَمُوْمَةً وَصَرْصِرَتُهُ وَحَبْحَبُتُهُ خَبْحَبَةً وَزَمْوْمَتُهُ وَمَوْمَةً وَصَرْصِرَتُهُ وَكُرْ كُونَهُ إِذَا جِمعته ورَدَدْتُ أَطْراف ما انتشرَرَ منه ، وكذلك كَنْكُمنْهُ .

صطو: التهذيب: الكسائي المُصطارُ الحَمَرِ الحامِض؛ قال الأَزهري: ليس المُصطار من المُضاعَف، وقال في موضع آخر: هو بتخفيف الراء، وهي لغة رومية؛ قال الأخطل يصف الحمر:

تَدْمَى ، إذا طَعَنُوا فيها بِجَالْفَهَ فَوْقَ الزُّجاجِ ، عَتْبِقُ فيو مُصْطارِ

وقال : المُصطار الحديثة المُتَعَيِّرَةُ الطعم والربح . قال الأَزهري : والمُصطار من أسماء الحمر التي اعتصرت من أبكار العنب حديثاً ، بِلُمُعَة أَهـل الشام ؛ قال: وأراه رُومييًا لأَنه لا يُشْبه أبنية كلام العرب . قال : ويقال المُسطار ، بالسين ، وهكذا

الشُّراع ِ؛ قال : وقال ابن حمزة : واحدها كُرُّ بضم الكاف لا غير .

والصّر ؛ الدَّالُو تُسْتَـر ْخِي فَتُصَر ا أَي تُشَدّ وتُسْمَع بالمِسْمَع ، وهي عروة في داخل الدلو بإزامًا عروة أخرى ؛ وأنشد في ذلك :

إن كانت أمًّا المُصَرَّتُ فَصُرِّها ، إن المُصَارَ الدَّلْوِ لا يَضُرُّها

والصُّرُّهُ : تَقَطِيبُ الوَّجَهِ مِن الكَّرَاهة .

والصّرادُ : الأماكِنُ المرْتَفِمَةُ لا يعلوها الماء .

وصِرار : اسم جبل ؛ وقال جرير :

إنَّ الفَرَزْدَقَ لا يُزايِلُ لُـُوْمَهُ ، حَى يَزُولُ عَنِ الطَّرِيقِ صِرادُ

وفي الحديث : حتى أتينا صِراراً؛ قال ابن الأثير: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة من طريق العِراقِ، وقيل : موضع .

ويقال : صارَّه على الشيء أكرهه .

والصَّرَّةُ ، بفتح الصاد : خرزة تُؤخَّذُ بِهَا النساءُ الرجالُ ؛ هذه عن اللحياني .

وصَرَّرَتِ الناقةُ : تقدَّمتُ ؛ عن أبي ليلي؛ قال ذوالرمة:

إذا ما تأرَّتنا المَراسِيلُ ، صَرَّرَتُ أَبُوضَ النَّسَا قَـوَّادَةَ أَيْنُقَ الرَّكْبِ ِ ا وصرَّينُ : موضع ؛ قال الأخطل :

إلى هاجِس مِن آل طَمْيَاءَ ، والتي أَنَى 'دُونَهَا بَابِ' بِصِرِ"ين مُقْفَـلُ

والصَّرْصَرُ والصَّرْصُرُ والصَّرْصُورِ مثل الجُرْجور: وهي العِظام من الإبل. والصَّرْصُورُ : البُخْتِيُ من الإبل أو ولده، والسين لغة. ابن الأعرابي : الصَّرْصور الفَحْل النَّحِيب من الإبل. ويقال للسَّفِينة : القُرْقور

الأصل عنوله ها تأرتنا المراسيل عمكذا في الأصل .

رواه أبو عبيد في باب الخبر وقال: هو الحامض منه. قال الأزهري: المنصطار أظنه مُفتَعَلاً من صار ، قلبت التاء طاء. قال: وجاء المنصطار في شعر عدي ابن الرقاع في نعت الخبر في موضعين، بتخفيف الراء، قال: وكذلك وجدته مقيداً في كتاب الإيادي المقرور على شهر .

ابن سيده في ترجمة سطر: السَّطْر العَنود من المَعَزُ، والصاد لغة ، وقرىء: وزاده بصطنة ومُصَيْطِر ، بالصاد والسين، وأصل صاده سين قلبت مع الطاء صاداً لقرب تخارجها .

صعو: الصّعَر: مَيلُ في الوَجه ، وقيل: الصّعَرُ المَيلَ في الحدّ خاصة ، وربما كان خِلْنة في الإنسان والظّلم ، وقيل: هو مَيلُ في العُنْق وانْقلاب في الوجه إلى أحد الشقين. وقد صَعَرَ خَدَّه وصاعَرَه: أمالهُ من الكِبْرِ ؛ قال المُتَلَمَّس واسمه حَرير بن عبد المسيح:

وكُنَّا إذا الجيَّارُ صَعَرَ خَدَّهُ ، أَقَيْمُنَا لَهُ مِن مَيلِهِ فَتَقَرَّمُنَا

يقول: إذا أمال متكبّر ُ خدَّه أذْ لَـكنّاهُ حتى يتقوَّم مَـيْكُه ، وقيل: الصَّعَرُ داءُ يأخذ البعير فيكُوي منه عُنْقَه ويُميكُه ، صَعرَ صَعَراً ، وهو أَصْعَر ؛ قال أبو كهبُل: أنشده أبو عبرو بن العلاء:

> وتَرَى لَمَا دَلَا ۚ إِذَا نَطَقَتْ ، تَرَكَتْ بِنَاتٍ فَوْادٍ • صُعْرًا

> > وقول أبي ذؤيب :

فَهُنَّ صُعْرٌ إلى هَدَّرِ الفَنْيِقِ ولم 'يَجْرَ ، ولم 'يسْلِهِ عَنْهُنَّ القاحُ

عدًاه بإلى لأنه في معنى مَواثْلِلَ ، كأنه قال : فَهُنَّ

مَوائلُ إلى هَدُرُ الفُنيقِ .

ويقال: أصاب البعير صعر وصيّد أي أصابه داء يَلُوي منه تُعنُقه . ويقال للمتكثّر : فسه صَعَرْ" وصَدَهُ . ابن الأعرابي : الصَّعَر والصَّعَـلُ صغَّرُ ا الرأس. والصَّعَرُ : التَّكَبُّرُ . وفي الحديث : كلُّ صَعَّادِ مَلْعُونَ؛ أَي كُلُّ ذي كَبْرِ وأَبُّهَةٍ ، وقيل : الصَّعَّادُ المتكبر لأنه يَمِيل بِخَدَّه ويُعْرِض عن الناس بوجهه ، وبروى بالقاف بدل العين ، وبالضاد المعجمة والفاء والزاي ، وسيذكر في موضعه . وفي التنزيل : ولا تُصَعِّر ْ خَدُّكُ للناس ، وقرى : ولا تُصاعر ، قال الفراء: معناهما الإعراض من الكير ؟ وقال أبو إسحق: معناه لا تُعْرِض عن الناس تكبُّر أ، ومجازُهُ لا تلزم خدُّك الصَّعَرِ. وأَصْعَرِه: كَصَعَرُه. والتَّصْعِيرُ : إمالَةُ الحدُّ عن النظر إلى الناس تَهاوُ ناًّ من كبر كأنه مُعرضٌ وفي الحديث: تأتي على الناس زَمَانَ ليس فيهم إلاَّ أَصْعَرُ أَو أَبْتَرَ ؛ يعني رُذَالة الناس الذين لا دين لهم، وقيل: ليس فيهم إلا ذاهب بنفسه أو خليل . وقال ابن الأثير : الأَصْعَرُ المُعْرِض بوجهه كبراً . وفي حديث عشار : لا يلي الأمر َ بعد فلان إلا كل أصغر أبتر أي كل مُعرض عن الحق ناقص. والأقسين صعرك أي مسلك، على المثل. وفي حديث تَوْبَة كَعْبِ : فأنا إلىه أَصْعَر أَي أميل. وفي حديث الحجاج: أنه كان أصْعَرَ كُهاكهاً؟ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

ومَحْشَكَ أَمْلِحِيهُ ، ولا ثُدَّانِي على زَعَب مُصَعَرَّةً صِغْسَادِ قال : فيها صَعَرَ من صِغْرِها يعني مَيكلًا . وقَرَب مُ مُصْعَرَةً : شديد ؛ قال :

وقله قرَبْنَ قرَبًا مُصْعَرًا ، إذا الهدان حاد واسْبَكُرًا

والصَّيْعَرِيَّةُ: اعْتِراضُ في السَّيرِ، وهو من الصَّعَرِ. والصَّيْعَرِيَّةُ: سَبِمَة في عنق الناقة خاصَّة. وقال أَبو على في التذكرة: الصَّيْعَرِيَّة وَمْم لأَهل اليَمنِ، لم يكن يُومم إلا النُّوق؛ قال وقول المُستَبَّب بن عَلَس:

وقد أَتَنامَى الهَمَّ عند احْتَضَارِهِ بِنَاجٍ ، عليه الصَّيْعَرِيَّة ، مُكَنْدَمَا

يدل على أنه قد 'يوسَم بها الذاكور. وقال أبو عبيد: الصَّيْعَريَّة سِمة في 'عَنْق البعير ، ولما سَمع طَرَفَة 'هذا البيت من المسبَّب قال له: اسْتَنْوَقَ الجمل أأي أنك كنت في صفة حمل ، فلما قلت الصَّيْعَريَّة عُدْت إلى ما تُوصَف به النُّوق، يعني أن الصَّيْعَريَّة سِمة لا تكون إلا للإناث ، وهي النُّوق . وأَحْمَر أَنَّ صَبْعَر يَّ : قانية .

وصَعْرَرَ الشيءَ فتَصَعْرَر : كَحْرَجَه فتَدَحْرَجَ واسْتَدَارَ ؛ قال الشاعر :

تَبْعَرُونَ مِثْلُ الفُلْفُلُ المُصَعَرَدِ

وقد صَعْرَرْت صُعْرُورَة ، والصَّعْرُورَة : دُحْرُوجَة الجُعُلِ بِجِمَعُهَا فَيُديرُهَا ويدفعُها ، وقد صَعْرُرَها ، والجمع صَعَارِير .

وكل حمل شجرة تكون مثل الأبهل والفلفل وشيبه ما فيه صلابة ، فهمو صعر ور ، وهو الصعادين ، والصعر ور ، الصبغ الدقيق الطويل المشتوي ، وقيل : هو الصنغ عامة ، وقيل : الصعاديو صنغ جامد يشبه الأصابيع ، وقيل : الصعر ور القطعة من الصنغ ؛ قال أبو حنيفة : الصعر ور ، بالهاء ، الصنفة الصغيرة المستديرة ؛

إذا أو رَقَ العَبْسِيُ جاعَ عِيالُه ،
ولم يجِيدُوا إلا الصَّعارِيرَ مَطْعَما
وينب هذا البت إلى النائس .

ذَهُب بالعَبْسيِّ مُجَرَّى الجِنْسُ كَأَنَّهُ قَالَ: أُورُقَ ۖ العَبْسيُّون، ولولا ذلك لقال: ولم يَجِد ، ولم يَقُل : ولم كيجـدُوا، وعَنى أَن مُعَوَّله في قوته وقوت بِنَاته على الصَّيْد ، فإذا أو رَقَ لم يجد طعاماً إلا الصَّمْع، قال : وهم يَقْتَاتُونَ الصَّبْعُ . والصَّعَرُ : أَكُلُ الصَّمَارِيرِ ، وهو الصَّمْغ. قال أبو زيد : الصُّعْرُ ور ، بنور هاء، صَمْغَة تطول وتَلتَوي، ولا تكون صُعْرُ ورَةً إلا مُلْتَوْيَةً ، وهي نحو الشَّبر . وقال مرَّة عن أبي نصر : الصُّعْرُ ور ُ يكونَ مثلَ القَلَمَ وينعطف بمنزلة القرُّن. والصَّعادينُ: الأباخس الطُّوال، وهِي الأصابع ، واحدها أَبْخُس. والصَّعارير: اللَّـنُ ُ المصمَّغ في اللَّبُإِ قبل الإفتصاح . والاصفرار : السَّيرُ الشديد ؛ يقال : اصغرات الإبل اصعراراً ، ويقال: اصْعَرَات الإبل واصْعَنْفُرَت وتَمَشَّمَتُ وامْذَ فَرَّت إذا تفرُّقت . وضرَب فاصْعَنْرَرَ واصْعَرُ ، بإدغام النون في الراء ، أي استدار من الوجع مكانه وتقبُّض .

والصَّمْعَرُ : الشديد ، والميم زائدة ؛ يقال : رجـل صَمْعَرِيٌّ . والصَّمْعَرَةُ : الأرض الغليظة .

وقال أبو عبرو: الصَّعادِيرُ مَا جَمَدَ مَنَ اللَّئَا. وقَدَّ سَمَّوْا أَصْغَرَ وصُّعَيراً وصَعْرانَ ، وثَعْلَبَةُ بن صُعَيرٍ الماذِني .

صعبر: الصَّعْبَرُ والصَّنَعْسِبرُ : شَجَسِر كالسَّدُر . والصُّعْبُورُ : الصغير الرأس كالصَّعْرُ وبِ .

صعتر: الصَّعْتَرُ من البُقول ، بالصاد ، قال ابن سيده: هو ضرب من النَّبات، واحدته صَعْتَرَ ، وبها كُنِي البَوْلانِيُ أَبا صَعْتَرَ ، قال أبو حنيفة : الصَّعْتَرُ مَا ينبت بأرض العرب ، منه سُهلِيُّ ومنه جَبَلِيُّ. وترجمة الجوهري عليه سعتر ، بالسين ، قال: وبعضهم

يكتبه بالصاد في كُنتُب الطّلب لللا يُكْتَبَس بالشّعير. وصَعْتَر : اسم موضع .

والصَّعْتَرِيُّ : الشَّاطِرُ ؛ عراقيَّة. الأَزهري : رجل صَعْتَرِيُّ لا غير إذا كان فَتَسَّى كَرِيمًا 'شجاعاً .

صعفو: اصْعَنْفَرَت الإبل: أَجَدَّت في سَيرِها. واصْعَنْفَرَ إذا نَفَرَ . واصْعَنْفَرَت الحُبُر إذا ابْذَعَرَّت فَنَفَرَت وتفرُّقت وأَسْرَعت فراواً ، ولمِمْا صَعْفَرَها الحَوف والفَرَق ؛ قال الراجز يصف الرامي والحير:

فلم يُصِبُ واصْعَنْفَرَت جَوافِلا

وروي : وأسحنفرت . قال ابن سيده : وكذلك المعَز اصْعَنْفَرَتْ نفرت وتفرُّقت ؛ وأنشد :

ولا غَرُّو َ إِنْ لا 'نَرْ وِهِمْ مِنْ نِبالِنا ، كَا اصْعَنْفَرَ تَ مِعْزَى الحِجازِ مِن السَّعْف والمُصْعَنْفر ' : الماضي كالمُسْحَنْفرِ .

صعبو : الصُّعْمَدُون : الدُّولاب كالعُصْمُون .

صغو: الصّغارة : ضد الكبر . ابن سيده : الصّغر والصّغارة خلاف العظم، وقبل : الصّغر في الجرم، والصّغارة في الجرم، والصّغارة في التَدْر؛ صغر صغارة وصغراً وصغراً بصغر صغر معني وصغار، وصغراناً ؛ كلاهما عن ابن الأعرابي، فهو صغير وصغار، بالض، والجمع صغار . قال سيبويه : وافق الذين يقولون فعالاً لاعتقابهما كثيراً ، ولم فعيلا الذين يقولون فعالاً لاعتقابهما كثيراً ، ولم يقولوا صغراء ، استعنوا عنه بفيعال ، وقد مجمع الصّغير في الشعر على صغراء ؛ أنشد أبو عمرو : وللكبراء أكل حيث شاؤوا ، وللصّغراء أكل حيث شاؤوا ،

والمُصْغُوراءُ: الله للجمع . والأَصاغِرَة : جمع

الأصغر . قال ابن سيده: وإغا ذكرت هذا لأنه بمًا تلحقه الهاء في حد الجمع إذ لبس منسوباً ولا أعجبياً ولا أهل أرض ونحو ذلك من الأسباب التي تدخلها الهاء في حد الجمع ، لكن الأصغر لما خرج على بناء القشعم وكانوا يقولون القشاعية ألحقوه الهاء ، وقد قالوا الأصاغر ، بغير هاء ، إذ قد يفعلون ذلك في الأعجبي نحو الجوارب والكرابيج ، وإغا حملهم على تكسيره أنه لم يتمكن في باب الصفة. والصغرى: تأنيث الأصغر ، والجمع الصغر ، وقال سببويه : يقال نيسوة في صفر ولا يقال قوم أصاغر إلا بالألف واللام ؟ قال : وسمعنا العرب تقول الأصاغر ، وإن شئت قلت الأصغر ون . ابن السكيت : ومن أمثال العرب: المره و بأصغر أيه إ وأصغراه قلمه ولسانه ، ومعناه أن المره علو الأمور ويضبيطها بجنانه ولسانه .

وأَصْغَرَهُ غيرِهُ وصَغَرَّهُ تَصَغَيراً ، وتَصْغير الصَّغير الصَّغير صُغير وصُغير ؛ الأولى على القياس والأُخرى على غير قياس ؛ حكاها سيبويه . واستصْغره : عَـد صَغيراً . وصَغَرَهُ وأَصْغَرَهُ : جعله صَغيراً . وأَصْغَرَهُ : جعله صَغيراً . وأَصْغَرَت القِرْبَة : خَرَزْتُها صَغيرة ؛ قال بعض الأَغفال :

مُشَلَّتُ كِدا فارِيَةٍ فَرَكُهَا ، لَوْ خَافَتِ النَّزْعَ لأَصْغَرَكُها ويروى :

لو خافَت ِ السَّاقي لأصْغَبرَ تُنها

والتصغير للاسم والنعت يكون تحقيراً ويكون شفقة ويكون تفصصاً ، كقول الحبباب بن المنذر : أنا الجدّ يُلُها المُمكَّكُ وعُدَيْقُها المُرَجَّب ؛ وهو مفسر في موضعه . والتصغير يجيء بمعان شتى: منها ما يجيء على التعظيم لها ، وهو معنى قوله : فأصابتها سُنيَّة

حمراء ، وكذلك قول الأنصاري : أنا 'جِذَيْلُهَا المُحَكُّكُ وعُذَيْقُهَا المُرجَّبِ ؛ ومنه الحديث : أَتَنكُمُ الدُّهَيْماءُ؟ يعني الفتنة المظلمة فصغَّرها تهويلًا لها، ومنها أن يصغُر الشيء في ذاته كقولهم : 'دُو َيْرَة وجُعَيْرَة ، ومنها ما يجيء للتحقير في غير المخاطب ، وليس له نقص في ذاته ، كقولهم : هلك القوم إلا أهلَ بُبِيَيْتِ ، وذهبت الدراهم إلا نُدرَيْهماً ، ومنها ما يجيء للذم كقولهم : يا فُو يُسيِّقُ ، ومنها ما يجيء للعُطُّنْف والشفقة نحو : يَا 'بُنِّيُّ وَيَا أُخْلَىُّ ؛ ومنه قول عبر : أخاف على هذا السلم ا وهو 'صدَيّقي أي أخص أصدقائي ، ومنها ما يجيء بمعنى التقريب كقولهم : 'دُوَيْنَ الحائط وقُبُيْلَ الصبح ، ومنها ما يجيء للمدح ، من ذلك قول عمر لعبد الله : كُنْيَفُ مُلِيءَ عِلْماً . وفي حديث عبرو بن دينار قال : قلت لِعُرْوَاهَ : كُمْ لَبَيْثَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم، بمكة ? قال : عشراً ، قلت : فابن عباس يقول بِضْع عشرة َ سنة ً ، قال عروة : فصغَّره أي استصغر سنَّه عن ضبط ذلك ، وفي رواية : فَغَفَّرَ ۗ هُ أَي قال غفر الله له ، وسنذكره في غفر أيضاً . والإصفار من الحنين : خلاف الإكبار ؛ قــالت

> فما عَجُولُ على بَوْرٍ تُطيفُ بِهِ ، لما حَنينانِ : إصْفادُ وإكْبارُ

فَإِصْغَارُهَا : حَنْيِنَهَا إِذَا خَفَضَتَه ، وَإِكْبَارُهَا : حَنْيِنِهَا إِذَا رَفَعَتَه ، والمعنى لهـا حَنْيِنُ ذُو صَغَار وحَنْيِنَ ذُو كِبَار .

وأَرضُ مُصغرَة : نَبْتُهَا صغير لَم يَطُلُ . وفلان صغرَة أَبُويَهُ وَصغْرَة ولك أَبويه أَي أَصْغَرَهُمْ ، وهو كَبْرَة وَلَد أَبويه أَي أَصْغَرَهُمْ ، وكذلك فلان وهو كَبْرَة وَلَد أَبيه أَي أكبرهم ؛ وكذلك فلان

صغرة القوم وكبر تنهم أي أصغرهم وأكبرهم. ويقول صيُّ من صبيان العرَّب إذا 'نهميَّ عن اللُّعب: أنا من الصُّغْرَة أي من الصُّغار . وحكى ابن الأعرابي : مَا صَغَرَني إِلَّا بِسَنَّةً أَي مَا صَغَرُ عَنْتَى إِلَّا بَسَنَّةً . والصُّغار ، بالفتح : الذل والضَّيْم ، وكذلك الصُّغْر ، ، بالضم ، والمصدر الصُّغَر ، بالتحريك . يتال : قُهُمْ على 'صغر ك وصَغَر ك . الليث : يقال صغر ً فلان يَصْغَرُ صَغَراً وصَغَاراً ، فهو صاغر إذا رَضيَ بالضَّيْم وأَقَرُّ بِهِ . قال الله تعالى : حتى يُعطُّوا الجزُّبة عن يَدرِ وهُمُ صاغرون ؛ أي أذلاً. والمَصْغُوراء: الصَّغاد. وقوله عز وجل: تستُصب الذين أُجْرَ مُوا صَغار عند الله ؛ أي مُمْ ، وإن كانوا أَكَابِر فِي الدُّنيا ، فسيصيبهم صَغَار عند الله أي مَذَّكَّة . وقال الشافعي ، رحمه الله ، في قوله عز وجل : عن يَد وهُمْ صاغرون ؛ أي يجري عليهم مُحكمُهُ المسلمين . والصَّغار : مصدر الصَّغير في القدر. والصَّاغِرِ : الراضي بالذُّلِّ والضِّيمِ ، والجمع صَغَرة. وقد صَغُرًا صَغُراً وصُغْراً وصَغَاراً وصَغَاراً وأَصْغَرَهُ : جعله صاغِراً . وتَصاغَرَتُ إليه نفسُه : كَفُرُت وتَحَاقَرَتُ ذُلاًّ ومَهَانَة . وفي الحديث : إذا قلتَ ذلك تُصاغَرَ حتى يكون مثلَ الذُّبابِ ؟ بعني الشطان ، أي ذك و المنصق ؛ قال ابن الأثور : ويجوز أن يكون من الصّغر والصُّغارِ ، وهو الذل والموان , وفي حديث على يصف أبا بكر ، رضي الله عنهما : بِرَغْمِ المُنافقين وصَغَر الحاسدين أي ذُلُّهم وهُوانهم.وفي حديث المُحْرَم : يَقْتُلُ الحَيَّةُ بِصَغَرِي لَهَا. وصَغُرَت الشَّبَسُ : مالَّت الغروب ؛ عن ثعلب. وصَغُران : موضع .

 الله دوقد صفر النع » من باب كرم كما في القاموس ومن باب فرح أيضاً كما في المصباح كما انه منهما بمنى ضد العظم . صفو: الصُفْرة من الألوان: معروفة تكون في الحيوان والنبات وغير ذلك ممًا يقبَلُها ، وحكاها ابن الأعرابي في الماء أيضاً . والصُفْرة أيضاً : السَّواد، وقد اصفر واصفار وهو أصفر وصفر عيره . وقال الفراء في قوله تعالى : كأنه جِمالات صفر مفر ، قال : الصُفر سود الإبل لا يُوى أسود من الإبل إلا وهو مُشرب صفرة ، ولذلك سبَّت العرب سود الإبل صفراً ، كما سمَّوا الظاماء أدماً لما يعلمُوها من الظلمة في يباضها . أبو عبيد : الأصفر الأسود؛ وقال الأعشى :

#### تلك خَيْلي منه ، وتلك ركايي ، 'هن'' 'صفر'' أولاد'ها كَالز''بيب

وفرس أصفر : وهو الذي يسبى بالفارسية زَرْدَهُ . قال الأصبعي : لا يسبئى أصفر حتى يصفر ذَنَبُهُ وعُرْفُهُ . ابن سيده : والأصفر من الإبـل الذي تَصْفَرُ أَرْضُهُ وَتَنْفُدُهُ شَعْرِهَ صَفْراء .

والأصفران: الذهب والزعفران، وقبل الورش والذهب . وأهلك النساء الأصفران: الذهب والزعفران : الذهب والزعفران ، ويقال : الورش والزعفران . والصغراء : الذهب للونها ؛ ومنه قول على " بن أبي طالب ، وضي الله عنه : يا دنيا احمر "ي واصفر" ي وغر" ي غيري . وفي حديث آخر عن على " ، وضي الله عنه : يا صفراء اصفر "ي ويا بَيضاء ابْيضي ؛ يويد الذهب والفضة ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء عليه وسلم ، صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والحائقة ؛ الصفراء : الذهب ، والبيضاء : الفيضة ، والحائقة : الدوروع . يقال : ما لفلان صفراء ولا والحيضاء . والصفراء ولا وصفر الدوب : صبغه من بصفرة ؛ ومنه قول عنبة ابن ربيعة لأبي جهل : سيعلم المنصفر استه من

المتقشول غداً. وفي حديث بدر: قال عتبة بن ربيعة لأبي جهل: يا مُصفر استه ؛ رماه بالأبنة وأنه يُزعفو استه ، ويقال: هي كلمة تقال المتنعم المشرف الذي لم تُحنَّكه التجارب والشدائد، وقيل: أراد يا مُضرط نفسه من الصفير، وهو الصوّت بالفم والشفتين ، كأنه قال: يا ضراط ، نسبه إلى الجُهن والحور؛ ومنه الحديث: أنه سبع صفيره . الجوهري: وقولهم في الشتم: فلان مصفر استه ؛ هو من الصفير لا من الصفرة، أي ضراط.

والصَّفْراء: القَوْس . والمُصَفَّرة: النَّذِين عَلامَـتُهُم الصُّفْرَة ، النَّذِين عَلامَـتُهُم الصُّفْرَة ، كقولك المُحَمَّرة والمُبَيِّضَةُ .

والصُّفْرِيَّة: تَمرة عاميَّة تُجَفَّفُ 'بَسُراً وهي صَفْراء ' فإذا جَفَّت فَفُر كَت انْفَرَكَت ' ويُحَلَّى بها السَّوِيق فَتَفُوق مَوْقِع السُّكَر ! قال ابن سيده : حكاه أبو حنيفة ، قال: وهكذا قال: تمرة يَامِيَّة فأوقع لفظ الإفراد على الجنس، وهو يستعمل مثل هذا كثيراً. والصُّفَارَة من النَّبات : ما ذَوِيَ فَتَغَيَّر إلى الصَّفْرَة. والصُّفَارُ : يَبِيسُ البُهْمَى ؛ قال ابن سيده : أراه لصُفْرَته ؛ ولذلك قال ذو الرمة :

وَحَتَّى اعْتَلَى البُهْمَى من الصَّيْفِ نافِضُ ، كما نَفَضَتْ خَيْلٌ نواصِيَها سُڤُورُ

والصَّغَرِ ' : دا في البطن يصفر أ منه الوجه . والصَّغَرِ ' : حَيَّة تازَق بالضلوع فَتَعَضَّها الواحد والجميع في ذلك سواء ، وقيل : واحدته صَفَرَ أ ، وقيل : الصَّفَرُ دابَّة تَعَضُ الضُّلوع والشَّر اسيف ؛ قال أعشى باهلة تَرْثَى أَخاه :

> لا يَنَأَدُّى لِمَا فِي القِدْرِ يَوْقُبُهُ ۗ ، ولا يَعَضُّ على شُرْسُوفِه الصَّفَرُ

وقيل: الصّقر ههنا الجُوع. وفي الحديث: صَفَرَة في سبيل الله خير من مُحمَّر النَّعَم عَلَيَّ جُوعَة بقال: صَفر الوَطْب إذا خلا من اللَّبَن ، وقيل: الصَّقر حَنَش البَطن ، والصَّفر فيما ترعم العرب: حيَّة في البطن تعَض الإنسان إذا جاع ، واللَّذَع الذي يجده عند الجوع من عَضَة . والصَّفر والصَّفار: 'دود' يكون في البطن وشراسيف الأضلاع فيصفر عنه الإنسان جدًّا وربَّما قتله . وقولهم: لا بَلمُناط هذا يصفري أي لا يكنز ق بي ولا تقبله نفسي . والصَّفار: أصفر ، بتخفيف الفاء . الجوهري : والصَّفاد ، بالضم ، أماء الأصفر أن الذي يُصب البطن ، وهو السَّقي ، وقد اجتاع الماء الأصفر في البطن ، يُعالَح ، بقطع النَّائط ، وهو عرق في الصَّلب ؛ قال العجاج يصف ثور وحش ضرب الكلب بقرنه فخرج منه دم كدم المفصود أو طرب الكلب بقرنه فخرج منه دم كدم المفصود أو المَصْفُور الذي يُحرج من بطنه الماء الأصفر :

وبَجُ كُلُّ عانِد نَعُورٍ ، قَضْبَ الطَّبِيبِ نَائطَ المَصْفُورِ

وبَعِ : شق ، أي شق الثور 'بقرنه كل عرق عانيد نعور . والعانيد : الذي لا يَرقأ له دم . ونعور : ينعر ' بالدم أي يفور ؛ ومنه عرق نعار . وفي حديث أبي واثل : أن رجلًا أصابه الصّفر فنعت له السّكر ؛ قال القتبي : هو الحبّن ' ، وهو اجتاع الماء في البطن . يقال : صفر ، فهو مصفور ، وصفر يصفر صفر أبو العباس أن ان الأعرابي أشده في قوله :

يا ربح بَيْنُونَةَ لا تَذْمِينا ، حِثْتِ بأَلْوان المُصَفَّرِينا

قال قوم : هو مأخوذ من الماء الأصفر وصاحبه يَرْشَحُ لَشُعاً مُنْتِناً ، وقال قوم : هو مأخوذ من

الصَّفَر ، وهو الجُوع ، الواحدة صَفْرَة .

ورجل مَصْفُور ومُصَفَّر إذا كان جائماً ، وقبل : هو مأخوذ من الصَّفَر ، وهي حيَّات البطن.

ويقال: إنه لني 'صفرة للذي يعتربه الجنون إذا كان في أيام يزول فيها عقله ، لأنهم كانوا يمسحونه بشيء من الزعفران .

والصُّفْر : النَّحاس الجيد ، وقيل : الصُّفْر ضرَّب من النَّحاس ، وقيل : هو ما صفر منه ، واحدته صفرة ، والصفر : لغة في الصُّفْر ؛ عن أَبِي عبيدة وحده ؛ قال ابن سيده : لم يَكُ "مِجيزه غيره ، والصم أَجود ، ونفى بعضهم الكسر . الجوهري : والصُّفْر ، بالضم ، الذي تُعبل منه الأواني . والصُّفَار : صانع الصُّفْر ؛ ووله أنشده ابن الأعرابي :

لا تُعْجِلاها أنْ نَجُرٌ جَرَّا، تَحْدُرُ صُفْراً وتُعَلِّي بُرًّا

قال ابن سيده : الصُّفْر هنا الذهب ، فإمَّا أن يكون عنى به الدنانير لأنها صُفْر ، وإمَّا أن يكون سماه بالصُّفْر الذي تُعْمَل منه الآنية لما بينهما من المشابة عنى سمى اللاطنون سَبَهاً .

والصَّفْر والصَّفْر والصُّفْر : الشيء الحالي ، وكذلك الجمع والواحد والمذكر والمؤنث سواء ؛ قال حاتم :

تَرَى أَنَّ مَا أَنفَتُ لَمْ يَكُ ُ ضَرَّنِي، وأَنَّ يَدِي ، مِمَّا نِخلتُ به ، صفرُ والجمع من كل ذلك أَصْفار ؛ قال :

> لَنْسَتْ بأَصْفَادِ لِلَنْ يَعْفُو ، ولا رُحِ يَحَادِحُ

وقالوا: إناة أصفار لا شيء فيه ، كما قالوا: بُو مَهَ أعْشار . وآنية صفر : كقولك نسوة عَدَّل . وقد صَفِرَ الإِناء من الطعام والشراب ، والوَطنب من

اللّبَن بالكسر ، يَصْغَرُ صَغَراً وصُغُوراً أَي خلا ، فهو صَفر . وفي التهذيب : صَفر يَصْفُر صُفُورة . والعرب تقول : نعوذ بالله من قَرَع الفناء وصَفر الإناء ؛ يَمْنُون به هَلاك المَواشي ؛ ابن السكيت : صَفِر الرجل يَصْفَر صَفِيراً وصَفِر الإناء . ويقال : ببت صَفِر من المتاع ، ورجل صِفْر البدين . وفي الحديث : إن أَصْفَر البيوت من الحي البيت المعقر ألبيوت من الحي البيت الصغر أمن كتاب الله . وأصفر الرجل ، فهو مُصفر ، الكسر ، أي خلا .

والصَّفْرُ فِي حِسَابِ الهند : هو الدائرة في البت يُفني حسابه .

وفي الحديث : نهى في الأضاحي عن المَصْفُورة والمُصْفَرَة ؛ قسل : المَصْفُورة المستأصَّلة الأذن ، سبت بذلك لأن صباخها صفرا من الأذن أي تَخلَوا ، وإن رُويت المُصفَرَّة بالتشديد فَللتُّكْسير ، وقيل : هي المهزولة لِخلوِّها من السُّمَن ؛ وقال القتيي في المُصفُّورة: هي المَهْزُولة، وقيل لما 'مصَفَّرة لأنها كأنها خلَت من الشحم واللحم ، من قولك : هو صُفْر من الخير أي خال . وهو كالحديث الآخر : إنَّه نَهَى عن العَجْفاء التي لا تُنقى ، قال : ورواه شمر بالفين معجمة ، وفسره على مـا جاء في الحديث ، قال ابن الأثير : ولا أعرفه ؛ قال الزمخشرى: هو من الصُّغار ، ألا ترى إلى قولهم للذليل مُجَدَّع ومُصلُّم ? وفي حديث أمَّ زَرْع : صفَّر ُ ردائها ومل؛ كسامًا وغَيْظُ جارَتها ؛ المعنى أنها ضامرة البطن فكأن رداءها صفر أي خال لشدَّة 'ضمور بطنها ، والرِّداء ينتهي إلى البطن فيقع عليه . وأصفَرَ ـَ اليوت كذا بالأصل، وفي النهاية أصفر البيوت

باسقاط لفظ إن .

البيت : أخلاه . تقول العرب : ما أصْفَيْت لك إناء ولا أصْفَرْت لك فناء ، وهذا في المَعْذِرة ، يقول : لم آخُدُ إبلِك ومالك فيبقى إناؤك مَكْبوباً لا تجد له لنَبَنا تَحْلُبه فيه ، ويبقى فناؤك خالياً مَسْلُوباً لا تجد بعيراً يَبْر لك فيه ولا شاة تَر بيض مناك . والصّفاريت : الفقراء ، الواحد صفر يت ؛ قال ذو الرمة :

#### ولا 'خور'' كَافُارِيتْ

والياء زائدة؛ قال ابن بري: صواب إنشاده و لا خُورٍ، والبيت بكماله :

> بِفِينْيَة كَسُيُوف الهِنْدِ لا وَرَعِ من الشّباب ، ولا خُورٍ صَفارِيت والقصدة كلها مخفوضة وأولها :

يا دَارَ مَيَّةَ بِالْحَلْصَاءَ حُيِّيْتِ وصَفِرَت وطابُه : مات ؛ قال امرؤ القبس : وأَفْلُـنَهُنْ عِلْمَاءٌ جَرَيْضاً ، ولو أَذْرَ كُنْنَهُ صَفِرَ الوطاب

وهو مثل معناه أن جسه خلا من 'روحه أي لو أدركته الحيل لقتلته ففزعت ، وقيل : معناه أن الحيل لو أدركته 'قتل فصفرت وطابه التي كان يقري منها وطاب لبنيه ، وهي جسه من دمه إذا سفيك . والصفراء : الجرادة إذا خلت من البيض ؟ قال :

فَهَا صَفُراءُ 'تَكُنَّى أَمْ عَوْفٍ ، كَأَنَّ 'رُجَبْلَتَنَّهُا مِنْجَلَانِ ؟

وصفر : الشهر الذي بعد المحرّم ، وقال بعضهم : إنا سبي صفراً لأنهم كانوا يَمْتَارُون الطعام فيه من المواضع ؟ وقال بعضهم : سبي بذلك لإصفاد مكة

من أهلها إذا سافروا ؛ وروي عن رؤبة أنه قال : سَمَّوا الشهر صَفَراً لأَنهم كانوا يَغْزُون فيه القبائل فيتركون من لقُوا صِفْراً من المتاع ، وذلك أن صَفَراً بعد المعرم فقالوا : صَفِر الناس مِناً صَفَراً ، قال ثعلب : الناس كلهم يصرفون صَفَراً إلا أبا عبيدة فإنه قال لا ينصرف ؛ فقيل له : لم لا تصرفه ? ... لأن النحويين قد أجمعوا على صرفه ، وقالوا : لا يمنع الحرف من الصَّر ف إلا عليتان ، فأخبرنا بالعلين فيه حتى نتبعك ، فقال : نعم ، العليّان المعرفة والسّاعة ، وقال أبو عمر : أراد أن الأزمنة كلها ساعات والساعات والساعات والساعات والساعات

أقامَت به كمُقام الحَنيِهِ فَاللَّهُ مَنْ صَفَر فَهُ مَا لَكُنْ صَفَرَ

أراد المحرّم وصفراً ، ورواه بعضهم : وشهر َ صفر على احتال القبض في الجزء ، فإذا جمعوه مع المحرّم قالوا : صَفران، والجمع أَصفار ؛ قال النابغة :

لَقَدْ نَهَيْتُ بَنِي 'دَبْيَانَ عَن أَقْرِ ، وعَن تَرَبُّعِهِم فِي كُلِّ أَصْفَارِ

وحكى الجوهري عن ابن دريد: الصُفَرانِ شهران من السنة سبي أحدُهما في الإسلام المحرَّم. وقوله في الحديث: لا عَدُوكَ ولا هامَة ولا صَفَر ؟ قال أبو عبيد: فسر الذي روى الحديث أن صفر دواب البَطْن . وقال أبو عبيد: سبعت يونس سأل رؤبة عن الصُفَر ، فقال : هي حَيَّة تكون في البطن تصب الماشية والناس ، قال : وهي أعدى من الجَرَب عند العرب ؛ قال أبو عبيد : فأبطل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنها تعدي . قال : ويقال إنها تشتد على الإنمان وتؤذبه إذا جاع . وقال أبو عبيدة في قوله لا

صَفَر : يقال في الصَّفَر أيضاً إنه أراد به النَّسيَّ الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية ، وهو تأخيرهم المحرَّم إلى صفر في تحريمه ويجعلون صَفَراً هو الشهر الحرام فأبطله؛ قال الأزهري : والوجه فيه التفسير الأول ، وقيل للحية التي تَعَصُّ البطن : صَفَر لأَنها تفعل ذلك إذا جاع الإنسان .

والصَّفَرِيَّةُ : نبات ينبت في أوّل الحريف يخضر الأرض ويورق الشجر . وقال أبو حنيفة : سبت صفرية لأن الماشية تَصْفَرُ إذا رعت ما يخضر من الشجر وترى مَغَابِنَهَا ومَشَافِرَهَا وأَوْبارَهَا صُفْراً ؟ قال ابن سيده : ولم أجد هذا معروفاً .

والصُّفَادُ : صُفْرَ قَ تَعَلَّوَ اللَّوْنَ وَالبَشْرَةَ ، قَـالَ : وَصَاحِبُهُ مُصَفِّدُورٌ ؛ وأنشد :

#### فَضَبُ الطُّبِيبِ نَائْطُ الْمُصْفُورِ

والصُّفْرَةُ : لون الأَصْفَر ، وفعله اللازم الاصْفِرَ ادْ. قال : وأَمَا الاصْفيرارُ فَعَرض يعرض للإنسان ؛ يقال : يصفارُ مرة ومحارُ أُخرى ، قال : ويقال في الأوّل اصْفَر عَصْفَر .

والصّقر ي ن نتاج الغنم مع طلوع سهيل، وهو أو ل الشتاء ، وقيل : الصّقر يت الم من لدن طلوع سهيل إلى سقوط الذراع حين يشتد البرد وحينلذ الوقت الناس، ونتاجه محبود ، وتسمى أمطار هذا الوقت صقر يت . وقال أبو سعيد : الصّقر يت ما بين تولي القيظ إلى إقبال الشتاء ، وقال أبو زيد : أول الصفرية طلوع سهيل وآخرها طلوع السماك . قال : وفي أو ال الصّقر يت أربعون ليلة مختلف حرها وبردها أو السامل مع طلوع سيل ، وهو أو ال الثتاء . وقيل الصفرية من تتاج الغنم مع طلوع سيل ، وهو أو ال الثتاء . وقيل الصفرية من لدن طلوع سيل الم سقوط الذراع حين يشتد البرد ، وحيتذ يكون النتاج محمودا كالصفري عركة فيها .

تسمى المعتدلات، والصّغَرِيُّ في النّتاج بعد القيظيِّ. وقال أبو حنيفة : الصّغَرِيَّةُ توليِّ الحر وإقبال البرد. وقال أبو نصر : الصّغَمِيُّ أول النتاج ، وذلك حين تصقّعُ الشهسُ فيه رؤوسَ البّهم صَقْعاً ، وبعض العرب يقول له الشّنسي والقيظي ثم الصّغري بعد الصّغَمِي ، وذلك عند صرام النخيل ، ثم الشّنويُّ وذلك عين تدفأ الشهس، وذلك في الربيع ، ثم الدّقينيُ وذلك عين تدفأ الشهس، ثم الصّغمي ثم العَيْظي ثم الحَرف في في آخر القيظ . والصّغرية : نبات يكون في الحريف ؛ والصّغري : المطر يأتي في ذلك الوقت .

وتَصَفَّرَ المَـال : حسنت حاله وذهبت عنه وَغْرَة القبط .

وقال مرة : الصَّفَرِية أول الأزمنة يكون شهراً ، وقبل : الصَّفَرِي أول السنة .

والصّّفير : من الصوت بالدواب إذا سقيت ، صَفَرَ يَصَغِرُ صَغِيرٍ ﴾ وصَفَرَ : دعاه إلى الماء . والصّّافِر : كل ما لا يصيد من الطير . ابن الأعرابي : الصّّفاريَّة الصّّعُوة والصّّافِر الجّبان ؛ وصَفَرَ الطائر يَصَفِر صَفِيرًا أي مَكا ؛ ومنه قولهم في المثل : أَجْبَن من صَافِر وأصفر من بُلبُل ، والنّسر يَصْفِر . وقولهم : ما في الدار صافر أي الدار صافر أي أحد يصفر . وفي التهذيب: ما في الدار احد يَصفر به ، قال : وهذا مما جاء على لفظ فاعل ومعناه مفعول به ؟ وأنشد :

خَلَت ِ المُنازلِ ما رِبَها ، مِمْن عَهِدْت رِبَهِينَ ، صَافِر

وما بها صَافِر أي ما بها أحد ، كما يقال ما بها دَيَّارَ"، وقيل : أي ما بها أحد ذو صَفير . وحكى الفراء عن بعضهم قال:كان في كلامه صُفار ، بالضم ، يويد صفيرًا.

· قوله « وفي التهذيب ما في الدار الغ » كذا بالاصل .

والصَّفَّالَ أَنُ : الاست . والصَّفَّالَ أَنُ : هَنَهُ " جَوْفَاء من نحاس يَصْفِر فيها الغلام للحَمَّام ، ويَصْفِر فيها بالحماد ليشرب .

والصَّفَرُ : العَقَل والعقد . والصَّفَرُ : الرُّوعُ ولُبُّ القَلْبِ ، يقال : ما يلزق ذلك بصَفَري .

والصُّفَارُ والصُّفَارُ : ما بقي في أسنان الدابة من التبن والعلف للدواب كلها . والصُّفَاد : التراد ، ويقال : دو يُبَّةُ تكون في مآخير الحوافر والمناسم ؟ قال الأفوه :

ولقد كُنْتُمْ حَدِيثاً زَمَعاً وَدُنْابَى ، حَيْثُ كَخِتَلُ الصُّفَاد

ان السكيت : الشَّحْمُ والصَّفَار ، بِغَنْ الصَاد ، نَعْمَ الصَاد ، نَعْمَان ِ ؛ وأنشد :

إنَّ العُرَيْسَةَ مَانِعِ أَرُّوَاحِنَا ، مَاكَانَ مِنْ تَشْعُمْ بِهَا وَصَفَارًا

والصَّفَاد ، بالفتح : يَبِيس البُّهُمي .

وصُفْرَة وصَفَار : اسبان . وأبو صَفْرَة : كُنْيَة . والصَّفْرِيَة ، بالضم : جنس من الحوارج ، وقبل : فوم من الحرورية سبوا صفرية لأنهم نسبوا إلى صفرة ألوانهم، وقبل : إلى عبد الله بن صفار ؛ فهو على هذا القول الأخير من النسب النادر ، وفي الصحاح : صنف من الحوارج نسبوا إلى زياد بن الأصفر وتيسهم ، وزعم قوم أن الذي نسبوا إليه هو عبدالله ابن الصفار وأنهم الصفرية ، بكسر الصاد ؛ وقال

١ قوله « أرواحنا » كذا بالأصل وشرح القاموس ، والذي في الصحاح وياقوت :

ان العريمة مانع أرماحنا ماكان من سعم بها وصفار والسجم ، بالتحريك : شجر .

قوله « والعفار بالفتح يبيس النع » كذا في الصحاح وضبطه في
 القاموس كنراب .

الأصمعي: الصواب الصغرية ، بالكسر ، قال : وخاصم دَجُل منهم صاحبَه في السجن فقال له : أنت والله صغر" من الدّين ، فسموا الصغرية ، فهم المهالبة المهالبة أبي صغرة ، وهو أبو المهالب وأبو صفرة كننيته .

والصّغراء : من نبات السّهْلِ والرّمْل ، وقد تنبُت بالجَلَد ، وقال أبو حنيفة : الصّفراء نبت من العُشب، وهي 'تسَطّع على الأرض ، وكأن ورقبها ورق الحَس ، وهي تأكلها الإبل أكلا شديدا ، وقال أبو نصر : هي من الذكور . والصّفراء : شعب بناحية بدر ، ويقال لها الأصافر ، والصّفراء : شعب بناحية والصّفراء : فرس الحرث بن الأصم ، صفة غالبة . وبنو الأصفر : الرّوم ، وقيل : ملوك الرّوم ؛ قال ان سيده : ولا أدري لم سموا بذلك ؛ قال عدي ان زيد :

وَبَنُو الأَصْفَرِ الكِرامُ ، مُلُوكُ ال رومِ ، لم يَبْقَ مِنْهُمُ مَذَ كُورُ

وفي حديث ابن عباس: اغنز وا تَعْنَمُوا بَناتِ الأَصْفَرِ } قال ابن الأثير: يعني الروم لأن أباهم الأول كان أصفر اللون، وهو روم بن عيضو بن إبراهيم. وفي الحديث ذكر مَرْج الصفر وهو بضم الصاد وتشديد الفاء، موضع بعنوطة دمشق وكان به وقعة للمسلمين مع الروم. وفي حديث مسيره إلى بدر: "مُ جزع الصفيراة ؛ هي تصفير الصفراء، وهي موضع مجاور بدر. والأصافر : موضع عاور بدر. والأصافر :

١ قوله « فهم المالبة النع » عبارة القاموس وشرحه : والصفرية ،
 بالضم أيضاً ، المهالبة المشهورون بالجود والكرم ، نسبوا الى ابي
 صفرة حدهم .

# عَمَا رابِعَ مِنْ أَهْلِهِ فَالظُّو َاهِرُ ، فَالطُّو َاهِرُ ، فَأَكْنَافُ نَبْنَى قَدْ عَفَتْ فَالأَصَافِرُ ١

وفي حديث عائشة : كانت إذا 'سئلت' عن أكل كُلّ ذي تاب من السبّاع قَرَاتُن : 'قل لا أُجِد ُ فيا أُوحِي كُلّ ذي تاب من السبّاع قَرَاتُن : 'قل لا أُجِد ُ فيا أُوحِي إلى "مُحَر "ما على طاعم يطعم أن المثن أن " تعني أن الله حر"م الد"م في كتابه ، وقد ترتقص الناس في ماه الله حر"م الد"م في كتابه ، وقد ترتقص الناس في ماه الله علم في القدر وهو دم ، فكيف يُقضى على ما لم يجرمه الله بالتجريم ? قال : كأنها أرادت أن لا تجعل طوم السبّاع حراماً كالدم وتكون عندها مكروهة، فإنها لا تخلو أن تكون قد سمعت نهي النبي ، صلى فالله عليه وسلم ، عنها .

صقو: الصَّقْرُ : الطائر الذي يُصاد به ، من الجوارح .
ابن سيده : والصَّقْرُ كُل شيء يَصيد من البُزَاةِ
والشَّوَاهِينِ ، وقد تكرر ذكره في الحديث ، والجمع
أَصْقُر " وصُّقُور" وصَّقُورة " وصِقَار" وصِقَارة " و والصُّقْر ' : بَجمع الصَّقُور الذي هَـو جمع صَقْرٍ ؟ أَشَد ابن الأعرابي :

كأن عننيه ، إذا توقد ا، عننا قطامي من الصُفر بدا

قال ان سيده: فسره ثعلب عا ذكرنا ؛ قبال : وعندي أن الصُقْرَ جمع صَقْرٍ كما ذهب إليه أبو حنيفة من أن 'زهْوا جمع رَهْو ، قال : وإنما وجهناه على ذلك فراراً من جمع الجمع، كما ذهب الأخفش في قوله تعالى : فر'هُنْ مَقْبُوضَة ، إلى أنه جمع رَهْن لا

١ قوله « تبنى » في باقوت : تبنى ، بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر ، بلدة بحوران من أعمال دمشق ، واستشهد عليه بابيات أخر . وفي باب الهمزة معالماد ذكر الأمافر وأنشد هذا البيت وفيه هرشى بدل تبنى ، قال هرشى بالفتح ثم السكون وشين معجمة والقصر ثنية في طريق مكة قريبة من الجعفة اه. وهو المناس .

جمع رِهَان الذي هو جمع رَهْن ِ هُرَبًّا من جمع الجمع ، وإن كان تكسير ُ فَعْل على نُفعْل وفُعْل ِ قليلًا ، والأنثى صَفْرَةٌ . والصَّقْرُ : اللبن الشديد الحُمْوضَة . يقال : حَمِانا بِصَقْرَ فِي تَرْو ي الوجه، كما يقال بِصَرْبَةٍ ؛ حكاهما الكسائي . وما مَصَلَ من اللَّبن فامَّازَت ْ نَحْثَارَته وصَفَت ْ صَفُو َتُه فإذا حمضت كانت صاغاً طلماً ، فهو صَفْرَة . قال الأصمعي : إذا بلغ اللن من الحَمَض ما ليس فوقه شيء، فهو الصَّقْرُ . وقيال شهر : الصَّقْر الحامض الذي ضربته الشمس فَحَمض . يقال : أتانا بصَقْر َ ق حامضة. قال : وقال مكنوزة : كأن الصَّقر منه. قال ابن بُزُوج: المُصْفَنُو مِن اللَّبِنِ الذِّي قد حَمَضَ وامتنع . والصَّقْرُ والصَّقْرَةُ : شدة وَقَمْعِ الشبس وحدَّة ' حرَّها ، وقيل : شدة وقنعها على وأسه ؛ صَفَرَاتُهُ نَصْقُرُهُ صَفْراً : آذاه حَرثُها ، وقبل : هو إذا تحميَّت عليه ؛ قال ذو الرمة :

> إذا ذَابَتِ الشَّمْسُ، اتَّقَى صَقَرَاتِها بِأَفْنَانِ مَرْبُوعِ الصَّرِيمَةِ مُعْبِلِ

وصَقَرَ النَّارَ صَقْراً وصَقَرَهَا : أَوْقَدَهَا ؟ وقد اصْتَقَرَتْ واصْطَقَرَتْ : جاؤوا بها مَرَّةٌ على الأصل ومَرَّةً على المضارعة. وأصْقَرَت الشبس : انتقدَت ، وهو مشتق من ذلك . وصقرة ، بالعما صقراً : ضربه بها على رأسه . والصّوقر ور والصّاقدور : الغأس العظيمة التي لها رأس واحد دقيق تكسر به الحجارة ، وهو المعول أيضاً . والصّقر : ضرب الحجارة بالمعول . وصقراً الحجارة عربه بالمعول . وصقراً الحجارة بالمعول . وصقراً الحجورة يصقر ، صقراً : ضربه بالمعاقد و كسره به .

والصَّاقُورُ : اللَّسان . والصَّاقِرَةُ : الداهية النازلة الشديدة كالدَّامِغَة .

والصَّقُرُ والصَّقَرُ : مَا تَحَلَّبُ مِن العِنْبُ والزبيب والتمر من غير أن 'يعْصَر ، وخص بعضهم من أهـل المدينة به دبنس التمر ، وقبل : هو ما يسل من الرُّطَب إذا يبس . والصَّقَر ' : الدِّبس عند أهـل المدينة . وصَعَرُ التمر : صبُّ عليه الصَّقْرُ . ورطب َصَقَرْ مُقَرِ : كَمَقَرْ ذُو كَقَرْ وَمُقَرِ إِتَّبَاعٍ ، وذلك التمر الذي يصلح للدِّبس . وهذا التمر أَصْقَرُ ُ من هذا أي أكثرُ صَقْراً ؛ حكاه أبو حنىفة وإن لم يك له فِعْل.وهو كقولهمُ للساسُ ١٠وقد تقدم مراراً . والمُصَعَرُ من الرطب: المُصَلِّبُ 'يصَبُّ عليه الدَّبس ليَلبنَ ، وربما جاء بالسين ، لأنهم كشيراً ما يقلبون الصاد سيناً إذا كان في الكلمة قاف أو طاء أو عين أو خاء مثل الصَّدُّع والصَّماخ والصِّراط والبُصاق . قـال أبو منصور : والصَّقْر ، عند البَحْرَ انبَيْنَ ، مـا سال من جِلال ِ النَّمر الـتي ٍ كُنْزَتُ وسُدُ لُكُ بِعضُهَا فُوقَ بِعضَ فِي بِيتَ مُصَرَّج نحتها خَوَابِ خُضْر ، فينعصر منها دنس خام كأنه العسل ، وربما أُخَذُوا الرُّطَبُ الجَيَّد ملقوطاً من العذاق فجعلوه في بَسانيقَ وصَبُّوا عليه من ذلك الصَّقْر ، فيقال له رُطَّب مُصَقَّر ، ويبقى رُطباً طيباً طول السنة . وقال الأصمى : التَّصْقير أن يُصب على الرُّطب الدَّبس فقال رُطب مُصقَّر، مأخوذ من الصَّقْر ، وهو الدِّدْس . وفي حديث أبي حَشْمَة : ليس الصَّقْر في رؤوس النَّخل . قال ابن الأثير : هو عسل الرُّطَب ههنا ، وهو الدُّنس ، وهو في غير هذا اللَّـبَنُ الحامض. وماء مُصْقَرُ : متغير. والصُّقُر : ما انْحَتُّ من ورق العضاء والعُرْ فُط والسُّلُمُ والطُّلُّحُ والسَّمْرُ ، ولا يقال له صَقَرُ حتى نستط.

١ - قوله « السانان » هكذا بالأصل .

والصَّفَرُ : المَّاءُ الآجِينُ .

والصَّاقَدُورَةُ : باطن القِحْف المُشْرِف على الدّماغ ، وفي التهذيب : والصَّاقَدُور باطن القِحْف المُشْرِف فوق الدّماغ كأنه قَحْرُ فَصَعْمَ . وصَاقَدُورَةُ والصَّاقَدُورَةُ .

والصَّقَّارُ : النَّمَّامُ . والصَّقَّار : اللَّعَّانُ لغير المُسْتَحقين . وفي حديث أنس : مَلْعُون كُلّ صَقَّار ! قبل : يا رسول الله ، وما الصَّقَّار ? قال : نَشْ \* يكونون في آخر الزمن تَحيَّتُهم بينهم إذا تلاقوا التَّلاعُن . التهذيب عن سهل بن معاذ عن أبيه : أن رنسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قــال : لا تزال الأمة على تشريعة ما لم يظهر فيهم ثـ لات : ما لم يُقْبَضْ منهم العِلْمُ ، ويَكْثُرُ فيهم الخُبْثُ ، ويَظَهُرُ فيهم السَّقَّارُونَ ، قالوا : وما السَّقَّارُون يا رسول الله ? قال : نَشَأُ يكونون في آخر الزمــان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن ، وروي بالسين وبالصاد، وفسره بالنَّمَّام . قال ابن الأثير : ويجـوز أن بكون أراد به ذا الكبْر والأبهَّة بأنه يميل مخدّه. أبو عبيدة : الصَّفْرَ ان دائر تان من الشُّعر عند مؤخر اللُّبُد من ظهر الفرس ، قال : وحـدُ الظهر إلى الصُّقر بن .

الفراء: جاء فلان بالصُقر والبُقر والصُقارى والصُقارى والبُقارى إذا جاء بالكذب الفاحش. وفي النوادر: تصَقَرْت بموضع كذاً وتشكلت وتنكفت بمعنى تلَبَّثت. والصُقّار: الكافر. والصُقّاد: الدَّبَّاس، وقيل: السُقّاد الكافر، بالسين. والصُقرُ : القيادة وقيل : السَقّاد الكافر، بالسين. والصُقرُ : القيادة بعنى الحُررَم ؛ عن ابن الأعرابي ؛ ومنه الصُقّاد الذي جاء في الحديث.

من الصَّقُور يوم القيامة صَرَّفاً ولا عَدَّلاً ؛ قال ابن الأَثير : هو بمعنى الصَّقَّار ، وقيــل : هو الدَّيُّوث القَوَّاد على حُرُمه .

وصَقَرُ : من أَسباء جهنم ، نعوذ بالله منها ، لغة في سَقَر .

والصَّوْقَرَيِرُ : صَوْت طائر يُرَجَّع فتسمع فيه نحـو هذه النَّعْمَة . وفي التهذيب : الصَّوْقَرَيِرُ حـكابة صوت طائر يُصَوْقِرُ في صياحه يسمع في صوته نحـو هذه النفمة .

وصُقارَى : موضع .

صقعي: الصُّقْمُرُ : الماء المُرُ الغليظ . والصَّقْمَرَ أَ : هو أَن يَصيحَ الإِنسانُ في أَذن آخر . يقال : فـلان يُصَقِّمِرُ في أَذن فلان .

صبو: التصيير: الجَهْع والمَنْع. يقال: صَمَرَ متاعَه وصَمَره وأَصْمَرَهُ. والتَصْمِيرُ أَيضاً: أَن يدخل في الصَّمَيْرِ، وهو مغيب الشس. ويقال: أصَمَرُنا وصَمَرْنا وأَعْصَرُنا وقَصَرْنا وأَعْرَجنا وعَرَجنا وعَرَجنا عنى واحد. ابن سيده: صَمَر يَصْمُر صَمْراً وصُمُوراً بَخِلَ ومَنَع ؟ قال:

فَإِنْ رَأَيْتُ الصَّامِرِينَ مَنَاعَهِم يَمُوتُ ويَفْنَ ، فَارْضَخِي مِنْ وعائِياً

أراد يموتون ويفنى مالهم، وأراد الصامرين بمتاعهم. ورَجُل صَمِيرِ : يابسُ اللَّـمْمِ على العظام .

والصّمرُ ، بالتحريك: النّثُن ، يقال : يدي من اللحم صَمرَ . وفي حديث على : أنه أعطى أبا رافع حنينًا وعُكَة سَمن ، وقال : ادفع هذا إلى أسماء بنت عمينس ، وكانت تحت أخيه جعفر ، لتك هن به بني أخيه من صَمر البَحْر ، يعني من نَسْن رجيه ، في ده ولا والتحريك النت والمناه التحريك النت والمناه التحريك ا

الكلابي :

عَفَا بِطَنْ السَّهِي مِنْ السَّيْسِي فَصَمْعَرُ ا

صبقو: صَنْقَرَ اللّنُ واصْبَقَرَ ، فهو مُصْبَقَر : اشتدت حموضته . واصْبَقَرَ ت الشهس : انتقد ت ، وقبل : إنها من قولك صَقَرْ ت النار إذا أوقدتها ، والميم ذائدة ، وأصلها الصقرة . أبو زيد : سبعت بعض العرب يقول : يوم مُصْبَقَرِ اذا كان شديد الحر ، والميم ذائدة .

صنو: الصّنَارَةُ ، بكسر الصاد: الحديدة الدقيقة المُعَقَّفَةُ التي في رأس المِغزل ، وقيل : الصّنَارَةُ وأس المِغزل ، وقيل : الصّنَارَةُ المغزل الحديدة التي في رأسه ، ولا تقل صِنَّارَةً ". وقال الليث : الصّنَارَةُ مِغزل المرأة ، وهو دخيل . والصّنَارَة : الأذن ، عانية .

والصّنَارِيَّةُ : قوم بِإِرْمِينِيَةَ نَسبوا إِلَى ذَلَكَ . ورجل صِنَارَةُ وصَنَارَةً : ميَّ الْحُلق ؛ الكسرعن ابن الأعرابي والفتح عن كراع .

التهديب: الصّنّور البغيل السيّ الحلق، والصّنانير السّندُ الأدب، وإن كانوا ذوي نباهة. وقال أبو على: صنادة ، بالكسر، سيّ الحلق، ليس من أبنية الكتاب لأن هذا البناء لم يجي، صفة .

والصّنّارُ : شَجَرُ الدُّلْبِ ، واحدته صِنّارَة؛ عن أبي حنيفة ، قال : وهي فارسية وقد جرت في كلام العرب ؛ وأنشد ببت العجاج :

بَشْقُ كُوحَ الجَوْزِ والصَّنَّادِ

وقال بعضهم : هو الصّنار ، بتخفيف النون ، وأنشد بيت العجاج بالتخفيف. وصِنارة الحَجَفَةِ: مَقْسِضُهَا،

١ قوله « علما بطن النع » تمامه :
 « خلاء فبطن الحارثية أعسر »

والصَّمَارى ، مقصوراً : الاست لنَتَنْهَا . الصحاح : الصَّمَارَى ، بالضم ، الدُّبُر ؛ وفي التهذيب : الصَّمَارَى ، بكسر الصاد .

والصَّبُرُ : الصَّبْرِ ؛ أَخَلَدُ الشيءَ بأَصَمَارِ وَ أَي بأَصْمَارِ وَ أَي بأَصْمَارِ وَ أَي بأَصْمَارِ وَ أَي بأَصْمَارِ وَ وَقِيل : هو على البدل . وملاً الكأس إلى أَصْمَارِهَا أَي إلى أَعَالِها كأَصْبَارِها ، واحدها صُمْر وصُبُر . وصَيْمَر : أَرض من مِهْرِ جَان ؟ إليه نسب الجنبنُ الصَّنْمَري .

والصَّوْمَرُ : البَّاذَرُوجُ ، وقال أبو حنيفة : الصَّوْمَر شَجر لا ينبت وحده ولكن يَتَلَوَّى على الفاف ، وهو قَنْضَبَّانُ لما ورق كورق الأراك ، وله ثمر يشبه البّلُوط يؤكل ، وهو لين شديد الحلاوة.

صعو: الصَّمْعُرُ والصَّمْعُرِيُّ: الشديد من كل شيء. والصَّمْعُرِيُّ: الله ، وهو أيضاً الذي لا تعمل فيه رُقْيَهُ ولا سعر ، وقبل : هو الحالص الحمرة . والصَّمْعَرِية من الحيات : الحية الحبيثة ؛ قال الشاعر :

أَحَيَّةُ وَادِ بَغْرَةٌ ، صَغْفَرِيَّةٌ ، أَحَبُ النِّكُمْ أَمْ ثَلَاتُ لُوَاقِعٌ ?

أراد باللَّوَ اللَّهِ : العقارب . والصُّنعُور : القصير الشَّجاع . وصَبْعَر : اسم موضع ؛ قبال القتال

وأهل اليبن يسبون الأذن صِنارة .

منع: الصَّنْبُورَةُ والصَّنْبُورُ جميعاً: النخلة التي دقت من أسفلها وانتجرَدَ كَرَبُها وقل حَمْلها ، وقد صَنْبَرَت . والصَّنْبُور : سَعَفَات يخرجن في أصل النخلة . والصَّنْبُور أيضاً : النخلة تخرج من أصل النخلة الأخرى من غير أن تغرس. والصَّنْبُور أيضاً: النخلة المنفردة من جماعة النخل ، وقد صَنْبَرَت . وقال أبو حنيفة : الصَّنْبُور ، بغير ها ، أصل النخلة وقال أبو حنيفة : الصَّنْبُور ، بغير ها ، أصل النخلة الذي تَسَعَبْت منه العُرُوق .

ورجل صُنْبُور ": فَر د ضعيف ذليل لا أهل له ولا عَقب ولا ناصر . وفي الحديث : أن كفار قريش كانوا يقولون في النبي ، صلى الله عليــه وسلم : محمد صُنْبُور ، وقالوا : صُنْبَيِير " أي أَبْتَر الا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ِذكرُهُ ، فأنزل الله تعالى: إنَّ شَانتُكَ هُو الأَبتَرُ . النهذيب : في الحديث عن ابن عبـاس قال : لما قدم ابن الأشرف مكة قالت له قريش : أنت خَسْرُ أهل المدينة وسيَّدُهم ? قال : نعم ، قالوا : ألا ترى هذا الصُّنيَسِيرَ الْأَبَيْسِيرَ من قومه يزعم أنه خير منــا ونحن أهل الحَجيج وأهل السَّدانَة وأهـل السَّقايَة ? قال : أنتم خير منه ، فأنز لت : إن شانتك هو الأبتر ؛ وأنزلت : ألم ا تَوَ إِلَى الذين أُونُوا نَصِيبًا مِن الكتاب يؤمنون بالجيئت والطساغوت ويقولون للنذين كفروا **هَؤُلاء** أَهْدَى من الذين آمنوا سَبِيلًا . وأصل الصُّنْبُورِ: سَعَغَة تنبُت في جِهـذع النخلة لا في الأرض. قال أبو عبيدة : الصُّنْسُورُ النخلة تبقى منفردة ويَديِّقُ أَسفلها وبَنْقَشِيرٌ . يقال : صَنْـبُرَ أَسْفَلُ النَّخَلَة ؛ ومُراد كفار قريش بقولهم صُنْبُور أي أنه إذا قُلْمَ انقطع ذكر وكا يذهب أصل الصُّنبُور لأنه لا عَقَب له . ولقي رجـل ٌ رجُلًا من العَرَب

فسأله عن نخله فقال : صَنْبَرَ أَسْفَلُهُ وعَشَّشَ أَعلاه، يعني دَقَّ أَسْفَلُهُ وقَلَّ سَمَعُهُ ويَدِيسٍ؛ قال أبو عبيدة: فشبَّهُوا النبي، صلى الله عليه وسلم ، بها، يقولون : إنه فَرْدُ ليس له ولد فإذا مات انقطع ذِكُرُهُ ؛ وقال أوس يعيب قوماً :

# المُخَلِّتُهُونَ وَيَقْضِي النَّاسُ أَمْرَهُمُ ، عَلَيْهُ وَ النَّاسُ أَمْرَهُمُ ، عَنْشُهُورٌ عَنْشُهُورٌ

ابن الأعرابي : الصُّنْبُور من النخلة سَمَفات تنبُت في جذع النخلة غير مُسْتَأْرضَةٍ في الأرض ، وهو المُصَنَّبِرُ من النخل ، وإذا نبتت الصَّنابير في جذع للنخلة أَضُو تُهَا لأَنْهَا تأخذ غذاء الأمهات ؛ قال : وعِلاجُها أَن تُقْلَع تلك الصَّنابير منها، فأراد كَفَار قريش أن محمداً ، صلى الله عليه وسلم ، صُنْبُورٌ نبت في جـذع نخلة فإذا قُـلـع انقطع ، وكذلك محمد إذا مات فلاعقب له . وقال ابن سمعان : الصَّنابير يقال لها العقَّانُ والرُّو َ اكبب ، وقد أعَقَّت النخلة ُ إذا أُنبتت العقَّانَ ؟ قال : ويقال للنفسيلة التي تنبت في أمها الصُّنبُود ، وأصل النخلة أيضاً : صُنْبُورُها . وقال أبو سعيد : المُصَنْبِرَةُ أيضاً من النخيل التي تنبت الصُّنابِيرُ في جذوعهـا فتفسدها لأنها تأخذ غذاء الأمهات فَتُضُوبِهَا ؟ قال الأزهري : وهـذا كله قول أبي عبيدة . وقال ابن الأعرابي : الصُّنْبُور الوَحيدُ ، والصُّنْبُور الضعيف ، والصُّنْبُور الذي لا ولد له ولا عشيرة ولا ناصر من قرب ولا غرب ، والصُّنبُور الداهة . والصُّنبُورُ: الرقيق الضعيف من كل شيء من الحيوان والشجر ، والصُّنْبُور اللُّهِ ، والصُّنْبور فم القَّناةِ ، والصُّنْبور القَصَبة التي تكون في الإداوَ ﴿ الشَّرَبُ منها ، وقد تكون من حديد وركاص ، وصُنْبُور الحوض مَنْعَنُهُ ، والصُّنْدُورُ مَنْعَبُ الحوض خاصَّة ؛ حكاه

أبو عبيد ، وأنشد :

ما بَيْنَ صُنْبُورٍ إلى الإزاء

وقيل: هو تَقْبه الذي يخرج منه الماء إذا غُسل؛ أنشد ابن الأعرابي :

لَهُ إِنْ اللَّهُ لَامُوكِ عَيْدٍ ذِلَةً ، صَالِمِ أَنْ أَحُدُانَ مَا عَيْدُ مُ صَالِمِ أَنْ أَحُدُانَ مَا عَيْدُ أ

مَرْبِعَاتُ مَوْتُ ، وَيُثَاتُ إِفَاقَةً ، إذا ما حُملُنُ حَمَلُهُنُ خَفَيْفُ

وفسره فقال : الصَّنابر هنا السَّهام الدَّقاق ، قال ابن سيده : ولم أُجده إلا عن ابن الأغرابي ولم يأت لهـا مواحد؛ وأحدان ": أفسراد "، لا نظير لها، كقول الآخر:

تَحْمِي الصَّرَيَّمَ أَحْدَانُ الرَّجَالِ ، لَهُ مُ صَيْدٌ ومُجْتَرِيُ اللَّيْلِ هَمَّاسُ

وفي التهذيب في شرح البيتين : أراد بالصنابر سهاماً دقاقاً شُبهت بصنابير النخلة التي تخرج في أصلها دقاقاً. وقوله : أحدان أي أفراد . سريعات موت أي يُمينن من رمي بهن . والصنو بر ' : شجر مخصر شناء وصيفاً . ويقال : كَثَر 'ه ، وقيل : الأر 'ز الشجر وتسر ' الصنو 'بَر ' ، وهو مذكور في موضعه . أبو عبيد : الصنو 'بَر ' ثمر الأرزة ، وهي شجرة ، قال : وتسمى الشجرة صنو 'بَر 'ق من أجل غرها ؛ أنشد الفراء :

الطُّعِمُ الشَّعْمَ والسَّدِيفَ ، ونَسقي الـ مَعْضَ في الصَّنَبِرِ والصُّرَّادِ

قال : الأصل صنب مثل هز بر ثم شدد النون ، قال : واحتاج الشاعر مع ذلك إلى تشديد الراء فلم يمكنه إلا بتحريك الباء لاجتاع الساكنين فعركها إلى

الكسر، قال : وكذلك الزمرذ والزمرذي . وغداة وسنبر وصنبر : باردة . وقال ثعلب : الصنبر ومنابر ويكون البارد ؛ حكاه ان الأعرابي . وصنابر الشتاء : شدة برده، وكذلك الصنبير ، بتشديد النون وكسر الباء. وفي الحديث : أن رجلًا وقف على ان الزبير حين صُلِب ، فقال : قد كنت تجمع بين فطري الليلة الصنبرة قامًا بمي الشديدة البرد ، والصنبر والصنبر : البرد ، وقيل : الربح الباردة في غيم ؛ قال طرفة :

# بِجِفَانِ نَعْنَرِي نَادِينَا ، وَسَدِيفٍ حَينَ هَاجِ الصَّنَابِرِ

وقال غيره: يقال صِنْبُر ، بكسر النون . قال ابن سيده: وأما ابن جني فقال: أراد الصّنْبُر فاحتاج إلى تحريك الباء ، فتطرق إلى ذلك فنقل حركة الإعراب إليها تشبيها بقولهم: هذا بَكُر ومررت ببكر فكان يجب على هذا أن يقول الصّنْبُر ، فيضم الباء لأن الراء مضومة ، إلا أنه تصور معني إضافة الظرف إلى الفعل فصار إلى أنه كأنه قال حين هميج الصّنبر ، فلما احتاج إلى حركة الباء تصور معني الجر فكسر الباء، وكأنه قد نقل الكسرة عن الراء إليها، كما أن القصدة المنشدة للأصعي التي فيها :

#### كأنتها وقد رَآها الرَّائي

إمّا سوغه ذلك مع أن الأبيات كلها متوالية على الجر أنه توهم فيه معنى الجر، ألا ترى أن معناه كأنها وقت رؤية الرائي ? فساغ له أن يخلط هـذا البيت بسائر الأبيات وكأنه لذلك لم يخالف ؛ قال : وهذا أقرب مأخذاً من أن يتول إنه حر"ف القافية الضرورة كما

١ قوله ه كما أن القصيدة النم ، كذا بالاصل .

حرُّفها الآخرا في قوله :

هُلُ عَرَفْتَ الدَّارَ ، أَوْ أَنْكُرْنُهَا بَيْنَ تِبْرَاكِ وشَسَيٌ عَبَقُر ? قدل من قال عَنْقَد فحدّف الكلمة . والصَّذْ

في قول من قال عَبْقَر فحر"ف الكلمة . والصّنّبر' ، بنسكين الباء : اليوم الثاني من أيام العجوز ؛ وأنشد:

فإذا انْقَضَتْ أَيَّامُ سُهَلْمَتِنا: صِنْ وصِنْبُر ٌ مَعَ الوَبِر

قال الجوهري : ومجتمل أن يكونا بمعنى وإنما حركت ا الباء للضرورة .

صنحو: التهذيب في الرباعي: أبو عمرو: الصّنَّخْرُ، والصَّنْخُرُ، والصَّنْخُرُ، بوزن فِنْدَعْل، وهو الأحمق، والصَّنْخِرْ، بوزن القِمْقِمِ، وهو الأحمق، والصَّنْخِرْ، بوزن القِمْقِمِ، وهو البُوس اليابس. وفي النوادر: جمل صُنْخِرْ وصُنَاخِرْ عظيم طويل من الرجال والإبل.

صنعير : الصَّنَعْـبَرُ : شجرة ، ويقال لها الصَّعْـبَرُ .

صهو: الصهر': القرابة . والصهر': حرّمة الحُتُونة، وخَرَانُ الرجل صهر'ه ، والمتروّع، فيهم أصهار الحَتَن ، والأصهار' أهل' ببت المرأة ولا يقال لأهل ببت الرأة أصهار ، ببت الرجل إلا أختان ، وأهل ببت المرأة أصهار ، ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء والأختان جميعاً . يقال : صاهر ت' القوم إذا تزوجت فيهم ، وأصهر ت' بهم إذا انصلت بهم وتحرّمت بجوار أو نسب أو تزويج . وصهر' القوم : خَنَنهم ، والجمع أصهار وصهراء ؛ الأخيرة نادرة ، وقيل : أهل ببت الرجل أختان . وقال ببت الرجل أختان . وقال ، وقول المراة أصهار وأهل ببت الرجل أختان . وقال ، وقول . المراة أصهار وأهل ببت الرجل أختان . وقال ببت الرجل أختان . وقال .

تثقيل الراه، وذلك انه احتاج الى تحريك الباه لاقامة الوزن، فلو ترك القاف على حالها لم يجيء مثله وهو عبقر لم يجيء على مثال

ممدود ولا مثقل فلما ضم القاف توغم به بناه قربوس ونحوه

والشاعر له ان يقصر قربوس في اضطرار الشمرَ فيقول قربس.

ابن الأعرابي: الصّهْرُ زُوجُ بنت الرجل وزُوجِ أُخته. والحُتَنُ أَبِو امرأَة الرجل وأَخو امرأَته، ومن العرب من يجعلهم أصْهاراً كلهم وصهراً، والفعل المُصاهَرَةُ، وقد صاهرَ هُمْ وصاهرَ فيهم؛ وأنشد ثعلب:

حَرَّ اثِرِ ْ صَاهَرُ ْ نَ الْمُلُوكَ ، وَلَمْ يَزَلُ ْ عَلَى النَّاسِ ، مِنْ أَبْنَاثِهِنَ ، أَميرُ

وأصهر بيم وإليهم: صار فيهم صهراً ؛ وفي النه ذيب : أصهر بهم الحتن . وأصهر : مت الماصهر . الأصمعي : الأحداء من قبل الزوج والأختان من قبل الرأة والصهر بجمعهما ، قال : لا يقال غيره . قال أن سيده : وربا كنوا بالصهر عن القبر لأنهم كانوا يتيدون البنات فيدفنونهن ، فقولون: زو جناهن من القبر ، ثم استعمل هذا اللفظ في الإسلام فقيل : نعم الصهر القبر ، وقيل : إنا هذا على المثل أي الذي يقوم مقام الصهر ، قال : وهو الصحيح أبو عبيد: يقال فلان منصهر " بنا ، وهو من القرابة ؛ قال زهير :

قَوْد الجِيادِ ، وإصهار المُلْمُوكَ ، وصَبْدُ ر في مَوَاطِنَ ، لو كانوا بها سَيْمُوا

وقال الفراء في قوله تعالى : وهو الذي خَلَقَ من الماء بشراً فجعله نَسَباً وصِهْراً ؛ فأما النَّسَبُ فهو النَّسَبُ الذي يحِلُ نكاحه كبنات العم والحال وأشباههن من القرابة التي يحل تزويجها، وقال الزجاج: الأصهار من النسب لا يجوز لهم التزويج ، والنَّسَبُ الذي ليس بصِهْر من قوله: حُرَّمت عليكم أمهاتكم ... إلى قوله : وأن تجمعوا بين الأختين وقال أبو منصور: وقد روينا عن ابن عباس في تفسير النَّسَبِ والصَّهْرِ خلافَ ما قال الفراء جُمْلَة وخلاف بعض ما قال خلاف ما قال الفراء جُمْلَة وخلاف بعض ما قال

الزجاج. قال ابن عباس : حرّم الله من النسب سبعاً ومن الصّهْرِ سبعاً : حُرّمَت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وبنات الأخ وبنات الأخت من النسب ، ومن الصهر : وأمهاتكم اللاقت أرضَعنكم وأخواتكم من الرّضاعة وأمهات نسائكم اللاقي في حجودكم من نسائكم اللاقي دخلتم بن وحلائل أبنائيكم الذين من أصلابكم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأن تجمعوا بين الأختين ؟ قال أبو منصور : ونحو ما روينا عن ابن عباس قال الشافعي : حرم الله تعالى سبعاً نسباً وسبعاً سَبَا والرّضاع ، وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه . وصَهر ته الشمس تصهر محموراً وصَهد نه : وصَهر والرّضاع ، وهذا هو الصحيح لا ارتياب فيه . وصَهر ته الله المن أحمر يصف فرخ قطاة :

تَرْوِي لَقَتَى أَلْنَقِي َ فِي صَفْصَفٍ ، تَصَهْرُهُ \* الشَّمْسُ \* فَعَالِ بِنَنْصَهِرِ \*

أي 'تذيبه الشمس فيَصْبر على ذلك . َتَرْوِي: تسوق إليه الماء أي تصير له كالراوية . يقال : رَوَيْت ُ أهلي وعليهم رَيَّاً أَنْيَتُهم بالماء . والصَّهْر ُ : الحادُ ؛ حكاء كراع ، وأنشد :

# إذ لا تؤال' لكُمْ مُغَرَّغُرَّهُ تَغْلِي ، وأَعْلَى لَوْنِها صَهْرُ

فعلى هذا يقال : شيء صَهُورٌ حاده . والصَّهُورُ : إذابَةُ الشَّحْم . وصَهَراً : الشَّحْم وَنَحْوه يَصَهُورُ وصَهُواً : أَذَابِهِ فَانَصْهَورُ . وفي التنزيل : يُصْهُورُ به ما في بطونهم والجلودُ ؛ أي يُذَاب . واصطهَرَه : أذابه وأكله ، والصُّهارَة ، : ما أذبت منه ، وقيل : كلُّ قطعة من اللحم ، صَغْرَت أو كَبُرَت ، يُصهارَة . .

وما بالبعير 'صهارَة"، بالضم، أي نِقْيِ"، وهو المُنخّ. الأَزهري: الصَّهْر إذابة الشعْم، والصَّهارَةُ ما ذاب منه ، وكذلك الاصطهارُ في إذابته أو أكثل ِ صهارَتِه ِ وقال العجاج:

# مَنْكُ السَفَافِيدِ الشُّواءَ المُصْطَهَرُ

والصَّهُرْ : المُسَوِّي . الأصمعي : يقال لما أُذيب من الشعم الصُّهَارَةُ والجَّمِيلُ . وما أُذيب من الأليَّة ، فهو حمُّ ، إذا لم يبق فيه الوَّدَكُ . أبو زيد : صَهْرَ خبزَ اذا أَدَمَه بالصُّهارَة ، فهـ خـبز مَصْهُورْ وصَهِيرٌ . وفي الحديث : أن الأسوَّد كان يَصْهَــر وجليه بالشحم وهو محرم ؛ أي كان يُذيبه ويَد ْهُنُهُما به ﴿ ويقال : صَهَرَ بدنه إذا دهنه بالصَّهير . وصَهَرَ فلان رأسة صهراً إذا دهنه بالصُّهارَة ، وهـو مـا أذبب من الشحم . واصطبهر الحرُّباءُ واصهار " : تَكَلُّأُ ظَهْرِهُ مَن شَدَّةً حَرَّ الشَّهَسِ، وقد صَهَرَهُ الحرُّ . وقال الله تعالى : 'يصْهَر' به ما في بطونهم حتى الخِرج من أدبارهم ؛ أبو زيد في قوله : 'يُصْهَر' به قال : هو الإحراق، صَهَر ته بالنار أنضَجته، أصْهَر م. وقولهم: لأَصْهُرَ نَـٰكَ مِيسَيِنِ مُوءَ إِن كَأَنَّهُ يُوبِدُ الإِذَابَةِ . أَبُو عبيدة : صَهَرْتُ فلاناً بيمين كاذبة ٍ توجب له الناو . و في حديث أهل النار : فَيُسْلَتُ مَا في جوفه حتى يَمْرُ أَقَ مِن قدميه ، وهو الصَّهْرُ . يقال : صَهَرْت الشعم إذا أذبته . وفي الحديث : أنه كان يؤسِّسُ ا مسجد أنباء فيصمر الحجر العظم إلى بطنه ؛ أي أبد نبه إليه . يقال : صَهَرَه وأَصْهَرَه إذا قرَّبِه وأدناه . و في حديث علي ، رضي الله عنه : قال له وبيعــة بن الحرث : نلنت صهر محمد فلم تخسد ك عليه ؟ الصَّهْرُ مرمة التزويج ، والفرق بينه وبين النَّسَب : أن النسب ما يرجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء ،

والصَّهْر ما كان من ُخلُطَةٍ 'تشبِه القرابة َ مجدثهـا التزويج .

والصَّيْهُورُ : سِبُهُ مِنْبُر يُعمل من طين أو خشب يوضع عليه متاع البيت من صفر أو نحوه ؛ قال ابن سيده : وليس بثبت .

والصَّاهُورُ : غلاف القبر ، أعجبي معرَّب.

والصّهْرِيُّ: لغة في الصّهْريج ، وهو كالحوض ؛ قال الأَّزهري : وذلك أَنهم يأتون أَسفل الشَّعْبَة من الوادي الذي له مأز مان فيبنون بينهما بالطين والحجارة فيترادُ الماء فيشربون به زماناً ، قال : ويقال تَصَهَرُ حُوا صهر يناً .

صور : في أسماء الله تعالى : المُصَوِّرُ وهو الذي صَوَّر جميع الموجودات ورتبها فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتبيز بها على اختلافها وكثرتها . ابن سده : الصورة في الشكل ، قال : فأما ما جاء في الحديث من قوله خلق الله آدم على صورته فيحتمل أن تكون الهاء راجعة على اسم الله تعالى، وأن تكون راجعة على آدم ، فإدا كانت عائدة على اسم الله تعالى فمعناه على الصورة التي أنشأها الله وقدُّرها ؛ فكون المصدر حينتذ مضافاً إلى الفاعل لأنه سيحانه هو المصور لا أن له، عز اسمه وجل ، صُورَةٌ ولا غَنْالًا، كما أن قولهم لَعَمُرُ الله إنما هو والحياة التي كانت بالله والتي آثانيها اللهُ ، لا أن له تعالى حياة تحُمُكُ ولا هــو ، علا وجهُه ، محلُّ للاعراض ، وإن جعلتها عائدة عـلى آدم كان معناه على ُصورَة آدم أي على صورة أمثاله من هو مخلوق مُدَبِّر ، فيكون هذا حينتُذ كقولك للسد والرئلس: قد خدَمْتُه خدْمَتُه أي الحدْمَةَ التي تحقُّ لأمثاله ، وفي العبد والمُبتَذَل : قد استَخْدَ منهُ استخدامه أي استخدام أمثاله منهو مأمور بالخنوف والتَّصَرُّف ، فلكون حليَّذ كقوله

تعالى : في أي صُورَة ما شاء ركبّبك ؛ والجسع صُورَ وصورَ وصورَ وصورَ فَتَصَوَّرَ . وقد صَورَ وَ فَتَصَوَّرَ . الجوهري : والصَّورَ وَ عُكسر الصاد ، لغة في الصُّورَ جمع صُورَة ؛ وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف الجواري :

أَشْبَهُنَ مِنْ بَقَرِ الخَلْصَاء أَعْيُنَهَا ، وهُنَ أَحْسَنُ مِنْ صِيرَانِها صِورًا

وصِوَّرَهُ اللهُ صُورَةً حَسَنَةً فَتَصُوَّر . وفي حديث ابُّن مقرن : أما علمت أن الصُّورَة كُورُمة " ? أراد بالصُّورَةِ الوجهَ وتحربيها المَنْع من الضرب واللطم على الوجه ؛ ومنه الحديث : كره أن تُعلم الصورة ؛ أي يجعلَ في الوجه كني أو سمة " . وتَصَوَّرُ تُ الشيء : توهبت صورته فتصور لي . والتُّصَّاو برُ : التَّمَاثِيلُ . وفي الحديث : أَتَانِي اللَّيلَةُ وبي في أحسن مُصورَةً . قـال ابن الأثير : الصورة كرد في كلام العرب على ظاهرها وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئت وعلى معنى صفَّته . يقال : صورة ُ الفعل كذا وكذا أي هيئته ، وصورة الأمر كذا وكذا أي صِفَتُهُ ، فبكون المراد بما جاء في الحديث أنه أتاه في أحسن ِ صِفَةً ، ويجوز أن يعود المعنى إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم : أتاني ربي وأنا في أحسَن ِ صُورةٍ ، ِ وتجري معاني الصُّورَةِ كلها عليه ، إن شئت ظاهرها أو هيئتها أو صفتها ، فأما إطلاق ظاهر الصورة على الله " عز وجل فلا ، تمالى الله عز وجل عن ذلـك علواً كبيراً.

ورجل صَيْرٌ مُنَيَّرٌ أَي حَسَنُ الصُّورَةُ وِالشَّارَةِ ؟ عن النواء، وقوله:

> وما أَيْبُلِي على هَيْكُلِ بَناهُ ، وصَلَّب فيه وصَادًا

ذهب أبو علي إلى أن معنى صاد صور ً ، قال ابن سيده : ولم أرها لفيره .

وصار ً الرجَل : صَوَّت . وعصفور صَوَّار ُ : بجيب الداعي إذا دعا .

# أَصَاوَ صَدْ يُسَهَا مَسَدُ مُويِجُ

ابن الأعرابي: في رأسه صور " إذا وجد فيه أكالاً وهميماً. وفي رأسه صور " أي مميل. وفي صفة مشيه ، عليه السلام: كان فيه شيء من صور أي مميل ؛ قال الحطابي: يشبه أن يكون هذا الحال إذا عبد "به السير لا خلقة. وفي حديث عبر وذكر العلماء فقال: تنعطف عليهم بالعلم قلوب "لا تصور ها الأرحام أي لا تميلها ؛ هكذا أخرجه المروي عن عبر ، وجعله الزيخشري من كلام الحسن . وفي حديث ابن عبر : إني لأدني الحائض مني وما بي حديث ابن عبر : إني لأدني الحائض مني وما بي الشيء صور " وأصار و فانصار : أماله فعال ؛ قالت الخنساء :

# لظكت الشهب منها وهي تنصار

أي تصدّع وتفلّق ؛ وخص بعضهم به إمالة العنق . وصَور أَصُور : : مال ؛ قال :

اللهُ يَعْلَمُ أَنَّا ، في تَكَفَّيْنا يَوْمَ الفِراقِ إلى أَحْبابِنَا ، صُورْ

وفي حديث عكرمة: حَمَّلَتَهُ العَرْشُ كَائُهُم صُورُ ؛

١ قوله « في رأسه صور » ضبطه في شرح القاموس بالتحريك ، وفي
 متنه : والصورة بالفتح شبه الحكة في الرأس .

هو جمع أصور، وهو الماثل العنق لثقل حسله. وقال الليث: الصور ' المسيل . والرجل' يَصُور ' عَنْقَهُ إلى الشيء إذا مال نحوه بعنقه ، والنعت أصور ، وقد صور . وصار وصور . وصار وصور في التذيل العزيز : وجهه من يصور ' : أقبل به . وفي التذيل العزيز : فصر هن إليك ؛ وهي قراءة علي وابن عباس وأكثر الناس ، أي وجههن ؛ وذكره ابن سيده في الياء أيضاً لأن صر ت وصر ت لغتان ؛ قال اللحياني: قال بعضهم معني صر هن قصط مهني والمعروف أنها لغتان بعني واحد ، وكلهم وسمت في والمعروف أنها لغتان بعني واحد ، وكلهم فسروا فصر هن أمله ن ، والكسر فسر بعسني فصر هن قال الزجاج: قال أهل اللغة معني صر هن فر هن قط في اللك أملهن واجمعهن إليك ؛ وأنشد :

# وجاءت خِلْعَة 'دهْس' صَفايا ، بَصُور عُنْوقَهَا أَحْوَى زَنِيمُ

أي يعطف عنوقتها تَيْسُ أَحْوى ، ومن قرأ : فَصِرهن إليك ، بالكسر ، ففيه قولان : أحدهما أنه بعنى صرفهن ، يقال صَارَهُ يَصُورُهُ ويَصِيرُه إذا أماله ، لفتان ؛ الجوهري : قرىء فصرهن ، بضم الصاد وكسرها ، قال الأخفش: يعني وجههن ، يقال : صُر إلي وصُر وجهك إلي أي أقبل علي . الجوهري : وصُر تُ الشيء أيضاً قطعتُه وفصَلتُه ؛ قال العجاج :

# صرنا به الحكم وأعيا الحكما

قال : فَمَن قال هذا جعل في الآبة تقديماً وتأخيراً ، كأنه قال : 'خذ إليك أربعة فَصُر هن عال ابن بري : هذا الرجز الذي نسبه الجوهري للعجاج ليس هو للعجاج ، وإنما هو لرؤبة مخاطب الحكم بن صخر وأباه صخر بن عثان ، وقبله :

أَبْلِغُ أَبَا صَغْرِ بِبَاناً مُعْلَما ، صَغْر بن عَثَانَ بنِ عَمْر و وابن مـا

وفي حديث مجاهد: "كره أن يَصُورَ شَجْرة مَشْرة" ؟ مجتمل أن يكون أراد 'يميلها فإن إمالتها ربما تؤد"يها إلى الجُنْفُوف ، ويجوز أن يكون أراد به قطعها . وصوراً النّهُن : شطاًه .

والصُّورْ ، بالتسكين : النخل الصفار ، وقيل : هو المجتمع ، وليس له واحد من لفظه ، وجمع الصَّير صِيران ، قال كثير عزة :

أَ الْحَيُّ أَمْ صِيرانُ دُومْ مِ تَنَاوَحَتْ بِتِرْ بَمَ فَصَراً، واسْتَحَنَّتُ شَمَالُها؟ والصَّوْرُ : أَصل النخل ؛ قال :

كأن جذاعاً خارجاً من صَوْرَهِ ؛ ما بَيْنَ أَذْنَيْهِ إِلَى سِنُوْرُهِ

وفي حديث ابن عمر: أنه دخل صور رنخل ؟ قال أبو عبيدة: الصور رجماع النخل ولا واحد له من لفظه ، وهذا كما يقال لجماعة البقر صوار. وفي حديث ابن عمر: أنه خرج إلى صور وبالمدينة ؟ قال الأصمعي: الصور جماعة النخل الصغار ، وهذا جمع على غير لفظ الواحد ، وكذلك الحابيس ، ؟ وقال شمر: يُجمع على الصور وصيراناً ، قال : ويقال لفير النخل من الشجر صور وصيران ، وذكر المنتشر وفيه أنه قال : يطلع من هذا الصور وبالحامن أهل الجنة ، فطلع أبو بكر ؟ صور بالمدينة . والحديث الآخر: أنه أنى امرأة من الأنصار فكر شت له صور وإ وذبحت له شاة . وحديث بدو: أن أبا سفيان بعث وجلين من أصحابه فأحر قال سلام المنون وفي باقوت والاساس السور وفي باقوت والاساس السور وفي باقوت والاساس السور المناس المناس به المناس المناس وفي باقوت والاساس

صُوْدًا مِن صِيرانَ العَرَيْضِ .

اللبث؛ الصُّوَّارُ والصُّوَّارُ القَطْبِعِ مِن البَقَرِ، والعَدْدُ أَصْوِرَةَ والجمع صِيران .

والصُّوار: وعاء المِسْك؛ وقد جمعهما الشاعر بقوله: إذا لاحَ الصوارُ ذَكَرُ تُ لَيْلَى ، وأذْ كُرُ هـا إذا نَفَـح الصوَّارُ

والصّيار لغة فيه . ابن الأعرابي : الصّورة النخلة ، والصّورة الخكّة من انتبغاش الحَظَمَى في الرأس . وقالت الرأة من العرب لابنة لهم : هي تشفيني من الصّورة وتسترني من الغورة ، بالغين ، وهي الشمس. والصّور : القرّن ؛ قال الراجز :

لقد نَطَحْناهُمْ غَداهَ الجَمْعَيْنِ نَطْحاً شديداً ، لا كَنَطِحِ الصُّورَيْن

وبه فسر المفسرون قوله تعالى: فإذا نُنْفِخُ في الصُّورِ؟ ونحوه، وأما أبو على فالصُّورُ هنا عنده جبيع 'صور'ة ، وسيأتى ذكره. قال أبو الهيثم: اعترض قوم فأنكروا أَن يَكُونَ الصُّورُ قَرَرْناً كَمَا أَنكُرُوا العَرْشُ والميزانَ والصراطَ وادَّعُوا أَن الصُّورَ جمع الصُّورَ ﴿ كَمَا أَن الصُّوفَ جمع الصُّوفَةِ والنُّومَ جمع النُّومَةِ ، ورووا ذلك عن أبي عبيدة؛ قال أبو الميثم: وهذا خطأ فاحش وتحريف لكلمات الله عز وجل عن مواضعها لأن الله عز وجل قال : وصَوَّدَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَ كُمْ ؛ ففتح الواو ، قال : ولا نعلم أحداً من القراء قرأها فأَحْسَنَ صُورَكُمْ ، وكذلك قبال : ونُنفخ في الصُّورِ ، فمن قرأً : ونفخ في الصُّورَ ، أو قرأً : فأحسن صُورَكم ، فقد افترى الكذب وبدَّل كتاب الله ، وكان أبو عبيدة صاحب أخبار وغَريب ولم بكن له معرفة "بالنحو . قال الفراء : كل معم على لفظ الواحد الذَّكر سبق جمعُه واحدتُه فواحدتُه

بزيادة هاء فيه ، وذلك مثل الصُّوف والوَّكِر والشعر والقُطئن والعُشْبِ ، فكل واحد من هـذ. الأسماء اسم لجميع جنسه ، فإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جميع هذا الباب سبق واحدثه ، ولو أن الصوفة كانت سابقة الصُّوف لقالوا: 'صوفة وصُوك ويُسْرِهُ ويُسَرِ ، كَمَا قَالُوا : 'غُرْفة وغُرَف وزُلْفة وزُ لُـنُّف، وأما الصُّورُ القَرُّ نُ ، فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته 'صورَة ، وإنما تُجمع 'صورة' الإنسان مُورَاً لأن واحدته سقت جمعَه . وفي حديث أبي سعيد الحدري قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : كَنْفَ أَنْعُمُ وصاحبُ القَرَّنُ قد الْتَقَبَهُ وحنى جَنْهَتُهُ وأَصْغَى سبعه يَنْتَظر مني يُؤْمَرُ ? قالوا : فما تَأْمَرنا يا رسول الله ? قال : قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل . قال الأزهري : قد احْتَجُّ أَبُو الهيثم فأحسن الاحْتَجَاج ، قـال : ولا يجوز عندي غيرٌ ما ذهب إليه وهو قول أهـل السنَّة والجماعة ، قال : والدليل على صحة ما قالوا أن الله تعالى ذكر تَصُوبُوهُ الحُلقُ فِي الأرْحامُ قبلُ نَفْحُ الرُّوحُ ، وكانوا قبل أَن صَوَرُهِم نُطِعًا ثُم عَلَقاً ثُم مُضَعًا ثُم صَوَرُهِم تَصُوراً ، فأما البعث فإن الله تعالى يُنشئهُم كيف شاء ، ومن ادَّعي أنه يُصَوِّرهم ثم ينفخ فيهم فعليه البيان ، ونعوذ بالله من الخذلان . وحكى الجوهري عن الكلى في قوله تعالى: يوم 'ينفخ في الصُّور؛ ويقال: هو جمع صُورة مثل يُسْر وبُسْرة ، أي ينفخ في صُورَ الموتى الأرواح ؛ قبال : وقرأ الحسن : يوم ينفخ في الصور .

والصّواران: صِماعًا الفَمْ والعامة تسبيهما الصّوارَين، وهما الصّامغان أيضاً . وفيه : تَعَهّدُوا الصّوارَيْنِ فإنهما مقعد المَلَكُ ؛ هما ملتقى الشّد قَيْنِ ، أي تعهدوهما بالنظافة ؛ وقول الشاعر :

كأن عُرْفًا مائلًا مِن صَوْدٍهِ

يريد شعر الناصة. ويقال: إني لأجد في رأسي صورة وقت وهي شبه الحِكة ؛ قال ابن سيده : الصورة شبه الحِكة يجدها الإنسان في رأسه حتى يشتهي أن يُفلئ. والصوار ، مشدد : كالصوار ؛ قال جرير : فلم يَبْنَى في الدّار إلا الشّام ، وضيط النّصام ، وصوار ها

والصّوار والصّوار : الرائحة الطبية . والصّوار والصّوار : القليل من المِسْك ، وقيل : القطعة منه، والحمع أصّورة المسك ي : نافقاته ؛ وروى بعضهم بيت الأعشى :

إذا تقوم' يَضُوع' المِسْكُ أَصُورَة ۗ ، والزَّانْبَقُ الوَرْدُ مِن أَرْدَانِها شبل

وفي صنة الجنة : وترابُها الصوارُ ، يعني المِسْك . وصوار المسك : نافجته ، والجمع أصُورِرَة .

وضربه فَتَصَوَّرُ أَي سقط . وفي الحدَّبِث : بِتَصَوَّرُ المُلَكُ على الرَّحِم؛ أي يسقط، من قولهم : صَرَّبْتُهُ تَصْرُبَةٌ تَصَوَّرُ مَنها أي سقط .

وبنو صور : بطن من بني هزان بن يقدم بن عَنَزَة . الجوهري : وصارة اسم جبل ويقال أدض ذات شعر . وصارة الجبل : أعلاه ، وتحقيرها صويرة ساعاً من العرب . والصور والصور : موضع الماشام ؛ قال الأخطل:

أمُسَتُ إلى جانبِ الجَسَّاكِ جِيفَتُهُ ، ورأْسُهُ ورانهُ البَحْمُومُ والصُّورُ

١ قوله « والسور والصور موضع النع » في ياقوت صُو"ر ، بالضم مُ التشديد والفتح، قرية على شاطئ • الحابور ، وقد خلف الاخطل الواو من هذا المكان وأنشد البيت ، غير انه ذكر أضحت بدل أمست والحابور بدل اليحموم وافاد ان البيت روي بغم العاد وكسرها .

وصارة: موضع ؛ قال ابن سيده: وإذ قد تكافأ في ذلك الياه والواو والنبس الاشتقاقان فعمله على الواو أولى ، والله أعلم .

صير : صار الأمر إلى كذا يَصِيرُ صَيْراً ومَصِيراً وصَيْراً وصَيْر ورَةُ وصَيْر ورَةً وصَيْر و إليه وأصار ، والصَيْر ورة وصير ورق كلام عميلة الفزاري لعبه وهو ابن عَنْقاء الفزاري : ما الذي أصارك إلى ما أرى يا عَمْ ? قال : 'بخلك بمالك ، وبخل غيرك من أمثالك ، وصو في أنا وجهي عن مثلهم وتسالك! فم كان من إفضال عميلة على عبه ما قد ذكره أبو عميراً ، كقوله تعالى : وإلى الله المصير وصو ت إلى فلان مصيراً ، كقوله تعالى : وإلى الله المصير وصر ت إلى فلان وهو شاذ والقياس مصار مثل معاش . وصر ته أنا وحير ته أنا

والمُصِير : الموضع الذي تَصِير إليه المياه . والصَّيْر : الجماعة . والصَّيرُ : الماء مجضّره النّـاس . وصارَهُ الناس : حضروه ؛ ومنه قول الأعشى :

> ِمَا قَدْ تَرَبَّع رَوْضَ القَطا ورَوْضَ التَّسَاضُبِ حتى تَصِيرًا

قال أبو العميثل: صار الرجل يصير إذا حضر الماء ، فهو صائر ". والصائر ": الحاضرة. ويقال: جَمَعَتْهُم صائرة القيظ. وقدال أبو الهيثم: الصير رجوع المنتجمين إلى محاضرهم. يقال: أبن الصائرة أي أبن الحاضرة. ويقال: أي ماء صار القوم أي حضروا. ويقال: صرت إلى مصير في والى صيري وصيوري. ويقال المنزل الطيب : مصير ومورب ومورب ومعمر ومورب ومورب ومعمر وصير الأمر: ويقال: أبن مصير من أبن منزلكم . وانا على صير من أمر كذا أي على ناحية منه. وتقول الرجل: ما صنعت في حاجتك ? فيقول: أنا على صير قضائها وصات قضائها أي على تشرف قضائها ؟ قال زهير:

وقد كنت' من سكنمي سنين ثمانياً، على صير أمر ما يَمرُ وما كيلُو وصيَّور الشيء: آخره ومنتهاه وما يؤول اليه كصيرٍه ومنتهاه ١، وهو فيعول ؛ وقول طفيل الغنوي :

> أَمْسَى مُفْيِماً بِذِي العَوْصاء صَيْرُ. بالبنو ، غادَرَهُ ۚ الأَحْيَاءُ وابْنَــَكُورُوا

قال أبو عمرو : صَيِّره قَـبَبْره . يقال : هذا صَيِّر فلان أي قبره ؛ وقال عروة بن الورد :

> أحاديث تَبْقَى والفَتى غير خالد ، إذا هو أمْسى هامَة فَوْقَ صَيْر

قال أبو عمرو : بالهُزَرِ أَلْفُ صَيْر ، يعني قبوراً من قبور أهل الجاهلية ؛ ذكره أبو ذؤيب فقال :

كانت كَلَّـيْلـة ِ أَهْل ِ الْهُزَرَ"

١ قوله « كصيره ومنتهاه » كذا بالاصل .
 ٣ قوله «كانت كليلة النع » أنشد البيت بتامه في هزر :
 ٢ لقال الاباعد والشامتو ن كانوا كليلة اهل الهرر

وهُزَرَ : موضع . وما له صَيُّور ، مثال فَيَعُول ، أي عَقَل ورَ أَيْ . وصَيُّور الأَمر : ما صادر إليه . ووقع في أمْ صَيُّور أي في أمر ملتبس لبس له مَنْفَذ ، وأصله الهَضبة التي لا مَنْفَذ لها ؛ كذا حكاه يعقوب في الأَلفاظ ، والأَسْبَقُ صَبُّور . وصارة الجلل : وأسه . والصَّيُّور والصَّائرة : ما يَصِير إليه النبات من البُنس . والصَّائرة : المطر والكَلا . والصَّائر : المُثلَل والكَلا . والصَّائر : طفة في صارة ويصوره أي قطعه ، وكذلك أماله .

والصَّاير : سَتَقُ الباب؛ يروى أن رجلًا اطُّلع من صير باب النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : من اطاَّلع من صير باب فقمد كمر ؛ وفي رواية : من نكظر ؛ ودمر : دخل ، وفي رواية : من نظر في صير باب فَفُقَّتُ عِنه فَهِي هَدُر ؛ الصَّيرِ الشُّقِّ ؛ قال أبو عبيد: لم يُسمع هذا الجرف إلا في هذا الحديث. وصير الساب: خَوْقه . ابن شميل : الصَّيرَةُ على وأس القَارَة مثل الأَمَرَة غير أَنها طُو يَتْ طَتًّا ، والأَمْرَةُ أَطُولُ مِنْهَا وأَعْظُمُ مُطُويِتَانَ جَسِعًا ، فالأمرَة مُصَعْلَكة طويلة ، والصّيرة مستدرة عريضة ذات أركان ، وربما حفرت فوجد فيها الذهب والفضة ، وهي من صنعة عاد وإرَم ، والصَّارِ ُ شه الصَّحْناة ، وقيل هو الصحناة نفسه ؛ يروى أن رحلًا مَر " بعبد الله بن سالم ومعه صير" فلكعتي منه ا ، ثم سأل: كيف 'يباع? وتفسيره في الحديث أنه الصَّعْناة. قال ابن دريد: أحسبه سريانيًّا؛ قال جرير يهجو قوماً:

كانوا إذا جَعَلُوا في صِيرِهِمْ بَصَلًا ، ثم اشْتُوَوْا كَنْعَدَاً مِنْ مَالَحٍ ، جَدَفُوا ﴿

والصَّارِ ُ : السمكات المملوحة التي تعمل منها الصَّحْنَاة ؟ ١ قوله « فلمق منه» كذا بالاصل . وفي النهاية والصحاح فذاق منه.

عن كراع . وفي حديث المعافري : لعل الصَّارُ أَحَبُ اللَّهُ مِن هذا .

وصِرْتُ الشيء: قطعته. وصارَ وجهه يَصِيره: أقبل به . وفي قراءة عبدالله بن مسعود وأبي جعفر المدني : فصِرهن إليك ، بالكسر، أي قطّعهن وشققهن، وقبل: وجّههن . الفراء : ضَمّت العامة الصاد وكان أصحاب عبدالله يكسرونها ، وهما لغتان ، فأما الضم فكثير، وأما الكسر ففي هذيل وسليم ؛ قال وأنشد الكسائي:

> وفَرْع يَصِير الجِيدَ وحْف كَأَنَّه ، على اللَّيت ، فِنْوان ُ الكُرْ ُ ومِ الدَّو َ البِحُ

يَصِير : يميل ، ويروى : يَزِينُ الجيد ، وكلهم فسروا فصر هن أملهن ، وأما فصر هن ، بالكسر، فإنه فسر عنى قصر هن ، بالكسر، فإنه فسر عنى قطّعهن معروفة ؛ قال الأزهري : وأراها إن كانت كذلك من صريتُ أصري أي قطعت فقدمت ياؤها . وصر ت عنقه : أصري أي قطعت فقدمت ياؤها . وصر ت عنقه : لويتها . وفي حديث الدعاء : عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك أنبنا أصير مصيراً ، قال : وهو شاذ والقياس مصار مثل أصير مصيراً ، قال : وهو شاذ والقياس مصار مثل معاش . قال الأزهري : وأما صار فإنها على ضربين : بلوغ في الحال وبلوغ في المكان ، كقولك صار زيد بلوغ في الحال فهي المكان أي بابه . ورجل صير شير شير أي حسن الصورة والشارة ؛ عن الفراء . وتصير فلان أباه :

والصَّارَةُ والصَّارِوَةُ : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغَنَمَ والبقر، والجمع صير "وصيَّر"، وقيل: الصَّيرَةُ حظيرة الغنم ؛ قال الأخطل :

> واذ كُرْ 'غدَانَةَ عِدَّاناً 'مُزَنَّمَةً" من الحَبَكَّقِ ، تُبْنَى فَوْقَهَا الصَّيَرُ

وفي الحديث: ما من أمتي أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ، قالوا : وكيف تعرفهم مع كثرة الحلائق ؟ قال : أرَأَيْتَ لو دخلت صِيرَة " فيها خيل 'دهم" وفيها فرس ' أغَرَ ' محَجَّل أما كنت تعرفه منها ? الصيرة : تحظيرة تنتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر ، وجمعها صير. قال أبو عبيد : صَيْرَة ، بالفتح ، قال : وهو غلط .

والصِّيار : صوت الصَّنْج ؛ قال الشاعر :

كَأَنُّ تَرَّ اطْنُنَ الْهَاجَاتِ فِيهَا ، فُبُنِيْلَ الصُّبْحِ ، رَنَّاتُ الصَّيَادِ

يريد رنين الصَّنْج بأوتاره . وفي الحديث : أنه قال لعلي ، عليه السلام : ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن وعليك مثل صِير مُفر لك ? قال ابن الأثير : وهو امم جبل ، ويروى : مُور ، بالواو ، وفي رواية أبي وائل : أن علياً ، رضي الله عنه ، قال : لو كان عليك مثل صِير ديناً لأداه الله عنك .

#### فصل الضاد المعجمة

ضبر : صَبَرَ الفَرَسُ يَضَبُرُ صَبْراً وَصَبَرَ انَّا إِذَا عَدَا، وَ فَي المَحْمَ : جَمَع قوائه ووَ ثَهَبَ ، وكذلك المقيَّد في عَدَّوه . الأصمعي : إذا وثب الفرسُ فوقع محموعة يداه فذلك الضَّبْر ؛ قال العجاج يمدح عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي :

لَقَدْ سَمَا ابن مَعْمَرِ حِين اعْتَمَرْ مَغْزًى بَعِيداً مِنْ بَعِيد وضَبَرْ، تَقَضَّىَ البَاذِي إِذَا البَاذِي كَسَرْ،

يتول: ارتفع فَدَّرُهُ حين َغزَا موضعاً بعيداً من الشام وجمع لذلك جيشاً. وفي حديث سعد بن أبي وقاص : الضَّبْر صَبر البَلْقاء والطعن طعن أبي

يخبحن ؛ البكافاء : فرس سعد ، وكان أبو بخبجن قد حبسه سعد في شرب الحمر وهم في قتال الفرس ، فلما كان يوم القادسية رأى أبو مخبجن الثقفي من الفرس قوة ، فقال لامرأة سعد : أطلقيني ولك الله على أن أرجع حتى أضع رجلي في القيد ؛ فحلته ، فركب فرسًا لسعد يقال لها البكافاء ، فبجعل لا يحبيل على ناحية من نواحي العدو إلا هزمهم ، ثم رجع حتى وضع رجله في القيد ووكنى لها بدمته ، فلما رجع حتى وضع رجله في القيد ووكنى لها بدمته ، فلما رجع سعد أخبرته عاكان من أمره فخلى سبيله .

وفرس ضبير"، مثال طبير"، فعل منه، أي وثاب، وكذلك الرجل. وضبر الشيء : جمعه. والضبر والتضبير : شدة تكزيز العظام واكتناز اللحم، عبل مضبور ومنضبر ، وفرس مضبر الحلق أي موثئ الحلق، وناقة مضبرة الحكت . ورجل ضبير" : شديد. ورجل ذو ضبارة في خلقه: مجتمع الحلق، وقبل : وثيق الحلق ؛ وبه سمي ضبارة من وابن ضبارة كان رجلا من رؤساء أجناد بني أمية . والمضبور: المجتمع الحلق الأملس؛ ويقال للمنجل: مضبور. الليث: الضبر شدة تكثر يز العظام واكتناز اللحم، ، وجمل مضبر الظهر ؛ وأنشد :

مُضَبِّر اللَّحْبَيْن نَسْراً مِنْهُسا

وأسد ضبارم وضبارمة منه فعالم عند الخليل . والإضبارة أن الحير مة من الصفحف، وهي الإضبامة . ان السكيت : يقال جاء فلان بإضبارة من كتب وهي الأضابير والأضاميم . الليث : إضبارة من صحف أو سهام أي تحزمة ، وخبارة لغنة ، وغير الليث لا يجيز ضبارة من كتب ، ويقول : أضبارة وإضبارة . وضبرت الكتب وغيرها تضبيراً : جمعتها . الجوهري : ضبرت

الكُنب أَضْبُر ُهَا ضَبْراً إذا جعلتها إضّبارة . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه ذكر قوماً مخرجون من النار ضبائير ضبائير ، كأنها جمع ضِبَارة مثل عمارة وعمائير . وكل مجتمع : ضبارة . والضّبَائير : جماعات الناس . يقال : رأيتهم ضبائر أي جماعات في تغرقة . وفي حديث آخر : أَتَنه الملائكة مُجريرة فيها مِسْكُ ومن ضبائير الريجان. والنضّبار : الكُنْب، لا واحد لها ؛ قال ذو الرمة:

> أقول ُ لِنَفْسِي وافِضاً عند مُشْرِفٍ ، على عَرَصاتٍ ، كالضّادِ النَّوَاطق

والضَّبْر : الجماعة يغزون على أُرجلهم ؛ وقــال في موضع آخر : الجماعة يغزون . يقال : خرج ضَبْرُ من بني فلان ؛ ومنه قول ساعدة بن جوَّية الهذلي :

بَيْنَا هُمُ يَوْماً كَذَلَكَ رَاعَهُمْ ضَبْرُ ، لباسُهُمُ القَتَيرُ مُؤَلَّبُ

القتير : مسامير الدروع وأراد به همنا الدروع . ومؤلب : مجمع ، ومنه تأليبُوا أي تجمعوا . والضّبر : جلد يُعَسَّى خَسَبَ فيها رجال تُقرَّبُ إلى الحيصون المهال أهلها ، والجمع ضبُور ، ومنه قولهم : إنا لا نأمن أن أن يأنوا بضبُور ؛ هي الدّبيّات التي تُقرَّب للعصون لتنقب من تحتها ، الواحدة ضبرة . وضبَر عليه الصّغر يَضبُر وأي نصّدُ ، وأل الراحز يصف ناقة ا :

ترى مُشؤون وأسبها العواودا مَضْبُودَة إلى مَشباً عدائدا ، صَبْرَ بَواطيلَ إلى عَبلامدا

المواه ه يصف ناقة » في شرح القاموس قال الصاغاني : والصواب يصف جملًا ، وهذا موضع المثل : استنوق الجميل ، والرجز لابي محمد الفقسي والرواية شؤون رأسه .

والضّبر والضّير : شجر بَو ز البر ينو و ولا يعقد ؟ وهو من نبات جبال السّراة ، واحدته ضبر ف ؟ قال ابن سيده : ولا يمتنع ضبر ف غير أني لم أسمه . وفي حديث الزهري : أنه ذكر بني إسرائيل فقال : جعل الله عنبَهُم الأراك وجو زهم الضّبر ورامانهم المنط ؟ الأصعي : الضّبر بَوو ز البر ، الجوهري : وهو جوز صلب ، قال : ولبس هو الرامان البري ، لأن ذلك يسمى المنط

والضّبّار: شجر طبّب الحكطّب؛ عن أبي حنيفة . وقال مرة: الضّبّار شجر قريب الشبه من شجر اللكوط وحطّبه جيد مثل حطب المَظّ ، وإذا جمع حطبه رطباً ثم أشعلت فيه النار فر قمّع فر قمّع فر قمّع المنحّاريق ، ويفعل ذلك بقرب الفياض التي تكون فيها الأسد فتهرب ، واحدته صُبّارة . ان الأعرابي : الضّبر الفقر ، والضّبر الشد ، والضّبر جمع الأجزاء ؛ وأنشد :

مضبورة إلى شباً حدائدا ، ضر براطيلَ إلى جلامدا

وقول العجاج يصف المنجنيق :

وكل أنثى تحملت أحبادا ، أنتج حين تلقع ابنيقادا تنتج طين تلقع ابنيقادا قد ضير القوم لها اضطبادا ، كأنما تحمينوا في فارا

أي يخرج حجرها من وسطها كما تُبثقر الدابة .والقُبّارِ من كلام أهل عبان : قوم بمجتمعون فيحوزون ما يقع في الشّباك من صَيْد البحر ، فشبه جَدْب أولئك حِبالَ المنْجَنيق مجذب هؤلاء الشباك بما فيها .

ابن الغرج : الْضَّبْر والضَّبْن الإبْط ؛ وأنشد لجندل :

ولا بَوُوبُ مُضْمَراً في ضِبْرِي زادِي ، وقد سُوْلَ زَادُ السَّفْرِ

أي لا أَخْبَأُ الطعام في السفر فَأْوُوب به إلى بيتي وقد نفد زاد أَصحابي ولكني أُطعمهم إياه . ومعنى سَوَّلَ أَي خف ، وقلسّما تُشَوِّلُ القِرْبَةُ إذا قلّ ماؤها . وعامر بن ضَبارة ، بالفتح ، وضُبَيْرَة : اسم امرأة ؟ قال الأخطل :

بَكْرِيَّة لَمْ تَكُنْ دَارِي لَمَّا أَمَماً ،
ولا ضَبَيْرَة مِمْنَ تَيَّمَتَ صَدَدُ
ويروى صَبَيْرَة . وضَبَّار : اسم كلب ؛ قال :
سَفَرَت فَقُلْت لَهَا: هَج ، فَتَبَرَ فَعَت ،
فَذَ كَرْت حن تَبَرَ فَعَت صَبَّادا

ضبطو: الضّبطُو، مثال الهِزَبُر: الضخم المكتَنزِرُ الشديد الضابط؛ أسد ضِبَطُورٌ وجمل ضِبَطُورٌ؛ وأنشد:

# أشبه أركانه ضبطئرا

الضّبَطُورُ والسّبَطُورُ: من نعت الأسد بالمَضاء والشدة. ضبغطو : الضّبَغُطرَى : كلمة يُفَزَع بها الصيانُ . والضّبَغُطرَى : الشديد والأحبق ؛ مثل به سيبويه وفسره السيراني . ورجل صَبغُطرَى إذا حَمَّقْتَه ولم يُعجبك ، وتثنية الضّبغُطرَى صَبغُطرَان ، ودأيت صَبغُطرَان . ابن الأعرابي : الضّبغُطرَى ما ما حملته على وأسك وجعلت يديك فوقه على وأسك لئلاً يقع . والضّبغُطرَى أيضاً : اللعين الذي يُنصب في الزرع يُفرَع به الطيرُ .

ضجو: الضَّجَر: القلق من النم، صَجِرَ منه وبه صَجَراً. وتَضَجَّر: تَبَرَّم؛ ورجل صَجِرَ وفيه صُجْرَةً .

 ١ قوله « وعامر بن ضبارة بالفتح » كذا بالاصل . وفي القاموس وشرحه : وعمرو بن ضبارة ، بالفم ، وضبطه بعضهم بالفتح .

قال أبو بكر : فلان خجر معناه ضيّق النفس، من قول العرب مكان خجر أي ضيّق ؛ وقال دريد :

فإمًّا 'تمنس في جَدَّث مُقيماً بِمَسْهَكَة ِ مَنْ الأَرْواحِ ، صَجْرًا

أبو عمرو: مكان صَحْر وضَجِر أي ضيّق، والضَّحْر الاسم والضَّجْر المصدر. الجوهري: صَجِر، فهو صَحِر ، وأضْجَري فلان، فهو صُحْجِر ، ووجل صَحْدِر ، وأضْجَري فلان، فهو مُضْجِر ، وقوم مَضاجِر ، ومَضاجِير ، وقوم مَضاجِر ، ومَضاجِير ، وقال أوس:

تَناهَقُونَ إذا اخْضَرَّتْ نِعالُكُمْ ، وفي الحَفيظة ِ أَبْرامٌ مَضَاجِيرٌ

وَضَجِرَ البعير : كثر رُغاؤه ؛ قـال الأخطل يهجو كعب بن 'جعَيْل :

فَإِنْ أَهْجُهُ يَضْجَرُ ، كَمَا صَجْرَ بالرِلِ مِنَ الأَدْمِ دَبْرَتْ صَفْحَنَاهُ وغَارِبُهُ

وقد خَفَّف صَجِرَ و دَبِرَ ت في الأَفعال ، كما يخفف فَخِد في الأسباء. والبَازِلُ من الإبل : الذي يَبِنْ لُ نابُه أَي يَشُق في السنة التاسعة وربا بَزَل في الثامنة . والأَدْم : جمع آدَم ، ويقال : الأَدْمة من الإبل البياض . وصَفَحتاه : جانبا نحنته . والفارب : ما بين السنام والعنق ؛ يقول : إن أَهْجُهُ يَضْجَرَ ويلحقه من الأَدْى ما يلحق البعير الدَّبِر من الأَدْى . ابن سيده : وناقة صَجُور ترغُو عند الحلب . وفي المثل : قد تَحَلُّب الضَّجُور المُلْبة أي قد تصب اللَّين من السيَّء الحُلْث . قال أبو عبيد : من أَمنالهم في البخيل يستخرج منه المال على بخله : إن الضَّجُور قد تحلب يستخرج منه المال على بخله : إن الضَّجُور قد تحلب الشيء بعد الشيء بعد الشيء بعد الشيء بعد الشيء كما أن الناقة الضَّجُور قد يُنال من لبنها .

١ قوله « قاما تمس » كذا بالاصل وفي شرح القاموس متى ما تمس .

ضجعو : الأصعي : ضَجْحَرَ تَ القِرَّ بَهُ صَجْحَرَ ۗ إذا ملاتها ، وقد اضْجَحَرُ السَّقَاءُ اصْجِحْراراً إذا امثلاً ؛ وأنشد في صفة إبل غزار :

> تَنْرُ لُكُ الوَطَبُ شَاصِياً مُضْجَعِرًا، بَعْدَمَا أَدَّتِ الْحُنْوُقَ الْحُضُورا

> > وضَجْحَرَ الإِنَاءَ : ملأه .

صرو: في أسباء الله تعالى : النّافيع الضّار ، وهو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضر وحيث هو خالق الأشياء كليّها : خيرها وشرّها ونقعها وضرّها . الضّر والضّر لفتان : خد النفع . والضّر المصدر ، والضّر المحدر ، والضّر الاسم ، وقيل : هما لفتان كالشّهد والشّهد ، فإذا جمعت بين الضّر والنفع فتحت الضاد ، وإذا أفردت الضّر ضميت الضاد إذا لم تجعله مصدراً ، كقولك : ضرر ت ضراً ؛ هكذا تستعمله العرب . أبو الدُّقَدُش : الضّر ضد النفع ، والضّر ، بالضم ، المزال وسوء الحال . وقوله عز وجل : وإذا مس الإنسان الضّر دعانا لجنبه ؛ وقال : كأن لم يدعنا إلى ضر مسته ؛ فكل ما كان من سوء حال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر " ؛ وهو ضد وقوله : لا يَضُر كم كيد هم ؛ من الضّر ر ، وهو ضد النفع .

والمَضَرَّة : خلاف المَنْفعة . وضَرَّهُ مَضَارَّة ضَرَّهُ وضراراً وضراراً به وأضَرَّ به وضارَّهُ مُضَارَّة وضراراً بعنى ؛ والاسم الفرَّر . وروي عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا صَرَرَ ولا ضرار في الإسلام ؛ قال : ولكل واحد من اللفظين معنى غير الآخر : فمعنى قوله لا صَرَرَ أي لا يَضُرَّ الرجل أَخَاه ، وهو ضد النفيع ، وقوله : ولا ضراراً ي لا يُضَرَّ الرجل أَخَاه ، وهو ضد النفيع ، وقوله : ولا ضراراً ي لا يُضارَّ كل واحد منهما صاحبه ، فالضَّرَارُ منهما معاً

والضّرَر فعل واحد ، ومعنى قوله : ولا ضرّ اله أي لا يُد خلُ الضرو على الذي ضرّ أو ولكن يعفو عنه ، كقوله عز وجل : اذفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي تحييم ، قال ابن الأثيو: قوله لا ضرر أي لا يَضُر الرجل أخاه فَيَنقُصه شيئاً من حقه ، والضّر الرُ فعال من الضرّ ، أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرّ ر عليه ؛ والضرّ و فعل الواحد ، والضّر ال فعل الاثنين ، والضّر ر البتداء الفعل ، والضّر ال الجزاء عليه ؛ وقيل : الضّر و من غير أن تنقع أنت به ، والضّرار أن تضره من غير أن تنقع ، وقيل : هما بمعنى وتكراره الما التأكيد .

وقوله تعالى : غير مُضَار ؟ مَنع من الضَّرَار في الوصية ؛ وروي عن أبي هريرة : من صَارَّ في وَصِيَّةٍ أَلْقَاهُ اللهُ تَعَالَى فِي وَادْ مِنْ جَهِنُمْ أَوْ نَارُ ؛ والضَّرَّارُ في الوصية راجع إلى الميراث ؛ ومنه الجديث : إنَّ الرجل يعمَــل والمرأة بطاعـة الله ستين سنة مُ كِيْضُرُ هِمَا المُوتُ فَيُضَارِ رَانَ فِي الوصية فتجبُ لَمُمَا النار؛ المُضارَّةُ في الوصة: أن لا تُمنَّضي أو يُنقَصَ بعضُها أُو يُوصى لغير أهلها ونحو ذلك مما يخالف السُّنَّة . الأزهري : وقوله عز وجل : ولا 'يضَّار" كاتب ولا شهد ، له وجهان : أحدهما لا نضار فَـُدْعَى إِلَى أَنْ بِكُتُبُ وَهُو مَشْغُولُ ، وَالْآخُرُ أَنَّ معناه لا يُضَار ر الكاتب أي لا يَكْنُب إلا بالحق ولا يشهد الشّاهد إلا بالحق ، ويستوى اللفظان في الإدغام؛ وكذلك قوله: لا 'تضار" والدة مولدها ؛ يجوز أَن يَكُونَ لَا نُتَضَارَرُ عَلَى نُقَاعَلَ ، وَهُوَ أَن يَنْزُ عَ الزوجُ ولدها منها فيدفعه إلى مُرْضعة أُخْرَى ، ويجوزُ أن يكون قوله لا 'تضَّار" معناه لا 'تضَّار ر الأمُّ الأبِّ فلا ترضعه .

والضّرَّاءُ: السُّنَة . والضّارُوراءُ: القحط والشدة . والضّرُّ: سوء الحال ، وجمعه أَضُرُّ ؛ قال هديّ بن زيد العبّادي :

> وخِلالَ الأَضُرَّ جَمَّ من العَبْ شَرِ بُعَفَّي كُلُومَهُنَّ البَواقي

وكذلك الضَّرَرُ والتَّضِرَّة والتَّضُرُّة ؛ الأخيرة مثل بها سيبوبه وفسرها السيراني ؛ وقوله أنشده ثعلب :

'محَلَتَّى بِأَطْنُواقِ عِنَاقِ 'بِسِينُهَا ، على الضَّرَّ ، رَاعِي الضَّأْنِ لُو بَيْنَفَوَّفُ

إِمَّا كَنَى بِهِ عَن سُوءَ حَالَهُ فِي الْجَهْلُ وَقَلَةُ التَّمِيرُ ؛ يَتُولُ : كُرِمُهُ وَجُودُهُ يَبِينُ لَمْنُ لَا يَفْهِمُ الْخَيْرُ فَكِيفُ بَمِن يَفْهِم ? وَالضَّرَّءُ ؛ نقيضُ السَّرَّء . و فِي الحديث : ابْتُلِينَا بالضَّرَّء فَصَبَرُ نَا ، وابتلينا بالسَّرَّء فَلَم نصبير \* ؛ قال ابن الأثير : الضَّرَّاءُ الحالة التي تَضُرُ ، وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر وهمي نقيض السَّرَّاء ، وهما بناءان للمؤنث ولا مذكر فصرنا عليه ، فلما جاءتنا السَّرَّاءُ وهي الدنيا والسَّمة فالراحة بَطِرْنا ولم نصبر . وقوله تعالى : وأخذناهم والأنفس، وكذلك الضَّرَّة والضَّرَارَة ، والضَّرَورُ : بالنقص في الأموال والأنفس، وكذلك الضَّرَّة والضَّرَارَة ، والضَّرَورُ : النقص في الأموال في النقص ني الأموال والمنقصان يدخل في الشيء ، يقال : دخل عليه صَرَرَ في ماله . وسئل أبو الهيم عن قول الأعشى :

# أُمُّ وَصَّلْت ضَرَّةً بربيع

فقال: الضّرَّةُ شدة الحال ، فَعَلَمَة مِن الضّرَّ ، قال: والضُّرِّ أيضًا الضَّرِيرِ ، وهو الزَّمِنُ . والضَّرَّ أيضًا الأَعرابي: الضَّرَّة الأَداة ، والضَّرَّ أي غير أولي الضَّرَد ؛ أي غير أولي الزَّمانة. وقال ابن عرفة : أي غير من به عِلَّة تَضُرُّ ووقطعه عن الجهاد ، وهي الضَّرَارَة أيضًا ، يقال ذلك

في البصر وغيره ، يقول : لا يَسْتَوِي القاعدون والمجاهدين؟ والمجاهدون إلا أولو الضّر و فإنهم يساوون المجاهدين؟ الجوهري : والبّأساء والضّر اء الشدة ، وهما اسمان مؤنثان من غير تذكير ، قال الفراء : لو مُجمِعاً على أَبْوُس وأَضُر مَا كما تجبع النّفياء بعنى النّفية على أَنْهُم لجاز . ورجل صَرير بيّن الضرّارة : ذاهب البصر ، والجمع أضر الله . يقال : رجل صَرير البصر ؛ وإذا أضر به المرض يقال : رجل صَرير وامرأة يشكو صَرارته ، وفي حديث البواء : فجاء ان أم مكتوم صرير " وهي مديث البواء : فجاء ان أم مكتوم صرير " ، وهي من الضرّ سوء الحال . والضرير " ، وهي من الضرّ سوء الحال . والضرير أن مرير وكل شيء خالطه صر " ، صَرير" ومضر ور" .

والاضطَّرَ الأ : الاحتياج إلى الشيء ، وقد اضطَّرَهُ إليه أَمْرُهُ ، والاسم الضُّرَّة ؛ قال دريد بن الصة :

وتُخْرِجُ منهُ صَرَّةُ القَوْمِ مَصْدَقاً ، وَطُولُ السُّرَى دُورِيُّ رَعَضْبٍ مُهَنَّدِ

أي تَكُوْلُوْ عَضْب ، ويروى : " دَرَّيُّ عَضِب بِعَـنِي فِرْنِـٰدُ السِف لأَنه يُشَبَّهُ بَدَبُ النَّهُلُرِ .

والضّر وره : كالضّرّة . والضّرال : المُضاَدّة ؛ وللس عليك ضرر ولا ضرورة ولا ضرّة ولا ضراورة ولا ضرّة ولا ضراورة ولا تضرّون المنسّرة . ورجل ذو ضارورة وضرورة أي دو حاجة ، وقد اضطرّ إلى الشّيء أله ، قال الشّاعة :

أَثِيبِي أَخَا ضَارُورَهِ أَصْفَقَ العِدى عليه،وقَـلـَّت في الصَّد بِقَأُواصِرُهُ

الليث : الضّر ُورة ُ اسم ٌ لمصدرِ الاضطرِ ادِ ، تقول : تحمَلَتْنَى الضّر ُورَة ُ على كذا وكذا . وقد اضطُرْ وقول الأخطل :

لكلّ قَرَارةٍ منهـا وفَج ٍ أَضاة ''، ماؤها ضَرَر'' كَبُور

قال ابن الأعرابي : ماؤها ضرَرَ أي ما يُخْلِيرُ في ضِيقٍ ، وأرادَ أنَّه عَنرِيرُ كثيرُ فَمَجارِيه تَضِيقُ به ، وإن انسَّعَتْ . والمُضرِ : الدَّاني من الشَّيْء ؛ قال الأَخْطل :

َظَلَّتُ ظِبَاءُ بَنِي البَّكَّاءِ راتِعَةً '، حتى اقْتُنْبِصْنَ على بُعْدٍ وإضوار

وفي حديث معاد: أنّه كان يُصَلِّي فأضَر به عَصَن فَمَد يَده فَكَسَر أَه كان يُصَلِّي فأضَر به أي دنا منه دُنُو الله شديد الله الذاه . وأضَر بي فلان أي دنا مني دُنُو السديد الله وأضر بالطريق : دنا منه ولم الخالطة وقال عبد الله بن عَنه الضَّلْي يَر في بسطام ابن قَيْس :

لِأُمِّ الأَرْضِ وَيْلُ ! مَا أَجَنَّتُ غَدَاهَ أَضَرَّ بِالْحَسَنِ السَّبِيلُ ؟ غداه أَضَرَّ بِالْحَسَنِ السَّبِيلُ ؟ بُقَسَّمُ مَالَه فِينَا فَنَدْعُو أَبَا الصَّهْبَا ، إذا تَجنَحَ الأَصِيلُ

الحَيْسَنُ: اسمُ رَمْلِ ؛ يَقُولُ هذا على جهة التعجُّب ؛ أي وَيْلُ لأم الأرض ماذا أَجَنَّت من بسطام أي بحيث دَنَا جَبَلُ الْحَسَنِ من السّبيلِ . وأبو الصهاء : كُنْية بسطام . وأضر "السيل من الحائط: دنا منه . وسَحاب مُصر أي مُصِر أي مُسيف . وأضر السّحاب إلى الأرض : دنا ، وكل ما دنا دنو آ مضيّقاً ، فقد أضر . وفي الحديث : لا يَضُر و أن منط في الاصل بسكون النون وضيط في

٧ قوله ﴿ غداة ﴾ في ياقوت بحيث .

ياقوت بالتحريك .

فلان إلى كذا وكذا ، بناؤه افْتُعَلَ ، فَجُعلَت التاء طاءً لأن الناء لم تحسن لفظه مع الضاد. وقوله عز وجل : فين اضطئر "غير باغ ولا عاد ؟ أي فمن ألنجيءَ إلى أكل المينة ِ وما 'حرَّم وضُيُّقَ علمه الأَمْرُ بالجوع، وأصله من الضّرَر، وهو الضّيقُ. وقال ابن بزرج : هي الضار'ورة' والضار'وراءُ مدود. و في حديث على ، عليه السلام ، عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أَنَّه نهى عن بيع المُضْطَرَّ ؛ قَـال ابن الأثير : هذا يكون من وجهين : أحدُهما أنْ 'يضطر إلى العقد من طريق الإكثراه عليه ، قال : وهذا بيع فاسد لا يَنْعَقَد ، والسَّاني أَنْ يُضْطَرَ إلى البيع لِدَيْن وَكِيهَ أُو مَوْونة تِرْهَقُهُ فسُبِع ما في يده بالوكس للضرورة ، وهذا سبيلُه في حَقِّ الدِّينِ والمُروءةِ أَنْ لا يُبايَعَ على هذا الوجَّه ، ولكُن يُعَانُ ويُقُرُّضُ إِلَى المَيْسَرَةِ أو 'تشترى سلمته بقيمتها ، فإن 'عقد السّغ مع الضرورة على هذا الوجَّه صحَّ ولم يُفْسَخُ مع كراهةٍ أهل العلم له، ومعنى البُّنع ِ هَمَا الشُّرَاءُ أَوَ المُبَايَعَةُ ۗ أَو قَبُولُ البِّينِعِ . والمُضطِّرَ : مُفْتَعَلُ من الضّر م وأصله مضّترك م فأدغمت الراء وقلبت التاءُ طاءً لأجُل الضاد ؛ ومنه حديث ابن عمر : لا تَبْتَعُ مِن مُضْطَرِّ سَيْنًا ؟ حملته أبو عُبَيْد على المُكْرَهُ على البَيْعِ وأَنْكُرَ خَمْلُهُ على المُحْتَاجِ. وني حديث تَسمُرةَ : كَيْجُزِي مِن الضَّارُورة صَبُوحٌ أَو عَمُوق؛ الضارورة' لغة" في الضّرُورة ، أَي إنَّما كِيلٌ للمُضْطَرِّ من المَيْنَة أَنْ يَأْكُلُ منها ما يسُدُ الرَّمَقَ عَداءً أو عَشاءً ، وليس له أن َ يَجْمعُ بينهما . والضَّرَرُ : الضَّقُ . ومكانُ ذو ضَرَر أَى ضق . ومكان ُ صَرَدُ : صَيْقٌ ؛ ومنه قول ابن مُقْسِل : ضيف المضبة الضرك

يَكُسُّ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ له ؛ هذه الكلمة أُ يَسْتَعْمِلُهُم العربُ ظاهرُها الإباحة ومعناها الحَصُّ والترغيب .

والضّريرُ : حَرْفُ الوادِي . يقال : كُوّلَ فلانُ ﴿
عَلَى أَحَدِ ضَرِيرَي الوادِي أَي عَلَى أَحَدِ جَانِبَيْهِ ،
وقال غيرُه : بإحْدَى ضَفّتَنِه . والضّريرانِ : جانِبا الوادي ؛ قال أوس بن حَجَر :

وما تخلِيج من المَرَّوْتِ 'ذُو 'شُعَبِ ، يَرْمِي الضَّرِيرَ بِخُشْبِ الطَّلْعِ والضَّالِ

واحِدُهما صَرِيرٌ وجمعُه أَضِرَّهُ . وإنه لَـَدُو . صَرِيرٍ أَي صَبْرٍ على الشرِّ ومُقاَساةٍ له . والضَّريرُ من النَّاسِ والدوابِّ : الصِبُورُ على كلّ شيء ؛ قال :

> باتَ 'يقاسي كُلُّ نابٍ ضِورِزَّةٍ ' سَديدة كَجفْن ِالعَيْن ِذَاتِ ضَريرِ

> > وقال :

أما الصَّدُور لا ُصدُورَ لِجَعْفَرٍ، ولكنَّ أَعْجازًا شديداً ضَرِيرُها

الأَصِمِي : إنه لَـذُو صَرِيرٍ على الشيء والشَّدَّةِ إذا كانَ ذا صبرِ عليه ومُقاساةٍ ؛ وأنشد :

وهمَّامُ بنُ مُرَّةً ذو صَريرٍ

يقال ذلك في الناس والدواب" إذا كان لما صبر" عـلى مقاساة ِ الشر" ؛ قال الأَصمعي في قول الشاعر :

> بُنْسَحَةً الآباطِ طاحَ انْتِقالُها بأطرافِها ، والعِيسُ باق ضَريرُها

قال : ضريرُها شدَّتُها ؛ حكاه الباهِلِيُّ عنه ؛ وقول مليح الهذلي : .

> وإنتي لأقشري الممَّءُ حين يَنوبني ، 'بعَيدَ الكَرَى منه ، ضَريرٌ 'محافِلُ

أرادَ مُلازِم سَدِيد. وإنه لَضِر أَضُرارٍ أَي سَدِيد أَشِداء ، وضِل أَضلال وصِل أَصلال إذا كان داهِية في رأيه ؛ قال أبو خراش :

> والقوم أعْلَـم لو فَيُرْطُ أُورِيدَ بها، لكِنَّ عُرْوةً فيها رِضٍ أَضْرارِ

أي لا يستنقذه ببئاسيه وحيله . وعُرْوهُ : أَخُو أبي خِراش ، وكان لأبي خَراش عند 'قر ط مِئَة ' ، وأَسَرَتْ أَزْدَ السَّرَاةِ 'عَرْوةَ فلم مجمّد نيابَة 'قر ط عنه في أخيه :

إذاً لَـبُلُ صَبِي السَّيْفِ من رَجُلُ مِن سَادةً اللهُ الل

الفراه: سمعت أبا تو وان يقول: ما يَضُو لُكَ عليها جارية أي ما يَزيد لك ؛ قال: وقال الكسائي سمعتهم يقولون ما يَضُو لُكَ على الضب صبراً ؛ وما يَضِير لك على الضب صبراً أي ما يَزيد لك . ابن الأعرابي: ما يَزيد لك عليه شيئاً وما يَضر لك عليه شيئاً و احد . وقال أبن السكيت في أبواب النفي: يقال لا يَضُر لك عليه رجل أي لا تجد و رجلا يَزيد لك عليه ما عند هذا الرجل من الكفاية ، ولا يَضُر لك عليه حَمَل أي لا يَزيد لك . والضرير : اسم للمناراة ، وأكثر ما يُستَعْمَل في الغيرة . يقال : ما أشك ضرير ، على امرأته أي غيرة ؛ قال الراجز يصف حماداً :

حتى إذا ما لانَ مِن ضَريرٍ.

وضار" • مُضار" ق وضِراراً : خالفَه ؛ قال نابغة بني

وخَصْمَيْ ضِرادٍ دَوَيْ تُدُورَإِ، منى باتَ سِلْمُهما يَشْغَبَـا

ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قبل له : أَنْرَى رَبِّنا يومَ القيامة ? فقال: أَتُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الشمس في غير سَحابِ ? قالوا : لا ، قال : فإنَّكُم لا تُضارُونَ في رُؤْيته تباركَ وتعالى ؛ قال أَبو منصور: رُو ي هذا الحرفُ بالتشديد من الضُّر ، أي لا يَضُرُ بعضُكم بَعْضاً، وروي تُضادُ ونَ ، بالتخفيف، من الضَّيْرِ ، ومعناهما واحد ؛ ضارَهُ ضَيْرًا فضَرًّا ضَرًّا ، والمعنى لا يُضارُ بعُضُكم بعُضًّا في رُؤْيَتُه أي لا يُضايِعُهُ ليَنْفَرَ وَ برُؤْيتهِ . والضَرَّدُ: الضَّيْقُ ُ، وقمل: لا تُضارُون في رُؤيته أي لا 'يخالف' بعضكم بعضاً فَكُذَّبُهُ . يقال : خارَرُت الرِجُسُلَ ضراراً ومُضارَّةً إذا خالَفْته ، قال الجوهري : وبعضُهم يتول لا تَضَارُّون ، بفتح الناء ، أي لا تَضَامُون ، وبروى لا تَضَامُون في رُؤْيته أَى لا يَنْضُمُ بعضُكم إلى بعض فأيزاحمه ويقول له: أد نيه ، كما يَفْعَلُون عند النَّظَرَ إلى الهـــلال ، ولكن يَنْفَردُ كُلُّ منهم برُوْيتِه ؛ ويروى : لا تُنْضَامُونَ ، بالتَّخْفيفَ ، ومعناه لا يَنالُكُمْ صَيْمٌ في رؤيته أي تَرَو نه حتى تستتو وا في الرُّوبَةِ فلا يَضِيم بعضُكم بعضاً. قال الأزهري: ومعاني هذه الألفاظ ، وإن اختلفت ، مُتَقَادِبِة ، وكلُّ مَا رُورِي فيه فهو صحيح ولا يَدْ فَعُ لَـفُظُّ منها لفظاً، وهو من صحاح أُخْبارِ سيَّد نا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وغُنُرَرها ولا يُنْكُرُها الأَّ مُنتَد ع صاحب مُوتى ؛ وقال أبو بكر ي: مَنْ رواه: هل تَضارُون في رؤيته، مَعْناه هل تَتَنازَعون وتَخْتَلَفُونَ، وهو تَتَفَاعَلُونَ من الضَّرار ، قال : وتفسيرُ لا تُضارُّون لا يقعُ بِكُم في رؤيته ضُرُّ ، وتُضارُون ، بالتخفيف ، من الضَّيْر ، وهو الضُّر ، وتُضامُون لا يَلْحَقُكُم في رؤيته ضَيْمٌ ؛ وقال ابنُ الأثير: رُويَ الحديثُ بالتخفيف والتَّشْديـد،

فالتشديد معنى لا تَتَخالَفُون ولا تَتَجادلُون في صحة النَّظر إليه لو صُوحه وظهُوره ، يقال : ضرَّه يُضرُّه ، وقبل : أراد فالمضارة الاجرعاع والازدحام عند النَّظر إليه ، وأما التخفيف فهو من الضير لنَّهَ في الضرّ، والمَعْنَى فيه كالأول ؛ قال ابن سيده : وأما من رواه لا تَضادُون في رؤيته على صيغة ما لم يُسمَّ فاعله فهو من المُضايقة ، أي لا تَضامُون تَضامًا يَدُنُو به بعض من بعض فتضايقُون .

وضَرَّةُ المَرْأَةِ : امرأَةُ زُوْجِها . والضَّرَّتان : امرأَتا الرجُلُ ، كلُ واحدة منهما ضَرَّة الصاحبَتَها، وهو من ذلك، وهُن الضرائر ، نادر "؛ قال أبو دُوَيب يصف فُدُوراً :

# لَهُنَّ نَشِيجٌ بالنَّشِيلِ كَأَنَّهَا ضَرَائِرُ مِرْمِيٍّ ، تَفَاحَشَ غَارُهَا

وهي الضّر أن وتَوَوَ وَ عَلَى ضِر " وضُر " أي مُضار " بين امر أتين ، ويكون الضّر " الشّلان . وحكى كُراع ": تَوَ وَجُن المرأة على ضِر "كُن " لها ، فإذا كان كذلك فهو مصدر " على طرح الزائد أو جمع " لا واحد له . والإضرار أن النزويج على ضَر " في وفي الصحاح : أن يتزوج الرجل على ضراة إو ومنه قبل : بين مضر وامرأة " مضر " . والضر " ، بالكسر يورق ألمرأة على ضراة إلى على أمرأة على ضراة على أمرأة كانت قبلها . وحكى أبو عبد الله ضرار أن على أمرأة كانت قبلها . وحكى أبو عبد الله بالكسر والضر " . وامرأة " مضر " أيضاً : لما ضرار " ، فينال : امرأة " مضر " أيضاً : لما ضرار " ، يقال : امرأة " مضر " إذا كان له ضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " إذا كان له ضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " إذا كان له ضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " وجمع " الضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " وجمع " الضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " وجمع " الضرار " ، ويقال : امرأة " مضر " ويقال : امرأة " مضر " ويقال : امرأة " مضر " ويقال : امرأة " مضر الرب المن المرار " كل " واحدة منهما تضار " منهما تضار " مشيتا ضر " يَن لأن " كل " واحدة منهما تضار " نهما تضار " ويقال " منهما تضار " وسمة المنار " منهما تضار " ويقال " واحدة منهما تضار " ويقال " واحدة منهما تضار " ويقال " واحدة ومنهما تضار " ويقال " ويقور المؤر " كل " واحدة ومنهما تضار " ويقال " ويقور المؤر " كل " واحدة ويمنهما تضار " ويقال " ويقور المؤر " كل " واحدة ويمنهما تضار " ويقور المؤر " كل " واحدة ويمنهما تضار " ويقور المؤر " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " ويقور المؤر " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " ويقور المؤر " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " ويقور المؤر " ويقور المؤر " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " كل " ويقور المؤر " و

صاحبتها، و كره في الإسلام أن يقال لها ضرّة ، وقيل : جارة أو كذلك جاء في الحديث . الأصمعي : الإضرار التزويج على ضرّة في بقال منه : رجل مضرّ وامرأة مضر وامرأة من منزوج على ضرّة غنتى وخير . ويقال : هو في ضرو خير وإنه لفي طلكة غير وضفة خير وقوله في طنرة خير وصفورة من العيش . وقوله في

حديث عَمْرُو بن مُرَّةً : عند اعْتَكَارُ الضَّرَاثُو ؟ هِي

الأُمُورِ المُخْتَلَفَةُ كَضِرائُو النساءِ لا يَتَفَقَّنَ ،

واحدتُها ضَرَّةٌ .

والضرّ تان : الألسة من جانبي عظيما ، وهمّ الشّحمتان، وفي المحكم : السّحمتان اللّتان تنهدلان من جانبيها ، وضرّ أن الإبهام : ليّحمة تعتما ، وقيل : هي باطن الكف عيال الحنصر 'تقابل الألية في الكف ، والضرّ أن : ما يلي وقع عليه الوط من المحمر باطن القدم مما يلي الإبهام ، وضرّ أن الضرّع : لعملها ، والضرّع ن ليحمها ، والضرّع ن يقال : ضرّ أن شكر ك أي مكلى من اللّين . والفرّع أن أول الكله عنه الوط علي من اللّين أو لا يكاد كالله الفرع الذي لا يخللو من اللّين أو لا يكاد كالله المؤلمة ولا يسمى بذلك إلا أن يكون فيه لبن ، فإذا قلم الضرّع الذي لا يحلل الله الله على المرّع الذي المؤلمة الله المرّع الذي المؤلمة الله المرّع الذي المؤلمة الله المرّع الذي المؤلمة الله المرّة يصف نعجة :

# من الزُّمْرِ اَتِ أَسْبَلَ قَادِ مَاهَا، وضَرَّتُهُما مُركَنَّهُ ﴿ كَانَهُ ﴿ كَارُورُ وَرُ

وفي حديث أمّ مَعْبَد : له بصَريع ،ضَرَّةُ الشَّاهِ مُزبِد؛ الضَّرَّةُ : أَصْلُ الضَّرْعِ . والضَّرَّةُ : أَصْلُ ُ النَّدْي، والجمعُ من ذلك كُلَّهُ ضَرائرُ، وهو حَمْعُ ْ

نادر " ؟ أنشد ثعلب :

# وصار أَمْثَالَ الفَعَا ضَرَابُرِي

إنما عَنَى بالضرائرِ أحد هذه الأشياء المُتقدّمة . والضرّة : المال مُعتبد عليه الرجل وهو لغيره من أقاربه وعليه ضرّتان من ضأن ومعز . والضرّة : القطعة من المال والإبل والغنم وقيل : هو الكثير من الماشية خاصة من دون العير . ورجل مضر " : له ضرّة " من مال . الجوهري : المضر الذي يَروح له عليه ضرّة " من المال ؛ قال الأشعر الرّقبان الأسكر الرّقبان :

تجانف رضوان عن ضيفه ، أَلَمْ بأت رضوان عني النُّدُو ؟

بِحَسْبِكُ فِي القَومِ أَنْ يَعْلَــُــُـوا بأنتك فيهم غَنيْ مُضِرْ

وقد علم المعشرُ الطَّارِحونُ بِأَنَّكَ ، الضَّيْفِ ، جُوعٌ وقَرْ

وأنتَ مُسيخُ كَلَحْمِ الحُوار ، فلا أنتَ حُلُو ، ولا أنت مُرْ

والمسيخ: الذي لا طَعْمَ له. والضّرّة: المالُ الكثيرُ . والضّرّتانِ : حَجَر الرّحى ، وفي المحكم: الرحيانِ . والضّرير : النفسُ وبَقيلةُ الجِسْمِ ؛ قال العجاج :

# حامِي الحُميَّا تَوِسُ الضَّرِيدِ

ويقال: ناقة وذات ضرير إذا كانت شديدة النفس بطيئة النفس . بطيئة النفو النفس . وقبل : الضرير بقية النفس . وناقة وذات ضرير : مضرة بالإبل في شد و سيرها ؛ وبه فستر قول أمية بن عائد الهدلي :

تُبارِي ضَرِيسٌ أُولاتِ الضَّرِيرِ، وتَقْدُمُهُنَ عَتُوداً عَنُونا

وأَضَرَ " يَعْدُو: أَمْرَعَ ، وقيل: أَمْرِعَ بَعْضَ الْإِمْرَاعِ ؛ هذه حَكَاية أَبِي عبيد ؛ قال الطوسي: وقد عُلطَ ، إِنَّا هو أَصَرَ .

والمِضْرارُ من النّساء والإبِلِ والحَيْلِ: التي تَنبِهُ وتَرَ حَبُ مُهِدْقَهَا من النّشاطِ ؛ عن ابن الأعرابي، وأنشد:

إذ أنت مضرار جَوادُ الحُضُرِ، أَعْلَىٰظُ مِنْ الْخُضُرِ، أَعْلَىٰظُ مِنْطُسُرِ

وضُرٌّ : ماءٌ معروف ؛ قال أبو خراش :

ُنسابِقُهم على دَصَفٍ وضُورٌ ، كَدَابِغةٍ ، وقد نَغِلَ الأَدِيمُ

وضرار": اسم رجل . ويقال: أضر الفرس على فأس اللهام الذاي . فأس اللهام إذا أزم عليه مثل أضز ، بالزاي . وأضر فلان على السير الشديد أي صبر . وإنه لذو ضرير على الشيء إذا كان ذا صبر عليه ومقاساة له ؟ قال حرير :

طَرَقَتْ سُوَاهِمَ قد أَضَرَ بِهَا الشُّرَى ، تَزَحَتْ بأَذَرُعِهَا تِنَاثِفَ 'زُورًا

من كلَّ جُرْشُعُةِ الهَواجِرِ ، زادَها بُعْدُرُ المفاوِزِ جُرْأَةً وضَرِيرًا

من كل جُرْشُعَة أي من كل ناقة ضَخْمة واسعة الجوف قَويَة في الهواجر لها عليها جُرْأَة وصر وسلام والضمير في طرقت يعبود على امرأة تقدم ذكر ها، أي طرقتهم وهمم مسافرون ، أراد طرقت أصحاب إبرل سواهم ويريد بذلك خيالها في النوم ، والسواهم : المهزولة ، وقوله : تزحت

بأذرُعها أي أنفدَت طول التنائف بأذرُعها في السير كما يُنفدُ ماء السِئر بالنَّرْح . والزُّورُ: جمع زَوْداء . والنَّائِفُ : جمع تَنفُونة ، وهي الأَدْضُ القَفْرُ ، وهي الي لا يُسارُ فيها على قَصْد بل يأخذون فيها على قصد بل يأخذون

ضغدر : حَكَى الأَزهريُ في ترجمة خرط ، قال : قرأت في نسخة من كتاب الليث :

عَجِبْتُ لِخِرْطِيطِ ورَقَمْ جَنَاحِهِ ، ورُمُدَّ طَخْسِيلِ ورَعْثِ الضَّغَادِرِ قال: الضَّغادِرُ الدَّجاجُ ، الواحَدُ ضُغَدُورة .

ضطو: الضَّوْطَرُ : العظيمُ ، و كذلك الضَّيْطَرُ والضَّيْطَرُ ، وقبل : والضَّيْطَرُ والضَّيْطَرُ والضَّيْطَرَ الضغمُ الجَنْبِينِ العظيمُ الاست ، وقبل : الضَّيْطَرُ العظيمُ من الرجال ، والجمعُ ضياطر وضياطرة وضيطارون ؛ وأنشد أبو عمرو لعوف بن مالك :

تَعَرَّضَ ضَيْطارُو فُعالَةَ 'دُونَنا ، وما خَيْرُ ضَيْطارٍ بُقَلَّبِ'مِسْطَحَا؟

يقول: تَعَرَّضَ لنا هَوُلاء القَوْمُ لِيُقاتِلُونا ولَيُسُوا بشيء لأنته لا سلاح معهم سوى المسطح ؛ وقال ان بري: البيت لمالك بن عوف النضري . وفعالة : كناية عن مُخزاعة ، وإلها كنى هو وغير ، عنهم بفعالة لكونهم حُلفاء لِلنبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ يقول : ليس فيهم شيء بما ينبغي أن يكون في يقول : ليس فيهم شيء بما ينبغي أن يكون في الرجال إلا عظم أخسامهم ، وليس لهم مع ذلك صبر ولا جلد ، وأي خير عند ضيطار سلاحه مسطح "يقلبه في يده ? وقيل : الضيطر الشيم ألهم ألهم أله الماء :

صَاحِ أَلَمْ تَعْجَبُ لِذَاكَ الضَّيْطَرِ ؟

الجوهري: الضّيطر الرجل الضغم الذي لا غَسَاءَ عِنْدَه ، وكذلك الضّوطر والضّوطر كى . وفي حديث علي ، عليه السلام: من يعذر أني من هؤلاء الضّياطرة ? هم الضّغام الذين لا غَناءَ عندهم، الواحد ضيطار ، والياء زائدة ، وقالوا ضياطر ون كأنهم جَمعُوا ضَيْطرَ أعلى ضياطر جَمْع السلامة ؛ وقول خداش بن وهير:

ونَرْ كُبُ خَيْلًا لا هَوَادَةَ بَيْنَهَا ، وتَشْقَى الرَّماحُ بالضَّياطِرةَ الحُمْرِ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون عَنَى أن الرماح تَسَقَى بهم أي أنهم لا 'مجسنون حَمْلُهَا ولا الطّعْنَ بهما ، ويجوز أن يكون على القلّب أي تَسْقى الضاطرَةُ الحُمْرُ بالرماح يعني أنتهم يُقْفَلُون بها . والمَوادةُ : المُصالحةُ والمُوادعةُ . والضّيطارُ : المُصالحة والمُوادعةُ . والضّيطارُ : المُصالحة مكانة .

وبَنُو ضَو ْطَرَى: حَيْ معروف ، وقبل : الضَّو ْطَرَى الحَمْقى ، قال ابن سيده : وهو الصحيح . ويقال للقوم إذا كانوا لا يَعْنُون عَنَاءً : بَنُو ضَوطَرَى ؟ ومنه قول جرير 'مخاطب' الفرزدق َ حين افتخر بعقر أبيه غالب في معاقرة سُحيم بن وُثيل الرِّياحي مائة ناقة عرضع يقال له صَو أر على مسيرة يوم من الكوفة ، ولذلك يقول جرير أيضاً :

وقد سرّني أن لا تَعُدُ 'مِحَاشِعِ ' من المَجْد إلا عَقْرَ نبب بصَوأر

قال ان الأثير: وسبب ذلك أن غالباً نحر بذلك المرضع ناقة وأمر أن يُصنع منها طعام ، وجعل يهدي إلى قوم من بني تمم جفاناً ، وأهدى إلى سُعم جفنة فكفاها ، وقال: أمُفتقر أنا إلى طعام غالب إذا تخر ناقة ؟ فَنَحَر غالب ناقين فَنَحَر

سُعيمُ مثلتهما ، فنحر غالبُ ثلاثاً فنَعر سُعَمَّ مثلتهن ، فعَمَدَ غالبُ فنَحَرَ ماثةً ناقة ونكللَ سُعَمَ ، فافتخر الفرزدق في شِعْرَه بكرم أبيه غالب فقال !

تَمُدُّونَ عَقْرَ النَّبِ أَفْضَلَ بَجُدِكُم ، بَنِي ضَوْطَرَى ، لوَلا الكَبِيِّ المُثَقَنَّعا يُويدُ : هَلَا الكَبِيِّ ، ويروى: المُدَجَّجا ، ومَعْنَى تَمُدُّونَ تَحْمَلُونَ وتَحْسَبُونَ ، ولهذا عدَّاه إلى

> أَشَمِّ أَغَرَّ أَزْهَرِ هِبْرِزْيِّ ، يَعُدُّ القاصِدِينَ لهُ عِيالا قال : ومثله للكست :

مفعولين ؛ ومثله قول ذي الرُّمَّة :

فأنت النّدَى فيا يَنُوبُكُ والسَّدَى ، إذا الحَوْدُ عَدّتْ عُقْبة القِدْر مالها قال : وعليه قول أبي الطيب :

ولَو أَنَّ الحياةَ تَبْقَى لِحَيٍّ ، لَعَدَدُنَا أَضَلَنَا الشُّعْمَانَا

قال: وقد مجوز أن يكون تَعُـد ون في بيت جرير من العد"، ويكون على إسقاط من الجار، تقدير و تَعُد ون عقر النبب من أَفْضل ِ مجد كم ، فلما أسقط الحافض تَعَد ي الفعل فنصب .

وأبو ضُوطَرَى : كُنْيَةَ الجُوْعِ .

ضغو: الضّفرُ : نَسْعُ الشّعر وغيرِه عَريضاً ، والتضفيرُ مثلُه . والضّفيرةُ : العَقيصة ؛ وقد ضَفَر الشّعرَ ونحوَه يَضْفِرُه صَفراً: نسبحَ بعضَه على بعض. والضّفرُ : الفَتْل . وانتضفرَ الحَبْلانِ إذا النّتَويا معاً . وفي الحديث : إذا زَنَتِ الأَمَةُ فَسِعْها ولو

لا مقال » يعنى جريراً كا يفيده كلام المؤلف بعد .

بضغير ؛ أي بحَبْل مفتول من شعر ، فَعِيل بمعنى مفعول . والضَّفْر : ما تشدَدْت به البعير من الشعر المضْفُور ، والضَّفَارُ : كالضَّفْر ، والضَّفَارُ : كالضَّفْر ، والجمع ضُفْر ؛ قال ذو الرمة :

# أوْرَدْنه فَكَلَفَاتِ الضَّفْر فَـد جَعَلَت تَشْكُو الأَخِشَّةَ فِي أَعْنَاقِهَا صَعَرَا

ويقال للذُوْابة : صَفِيرة " . وكلُّ خُصْلة من خُصَل شعر المرأة تُضْفَر على حِدة : صَفِيرة " ، وجمعها صَفائِر ' ؛ قال أن سيده : والضَّفر كل خُصْلة من الشعر على حد بها ؛ قال بعض الأَغْفال :

# ودَهَنَتُ وَسَرَاحَتُ صُفَيْرِي

والضَّفيرة': كالضَّفْر . وضَفَرَت المرأة شعرها تَضْفُره صَفْراً : جَمعته . وفي حديث عـليّ : أنَّ ا طَلْحة بن عُبِيد الله نازعَه في ضفيرة كان على ضفر ها في واد كانت إحدى عُدُّوَتَى الوادِي له ، والأَخْرَى لطكنعة ، فقال طلعة : حَمَل على السُّيولَ وأَضَرُّ بني؟ قال ابن الأعرابي : الضَّفيرة ُ مثل المُسَنَّاة المستطيلة في الأرض فيها خشب وحجارة ، وضفرها عُملُها من الضَّفْر، وهو النَّسْج، ومنه صَفْرُ الشَّعَر وإدْخَالُ بعضه في بعض ؛ ومنه الحديث الآخر : فقام على صَفِيرِهُ السُّدَّةِ ، والحديث الآخر : وأَشَارَ بيده وراءَ الصَّفيرة ؛ قال منصور : أُخذَت الضَّفيرة ُ ـُ من الضَّفْر وإدُّخالِ بعضِه في بعض مُعْتَرضاً ؛ ومنه قبل للبيطان ِ المُعَرَّضُ : صَفَرْ وضَفِيرة . وكِنانة " ضفيرة "أي ممثلثة . وفي حديث أم سلمة أنها قالت للنبي ، صلى الله عليه وسلم : إني امرأة " أَشُد " ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَ نْتُنْصُهُ للغُسْلُ ? أي تَعْمِلُ شَعْرِهَا صَفَائرٌ ﴾ وهي الذُّوائب المُـضِّفُورة ، فقال: إنَّا يَكْفَلَكُ ثُـكُلْتُ ۗ

حَثَيَاتُ مِن الماء . وقال الأصعي : هي الضفائر والجَمَائر ، وهي غدائر المرأة ، واحدتها ضفيرة وجميرة " ، ولها ضفيرتان وضفران أيضاً أي عقيصتان ؛ عن يعقوب . أبو زيد : الضفيرتان للرجال دون النساء، والغدائر النساء، وهي المَضْفُورة . وفي حديث عبر : من عقص أو ضفر فعليه الحَلَق ، يعني في الحج " . وفي حديث النخعي : الضافر والمملكت الحكت ، وفي حديث النخعي : الضافر والمملكت ، وفي عديث النخعي : الضافر والمملكت ، وفي عديث النخعي : النه عراز ضفراه في قفاه أي حديث الحسن بن علي : أنه غراز ضفراه في قفاه أي طراف ضفيرته في أصلها .

ابن 'بُو'رج: يقال تَضافَرَ القوم' على فلان وتَظَافَرُ وَا عليه وتظاهَروا بمعنى واحد كله إذا تعاونوا وتَجَمَّعُوا عليه ، وتألّبُوا وتصابَرُ وا مثلت . ابن سيده : تَضافَرَ القومُ على الأمر تَظاهَرُ وا وتَعاوَنوا عله .

اللبث : الضَّفَرُ حقَّفُ من الرَّمُل عَريض طويل ، ومنهم من يُشَقِّل ؛ وأنشد :

# عَوانِك مِن ضَفَرٍ مَأْطُورِ

الجوهري: يقال للحقف من الرمل ضفيرة "، والضفر من الرمل: ما عظم وتحبيع ، وقبل: هو ما تعقد بعضه على بعض ، وألجمع ضفور". والضفرة ، بكسر الفاء: كالضفر ، والخمع ضفور". والضفرة ، أرض سهلة مستطيلة منبية تقود يوما أو يومان وضفير البحر: شطه منبية تقود يوما أو يومان وضفير البحر: شطه في حديث جابر: ما جزر عنه الماء في ضفير البحر في مناه من المناه في ضفير البحر والضفر ، أي شطة وجانبه ، وهو الضفيرة أيضاً . والضفر ، البياء بحجارة بغير كلس ولا طين ؛ وضفر الجعارة حول بيته ضفراً . والضفر أي عدا المسعي ، أفر وضفر أي عدا ، وقيل : أسرع . الأصعي : أفر وضفر ، بالواء

جبيعاً ، إذا وَثُنَبَ في عَدُوه.وفي الحديث : ما على الأرض من نفس تَموت لها عند الله خير تُحب أن تَرْجِعَ إليكم ولا تُضافرَ الدُّنيا إلا القَتيل في سبيل الله ؛ فإنه يُحبُ أَن يرجع فيُقْتَلَ مر"ة أُخرى ؛ المُنطافَرَةُ : المُعاوَدة والمُلابسةُ ، أَي لا يُعبُ مُعاوَدة َ الدنيا وملابَستها إلا الشَّهيد ' ؛ قال الزنخشرى : هو عندى مُفاعلة من الضَّفْر وهو الطَّفْر والو'ثوب في العَدْو ، أي لا يَطْمُحُ ۚ إلى الدنيا ولا يَنْزُرُو إِلَى الْعَوْدُ إِلَهُمَا إِلَّا هُو، وَذَكُرُهُ الْمُرُوى بِالرَّاءُ وقال : المُضافرة ، بالضاد والراء ، التألُّبُ ؛ وذكره الزمخشري ولم يقيده لكنه جعل اشتقاقه من الضَّفْز وهو الظُّفْرُ والقَفْرُ ، وذلك بالزاي؛ قال ابن الأثير: ولعله يقال بالراء والزاي، فإنَّ الجوهري قال: الضَّفْرُ ُ السَّعْنِي ، وقد صَفَر يضفر صَفراً ، والأَسْبَهُ عما ذهب إليه الزمخشري أنه بالزاي . وفي حديث على " : مُضافَرة القوم أي مُعاوَنتهم ، وهذا بِالراء لا شك فعه . والضَّفُرُ : حزامُ الرَّحْلُ ، وضَفَرَ الدابَّةَ ـَ يَضْفُو ُهَا ضَفُوراً: أَلْقَى اللَّجَامَ فِي فَهَا .

ضغطو : الضَّفْطَارُ : الضبُّ الهَرِمُ القَديمُ القبيحُ الحِلْـنة .

ضمو : الضَّمْرُ والضَّمْر ، مثلُ العُسْر والعُسُر : الهُزالُ ولَحاقُ البطن ِ ؛ وقال المّر"ار الحَـنْظليّ :

قد بَلَوْنَاه على عِلاَتِه ، وعلى النَّيْسُورِ منه والضَّمُرُ ذُو مِراحٍ ، فإذا وقَّرُ نَه ، فذَ لُولُ حَسنُ الخُلْق يَسَرُ

التَّيْسُورُ : السَّمَنُ وَدُو مِرَاحٍ أَي ذُو نَشَاطٍ . وَدُكُولُ : لِسَ بِصَعْبُ . ويَسَرَ : سَهُلُ ؛ وقد ضَمَرَ الفرسُ وضَمَرَ ؛ قال ابن سيده : ضَمَرَ ،

بالفتح ، يَضْمُرُ 'ضموراً وضَمُر ، بالضم ، واضطَّمَر ؛ قال أبو ذويب :

# بَعِيب الغَزَاة ، فما إن يَزِا لُ مُضْطَهِرًا طُوتًاه طَلِيعًا

وفي الحديث: إذا أبيصر أحد كم امرأة فكيات أهلك فإن ذلك بضير ما في نفسه أي يضعفه وينقلاله فلم من الضيور ، وهو الهزال والضعف . وجمل ضامر وناقة ضامر " ، بغير ها أيضاً ، دَهبوا إلى النسب ، وضامر أقل والضغر من الرجال : الضام البطن البطن البطن البطن الجسم ، وفي التهذيب : المنهضيم البطن اللطيف الجسم ، والأنش ضفر أق . وفرس ضمر " : دقيق الحجاجين ؟ عن كراع . قال ابن سيده : وهو عندي على النشبيه عا تقدم . وقضيب ضامر " ومنضير " وقد انتضمر أو أذا ذهب ماؤه . والضيير : العنب الذابل أ . وضمر ت بعد السبن .

والمضار : الموضع الذي تضمر فيه الحيل ، وتضير ما : أن تعلك في تضمر وتضير ما : أن تعلك في وتا بعد سمنها . قال أبو منصور : ويكون المضار وقتاً للأيام التي تضمر فيها الحيل للسباق أو للر كض إلى العدو ، وتضير ما أن تشد عليها مروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها ، فيذهب وهلها ويشت لحمها ويعمل عليها غيلان خفاف مخاو الهور المعنفون بها، فإذا فعل غيلها أمن عليها البهر الشديد عند مضماراً وفا فعل يقطعها الشد ؟ قال : فذلك التضير الذي شاهدت العرب تفعله ، يستون ذلك مضماراً وتضييراً . المورب تفعله ، يستون ذلك مضماراً وتضيراً . المورب تفعله ، يستون ذلك مضماراً وتضييراً . فاضطمر هو ، قال : وتضيير الفرس أيضاً أن فاضطمر هو ، قال : وتضيير الفرس أيضاً أن تماين بوماً ، وهذه المدة تسمى المضمار ، وفي الحديث : أربعين بوماً ، وهذه المدة تسمى المضمار ، وفي الحديث ،

خريفاً للبُضَسِّرِ المُجِيدِ ؛ المُضَبِّرُ : الذي يُضَبَّرُ ، فيلًا فَعَنْ وَ أَو سَبَاقٍ . وتَضْيِرُ الحَيلِ : هو أَن يُظاهِرَ عليها بالعَلفِ حتى تَسْمَنَ ثُم لا تُعلف إلا قُدُوناً . والمُجِيدُ : صاحبُ الجِيادِ ؛ والمعنى أَن الله يباعِدُ همن النار مسافة سبعين سنة تقطعها الحيل المُضَبَّرَةُ الجِيادُ و كَضاً . ومضارُ الفرس: غايتُه في السِّباق . وفي حديث حديثة : أَنه خطب فقال : اليوم المِضَارُ وغدا السِّباقُ ، والسَّابِقُ من سَبَقَ إلى الجِنّة ؛ قال شهر : أَراد أَن اليوم العملُ في الدنيا للسِّتِباق إلى الجِنّة كالفرس يُضَمَّرُ قبل أَن يُسابَقَ عليه ؛ ويروى هذا الكلام لعلي " كرم الله وجهه . ولَنُولُونُ مُضْطَمَرِ " : مُنْضَمَ " ؛ وَأَنشد الأَزهري يبِتُ الراعي :

تَكُلُلُّتِ النُّرَيَّا ، فاستنادَت ، تَكُلُلُّةِ النُّولِيُّةِ فِيهِ اصْطِمادُ

واللؤلؤ المنطبر : الذي في وسطه بعض الانضام . وتضمر وجهه : انضت جلدته من الهزال . والخيير : السر وداخل الخاطر ، والجمع الضائر . اللبث : الضير الذي تنضير في قلبك ، تقول : أضمر ت صرف الحرف إذا كان متعركاً فأسكنته ، وأضمر ت في نفسي شيئاً ، والاسم الضير ، والجمع الضائر . والمنضمر : الموضع والمنفعول ؛ وقال الأخوص بن محمد الأنصاري :

سَبَنْقَى لها، في مُضَمَّر القَلْنْب والحَسَّا، سَرِيرَ أَنْ وُدِّ ، يومَ تُبْلَى السَّراثِرُ وكلُّ خَلِيطٍ لا تحالةَ أَنه ، إلى فرقة ، يوماً من الدَّهْر ، صائرُ ومَنْ تَجْذَر الأمرَ الذي هو واقع ، يُصِبْه ، وإن لم يَهْوَ، ما يُعاذِرُ

وأَضْمَرُ تُ الشيء: أَخْفَيته. وهَوَى مُضْمَرُ وَضَمَرُ مُ كأنه اعْتُقد مُصدراً على خَذَفَ الزيادة: مَخْفِي ؟ قال طريح ":

ول طريع . به دَخيل هُوَى صَدْرٍ ، إذا 'ذكر َتْ سَلْمَى له جاش في الأحشاء والتَهبا وأضمر تنه الأرض : غَبَّبته إما بموت وإما بسقرٍ ؟ قال الأعشى :

أرانا ، إذا أَضْمَرَ تَنْكَ البِيلا دُ ، ُ نَجْغَى ، وتُقطَعُ مِنَا الرَّحِمِ أَراد إذا غَنَّنَتْكَ البلادُ .

والإضبار': سُكون' الناء من 'متفاعلن في الكامل حتى يصير 'متفاعلن' وهذا بناءٌ غير مَعْقُول فنُقُل إلى بناء مَقُول مَعْقُول 'وهو 'مستَفْعِلن' كقول عنترة:

> إني امر'وُ من خيرِ عَبْسِ مَنْصِباً سَطْمُرِي ، وأَحْمِي سائري بالمُنْصُلِ

فكل مزء من هذا البيت مُسْتَفَعلن وأَصْلُه في الدائرة مُتَفاعلن، وكذلك تسكين العين من فَعلاتُن فيه أيضاً فيَبْقى فَعُلات فينُنقل في التقطيع إلى مفعولن؟ وبيته قول الأخطل:

ولقد أبيت ُ من الفَتَاة بَمَنْزِلٍ ، فأبيت ُ لا حَـرج ٌ ولا تَحْرُوم

وإنما قبل له مُضْمَرُ لأن حركته كالمُضْمَر ، إن شئت جئت بها ، وإن شئت سَكَنْتُه ، كما أن أكثر المُضْمَر في العربية إن شئت جئت به ، وإن شئت لم تأت به .

والضَّارُ من المال : الذي لا يُوْجَى رُجوعُه . والضَّارُ من العِدَات : ما كان عن تسويف . الجوهري : الضَّمَارُ ما لا يُوْجى من الدِّين والوَعْد وكلَّ ما لا تَكون منه على ثقة ؛ قال الراعي :

وأنشاء أنيخن إلى سعيد مُطرُوفاً ، ثم عَجَلَن ابنيكادا تحيدُن مزادَه ، فأصبن منه عطاءً لم بكن عِدَةً ضِمادا

وِالضَّمَارُ مِن الدَّبِي : مَا كَانَ بِلا أَجَلَ مَعْلُوم ، الفراء : ذَهَبُوا عِالِي ضِمَاراً مثل قِمَاراً ، قال : وهو النَّسِيئة أيضاً . والضَّمَار ' : خِلاف ' العِيَانِ ؟ قالُ الشاعر بَذِم وجلًا :

# وعينه كالكالىء الضمار

يقول: الحاضر' من عَطيتِه كالغائب الذي لا يُوخجى الله ومنه قول عمر بن عبد العزيز ، وحمه الله ، في كتابه إلى ميمون بن مهران في أموال المظالم التي كانت في بيت المال أن يَو دها ولا يَأْخَذَ وَكَاتَهَا : فإنه كَانَ مالاً ضِماراً لا يُوجى ؛ وفي التهذيب والنهاية : أَنَ مَر دُهَا على أَرْبابها ويأخذ منها ذكاة عاميا فإنه كان مالاً ضِماراً ؛ قال أبو عبيد: المال الضّار هو الغائب الذي لا يُوجى فإذا يُرجِي فليس بضيار من أضمر ت الشيء إذا عَيبنته ، فيمال بمعنى فاعل أو وإنما أخذ منه ذكاة عام واحد لأن أدبابه ما كانوا يَو جون وإنما أخذ منه ذكاة عام واحد لأن أدبابه ما كانوا يَو جون وهو في بيت المال .

الأصمي : الضّييرة والضّيرة الفَديرة من ذوائب الرأس ، وجمعها صَمائر . والتّضيير : حُسن ُ صَفر ِ الضّبيرة وحُسن ُ تعفيها .

وضُميَو " ، مُصَغَر " : جَبَل " بالشام. وضَمَر " : وملة بعَيْنها ؛ أنشد إبن دريد :

من حَبْل ِ ضَمْر عِينَ هابا ودَجا والضُّمْرانُ والضَّمْرانُ ؛ من دقُّ الشجر ، وقبل :

هو من الحَمْض ؛ قال أبو منصور : ليس الضَّمْران من دِقِّ الشَّجِر وله هَدَبِ كَهَدَبِ الأَرْطَى ؛ ومنه قول عُمر بن لَيْجَا :

> بِحَسْبِ 'مُخْتَلِ الإِماءِ الحُرَّمِ ، من هَدَبِ الضَّمْرانِ لم 'مُحَزَّمٍ

وقال أبو حنيفة : الضَّمْرانُ مثل الرَّمْثِ إلا أنه أَصغر وله خَشَب قليل 'مِحْتَطَبُ' ؛ قال الشَّاعر :

نحنُ مَنَعْنَا مَنْبِتَ الْحَلِيِّ ، ومَنْبِتَ الضَّمْرانِ والنَّصِيِّ

والضّيمُرانُ والضّوْمَرَانُ : ضرب من الشجر ؟ قال أبو حنيفة : الضّوْمَرُ والضّوْمَرَانُ والضّيمُرانُ من رَيحانِ البر ، وقال بعضُ الرّواة : هو الشّاهِسْفَرَ مَ ، وقيل : هو مثلُ الحَوْكِ سواء ، وقيل : هو مثلُ الحَوْكِ سواء ،

أُحِبُ الكَرائِنَ والضُّوْمَرانَ ، وشُرْبَ العَنْيِقَةِ بِالسُّنْجِلِاطُ

وضُهُوْ اَنْ وضَهُوْ اَنْ : مَن أَسِمَاء الكلاب ؛ وقال الأصمعي فيما روى ابن السكيت أنه قال في قول النابغة: فهات ضَهُورُ عُهُ ٢

قال : ورواه أبو عبيد 'ضمران' ، وهو اسم كلب في الروايتين معاً . وقال الجوهري: وضُمران' ، بالضم ، الذي في شعر النابغة اسم كلبة . وبنو ضَمَرَ أَ : من كنانة وَهُطُ عبرو بن أُمَيّة الذّمَمْرِيّ .

ضمخو: الضبّخر : العظم من الناس المتكبر وفي الإبل ؛ مثل به سبوبه وفسره السيرافي . وفحل ، قوله « والفيمران والضومران» ميهما تضم وتفتح كا في المعباح ، توله « فهاب ضمران النم » عجزه : « طمن المارك عند المجعر النجد » طمن قاعل يوزعه . والمجعر ، يم مضمومة فجم ساكنة فعاه مهلة مفتوحة وتقديم الحاه غلط كا نبه عليه شارح القاموس . والنجد ، بضم الجيم وكسرها كا نبه عليه ايضاً .

الأعرابي :

رُبِّ عُصْمٍ رَأَبْتُ فِي وَسُطِ ضَهْرٍ مِ السَّهُورِ وَالضَّهُورِ البُقْعَةِ مِن الجبل مخالف لونهُ السَّهُورُ لونه، قال : ومثل الضَّهُورُ أعلى الجبل ، وهو الضَّاهِورُ ؛ قال :

حَنْظَلَةٌ فَوَقَ صَفاً ضاهِرٍ ، ما أشْبُهَ الضّاهِرَ بالنَّاضِرِ

النَّاضِر : الطُّعْلُبُ . والحَنْظَلَةُ : الماء في الصغرة . والضَّاهِرُ أَيْضاً : الوادي .

ضور : خادَ وُ الأَمْرِ مُ يَضُودُ و كَيَضِيرُ و ضَيْراً وضوداً أي ضَرَّه ، وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالمة يقول: ما ينفعني ذلك ولا يَضُورُني. والضَّيْرُ والضَّرُ واحد . ويقال : لا ضَيْرَ ولا ضُورً بمنى واحد . والضُّورَةُ : الجِمَوعَةُ ، والضُّورُ : شدة الجِمُوعِ . والتَّضَوُّرُ : التَّلُّو ي والصَّياحُ من وَجَع الضَّرْب أو الجنُوع؛ وهو يَتَلَعَلْعُ من الجوع أي يَنَضَوَّلُ. وتَضَوَّرُ الذُّبُ والكلبُ والأسد والثعلب : صاح عند الجوع . الليث : التَّضَوُّرُ صياحٌ وتَكَوَّرٍ عند الضرب من الوجع ، قال : والثعلب يَتَضَوَّدُ في صياحه . وقال ابن الأنباري : تركته يُتَضَوَّرُ أي يظهر الضُّرُ الذي به ويَضْطَرَ بُ . وفي الحديث : دخل رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، على امرأة يقال لها أم العَلاء وهي تَضَوَّرُ من شدّة الحُمْثَى أي تَتَكَوَّى وتَضِحُ وتَتَقَلَّبُ فَهُواً لِبَطْن ، وقيل : تَتَضَوَّرُ للظهر الضَّوْرَ بمعنى الضُّرِّ . بقال : ضارَهُ يَضُورُهُ ويَضيرُهُ ، وهو مأخوذ من الضَّوُّر ، وهو بمعنى الضُّر ". يقال: ضَرَّنى وضارَنى يَضُورُني ضَوْراً. وقال أبو العباس: التَّضِوُّرُ التَّضَعُّفُ ، من قولهم رجل نُصُورَة ﴿ وَامْرَأَةَ نُصُورُةٌ \* . وَالضُّورَةُ \* بَالْضُمِ \* الْخُمْ

صُلَّخُر : جَسيم . وامرأة صُلَّخُر َ ؛ عن كراع . ويقال : وجل سُلَّخُر فَ صُلَّخُر الذَّا كَانَ مَتَكَبُراً ؛ قال الشاعر :

> مِثْلِ الصَّقَايَا 'دَمَّمَتُ بَهَابِرِ ' تَأْوِي إِلَى عَجَنَسِ صَاخِرِ

ضيؤر : ناقة ضيئزر ": 'مسيئة وهي فوق العَوْزَم ، وقيل : كبيرة قليلة اللهن . والضَّمْزَرُ من النساء : الفلطة ؛ قال :

ثنَّت عُنْعًا لَم تَثَنَّبِهَا حَبْدَرْبَةٌ عَضادٌ، ولا مَكْنُوزَةُ اللَّجْمِ ضَمْزَرُهُ

وضَمْزَرَ : اسم ناقة الشَّمَّاخ ؛ قال :

وكلُّ بَعْيرِ أَحْسَنَ الناسُ نَعْتَهُ ، وآخَرُ لَم يُرْعَنَ فِداة الضَّمْزَوا

وبعير نضادِ ز وضُماذِ ر ن علب شديد ؛ قال :

وشِعْب كلُّ بالرِّل ضُمادِنرِ

الأصمعي : أراد 'ضماز را فقلب . ويقال : في 'خَلُقهِ ضَمَّرْ رَاةً" وضُمَاز رَ" أي سُوء وغِلَظ؟ قال جندل" :

إني امْرُوْرُ فِي خُلُـْقِي صَادَرِرُ وعَجْرَ فَيَّاتُ ، لَمَا بَوَادِرِرُ

والضَّمْزُرُ : الغليظ من الأرض ؛ قال رؤبة :

كَأْنَ مَيْدَيْ وَأُسِهِ المُدْكَرِّ
صَمْدان في ضَمْزَيْن فَوْقَ الضَّمْزُو

ضعطو : الضَّاطيرُ : أَذَنَابُ الْأُودِيَةِ .

ضنبر: ضَنْبَرَ": اسم.

ضهو : الضّهْرُ : السَّلَحُفَاةُ ؟ رواه عَلَى بن حَمَرَةَ عَنَ عبد السلام بن عبد الله الحَرَّ بي . والضَّهْرُ : مُدَّهُنُّ في الصَّفا يكون فيه الماء ؛ وقيل : الضَّهْرُ خِلْثَقَهُ في الجبل من صَخْرَة تُخالف جِبِلِتَهُ ؛ أنشد ابن

من الرجال: الصغير الحتير الشأن ، وقيل: هو لذليل الفقير الذي لا يدفع عن نفسه. قال أبو منصور: أفير أنيه الإيادي عن عن تشير بالراء ، وأقرأنيه المنذري عن أبي الهيثم الضورة و بالزاي مهموزة، فقال: كذلك ضبطته عنه، قال أبو منصور: وكلاهما صحيح. ابن الأغرابي: الضورة الضعيف من الرجال. قال الفراء: سمعت أعرابياً من بني عامر يقول لآخر أحسبتني ضورة لا أرده عن نفسي ?

وبنو ضَوْ رِ : حَيُّ من هِزَّانَ بن يَقَدُمُ ؛ قَـالَ الشاعر :

> صورية أولعت الشنهارها ، ناصلة الحقوين من إزارها بُطرق كلب الحي منحدارها، أعطيت فيها طائعاً أو كارها حديقة علياء في جدارها ، وفرساً أنشى وعبدا فارها

ضير: خارَهُ ضَيْراً: ضَرَّه ؛ قال أبو ذؤيب:

فَقِيلَ: تَحَمَّلُ فَوَقَ طَوْقِكَ إِنَّهَا مُطَبِّعَةً ، من يَأْتِهَا لَا يَضِيرُهَا

أي لا يَضِر أَهْلَهَا لَكَثَرَةَ مَا فَيَهَا ، ويروى : نابهَا ؛ يقال : ضاركني يَضِيرُني ويَضُورُني ضَوْرَاً . وقوله ، عليه السلام : أَتُضَارُونَ في رؤية الشمس ? فإنكم لا تُضَارُونَ في رؤيته ، هو من هذا ؛ أي لا يَضِيرُ بعضاً . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، وقد حاضت في الحج : لا يَضِيرُكُ أي لا يَضُرُكُ . الفراء : قرأ بعضهم لا يَضِرْ كم كَيْدَهُم شيئاً ، يجعله من الفراء : قرأ بعضهم لا يضر عمر كم كَيْدهم شيئاً ، يجعله من الفينر . قال : وزعم الكسائي أنه سمع بعض أهل العالية يقول: ما ينفعني ذلك ولا يَضُورُنني ، والضّير أ

والضُّورُ واحد.

وفي التنزيل العزيز: لا ضَيْرَ اناً إلى ربنا مُنْقَلِبُونَ ؟ معناه لا ضَرَّ . يقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضَرَّ ولا ضَرَّ ولا ضَرَدَ ولا ضَارُورَةَ بمعنى واحد. ابن الأعرابي: هذا رجل ما يَضِيرُكُ عليه بمثاً مثله للشعر أي ما يَضِيرُكُ عليه بمثاً مثله للشعر أي ما يَضِيرُكُ عليه .

#### فصل الطاء المهلة

طأر : ما بها طؤري أي أحد .

طبو ؛ ان الأعرابي : طَبَرَ الرجلُ إذا قَـَفَزَ ، وطَـبَرَ إذا اخْبَاً. وو َقَـمُوا فِي طَبَارِ أَي داهية ؛ عن يعقوب واللِّحياني . ووقع فلان في بَنَاتِ طَبَارِ وطَـمَارِ إذا وقع في داهية .

والطّنبّال : ضَرْبُ من النين ؛ حكاه أبو حنيفة وحكّاه أنه فقال : هو أكبر تين رآه الناسُ أحمر كُميّتُ أنتى تَسْقَقَ ؛ وإذا أكل قُسْرَ لِفلَظ لِحاله فيخرج أبيض فيكفي الرجل منه الثلاث والأربع ، تملأ النينة منه كف الرجل ، ويُزرّبّب أيضاً ، واحدته طبّارة " . ان الأعرابي : من غريب شجر الضرف الطّبّار ، وهو على صورة النين إلا أنه أرق . وطبر يّة : امم مدينة .

طائر: الطشرة أن نخشُورة الله التي تعلو وأسه مثل الرَّغُورَة إذا نحض فلا تَخلُص وَرُبْدَتُه ، والمُشَجَّع مثل مثل المُطنَّر ، والكشاة نحو من الطشرة وكذلك الكشفة ، وقيل : الطشرة الله الحليب القليل الرغوة ، فتلك الرغوة الطشرة تكون للبن الحليب أو الحامض أيهما كان . يقال : سقاني طشرة لبنه ، وهي شبه الزبد الرقيق واللهن أكثف من الزبد ،

۱ قوله « رجل ما يضيرك عليه النم » كذا بالأصل .

وإذا لم يكن له زبد لم نسبة طشرة إلا يزابدة . الأصمعي : إذا علا اللهن دسبه وخشورته وأسة ، فهو مطشر . يقال : خذ طشرة سقائك . ابن سيده : الطشرة خشورة اللهن وما علاه من الدسم والجالمية ، طشر اللهن يطشر طشرا وطشورا وطشورا وطشورا وطشورا في طشرة وطشورا عائير طائير . والطائير : اللهن الحاثر ؛ ولبن خاشرة طائير . أبو زيد : يقال إنهم لهي طشرة عيش إذا كان خيرهم كثيراً . وقال مرة : إنهم لهي طشرة الهي طشرة . وأبي في كثرة من اللهن والسنين والأقط ؛ وأنشد :

إنَّ السَّلاء الذي تَرْجِينَ طَثْرَتَهُ ، قد يعنتُه بأمُورٍ ذاتِ تَبْغِيلِ

والطَّنْرُ : الحَيرُ الكثير ، وبه سمي أبنُ الطَّنْرِيّة . والطَّنْرَةُ : والطَّنْرَةُ : اللّهُ من الطُّعُلْب . والطَّنْرَةُ : الحَمّأةُ وَ اللّهُ الغليظ ، واللّه الغليظ ، قال الحراجز :

أَتَمْكُ عِسْ تَحْمِلُ المَشِيًّا؛ ماءً من الطّئثرة أَحْوَدُبًّا

فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

أَصْدَرَهَا ؛ عن طَنْرَةِ الدَّآتَيْ ، صَاحَبُ لَيْلٍ خَرِشُ التَّبْعَاثِ

فقيل: الطَّنْرَة ما علا الأليان من الدسم، فاستعاره لما علا الماء من الطخلب، وقيل: هو الطحلب نفسه، وقيل: الحَمَاةُ.

ورجل طَيْثَارَ أَهُ : لا يبالي على من أقدم ، وكذلك الأسد . وأسد طَيْثَارُ : لا يبالي على ما أغار . والطَّيْثَارُ : والطَّيْثَارُ : البَقُ ، واحدتها طَثْرَةٌ . والطَّيْثَارُ : البعوض والأَسَد .

وطئنرَ أَ : بطن من الأزد . والطئنرَ أَ : سَعة أُ العيش ؛ يقال : إنهم لندو وطئنرَ ق . وبنو طئنرَ آ : حي منهم يزيد بن الطئنرية . الجوهري : يزيد بن الطئنرية وأمه طئرية . وطئيئرَ أَ : امم .

طحو : الأزهري : الطَّحْرُ فَدَافُ العِن بقَدَاها . ابن سيده : طَحَرَت العَيْنُ قَدَاها تَطْحَرُهُ طَحْراً رمت به ؛ قال زهير :

> بُقْلَةً لا تَغَرُّ صادِقَةً ، يَطِبُّمَرُ عنها القَدَّاةَ حَاجِبُها

قال الشيخ ابن بري : الباء في قوله بمقلة تتعلق بتراقب في بيت قبله هو :

تُرَاقِبُ المُحْصَدَ المُمَرَّ ، إذا هاجِرَةُ لم تَقِلُ جَنادِبُها

المُنعُصدُ أَ: السوط. والمُنسَرُ أَ: الذي أُجيد فتله، أي تراقب السوط خوفاً أن تضرب به في وقت الهاجرة التي لم تقبل فيه جناد بُها، من القائلة ، لأن الجندب يصوت في شدة الحر . وقوله لا تَغَرُ أَي لا تلحقها غر " في نظرها أي هي صادقة النظر . وقوله يطحر عنها القذاة حاجبُها أي حاجبُها مُشرِف على عينها فلا تصل إليها قذاة " . وطحرت العين الغيمَص ونحو واذا رمت به ؟ وعين عَلمُور " ؟ قال طر فقه ن :

طَعُوران عُوارَ القَدَى فَتَراهما ، كَمَكُمْ فُرُاقَدِ مَا مُنْعُورَةً أُمَّ فَرُقَدِ

وطَحَرَتِ العينُ العَرَّمُصَ : قَدَّفَتُهُ ؛ وأَنشد الأَزْهري يَصِف عِن ماء تفور بالماء :

تَرَى الشُّرَيْرِيغَ يَطَفُو فَوْقَ طَاحِرَةٍ ، مُسْعَنْطِراً فَاطِراً نَحْوَ الشُّنَاغِيبِ

الشُرَيرِيغ : الضّفْدَعُ الصغير . والطاحرة : العين التي ترمي ما يُطرح فيها لشدة جَمْزَة مامًا من مَنْبَعِها وقو"ة فورانه . والشناغيب والشّغانيب : الأغصان الرطبة ، واحدها تُشْغُوب وشُهُ نُنُوب . قال : والمُسْحَنَظُر المُشْرِف المنتصب .

قال ابن سيده : وقوس طَعُور ومطِعْر ، وفي التهذيب : مطِعْر ، إذا رمت بسهمها صُعداً فلم تَقْصِد الرّميّة ، وقيل : هي التي تُبْعِد السهم ؟ قال كعب بن زهير :

شَرِقَاتِ بالسَّمِّ من صُلَّبِيٍّ ، ورَكُوضاً من السَّرَاء طَحُورًا

الجوهري: الطّحُورُ القوس البعيدة الرمي . ابن سيده: المِطْحَرُ ، بكسر المبم ، السهم البعيد الذهاب . وسهم مطّحرُ : يبعد إذا رَمَى ؛ قال أَبُو ذُوْيِب :

فَرَ مَى فَأَنْفَذَ صاعِدِيًّا مِطْعَرًا الْمُثْلُعُ الْمُثْلُعُ الْمُثْلُعُ الْمُثْلُعُ الْمُثْلُعُ

وقال أبو حنيفة : أطخر سهمة فصة جداً ، وأنشد ببت أبي ذؤيب: صاعدياً مطخراً ، بالضم . الأزهري : وقيل المطخر من السهام الذي قد ألئز ق قُلدَذه من وفي حديث يحيى بن يَعْمُرا : فإلك تنطخر ها أي تنبعد ها وتقصيها ، وقيل : أراد تد حرها ، فقلب الدال طاء ، وهو بمعناه . قال ابن الأثير : والد حر الإبعاد ، والطبعر الجماع والنامد د وقيد م مطخر إذا كان أيسرع والنامد د وجه فائراً ؛ قال ابن مقبل يصف قد حاً :

فَشَدَّبَ عنه النَّسْعَ ثم غَدًا بِهِ عَلَّى من اللَّذِي يُفَدِّينَ مِطْحَرًا

وقَـَنَاهُ مِطْعَرَهُ : ملتوية في الثّقافِ وَثَّابَةُ . الأَزهري : القَناةُ إِذَا الثَّنَوَتُ فِي الثّقافِ فَوَثَلَبَتْ ،

فهي مطنحرة".

ابن سيده: الطّعرْ والطّعَارُ النّفَسُ العالى ، وفي الصحاح: والطّعيرُ النفس العالى . ابن سيده: والطّعيرُ من الصوت مثلُ الزّحير أو فوقه ؛ طَحرَ يَطْعرُ ، وقتده الجوهري يَطْعرُ ، بالكسر ، وقبل : هو الزّحر عند المسكلة . وفي حديث الناقة القصواء: فسيمنا لها طَحِيراً ؛ هو النفس العالى .

وما في النعمي طعر أن أي شيء . وما على العر يان طعر أن أي ثوب . الأزهري : قال الباهلي ما عليه طعر أن أي ما عليه ثوب ١٠ و كذلك ما عليه فطعر ورد . الجوهري : وما على فلان طعر أن إذا كان عارياً . وطعر به من طعرية ، بالباء والباء جسماً . وما على الإبل طعر أن أي شيء من و بر

إذا نَسكَت أُو بار ُها .

والطُّعُورُورُ : السحابةُ . والطَّحَارِيرُ : قَطَعُ السحابِ المتفرقة، واحدتها طُعُورُ ورَةُ ، قال الأزهري: وهي الطُّحَارِيرُ والطُّخارِيرُ لِقَزَعِ السحابِ . الجوهري : الطَّعُورُ السريعُ . وحَرَّبُ مِطْحَرَةٌ : زَبُونُ .

طحيو: طحير : وتب وارتفع . وطعير القوس : شد وتر ها . ورجل طحامر وطعير وطعير وطعير والقوس : شد وتر ها . ورجل طحامر وطعير وه أي شيء من سحاب ؛ حكاه يعقوب في باب ما لا يُتكلم به إلا في الجعد . الجوهري : ما على السناء طحير وق وطعير يرة والحاء ، أي شيء من غيم . وطعير السقاء : ملأه كطعر مة .

ظغو : الطّنْخر : الغيم الرقيق . والطّنْخرور والطُّخرور : السحابة ، وقيل : الطّخارير من السحاب وطلع مستَدقة رقاق ، واحد ها مطخر ور وطنخر ور ق . والطّخارير : سحابات متفرقة ، ويقال مثل ذلك في المطر . والناس طخارير أي أشابة والناس متفرقون . الجوهري : الطّخر ور ، قال الراجز :

لا كاذب النّواء ولا 'طخر'ورِه ، 'جون' تَعبِجُ المِيث' من كَديرِه والجمع الطّاخاريو' ؛ وأنشد الأصمعي :

إنَّا إذا فَلَتْ طَخَارِيرُ الفَزَعُ ، وصَدَرَ الشارِبُ مِنها عن مُجرَعُ ، نَفْحَلُهُما البِيضُ القَلِيلاتِ الطُّبُعُ

وما على السماء كلخر" وطلخرة وطلخرو" وطلخر ور" ولا وطلخر ور" أي شيء من غيم وما عليه طخر ور" ولا طلحرور" أي قطعة "من خرقة، وأكثر ذلك مذكور في طحر، بالحاء المهملة . ويتال للرجل إذا لم يكن جلداً ولا كثيفاً : إنه لك لخرور وتُخرور وتُخرور عمنى واحد . والناس طخاريه أي مفترقون . وأتان طخارية " : فارهة عتيقة " . والطاخر " : الغيم الأسود .

ظخمو : مـا على السماء طَحْمَر بِرَةُ ۗ وطَخْمَر بِرِةُ ۗ ، بالحاء والحاء، أي شيء من غيم .

طوو: طرام بالسيف يطنونهم طراً ، والطار كالشال، وطرر الإبل يطنونها طراً : ساقها سوقاً شديداً وطردها . وطررت الإبل : مثل طردتها إذا ضمنتها من نواحيها . قال الأصمعي : أَطَرَهُ يُطِرنُه إِطْراً إذا طردَه ؛ قال أوس :

حَىٰ أُتِيحَ لَهُ أُخُو قَـٰنَصَ تَشْهُمْ ، يُطِرِهُ ضَوادِياً كَثْبا

ويقال : طَرِّ الإِبلَ يَطُورٌهَا طَرِّا إِذَا مَشَى مَن أحد جانبيها ثم مِنَ الجانبِ الآخر ليُقوِّمَها . وطُنُرَّ الرجلُ إِذَا مُطرِدَ .

وقولُهُم جاؤُوا طُرَّا أَي جميعاً؛ وفي حديث قُسَّ: ومَزَادًا لِمَحْشَر الحَلقِ طُرَّا

أي جبيعاً، وهو منصوب على المصدر أو الحال. قال سيبويه : وقالوا مردت بهم طراً أي جبيعاً ؛ قال : ولا تستعمل إلا حالاً واستعملها خصيب النصراني المنتطب في غير الحال ، وقيل له : كيف أنت ? فقال: أحبَد الله إلى طر" خلاقيه ؛ قال ابن سيده : أن أبو العلاء . وفي نوادر الأعراب : رأيت بني فلان يبطر" إذا وأيتهم بأجمعهم . قال يونس :

الطُّرُ الجماعة . وقولُهم : جاءني القوم فراً منصوب على الحال . يقال : طررَ رُّتُ القوم أي مررت بهم جميعاً . وقال غيره : طراً أقيم ممقام الفاعل وهو مصدر ، كقولك : جاءني القوم جميعاً . وطراً الحديدة طراً وطررُ وراً : أحداها . وسنان طرير ومطرور " : محدادة . وطرير و السنان : حدادة .

وسَهُمْ طُرِيرٌ : مَطُرُورٌ . ورجلٌ طَرِيرٌ : ذو عُرَّ وهيئة حسنة وجَمال . وقيل : هو المُستقبل الشباب ؛ ابن شيل : رجل جَمِيلٌ طَرِيرٌ . وما أطرَّهُ أي ما أَجْمَلَه ! وما كان طريراً ولقد طراً. ويقال : رأيت شيخاً جيلًا طريراً . وقوم طرارٌ بَيْنُو الطَّرَارة ، والطَّرِيرُ : ذو الرُّواء والمَنْظَر ؛ قال العباس بن مرداس ، وقبل المتلبس :

> ويُعْجِبُكُ الطَّريرُ فَتَكَبْتَكِيهِ ، فَيُغْلِفُ ۚ ظَنْكُ الرجلُ الطَّريرُ

> > وقال الشماخ:

يا د'ب ثور برمال عاليج ، كأنه 'طر"ة' نجم خارج ، في رَبْرَبِ مِثْلِ مُلاهِ الناسج

ومنه يقال: رجل طرير. ويقال: استطر إتمام الشكير...\ الشعر أي أنبته حتى بلغ تمامه ؛ ومنه قول العجاج يصف إبلا أجه ضَت أولاد ها قبل طراور وررها:

والشَّدَنِيَّات إيساقيطُنَ النُّعَرُ ، 'خوصَ العُيُونِ مُجْهَضَات ما اسْتَطَرَ ، منهن إنمام ' تشكيرِ فاشْتَكُو ' ،

 ۱ هنا بیاض بالاصل ، وبهامته مکتوباً بخط الناسع : کذا وجدت وبازائه مکتوباً ما نصه: العبارة صعیحة کتبه محمد مرتفی اه.

بحاجب ولا قَناً ولا از بأن ، مِنْهُنَ سِيسَاءُ ولا اسْتَغْشَى الوَبَرْ

اسْتَغْشى : لبس الوبر ، أي ولا لبس الوبر . وطَرَ حُوْضَهُ أَي طَيَّنَهُ . وفي حديث عطاء : إذا كَلُورُنْتَ كَمُسْجِدُكُ عِمْدُرٍ فَيَهُ رَوَنْتُ فَلَا تُصُلُّ فَيَهُ حتى تَغْسلُه السماءُ، أي إذا طَيَّنْته وزُيِّنْته، من قولهم: رجل طريو أي جمل الوجه . ويكون الطو الشَّقُّ والقَطُّعُ ؛ ومنه الطُّرَّارُ . والطُّرُّ : القطع ، ومنه قبل للذي يقطع الهَمَايِينَ : طَرَّادْ ، وفي الحديث : أنه كان يَطُورُ شاربَه ؛ أي يَقُصُّهُ . وحديث الشعى : 'يُقطَّعُ الطَّرَّار ، وهـو الذي يَشْتُ \* كُمُ الرجل ويَسُل ما فيه ، من الطُّور وهو التطع والشُّقُّ . يقال : أَطَرَّ اللهُ كَدَ فلان وأَطَنَّهَا فَطَرَاتُ وطَنَتُ أَي سقطت . وضربه فأَطَرَ يدَه أي قطعها وأندرُهَا . وطرَ " البُنيانَ : تجدُّده . وطرَّ النبت والشارب والوَّبَر يَطُون بالضم ، طَرًّا وطُنُرُوراً : طلَّع ونُبُت ؛ وكذلك شعرُ الوحشي" إذا نَسَلَه ثم نبت ؟ ومنه طَرَّ شاوب ْ الغلام فهو طار ً .

والطئر"ى : الأتان . والطئر"ى : الحيار النشيط . اللبت : الطئر"ة ' كورة الثوب ، وهي شبه عليه عليه اللبت : الطئر"ة ' كورة الثوب ، وهي جانبه الذي لا هد ب له . الطئر"ة ' كُفة الثوب ، وهي جانبه الذي لا هد ب له . وغلام طار وطكر يو" : كما طر" شاربه . التهذيب : يقال كر" شاربه ، وبعضهم يقول ' كور" شاربه ، وبعضهم يقول ' كور" شاربه ، والأول أفصح . اللبت : فتى طار إذا كر" شاربه . والطئر : ما طلع من الوبر وشعر الحيماد بعد والطئر : ما طلع من الوبر وشعر الحيماد بعد النسول . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه النسول . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أنه ومن حوز و الليل وقد ' كور"ت النجوم أي أصاحت ؛ ومن سيف مطر ور أي صقيل ، ومن رواه بفتح

والكلاب:

يَنْهَشْنه ويَذْودُهُنَ ويَحْشَمِي، عَبْل الشُّوكى بالطُثُر تَيْنَ مُولَّع

وطُمُرَّةُ مَتَنبِهِ : طريقتُه ؛ وكذلك الطُمُّرَّةُ من السحاب ؛ وقول أبي ذؤيب :

بَعِيد الفَزَاةِ ، فما إن يَزا لُ مُضْطَمَيراً طُرِّتَاه طَلِيعًا

قال ابن جني : ذهب بالطثر "بين إلى الشّعر ؟ قال ابن سيده : وهذا خطأ لأن الشّعر لا يكون مضطمراً وإنما عند الله بن الزبير . قال ابن جني : ويجوز أيضاً أن تكون طر "تاه بدلاً من الضير في مُضطمراً ، كقوله عز وجل : بحنات عدن مفتحة لهم الأبواب ؛ إذا جعلت في مفتحة "ضيراً وجعلت الأبواب بدلاً من ذلك مراضير ، ولم تكن مفتحة "الأبواب منها على أن نخليي مفتحة من ضير .

وطُرُرُ الوادِي وأَطْرُ ارْه : نواحِيه ، وكذلك أَطْرُ الْ اللادِ والطريق ، واحدها مُطرُ ؛ وفي التهذيب : الواحدة مُ طُرَّة . وطُرَّة مُ كُل شيء : ناحيتُه . وطُرَّة مُ النهرِ والوادي : شفيرُه . وأطرال اللاد : أطرافها .

وأطرَّ أي أدَل . وفي المثل : أطرِّ ي إنك ناعلة " ، وقيل : أطرِّ ي الجَمْعي الإبل ، وقيل : معناه أد لتي فإن عليك تعلين ، يضرب للمذكر والمؤنث والاثنين والجمع على لفظ التأنيث لأن أصل المثل تخوطبت به المرأة فيجري على ذلك . التهذيب : هذا المثل يقال في جلادة الرجل ، قال : ومعناه أي ارْكب الأمر الشديد فإنك توري عليه . قال : وأصل هذا أن رجلًا قاله لراعية له، وكانت ترعى في السهولة وتترك

الطاء أراد : طلَّعت ، من طَرَّ النباتُ يَطِيُرَ إذا نبت ؛ وكذلك الشاربُ .

وطُنُرَّةُ لَلْمَزَادَةِ وَالثُوبِ : عَلَمُهُمَّ ، وقيل : نُطرَّةُ أُ الثوب موضع ' هد به ، وهي حاشيته التي لا هدب لها. وطُرُةُ الأرض : حاشتُها . وطُرْةُ كُل شيء : حرفُه . وطُنُرَّةُ الجَارِيةِ : أَن يُقطَعُ لِهَا فِي مُقَدَّم ناصيتها كالعُلَم أو كالطئر"ة تحت الناج ، وقد 'تتّخذ الطُّرَّة من داميَّك ، والجمع طرَّرُ وطرَّارْ، وهي الطُّرُورُ . ويقال : طَرَّرَت الجاريةُ . تَطُّر بِراً إذا اتخذَت لنفسها 'طر"ة" . وفي الحديث عن ابن عمر قال : أَهْدَى أَكَيْدُرُ 'دومة َ إِلَى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، تُحلَّة " سِيَراءَ فأعطاها تُعمَّر ، وضي الله عنه ، فقال له عمر ' : أَتُعْطينيها وقد قلت أمس في ُحلَّة عُطار دِ ما قلتَ ? فقال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لم أعطكها لتَلْبُسَهَا وإنَّا أعطَيتُكُهَا لتُعْطيها بعض نسائك يَستخذنها كُطر ات بينهن ؟ أراد يقطعنهاويتخذنها ُسيوراً ؛ وفي النهاية أي يُقطُّعنها ويتخذنها كمقانع ، وطئر ات جمع ُ طُوءٌ ؛ وقال الزنخشري: يتخذنها 'طر"ات أي قطعاً، من الطُّرَّ، وهو القطع . والطئر"ة ُ من الشعر : سميت عُطر"ة " لأنها مقطوعة من جملته . والطُّرَّةُ ' ، بفتح الطاء : المرَّةُ ، وبضم الطاء : اسمُ الشيء المقطوع بمنزلة الغَرُّفة -والغُرْفة؛ قال ذلك ابن الأنباري . والطُّرْتَان من الحمار وغيره : تخطُّ الجَنْسِين ؛ قال أبو ذؤب بصف راماً رمَى عَمْراً وأَثْناً:

فَرَ مَنَى فَأَنْفَذَ مِن تَحُوصِ عَالِطِ سَهْمًا ، فَأَنْفَذَ صُرْتِيهِ ۖ المَنْزَعُ

والطئرة: الناصة . الجوهري : الطئر تَانِ من الحماد خطان أسودان على كتفيه ، وقد جعلهما أبو ذويب للثور الوحشي أيضاً ؛ وقال يصف الثور

الحُنُورُونَة ، فقال لها : أَطِرِ" ي أَي 'خَذَي فِي أَطْرَارِ الوادي، وهي نواحيه، فإنتك ناعلة " : فإن عليك نعلين ، وقال أبو سعيد : أَطِرَ" ي أَي 'خَذَي أَطْرَارَ الإبل أَي نواحيها ، يقول : 'حوطيها من أقاصيها واحفظها ، يقال طرّي وأطر" ي ؛ قال الجوهري : وأحسبه عني بالنَّعْلَين غلَظَ جلد قد مَيْها .

وجَلَبُ مُطِرِ : جَاءَ مِن أَطَرارَ البلاد . وغَضَبُ مُطِرِ : فيه بَعضُ الإِدْ لال ، وقيل : هو الشديد . وقولهم : غَضَبُ مُطرِ إِذَا كَانَ فِي غير موضعه وفيا لا يُوجِب عُضَباً ؛ قال الحُطيئة :

غَضِيتُمْ عَلَينا أَن تَعَلَّنا بِخَالِدٍ، بَنِي مَالِكِ ،هَا إِنَّ ذَا عَضَبِ مُ مُطَّرِهُ

ابن السكيت : يقال أَطَرَ 'يُطِرِ ُ إِذَا أَدَلَ . ويقال : خَاء فلان مُطِرِ اللهِ أَي مُستطيلًا مُدلاً . والإطرار : الإغراء . والطرَّة : الإلتقاح من ضرّبة واحدة . وطرَّت يداه تَطرِ وتَطرُ : سقطت ، وترَّت تَدرُ وأَطرَها هو وأَترَها .

وفي حديث الاستسقاء: فنشأت ُطر يَرة ُ من السحاب ، وهي تصغير ُطرَّة ، وهي قطعة منها تَبْدُو من الأُفْت مستطيلة . والطُرَّة ُ : السحابة ُ تَبْدُو من الأَفْق مستطيلة ؛ ومنه ُطرَّة ُ الشَّعَر والثوب أي طرَّف ُ الشَّعَر والثوب أي طرَّف ُ .

والطُّرُ : الحُلنَّسُ ، والطَّرُ : اللَّطْمُ ، ؟ كلَّاهما عن كراع .

وتكلم بالشيء من طراره إذا استنتبطته من نفسه. وفي الحديث: قالت صفية الهائشة ، وضي الله عنهما: مَن فيكن مشلي ? أبي تنبي وعملي تنبي ونير ورو ورو ورو الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذلك ، فقالت عائشة ، وخي الله عنها: ليس هذا الكلام من طراوكي . والطر طرة :

كالطئر مذة مع كثرة كلام . ورجـل مُطـر طِر " : من ذلك .

> وطَرَ ْطَرَ : موضع ؛ قال امرؤ القيس : ألا 'ربُّ يوم صالح قد تشهد ته ، يِبناذِفَ ذاتِ التل منفَوقِ طَرْطَرَ ا

ويقال: رأيت 'طرّة بني فلان إذا نظرت إلى حِلَّتِهم من بعيد فآنسنت بيوتهم، أبو زيد: والمُطرَّةُ ' العادة '، بتشديد الراء، وقال الفراء: مخففة الراء. أبو الهيثم: الأيطك ' والطئرّة ' والقر'ب' الحاصرة ، قيّده في كتابه بفتح الطاء.

الفراء وغيره : يقال للطّبق الذي يؤكل عليه الطعام الطّرّ يأن بوزن الصّلتّيان ، وهي فعليان من الطّرّ . ابن الأعرابي : يقال الرجل مُطرّطُسُ إذا أمر تُنه بالمجاورة لبيت الله الحرام والدوام على ذلك .

والطُّرُ طُبُورُ : الوَّعْدُ الضعيفُ من الرجال ، والجمع الطُّر اطيرُ ؛ وأنشد :

قد عَلَمِت بَشَكُرُ مَن عُلامُها ، إذا الطَّراطِيرُ اقْشَعَرَ هامُها ورجل طُرْطور أي دقيق طويل . والطُّرْطور ُ . قَـاَنْسُوهُ للأعراب طويلة الرأس .

طور : الطَّور : النَّبْت الصَّيْفي ، بلغة بعضهم .

طعو : طَعَرَ المرأة طَعْراً : نكعها ، وقيل : هـو بالزاي والراء تصعيف . ابن الأعرابي : الطَّعْرُ إجْبارُ النّاضي الرجل على الحُنكِم .

طغو : الطَّفْرُ : المَهَ في الدَّغْر ، طَفَرَه وَدَّغَرَه : دَفَكَهُ . وطَفَرَ عليهم ودَغَرَ بَعْني واحد ، وقدال غيره : هو الطُّغْرُ ، وجمعُه طِغْران ، لطائر معروف. طفو : الطَّفْرُ : وَثُبَة " في ارتفاع كما يَطْفُرُ الإنسان م حائطاً أي يَثبُه . والطَّفْرة : الوَّثَبَة ، وقد طَفْرَ

يَطْفِرُ طَفْراً وطُفُوراً: وَثَبَ فِي ارتفاعِ وطَّفَرَ الحَائطَ: وَثَبَ إِلَى مَا وَرَاءُهُ. وَفِي الحديث: فطَفَرَ عَن رَاحَلْتِهِ ﴾ الطَّفْرُ: الوُثُوبُ. والطُّفْرةُ مَن اللَّبِن: كَالطُّشْرةَ ، وهو أَن يَكَثُفُ أَعَلاهُ ويَرِقً أَسْفَلُهُ ، وقد طَفَرَ.

وطَيَّفُورَ": ُطُوَيْئُرَ" صَغِير. وطَيَّفُورَ": اسم. وأَطْفَرَ الراكبُ بِعيرَ وَإَطْفَاراً إِذَا أَدْخَل قَدْمَيه في رُفْغُيه إِذَا رَكِبَه ، وهـو عَيْبُ للراكب، وذلك إذا عَدَا البعيرُ .

طهو : طمر البار طمراً : دفتها . وطمر نفسه وطمر الشيء : خبأه حيث لا يدرى . وأطمر الفرس فر موله في الحيفر : أو عبه قال الأزهري : الفرس غر موله في الحيفر : أو عبه قال الأزهري : طمر ها ، وإنه لكثير الطثير ، وكذلك الرجل إذا وصف بكثرة الجماع يقال إنه لكثير الطثير . والمكثر الطثير و الأرض قد هيئ خفيا يقل إنه لكثير الطثير أو مكان تحت الأرض قد هيئ خفيا يظمر فيها الطعام والمال أي ينخبا ، وقد طمر نها أي مكلم الغيره : والمطامير مفر توسع أسافيلها تنخبا فيها الحبوب . وطمر يطنو وطمر المؤرا وطنوب إلى أسفل ، وقبل : الطنور شبه الوثوب في السماء ؟ قال أبو وقبل : الطنور شبه الوثوب في السماء ؟ قال أبو كبير يدح تأبط شراً :

وإذا قَلَاَفُنْتَ له الحصاة رأيتَه ، يَنْزُو ، لِوَقَعْتَبِها، طُمُورَ الأَخْيَلِ

وطَــَـرَ فِي الأَدْضِ مُطَّـدُوراً : تَخْفَبُ . وطَـّـرَ إِذَا تَغَيِّبُ والنَّخْيِلُ الفرسُ والأَخْيِلُ يَطَّـبُورُ فِي طَيْرَانَهُ .

وقالواً : هو طامرٍ ُ بنُ طامر للبعيد ، وقيل : هو الذي

لا يُعْرَفُ ولا يُعْرَف أَبُوهُ ولَم يُدُّرَ مَن هو . ويقال للبرغوث : كَامِر بن طامِر ؛ معرفة عند أبي الحسن الأخفش.الطامِر أ : البرغوث ، والطوامر أ : البراغيث . وطمر إذا عنلا ، وطمر إذا سَفَل . والمنطشور : العالي . والمنطشور : الأسفل أ .

وطَـمَارِ وطَـمَارُ : اسم للمكان المرتفع ؛ يقال : انصب عليهم فلان من طمارِ مثال قَطامٍ ، وهو المكانُ العالي ؛ قال سليم بن سلام الحنفي :

فإن كُنْت لا تَدْرِينَ ما الموتُ ، فانْظُرِي لَمَا لَهُ وَ اللَّهِ عَلَيْلِ مِاللَّهِ عَلَيْلٍ مِاللَّهِ عَلَي

إلى بَطَل قد عَقْر السيف وجْهَه ، وآخَرَ ، يَهُوي مِن طَمَادٍ ، قَتَيِل ِ

قال: وينتشد من طمار ومن طمار ، بفتح الراء وكسرها ، ممر عن وغير مُجْرًى . ويُروى : قد كدّ حَ السيف ورجه . وكان عبيد الله بن زياد قد قد قتل مُسلم بن عقيل بن أبي طالب وهانى ، بن عروة المر ادي ورمى به من أعلى القصر فوقع في السوق ، وكان مسلم بن عقيل قد نزل عند هانى ، بن عروة ، وكان مسلم بن عقيل قد نزل عند هانى ، بن عروة ، وأخفى أمر و عن عبيد الله بن زياد ، ثم وقف عبيد الله يلى ما أخفاه هانى ، فأر سل لإلى هانى وأحضره وأرسل على ما أخفاه هانى ، فأر سل لإلى هانى وأحضره وأرسل على داره من يأتيه عسلم بن عقيل ، فلما أتو ه قاتلكهم عنى قاتل عبيد الله هانا الإجارته له . وفي حديث مطر قف : من نام تحت صدف ما نل وهو ينثوي التو كُل فكير م نفسه من طمار ؛ هو الموضع نشه العالى ، وقيل : هو اسم جبل ، أي لا ينبغي أن يُعر "ض نفسه العالى ، وقيل : هو اسم جبل ، أي لا ينبغي أن يُعر "ض

والطئيّرُ والطيّبُورُ : الأصل . يقال : لأردّنه إلى طبّر وأي الله أصله. وجاء فلان على مطنّبار أبيه أي جاء يُشبّه في خَلَقه وخُلُقه ؛ قال أبو وَجُزة

یمدح رجلًا :

يَسْغَى مَسَاعِيَ آبَاءِ له سَلَفَت ، مِن آل ِ فير على مِطْمَارِهِمْ طَمَرُ وا ا

وقال نافع بن أبي نعيم : كنت أقول لابن كأب إذا حدّث : أقيم المطئمر أي قتو"م الحديث ونقتح ألفاظة واصد ق فيه ، وهو بكسر الميم الأولى وفتح الثانية ، الحكيط الذي يثقو"م عليه البناة . وقال اللحياني : وقع فلان في بنات طمار مبنية أي في داهية ، وقيل : إذا وقع في بليّة وشدة . وفي حديث الحساب يوم القيامة : فيقول العبد عندي العظائم المطابرات ، أي المخبّآت من الذنوب . وهو والأمور المُطبّرات ، بالكسر : المهلكات ، وهو من طمرت الشيء إذا أخفينه ، همنة المطبورة الحبيش .

وطنبرت بكه : وَرَمَت .

والطّبّير ، بتشديد الراء، والطّبّيرير والطّبْهرور : الفرس الجّيواد ، وقيل : المُشَمَّر الحَيَات ، وقيل : هو المستفز الوَثْب والعَد و ، وقيل : هـو الطويل القوائم الحقيف ، وقيل : المستعد اللّمد و ، والأنثى طيهر " " ، وقد يستعار للأتان ؛ قال :

> كأن الطهررة ذات الطها ح منها ، لِضَبْرته ِ ، في عِقَال

يقول : كأن الأتان الطئمرة الشديدة العكدو إذا ضَبَرَ هذا الفرسُ ورآها معقولة حتى يُدُو كها . قال السيرافي : الطئمرُ مشتق من الطئمُور ، وهـو الوَثب ، وإنما يعني بذلك سرعته . والطئمرة من الخيل : المُشرفة ، وقول كعب بن زهير :

١ قوله « من آل قير » كذا في الأصل .

سَمْعَج سَمْعة القوائم حَقْبًا • من الجُونِ ، طَمْرَتْ تَطْسُيرًا

قال: أي وُثِقَ خَلَفَهُما وأَدْمِج كَأَنَهَا طُوبِيَتْ طَيَّ الطُّوامِير . والطُّشُرور : الذي لا يملك شيئاً ، لغة في الطُّمُلُولِ .

والطَّمْرُ : الثوب الحُلَقُ ، وخص ابن الأعرابي به الكِساءَ الباليّ من غير الصُّوف ، والجمع أطَّمَاوُ ؟ قال سيبويه : لم يجاوِزُوا به هذا البناء ؛ أنشد ثعلب:

تحسّب أطّماري علي جُلّبا

والطُّمْرُورُ : كَالطَّهْرُ . وَفِي الحَدِيثُ : رُبِّ ذِي طِّمْرَ يَنِ لَا يُؤْبَهُ لَه ، لَو أَفْسَمَ عَلَى اللهُ لأَبَرَّهُ ؟ يقول : رُبِّ ذِي خَلَقَينِ أَطاعَ الله حتى لو سأَل الله تعالى أَجابِه .

والمِطْمَرُ : الزّيجُ الذي يكون مع البَنّائين . والمِطْمَرُ والمِطْمَارُ : الحِيط الذي يُقدّر به البَنّاء البيناء ، يقال له التّر قال بالفارسية . والطّومارُ : واحدُ المَطامِيرِ .

ان سيده : الطامُورُ والطُّومارُ الصحيفةُ ، قيل : هو دَخيل ، قال : وأراه عربيًّا محضًا لأن سيبويه قد اعتد به في الأبنية فقال : هو ملحق بفسطاط ، وإن كانت الواو بعد الضهة ، فإنما كان ذلك لأن موضع المد إنما هو قبيل الطرف مجاوراً له ، كألف عباد وياء عبيد وواو عبود ، فأما واو مُطومار فليست للمد لأنها لم تجاور الطرف ، فلما تقدمت الواو فيه ولم تجاور طرفه قال : إنه مُلمحق ، فلو بنينت على هذا من سألت مثل مُطومار ودياس لقلت سوال وسيال ، فإن حَقَفت المهزة ألقيت حركتها على وسيال ، فإن حَقَفت المهزة ألقيت حركتها على أن يقول والمطوار واحد المطامير أو يقول والطوار واحد المالير أو يقول والطوار واحد المالير أو يقول والطوار واحد المالير أو يقول والطوار واحد

الحرف الذي قبلها ، ولم تخش ذلك فقلت سُو ال وسيال ، ولم نَجْرِهِما نُجْرى واو مَقْرُوهُ وياه خَطَيِئة في إبدالك الهنزة بعدهما إلى لفظهما وإدغامك إيّاهما فيهما ، في نحو مَقْرُو ق وخَطيية ، فلذلك لم يُقَلُ سُو ّال ولا سِيّال أَعْنِي لتقدُّمِها وبُعْدها على الطّرف ومشابهة حرف المد .

والطُّمُرُ وُرُا: الشُّقُراق . ومَطامِيرُ: فرسُ القَمْقاعِ ابن تَشُوْرٍ .

طبحو: ابن السكيت: ما في السباء طبخريوة وما عليها طبه ليئة وما عليها طبعرة أي ما عليها غيم. وطبخر أي ما عليها غيم. وطبخر أله المشتليء. وشرب حتى اطبخر أي امتيالاً ولم يضروه ، والحاء لغة ؛ عن يعقوب . والمطبخره: الإناء المنسليء . ورجل طباحره: عظيم الجوف كطبحار . وما على وأسه طبخرة وطبخطيعة أي ما عليه شعرة .

طمخو: رجل طَمَخْريرُ": عظيم الجوف. والطَّمَاخِرُ: البعيرُ . وشَرِبَ حتى اطْمُخَرُّ أي امتلاً ، وقيل : هو أن يَمْتلِيء من الشراب ولا يَضُرَّه ، والحاء المهملة لغة .

طنبر: الطُّنْبُور: الطُّنْبَارَ معروف ، فارمي معرب دخيل ، أصله دُنْبُهِ بَرَهُ أَي يُشْبِهِ أَلَيْهُ الحَمَل، فقيل: طُنْبُور. اللَّيْتُ: الطُنْبُورُ الذي يُلْعب به، معرب وقد استعمل في لفظ العربية.

طنثر : الطَّنْثَرَةُ : أَكُلُ الدسم حتى بَنْقُلَ عنه جسمُه، وقد تطَّنْــَــَثر .

طهو: الطهر : نقيض الحيض والطهر : نقيض النجاسة ، والجمع أطهار . وقد طهر يطهر وطهراً وطهارة ؛ المصدران عن سبويه ،

وفي الصحاح: طَهَرَ وطَهُر ، بالضم ، طَهَارةً فيهما ، وطَهَرَ \* أَنَا تَطْهِراً وَتَطْهَرُ \* تَالِماء ، ورجل طاهر وطَهَرِ \* عَنَ ابْ الأَعْرابي ، وأنشد :

### أَضَعْتُ المالَ للأَحْسابِ، حتى خَرَجْت مُبَرِّأً طَهِرِ الشَّبَابِ

قال ابن جني : جاء طاهر على طَهُر كما جاء شاعر على سَعْر ، ثم استغنو ا بفاعل عن فَعِيل، وهو في أنفسهم وعلى بال من تصورهم، يد النك على ذلك تكسير هم شاعراً على شعراء ، لما كان فاعل هنا واقعاً موقع فعيل كسر تكسير و ليكون ذلك أمارة ودليلا على إدادته وأنه مُغن عنه وبدك شنه ؛ قال ابن سيده : قال أبو الحسن : ليس كما ذكر لأن طهيراً قد جاء في شعر أبي ذؤيب ؛ قال :

فإن بني ، ليعنيان إمّا ذكرتهم ، نَنَاهُمْ ، إذا أَخْـنَى اللّنَامُ ، طَهِيرُ

قال: كذا رواه الأصمعي بالطاء ويروى ظهير بالظاء المعجمة، وسيُذكر في موضعه، وجمع الطاهر أطهار وطهارى على غير وطهارى ؛ الأخيرة نادرة ، وثياب طهارى على غير قياس ، كأنهم جمعوا طهران ؛ قال امرؤ التيس : ثياب بنى عَوْف طهارى نقية "،

وأو جهُهم، عند المَشَاهِد ، ُغرَّانُ وجمع الطَّهِر طَهِرُونَ ولا يُكسَّر . والطُّهُر : نقيض الحيض ، والمرأة طاهر ُ من الحيض وطاهرة ً

من النجاسة ومن العُيوبِ ، ورجلُ طاهرُ ورجال طاهرُ ورجال طاهرُون ونساءُ طاهراتُ . ابن سيده : طَهَرت المرأة وطهرت وظهرت اغتسلت من الحيض وغيرِه، والفتح أكثر عند ثعلب ، واسمُ أيام طهرها . . . وطهرت المرأة، وهي طاهر : انقطع عنها الدم ورأت منا ياض في الامل وبازائه بالهامش لمله الأطهار .

المُحَرَّمة . وقوله تعالى : يَتَلُو صُعُفًا مُطَهَّرة ؟ من الأدناس والباطل . واستعمل اللحياني الطُّهُرَ في الشاة فقال : إن الشاة تَقَدْكَى عَشْراً ثُم تَطْهُر ؟ قال ابن سيده: وهذا طريف مجداً، لا أدري عن العرب حكاه أم هو أقسْدَمَ علمه . وتَطَهّرت المرأة : اغتسلت. وطنهَّره بالماء: غَسَلَه، واسم ُ الماء الطُّهُور. وكلُّ ماء نظيف : طَهُور ٤٠ وماء طَهُور أَى يُتَطَّهُرُ أَ به ، وكلُّ طهور طاهر"، وليسكلُ طاهر طهوراً. قال الأزهري: وكل ما قيل في قوله عز وجل: وأَنْزَ لَـٰنَا من السماء ماءً طهوراً ؛ فإن الطُّهُورَ في اللَّهُ هو الطاهرُ المُطْهَرُ ، لأَنه لا يكون طهوراً إلا وهو يُتَطَهِّر به ، كالوَضُوء هو الماء الذي يُتَوضُّأُ به، والنَّشُوق ما يُسْتَنشق به ، والفَطُور ما يُفطرَ عليه من شراب أو طعام . وسُنْبُل رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، عن ماء البحر فقال : هو الطُّهُور ماؤه الحِلُّ مَيْتَتُه ؛ أي المُطهِّر ، أراد أنه طاهر يُطَهِّر . وقال الشافعي ، رضي الله عنه : كلُّ ماء خَلَقَه الله نازلًا من السماء أو نابعاً من عين في الأرض أو مجر لا صَنْعة فيه لآدَميّ غير الاستقاء ، ولم يُغَيِّر لَوْنَه شي ﴿ نَخِالطُه ولم يتغيّر طعمه منه ، فهو طَهُور ، كما قال الله عز وجل، وما عدا ذلك من ماء وَرْدِ أُو وَرَق شَجِرِ أَو مَاءٍ نَسَلَ مِنْ كُرْمُ فَإِنَّهُ عَالَمُهُ وإن كان طاهراً ، فلبس بطَّهُور . وفي الحديث : لا يَقْبَلُ اللهُ صلاة " بغير طُهُورٍ ، قال ابن الأثير : الطُّهُور، بالضم، التطهُّر ، وبالفتح: الماءُ الذي يُتَطَّهُر ُ به كالوَّضُوء . والوُّضوء والسَّحُور والسُّحُور؛ وقيال سيبويه: الطُّهور، بالفتح، يقع على الماء وألمَصُّدر معاً، قال : فعلى هذا يجوز أن يكون الحديث بفتح الطاء وضمها ، والمراد يهمًا التطهر . والماء الطُّهُور، بالفتح: هو الذي يَوْفَعُ الحدَث ويُز يل النجَسَ لأن فَعُولاً

الطُّهُر ، فإذا اغتسلت قبل: تَطَهُر ت واطُّهُرت؟ قال الله عز وجل: وإن كنتم جُنْبًا فاطَّهُرُوا . وروى الأزهري عن أبي العباس أنه قال في قوله عز وجل: ولا تَقُر بُوهِن حَتى يَطَهُرُن فإذا تَطَهَرُن فأتُوهِن " من حيث أَمَرَكُمُ الله ؛ وقرىء : حتى يَطَهُّون ؛ قال أبو العبـاس : والقراءة يطُّهُّرن لأن من قرأ يَطْهُرُن أَراد انقطاع الدم، فإذا تَطَهُرُن اغتسلن، فصَيَّر معناهما مختلفاً ، والوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحــد ، يُويد بهما جميعاً الفسل ولا تجـِلُّ المُسس إلا بالاغتسال ، ويُصدِّق ذلك قراءة ابن مسعود: حتى يَتَطَهُرُن ؛ وقال ابن الأعرابي: طَهَرت المرأة ، هو الكلام ، قال : ويجوز طَهُرت، فإذا تَطَهَرُ نَ اغتسلُنَ ، وقد تَطَهَرُت المرأَةُ واطَّهْرَت ، فإذا انقطع عنهـا الدم قيل : طَهُرت تَطَهُر ، فهي طاهر"، بلا هاء ، وذلك إذا طَهُرَت من المَحيض . وأما قوله تعالى بُ فيه رجال 'محبُّون أَن يَتَطَهَرُوا ؛ فإن معناه الاستنجاء بالماء ، نزلت في الأنصار وكانوا إذا أَحْدَثُوا أَنْبُعُوا الحجارة بالماء فأَثْـَنَى الله تعالى عليهم بذلك . وقوله عز وجل : ُهنَّ أَطَّهُرُ لَكُم؛ أي أَحَلُ لَكُم . وقوله تعالى : ولهم فيها أُذُواج " مُطَّهُرًا ۚ ؛ يعني من الحيض والبول والغائط ؛ قال أبو إسحق : معناه أنهن لا تحتَّجُنَّ إلى ما تُختاج الله نساء أهل الدنيا بعد الأكل والشرب، ولا تجيضن ولا تجنَّجنَ إلى ما يُنطَهَّرُ ُ به ، وهُنَّ مع ذلك طاهرات طهارة الأخْلاق والعِفَّة ، فَمُطَّهَّرة تَجُمع الطهارة كلها لأن مُطَّهَّرة أَبِلغ في الكلام من طاهرة . وقوله عز وجل : أَنْ طَهْرًا بَدْتَى للطَّائْفينَ والعاكفين ؛ قال أبو إسعق: معناه طَهِّراهُ من تَعليق الأصنام عليه ؛ الأزهري في قوله تعالى: أن طَهِّرَا بِينَ، يعنى من المعاصى والأفعال

من أبنية المُبالَغة فكأنه تناهى في الطهارة . والماء الطاهر غير الطَّهُور ، وهو الذي لا يُرفع الحدث ولا يزيل النجس كالمُستَعْمَل في الموضوء والفُسل . والمِطهْرة ، الإناء الذي يُتَوَضَّأُ به ويُتَطَهَّر به . والمُطهَرة ، "الإداوة ، على التشبيه بذلك ، والجمع المُطاهر ، ؟ قال الكميت يصف القطا :

# َ مُجْمِلُنَ أَقَدَّامَ الْجَاَ جَمِي فِي أَسَاقٍ كَالْمَطَاهِرِ \*

وكل إناه يُتَطَهِّر منه مثل سَطْل أو دَكُوه ، فهو مطهرة . الجوهري : والمَطهرة والمِطهرة البيت الذي الإداوة ، والنتع أعلى . والمِطهرة : البيت الذي يُتَطَهّر فه .

والطهارة ' اسم' يقوم مقام النطهر بالماء : الاستنجاء والوضوء . والطهارة ' : فَضَلْ ما تَطَهَرت به . والتَّطَهُر ' : النتز والكف عن الإنم وما لا يجمل . ورجل طاهر ' الثياب أي مُنتز وب ومنه قول الله عز وجل في ذكر قوم لوط وقو لهم في مُؤمني قوم لوط : في ذكر قوم لوط وقو لهم في منز هُون عن إنيان الذكور ، وقيل : يتنز هون عن أنيان الذكور ، وقيل : يتنز هون عن أدبار الرجال والنساء ؛ قاله قوم لوط تهكماً .

والنطبَهُ و: التنزُّه عما لا تحمِل ؛ وهم قوم يَتَطَهَرون أي يتنزُّهُون من الأدناسِ . وفي الحديث : السّواكُ مُطّهروً للهم

ورجل طَهِر أَ الحُلْتَى وطاهر هُ والأَنْي طاهرة وإنه لا طاهرة وإنه لا طاهر الثياب أي ليس بذي دَنَس في الأخلاق. ويقال: فلان طاهر الثياب إذا لم يكن دَنِسَ الأخلاق ؟ قال الرؤ القيس:

ثِیاب ٔ بنی عَو ْف ِ طَهادَی نَقیّة ٌ وقوله تعالی : وثیابک فَطَهَر ؛ معناه وقَلْبُک

فَطَهُمْ ؛ وعليه قول عنارة :

فَشَكَكُنْ الرَّمْعِ الأَصْمُ ثِيابَهُ ، ليس الكويمُ على القَنَا يَبْحَرَّم

أي قلبه ، وقيل: معنى وثيابك فطهر ، أي نفسك ؛ وقيل: معناه لا تَكُنْ غادراً فتُدَنِّسَ ثيابك فإن الغادر كنِسُ الثياب ، قال ابن سيده : ويقال الغادر كنِسُ الثياب ، وقيل : معناه وثيابك فقصر فإن تقصير الثياب علمر "لأن الثوب إذا انجرا على الأرض لم يُؤمَن أن تصببه نجاسة " ، وقصر م يبعده من النجاسة ؛ والتو به ألى تكون بإقامة الحد كالرجم وغيره : طَهُور " للمُذنِب ؛ وقيل معنى قوله: وثيابك فطهر ، يقول : عملك فأصلح ؛ وروى عكرمة فطهر ، يقول : لا عباس في قوله : وثيابك فطهر ، يقول : لا تنسب ثيابك على معصة ولا على فحور وكفر ؛ وأنشد قول غيلان :

إِنَى بِحَمَّد الله ، لا ثوبَ غادِرِ لَبِسِتُ ، ولا مِن ْ خِزْيةٍ أَتَقَنَّع

الليث: والتوبة التي تكون بإقامة الحد و نحو الرّجم وغيره طَهُور للمُذنب تُطهَر و تطهيراً و وقد طهر و الحد . وقوله تعالى: لا يَسه إلا المطهرون المطهرون ؛ يعني به الكتاب لا يسته إلا المطهرون عني به الملائكة ، وكل على المشل ، وقيل : لا يسته في اللوح المحفوظ إلا الملائكة : وقوله عز وجل : في اللوح المحفوظ إلا الملائكة : وقوله عز وجل : أولئك الذين لم يُود الله أن يُطهَر و قاله المهرون والم المنهم ، وأما قوله : طهر واذا أبمند و الما في طحره ؛ كما قالوا مد هه في معنى مد حد .

وطهر فلان ولكه إذا أقام سُنَّة كَوْتَانُه، وإنما سبَّاه المسلمون تطهيراً لأن النصارى لما تركوا سُنَّة الحتان

قال بعد هذا:

فإن كنت '، لا ذو الضّغن عنّي ُمكذّب '، ولا حَلِفِي على البراء فِي نافع ' ولا أنا مأمون ' بشيء أقدُولُه ، وأننت بأمر لا محالة واقع ' فإنك كالليل الذي هو مُدركي ، وإن خِلنت أن المُنتأى عنك واسع '

وجمع الطّور أطّوار". والنّاس أطّوار" أي أخياف على حالات شتى. والطّور : الحّال ، وجمعه أطّوار". قال الله تعالى : وقد خلّقكُم أطّواراً ؛ معناه ضرُوباً وأحوالاً مختلفة ، وقال ثعلب : أطّواراً أي خِلّقاً مختلفة كل واحد على حدة ؛ وقال النراء : خلقكم أطّواراً ، قال : نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ؛ وقال الأخفش : طوروا على علقة وطوراً مضفة ، وقال المناظر والأخلاق ؛ قال الشاعر :

والمرَّهُ 'نجناتُو' طَوْراً بِعَدُ أَطَّنُوارِ وفي حديث سطيح :

فإن ذا الدُّهْرَ أَطْنُوارُ كَهَارِيرُ

الأطنوار': الحالات' المختلفة' والنارات' والحدود'، واحدُه كُلُّ وَمَرَّةٌ مُمَلِّكُ وَمَرَّةٌ مُمَلِّكُ وَمَرَّةً وَمُرَّةً وَمُرَّةً وَمُمَالِكُ وَمَرَّةً وَمُرَّةً وَمُرَّةً وَمُواللّهُ وَمُرَّةً وَمُرَّةً وَمُواللّهُ وَمُؤْلِنُهُ وَمُواللّهُ وَمِنْ وَمُواللّهُ وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمُ

والطور و والطور و الشيء أو يحد الله و الشيء أو يحد الله و و الله و و الله و و الله و و الله و الله و الله و الله و و الله و الل

غَمَسُوا أَوْلادَهُم في ماء صُبِغَ بِصُفْرَةٍ يُصَفَّرُهُ لونَ المولود وقالوا : هذه نُطهرَةٌ أُو لادِنا التي أُمِرْنا بها، فأنشزل الله تعالى: صبُّغة َ الله ومَنْ أَحْسَنُ من الله صبغة ؟ أي اتَّبِعُوا دِينَ اللهِ وفيطنرَ تَهُ وأَمْرَ هُ لا صبِّعة َ النصارى ، فالحتان مو التطهير ُ لا ما أَحْدَثُهُ النصاري من صبِّغة الأوالاد . وفي حديث أم سلمة: إني أطيل ُ `ذيالي وأمشيي في المكانَّ القَذَرِ، فقال لها وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : يُطَهِّرُ ۥ ما بعده؛ قال ابن الأثير : هو خاص فيما كان يابساً لا يَعْلَىٰ ُ بِالنُّوبِ منه شيء ، فأما إذا كان رَطُّنَّا فلا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ ؛ وقال مالك : هو أَن يَطَلُّ الأرضَ القَذَرَة ثم يَطأَ الأرضَ اليابسةَ النَّظيفةَ فإنَّ بعضها مُطَّهَرُ بُعْضاً ، فأما النحاسة مثل البول ونحوه تُصيب الثوب أو بعضَ الجسد ، فإن ذلك لا يُطَهِّرُهُ إِلَّا المَاءُ إِجِمَاعاً ؛ قال ابن الأثور: وفي إسناد هذا الحديث متقال .

طور : الطُّورُ : النَّارَةُ ، تقول : طَوْراً بَعْدَ طَوْرٍ أي تارة " بعد تارة ؛ وقال الشّاعر في وصف السّليم :

> تُراجِعُه طَوْراً وطَوَراً تُطَلَّقُ قال ان بری : ضوابه :

> تُطلَلتُهُ طَوْراً وطُوراً ثُراجِعُ والبيت للنابغة الذبياني، وهو بكماله :

تَنَاذَرَهَا الراقُونَ مِن سُوءَ سَبَّهَا ، 'تَطَلَّقُهُ طَوْرًا وطُوْرًا 'تُراجِعُ وقله :

يويد : أَنه بات من َ نَوَعُدِ النعبان على مثل هذه الحالة وكان حَلَف للنُّعْمَان أَنه لم يتعرض له بِهِيجاءٍ ؟ ولهذا ُ طُورَ انِي مِثلُه ؛ قال العجاج : وبَلنْدة ليس بها طوري ال

والطئور : الجبل . وطئور سيناة : جبل الشام ، وهو بالسر يانية طورى ، والنسب إليه طوري وطئوراني . وفي التنزيل العزيز : وشجرة تخر ب من طور سيناة ؟ الطئور في كلام العرب الجبل ، وقيل : إن سيناء حجارة ، وقيل : إنه اسم المكان ، وحمام طوراني وطئوري منسوب إليه ، وقيل : هو منسوب إليه ، وقيل : هو منسوب إليه ، وقيل : هو منسوب إلى جبل يقال له مُطر آن نسب شاذ ، ويقال : جاء من بلد بعيد . وقال الفراء في قوله تعالى : والطئور وكتاب مسطور ؟ أقسم الله تعالى به ، قال : وهو الجبل الذي يَمد بين الذي كلتم الله تعالى موسى ، عليه السلام ، عليه تكليماً .

والطُّورِيُّ : الوَحَشِيُّ من الطَّيْرِ والنَّاسِ ؛ وقال بعض أهل اللغة في قول ذي الرمة :

أعاريب ُ مُطوريّون ، عن كلّ قَريةٍ ، حِذَارَ المنايا أو حِذَارَ المَصَادِرِ

قال: مُطوريّون أي وَحْشَيّون بَحِيدُون عن القُرَى حِذارَ الوباء والتّلَفُ كَأَيْهُم 'نسِبُوا إلى الطّورِ، وهو جبل بالشام . ورجل مُطورِيُ أي عَريب" .

طير: الطائر ان : حركة ذي الجناح في الهواء بيجناحيه ، طار الطائر تطير طيراً وطنيراناً وطنرورة ؛ عن اللحياني وكراع وابن قنية ، وأطاره وطيره وطار يه، يُعدى بالهمزة وبالتضعف وبحرف الحر. الصحاح: وأطاره غيره وطيره وطايره بمني .

والطَّيّرُ : معروف اسم لِجنّهاعة ما يَطِيرُ ، مؤنث ، والواحد طائر والأنثى طائرة ، وهي قليلة ؛ التهذيب : وقلّها يتولون طائرة للأنثى ؛ فأمنا قوله أنشده

وطُوَّارُهُ ؛ وأَنشد ابن الأَعرابي في الطَّوَّادِ بمعنى الحَّدُّ أو الطُّولِ :

وطَّعَنْهُ تَخْلُسُ ، قد طَعَنْتُ ، مُرِسَّةُ كعط الرداء ، ما يُشَكُ طَوَارُها

قال: طوار ها طولها. ويقال: جانبا فيها. وطوار أد الدار وطوار ها: ما كان نمند ممها من الفيناء. والطورة : الأبنية . والطورة : الأبنية . وفلان لا يَطُورُ فِي أَي لا يَقْرَبُ طُوارِي. ويقال: لا تَطُر حرانا أي لا تَقْرَبُ ما حو لنا . وفلان يطلور بفيلان أي كأنه يجوم حواليه ويدنو منه . ويقال: لا أطور به أي لا أقربه . وفي حديث على ، كرم الله وجهه: والله لا أطور به ما حديث على ، كرم الله وجهه: والله لا أطور به ما سير مسير أي لا أقربه أبداً.

وطار خوال الشيء طواراً وطوراناً: حام ، والطوراناً : حام ، والطوار مصدر طار يطور ، والعرب تقول : ما بالدار مطوري ولا دوري أي أي أحد ، ولا

الفارسي :

ُهُمُ أَنْشَبُوا ُصُمَّ القَنَا فِي نُحُورِهِمْ ، وبِيضاً تقِيضُ البَيْضَ منحيثُ طائرُ

فإنه عنى بالطائرِ الدَّماغَ وذلك من حيث؛ قيل له فرخ ُ ؟ قال :

ونحن كشَّفنا ، عن 'معاوية ، التي هي الأم "تَغشَّى كُلَّ فَرْخٍ مِ مُنْقَنْتِق

عَىٰ بالفرْخ الدماغ كما قلنا . وقوله 'مَنَقَنْق إفراطاً من القول ؛ ومثله قول' ابن مقبل :

كأن تزور فراخ الهام ، بينهم ، كان المام ، توانه أ ، توالينا الثالث ، توهاها قال قالينا

وأرض مَطَّارة ":كثيرة الطَّيْسِ . فأما قوله تعالى: إنني أخلُق لكم من الطنين كهيئة الطنير فأَنْفُخُ فِه فِيكُونَ طَائِراً بِإِذِنَ الله ؛ فإن معناه أَخْلُتُنَ خَلَـْقاً أَوْ جِرْماً ؛ وقوله : فأَنفخ فيه ، الهاء عائدة إلى الطُّيْسِ ، ولا يكون منصرفًا إلى الهيئة لوجهين : أحدهما أن المَنْهُ أنثى والضمير مذكر ، والآخـر أنَّ النَّفْخَ لا يقـع في الهيئة لأنهـا نوْعُ من أنواع العَرَض ، والعَرَضُ لا يُنْفَخُ فيه ، وإنما يقم النَّفْخُ في الجِمَوْهُو ؛ قمال : وجميع هذا قول الفارسي ، قال : وقــد يجوز أن يكون الطائر اسماً للجَمْع كالجامل والباقر ، وجمع ُ الطائر أطنيار"، وهو أحدُ ما كُسّرَ على ما يُكسّرُ عليه مثلُه ؛ فأما الطُّيُورُ فتد تكون جمع طائر كساجِدٍ وسُجُودٍ ، وقد تكون تجمع طير الذي هو اسم الجَمع ، وزعم قطرب أن الطَّيْرَ يقُعُ ا للواحد ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف ذلك إلا أَنْ يَعْنَىٰ بِهِ المُصِدرَ ، وقرىء : فيكون طَثْراً بإذْنَ الله ، وقال ثعلب : الناسُ كَاتُهُم يقولون للواحد طائرٌ "

وأبو عبيدة معَهم ، ثم انْفَرد فأجازَ أن يقال طَيْر للواحد وجمعه على تُطيُّور ، قبال الأزهري : وهو ثقة ". الجوهري: الطائر ' جمعه كلير" مثل صاحب وصَعَب وجمع الطيّر طيور" وأطيار" مثل فرنخ وأَفْرَاخٍ . وفي الحديث : الرُّؤيا لأوَّل عابـر وهي على رجل طائر ؟ قال : كلُّ حَرَّكَةً مِن كَلِّمة أَو جار عِجْرِي ، فهو طائرٌ عجازاً ، أدادَ : على رجل قَـدَر جار ، وقضاء ماض ، من خير أو شر" ، وهي لأوَّل عابِر يُعَبِّرُ هَاء أي أَنها إذ احْتَمَلَت تأويلين أَو أَكُثُو فَعَبَّرِهَا كُنَّ يَعْرُ فُ عِبَارَاتِهَا ، وَقَعَتْ ا على ما أُوَّلُهَا وَانْتُنَّفَى عَنْهَا غَيْرُهُ مِنْ التَّأْوِيلُ ؛ وَفَيْ روایهٔ أخرى : الرُّؤیا على رِجْل طائر ما لم تُعَبَّرُ أي لا يستقر ُ تأويلُها حتى تُعَبِّر ؛ ثيريد أنها سَريعة ُ السقُوط إذا تُعبِّرت كما أن الطيرَ لا يستَقرُّ في أكثر أحواله ، فكنف ما يكون على رجله ? وفي حديث أبي بكر والنسَّابة: فبنكر سَيْبة الحبد مطعم تطيرُ السماء لأنه لَمَّا نَحَرَ فِدَاءَ ابنهِ عبد اللهِ أبي سيَّدِنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مائة َ بعير فَرَّقَهَا على رُؤُوسِ الجبالِ فأكلَتُهَا الطيرُ . وفي حديث أبي ذرّ : تَر كنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما طائر بَطِيرُ بجِنَاحَيْهُ إِلَّا عِنْدُنَا منه علم عنى أنه استوفى بيان الشريعة وما "مجتاج إله في الدِّن حتى لم يَدْقُ مُشْكُلُ ، فضَرَبَ ذلك مَثَلًا ، وقيل : أراد أنه لم يَتْرك شيئًا إلا بَيْنه حتى بَيَّن لهم أحكامَ الطَّيْرِ وما بجلِّ منه وما بجُرْم وكيف يُذْبُحُ ، وما الذي يفدي منه المُحرمُ إذا أصابه ، وأشنباه ذلك، ولم يُورد أن في الطير علماً. سوى ذلك عَلَّمهم إيَّاه ورَخُّصَ لهم أَن يَتَعاطَوا زُجْرَ الطَّيْرِ كَمَا كَانَ يَفْعُلُهُ أَهُلُ الجَّاهِلَيْةِ . وقوله عز وجل: ولا طائر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهُ ؟ قال ابن جني:

هو من النطوع المُشَامِ للنوكيد لأنه قد ُعلِم أَن الطَّيْرَانَ لا يكون إلا بالجُناحَيْنِ ، وقد يجوز أَن يكون قوله بِجناحَيْه مُغيداً ، وذلك أنه قد قالوا :

طارُوا عَلاهُنَّ فَشُكُ عَلاها وقال العنبري :

طار ُوا إليه زَر افات وو ُحدانا ومن أبيات الكتاب :

وطر تُ بُنْصُلِي فِي يَعْمَلات

فاستعملوا الطئيران في غير ذي الجناح . فقوله تعالى: ولا طائر يَطِيرُ بِجِنَاحَيْهِ ؛ على هـذا مُفيدُ ، أي ليس الغرَضُ تَشْبَيهِهُ بالطائر ذي الجناحَيْنِ بل هو الطائر ، بِجَنَاحَيْهُ البَيِّة .

والتّطايرُ : التّفَرِيّقُ والذهابُ ، ومنه حديث عائشة ، رضي الله عنها : سَيعَتْ مَنْ يَقُولُ إِنْ الشَّوْم في الدار والمرأة فطارَتْ شِقّة منها في الساء وشقة في الأرض أي كأنها تفرَّقَتْ وتفطَّعَت فطَعاً من شِدّة الغضب . وفي حديث مُووة : فطَعاً من شِدّة الغضب . وفي حديث مُووة : فطرعاً من شؤون رأسه أي تفرَّقت فصارت مطي الله عليه وسلم ، فقلنا اغتيل أو استُطير أي ضلى الله عليه وسلم ، فقلنا اغتيل أو استُطير أي ذهب به بسرعة كأن الطير عملته أو اغتاله أحد . والاستبطارة والتطاير : التفرق والذهاب . أحد على ، كرّم الله تعالى وجهه : فأطر ت وفي حديث على ، كرّم الله تعالى وجهه : فأطر ت الخلقة كين نسائي أي فرّقنها بَينهن وقسمتها فيهن . قال ابن الأثير : وقبل الهزة أصلة ، وقد فيهن . وتطاير الشيء : طار وتفرق .

ويقال للقوم إذا كانوا هادئينَ ساكِنَيْنَ : كَأْنَّهَا عَلَى وَوُوسِهِم الطَّيْرُ ؛ وأَصله أَن الطَّيْرَ لا يَقَمَ إلا على شيء ساكن من المَواتِ فضربَ مُشَـلًا للإنسان

وو قاره وسكونه . وقال الجوهري : كأن على رؤوسهم الطاير ، إذا سكننوا من هيئة ، وأصله أن الغراب يقع على وأس البعير فيلقط منه الحالمة والحمنانة ، فلا 'محر ك البعير وأسه لثلا ينفر عنه الفراب . ومن أمثالهم في الحصب وكثرة الحير قولهم : هو في شيء لا يَطير غرابه . ويقال : أطير الفراب ، فهو ممار ، قال النابغة :

ولرَ هُطِ حَرَّ ابِ وَقِدَّ سَوْرَةُ \* في المُجَدِّ ، لبس غَرابُهَا بُطارِ

وفلان ساكن الطائر أي أنه وقور لا حركة له من وقاره ، حتى كأنه لو وقع عليه طائر لسكن ذلك الطائر ، وذلك أن الإنسان لو وقع عليه طائر فتحرك أدنى حركة لفر ذلك الطائر ولم يسكن ؛ ومنه قول بعض أصحاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكأن الطير فوق رؤوسنا أي كأن الطير وقعت فوق وؤوسنا فنحن نسكن ولا نتحر ك خشية من وومنه قولم : والطير : الاسم من التطير، والطير : الاسم من التطير، وأسر إلا أمر الله ؛ وأنشد الأصمعي ، قال : أنشدناه الأحد :

تَعَلَّمْ أَنه لا طَيِرَ إِلاَّ على مُسَطَيِّرٍ ، وهو الثُّبورُ بلى!شَيَّ أَيُوافِق بَعْضَ شيءٍ، أَحامِيناً ، وباطلُه كَثْيِرُ

وفي صفة الصحابة ، وضوان الله عليهم : كأن على وووسهم الطئير ؟ وصفهم بالسُّكون والوقار وأنهم لم يكن فيهم طَلِشُ ولا خِفْلة . وفي فلان طَلْرة وطلَيْرُ ووة أي خِفْلة وطلَيْشُ ؟ قال الكميت :

وحِلْمُكُ عِزْ ، إذا ما حَلُمْت ، وطَيْرِتُكُ الصاب والحَنْظَلُ

ومنه قولهم : ازجُرُ أَحْسَاءَ طَيْرِ كَ أَي جوانبَ خفتنك وطئشك . والطائر : ما تمنَّنت به أو تَشَاءَمْت ، وأُصله في ذي الجناح . وقبالوا للشيء يُتَطَيِّرُ بِهِ مِنِ الإِنسانِ وغيرِه اطائرُ الله لا طائرُ ك ، فرَ فَعُوه على إرادة : هـذا طائرُ الله ، وفيه معنى الدعاء ، وإن شنت نصنت أيضاً ؛ وقال ابن الأنسارى: معناه فعل الله وحُكمه لا فعلك وما تَتخوَّفُه ؛ وقال اللحاني : بقال طَوْرُ الله لا كَطُورُكُ وَطَهُرُ اللهُ لا كَلِيرَكُ وَطَائِرٌ اللهُ لا طَائرَكُ وصباحَ الله لا صباحك ، قال : يقولون هذا كلَّه إذا تَطيّر ُوا من الإنسان ، النصب على معنى نُحب " طائرً الله ، وقبل بنصبهما على معنى أَسْأَلُ اللهُ طائرً الله لا طائرك ؛ قبال : والمصدر منه الطُّنَّبُرَة ؛ وجَرَى له الطائرُ بأمر كذا ؛ وجاء في الشر ؛ قال الله عز وجل : ألا إنَّما طائرُهم عند الله ؛ المعنى ألا إنَّما الشُّؤم الذي يَلْحَتُّهُم هو الذي وُعدُوا به في الآخرة لا ما يَنالُهم في الدُّنْيا، وقال بعضهم : طائرُ هم تحظُّهم؟ قال الأعشى :

> جَرَتْ لَهُمْ طَيْرُ النَّعوسِ بأَشْأَم وقال أبو ذؤيب :

زَجَرْت لهم طَيْرَ الشَّمَالِ ، فإِن تَكُنْ هُواكَ الذِّي تَهْوَى ، يُصِبْكُ اجْتِنَابُهَا

وقد تَطيّر به ، والاسم الطيرة والطيّرة والطيّرة والطيّرة والطيّوة والطيّوة والطيّوة والطيّوة عند العرب الحظه وهو الذي تسميه العرب السخت . وقال الفراء الطائر معناه عندهم العمل ، وطائر الإنسان عمله الذي قلدة ، والطائر الحَظُ من

الحير والشر . وفي حديث أمَّ العَلاءُ الأنصادية : اقْتَسَمْنَا المهاجِرِين فطارَ لنا عَيْانُ بن مَطْعُمُونَ أي تحصل نتصيبنا منهم عثمان ؛ ومنه حديث رُو يُفع : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَانِ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، لَيَطِير له النَّصْلُ وللآخَر القِدْح ؛ معناه أن الرجلين كانا يقتسمان السهم فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدُّحُه . وطائرُ الإنسان : ما حصَلَ له في علم الله ما قندر له . (ومنه الحديث : بالمسمون طائر ُه ؛ أي بالمُبارك حظتُه ؛ ويجوز أن يكون أصله من الطنير السانح والبارح. وقوله عز وجل: وكلُّ إنسانِ أَلْـُز مُناه طائرٌ • في عُنْقه ؛ قبل حظُّه، وقبل عَمَلُهُ ، وقال المفسرون : ما عَمِل من خير أو شرَّ أَلْزَ مُنَاهُ عُنْقَهُ إِنَّ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنَّ شُرًّا فَشَرًّا ۗ وَالْ والمعنى فيما تَوَى أهلُ النَّظرُ : أن لكل امرىء الحيرَ والشرُّ قَد قَصَاه أَنَّهُ فَهُو لَازُمْ مُعَنَّقَهُ ، وإنَّما قيل للحظ" من الحير والشر" طائر" لقول العرب : كَبركى له الطائر ُ بكذا من الشر ، على طريق الفال والطيّر ، على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سبباً ، فخاطبَهُم اللهُ بما يستعملون وأعْلَـمَهم أن ذلـك الأمرَ الذي يُسَمُّونُهُ بِالطَائِرُ كَلِنْزَمُهُ ؛ وقرى عطائرًا وطَـنْرَهُ ؛ والمعنى فيهما قبل: عبله خير وشراه ، وقبل: سَقاؤه وسَعادتُه ؟ قال أَبُو منصور : والأَصل في هذا كله أن الله تبارك وتعالى لما خلتق آدم علم فيل خلنتيه ذراتيته أنه يأمرهم بتوحيده وطأعته وينهاهم عن معضيته ، وعلم المطيع منهم والعاص الظالم النفاسه ، فكتَب ما علمه منهم أجمعين وقضى بسعادة مَنْ عَلِمَة مُطِيعًا ، وشُقَاوةٍ من عَلِمة عاصياً ، فصار لكل من علمه ما هو صائر" إليه عند حسابه، فذلك قولُه عز وجل: وكلُّ إنسان ألُّـزَ مُّناه طائرَ ۗ ﴿ أي ما طــار له بَدُّأ في علم الله من الخير والشر

وعِلْمُ السَّهَادة عند كُونْهِم يُوافقُ عَلْمَ الغيب ، والحِمة تَلْنُو مُهُم بالذي يعبلون ، وهو غير أنخالف لا عليم الله منهم قبل كُونْهِم . والعرب تقول : أطرَ تُن الله وطير ته بين القوم فطار لكل منهم سهمه أي صار له وخرج لدَيْه سَهمه ؟ ومنه قول لبيد يذكر ميراث أخيه بين ور تنبه وحيازة كل ذي سهم منه سَهمة :

تَطيرُ عَدائِد الأَشْراكِ سَفْعاً ووَتَرا ، والزَّعامةُ لِلنْغُلام

والأشراكُ : الأنْصافُ واحدُها شركُ . وقوله شفعاً ووتراً أي قُسِم لهم للذكر مثلُ حَظٌّ الْأَنْتُكِينِ ، وخَكَصَت الرَّياسة' والسَّلاحُ للذكور من أولاده. وقوله عز وجل في قصة غود وتتشاؤمهم بِنَبيتِهم المبعوث إليهم صالح ِ، عليه السلام : قالوا اطبَّيَّرنا بك وبيمن معك ، قال طائر كم عند الله ؛ معناه ما أَصَابِكُمْ مِنْ خَيْرِ وَشَرَ فَمِنْ اللهُ ، وقيل : مَعَنَى قُولُمُمْ اطَيَّرُ نَا تَشَاءَمُنَا ، وهو في الأصل تَطَيَّرُنا ، فأجابَهم الله تعالى فقال : طائر ُ كم معكم ؛ أي سُؤمُكم معتكم ، وهو كُفُرْهُم ، وقيل للشُّؤم طائرٌ وطَّيُّر ۗ وطيرُه لأن العرب كان من شأنها عِيافة الطَّيُّرِ وزَجْرُ هَا ، والتَّطَيُّرُ بِبَارِحَهَا ونَعَيْقِ غُرَابِهَا وأَخْذِها ذَاتَ البِّسارِ إِذَا أَثَارِ ُوهَا ، فَسَمُّوا الشُّؤْمَ طَيْراً وطائراً وطيرة للشاؤمهم بها ، ثم أعلم الله جل ثناؤه على لسان وسوله ، صلى الله عليه وسلم ، أن طِيرَ تَهُم بها باطِلة ، وقال : لا عَدْوَى ولا طِيرَةَ وَلا هامة ۖ ؛ وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يَتفاءَلُ ُ ولا يَتَطَيِّرُ ، وأصلُ الفألِ الكلمةُ الحسنةُ تَسْمِعُهُمَا عَلَيْلٌ فَيَتَأُوَّلُ مِنْهَا مَا يَدُلُلُ عَلَى بُوثْقِهِ كأن تسيع منادياً نادى وجلًا اسمه سالم، وهو عَلَيْل ، فأو هُمَة سلامَتَه من عِلْتُه ، وكذلك

المُضلُّ يَسْمِع رجلًا بقول يا واجد ُ فيَجد ُ ضالتُه ؟ والطِّيرَةُ مُضَادَّةُ للفَّأْلِ ، وكانت العربُ مَذْهبُها في الفَأْلِ والطُّيْرَ ۚ واحدُ فأثبت النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الفألَ واسْتَحْسَنه وأَبْطَلَ الطَّيْرَةَ ونَهَى عنها . والطِّيْرَةُ من اطِّيَّرُت وتطيَّرُت ، ومثل الطُّنيَرة الحِيْرَة'. الجوهري : تطَّيُّرُت من الشيء وبالشيء ، والاسم منه الطُّيَّرَةُ ، بكسر الطاء وفتح الياء، مثال العنبَةِ ، وقد تُسكَّن ُ الياءُ، وهو ما يُتَسَاءمُ بِهِ مِن الفَأْلِ الردِيءِ . وفي الحديث : أنه كان 'مجب الفأل ويكررَه الطّبرَة ؟ قال ابن الأثير: وهو مصدر تطيّر طيراة وتخيّر خيراة ، قال : ولم يجىء من المصادر هكذا غيرهما ، قال : وأصله فيما يقيال التطيُّرُ بالسوانح والبوارح من الظبَّاء والطُّيْرِ وغيرهما ، وكان ذلك يَصُدُّهم عن مقاصد هم فنَفَاهِ الشَّرْعُ وأَبْطَلُهُ وَنِهَى عَنْهُ وأَخْبُرَ أَنْهُ لِيسَ لَهُ تِأْثَيرٌ فِي جَلْب نَفْع ولا دَفْع ضَرَرٍ ؛ ومنه الحديث : ثلاثة لا يَسْلُم منها أَحَدُ : الطُّيّرَةُ والحَسَدُ والظنُّ ، قيل : فما نَصْنَعُ ? قال : إذا تَطَيِّرُتَ فَامْضِ ، وإذا حسَدُنَ فلا تَبْغِ ، وإذا َظْنَنْتَ فلا تُصَحَّحُ . وقوله تعالى : قالوا اطَّيْرُنا بِكَ وَبِمَنْ مَمَكَ ؛ أَصَلَهُ تَطَيِّرُنَا فَأَدْغَمَتِ النَّاء في الطاء واجْتُلبَت الألفُ ليصحُ الابتداءُ بها . وفي الحديث : الطُّنِّيرَ أَهُ شِرْكُ وما منَّا إِلَّا ... ولكن الله مُذَهِبُه بالتَّو كُل ؛ قال أَن الأَثير : هكذا جاء الحديث مقطوعاً ولم يذكر المستثنى أي إلا قـ د يَعْتَرِيهِ التَّطيُّرُ ويَسْبِقُ إلى قللبه الكراهة ، فحذف اختصاراً واعتاداً على فهم السامع ؛ وهــذا كحديثه الآخر : ما فينا إلا مَنْ عَمَّ أُو لَمَّ إلا يجيى بن ذكر يًّا، فأظهر المستثنى، وقيل: إن قولَه وما منّا إلا من قول ابن مسعود أدْرَجَه في الحديث ،

وإنما جعل الطئيرَة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطئيرَ تجلُب لهم نفعاً أو تدفع عنهم ضرراً إذا عملُوا بجُوجَبه ، فكأنهم أشركوه مع الله في ذلك، وقولُه : ولكن الله يُذهبه بالتوكل معناه أنه إذا خَطر له عارض النطير فتوكل على الله وسلم إليه ولم يعمل بذلك الحاطر غفره الله له ولم يُواخذه به. وفي الحديث : إياك وطيرات الشباب ؛ أي ذلاتهم وعَشَراتِهم ؛ جمع طيرة . ويقال للرجل الحكديد السيع الفيئة : إنه لطيور فيور وفوس مطاره :

والتَّطايُر والاستطارة : النفر ُق . واستَّطارَ الغُمارُ إذا انتشر في الهواء . وغبار طيّار ومُستَطير : 'منتشر . وصبح 'مستطير : ساطع منتشر ، وَكَذَلُكُ البَرْقُ وَالشُّبْبِ وَالشُّرُّ. وَفَي التَّنزيلِ العزيز: ويَخافُون يوماً كان شَرِّه مُستَطيراً . واستَطار الفجرُ وغيره إذا انتشر في الأُفْتِي ضَوَّءُه ، فهمو مُستَطير ، وهو الصُّبْح الصادق البيّن ُ الذي مُجَرَّم على الصائم الأكلِّ والشربُ والجماعُ ، وبه تحلُّ صلاة الفحر ، وهو الخبط الأبيض الذي ذكره الله عز وجل في كتابه العزيز ، وأما الفجر المستطيل ، باللام ، فهو المُستَدق الذي تُشبَّه بذَنب السَّرْحان ، وهو الحيط الأسود ولا 'مجَرَّم على الصائم شيئًا ، وهو الصبح الكادب عند العرب. وفي حديث السجود والصلاة ذكر الفجر المُستَطير ، هـو الذي انتشر ضوءه واعْتَرَضْ فِي الْأَفْقِ خَلَافُ المُسْتَطِّيلُ ؛ وفي حديثُ بني قريظة :

> وهـانَ على مَراةِ بني لُـُـــيَّةٍ حَرِيقُ ، بالبُو يُرةِ ، 'مُسْتَطِيرُ

أي منتشر متفرّق كأنه طارَ في نواحيها . ويقـال

للرجل إذا ثار غضبه: ثار ثائر وطار طائر و وفار فار فائر و وفار فائر و وقد استطار البلى في النوب والصدع في الزُجاجة: تَبَيْن في أجزائها. واستطارت الزُجاجة: تبيّن فيها الانصداع من أو لها إلى آخره! واستطار فيه الحائط : انتصد عمن أوله إلى آخره ؛ واستطار فيه الشتى : ارتفع . ويقال : استطار فلان سيفه إذا انتزعه من غيد و مسترعاً ؛ وأنشد :

إذا استطيرَت من جفون الأغماد ، فقأن بالصنف برابيع الصاد

واستطار الصّدع في الحائط إذا انتشر فيه. واستطار البَرق إذا انتشر في أفتى الساء . يقال : استُطير فلان يُستَطار إذا 'ذعر ؟ فلان يُستَطار إذا 'ذعر ؟ وقال عنترة :

مني ما تكفني، فر دَينٍ، تَر ْجُفُ رَوانِف ُ أَلْيَكَيكَ وَتُسْتَطارا واسْتُطير الفرس ُ ، فهو مُسْتَطار ُ إذا أَسْرَع الجَرْيَ ؛ وقول عدي :

> كأَنَّ رَبِيْقَهَ اسْؤَبُوبُ غادِيةٍ ، لمَا تَقَفَّى رَقِيبَ النَّقْعِ الْمَسْطارا

قبل: أراد 'مستَطاراً فحذف الناء، كما قالوا اسْطَعْت واسْتَطَعْت .

وتَطايَرَ الشيءُ : طال.وفي الحديث: 'خذ ما تَطايَرَ من سَعْرِ لِكَ؛ وفي روابة : من سَعْرِ رأْسِك ؛ أي طال وتفرق . واستُطير الشيءُ أي 'طيّر ؛ قال الراجز :

إذا الغُبارُ المُستطارُ انعَقا

وكلب مُسْتَطِير كما يقال فَحْل مائيج . ويقال : أَجْعَلَت الكَلْبَة واسْتطارت إذا أَرادت الفحل . وبثر مَطارة : واسعة الفم ؛ قال الشاعر :

كأن حَفيفَها ، إذ بَر كوها ، مُطارِ مُطارِ

وطئير الفحل ُ الإبل َ : أَلْقَمَها كلَّها ، وقيل : إِمَّا ذَلْكَ إِذَا أَعْجَلَت اللَّقَحَ ؛ وقد طَيْرَت هي لَقَحَاً ولَّقَاحاً كذلك أَي عَجِلت باللّقاح ، وقد طارت ماذانها إذا لَقِحَت ، وإذا كان في بطن الناقة حمل ، فهي ضامن ومضامين ، والذي في بطنها ملقوحة وملقوح ؛ وأنشد :

ُ طَيِّرِها تَعَلَّقُ الْإِلْقَاحِ ، في المَيْجِ ، قبل كلَّبِ الرَّيَاحِ

وطارُوا سِراعاً أي ذهبوا. ومَطارِ ومُطارِ ، كلاهما: موضع ؛ واختار ابن حمزة مُطاراً ، بضم المَـم، وهكذا أنشد هذا البنت :

حتى إذا كان على مطار

والروايتان جائزتان مَطار ومُطار ، وسندكر ذلك في مطر . وقال أبو حنيفة : مُطار واد فيا بين السَّراة وبين الطائف . والمُسطار من الحبر: أَصله مُستَطار في قول بعضهم . وتَطايَرَ السحابُ في السباء إذا عَسَها . والمُطيَّر ' : صَر بُ من البُرود ؟ وقول العجير السلولى :

إذا ما مَشَتْ ، نادى بما فِي ثِيابِها ، 
دَكِي ُ الشَّذَا ، والمَنْدَكِئُ المُطيَّرُ ،

قال أبو حنيفة : المُطيَّر هنا ضرب من صنعته ، وذهب ابن جني إلى أن المُطيَّر العود ، فإذا كان كذلك كان بدلاً من المَنْدليِّ لأن المندلي العُود المندي أيضاً ، وقيل : هو مقاوب عن المُطرَّى ؟ قال ابن سيده : ولا يُعجبني ؛ وقيل : المُطيَّر المشقَّق المَنْدَلي منسوب المشقَّق المندكي منسوب

إلى مَنْدَلَ بلد بالهند يجلب منه العود؛ قال ابن هَرْمَة: أُحِبُ الليلَ أَنَّ خَيالَ سَكْمَى ، إذا نِمْنَا ، أَلَمَّ بِنَا فَزَارا كأن الرَّكْب، إذ طرَقَتْك ، باتوا بَنْدُل أَو بقار عَتَى قَسَارا

وقيمار أيضاً: موضع بالهند يجلب منه العُمُود. وطارَ الشَّعرُ: طالَ ؟ وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

طِيرِي بِخِراقِ أَشَمُ كَأَنهُ سَلِيمُ رِمَاحٍ ، لَمْ تَنَلَهُ الزَّعَانِفُ

طيري أي اعلقي به . ومغراق : كريم لم تسله الزعانف أي النساء الزعانف ، أي لم يتزوج لتيمة قط. سليم رماح أي قد أصابته وماح مثل سليم الحية . والطائر : فرس قتادة بن جرير . وذو المطارة : جبل . وقوله في الحديث : رجل 'تمسيك" بعنان فرسه في سبيل الله يَطِير على مَتْنِه ؛ أي يُجْريه في الجهاد فاستعار له الطران .

وفي حديث وابِصة : فلما قُنُـل عثمان طارَ قَـلَـبي مَطارَه أَي مال إِلى جهة يَهواها وتعلـّق بها. والمـَطارُ: موضع الطيرانِ .

#### فصل الظاء المعجمة

ظأر: الظنّر ، مهدوز: العاطفة على غير ولدها المرضعة ، له من الناس والإبل، الدكر والأنثى في ذلك سواء، والجمع أظنّور وأظنّار وظنّؤور وظنّوار، على فعال بالضم ؛ الأخيرة من الجمع العزيز ، وظنُورة وهو عند سببويه اسم للجمع كفره هد لأن فيعلّا ليس مما يكسّر على فهُملة عنده ؛ وقيل : جمع الظنّشر من الإبل ظوّار ، ومن النساء نظؤورة.

وناقة مُ طَوُّور : لازمة للفَصِيل أو البَوِّ ؛ وقيل :

معطوفة على غير ولدها، والجمع ُظؤار ، وقد َظأَرها عليه يَظنَّأرُها َظأْراً وظِنْاراً فاظنَّأرَت، وقد تكون الظنُّؤورةُ التي هي المصدر في المرأة ؛ وتفسير يعقوب لقول رؤبة :

#### إن تَمْيِماً لم يُواضَع مُسْبَعا

بأنه لم يُدْفَع إلى الظُنُؤورة، يجوز أَن تكون الظؤورة هنا مصدراً وأَن تكون جمع ظِنْرٍ، كما قالوا الفُحُولة والسُعُولة .

وتقول: هذه ظِنْرِي، قال: والظنّر سواة في الذكر والأنثى من الناس. وفي الحديث: ذكر النه إبراهيم ، عليه السلام ، فقال: إن له ظِنْراً في الجنّة ؛ الظّنَر : المُرضِعة غير وَلدها ؛ ومنه حديث سيّف القين : ظِنْر إبراهيم ابن النبي ، عليها السلام والصلاة، وهو زوج 'مرضِعته؛ ومنه الحديث: الشّهيد تبنّد ره 'زوجتاه كظئرين أضلتا فصيليها. تبنّد ره 'زوجتاه كظئرين أضلتا فصيليها. وفي حديث عمرو: سأله رجل فأعطاه 'ربّعة" من الصدقة يَنْبَعُها ظِنْراها أي أمّها وأبوها.

وقال أبو حنيفة : الظاُّر أن تُعطَّف الناقة والناقتان وأكثر من ذلك على فصيل واحد حتى تر أمه ولا أو لاد لما ، وإنما يفعلون ذلك ليَسْتَدرُ وها به وإلا لم تَدر ؛ وبينهما مُظائرة أي أن كل واحد منهما ظِنْر ألصاحبه . وقال أبو الهيثم : طَأَر تُ الناقة على ولدها طَأْراً ، وهي ناقة مَظ وُورة إذا عطفتها على ولد غيرها ؛ وقال الكميت :

#### َظَأَدَ تَنْهُمُ بِعَصاً ، ويا هُجَباً لِمُظَنُّؤُورٍ وظائرٌ!

قال: والظَّلْمُنْرُ فِعْل بمعنى مفعول ، والظَّائُر صحدر كالثّنْني والنَّنْني ، فالثّنْنيُ اسم للمَثْنَنِيّ ، والثّنْنيُ فِعِمْل الثّاني ، وكذلك القِطْفُ والقَطْفُ والحَلْفُ والحِمْلُ

والحَمْل . الجوهرى : وظأَرَت الناقية ُ أَيضاً إِذَا عَطَفَت على البَوِ"، يتعدى ولا يتعدى، فهي ظَاوُوو". وظاءَرَت المرأة ، بوزن فاعَلَت : اتخذت ولداً تُرْضعه ؛ واظنَّارَ لولده ظئراً : اتخذها . ويقال لأبي الولد لصُلُّبه : هو مُظائرٌ لتلك المرأة . وبقال: اظاً أرْتُ لُولدي ظَنْراً أي اتخذت ، وهو افتعلت ، فأدْغمت الطاء في باب الافتعال فحُو ّلَت ظاءً لأن الظاء من فخام حروف الشجُّر التي قلمت مخارجها من الناء ، فضَمُّوا إليها حرفاً فَخْماً مثلها لكون أيسر على اللسان لتَبايُن مَدُّرجة الحروف الفخام من مدارج الحروف الفُخْت ، وكذلك تحويل تلك التاء مع الضاد والصاد طاء لأنهما من الحروف الفيغام ، والقول فيه كالقول في اظلَّهُم . ويقال : طَأَرَني فلان على أمر كذا وأظ أرَني وظاءَرَني على فاعَلني أي عطفنى . قال أبو عبيد : من أمثالهم في الإعطاء من الحُوف قولهم : الطَّعْنُ يَظَّأُدُ أَي يَعْطف على الصُّلْح . يقول : إذا خافك أن تَطْعَنَه فتَقْتُلُه ، عَطْفَهُ ذَلَكُ عَلَيْكُ فَجَادَ بِمَالُهُ لَلْخُوفَ حَيِنَتُذَ. أَبُو زَيْدٍ: ظأر أن مُظاءرة إذا اتخذ ت ظنراً . قال ابن سده : وقالوا الطُّعْنُ طَنَّارُ قوم ، مُشْتَقٌّ من الناقة بؤخذ عنها ولدُها فتُنظئاً رُ عليه إذا عَطفوها عليه فتُحبُّه وتَرْأَمُهُ؛ يقول: فأَخْفُهُمْ حتى يُحبُّوك. الجوهري: وفي المثل : الطعن يُظنُّنُو ُه أي يَعُطفه على الصُّلْح . قال الأصبعي: عَدْو ٌ ظَأْر اذا كان معه مثله ، قال : وكل شيء مع شيء مثله ، فهو طَأْدُ ، وقول الأرقط بصف تُحبُراً :

تَأْنيفُهُنَ \* نَقَلَ \* وأَفَرْ \* ، والشّد \* تارات ٍوعَد \*و \* ظأْر ُ

التأنيف : طلب أنه الكلا ؛ أراد : عندها صَوْن من من العَد و لم تَبْذِله كلَّه ، ويقال للر كن من أركان

القَصْرِ : ظِيْرُ ، والدَّعامة ُ تُبنى إلى جَنْب حائط لَيْدُعَمَ عليها : ظِيْرَة . ويقال الظَّيْرِ : خَلُؤُور ، وَ فَعُول بَعْنَى مَفْعُول ، وقد يوصف بالظُّؤَادِ الأَثانِي ؟ قال ابن سيده : والظُّؤُار الأَثانِي مُشَهَّبَ بالإبلِ لتعطئفها حول الرماد ؛ قال :

> سُفُعاً طُؤَاراً حَوْلَ أُوْرَقَ جَاثَمٍ ، لَعِبَ الرَّباحُ بِنُرْبِهِ أَحْـُوالا

وظأرَني على الأمر: راوَدَني . اللبث : الظاؤورُ من النُّوقِ التي تَعْطِف على ولد غيرها أو على بَوْ ؟ تقول : 'ظئرت فاظئاًرت ، بالظاء ، فهي خلؤور" ومَظنُؤورة ، وجمع الظاؤور أظار وظاؤار ؟ قال منهم :

> نما وَجُدْ أَظْأَرِ ثلاثٍ دَواثمٍ ، دَأَينَ تَخَرَّا من ُحوَارٍ ومَصْرَعا

> > وقالِ آخر في الظُّؤَار :

يُعَقَّلُهُنَّ جَعْدةُ من سُلَيمٍ ، . . وبيئسَ مُعَقَّلُ الذَّوْدِ الظوَّارِ!

والظنّارُ : أن تعالِج الناقة بالغيامة في أفها لِيَ تَظُأَر . ورُوي عن ابن عبر أنه اشترى ناقة فرأى فيها تَشْرِم الظنّارِ فردها ؛ والتشريم : التشقيق . والظنّارُ : أن تُعْطف الناقة على ولد غيرها، وذلك أن يُشك أنف الناقة وعَيناها وتُدس دُر جة من الحرر تل مجموعة في رَحِيها ويتخلُوه مجللالين ، وتُحكلل بغيامة تستثر وأسها، وتشرك كذلك حتى الدر جة من حيانها ، ويُخلن ناقة أخرى منها الدر جة من حيانها ، ويُدنى أحوار ناقة أخرى منها قد لنوت وأسه وجلد مع الدر جة من الدر جة من أنفها وعينها ، فإذا وأت

الحُوارَ وشَمَّته ظنَّت أَنها ولدَّتُ إِذَا شَافَتُه فَندِرَّ عليه وتَر أَمُهُ ، وإِذَا 'دسَّت الدُّرجة' في رحمها 'ضَمَّ ما بين 'شفرَ ي حيائها بسير ، فأراد بالتشريم ما تخرَّق من 'شفريها ؛ قال الشاعر :

### ولم تَجْعَلُ لَمَا مُدرَجِ الظُّنَّارِ

وفي الحديث: ومن ظأرَ والإسلام ؛ أي عطفه عليه . وفي حديث علي : أظأر كم إلى الحت وأنم تفر ون منه . وفي حديث صعصعة بن ناجية جد الفرزدق : قد أَصَبْنا ناقَتَيْكُ ونَتَجْناهما وظأر ناهما على أولادهما . وفي حديث عبر : أنه كتب إلى هُنُيَ وهو في نَعَم الصدقة : أن ظاور ؛ قال : فكنا بخمع الناقتين والثلاث على الرئبع الواحد ثم نصد رها إليه . قال شمر : المعروف في كلام العرب ظائر ، بالهمز ، وهي المنظاءرة ، والظنار أن أن تُعطف بالمهز ، وهي المنظاءرة ، والظنار أن أن تعطف بالهمز ، وهي المنظاءرة ، والظنار أن أن تعقير قال الأصعي : كانت العرب إذا أرادت أن تنعير ظاءرت ، بتقدير فاعلت ، وذلك أنهم يُبقُون اللّان للسنةوه الحيل .

قال الأزهري: قرأت بخط أبي الهيثم لأبي حاتم في باب البقر: قال الطائفيّون إذا أرادت البقرة الفحل ، فهي ضبعّة كالناقة ، وهي ظُـؤرى ، قال : ولا فعل الظُّؤرى . ابن الأعرابي : الظُّوْرة الدابة ، والظُّوْرة المرضعة . قال أبو منصور : قرأت في بعض الكتب استَظَارت الكلبة ، بالظاء ، أي أجعلت واستَحْرَ من ؛ وفي كتاب أبي الهيثم في البقر : الظُّوْرى من البقر وهي الضبعة ، قال الأزهري : وروى لنا المنذري في كتاب الفروق : استَظارت الكلبة ، إذا هاجت ، فهي مستظارة ، قال : وأنا واقف في هذا .

ظرو: الظرّ والظرُّرَة والظرُّرَ : الحَبَّرُ عامة ، وقبل : هو الحبر المُدُوّر ، وقبل : قطعة حبر له حدّ كحد السكين ، والجمع ظرّان وظرّان وقد قال ثعلب : ظرر وظرّان كبر و وحر ذان ، وقد يكون ظرّان وظرّان جمع ظرر كَصنو وصنوان وذرنب وذربان وفي الحديث عن الذي ، صلى الله عليه وسلم ، أن عدي بن حاتم سأله فقال : إنّا نصيد العبيد ولا نتجد ما نذ كتي به إلا الظرّار وشقة العبيا ، قال : أمر الدم بما شيئت . قال الأصعي : الظرّار واحدها ظرر " ، وهو حجر محد " صلب ، وظرّان وجمعه ظرار" ، مثل رُطب ورطاب ، وظرّان ، وظرّان مثل مثل مرد وصردان ، قال ليد :

بجَسْرةٍ تَنْجُلُ الظِّرَّانَ نَاجِيةً ، إذا تَوَقَّدُ فِي الدَّيْمُوسَةِ الظُّرُرُ

وفي حديث عدي أيضاً: لا سكّن إلا الظرّان ، ويجمع أيضاً على أظرّة ؛ ومنه : فأخذت ظرراً من الأظرّة فذبَحْتُها به . شهر : المنظرّة فلنقة من الظرّران يقطع بها ، وقال: ظرير وأظرّة ، ويقال ظررة وأد واحدة ، وقال ابن شميل : الظرّ حَجَر أملكس عريض يكسره الرجل فيَجْز ر الجَزور وعلى كل لون يكون الظرُر ، وهو قبل أن يُكسر فظرر و المناه وهي في الأرض سليل وصفائح مثل السيوف. والسلل : الحجر العريض ؛ وأنشد :

تَقِيه مَظَارِيرَ الصُّوى من نعاله ؛ بسور بِتُلحَّيه الحصى ، كنَوى القَسْبِ

وأرض مُظرِّة ، بكسر الظاء : ذات صادة ؛ عن ثعلب . وفي التهذيب : ذات ظرِّان . وحكى الفارسي : أرى أرضاً مُظرَّة ، بغتم المم والظاء ، ذات ظرَّان .

والظرّرير : نَعْتُ المسكان الحَزْن . والظرّرير : المكان الكثير الحجارة ، والجمع كالجمع . والظرّرير : العلكم الذي يُهْند ك به ، والجمع أظر و وظر "ان ، مثل أر غفة ور غفان . التهذيب : والأظر " أن من الأعلام التي يهتدى بها مثل الأمر " ، ومنها ما يكون ممطوراً المنابع يُتَخذ منه الرّحى .

والظرُّرَ والمَظرَّةُ : الحَبر يقطع به . الليث : يقاله ظرَّرَ " مُظرَّةً ، وذلك أن الناقة إذا أَبْلَمَت ، وهو داء يأخذها في حَلْقة الرحم ، فيضيق فيأخف الراعي مُظرَّة ويُدْخل بدَ ، في بطنها من طَبْيَتها ثم يقطع من ذلك الموضع كالشُّؤلول ، وهو ما أبهم في بطن الناقة ، وظرَّ مُظرَّةً : قطعها . وقال بعضهم في المثل : أَظرَّي فإنك ناعلة أي اركبي الظيُّرَدَ ، والمعروف بالطاء ، وقد تقدم .

ظَفُو : الظُّنُورُ والظُّنُورُ : معروف ، وجمعه أَظُّنفارٌ وأظنفور وأظافير ، يكون للإنسان وغيره ، وأما قراءة من قرأ : كل ذي ظفر ، بالكسر ، فشاذ غير مأنوس به إذ لا يُعْرِف ظفْر ، بالكسر ، وقالوا: الظُّفْر لما لا يَصِيد ، والمِخْلَبُ لما يَصِيد ؛ كله مذكر صرح به اللحياني، والجمع أَظفار ، وهو الأُظْفُور ، وعلى هذا قولهم أظافير' ، لا على أنه جمع أظفار الذي هو جمع تُظفُّر لأنه لس كل جمع يجمع ، ولهذا حمل الأخفش قراءة من قرأ : فَمَرُ هُنُ مُعْبُوضَة ، على أنه جمع رَهْن ويُجَوِّزُ قَلَّتُهُ لَئُلا يَضْطُرُهُ إِلَى ذَلَكُ أَن يَكُونَ جمع َ رِهَانِ الذي هو جمع ُ رَهْن ِ ، وأما من لم يقل إِلاَ ظُنُفُر فَإِنَّ أَظَافِيرَ عَنده مُلْحَقَةٌ بِبَابِ دُمُلُوجٍ ﴾ بدليل ما انضاف إليها من زيادة الواو معها ؟ قال ابن صيده :: هـذا مذهب بعضهم . الليث : الظُّغُر 'ظَفْر الأُصْبِع وظُنْفُر الطائر ، والجمع الأظفار ، وجماعة ١ قوله « عجلوراً » بهامش الاصل ما نصه : صوابه محطولاً .

الأظفار أظافير' ، لأن أظفاراً بوزن إعصار ، تقول أظافير' وأعاصير' ، وإن جاء ذلك في الأشعار جاز ولا يُتكلم به بالقياس في كل ذلك سواء غير أن السبع آنس' ، فإذا ورد على الإنسان شيء لم يسمعه مستعملا في الكلام استوحش منه فنفر ، وهو في الأشعار جيد" جائز . وقوله تعالى : وعلى الذين هاد وا حرّ منا كل ذي 'ظفر ؛ دخل في ذي الظنفر ذوات' المناسم من الإبل والنعام لأنها كالأظفار لها .

ورجلُ أَظْفُرُ : طويلُ الْأَظْفَارِ عَرَيْضُهَا، وَلَا فَهَمْلاً، لِمَا مِنْ جَهَةِ السَّمَاعِ ، وَمَنْسِمِ أَظْفُرُ كَذَلْكَ ؛ قال ذو الرمة :

> بأَظْفَرَ كالعَمُودِ إذا اصْمَعَدَّتُ على وَهَلِ ، وأَصفَرَ كالعَمُودِ

والتَّظَّفُيرُ : غَمَنُ الظُّغُرِ فِي التَّفَّاحة وغيرها . وظَّفَرَ ، يَظْفُرُ ، وظَّفَرَ ، واظْفَرَ ، غرزَ فِي وَجْهه عُظْفَرَ ، . ويقال : خَلْفَرَ فلان فِي وَجْه فلان إذا غَرَزَ خُلْفُرَ فِي خُمِه فَمَقَرَ ، وكذلك التَّظْفُيرُ فِي خَمَه القِثَّاء والسِطِّيخ . وكل ما غَرَزْت فه خُلْفُرك فَشَدَ خُنْهُ أَو أَنْتُرْتُ فَه ، فقد خَلْفَرْته ؟ أنشد فشد خُنْهُ أَو أَنْتُرْتُ فَه ، فقد خَلْفَرْته ؟ أنشد ثمل خُنْدَق بن إياد :

ولا تُوَقَّ الحَـَلِثَقَ أَنَ تَطْـَفُرَا واظـّفَرَ الرجلُ واطـّفَر أَي أَعْلـَقَ مُظفْرَه ، وهــو افتعل فأدغم ؛ وقال العجاج يصف بازياً :

> تَقَضَّيَ الباذِي إِذَا الباذِي كَسَرُ أَبْضَرَ خِرْبَانَ فَضَاءٍ فَانْكَدَرُ شَاكِي الكَلالِيبِ إِذَا أَهْوَى اظْفَرْ

الكَلالِيبُ : مَخالِيبُ البازي ، الواحد كَلَّـوب . والشاكي: مأخود من الشَّوْكَةِ ، وهو مقلوب، أي حادُ المُخالِيب . واظَّفَر أيضاً : بمعنى ظَفِر بهم .

ورجل مُقلتم الظَّفْرِ عن الأَذَى وَكَلِيلِ الظَّفْرِ عن المَدَى ، وَكَذَلَكُ عَلَى المثل . ويقال الرجل : إنه لمَقَلُومُ الظّقُرُرِ أَي لا يُنْكِي عَدُواً ؛ وقال طرفة : لَسَتُ بالفَانَى ولا كُلِّ الظَّفُرْ

ويقال المهين : هو كليل الظفر . ورجل أظفر ، بين الظفر إذا كان طويل الأظفار ، كما تقول رجل أشعر وطيل الظفور ، كما تقول رجل أشعر طويل الشعر . ابن سيده : والظفر وضرب من العطر أسود و مفتكف من أصله على شكل خفر الإنسان ، يوضع في الدخنة ، والجمع أظفار وأظافير ، وقال صاحب العين : لا واحد له ، وقال الأزهري : لا يفر و منه الواحد ، قال : وربما قال بعضهم أظفارة واحدة وليس بجائز في القياس ، ويجمعونها على أظافير ، وهذا في الطيب ، وإذا أفرد شيء من نحوها ينبغي أن يكون تظفر ا وفرها ، وهم يقولون أظفار وأظافير ، وأفواه وأفاويه لمذين العطر بن .

وظَافَرَ ثُوبه : طبّه بالظافر . وفي حديث أمّ عطية : لا تَمسَ المُنجِد إلا نُبذَه من فسط عطية : لا تَمسَ المُنجِد إلا نُبذَه من فسط أظفار ؛ قال : أظفار ، وفي رواية : من فسط وأظفار ؛ قال : الأظفار ، جنس من الطبيب ، لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحده ظفر ، وهو شيء من العطر أسود والقطعة نمنه شبهة والظفر . وظفر تو وظفر تو وظفر أخرجت من النبات ما يمكن احتفاره بالظفر وذلك حين العرف فيح والأرطى : خرج منه شبه الأظفار وذلك حين الحقوم والمؤرد والتمام وظفر النقل أن خرج كأنه أظفار الطائر . والصليان والعرز والمدب إذا خرج له محنفر والصليان والعرز والمدب إذا خرج له محنفر والمنافر ، وهي مخوصة تندر منه فيها نوور وقط فير . الكسائي : إذا طلع النبت قيل : قد ظفر تظفر . تظفر الأظفار . الأطافر . ومنصور : هو مأخوذ من الأظفار .

الجوهري: والظُّفَرُ مَا اطُّمَّأَنَّ مِنَ الأَرْضُ وأَنبِت . ويقال : طَفْرَ النبت ُ إذا طلع مقدار الظُّفْرِ . والظُّنْفُرُ والظُّفُرَةُ ، بالتحريك : داء يكون في العين يَتَجَلَّلُها منه غاشية "كالظُّنْفُر ، وقيل : هي لحمة تنبت عند المَــآقى حتى تبلغ السواد وربما أُخَـدُت فيه ، وقبل : الظُّفَرَة ، بالتحريك ، تجلُّمدة تُغَشَّى العينَ تنبت تلثقاءَ المَا قَى وربما قُطعت ، وإن تُركت غَشِيَت بصر العينِ حتى تَكل ، وفي الصحاح: 'جليدة تُغَشَّى العين نابتة من الجانب الذي يلى الأنف على بياض العين إلى سوادها ، قال : وهي التي يقال لما 'ظفر" ؛ عن أبي عبيد . و في صفة الدجال: وعلى عينه ظَـُفَرَةُ عليظة ، بفتح الظـاء والفاء ، وهي لحمة تنبت عند الماكق وقد تمتد إلى السواد فتُفَسِّيه ؛ وقد ظَفرَت عينُه ، بالكسر ، تَظفُرُ أ ظَـُفُراً ، فهى كَلفرَة م . ويقال 'ظفر َ فلان' ، فهو مَظُمْفُورٌ ؛ وعين طَفرَةٌ ؛ وقال أبو الهيثم :

> ما القول في تُعجَيَّز كالحُبْر ، ، بِعَيْنِها من البُّكَاء ظَفَرَ ، ، حَلَّ ابنُها في السَّجْن وَسُطَ الكَفَرَ ، ؟

الفراء: الظُّفُرَةُ لَحْمَةً تنبت في الحَدَقَةِ ، وقال غيره: الظُّفُر لحم ينبت في بياض العين وربَّما جلل الحَدَقَةَ .

وأظنفار الجلد: ما تكسر منه فصارت له غضُون . وظنفر الجلد : دَلَكَهُ لِتَمْلاس أَظْفار . الخَصْمِ اللَّصْمِي : في السَّية الظنفر وهو ما وراء معقد الوَتَر إلى طرف القوس ، والجمع ظفر ق ؟ قال الأزهري: هنا يقال للظنفر أظنفور ، وجمعه أظافير ؟ وأنشد :

ما بَيْنَ لُقَمْتِها الأولى ، إذا ازْدَرَدَتْ ، وبَيْنَ أُخْرَدَتْ ، وبَيْنَ أُخْرَى تَلِيها ، قِيسُ أُظْنُفُورِ

والظَّفَرُ ، بالفتح : الفوز بالمطلوب . الليث : الظَّفُو ُ الفوز با طلبت والفلّج على من خاصبت ؛ وقد خَلفو به وعليه وظَفِر ، و خَلفو الله به وعليه وظَفَر ، و أَظفَر الله به وعليه وظفَر ، به نظفير الله فلان أنظفيراً . ويقال : خَلفو الله فلاناً على فلان ، وكذلك أظفر ، الله . ورجل مظلّقر وظفر وظفر وظفر به ؛ قال العجير وظفير : لا مجاول أمراً إلا ظفر به ؛ قال العجير السلولي يمدح وجلا :

هو الظنّفر المكنه والتلاعابة المنتحبّب به الركب ، والتلاعابة المنتحبّب ورجل مظنفر": صاحب كو لة في الحرب. وفلان مظنفر": لا يؤوب إلا بالظنّفر فننقل نعته للكثرة والمبالغة . وإن قيل : ظفر الله فلاناً أي جعله مظنفراً جاز وحسن أيضاً . وتقول : ظفره الله عليه أي غلبه عليه ؛ وكذلك إذا سئل أيها أظنفر ، قال فأخبر عن واحد غلب الآخر ؛ وقد ظفره . قال الأخفش : وتقول العرب : ظفرت عليه في معنى فأخبر ت به . وما ظفر تك عيني منذ زمان أي ما رأتك ، وكذلك ما أخذتك عيني منذ حين . وظفر وهو مظفور به . ويقال : أظفر ت به ، فأنا وتظافر وهو مظفور به . ويقال : أظفور ي الله به .

وظافار مثل قاطام مبنية : موضع ، وقيل : هي قدر به من قدرى حدير إليها ينسب الجنزع الظافاري، وقد جاءت مرفوعة أجريت مجرى رباب إذا سينت بها . ابن السكيت : يقال جزع ظفاري منسوب إلى ظفار أسد مدينة باليمن ، وكذلك عود ظفاري منسوب ، وهو العود الذي يُتبَخر به ؟ ومنه قولم : من دخل ظفار حير أي تعلم الحييرية ؟ وقيل : كل أدض ذات منفرة خطفار .

وفي الحديث : كان لباس آدم ، عليه السلام ، الطنّفر ؟ أي شيء 'يشبيه الظنّفر في بياضه وصفائه و كثافته ، وفي حديث الإفك : عقد من جزع أظفار ؛ قال ابن الأثير : هكذا روي وأريد بها العطر المذكور أو لا كأنه يؤخذ في شقب وينجمل في العقد والقلادة ؟ قال : والصحيح في الرواية أنه من جزع كظفار مدينة طعنير باليمن . والأظنفار : كيار القر دان وكواكب صفار .

وظَهُرْ ومُظهَفَرْ ومِظهْفارْ : أسماء . وبنو طَفَر : بُطْنَانِ بطن في الأَنصَار ، وبطن في بني سليم .

ظهو: الظَّهُر من كل شيء: خلافُ البَّطْن . والظُّهُر من الإنسان : من لكدُن مُؤخّر الكاهل إلى أدني العجز عند آخره ، مـذكر لا غير ؛ صرح بذلك اللحياني ، وهو من الأسمام التي وُضِمَت مَوْضِعَ الظروف ، والجمع أظهر وظهور وظهران . أبو الهم : الظُّهُر ُ سَتُ فقارات ، والكاهل ُ والكنَّدُ ست فقارأت ، وهما بين الكتفين ، وفي الرُّقبَة ست فقارات ؟ قال أبو الهيثم : الظُّهُر الذي هو ست فقَر ِ يكتنفها المتنان ، قال الأزهري : هذا في البعير ؟ وفي حديث الحيل : ولم يَنْسَ حقُّ الله في رقابها ولًا تُظهُورِها ؛ قال ابن الأثير : حَتَى الظهورِ أَن كِيْمِلُ عليها مُنْقَطَعاً أَو مُجِاهِدُ عليها ؛ ومنه الحديث الآخر : ومن حَقَّها إِفْنَارُ طَهُر ها . وقلَتُ الأَمرَ طَهْراً لِبَطْن : أَنْعُم تَدُديرَه ، وكذلك يقول المُدَبِّرُ للأمر . وقَـلتُّبَ فلان أمره ظهراً لِبَطْن وظهر أه لبَطنه وظهر أه للبَطن ؟ قال الفرزدق:

كيف تراني قالباً ميجنّي ، أَمْرِي طَهْرَهُ لِلْسُطُنْ ِ أَمْرِي طَهْرَهُ لِلْسُطْنَ ِ وَإِنَّا الْخَارِ اللهِ وَاللَّهُ الْسُطِنْ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطُنْ ِ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطُنْ ِ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطُنْ ِ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطُنْ ِ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطّنْ ِ عَلَى قُولُهُ لِلْسُطّنْ ِ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى

لأن قوله كظهر ومعرفة ، فأراد أن يعطف عليه معرفة مثله ، وإن اختلف وجه التعريف ؛ قيال سببويه : هذا باب من الفعل يُبِدُل فيه الآخر من الأول كَغِر ي على الاسم كما كَغِر ي أَجْمَعُونَ على الاسم ، ويُنْصَبُ بالفعل لأنه مفعول ، فالبدل أن يقول : ُصْرِبِ عبدُ الله كَظَهرُ ، وبَطنُه ، وضُر بَ زيد " الظهرُ ، والبطن ، وقُتُلب عمرو ظَهْر ، وبطنُه ، فهذا كله على البدل ؛ قال : وإن شئت كان على الاسم بمنزلة أَجِمِعِينَ ، يقول : يصير الظهر والبطن توكيداً العبدالله كما يصير أجمعون توكيداً للقوم، كأنك قلت: 'ضرب كُلَّه ؛ قال : وإن شئت نصبت فقلت نُضر ب زيد الظُّهر -والبطن ، قال : ولكنهم أجازوا هذا كما أجازوا دخلت البيت ، وإنما معناه دخلت في البيت والعامل فيه الفعل ، قال : وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظروف لأنك لو قلت : هو طَهْرَه وبطُّنُهُ وأنت تعني شيئاً على ظهره لم يجز ، ولم يجيزوه في غير الظُّهُر والبَّطْن والسَّهُ ل والجَّبَل ، كما لم يجز دخلت عبد الله ، وكما لم يجز حذف حرف الجر إلا في أماكن مثل دخلت البيت ، واختص قولهم الظهر والبطن والسهل والجبل بهذا ، كما أن لدُن مع غُدُورَة لما حال ليست في غيرها من الأسماء . وقوله ، صلى الله عليه وسلم : ما نزل من القرآن آنة إلا لها ظهر" وبطن واكل حَرْف حَدُ ولكل حَدّ مُطَّلَعُ ؛ قال أبو عبيد: قال بعضهم الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله ، وقبل : الظهر الحديث والحير ، والبطن ما فيه من الوعظ والتحذير والتنبيه ، والمُطَّلَع مأتى الحد ومُصْعَده، أي قد عمل بها قوم أو سيعملون ؛ وقبل في تفسير قوله لها ظهر" وبَطَن قيل : ظهرها لفظها وبطنها معناها ، وقيل : أراد بالظهر ما ظهر تأويله وعرف معناه ، وبالبطن ما بَطَنَ تفسيره ، وقيل : قصَصُه

في الظاهر أخبار وفي الباطن عبْرَةٌ وتنبيه وتحذير ، وقيل : أَراد بالظهر التلاوة وبالبطن التفهم والتعلم . والمُظَّهُرُ ، بفتح الهاء مشددة : الرجل الشديد الظهر. وظهره يظهرُ الله علمواً: ضرب ظهره . وظهراً ظَهُراً : اشتكى ظَهْره . ورجل ظهير" : يشتكي ظَهْرًه . والظُّهُرُ : مصدر قولك ظهر الرجل ، بالكبير ، إذا اشتكى ظهره . الأزهري : الظهار ، وجع الظُّهُر ، ورجل مَظُّهُورٌ . وظَّهَرُ تُ فلاناً : أصبت ظهره. وبعير ظهير: لا يُنتَفَع بظهره من الدُّبُر ، وقيل : هو الفاسد الظُّهُر من دَبُر أو غيره ؛ قال ابن سيده : رواه ثعلب . ورجل طهير" ومُظَّهُرٌ \*: قوي ُ الظُّهُرِ ، ورجل مُصَدَّر : شديد الصَّدُّر ، ومَصْدُور : يشتكي صَدُّرَهِ ؛ وقيل : هو الصُّلْبُ الشديد من غير أن يُعَـنُّن منه كَلهُر ولا غيره ، وقد طَهُر طَهَارَةً . ورجل خفف الظُّهُر : قليل العيال ، وثقيل الظهر كثير العبال ، وكلاهما على المَثَلُ . وأكلَ الرجلُ أكلَةُ ۚ ظَهْرَ مِنْهَا ظَهْرَةً ۗ أي سَينَ منها . قال : وأكل أكلَّة إن أصبع منها لناتياً ، وَلقد نَتَو ثُن من أكلة أكلتها ؛ يقول: تسينت ُ منها . وفي الحديث : تخسَّرُ الصدقة ما كان عن ظَهْر غني أي ما كان عَفْواً قد فَضَلَ عن غنتي ، وقيل : أراد ما فَضَلَ عن العمَّال ؛ والظُّهُرْ قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً كأن صدقته إلى ظَهْر قُويِّ من المال. قال مَعْمُرُ ": قلتُ لأَيُّوبَ مَا كَانَ عَن خَلَهُرٍ غِنتَى ، مَا خَلَهُرُ غِنتَى ؟ قال أبوب : ما كان عن فَضْل عيال . وفي حديث طلحة : ما رأيت أحداً أعطى لجزيل عن ظهر \_ يَدِ من طَلَيْحَةَ ، قيل : عن ظهر يَدِ ابْتَدَاةً من غير مكافأة . وفلان يأكل عن ظهر يَد فُلان ِ إذا كان هو 'ينْفق' عليه . والفُقَراء يأكلون عن ظهْر

أيدي الناس .

قال الفراء: العرب تقول: هذا طَهْرُ السَّمَاء وهذا بَطْنُ السَّمَاء لظاهرها الذي تراه . قال الأزهري : وهذا جاء في الشيء ذي الوجهين الذي ظَهْرُ و كَمُطَّنَّه، كالحائط القائم لما وليك يقال بطنه ، ولما ولي غَيْرَكُ طَهْرُهُ . فأما يظهارة الثوب وبطانتُه ، فالبيطانة ما ولي منه الجسد وكان داخيلاً ، والظُّهَارَةُ مَا عَلَا وَظُهُرَ وَلَمْ يَلِ الْجَسَدَ ؛ وَكَذَلْكُ ظهارَة البِسَاط ؛ وبطانته ما يلي الأرضَ . ويقال : طَهَرُ تُ الثوبَ إذا جعلتَ له ظهَارة ، وبَطَنْتُهُ إذا جعلتَ له بطانةً ، وجمعُ الظُّهارَة ظَهَائُر ، وجمع البطانة بطائن . والظهارة ، بالكسر: نقيضَ البِطَانة . وظهَرْتُ البيت : عَلَوْتُهُ . وأَظُهُرُ تُ مُ بِفلانَ : أُعليت به . وتظاهر القومُ : تَدابَرُوا كَأَنه وَلَتَى كُلُ وَاحِدُ مَنهُم كَلُهُ وَالْعِدِ مِنهُم كُلُهُ وَالْعِدِ مِنهُمْ صاحبه . وأقرانُ الظُّهُر : الذن يجنثونـك من ورائك أو من وراء طهر ك في الحرب، مأخوذ من الظُّهُر ؛ قال أبو خراش :

لكان جبيل أسوا الناس تلة ، ولكن أقران الظهر ، وهو الذي يأتيه الأصمي : فلان قرن الظهر ، وهو الذي يأتيه من ورائه ولا يعلم ؛ قال ذلك ابن الأعرابي ، وأنشد : فلو كان قرني واحدا لكفيته ، ولكن أقران الظهور مقاتِل وروى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده : فلو أنهم كانوا لقونا بمثلنا ، فلو أنهم كانوا لقونا بمثلنا ،

قال : أقران الظهور أن يتظاهروا عليه، إذا جاء اثنان

وأنت واحد غلباك .

وستد الظهرارية إذا سد الله كلف ، وهو من الظهر . ابن بُزُرج: أو نتقه الظهرية أي كتفه . والظهر : الركاب التي تحمل الأنقال في السفر لحملها إياها على ظهر كاب التي تحمل الأنقال في السفر لحملها إياها على ظهر كينقل و عليه ، كما يقال منجبون إذا كانوا أصحاب نتجائب . وفي حديث عر فبحة : فتناول السيف من الظهر فحذ فه به ؛ الظهر أي إبل التي يحمل عليها ويركب . يقال : عند فلان ظهر أي إبل التي ومنه الحديث : أتأذن لنا في نتحر ظهرنا ? أي إبلنا ومنه الحديث : أتأذن لنا في نتحر ظهرنا ? أي إبلنا التي تركبها ؟ وتجمع على ظهران ، بالضم ؟ ومنه الحديث : فعمل وجال يستأذنونه في ظهرانم في السفر على طهر أي من مبع السفر على مطمئن كأنه قد وكب ظهراً لذاك ؟ قال بعن مطمئن كأنه قد وكب ظهراً لذاك ؟ قال بعض أمواناً :

### ولو يَسْتَطِيعُونَ الرَّواحَ ، تَرَوَّحُوا معي، أو غَدَوْا في المُصْبِحِينَ على طَهْرِ

والبعير الظاهري ، بالكسر : هو العداة للحاجة إن احتيج إليه ، نسب إلى الظاهر نسباً على غير قياس . يقال : التّخذ معك بعيرا أو بعيرين ظهريتين أي عداة ، والجمع ظهاري وظهاري ، وفي الصحاح : ظهاري غير مصروف لأن ياه النسبة ثابتة في الواحد . وبعير ظهير بين الظهارة إذا كان شديداً قوياً ، وناقة ظهيرة . وقال الليث : الظهير من الإبل القوي الظهر صحيحه ، والفعل ظهر كظهارة . وفي الحديث : فعمد إلى بعير ظهير فأمر به فر حيل ، يعني شديد الظهر قوياً على الرحمة ، وهو منسوب إلى الظهر ؛

وظَهَرَ بحاجة الرجل وظهّرها وأظهرها: جعلها بظهر واستخف بها ولم تخفّ لها ، ومعنى هذا الكلام أنه جعل حاجته وراء طَهْرِه تهاوناً بها كأنه

أزالها ولم يلتفت إليها . وجعلها ظهرية أي خلف ظهر ، كقوله تعالى: فنتبذوه وراء ظهورهم ، مخلاف قولهم واجه إدادته إذا أقبل عليها بقضائها، وجعل حاجته بظهر كذلك ؛ قال الفرزدق :

# َهُمِ ُ بنَ قَبُسِ لا تَكُونَنَ عَاجَبِي بِطَهُر ، فلا يَعْيا عَلي جَوابُها

والظَّهْرِيُّ : الذي تَجْعَلُهُ بِظُهُرٍ أَي تنساه . والظُّهُرِيُّ : الذي تَنْسَاه وتَعْفُلُ عنه ؛ ومنه قوله: واتَّخَذَ نَمْوه وراءكم ظِهْرِيًّا ؛ أي لم تَلْـُتَفِتوا إليه. ابن سيده : وانخذ حاجته ظهريًّا اسْتَهَانَ بِهَا كَأَنَّهُ نَسَبِها إلى الظُّهُر، على غير قياس، كما قالوا في النسب إلى البَصْرَة بِصْرِيٌّ . وفي حديث على، عليه السلام: اتَّخَذَ مُنُوهُ وَوَ اءً كَمْ ظِهْرِيًّ عَلَى مُنْتُنْ عَلَيْكُم الغارات ُ أي جعلتموه وراء ظهوركم ، قال : وكسر الظاء من تغييرات النَّسَب؛ وقال ثعلب في قوله تعالى: واتخذنمو. وراءكم ظهريًّا : نَــُهُ ثُمُّ ذكر الله وراء ظهوركم ؛ وقال الفراء : يقول تركتم أمر الله وراء ظهوركم ، يقول شعيب ، عليه السلام : عَظَّمْتُمْ أَمْرَ رَهْطِي وتركتم تعظيم الله وخوف. . وقال في أثناء الترجمة : أي واتخذتم الرهط وراءكم ظِهْرِيتًا تَسْتَظْهُرِ وْنَ بِهِ عَلِيٌّ ، وَذَلْكُ لَا يَنْجِيكُمْ مَنَ اللَّهُ تَعَالَى. يقال: اتخذ بعيراً ظِهريّاً أي مُعدّةً. ويُقال للشيء الذي لا يُعْسَنَى به : قد جملت هذا الأمر بظهر وراميته بظهُر . وقولهم: لا تجعل حاجتي بظهُر أي لا تَنْسَها. وحاجتُه عندك ظاهرة " أي مُطَّرَّحَة وراء الظُّهُر . وأَظْهُرَ مجاجته واظَّهُرَ : جعلها وراء طَهْر ه، أصله اظنتُهر أبو عبيدة :جعلت حاجته بظهّر أي بظهري خَلَـْفـي ؛ ومنه قوله : واتخذتموه وراءكم ظهر يّـأ،وهو استهانتك مجاجة الرجل . وجعلني بظهر أي طرحني.

وظهَرَ به وعليه يَظْهُرُ : قَوِيَ . وفي التنزيل العزيز : أو الطّغْل الذين لم يظّهُرُوا على عَوْراتِ النساء؛ أي لم يبلغوا أن يطيقوا إنيانَ النساء؛ وقوله:

خَلَّقْتَنَا بِين قَوْم يَظْهُرُون بِنا ، أَمُوالُهُمُ عَازِبُ عَنَا وَمَشْغُولُ ُ

هو من ذلك؛ قال ابن سيده : وقد يكون من قولك تَظهَرَ به إذا جعله وراءه ، قال : ولبس بقوي ، وأراد منها عازب ومنها مشغول ، وكل ذلك راجع إلى معنى الظُّهُر . وأما قوله عز وجل : ولا يُبُدينَ زينتهن ۚ إلا مـا ظهر منها ؛ روى الأزهري عن ابن عباس قال: الكَفُّ والحَاتَمُ والوَجْهُ، وقالت عائشة: الزينة الظاهرة القُلْبُ والفَتَخَة ، وقال ابن مسعود : الزينة الظاهرة الثياب . والظُّهُرُ : طريق البَو . ابن سيده: وطريق الطُّهُر طريق النَّوُّ، وذلك حين بكون فه مُسْلَكُ في البر ومسلك في البحر . والظُّهُر من الأرض : ما غلظ وارتفع ، والبطن مـا لان منها وسَهُلَ ورَقُّ واطُّمأَنُّ . وسال ألوادي طَهْراً إِذَا سال بَطَر نفسه ، فإن سال بمطر غيره قيل : سال ُدرْأً؛ وقال مرة: سال الوادي ظهراً كقولك ظهراً؛ قال الأَزهري : وأحسبُ الظُّهُر ، بالضم ، أَجُودَ لأنه أنشد:

ولو دَرَى أَنَّ مَا جَاهَرتَنِي طُهُراً ، مَا عُدْتُ مَا لأَلأَتْ أَذْنَابَهَا الفُؤ**َر**ُ

وظهَرَت الطيرُ من بلد كذا إلى بلد كذا: انحدرت منه إليه ، وخص أبو حنيفة به النَّسْرَ فقال يَذَكُرَ النُّسُورَ: إذا كان آخر الشتاء ظهرَتْ إلى نَجْد تَتَحَيَّنُ نِتَاجَ الغنم فتأكل أَشْلاءَها. وفي كتاب عمر، وضي الله عنه ، إلى أبي عُبيدة: فاظهر بمن معك من المسلمين إليها يعني إلى أرض ذكرها ، أي أخرُجُ بهم

إلى ظاهرها وأَبْر زَهم. وفي حديث عائشة: كان يصلي العصر في حُبْر تي قبل أن تظهر، تعني الشمس، أي تعلو السَّطْعَ ، وفي رواية: ولم تَظنَّهُر الشمس، بَعْدُ من حُبْرتها أي لم ترتفع ولم تخرج إلى ظهرها؛ ومنه قوله: وإنا لَـنَرْحُو فَوْقَ ذلك مَظنَّهُرا

يعني مُصْعَداً .

والظاهر ': خلاف الباطن ؛ طَهْرَ يَظَهُر ' طُهُوراً ، فهو ظاهر وظهير ؛ قال أبو ذويب :

> فإنَّ بُني لِحَيْانَ ، إمَّا وَكُو تُهُمُ ، ثَنَاهُمْ ، إذا أَخْنَى اللَّنَامُ ، ظهيرُ

ويروى طهير ، بالطاء المهملة . وقوله تعالى : وذَرُوا ظاهر الإثم وباطنه ؛ قيل : ظاهره المُنظالة على جهة الرّيبة ، وباطنه الزنا ؛ قال الزجاج : والذي يدل عليه الكلام ، والله أعلم ، أن المعنى اتركوا الإثم ظهراً وبطناً أي لا تَقْرَ بُوا ما حرم الله جَهْراً ولا سرّاً. والظاهر : من أساء الله عز وجل ؛ وفي التنزيل العزيز : هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن ؛ قال ابن الأثير : هو الذي ظهر فوق كل شيء وعلا عليه ؛ وقيل : ثمر ف بطريق الاستدلال العقلي عا ظهر لهم من آثار أفعاله وأوصافه .

وهو نازل بين ظهر ينهم وظهرانيهم ، بفتح النون ولا يكسر : بين أظهر م . وفي الحديث : فأقاموا بين ظهرانيهم وبين أظهرهم ؛ قال ابن الأثير : تكررت هذه اللفظة في الحديث والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد لهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدا ، ومعناه أن ظهرا منهم قدامه وظهرا وراءه فهو مكننوف من جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهر هم ، ثم كثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقاً .

واقيته بين الظهر بن والظهر انين أي في اليومين أو الثلاثة أو في الأيام، وهو من ذلك. وكل ما كان في وسط شيء ومعظميه ، فهو بين ظهر ين وظهر الإناء أي مكن لك لا وظهر انينه ، وهو على ظهر الإناء أي مكن لك لا عال بينكما ؛ عن ابن الأعرابي . الأزهري عن الفراء : فلان بين ظهر بنا وظهر انينا وأظهر نا بمنى واحد، فلان بين ظهر انينا وأظهر نا بمنى واحد، قال : ولا يجوز بين ظهر انينا، بكسر النون ويقال : وأيته بين ظهر انتي الليل أي بين المشاء إلى الفجر . قال الفواء : أتبته مرة بين الظهر ين يوماً في الأيام . قال : وقال أبو فقعس إنما هو يوم بين عامين . ويقال للشيء إذا كان في وسط شيء : هو بين ظهر ينه وظهر انيه ؟

ألينس دعصاً بين ظهري أوعسا والظنواهر : أشراف الأرض. الأصعي: يقال هاجت فظهور الأرض وذلك ما ارتفع منها، ومعنى هاجت يبيس بقلها . ويقال : هاجت ظواهر الأرض . ابن شميل : ظاهر الجبل أعلاه ، وظاهر " كل شيء أعلاه ، استوى أو لم يستو ظاهره، وإذا علوت ظهره فأنت فو " فاهر ته ؛ قال مهلهل ":

وخَيْل تَكَدَّسُ بالدَّارِعِين ، كَمَشْنِي الوُعُولِ عَلَى الظَّاهِرِهِ

وقال الكميت :

فَحَلَلُتُ مُعْتَلِجَ البِطَا حِ ، وحَلُ غَيْرُكُ بِالظُّوَاهِرِ ْ

قال خالد بن كُلْنُدُوم: مُعْتَلِجُ البطاح بَطْنُ مَكَة والبطحاء الرمل، وذلك أن بني هاشم وبني أمية وسادة قريش نُزول ببطن مكة ومن كان دونهم فهم نزول بظواهر حبالها ؛ ويقال : أراد بالظواهر أعلى مكة . وفي الحديث ذكر قريش الظاواهر ، وقال ابن

الأعرابي: قُرَيْشُ الظواهرِ الذين نزلوا بظُهور جبال مكة ، قال : وقُررَيْشُ السِطاحِ أكرمُ وأشرف من قريش الطاح هم الذين نزلوا بطاح مكة .

والظُّهارُ : الرِّيشُ . قال ابن سده : الظُّهُرانُ الريش الذي يلى الشبس والمُطَرَ من الجُناح، وقيل: الظُّهار، بالضم، والظُّهُر أن من ريش السهم ما جعل من ظُهُر عَسبِ الريشة ، وهو الشَّقُّ الْأَفْصَرُ ، وهو أَجِودُ الريشُ ، الواحدُ كَظَهْرُ مُ ، فأَمَا كُظَهْرُ انْ مُعلَى ا القباس ، وأمما تظهار فنادر ؛ قال : ونظيره عَرْقُ ا وعُراق"، ويوصف به فيقال ريش" نظهار" وظاهر ان"، والبُطْنَانُ مَا كَانَ مِن تَحت العَسيب ، واللُّؤَامُ أَن يلتقي بَطَنْ فُدُة وظهر أخرى ، وهو أجود ما يكون، فإذا التقى بَطَّنان أَو كَلْهُران، فهو لُغابُ ولتغب . وقال الليث: الطُّهار من الريش هو الذي يظهر من ريش الطائر وهو في الجناح، قال : ويقال: الظُّهَارُ جِمَاعَة وَاحْدُهَا خَلْهُرْ ۖ، وَيَجْمَعُ عَلَى الظُّهُرُ انْ ۗ ، وهو أفضل ما يُواشُ به السهم فإذا ريشَ بالبُطْنانِ فهو عَيْبِ"، والظُّهُرْ الجانب القصير من الريش، والجمع الظُّهُرانُ ، والبُطِّنانِ الجانبِ الطويلِ ، الواحد بَطْنُ ؛ يقال : رش سَهْمَكُ بظُهُر ان ولا تَر شُهُ بِيُطْنَانِ ، واحدهما ظَهْر وبَطَنْ ، مثل عَبْد وعُبْدان ؛ وقد ظهرت الريش السهم . والظُّهُران : جناحا الجرادة الأعلُّمان الغليظان؛ عن أبي حنيفة . وقال ابو حنيفة : قال أبو زياد : للقَوْسِ ظَهْر " وبَطَّن "، فالبطن ما يلي منها الو تَر ، وظَّهُر ها الآخر' الذي ليس فيه وتَرْسُ.

وظاهَرَ بِين نَـمْلِين وثوبِين : لبس أحدهما على الآخو وذلك إذا طارق بينهما وطابق ، وكذلك ظاهَرَ بين دِرْعَيْن، وقيل : ظاهَرَ الدرعَ لأمَ بمضها على بعض.

وفي الحديث: أنه ظاهر بين درْعَيْن يوم أُحُد أي جمع ولبس إحداهما فوق الأُخرى ، وكأنه من التظاهر النعاون والتساعد ؛ وقول وَرْقَاء بنَ زُهَيْر:

رأيت ( و مَيْراً نحت كَلْكُلِ خالِد ، فَجِئْت و الله كالعَجُولِ أَبادِر أَبادِر فَضَرِب خالداً ، فَشُلِّت مِنْ عَلَداً ، و مَنْعَه من منتي الحديد المنظاهر في منتي الحديد المنظاهر في المناه منتي المحديد النام ا

إنما عنى بالحديد هنا الدوع ، فسمى النوع الذي هو الدرع باسم الجنس الذي هو الحديد ؛ وقال أبو النجم:

سُبْنِي الحَمَاةَ وادْرَهِي عليها ، ثُمُ افْرَعِي بالوَدّ مَنْكَبِيبًها ، وظاهِرِي يِجِلِفٍ عليها

قال ابن سيده : هو من هـذا ، وقد قيل : معنـاه اسْتَظُهْري ، قال : وليس بقوي.

واستظهر به أي استعان . وظهر ت عليه : أعنه . وظهر علي : أعاني ؛ كلاهما عن ثعلب . وتظاهر والعلم عليه : ثعاونوا ، وأظهر والله على عَد و . وفي التنزيل العزيز : وان تظاهر اعليه . وظاهر بعضهم بعضا : العزيز : وان تظاهر اعليه . وظاهر فلان فلانا : أعانه . والتظاهر : العاون ، وفي حديث علي عليه عاونه . والمنظاهر : المعاونة ، وفي حديث علي ، عليه السلام : أنه بار ز يوم بدر وظاهر أي نصر وأعان . والظهير : العون ن الواحد والجمع في ذلك سوا ، وإنما لم يجمع ظهير لأن فعيلا وفعو لا قد يستوي فيهما المذكر والمؤنث والجمع ، كما قال الله عز وجل : فيهما المذكر والمؤنث والجمع ، كما قال الله عز وجل : الكافر على ربه ظهيراً ؟ يعني بالكافر الجنس ، ولذلك أفرد ؛ وفيه أيضاً : والملائكة بعد ذلك ظهير ؟ قال ابن صديق وهم فريق ؟ والظهير : المحساعة : هم صديق وهم فريق ؟ والظهير : المحسان . وقال صديق وهم فريق ؟ والظهير : المحسان . وقال

الفراء في قوله عز وجل : والملائكة بعد ذلك ظهير ، قال : يريد أعواناً فقال ظهير ولم يقل عُظهراء . قال ابن سيده : ولو قال قائل إن الظهير لجبريل وصالح المؤمنين والملائكة كان صواباً ، ولكن حَسُنَ أَن مُجعلَ الظهير للملائكة خاصة لقوله : والملائكة بعد ذلك ، أي مع نصرة هؤلاء ، ظهير" . وقال الزجاج : والملائكة بعد ذلك ظهير ، في معنى ظهراء ، أراد : والملائكة أيضاً نصار لنبي ، صلى الله عليه وسلم ، أي والملائكة أيضاً نصار لنبي ، صلى الله عليه وسلم ، أي أعوان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كما قال : وحسن أولئك رفيقاً ؛ أي رُفقاء ، فهو مثل ظهير في معنى ظهراء ، أفرده الشاعر في قوله :

يا عادُ لاتِي لا تِرْدُنَ مَلامَتِي ، إن العَوادِلَ لَسُنَ لِي بَأْمِيرِ

يعني لَسْنَ لِي بأَسَراء . وأما قوله عز وجل : وكان الكافر على ربه طَهِيراً ؛ قال ابن عَرفة : أي مُطاهِراً لأعداء الله تعالى . وقوله عز وجل : وظاهر وا على إخراجكم ؛ أي عاو َنُوا . وقوله : تَظاهر ون عليهم ؛ أي تَنَعاونُون . والظّهْرَ ة ن الأعوان ؛ قال تمم :

> أَلَمُ فِي عَلَى عِزْرٍ عَزِيزٍ وظِهْرَ ۚ ۗ ، وظِلِّ شَبَابٍ كَنتُ فِيهِ فَأَدْبُوا !

ظهراً ، بجزم الهاء، وأما الظهرة فهم ظهر الرجل وأنصاده ، بحسر الظاء . الليث : وجل ظهري من أهل الظهر الكوفة لتلت ظهري ، ولو نسبت وجلا إلى ظهر الكوفة لتلت ظهري ، وكذلك لو نسبت إجلداً إلى الظهر لقلت جلداً إلى الظهر لقلت حلداً إلى الظهر .

والظُّهُور: الظُّفَرُ بالشيء والاطلاع عليه . ابن صيده: الظُّهُور الظفر ؛ ظهر عليه يَظْهَر 'ظهُوراً وأظَّهُر الله عليه . وله طَهْر 'أي مال من إبل وغنم . وظهر بالشيء طَهْراً : فَخَراً ؛ وقوله :

واظنهر ببيزاتيه وعقد لوانيه

أي افنخر به على غيره . وظهر ت به : افتخرت به . وظهر ت به . وظهر ت عليه . وظهر ت عليه . بقال : ظهر فلان عليه . وظهر ت عليه . وفلان ظاهر عليه فلان أي غالب عليه . وظهر ت على الرجل : غلبته وفي الحديث : فظهر الذين كان بينهم وبين رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عهد فقنت شهراً بعد الركوع يدعو عليهم ؛ أي غلبوهم ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، قالوا : والأشبه أن يكون مفيراً كما جاء في الرواية الأخرى : فعَدَرُوا بهم . وفلان من وَلَد الظهر أي ليس منا ، وقيل: معناه أنه لا يلتفت إليهم ؛ قال أرطاة 'بن 'سهية :

فَمَنْ 'مُبْلِغٌ أَبْنَاءَ 'مُرَّهُ أَنَّنَا وَجَدْنَا بَنِيَالبَرْصاء مِن وَلَـدَ الظَّهْرِ ?

أي من الذين يَظْهُرَ ون بهم ولا يلتفتون إلى أرحامهم. وفلان لا يَظْهُرَ عليه أحد أي لا يُسلّم . والظّهُرَة ، بالتحريك : ما في البيت من المتـاع

والظّهُرَة ' بالتحريك : ما في البيت من المتاع والشّاب . وقال ثعلب : بيت حسن الظّهرَة والأهرَة ، فالظّهرَة ما ظهر منه ، والأهرَة ما بطّن منه ، ابن الأعرابي : بيت حسن الأهرة المعرفة منه ، ابن الأعرابي : بيت حسن الأهرة

والظهرَّةُ والعقارِ بمعنى واحد . وظهرَّةُ المال : كَثُر تُهُ . وأَظهرَ نَا الله على الأمر : أَطلَع . وقوله في النزيل العزيز: فما اسطاعُوا أَن يَظهرَ وُه ؟ أَي ما قدرُوا أَن يَعلنُوا عليه لارتفاعه . يقال : ظهرَ على الحائط وعلى السطخ صار فوقه . وظهرَ على الشيء إذا غلبه وعلاه . ويقال : ظهرَ فلان الجبلَ إذا علاه . وظهر السطخ تُظهُوراً : علاه . وقوله تعالى : ومعارِجَ عليها يَظهرُونَ ! علاه . يعلنُون ، والمعارج الدَّرَجُ . وقوله عز وجل : يعلنُون ، والمعارج الدَّرَجُ . وقوله عز وجل : فأصبَحُوا ظاهرِن ؛ أي غالبين عالين ، من قولك : ظهر ثن على فلان أي علروث أي أعلام عليهم . قطهر الله المسلمين على الكافرين أي أعلام عليهم . والظهر عنب ، والظهر فيا غاب عنك ؛ وقال لبيد : عن ظهر عيب ، والظهر فيا غاب عنك ؛ وقال لبيد :

ويقال: حَمَلَ فلان القرآنَ على ظَهْرِ لسانه ، كما يقال : حَفَظَهُ عن ظَهْرِ قلبه . وفي الحديث : من قرأ القرآن فاستَظْهره؛ أي حفظه ؛ تقول : قرأت القرآن عن ظهْرٍ قلبي أي قرأته من حفظي . وظهر القلب : حفظه عن غير كتاب . وقد قرأه ظاهراً واستَظهره أي حفظه وقرأه ظاهراً .

والظاهرة : العَين الجاحِظَة . النصر : العين الظّاهر ، التي ملأَت 'نقر َ العَيْن ، وهي خلاف الفائرة ؛ وقال غيره : العين الظاهرة هي الجاحظة الوَحْشَة . وقيد دُن ظَهْر : قديمة كَأَنها 'تلقى وراء الظّهْر ِ لِقيدَ مَها ؛ قال حَمَّد ُ بن ثور :

فَنَغَيَّرَتْ إِلاَ دَعَائِمَهَا ، ومُعَرَّسًا من جَوفه ظهرُ

وتَظَاهِرِ القومُ : تَدابَرُ وا ، وقد نقدمأَنه التعاوُنُ ،

فهو ضد". وقتله خَلَهْراً أي غِيْلَةً ؛ عن ابن الأعرابي. وظهر الشيء ، بالفتح ، ظهُوراً: تَبَيَّن. وأَظهر تُ الشيء : بَيِّنَته . والظهّور : بُدُو الشيء الحفي . يقال : أَظهر في الله على ما سُرق مني أي أطلعني عليه . ويقال : فلان لا يَظهر عليه أحد أي لا يُطهر من عليه أحد . وقوله : إن يَظهر وا عليكم ؛ أي يطلعوا ويه شروا. يقال : طَهر ت على الأمر . يقلمون من معاشهم .

الأزهري: والظهار ُ ظاهر ُ الحَرَّة . ابن شبيل: الظهاريَّة أَن يَعْتَقِلَه الشَّغْزَبِيَّة فَيَصْرَعَه. يقال: أَخَذه الظهاريَّة والشَّغْزَبِيَّة بَعْتَى.

والظّهُرُ : ساعة الزوال ، ولذلك قَيل : صلاة الظهر ، وقد يحذفون على السّعة فيقولون : هذه الظّهر ، ويدون صلاة الظهر ، الجوهري : الظهر ، بالضم ، بعد الزوال ، ومنه صلاة الظهر .

والظهيرة ' الهاجرة . يقال : أتبته حد الظهيرة وحين قام قائم الظهيرة . وفي الحديث ذكر صدة الظهر ؛ قال ابن الأثير : هو اسم لنصف الهار،سمي به من ظهيرة الشمس ، وهو شد خرها ، وقيل : أضيفت إليه لأنه أظهر ' أوقات الصلوات للأبصار ، وقيل : أظهر ها حراً ، وقيل : لأنها أول صلاة أظهرت وصليت . وقد تكرر ذكر الظهيرة في الحديث ، وهو شد ة الحر نصف النهار ، قال : ولا يقال في الشتاء ظهيرة . ابن سيده : الظهيرة حد انتصاف النهار ، وقال الأزهري : هما واحد ، وقيل : إنما في القيظ مشتق . وأتاني 'مظهراً ومظهراً أي الظهيرة ، قال : ومظهراً ، بالتخفيف ، هو الوجه ، في الظهيرة ، قال : ومظهراً ، بالتخفيف ، هو الوجه ، وبه سمي الرجل 'مظهراً ، عنى . ويقال : أظهرات عنها ، وبه سمي الرجل 'مظهراً ، عنى . ويقال : أظهرات

يا رَجُلُ إِذَا دَخَلَتُ فِي حَدَّ الطَّهُورَ . وَأَظْهُو الْمَ وَالْمَا أَي صَرْنَا فِي وَقَتِ الطَّهُورَ . وأَظْهُو القَوْمُ : دَخَلُوا فِي الطَّهُورَ . وأَظْهُو القَوْمُ : دَخَلُوا فِي الطَّهُورَ . وأَظْهُو وَقَتِ الطَّهُورَ كَأَصَبَحْنَا وأَمْسَكُنَا فِي الصَّبَاحِ والمَسَاء ، وتجسع الظَّهُورَ على ظَهَارُورَ . وفي حديث عبر : أَنَاهُ وجلل الظَّهُورَ سَ فقال : كَذَبَتْكُ الظَّهَارُورُ أَي عليكُ بالمشي في الظَّهَارُورُ في حَرِّ الهُواجِر . وفي التنزيل عليكُ بالمشي في الظَّهارُورُ ؟ قال ابن مقبل :

وأظهْرَ في علان كرقند ، وسَيْلُهُ علاجِيمِ'، لا تَضَعَلْ ولا مُشَضَعَضِعُ

يعني أن السحاب أتى هذا الموضع 'ظهراً ؛ ألا ترى أن قبل هذا :

> فأضْحَىله جِلنب ، بأكناف 'شر'مة ، أَجَشُ سِمَاكِي من الوَبْلِ أَفْصَحُ

ويقال : هذا أمر شظاهر عنك عار ُه أي زائل، وقيل: ظاهر عنك أي ليس بلازم لك عَيْبُه؛ قال أبو ذويب:

أبي النَّائِبِ إلا أمَّ عَمْرِ و ، فأَصْبَحَتْ فَحَدَّقُ نَارِي بِالشَّكَاةِ وَنَارُهُا وَعَيْرَهَا الواشُونَ أَنِّي أُحِبُهَا ، وتلكَ سَمُكَاة ظاهر عنك عنك عارها

ومعنى تحرَّق ناري بالشكاة أي قد شاع َ خبري وخبرُها وانتشر بالشَّكاة والذكر ِ القبيح . ويقال : ظهر عني هذا العيبُ إذا لم يَعْلَق بي ونبا عَنَّي ، وفي النهاية : إذا ارتفع عنك ولم يَنكَنْك منه شيء ؛ وقيل لابن الزبير : يا ابن ذات ِ النَّطاقين ! تَعْييراً له بها ؛ فقال متشلًا :

وتلك تشكاة ظاهر عنك عارُها أواد أن نطاقها لا يَغْضُ منها ولا منه فيُعَــرًا به

ولكنه يوفعه فيَزيدُه نُبُلًا . وهـذا أَمرُ أَنت به ظاهرُ أَنت به ظاهرُ أَن بك أَي ظاهرُ بك أَي غالب عليك .

والظُّهَارُ مِن النساءَ، وظاهَرَ الرجلُ أمرأته ، ومنها، مُظاهَرة وظهاراً إذا قال : هي على كظَّهُر ذات رَحم ِ ، وقد تَظَهُر منها وتَظاهَر ، وظهَر َ من امرأته تَظْهُيراً كله بمعنى . وقوله عز وجل : والذين يَظُّهُرُ وَنَ مِن نِسَائِهُم ؛ قُرَى : يَظَّاهِرُ وَنَ ، وقرى : يَظُّهُرُون ، والأصل يتَظَهُّرون ، والمعنى واحد ، وهو أن يقول الرجل لامرأته : أنت على " كظهر أمنى . وكانت العرب تُطلِّق نساءها في الجاهلة مهذه الكلمة ، وكان الظِّهَارُ في الجاهلية طلاقاً فلما جاء الإسلام 'نهوا عنه وأوجبَت الكفَّارةُ على من ظاهَرَ من امرأته ، وهو الظِّهارُ ، وأصله مأخوذ من الظُّهُر، وإنما خُصُّوا الظُّهُر َ دون البطن والفَخذ والفرج ، وهذه أولى بالتجريم ، لأن الظُّهُرَ مُوضعُ أ الركوب ، والمرأة مركوبه إذا غشيت ، فكأنه إذا قال : أنت علي كظهُر أمَّي ، أداد : وكوبُكِ للنكاح عليّ حرام كركُوب أمي للنكاح ، فأقمام الظهر 'مقامَ الركوب لأنه مركوب، وأقام الركوبَ مُقام النكاح لأن الناكع واكب ، وهذا من لـطيف الاستعارات للكناية ؛ قال ابن الأثير : قيل أرادوا أنت على كبطن أمي أي كجماعها، فكنُّو ا بالظهر عن البطن للمُجاورة ، قال : وقيل إن إنسانَ المرأة وظهرُها إلى السباء كان حراماً عندهم ، وكان أهلُ المدينة يقولون : إذا أُتبت المرأة ُ ووجهُها إلى الأرض جاء الولد أحول ، فلقصد الرجل المُطلق منهم إلى التغليظ في تحريم امرأته عليه شبَّهها بالظهر ، ثم لم تَقْنَعُ بِذَلِكَ حَتَى جَعَلَهَا كَظَّهُرُ أُمَّهُ ؟ قَالَ : وإنَّمَا عدّى الظهار ُ بمن لأنهم كانوا إذا ظـاهروا المرأة ﴿

تَجَنَّبُوهَا كَمَا يَتَجَنَّبُونَ المُطَلَّقَةَ وَمِجْتَرَوْوَنَ مَنْهَا ، فَكَانَ قُولُهُ ظَاهَرَ مِنْ امرأَتُهُ أَي بِعُدُ وَاحْتَرَوْ مِنْهَا ، كَا قَبِل : آلى مِن امرأَتُه ، لمَنَّا نُصَمَّنَ مَعْنَى التباعد عدي بمِن .

وفي كلام بعض فقهاء أهل المدينة : إذا استُحيضت المرأة واستمر" بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض، فإذا انقضت أيَّامُها استَظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تُصلي ثم تغتسل وتصلي ؛ قال الأزهري : ومعنى الاستظهار في قولهم هذا الاحتياط' والاستيثاق ، وهو مأخوذ من الظُّهُر يٌّ، وهو ما جَعَلْتُه عُدَّةً ۖ لحاجتك. قال الأزهري : واتخاذُ الظَّهْرُ يُ من الدواب ُعدَّةً للحاجة إلىه احتياط لأنه زيادة على قدر حاجة صاحب إليه ، وإنما الظَّهْر يّ الرجلُ بكون معه حاجتُه من الرِّكاب لحمولته ، فسَعْتَاطُ لسفره ويُعدُ بُعيراً أو بِعَيْرِينِ أَو أَكْثُرُ فُرَّغاً تَكُونَ مُعدَّةً لاحتال ما انقطَع من ركابه أو خلاَع أو أصابته آفة ، ثم يقال : استَظْهُرَ ببعيرين ظِهْرِيتين محتاطاً بهما ثم أُقيم الاستظهار مُقامَ الاحتياط في كل شيء، وقيل: سمي ذلك البعير' ظهر يًّا لأن صاحبَه جعله وراء عُظهْرٍ • فلم يوكبه ولم يجمل عليه وتركه 'عد"ة" لحاجت إن مَسَّت إليه ؟ ومنه قوله عز وجل حكاية عن شعيب : واتَّخَذْ تُمُوه وراءَكُم ظهْر بًّا . وفي الحديث : أَنَّهُ أَمَرَ 'خُرَّاصَ النخل أَن يَسْتَظْهُر ُوا ؛ أَي مجتـاطوا لأَرْبَابِهَا وَيِدَعُوا لَهُمْ قَدْرَ مَا يَنُوبُهُمْ وَيَنْزُ لَ بَهُمْ مَنْ الأضاف وأبناء السبل.

والظاهرة من الورد : أن ترد الإبل كل يوم نصف النهاد . ويقال : إبل فلان ترد الإبل كل يوم ورد تم النهاد . وقال شهر : الظاهرة التي ترد كل يوم نصف النهاد وتصد ر عند العصر ؟ يقال : شاؤه خواهر ، والظاهرة : أن ترد كل يوم

'ظهْراً . وظاهرة ُ الغِبِّ : هي للغنم لا تكاد تكون للإبل ، وظاهرة الغِبِّ أَقْضَرُ من الغِبِّ قليلًا . وظُهُرَ : اسم . والمُظهْرِ ، بكسر الهاء : اسم وظهُر ، بكسر الهاء : اسم رجل . ابن سيده : ومُظهْر ، بن رباح أحد فر سان العرب وشعرائهم . والظهران ومرا الظهران ي : موضع من منازل مكة ؛ قال كثير :

ولقد حكفت لها يميناً صادقاً بالله ، عند محادم الرحسن بالراقصات على الكلال عشية ، تَعْشَى مَنَابِتَ عَرْمَضِ الظهران

العرّ مَضُ ههنا : صغار الأراك ؛ حكاه ابن سيده عن أبي حنيفة . وروى ابن سيربن : أن أبا موسى كسا في كفارة اليمين ثوبين عظهرانيًّا ومعقداً ؛ قال النضر : الظّهراني ثوب يجاء به من مر الظّهران ، وقيل : هو منسوب إلى عظهران قرية من قدركى البحرين . والمعقد : بُرد من بُرود هجر ، وقد تكرر ذكر مر الظهران ، وهو واد بين مكة وعسفان ، واسم القرية المضافة إليه مر " ، بفتح الميم وتشديد الراء ؛ وفي حديث النابغة الجعدي أنه أنشده ، صلى الله عليه وسلم :

بَلَعْنَا السباءَ مُجَدُنًا وسَنَاؤًنَا ، وإنّا لَنَرْجُو فَـوق ذلك مُظّهُرًا

فَعَضِبَ وَقَالَ : إلى أَينِ المَطْهُورُ يَا أَبَا لَيَنِلَى ? قَالَ : إلى الجَنْةَ يَا رَسُولَ الله ، قَـالَ : أَجَلُ إِنْ شَاءَ الله . المَطْهُرُ : المَصْعَدُ . والظواهر : موضع ؛ قال كثير عزة :

> عَفَا رَابِعْ مِن أَهَلِهِ فَالظُّوَّاهُرُ ، فَأَكُنْنَافُ تُبْنَى قَدَّ عَفَتْ ، فَالأَصَافِرُ ،

ظور : التهديب في أَثناء ترجمة قضب : ويقال المقرة إذا أَرادت الفحل فهي 'ظؤر'ى ، قال :

ولم يسمع الظنُّورَى فَعْلَى، ويقال لها إذا ضربها الفحل: قد عَلِقَت، فإذا استوى لَقَاحُها قيل: مُخضت، فإذا كان قبل نتاجها بيوم أو يومين، فهي حائش"، لأنها تَنْعاش من البقر فَتَعْتَز لهُنَّ.

#### فصل العين المهلة

عبو : عَبَرَ الرُوْيا يَعْبُرُ هَا عَبْراً وعبارة وعبَّرها : فسَّرها وأخبر بما يؤول إليه أمرُها . وفي التنزيــل تَعْبُرُونَ الرؤيا فعد الها باللام، كما قال: قُـُلُ عسى أن يكون رَدِفَ لَكُم ؛ أي رَدِفكُم ؛ قال الزجاج: هذه اللام أَدْ خِلْت على المفعول للتَّبْيين ، والمعنى إن كنتم تَعْبُرُون وعابرين ، ثم بَيَّنَ باللام فقال : للرؤيا ، قال : وتسمى هذه اللام لامَ التعقيب لأنها عَقَّبَت الإضافة ، قال الجوهري : أوصَل الفعل باللام، كما يقال إن كنت للمال جامعاً . واستعبرُ و إياها : سأله تَعْسِيرَهَا . والعابر : الذي ينظر في الكتاب فيَعْبُرُه أي يَعْتَبُر ُ بعضه ببعض حتى يقع فهمه عليه ، ولذلك قيل : عبَر الرؤيا واعتَبَر فلان كذا ، وقيل : أخــذ هذا كله من العبر ، وهو جانب النهر ، وعبر ُ الوادي وعَبْرُ ، ؟ الأخيرة عن كراع : شاطئه وناحمته ؟ قال النابغة الذبياني يمدح النعمان :

وما الفرات إذا جاشت غَوارِ به ' تَرْمَي أُواذِيهُ العِبْرَيْنِ بَالزَّبَدِ قال ابن بري : وخبر ما النافية في بيت بعده وهو: يوماً ، بأطيب منه سَيْب نافلة ، ولا يَحُول عطاء اليوم 'دون غد

والسَّبْب : العطاء . والنافلة : الزيادة ، كما قال سبحانه وتمالى : ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة " . وقوله :

ولا يَحُول عطاءُ اليوم دون غد أي إذا أعْطى اليوم لم يمنعه ذلك من أن يُعْطى في غدي. وغواربُه: ما علا منه . والأو اذي : الأمواج ، واحدُهـا آذي . ويقال: فلان في ذلك العبر أي في ذلك الجانب. وعَسَرُت النهرَ والطريق أَعْسُره عَسْرًا وعُبُوراً إِذَا قطعته من هذا العبار إلى ذلك العبر ، فقيل لعابر الرؤيا: عابر لأنه يتأمل ناحيتني الرؤيا فينفكر في أطرافها ، ويتدبَّر كل شيء منها ويمضي بفكره فيهما من أول ما رأى النائم إلى آخر ما رأى . وروي عن أبي رَزين العقيلي : أنه سمع النبي ، صلى الله عليـه وسلم ، يقول : الرُّؤيا على رجْل طائر ، فإذا عُبِّرت وقَعَت فلا تَقُصُّها إلا على وادِّ أو ذي رَأْي ، لأَن الواد لا يُحب أن يستقبلك في تفسيرها إلا عا تُحب ، وإن لم يكن عالماً بالعبارة لم يَعْجَلُ لك عِما يَعْمُكُ لا أن تَمْسِيرَهُ يُزِيلُها عما جعلها الله عليه ، وأما ذُو الرأي فمعناه ذو العلم بعبارتها، فهو يُخْبِيرُ كُ بجقينة تفسيرها أو بأفشرَب ما يعلمه منها ، ولعله أن يكون في تفسيرها موعظة تُرَدُّعُكُ عن قبيح أنت عليه أو يكونُ فيها بُشْرَى فتَحْمَد الله على النعمة فيها . وفي الحديث : الرؤيا لأول عابر ؛ العابر : الناظر في الشيء ، والمُعْتَبِرُ : المستدل بالشيء على الشيء . وفي الحديث: للرؤيا كُنتَى وأسماءُ فكنتُوها بكناهـا واعتَبروها بأسمائها . وفي حديث ابن سيرين : كان يقول إني أعْتَبُرُ الحديث ؛ المعنى فيه أنه يُعَبِّر الرؤيا على الحديث ويَعْتَبِر ْ بِه كَمَا يَعْتَبِرهــا بالقرآن فى تأويلها ، مثل أن يُعَبِّر الغُرابَ بالرجل الفاسق ، والضَّلَعَ بالمرأة ، لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سمى الغُرابَ فاسقاً وجعل المرأة كالضَّلَع ، ونجـو ذلك من الكنى والأسماء . ويقال : عَبَرْت الطـير أَعْشُرُهَا إِذَا رَجَرُتُهَا . وعَبْرُ عَشَّا فِي نَفْسَهُ : أَعْرَبَ

وبيّن . وعَبّر عنه غيرُه : عيي َ فأَعْرَب عنه ، والاسم العِبْرة ' والعِبارة والعَبَارة . وعَبّر عن فلان : تَكلّم عنه ؟ واللسان يُعَبّر عما في الضير . وعَبَرَ بفلان الماء وعَبّر ، به ؟ عن اللحياني .

والمعبرُ : ما عُبيرَ به النهر من وُلمَكُ أَو قَمَنْطرة أَو عَيْره . والمَعْبَرُ : الشط المُهَيّا العُبور . قال الأزهري : والمعبرة أسفينة يُعْبَرُ عليها النهر . وقال ابن شميل : عَبَرْت مَناعي أي باعدته . والوادي يعبرُ السيل عَنّا أي يُباعده . والعبريّ من السدور : ما نبت على عبر النهر وعَظم ، منسوب إليه نادر، وقيل: هو ما لا ساق لهمنه ، وإلها يكون ذلك فيا قارب العبر . وقال يعقوب : العبريّ والعبري منه ما شرب الماء ؛ وأنشد :

# لاث به الأشاءُ والعُبْرِيُ

قال : والذي لا يشرب يكون بَرْيَّاً وهو الضالُ . قال : وإن كان عِذْياً فهو الضال . أبو زيــد : يقال للسدر وما عظم من العوسج المُبْريّ . والعُمْرِيُّ : القديمُ من السدر ؛ وأنشد قول ذي الرمة :

#### قَـَطَـعُت ، إذا نخو فت العَواطِي ، ضُروبَ السدْرِ عُبْرِيًّا وضالا

ورجل عابر ُ سبيل أي مار الطريق . وعَبر السبيل بَعْبر ُها عُبوراً : سَقُها ؛ وهم عابر ُو سبيل وعُبّار ُ سبيل ، وقوله تعالى : ولا جُنبًا إلا عابري سبيل ؛ فسر و فقال : معناه أن تكون له حاجة في المسجد وبيته ُ بالبُعد فيدخل المسجد ويخرج مُسْرعاً . وقال الأزهري: إلا عابري سبيل، معناه إلا مسافرين ، لأن

ا قوله « والاسم العبرة » هكذا ضبط في الاصل وعارة القاموس وشرحه : والاسم العبرة ، بالفتح كما هو مضبوط في بمض النسخ وفي بمضها بالكسر .

المسافر يُعْوِزُهُ الماء ، وقيل : إلا مارّين في المسجد غَسير مُويِدِين الصلاة . وعبر السَّفَر يعبُره عَبراً : سُقة ؛ عن اللحياني .

والشَّعْرَى العَبُور ، وهما شَعْرِيان : أَحدُهما الغُنْسَيْصاء ، وهو أَحدُ كُو كُبِّي الدَّراعِين ، وأَمَا العَبُور في مع الجوزاء تكون نَيَّرة ، سُنِّيت عَبُوراً لأَنها عَبْرَت المَجَرَّة ، وهي شامية ، وتزعم العرب أن الأَخرى بكت على إثرِها حتى غَمِصَت فُسُنِّت الغُمْيَصاء .

وجمل عُبُر 'أسفار وجمال عُبُر' أسفار ، يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث مثل الفلك الذي لا يزال يُسافَر عليها ، وكذلك عبر أسفار ، بالكسر . وناقة عُبُر أسفار وسفر وعبر وعبر : قوية على السفر تشتق ما مرت به وتنقطع الأسفار عليها ، وكذلك الرجل الجريء على الأسفار الماضي فيها القوي عليها . والعبار : الإبل القوية على السير . والعبار : الجبل القوية على السير . والعبار : الجبل القوية على السير .

وعَبَرَ الكتابَ يعبُره عَبْراً: تدبيّره في نفسه ولم يوفع صوته بقراءته . قال الأصمعي : يقال في الكلام لقد أمرعت استعبارك للدراهم أي استخراجك إياها . وعَبَرَ المتاعَ والدراهم يعبرها : نظر كم وزنها وما هي ، وعبّرها : وزنها ديناراً ديناراً ، وقيل عبّر الشيء إذا لم يبالغ في وزنه أو كيله ، وتعبير الدراهم وزنها حملة بعد التفاريق .

والعبئرة: العجب. واغتبر منه: تعجب. وفي التنزيل: فاغتبر وا يا أولي الأبصار؛ أي تدبّروا وانظرُوا فيا نزل بقر يُظة والنضير ، فقايسوا فعالمهم وانتعظوا بالعذاب الذي نزل بهم. وفي حديث أبي ذرّ: فعا كانت مُحفُفُ موسى ? قال: كانت عِبْرة، وهي

كالمكو عظة مما يَت عظ به الإنسان ويَعمَل به ويَعتبِه ليستدل به على غيره . والعبرة : الاعتباد بما مضى ، وقيل : العبرة الاسم من الاعتباد . الفراء : العبر الاعتباد ، قال : والعرب تقول اللهم اجْعَلْنا ممن يعبر الدنيا ولا يعبرها أي بمن يعبر بها ولا يموت مربعاً حتى يُوضيك بالطاعة .

والعَبور': الجذعة من الغنم أو أصغر ؛ وعيَّنَ اللحياني ذلك الصَّغَرَ فقال : العبور من الغنم فوق الفَطيم من إناث الغنم ، وقيل : هي أيضًا الـتي لم تَجُزُ عامَها ، والجمع عبائر . وحكي عن اللحياني : لي نعجتان وثلاث عبائر .

والعَبِير : أَخْلاط من الطيب مُجْمِعَ بالزعفران ، وقبل : هو الزعفران عند أهل الجاهلية ؛ قال الأعشى :

وتَبْرُدُ بَرْدَ رِداءِ العَرو س، في الصَّيْفِ، رَقَىرَ قَـْتَ فيه العَبير ا

وقال أبو ذؤيب :

ومِرْب تَطَلَّى بالعَبير ، كأنه دِمـــاءُ ظبـــاء بالنحور ذبيـح

ان الأعرابي: العبيرُ الزعفرانة ، وقيل: العبيرُ ضرّبُ من الطب . وفي الحديث: أَتَعْجَزُ إحْدَاكُن أَن تَتَخَذُ تُومَتِينِ ثُم تَلُطُخَهَما بِعَيِيرٍ أَو زعفران ؟ وفي هذا الحديث بيان أن العبير غيرُ الزعفران ؟ قال ابن الأثير: العبيرُ نوع من الطبب ذو لتو ن يُجنع من أخلاط .

والعَبْرَة : الدَّمْعة ، وقيل : هو أَن يَنْهُمَلِ الدمع ولا يسمع البكاء ، وقيل : هي الدمعة قبل أَن تَفيض، وقيل : هي تردُّد البكاء في الصدر ، وقيل : هي الحزن بغير بكاء ، والصحيح الأول ؛ ومنه قوله :

#### وإنَّ شِفَائِي عَبْرةٌ لُو سَفَحْتُهَا

الأَصمي : ومن أَمثالهم في عناية الرجل بأُخيه وإيثارٍ • إياهُ على نفسه قولهم: لك ما أبكى ولا عَبْرَهُ بي ؟ يُضْرَب مثلًا للرجل بشتد اهتامه بشأن أخيه ، ويُرْوَى : ولا عَبْرَهُ لَى ، أي أبكي من أجْلك ولا 'حز'ن لي في خاصّة نفسي ، والجمع عَبَرات وعبَر ؛ الأُخيرة عن ابن جني . وعَبْرة ُ الدمـع ِ : جر يُه . وعَبَرَتُ عَيْثُهُ وَاسْتَعْبَرَتُ : دَمَعَتُ . وعَبَرَ عَبْراً واسْتَعْشَر : جِرَتْ عَبْرتُهُ وحزن . وحكى الأزهري عن أبي زيد : عبر الرجل عبر أ عَبَراً إذا حزن . وفي حديث أبي بكـر ، رضي الله عنه : أنه وَ ذَكَر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم اسْتَعْبَر فبكي ؟ هو استفعل من العَبْرة ، وهي تحلُّب الدمع . ومن 'دعاء العرب على الإنسان : ما له سَهِـر وعَبِر . وامرأة عابرٌ وعَبْري وعَبِرةٌ : حزينة ، والجمع عبارى ؟ قال الحـرث بن وعْلةً الجَرْمي، ويقال هو لابن عابس الجرمي:

> يقول لِيَ النَّهُ دِيُّ:هل أَنتَ مُرْدِ فِي ? وكيف ردافُ الفَرَّ ? أُمُّكُ عابرُ

> > أى ٹاكل

يُذَكَّرُ نِي بالرُّحْمِ بِنِي وبينه ، وقد كانِ في تَهْد وجَرْم تدارُ

أي نقاطع

نجو ت تجاءً لم يَوَ الناسُ مثلَه ، كأني مُقابُ عند تَبْمَنَ كاسِرُ

والنّهٰديّ : رجل من بني َهٰد يقال له سَليط ، سأل الحرث أن يُرْد فَه، الحرث أن يُرْد فَه، وأدركت بنو سَعد النّهٰديّ فتتلوه . وعين عَبْرى

أي باكية . ورجل عبران وعبير" : حزين" . والعبير : البكاء بالخنز ن ؟ والعبير البكاء بالحنز ن ؟ يقال : لأمه العبير والعبير العبير والعبير والعبير العبير والعبير العبير العبير من ذلك كأنه يبلكي لما به . والعبير ، بالتحريك : سخنة في العين تبكيها . ووأى فلان عبر عينه في ذلك الأمر وأراه عبر عينه أي ما يبكيها أو يسخنها . وعبير به : أداه عبر عينه أي ما يبكيها أو يسخنها . وعبير به : أداه عبر عينه ؟ قال ذو الرمة :

ومِنْ أَزْمَة حَصَّاءَ تَطَوْرَحُ أَهَلَهَا عَلَى مَلَقَيَّاتَ يُعَبِّرُونَ بِالْفَفْر

وفي حديث أم زرع : وعُبْر جارتِها أي أن ضراتَها ترى من عِفْتِها ما تَعْتَبَير به ، وقيل : إنها ترى من جمالِها ما يُعبَر عنها أي يُبكيها . وامرأة مُسْتَعْبِرة ومُسْتَعْبَر أَ غير حظية ؛ قال القطامي:

> لما روَّضة في القلب لم كَرْعَ مِثْلُمَها فَرُ وكُ مُ ولا المُسْتَعْبِرات الصَّلائف

والعُبْر ، بالضم : الكثير من كل شيء ، وقد غلب على الجماعة من الناس . والعُبْر : جماعة القوم ؟ هذلية عن كراع . ومجلس عبر وعَبْر : كثير الأهل. وقوم عبيير : كثير . والعُبْر : السحائب التي تسير سيراً شديداً . يقال : عَبْر َ بفلان هـذا الأمر ُ أي استد عليه ؟ ومنه قول الهذلي :

ما أنا والسَّيْرَ في مَمَّلُـَفٍ ، 'يعَبِّرُ' بالذَّكَرِ الضَّابِطِ

ويقال : عَبَرَ فلان إذا مات ، فهو عابر ، كأن عَبَرَ سبيلُ الحياة . وعبَرَ القَوْمُ أَي مَانُوا ؛ قَـالُ الشّاء :

فإنْ تَعْبُرُ ۚ فَإِنَّ لِنَا لَـُمَاتٍ ، وإنْ تَعْبُرُ ْ فَبْحَنَ عَلَى تُنَذُّور

يقول: إن متنا فلنا أقران ، وإن بَقينا فنحن ننتظر ما لا بد منه كأن لنا في إتيانه نذراً. وقولهم: لغة عابر أي جائزة. وجارية مُعْبَرَة: لم نخفض. وأعبَر الشاة: وفئر صوفها . وجمل مُعْبَر : كشير الوبر كأن وبره وفئر عليه وإن لم يقولوا أعْبَرُ ته ؟ قال:

#### أو 'معْبَر' الظَّهْر 'ينْبىعن وَلِيتَّبِهِ ' ما حَجُّ رَبُّه فِي الدنيا ولا اعْتَمَرا

وقال اللحياني : عَبَرَ الكَبَشَ ترك صوفه عليه سنة . وأكبُشُ عُبرُ إذا ترك صوفها عليها ، ولا أدري كيف هذا الجمع . الكسائي : أعبَرْت الفنم إذا تركتها عاماً لا تجُزّها إعباراً . وقد أعبر ت الشاة ، فهي مُعبَرَة . والمُعبَر : النيس الذي ترك عليه شعره سنوات فلم يُجزّ ؟ قال بشر بن أبي خازم يصف كيشاً :

#### تجزیز' الفَفَا تَشْهُمَانُ یَوْبِضُ تَحَجَّرُہُ، حدیث' الحِصَاء وارم' العَفْل 'مَعْبَر'

أي غير مجزوز . وسهم مُمَّهُبَرُ وعَبِيرٌ : مَوْفُدُورَ الريشَ كَالمُعْبَرُ مِن الشَّاءُ والإبل . أَبْ الأَعرابي : العُبْرُ مِن الناس القُلْف ، واحدهم عَبُورٌ . وغلام مُمَّبَرُ " : كاد كِمُتلم ولم الخِنْتَن بَعْدُ ! قال :

فَهُو َ يُلمَو ي باللَّحاء الأَفشَرِ ، تَلمُويَةَ الحَاتِنِ 'زبِّ المُمْبَرِ

وقيل: هو الذي لم 'يختن ، قارب الاحتلام أو لم يُقارِب . قال الأزهري: غلام مُعبَر إذا كاد يحتلم ولم 'يجنن . وقالوا في الشم : يا ابن المُعبَر َ أي العَفلاء، وأصله من ذلك . والعبر : العُقاب، وقد قيل : إنه العثر ، بالناء ، وسيذكر في موضعه . وبنات عبر : الباطل ؛ قال :

إذا ما جنت جاء بنات عبر ، وإن ولئيت أسرعن الذهابا

وأبو بنات عِبْر : الكَذَّاب .

والعُبَيْراءُ ، مدود : نبت ؛ عن كراع حكاه مع الغُبَيْراء .

والعَوْبُرُ : حِرْوُ الفَهْد ؛ عن كراع أيضاً . والعَبْرُ : والعَبْرُ : والعَبْرُ : قبيلتان . والعُبْرُ : قبيلة . وعابَرُ بنُ أَرْفَخْشَدَ بن سام بن نوح ، عليه السلام . والعِبْرانية : لفة اليهود . والعِبْري ، بالكسر : العِبْراني ، لغة اليهود .

عبار : العَبَوْ ثَرَانُ والعَبَيْشُرانُ : نبات كالقَيْصوم في الغُبْرَة إلا أنه طيب للأكل ، له تضبان دقاق طيب الربح ، وتفتح الثاء فيهما وتضم أربع لفات . وقال الأزهري : هو نبات دفورُ الربع ؛ وأنشد :

> يا دِيْهَا إذا بدا صناني، كَأْنني جَاني عَبَيْثَران

قال الأزهري: شبه كذفر صنانه بذفر هذه الشجرة. والذّقر : شدة ذكاء الرائحة ، طيبة كانت أو خبيثة ، وأما الدّفر ، بالدال المهملة ، فلا يكون إلا للمنتن . والواحدة عَبَو ثرانة وعَبَيْثُرانة ، فإذا يبست ثمرتها عادت صفراء كدراء . وفي حديث 'قس" : ذات تحو ذان وعَبَيْثُران ، وهو نبت طيب الرائحة من نبات البادية . ويقال : عَبَو ثران ، بالواو وتغتم المين وتضم .

وعَباثِرِ ُ : موضع ، وهو في أنه جمع آسم للواحمه كَعَضَاجِر ؛ قال كُثُنَيِّر :

> ومَرَ" فأَرْوى يَنْبُعاً فَجُنُوبَه ، وقد ِجِيدَ منه حَيْدَةٌ فَعَبَاثِر ُ

وعَبْثَرُ \*: اسم . ووقع فلان في عَبَيْثَرَانِ كُثْرٍ "

وعَبَوْ ثَرَانَ شَرِّ وعُبَيْثَرَهُ شر إذا وقع في أمر شديد . قال : والعَبَيْرانُ شَجْرةَ طيبة الريح كثيرة الشوك لا يَكادُ يَتَخلص منها مَنْ شاكها ، بضرب مثلًا لكل أمر شديد .

مبجو: العُبَنْجَر: الغليظ.

عبسو: العُبْسور من النُّوق: السريعة . الأزهري: العُبْسور الصُّلْمة .

عبقو: عَبْقَر: موضع بالبادية كثير الجن. يقال في المثل: كأنهم حِن عَبْقَر ؛ فأما قول مَر "ار بن مُنْقَدْ العَدَوي:

#### هل عَرَفْتَ الدارَ أَم أَنكُرْتَهَا بَيْنَ تَبْراكِ فَشَمَّى عَبَقُرُ ؟

وفي الصحاح : فَشَسَّيْ عَبَقُرْ ، فإن أَبا عثمان ذهب إلى أنه أراد عَنْقَر فغير الصغة ؛ ويقال : أراد عَسَنْقُر فحذف الياء، وهو واسع جدًّا؛ قال الأزهري : كأنه توهم تثقيل الراء وذلك أنه احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن ، فلو ترك القاف على حالهـا مفتوحة لتحول البناء إلى لفظ لم يجىء مثله ، وهــو عَبَقَر ، لم يجىء على بنائه بمدود ولا مُشَقَّل ، فلما ضم القاف توهم ب بناء َ قَرَبُوسِ ونحوه والشاعـر يجوز له أن يَقْصُر قربوس في اضطرار الشعر فيقول وَرَبُس ، وأحسن ما يكون هذا البناء إذا ذهب حرف المدّ منه أن يثقل آخره لأن التثقيل كالمد ؛ قال الجوهرى : إنه لما احتاج إلى تحريك الباء لإقامة الوزن وتَوَهُمَ تشديد الراء ضم القاف لئلا يخرج إلى بناء لم يجىء مثله فألحقه ببناء جاء في المَـنـُل ، وهو قولهم هو أَبْـردُ من عَـبَـقُر ٓ ، ويقال: حَبَقُر ّ كَأَنْهِمَا كَلَّمَتَانَ نُجِعِلُنَا وَاحْدَةَ لَأَنَّ أَبَّا عمرو بن العلاء يرويه أبرد من عَبِّ 'قر ؛ قال : والعُبُ أَمَم للبَرَدُ الذي ينزل من المُنزُن، وهو حَبُ

الفَهام ، فالعين مبدلة من الحاء . والقُرُهُ : البَردُ ؟ وأَنشد :

کآن فاها عَبِ ' 'قـر بارد' ، أو ربح' مسك مَسَّه تَنْضَاح' رِك' ويروى :

كأن فاها عَبْقُرِي بارد

والراك : المطر الضعيف ، وتَنْضاحُه : تُوسَّشه . الأَزهري : بقال إنه لأَبْرَ دُ من عَبَقُر وَ وأَبرد من عَبَقُر وأَبرد من عَبقُر وأبرد من عَضْرَ س ؛ قال : والحَبقُر والعَبقُر والعَبقُر والعَبقُر والعَبقُر أَس البرد دُ . الأَزهري : قال المبرد عَبقُر والعَبقُر أُ البرد . الجوهري : العَبقُر موضع توعم العرب أنه من أَرض الجن ؛ قال لمبد :

ومَنْ فادَ من إخوانهِم وبَنيهِمْ ، كُهُول وشُبُّان كَجْنَّةٍ عَبْقَرِ مَضَوْا سَلَفاً تَصْدُ السبيلِ عليهمُ بَيْنًا من السُّلَافِ ، لبس بِجَيْدُر أي قصير ؛ ومنها :

أَقِي العِرْضَ بِالمَالِ التّلادِ ، وأَشْتَرِي به الحمد ، إن الطالبَ الحمد 'مشْتَرِي وكم 'مشْتَرِ من ماله 'حسْنَ صِبته لِآبَائِهِ فِي كُلِّ مَبْدًى ومَعْضَرِ

ثم نسبوا إليه كل شيء تعجبوا من حذّ قيه أو جودة صنعته وقوته فقالوا : عَبْقَرِيُّ ، وَهُو وَاحد وجمع، والأنثى عَبْقَريّة ، إيقال : ثياب عبقرية . قال ابن بري : قول الجوهري العبّقر موضع صواب أن يقول عَبْقَر من بغير ألف ولام لأنه اسم علم لموضع ؛ كما قال امرؤ القلس :

كأن ّ صَليلَ المَر و بحين تشدُه ، مُ

وكذلك قول ذي الرمة :

# حتى كأن رياض النَّف أَلْبَسَهَا ، من وشي عَبْقَر ، تَجْليل وتَنْجِيدُ

قال ان الأثير: عَدْقَر قربة تسكنها الجن فما زعموا، فكلُّما رأوا تشنأً فاثقاً غريباً بما يصعب علمه ويندقُّ أو شبئاً عظمهاً في نفسه نسبوه إليها فقالوا: عَبْقُر يُّ، ثم اتسُّع فيه حتى سمي به السيَّد والكبير . وفي الحديث : أنه كان يسجد على عَبْقَريّ ؟ وهي هذه البُسُط التي فيها الأصباغ والنُّقوش ، حتى قالوا ُظلُّم معتمري ، وهذا عبقري وموم للرجلُ القوي ، ثم خاطبهم الله تعالى عما تعارَفوه : فقال عَبْقَرَيٌّ حِسَانٍ ؛ وقرأه بعضهم : عَبَاقِرِيٌّ ، وقالِ : أراد جمع عبقري ، وهـذا خطأ لأن المنسوب لا يجمع على نسبته ولا سيا الرباعي ، لا 'يجمسَع الحَنْعَمَى الحَناءمي ولا المُهلِّمِي المَهاليني ؟ ولا يجوز ذلك إلا أن يكون 'نسب إلى اسم على بناء الجماعة بعد تمـام الاسم نحو شيء تنسبه إلى حضاجر فتقول حضاجري ، فينسب كذلك إلى عباقر فنقال عباقري، والسراويل ونحو ذلك كذلك؟ قال الأزهري : وهذا قول ُحذَّاق النحويين الخليل وسدونه والكسائي ؛ قال الأزهري : وقال شهر قرى، عباقتري ، بنصب القاف ، وكأنه منسوب إلى عباقير . قال الفراء : العَبْقَرَ يُّ الطنافِس النخانُ ، واخدتها عبقريّة ، والعَبْقَر يّ الديباج ؛ ومنه حديث عمر : أنه كان يسجد على عَبْقُر يٌّ . قيـل : هو الديباج ، وقيل : البسُّط المَو سُيَّة ، وقيل : الطنافس الثخان ، وقال قتادة : هي الزَّرابيُّ ، وقال سعيد بن جبير : هي عِناقُ الزرابي ، وقد قالوا عباقر ماء لبني فزارة ؛ وأنشد لابن عنَــهة :

أَهْلِي بِنَجْدٍ ورحْلِي فِي بيونَكُمْ ، على عباقر َ من غَوْريّة العلـّم

قال ابن سيده : والعَبْقُر ي والعَباقري ضرب من البسط ، الواحدة عَبْقَر يّة . قال : وعَبْقَر قرية بالسن تُوكِيِّي فيها الثباب والبسط، فشابها أجود الثباب فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع ، فكلما بالغوا في نعت شيء 'متّناه نسبوه إليه ، وقيل : إنما يُنْسَبِ إِلَى عَبْقَر الذي هو موضع الجن ، وقال أبو عبيد : ما وجدنا أحداً بدري أين هذه البلاد ولا متى كانت . ويقال : 'ظلمْ عَبْقَر ي ومال عَبْقَر ي ورجل عَبْقَر يُ كامل . وفي الحديث : أنه قصُّ رُوْيا رَآهَا وذَكُر عَمَرَ فَيَهَا فَقَالَ : فَلَمِ أَرَ عَبْقُرِيًّا ۖ يَفْرِي فَرِيَّه ؛ قال الأصمى : سألت أبا عبرو بن العلاء عن العَبْقُرِيِّ ، فنال : يقال هذا عَبْقُرِيُّ قوم ، كقولك هذا سيد و قوم و كبيرهم وشديدهم وقويتهم ونحو ذلك . قال أبو عبيد : وإنما أصل هذا فيما يقال أنه نسب إلى عَبْقَر ، وهي أرض يسكنها الجن ، فصارت مثلًا لكل منسوب إلى شيء رفيع ؛ وقال زهير:

بِحَيْلِ عليها جِنَّة عَبْقَرِية ، عَبْقَرِية ، تَجديرُون يوماً أَنْ يَنالُوا فِيَسْتَعْلُمُوا

وقال : أصل العَبْقَر ي صفة الكل ما بولغ في وصفه ، وأصله أن عَبْقَر بلد بُوشَى فيه البسط وغيرُها ، فنُسب كل شيء جيّد إلى عَبْقَر . وعَبْقَر يُ القوم: سيدُهم ، وقيل : العَبْقَري الذي ليس فوقه شيء ، والعَبْقَري : السيد من والعَبْقَري : السيد من الرجال ، وهو الفاخر من الحيوان والجوهر . قال ابن سيده : وأما عَبقُر فقيل أصله عَبيقر ، وقيل : عَبَيْقُر ، وقيل : عَبَيْقُر و فحذفت الواو ، وقال : وهو ذلك الموضع

والعَبْقَرُ والِعَبْقَرَةُ من النساء : المرأة التارّة الجبيلة ؛ قال :

نَبَدَّلَ حِصْنُ بَأْزُواجِهِ عِشاراً ، وعَبقرة عَبْقُرا

أواد عَبْقَرَة عَبْقَرة فأبدل من الهاء ألفا للوصل ، وعَبْقَر : من أساء النساء . وفي حديث عصام : عين الظّبْنية العَبْقَرة ؛ يقال : جادية عَبْقَرة أي ناصعة اللون ، ويجوز أن تكون واحدة العَبْقر ي وهو النوجيس تشبّه به العين . والعَبْقر ي : البساط المُنْقَش . والعَبْقرة : تَكُلُّلُو السراب . وعَبْقر السراب : تَلَاللًا . والعَبُو قرة : اسم موضع ؛ قال السراب : تَلاَلاً . والعَبُو قرة : اسم موضع ؛ قال المجري : هو جبل في طريق المدينة من السيالة قبل ملل عيان ؛ قال كثير عزة :

أَهَاجَكَ بِالْمُبَوْ قَدُوْ ِ الدَّيَارُ ؟ نَعَمْ مَشًا مَنَاذَ لِلهَا فِقَارُ ُ

والعَبْقَرِيّ : الكذب البحت . كذب عَبْقَرِيّ والعَبْقَرِيّ : الكذب البحت . كذب عَبْقَرِيّ وسُمَاق أي خالص لا يَشوبُه صِدْق . قال الليث: والعَبْقَرُ أول ما ينبت من أصول القصب ونحوه ، وهو غض وخص قبل أن يظهر من الأرض ، الواحدة عَبْقَرَه ؛ قال العجاج :

كعَبْقَرَأْتِ الحَاثْرِ المُسْحُور

قال: وأولادُ الدهاقِين يقال لهم عَبْقُر، سُبُههم لِتَرارتِهم ونَعْمَتِهم بالعَبْقَر ؛ هكذا رأيت في نسخ التهذيب، وفي الصحاح: مُعْنَقُرُ القَصَبِ أَصْلُه ، بزيادة النون ، وهذا مجتاج إلى نظر ، والله أعلم بالصواب .

عبهو: العَبْهُرُ: المهتلىء شدّة وغِلَظاً. ورجل عَبْهُرُ: ممتلىء الجسم. وامرأة عَبْهُرُ وعَبْهُرَة. وقَوْس عَبْهُر: ممتلة العَجْس؛ قال أبو كبير يصف قوساً:

وعُراضة السَّيَنَيْنِ تُوبِعِ بَرْيُهَا ، تأوي طوائفها بعَجْسِ عَبْهَر والعَبْهَرَة : الرقيقة البشرة الناصعة البياض ، وقيل : هي التي جمعت الحُسْن والجسم والحُمُلُق ، وقيل : هي الممتلئة ، جاربة عَبْهَرة ؛ وأنشد الأزهري :

> قامت تراثيك قتواماً عَبْهَرَا مِنهَا ، ووَجْهَا واضعاً وبَشَرَا ، لو يَدْرُج الذَّرُ عليه أثرا والعَبْهرة : الحسنة الحَكْق ؛ قال الشاعر : عَبْهرَ أَ الحَكْق لِبُنَاخِيَة مَنْ تَوْرِينُهُ الحَكْق الظَّاهِرِ

> > وقال:

من نِسُوةِ بِيضِ الوُّجو وِ ، نَـواعِمٍ غِيدٍ عَباهِرِ ْ

والعبهر والعُباهِر : العظيم ، وقيل : هما الناعم الطويل من كل شيء ، وقال الأزهري : من الرجال. والعبهر : الياسمين ، سمي به لنَعْمَتِه . والعبهر : النويمين ، وقيل : هو نبت ، ولم مُحِل الجوهري : العبهر بالفارسية مُستان أَفْرُوز .

عَتْر : عَتَرَ الرُّمْحُ وغيره يَعْتَرِ عَتْراً وعَتَراناً : اشتدّ واضطرب واهتز ؛ قال :

وكلّ تخطئيّ إذا 'هز' عَتَر'

والرُّمْحُ العاترُ : المضطرب مثل العاسلِ ، وقد عَتَرَ وعَسَلَ وعَرَتَ وعَرَضَ . قال الأَزْهَرِي : قد صح عَتَر وعرتَ ودلَّ اختلافُ بنائها على أَن كل واحد منها غير الآخر . وعَتَر الذَّكَرُ يَعْتَر عَتْراً وعُتُوراً : اشته إنعاظُه واهتز ؟ قال :

تقول إذ أعجبها عُنُورُه ،

وغابَ في فقرتِها ُجذُ مورُه: أَسْتَقْدِرُ ِ اللهُ وأَسْتَخِيرُهُ

والعُنْثُر : الفروجُ المُنْعَظِّة ، واحدها عاتِر ٌ وعَنُور. والعَنْر والعَنْر : الذَّكَر .

ورجل مُعَنَّر : غليظ كثير اللهم . والعَنَّار : الرجل الشجاع ، والفرس القوي على السير ، ومن المواضع الوَحْش الحشن ؛ قال المبرد : جاء فعول من الأسماء خر وع وعِنْور ، وهو الوادي الحشن التربة . والعينر : العَنيرة ، وهي شاة كانوا يذبحونها في رجب لآلهم مثل فيح وذبيعة . وعتر الشاة والظبية ونحوهما يَعْتر هما عَثراً ، وهي عَتيرة : ذبَعها . والعنيرة : ذبَعها . والعنيرة : أول ما يُنتَج كانوا يذبحونها لآلهم ؛

### فخر" صَرِيعاً مثلَ عاتِرَة النُّسُكُ

فإنه وضع فاعلاً موضع مفعول ، وله نظائر، وقد يكون على النسب؛ قال الليث : وإنما هي مَعْتُورة "، وهي مثل عيشة راضية وإنما هي مَرْضِيّة . والعِتْر : المذبوح . والعِتْر : الصم يُعْتَر أُ والعِتْر : الصم يُعْتَر أُ له ؟ قال زهير :

#### فزَلَّ عنها وأوْنى رأسَ مَرْفَبَةً ، كناصِبِ العِنْر دَمَّى رأسَه النُّسُكُ ُ

ويروى: كَمَنْصِب العِتْر؛ يريد كمنصب ذلك الصم أو الحجر الذي يُدرَش وأسه بدم العتبيرة، وهذا الصنم كان يُقرَّب له عِنْر أي ذِبْح فيذبح له ويُصيب وأسه من دم العِنْر؛ وقول الحرث بن حِلْزة يذكر قوماً أخذوهم بذنب غيرهم:

> عَنَناً باطِلًا وظُلْناً ، كما ثُعْـ شَرُ عن حَجْرة الرَّبِيضِ الظّبَاءُ

معناه أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بَلَــَمَـتُ إبلى مائة عَتَر ت عنها عَنبيرة ، فإذا بلفت مائة كَن الله بالغنم فصاد ظبياً فذبجه ؛ يقول : فهذا الذي تَسَلُّوننا اعتراض وباطل وظلم كما يعتر الظبي عن ربيض الغنم . وقمال الأزهري في تفسير اللبث : قوله كما تُعْتَر يعني العَنبِيرة في رجب ، وذلك أن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدُهم أمراً نَـذَرَ لئن طَفرَ به ليذبَحَنُ من غنمه في رجب كذا وكذا ، وهي العَتَاثُو أَيضاً ، فإذا كَظفر به فربما ضاقت نفسه عن ذلك وضَنَّ بغنمه، وهي الرَّبيض، فيأخذ عددَ ها ظياءً ، فيذبجها في رجب مكان تلك الغنم ، فكأن تلك عتــائرُه ، فضرب هـذا مثلًا ، يقول : أَخَدُ تمونا بذنب غيرنا كما أُخِذَ تَ الظِّبَاءُ مَكَانَ الغُنَّم . وفي الحديث أنه قال : لا فَرَعة ولا عَتيرة ؛ قال أبو عبيد : العَتيرة هي الرَّجَسِيَّة ، وهي ذَبيعة كانت تُذْبُح في رجب يتَقَرَّب بها أهل ُ الجاهلية ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعد ؛ قال : والدليل على ذلك حديث مخنف ابن 'سلَّمِ قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول إنَّ على كل مسلم في كل عام أَضْحاةٌ وعَتْيرةٌ ۖ '؟ قال أبو عبيد: الحديث الأول أصع، يقال منه: عَتَرْت أَعْتُر ُ عَثْراً ، بالفتح، إذا ذبَح العَتبيرة ؛ يقال : هذه أَيام تَرْجِيبِ وتَعْتَادِ . قال الخطابي : العَتيرة ُ في الحديث شاةِ تُذَّبُح في رجب، وهذا هو الذي يُشبه معنى الحديث ويكيق مجكم الدِّين ، وأما العُتيرة التي كانت تَعْتِرُهُما الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تُذْبُّح للأصنام ويُصَبُّ دَمُها على وأسها .

وعِتْرُ الشيء: نصابُه ، وعِتْرةُ المِسْعاة: نِصابُها، وقيل : هي الحشبة المعترضة فيه يعتمد عليها الحافِرُ برجله، وقيل : عِتْرتُها خشبتُها التي تسمى يَددَ المسْعاة.

وعِتْرَةُ الرجل : أَقَدْرِ باؤه من ولدٍ وغيرِه ، وقيل : هم قومُهُ ﴿ دِنْيَاً ﴾ وقيل : هم رهطه وعشيرته الأدْنُون مَن مَضى منهم ومَن غَبَرَ ؛ ومنه قول أبي بكر ، رضي الله عنه : نحن عِنْرة ُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، التي خرج منها وبَيْضَنُّه التي تَفَقَّأَتْ عنه ، وإنما جيبَت العرّب عنّا كما جيبَت الرحى عن قُطْبِها ؟ قال ابن الأثير : لأنهم من قريش ؛ والعامة تَظُنُنُّ أَنها ولدُ الرجل خاصة وأن عترة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولد ُ فاطمة ، رضي الله عنها ؛ هذا قول ابن سده ، وقال الأزهري ، رحمه الله ، وفي حديث زيد بن ثابت قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إني تارك فيكم النَّقَلَين خَلَّفي : كتابَ الله وعَتْرُتِي فَإِنْهِمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدًا عَلَيٌّ الْحُوضُ ؟ وقال : قال محمد بن اسحق وهـذا حديث صحيح ورفعَه ضوَّه زيدُ بن أرقم وأبو سعيد الحدري ، وفي بعضها : إنتى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعِيْرَ تِي أَهِلَ بِيتِي ، فجعل العَبْرة أَهِلَ البيت . وقال أبو عبيد وغيره : عِنْرةُ الرجل وأَسْرَ تُهُ وفَصِيلتُهُ رهطه الأَدْنَون . ابن الأثير : عِنْرةُ الرجل أَخَصُّ أَقَارِبِهِ . وقال ابن الأعرابي : العِيْرةُ ولدُ الرجل وذريته وعقبتُه من أصلبه ، قبال : فعتْرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولد فاطمة البَتُول ، عليها السلام . وروي عن أبي سعيد قــال : العترة ُ ساقُ الشجرة ، قال : وعيشرة ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عبد المطلب وولده ، وقيل : عِتْرتُه أهـل بيته الأَمْرِبُونَ وَهُمْ أُولَادُهُ وَعَلِيٌّ وَأُولَادُهُ ۚ وَقَيلَ : عِتْرَتُهُ الأقربون والأبعدون منهم ، وقيل : عِتْرةُ الرجل أَقْرُبَاؤُه مِن وَلَدَ عَمْهُ دِنْيَا ۚ ﴾ وَمَنْهُ حَدَيْثُ أَبِي بِكُرٍ ﴾ رضى الله عنه ، قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين شَاوَرَ أَصِحَابُهُ فِي أَسَارَى بِدِر : عَثْرِتُكُ وَقَـوْمُكُ ؛

أراد بعيثرته العباس ومن كان فيهم من بني هاشم ، وبقومه قُدرَيشاً . والمشهور المعروف أن عثرته أهل بيته ، وهم الذين مُحرّمت عليهم الزكاة والصدقة المفروضة ، وهم دوو القربى الذين لهم نحمس الحكمس المذكور في سورة الأنفال .

والعِيْرُ ، بالكسر : الأصل ، وفي المثل : عادَتْ إلى عِنْرِ ها لَيْمِيس أي رجعت إلى أصلها ؛ يُضرَب لمن رجع إلى نُحلُق كان قد تركه . وعِنْرِ النفر : دِقَة " في غروب ونقاة وماء بجري عليه . يقال : إن ثفرها لذو أشرة وعِنْرة . والعِنْرة : الرّيقة العذبة . وعِنْرة الأسنان : أشر ها . والعِنْر أ : بَقْلَة " إذا طالت قطع أصلها فخرج منه اللّين ؛ قال البُريني المذلي :

# فَهَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ أُقِيمَ خِلافَهُم ، لِسَنَّةَ أَبِياتٍ ، كَمَا نَبَنَتَ العِيْسُرُ

يقول: هذه الأبيات متفرقة مع قلتها كنفرق العيشر في منبيته ، وقال: لستة أبيات كما نبت ، لأنه إذا قنطع نبت من حواليه نشعب ست أو ثلاث ؛ وقال ابن الأعرابي: هو نبات متفرق ، قال : وإنما بكتى قومة فقال : ما كنت أخشى أن يموتوا وأبتى بين ستة أبيات مثل نبت العيشر ؛ قال غيره : هذا الشاعر لم يبك قوماً ما أوا كما قاله ابن الأعرابي ، وإنما هاجروا إلى الشام في أيام معاوية فاستأجرهم لقتال الروم ، فإنما بكتى قوماً غيباً متباعدين ؛ ألا ترى أن قيل هذا :

فإن أك شيخاً بالرَّجِيع وصِبْية ، ويُصْبِح ُ قومِي 'دونَ دارِهمُ مِصْر فيا كنت أخشى ......

والعشر إنما ينبت منه ست من هنا وست من هنالك لا

يجتمع منهأكثر من ست فشبه نفسه في بقاله معستة أبيات مع أهله بنبات العشر ، وقيل : العِشْر الغَضَّ ، واحدته عَتْرة ، وقيل: العنثر ' بقلة " ، وهي شجرة صغيرة في جر م العرفج شاكة "كثيرة اللبّن، ومَنْبِتُها نجد وتهامة، وهي غُمُيُواءِ فَطَحَاءُ الورقُ كَأَنَّ ورقها الدراهمُ ، تنبت فيها جراة صغار" أصغر من جراء القطن ، تؤكل جراؤها ما دامت غَضّة ؟ وقيل: العِنْر ضرب من النبت ، وقيل: العيثر شجر صفار، واحدتها عثرة "، وقيل: العثر نبت ينبت مثل المَرْ زَ نُنْجُوش مَنْفُرْقاً ، فإذا طال وقُـُطُـعَ أصله خرج منـه تشبـيه اللبن ، وقيل : هـو المَرْزَنْجُوش ، قيل: إنه يُتَداوَى به ؛ وفي حديث عطاء: لا بأس للمُحْر م أن يَتَداوى بالسَّنا والعشر ؟ وفي الحديث: أنه أهُدي إليه عترُ ونَسُر مذا النبت ؟ وفي الحديث : يُفْلغُ وأْسي كما تُفْلغُ العِتْرةُ ؟ هي واحدة العيشر ؛ وقيل : هو شجرة العرفج ؛ قــال أَبو حنيفة : العيثر' شجر صفار له جرَّاء نحـو جراء الحَشْنُخَاشُ ، وهو المَسرزَنجوشُ . قالُ : وقالُ أُعرابي من ربيعة : العِيشرة' 'شجَيرة تَر ْتَفع ُ ذراعاً ذات أغصان كثيرة وورق أخضر مُدَوّر كورق التُّنُّوم ، والعشرة : قَنَّاء اللَّصَف ، وهو الكَبَر ، والعشرة : شجرة تنبت عند وجار الضّب فهو يُمُرّسُها فلا تَنْمَى ، ويقال : هو أَدَلُ من عَثْرَةَ الضَّب .

والعِتْر المُنْمَسَّكُ : قلائد ُ يُعْجَنَ المُسكُ والأَفاويهِ ، على النشيه بذلك . والعِتْرة ُ والعِتْوارة ُ : القطعة من المسك .

وعِتْوَ ارة وعُنْوارة ؛ الضمُّ عن سيبويه : حَيَّ من كَنَانَة ؛ وأنشد :

مِنْ حَيِّ عِنْوارٍ وَمَنْ تَعَنَّوْرَا

قال المبود: العَنْوَرَةُ الشَّدَةُ في الحرب ، وبنو عِنْوَارَةَ سَمِيتُ بَهِذَا لَقُونَهَا في جَمِيعِ الحيوان ، وكانوا

أولِي صبر وخُشُونة في الحرب . وعِتْر : قبيلة . وعاتر : اسمان . وعاتر : اسمان . وفي الحديث ذكر العِيْر ، وهو جبل بالمدينة من جهة القبلة .

عَثْر : عَشَر يَعْشِرُ وَيَعْشُرُ عَشْراً وَعِشَىاداً وَتَعَشُّرَ : كَبَا ؛ وأَدَى اللَّحَانِي حَكَى عَشِرَ فِي ثُوبِه يَعْشُرُ ُ عِثَاداً وعَشُر وأَعْشَره وعَشّره ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

# فخرجت أغتر في مقادم جبتني ، لولا الحياة أطر نها إحضارا

هكذا أنشده أعْشَر على صيغة ما لم يسم فاعله . قال : وبروى أَعْشُر ، والعَشْرةُ : الزلَّـةُ ، وبقال : عَشَرَ ّ به فرسُهُ فسقط ، وتَعَشّر لِسانُه : تَلَعْشُم . وفي الحديث : لا حَــلمَ إلا دُو عَشْرةً ؛ أي لا محصل له الحلم ويوصف به حتى يركب الأمور وتنخرق عليه ويَعْشُرُ فيها فيعتبر بها ويَسْتَبين مواضع الحطإ فيجتنبها ، ويدل عليه قوله بعده : ولا حليم إلا ذو تَحْرُ بَهُ . والعَشْرَةُ : المرة من العشَّارُ في المشي . وفي الحديث: لا تَبْدَأُهُم بالعَشْرَة؛ أي بالجهاد والحرب لأن الحرب كثيرة المشار ، فسماها بالعَشْرة نفسها أو على حذف المضاف ، أي بذي العَشْرة ، يعنى : ادْعُهم إلى الإسلام أوَّ لا أو الجزُّية ، فإن لم يُحسِبُوا فبالجهاد . وعَشَر جَدُّه يَعْشُر ويعشرا : تَعسَ ، على المثل . وأَعْشَرَهُ الله : أَنْعُسَه ، قال الأَزْهِرِي : عَشَر الرجل يَعْشُر ُ عَشْرةً وعَشَر الفرس عشَاراً ، قال : وعُيوب الدواب نجيء على فعال مشل العضاض والعشاد والحرَّاط والضَّرَّاح والرَّمَّاح وما شَاكُلُها .

ويقال : لنيت منه عاثوراً أي شدة . والعِثَارُ والعاثرُ : والعاثورُ : ما عُثرِ به . ووقعوا في عاثورِ شرّ أي في اختلاط من شرّ وشدة ، على المثل أيضاً . والعاثورُ :

ما أعدّه ليُوقع فيه آخر َ والعاثورُ من الأرضين : المَهْلَكة ؛ قال ذو الرمة :

ومَرْ هُوبِةِ العاثورِ تَرْ مِي بِرَ كُنْبِهَا إلى مِثْلُه ، حَرْ ف بَعْيِد مُنَاهِلُهُ وقال العجاج :

وبكندة كثيرة العاثثور

يعني المُتَالَفَ ، ويروى : مَرْهُوبة العائدُور ، وهذا البيت نسبه الجوهري لرؤبة ؛ قال ابن بري : هـو للمجاج، وأول القصدة :

جَاريَ لا تَسْتَنَكِرِي عَذْبِيرِي وبعده :

زَوْرَاء تَمْطُوْ فِي بِلادٍ زُورِ

والزّورَاءُ: الطريق المُعْوَجَة ، وذهب يعقوب إلى أن الفاء في عَاشُور ، ولذي ذهب إليه وجه ، قال : إلا أنّا إذا وجدنا للفاء وجها غملها فيه على أنه أصل لم يجز الحكم بكونها بدلاً فيه إلا على قنبع وضعف تجويز وذلك أنه يجوز أن يكون قولهم وقعوا في عَافتُور ، فاعتُولاً من العَفْر ، لأن العفر من الشدة أيضاً ، ولذلك قالوا عفريت لشدته . والعائدُور : حفرة تحفر للأسد ليقع فيها للصيد أو غيره . والعائدُور : البئر ، وربا وصف به وقال بعض الحجازيين :

ألا لَيْتَ مِشْعُرِي ، هل أَبِيتَنَ لِللهُ ، وذكُورُكِ لا يَسْرِي إلي كَمَا يَسْرِي ؟ وهـل يَـدَعُ الوَاشُونَ إِفْسَادَ بَيْنِنا ، وحَفْرَ الثَّأَى العَائِثُورِ مِن حَيْثُ لا نَدَّرِي؟

وفي الصحاح: وحَفْراً لَـنَا العَائْـُورَ ؛ قَـال ابن سيده: يكون صفة ويكون بدلاً. الأزهري: يقول

هل أسْلُو على حتى لا أذكرك لَيْلًا إذا خَلَوْتُ وأَسْلَمَتُ لما بي ? والعَاثُورُ ضربه مَثَلًا لما يوقعه فيه الواشِي من الشر ؛ وأما قوله أنشده ابن الأعرابي : فَهَلُ تَغْمَلُ الأعداءُ إلا كَفِعْلِهِمْ ، هَوَان السَّرَاة وابتغاء العَواثِرِ ?

فقد يكون جمع عَائدُورٍ وحــذف الياء للضرورة ، ويكون جمع خَد ِّ عَاثر.

والعَثْرُ : الاطلاع على سر "الرجل . وعَثر على الأمر يَعْثُرُ عَثْراً وعَثُوراً : اطلّه . وأَعْثَرُ ثُهُ عليه : أطلعته . وفي التنزيل العزيز : وكذلك أعْثر نا عليهم ؛ أي أعْثر نا عليهم غير هم ، فحذف المفعول ؛ وقال تعالى: فإن عُثر على أنهما استَحقًا إثما ؛ معناه فإن اطثلع على أنهما قد خانا . وقال الليث : عَثر الرجل يعثر على أنهما قد خانا . وقال الليث : عَثر الرجل يعثر عنى عُنثوراً إذا هجم على أمر لم يَهْجِم عليه غيره . وعَثر العرق ، بتخفيف الثاء : ضرب ؛ عن اللحياني . والعشير " ن بتحفيف الثاء : ضرب ؛ عن اللحياني . والعشير " ن اللحياني . الساطع ؛ قال :

تَرَى لَم حَوْلَ الصِّقَعْلِ عِثْيرَ.

يعني الغبار ، والعِثْيَرَاتُ : التراب ؛ حكاه سببويه ، ولا تقل في العِثْيَر التراب عَثْيَرًا لأنه ليس في الكلام فعيْل ، بفتح الفاء ، إلا ضهيد ، وهو مصنوع ، معناه الصُّلْب الشديد . والعَيْثُر : كالعِثْيَر ، وقيل : هو كلُ ما قَلَبْتَ من تراب أو مَدَرَ أو طين بأطراف أصابع رجليك ، إذا مشيت لا يُرَى من الفدم أثر غيره ، فيقال : ما رأيت له أثرًا ولا عَيْشَراً.

والعَيْثَرُ والعَثْيَرِ: الأَثْرُ الحَنِي، مثال الغَيْهَبِ. وفي المثل: ما له أَثَرُ ولا عَثْيَرُ ، ويقال: ولا عَيْثَرُ ، مثال فَيْعَل ، أي لا يعرف رَاجِلًا فيتبِن أَثره ولا فارساً فيثيرُ الغبارَ فَرَسُهُ ، وقيل: العَيْثَرَ أَخْفى

من الأثر .

وعَيْشُرَ الطيرَ : رآها جارية فزجرها ؛ قال المفيرة بن حَيْنَاء التمسى :

#### لَعَمْرُ أَبِيكَ بِا صَخْرُ بِنَ لَيَلِي ، لقد عَيْثَرُ تَ طَيرَكَ لو تَعِيفُ

برید: لقد أبصرت وعاینت . وروی الأصمعی عن أبی عمرو بن العلاء أنه قال : بُنییَت سَلَحُون مدینة بالیمن فی نمانین أو سبعین سنة ، وبُنییَت بَرَاقش و معین بغسالة أیدیهم ، فلایری لسَلْحِین أثر ولا عَیْشَر "، و هاتان قاغتان ؛ وأنشد قول عمرو بن معدیکرب:

## دَعَانَا مِنْ بَرَافِشَ أَو مَعَينٍ ، فَأَسْمَعُ وَاتْلَأَبُ بِنَا مَلِيعُ

ومكيع : اسم طريق . وقال الأصمع : العيشر أ تبع لأثر . ويقال : العيشر عين الشيء وشخصه في قوله : ما له أثر ولا عيش ويقال : كانت بين القوم عيشر ق وغيشر ق وكأن العيشرة دون العيشرة وتركت القوم في عيش ق وغيش أي في قتال دون قتال .

والعُثْر : العُقَاب ؛ وقد ورد في حديث الزكاة : ما كان بَعْلا أو عَثَريًا فنيه العُشر ؛ قال ابن الأثير : هو من النخل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة ، وقيل : هو العيد ي ، وقيل : ما يُستقى سينجا ، والأول أشهر ، قال الأزهري : والعشر والعشر والعشر ي العيد ي ، وهو ما سقته السماء من النخل ، وقيل : هو من الزوع ما سقي بماء السيل والمطر وأجري إليه الماء من المسايل وحفير له عاثور أي أتي أتي يجري فيه الماء إليه ، وجمع العاثور عوائير ؛ وقال ابن الأعرابي : هو العشري ، بتشديد الثاء ، ورد ذلك ثعلب فقال : إغا هو بتخفيفها ، وهو الصواب ؛

قال الأَزهري : ومن هذا يقال فلان وقع في عَاثُورِ شرّ وعَافُور شرِ إذا وقع في وَرَّطة لم مجتسبها ولا شَعرَ بها ، وأصله الرجل يمشي في ظلمة الليل فيَتَعَشَّر بعاثور المسبل أو في خَدّ خَدّ. سيلُ المطر فربما أصابه منه وَثُوْ أَو عَنَتُ أُو كَسْرٍ . وفي الحديث: إِن قريشاً أَهل أَمانة مَن ْ بِغاها العَوَاثيرَ كَبُّه الله لمُنْخُرَيْه، ويروى : العَواثر، أي بغى لها المكايد التي يُعْشُرُ بِهَا كَالْعَاثُورُ الذي يَخُدُ فِي الأَرْضُ فَيَتَعَشَّرُ بِهِ الإنسان إذا مَرُّ لللَّا وهو لا يشعر له فربما أَعْنَتُهُ . والعَواثر: جمع عاثور، وهو المكان الوعث الحشن لأنه يُعْشَر فيه، وقيل: هو الحفرة التي تُحْفَر للأَسد، واستعير هنا للوكرْطة والخُطَّة المُهْلكة . قبال ابن الأثير : وأما عَواثِر فهي جمع عاثِر ، وهي حِبالة الصائد ، أو جمع عاثرة ، وهي الحادثة التي تَعْشُر بصاحبها ، من قولهم : عَشَر بهم الزمان إذا أَخْنَى عليهم . والعُنْثُر والعَشَر : الكذب ؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي . وعَشَرَ عَشْراً : كَذَب ؛ عن كراع . يقال: فلان في العَشْر والبائن؛ يويد في الحق والباطل. والعَاثر : الكَذَّابِ .

والعَثَرَ يَ : الذي لا يَجِدُ في طلب دنيا ولا آخرة، وقال ابن الأعرابي : هو العَثر يُ على لفظ ما تقدم عنه . وفي الحديث : أبغض الناس إلى الله تعالى العَثر يَ ؛ قبل : هو الذي ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة . يقال : جاء فلان عَثر يَّا إذا جاء فارغاً ، وجاء عَثريًا أيضاً ، بشد الثاء ، وقبل : هو من عَثر يَّ النخل ، سمي به لأنه لا مجتاج في سقيه إلى تعب بدالية وغيرها ، كأنه عَثر على الماء عَثراً بيلا عمل من صاحبه ، فكأنه نسب إلى العَثر ، وحركة الثاء من تغيرات النسب . وقال مرة : جاء وانقاً عَثريًا أي فارغاً دون شيء . قال أبو العباس:

وهو غير العَشَر ِي الذي جاء في الحديث مخففَ الثاء ، وهذا مشدد الثاء .

وفي الحديث: أنه مَرَّ بأرض تسمى عَـِثرةً فسماها خَضِرةً ؛ العَثيرةُ من العِثْيَرِ ، وهو الغُبار ، والياء زائدة ، والمراد بها الصعيد الذي لا نبات فيه . وورد في الحديث : هي أرض عِثْيَرةٌ .

وَعَشَّر : موضع باليمن ، وقيل : هي أرض مَأْسَدَة " بناحية تَبَالَة على فَمَّل ، ولا نظير لها إلا خَضَّمُ" وبَقَّمُ وبَذَرُ ، وفي قصيد كعب بن زهير :

من خادر من لُيُونِ الأَسْدِ ، مَسْكَنُهُ بِبَطْنُ عَثْرَ ، غِيلُ دُونَه غِيـلُ وقال زهير بن أبي سُلنمي :

لَـَيْثُ مِعَشَرَ يَصطادُ الرجالَ ، إذا ما اللبِثُ كَذَّبَ عن أَقرانه صَدَقا

وعَشْر ، محففة : بــلد باليمن ؛ وأنشد الأزهري في آخر هذه الترجمة للأعشى :

فَبَاتَتْ ، وقد أَوْرَثَتْ في الفُوّا د صَدْعاً بِبُخَالِط عَثَارَهـا ا

عجو : العَجَر ، بالتحريك : الحَجْم والنَّتُو ُ . يقال : وجل أَعْجَر ُ بَيِّن العَجَر أَي عظيم البطن .

وعَجِرِ الرجل' ، بالكسر ، بعْجَر عَجَراً أَي غَلْظ وسَمِن . وتَعَجِر عَجَراً: فَصَحْنُ بطنهُ . وعَجراً: ضَخَمُ بطنهُ . والعُجْرةُ : موضع العَجَر .

وروي عن علي " كرام الله وجهه ، أنه طاف ليلة وقعة الجمل على القَدْلي مع مَوْلاه قَـنْبُر فوقف على طلحة بن عبيد الله ، وهو صَريع ، فبكي ثم قال :

أقوله « يخالط عثارها » العثار ككتان : قرحة لا تجف ، وقيل :
 عثارها هو الاعثى عثر بها فابتلى وتزود منها صدعاً في الغؤاد ،
 أفاده شارح القاموس .

عز على أبا محمد أن أراك مُعَفَّرًا تحت نجوم السماء ؟ إلى الله أشكو تُعجَري وبُجَري! قال محمد بن يزيد : معناه همومي وأحزاني ، وقبل : ما أبدى وأخفى، وكله على المَشَل . قال أبو عبيد : ويقال أفضيت إليه بِعُجَر ي وبُحِر ي أَى أَطلعتُه من ثقتي به على مَعَايِسي. والعرب تقول: إن من الناس من أُحَدَّثُهُ بِعُجَرِي وبُجَرِي أَي أُحدثه بمَساويٌّ ، يقال هذا في إفشاء السر. قال: وأصل العُجَر العُرُوق المتعقدة في الجسد، والبُجِر العروق المتعقدة في البطن خاصة . وقال الأصمعي: العُيْجُرَة الشيء يجتمع في الجسد كالسَّلعة ، والبُحْرة نحوها ، فيراد : أَخْبرته بكل شيء عندي لم أَسْتُر عنه شيئاً من أمري . وفي حديث أم زرع : إن أَذَكُرُهُ أَذَكُرُ عُجَرَهُ وبُحَرَهُ ؛ المعنى إن أَذكرُهُ أذكر مَعايبَ التي لا يعرفها إلا من خَبَرَه ؟ قال ابن الأثير: العُجَر جمع أعجَّرة، وهو الشيء يجتمع في الجسد كالسَّلعة والعُقْدة ، وقبل : هو خَرَز الظهر ، قال: أرادت ظاهرَ أمره وباطنَه وما يُظُّهرُهُ ويُخفه . والعُحْرَة : نَفْخَة في الظهر، فإذا كانت في السرة فهي بُجْرة، ثم يُنْقَلَان إلى الهموم والأحزان. قال أبو العباس : العُجَر في الظهر والنُّجَر في البطن . وعَجَرَ الفرسُ يَعْجِرُ إِذَا مِدَّ ذَنِيهِ نحو عَجُزُهُ في العَدُو ؛ وقال أبو زيد :

وهَبَّتْ مُطاياهُمْ ، فَمَنْ بَيْنَ عَاتَبٍ ، وَهَبِّنْ بَيْنِ عَاتَبٍ ، ومِنْ بَيْنِ مُودٍ بَالبَسِيطَةِ يَعْجِرُ

أي هالك قد مدً ذنبه . وعَجَر الفرس يُعْجِر أَ عَجْراً وعَجَرا الفرس يَعْجِرا عَجْراً وعَجَراناً وعاجَرا إذا مرا مرا مرا مروف الذي خوف ونحوه . ويقال : فرس عاجر ، وهو الذي يَعْجر برجليه كقيماص الحيمار ، والمصدر العَجَران؛ وعَجْراً : قَمَصَ ؛ وأما قول

تميم بن مقبل:

أما الأداة' ففينا 'ضمَّر" صُنُع"، 'جر'د" عَواجِرِ' بالأَلْبادِ واللَّجُمِ

فإنها رويت بالحاء والجيم في اللجم، ومعناه عليها ألبادها ولحميها ، يصفها بالسّميّن وهي رافعة أذنابها من نشاطها. ويقال : عَجَرَ الرّبق على أنيابه إذا عَصَبَ به وانرِق كما يَمْجِر الرجل بثوبه على رأسه ؛ قال مُزرّد بن ضرار أخو الشماخ :

إذ لا يزال بابيساً لُعابُه بالطئلوَ ان،عاجراً أنثيابُه

والعَجَرُ : القوة مع عِظَم الجسد. والفعل الأعجَرُ: الضَّخُم . وعَجِرَ الفرسُ : صلُب لحمُه . ووظيف عَجِرُ وعَجُرُ ، بكسر الجيم وضها : صلب شديد ، وكذلك الحافر ؛ قال المرار :

سَلِطُ السُّنْبُكِ ذي رُسْغٍ عَجِرْ

والأَعْجَر : كل شيء ترى فيه عُقَداً . وكيسُ أَعْجَر وهيمُيان أَعْجَر : وهو الممتلىء . وبَطَنُ أُعْجِرُ : مَلَآن ، وجمعه عُجْر ؛ قال عنترة :

أَبَنِي وَبَهِبَهُ ، مَا لِمُهُّرِكُمُ مُتَخَدِّدًا ، وبُطُونَكُمْ عُجْرٍ ؟

والعُجْرة ، بالضم : كل عقدة في الحشبة ، وقيل : العُجْرة العقدة في الحشبة ونحوها أو في عروق الجسد. والحَكَنْج في وشبيه مُعجّر ، والسيف في فرِنْد ِ • وقال أو زبد :

فأوَّلُ مَنْ لاقتَى بجُسُولُ بسَيْفَهِ عَظِيمِ الحواشي قد تشتا ، وهو أعْجَرُ ُ

الأُعْجَرِ : الكثير العُجَر . وسيف ذو مَعْجَرٍ : في مَتْنَيِهِ كَالتعقيد . والعَجِيرِ : الذي لا يأتي النساء ،

يقال له عَجير وعجير ، وقد رويت بالزاي أيضاً . ابن الأعرابي : العَجير ، بالراء غير معجمة ، والقَحُول والحَريك والضعيف والحَصُور العِنْين ، والعَجير العِنْين من الرجال والحيل. الفراء: الأعْجَر الأحدب، وهو الأفنزر والأفرض والأفسرس والأدن والأنبج ،

والعَجَّارُ: الذي يأكل العَجاجِيرِ، وهي كُتَلُ العجين تُلْقَى على النار ثم نؤكل . ابن الأعرابي : إذا قُطِّع العَجِينَ كُتَلَاعلى الحُورَان قبل أن يبسط فهو المُشتَّق. والعَجاجِيرُ والعَجَّارُ : الصَّرِّيعُ الذي لا يُطاق جنبُه في الصَّراع المُشتَعْز ب لِصَرِيعه .

والعَجْرِ ' : لَـنَّكُ عَنَى الرجل . وفي نوادر الأعراب : عَجَرَ عَنَه إلى كذا وكذا يَعْجَرِه إذا كان على وجه فأراد أن يرجع عنه إلى شيء خلفه ، وهو منهي عنه ، أو أمَر ته بالشيء فعَجَر عنته ولم يرد أن يذهب إليه لأمرك . وعَجَر عنقه يَعْجرها عَجْراً: ثناها. وعَجَر به بَعِيرُ و عَجَراناً : كأنه أراد أن يركب به وجهاً فرجع به قبل ألأفه وأهله مثل عكر به ؟ وقال أبو سعيد في قول الشاعر :

فلو كُنت سيفاً كان أثر ُكَ عَجْرَةً ، وكنت كداناً لا يُؤيَّسُهُ الصَّقَلُ

يقول: لو كنت سفاً كنت كهاماً بمنزلة محبر و النكة . كهاماً : لا يقطع شيئاً . قال شبر : يقال عَجر ت عليه وحَجر ت عليه بعنى واحد . وعَجر عليه بالسيف أي شد عليه . وعُجر على الرجل : ألح عليه في أخذ ماله. ورجل معجور عليه : كنر سؤاله حتى قبل " ، كمنهود . الفراء : عليه نامخبر والبُجر أي جاء بالكذب ، وقبل : هو الأمر العظيم . وجاء بالعَجاري والبَجاري ، وهي

الدواهي . وعَجَرَه بالعصا وبَجَرَه إذا ضرَبَه بها فانتفخ موضع الضرب منه . والعَجادِيُّ : دؤوس العظام ؛ وقال رؤبة :

ومِن عَجارِيهن كل جِنْجِن

فخفف ياة العَجارِي، وهي مشددة. والمِعْجَر والعِجارُ: ثوب تَلُغُهُ المرأة على استدارة رأسها ثم تَجَلَّبُبُ فوقه بجيلبابِها ، والجيع المتعاجرُ ؛ ومنه أخذ الاعتجارُ ، وهو لَي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وفي بعض العبارات : الاعتجارُ لف العمامة دون التَّلَحِيْ . وروي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سو داء ؛ المعنى أنه لفها على رأسه ولم يتكح بعمامة سو داء ؛ المعنى أنه لفها على رأسه ولم يتكح الهراق وكان راكباً على بغلة حسناه فقال يدحه بدهاً:

جاهت به، مُعنتجراً بِبُرْدِه، سَعْواهٔ تَرْدِي بنسيج وَحَدِه مُسْتَقْبِلَا خَدُ الصّبا بجده، مُسْتَقْبِلَا خَدُ الصّبا بجده، كالسّيف سُلُ نصله من عبده خير أمير جاه من معده، من قبله، أو رَافِداً مِن بعده فكل قلس قادح بِزَنده، يَرْنده، يَرْخُون رَفْع جَدَّهم بِجَدَّه، فإن ثَوَى الندى في لَحَده، فإن ثَوَى الندى في لَحَده، واختَشَعَت أُمّنه لِفَقَده،

فدفع إليه البغلة وثيابة والبُر دة التي عليه. والسُّفُواء: الحَقِيفة الناصة ، وهو يستحب في البِغال ويكره في الحيل . والسُّفُواء أيضاً : السريعة . والرافد : هو الذي يكي المملك ويقوم مقامه إذا غاب . والعِجْرة ، ولاه ناس أو نحوه .

بالكسر: نوع من العيمة . يقال : فلان حسن العيجرة . وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الحياد : وجاء وهو مُعتَجِر بعمامته ما يرى وَحشي منه إلا عينيه ورجليه ؛ الاعتجاد بالعمامة : هو أن يكفها على وأسه ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيئاً تحت دَفقنه . والاعتجاد : ليسة كالالتيحاف ؛ قال الشاعر :

فما لَيْلِي بِنَـاشِزَة القُصَيْرَى ، ولا وقصاء لِبْسَتُهـا اغْتِجـارُ

والمعجر : ثوب تعتجر به المرأة أصغر من الرداء وأكبر من المقنعة . والمعجر والمتعاجر : ضرب من ثباب اليمن . والمعجر : ما 'بنسج من الليف كالجوالق .

والعَجْرَاء: العصاالتي فيها أَبَنَ ؛ يقال: ضربه بعَجْراءَ من سَكَمٍ . وفي حديث عياش بن أبي ربيعة لما بَعَثَهُ إلى اليمن : وقَصَيب ذو عُجَرٍ كأنه من خَيزُرانِ أي ذو عَقد .

وكعب بن مُعجَّرة : من الصحابة ، رضي الله عنهم . وعاجِر" وعُجَرة : أسماء . وبنو مُعجَّرة : موضع ؛ قال أوس بن حجر :

تَكَفَّيْنَنِي يوم العُجَيرِ بمنْطِقٍ ، تَرَوَّحَ أَرْطَى سُعْدَ منه وضالُها

عجهو: عَنْجَهُورُ: اسم امرأة ، واشتقاقه من العَجْهُرةِ ، وهي الجفاء .

عدر: العَـدُرُ والعُـدُرُ : المطر الكثير . وأرض مَعْدُورةُ : بمطورة ونحو ذلك.قال شبر : واعْتَدَرَ المطرُ ، فهو مُعْتَدِر ۖ ؛ وأنشد :

مهدودرا معتدرا جفالا

والعادر': الكذاب'، قال: وهو العـاثـر' أيضاً. وعَدِرَ المكان عَدَراً واعْتَدَرَ: كثر ماؤه. والمُدْرة': الجُـرْأة والإقدام.

وعُدَّار : اسم . والعَدَّارِ : الملاَّح. والعَدَرُ: القَيْلةُ الكَّبِيرِةُ ؛ قال الأَزهري: أَراد بالقيلة الأَدَرَ ، وكأَن المَمزة قلبتَ عيناً فقيل : عَدِرَ عَدَراً ؛ والأَصل أَدِرَ . أَدَراً .

عذو: العُدْر : الحجة التي يُعْتَذَر بها؛ والجمع أعدار".

يقال : اعْتَذَر فلان اعْتِذاراً وعِدْرة ومَعْدُرة

من دَيْنه فَعَدَرْته، وعدَرَه يَعْدُرُه فيا صنع عُدْراً
وعِدْرة وعُدْرى ومَعْدُره ، والاسم المعذرة ، و ولي في هذا الأمر عُدْر " وعُدْرى ومَعْدُرة ، والطهم المعذرة أي
خروج "من الذنب ؛ قال الجَمْوح الظفري :

قالت أمامة لل جِنْت واثر ها: هلا رَمَيْت بِبَعْضِ الأَسْهُمُ السُّودِ ؟ لله كراك إلى قد رَمَيْتُهُم ، لولا حُدِدْت ، ولا عُدْرَى لِمَحْدود

قال ابن بري: أورد الجوهري نصف هذا البيت: إني محد دن من قال وصواب إنشاده: لولا؛ قال: والأسنهم السود قبل كتاب من كتاب ، وقبل: أرادت بالأسنهم السود نظر منقلتيه ، فقال: قد رَميتهم لولا حددت أي مناتيه منهمت. ويقال: هذا الشعر لراشد بن عبد ربه وكان اسمه غاوياً، فسماه النبي، صلى الله عليه وسلم، راشد أي وقوله: لولا حددت هو على إرادة أن تقديره لولا أن حددت ، لأن لولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي محصوصة بالأسماء، وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أن ، كقول الآخر:

١ قوله « والاسم المدرة » مثلث الذال كما في القاموس .

ألا زَعَبَتْ أَسْباءُ أَن لا أُحِبِّها ، فقلتُ : بَلَى ، لولا يُنازِعُنِي شَعْلِي ومثله كثير؛ وشاهدُ العِذرةِ مثل الرَّكبةِ والجِلِئسةِ قولُ النابغة :

> ها إن تاعِذْره إلاَّ تَكُنُ نَفَعَتُ ، فإن صاحبِها قد تاهَ في البَلَدِ\ وأعْذَرَه كعذَرَه ؛ قال الأخطل :

فإن تك حر ب ابني نزار تو اضعت ،
فقد أعذر تنا في طلابكم العدر وأعذر إعذاراً وعند راً: أبدى عند راً بعن اللحاني. والعرب نقول: أعذر فلان أي كان منه ما بعذر به ، والصحيح أن العذر الاسم ، والإعذار المصدر، وفي المثل: أعذر من أنذر به وحار ذا عدر منه بعنى اعتذار اعتذاراً بعد رنه ويقول: إذا مت فنوحا وابكيا على حوالاً:

فقُوما فقُولاً بالذي قد عَلَيْمَتُها ، ولا تَخْمِيشًا وَجُهاً ولا تَحْلِقا الشَّعْرُ و وقولاً : هو المَرْ أو الذي لا خَلِيلَه أضاع ، ولا خان الصديق ، ولا غَدَرْ إلى الحول ، ثم اسم السلام عليكما ، ومن بَبْكِ حَوْلاً كامِلاً فقد اعْتَذَرْ و

أي أنى بعُدْر ، فجعل الاغتيذار عمنى الإغذار ، والمُعْتَذِرُ يَحُونَ مُعِقًا ويَكُونَ غير مُحِقٍّ ؛ قال الفراء : اغتَذَرَ الرجل إذا أنى بعُدْر ، واغتَذَرَ إذا لم يأت بعُدْر ، وأنشد :

ومن يبك حولاً كاملًا فقد اعتذر ١ في ديوان النابغة : ها إن ذي عِذرة الا تكن نفت فان صاحبا مثارك النسكد

أي أتى بعُذُارٍ . وقال الله تعالى : يَعْتَذَرَ وَنَ إِلَيْمَ اللهِ مَا لَا تَعْتَذَرُوا لَن نَوْمِنَ لَكُمْ قَد نَبّانا اللهُ مَن أَخَارِكُم ؟ قل لا تَعْتَذَرُوا لِن نَوْمِنَ لَكُمْ قد نَبّانا اللهُ مَن أَخَارِكُم ؟ قل لا تَعْتَذَرُوا يعني أنه لا عُذَرَ لَم ، والمعاذيرُ يَشُوبُها الكذبُ . واعتذر رجل إلى عبر بن عبد العزيز فقال له : عَذَر ثُكُ غيرَ مُعْتَذَرٍ ؟ يقول : عَذَر ثُك دون أن عَعْدَر ثُك غيرَ مُعْتَذَرٍ ؟ يقول : عَذَر ثُك دون أن قعْتَذَر كَانَ المُعْتَذَر يكون نحقًا وغير عق ؟ والمُعَذَر كَانَ المُعْتَذَر يكون نحقًا وغير عق ؟ والمُعَذَر أيضًا وقيد وتَعَذّر: وتَعَدّر ؛ قال أبو ذؤيب :

فإنك منها والتعذّر بعدما لَجَجَتَ، وشطّت من فُطّية دارُها وتعذّر: اعْتَذَرَ واحتج لنفسه ؛ قال الشاعر :

كأن يَدَيْها، حين يُفْلَـقُ صَفْرُها، يدا نَصَفَ غَيْرَى تَعَذَرُ مِنْ جُرْم

وعَذَّرَ فِي الْأَمْ : قَصَّر بعد جُهْد . والتَّعَذَيْرُ فِي الْأَمْ : التَّصِيرُ فِيه . وأَعْذَرَ فِيه : بالنِغ . وأَعْذَرَ فِيه : بالنغ . وفي الحديث : لقد أَعْذَرَ اللهُ إلى مَنْ بلَغ مِنَ العُمْرِ ستّين سنة؛ أي لم يُبتق فيه موضعاً للاغتذار ، حيث أمهلكه طول هذه المدة ولم يَعْتَذَر . يقال : أعْذَرَ اللهُ إليك أي عَذَرَك وجعلك المبقداد : لقد أَعْذَرَ اللهُ إليك أي عَذَرَك وجعلك موضع المهذر ، فأسقط عنك الجهاد ورخص لك موضع المهذر ، فأسقط عنك الجهاد ورخص لك في تركه لأنه كان قد تناهى في السّمن وعَجَزَ عن القتال . وفي حديث ابن عمر : إذا وضعت المائدة وللمنافذ في الرجل مما عنده ولا يَوْفَعْ بده وإن سَسِع المبالغة في الأمر ، أي ليُباليغ في الأكر ؛ مثل الحديث المائدة في الأمر ، أي ليُباليغ في الأكر ؛ مثل الحديث المائدة في الأمر ، أي ليُباليغ في الأكر ؛ مثل الحديث الآخر : إنه كان إذا أَكَلَ مع قوم كان آخر م

أَكُنَّلا ؛ وقيل: إنما هو وليُعَذَّرُ من التعذير التَّمْنَصير أي ليُقَصِّر في الأكل ِليَتَوَفَّرَ على الباتين وليُر ِ أنه بالغ َ . وفي الحديث : جاءَنا بطعام جَشْبِ فكنا 'نعَذَّرُ'؛ أي 'نتَطَّر ونُر ي أننا مجتهدون . وعَذَّرَ َ الرجل، فهو مُمَذَّرُ إذا اعْتَذَرَ ولم يأت بعُذْرٍ . وعَذَرَ : لم يثبت له تُعذُرُهُ. وأَعْذَرَ : ثبت له عُذَرُهُ. وقوله عز وجل : وجاء المُعَذِّرُون من الأعراب لِيُؤْذَنَ لَمُم ، بالتثقيل؛ هم الذين لا عُذَر لمم ولكن يتكلُّفُون مُعذراً . وقرى: المُعذرون بالتخنيف، وهم الذين لهم مُعذُّرهُ ، قرأها ابن عباس ساكنة العين وكان يقول : والله لكذا أننز لت . وقال : لَعَنَ الله المُعَذَّر بن . قال الأزهري : ذهب ابن عباس إلى أَنْ المُعْذِرِينَ الذين لهم العُسنَدُر ؛ والمُعَذَّرِينَ ، بالتشديد: الذين يَعتَذِرون بلا مُعذَّر كأنهم المُنقَصِّرون الذين لا عذر لهم، فكأنَّ الأمرَ عنده أن المُعَذَّرَ ، بالتشديد ، هو المُظهّر ُ للمُذر اعتلالاً من غير حقيقة له في العُنْدُر وهو لا عُذْرَ له ، والمُعَنْدُر الذي له عَدْرُهُ، وَالمُعَدِّرُ الذي ليس بمُحقِّ على جهة المُفَعَّل لأَنه المُمَرِّض والمُنقَصِّر يَعْتَذَرِرُ بغير عُدْرٍ . قال الأزهري : وقرأ يعتوب الحضرمي وحــــــ وجاء المُعَلَّــذُونُ ، سَاكِنْــة العَيْنِ ، وقرأ سَائرُ 'قرَّاء الأَمْصَادِ : المُمُذِّرُونَ، بِفتح العين وتشديد الذال ؛ قال: فمن قرأ المُعَذَّر ُون فهو في الأصل المُعْتَذ ر ُون فأَدْغِمَت الناء في الذال لِقُرْبِ المَخْرَجِين ، ومعنى المُعْتَذِيرُونَ الذين يَعْتَذَيرُونَ ، كان لهم عُذَر أُو لم يكن ، وهو ههنا شبه بأن بكون لهم 'عذ'ر" ، ويجوز في كلام العرب المُعذِّرُون ، بكسر العين ، لأن الأصل المُعتَذِرُون فأسكنت الناء وأبدل منها ذال وأدغبت في الذال ونُقلَت حركتها إلى العين فصار الفتح في العين أو لى الأشاء، ومَن كَسَرَ العين

جَرَّه لالتقاء الساكنين ، قال : ولم يُقْرَأُ بهذا، قال: ويجوز أن مكون المُعَمَدُ رُون اللَّذِين يُعَدِّرُون يُوهمُونَ أَنَّ لَهُم تُعَذُّراً ولا تُعذُّرُ لَهُم.قال أَبُو بِكُو: ففي المُعَذِّرينَ وجُهان : إذا كان المُعَذَّرُون من عن عَذَّرَ الرجل ، فهو مُعَذَّر ، فهم لا عذر لهم ، وإذا كان المُعَدُّرُون أصلهم المُعْتَذَرُون فَأَلْتُقَمَّت فتحةُ ُ الناء على العين وأبند ل منها ذال وأدغبت في الذال التي بعدها فلهم عذر؛ قال محمد بن سلام الجُمَحي : سألت يونس عن قوله : وحاء المعذرون ، فقلت له : المُعْذُرُونَ ، مُحْفَفَة ، كَأَنْهَا أَقَنْدَسُ لأَنَ المُعُذُرَ الذي له مُعذِّر ، والمُنعَذِّر الذي يَعنَّذُر ولا مُعذَّر له، فقال يونس : قال أبو عمرو بن العلاء كلا الفريقين كان مُسيئاً، جاء قوم فعَذَّرُوا وجَلَّحَ آخُرُونُ فَقَعْدُوا . وقال أبو الهيثم في قوله: وجاء المُعَذِّرُون، قال:معناه المُعْتَذُورُونَ . يِقَالَ : عَذَّر يَعَذَّر عِذَّاراً في معنى اعتذر، وبجوز عذار الرجل بَعذار، فهو مُعذار، واللغة الأُولى أجودهما . قال : ومثله هَدَّى يَهَدَّى هداء إذا اهتدى وهدى بهدي ؛ قال الله عز وجل: أم مَن لا يَهد ي إلا أن يُهدَى ؟ ومثله قراءة من قرأً يَخَصُّمُونَ ، يفتح الحاء ، قال الأزهري: ويكون المُعَذِّرُون بمعنى المُقَصِّر بنَ على مُفَعَلَّمِنَ من التَّعَدُو وهو التقصير .

يقال: قام فلان قيام تَعَذيرٍ فيا اسْتَكْفَيْتُهُ إِذَا لَمْ يُبِالْغُ وقَصَّرَ فيا اعْتُمِدَ عَلَيه. وفي الحديث: أن بني إسرائيل كانوا إذا عُمِلَ فيهم بالمعاصي تهاهم أحبارهم تَعَذيراً فممهم الله بالعقاب، وذلك إذ لم يُبالغنوا في تهيهم عن المعاصي، وداهننوهم ولم يُنكر وا أغمالهم بالمعاصي حَق الإنكار، أي تهوهم تهياً قَصَروا فيه ولم يبالغنوا، وضع المصدر موضع المعالى حالاً، كتولمم: جاه مَشْياً. ومنه حديث المناعل حالاً، كتولمم: جاه مَشْياً. ومنه حديث

الدعاء : وتَعاطى ما نَهَيْتُ عنه تَعْذيواً.

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لن يَهْلِكُ النَّاسُ حتى يُعْذِرُوا من أنفسهم ؛ يقال : أعْذَرَ من نفسه إذا أمْكُن منها، يعني أنهم لا يَهْلِكُون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم ، فيُعْذَرُوا من أنفُسهم حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم ، فيُعْذَرُوا من أنفُسهم قاموا بعُدُرُ ، كأنهم قاموا بعُدُرُ ، في ذلك، ويروى بفتح الياء، من عَذَرُ ته، قاموا بعُدُرُ ، وحقيقة عَذَرُ ت تحوّث الإساءة وطلمستها ، وفيه لفتان ؛ يقال أعْذَرَ إعذاراً إذا وطلمستها ، وذنوبه وصار ذا عيب وفساد . قال الأزهري: وكان بعضهم يقول : عَذَرَ يَعْذَرُ مَعناه، ولم يَعْرفه الأصعي ؛ ومنه قول الأخطل :

فإن تَكُ حَرْبُ ابني ُ نِزارِ تُواضَعَت ،

فقد عذَرَ تُنا في كلاب وفي كَعْبِ ا
ويروى: أَعْذَرَ تُنا أَي جعلت لنا عُذْراً فيا صنعناه؛
وهذا كالحديث الآخر: لن يَهْلِكُ على الله إلا هَالِك ، ؛
ومنه قول الناس: مَن يَعْذُرُ نِي من فلان ؛ قال ذو الإصبَع العَدُواني :

عَذَيرَ الحَيْ مِن عَدُوا نَ ، كَانُوا حَيَّةَ الأَرضِ بَعْمَى بَعْضُ على بَعْضِ ، فلم يَوْعُوا على بَعْضِ فقد أضحوا أحاديث ، يرفنع القول والحقض

يقول: هات 'عـذراً فيا فَعَل بعضهم ببعض من التباعُد والتباعُض والقتل ولم يَرْعَ بعضهم على بعض، بعدما كانوا حيَّة الأرض التي يحُـذرُها كلُّ أحد، فقد صاروا أحاديث للناس بوفعونها ويخفضونها، ومعنى مذا البيت في صفحة ه ٤ ه مروي في صورة نختك عما هو عليه في مذا السفعة ، وما في هذه الصفعة يتفق وما في ديوان الأخطل.

وفي الصحاح :

وقد عذرتني في طلابكم عذر

قال أبو زيد: سمعت أعرابين غيميًّا وقيسيًّا يقولان: تَمَذُّرْت إلى الرجل تَمَذُّراً ، في معنى اعْتَذَرْت اعْتِذاراً ؛ قال الأحْوَص بن محمد الأنصادي :

> َطَرِيد تَلافاهُ يَزِيدُ برَحْمَةٍ ، فلم يُلْفَ مِنْ نَعْمَانُهِ يَتَعَدَّرُهُ

أي يَمْتَذَر ؛ يقول : أنعم عليه نعبة لم يحتج إلى أن يَمْتَذَر منها ، ويجوز أن يكون معنى قوله يَتَعَدَّر أي يذهب عنها.وتَعَدَّر : تأخر ؛ قال امرؤ القيس :

بِسَيْر يَضِجُ العَوْدُ منه ، يَمُنْهُ أَخُو الجَهْدِ، لا يَلْنُوي على مَنْ تَعَذَّرا

والعَذيرُ : العاذرُ . وعَذَرُته من فلان أي الْمُت فلاناً ولم ألنُمه ؛ وعَذيرَك إيّايَ منه أي هَــلُمُ مَعْذُو َتِكَ إِيَّايٌ ، وقال خالد بن جَنْبة : يقال أما تُعذرني من هذا ? بمعنى أما تُنْصِفُني منه . يقال : أَعْذِرُني من هذا أي أنْصفْني منه . ويقال : لا يُعْذُونُكُ مِن هذا الرجل أَحدُ ؛ معناه لا يُلنز مُـه الذنب فيما تضيف إليه وتشكوه منه ؛ ومنه قول الناس : مَن يَعْذ رُني من فلان أي من يقوم بعُذ ري إن أنا جازبته بسُوء صنيعه ، ولا يُلـُـز مُني لو مــًا على ما يكون منى إليه ؛ ومنه حديث الإفك : فاسْتَعَادْرَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من عبد الله بن أُبِّي وقال وهو على المنبر : من يَعذُو ُني من رجل قد بلغني عنه كذا وكذا ? فقال سعد : أنا أَعْدَرُكُ مِنهُ ، أي من يقوم بعُدْري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومنني ? وفي الحــديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم، استعذر َ أبا بكر من عائشة، كان يخفضونها أيسِرُّونها، وقيل: معناه هاتِ مَن يَعْذُرُني؛ ومنه قول علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وهو ينظر إلى ابن مُلْخِم :

عَذَيرَكُ مِن خَلِيلكُ مِن مُوادِ

يقال : عَذَيِرَكُ مِن فلان ، بالنصب ، أي هات مَن يَعْذَرِرُك ، فَعِيلَ بَعْنَى فاعل ، يقال : عَذَيرِيَ مِن 'فلان أي مَن يَعْذَرني ، ونصبُه على إضار هَلُمُّ مَعْذَرَ تَك إِيَّاي ؛ ويقال : ما عندهم عَذَيرة ' أي لا يَعْذَرُون ، وما عندهم غنيرة ' أي لا يَعْفُورُون .

والعَذيرُ : النَّصِيرُ ؛ يقال : مَن عَذيرِ ي مِن فلان أي مَن نَصِيرِ ي . وعَذيرُ الرجل : مَا يَرُومُ ومَا مُعاوِلُ مَا يُعْذَرُ عليه إذا فَعَلَه ؛قال العجاج مخاطب المِأْتَه :

جارِيَ لا تَسْنَنَكِرِي عَذَيْرِي ، سَيْرِي ؛ وإشْفاقي على بَعِيرِي

يريد يا جارية فرخم ، ويروى : سَعْمِي ، وذلك أنه عزم على السفر فكان يرمُمُ وَحُل ناقته لسفره فقالت له امرأته: ما هذا الذي ترُمُ ؟ فخاطبها بهذا الشعر، أي لا مُتْكِري ما أحاول . والعَذيرُ: الحال ؛ وأنشد:

لا تستنكري عذيري

وجمعه ُعذُرُ مثل سَربِرِ وسُرُر ِ، وَإِنَمَا خَفَفَ فَقَيْلِ ُعَذَّرُ ؛ وقال حاتم :

أماوي قد طال التجنُّب والهجر ، ووقد عَذَرَ تنني في طلابيكم المنذر المنذر أماوي إن المال غاد ورائح ، ويتبقى من المال الأحاديث والذكر وقد عليم الأقوام لو أن حامًا أراد ثواء المال ، كان له وفر أ

عَتَبَ عليها في شيء فقال لأبي بكر : أعذر أي منها إن أدَّ بثنها ؟ أي قُمْ بعدُ ربي في ذلك . وفي حديث أبي الددراء : مَنْ يَعَدُ ربي من معاوية ? أنا أخْسِرُ وعن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مجبوني عن نفسه . ومنه حديث على : مَنْ يَعَدُرني من هؤلاء الضّاطِرة ? وأعدر فلان من نفسه أي أتى من قبل نفسه . قال : وعد يُعدر يُعدر نفسه أي أتى من قبل نفسه . قال يونس : هي لغة العرب .

وتَعَذَّرُ عليه الأمر : لم يستقم . وتَعَذَّرُ عليه الأمر إذا صعب وتعسر . وفي الحديث : أنه كان يتعَذَّر في مرضه ؛ أي يتمنّع ويتعسر .

وأعْذَرَ وعَذَرَ : كَثُرت ذُوبِه وعيوبه . وفي التنزيل: قالوا مَعْذُرة "إلى وبكم؛ نزلت في قوم من بني إسرائيل وعظوا الذين اعتدوا في السبت من اليهود، فقالت طائفة منهم: لم تعظون قوماً الله مهلكمم، فقالوا، يعني الواعظين: مَعْذُرة "إلى وبكم، فالمعنى أنهم قالوا: الأمر بالمعروف وأجب علينا فعلينا موعظة أهم قالوا: الأمر بالمعروف وأجب علينا فعلينا موعظة فيكون المعنى نتقون، ويجوز النصب في مَعْذُرة فيكون المعنى نعْتَذُر مُعَدْرة " بوعْظينا إبّاهم إلى ربنا ؛ والمتعذرة " : اسم على مَفْعِلة من عَذَر بعذر أقيم مُقام الاعتذار ؛ وقول زهيو بن أبي سلمي :

على رَسْلِكُمْ ! إنا سَنْعُنْدِي وَرَاءَكُمْ ، فَنَمْنُعُنُكُمْ أَرْمَاحُنُـا أَو سَنْعُذَرَ

قال ابن بري : هذا البيت أورد الجوهري عجزه وأنشد : ستمنعكم ، وصوابه : فتمنعكم ، بالفاء ، وهذا الشعر يخاطب به آل عكرمة ، وهم سُلَيم وغَطفان ، وهوازن بن عكرمة ، وهوازن بن الامل ، والمناسب وهوازن بدل وغطفان كا يعلم مما بعد .

منصور بن عكر مة بن خَصَفة بن قَيْس عَيْلان، وغطفان هو غطفان بن سعد بن قيس عيلان ، وكان بلغ زهيراً أن هوازن وبني سليم يريدون غَزْو عَطفان، فذكرهم ما بين غطفان وبينهم من الرَّحِم ، وأَنهم مجتمعون في النسب إلى قيس ؛ وقبل البيت :

خُذُ وا حظَّكُم با آلَ عِكْرِمَ ، واذكروا أواصِرَنا ، والرَّحْمُ بالغيب يُذْكُرُ فإنّا وإيّاكم إلى ما نسومُكمِ لَمِيثُلانِ ، بل أَنتم إلى الصَّلْح أَفْقَرُ

معنى قوله على وسلكم أي على مهلكم أي أمهلوا قليلاً . وقوله : سنعدي وراءكم أي سنعدي الحيل وراءكم . وقوله : أو سنعذر أي نأتي بالعندر في الذب عنكم ونصنع ما نعذر فيه ، والأو اصر ' : القرابات ، والعيد ال من اللجام : ما سال على خد الفرس ، وفي التهذيب : وعيد ال اللجام ما وقع منه على خدي الدابة ، وقيل : عد ال اللجام السيران اللذان يجتمعان عند القفا ، والجمع عندر ' وعدر وعدر عندرا عندرا وقبل : عدرا والمجمع عندرا اللجام : جعل له عيد الرا لا غير . وأعدر اللجام : جعل له عيد الرا وقول أي ذويب :

فإني إذا ما خُللة ' وَتُ وصُلُها ، وجَدَّتُ لصَرْم واستمر عِذارُها

لم يفسر الأصعي ، ويجوز أن يكون من عِذَال اللهام ، وأن يكون من عِذَال اللهام ، وأن يكون من التمذّر الذي هو الامتناع ؛ وفرس قصير العينان . وفي الحديث: الفقر أز يَن للمؤمن من عِذَارٍ حَسَن على خَدَّ فرس ؛ العِذَاران من الفرس : كالعارضين من وجه الإنسان ، ثم سمي السير الذي يكون عليه من اللجام عيذاراً باسم موضعه . وعَذَرْت الفرس بالعِدَال

عيش صالح:

إذِ الحَيُّ والحَوْمُ الْمُيَسَّرُ وَسُطَّنَا، وإذ َ نَحْنُ فِي حالٍ مِن العَيْشِ صالح وذو حَلَّق تَنْفَضَى العَواذيرُ بينَه ، بلُوحُ بأخطار عِظام اللَّقائِجِ

قال الأصعي : الحَوْم الإبلَ الكثيرة . والمُبَسِّم الذي قد جاء لبنه . وذو حَلَق : يعني إبلا ميسمها الحَلَق . يقال : إبل محلقة إذا كان سمتها الحَلَق . والأخطار : جمع خطر ، وهي الإبل الكثيرة . والمحواذي : جمع عاذ ور، وهو أن يكون بنو الأب ميسمهم واحدا ، فإذا اقتسبوا مالهم قبال بعضهم ميسمهم واحدا ، فإذا اقتسبوا مالهم قبال بعضهم لبعض : أغذر عني ، فيخط في الميسم خطا أو غير . لتعرف بذلك سمة بعضهم من بعض . ويقال : عذر عن بعيرك أي سمة بغير سمة بعيري لتتعارف إبلننا . والعاذ ور : سمة كالحط ، والجمع العواذي . والعد و أ العلامة . والعد و أ عند و قبل : هي الحيصلة من الشعر وعر ف الناصة ، وقبل : هي الحيصلة من الشعر وعر ف النوس وناصيته ، والجمع ، والمحد و أنشد لأبي النجم :

مَشْيَ العَذَارَى الشُّعْثِ بَنْفُضْنَ العُذَرَ وقال طرفة :

وهِضَبَّات إذا ابتلَّ العُذَرُ

وقيل: 'عَذْر الفرس ما على المنسَج من الشعر ، وقيل: العُدْرة الشعر الذي على كاهل الفرس. والعُدُرُ: شعرات من القفا إلى وسط العنق. والعِدار من الأرض: غلَظُ يعترض في فضاء واسع، وكذلك هو من الرمل، والجمع عُدْرُ"؛ وأنشد ثعلب لذي الرمة: ومن عاقر يَنْفي الألاء سرائها،

عِذَارَ بَنِ مِن جَرْدَاءَ وَعَثْ يُخْصُورُهَا

أَعْذِره وأَعَذُره إِذَا شَدَدُت عِذَارَه . والعِذَاران : جانباً اللحية لأن ذلك موضع العَذار من الدَّابة ؛ قال رؤية :

> حتى رَأَيْنَ الشَّيْبَ ذا التَّلْمَوْتِ بَغْشَى عِذَارَي لِحْبَنِي وبَرْتَقَي

وعذار الرجل: شعر ُه النابت في موضع العذار. والعذَّارُ : استواء شعر الغلام . يقال : ما أُحْسَنَ عذارَه أي خطَّ لحيته . والعذَّارُ : الذي يضُمُّ حبلَ الخطام إلى رأس البعير والناقة. وأعْذَرَ الناقة: جعل لها عذاراً. والعذار والمُعَذَّر: المَقَذَّ سبى بذلك لأنه موضع العيذَار من الدابة. وعَـــذَّرَ الْغلامُ: نبت شعرُ عِذَارِه بِعني خُدَّه . وخُلَعُ العِذَارَ أي الحياء ؟ وهذا مثل الشاب المُنهَمك في غَيَّه ، يقال : أَلْقَى عنه جلبابَ الحياء كما خلع الفرسُ العـــذارَ فَتَجَمَع وطَمَتُح. قال الأصمعي : خلتع فلان مُعَذَّرُه إذا لم يُطيع مُرْشِداً ، وأراد بالمُمَذَّر الرَّسن ذا العدَّ ارين ، ويقال للمنهمك في الغيّ : خلَّ ع عِدَّ ارَّه ؛ ومنه كتاب عبد الملك إلى الحجاج : اسْتَعْمَلْتُكُ على العراقين فاخرُجُ إليهما كميشُ الإزارُ شديدً العدَّار ؛ يقال للرجل إذا عزم على الأمر : هو شديد العذار ، كما يقال في خلافه : فلان خليع العذار كالفرس الذي لا لجام عليه ، فهو يَعير على وجهه لأن اللجام يمسكه ؛ ومنه قولهم : خَلَعَ عذارَه أي خرج عن الطاعة وانهمك في الغي . والعِذَارُ : سِمةٌ " في موضع العدَّار ؛ وقال أبو على في التذكرة : العدَّارُ ُ سمة "على القفا إلى الصُّدُّغين . والأول أعرف . وقال الأَحبر : من السبات العُذْرُ . وقب مُعذرَ البعس ، فهو مَعْذُورْ ، والعُذْرَةُ : سبة كالعذار ؛ وقول أبي وجزة السعدي واسمه يزيـد بن أبي عُــَـد بصف أياماً له مضت وطيبها من خير واجهاع على

أي حَبْلين مستطيلين من الرمل ، ويقال : طريقين ؟ هذا يصف ناقة يقول : كم جاوزت هذه الناقة من رملة عاقر لا تنبت شيئاً ، ولذلك جعلها عاقراً كالمرأة العاقر . والألاء : شجر ينبت في الرمل وإنما ينبت في جانبي الرملة ، وهما العيد اران اللذان ذكرهما . وجر داء : مُنْجَر دة من النبت الذي ترعاه الإبل . والوَعْثُ : السهل . وخصور ها : جوانبها . والعُدْر : جمع عذار ، وهو المستطيل من الأرض.

والعَدُرُ : جمع عِدَار ، وهو المستطيل من الارض. وعِدَار العراق : ما انْفَسَح عن الطّنْف . وعِدَار النّفَلُ والوادي : جانباه . ويقال : اتخذ فلان في كر مه عِذَاراً من الشجر أي سكّة مصطفة . والعُدُرة : البّطْر ؛ قال :

تَبْنَلُ عُذْرَتُهَا فِي كُلِّ هَاجِرَةً ، كَمْ تَنْزُلُ بِالصَّفُوانَةِ الوَّشُلُ

والعُذَّرَةُ : الحِّتَانُ . والعُذَّرَة : أَلَّجَلَاةً يَقَطَعُهَا الْحَاتُنَ . وَعَذَرَ الْعَلَامَ وَالْجَارِيّة رَيِّعَذْرُهُمَا عَذَّرًا وَأَخَارِيّة رَيِّعَذْرُهُمَا عَذَّرًا وَأَعْذَرُهُما : خَتَنَهَا ؟ قال الشاعر :

في فتنية جعلوا الصليب إلههُم، حاشاي ، إنتي مسلم معذرور والأكثر تخفضت الجارية؛ وقال الراجز: تكوية الحاتن 'زب" المعذاور

والعِذَار والإغذار والعَذيرة والعَذير ' كله : طعام الجَتَان . وفي الحديث : الوليسة في الإغذار حق ؛ الإغذار : الحتان . يقال : عَذَرَته وأَعْذَرَته فهـو معذور ومُعْذَرَ ' مُ قبل الطعام الذي يُطعم في الحتان إغذار . وفي الحديث : كنا إغذار عام واحد ؛ أي مُختِنّا في عام واحد ، وكانوا ' يُختَنّدُون لِسِنَ معلومة فيا بين عشر سنين وخمس عشرة . وفي الحديث : وليد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مَعْذُوراً مَسْروراً ؟

أي مختوناً مقطوع السرة . وأعذارُوا للقوم : عملوا ذلك الطعام لنهم وأعدروه . والإعدارُ والعدارُ والعدارُ والعدرُنُ والعدرِهُ والعدرِهُ والعدرِهُ والعدرِهُ والعدرِهُ والعدرِهُ الرجلُ : دعا إليه . يقال : عَذَرَ تَعَدرِهِ للخِتان ونحوه . أبو زيد : ما نُصنع عند الحتان الإعدار ، وقد أعذار ت وأنشد :

#### كلّ الطعام تَشْنَهِي رَبِيعَهُ : الخُرْسُ والإعدار والتّقيعَهُ

والعِذَار : طعام البِناء وأن يستفيد الرجـل' شيئًا جديدًا يتشخذ طعاماً يدعو إليه إخوانه .

وقال اللحياني : العُدْرة 'قلْفة' الصبي ولم يَقُل إن ذلك اسم لها قبل القطع أو بعده . والعُدْرة : البَكارة' ؟ قال ابن الأثير : العُدْرة ما لِلنبيكر من الالتحام قبل الافتضاض ، وجارية عَدْراء : بِكُرْ لم يسبّها رجل ؟ قال ابن الأعرابي وحده : سُسّت البكر عَدْراء لضيقها، من قولك تَعَدّر عليه الأمر'، وجمعها عَدْراء لضيقها، من قولك تَعَدّر عليه الأمر'، وجمعها عَدار وعَدَاري كما تقدم في صحاري . وفي الحديث في صفة الجنة : إن الرجل لينفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عَدْراء ؟ وفي حديث الاستسقاء :

أَتَبُنَاكَ والعَذَراءُ يَدْمَى لَبَانُهَا

أي يَد من صدر ُها من شدة الجكاب ؛ ومنه حديث النخمي في الرجل يقول إنه لم يجد امرأته عَد واء قال: لا شيء عليه لأن العُد وة قد ننذ هيئها الحيضة والوثنبة وطول التعنيس . وفي حديث جابر : ما لك وليعند ارك وليعابها أي ملاعبتهن ؛ ومنه حديث عبر :

مُعِيداً يَبْتَغِي سَقَطَ العَذَارَى وعُدْرة الجارية : اقتبَضَاضُها . والاعتذار :

الاقتضاض . ويقال : فلان أبو عُدْر فلانة إذا كان افتر عَها واقتضها ، وأبو عُدْر تها . وقولهم : ما أنت بدي عدر هذا الكلام أي لسن بأول من اقتضه . قال اللحاني : للجارية عُدْرتان إحداهما التي تكون بها بكراً والأخرى فعلها ؛ وقال الأزهري عن اللحاني : لها مُعذرتان إحداهما مخفضها ، الأزهري عن اللحاني : لها مُعذرتان إحداهما مخفضها ، وهو موضع الحقض من الجارية ، والعدرة الثانية قضتها ، سبت عُدْرة الماقد ، وإذا افتر عَت انقطع من مخفض خاتم من عُدْون . والعاد ور : ما يُقطع من مخفض الجارية .

ابن الأعرابي: وقولهم اعْتَذَرَت إليه هو قطع ما في قلبه ، ويقال : اعْتَذَرَت المياه واذا انقطعت . والاعْتِذَار : قطع الرجل عن حاجته وقطعه عما أمسك في قلبه ، واعْتَذَرَت المنازل إذا حَرَسَت ؟ ومردت بمنزل مُعْتَذَرِ بال إ ؛ وقال لبيد :

شهور الصف، واغتذرت إليه نظاف الشيطين من الشيال نظاف الشيطين من الشيال وتعذر الرسم واغتذر : تغير ؛ قال أوس : فبطن السيالي فالسيجال تعذرت، فيمعقلة إلى مطار فواحف وقال ابن ميادة واسمه الرعاح بن أبردا : ما هاج عليك من معارف دمنة ، بالبرق بين أصالف وقد أفد ليبت بها هوج الرياح فأصبحت تقدراً تعذر ، غير أورق عامد

البَرْق: جمع برقة ، وهي حجارة ورملُ وطين مختلطة . والأصالِفُ والفَدافِدُ : الأَماكن الغليظة الصلبة ؛

يقول: درست هذه الآثار غير الأوْرَقِ الهامِد، وهو الرماد؛ وهذه القصيدة بمدح بها عبد الواحد بن سليمان ابن عبد الملك ويقول فيها:

> مَنْ كَانَ أَخْطَأَهِ الربيعُ ، فإنه 'نَصِرَ الحِجازُ' بغَيْثِ عبد الواحدِ سَبُقَتْ أُوائِلَهَ أُواخِرُهُ ، بُشَرَّع عَذبٍ ونَبُت واعِدِا

'نصرَ أي أمطر . وأرض منصورة : ممطورة . والمُشرَعُ : شريعة الماء . ونَبْت واعِد أي يُوْجِي خيرُهُ ، وكذلك أرض واعِدة " يُوْجَى نباتُها ؟ وقال ابن أحمر الباهلي في الاعتذار بمنى الدُّرُوس :

ضعف الشيء: مثله ؛ يقول: عشت عمر حبلين وأفناه العمر. وقوله: أم هل لقلبك أي هل لقلبك أي هل لقلبك عاجة غير ألأفه أي هل له وطر عيرهم. وقوله: أم كنت تعرف آبات ؛ الآيات : العلامات ، وأطلال إلنفك قد در سنت ، وأخيذ الاغتيذار من الذنب من هذا لأن من اغتذار شاب اعتذار و بحد من في على ذنبه . والاعتذار : محود أثر الموجدة ، من قولهم: اعتذار ت المنازل إذا در سنت والمعاذر ن عمع معذرة . ومن أمالهم : المعاذر مكاذب ؛ ولو ألتى معاذير و ، قيل : المعاذير الحرجج ، أي ولو ألتى معاذير و ، قيل : المعاذير الحرجج ، أي

لو جادَلَ عنها ولو أدلى بكل حجة يعتذر بها ؟ وجاء في النفسير: المتعاذير السُّتور بلغة اليمن، واحدها معذار من أي ولو ألتى معاذير . ويقال : تَعَدَّرُوا عليه أي فَرُوا عنه وخذلوه . وقال أبو مالك عبرو ابن كر كرة : يقال ضربوه فأعذروه أي ضربوه فأنْقلُوه . وضرب فلان فأعذر أي أشرف به على الهلاك . ويقال : أعذر فلان في ظهر فلان على المساط إعذاراً إذا ضربه فأثر فيه ، وشتته فبالغ فيه حى أثر به في سبه ؛ وقال الأخطل :

وقد أعْذَرُن في وَضَح العِجَانِ

والعَذْراء: جامعة توضع في حَلْق الإنسان لم توضع في عنق أحد قبله ، وقيل : هو شيء من حديد يعذَّب به الإنسان لاستخراج مال أو لإقرار بأمر . قـال الأزهري : والعَذَارى هي الجوامع كالأغْلال 'تجْمَعَ بها الأيدي إلى الأعناق . والعَذَّراء : الرملة الـتي لم تُوطَأً . ورَمُلة عَذْراء: لم يَوْكَيْهَا أَحِدُ لارتفاعها. ودُرُّة عَذْراءُ . لم 'تثقب . وأصابع ' العداري : صنف من العنب أسود طوال كأنه البكتُوط، يُشبَّه بأصابع العَذاري المُخَصَّبَةِ . والعَذَّراء : اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أراها سميت بذلك لأنها لم 'تنك' . والعَذْ راءُ : بر مج من بروج السماء . وقال النَّجَّامُونَ : هِي السُّنْسُلَةِ ، وقبل : هِي الجَوْزَاءِ . وعَذْراء : قرية بالشام معروفة ، وقبل : هي أرض بناحة دمشق ؟ قال ابن سده : أراها سمت بذلك لأنها لم 'تنك بحروه ولا أصيب ُ سكَّانُها بأذاه عد و" ؟ قال الأخطل :

> ويامَنُ عن تَنجُدِ العُقابِ ، وياسَرَتُ بنا العِيسُ عن عَذراءَ دَارِ بني الشَّجْب

والعُذَارةُ : نجُهُ إذا طلَع اشتد عَمُ الحر ، وهي

تطلع بعد الشَّعْرى ، ولهما وَقَدْة ولا ربيح لهما وتأخذ بالنفَس ، ثم يطلُّع سُهيَل بعدها ، وقيل : العُذْرة كواكب في آخر المُجَر فضسة . والعُذْرة والعاذور : دا في الحلق ؛ ورجل مَعْذُور : أصابَه ذلك ؛ قال جرير :

عَمَوْ َ ابنُ 'مُوَّةَ يَا فَوَرَدْ دَقَ 'كَيْنَهَا، عَمْوْ َ الطَّبِيبِ نَغَانِغَ المُعَدُورِ

الكَيْنُ : لحم الفرج . والعُذُونَ: وجع الخلق من الذم، وذلك الموضع أيضاً يسبى عَدْرة ، وهو قرب من اللَّهَاةَ . وعُذَرَ ، فهو مَعْذُورٌ : هاجَ بِ وجِعْ الحلق . وفي الحديث : أنه رأى صبتاً أعلق علمه من العُذْرة ؟ هو وجع في الحلـق بهيج من الدم ، وقيل : هي 'قر حة تخرج في الحَز م الذي بين الحلق والأنف يَعْرُ صَ للصبيان عند طلوع العُذْرة، فتَعْمَد المرأة إلى خرَّ قَةٍ فَتَفَتَّلُهَا فَتَلَّا شَدِيدًا ، وَتُدُّخُلُهَا في أَنْفِه فَتَطْعَن ذَلَكُ المُوضِعُ ، فَنَفْجِرُ مُنَّهُ دُمْ " أَسُودُ رَبَّا أَقَـُرحَه ، وَذَلْكُ الطَّعَنُ يُسْمَى الدُّغُر . بِقَالَ : عَذَرَت المرأَةُ الصِّيِّ إِذَا عَمَزَت حَلْقَهُ مِنْ العُذْرة ، إن فعلت به ذلك ، وكانوا بعد ذلك يُعَلِنُّقُونَ عَلَيْهِ عِلَاقاً كَالْعُودَةِ . وقوله : عند طلوع العُذْرة ؛ هي خبسة كواكب تحت الشُّعْسرى العَبُور ، وتسمى العَذارى ، وتطلع في وسط الحر" ، وقوله : من العُذْرة أي من أَجْلِهَا . والعاذِر ُ : أثرُ الجُرْم ؛ قال ابن أحمر :

> أزاحِمُهم بالباب إذ يَدْ فَعُونَنِي ، وبالظهر مني من قراً الباب عاذرهُ

تقول منه : أَعْذَرَ به أَي ترك به عاذراً ، والمَذيرُ مثله . ابن الأَعرابي : العَذْر جَمْعُ العَاذر ، وهو الإبداء . يقال : قد ظهر عاذره ، وهو دَبُوقاؤه .

وأعْذَرَ الرجل': أحْدَثَ .

والعاذر والعدرة : الغائط الذي هـ و السلّع . وفي حديث ابن عبر : أنه كـ و السُّلت الذي يُزوع المُلكد وة ؛ يويد الغائط الذي يلقيه الإنسان . والعدرة ؛ فناه الدار . وفي حديث علي " : أنه عاتب قوماً فقال : ما لكم لا 'تنظفون عدرات عدرات عجب أغنيتكم . وفي الحديث : إن الله نظيف 'محيب النَّظافة فنظفوا عدرات عدرات عدرات عرمك عديث رقيقة : وهذه عبد الؤك بعدرات حرمك وقيل : العدرة أصلها فناء الدار، وإيّاها أراد علي " وفي الله عنه ، بقوله . قال أبو عبيد : وإنما سبت وضي الله عنه ، بقوله . قال أبو عبيد : وإنما سبت عدرات الناس بهذا لأنها كانت تكفي بالأفنية ، عدرات الناس بهذا لأنها كانت تكفي بالأفنية ، عنها باسم الفناء كما كني بالغائط وهي الأرض المطمئة عنها ؛ وقال الحطيئة يهجو قومه ويذكر الأفنية :

لعَمْر ي! لقد جَرَّائِتُكُمَ، فَوَجَدْتُكُمَ قِبَاحَ الوُجُوهِ سَيْنِي العَذْرِاتِ

أراد : سيئين فحذف النون للإضافة ؛ ومدح في هذه القصيدة إبـلَهُ فقال :

مهاريس يُرْوِي رِسْلُهُا ضَيْفَ أَهْلِهَا ، إذا النارُ أَبْدَتْ أَوْجُهُ الْحَفِراتِ

فقال له عمر : بئس الرجل أنت تمدح إبيلك وتهجو قومك ! وفي الحديث : اليهود أنتن خلق الله عذرة ؟ يجوز أن يعني به الفناء وأن يعني به ذا بطونهم ، والجمع عذرات ؛ قال ابن سيده : وإغا د كرتها لأن العذرة لا تكسر ؛ وإنه لبريء العذرة من ذلك على المثل ، كقولهم بريء الساحة . من ذلك على المثل ، كقولهم بريء الساحة . وأغذرت الدار أي كثر فيها العذرة . وتعذر من العذرة . والعذرة أي تلطخ . وعذر تعذيراً : لطخف بالعذرة . والعذرة أيضاً : المتجلس الذي يجلس بالعذرة . والعذرة أيضاً : المتجلس الذي يجلس

فيه القوم . وعَذرة الطعام : أَرَّدَأُ ما يخرج منه فير منى به ؛ هذه عن اللحياني . وقال اللحياني : هي العذرة والعَذرة : النَّجْح ؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد لمسكين الدارمي :

ومُخاصِم خاصَمْتُ في كَبَدٍ ، مثل الدّهان ، فكان لي العُذْرُ

أي قاو َمنتُه في مزلّة فثبتت قدمي ولم تَثْبُت قدمُه فكان النُجْح لي . ويقال في الحرب : لمن العُذْر ? أي النجح والغلبة .

الأَصمعي : لقيت منه عاذ ُوراً أي شرَّا، وهو لغة في العائدور أو لثغة .

وترك المطر' به عاذراً أي أثراً . والعواذير' : جمع العاذر ، وهو الأثر . وفي حديث علي ، رضي الله عنه: لم يَبْقَ لهم عاذر 'أي أثر . والعاذر ' : العرق أن الذي يخر'ج منه دم' المستحاضة ، واللام أعرف' . والعاذرة '؛ المرأة المستحاضة ، فاعلة بمعنى مفعولة ، من إقامة العُذر ، ولو قال إن العاذر و هو العرق نفسه لأنه يقوم بعد ولا المرأة لكان وجها ، والمحفوظ العاذل ، باللام .

وقوله عز وجل : فالمُلْقِيات ذكراً عُذراً أو نُذراً ؟ فسره ثعلب فقال : العُذر والنَّذر واحد ، قال اللحياني : وبعضهم يُشقَل ، قال أبو جعفر : مَن ثَنَّل أَراد مُخذراً أو نَذراً ، كا تقول رُسُل في رُسُل ؟ وقال الأزهري في قوله عز وجل : عذراً أو نذراً ، فيه قولان : أحدها أن يكون معناه فالمُلْقيات فيه قولان : أحدها أن يكون معناه فالمُلْقيات فيه وكراً للإعذار والإنذار ، والقول الثاني انها نصبا على البدل من قوله ذكراً ، وفيه وجه ثالث وهو أن تنصبها بقوله ذكراً ؛ المعنى فالملقيات إن ذكرات عذراً أو نذراً ، وها اسان يقومان مقام الإعذار والإنذار ، ويجوز تخفيفها وتثقيلهما معاً .

١ يريد أن الماذل ، باللام ، أعرف من الماذر ، بالراء .

ويقال الرجل إذا عاتَبَك على أمر قبل التقدُّم إليك فيه : والله ما اسْتَعْذَرْت أي لم تُقَدَّمْ إلي وما اسْتَنْذَرْت أي لم تُقَدّمْ إلي المتعذار : والاستعذار : أن تقول له أغذر في منك .

وحمارٌ عَذَوَرٌ أَ: واسعُ الجوف فحّاشُ . والعَذَوَرُ أَيضاً : السيء الحُلُق الشديد النفس ؛ قال الشاعر : 'حلو حلال الماء غير عَذَوَرٌ

أي ماؤه وحوضه مباح . ومُلنَكُ عَذَوَّرُ : واسع عريض ، وقيل شديد ؛ قال كثير بن سعد : أرَى خَالِيَ اللَّخْمِيُّ نُوحاً يَسُرُّنِي كَرِيماً ، إذا ما ذَاحَ مُلنَكاً عَذَوَّرا

أداح وحاد : جمع ، وأصل ذلك في الإبل .
 وعُد رة : قبيلة من اليمن ؛ وقول زينب بنت الطثرية
 ترثي أخاها يزيد :

يُعِينُكَ مَظْلُوماً ويُنْجِيكُ ظَالماً ، وكلُّ الذي تَحبَّلْتُهَ فَهُو حَامِكُهُ إذا نَزَلَ الأَضْيافُ كان عَذَوَّراً على الحَيِّ ، حتى تَسْتَقَلَ مَراجِكُه على الحَيِّ ، حتى تَسْتَقَلَ مَراجِكُه

قوله : وينجيك ظالماً أي إن ظلمت فطولبت بظلم المبيء بظلم المبيء حماك ومنع منك . والعذور : السيء الحلق ، وإنما جعلنه عذوراً لشدة تَهمَمُه بأمر الأضياف وحروم على تعجيل قراهم حتى تستقل المراجل على الأناني . والمراجل : القدور ، واحدها مر جك .

عذفو: جمل تعذافر وعَدَو فَرَ": صُلْب عظم شديد، والأُنثى بالهاء . الأَزهري : المُذافرة الناقة الشديدة الأمينة الوثيقة الظهيرة وهي الأَمُون. والمُذافر : الله لشدته ، صفة غالبة . وعُذافِر " : اسم وجل .

وعُذافر ": اسم كوكب الذنب . قال الأصمعي : العُذافِرة الناقة العظيمة ، وكذلك الدُّوسَرة ؛ قال لبيد :

عَدَافِرة تَقَمَّصُ بِالرُّدَافَى ، تَخَوَّنَهَا نَزُولِي وَارْتِحَالِي

وفي قصيد كعب : ولن يبلغها إلا معدافرة ؛ هي الناقة الصُّلْبة القوية .

عذمهو: بَلَدُ عَذَمُهُرَ : رَحْبُ واسع .

عور : العَرُّ والعُرُّ والعُرُّةُ : الجربُ ، وقيل : العَرُّ ، بالفتح ، الجرب ، وبالضم ، قُـروحُ بأعناق الفُصلان . يقال : عُرَّت ، فهي مَعْرُ ورة ؛ قال الشاعر :

ولانَ جِلْـدُ الأرضِ بعد عَر".

أي حَرَبِه ، ويروى غَرَ" ، وسيأتي ذكر ، وقيل: العُرُ داءُ يأخذ البعير فيتمعط عنه وبَرَ ، حتى يَبْدُو الجلد ويَبُورُ قَ ؛ وقد عَرَّت الإبل تعُرُ وتعرَّ عَرَّا الإبل تعُرُ وتعرَّ عَرَّا الإبل تعرَّم الجرب : فَشَا فَيهم . وجمل أَعَرُ وعار أَي حَرِب . والعُرُ ، والعُرُ ، بالضم : قروح مثل النّوباء تخرج بالإبل متفرقة في مثافرها وقواعها يسيل منها مثل الماء الأصفر ، فتركوك الصّحاح لللا تعديها الميراض ؛ تقول منه : عرَّت الإبل ، فهي مَعْرُورة ؛ قال النابغة :

فَجَمَّلُنْتَنِي دَنْبَ الْمُرِيءِ وتُرَكْنَهُ ، كَذِي الْعُرْ أَيْكُوكَى غَيْرُه ، وهو راتع

قال ابن درید: من رواه بالفتح فقد غلط لأن الجرب لا يُكُوى منه ؛ ويقال: به 'عرَّةُ"، وهو ما اعْتَراه من الجنون ؛ قال امرؤ القيس:

> ويَخْضِدُ في الآرِيّ حتى كأنا به 'عر"ة"، أو طائيف"غير' 'معنقِب

وأنشد :

#### ُوَلُ لِلْفُوارِسِ مِن ُغَزَيَّةً إِنْهُم ، عند القتال ، مَعَرَّةُ الأَبْطالِ

وقال محمد بن إسحق بن يسار: المَعَرَّةُ الغُرْمُ ؛ يقول: لولا أن تصيبوا منهم مؤمناً بغير علم فتَغرموا ديته فأما إنمه فإنه لم يخشَّه عليهم . وقال شبر : المَعَرَّةُ ' الأَذَى . ومُعَرَّةُ الجيشِ : أَن ينزلوا بتوم فيأكلوا من 'زروعِهم شيئاً بغير علم ؛ وهذا الذي أراده عمر، رضي الله عنه، بقوله: اللهم إني أَبْرَأُ إليك من مَعَرَ" ﴿ الجَيْش ، وقيل : هو قتال الجيش دون إذن الأمير. وأما قوله تعالى: لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تَعْلَمُوم أَن تَطَأُومُ فَتصِيبَكُم منهم مَعَرَ"، بغير علم ؛ فالمُعَرَّةُ التي كانت تصيب المؤمنين أنهم لو كُبُسُوا أهلَ مكة وبين طَهْرانَيْهم قومٌ مؤمنون لم يتميزوا من الكُفَّار ، لم يأمنوا أن يَطَأُوا المؤمنين بغير علم فيقتلوهم ، فتلزمهم دياتهم وتلحقهم سُبُّـة " بأنهم قتلوا مَن هو على دينهم إذ كانوا محتلطين بهم . يقول الله تعالى: لو تميز المؤمنون من الكُفّــار لسَلَّطُنَّنَاكُم عليهم وعنَّابناهم عذاباً أليماً ؛ فهذه المُعَرَّةُ \* التي صانَ الله المؤمنين عنها هي نُفر م الديات ومُسَبّة الكُفْ ال إيام ، وأما مَعَرَّةُ الجيش التي تبرًّا منها عُمْرٍ ، رضى الله عنه ، فهي وطَّأْتُهُم مَنْ مَرُّوا به من مسلم أو معاهـَـد ، وإصابتُهم إياهم في حَربيهم وأَمُوالِهِم وزُرُوعِهِم عِالْم يؤذن لهم فيه . والمُعَرَّة : كوكب دون المتجرَّة ، والمتعرَّة : تلوُّن الوجه من الغضب ؟ قال أبو منصور: جاء أبو العباس بهذا الحرف مشدد الراء، فإن كان من تمَعّرُ وجهه فلا تشديد فيه، وإن كان مَفْعَلة من العَرَّ فالله أعلم .

وحِمَارُ أَعَرُ : سَمَينُ الصدر والعُنْقِ ، وقيل : إذا كان السَّمَنُ في صدره وعُنْقِمه أكثرَ منه في سائر ورجل أَعَرَ بَيِّنُ العَرَدِ والعُرُورِ : أَجْرَبُ ، وَقَيْلُ : العَرَدُ الْجَرَبُ ، وقيل : العَرَدُ والعُرُورُ الجَرَبُ نفسه كالعَرِ ؛ وقول أبي ذويب :

### تَخلِيلِي الذي دَلِئَى لِغَيَّ خَلَيلَتِي حَلَيلَتِي جَهادًا ، فَكُلُّ قَدْ أَصَابُ 'عَرْدُورَهَا

والمعرار من النخل: التي يصيبها مثل العر" وهو الجرب ؟ حكاه أبو حنيفة عن التورزي ، واستعار العر والجرب جبيعاً للنخل وإنما هما في الإبل. قال: وحكى التورزي إذا ابتاع الرجل نخلا اشترط على البائع فقال: ليس لي مقمار ولا مشخار ولا ميسان ولا معرار ولا مغار التي يبقى معرار ولا مغار التي يبقى أبسر ها لا يوطب ، والمرشخار : التي يعملوها نغبار ، والمعرار: ما تقدم والمغبار : التي يعملوها نغبار ، والمعرار : ما تقدم ذكره .

وفي الحديث: أن رجلًا سأل آخر عن منزله فأخبره أنه ينزل بين حيّين من العرب فقال: تزكلت بين المعرقة والمبجرة والمبجرة التي في السماء البياض المعروف، والمعمرة ما وراءها من ناحية القطب الشمالي ؛ سميت معرة لكثرة النجوم فيها، أراد بين حظيمين لكثرة النجوم . وأصل المعرة: موضع العرق وهو الجرب ولهذا سميوا السماء الجراب المحرة وعراداً بي بدن الإنسان . النجوم فيها ، تشبيها بالجرب في بدن الإنسان . العراد القتال ، يقال : عارو ثنه إذا قاتلته . والعرق والمحرق : الشدة ، وقيل : الشدة في الحرب . والمعرق : الإثم . وفي التنويل : فتصيبكم منهم والمعرة في المخرة ، وفي التنويل : فتصيبكم منهم

والمَعَرَّةُ : الْإِنْم . وفي التنزيل : فتَصِيبُكُم منهم مَعَرَّة بغير عِلْم ؛ قال ثعلب : هو من الجرب، أي يصبكم منهم أمر تَكُر َهُونه في الدَّيات ، وفيل : المَعَرَّة الجناية أي جنايَتُه كجناية العَرَّ وهو الجرب؛

خلقه. وعَرَّ الظلمُ يَعِرِ عَرِ اراً ، وعارَّ يُعارُ مُعارَّةً وعِراراً ، وهو صوته : صاح َ ؛ قال لبيد :

تَحَمَّلُ أَهلُها إِلاَّ عِرَاراً ،
وعَرْفاً بعد أَحْباه حلال

وزَمَرَ تَ النّعامَةُ زِمَاراً، وفي الصحاح: زَمَرَ النّعامُ يَوْمِرُ زِمَاراً. والتّعارُ : السّهَرُ والتقلّبُ على الفراش لَينلا مع كلام، وهو من ذلك. وفي حديث سلمان الفارسي: أنه كان إذا تعارً من الليل، قال: سبحان رَبّ النبيّين، ولا يكون إلا يَقَظَمَهُ مع كلام وصوت، وقيل: تَمَطَى وأَنَّ.قال أبو عبيد: وكان بعض أهل اللغة يجعله مأخوذاً من عرار الظلم، وهو صوته، قال: ولا أدري أهو من ذلك أم لا. والعرران : الجارية. والعرار والعرارة: المنعمِّلان عن وقت الفطام. والمُعتررُ : ومنه حديث على ، وضوان الله عليه: فإن فيهم قانِعاً ومنه حديث على ، وضوان الله عليه: فإن فيهم قانِعاً ومنهُ عَرَّا واغتَرَّه ومن أبد أناه فطلب معروفه ؛ قال ان أحمر: واغتَرَّه واغتَرَّه واغتَرَّ واغتَرَ والمَّراة ؛ قال ان أحمر:

َ تُوْعَى النَّطَاةُ الخِينُسَ قَنَفُورَهَا، ثُمُ تَعُرُ المَاءَ فِيمَنُ يَعُرُهُ

أي تأتي آلماء وترده. التَقُورُ : ما يوجد في القَفْر، ولم يُسْمَع القَفُورُ في كلام العرب إلا في شعر ابن أحبر. وفي التنزيل : وأطفعهُ القانع والمُعْتَرَّ . وفي الحديث : فأكل وأطعم القانع والمُعْتَرَّ . قال جماعة من أهل اللغة : القانع الذي يسأل ، والمُعْتَرُ الذي الذي يُطيف بك يَطْلُب ما عندك ، سألك أو ستكت عن السؤال .

وفي حديث حاطب بن أبي بَلْمُنْتَعة : أنه لما كَتَب إلى أهل مكة كتاباً 'يُنْذِر'هم فيه بِسَيْر سيدنا رسول

الله ، صلى الله عليه وسلم ، إليهم أطلت الله وسول على الكتاب، فلما عوتب فيه قال: كنت رجلاً عَربواً في أهل مكة فأحببت أن أتقرب إليهم ليحفظ وفي في عيدهم؛أراد بقوله عَربواً أي غَربباً مجاوراً لهم دخيلاً ولم أكن من صبيمهم ولا لي فيهم شبكة وحيم . والعربو ، فعيل بعني فاعل ، وأصله من قولك عَرر ته عَراً ، فأنا عار ، إذا أتبته تطلب معروفه ، واغترر و ته بعناه .

وفي حديث عمر ، رضي الله تعالى عنه : أن أبا بكر، رضى الله عنه، أعطاه سَيْفاً 'مَحَلَتَى فَنزَعَ 'عَمَر' الحليّة وأتاه بها وقال : أتبتك بهذا لما يَعْرُ رُكُ مِن أُمور الناس ؛ قال ابن الأثير : الأصل فيه يَعُرُ كُ ، ففك " الإدغام ، ولا يجيء مثل هذا الاتساع إلا في الشعر ، وقال أبو عسد: لا أحسه محفوظاً ولكنه عندى: لما يَعْرُ وك ، بالواو ، أي لما يَنُوبُك من أمر الناس ويلزمك من حوائجهم ؛ قال أبو منصور : لو كان من العَرَّ لقال لما يعُرُكُ . وفي حديث أبي موسى : قال له على ، رضى الله عنه، وقد جاء يعود ابنَه الحِسَنَ : ما عَرُنَا بِكَ أَيُّهَا الشُّدِّخُ ? أَي ما جاءنا بك . ويقال في المثل : 'عر" فَقَرْ و بفيه لعله 'يلهمه ؟ يقول : دَعْه ونَفْسَه لا 'تعنه لعل ذلك يَشْغُلُه عما يصنع. وقال ابن الأعرابي: معناه خَلَّه وغَيَّه إذا لم يُطعُكُ في الإرشاد فلعله يقع في هَلَكَة تُلْمُهِه وتشغله عنك . والمَعْرُورُ أَيضاً: المقرور، وهو أَيضاً الذي لا يستقرّ. ورجل مُعْرُورٌ : أَتَاهُ مَا لَا قِوَامَ لَهُ مَعْهُ . وعُرْ"ا الوادى : شاطئاه .

والعُرُّ والعُرَّةُ : كَذَرْقُ الطير . والعُرَّةُ أَيضاً : عَذَرِةُ الناس والبعرُ والسَّرْجِينُ ؛ تقول منه : أَعَرَّت الدارُ . وعَرَّ الطيرُ يَعُرُّ عَرَّةً : سَلَحَ . وفي الحديث : إيّاكم ومُشارَّةَ الناس فإنها تُظْهُرِرُ

العُرْقَ ، وهي القذر وعَـذرةِ الناس ، فاستعير المُسَاوِي، والمَـنَالِب . وفي حَديث سعد : أنه كان يُد مَلِ أَرْضَه بالعُرَّة فيقول : مَكْشَـل ُ عُرَّة مِكْثَل ُ بُرِ . قال الأصعبي : العُرَّة ُ عَذرة ُ الناس ، ويُد ملها : يُصلحها ، وفي رواية : أنه كان يحيـل مكيال عُرَّة إلى أرض له بمكة . وعرَّ أرضه يعُرُها أي سَبَّدَها ، والتَّعْر يو منله . ومنه حديث ابن عبر : كان لا يعرُ أرضه أي لا يُز بَلنها بالعُرَّة . وفي حديث جعفر بن محمد ، رضي الله عنهما : كُل سُبع تَمَرات من نَخلة غير معرورة أي غير مرزية أي غير مرزورة أي غير مرزية بالعُرَّة ، ومنه قبل : عَرَّ فلان قومه بشر يَّ مِنْ العَرَّة ، ومنه قبل : عَرَّ فلان قومه بشر يَّ الله العرورة أي أي أعداهم شرَّه ؛ وفال أبو عبيد : وقد يكون عرَّهم بشر يَّ من العَرَّ وهو الجَرب ُ أي أعداهم شرَّه ؛ وفال الأخطل :

ونَعْرُرُوْ بِقُومِ عُرَّةً بِكُرِهُونَهَا ، ونَحْيًا جِبِيعاً أَو نَبُوت فَنُقْتَلَ

وفلان عُرَّة وعارُور وعارُورة وعَارُورة أَي قَـَذَر . والفُرَّة : الأَبْنة في العَصا وجمعها عُرَر .

وجَزُورَ عُرَاعِرَ ، بالضم، أي سَمِينة. وعُرَّةُ السنام: الشِحمةُ العُليا ، والعَرَّرُ : صِغَرُ السنام ، وقيل : قصرُه، وقيل : ذهابُه وهو مِن عيوب الإبل ؛ جمل أعرُ وناقة عرَّاء وعرَّة ؛ قال :

تَمَعُّكُ الْأَعَرِ" لاقي العَرَ"اء

أي تَمَعَّكُ كما يتبعث الأَعَرُ ، والأَعَرُ يُحِبُّ التبعثُكَ لذهاب سنامه يلتذ بذلك ؛ وقال أَبو ذوْيب:

وكانوا السَّنامَ اجتُثُ أَمْسِ ، فقومُهم كعر"اء ، بَعْدَ النِّيّ ، رأتَ رَبِيعُها

وعَرَّ إِذَا نَقُصْ . وقد عَرَّ يَعَرُّ : نَقُصْ سَنَامُــُه .

وكَبْشُ أَعَرُ لَا أَلْمَةَ لَه ، ونعجة عَرَّاه . قال ابن السكيت : الأَجَبُ الذي لا سنام له من حادثٍ ، والأَعَرُ الذي لا سنام له من خلقة .

وفي كتاب التأنيث والتذكير لابن السكيت: رجل عار ورة أذا لم عار ورة أذا لم يكن له سنام، وفي هذا الباب رجل صار ورق . ويقال: لقيت منه شراً وعَراً وأنت شراً منه وأعَرا، والمسترة : الأمر القبيح المكروه والأذى، وهي مفعلة من العَرا.

وعَرَّه بشرَّ أي ظلَمه وسبَّه وأخذ مالَه ، فهو مَعْرُ ورَّ . وعَرَّه بمكروه يعْرُهُ عَرَّا : أَصابَه به ، والاسم العُرَّة . وعَرَّه أي ساءه ؛ قال العجاج :

> مـا آيب سَرَّكَ إلا سرَّني نُصحاً ، ولا عَرَّكِ إلا عَرَّني

قال ابن بري : الرجز لرؤبة بن العجاج وليس للعجاج كا أورده الجوهري ؟ قاله يخاطب بـلال بن أبي بردة بدليل قوله :

أمسى بلال كالربيع المدجين أمطر في أكناف غيم معين ، ورب وجه من حراء منعن وقال قس بن زهير :

يا قَـَوْمَنا لا تَعُرُّونا بداهيــة ، يا قومَنا ، واذكروا الآباء والقُدما

قال ابن الأعرابي: عر" فلان إذا لنقب بلقب يعره ؟ وعَرّه يعره وعرّه يعره القليم يعره القليم يعره القليم المنته القليم المنته القليم المنته المنته القليم المنته القليم المنته المن

عشرتهن ". وعُرَّةُ الرجال: شرَّهُ . قال إسحق: قلت لأحمد سمعت سفيان ذكر العُرَّةَ فقال: أحسَنَ ؟ أكثرَهُ بيعه وشراء ه ، فقال أحمد: أحسَنَ ؟ وقال ابن راهويه كما قال، وإن احتاج فاشتراه فهو أهُون لأنه يُمْنَحُ . وكلُّ شيءٍ باءَ بشيءٍ ، فهو له عَرَار ؟ وأنشد للأعشى:

#### فقد كان لهم عُرار

وقيل: العَرارُ القَوَدُ. وعَرادِ ، مثل قطام: اسم بترة . وفي المثل: بائت عَرَادِ بِكَحْلَ ، وهما بقرتان انتطحتا فماتتا جميعاً ؛ بائت هذه بهذه ، يُضْرَب هذا لكل مستويين ؛ قال ابن عنقاء الفزاري فيمن أجراهما:

بائت عَر ار بكَعْل والرّفاق معاً، فـلا عَـنُوا أَمَّانِيَّ الأَباطِيل

وفي التهذيب: وقال الآخر فيا لم يُجْرِهما: بائت عَرارِ بِكَحْلَ فيا بيننا، والحقُ يَعْرِفُه دَرُو الأَلْسَابِ

قال : و كَمَّل وعَرادِ ثورٌ وبقرة كانا في سبطين من بني إسرائيل ، فمُقر كَمَّل وعُقرت به عَرادِ فوقعت حرب بينهما حتى تَفانَوْ ا، فضُربا مشلًا في التساوى .

وتزوّج َ في عَرارة نِساءِ أي في نساءٍ بَلِيدُن الذّكور ، وفي تشريّة نساء يلدن الإناث .

والعَرَارةُ : الشدة ؛ قال الأخطل :

إِن العَرارةَ والنَّبُوحَ لِدَارِمٍ \* والنَّبُوحَ لِدَارِمٍ \* والمُسْتَخِفُ أَخُومُ ۖ الأَثْنُقُالَا

وهذا البيت أورده الجوهري للأخطل وذكر عجزه: والعز<sup>4</sup> عند تَكامُل ِ الأحساب

قال ابن بري : صدر البيت للأخطل وعجزه للطرماح، فإن بيت الأخطل كما أوردناه أولاً ؛ وبيت الطرماح : إن العرارة والنبوح لطسَيَّهُ ، والعز عند تكامل الأحساب

> يا أيها الرجل المفاخر طيئًا ، أغزَبْت لُبُّـك أيّمـا إغزاب

وفي حديث طاووس: إذا استعراً عليكم شيء من الغنم أي نَدَ وَاسْتَعْصَى ، من العرارة وهي الشدة وسوء الحلق ، والعرارة : الراقعة والسودد . ورجل عُراعر : شريف ؛ قال مهلهل :

نَكَعَ المُلُوكَ ، وسادَ تحت لِواثِهِ شَجْرُ العُرُا ، وعُراعِرْ الأَقْسُوامِ

شجر العرا: الذي يبقى على الجدب ، وقيل: هم سُوقة الناس . والعُراعِر منا: اسم للجمع ، وقيل : هـو للجنس ، ويروى عَراعِر ، بالفتح ، جمع عُراعِر ، وعَراعِر ، القوم : ساداتُهم، مأخوذ من عُر عُرة الجبل، والعُراعِر ، السيد ، والجمع عَراعِر ، بالفتح ؛ قال الكمت :

ما أَنْتَ مِنْ تَشْجَرَ العُرُا ، عند الأمورِ ، ولا العَراعِرْ

وعُرْعُرَة الجبل: غلظه ومعظمه وأعلاه. وفي الحديث، كتب يحيى بن يعمر إلى الحجاج: إنا نزلنا بعُرْعُرَة الجبل والعدو ' بحضيضه؛ فعُر عُرتُه وأسه، وحضيضه أسفلته. وفي حديث عمر بن عبد العزيز أنه قال: أجميلوا في الطلب فلو أن وزْق أحدركم في عُرْعُرة جبل أو حضيض أوض لأتاه قبل أن يموت. وعُرْعُرة كل شيء ، بالضم: وأسه وأعلاه. وعَرْعَرة 'الإنسان: جلدة وأسيه. وعُرْعرة 'السنام : وأسه وأعلاه

وغاربه ، وكذلك عرْعُرة الأنف وعُرْعُرة الثورِ كذلك ؛ والعراعِر : أطراف الأسْنِمة في قول الكميت :

#### َسَلَّفَي نِزار ، إذ تحو َّ لت المَّناسمُ كالعَراعرُ ْ

وعَرْعَرَ عينَه : فقأها ، وقيل: اقتلعها؛ عن اللحياني. وعَرْعَرَ صِمامَ القارورة عَرْعرة " : استخرجه وحر "كه وفر "قه . قال ابن الأعرابي : عَرْعَرْ ت القارورة إذا نزعت منها سدادها ، ويقال إذا سدد نها، وسيدادها نحر عُرُها، وعَرَ عَرَ نُها وكاؤها . وفي التهذيب : غَرْغَرَ وأس القارورة ، بالغين المعجمة ، والعَرْعَرة ألتحريك والزّعزعة ، وقال يعني قارورة " صفراء من الطب :

وصَفْرًا، فِي وَكُو َبِنْ عَرْعَرْتُ وأَسْهَا، لأَبْلِي إِذَا فَارَقَتْتُ فِي صَاحِبِي مُحَـذُوا

ويقال المجاوية العَدْراء: عَرَّاء. والعَرْعَر: شَجْرَ يَقَال له السَّيْزَى ، ويقال : هو يقال : هو شجر عظيم شجر يُعْمَل به القَطْرِان ، ويقال : هو شجر عظيم بَجبَكِي لا يزال أخضر تسيه الفر سُ السَّرْوَ . وقال أبو حنيفة : العَرْعَر عُرْ أَمثال النبق يبدو أخضر ثم يَبْيَضُ ثُمْ يَسُودَ وُحَى يكون كالحُمْم ويحلُو فيؤكل، واحدته عَرْعَرَة ، وبه سعي الرجل . والعَرَارُ : بهارُ البَرِّ ، وهو نبت طيب الربح ؛ قال ابن بري : بهارُ البَرِّ ، وهو نبت طيب الربح ؛ قال ابن بري : وهو النرجس البرَّ ي؛ قال الصبّة بن عبدالله القشيري:

أقول لصاحبي والعيس تخدي بنا بَيْن المُنسِفة فالضّبَادِ ا: مَتَع من تشهم عَرَادِ نَجْدٍ ، فنا بَعْد الْعَشْيّة مِن عَرادِ

١ قوله ه والميس تخدي ۽ في ياقوت : تهوي بدل تخدي .

ألا يا حَبّدا نَفَحاتُ نَجَدْ ، ورَيّا رَوْضه بعد القِطاًر! شهورٌ يَنْقَضِينَ ، وما شَعْرُنا بأنصاف لَهُن ً ، ولا مِسرَار واحدته عَرارة ؛ قال الأعشى :

بَيْضاء 'غد'وَ نها ، وصَفْ راء العَشيّة كالعَراره

معناه أن المرأة الناصعة البياض الرقيقة البشرة تبيض بالفداة ببياض الشمس ، وتَصْفَر بالعشي باصفرارها . والعرارة : الحنوة التي يَتَيَسَن بها الفرس ؛ قال أبو منصور : وأدى أن فرس كلهمة الميرة بن عبد مناف ؛ سبيت عرارة بها ، واسم كلمة الهيرة بن عبد مناف ؛ وهو القائل في فرسه عرارة هذه :

تُسائِلُني بنو 'جشَمَ بنِ بكْرٍ : أَغَرَّالُهُ العَرَارَةُ أَمْ بَهِمْ ? كُميت عيرُ 'مُحلفة ، ولكن كلَوْنِ الصَّرْفِ، عُلْ به الأدْمِرُ

ومعنى قوله: تسائلني بنو جشم بن بكر أي على جهة الاستخبار وعنده منها أخبار ، وذلك أن بني جشم أغارت على بكي وأخذوا أموالهم ، وكان الكليمية نازلا عندهم فقائل هو وابئه حتى ردثوا أموال بلي عليهم وقائل ابنه ، وقوله: كميت غير محلقة ، الكميت المحلف هو الأحم والأحوى وهما يتشابهان في اللون حتى يشك فيهما البصيران ، فيحلف أحدهما أنه كثميت أحم ، ومجلف الآخر أنه كثميت أحوى، فيقول الكاحبة: فرميي ليست من هذين اللونين ولكنها كلون الصرف ، وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلود ؛ كلون العرف ، وهو صبغ أحمر تصبغ به الجلود ؛ وهو امم فرسه ، وقد ذكرت في فصل عرد ، وأنشد وهو امم فرسه ، وقد ذكرت في فصل عرد ، وأنشد

البيت أيضاً ، وهذا هو الصحيح ؛ وقيل : العَرَّارةُ الجِّرَادةُ ، وبها سبيت الفرس ؛ قال بشر :

عَرارة ' هَـبُـوة فيها اصْفِرار ُ

ويقال : هو في عرارة خير أي في أصل خير . والعَرَارة ' : سوء الحلق . ويقال : رَكِبَ 'عَرْعُرَهُ إِذَا سَاءَ 'خَلُقَهُ ، كَمَا يَقَالَ : رَكِبَ رَأْسَهُ ؛ وقال أبو عمرو في قول الشاعر يذكر امرأة :

ور كبت صوامها وغر غرها

أي ساء تُخلُقها ، وقال غيره : معناه ركبت القَدْرَ من أَفْعالها . وأراد بعُرْعُرها تُحرَّتَها ، وكذلك الصوم تحرَّة النعام . ونخلة معررات أي محشاف . الفراء : عَرَرْت بك حاجتي أَي أَنْزَلَتْها . والعَرْبِرُ في الحديث : الغَرْبِبُ ؛ وقول الكميت :

> وبَكْدَة لا يَنالُ الذَّنْبُ أَفْرُ خَهَا ، ولا وَحَى الوِكْدَةِ الدَّاعِينَ عَرْعَارِ

أي ليس بها ذئب لبُعُدها عن الناس . وعِرَار : اسم وجل ، وهو عِرَار بن عمرو بن شاس الأسدي ؟ قال فيه أبوه :

> وان عراراً إن يكن غيرَ واضحٍ ، فإني أُحِبُ الجَوْنَ ذا المُنكِبِ العَمَمُ

وعُرُاعِر وعَرْعَرْ والعَرَارة ُ ، كلها : مواضع ؛ قال امرؤ القيس :

سَمَا لَكَ سُوْقَ بعدما كان أَدْصَرَا، وحَلَنْت سُلَمِنْي بَطِيْنَ طَلْبِي فَعَرْعَرَا

ويروى : بطن قدَو ؟ يخاطب نفسه يقدول : سما شوق ك أي ارتبع وذهب بك كل مذهب لبعد من تحبه بعدما كان أقصر عنك الشوق لترب المُحب ودنو ، وقال النابغة :

زید' بن زید حاضِر' بعُراعِرِ ، وعلی کُنْیْب مالِكُ بن حِمَار . د د است مالِکُ بن حَمَار

ومنه ملاح أعراع إي . وعر عاد : العبة الصيان ، صبنيان الأعراب ، بني على الكسرة وهو معدول من عر عرة مثل قد قار قر قرة والعر عرة أيضاً: العبة الصدان ؛ قال النامغة :

يَدْعُو ولِيدُهُمُ بَهَا عَرْعَادِ

لأن الصبي إذا لم يجد أحداً رفع صوته فقال: عر عار ، فإذا سبيم و خرجوا إليه فلتعبوا تلك الله عبة . قال ابن سيده: وهذا عند سيبويه من بنات الأربع، وهو عندي نادر ، لأن فعال إنما عدلت عن افعل في الثلاثي ومكن غير و عر عار في الاسبية . قالوا : سبعت عر عار الصبيان أي اختلاط أصواتهم، وأدخل أبو عبيدة عليه الألف واللام فقال : العر عار ل معبة الصبيان ؟ وقال كراع: عر عار لعبة للصبيان فأغر به، أجراء مجرى زينب وسعاد .

ع**زر :** العَزْرُ : اللَّـُوْم .

وعَزَرَهُ يُمْزَرِهُ عَزَراً وعَزَّرَهُ: ردَّه . والعَزْرُ والتَّعْزَرِيرُ: ضَرب دون الحدُّ لِمَنْعِهِ الجَانِيَ من المُعاوكة وردَّعه عن المعصية ؛ قال:

> وليس بتعزيرِ الأمييرِ خَزاية مُ علي ، إذا ما كنت عَيرَ مُريبِ

وقيل : هو أَشدُ الضرب . وعَزَرَهُ : صَرَبه ذلك الضّرُب . والعَزْرُ : المنع . والعَزْرُ : التوقيف على باب الدّين .

قال الأزهري: وحديث سعد بدل على أن التُعْزيرَ هو التوقيف على الدين لأنه قال: لقد رأيتُني مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وما لنا طعام إلا الحبُهُ وورَقَ السَّهُر ، ثم أصبَحت بنو سَعْد تُعَزَّرُني

على الإسلام ، لقد صَلَلْتُ إذاً وخابَ عَمَلي ؟ تُعَرَّرُنِي على الإسلام أي تُو َقَتْنَي عليه ، وقيل : تُو بَعْنَي عليه ، وقيل : تُو بَعْنَي عليه ، والتَّعْزِيرُ : التوقيفُ على الفرائض والأحكام . وأصل التَّعْزير : التَّاديب ، ولهذا بسمى الضربُ دون الحد تَعْزيراً إنما هو أدَبُ. يقال : عَزَرْتُه وعَزَّرْتُه ، فهو من الأضداد ، يقال : عَزَرْتُه وعَظَه ، فهو من الأضداد ، وعَزَّرُهُ ، فهو من الأضداد ، وعَزَّرُهُ ، فهو من الأضداد ،

والعَزْرُ: النَّصْرُ بالسف. وعَزَرَه عَزْراً وعَزَّرَه: أَعَانَهُ وَقُورًاهُ وَنَصِرُهُ . قَالَ الله تَعَالَى : لِلتُعَزَّرُوهُ وتُوَقِيرُوه ، وقال الله تعالى : وعَزَّرُ تُمُوهُم ؛ جاء في التفسير أي لتَنْصُروه بالسيف ، ومن نصر النيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، فقيد نصَرَ الله عز وجيل . وعَزَّدُ تُبُوم : عَظَّمْتُموم ، وقيل : نَصَرْ تُمُوم ؟ قَالَ إِبْرَاهِمِ بن السَّرِيِّ : وهذا هو الحق ، والله تعالى أعلم ، وذلك أن العَزْرَ في اللغة الرُّدُّ والمنع، وتأويل عَزَرْت فلاناً أي أَدَّبْتُه إنا تأويله فعلت به ما تُوْدَعُهُ عَنِ القِسِحِ ، كَمَا أَنْ نَكَلَّمْتُ بِهِ تَأْوِيلُهِ فَعَلْتَ به ما يجب أن يَنْكُل معه عن المُعاودة ؛ فتأويل عَزَّرْ تُنْهُوهُمْ نَصَرْ تُنُهُوهُمْ بِأَنْ تُرَدُّوا عَنْهُمْ أَعْدَاءُهُمْ، ولو كان التَّعْزيرُ هو التَّوْقير لكان الأَجْوَدُ في اللَّفَة الاستفناء به ، والنُّصْرة ُ إذا وجبت فالتعظيمُ داخل ً فيها لأن نصرة الأنبياء هي المدافعة عنهم والذب عن دينهم وتعظيمُهم وتوقيرُهم ؛ قال : ويجوز تَعْزُرُوه، من عَزَرْتُهُ عَزْرًا بمعنى عَزَّرْته تعزيراً . والتعزير في كلام العرب: التوقير' ، والتّعزير' : النّصر' باللسان والسيف . وفي حديث المبعث : قـال وَرَقَــة' بن نَـُو ْفَلِ : إِنْ 'بُعِث وأَنا حِيَّ فَسَأْعَزَ رَهُ وأَنصُرُ ۗ ﴿ التُّعُزُورُ مُهنا: الإعانةُ والتوقيزُ والنصرُ مرة بعد مرةٍ؛ وأصل التعزير : المنعُ والردُّ ، فكأن مَن نصَرْتُه قد رَدَدْتَ عنه أعداء ومنعتهم من أذاه ، ولهذا قيل

التأديب الذي هو دون الحد": تَعْزَير ، لأَنه يَسْعِ الْبِانِيَ أَن يُعاوِدَ الذّب . وعَزَرَ المرأَةَ عَزْداً: الحَمَا . وعَزَرَ المرأَةَ عَزْداً: نَكَحَها . وعَزَرَه عن الشيء : منعه . والمَزْرُ والعَزْرِهُ : ثمنُ الكلا إذا يُحصِد وبيعت مَزارِعُه سواديّة ، والجمع العَزَائرُ ؛ يقولون : هل أخذت عن مراعبها ، لأنهم عزير هذا الحصيد ? أي هل أخذت ثمن مراعبها ، لأنهم إذا حصووا باعوا مراعبها .

والعَزَائِرُ والعَيازِرُ : 'دونَ العِضَاه وفوق الدَّق كَالشَّمَام والصَّفْراء والسَّغْبُر ، وقيل : أصول ما يَوْعَوْنَه من سِرِ الكلا كالعَرفَج والشَّمَام والضَّعَة والرَّشِيج والسَّغْبَر والطريفة والسَّبَطِ ، وهو مِرْ ما يَوْعَوْنَه.

والعَيْزَارُ : الصَّلْبُ الشديد من كل شيء ؛ عن ابن الأعرابي . ومَحالة عَيْزَارَة " : شديدة الأسرِ، وقد عَيْزَ رَجَعًا صاحِبُها ؛ وأنشد :

فابتغ ذات عجل عَيَازِرَا ، صَرَّافةَ الصوتِ دَمُوكاً عاقِرَا

والعَزَوَّرُ : السيء الحَنْق . والعَيْزَار : الغلامُ الحَفيف الروح النشيطُ ، وهو اللَّقِنُ الثَّقِفُ اللَّقِفُ ، وهو اللَّقِنُ الثَّقِفُ اللَّقِفُ ، وهو الميزار والعَيْزار يُهُ: الريشة والمُناحِل والمُناقِ . والعَيْزارُ والعَيْزارِ ن : العيدان ؛ ضر ب من أقداح الزُّجاج . والعَيازِ رُ : العيدان ؛ عن أبن الأعرابي . والعَيْزار ن : ضَر ب من الشجر ، الواحدة عَيْزارة " . والعَوْزَرُ : نَصِي الجبل ؛ عن أبي حنيفة .

وعاز ّر وعَز رة وعَيزار وعَيزارة وعَز ران : أسماء. والكُر كي يُكنّى أبا العَيزار ؛ قال الجوهري : وأبو العيزار كنية طائر طويل العنق تراه أبداً في الماء الضّعضاح يسمى السّبيطر . وعَز َر ْت الحِمار : دو القاموس : دوالورش ككنف النبط الحنيف ، والأنثى وريشة

أو ْ قَرْ أَنَّهُ. وعُزْ يَرِ ": اسم نبي . وعُزْ يَرْ ": اسم ينصر ف لحقته وإن كان أعجبياً مثل نوح ولوط لأن متصغير عَزْ رَ . ابن الأعرابي : هي العَزْ ورَهُ والحَزْ ورَهُ والسَّرْ وَعَهُ والقائِدةُ : للأكمة . وفي الحديث ذكر عَزْ ورَ ، بفتح العين وسكون الزاي وفتح الواو ، ثنية الجُحْفة وعليها الطريق من المدينة إلى مكة ، ويقال فيه عَزُ ووا .

مسر : العَسْر والعُسْر : ضد اليُسْر ، وهو الضّيق والشدَّة والصعوبة . قال الله تعالى : سَمَعْعُل الله بعد عُسْرِ يُسْراً ، وقال : فإن مع العسر يُسْراً إن مع العُسْر يُسْراً ؛ روى عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك وقال : لا يَغْلُبُ عُسُرٌ بُسْرَ مَن ، وسئل أبو العباس عن تفسير قول ابن مسعود ومُراده من هـذا القول فقال : قال الفراء العرب إذا ذكرت نكرة ثم أعادتها بنكرة مثلها صارتا اثنتين وإذا أعادتها بمعرفة فهي هي، تقول من ذلك: إذا كَسَبْت درُّهماً فأنْفقُ درُّهماً فالثاني غير الأول ، وإذا أَعَدْتُه بالألف واللام فهي هي ، تقول من ذلك : إذا كسبت درهما فأنفق الدرهم فالثاني هو الأول . قال أبو العبــاس : وهذا معنى قول ابن مسعود لأن الله تعالى لما ذكر العُسْر ثم أعاده بالألف واللام علم أنه هو ، ولما ذكر يسرآ ثم أعاده بلا ألف ولام ُعلم أن الثاني غير الأول ، فصار العسر الثاني العسر الأول وصار 'نَشُرُ ثان غير يُسر بدأ بذكر ﴿ ويقال : إن الله جلَّ ذكر ُ ﴿ أراد بالعُسْر في الدنيا على المؤمن أنه 'يبدله' يُسْراً في الدنيا ويسرآ في الآخرة ، والله تعالى أعـلم . قال الخطابي : العُسْرُ بَيْنَ اليُسْرَ بِن إِمَّا ضَرَاجٌ عاجلٌ ا في الدنيا ، وإما ثوابُ آجل في الآخرة . وفي حديث مُعبَرَ أَنه كتب إلى أبي عبيدة وهو محصور : مهما تنزل بامرى و سُديدة كخمَل الله بعدَها فرَجاً فإنه

لن يغلب عُسْر يُسْرَين . وقيل : لو دخل العُسْرُ 'جِعْراً لَــُ خَلَ اليُسْرِ' عليه ؛ وذلك أن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كانوا في ضِيقٍ شديد فأعْلَمُهم الله أنه سيَفْتَحُ عليهم ، ففتح الله عليهم الفُتُوحَ وأَبْدَ لَهُم بِالعُسْرِ الذي كَانُوا فِيهِ البُسْرَ ، وقيل في قوله : فسَنْيُسَرُّهُ للنُسْرَى ، أي للأَمْر السهل الذي لا يَقُدُرُ عليه إلا المؤمنون . وقوله عز وجل : فسَنْيُسَرُّهُ للعُسْرَى ؟ قالوا : العُسْرَى العذابُ والأُمرُ العُسيرُ . قال الفراء : يقول القائل كيف قال الله تعالى : فسنيسره للعسرى ? وهل في العُسْرَى تَيْسيرُ ? قال الفراء: وهذا في جوازه بمنزلة قوله تعالى:وبشَّر الذين كفروا بعذاب أليم؛والبـشارة٬ في الأصل تقع على المُفَرَّحِ السارَّ، فإذا جِمعتَ كلُّ أمري في خير وشر جاز التبشير ُ فيهما جميعاً . قال الأزهري : وتقول قابل غُرُب السانية لقائدها إذا انتهى الغرب طالعاً من البير إلى أبدى القابل ، وتَمَكَّنَ من عَراقيها، ألا ويَسِّر السانية أي اعطف رأْسَهَا كَيْ لَا 'يجاوِر المَـَنْحَاةُ فيرتفع الفر'بُ إِلَى المُحَالَةُ والمِحُورِ فينخرق، ورأيتهم يُسَمُّون عَطَفَ السانيةِ تَبْسيراً لما في خلافه من التَّعْسير ؛ وقوله أنشده ابن

#### أبي 'تذكر'نيه كل نائبة ، والحير' والشرُ والإيسار' والعُسُر'

ويجوز أن يكون العُسُر لغة في العُسْر ، كما قالوا : القُفُل في القُبُل في القُبُل ويجوز أن يكون احتاج فثقل ، وحسّن له ذلك إتباع الضم الضم . قال عيسى بن عمر : كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضوم وأوسطه ساكن، فمن العرب من يُشقَله ومنهم من يخففه ، مثل عمر وعُسُر وحُلم وحُلم وحُلم .

والعُسْرة والمعَسَرة والمعَسْرة والعُسْرى:خلاف

المَيْسَرة ، وهي الأمور التي تَعْسُر ولا تَسَيَسَرُ ، والبُسْرى ما استَيْسَرَ منها ، والعُسْرى تأنيث الأعسر من الأمور والعربُ تضع المَعْسور موضع العُسْر ، والمَيْسور موضع البُسْر ، وتجعل المفعول في الحرفين كالمصدر . قال ابن سيده : والمَعْسور في الحرفين كالمُسْر ، وهو أحد ما جاء من المصادر على مثال مفعول . ويقال : بلغنت معسور فلان إذا لم ترفق به . وقد عسر الأمر يعسر عسراً ، فهو عسير : النتات . ويوم يعسر وعسير : النتات . ويوم عسير : النتات . ويوم عسير ومشد يوم عسير على الكافرين عفر تسير عسر الكافرين عنه في الكافرين عير يسير . ويوم أغسر أي مشؤوم ؛ قال معقل غير يسير . ويوم أغسر أي مشؤوم ؛ قال معقل المذلي :

ورُحْنَا بقوم من 'بدالة 'قر"نوا ، وظل لهم يوم" من الشَّرِّ أَعْسَرُ ْ

فسّر أنه أرادبه أنه مشؤوم.وحاجة عَسِير وعَسِيرة: مُتَعَسِّرة ؛ أنشد ثعلب :

> قد أَنْتَحِي للعاجة العَسيرِ ، إذ الشَّباب' لِيَيِّنُ الكُسورِ

قال : معناه للحاجة التي تعسر على غيري ؛ وقوله : إذ الشياب لين الكسور

أي إذ أعضائي 'مَكَنْنِي وَنَطَاوِ عَنِي وَأَرَادَ قَدَّ انتَحِيتَ فَوضَعَ الآنِي مُوضَعَ المَاضِي . وتعسَّر الأمر وتعاسَر واسْتَعْسَر : اشْنَدَّ والنَّتَوَى وصار عَسِيراً . واعْنَسَر ت الكلام إذا افْنَنَصَبْنَه قبل أن 'تزور' و وتُهيَّنَه ؛ وقال الجعدي :

> فَذَرُ ذَا وعَدَّ إِلَى غَيْرِهِ ، وَشَرَّ المَـقَالَةِ مَا يُعْتَسَرُ

قال الأزهرى : وهذا من اعْتسار البعير ور كوبه قبل تذلسله . ويقال : ذهبت الإبل عساركات وغُسارَى ، تقدير 'سكارَى ، أي بعضُها في إثر بعض . وأعْسَرَ الرجلُ: أَضاق. والمُعْسِر : نقيض المُوسِر. وأُعْسَرَ ، فهو مُعْسَر : صار ذا عُسْرَةً وقلَّة ذاتِ يد ، وقبل : افتقر. وحكى كُراع:أَعْسَرَ إعْسَاراً وعُسْرًا، والصحيح أن الإعسارَ المصدرُ وأن العُسْرة الاسم . وفي التنزيل : وإن كان ذو تُعسَّرة فَنَظرة " إلى مَيْسَرة ؛ والعُسْرة : قلَّة ذات اليد، وكذلك الإغساد'. واسْتَعْسَرَه : طلب مَعْسُورَه. وعَسَرَ الفريمَ يَعْسُرُهُ ويَعْسُرُهُ تُعَسَّرُهُ تُعَسَّرُهُ : طلب منه الدَّيْنَ على عُسْرة وأُخذه على عُسْرة ولم يوفُّق به إلى مَيْسَرَته . والعُسْرُ : مصدر عَسَرُتُه أي أَخْذَتُهُ عَلَى تُعَسَّرُهُ . والعُسْرُ ، بالضم : من الإعسار، وهو الضَّيِّقُ . والمِعْسَر : الذي يُقَمِّطُ على غربمه . ورجل عَسر مُ بنِّن العَسَر : شُكُس ، وقد عاسَر ٥٠ قال :

> بِشْرُ أَبُو مَرْوَانَ إِنْ عَاسَرُ ثَهُ عَسِرُ ، وعند يَسَارُهِ مَيْسُورُ

وتعاسر البينان : لم يتنفقا ، وكذلك الزوجان . وفي التنزيل : وإن تعاسر تم فستنو ضع له أخرى . وأغسرت المرأة وعسرت : عسر عليها ولادها ، وإذا دعي عليها قبل : أغسرت وآنتت ، وإذا دعي لها قبل : أيسرت وأذ كرت أي وضعت ذكراً وتبسر عليها الولاد . وعسر الزمان : اشتد عليه ما في بطنه : لم يخرج . وتعسر : النتبس فلم يقدر على تخليصه ، والغين المعجمة لغة . قال ابن المنظرة ي يقال للغزل إذا التبس فلم يقدو على تخليصه قلم يقدو على تخليصه قلم يقدو على تخليصه قد تغسس ، والغين المعجمة لغة . قال ابن المنسس ، الغين ، ولا يقال بالعين إلا تحشماً ؛ قال قد تغسس ، بالغين ، ولا يقال بالعين إلا تحشماً ؛ قال قد تغسس ، بالغين ، ولا يقال بالعين إلا تحشماً ؛ قال قد تغسس ، بالغين ، ولا يقال بالعين إلا تحشماً ؛ قال

الأزهري : وهذا الذي قاله ابن المظفر صحيح وكلام العرب عليه ، سمعته من غير واحد منهم. وعسر عليه عُسراً وعَسر : نقيض البُسْر كى. ورجل أَعْسَر ' يَسَر ' : يعمل بيديه جميعاً فإن عَمل بيده الثاليال خاصة ، فهو أَعْسَر ' بيّن العَسَر ، والمرأة عَسراء ، وقد عَسراً ' ؛ قال :

لها مَنْسِمْ مثلُ المَــَجارَةِ خُفَّهُ ، كَأَنَّ الْحَـصَى،مِن خَلَّفِه، خَذَّفُ أَءْسَرَا

ويقال:رجل أَعْسَرُ وامرأَة عَسْراء إذا كانت قو تُنهما في أَشْمُلْهِما ويَعْمَلُ كُلُّ واحد منهما بشماله ما يعمَلُه غيرُ ه بسمنه . ويقال للمرأة عَسْراء يَسَرَةُ إذا كانت تعمل بيديها جميعاً ، ولا يقال أغسَر ' أيْسَر ' ولا عَسْرًاء بَسْرًاء للأنشى، وعلى هذا كلام العرب. ويتال من البُسر: في فلان يَسَرة . وكان عمر بن الخطاب، رضى الله عنه ، أعْسَرَ بَسَراً . وفي حديث رافع بن سالم : إنا لنرتمي في الجَبَّانة وفينا قوم 'عسران' يَنْزُ عُونَ كَزْعاً شَدِيداً ؛ العُسْرَانُ جِمعِ الأَعْسَرِ وهو الذي يعمل بنده اليُسْرَى كأسود وسُودان. بقال : لس شَيْءٌ أَشَدُ رَمْنًا مِن الأَعْسَر . ومنه حديث الزُّهْري: أنه كان يَدَّعمُ على عَسْر انَّه ؛ العَسْر اه تأنيث الأعْسَر : السد العَسْراء ، ومجتمل أنه كان أَعْسَرَ. وعُقابُ عَسْراءُ: ريشُها من الجانب الأَيْسر أكثر من الأبين ، وقيل : في جناحها قـَوادِمُ بيضُ. والمَسْراء: القادمة السضاء ؛ قال ساعدة بن جؤية :

> وعَمَّى عليه الموتَ يأْتِي طَرِيقَهُ سِنانُ ، كَعَسَراء العُقابِ ، ومِنْهَبُ

١ قوله « وقد عمراً » كذا بالاصل بهذا الضبط . وعبارة شارح القاموس : وقد عد. ت ، بالفتح ، عمراً ، بالتحريك ، هكذا هو مضبوط في سائر النمخ اه . وعبارة المصباح : ورجل أعمر يعمل بيماره ، والمصدر عمر من باب تعب .

ویروی : یأبی طریقه یعنی 'عیّننة . ومینهب ' : فرس ینتهب الجری ، وقیل : هو اسم لهذا الفرس . وحّمام ' أَعْسَر ' : بجناحِه من تِسارِه بیاض ' .

والمنعاسرة ' : ضد المنياسرة ، والتعاسر : ضد التياسر ، والمنعسور ' : ضد المنيسور ، وهما مصدران ، وسيبويه يقول : هما صفتان ولا يجيء عنده المصدر على وزن مفعول البتة ، ويتأول قولهم : كدعه إلى مَيْسور ، وإلى مَعْسور ، يقول : كأنه قال دعه إلى أمر 'يوسر' فيه ، ويتأول المعقول أيضاً . والعسر في ، ويتأول المعقول أيضاً .

وفي حديث عثمان : أنه جَهَزَ جَدِّشَ العُسْرةِ ؟ هو جيش غزوة تَبوك ، سمي بها لأنه نَدَبَ الناسَ إلى الفَزُ و في شدة القيظ ، وكان وقت إيناع الثمرة وطيب الظلال ، فعسر ذلك عليهم وشق .

يدها قـُوادم بيض .

وعَسَرَ في فلان وعَسَرَ في يَهْسِرُ في عَسْراً إذا جاء عن يَسارِي. وعَسَر تُ الناقة عَسْراً إذا أخذتها من الإبل. واعتَسَر الناقة : أخذها رَيْضاً قبل أَن تذلل بخط عها ور كبتها ، وناقة عَسِير " : اعتُسُرت من الإبل فر كبت أو حُمِل عليها ولم تلكين قبل وهذا على حذف الزائد ، وكذلك ناقة عَبْسَر " وعَوْسَرانة " وعَبْسُران" وعَبْسُران وعَوْسَرانة والمَيْسَرانة إو بعير عَسِير " وعَبْسُران العَوْسَرانية قال الأزهري : وزعم الليث أن العَوْسَرانية قال والمعَبْسَرانية من النوق التي توكب قبل أن تواض ؟ فال : وكلام العرب على غير ما قال الليث ؟ قال الجوهري : وجمل عَوْسَرانية . والعَسِير أ : الناقة التي الم تَحْمُل عامها ، وفي والعَسِيرة أن الناقة إذا اعْناطَت فلم تحمل عامها ، وفي شر النه والعَسِيرة أن الناقة إذا اعْناطَت فلم تحمل عامها ، وفي شر الناه والمنسيرة أن الناقة إذا اعْناطَت فلم تحمل عامها ، وفي شر الناه والمنسور الناه وسنه الناه والمنسور الناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه شرح الناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه شرح الناه وسنه الناه وسنه والمناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه الناه وسنه الناه والمنسور الناه الناه والمنسور الناه والمنسور الناه والمنسور الناه والمنسور الناه والمنسور الناه والمنه والناه وله الناه والناه والنا

التهذيب بغير ها • وقال الليث : العَسِيرُ الناقة التي اعتاطت فلم تحمل سنتها ، وقد أَعْسَرَتُ وعُسِرَت ؟ وأنشد قول الأعشى :

وعَسِيرٍ أَدْمَاءَ حَادِرَةِ العِيـ نُرِ خَنُوفٍ عَيْرَانَةٍ شَمِئُلال

قال الأزهري: تفسير البيث للعسير أنها الناقة التي اعتاطت غير صحيح ، والعسير من الإبل ، عند العرب: التي اعتسرت فر كبت ولم تكن اذللت قبل ذلك ولا ريضت ، وكذا فسره الأصمي ؛ وكذلك قال أن السكيت في تفسير قوله:

ورَوْحَةِ 'دُنْمَا بِينَ حَبَيْنِ 'رُحَتُهُا ' أُسيرُ عَسيراً أَو عَروضاً أَرُوضُها

قال: العَسيو' الناقة ُ التي ثركيبَت قبل تذليلها. وعَسَرَت الناقة ُ تَعْسِر عَسْراً وعَسَراناً ، وهي عاسِر ' وعَسير' : وَفَعَت ذَنَهَا فِي عَدْ وِ هَا ؟ قال الأعثى :

> بِناجِيةٍ ، كأتان السَّمِيلِ ، 'تقَضَّي السُّرَى بعد أَيْن عَسِيرَا

وعَسَرَت ، فهي عاسِر : رفَعَت ذنبها بعد اللّقاح. والعَسْرُ : أَن تَعْسِرَ الناقة بذنبها أي تَشُولَ به . يقال : عَسَرت به تَعْسر عَسْراً ؛ قال ذو الرمة :

> إذا هي لم تَعْسِر به دَنْتَبَت به ، 'تحاكي به سَدُو النَّجاء الهُمَر جَلِ

والعَسَرَانُ : أَن تَسُولَ الناقةُ بَذَنبها لَتُرِي الفحلَ أَنها لاقع، وإذا لم تَعْسِرُ وذَنبَت به فهي غيرُ لاقع. والمَمَرُ جَلُ : الجمل الذي كأنه يدخُو بيديه كحواً. قال الأزهري : وأما العاسِرةُ من النوق فهي التي إذا عَدَت وفعت ذنبها ، وتفعل ذلك من نشاطها ، والذّنب يغعل ذلك ؟ ومنه قول الشاعر :

إلاَّ عَواسِرَ ، كالقِداحِ ، مُعيدة بالليل مُورِدَ أَيْثِم مُتَعَضَّف

أراد بالعَراسِر الذَّبَابِ التي تَعْسِرُ في عَدُّوهِا وتُكَسِّر أَذْنَابِها . وناقة عَوْسَرانِيَّة إذا كان من دَأْبِها تَكْسِيرُ ذَنبِها ورَفَعُه إذا عَدَت ؛ ومنه قول الطرماح :

> عَوْسَرَانِيَّة إذَا انْتَقَضَ الحِبْدِ سُ' نَفَاضَ الفَضِيضَ أَيَّ انْتَيْفَاض

الفَضِيضُ : الماء السائل ؛ أراد أنها ترفع ذنبها من النشاط وتعدُو بعد عطشها وآخر ظمثها في الحبس . والعَسْرَى : بَقْلة ؛ وقال أبو حنيفة: هي البقلة إذا يبست ؛ قال الشاعر :

وما منعاها الماءَ إلا ضَنانَةً بأطراف عَسْرى، سُو كُها قد تَخَدَّدا

والعَيْسُرُانُ : نَبْتُ . والعَسْراء : بنت جرير بن سعيد الرّياحِيُ . واعْنَسَرَه : مثل اقْنَسَرَه ؛ قال ذو الرمة :

أَنَاسُ أَهْلَـكُوا الرَّوْسَاءَ قَـنْلُا ، وقادُوا الناسَ طَوْعاً واعْتِسارا

قال الأصمعي : عَسَرَه وقَسَرَه واحد . واعتَسَرَ الرجل من مال ولده إذا أخذ من ماله وهو كاره . وفي حديث عمر : يَعْتَسِر ُ الوالد من مال ولده أي يأخذ منه وهو كاره ، من الاعتسار وهو الاقتيسار والقبر ، ويروى بالصاد ؛ قال النضر في هذا الحديث رواه بالسين وقال : معناه وهو كاره ؛ وأنشد :

مُعْتَسِرِ الصُّرْمِ أُو مُذَلِّ

والعُسُرُ : أَصِحَابُ البُنْرِيَّة في التقاضي والعمل . والعِسْرُ : قبيلة من قبائل الجن؛ قال بعضهم في قول

ابن أحسر :

وفِينيان كجِنّة آل عِسْرِ

إن عِسْرَ قبيلة من الجن، وقبل: عِسْر أَرَضُ تَسَكُنُهَا الْجِنْ. وعِسْر أَرْضُ تَسَكُنُهَا الْجِنْ. وعِسْر في قول زهير: موضع:

كأن عليهم بجنُوب عِسْر

وفي الحديث ذكر العَسير ، هو بفتح العين وكسر السين ، بئر بالمدينة كانت لأبي أُمَيّة المغزومي سماها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بِيَسيرة، والله تعالى أعلم.

عسبو: العُسْبُورَةُ: النَّمِرُ، والأَنتى بالهاء. والعُسْبُور والعُسْبُورَةُ: ولد الكلب من الدَّنْبة. والعِسْبارُ: والعِسْبارَةُ: ولد الضبع من الدَّنْب، وجبعه عَسابِرُ. قال الجوهري: العِسْبارةُ ولد الضبع، الذكرُ والأَنثى فيه سواءً. والعِسْبارُ: ولدُ الذَّنْبِ ؟ فأما قول الكست:

> وتَجَمَّع المُنتَفَرَّقُو ن من الفراعِل والعَسابِرُ

فقد يكون جمع العُسْبُر ، وهو النهر ، وقد يكون جمع عسباد ، وحذفت الياء للضرورة . والفُرْعُلُ : ولد الضبع من الضّبْعان ؛ قال ابن بَحْر : رَماهم بأَنهم أَخلاط معكم مُعكم مُحُون . والعُسْبُرة والعُسْبُورة: النحية ، وقيل: السريعة من النجائب ؛ وأنشد:

لقد أَرانِي َ ، والأَيّامُ 'تعْجِبُني ، والمُنقَفِراتُ بها الحُنُورُ العسابِيرُ

قال الأزهري: والصحيح العُبْسُورة ، الباء قبل السين ، في نعت الناقة ؛ قال : وكذلك رواه أبو عبيد عن أصحابه . ابن سيده : وناقة نُعسْبُر " وعُسْبُور" شديدة سريعة .

عسجو: العَيْسَجُور: الناقة الصَّلْبَة ، وقيل: هي الناقة السابعرة . الناقة الله العَسْجَرة . والاسم العَسْجَرة . والعَيْسَجُور: السَّعلاة ، وعَسْجَرتُها نُحْبُثُها . ولابل عَسَاجِيرُ : وهي المتتابعة في سيرها . والعَسْجَرُ : الملكحُ .

وعَسْجُرَ عَسْجُرة إذا نظر نظراً شديداً. وعَسْجُرَتُ الإبلُ : استبرات في سيرها . والعَيْسَجُور : الناقـةُ الكريمة النسب ، وقيل : هي التي لم 'تنتَج قط ، وهو أقرى لها .

عسقو: الأزهري: قال المؤرج رجل مُتَعَسَّقر ﴿ إِذَا كَانَ جَلْدًا صِبُوراً ؛ وأنشد:

> وصِرْتَ مملوكاً بقاع ٍ أَفَرْ قَرَرٍ ، كِجْرِي عليكَ المُدُورُ بالتَّهَرْ هُورٍ

> يا لَكُ من 'قنبُرةٍ وقنُنبُر ِ! كنت على الأبّام ِ في تعَسَقُر ِ

أي صَبْرٍ وجَلادة . والنَّهَرْهُرُ : صوت الربح ، نَهَرْهَرتُ وهَرْهُرُت واحد ؛ قال الأزهري : ولا أدري من روى هذا عن المؤرج ولا أثق به .

عسكو: العَسْكَرةُ : الشدة والجدب ؛ قال طرفة : ظلً في عَسْكَرةٍ من تُحبُّها ،

ظلَّ في عَسْكُرةٍ من ُحبِّها ، ونأت سُعْط مُزارِ المُدَّكِرِ

أي ظلّ في شدة من ُحبّها ، والضير في نأت يعود على محبوبته ، وقوله : تشخط مزار المُدّكر أراد يا شعط مزار المُدّكر .

والعَسْكُرُ : الجمع ، فارسي ؛ قال ثعلب : يقال العَسْكُرُ مُقْبِلُ ومُقْبِلُونَ، فالتوحيد على الشخص، كأنك قلت : هذا الشخص مقبل، والجمع على جماعتهم، وعندي أن الإفراد على اللفظ والجمع على المعنى .

وقال ابن الأعرابي: العَسْكر الكثيرُ من كل شيء. يقال: عَسْكَرُ من دجال وخيل وكلاب. وقال الأزهري: عَسْكَرُ الرجلِ جِماعةُ مالِه ونَعْمِه ؟ وأنشد:

هل لَكُ فِي أَجْر عَظِيمٍ تُـوْجَرُهُ ، 'تعيِن' مِسْكِيناً عَلِيلًا عَسْكَرُهُ ؟

عَشْرُ شِيَاهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ ، قد حدَّثَ النَّفسَ بِمِصْرِ كَخْضُرُهُ

وعَساكِر ُ الهَمَّ : ما رَكِبَ بعضه بعضاً وتنابع . وإذا كان الرجل ُ قليـل َ الماشية قيل : إنه لقليـل العَسْكَر . وعَسْكَر ُ الليل ِ : ظلمته ؛ وأنشد :

قد وَوَدَتْ خَيْلُ بني العجَّاجِ ، كَأَنْهَا عَسْكَوَ ُ لَيْلِ دَاجِ

وعَسْكُرَ الليلُ : تَوَاكَمَتُ الْطَلْمِتُهُ . وعَسْكُرَ الليلُ : تَجِمَّع . والعَسْكُر : الْمُجْتَمَعُ الجبش . والعَسْكُران : عرفة ومنى . والعَسْكَر أ : الجَيْش ؛ وعَسْكُر الرجلُ ، فهو المعَسْكِر ، والموضع المعَسْكُر ، بنتج الكاف . والعَسْكُر أ والمُسْكَر : موضعان . وعَسْكُر المحروف ، وكأنه معرب .

عشع : العشرة : أول العتود . والعشر : عدد المؤنث، والعشرة أ : عدد المذكر . تقول : عشر أ نسوة وعشرة أ رجال ، فإذا جاوزت العشرين استوى المذكر والمؤنث فقلت : عشرون رجلا وعشرون امرأة ، وماكان من الثلاثة إلى العشرة فالهاء تلحقه فيا واحد مذكر ، وتحذف فيا واحد أه مؤنث ، فإذا جاوزت العشرة أنشت المذكر وذكرت المؤنث ، وحذفت الهاء في المذكر في العشرة المؤنث ، وحذفت الهاء في المذكر في العشرة

وأَلْحَةُتُهَا فِي الصَّدُّر ، فيما بين ثلاثة َ عَشَر إلى تسعة عشَر ، وفتحت الشين وجعلت الاسمين اسماً واحداً مبنيًّا على الفتح ، فإذا صرت إلى المؤنث أُلحقت الماء في العجز وحذفتها من الصدر ، وأسكنت الشين من عَشْرة ، وإن شئت كَسَرْتها ، ولا يُنْسَبُ إلى الاسمين 'جعلا اسماً واحداً ، وإن نسبت إلى أحدهما لم يعلم أنك تريد الآخر ، فإن اضطرُر إلى ذلك نسبته إلى أحدهما ثم نسبته إلى الآخر ، ومن قبال أرْبُعُ عَشْرَهُ قَالَ : أَرْ بُعَى ۚ عَشَرَ يُ ۚ ، بِفَتَحَ الشَّيْنِ ، وَمِنَ ۗ الشاذ في القراءة : فانتفَجَرَت منه اثنتا عَشَرة عَناً، بفتح الشين ؛ ابن جني : وجه ُ ذلك أن ألفاظ العــدد 'تغَيّر كثيراً في حد" التركيب ، ألا تراهم قالوا في البَسيط : إحدى عَشْرة ، وقالوا : عَشْرة وعَشَرة، ثم قالوا في التركيب : عشرون ? ومن ذلك قولهم ثلاثون فما بعدها من العقود إلى التسعين ، فحمعوا بين ا لفظ المؤنث والمذكر في التركيب ، والواو للتذكير وكذلك أُختُها ، وسقوط الهاء للتأنيث ، وتقول : إحدى عشرة امرأة ، بكسر الشين ، وإن شئت سكنت إلى تسع عشرة ، والكسر لأهل نجيد والتسكين لأهلُّ الحجاز . قال الأزهري : وأهل اللغة والنحو لا يعرفون فتح الشين في هذا الموضع ، وروى عن الأعبش أنه قرأ : وقطَّعْناهم اثنَّتَنَّي عَشَرة ، بفتح الشين ، قــال : وقــد قرأ التُرَّاء بفتــح الشين وكسرها ، وأهل اللغة لا يعرفونه ، وللمذكر أَحَـدَ عَشَر لا غير . وعشرون : اسم موضوع لهذا العدد، وليس بجمع العَشَرة لأنه لا دليل على ذلك ، فإذا أَضَفَت أَسْتَطَت النون قلت : هذه عِشْرُوك رعِشْمرِي " ، بقلب الواو ياء للتي بعدها فتدغم . قال ابن السكيت: ومن العرب من يُسكّن العين فيقول: أَحَدَ عُشَر ، وكذلك يُسَكِّنَّهَا إلى تِسْعَةَ عُشَر

إلا اثني عَشَر فإن العين لا تسكن لسكون الألف والباء قبلها . وقال الأخفش : إنما سكَّنوا العين لمَّا طال الاسم وكثرُرت حركاتُه ، والعددُ منصوبُ ما بين أُحَدَ عَشَرَ إلى تَسْعَةَ عَشَرَ في الرفع والنصب والحنض ، إلا اثنى عشر فإن اثنى واثنتى يعربان لأنهما على هجاءَيْن ، قال : وإنما 'نصبُ أَحَــدَ عَشَرَ وأخواتُها لأن الأصل أحد وعَشَرة ، فأسقطَت الواو ُ وصُنِّرا حبيعاً اسباً واحداً ، كما تقبول : هو جادي بَيْتَ بَيْتَ وكفّة كفّة ، والأصل بينت " ليَنْتُ وكفَّة لكفَّة ، فصَّيَّرُ تا اسما واحداً . وتقول: هذا الواحد والثـاني والثالث إلى العاشر في المذكر ، وفي المؤنث الواحدة والثانسة والثالثة والعاشرة . وتقول : هـو عاشر ْ عَشَرة وغَلَّبْتَ المذكر ، وتقول : هو ثالث ُ تُلاثة َ عَشَرَ أَى هـو أحدُهُم ، وفي المؤنث هي ثالثة ُ أثلاث عَشْرة لا غير، الرفع في الأول ، وتقول : هو ثالث ُ عَشَرَ يا هذا ، وهو ثالث عَشَر بالرفع والنصب ، وكذلك إلى تسْعَة عَشَر ، فمن رفع قال: أردت هو ثالث ثلاثة آ عَشَرَ فَأَلْنَقَيتِ الثلاثة وتركتُ ثالث على إعرابِه ، ومَن َنصَب قال : أردت ثالث َ ثلاثة َ عَشَرَ فلما أَسْقَطْت الثلاثة أَلْنُو مَت إعرابَها الأُول ليعلم أن همنا شيئاً محذوفاً ، وتقول في المؤنث : هي ثالثــة ُ عَشْرةَ وهي ثالثة عَشْرةَ ، وتفسيرُه مشل تفسير المذكر ، وتقول : هو الحادي عَشَر وهذا الشاني عَشْر والثالثُ عَشَرَ إلى العشْر بن مفتوح كله ، وفي المؤنث : هـذه الحادية عَشْرة والثانية عَشْرَة إلى العشرين تدخل الهاء فيها جميعاً . قال الكسائي : إذا أَدْخَلَنْتَ في العدد الألفَ واللامَ فأَدْخَلَهُما في العدد كُلُّه فتقول : ما فعلت الأَحَدَ العَشَرَ الأَلْفَ درُهم ، والبصريون 'يد'خلون الألف واللام في أوله

فيتولون: ما فعلت الأَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ وِرهِم. وقوله تعالى: ولتيال عَشْر ؛ أَي عَشْر ذي الحِجة. وعَشَر القوم يَعْشُر م ، بالكسر ، عَشْراً : حاو عاشر م ، وكان عاشر عَشَرة . وعَشَر : أَخَذَ واحداً من عَشَرة . وعَشَر : زاد واحداً على تسعة . وعَشَر ت الشيء تعشيراً : كان تسعة فزدت واحداً حتى تم عَشَرة . وعَشَر ت ، بالتخفيف : أَخَذَت واحداً من عَشَرة فحار تسعة . والعُشور ن : نقحان ، والتعشير زيادة وعام " . وأعشر القوم : حاروا والتعشير وقوله تعالى : تلك عَشَر ق كاملة ؛ قال ابن عشرة . وقوله تعالى : تلك عَشَر ق كر وا عد دين أن عرفة : مذهب العرب إذا و كر وا عد دين أن

توهَّمْتُ آبَاتٍ لها ، فَمَرَ فَتُنُّهَا لِسِنَّةٍ أَعْواُمٍ ،وذا العامُ سابِعِ ١٠

وقال الفرزدق:

َ ثَلَاثُ وَاثَنْتَانِ فَهُنَ ۖ تَحْمُسُ ۗ ، وَثَالِثَةُ ۗ كَثِيلُ ۚ إِلَى السَّهَامِ

وقال آخر :

فسِرْتُ إليهمُ عِشرينَ سَهْراً وأَرْبعة ، فذلك حِجْتانِ

وإنما تفعل ذلك لقلة الحِسَاب فيهم. وثوب مُشارِي : طوله عَشْرُ أَذْرَع. وغَـلام مُشارِي : ابن عَشْرِ سنين ، والأنثى بالهاء.

وعاشُوراءً وعَشُوراءً ، ممدودان : اليومُ العاشر من المحرم ، وقبل : الناسع . قال الأزهري : ولم يسبع في أمثلة الأسماء اسماً على فاعُولاءً إلا أحُرُ فُ قليلة. قال ابن بُزُرج : الضّارُ وراءً الضّرّاء ، والسارُ وراءً .

السرّاء ، والدّالُولاء الدّلال . وقال ابن الأعرابي : الحَابُوراة موضع ، وقد ألْحِق به تاسُوعاء . وروي عن ابن عباس أنه قال في صوم عاشوراء : لأن سلمت إلى قابل لأصُومَن اليوم التاسيع ؟ قال الأزهري : ولهذا الحديث عدّ ه من التأويلات أحدُها أنه كر موافقة اليهود لأنهم يصومون اليوم العاشر ، وروي عن ابن عباس أنه قال : صوموا التاسيع والعاشر ، ولا تشبّهُوا باليهود ؟ قال : والوجه الثاني ما قاله المزني محتمل أنه يكون التاسيع مو العاشر ؟ قال الأزهري : كأنه تأول فيه عشر الورد أنها تسعة أيام ، وهو الذي حكاه الليث عن الحليل وليس ببعيد عن الصواب .

والعشيرون : عَشَرة مضافة إلى مثلها 'وضعَت على لفظ الجمع وكيسر وا أولها لعلة . وعَشْرَ نَتْ الشيء: جعلته عشر من ، نادر للفرق الذي بينه وبين عَشَر ْت . والعُشْرُ والعُشيرُ : جزء من عَشَرة ، يطَّرد هذان البناءان في جميع الكسور، والجمع أعشار وعُشُور ، وهو المِعْشار ؛ وفي التنزيل : وما بَلَـغُوا مِعْشارَ ما آتَبْنَاهُم ؛ أي ما بلَـغ مُشْرِكُو أهل مكة مِعْشَارَ مَا أُوتِي َ مَن تَعْبُلُهُم مِن القُدُورَةِ والقُوَّةِ . والعَشِيرُ : الجزءُ من أَجْزاء العَشَرة ، وجمع العَشِير أَعْشِراء مثل نُصيب وأنتُصباء ﴿ وَلا يَقُولُونَ هَـٰذَا فِي شَيَّءُ سوى العُشْر . وفي الحديث : تسعة ُ أَعْشراء الرَّزْق في التجارة وجُزَّة منها في السَّابِياء ؟ أَرَاد تسعة أَعْشَارُ الرزق . والعَشير والعُشْرُ : واحدُ مثـل الشَّمين والنُّمن والسَّديس والسُّدُس . والعَشيرُ في مساحة الأرَضين : 'عشر' القَفيز ، والقَفيز : 'عشر الجَرَيْبِ . والذي ورد في حديث عبدالله : لو بَلَـغَ ابن ُ عباس أسنانِنا ما عاشرَه منا رجل ُ ، أي لو كانَ في السن مِثْلُنَا مَا بَلَغَ أَحَدُ مَنَا تُعْشَرُ عِلْمِهِ .

وعَشَر القومَ يَعْشُرُهُم عُشُراً ، بالضم ، وعُشُوراً وعَشَّرُهُم : أَخَذَ تُعشَّرُ أَمُوالْهُم ؛ وعَشَرَ المالَ تَفْسَهُ وعَشَّرُهُ: كذلك ، وب سبى العَشَّاد ؛ ومنه العاشرُ . والعَشَّارُ : قابِ ض العُشْر ؛ ومنه قول عيسى بن عمر لابن هُمَيْرة وهو أيضرَب بين يديه بالسياط: تالله إن كنت إلا أنسِّيَّا بِأَ فِي أُسَيِّفاط قبضها عَشَّارُوكُ. وفي الحديث: إن لكفيتم عاشِراً فاقتنَّلُوه؛ أي إن وجدتم مَن يأخذ العُشْر على مَا كَان يأخذه أهل الجاهلية مقيماً على دينه ، فاقتلوه لكُفُر . أو لاستجلاله لذلك إن كان مسلماً وأُخَذَه مستحـلاً وتاركاً فرض الله ، وهو 'ربع' العُشْر ، فأما من يَعْشُرُهُ عَلَى مَا فَرَضَ الله سبحانه فَحَسَنُ مِمسل . وقد عَشَر جماعة من الصحابة للنبي والحُلفاء بعــده ، فيجوز أن يُسمَّى آخذُ ذلك : عاشراً لإضافة ما بأخذه إلى العُشْر كرُبع العُشْر ونصف العُشْر، كنف وهو بأخذ العُشْرَ جبيعه ، وهو منا سَقَتْه السماء. وعُشْرُ أموال أهل الذمة في التجارات، يقال : عَشَرْت مالَه أَعْشُرُه عُشْراً ، فأَنا عاشر ، وعَشَّرْته ، فأنا مُعَشِّرُ وعَشَّارُ إذَا أَخْذَت عُشْرَ. وكل ما ورد في الحديث من عقوبة العَشَّار محمول على هذا التأويل . وفي الحديث : ليس على المُسلمين مُعشورٌ إِنَّا العُشور على اليهود والنصاري ؛ العُشورُ : تَجِمْعُ تُعشَّرُ ، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات ، والذي يلزمهم من ذلك ، عند الشافعي ، ما صُولِحُوا علمه وقت العهد ، فإن لم يُصالَحُوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزُّيةُ . وقال أبو حنيفة : إن أَخَذُوا من المسلمـين إذا دَخلُوا بِلادَهُم أَخَذْناً منهم إذا كخلُوا بلادًنا للتجارة . وفي الحديث : احْمَدُ وَا الله إذْ رَفَعَ عَنكُم العُشُورَ ؟ يعني ما كانت المُلوكُ تأخذه منهم . وفي الحديث : إن

وَفُنْدَ تَقْبُفُ اسْتُرْطُوا أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا ولا يُجَبُّوا ؛ أي لا يؤخذ عشر أموالهم ، وقبل : أرادوا به الصدقة الواجبة ، وإنما فَسَّح لهم في تركهــا لأنها لم تكن واجبة يومئذ عليهم ، إنما تُجب بـتمام الحَوْل . وسئل جابو" عن اشتراط تُـقــف : أن لا صدقة عليهم ولا جهادَ ، فقال : عَلَم أَنهم سَيُصدُ قُونَ ويُجاهدون إذا أسلموا ، وأما حديث بشير بن الحصاصيّة حين وَكُو له شرائع الإسلام فقال: أمنا اثنان منها فلا أُطبِقُهما : أَمَا الصَّدَّقَةُ ۚ فَإِمَّا لَى كَذُو ۗ دُ ۗ هُنَّ رَسُلٌ أَهْلِي وَحَمُولَتُهُم ، وأَمَا الجِهَادُ فَأَخَافُ ُ إذا حَضَرْتُ خَشَعَتْ نفسى ، فكف يده وقال: لا صدقة ولا جهاد فبم تدخل الجنة ? فلم يَحْتَمل لبشير ما احتمل لثقيف ؛ ويُشْبِه أَن يكون إنما لم يَسْمُحُ له لعلمه أنه يَقْبَل إذا قيل له ، وتُقيفُ كانت لا تقبله في الحال وهو واحد وهم جماعة ، فأراد أَن يِتَأَلُّنُهُم ويُدَرِّجَهُم عليه شيئاً فشيئاً . ومنه الحديث : النساء لا يُعشَرُن ولا نجشرُن : أي لا يؤخذ تُعشَّرُ أَمُوالَمِن ، وقبل : لا يؤخذ العُشْرُ من حَلْمُيهِنَّ وَإِلَّا فَلَا يُؤْخِذُ نُعَشِّرٌ أَمُوالَمِنَ وَلَا أَمُوالَ

والعِشْرَ : ورد الإبل اليوم العاشر . وفي حسابهم : العِشْر التاسع فإذا جاوزوها بمثلها فظيمؤها عِشْران ، والإبل في كل ذلك عواشر أي ترد الماء عشرا ، وكذلك الثوامن والسوابع والخوامس. قال الأصمعي : إذا وردت الإبل كل يوم قبل قد وَرَدَت رفنها ، فإذا وردت يوماً ويوماً لا ، قيل : وردت غيتا ، فإذا ارتفعت عن الغيب فالظمء الربيع ، وليس في الورد ثِلث ثم الحِيْس إلى العيشر ، فإذا زادت فليس لها تسمية ورد، ولكن يقال : هي تردعشراً وغيبًا فليس لها تسمية ورد، ولكن يقال : هي تردعشراً وغيبًا وعشراً وربعاً إلى العيشر ، فقال حينه :

ظَمْوُها عَشْران ، فإذا جاوزت العشرين في جَوازى ؛ وقال الليث : إذا زادت على العَشَرة قالواً : زَدْنَا رَفُّهَا بِعِدْ عِشْرِ . قَـالُ اللَّيْثُ : قَلْتُ للخليل ما معنى العشرين ? قال : جماعة عشر ، قلت : فالعشر كم يكون ? قال : تسعة أيام ، قلت : فعشرون ليس بتمام إنما هو عشران ويومان ، قال : لما كان من العشر الثالث يومان جمعته بالعشرين ، قلت : وإن لم يستوعب الجزء الثالث ? قال: نعم، ألا ترى قول أبي حنيفة : إذا طَلَّقها تطليقتين وعُشْرً تطليقة فإنه يجعلها ثلاثاً وإنما من الطلقة الثالثة فيه جزء، فالعشرون هذا قياسه ، قلت : لا يُشْبِهُ العشرُ ا التطليقة لأن بعض التطليقة تطليقة تامة ، ولا يكون بعض العشر عشراً كاملًا ، ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق نصف تطلبقة أو جزءًا من مائة تطلبقة كانت تطلبقة تامة ، ولا يكون نصف العشر وثُلُثُ العشر عشراً كاملًا ? قال الجوهري : والعِشْرُ مَا بَيْنِ الوَرْدَيْنِ، وهي غَانية أَيَامٍ لأَنهَا تَكَرِدُ ۗ البوم الغاشر ، وكذلك الأظهاء ، كلها بالكسر ، وليس لما بعد العشر اسم إلا في العشر من ، فإذا وردت يوم العشرين قيل : ظهرُها عشران ، وهو âانية عَشَر يوماً ، فإذا جاوزت العشرَان فليس لما تسمية، وهي جُوانرِيءُ. وأَعْشَرَ الرجلُ إذا وَرَدت إبلُه عشراً ، وهذه إبل عَواشر ُ . ويقال : أَعْشَر ْنَا مذلم نَلنتق أي أنى علينا عَشْرٌ ليال .

وعَواشِرِ القرآن: الآي التي يتم بها العَشْر . والعاشِرة : حَلَّقة التَّعْشِير من عَواشِر المصحف ، وهي لفظة مولئدة .

 اقوله «قلت لا يشبه العشر النع» نقل شارح القاموس عن شيخه ان الصحيح ان القياس لا يدخل الفة وما ذكره الحليل ليس الا لمجرد البيان والايضاح لا للقياس حتى يرد ما فهمه الليث .

وعُشَار ، بالضم : معدول من عَشَرة . وجاء القوم عُشارَ عُشارَ ومَعْشَرَ مَعْشَرَ وعُشار ومَعْشَر أي عَشَرة عَشَرة ، كما تقول : جاؤوا أحادَ أحَادَ وثُناءَ ثُنَاءَ ومَثْنى مَثْنى ؛ قال أبو عبيد : ولم يُسْمع أكثرُ من أحاد وثناء وثلاث ورُباع إلا في قول الكميت :

#### ولم يَسْتَرينُوك حتى رَمَدُ ت، فوق الرجال، خصالاً عُشاراً

قال ابن السكيت: ذهب القوم عُشَارَيَات وعُسَارَيَات وعُسَارَيَات إذا ذهبوا أَيادي سَبَا متفرقين في كل وجه. وواحد العُشارَيَات : عُشارَى مشل حُبَارَى وحُبَارَيَات. والعُشارة : القطعة من كل شيء ، قوم عُشارة وعُشارة : قال حاتم طيء يذكر طناً وتفرُقهم :

#### فصارُوا 'عشارات بكل" مكان

وعَشَّر الحماد : تابَع النهيق عَشْر كَهَقَات ووالى بين عَشْر تَر جيعات في نَهِيقه ؛ فهو مُعَشَّر ، ونَهَيقُه يقال له التَّعْشِير ؟ يقال : عَشَّر يُعَشَّر ' تَعْشِيراً ؟ قال عروة بن الورد :

# وإنتي وإن عَشَرْتُ من خَشْيةِ الرَّدَى ' الني لجَزُوعُ ' الني لجَزُوعُ '

ومعناه: انهم يزعمون أن الرجل إذا ورَدَ أرضَ وباء وضع بد وخلف أذنه فنه ق عشر انهات تهيق الحياد ثم دخلها أمين من الواباء ؛ وأنشد بعضهم: في أرض مالك ، مكان قوله: من خشية الرّدى ، وأنشد: نهاق الحياد ، مكان نهاق حياد . وعشر الغراب : نعب عشر نعبات . وقد عشر الحياد : نهق ، وعشر الغراب : نعق ، من غير أن بشتقا من العشرة . وحكى اللحياني : اللهم عشر . خطاي أي اكتب لكل خطوة عشر حسنات .

والعَشْبِيرُ : صوت الضَّبُع ؛ غير مشنق أيضاً ؛ قال :

### جاءَت به أَصُلًا إلى أَو لادِها ، تَمْشي به معها لهم تَعْشِيرُ

وناقة 'عشراءُ : مضى لحملها عَشَرة' أشهر ، وقيـل عَانية ، والأول ُ أُولَى لمكان لفظه ، فإذا وضعت لتمام سنة فهي تُعشَراء أيضاً على ذلك كالرائب من اللبن ١٠ وقبل : إذا وَضَعت فهي عائد" وجمعها عَوْد" ؛ قال الأزهري : والعرب يسمونها عشاراً بعدما تضع ما في بطونها للزوم الاسم بعد الوضع كما يسمونها لِقَاحاً ، وقبل العُشَراء من الإبل كالنُّفساء من النساء ، ويقال : ناقتان عُشَراوان . وفي الحديث : قبال صَعْصعة بن ناجية : اشْنَتُرَ بُتْ مُوءُودة " بِناقَـتَينِ 'عَشَرَ اوَ بُننِ ؟ قال ابن الأثير: قد اتسم في هذا حتى قبل لكل حامل عُشَرًا، وأكثر ما يطلق على الحيل والإبل ، والجمع عُشَراوات ، يُبُدلون من همزة السَّأْنيث واواً ، وعشَارُ كَسَّرُ وه على ذلك ، كما قالوا : رُبُعة ورُبَعاتُ ورباعُ ، أَجْرَوْا فُعَـلاء مُجْرَى فُعَلَة كما أَجْرَوْا فُعْلَى مُجْرَى فُعْلَة ، شبهوها بها لأن البناء واحد ولأن آخره علامــة التأنيث ؟ وقال ثعلب : العشَّارُ من الإِبلِ التي قــه أتى علمها عشرة أشهر ؛ وبه فسر قوله تعالى : وإذا العشار 'عطلت ؛ قال الفراء: كُنَّح الإبل عطلها أهلئها لاشتفالهم بأنتفسيهم ولا أيعطنكها قومئها بإلا في حال القيامة ، وقيل : العشار ُ اسم يقع على النوق حتى يُنتج بعضُها ، وبعضُها يُنتَظَّرُ يُناجُها ؛ قال

١ قوله «كالرائب من اللبن » في شرح القاموس في مادة راب ما نصه : قال أبو عبيد اذا خثر اللبن ، فهو الرائب ولا يزال ذلك اسمه حتى ينزع زبده ، واسمه على حاله بمنزلة المشراء من الابل وهي الحامل ثم نضع وهي اسمها

الفرزدق :

كُمْ عَمَّة لك يا جَرِيرُ وخَـالة فَدْعَاء ، قد حَلَـبَتْ عَلَـيّ عِشَارِي !

قال بعضهم : وليس للعشار لبن وإنما سهاها عشاراً لأنها حديثة العهد بالنتاج وقد وضعت أولادها . وأحسن ما تكون الإبل وأنفسها عند أهلها إذا كانت عشاراً . وعَشَرَت الناقة تعشيراً وأعشرت صارت عشراء ، وأعشرت أيضاً : أنى عليها عشرة أشهر من نتاجها .

وامرأة معشير": مُمتم ، على الاستعارة. وناقة معشار : يَعْزُرُ لِبَنُهَا لِيالِي تُنْتَج . ونَعْتَ أَعْرَابِي مُعْشَار فَعْبَار " وَ مَعْشَار " وَ مَعْبَار " وَ مَعْشَار " مَعْبَار " وَ مِعْشَار " مَعْبَار " وَ مِعْشَار " مَعْبَار " وَ مِعْبَار " وَ مُعْبَار " وَ مَعْبَاء وَ وَ مَعْبَاء وَ مُعْبَار " وَمُعْبَار " وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبِعُونُ وَمُعْبَاء وَمُعْبِعُمْهُمُ وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبَاء وَمُعْبِعُمْهُمُ وَمُعْبَاء وَمُعْبِعُمْهُمُ وَمُعْبَاء وَمُعْبِعُمْهُمْ وَمُعْبَاء وَمُعْمُعُمْهُمُ وَمُعْبَاء وَمُعْمُعُمْهُمُ وَمُع

هَمَلُ عَشَائِرُهُ عَلَى أَوْلَادِهَا ، مِن راشح مُتقَوَّب وَفَطِيم

فانه أراد بالعَشائر هنا الظباء الحديثات العهد بالنتاج ؟ قال الأزهري : كأن العَشائر هنا في هذا المعنى جمع عشائر وعشائر هو جمع الجمع ، كما يقال جمال وجمائيل وحبائيل .

والمُعَشَّرُ : الذي صارت إبلُه عِشَاراً ؛ قال مَقَّاسَ ابن عمرو :

> لِبَخْتَلِطَنَ العامَ راعِ مُجَنَّبُ ، إذا ما تلاقتَبْنا براعٍ مُعَشَّر

والعُشْرُ : النُّوقُ التي تُنْنُرِلُ الدَّرَّةَ النَّليلةَ من غير أَن تجتمع ؛ قال الشاعر :

تَعلُوبُ لَمُشْرِ الشُّولِ فِي لَيَلَةِ الصَّبَا ، تَعربع إلى الأَضْيَافِ قبل النَّامُّلِ

وأعشار الجزور: الأنتصباء. والعشر : قطعة تنكسر من القدَح أو البُرْمة كأنها قطعة من عشر قطع ، والجمع أعشار . وقدَح أغشار وقد ر أغشار وقدور أعاشير : مكسرة على عشر قطع ؟ قال امرؤ القيس في عشيقة :

### وما ذَرَفَتْ عَيْناكِ إِلا لِتَقدَّحِي بِسَهْمَيكِ فِي أَعْشَارِ فَكُلْبِ مُقَتَّلِ

أراد أن قلب كُسْرَ ثم سُعْتَ كَمَا تُشَعَّتُ أَ القدُّرُ ؛ قال الأزهري : وفيه قول آخر وهو أعجب إليّ من هذا القول ، قال أبو العباس أحمد بن مجسى : أراد بقوله بسَهْمَيْكِ هِمِنَا سَهْمَى قداح المَيْسر ، وهمنا المُعَلَّى والرَّقب ، فللمُعَلَّى سعة أَنْصاء وللرقيب ثلاثة ، فإذا فاز الرجل بهما غلّب على جَزور المَيْسِر كَامِا وَلَمْ يَطْمُعُ غَيْرُهُ فِي شَيَّءُ مَنْهَا ﴾ وهي تُقْسَمُ على عَشَرَة اجزاء ، فالمعنى أنها ضربت بسهامها على قلبه فخرج لما السهمان فعُلبته على قَلْبه كلّه وفَتَنته فَمَلَكَتُه ؟ ويقال : أراد بسميه عَينيها ، وجعل أبو الهيثم اسم السهم الذي له ثلاثة أنشيباء الضُّر يبَ ، وهو الذي سماه ثعلب الرُّقيب ؛ وقال اللحياني : بعض العرب يُستّبه الضّريب وبعضهم يسمّيه الرقيب ، قال : وهذا التفسير في هذا البيت هو الصحيح . ومُقتَتُل : مُذكك . وقلُتُ أَعْشار " : جاء على بناء الجمع كما قالوا رُمْح أقتصاد<sup>..</sup> .

وعَشَّرَ الحُبُّ قَلَّبُهُ إِذَا أَضْنَاه . وعَشَّرْت القَدَحَ تَعْشِيراً إِذَا كَسَّرَته فَصِيْرَته أَعْشَاراً ؛ وقيل : قِدْرْ أَعْشَارُ عَظِيمة كَأَنها لا مجملها إلا عَشْرُ أَو عَشَرَةً \* ، وقيل : قِدْرُ أَعْشَارُ مَتَكَسَّرة فلم يشتق من شيء ؛ قال اللحاني : قِدر أَعشَارُ من الواحد الذي فرْرَق مُ جُبع كأنهم جعلوا كل جزء منه تحشراً .

والعواشِرِ ُ : قوادم ُ ريش الطائر ، وكذلك الأعشار؛ قال الأعشى :

> وإذا ما طفا بها الجَرْيُ ، فالعِقْ بانُ تَهْوِي كُواسِرَ الأعشارِ وقال ان بري إن البيت :

إن تكن كالعُقَابِ في الجَوْ ، فالعِقْ بانُ تَهُوي كُواسِرَ الأَعْشَار

والعِشْرَةُ : المغالطة ؛ عاشَرَ تُنه مُعَاشَرَةً ، واغْتَشَرُ وا وتعاشَرُ وا : تخالطوا ؛ قال كرَّفة :

> ولئين تشطئت نواها مراة، لعلي عهد حبيب معتشر

جعل الحبيب جمعاً كالحكيط والفريق . وعشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنون ، وقيل : هم القبيلة ، والجمع عَشَارُ . قال أبو علي : قال أبو الحسن : ولم يُخمَع جمع السلامة . قال ابن شميل : العشيرة ألمامة مثل بني تميم وبني عمرو بن تميم ، والعشير ألقبيلة ، والعشير المنعاشر ، والعشير ألمرأة : زوجها والصديق ، والجمع عشراء ، وعشير المرأة : زوجها لأنه يُعاشِرها وتُعاشِر ، كالصديق والمنصادق ؛ قال ساعدة بن جؤنة :

رأته على يَأْسٍ ، وقد شابَ رَأْسُها، وحِينَ تَصَدَّى لِلنْهوَ انْ عَشيرُها

أراد لإهانتها وهي عَشيرته . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : إَسَّكُن ّ أَكْثَرُ أَهَل النار ، فقيل : لِمَ يا وسول الله ? قيال : لأنتكن تُكثر ن الله من وتَكفُر ن الهمسير ؛ الزوج . وقوله تعالى : لتبيش المسود ؛ أي لبش لتبيش المسود ؛ أي لبش المعاشر .

ومَعْشَرُ الرجل: أهله. والمَعْشَرُ : الجماعة ، متخالطين كانوا أو غير ذلك ؛ قبال ذو الإصبع العَدُوانيّ :

وأنتُمُ مَعْشَرُ زيندُ على مِائنَةٍ ، فأَجْمِعُوا أَمْرَ كُمْ كُلُوًّا فَكِيدُونِي

والمتعشر والنّقر والقوم والرّهط معناهم: الجمع ، لا واحد لهم من لفظهم ، للرجال دون النساء . قال : والعشيرة أيضاً الرجال والعالم أيضاً للرجال دون النساء . وقال الليث : المتعشر 'كل جماعة أمر هم واحد نحو متعشر المسلمين ومتعشر المشركين . والمتعاشر ' : خماعات 'الناس . والمتعشر ' : الجن والإنس . وفي التنزيل : يا متعشر الجن والإنس .

والعُشَرُ : شجر له صبغ وفيه حُرِّاق مشل القطن يُقْتَدَ به . قال أبو حنيفة : العُشَرُ من العِضاه وهو من كبار الشجر ، وله صبغ حُلُو ، وهو عريض الورق ينبت صُعُداً في السهاء ، وله سُكر يخرج من اشعب ومواضع زهر و ، يقال له سُكر العُشر ، وفي سُكر هيء من مرارة ، ويخرج له نُقباخ وفي سُكر هشيء من مرارة ، ويخرج له نُقباخ نور الدَّفِيلَ مُشْرب مُشرق حسن المنظر وله غر . وفي حديث مر حب : أن محمد بن سلمة بارزه فدخلت بينهما شجرة من شجر العُشر . وفي حديث ابن عمير : وقر ص مر على المنشر ، وهي حديث ابن عمير : وقر ص مر على الشجر ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم : العُشر ، وهو هذا الشجر ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم :

كأن وجُليه ، بما كان من عُشَر ، صَعْبَانِ لَم يَتَقَشَّرُ عَنهما النَّجَبُ ُ

الواجدة عُشَرة ولا يُكسر ، إلا أَن مجمع بالتاء لقلة 'فَصَلة في الأسماء .

ورجل أَعْشُر أَي أَحْمَى ' ؟ قال الأزهري : لم يَوثو

لي ثقة <sup>د</sup> أعتمده .

ويقال لثلاث من ليالي الشهر : مُعشَر ، وهي بعد التُستَع ، وكان أبو عبيدة 'يبطل التُستَع والعُشرَ إلا أشياء منه معروفة ؛ حكى ذلك عنه أبو عبيد . والطائفيُّون يقولون : من ألوان البقر الأهليُّ أحمر ُ وأصْفَرُ وأَغْبَرُ وأَسُوهُ وأَصْدأُ وأَبْرَقُ وأَمْشَرُ ُ وأبيض وأغرتم وأحقب وأصبغ وأكلك وعُشَر وعرْسي وذو الشرر والأعْصِم والأوْشَح؛ فالأصْدَأُ : الأسود العـين والعنق والظهر وسائرُ ُ جسده أحمر، والعُشَرُ : المُرَقَّع بالبياض والحمرة ِ، والعرْسيّ : الأخضر ، وأما ذو الشرر فالذي عـلى لون واحد ، في صدره وعنْقِه لُـمُـعُ على غير لونه . وسَعْدُ العَشيرة : أبو قبيلة من اليمن ، وهو سعد بن مَذْحِجٍ . وبنو العُشَراء : قوم من العرب . وبنو عُشَراء: قوم من بني فَزارة . وذو العُشيّرة: موضع بالصُّمَّان معروف ينسب إلى 'عشَرةِ نابتة فيه؛ قال عنترة:

> َصَعْلَ يَعُودُ بذي العُشَيْرَة بَيْضَة ، كالعَبْدِ ذي الفَرْ و الطويل الأصلـَم

شبّه بالأصلم ، وهو المقطوع الأذن ، لأن الظلم لا أذنين له ؛ وفي الحديث ذكر غزوة العُشكيرة . ويقال : العُشكير وفات العُشكيرة ، وهو موضع من بطن يَنْبُع . وعِشار وعَشُوراء : موضع . وتعشار : موضع بالدّهناء ، وقيل : هو ماء ؛ قال النابغة :

عَلَّبُوا على خَبْت إلى تِعْشارِ وقال الشاعر :

لنا إبل لم تَعْرِف الذُّعْرَ بَيْنَهَا بِتِعْشَارَ مَرْعَاهَا تَسَا فَصَرَائُنُهُ

عشزر: العَشَنْزَرُ: الشديد الحلثق العظيم من كل شيء ؟ قال الشاعر:

#### ضرُباً وطَعْبناً نافذاً عَشَنْزُوا

والأنثى بالهاء . قال الأزهري : العَشَنْزَرُ وُ والعَشَوْزَنُ مِن الرجال الشديد . وسَيْرُ عَشَنْزَرُ وُ : شديد . والعَشَنْزَرُ ' : الشديد ؛ أنشد أبو عمرو لأبي الزحف الكليني :

ودُونَ لَيْلَى بِلَدَ سَمَهُدُو ، عَدْبُ المُنْدَى عَن هُوانَا أَزْ وَرَ ، يُنْضِي المطايا خِمْسُهُ العَشَنْزَرُ ،

المُننَدَّى: حيث يُوثَعُ ، والأُنثى عَشَنْزَوَة ؛ قال حبيب بن عبدالله المعروف بالأعلم الهذلي في صفة الضبع: عشنزوة حواعرُها شمَانَ ،

عشنزوة جواعِرِها عَمَانَ ، ' ' فُورُيْنَ ' رُمَاعِهِا وَشُمْ ' 'حَجُولُ '

أراد بالعَشَنْزَرَة الضَبُعَ ، ولها جاعِرَتانِ ، فجعل الكل جاعرة أربعة 'غضون وسمى كل غضن منها جاعِرة" باسم ما هي فيه . والزّمَاع ' ، بكسر الزاي : جمع زمعة وهي شعرات مجتمعات خلف ظلم اللون . ونحوها . والوَشُم ' : خطوط 'تخالف معظم اللون . والحُمول : جمع حجل البياض ، ويجوز أن يكون جمع حبل ، وأصله القيد . وقرَب " عَشَنْزَرَد" : مُنعِب " . وضبع " عشنزرة : سيئة الحليق . والعشنزرة . الشديد أ وهو نعت يرجع في كل شيء إلى الشدة .

هصر: العَصْر والعِصْر والعُصْر والعُصْر ؛ الأَخْرِة عن اللحياني: الدَّهُر. قال الله تعالى: والعَصْر إنَّ الإنسان لفي مُخْسَر ؛ قال الفراء: العَصْر الدَّهُر ، أقسم الله تعالى به ؛ وقال ابن عباس: العَصْرُ ما يلي المغرب من النهار ، وقال قتادة: هي ساعة من ساعات الوقت ، وبه سميت ؛ قال :

تَوَوَّحُ بِنَا يَا عَمْرُو، قَدَ أَقَصُرُ العَصْرُ ، وفي الرَّوْحةِ الأُولى الغَنيمةُ والأَجْرُ

وقال أبو العباس: الصلاة الوسطى صلاة العصر، و وذلك لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل ، قال: والعصر ألي الحبس الحبيس عن الأولى ، وقالوا: هذه العصر على سعة الكلام ، يويدون صلاة العصر . وأغصر نا : دخلنا في العصر . وأغصر نا ، وجاء فلان عصراً أي بَطِينًا .

والعصاد : الحين ؛ يقال : جاء فلان على عصار من الدهر أي حين . وقال أبو زيد : يقال نام فلان وما نام العصر أي أي لم يكد ينام . وجاء ولم يجيء حين المجيء ؛ وقال ان أحمر :

یَدْعُون جارَهُمُ وَدِّمَّتُهُ عَلَّهَا ، وما یَدْعُون مَنَ مُصْر

أراد من 'عصرُ ، فخنف ، وهو الملجأ . الله \* . . الله تراتز و من \* أن المراب أن سرور.

والمُعْصِر: التي بَلَـغَتْ عَصْرَ شَبَابِهَا وَأَدْرَكَتَ وَقَيْلَ: أُولَ مَا أَدْرَكَتَ وَحَاضَتَ ، يَقَالَ : أَعْصَرَتَ، كَأَنْهَا دخلت عصر شَبَابِها ؛ قال منصور بن مرثد الأَسدي :

> جارية بسفَوانَ دارُها تَمشي المُوَيْنا ساقِطاً خمارُها ، قد أَعْصَرَت أَو قد َ دَنا إَعْصارُها

والجمع مَماصِر ومَمَاصِير ؛ ويقال: هي التي قاربت الحيض لأن الإعصار في الجارية كالمُراهَة في الفُلام، ووي ذلك عن أبي الغوث الأعرابي؛ وقبل: المُمُصِر ماعة هي التي راهقت العِشرِين ، وقبل: المُمُصِر ساعة

النهار ؛ وقال أمرؤ القيس في العُصُر :

وهل يَعِمَنُ مَن كان في العُصُر الحالي ?

والجمع أغضُر وأغصار وعُصُر وعُصور ؛ قـال العجاج :

> والعَصْر قبْل هذه العُصورِ 'نَجَرَّسَاتِ غِرَّةَ الغَرَبِرِ

والعُصْران : الليـل والنهـاد . والعُصْر : الليلة . والعُصْر : الليوم ؛ قال حميد بن ثور :

ولن يَلْبَثُ العَصْرانِ يومُ وليلة ، إذا طَلْمَا أَن يُدُوكَا مَا تَيَسُّا

وقال ابن السكيت في باب ما جاء مُمثّنى: اللهـل والنهار، يقال لهما العصران، قال: ويقال العصران المداة والعشي ؛ وأنشد:

وأمطُلُه العَصْرَينِ حتى يَمَلَـّني ، ويَرضى بنِصْفِ الدَّيْن ، والأَنْف راغمُ

يقول: إذا جاء في أول النهار وعدّ ثه آخره. وفي الحديث: حافظ على العصريّن إبريد صلاة الفجر وصلاة العصر، ستاهما العصريّن لأنهما يقعان في طرفي العصريّن ، وهما الليل والنهار ، والأشبة أنه غلّب أحد الاسبين على الآخر كالعُمرَيْن لأبي بكر وعبر ، والقبرين الشبس والقبر، وقد جاء نقيل على العصران ؟ قال: في الحديث ، قبل : وما العصران ؟ قال : الحديث : من صلّى العصريّن وحلاة فبل غروبها ؛ ومنه الحديث : من صلّى العصريّن وحله أيّام الله واجلس الحديث على رضي الله عنه: وكرّ هم بأيّام الله واجلس لمم العصريّن أي بكرة وعشيّاً . ويقال : لا أفغل ذلك ما اختلف العصران . والعصر : العشي إلى ذلك المبدر الاسبس ، وصلاة العصر مضافة إلى ذلك العبران العشير مضافة إلى ذلك

تَطْمُونَ أَي تَحِيضَ لأَنها تحبس في البيت ، يجعل لها عَصَراً ، وقبل: هي التي قد ولدت؛ الأخيرة أز دية ، وقد عصراً ت وأغضرات ، وقبل: سبيت المُعْصِراً لانعُصار دم حيضها ونزول ماء تربيبها للجماع . ويقال : أَعْصَرات الجارية وأشنهدت وتوضأت إذا أَدْر كنت . قال الليث : ويقال للجارية إذا حر مت عليها الصلاة في ورأت في نفسها زيادة الشباب قد أعضرت ، فهي مُعْصِر " : بلغت عصراً ها وعُصورها ؛ وإذراكيها ؛ يقال : بلغت عصراً ها وعُصورها ؛ وأنشد :

### وفَنْقُهَا المَراضِعُ والعُصورُ ۗ

وفي حديث ابن عباس: كان إذا قدم دحية لم يبثق معصر إلا خرجت تنظر إليه من تحسيه ؛ قال ابن الأثير: المنعصر الجاربة أول ما تحيض لانتعصاد وحيمها ، وإنما خص المنعصر بالذكر للمسالفة في خروج غيرها من النساء.

وعَصَرَ العِنَبَ ونحو مما له دُهن أو شراب أو عسل يَعْصِر مُ عَصْر المُ نَعْد مَعْصور، وعَصِير، واعْتَصَر مَ : استخرج ما فيه ، وقبل : عَصْر َ وَلِي عَصْر َ ذلك بنفسه ، واعْتَصَر م إذا تُعصِر َ له خاصة ، واعْتَصَر عصر العَصَر الله عَصر الله عصر العَصر .

وعُصارةُ الشيء وعُصارُه وعَصِيرُه : ما تحلُّت منه إذا عَصَرُ ته ؛ قال :

> فإن العَذَارى قد خَلَطْنَ لِلمِنِّي عصارة حِنَّاءِ معاً وصَبِيب وقال :

حتى إذا ما أنشختُه تشنسه ، وأنى فلس تصادر كعُصار

وقيل : العُصارُ جمع عصارة ، والعُصارةُ : ما سالَ

عن المَصْر وما بتي من التُّقُل أيضاً بعد العَصْر ؛ وقال الراجز :

### عصارة الخبز الذي تحكبا

ويروى : نُحُلْبًا ؛ يِقال تَحَلَّبت الماشية بقيَّة العشب وتَلَزَّجَته أَي أَكْلته ، يعني بقية الرَّطْب في أَجواف حمر الوحش . وكل شيء عُصِرَ ماؤه ، فهو عَصِير ؛ وأنشد قول الراجز :

وصار ما في الحُبْز من عَصِيرِ. إلى سرار الأرض ، أو فُعُورِ.

يعني بالعصير الجزُّ وما بقي من الرَّطنب في بطون الأرض ويَبيسَ ما سواه .

والمتعصرة: التي يُعصر فيها العنب. والمتعصرة: موضع العصر. والمعصرة: الذي يجعل فيه الشيء ثم يُعصر حتى يتحلنب ماؤه. والعنواصر : شلالة أحجاد يعصرون العنب بها يجعلون بعضها فوق بعض. وقولهم: لا أفعله ما دام للزيت عاصر " ، يذهب إلى الأبد .

والمُنفصِرات: السحاب فيها المطر، وقيل: السحائب تُعتَصَر بالمطر؛ وفي التنزيل: وأنز لنا من المُعصِرات ماء ثبتاجاً. وأغصِرَ الناسُ: أمطِرُوا؛ وبذلك قرأ بعضهم: فيه يغاث الناس وفيه 'يعصر ون ؛ أي يُمطرَرُون، قال أبو الفوث: يعصر ون، قال أبو الفوث: يستغلثون، وهو من عصر العنب والزيت، وقرى وفيه تَعصر ون، من العصر أيضاً، وقال أبو عبيدة: هو من العصر وهو المَنجاة والعُصرة والمُعتصر والمُعتب والمُعترة والمُعتصر والمُعتصر والمُعتصر والمُعتب والمُعتب

وما كان وَقَافاً بدارُ مُعَصَّرِ

وقال أبو زبيد :

صادِياً يَسْتَغَيِثُ غير 'مغاثٍ ، ولقـد كان 'عصرة المَنْجود

أي كان ملجاً المكروب. قال الأزهري: ما علمت أحداً من القراء المشهورين قرأ يُعضرون ، ولا أدري من أين جاء به الليث ، فإنه حكاه ؛ وقيل: المنعضر السحابة التي قد آن لها أن تصب ؛ قال ثملب: وجارية معضر منه ، وليس بقوي . وقال الفراء: السحابة المعضر التي تتحلب بالمطر ولما تجتمع مثل الجارية المنعضر قد كادت تحيض ولما تحض ، وقال أبو حنيفة : وقال قوم: إن المنعضرات الراياح والتها الأعاصير ، وهو الراهم والفنار ؛ واستشهدوا بقول الشاعر :

وكأن "شهك المعصرات كَسَوْنَهَا تُرْبُ الفَدافِدِ والبقاع بمُنْخُـلِ

وروي عن ابن عباس أنه قال: المُعْصِراتُ الرَّياحُ وزعموا أن معنى مِن ، من قوله: من المُعْصِرات ، معنى الباء الزائدة ! ، كأنه قال: وأنزلنا بالمُعْصِرات ماءً ثبتاجاً ، وقيل: بل المُعْصِراتُ الغُمُومُ أَنفُسُها ؟ وفسر بيت ذي الرمة:

تَبَسَّمَ لَـمْحُ البَرْقِ عَن مُتَوَضِّحٍ ، كَنُورِ الأَقاحي، شَافَ أَلُواكُهَا العَصْرُ ُ

فقيل: العَصْر المطر من المُعْصِرات ، والأكثر والأعرف: شاف ألوانها القطر أ. قال الأزهري: وقول من فَسَر المُعْصِرات بالسّجاب أَسْبَه ما أراد الله عز وجل لأن الأعاصير من الرياح لبست من وياح المطر، وقد ذكر الله تعالى أنه يُنزل منها ماء الداد الزائدة التي لبست المندية وان كانت السبية .

ثَجَّاجاً . وقال أبو إسحق: المُنْفَصِرات السحائب لأَنَهَا تُعْصِر ُ المَاء ، وقبل : مُعْصِرات كما يقال أَجَنَّ الزَوع ُ إذا صار َ السحاب ُ إلى أَن يُمْفِر فَيُعْصِر ؛ وقال البَعْيِث في المُعْصِرات فجعلها سحائب ذوات المطر :

وذي أشر كالأقيمُوانِ تَشُوفُهُ ذِهابُ الصّباء والمعْصِراتُ الدُّوالِحُ

والدوالح : من نعت السحاب لا من نعت الرياح ، وهي التي أثقلها الماء ، فهي تَدْ لَحْ أَي تَمْشِي مَشْي المُنْقَل . والذّهاب : الأمطاد ، ويقال : إن الحير بهذا البلد عَصْر مصر أي يُقَلّل ويُقطّع .

والإعصار : الربح تثير السحاب ، وقيل : هي التي فيها نار" ، مُذَكّر . وفي التنزيل : فأصابها إعصار فيه نار" فاحترقت ، والإعصار : ربح تثير سحاباً ذات رعد وبرق ، وقيل : هي التي فيها غبار شديد . وقال الزجاج : الإعصار الرياح التي تهب من الأرض وتشير الغبار فترتفع كالعمود إلى نحو السماء ، وهي التي تسميها الناس الزو بعة ، وهي ربح شديدة لا يقل لها إعصار حتى تهب كذلك بشدة ؛ ومنه قول العرب في أمنالها: إن كنت ربحاً فقد لاقيت إعصاراً ؛ يضرب مثلاً للرجل يلقي قرر نه في النجدة والبسالة . والإعصار والعصار : أن تهيج الربح التراب فترفعه .

إذا ما تَجدُّ واسْتَذَّكَى عليها ، أَثَرُ نَ عليه من رَهْمَجٍ عِصَارًا

وقال أبو زيد: الإعصار ُ الريح التي تَسْطَع في السماء · وجمع الإغصار ِ أعاصير ُ ؛ أنشد الأصمعي :

> وبينا المرءُ في الأحياء 'مفتَسَط' ، إذا هو الرَّمس' تَعْفُوه الأَعَـاصِير'

والعَصَر والعَصَرة : الغُبار. وفي حديث أبي هريرة ، وخي الله عنه : أن الرأة "ر"ت به مُتَطَيِّبة بذيلها عَصَرة" ، وفي رواية : إعْصار ، فقال : أَن تُريدين يا أَمَةَ الجَبَّالِ ? فقالت : أُديد المَسْجِد ؛ أَراد الغُبار أنه ثار من سَعْبِها ، وهو الإعْصار ، ويجوز أن تكون العَصَرة من فَوْح الطيب وهيجه ، فشبه تكون العصرة من فَوْح الطيب وهيجه ، فشبه عا تشير الرياح ، وبعض أهل الحديث يوويه عُصْرة . والعَصْر أن العَطِيّة ؛ عَصَر أه يَعْصِر أه : أعطاه ؟ قال طرفة :

### لو كان في أمالاكنا واحد" ، يَعْصِر فينا كالذي تَعْصِرُ

وقال أبو عبيد : معناه أي يتخذ فينا الأيادي ، وقال غيره : أي يُعطينا كالذي تُعطينا ، وكان أبو سعيد يرويه : يُعصَرُ أي يُصابُ منه ، وأنكر تعصر . والاغتصار : انتجاع العطية . واغتصر من الشيء : أخذ ؟ قال ابن أحمر :

### وإنما العَيْشُ بِرِرُبَّانِهِ ، وأنثتَ مِن أَفْنَانِهِ مُعْتَصِرَهُ

والمُعْتَصِر : الذي يصيب من الشيء ويأخذ منه . ورجل كريمُ المُعْتَصَر والمَعْصَر والعُصارَة أي تجواد عند المسألة كريم. والاعتيصارُ : أن تُخْرج من إنسان مالاً بغرُ م أو بوجه غيره ؟ قال :

### فَمَنَ واسْتَبْقَى ولم يَعْنَصِرُ

وكل شيء منعته ، فقد عَصَرْته. وفي حديث القاسم: أنه سئل عن العُصْرَة للمرأة ، فقال : لا أعلم رُخصَ فيها إلا للشيخ المَمْقُوفِ المُنْحَنِي ؛ العُصْرَة مهنا: منع البنت من التزويج ، وهو من الاعتصار المَنع، أراد ليس لأحد منع ارأة من التزويج إلا شيخ كبير

أَعْقَفُ له بنت وهو مضطر إلى استخدامها. واعْتَصَرَ عليه : بَخُلَ عليه بما عنده ومنعه . واغتَصَر مالَه : استخرجه من يده . وفي حديث عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه : أنه قضى أن الوالد يَعْتَصُر ُ ولَـدَ. فيها أعطاه وليس للولك أن يَعْتَصُرَ مَـن والده ، لفضل الوالد على الولد ؛ قوله يَعْتَصر ُ ولده أي له أن يحبسه عن الإعطاء ويمنعه إياه. وكل شيء منعته وحبسته فقد اعْتَصَرْتُه ؛ وقيـل : يَعْتَصِرُ ۚ يَوْتَجِعُ . واعْتَصَر العَطيَّة : ارْتَجعها ، والمعنى أن الوالد إذا أعطى ولده شئاً فله أن يأخذه منه ؛ ومنه حديث الشُّعْني : يَعْتَصِرُ الوالد على ولده في ماله ؛ قال ابن الأثير : وإنما عداً ، بعلى لأنه في معنى يَوْجِعِ عليه ويعود عليه . وقال أبو عبيه: المُعْتَصِرُ الذي يصب من الشيء يأخذ منه ويحبسه ؛ قال: ومنه قوله تعالى: فه يُغَاثُ الناسُ وفيه يَعْصُرُونَ . وحَلَي ابن الأعرابي في كلام له : قوم مُ يَعْتَصُر ُونَ العطاء ويَعيرون النساء ؛ قال : يَعْتُصرونَه يَسْتَرجعونه بثوابه . تقول : أُخذِت مُعصْرَ نَه أَى ثوابه أَو الشيء نَفْسَهُ. قال: والعاصر' والعَصُور' هو الذي تعتَّصر' ويَعْصر من مال ولده شبئاً بغير إذنه. قال العتريفي :: الاعْتَصَارَ أَنْ يَأْخُذُ الرجِلُ مَالُ وَلَدُهُ لَنَفُسُهُ أَو يَبَقُّهُ على ولده ؛ قال : ولا يقال اعْتَصَرَ فلان مال فلان إلا أن يكون قريباً له . قال : ويقال للفـــلام أيضاً اعْتَصَرَ مال أبيه إذا أخذه . قال : ويقال فلان عاصر" إذا كان بمسكاً، ويقال: هو عاصر قليل الحير، وقيل : الاعْتُنصَارُ على وجهين: يقال اعْتُصَرَّتُ من فلان شيئًا إذا أصبتَه منه ، والآخر أن تقول أعطبت فلاناً عطية فاعْتَصَر ثُها أي رجعت فيها ؛ وأنشد :

نَدِمْتُ على شيء مَضَى فاعْتَصَرْ ثُهُ ، وَالنَّحْلَةُ الْأُولِي أَعَفُ وَأَكْثَرُمُ

فهذا ارتجاع . قال : فأما الذي يَمْنَعُ فإمّا يقال له تَعَصَّرَ أَي تَعَسَّر، فجعل مكان السين صاداً. ويقال: ما عَصُركُ وتُسَرّكُ وغَصَنَكُ وشُحَرَكُ أَى ما مَنْعَكُ . وكتب عبر، رضى الله عنه، إلى المُغيرَة : إنَّ النساء 'يعُطينَ على الرَّءْبية والرَّهْبية، وأيُّمَا امرأَةٍ نَحَلَتُ زُوجَهَا فأَرَادت أَن تَعْتَصرَ فَهُو َ لَمَا أَي ترجع. ويقال: أعطاهم شيئاً ثم اعْتَصَره إذا رجع فيه. والعَصَرْ ، بالتحريك، والعُصْرُ والعُصْرَ : المَلْجَأُ والمُنْجَاةِ . وعَصَرَ بالشيء واغتَصَرَ به : لجأ إليه . وأما الذي ورد في الحديث: أنه ، صلى الله عليه وسلم، أمر بلالاً أن يؤذن قبل الفجر ليَعْتَصرَ مُعْتَصرُ هُمْ ؟ فإنه أراد الذي تربد أن يضرب الغائط ، وهو الذي محتاج إلى الغائط لـتَأَهَّـ للصلاة قبل دخول وقتها ، وهو من العَصْر أو العَصَر ، وهو المَلْجِأُ أو المُسْتَخْفَى ، وقد قيل في قوله تعالى : فيه 'يُغَاث' الناس وفيه يَعْصُرُون: إنَّهُ مَنْ هَذَاءُ أَي يَنْجُونُ مِنْ البلاء ويَعْتَصمون بالخصب، وهو من العُصْرَة، وهي المَنْجاة . والاغتصار' : الالتجاء ؛ وقال عدى بن

> لو بِغَيْرِ الماء حَلَّفِي شَرِقُ ، كنت كالغَصَّانِ بالماء اغْتِصَادِي

والاغتيصار : أن يُغَصُّ الإنسان بالطعام فيَعْتَصِر بالماء ، وهو أن يشربه قليلًا قليلًا ، ويُسْتَشْهد عليه بهذا البيت ، أعني بيت عدي بن زيد .

وعَصَّرَ الزرع : نبتت أكنمام سنبله ، كأنه مأخوذ من العصر الذي هو الملجأ والحر ذ ؛ عن أبي حنيفة ، أي تحرَّز في غلفه ، وأوعية السنبل أخبيته ولنائف وأغشيته وأكبته وقبائعه ، وقد قنبعت السنبلة وهي ما دامت كذلك صنعاء ، من تنفقي . وكل حصن يُتحصن به ، فهو عصر .

والعَصَّارُ: الملك الملجأ. والمُعْتَصَر: العُمْر والهَرَم؛ عن ابن الأعرابي ، وأنشد :

> أدركت ُ مُعْتَصَرِي وأَدْرَكَني حِلْمِي ، ويَسَّرَ قائِدِي نَعْلِي

معتصري: عمري وهرَمي، وقبل: معناه ما كان في الشباب من اللهو أدركته ولهو ت به ، يذهب إلى الاعتصار الذي هو الإصابة الشيء والأخذ منه، والأول أحسن. وعصر الرجل : عصبته ورهطه. والعصرة: الدانية، وهم موالينا عصرة أي دنية دون من سواهم؛ قال الأزهري : ويقال قصرة بهذا المعنى ، ويقال : فلان كريم العصير أي كريم النسب ؛ وقال الفرزدة :

نَجَرَ"دَ منها كلُّ صَهْبَاءَ حُرَّةٍ ، لِعَوْهَجٍ أَو لِلدَّاعِرِيِّ عَصِيرُها

ويقال : ما بينهما عَصَرُ ولا يَصَرُ ولا أَعْصَرُ ولا أَعْصَرُ ولا أَيْصَرُ ولا أَيْصَرُ ولا أَيْصَرُ أَي ما بينهما موده ولا قرابة . ويقال : تَوَلَّى عَصْرُ لَكَ أَي وَهُطك وعَشِيرتك .

والمَعْصُور : اللَّسان اليابس عطشاً؛ قال الطرماح :

يَبُلُ بَمَعْصُورِ جَنَاحَيُ صَنْيَلَةٍ أَفَاوِيق ، منها هَلَـَّة ونُقُوعُ وقوله أنشده ثعلب :

أيام أغرَق بي عام ، المتعاصير فسره فقال : بكنع الوسخ إلى متعاصيتي ، وهذا من الجند ب ؟ قال ابن سيده : ولا أدري ما هذا التفسير . والعصار أ : الفساء ؟ قال الفرزدق :

إذا تَعَشَّى عَتِيقَ التَّمْرِ ، قام له تَحْتَ الْحَسِيلِ عِصَارُ ۚ ذَوَ أَضَامِيمِ وأصل العِصَار : ما عَصَرَتْ به الربح من التراب في الهواء. وبنو عَصَر : حَيّ من عبد القيس ، منهم مَر ْجُوم المَصَريّ . ويَعْصُرُ وأَعْصُرُ : قبيلة ، وقيل : هو اسم رجل لا ينصرف لأنه مشل يَقْتُلُ وأَقَتَل ، وهو أبو قبيلة منها باهلة أ. قال سببويه : وقالوا باهلة أبن أَعْصُر وإنما سبي بجمع عَصْر ، وأما يَعْصُر فعلى بدل الياء من الهبزة ، ويشهد بذلك ما ورد به الحبر من أنه إنها سبي بذلك لقوله :

أَبْنَيِّ ، إِنَّ أَباكَ غَيْرَ لَوْنَـه كَرُّ الليالي ، واخْتِلافُ الأَعْصُر

وعُو ْصَرَة : اسم. وعُصَو ْصَر وعُصَيْصَر وعُصَنْصَر ، كله : موضع ؛ وقول أبي النجم :

لو عُصْرَ منه البان والمِسْكُ انْعُصَرَ

يريد عُصِرَ ، فخفف . والعُنْصُرُ والعُنْصَرُ : الأَصل والحُسب . وعَصَرَ : موضع . وفي حديث خيبر : سَلَكَ رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مسيرِ هو الله على عَصَر إ هو بفتحتين ، جبل بين المدينة ووادي الفُر ع ، وعنده مسجد صلى فيه النبي ، صلى الله عليه وسلم .

عصفو: الأزهري: العُصْفُر نبات سُلافَتُه الجِرْبالُ، وهي معربة. ابن سيده: العُصْفُر هذا الذي يصبغ به ، منه ريفي ومنه بَرِ ي ، وكلاهما نبت بأرض العرب. وقد عَصْفَرْت الثوب فتَعَصْفُرَ.

والعُصْفُور : السيَّد . والعُصْفُور : طائر ذكر ، والعُصْفُور : الذكر من الجراد . والعُصْفُور : الذكر من الجراد . والعُصْفُور : خشبة في الهودج تجمع أطراف خشبات التي فيها ، وهي كهيئة الإكاف ، وهي أيضاً الحُشبات التي تكون في الرَّحْناء . والعُصْفُور : الحُشب الذي تشدُّ به رؤوس الأَحْناء .

وعُصْفُورُ الإكاف عند مقدّمه في أصل الدَّأْيةِ ، وهو قطعة خشبة قدر جُمْع ِ الكف أو أُعَيْظِم منه شيئاً مشدودُ بِن الحِنْوَ بِن المعنورَ بِن الحِنْوَ بِن المعدّمين ؛ وقال الطرماح يصف العُبِيط أو الهودج :

### كلّ مَشْكُوكِ عَصافِيرِهُ ، قانى، اللّـون حَديث الزّمام

يعني أنه شك فشد العنصفور من الهودج في مواضع بالمسامير . وغصفور الإكاف : عرصوفه على التلب . وفي الحديث : قد حر مت المدينة أن تعفضه أو نخبط إلا لعصفور قتب أو شد تحالة أو عصا حديدة ؛ عصفور القتب : أحد عيدانه ، وحمعه عصافير . قال : وعصافير القتب أربعة أو تاد بيعكن ببن رؤوس أحناء القتب في رأس كل حنو وتدان مشدودان بالعقب أو بجلود الإبل فيه الظلفات . والعصفور : عظم ناتىء في جبين الفرس ، وهما عصفوران يمنة ويسرة . قال ابن سيده : عصفور الناصة أصل منبيها ، وقيل : هو العظم الذي عصفور الناصة أصل منبيها ، وقيل : هو العظم الذي عمن الدماغ تحت فرخ الدماغ كأنه بائين " ، بينها من الدماغ جُليدة " تَفْصِلها ؟ وأنشد :

خَرْ باً 'يزيل' الهام عن سريره ' عن أمّ فَرْ خ الرّأس أو عُصْفوره

والعُصفور: الشَّمْراخُ السائل من غُرَّة الفرس لا يبلغ الخَطَّمَ . والعَصافِيرُ : ما على السَّناسِين من العصب . والعُصفورُ : الولد ، يمانية .

وتَعَصَّفُرَت عُنْقُهُ تَعَصَّفُراً: النَّنَوَت . ويقال الرجل إذا جاع: نَقَّت عَصَّفِيرُ بَطَّنَه ، كما يقال: نَقَّت ضفادع بطنه . الأزهري: العَصَّفَيرُ ضرب من الشجر له صورة كصورة العُصْفُور ، يسمون هذا

الشجر : مَنْ رَأَى مِثْلِي . وأما ما رُوي أن النعمان أَمَرَ للنابغة بمائة ناقة من عَصافيرٍ • ؛ قال ابن سيد • : أظنّة أرادَ مِن فَتَايا نُوقِه ؛ قال الأزهري : كان للنعمان بن المنذر نجائب يقال لما عَصافير النعمان . أبو عبر و : يقال للجمل ذي السنامين عصفوري . قال الجوهري : عصافير المُنذر إبلُ كانت للملوك نجائب ؛ قال حسان بن ثابت : فما حسد ت أحدا خسدي للنابغة حين أمر له النعمان بن المنذر بمائة ناقة بويشها من عَصافيرٍ وحُسام وآنية من فضة ؛ قوله : بريشها كان عليها ريش ليعلم أنها من عطايا الملوك .

عصمو: العُصْمورُ: الدُّولابُ ، وسندَكره في الضاد. وقال الليث: العُصامير دلاءُ المَنْجَنُون ، واحدها عُصْمور . ابن الأَعرابي: العُصْمورُ دَلُو ُ الدُّولاب. والصَّمْعُورُ: القصير الشجاع .

عصنصو: الأزهري في الخباسي: عَصَنْصَر موضع. عضو: عَضْرَ : حَيْ من اليمن ، وقيل: هو اسم موضع. والعاضر : المانع ، وكذلك الغاضر : ، والعين والغين ، وعَضْرَ بكلمة أي باح بها .

عضبو: العَضَمَّرُ: البخيـل الضَّيِّق . والعُضُمورُ: دَلُو ُ المَنْجَنُونَ . وفي بعض النسخ : العُصْمور ، بالصاد المهملة ، وقد تقدم .

عطو: العيطار : اسم جامع للطاليب ، والجمع تحطور".
والعطال : بائمه ، وحر فته العطارة . ورجل عاطر"
وعَطر " ومعطير ومعطار" وامرأة عَطرة " ومعطير"
ومُعطَّرة : يتعهدان أنفسهما بالطيب ويُحثران
منه ، فإذا كان ذلك من عادتها ، فهي معطار
ومعطارة ؛ قال :

عَلَّقَ خَوْدًا طَفْلَةً مِعْطَارَهُ ، اللهِ اللهِ أَعْنِي ، فاسْمَعِي يا جارهُ ا

قال اللحياني: ما كان على مفعال فإن كلام العرب والمجتمع عليه بغير هاء ، في المذكر والمؤنث ، إلا أَحْرُ ۚ فَأَ جَاءَتَ نُوادُرَ قُبَلَ فَهَا بِالْمَاءُ، وسَأَتَى ذَكُرُهَا، وقيل : رَجِلُ عَطر وامرأَة عَطرة إذا كانا طَيْبَيْنِ ربيحَ الجرُّم وإن لم يَتَعَطُّرا . وقال ابن الأعرابي: رجل عاطر"، وجمعه عطر"، وهو المنحب الطلب. وعَطرت المرأة، بالكسر، تَعْطَرُ عَطَرًا: تطيّبت. وامرأة عَطرة مُطرة مُنضّة مَضّة ، قال : والمُطرة الكثيرة السُّواك. أبو عمرو: تَعَطُّرت المرأة ' وتأطُّرت إذا أَقامت في بيت أَبَوَ يُها ولم تتزوج . وفي الحديث: أَنه كان بكره تَعَطُّرَ النساء وتشبُّهُنُّ بالرجال ؟ أَراد العطورَ الذي تَظهُرُ رَيحُـه كما يظهر عطورُ الرجال ، وقيل : أراد تَعَطُّلَ النساء، باللام ، وهي التي لا حَلَيْ عليها ولا خضاب ، واللام والراء يتعاقبان. وفي حديث أبي موسى: المرأة / إذا اسْتَعْطَرت ومَرَّت على القوم ليَجدُوا ويحَها أي استعملت العطرَّرَ وهو الطبب؛ومنه حديث كعب بن الأشرف: وعندي أعْطَرُ العربِ أي أطنيبُها عطراً. قال أبو عبيدة: يقال بُطُّني أَعْطِرِي ﴿ وَسَائُو يَ فَذَرِّي ﴾ يقال ذلك لمن يُعظيك ما لا تحتاج إليه ويمنعك ما تحتاج إليه ، كأنه في التمثُّل رجل جائع أتى قوماً فطيَّبوه . وناقة عَطرَةً ومعطارة موعطارة وعَطارة والجرة إذا كانت نافقة في السوق تَبِيع نفسَها لخُسْنها. أبو حنيفة: المُعطرات من الإبل التي كأن على أوباريها صِبْغاً من حُسْنها، وأصله من العطر ؛ قال المرَّار بن منقذ :

هِجَاناً وحُمُراً مُعْطِرات كَأَنَهَا حَصَى مَغْرَةِ ، أَلْوَانُهَا كَالْمَجَاسِد

١ قوله « بطني أعطري » هكذا في الاصل ، والذي في الامثال : عطري ، بفتح العين وتشديد الطاه . وفي شرح القاموس وقال أبو عبيدة يقال : بطني عطري ؛ هكذا في سائر النسخ ، والذي في أمات الله : أعطري وسائري فذري .

وناقة "معطار" ومُعطّر": شديدة؛ عن ابن الأعرابي، ومعطّير": حمراء طبّبة العَرَق ؛ أنشد أبو حنيفة: كُوماء معطير كلّون البَهْرَم

قال الأزهري : وقرأت في كتاب المعاني للباهلي : أبكي على عَنْزَيْنِ لا أَنْساهُما ، كأن ظِل حَجَر صُغْراهما ، وصالغ معظرة "كُنْراهما

قال: مُعطرة حبراء.قال عبرو:مأخوذ من العطر، وجَعَل الأُخْرى ظِلِّ حَجَرٍ لأَنَهَا سَوْداء، وناقة عَطرة ومِعْطار ومُعْطرة وعَرْمِس أَي كريمة ؟ وأما قول العجاج يصف الحمار والأُنن:

بَنْبَعْنَ جَأْباً كُنُدُقٌ المِعْطِير

فإنه يويد العطاّن . وعُطَيَرْ وعُطْرانُ : اسمان .

عظو: عَظِرَ الرجل: كره الشي ، ولا يكادون بتكامون به . والعظار : الامتياء من الشراب . وأعظر و الإعظار . السراب : كظة و ثقل في جوفه ، وهو الإعظار . والعُظار . والعُظار : جمع عَظ ور ، وهو الممتليء من أي الشراب كان ورجل عظ ير " : سي الحائق وقيل منظاهر " . . . . مر وع في وقيل متفاور وقيل : قصير ، وقيل : كور متقارب الأعضاء ، وقيل : العيظ ير المنط ير الفيل الفيل ؛ وأنشد :

'نطلتح' العِظْيَرَ ذا اللَّوْثِ الضَّيِثُ والعَظَارِيُّ : ذكور' الجراد ؛ وأنشد : غدا كالعَمَلَسُ ، في حُذْلِه رُوْوس' العَظَارِيِّ كالعُنْجُد

العَمَلَسُ : الذُّنُب . وحُذْ لُكَ : حُجْزَة إزاره . والعُنْجُد : الزبيب .

١ كذا بياض بالاصل .

عفو: العَفَرُ والعَفَرُ : ظاهر التراب ، والجمع أعفار ...
وعَفَرَ • فِي التَّراب يَعْفره عَفْراً وعَفَر • تَعْفيداً
فانْعَفَر وتَعَفَّر : مَرَّغَهُ فِيه أَو دَسَّه . والعَفَر :
التراب ؛ و في حديث أبي جهل : هل يُعَفِّرُ مُحمد وجهه بين أَظهُر كم ? يُويد به سجود ، في التَّراب ، ولذلك قال في آخره : لأَطاَأَن على رقبته أَو لأَعَفَر نَ وجهه في التراب ؛ يويد إذلاله ؛ ومنه قول جريو :

وسادَ لَبَكُو 'نخبه من 'مجاشِع ٍ ، فلما دَأَى شَيْبانَ والحيلَ عَفْرا

قيل في تفسيره: أراد تَعَفِّر . قال ابن سيده: ومجتمل عندي أن يكون أراد عَفَّرَ جَنْبَه، فحذف المفعول . وعَفَرَه واعْتَفَرَه : ضرَبَ به الأرض ؛ وقول أبي ذؤيب :

أَلْفَيْتُ أَغْلَبَ مِن أَسْدِ المُسَدِّ حَدِير دَ النابِ ، أَخْذَتُه عَفْرٌ فَتَطْرَبِحُ

قال السكري: عَفْر أي يَعْفِرُه في التراب. وقال أبو نصر: عَفْر مُ جَذْب ؛ قال ابن جني: قول أبي نصر هو المعبول به ، وذلك أن الفاء مُر تَبّة ، وإنما يكون التعفير في التراب بعد الطبّر ح لا قبله ، فالمقر ُ إذا همنا هو الجنذب ، فإن قلت: فكيف جاز أن يُستي الجذب عَفْراً ؟ قبل : جاز ذلك لتصور معنى التعفير بعد الجنذب ، وأنه إنما يصير إلى العَفَر الذي هو التراب بعد أن يُجذبه ويُساور وَه ؛ ألا ترى ما أنشد الأصعى :

وهُنَّ مَدًّا غَضَنَ الْأَفِيقِ ا

فسَمَّى جلودَها ، وهي حية "، أفيقاً ؛ وإنما الأفيق ُ الجلد ما دام في الدباغ ، وهو قبل ذلك جلد وإهاب ونحو ذلك ، ولكنه لما كان قد يصير إلى الدباغ سَمَّاه

النع » هكذا في الاصل .

أَفِيقاً وأَطلق ذلك عليه قبل وصوله إليه على وجه تصور الحال المتوقعة . ونحو منه قوله تعالى : إني أراني أعْصِر منه وقول الشاعر :

إذا ما ماتَ مَيْتُ مِن تَمِيمٍ ، فسَرَكُ أَن يَمِيشَ ، فَجِيءٌ بزادِ

فسماه ميتاً وهو حيّ لأنه سَيموت لا محالة ؛ وعليه قوله تعمالى أيضاً : إنك مَيّتُ وإنهم مَيّتُون ؛ أي إنكم ستموتون ؛ قال الفرزدق :

قَنَتَلَنْتُ قَنَيْلًا لَم يَوَ الناسُ مِثْلَه ، أَقَلَتُهُ أَنَا الناسُ مِثْلَه ، أَقَلَتُهُ أَنَا الناسُ مِثْلَه ،

وإذا جاز أن يسمى الجَـذُّبُ عَفْراً لأَنه يصير إلى العَفْر، كان .
العَفْر، وقد يمكن أن لا يصير الجذبُ إلى العَفْر، كان .
تسبيةُ الحيِّ ميتاً لأَنه ميت لا محالة أَجْدَرَ بالجواز .
واغتَفَرَ َ وَبُه في التراب: كذلك. ويقال: عَفَرْت فلاناً في التراب إذا مَرَّغْنه فيه تَعْفيراً . وانعْفَرَ الشيء : تترّب ، واغتَفر مثله ، وهو مُنعفر الوجه في التراب ومُعَفَّرُ الوجه . ويقال: اعْنَفَرْتُه اعْتفاراً في التراب ومُعَفَّرُ الوجه . ويقال: اعْنَفَرْتُه اعْتفاراً إذا ضربت به الأرض فمَعَثْنه ؟ قال المرار يصف المرأة طال شعر ها وكَنْفَ حتى مس الأرض :

تَهْلِكُ المِدْرَاةُ فِي أَكْنَافِهِ ، وَإِذَا مَا أَرْسَلَتُهُ يَعْتَفِرْ \*

أي سقط شعرها على الأرض؛ جمله من عَفَر ْته فاعْتَـفَر. وفي الحديث: أنه مر على أرض 'تسَمَّى عَفِرة \* فسمًاها خَضِرة \* ؛ هو من العُفْرة لَـوْن الأرض ، ويروى بالقاف والناء والدال ؛ وفي قصيد كعب :

يعدو فيكُنْحَمُ ضِرْغَامَيْنِ ، عَيْشُهُمَا لَحْمُ ، من القوم ، مَعْفُور ٌ خَرَاذِيلُ المَعْفُور ُ : المُنترَّبُ المُعَفَّر ُ بالتراب . وفي الحديث :

العافِر الوجِّهِ فِي الصلاة ؛ أي المُترَّب.

والعُفْرة:غُبْرة في تحمرة، عَفِرَ عَفَراً، وهو أَعْفَرُ. والأَعْفَر من الظباء: الذي تَعْلو بياضَه تحمرة واقرابُه وقبل: الأَعْفَرُ منها الذي في سَراتِه تحمرة وأقرابُه بيض ؛ قال أبو زيد: من الظباء العُفْر، وقبل: هي التي تسكن القفاف وصلابة الأرض، وهي تحمر، والمُفْر من الظباء: التي تعلو بياضها حمرة، قيصاو الأعناق، وهي أضعف الظباء عَدُواً ؛ قال الكميت:

وكنّا إذا جِبّارُ فومٍ أَرادَنا بكنيْدٍ، حَمَلْناه على فَرَنْ أَعْفَرا

يقول: نقتله ونَحْمِل رأْسَه على السَّنَان ، وكانت تلكون الأسنَّة فيا مضى من القرون. ويقال: رماني عن قَرَّن أَعْفَرَ أي رماني بداهية ؛ ومنه قول ابن أحد:

وأَصْبُحَ ۚ يَرْمِي الناسَ عَن قَدَ ۚ نَ أَعْفَرَا

وذلك أنهم كانوا يتخذون القُرونَ مكانَ الأَسِنّة فصار مثلًا عندهم في الشدة تنزل بهم . ويقال للرجل إذا بات ليلّته في شدة 'تقلقُهُ: كنتَ على قَرَّن أَعْفَرَ ؟ومنه قول امرىء القيس :

كَأْنِي وَأَصْعَابِي عَلَى قَدَ \* نَ ِ أَعْفَرَا

وثرَرِيدُ أَعْفَرُ : 'مُبْيَضُ ' وقد تعافَر َ . ومن كلامهم . . . هم ووصف الحَرُ وقة فقال : حتى تعافر َ من نَفْنُها أي تَبَيَّض . والأَعْفَرُ ' : الرَّمْل الأَحمر ؛ وقول بعض الأَعْفال :

وجَرْدَبَت في سَمِـلِ مُفَيْرِ يجوز أَن يكون تصغير أَعْفَر على تصغير الترخيم أي مصبوغ بصبغ بين البيـاض والحمرة. والأَعْفَر: . كذا ياض في الامل.

الأبيض وليس بالشديد البياض. وماعزة عَفْراء: خالصة البياض. وأرض عَفْراء: بيضاء لم توطأ كقولهم فيها بيحان اللون ١. وفي الحديث: مُحِشَرُ الناسُ يوم القيامة على أرض عَفْراء.

والعُفْرُ من لَيَالِي الشهر: السابعة والثامنة والتاسعة ، وذلك لبياض القمر. وقال ثعلب: العُفْرُ منها البيض ، ولم يُعَيِّن ؛ وقال أبو رزمة :

> ما 'عفُر' اللَّيالي كالدُّ آدِي ، ولا توالي الحيل كالموادي

تواليها: أواخرها . وفي الحديث : لس عفر اللمالي كالدُّ آدى ؛ أى الليالى المقبرة كالسود ، وقبل : هو مثل. وفي الحديث: أنه كان إذا سجد جافي عَضُدَ يُهُ حتى نُوى من خلفه عُفْرَة ُ إبْطَهُ ﴾ أبو زيد والأصمعي: العُفْرَةُ بياض ولكن ليس بالبياض الناصع الشديد، ولكنه كلون عَفَر الأرض وهو وجهها؛ومنه الحدث: كَأْنِي أَنظر إلى تُعفْرُ تَنَى ۚ إِبْطَى ۚ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ ومنه قبل للظُّنَّباء مُعفَّر إذا كانت ألوانهــا كذلك ، وإنما سُمنت بعَفَر الأرض . ويقال : ما على عَفَر الأَرض مثله أي ما على وجهها . وعَفَّر الرجلُ: خَلَط سُودَ غنمه وإبله بعُفْر ِ. وفي حديث أبي هربوة في الضَّحيّة: لَدَمُ عَفْرَاء أَحَبُ إلى من دم سُوْدَ اوَ بُن . والتَّعْفِير: التبييض. وفي ألحديث: أن امرأة شكت إليه قِلمَّة كَسُلُ غَنَّمَهَا وَإِبْلُهَا وَرَسُلُّهَا وأن مالها لا تزُّكُو ، فقال : ما ألوانُها ? قالت : سُودٌ. فقال: عَفَّر ي أي اخْلطيها بغنم عُفْرٍ ، وقيل: أي اسْتَبُد لى أغناماً بيضاً فإن البركة فها . والعَفْراءُ من اللمالى : لملة ثلاث عشرة. والمَعْفُورة : الأرض التي أكل نبتها.

وهو التراب، وقيل: هو الظبي عامة، والأنثى يَعْفورة، وقيل: اليَعْفور الحِيَشْف، سبي بذلك لصغره وكثرة لنزوقه بالأرض، وقيل: اليَعْفُور ولد البقرة الوحشية، وقيل: اليَعْفُور ولد البقرة الوحشية، اليَعْفُور ؛ قال ابن الأثير: هو الحِيَشْف، وهو ولد البقرة الوحشية، وقيل: تَيْس الظباء، والجمع اليَعافِر ، والياء زائدة. واليَعفور أيضاً: جزء من أجزاء الليل الحِيشة التي يقال لها: سُدْفة وسُنْفة وهَجْمة ويَعْفور وخُدْرة ؛ وقول طرفة:

### جازت البييد إلى أَدْحُلُينا ، آخر الليل ، بيَعْفُورٍ خَدْرِهُ

أراد بشخص إنسان مثل اليَعْفُور ، فالحَدْرِ على هذا المتخلف عن القطيع ، وقيل : أراد باليَعْفُورِ الجزء من أجزاء الليل ، فالحَدْرُ على هذا المُطْلِمُ .

وعَفَّرت الوحشيّة ولدّها 'تعفّر'ه: قطعت عنه الرّضاع بوماً أو يومين ، فإن خافت أن يضرّه ذلك ردّته إلى الرضاع أياماً ثم أعادته إلى الفطام ، تفعل ذلك مرّات حتى يستمر عليه ، فذلك التّعفير ، والولد 'معفّر ، وذلك إذا أرادت فيطامة ؛ وحكاه أبو عبيد في المرأة والناقة ، قال أبو عبيد : والأم تفعل مثل ذلك بولدها الإنسيّ ؛ وأنشد بيت لبيد يذكر بقرة وحشية وولدها :

### لمُعَفَّر فَهَادٍ ، تَنَازَعُ سُلِلُوَ. 'غَبْسُ" كُواسِب ما 'يَمَن طعامُها

قال الأزهري: وقيل في تفسير المُنعَفَّر في بيت لبيد إنه ولدها الذي افْتَرَسَتْهُ الذَّئَابُ الفُبْسُ فَعَفْرته في التراب أي مرّغته. قال: وهذا عندي أَشْبَه بمعن البيت. قال الجوهري: والتَّعْفيرُ في الفِطام أَن تَمْسَحَ المرأةُ ثَدَّيْهَا بشيء من التراب تنفيراً للصي.

ويقال: هو من قولهم لقيت فلاناً عن مُعفْر، بالضم، أي بعد شهر ونحوه لأنها ترضعه بين النوم والنومين تَبْلُو بِذَلِكَ صَبِّرٌ ۗ ، وهذا المعنى أراد لبيد بقوله : لمعفر قَهُد . أبو سعيد: تَعَفَّر الوحشي تُعَفُّراً إذا سَمن؟ وأنشد:

### ومَجَرُ مُنْتَحِر الطَّلِيِّ تَعَفَّرتُ فيه الفيراة بجزع واد تمكين

قال : هذا سحاب بمر مر"م بطيئًا لكثرة مائه كأنه قد انْتَحَر لكثرة مائه. وطلتُه : مَناتِع مائه، عنزلة أطُلاء الوحش . وتَعَفَّرت : سَمنَت . والفراء : مُمِرُ الوحش . والمُمْكنُ : الذي أمكن مَرْعاه ؟ وقال ابن الأعرابي: أراد بالطُّلِي ُّ نَوْءُ الحمَلَ ، ونَوْءُ الطُّلِيِّ والحمَل واحد عنده. قال: ومنتحر أرادبه نحره فكان النوء بذلك المكان من الحمل . قال : وقوله واد نُمْكُن بُنْدِت المُكْنَان، وهو نبت من أحرار النقول . واعْتَفَرَ • الأَسد إذا افْتَرَسَه .

ورجل عفر" وعفر نة" ونفر ية" وعُفار نة" وعفر يت" بتن العَفَادِة : خبيث مُنْكَرَ داهِ ، والعُفَادِيةُ مثل العفريت ، وهو واحد ؛ وأنشد لجرير :

### وَرُ نَنْتُ الطَّالَمِينَ عَرَ مُرَ بِسٍ ﴾ يَذِلُ لَمَا العُفَارِيةُ المَرِيدُ

قال الخليل : شيطان عفرية وعفريت ، وهم العَفَارِيَةُ والعَفَارِينَ ﴾ إذا سَكَنْتُ الياء صَيَّرت الهاء تاء ، وإذا حرَّ كتها فالتاء هاء في الوقف ؛ قــال ذو الرمة :

> كَأَنَّهُ كُو ْكُبِّ فِي إِنْسُ عِفْرِيةٍ ۥ 'مسَوّم' في سوادِ الليل 'منْقَضِب

انتُواة والرحمة في مُلك أعْفَر أَ؛ أي مُلك الساس بالدُّهاء والنُّكُو ، من قولهم للخبيث المُنكَر : عفر . والعَفَارة ': الحُبِّث والشَّيْطنة ' ؛ وامرأة عفر"ة . و في التنزيل : قال عفر بت من الجن أنا آتيك به ؛ وقال الزجاج : العِفْرِيت من الرجال النافذُ في الأمر المبالغ فيه مع 'خبث ودَهاء ، وقد تَعَفَّرُت ، وهذا بما تحملوا فيه تَبْقِية َ الزائد صع الأُصل في حال الاشتقاق توْفية ً للمعنى ودلَّالة عليه . وحكى اللحياني : امرأة عِفْر بِنة ورجل عِفرين وعفر "بن كعفر يت . قال الفراء : من قال عفر ية فجمعه عفاري كقولهم في جمع الطاغوت طواغيت وطَّـواغي ، ومن قال عفر يت م فجمه عفاريت . وقال شمر : امرأة عِفِر"ة ورجل عِفِر" ، بتشديــــــ الراء ؛ وأنشد في صفة امرأة غير محمودة الصفة :

> وضبير"ة مِثْلُ الأَتَانِ عِفْرَ"ة ، َ تُجُلاء ذات خواصر ما تَشْبُعُ ۗ

قال الليث : ويقال للخبيث عَفَر ْنَى أَي عِفْر ْ ، وهم العَفَر ْنَو ْنَ . والعفر يت من كل شيء : المبالغ . يقال : فلان عِفْر بِتْ نِفْر بِتْ وَعِفْر بِهُ \* رِنفُر بِهُ . و في الحديث : إن الله 'يُبْغض' العفرية النَّفرية ] الذي لا نُوْزُأُ في أهل ولا مال ؛ قيل : هو الداهي الحبيثُ الشِّرِّيرُ ، ومنه العفر يت ، وقيل : هو الجَمُوع المَنُوع ، وقيل : الظُّلُوم . وقال الزنخشرى : العفر والعفرية ُ والعفر يت والعُفارية ُ القوي المُنتَشيطِن الذي يَعفر قرأنَه ، والساء في عِفْرِيةٍ وعُفارِيةٍ للإلحاق بشرذمة وعُذافِرة ، والهاء فيهما للمبالغة ، والناء في عِفْرِيتِ للإلحاق بقنْديل . وفي كتاب أبي موسى : عَشْبِتُهم بوامَ بَدْر لَيْثُأُ -والعفرية : الدَّاهيــة . وفي الحديث : أول دينكم ﴿ عِفْرَ يِّنَّا أَي َ قُويًّا دَاهِيًّا . يقال : أُسد عفر وعفر ا بوزن طمر" أي قوي" عظيم . والعفر ية المُصَحَّحُ والنَّفْرِ بَهُ إِنَّاعٍ ؛ الأَزْهِرِي : النَّاءُ زَائَّدَةً وأَصَّلُهَا هَاءً ، والكلمة 'ثلاثيّة أصلها عِفْرِ" وعِفْرِية ، وقد ذكرها الأزهري في الرباعي أيضاً ، وبما وضع بـ ابن سيده من أبي عبيد القاسم بن سلام قوله في المصنف : العفرية مثال فعُللة ، فجعل الباء أَصلًا ، والساء لا تكون

> والعُفْرُ : الشجاع الجَلَنْدُ ، وقيل : الغليظ الشديد ، والجمع أعْفار وعفار ؛ قال :

أَصلًا في بنات الأربعة .

خلا الجَوْفُ من أَعْفار سَعْد فما به، السُتَصر خ يَشْكُو التَّبولَ ، نصير ا

والعَفَرُني: الأُسَدُ ، وهو تَعْمَلُني ، سبي بذلك لشدته . ولَـبُوة ﴿ عَفَر ْ نَى أَيضاً أَي شديدة ، والنون للإلحاق بسفرجل . وناقة عَفَرناة أي قرية ؛ قال عمر ابن لجإ التيمي يصف إبلًا:

> حَمَّلُتُ أَثْقَالِي مُصَمَّمَاتِهِا عُلْبُ الذَّفاري وعَفَر ْنَاتِها ﴿

الأزهرى : ولا يقال جبل عَفَرْني ؛ قال ابن بري وقبل هذه الأبيات :

> فورَدَتُ أَفْلُ إِنِّي ضَحَالُها ، تفَرُّشُ الحِيَّاتُ فِي خِرْشَائِهِمَا 'تَجَرُّ بِالْأَهُونَ مِنْ إِدْنَالُهُمَا ، َجِرٌ العجوز جانبي يخفائها

قال : ولما سبعه جرير ينشد هـذه الأُرجوزة إلى أن بلغ هذا البيت قال له : أَسَأْت وأَخْفَقُتَ ! قال له عمر : فكيف أقول ? قال : قل :

جر" العروس الثنني من ردايها فقال له عمر : أنت أسورً حالاً مني حيث تقول :

لَقُوْمِيَ أَحْمَى للحَقِيقة مِنْكُمْ ، وأَضْرَبُ للجبَّادِ ، والنقعُ سَاطُعُ . وأُو ْثَـنِّقُ عند المُر ْدَفات عَشْنَةً " لَحاقاً، إذا ما جَرَّدَ السيفُ لأمع ُ

والله إن كنَّ مَا أَدْرِكُنْ إلا عِشَاءٌ مَا أَدْرِكُنْ حتى نكحن ، والذي قاله جربو : عند المُـرْ هَمَات ، فَغَيِّره عُمَّر ، وهذا البيت هو سبب التَّهاجي بنهما ؟ هذا ما ذكره ابن بري وقد ترى قافية هذه الأرجوزة كيف هي ، والله تعالى أعلم .

وأُسد عِفْرٌ وعَفْر يَهُ وعُفَادِ يَهُ وعَفْر يِتْ وعَفَر بْني: شدید قوي ، ولَـبُوءَة عفر ْناة إذا كانا حِر بنَّن ، وقيل : العفر ْناة الذكر والأنثى ؛ إما أن يكون من العَفَر الذي هو التراب ، وإما أن يكون من العَفْر الذي هو الاعْتَفار ، وإما أن يكون من القوة والجلَّد ِ . ويقال : اعْتَفَرَ ۚ الأَسْدَ إِذَا تَوْرَسَهُ .

ولنتُ عفر "نَ 'تَسَمَّى بِهِ العربِ' 'دُو َيْتَةَ مأُواهِـا التراب السهل في أصول الحيطان ، 'تد و"ر' 'دو"ارة" ثم تَنْدَسٌ في جوفها ، فإذا هيجَت رَمَت بالتراب تُحمُّداً ، وهي من المُثُل التي لم يجدها سيبويه . قال ابن جني:أما عفر"ين فقد ذكر سبيونه فعلاً كطمر" وحِيرٌ فكأنه ألحق علم الجمع كالبرَحِين والفتَكُرُ بن إلا أن بينهما فرقاً ، وذلك أن هـذا يقال فيه البِيرَ حُونَ والفِيتَكُنُّرونَ، ولم يسمع في عِفيرٌ ين في الرفع ، بالياء ، وإنما سمع في موضع الجر ، وهو قولهم : ليث عفر "ين ، فيجوز أن يقال فيه في الرفع هذا عِفر ُون ، لكن لو سبع في موضع الرفع بالساء لكان أشبه بأن يكون فيه النظر ، فأما وهـو في موضع الجير فيلا 'تستتَنْكُرُ فيه الياء . وليَنْتُ ُ عَفِرٌ بن : الرجلُ الكامل ابن الحَمْسِين ، ويقال :

ابن عَشْر نَعْنَابِ ۖ بالقُلْينَ ، وابن عشرين ماعى نسَّين ١، وابن الثَّلاثين أَسْعَى الساعِـينَ ، وابن الأرْبَعِـين أَبْطَسُ الأَبْطَسُينِ ، وابن الحبسين لَيْثُ عِفر ين ، وابن السَّتِّين 'مؤنس' الجَليسين ، وابن السَّبْعـين أَحْكُمُ ۚ الحَاكَمِينَ ، وابن الثانين أسرع ُ الحاسبين ، وابن التَّـُسُعِين واحد الأَرْدُ لِين، وابن المائة لا جا ولا سا؛ يقول : لا رجل ولا امرأة ولا جنَّ ولا إنس. ويقال: إنه لأَشْجُع من لَيْثِ عِفْرِين ، وهكذا قال الأصمعي وأبو عمرو في حكانة المثل وآختلفا في التفسير، فقال أبو عمرو: هو الأَسد، وقال أبو عمر : هو دابّة " مثل الحرُّباء تتعرُّض للراكب ، قال : وهو منسوب إلى عفر "ن اسم بلد ؛ وروى أبو حاتم عن الأصمعي أنه دابة مثل الحرُّباء يَتَصدَّى للراكب ويَضربُ ابذنه . وعفر من مأسدة ، وقبل لكل ضابط قوي: لَـُتُ عَفَرُ بِنَ ، بِكُسر العين ، والراء مشددة . وقال الأصمعي : عِفر أن اسم بلد . قال ابن سيده : وعفر ون بلد .

وعَفْرِيةُ الدِّيكِ : رِيشُ عُنْقِه ، وعفْرِيةُ الرأس ، خفيفة على مثال فعللة ، وعَفْراة الرأس : شعره ، وقيل : هي من الإنسان شعر الناصية ، ومن الدابة شعر التفا ؛ وقيل : العفرية والعفراة الشعرات النابتات في وسط الرأس يَقْشَعرون عند الغزع ؛ وذكر ابن سيده في خطبة كتابه فيا قصد به الوضع من أبي عبيد القاسم بن سلام قال : وأي شيء أدل على ضعف المنتة وسخافة الجنت من قول أبي عبيد في كتابه المصنف : العفرية مثال في عليلة ، فجعل الياء كتابه المصنف : العفرية مثال في عليلة ، فجعل الياء أصلا والياء لا تكون أصلا في بنات الأربعة .

والعُفْرة ، بالضم : شعرة القَفَا من الأَسد والديك وغيرهما وهي التي يُورَدُّدُها إلى يافوخِه عند الهراش ؛
١ قوله « نامي نسين » كذا بالاصل .

قال : وكذلك العفرية والعفراة ، فيهما بالكسر . يقال : جاء فلان نافشاً عفريته إذا جاء غضبان . قال ابن سيده : يقال جاء ناشيراً عفريته وعفراته أي ناشراً شعر ، والعفر ، أي ناشراً شعر ، من الطئم والحرص . والعفر : بالكسر : الذكر الفحل من الحنازير . والعفر : البعد . والعفر : قلة الزيارة . يقال : ما تأتينا إلا عن عفر أي بعد قلة زيارة . والعفر أي بعد حين ، يقال : ما ألقاه إلا عن عفر وعفر أي بعد حين ، وقيل : بعد شهر ونحوه ؛ قال جريو :

ديارَ جميع الصالحين بذي السَّدُر ، أَبِينِي لَنَا ، إن التحية عن مُعنْر ِ

وقول الشاعر أنشده ابن الأعرابي :

فلنُ طَأَطَأَتُ فِي فَتَنْلِهِمُ ، لَتُهَاضَنَ عِظامِي عن عُفُرْ

عن ُعفُر أي عن بُعد من أخوالي ، لأنهم وإن كانوا أقررِ باء ، فليسوا في القُر ْب مثل الأعمام ؛ ويدل على أبه عنى أخواله قوله قبل هذا :

> إنَّ أَخْوَالِي جَمِيعاً مِن سَقِّرٍ ، لَبِسُوا لِي عَمَساً رِجِلْدَ النَّمِرِ ،

العَمَسِ مهنا ، كالحَمَسِ : وهي الشدّة . قال ابن سيده : وأدى البيت لضبّاب بن واقد الطّهُويِ ؟ وأما قول المرار :

على 'عفُرٍ من عَنْ تَناءٍ ، وإنما تَداني المَوَى مِن عَنْ تَناءٍ وعِن ُعفْرِ

وكان كهجَرَ أَخاه في الحبْس بالمدينة فيقول: هجرت أخي على 'عفْر أي على 'بعْد من الحيّ والقرابات أي وعن غيرنا ، ولم يكن ينبغي لي أن أهجره ونحن على هذه الحالة.

ويقال : دخلت الماء فما انْعَفَرَت قَدَمَايَ أَي لم تَبْلُنُغا الأرضَ ؛ ومنه قول امرىء القيس :

# ثانِياً بُرْثُنَهُ مَا يَنْعَفِر

ووقع في عافورِ شَرّ كماثورِ شَرّ ، وقيل هي على البدل أي في شدة .

والعَفَارُ ، بالفتح : تلقيحُ النخل وإصلاحُه . وعَفَّرَ النخل : فرغ من تلقيحه . والعَفَرُ : أُولُ سَقْبَة سُقِيها الزرعُ . وعَفُرُ الزَّرْعِ : أَن يُسْقَى سَقَيْة ينبت عنه ثم يُشُرَكُ أياماً لا يُسْقَى فيها حتى يعطش، ثم يُسْقَى فيصلح على ذلك ، وأكثر ما يفعل ذلك بخلف الصَّف وخَضْراواته. وعَفَرَ النخلَ والزرع: سَقاهما أُوَّلَ سَقَيْةٍ ؛ يمانية . وقال أبو حنيفة : عَفَرَ الناسُ يَعْفُرُونَ عَفْراً إِذَا سَقَوا الزَّرْعَ بِعِد طَرُّح الحبِّ . وفي حديث هلال : مَا قَتَرَ بِنُتُ أَهْلَى 'مَذُ عَفَّرْ نَ النخلَ . وروي أن رجلًا جاء إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني ما قَرَرِبْتُ أَهْلَى مُذَّ عَفَارَ النَّبْخُلُ وقد حَمَلَت ، فلاعَنَ بنهما ؛ عَفَارُ النخل تلقيحُها وإصلاحُها ؛ يقال : عَفَرُوا نخلَّهم يُعَفِّرُونَ ، وقد روي بالقاف؛ قال ابن الأثير : وهو خطأً . ابن الأعرابي : العَفارُ أَن يُتَّرِكُ النخلُ بعد السقى أربعين يوماً لا يسقى لئلا ينتفض حملها ، ثم يسقى ثم يترك إلى أن يعظيش ، ثم تسقى، قال: وهو من تَعْفير الوحشّة ولدّها إذا فَطَــَتُه ، وقد ذَكُرناه آنفاً . والعَفَّارُ : لتقَّاحُ النخيل . ويقال : كنا في العَفارِ، وهو بالفاء أشهر ُ منه بالقاف. والعَفار ُ: شَجُّو ْ يَتَخَذُّ مَنْهُ الزَّنَادُ ۚ ﴾ وقيل في قوله تعالى : أَفَرَأَيتُم النار التي تُورون أأنتم أَنْشَأْتُم شَجرتَهَا ؟ إنها المَرْخُ والعَفَارُ وهما شَجِرَتَانَ فيهما نارُ ليس في غيرهما من الشجر ، ويُسَوَّى من أغصانها الزنادُ فيُقْتَدَحُ بها .

قال الأزهري: وقد رأيتهما في البادية والعرب تضرب بهما المثل في الشرف العالي فتقول : في كل الشجر ناو. واستَمَجْدَ المَرْخُ والعَفَار أي كثرت فيهما على ما في سائر الشجر . واستَمَجْدَ : استَكْثَر ، وذلك أن هاتين الشجرتين من أكثر الشجر ناراً ، وزيادُهما أمرع الزناد وَرْياً ، والعُنّابُ من أقل الشجر ناراً . وفي المثل : اقدَحْ بِعَفَارِ الله وَرَادُهما وفي المثل : اقدَحْ بِعَفَارِ الله وَرَادُهما الشجر أو مَرْخُ ثم اشدُدُ إن السراة أن العَفَارَ شبيعه بشجرة الغبُيراء الصغيرة ، السراة أن العَفَارَ شبيعه بشجرة الغبُيراء الصغيرة ، إذا رأيتها من بعيد لم تَشْكُ أنها شجرة نجيراء ، ونورو شجر خوار ولذلك ونورو الغرائد ، واحدته عَفَارة " . وعَفَارة ' : اسم امرأة ، منه ؟ قال الأعشى :

### باتَتْ لِتَحْزُنْنَا عَفَادهُ ، يا جارتا ، ما أَنْتَ جارهُ

والعَفِيرُ : لحم م يُجَفَّف على الرمل في الشهس ، وتَعْفِيرُ ، تَجْفَيفُه كذلك . والعَفِيرُ ، السويقُ المُلتوتُ بلا أَدْم . وسَويقُ عَفِيرَ وعَفَارُ ، لا أَدْم ، وكذلك يُخبز عَفِيرَ وعَفَار ؛ عن ابن الأعرابي . يقال : أكل خُبزاً قَفاراً وعَفاراً وعَفاراً وعَفِيراً أي لا شيء معه . والعَفارُ : لغة في القَفار، وهو الحبز بلا أَدم . والعَفِير : الذي لا يُهْدِي شيئاً ، المذكر والمؤنث فيه سواء ؛ قال الكميت :

# وإذا الحُرَّدُ اعْتَرَرَنْ من المَحَــ لَــ مِنْ المَحَــ لَــ مِنْ المَحَــ لَــ مِنْ المَحَــ مِنْ المَحَــ م

١ قوله « وفي المثل اقدح بعفار النع » هكذا في الاصل . والذي في امثال الميداني : اقدح بدفلي في مرخ ثم اشدد بعد أو ارخ . قال المازني : أكثر الشجر نارا المرخ ثم العفار ثم الدفلي، قال الاحمر: يقال هذا اذا حملت رجلًا فاحثاً على رجل فاحش فلم يلبئا أن يقع بينها شر. وقال ابن الاعرابي : يضرب الكريم الذي لا يحتاج ان تكد" و تلم عليه .

قال الأزهري: العَفير' من النساء التي لا تُهدي شيئاً؛ عن الفراء، وأورد ببت الكميت. وقال الجوهري: العَفيرُ من النساء التي لا تُهدي لجارتها شيئاً. وكان ذلك في مُعفرة البرد والحر" وعُفرٌ تيهما أي في أولها. يقال: جاءنا فلان في مُعفرة الحر"، بضم المين، والفاء لفة في أفررة الحر وعُفرة الحر أي في شدته. ونصل عفاري : جيّد. وندَير "عفير": كثير، إتباع. وحكى ابن الأعرابي : عليه العَفارُ والدّبارُ وسوء الدار، ولم يفسره.

ومَعافر : قبيلة ؟ قال سيبويه : مَعافِر بن مُر فيما يزعمون أُخو تميم بن 'مر" ، بقال : رجل مَعافريّ ، قال: ونسب على الجمع لأن تمعافر اسم لشيء واحد، كما نقول لرجل من بني كلاب أو من الصّباب كِلابيّ وضبابي ، فأما النسب إلى الجماعة فإنما تُوقع النسب على واحد كالنسب إلى مساجد تقول مُسْجِد ي وكذلك ما أشبه . ومُعافر : بلد باليمن ، وثوب مُعافري " لأنه نسب إلى رجل اسمه معافر ، ولا يقال بضم المم وإنما هو مَعافر غير منسوب ، وقد جاء في الرجز الفصح منسوباً . قال الأزهري : بُرْدُ مُعافري " منسوب إلى متعافر اليمن ثم صار اسماً لما بغير نسبة، فيقال : مَمَافِر . وفي الحديث : أنه بعَث مُعاذًا إلى ـ اليمن وأمره أن بأخذ من كل حالم ديناراً أو عداله من المتعافري" ، وهي برودباليمن منسوبة إلى تمعافر، وهي قبيلة باليمن ، والميم زائدة ؛ ومنه حديث ابن عمر : أَنه دخل المسجد وعليه 'بُرْ دان مَعافريّان . ورجل مَعافريٌّ : يمشى مع الرُّفتَى فينال فَضَلَّمُهم . قال ابن دريد : لا أدري أعربي هـو أم لا ؛ وفي الصحاح : هو المُعافر' ، بضم الميم ، ومُعافر' ، بفتح الميم : حيٌّ من كهندانَ لا ينصرف في معرف أولا أ نكرة لأنه جاء على مثال ما لا ينصرف من الجمع ،

وإليهم تنسب الثباب المتعافريّة. يقال: ثوب متعافري السياد فتصرفه لأنك أدخلت عليه ياء النسبة ولم تكن في الواحد. وعُفَــُر " وعَفَار ويَعْفُور ويَعْفُر ' : أَسَمَاء . وحكى السيراني : الأَسْوَدُ بن يَعْفُرُ ويُعْفُرُ ويُعْفُرُ ، فأَمَا يَعْفُرُ ويُعْفِر فَأَصْلانِ ، وأَمَا يُعْفُرُ فَعَلَى إِنَّبَاعِ اليَّاء ضمة الفاء ، وقد يكون على إتباع الفاء من يُعفُر ضمة الساء من 'يعْفُر ، والأسود بن يَعْفُر الشاعر ، إذا قُلْتُنَّهُ بِنتِجِ البَّاءُ لَم تَصرفه ، لأَنه مثل يَقْتُل . وقال يونس: سبعت رؤبة يقول أسود بن 'يعْفُر'، يضم الياء، وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبَهُ الفعل. ويَعْفُورْ": حمار ُ النبي ، صلى الله عليه وسلم . وفي حديث سعد ابن مُعبادة : أنه خرج على حماره يَعْفُور ليعودَه ؛ قيل: 'سمِّي َ يَعْفُوراً لكونه من العُفْرة ، كما يقال في أَخْضُر كِخْضُور ، وقيل : سمى به تَشْبِيهاً في عَدُوهُ بِاليَّعْفُورُ ، وهو الظَّيْنِيُ . وفي الحديث : أنَّ اسم حمار النبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'عَفَيْر ، وهو تصفيرُ تُرخيم لأَعْفَر من العُفْرة ، وهي الغُبْرة ولون التراب ، كما قالوا في تصغير أَسُو َد سُو َيْد ، وتصغيره غير مرخم : أعَنْفر كأسَّنُو د . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي : يقال للحمار الخفيف فلنُو ويَعْفُوو ٣ وهنير وزهلق.

وعَفْر ا، وعُفَيرة وعَفَارى : من أَسَمَاء النساء . وعُفَر وعِفْر وعِفْر : وعُفْر :

لقد لاقتى المَطِيِّ بنَجْدِ 'عَفْرِ حَدِيثْ'، إن عَجِبْتُ لهَ، عَجِيبُ'

وقال عدي بن الرُّقَّاع :

غَشِيتُ بِعِفْرَى،أُو بِرجْلُنَتِهَا، رَبْعًا رَمَاداً رَأَحْجَاراً بَقِينَ مَا سُفْعًا.

عفزو: العَفْزَر: السابقُ السريع. وعَفْزَرُ: اسم أُعجبي، ولذلك لم يَصرفه امرؤ القيس في قوله: أَشِيمُ بُرُونِ المُنْزُنِ أَيْنَ مُصابُه، ولا شيءً يَشْفِي مَنْكِ يا ابنة عَفْزَرا

وقيل : ابنة عَفْزُرَ قَينة "كانت في الدهر الأول لا تدوم على عهد فصارت مثلاً ، وقيل : قَينْة "كانت في الحيرة وكان وَفَلْهُ النُّعْمَان إذا أَنَوْه لَهُوا بها . وعَفَزَرّان : اسم رجل . قال ابن جني : يجوز أن يكون أصله عَفَزَر كشَعَلَّع وعَدَبَّس ثم ثني وسمي به ، وجعلت النون حرف إعرابه ، كما حكى أبو الحسن عنهم من اسم رجل خليلان ؛ وكذلك ذهب أيضاً في قوله :

#### أَلَا يَا دَيَارَ الْحَـَى ۗ بِالسِّبُعَانَ

إلى أنه تثنية سبُع ، وجعلت النون حرف الإعراب ، والمَفْزِرُ : الكثير الجُلَبَة في الباطل . وعَفْزَرُ " : المم رجل .

عقو: العَقْرُ والعُقْرُ : العُقْمَ ، وهو اسْتِعْقَامُ الرَّحِمِ ، وهو أَن لا تحمل . وقد عَقْرَ ت المرأة عَقَارة وعِقْرَ ت عَقْراً وعُقْراً المرأة عقاراً ، وهي عاقر " . قال ابن جني : ومما عدرُ و شاذا المرأة في عاقر " ، وشعر فهو شاعر " ، وحَمَن فهو حامض " ، في عاقر " ، وشعر فهو شاعر " ، وأكثر ذلك وعامته إنما هو لهات تداخلت فتر كُتبت ، قال : هكذا عمدا ينبغي أن تعتقد ، وهو أشبه م بحجكمة العرب . وقال ينبغي أن تعتقد ، وهو أشبه م بحجكمة العرب . وقال ولا خاثو من خَشر ولا طاهر من طَهْر ولا شاعر من سَعْرُ لأن كل واحد من هذه هو اسم الفاعل ، وهو جاد على فعل ، فاستغني به عما تجري على فعل ، فعمل ، وهو جاد على فعل ، فاستغني به عما تجري على فعل ،

وهو فَعِيل ، ولكنه اسم معنى النسب بمنزلة امرأة حائض وطالِق، وكذلك الناقة ، وجمعها مُعثّر ؛ قال:

ولو أنَّ ما في بَطَّنْنِه بَيْنَ نِسُوَّ فِ حَبِلْنَ ، ولو كانت فَوَاعِدَ عُقُرا

ولقد عَقُرَت ، بضم القاف ، أَشَدُ العُقْر وأَعْقَر اللهُ رَحِمَها ، فهي مُعْقَرة ، وعَقُر الرجلُ مثل المرأة أَيضاً ، ورجال تُعَقَّرُ ونساء تُعَقَّرُ . وقالوا : امرأة تُقرة ، مثل مُعَزة ؛ وأنشد :

# سَقَى الكِلابي العُقَيْلي المُقُرُ

والعُقُرُ : كل ما شَرِبَهُ الإنسان فلم يولد له، فهو مُعَثَّرُ له . ويقال : عَقَرَ وعَقِر إذا عَتُر فلم يُعمَّل له . وفي الحديث : لا تَزَوَّجُنُ عاقِراً فإني مُكاثِرٌ بكم؟ العاقرُ : التي لا تحمل . وروي عن الحليل : العُقْرُ استيبراء المرأة لتُنظر أبيكر أم غير بكر ، قال : وهذا لا يعرف . ورجل عاقر وعقير " : لا يولد له بين المُقْر ، بالضم ، ولم نسمع في المرأة عقيراً . وقال ان الأعرابي : هو الذي يأتي النساء فيتعاضينهن ولا يولد له .

وعُقْرة العِلْم: النَّسْيَانُ. والعُقَرة : خرزة تشدُّها المراَّة على حَقْوَيْها لللا تَحْبَل . قال الأَزهري : ولنساء العرب خرزة يقال لها العُقَرة يَزْعُمُن أَهَا إذا عُلَقَت على حَقْوِ المرأَة لم تحمل إذا 'وطيت . قال الأزهري : قال ابن الأعرابي العُقرة خرزة تعليق على العاقر لتلِد . وعَقُر الأمر 'عقراً : لم 'ينتيج على العاقر لتلِد . وعَقُر الأمر 'عقراً : لم 'ينتيج عاقبة ؛ قال ذو الرمة عدح بلال بن أبي بردة :

أبوك تلافى الناس والدُّينَ بعدما تشاءُوا، وبَيْتُ الدِّينِ مُنْقطِعِ الكَسْر

لا قوله « والعقركل ما شربه النع » عبارة شارح القاموس المقر ،
 بضمتين ، كل ما شربه انسان ظ يولد له ، قال : « سقى الكلاني المقيلي العقر» قال الصاغاني : وقيل هو المقر بالتخفيف فتقله للقافية .

فشد إصارَ الدَّينِ أَيَّامَ أَذْرُحٍ، ورَدُّ حُرُوباً قد لَقِحْن إلى عُقْرِ

الضير في شد عائد على جد المدوح وهو أبو موسى الأشعري . والتشائي : التباين والتقرق . والكسر ' ؛ جانب البيت . والإصار ' : حبل قصير بشد به أسفل ' الحباء إلى الوتد، وإغا ضربه مثلاً. وأذ رُ ن : موضع ؛ وقوله : ورد حروباً قد لقيعن إلى عُقر اي كرجعن إلى السكون . ويقال : رَجعت الحرب للى عُقر إذا فتر ت . وعقر النوى : صرفها عالاً بعد حال . والعاقر من الرمل : ما لا ينبيت ، يستبه بالمرأة ، وقيل : هي الرملة التي تنبيت جنبتاها ولا 'ينبيت ، وعيل : هي الرملة التي تنبيت جنبتاها ولا 'ينبيت ، وسطلها ؛ أنشد ثعلب :

ومِن عاقر تَنْفي الأَلاءَ سَراتُها ، عِذَارَيْنِ عَنْ جَرْداءَ ، وَعْثِ يُخصورُها

وخَصَّ الأَلاء لأَنه من شجر الرمل ، وقيل : العاقر : رملة معروفة لا تنبت شيئاً ؛ قال :

> أمّا الفُؤادُ ، فلا يَزالُ مُوكَلّا بهوى حَمامة ، أو بـِرَيّا العاقِر

حَمَامَهُ : رملة معروفة أو أَكَمَهُ ، وقيل : العاقر ُ العظيم من الرمل ، وقيل : العظيم من الرمل لا ينبت شيئاً ؛ فأما قوله أنشده ان الأعرابي :

صَرَّافة َ القَبِّ دَمُوكًا عَاقِرِا

فإنه فسره يقال : العاقر التي لا مثل لها . والدَّمُوكِ . هنا : البَكرَّة التي ايستَقى بها على السانية ، وعَقَرَ . أي جَرَحة ، فهو عقير وعَنْرَى ، مشل جريح وجَرْحَى والعَقْر : تشبيه بالحَزْ ؛ عَنْرَ . يَعْقِره عَقْراً وعَقَره . والعَقِيرُ : المَعْقور ، والعَقير : المَعْقور ، والعَقير في سواه . وعقر أو الجمع عَقْرى ، الذكر والأنش فيه سواه . وعقر أ

الفرس والبعير بالسيف عَتِّراً: قطع قوائمه ؛ وفرس عَقِيرِ مُعْقُورِ ، وخيل عَقْرى ؛ قال :

بسِلتی وسِلٹبری مَصادع' فِنْیة کرام ٍ وعَقْری من کُمَیْن ٍ ومن وَرْدِ

وناقة "عقير" وجمل عقير . وفي حديث خديجة ، وخي الله تعالى عنها ، لما تزوجت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كسّت أباها 'حلّة" وخلَّقته ونحرَت جزوراً ، فقال : ما هذا الحبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العبير وهذا العقير ? أي الجزور المنحور ؛ قيل : كانوا إذا أرادوا نعمر البعير عقر وه أي قطعوا إحدى قوائه ثم نحر وه ينعمل ذلك به كيلا يَشر د عند النَّحر ؛ وفي النهاية في هذا المكان : وفي الحديث : أنه مر " بجبار عقير أي أصابه عقر ولم يمت بعد ، ولم يفسره ابن الأثير . وعقر الناقة يعقر ها ويعقرها عقراً وعقراها إذا منا على وكذلك كل فعيل مصروف عن مفعول به فإنه بغير ها و تالله المحتمع عليه ، ومنه ها . قال اللحاني : وهو الكلام المحتمع عليه ، ومنه ما يقال بالهاء ؛ وقول امرى القيس :

ويومَ عَقَرْتُ للعَذَارَى مُطِيِّتي

فمعناه نحرتها . وعاقر َ صاحبَ : فاضلَه في عَقْر الإبل، كما يقال كار َمَه وفاخَر َه . وتعاقر َ الرجُلان : عَقَرا إبلَهما يَتبَاريَان بذلك ليُر َى أَيُّهما أَعْقَرُ لها ؛ ولما أَنشد ان دربد قوله :

فيا كان دَنْبُ بني مالك ، بأن سُب منهم عَلام فَسَب

بأبيدض ذي تشطّب باتر يَقُطُ العِظَامَ ويَبْرِي العَصَبُ

فسره فقال : يريد 'معاقرة َ غالب بن صعصعة أبي

الفرزدق وسُعَمِ بن وَثِيلِ الرِّياحي لما تَعاقَرَا بِصَوْ أَر ، فعقر سحم خبساً ثم بدًا له ، وعَقَر غالب ۗ أبو الفرزدق مائة . وفي حديث ابن عباس : لا تَأْكُلُوا من تَعاقُر الأعراب فإني لا آمَن ُ أَن يكون بما أهل " به لغير الله ؛ قال ابن الأثير : هو عَقْرُهُم الإبـل ، كان الرجلان يَتَباريان في الجود والسخاء فيَعْقر هذا وهذا حتى 'بِعَجَّزَ أَحد'هما الآخر ، وكانوا يفعلونه رياءً وسُمُّعة وتفاخُراً ولا يقصدون به وجه الله تعالى، فشبُّه بما 'ذبح لغير الله تعالى . وفي الحديث : لا عَقْرَ في الإسلام : قال ابن الأثير : كانوا يَعْقرون الإبل على قبور المَوْتَى أَي يَنْحَرُ وَنها ويقولون : إن صاحب القبركان يعقر للأضاف أيام حياته فنكافشه بمثل صَنبِعه بعد وفاته . وأصل العَقْر ِ ضَرَّبُ قوائمُ البعير أو الشاة بالسيف ، وهو قائم . وفي الحــديث : ولا تَعْقرن شأة ولا بَعيراً إلا لمَا كُلة ، وإِمَّا نهى عنه لأنه مُثلة وتعذيب للحيوان ؛ ومنه حديث إبن الأكوع : وما زِلْتُ أَرْمِيهم وأَغْتِر ُ بِهم أَي أَقْتُلُ ُ مركومهم ؛ يقال : عَقَرْت به إذا قتلت مركوب وجعلته راجلًا ؛ ومنــه الحديث : فعَقَرَ حَنْظلةُ ُ الراهب بأبي سُفيان بن حَرَّب أي عَرَّقَبَ دابِّتُه ثم التُّسيعَ في العَقْر حتى استعمل في القَـنْل والهلاك ؟ ومنه الحدِّيث : أنه قال لمُستيلِمة الكذَّاب : وإن أَدْبَرْ تَ لَيَعْقِرَ نَاكَ اللهُ أَي لِيُهْلِكَنَّكَ ، وقيل ِ: أصله من عَقْر النخل، وهو أن تقطع رؤوسها فتَـيْبُس؛ وَمْنه حديث أُم زَرع : وعَقَرْ ُ جارتها أي هـلاكها من الحسد والغيظ . وقولهم : عَقَرْتَ بِي أَي أَطَـكُـتُ حَبْسَى كَأَنْكَ عَقُر ْتَ بَعَيْرِي فَلَا أَقَدْرُ عَلَى السَيْرِ ، وأنشد ابن السكنت :

قد عَقَرَتُ بالقوم ِ أُمُّ خَزْرِج وفي حــديث كعب : أن الشبس والقَمَرَ ثـَوْرانِ

تعقيران في النار ؛ قبل لما وصَفَهما الله تعالى بالسَّبَاحة في قوله عز وجل : وكلُّ في فكنَّكُ يَسْبَحُون ، ثم أُخبر أنه يجعلهما في النار يُعَذَّب بهما أهْلُـهَا مجيث لا بَبْرَ حانها صارا كأنهما زمنان عقيران . قال ابن الأثير : حكى ذلك أبو موسى ، وهو كما تراه . ابن بزرج : يقال قد كانت لى حاجة فعَقَرَ ني عنها أي تَحبَّسَنِي عنهـا وعاقتَنِي . قال الأزهري : وعَقُرُ النُّوكى منه مأخوذ ، والعَقْرُ لا يكون إلاَّ في القوائم. عَقَرَهُ إِذَا قَطِعِ قَائِمَةً مِن قُوائُهُ . قَـالُ اللهُ تَعَالَى في قضة ثمود : فتَعاطَى فعَقَرَ ؟ أَى تعاطَى الشقى عَقْرَ الناقة فبلغ ما أراد ، قال الأزهري : العَقْرُ عند العرب كَشْتُ عُرْ قوب البعير ، ثم يُجْعَل النَّحْرُ عَقْراً لأن ناحر الإبل يَعْقرُها ثم ينحرها . والعَقيرة: ما عُقرَ من صيدأو غيره. وعَقيرة ُ الرجل : صوتُه إذا عُنَّى أو قَرَا أو بَكي ، وقبل : أصله أن رجلًا عُقرَت رجلُه فوضع العَقيرة على الصحيحة وبكرَّى عليها بأعْلَى صوته ، فقيل : رفَّع عَقيرَته ، ثُم كَثُرُ ذَلِكَ حَتَى صُيْرٌ الصوتُ بِالْفِينَاءِ عَقِيرِةً . قال الجوهري : قيل لكل من دفع صوته عَقيرة ولم يقيَّد بالفناء . قال : والعَقيرة الساقُ المقطوعة . قال الأزهري : وقيل فيه هو رجل أُصِيبَ 'عضو' من أعضائه ، وله إبسل اعتادت 'حداءه ، فانتشرت عليه إبله فرفع صوته بالأنين لما أصابه من العَقْر في بدنه فتسمُّعت إبلُه فعَسبْنه كِخُدو بها فاجتمعت إليه ، فقيل لكل من رفع صوته بالغناء : قد رفع كھيرته . والعُقيرة : منتهى الصوت ؟ عن يعقوب ؛ واسْتَعْقَرَ الذُّنْبِ : زَفَع صوتَه بالتطريب في العُواء ؛ عنه أيضاً ؛ وأنشد · ·

> فلما عَوَى الذَّئبُ مُسْتَعَقِّراً ، أنِسْنا به والدُّجي أَسْدَفُ

وقيل : معناه يطلب شيئاً يَغْرِسُهُ وهؤلاء قومُ للسُوصِ أَمِنُوا الطلب حين عَوَى الذّئب. والعقيرة: الرّجل الشريف يُقْتَل . وفي بعض نسخ الإصلاح: ما رأيت كاليوم عقيرة وسط قوم . قال الجوهري: يقال ما رأيت كاليوم عقيرة وسط قوم ، للرجل الشريف يُقْتَل ، ويقال : عَقَرْت ظهر الدابة إذا أَدْبَرْته فانْعَقَر واعْتَقَر ؛ ومنه قوله :

عَقَرْتَ بَعِيرِي يا امْرَأَ القَيْسِ فانْنْزِلِ

والمعقر من الرّحال : الذي ليس بواق . قال أبو عبيد : لا يقال معقر إلا لما كانت تلك عادته ، فأمّا ما عقر مرة فلا يكون إلا عاقراً ؛ أبو زيد : سَرْج معقر وأنشد للبَعيث :

أَلَدُ إِذَا لَاقَبَنْ قَوْمًا بِخُطَّةٍ ، أَلَتُ على أَكتافِهم فَنَبُ عُقَرْ

وعَقرَ القَمَبُ والرحل ظهر الناقة ، والسرج ظهر الدابة يعقر و عقراً : سَورٌ و وأَدْبَرَ و . واعتقر والمهر وانعقر وانعقر واعقر وعقر وعاقور : يعقر ظهر الدابة ومعقر وعقر وعقر وعاقور : يعقر ظهر الدابة وكذلك الرحل ؛ وقيل : لا يقال معقر الا لما عادته أن يعقر . ورجل عقرة وعقر ومعقر : يعقر الإبل من إنعاب إياها ، ولا يقال عقور . وكل عقرو ، والجمع عقر ؛ وقيل : العقور للحيوان ، والعقرة للموات . وفي الحديث : سَعْس من والعقرة والفراب والحيدا أوالكاب العقور ؟ قال : هو كل سبع يعقر أي يجرح ويقتل ويفترس كالأسد والنبر والذئب والفهد وما أشبها ، سمّاها كلب العقور من عينة : هو كل سبع يعقر ، ولم يخص به الكلب . والعقور من كل سبع يعقر ، ولم يخص به الكلب . والعقور من

أبنية المبالغة ولا يقال عَقُور إلا في ذي الروح. قال أبو عبيد: يقال لكل جارح أو عاقر من السباع كلب عقور. وكلا أرض كذا عقار وعقار وعقار : يعقور الماشية ويقتُلُها ؛ ومنه سبّي الحبر عقاراً لأنه يعقور العقل ؛ قاله ابن الأعرابي. ويقال المرأة: عقرى حلق شعر كما أو أصابها بوجع في حلقها ، فعقرى حلق شعر كما أو أصابها بوجع في حلقها ، فعقرى ههنا مصدر كدعوى في قول بَشير بن النكث أنشده سببويه:

### وَلَّتْ وَدَعُواهَا شَدِيدٌ صَخَبُهُ \*

أَى دعاؤها ؛ وعلى هذا قيال : صَخَبُه، فذكُّر ، وفيل : عَقْرى حَلْقى تَعْقَر فومها وتَحْلَقهُم بشُؤْمِها وتستأصلهم ، وقيل : العَقْرَى الحائض . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين قيل له بوم النَّفْر في صَفيَّة إِنها حائضٌ فقال : عَقْري حَلَّقي م ما أراها إلا حابستَنا ؛ قال أبو عسد : قوله عَقْرى عَقَرَهَا اللهُ ؛ وحَلَثْقي حَلَقَهَا اللهُ تعالى ، فقوله عَقَرَهَا الله يعني عَقَرَ جسدَها ، وحَلْقي أَصابِها الله تعالى بوجع في تحلُّقها ؟ قال : وأصحاب الحديث بروونه عَقْرَى حَلَّقَى ، وإنما هو عَقْراً وحَلَّقاً ، بالتنوين ، لأنهما مصدرا عَقَرَ وحَلَتَقَ ؛ قال : وهذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة لوقوعه . قال شمر : قلت لأبي عبيد لم لا تُجيزُ أ عَقْرَى ? فقال : لأَنَّ فَعُلِّى نَجِيء نعتاً ولم نجيء في الدعاء. فقلت : روى ابن شميل عن العرب مطئيري، وعَقَرَى أَخَفَّ منه، فلم يُنْكِرُه ؛ قال ابن الأثير : هذا ظاهر'ه الدعاء عليها وليس بدعاء في الحقيقة ، وهو في مذهبهم معروف . وقال سيبويه : عَقُرْ ته إذا قلت له عَقْراً وهو من باب سَقْماً ورَعْماً وجَدْعاً ، وقال الزنحشري : هما صفتان للمرأة المشؤومة أي أنها تَعْقُرُ ۗ

قومها وتحليقهم أبي تستأصلهم ، من شؤمها عليهم ، وعلمها الرفع على الحبرية أي هي عقرى وحكنى ، ويحتمل أن يكونا مصدرين على فعلى بمعنى العقر والحكن كالشكوى للشكو ، وقيل : الألف للتأنيث مثلها في عَضبى وسكرى ؛ وحكى اللحاني: لا تفعل ذلك أمنك عقرى ، ولم يفسره ، غير أنه ذكره مع قوله أمك تاكيل وأمنك هابيل . وحكى سيبويه في الدعاء : جد عاً له وعقراً ، وقال : جد عنه وعقراً ، وقال : جد عنه من العواقر والنواقر ؛ حكاه ثعلب ، قال : والعواقر ما يعقر ، والنواقر السهام التي تصيب .

وعَقَرَ النَّخَلَة عَقْراً وهي عَقِرة ": قطع رأسها فيبست . قال الأزهري : وعَقَر ُ النَّخْلَة أَن يُكشَطَ لِيفُها عن قَلَبْهِها ويؤخذ جَذَبُها فإذا فعل ذلك بها يبسّت وهمهدت . قال : ويقال عَقر النخلة فه طع رأسها كلّه مع الجهار ، فهي معقورة وعقير ، والاسم العقار . وفي الحديث : أنه مَر " بأرض تسمى عقرة فسماها خضرة " ؛ قال ابن الأثير : كأنه كر فلما اسم العقر لأن العاقر المرأة التي لا تحمل ، فسماها خضرة تفاؤلاً بها ؛ وشهرة عاقر لا تحمل ، فسماها خضرة تفاؤلاً بها ؛ وأمها فيبست . وطائر عقر وعاقر " إذا أصاب ويشه رأسها فيبست ، وطائر عقر وعاقر " إذا أصاب ويشه كانه " في أما قول ليد :

لَـمَّا رَأَى لُـبُـدُ النَّسُورَ تطايَرَ تَ ، رَفَعَ القَوادِمَ كالمَقيِرِ الأَعْزِلِ

قال: شبّه النَّسْرَ ، لمّنا تطاير ريشُه فلم يَطِرْ ، بغرس كُشيفَ عرقوباه فلم 'مُخْضِرْ . والأَعْزَلُ : الماثل الذنب .

وفي الحديث فيما روى الشعبي : ليس على زان عقر" أي مَهْر ، وهو للمُغْنَصَبةِ من الإماء كمَهْرِ المثل

للحُرَّة . وفي الحديث : فأعْطاهم عُقْرَها ؟ قال : العُقْرُ ، بالضم ، ما تُعطاه المرأة على وطء الشبهة ، وأصله أن واطىء البكر يعقرها إذا اقتنضها فسُمِّي مَا تُعْطَاه للعَقْرِ تُعَثِّراً ثُم صار عامًّا لها وللنُّب ، وجمعه الأعقار ُ . وقال أحمد بن حسل : العُقُرُ المهر . وقال ابن المظفر : 'عَقْرُ المرأة دمة' فرجها إذا غُصِبَت فَرَّجَها . وقال أبو عبدة : تُعَفّرُ المرأة تُوابُ تُثابُه المرأةُ من نكاحها ، وقيل : هو صداق المرأة ، وقال الجوهري : هِو مَهْرُ المرأة إذا وطنت على شبهة فسماه مَهْراً. وبَيْضة العُنْقُر : التي تُمْتَحِنُ مِا المرأة عند الاقتناض، وقبل: هي أول بضة تَكِيضُها الدجاجة لأنها تَعْقرها ، وقبل : هي آخر بضة تبيضها إذا كمر منت ، وقبل : هي بيضة الديك يبضها في السنة مرة واحدة ، وقبل : يبيضها في عمره مرة واحدة إلى الطُّنُول ما هي ، سبَّيت بذلك لأن عُذُرَةَ الجارِيةُ تَخْتُبُورُ بِهَا . وقيالُ اللَّيْثُ : بَيْطَةُ مُ العُقْر بَسْضة الدَّبك تنسسُ إلى العُقْر لأن الجارية العدراء يبلى ذلك منها ببيضة الديك، فيعلم سأنها فتُضْرَبُ بيضة الدبك مثلًا لكل شيء لا يستطاع مستُه رَخاوة وضَعَفاً ، ويُضَرّب بذلك مثلًا للعطبة القليلة التي لا يَو بُها مُعطيها بير يتلوها ؟ وقال أبو عبيد في البخيل يعطي مسرة ثم لا يعود : كانت تَسْضة الدّبك ، قال : فإن كان يعطى شيئاً ثم يقطعه آخر َ الدهر قبل للمرة الأخيرة : كانت بَيْضة َ العُنْقُر ، وقبل : بيضة العُقْر إمّا هو كقولهم : بَيْض الأنتُوق والأَنْلقِ العَقُوقِ، فهو مثل لما لا يكون . ويقال للذي لا عَناء عنده : بَيْضة العُقر ، على التشبيه بذلك . ويقال : كان ذلك بَيْضة العقر ، معناه كان ذلك مرة واحدة لا ثانية لها. وبَيْضة العُقْر : الأَبْتَرُ الذي لا ولد له . وعُقْرُ القوم وعَقْرُ هُم : كَلَّتُهُم

مقر

بين الدار والحوض . وعُقْرُ الحوض وعُقْرُ ، مخففاً ومثقلًا : مؤخَّرُ ه ، وقيل : مَقامُ الشاربة منه . وفي الحديث : إني لبيعُقْر حوْضِي أَذُودُ الناس لأهل البَمَن ِ ؟ قَال ابن الأَسْير : عُقْرُ الحوض ، بالضم ، موضع الشاربة منه ، أي أطرُدُهُم لأجل أن يَرِدَ أهلُ البَمن . وفي المثل : إنحا 'يهدَمُ الحَوْضُ من عُقْرِهُ أي إِمَا يؤتى الأمرُ من وجهه ، والجمع أعتار ، قال :

َبِلِدُ نُ بَأَعْمَادِ الحِياضِ كَأَنَهَا نِسَاءُ النَّصَادِي، أَصْبَحَتْ وهِي كُفُلُ

ابن الأعرابي : مَفْرَغُ الدَّالْـوِ من مُؤخَّرُهِ عُقْرُهُ ، ومن مُقَخَّرُهِ عُقْرُهُ ، ومن مُقَدِّمه إزاؤه .

والعَقِرةُ : الناقـةُ التي لا تشرب إلا من العُقْرِ ، والأَزْيَة : التي لا تَشْرَبُ إلا من الإزاء ؛ ووصف الرؤ القيس صائداً حادقاً بالرمي يصبب المتقاتل :

َ فَرَمَاهَا ۚ فِي خَرَائِصِهَا ۚ بِإِزَاءِ الْحَبُونِ ۚ ثَوْرُوا ۚ عَثْرُ ِ ۚ \*

والفرائيس': جمع فريصة ، وهي اللحمة التي 'ترْعَدُ من الدَّابة عند مرجع الكتف تتتصل بالفؤاد . وإزاء الحوض : 'مهرات' الدَّلْوِ ومصبُّها من الحوض . وعُقْرُ واقَةَ ' عَقِرة ' : تشرب من 'عقر الحوض . وعُقْرُ البئر : حيث تقع أيدي الواردة إذا شربت ، والجمع أعقار ' . وعُقْرُ النار وعُقُرُها : أصلها الذي تأجَّجُ منه ، وقيل : معظمها ومجتمعها ووسطها ؛ قال الهذلي صف النصال :

وبِيض كالسلاجِم 'مر'هَفات ' كَأَنَّ 'ظبانِها 'عَقْرُ ' بَعِيج

الكاف زائدة . أراد بيض سلاجم أي طوال .

والعُقُر : الجبر . والجبرة : عُقْرة . وبُعيج بمعنى مبعوج أي بُعِمج بِعُودٍ يُثارُ بِهِ فَشُنَّ عَقْرُ النَّالِ وفُنتح ؟ قال ابن بري : هذا البيت أورده الجوهري وقال : قال الهذلي يصف السيوف ، والبيت لعمرو ابن الداخل يصف سهاماً ، وأراد بالدمض سهاماً ، والمَعْنَى ما النصال . والظُّبُهُ : حدُّ النصل . وعُقْرُ كُلِّ شيء : أَصله . وعُقْرُ الدار : أَصلُها ، وقيل : وسطها ، وهو ُمحلَّة القوم . وفي الحديث : ما 'غزيَ قيوم' في 'عقر دارهم إلا كذلتُوا ؛ عقر الدار ، بالفتح والضم : أصلُها ؛ ومنه الحديث : عَقْرُ دار الإسلام الشامُ أي أصله وموضعه ، كأنه أَشَار به إلى وقت الفتَن أي يَكِون الشَّأْم يومئذ آمناً منها وأهلُ الإسلام به أَسْلَمُ . قال الأَصعي : 'عَقْرُ ُ الدار أصلُها في لغة الحجاز ، فأما أهل نجد فيقولون عَقْمٍ ، ومنه قبل : العَقَارُ وهـو المـنزل والأرض والضَّمَاع . قال الأَزْهرى : وقد خلط اللث في تفسير تُعتَّر الدار وعُقَر الحوض وخالف فيه الأَثْمَة ، فلذلك أَضربت عن ذكر ما قاله صفحاً . وبقـال : 'عقرَت وَكَيِّتُهُم إِذَا مُدِمِنَ . وقالوا : البُهْمَى مُعَشَرُ الكلا . وعُقَار الكلا أي خيار ما يُوعى من نبات الأَرْضُ ويُعْتَبَدُ علمه بمنزلة الدار . وهذا البيت تُعَمَّرُ أ القصدة أي أحسن أساتها . وهذه الأبيات تُعتار ُ هذه القصيدة أي خيارُها ؛ قال ابن الأعرابي : أنشدني أبو محضة قصدة وأنشدني منها أبياناً فقال : هذه الأبيات عُقَارُ هذه القصيدة أي خِيارُ ها .

وتَعَقَّرُ شَعَمُ الناقة إذا اكْتَنَنَزَ كُلُّ مُوضَعِ مُنْهَا .

والعَقْرُ : كَوْجُ مَا بِينَ كُلِ شَيْئِينَ ، وخص بعضهم به مَا بِينَ قُوامُ المَائدة . قال الحُليل : سمعت أعرابيّــاً مِن أهل الصّبّان يقول : كُل نُورْجة تكون بين شيئين

فهي عَقْر ' وعُقْر ، لفتان ، ووَضَعَ يديه على قائمتي المائدة ونحن نتغدَّى ، فقال : ما بينهما تُعقَّر . والعَقْرُ والعَقَارُ : المنزل والضَّيْعَةُ ؛ يقال: ما له دارْ " ولا عقار" ، وخص بعضهم بالعَقاد النخل . يقال للنخل خاصة من بين المال : عَقيادٌ . وفي الحديث : من باع داراً أو عقاراً ؛ قال : العقار ، بالفتح ، الضَّيْعة والنخل والأرض ونحو ذلك . والمُعقر ُ : الرجل ُ الكثير العَقار ، وقد أَعْقَر . قالت أم سلمة لعائشة ، رضي الله عنها ، عند خروسها إلى البصرة : سَكِّنَ الله عُقَيْرِ اك فلا 'تصحريها أي أسْكَنَكُ اللهُ بَدْتُك وعَقَارَكُ وسُتَرَكُ فيه فيلا 'تبرزيه ؟ قال ابن الأثير : وهو اسم مصغـّــر مشتق من تُعقر الدار ، وقال القتيبي : لم أَسمع بعُهَيْرِي إلا في هذا الحديث ؟ قال الزنخشري : كأنها تصغير العَقْرى على تَعْلَى ، من عَقرَ إذا بقى مكانه لا يتقدم ولا يتأخر فزعاً أو أَسَفاً أو خجلًا ، وأَصله من عَقَرْت به إِذَا أَطَلَنْتَ تَحِيْسُهُ ، كَأَنْكُ عَقَرْت راحلته فيقي لا يقدر على البَراح ، وأرادت بها نفسها أي سكّني نفسَكُ التي حقُّها أَن تلزم مكانها ولا تَبْرُزُ إلى الصحراء، من قوله تعالى: وقَـرُن َ في بُيوتكُن ولا تَبَرُّجُن تَبرُجُ الجاهلية الأُولى . وعَقَار البيت : مناعُه ونَضَدُهُ الذي لا يُبتَّذَلُ إلا في الأُعْسِاد والحقوق الكيار ؛ وبيت حَسَنُ الأَهَرَةُ والظُّهُرَةُ والعَقار ، وقيل : عَقارُ المتاع خيارُه وهو نحو ذلك لأته لا يبسط في الأغياد والخُنْفُوق الكبار إلا خَارُهُ ، وقبل : عَقارُهُ مَنَاعِبُهُ وَنَضَدُهُ إِذَا كَانَ حسناً كبيراً . وفي الحديث : بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، 'عَيَيْنة َ بن بدر حين أسلم الناس ودَجا الإسلامُ فهجَمَ على بني على بن 'جنْدب بلَّات الشُّقُوق ، فأغارُوا عليهم وأخذوا أموالم حـتى

أحضر وها المدينة عند نبي الله ، فقالت وفرد بني المنتبر : أخذنا يا رسول الله مسلمين غير مشركين حين خضر مننا النعم ، فرد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عليهم خداريتهم وعقار أبيوتهم ؛ قال الحربي ود رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذراريتهم لأنه لم يَو أن تسلميتهم إلا على أمر صحيح ووجده مقر ين بالإسلام ، وأراد بعقار بيوتهم أراضيهم ، وقال : أراد أمنيعة بيوتهم من الثياب والأدوات . وعقار كل شيء : خياره . ويقال : في البيت عقار حسن أي مناع وأداة .

وفي الحديث : خيرُ المال العُقرُ ، قال : هو بالضم ، أصل كل شيء ، وبالفتح أَيضاً ، وقيل : أراد أصل مال له نماء ؛ ومنه قبل البُهمَى: 'عقرُ الدار أي خيرُ ما رَعَت الإبل ؛ وأما قول طفيل يصف هوادج الظمائن :

عَقَارُ تَظَلُ الطَّيْرُ كَغَـْطِفُ زَهْوَ • وعالَيْن أَعْلاقاً على كل مُفتَّامٍ

فإن الأصمعي رفع العين من قوله عقار ، وقال : هو متاع البيت ، وأبو زيد وابن الأعرابي روياه بالفتح ، وقد مر ذلك في حديث عينة بن بدر . وفي الصحاح : والمُقارُ صَرْبُ من الثياب أحبر ؛ قال طفيل : عقاد تظل الطير ( وأورد البيت ) .

ابن الأعرابي: عقار الكلا البهمي كل دار لا يكون فيها فيها بهمى فلا خير في رعبها إلا أن يكون فيها طريفة ، وهي النّصِي والصّلّيان . وقال مرة : العنّار جبيع البيس . ويقال : عقر كلاً هذه الأرض إذا أكل . وقد أعقر ثك كلاً موضع كذا فاعقر ، أي كله . وفي الحديث : أنه أقطع مصيّن بن مُسَمّت ناحية كذا واشترط عليه أن لا

يَعْقِرَ مرعاها أي لا يَقْطعَ شجرها .

وعاقَرَ الشيءَ مُعاقرةً وعقاراً : لَـزَ مَه . والعُقَارُ: الحبر ، سبب بذلك لأنها عاقرت العقل وعاقرت الدُّن أي لز مَنْه ؛ يقال : عاقر م إذا لاز مَه وداوم علمه، وأصله من تُعقُّر الحوض. والمُعاقَرةُ : الإدمانُ. والمُعاقدَة : إدَّمانُ شرب الحبر . ومُعاقدَةُ الحمر : إدَّمانُ شربها. وفي الحديث : لا 'تعاقرُوا أي لا 'تد منهُوا شرب الحمر . وفي الحديث : لا يدخل الجنة 'معاقر خَمْر ٍ ؛ هو الذي 'يد مِن ُ شربها ، قيل: هو مأخوذ من تعقر الحوض لأن الواردة تلازمه ، وقيل : سميت عُقَاداً لأن أصحابها 'يعاقِر'ونها أي يلازمونها ، وقبل : هي التي تَعْقُر ُ شاربَها ، وقبل : هي التي لا تُلنبَثُ أن 'تسكر . ابن الأنبادي : فلان يُعاقر ُ النبيذَ أي يُداو مُه ، وأصله من مُ عَقْر الحوض، وهو أَصله والموضع الذي تقوم فيه الشاربة، لأن شاربها بلازمها ملازمة الإبل الواردة عقر الحوض حـتى تَوْوي . قال أبو سعيد : مُعافَرة الشراب مُغالَبته ؟ يَقُول : أَنَا أَقَدُوى على شربه ، فنَعَالبه فَنَعَلَمُه ، فَهِـذُهُ المُعاقرة .

وعَقرَ الرجلُ عَقراً : فجنّه الرَّوعُ فدَهِ فَ فَا مَشَ فَالْمِ يَقدر أَن يتقدم أَو يتأخر . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن النبي ، صلى الله عنه وسلم ، لما مات قرأ أبو بكر ، رضي الله عنه ، حين صَعد إلى منبره فخطب : إنتك ميت وإنهم مَيتون ؛ قال : فعقر ت حتى ما أَقْدُ رُ على الكلام ، وفي المحكم : فعقر ت حتى ما أَقْدُ رُ على الكلام ، وفي النهاية : فعقر ت وأنا قائم حتى وقعت إلى الأرض ؛ قال أبو عبيد : يقال عقر وبعل وهو مثل الدَّهش ، وعقر ت أي يقال عرب وعقر ت أي يقال عرب المعتر ، العقر ، بنتحت بن ، أن تسلم الرجل قوائمه إلى الحوف فلا يقدر أن

يمشي من الفَرَق والدَّهُش ، وفي الصحاح : فلا يستطيع أن يقاتل . وأعْقَرَه غيرُه : أَدْهَشَه . وفي حديث العباس : أنه عقر في مجلسه حين أخبير أن محمداً 'قتل وفي حديث ابن عباس : فلما رأوا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سَقَطَت أَدْقَانُهُم على صدورهم وعقرُوا في مجالسهم . وظلَبْي ٌ عَقييرٌ : دَهِش ، ووقيرُوا في مجالسهم . وظلَبْي ٌ عَقييرٌ : دَهِش ، وروى بعضهم بيت المُنتَحَل البشكري :

# فلتَسَنَّهُا فَنَبَقَسَت ، كَنْنَفُسِ الطُّنْبِي العَقيرِ ا

والعَقْرُ والعُقْرِ : القَصْرُ ؛ الأخيرة عن كراع ، وقيل : البناء وقيل : البناء المتهدم بعضه على بعض ، وقيل : البناء المرتفع . قال الأزهري : والعَقْرُ التصر الذي يكون مُعْتَمَداً لأهل التربة ؛ قال لبيد بن ربيعة يصف ناقته:

## كَمَقُرُ الهَاجِرِيِّ ، إذا ابْتَنَاهُ بأشباهِ 'حَذَينَ عـلى مِثال!

وقيل: العَقْرُ التَصر على أي حال كان. والعَقْرُ: غيم في عَرْض السماء. والعَقْرُ: السحاب الأبيض، وقيل: كل أبيض عَقْرُ قال الليث: العَقْر غيم ينشأ من قِبَل العين فينُعَشِي عين الشيس وما حواليها؟ وقال بعضهم: العَقْرُ غيم ينشأ في عرض السماء ثم يقضد على حِيَالِه من غير أن تُبْصِرَ وإذا مر بك ولكن تسمع رعده من بعيد ؟ وأنشد لحميد بن ثور يصف ناقته:

### وإذا احْزَ أَلَّتْ في المُناخِ ، رأيْتُها كالعَقْرِ ، أَفْرَ دَهَا العَمَاءُ المُمْطَرِرُ

وقال بعضهم : العَقْرُ فِي هَذَا البِيت القصرُ ، أَفَرِدُهُ العِمَاءُ فَلِمُ يُطْلَلُنُهُ وَأَضَاءُ لِعَيْنِ الناظر لإشراق 'نورِ د قوله « اذا ابتناه » كذا في الاصل ويافوت. وفي الصحاح وشارح القاموس اذا بناه .

الشمس عليه من خَلَلِ السحاب. وقبال بعضهم: العَقْر القطعة من الغمام، ولكل مقال لأن قطعً السحاب تشبّه بالقصور. والعقير : البَرْق ، عن كراع.

والعَقَّار والعِقِيرُ : ما يُتَداوى به من النبات والشجر. قال الأزهري : العَقاقِيرُ الأَدْوية التي يُستَمشى بها. قال أبو الهيئم : العَقَادُ والعَقاقِرُ كُل نبت ينبت مما فيه شفاءً ، قال : ولا يُسمى شيء من العَقاقِيرُ نوهاً ، يعني جميع أفواه الطيب ، إلا ما يُشَمُ وله والمحة . قال الجوهري : والعَقاقيرُ أصول الأَدْوية .

والعُقَدَّارُ : عُشْبة ترتفع قدر نصف القامة وثمرُهُ كَالْبنادق وهو نُمِضُ البَّنَّة لا يأكله شيء ، حتى إنك ترى الكلب إذا لابَسَه يَعْوي، ويسمى عُقَارَ ناعِمة ؟ وناعِمة : امرأة طبخته رجاء أن يذهب الطبخ بِفائِلته فأكلته فقتلها .

والعَقْر وعَنَاراء والعَقَاراء ، كلها: مواضع ؛ قال حميد ابن ثور يصف الخمر :

> رَ كُودُ الحُمْيَّا طَلَقَةُ شَابَ مَاءَهَا ، بها من عقاراء الكُرُومِ ، ربيبُ

أراد من كُروم عقاراء ، فقد م وأخر ؛ قال شهر: ويروى لها من عقارات الحبور ، قبال : والعُقارات الحبور ، قبال : والعُقارات الحبور . رَبيب : مَن يَرْبُهُا فَيَمْلِكُهُا . قبال : والعَقْر موضع بعينه ؛ قال الشاعر :

كَرَ هِمْتَ الْعَقْرَ ، عَقْرَ بِنِي الْسُلَيْلِ ، إذا عَبِّتْ لِقَـادِيهِا الرَّياح والمُقُور ، مثل السَّدُوس ، والعُفَيو والعَقْر أَيضاً : مواضع ؛ قال :

ومناً حَسِيبُ العَقْرِ حَيْنَ يَلُفُهُم ، كَمَا لَفُ مُ الْعَلَمِ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعِلْمِ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْمُ عِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْ

قال : والعُقَيْر قرية على شاطىء البحر بجذاء هجر . والعَقْر : موضع ببابل قتل به يزيــد بن المهلب يوم العَقْر .

والمُعاقَرة : المُنافرة والسّباب والهيجاء والمُلاعنة، وبه سبّى أبو عبيد كتاب المُعاقرات .

ومُعَنَدُ : اسم شاعر ، وهو مُعَقَدُ بن حماد البادِ في الله عَمَّد الله وعَقَادًا وعَقَادًا وعَقَادًا وعَقَادًا وعَقَادًا .

عقفو: الفَنْقَفِير : الداهية من دواهي الزمان ؟ يقال : غُول عَنْقَفِير ، وعَقَفَرَ تُها دَهاؤها ونُكُرُها ، والجمع المتَافير. يقال : جاء فلان بالعَنْقَفِير والسَّلْمَتِم، وهي الداهية ، وفي الحديث : ولا سَوْداء عنْقَفِير ؟ المنقفير أ: الداهية . وعَنْفَرَتْه الدواهي وعَقْفَرَت عليه حتى تَمَقْفَر أي صَرَعَتْه وأهلكته . وقد اعتَنْفَرت عليه الدواهي ، تؤخّر النون عن موضعها في الفعل لأنها زائدة حتى يَعْتَدُل بها تصريف الفعل . وامرأة عَنْقَفِير " : سَلِيطة غالبة بالشر" .

عكو: عكر على الشيء يعكر عكراً واعتكر: كراً واعتكر: كراً وانصرف ؛ ورجل عكار في الحرب عطاف كراد ، والعكرة الكرة . وفي الحديث : أنتم المكتار ون لا الفرارون أي الكرارون إلى الحرث والعطافون نحوها. قال ان الأعرابي: العكاد الذي رُبولَا في الحروب ثم يكر واجعاً .

يقال: عَكِرُ واعْتَكُر بمعنى واحد ، وعَكَرْ تَ عليه إذا حَمَلْت ، وعَكَرَ بَعْدَكُو ُ عَكْراً : عطَفَ . وفي الحديث : أن رجلًا فَجر بامرأة عَكُورَة أي عَكَرَ عليها فتَسَنَّمها وغَلَبَها على نفسها . وفي حديث أبي عبيدة يوم أُحُد : فعكرً على إحداهما فنزعَها فسقَطَت تَنبَّنُه ثم عكر على

الأخرى فنزعها فسقطت ثنيتُ الأخرى ، يعني الزّرَدَتَيْن اللّهِ نَشبِنا في وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وعكر به بعير ، مثل عجر به ، إذا عطف به على أهله وغلبه . وتعاكر القرم : اختلطوا . واعتكر العشكر : رجع بعضه على بعض فلم يُقدد ، على عد ، وقال رؤبة :

إذا أرادُوا أن يَعُدُّوه اعْنَكُوْ

واعْتَكُرَ الليل: اشتد سواده واختلط والتبس؛ قال رؤبة :

وأعسف الليل إذا الليل اعتكر

قال عبد الملك بن عبير : عـاد عبرو بن 'حرَيْث أبا المُرْيَان الأَسدي فقال له : كيف تجدك ? فأنشده :

تَقَـارُبُ المَـشي وسُوءٌ في البَصر ، وكثرة النسيان فيها أيد كر وقلة النوم ، إذا اللّـيل اعتكر ، ورَر كي الحسناء في قبل الطهر .

واغنكر الظلام : اختلط كأنه كر بعضه على بعض من بُط المجلاله . وفي حديث الحرث بن الصة : وعلمه عكر من المشركين أي جماعة ، وأصله من الاغتيكار وهو الازدحام والكثرة . وفي حديث عمر و ابن مُر : عند اغتيكار الضرائر أي اختلاطها ؟ والضرائر : الأمور المختلفة ، أي عند اختلاط الأمور ، ويفتكر الأمور ، واغتكر واغتكر الطر : اشتد وكثر . واغتكرت المطر : اشتد وكثر . واغتكرت وثبت حتى ينتهي منتهاه ، واستبكر الشباب إذا مضى عن وجهه وطال . وطعام معتكر الشباب إذا مضى عن وجهه وطال . وطعام معتكر أله المحصومة .

والعكر أن در دي كل شيء . وعكر الشراب والماء والدهن : آخر أه وخائر أه ، وقد عكر ، والماء والدهن : آخر أه وخائر أه النبيذ عكر آلا إذا كدر . وعكر ألا والنبيذ عكر آلا إذا كدر . وعكر أه وأعكر أه وعكر أه وأعكر أه وأعكر . ابن الأعرابي : العكر الصد أعلى السيف وغيره ؛ وأنشد المغضل :

### فصرات كالسَّنْفِ لا فِرِنْدَ له ، وقد علاه الحَيَاطُ والعَكَرُ

الحَبَاط': الغُبار . ونَسَق بالمَكر ، على الماء' ، فكأنه قال: وقد علاه يعني السيف ، وعكر و الغبار . قال : ومن جعل الهاء للخباط فقد لحين لأن العرب لا تقدم المكنتي على الظاهر ، وقد عكرت المسر ، تمكر أ عكراً إذا اجتمع فيها الدُّر دي . بالكسر ، تمكر أ عكراً إذا اجتمع فيها الدُّر دي . والمحكرة أن القطعة من الإبل ، وقيل : المحكرة أما بين الستون منها . وقال أبو عبيد : المحكرة ألميسين إلى المائة . وقال الأصعمي : المحكرة ألميسون المستين إلى المائة . وقال الأصعمي : المحكرة الكشير ألى الستين إلى السبعين ، وقيل : المحكرة الكشير من الإبل ، والمحكر جمع عكرة ، وهي القطيع الضخم من الإبل . يقال : أعكر الرجل أوا كانت عنده عكرة " برجل له عكرة" . وفي الحديث : أنه مر " برجل له عكرة" فلم يذبح له شيئا ؛ العكرة أن ، بالتحريك : ما بين الحسين إلى السبعين إلى المائة ؛ وقول ساعدة بن جؤية: الحسين إلى السبعين إلى المائة ؛ وقول ساعدة بن جؤية:

لَمُنَّا رَأَى نَعْمَانَ حَلَّ بِكِرْفِي. عَكِرٍ ، كَمَا لَبَجَ النَّرُولَ الأَرْكُبُ

فطّع السحاب وقلّكُّهُ ، والقطمة عكرة وعَكُرة . ورجل مُعْكُر : عنده عَكَرة . والمَّكَرة : أصل اللّمان كالمَّكَدة ، وجمعها عَكر .

والعِكْر ، بالكسر : الأصل مثل العِيْر ، ورجع فلان إلى عكر ه ؛ قال الأعشى :

لَيَعُودَنَ لِمَعَـدٌ عِكُرُهُما ، دَلَـجُ اللِّيلِ وَتَأْخَاذُ المِنَحُ

ويقال: باع فلان عكرة أرضه أي أصلها ، وفي الصحاح: باع فلان عكر ، أي أصل أرضه. وفي الحديث: لما نزل قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم ، تناهى أهل الضلالة قليلاً ثم عادوا إلى عكر هم عكر السوء أي أصل مذهبهم الرديء وأعالهم السوء. ومنه المثل: عادت لعكر ها لميس ؛ وقيل: العكر العادة واللا يشد ن ، وروي عكرهم، بفتحتين ، ذهابا إلى الدنس والدرن ، من عكرهم، بفتحتين ، والأول الوجه.

والمَكَر ْكَر ْ : اللبن الغليظ ؛ وأنشد :

فَجَعَهُم بِاللَّبَـنِ العَكْرُ كُو، غَضُ لَئِيمِ المُنتَمَى والعُنْصُرِ

وعاكر" وعُكنير ومِعْكُر وعَكَار : أساء .

عكبر: العكبير': شيء تجيء به النَّحْـُل على أفغاذها وأعضادها فتجعله في الشهد مكان العسل. والعَـُكابـر': الذّكور من اليرابيع.

عبو : العَبْرُ والعُبْرُ والعُبْرُ : الحِياة . يقال قد طال عَبْرُ وعُبْرُ وَ العُبْرُ والعُبْرُ والعُبْرُ وعُبْرُ وعُبْرُ وعُبْرُ لا غير > والجبع أغباد . وسُنتي الرجل عَبْرًا تفاؤلاً أن يبقى والعرب تقول في القسم : لتَعْبُرُ ي ولَعَبْرُ كُ > يوفعونه بالابتداء ويضرون الحبر كأنه قال : لَعَبْرُ كُ قَسَمِي أو يميني أو ميني أو ميا

أَحْلِفُ به ؟ قال ابن جني : وبما يجيزه القياس غير أن لم يرد به الاستعبال خبر العَمْر من قولهم : لَعَمْر لا لأقومن " ، فهذا مبتدأ محذوف الحبر ، وأصله لو أظهر خبره : لَعَمْر لا ما أقسيم به ، فصار طول الكلام بجواب القسم عوضاً من الحبر ؛ وقيل : العَمْر مهنا الدّين "، وأيّا كان فإنه لا يستعمل في القسم إلا مفتوحاً. وفي التنزيل العزيز : لَعَمْر لا إنتهم لفي سكرتهم وفي التنزيل العزيز : لَعَمْر لا إنتهم لفي سكرتهم يعمّه أبو خواش يعمّه ون ؟ لم يقرأ إلا بالفتح ؛ واستعمله أبو خواش في الطير فقال :

لَعَمْرُ ُ أَبِي الطَّيْرِ المُرْنِّة مُعَدُّوةً على خالدٍ ، لقد وَفَعْتَ على لَحْمَرٍ إ

أي لحم شريف كريم . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : لَمَسْرُ لُكُ ! أي لحياتك . قال : وما حَلَفَ الله بحياة أحد إلا بحياة النبي ، صلى الله عليه وسلم . وقال أبو الهيثم : النحوبون ينكرون هذا ويقولون معنى لعَسْرُ لُكُ! لَدِينَكُ الذي تَعْسُرُ ! وأنشد لعمر بن أبي ربعة :

أَيُّهَا المُنْكِعِ الثُّرَيَّا السَّمِيْلَا ، عَمْرَكَ اللهَ ! كيف كَيْنَسِمان ؟ قال : عَمْرَكُ اللهَ ! عبادتك اللهَ ، فنصب ؛ وأنشد :

عَمْرَ كُوِ اللهُ إ ساعةً ، حَدَّثْيِنَا ، وذَرَيْنَا مِن قَوْلُ مَن أَيُؤْذِينَا

فأو قَمَ النعلَ على الله عز وجل في قوله عَمْرَكُ الله . وقال الأخفش في قوله: لَعَمْرُكُ إنهم وعَيْشِك إو إنا يريد المُمْرُ . وقال أهل البصرة: أضمر له ما رَفَعَه لَا عَمْرُكُ المُعلوفُ به . قال : وقال الفراء الأيمان يَو فعها جواباتها . قال الجوهري : معنى لعَمَرُ الله وعَمْر الله أحْلِفُ ببقاء الله ودوامِه ؟ قال : وإذا المُحَدِّد عَدْرة » مكذا في الامل .

قلت عَمْرَكُ اللهُ فَكَأَنَكَ قلت بِتَعْمِيرِكُ اللهُ أَي بِإِقْرَارِكُ لهُ بَالْبِقَاء ؛ وقول عمر بن أَبِي ربيعة : عَمْرَكُ اللهُ كيف يجتبعان

ويد:سألتُ الله أن يُطيل مُعمَّرَكُ لأَنه لم يُو د القسم بذلك. قال الأزهري: وتدخل اللام في لَعَمُر لَكُ فإذا أدخلتها رَفَعْت بها بالابتداء فقلت: لَعَمْرِكُ ولَعَمْرُ ۗ أبيك ، فإذا قلت لَعَمَرُ أبيك الخَيْرَ ، نَصَبَتَ الحير وخفضت ، فمن نصب أراد أن أباك عَمَرَ الحيرَ يَعْمُرُ و عَمْراً وعمارة "، فنصب الحير بوقوع العَمْر علمه ؛ ومَن خفض الحير جعله نعتاً لأبيك، وعَمْرَك الله مثل نَشَدْتُكُ اللهُ . قال أبو عبيد: سألت الفراء لمَ ارتفع لَعَمْر لُك ? فقال: على إضمار قسم ثان كأنه قال وعَمْر ك فلَعَمْر لا عظيم ، وكذلك لَحياتُك مثله ، قال : وصد قنه الأمر ، وقال : الدليل على ذلك قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو لَيَجْمَعَتُكُم؟ كأنه أراد: والله ليجمعنكم ، فأضمر القسم . وقال المرد في قوله عَمْرَكُ اللهُ : إن شئت جعلت نصبه بفعل أضرته ، وإن شئت نصبته بواو حذفته وعَمْرُ كِ اللهُ، وإن شئت كان على قولك عَمَّرُ تُك اللهَ تَعْمِيراً ونَشَدُ ثُـكُ الله نَشِيداً ثم وضعت عَمْرَ كَ فِي مُوضَعُ التَّعْمِيرِ ﴾ وأنشد فيه :

> عَمَّرُ ثُلُكِ اللهَ ! ألا مَا تَوْكُرُ تِ لِنَا ، هل كُنْت ِ جارتَنَا ، أَيام ِ ذِي سَلَم ِ ؟

يويد: ذَكَرْ تُنْكُ الله ؟ قال: وفي لفة لهم رَعَمْلُك، يويدون لَعَمْرُكُ . قال: وتقول إنسك عَمْرِي الطّريف. أن السكيت: يقال لَبَعَمْرُ لُكُ ولَعَمْرُ أَبِيكُ ولَعَمْرُ أَنْهِ اسْتَوى مَنْ أَعِرا الله عَمْرُ الله عَمْرُ أَنْهُ اسْتَوى مَنْ أَعْرَانِي حِمْلُ خَبَطٍ فلما وجب البيع قال له:

١٠ قوله « بواو حذفته وعمرك النع » هكذا في الاصل .

اختر ، فقال له الأعرابي : عَمْرَكَ اللهَ بيّعاً أي أَسالُ الله تَعْمِيرَكُ وأن يُطلِلُ عُمْرِكُ ، وبيّعاً منصوب على التمييز أي عمر ك الله من بيّع . وفي حديث لقيط : لعَمْرُ الهاك ؛ هو قسم ببقاء الله ودوامه. وقالوا: عَمْرَكُ الله افْعَلُ كذا وألا فعلت كذا وألا ما فَعَلْت على الزيادة ، بالنصب ، وهو من الأسماء الموضوعة موضع المصادر المنصوبة على اضار الفعل المتروكِ إظهار ، ؛ وأصله من عَمَر تُكُ الله تعنيراً فحذفت زيادته فجاء على الفعل. وأعمر ك الله أن تفعل كذا : كأنك محكمة بالله وتسأله بطول عُمْرِه ؛ قال :

عَمَّرْ ثَنْكَ اللهُ الجَلِيلُ ، فإنَّنِي أَلْوِي عليك ، لَوَانَ لُبَّكَ يَمِنْدِي

الكَسَائي : عَمْرَكُ اللهُ لا أَفعل ذلك، نصب على معنى عَمَرَ ثُنُكَ اللهُ أَي سَأَلت اللهُ أَن يُعَمَّرُ كَ، كأنه قال: عَمَرَ ثُنُكَ اللهُ إِنَّاكَ . قال : ويقال إنه يمين بغير واو وقد يكون عَمْرَ اللهِ ، وهو قبيح .

وعَبِرَ الرجلُ يَعْمَرُ عَمَراً وعَمَادَةٌ وعَمْراً وعَمَرَ يَعْمُرُ ويَعْمَر ؛ الأخيرة عن سيبويه ، كلاهما : عاشَ وبقي زماناً طويلًا ؛ قال لبيد :

وعَمَر ْتُ حَر ْسَأَ قبل تَجْرَى داجس ، لو كان للنفس اللَّجُوجِ ُ نُفْلُودُ وأنشد محمد بن سلام كامة جريو :

لئن عَمِرَتْ تَمِيمٌ زَمَاناً بِغِرَّةٍ ، لقد حُدينَتْ تَمِيْمٌ حُداةً عَصَبُّصَبا

ومنه قولهم : أطال الله عَمْرَكُ وعُمْرَكُ ، وإن كانا مصدرين بمعنَّى إلا أنه استعمل في القسم أحدُهما وهو المفتوح.

وعَمَّرَ ۚ اللهُ وعَمَرَ ۚ : أَبِقاه . وعَمَّرَ نَفْسَه : قَدَّر

لها قد را محدوداً. وقوله عز وجل: وما يُعبَّرُ مِن مُعبَّرُ مِن مُعبَّرُ ولا يُنقَص من عُمرُ و إلا في كتاب؛ فسر على وجهن ، قال الفراء: ما يُطوّو لل مِن عُمرُ الأول مُعبَّرُ ولا يُنقَص من عُمرُ و، يويد الآخر غير الأول عمر عنى بالهاء كأنه الأول ؛ ومثله في الكلام: عندي نصفه لأن لفظ الثاني قد يظهر كلفظ الأول فكني عنه ككناية الأول ؛ قال: وفيها قول آخر: ما يعبَّرُ مِن مُعبَّرُ ولا يُنقَص مِن عُمرُ و ، يقول: يُعبَّرُ مِن مُعبَّرُ ولا يُنقَص مِن عُمرُ و ، يقول: هذا المعنى للأول لا لغيره لأن المعنى ما يُطوّل ولا يُذهب منه شيء إلا وهو "محصّى في كتاب ، وهو وكل حسن ، وكأن الأول أشبه بالصواب ، وهو وكل حسن ، وكأن الأول أشبه بالصواب ، وهو قول ابن عباس والثاني قول سعيد بن جبير .

والعُمْرَى:ما تجعله للرجل طولَ 'عَمْرِك أو 'عَمْرِه. وقال ثملب: العُمْرَى أن يدفع الرجل إلى أخيه داراً فيقول: هذه لك عُمر ك أو عُمر ي، أيُّنا مات دفعت الدار أَلَى أَهله ، وكذلك كان فعلُهم في الجاهليـة . وقد عَمَرْتُهُ إِنَّاهُ وأَعْمَرُتُهُ : جَعَلَتُهُ لَهُ تُعِمُرُهُ أَوِّ عُمْر ي؛ والعُمْر كي المصدر من كل ذلك كالرُّجْعَي. وفي الحديث : لا تُعْمَرُوا ولا تُرْ قَبُوا عَنِن أَعْمَرُ داراً أو أرْقبُها فهي له ولورثته من بعده ، وهي العُمْرَى والرُّقْمِينِ . يقال : أَعْمَرْ ثُهُ الدار عُمْرَى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فإذا مات عادت إلى، و كذلك كانوا يغملون في الجاهلة فأبطل ذلك ، وأعلمهم أن من أعْسُرَ شيئاً أو أَرْقَبَه في حياته فهو لورثته من بعده . قال ابن الأثير : وقد تعاضدت الروايات على ذلك والفقهاءُ فيها محتلفون : فمنهم من يعمل بظاهر الحديث ويجعلها تمليكاً، ومنهم من يجعلها كالعاوية ويتأول الحديث. قال الأزهري : والرُّقْسِي

أن يقول لذي أرقبها: إن من قبلي رجعت إلى ، وأمل العُمْرَى مأخوذ وإن من قبلك فهي لك . وأصل العُمْرَى مأخوذ من العُمْر وأصل الرققبى من المراقبة ، فأبطل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، هذه الشروط وأمضى المبة ؛ قال : وهذا الحديث أصل لكل من وهب هية فشرط فيها شرطاً بعدما قبضها الموهوب له أن المبة جائزة والشرط باطل ؛ وفي الصحاح : أعْمَر ثه دارا أو أرضاً أو إبلاً ؛ قال لبيد :

وما البير الأكمضيرات من النَّقَى ، وما المال إلا مُعْبَرَات وَدائِع ، وما المال والأهلون إلا وَدائِع ، ولا بد يوماً أن تُرك الوَدائِع ،

أي ما البر ُ إلا ما تُضره وتخفيه في صدرك. ويقال: لك في هذه الدار عُمرك حتى تموت .

وعُمْرِيُ الشجرِ : قديمُه ، نسب إلى العُمْر ، وقبل : هو العُمْر يَّ من السدر ، والمم بدل . الأصمي : العُمْر يَّ من السد و القديم ، على نهر كان أو غيره ، قال : والضال الحديث منه ؛ وأنشد قول ذي الرمة :

قطعت ، إذا تَجَوَّفت العَوَاطِي ، 'ضروبَ السَّدُّر 'عَبْرِيّاً وضالاً ا

وقال: الظباء لا تَكنِس بالسدر النابت على الأنهار. وفي حديث محمد بن مسلمة ومُحارَبتِه مَرْحَبًا قال الراوي للحديثهما: ما وأيت حَرْبًا بين وجلين قط قبلهما مثلتهما ، قام كل واحد منهما إلى صاحبه عند شجرة مُعنريّة ، فجعل كل واحد منهما يلوذ بها من

الله و اذا نجوفت » كذا بالاصل هنا بالجيم ، وتقدم لنا في ماده
 عبر بالحاه وهو بالحاه في هامش النهاية وشارح القاموس .

وله «قال الراوي » بهامش الاصل ما نصه قلت راوي هذا
 الحديث جابر بن عبد الله الانصاري كما قاله الصاغاني كتبه عبد مرتفى.

صاحبه ، فإذا استر منها بشيء تخدّم صاحبه ما يليه حتى يَخلُص إليه ، فما زالا يَسَخَدُ مانها بالسّيف حتى لم يبق فيها نحضن وأفضى كل واحد منهما إلى صاحبه . قال ابن الأثير: الشجرة العيمرية هي العظيمة القديمة التي أتى عليها مُعمر طويل . يقال للسدر العظيم النابت على الأنهار : مُعمرية وعُبري على التعاقب . ويقال: عَمر الله بك منز لكك يَعمر عيارة وأعمر ومكان عامر " : ذو عيارة و مكان عمر " : ذو عيارة و مكان عمر " : وولا يقال أغمر عمير " : عامر " . قال الأزهري : ولا يقال أغمر عامر " منول به بالألف . وأغمر " أي معمور " ، مثل دافق عامرة " وثوب عمير " أي صفيق . وعمر " تاكراب أعمر و عيارة " وعبر الشه أي معمور " ، مثل دافق الرجل مالك وبيته يعمر وعيارة وعمورة وعمورة وعمر النا: الرجل مالك وبيته يعمر وعيارة " وغمورة وعمر النا: الزمة ؟ وأنشد أبو حنيفة لأبي نخيلة في صفة نخل :

أدامَ لها العَصْرَيْنِ رَبِّنًا ، ولم يَكُنْ كما ضَنَّ عن عُمْرانِها بالدراهم

ويقال : عَمِرَ فلان يَعْمَرُ إذا كَبِرَ . ويقـال لساكن الدار : عامرٌ ، والجمع مُعبَّار .

وقوله تعالى : والبَيْت المَعْمور ؛ جاء في النفسير أنه بيت في السماء بإزاء الكعبة بدخله كل يوم سبعون ألف ملك يخرجون منه ولا يعودون إليه. والمَعْمور : المنخدوم ، وعَمَر ت رَبِّي وحَجَجْته أي خدمته . وعَمَر المال نفسه يَعْمُر وعَمُر عَمارة ؟ الأخيرة عن سببويه ، وأَعْمَره المكان واستعْمَره فيه : جعله يَعْمُره . وفي التنزيل العزيز : هو أنشأ كم من الأرض واستعْمَر كم فيها ؛ أي أذن لكم في عمارتها واستخراج ومكركم منها وجعلكم عمارة ا .

والمَعْمَرُ : المَمَنْزِلُ الواسع من جهة الماء والكلإ الذي يُتامُ فيه ؛ قال طرفة بن العبد :

يا لَكِ مِن قُبُرَةٍ بَمْمُمَرِ ومنه قول الساجع: أَرْسِل العُراضاتِ أَثْرَا، يَبْغَينَك في الأَرض مَعْمَرا أي يبغين لك منزلاً، كقوله تعالى: يَبْغُونها عوجاً ؛ وقال أبو كبير:

> فرأيت ما فيه فتُمَّ رُزِيْتُهُ ، فيَقيِت بَعْدَك غيرَ راضي المَعْسَرِ

والفاء هناك في قوله: فثُمُّ أُرْزِيْته، زائدة وقد زيدت في غير موضع ؛ منها بيت الكتاب :

لا تَجْزَءِي ، إن 'منفِساً أَهْلَـكُنُّهُ ، فإذا هَلَكَتْ فعِنْـهُ ذلك فاجْزَءِي

فالفاء الثانية هي الزائدة لا تكون الأولى هي الزائدة ، وذلك لأن الظرف معمول اجْزَع فلو كانت الفاء الثانية هي جواب الشرط لما جاز تعلق الظرف بقوله اجزع ، لأن ما بعد هذه الفاء لا يعمل فيا قبلها ، فإذا كان ذلك كذلك فالفاء الأولى هي جواب الشرط والثانية هي الزائدة . ويقال : أَتَيْتُ أُرضَ بني فلان فأعمر ثنها أي وجدتها عامرة " . والعمارة ' : ما يُعمر به المكان . والعمارة ' : أَجْر ُ العيمارة .

والعُمْرة : طاعة الله عز وجل . والعُمْرة في الحج : معروفة ، وقد اعْتَمَر ، وأصله من الزيارة ، والجمع العُمْر . وقوله تعالى : وأتمنوا الحج والعُمْرة لله ؟ قال الزجاج : معنى العُمْرة في العمل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة فقط ، والفرق بين الحج والعُمْرة أن العُمْرة تكون للإنسان في السّنة كلها والحج وقت واحد في السنة ؛ قال : ولا يجوز أن يحرم به إلا في أشهر الحج شو ال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، وتمام العُمْرة أن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، والحج لا يكون إلا مع

الوقوف بعرفة يوم عرفة . والعُمْرة : مأخوذة من الاعتبار ، وهو الزيارة ، ومعنى اعتبر في قصد البيت أنه إغا نحص بهذا لأنه قصد بعمل في موضع عامر ، ولذلك قبل للمُعْرَم بالعُمْرة ، مُعْتَمِر ، وقال كراع : الاعتبار العُمْرة ، سَماها بالمصدر . وفي الحديث ذكر العُمْرة والاعتبار في غير موضع ، وفي الحديث ذكر العُمْرة والاعتبار في غير موضع ، وهو الزيارة والقصد ، وهو في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة . وفي حديث الأسود قال : خرجنا عُمّاراً فلما انصرفنا مَرَونا بأبي كذر ، فقال : أحلَقُم الشَّعَث وقضيم التَّقَث عُمّاراً ؟ أي مُعتبر بن ؟ قال الزيخشري : ولم يجيء فيما أعلم عمر بعني اعْتَمَر ، ولكن عَمر الله إذا عبد ، عَمر فلان وحمين إذا صلاهما ، وهو يَعْمر وبه أي يصلي ويصرم .

والعَبَارُ والعَبَارَة : كل شيء على الرأس من عبامة أو قلنسُوَ أو تاج أو غير ذلك . وقد اعتبر أي تعبيم بالعبامة ، ويتال للمُعتبَمِ : 'معتبر ' ومنه قول الأعشى :

فَلَمُنَّا أَنَانَا بُعَيْدَ الكَرَى، سَجَدْنَا لَهُ ورَفَعْنَا العَمَارَا

أي وضعناه من رؤوسنا إعْظاماً له .

واعْتَسَره أي زارَه ؛ يقال : أتانا فلان مُمَّتَسِراً أي زاراً ؛ ومنه قول أعشى باهلة :

وجاشت النَّفْسُ لَمَّا جَاءَ فَلَتُهُمُ ، وراكِبُ ، جَاء من تَثْلِيثَ ، 'معْتَمَرِ '

قال الأصبعي : 'مُعْتَمَرِ زائر ؛ وقال أبو عبيدة : : هو متعمم بالعبامة ؛ وقول ابن أحمر :

يُهِلُ بِالفَرَ قَدِ رُكْبَانُها ، كَمَانُها ، كَمَانُها ، كَمَانُها ، كَمَا نُهِلُ الرَاكِبُ المُعْتَمِرُ ،

فيه قولان : قال الأصمعي : إذا انتجلي لهم السحاب عن الفر قد أهكوا أي رفعوا أصواتهم بالتحبير كما يهل الراكب الذي يريد عمرة الحج لأنهم كانوا يهندون بالفر قد ، وقال غيره : يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه فإذا رأوا فرقدا ، وهو ولد البقرة الوحشية ، أهلوا أي كبروا لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء . ويقال للاغتمار : القصد . واغتمر الأمر : أمّه وقصد له ؟ قال العجاج :

لقد غَزًا ابن معمر ، حين اعتمر ، ممن ممنز ، معنز ، معنز من بعيد وضبر المعنى : حين قصد مَعْز من بعيد أ . وضبر : جمع قوائه لكت .

والعُمْرَهُ : أَن يَبْنِيَ الرجلُ بامرأته في أهلها ، فإن نقلها إلى اهله فذلك العُرْس ؛ قاله ابن الأعرابي . والعَمَارُ : الآسُ ، وقيل : كل رَيْحانُ عَمَادُ . والعَمَارُ : الطَّيِّبِ الثناء الطَّيِّبِ الروائع ، مأخوذ من العَمَار ، وهو الآسُ .

والعيمارة والعيمارة : التحيية ، وقيل في قول الأعشى و ورفعنا العمارا ، أي رفعنا له أصواتنا بالدعاء وقلنا عبرك الله ! وقيل : العيمار همهنا الريحان يزين به علس الشراب ، وتسميه الفر س ميوران ، فإذا دخل عليهم داخل رفعوا شيئاً منه بأيديهم وحيو ، به ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده ، ووصَعنا العيمارا ، هو الريحان أو الدعاء أي استقبلناه بالريحان أو الدعاء له ، والذي يرويه ، ووضعنا العيمارا ، هو العيمارا ، هو العيمامة ؛ وقيل : معناه عير ك الله وحياك ، وليس بقري ؛ وقيل : العيمار هنا أكاليل وحياك ، وليس بقري ؛ وقيل : العيمار هنا أكاليل الريحان يجعلونها على رؤوسهم كما تفعل العجم ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا .

ورجل عَمَّانٌ : ثُمُو َقَتَّى مستور مأخوذ من العَمَر ،

وهو المنديل أم غيره ، تفطتي به الحرّة رأسها . حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : إن العَــَـرَ أَن لا يكون للحُرّة خِمار ولا حَـو قَـعة تُفطتي به رأسها في كمها ؛ وأنشد :

### قَامَتُ تُصَلَّي وَالْحِبَارُ مِن عَمَرُ \*

وحكى ابن الأعرابي: عَمَر ربَّه عَبُدُهُ، وإنه لَعامرٌ لربّه أي عابد . وحكى اللحياني عن الكسائي : تركته يَعمرُ ربَّه أي يعبده يصلي ويصوم . ابن الأعرابي : يقال رجل عمَّار إذا كان كثيرَ الصلاة كثير الصيام . ورجل عبّار ، وهو الرجل القوي الإيان الثابت في أمره التَّخينُ الورَع : مأخوذ من العُمَير ، وهو الثوب الصفيق النسج القوي الغزل الصور على العمل ، قال : وعَمَّارُ المجتمعُ الأُمر اللازم للجماعة الحدب على السلطان ، مأ جوذ من العَمَارة ، وهي العبامة ، وعَمَّار مُأْخُودُ مِن العَمْر ، وهو البقاء، فبكون باقياً في إيمانه وطاعته وقامًا بالأمر والنهي إلى أن يموت . قال : وعَمَّارُ الرجل يجمع أَهُلَ بِيتِهِ وأَصِحَابُهُ عَلَى أَدَبِ رَسُولُ اللهُ ، صَلَّى الله عليه وسلم ، والقيام بسُنسَّته ، مأخوذ من العَمرات ، وهي اللحسات التي تكون تحت اللَّحْي ، وهي النَّغانِيغُ واللَّيْفادِيدُ ﴾ هذا كله محكى عن ابن الأعرابي. اللحياني : سبعت العامريّة تقول في كلامها : تركتهم سامرًا بمكان كذا وكذا وعامرًا ؛ قال أبو تراب : فسألت مصعباً عن ذلك فقال : مقيمين مجتمعين .

والعيمارة والعمارة : أصغر من القييلة ، وقبل : هو الحي العظيم الذي يقوم بنفسه ، ينفرد بظعنها وإقامتها ونتُجعَيها ، وهي من الإنسان الصدر ، تسمي الحي العظيم عمارة بعيمارة الصدر ، وجمعها عمار ، ومنه قول جرير :

كيجُوسُ عِمارة ، ويَكُفُّ أَخْرَى لَهُ اللَّهِ المَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللْمُ

## لكل أناس من مَعَدّ عَمارة عَرُوضٌ ، إليها بَلْجأُون ، وجانيب ُ

وعَمارة خفض على أنه بدل من أناس. وفي الحديث: أنه كتب لِعَمَائُو كلّب وأحْلافها كتاباً ؛ العَمَائُو : جمع عمارة ، بالكسر والفتح ، فمن فتح فكالمنتفاف بعض كالعَمارة العمامة ، ومن كسر فلأن بهم عمارة الأرض ، وهي فوق البَطن من القبائل ، أولها الشَّعْب ثم القبيلة ثم العِمارة ثم البَطن ثم الفَخذ. والعَمَارة : الشَّدْرة من الحرز يفصل بها النظم ، وبها والعَمَارة : المرأة عَمْرة ؛ قال :

### وعَمْرة مِن سَرَوات النسا و، يَنْفَجِ ُ بالمِسْكُ أَرْدَانُهَا

وقيل: العَمْرة خرزة الحُبّ. والعَمْر: الشَّنْف، وقيل: العَمْر حلقة أسفل العليا والحَوْقُ حلقة أسفل القرط. والعَمَّاد: الزَّيْن في المجالس، مأخوذ من العَمْر، وهو القرط.

والعَمْر : لحم من اللَّثَةُ سائل بين كل سِنَيْن . وفي الحديث : أو صاني جبريل بالسواك حتى تخشيت على معموري ؛ العُمْدُور : منابت الأسنان واللحم الذي بين مَعارِسها ، الواحد عَمْر ، بالفتح ، قال ابن الأثير : وقد يضم ؛ وقال ابن أحمر :

بَانَ الشَّبَابِ' وأَخْلَفَ العَمْرِ'، وتَبَدَّلَ الإخْوانُ والدَّهْرُ

والجمع عمور ، وقيل : كل مستطيل بين سينين عَمْر ا عَمْر ا وقد قيل : إنه أراد العُمْر . وجاء فلان عَمْر آ

أي بطيئاً ؛ كذا ثبت في بعض نسخ المصنف ، وتبع أبا عبيد كراع ، وفي بعضها : عَصْراً .

اللعياني : دار معنورة يسكنها الجن ، وغمّار الليوت: سُكّانُها من الجن وفي حديث قتل الحيّات : إن هذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيئاً فحرّ جُوا عليها ثلاثاً ؛ العوامر أن الحيّات التي تكون في البيوت ، واحدها عامر وعامرة ، قيل : سبيت عوامر طول أعادها . والعو مرة أن الاختلاط أن يقال : تركت القوم في عو مرة أي صاح وجلة .

والعُمَيْر انِ والعُمَيْمِر انِ والعَمَّر تان اوالعُمَيْمِر تان: عظمان صغيران في أصل اللسان .

واليَعْمُورُ : الجَدَّيُ ؛ عن كراع . ابن الأعرابي : اليَعامِيرُ الجِداءُ وصفارُ الضأن، وأحدها يَعْمُور؛ قال أبو زيد الطائي :

> ترى لأخلافِها مِن خَلَفْها نَسَلَا، مثل الذَّميم على قَرَّم البَعامِير

أي بَنْسُلُ اللَّبَ منها كأنه الذميم الذي يَذِم من الأنف . قال الأزهري : وجعل قطرب اليَعامِيرَ شجراً ، وهو خطأ . قال ابن سيده : واليَعْمورة شجرة ، والعَميرة كُوارة النَّحْل .

والعُمْرُ : ضرب من النخل ، وقيل : من التمر . والعُمُور : فل الشُكَّر ٢ خاصة ، وقيل : هو العُمُر ، بضم العين والميم ؛ عن كراع ، وقال مرة : هي العُمْر ، وقال بالفتح ، واحدتها عَمْرة ، وهي طوال سُحْق . وقال أبو حنيفة : العَمْرُ والعُمْر نخل الشُكّر ، والضم أعلى اللهُمَّر ، والعَمْر ي : ضرب من التمر ؛ عنه أعلى اللهَّنِين . والعَمْري ت : ضرب من التمر ؛ عنه

ع قوله ه السكر » هو ضرب من التمر جيد.

أيضاً . وحكى الأزهري عن الليث أنه قال : العَمْر ضرب من النخيل ، وهو السَّحُوق الطويل ، ثم قال : غلط الليث في تفسير العَمْر ، والعَمْر ، نخل السُّحَرَّ ، يقال له العُمْر ، وهو معروف عند أهل البحرين ؟ وأنشد الرياشي في صفة حائط نخل :

أَسُوَ دَ كَاللَّهِلَ تَدَجَّى أَخْضَرُ وْ ، مُخَالِطَ تَعْضُوضُهِ وعُمُرُ وْ ، بَرْنَيْ عَبْدانٍ قَلْيل قَشَرُ وْ

والتعضوض: ضرب من التبر سراي ، وهو من خير أغران هجر ، أسود عذب الحلاوة. والعنبر: نخل السنكتر ، سعوقاً أو غير سعوق. قال: وكان الحليل ابن أحمد من أعلم الناس بالنخيل وألوانيه ولو كان الكتاب من تأليفه ما فسر العنبر ورطب التفسير، قال: وقد أكلت أنا رُطب العنبر ورُطب التعضوض وقد أكلت أنا رُطب النخل وعيدانها وجبارها، ولولا المشاهدة لكنت أحد المغترين بالليث وخليله وهو لسانه.

ابن الأعرابي : يقال كثير بثير تجير عمير إتباع ؟ قال الأزهري : هكذا قال بالعين .

والعَمَران : طرفا الكُمْيِّن ؛ وفي الحديث : لأُجالس أَن يُصلِّي الرجل على عَمَرَيْه ، بفتح العبن والمم ، التفسير لابن عرفة حكاه الهروي في الغريبين وغيره . وعَميرة : أبو بطن وزعمها سيبويه في كلب ، النسب اليه عَميري " شاذ ، وعَمرو: اسم رجل يكتب بالواو للفرق بينه وبين عمر وتُسْقيطها في النصب لأن الألف تخلفها ، والجمع أعْمرُ " وعُمور ؛ قال الفرزدق يفتخر بأبيه وأجداده :

وشَيَّدَ لِي 'زرارة' بَاذِخاتِ ، وعَمرو الحير إن 'ذكرَ العُمور'

١ قوله « العمرتان » هو بتشديد الميم في الاصل الذي بيدتا ، وفي
 القاموس بفتح الدين وسكون الميم وصوب شارحه تشديد المي
 نقلًا عن الصاغاني .

الباذِخاتُ : المراتب العاليات في الشرف والمجد . وعامِرُ : اسم ، وقد يسمى به الحي ؛ أنشد سبويه في الحي :

فلما لتحقنا والجياد عشية ، دعو ا: با لتكلنب ، واغتنز يننا ليعامِر وأما قول الشاعر :

وممن ولكـُرُوا عامـِ رُ ذو الطُّول وذو العَرْضَ

فإن أبا إسحق قال : عامر هنا اسم للقبيلة ، ولذلك لم يصرفه ، وقال ذو ولم يقل ذات لأنه حمله على اللفظ، كقول الآخر :

قامَت 'نَبَكِيّه على قَبْرِهِ: مَن لِيَ مِن بَعدِك يا عامر ' ? تَوَكَنْتَنِي فِي الدار ذا 'غرْبةِ، فد ذل من لبس له ناصِر'

أي ذات غُرْ به فذكر على معنى الشخص، وإنما أنشدنا البيت الأول لتعلم أن قائل هذا امرأة وعُمر وهو معدول عنه في حال التسمية لأنه لو عدل عنه في حال الصفة لقيل العُمر يُواد العامر . وعامر ": أبو قبيلة ، وهو عامر " بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن. وعُمير وعُمارة وعِمران وعُمير وعُمارة وعِمران ويَعْمر وعُمارة وعِمران

أَحَوْلِيَ تَنَفُضُ أَسْتُكَ مِذْرَوَيْهَا لِتَقَتْلَنَيْ ? فها أَنَا ذَا تُعِمَارا

هو ترخيم عمارة لأنه يهجو به عمارة بن زياد العبسي. وعُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير : أُدِيب جداً . والعَمْران : عَمْرو بن جابر بن هلال بن عَقَيْل بن سُمَي بن مازن بن فَزارة ، وبَدْر بن عمرو بن مُحرية بن لَوْذَان بن فَزارة ، وبَدْر بن عمرو بن مُحرية بن لَوْذَان بن فَلَة بن عدي بن فَزارة ، وهما

رَوْقا فزارة ؛ وأنشد ابن السكيت لقُراد بن حبش الصارديّ يذكرهما :

إذا اجتمع العَمْران : عَمْرو بنُ جابر وبدُ رَبّان 'تبعا وبدُر' بن عَمْر و، خِلْت 'دَبْيان 'تبعا وأَلْقَوْ المَقالِدَ الأُمورِ إلهما ، جَميعاً قماءً كادهان وطوعا

والعامران : عامر ُ بن مالكِ بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة وهو أبوبراء 'ملاعب الأسنة، وعامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب وهو أبو على . والعُمْرَان : أبو بكر وعُمْر ، رضى الله تعالى عنهماً ، وقبل : عبر بن الخطاب وعبر بن عبد العزيز، رضى الله عنهما ؟ قال 'معاذ" الهُر"اء : لقد قبل سيرة ' العُمْرَيْنِ قبل خلافة أعمَر بن عبد العزبز لأنهم قالوا العثان يوم الدار: تَسلُكُ سيرة العُمرين . قال الأزهرى : العُمَران أبو بكر وعبر ، نخلُّت مُعبُّر لأَنه أَخَفُّ الاسمين ، قال : فإن قبل كنف أبدىء بعُمَر قبل أبي بكر وهو قبله وهو أفضل منه ، فإن العرب تفعل هذا يبدأون بالأخس ، يقولون : ربيعة ومُضَر وسُلُمَ وعامر ولم يترك فليلا ولا كثيراً ؟ قال محمد بن المكرم: هذا الكلام من الأزهري فيه افتنات على عمر، رضي الله عنه، وهو قوله: إن العرب يبدأون بالأخس ولقد كان له 'غنية عن إطلاق هذا اللفظ الذي لا يلتق مجلالة هذا الموضع المتشرّف بهذين الاسمين الكريمين في مثال مضروب لعُمَر، وضي الله عنه ، وكان قوله 'غلَّت 'عبر لأنه أخف" الاسمين لكفيه ولا يتعرض إلى هُجُنة هذه العبارة، وحث اضطر إلى مثل ذلك وأَحْوَجَ نفسَه إلى حجة أُخرى فلقــد كان قياد ُ الأَلْفاظ بيده وكان يمكن أن يقول إن العرب يقدمون المفضول أو يؤخرون الأفضل أو الأشرف أو

يبدأون بالمشروف، وأما أفعل على هذه الصغة فإن إتبانه بها دل على قلة مبالاته بما 'يطلقه من الألفاظ في حق الصحابة ، رضى الله عنهم ، وإن كان أبو بكر ، رضى الله عنه ، أفضل فلا يقال عن عمر ، رضى الله عنه ، أُخْسَ ، عفا الله عنا وعنه وروى عن قتادة : أنه سئل عن عَدَّق أُمَّهات الأولاد فقال : قضى العُمرَان فما بينهما من الخُلَفاء بعنق أمّهات الأولاد ؛ ففي قول قتادة العُمَران فما بينهما أنه تُعمَر بن الحُطاب وعُمَر ابن عبد العزيز لأنه لم يكن بين أبي بكر وعُمَر خليفة " . وعَمْرَ وَ بِنْه : اسم أعجمي مبنى على الكسر ؛ قال سدويه : أما عَمْرَ وَيْهُ فإنه زعم أنه أعجمي وأنه ضَرُّبُّ من الأسهاء الأعجمة وألزمــوا آخر. شبئاً لم يلزم الأعْجميّة ، فكما تركوا صرف الأعجمية جعلوا ذلك ينزلة الصوت ، لأنهم رَأُو . قـد جمع أمرين فحطتُوه درجة عن إسمعيل وأشاهه وجعلوه بمنزلة غاق منونة مكسورة في كل موضع ؛ قال الجوهرى : إن : اَكَدُّرُاتُهُ نُوَّنْتُ فَقَلْتُ مُرَرِتُ بِعَمْرُ وَابِنُهُ وَعَمْرُ وَابِنْهِ آخر، وقال: عَمْرَ وَنَّهُ شَنَّانَ جِعَلَا وَاحْدًا ، وَكَذَلْكُ سلبوله ونَفُطُوَيْه ، وذكر المرد في تثنيته وجمعه : العَمْرَ وَرَبْهَانَ والعَمْرَ وَرَبْهُونَ ، وذكر غيره أن من قال هذا عَمْرُ وَيْهُ وسيبُو يَهُ ورأيت سيبُو يُهُ فأعربه ثناه وجمعه ، ولم يشرطه المبرد . ويحيى بن يَعْمَرُ العَدُواني : لا ينصرف يَعْمَرُ لأَنهُ مثل مَذْهَب . ويَعْمَر الشُّدَّاخ : أحد تُحكَّام العرب. وأبو عَمْرة : رسول المختارا ، وكان إذا نزل بقوم حلّ بهم البلاء من القتل والحرب وكان يُتَشاءم يه . وأُبُو عَمْرة : الإقالالُ ؛ قال :

إن أبا عمرة شرُّ جار

· قوله « المختار » أني ابن أني عبيدكما في شرح القاموس .

وقال :

حل أبو عَمْرة وَسُطُ 'حَجْرَيْ وأبو عَمْرة : كنية الجوع . والعُمْور : حيّ من عبد القيس ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> جعلنا النساءَ المُرْضِعاتِكَ تَصَبُّوهَ ۗ لِوْ كُنَّانِ تَشْنَ ۗ وَالْعُمُورِ وَأَضْحَمَا

مَنْ نُ : من قيس أيضاً . وأَضْجَم : 'ضَبَيْعَة بن قيس ابن ثعلبة . وبنو عبرو بن الحرث : حي ؟ وقـول حديقة بن أنس الهذلى :

لعلكمُ لَـنَـُنَا قُلْتِلْتُمُ ذَكَرَاتُمَ ، ولن تَتَوكُوا أَن تَقْتُنُلُوا مَن تَعَبَّرُا

قيل : معنى مَن تَعَمَّر انتسب إلى بني عمرو بن الحرث ، وقيل : معناه من جاء العُمْرة. واليَعْمَر بّة : ماء لبني ثعلبة بواد من بطن نخل من الشُّرَبّة واليَعامِيرُ : اسم موضع ؛ قال طفيل الغنوي :

بِقُولُونَ لِمَا جَمَّمُوا لَغَدْ مَسْلَكُمُ: لك الأمُّ مَا باليَعَامِيرِ والأَبِ'

وأَبُو ْعَمَيْلُ : كُنية الفَرْج . وأُمْ عَمْرُو وأُم عامر ، الأُولى نادرة : الضِبُع ُ معروفة لأَنه اسم سبي به النوع ؛ قال الراجز :

یا أم عَــَدُر و ، أَبـُـشُرِي بِالبُـشُرَى ، مَوْتَ ۚ كَذرِيــع ۗ وجَراد ٌ عَظَيْلَى وقال الشنفرى :

لا بَعْسِرُونِي ، إِنَّ قَسِرُ يِ مُحَرَّمُ عَلَمُ عَامِر ! عليم ، أمَّ عامر ! عليم أمَّ عامر أن ولدها عامر ؛ومنه قول الهذلي:

وكم من وجار كجيب القميص، به عــامـر" وبــه 'فرغــُــل'

هذا الشطر مختل الوزن ويصح إذا وضع :«فيه» مكان «لندي»،هذا
 اذا كان اليمامير مذكر أ، وهو مذكور فيشمر سابق ليمود اليهضير فيه.

ومن أمنالهم : خامري أمَّ عامر ، أنشري بجراد عطل وكمر رجال قَتْلَى ، فتَذَلِّ للمحتى يكْعُمها ثم يجرّها ويستخرجها . قال : والعرب تضرب بها المثل في الحمق، ويجيء الرجل إلى وجارها فيسند فه بعدما تدخله لئلاترى الضوء فتحمل الضبع عليه فيقول لها هذا القول ؟ يضرب مثلًا لمن يُغدع بلين الكلام .

عبر: ذكر ابن سيده في ترجمة عنبر: حكى سيبويه عبر ، بالميم على البدل، قال: فلا أدري أيّ عنبر عنى: ألعلم أم أحد الأجناس المذكورة في عنبر ؛ قال ابن سيده : وعندي أنها في جميعها مقولة ، والله أعلم .

عنير: العَنْبُر: من الطبب معروف ، وبه سمى الرجل. وفي حديث ابن عباس : أنه سئل عن زكاة العنبر فقال: إنما هو شيء كسره البحر ُ ؟ هو هذا الطب المعروف، وجمعه ابن حنى على عَنابر، فلا أدرى أحفظ ذلك أم قاله ليُريناً النون متحركة ، وإن لم يسمع عَنابِر، والعَنْبُر؛ الزعفران وقيل الوَرْس، والعَنْبُرُ: الترس ، وإنما سمى بذلك لأنه يتخذ من جلد سمكة بجرية يقال لها العَنْسُر . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعث سَريَّة إلى تاحية السَّيف فجاعوا ، فاً لقى اللهُ لهم دابة يقال لها العَنْبُر فأ كُل منها جماعة ُ السُّريَّة سَهُراً حتى سَمنُوا ؛ هي سمكة كبيرة بَحريّة تُتَّخذ من جلدها التَّراسُ ، ويقال للتُّرْس عَنْـبر . والعَنْبُر : أبو حيّ من تمج ؛ قال ابن سيده : هـو العَنْبُر بن عمرو بن تميم معروف ، سبّي بأحد هــذه الأَشَاء . وعَنْمَرُ الشَّنَاء وعَنْمَرتُه : شَدَّتُه ؛ الأُولَى عن كراع . الكسائي : أَتَدْتُه في عَنْسَرة الشتاء أي في شلاته ؟ قال ان سيده : وحسكي سيبويه عمير ، بالميم على البدل ، فلا أدري أي عَنْبَر عني أالعلم أم أحد هذه الأجناس ؛ وعندي أنهـا في جميعها مقولة .

قال الجوهري : بَلْعَنْبُرَ هم بنو العَنْبُرَ ، حــَــَــْفُوا النون لما ذكرناه في باب الثاء في بلحرث .

عنتر: العَنْشَر: الشجاع. والعَنْشَرةُ: الشجاعة في الحرب. وعَنْشَره بالرمج: طعَنَه. وعَنْشَر وعَنْشَرة: السبان منه ؛ فأما قوله:

يَدْعُون : عَنْتَر ' ، والرِّماح ' كَأَنَهَا أَشْطَان ُ بِنْرِ فِي لَبِانِ الأَدْهَمِ ِ ا

فقد يكون اسمه عَنْتُراً كما ذهب إليه سببويه ، وقد يكون أراديا عَنْتُره ، وخدّم على لغة من قال ياحار ، وقال قال ابن جني : ينبغي أن تكون النون في عَنْتَر أصلا ولا تكون زائدة كزيادتها في عَنْبَس وعَنْسَل لأن ذينك قد أخرجهما الاشتقاق ، إذ هما فَنْعل من العُبُوس والعسكان وأما عَنْتُر فليس له اشتقاق مجكم له بكون شيء منه زائداً فلا بد من القضاء فيه بكونه كله أصلا .

والعَنْتَر والعُنْتَر والعَنْتَرة ، كله: الذباب ، وقيل : العَنْتَر الذباب الأزرق ، قال ابن الأعرابي : سمي عَنْتَراً لصوت ، وقال النضر : العَنْتَرُ 'ذباب أخضر ؛ وأنشد :

إذا عرّد اللُّفَاحِ فيها ؛ لِعَنْتُرٍ ، عُنْدُ ذي خمر

وفي حديث أبي بكر وأضافه ، رضي الله عنهم ، قال لابنه عبد الرحمن : يا عنتر ، هكذا جاء في رواية ، وهو الذباب شبهه به تصغيراً له وتحقيراً ، وقيل : هو الذباب الكبير الأزرق شبه به لشدة أذاه ، ويروى بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، وسيأتي ذكره .

والعَنْشَرَةُ : السلوك في الشدائد . وعَنْشَرَة : اسم رجل ، وهو عنترة بن معاوية بن شدّاد العبسي ٢ .

إ في معلقة عنترة : يدعون عنتر ، بنصب عنتر على المفعولية .
 المشهور انه ابن شد د لا ابن معاوية .

عنجو: العَنْجَرة: المرأة الجريشة. الأزهري: العَنْجود، العَنْجود، العَنْجود، بالضم: غلاف القارورة. وعُنْجورة : اسم رجل كان إذا قبل له عَنْجور يا عُنْجورة غَضِب. والعَنْجَر: القصير من الرجال. وعَنْجَر الرجل إذا مد شقتيه وقلكهما. قال: والعَنْجَرة بالشفة ، والرا نُجرة بالأصبع.

عنصر : العُنْصُر والعُنْصَر : الأَصل ؛ قال :

غَهُجُرُوا وأَيُّما تَمَهُجُرُ ، وهم بنو العَبْنصرِ العُنْصرِ

ويقال: هو لنبيم العنضر والعنصر أي الأصل. قال الأزهري: العنصر أصل الحسب ، جاءً عن الفصاء بضم العين ونصب الصاد، وقد يجيء نحوء من المضوم كثير نحو السننبل ، ولكنهم انفقوا في العنصر والعنصل والعنقر ولا يجيء في كلامهم المنسط على بناء فنعلل إلا ما كان ثانيه نونا أو همزة نحو الجندب والجنوذر ، وجاء السودد كذلك كراهية أن يقولوا سودد في فتلتقي الضات مع الواو ففتحوا ، ولغة طيء السودد ما الحاد ، الأصل ، والعنصر ، الداهية ، والعنصر : الهيئة والحاجة ، والعنصر : الهيئة والحاجة ، قال البعيث :

أَلَا رَاحَ بَالرَّهْنَ ِ الحَلَيطُ ُ فَهَجَرَّوا ، ولم يُقْضَ من بين العَشْيِئَاتِ ْ عَنْصُرُ ْ

قال الأزهري : أراد العَصَرَ والمَلَاجاً . قال ابن الأَثير : وفي حديث الإسراء : هذا النيل والفُرات عُنْصَرُهما ؛ العُنْصَر ، بضم العين وفتح الصاد : الأصل ، وقد تضم الصاد ، والنونُ مع الفتح زائدة

عند سببویه لأنه لیس عنده فُعْلَـل بالفتح ؛ ومنه الحدیث : یَوْجِع ُ کُلُ مَاءِ إِلَى نُعَنْصَره .

عنقو : العُنْقُرُ : البَرَدِيُ ، وقيل : أَصلهُ ، وقيل : كُلُّ أَصل نَبَات أَبِضَ فَهُو ، عَنْقُر ، وقيل : العُنْقُر أَصل كُلَّ قَضَة أُو بَرْدِي الْو يُعسَّلُوجة يخرج أَبِيضَ ثَم يستدير ثَم يتقشر فيخرج له ورق أخضر ، فإذا خرج قبل أَن تنتشير خضرته فهو تُعنقر ؛ وقال أبو حنيفة : العُنْقُر أَصل البَقل والقصب والبَرْدِي ، ما دام أَبِيض بحتمعاً ولم يتلون بلون ولم ينتشر . والعُنْقُر أَبِضاً : قلب النخلة لبياضه . والعُنْقُر : أولاد الدُّهاقين لبياضهم وترارتهم ، وفتح القاف في أولاد الدُّهاقين لبياضهم وترارتهم ، وفتح القاف في كل ذلك لفة ، وقد ذكر بالزاي ؛ قال ابن الفرج : ما سألت عامريناً عن أصل تُعشِّة رأيتها معه فقلت : ما هذا ? فقال : تُعنقُر ، قال : وسمعت غيره يقول غنْقَر ، بفتح القاف ؛ وأنشد :

'ينجد' بَيْنَ الإسكنتين عنقره ، وبين أصل الوركينن قننفره الجوهري : وعُنقُر الرجل عَنْصُره .

عهو : عَهَر إليها يَعْهَر ا عَهْراً وعُهُوراً وعَهارة وعُهارة وعُهارة وعُهارة وعُهُروة وعاهر ها عهاراً : أتاها ليلا الفُجور ثم غلب على الزّنا مطلقاً ، وقيل : هو الفجور أيّ وقت كان في الأمة والحرّة . وفي الحديث : أيّها رجل عاهر بحُرّة أو أمة ؛ أي زنى وهو فاعل منه . وامرأة عاهر منه على الفعل ، عاهر من بغير هاء ، إلا أن يكون على الفعل ، ومُعاهرة ، بغير هاء ، إلا أن يكون على الفعل ، ومُعاهرة ، بألهاء . وفي التهذيب : قال أبو زيد يقال المرأة الفاجرة عاهرة ومُعاهرة ومُسافيحة . وقال المرأة الفاجرة عاهرة ومُعاهرة ومُعاهرة بضهما اه . المؤلد عهر الميا يعهر عهرا من باب تعب غبراً من باب تعب فبر ، فهو عاهر ، وعهر وفي المساح : عهر عمرا من باب تعب فبر ، فهو عاهر ، وعهر عهرا من باب تعد لئة .

أحمد بن يحيى والمبرد: هي العَيْهُرة للفاجرة ، قالا : والياء فيها زائدة ، والأصل عَهْرة مثلَ ثَـَمَرة ؛ وأنشد لابن دارة التَّغْلِي :

#### فقام لا تجفیل ثنم کهرا ، ولا ببالي لو 'بلافي عهرا

والكَمَر ؛ الانتهار . وفي حرف عبد الله بن مسعود: فأمَّا البَّنبيمَ فلا تَكُهُر \* . وتَعَيُّهُو َ الرجل ُ إِذَا كَانَ فاجراً . ولقي عبد ُ الله بن صفوان بن أميَّة أبا حاضر الْأَسِيدِي أُسِيد بن عبرو بن تميم فراعَه جمالُه فقال: ممن أنت ? فقال : من أسيد بن عمرو وأنا أبو حاضر ، فقال : أُفَّة لك عُهَيْرة تَيَّاس ! قال : العُهُيرة تصغير العَهَر ، قال : والعَهَر والعاهر ُ هو الزاني . وحكى عن رؤبة قال : العاهر ُ الذي ينسِّب الشرُّ ، زانياً كان أو فاسقاً . وفي الحديث : الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَرُ ؛ العاهِرُ : الزاني . قال أبو عبيد : معنى قوله وللعاهر الحجَرُ أي لا تحقُّ له في النسب ولا حظُّ له في الولد ، وإنما هو لصاحب الفراش أي لصاحب أمِّ الولد ، وهو زوجها أو مولاها ؛ وهو كقوله الآخر : له التراب' أي لا شيء له ؛ والاسم العهر ، بالكسر . والعَهْرُ : الزنا ، وكذلك العَهَرُ مثل نَهْر ونَهَر . وفي الحديث : اللم بَدُّكُ بالعَهُر العقَّةُ .

والعَيْهِرة : التي لا تستقر في مكانها نَزَقاً من غير عفة . وقال كراع : امرأة عَيْهِرة نَزِقة تَخفيفة لا تستقر في مكانها ، ولم يقل من غير عفّة ؛ وقد عَيْهُرت . والعَيْهُرة : الغُول في بعض اللغات ، والذكر منها العينهران . وذو مُعاهِر : قَيْلٌ من أقيال حمير .

المول « وأنشد الان دارة » عارة الصحاح : والام المهر ،
 بالكسر ، وأنشد النع .

عور: العَوَرُ : ذهابُ حس إحدى العينين ، وقد عُورَ عُورَا وعار يَعارُ واغُورٌ ، وهو أَعْرَرُ ، وحد محت العبن في عور لأنه في معنى ما لا بد من صحته ، وهو أَعْورُ بين العَورِ ، والجمع عُورُ وعُوران ؛ وأَعْورَ اللهُ عينَ فلان وعَورٌ ها ، وربا قالوا : عُرْتُ عينَه .

وعَورَت عينه واعْورَت إذا ذهب بصرها ؟ قال الجوهري : إنما صحت الواو في عورات عينه لصحتها في أصله ، وهو اعْورَدَّت ، لسكون ما قبلها ثم مخذ فت الزوائد الألف والتشديد فبقي عوراً ، يدل على أن ذلك أصله بحيه أخواته على هذا : اسورة يسورة واحمر محيراً ، ولا يقال في الألوان غيره ؟ قال : وكذلك قباسه في العيوب اعراج واعمي في عرج وعمي ، وإن لم يسبع ، والعرب تصغر الأغوار أعوايراً ، ومنه قولمم كسير وعوير وعوير وكل غير وعوير أخور ، قال الجوهري : ويقال في الحصلتين المكروهتين : كسير وعوير وكل غير تخير ، عورات تعوره وعورات تعوره واعورات تعوره واعورات تعوره واعد . ويقال : عارت تعوره الشاعر : عارة عينه يعدوره إذا عورها ؛ ومنه قول الشاعر :

فجاء إليها كامِيراً جَفْنَ عَيْنه ، فقلت له: من عار عَيْنَكُ عَنْشَر • ؟

يقول : من أصابها بعنو اله ? ويقال : عُوْتُ عينه أَعُورُها وأَعارُها من العائر . قال ابن بزرج : يقال عار الدمع يعير عَراناً إذا سال ؛ وأنشد :

> ورُبُّتُ ﴿ إِنَّلَ عَنِّي حَفِي ۚ : أَعَارَتُ عَنْهُ أَمَ لَمْ تَعَارًا ?

أي أَدَمَعَت عينُه ؛ قال الجوهري : وقد عارَت عينُه

تَعار ، وأورد هذا البيت :

وسائلة بظهَر الغيب عَنّي : أعارَتْ عينُه أم لم تَعارا ?

قال: أراد تعارَن ، فوقف بالألف ؛ قال ابن بري : أورد هذا البيت على عارت أي عورت ، قال : والبيت لعمرو بن أحمر الباهلي ؛ قال : والألف في آخر تعرا بدل من النون الحفيفة ، أبدل منها ألفاً لما وقف عليها ، ولهذا سلمت الألف التي بعد العين إذ لو لم يكن بعدها نون التوكيد لانحذفت ، وكنت تقول لم تعرَ كما تقول لم تَحَافَن لأن الفعل مع نون التوكيد مبني فلا يلحقه جزم . وقولهم : بَدَلُ أَعُور ؛ مَثَلُ يضرب للمذموم يخلف بعد الرجل المحمود . وفي يضرب للمذموم يخلف بعد الرجل المحمود . وفي حديث أم ورع عن ذلك، قال عبد الله بن همام السلاولي أعور ؛ هو من ذلك، قال عبد الله بن همام السلاولي للمتنبذ بن مسلم ووكلي خراسان بعد يزيد بن المهلب:

أَقُلْتَكُبُ ، قد 'قلنا غداة َ أَتَالِثَنَا : بَدَلُ لَعَمُرُ لُكُ مِن يَزِيدٍ أَعُورُ أُ

وربما قالوا : خَطَفُ أَعُورُ ؛ قال أبو ذوَّيب :

فأصبَحْت أمشي في دِيار ، كأنها خلاف ديار الكامِليّة عور ْ

كأنه جمع تخلفاً على خلاف مثل تجبل وجبال . قال : والاسم المورد . وغوران تنس : خسة شعراء 'عورد' ، وهم الأغور الشئي والشماخ وتميم ابن أبي بن 'مقبل وابن أحمر وحميد بن ثور الهلالي . وبنو الأغور : قبيلة ، سموا بذلك لعور أبيهم ؛ فأما قوله : في بلاد الأغورينا ؛ فعلى الإضافة كالأعجمين ، ودد « الاعور الشي « ذكر في القاموس بدله الراعى .

وليس بجمع أَعْوَرَ لأَن مثل هذا لا يُسلَمّ عنه سيبويه . وعادَ وأَعْوَرَ وعَوَّلَ : صِيِّر اكذلك ﴾ فأما قول جَبِلة :

#### وبيعنت لما العين الصحيحة بالعَوَدُ

فإنه أراد العروراء فوضع المصدر موضع الصفة ، ولو أراد العرور الذي هو العرض لقابل الصحيحة وهي جوهر بالعور وهو عرض ، وهذا قبيح في الصنعة وقد يجوز أن يريد العين الصحيحة بذات العور فعذف ، وكل هذا ليتقابل الجوهر الجوهر بالجوهر لأن مقابلة الشيء بنظيره أذهب في الصنع وأشر ف في الوضع ؛ فأما قول أبي ذويب :

# فالعين عدهم كأن حداقها السيلت بشوك به مع المعادد مع المعادد ا

فعلى أنه جعل كل جزء من الحدقة أعْوَرَ. أو كلُّ قطعة منها عَوْراء ، وهذه ضرورة ، وإنمــا آثر أبو ذؤيب هذا لأنه لو قال: فهي عورا تدمع ، لقصر المهدود فرأى ما عَمِله أسهلَ عليه وأخفُّ. وقد مكون العُورُ في غير الإنسان ؛ قال سيويه : حدثنا بعض العرب أن رجلًا من بني أسد قال يوم حَمِـُلة : واستقبله بَعيرٌ أَعُور فَتَطيّر، فقال : يَا بَنِي ٓ أَعُورَ رَ وذا نابٍ، فاستعمل الأعُورَ للبعيرِ، ووجه نصبه أنه لم يرد أن يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصعَّته ، ولكنه نبِّهم كأنه قـال: أتستقبلون أغورَ وذا ناب ? فالاستقبالُ في حال تنسهه إيّاهم كان واقعـاً كما كان التلَوُّن والتنقل عندك ثابتين في الحال الأول ، وأراد أَنْ يِثْبِتُ الْأُعُورَ لَيَحُذُرُوهِ ، فأَمَا قُولُ سَيْبُولِهُ في تمثيل النصب أَتَعَوَّرون فليس من كلام العرب ، إنما أَراد أَن تُريّنا البدل من اللفظ به بالفعل فصاغ فعلًا للس من كلام العرب ؛ ونظير ذلك قوله في الأعمار

من قول الشاعر:

أَفِي السَّلْمُ أَعْبَارًا جَفَاءً وغِلَظَةً ، وفي الحَرْبِ أَشَاهَ النَّسَاءَ العَوارِكُ؟

أَتَمَيَّرُون ، وكل ذلك إِنما هو ليصوغ الفعل بما لا يجري على الفعل أو بما يقل جريه عليه . والأُعُورُ : الفراب ، على النشاؤم به ، لأن الأُعُورَ عندهم مشؤوم ، وقيل : لخلاف حاله لأنهم يقولون أَبْصَرُ بِن غراب ، قالوا : وإِنما سبي الفراب أَعُورَ لحدة بِسره ، كما يقال للأعبى أبو بَصِير وللحبَشِي أبو البَيْضاء ، ويقال اللَّعبى بَصِير وللخَورَ الأَحُول . قال اللَّزهري : وأيت في البادية امرأة عوراء يقال لها وللمرأة الحول العين أغور ، ويسمى الفراب أغور ، ويصاح به فقال نمو يُور ، وأنشد :

وصِحَاحُ العُيُونِ يُدْعَوَّنُ عُوراً وقوله أنشده ثعلب :

ومَنْهِل أَغُورَ إِحْدَى العَيْنَيْن ، بَصِير أُخْرَى وأَصَمَ الأَذْ نَيْن

فسره فقال : معنى أَعُورَ إحدى العينين أي فيه بئران فذهبت واحدة فذلك معنى قوله أَعُورَ إحدى العينين، ويقت واحدة فذلك معنى قوله بَصِير أُخرى ، وقوله أَصَمُ الأُذنين أي ليس يُسْمَع فيه صَدًى .

قال شهر : عَوَّرْت عَيونَ المياه إذا دَفَنْتُها وسدَ دُتُهَا، وعَوَّرْت الرَّكِيّة إذا كَبَسْتُها بالتراب حـتى تنسدّ عيونها . وفلاة عَوْراء : لا ماء بها . وعَوَّرَ عـين الرَّكِيّة : أَفسدها حتى نضَبَ الماء . وفي حديث عُمَر وذكرَ امرأ القيس فقال : افْتَتَقَر عن معان عور ؟

العُورُ جمع أَعْرَر وعَوْراء وأراد به المعاني الغامضة الدقيقة، وهو من عَوَّرُ تَ الركيّة وأَعَرْ تُها وعُرْ تُها إذا طَمَمْتُها وسددت أعينها التي ينبَع منها الماء . وفي حديث عليّ : أَمرَ ه أَن يُعَوِّرُ آبَارَ بَدْرٍ أَي يَدْ فِنها ويَعَلَّمُهَا ؟ وقد عارَت الركية تُ تَعُور . وقال ابن الأعرابي : العُوَارُ البير التي لا يستقى منها . قال : وعَوَّرُ ت الرجل إذا استَسْقاك فلم تَسْقَدُ . قال الجوهري : ويقال للمستجيز الذي يطلب الماء إذا لم تسقة : قد عَوَّرُت شربة ؟ قال الفرزدق :

منى ما تَرَدِّ بَوْماً سَفادِ ، تَجِدْ به أُدَيْهِم ، يَرْمِي المُسْتَجِيزِ المُمَوَّرا

سفار: اسم ماء · والمستجيز: الذي يطلب الماء . وقال ويقال : عَوَّرْته عن الماء تَعْويرًا أَي حَلَّاته . وقال أبو عبيدة : التَّعْويرُ الردّ . عَوَّرْته عن حاجته : رددته عنها . وطريق أَعْوَرُ : لا عَلَمَ فيه كَأَنَّ ذلك العَلَم عَيْنُهُ ، وهو مثل .

والعائر ' : كل ما أعَلَ "العين فعقر ، سعي بدلك لأن العين تُغْمَض له ولا يتمكن صاحبها من النظر لأن العين كأنها تعور . وما رأيت عائر عَيْن أي أحدا يطر ف العين فيعورها . وعائر العين : ما يلؤها من المال حي يكاد يعورها . وعليه من المال عائرة عينين وعير وعيد من المال عائرة عينين وعير كلاهما عن اللحياني ، أي ما كاد من كثرته يفقاً عينيه ، وقال مرة : يويد الكثرة كأنه يملاً بصره . قال أبو عبيد : يقال للرجل إذا كثر ماك تو عليه إبل كثيرة كأنها من كثرتها غلاً العينين حق تكاد تعورهما أي تفقيه هما. وقال أبو العباس : معناه تعير فيها العين ؛ قال الأصعي : أصل ذلك أن الرجل من العرب فيها العين ؛ قال الأصعي : أصل ذلك أن الرجل من العرب في الجاهلة كان إذا يلغ ذلك أن الرجل من العرب في الجاهلة كان إذا يلغ

إبله ألفاً عار عَين بعير منها ، فأرادوا بعائرة العين ألفاً من الإبل تعبُور عين واحد منها. قال الجوهري: وعنده من المال عائرة عين أي يجار فيه البصر من كثرته كأنه يملاً العين فيعبُور ها . والعائر كالظعن أو القذي في العين : اسم كالكاهل والغارب، وقيل : ألعائر ألرس يكون في جفن العائر الرسمد ، وقيل : العائر أبشر يكون في جفن العين الأسفل ، وهو اسم لا مصدر بمنزلة الناليج والناعر والباطل ، وليس اسم فاعل ولا جارياً على معتل ، وهو كما تراه معتل . وقال الليث : العائر أخمصة وهو كما تراه معتل . وقال الليث : العائر أخمصة متن العين كأغا وقع فيها قدّاً ي ، وهو العبوال في هذا المعنى عائرة ذات عبوال عارت إذا عورت ، هذا المعنى عارت ، إنما يقال عارت إذا عورت ، والعبوال ، بعينه عواوير : والعبوال أي قدى ؛ والعبر أي قال : وي العين ؛ يقال : بعينه عوار أي قدى ؛ القذى في العين ؛ يقال : بعينه عوار أي قدى ؛

#### وكحل العينين بالعواور

فإنما حذف الياء للضرورة ولذلك لم يهمز لأن الياء في نية الثبات ، فكما كان لا يهمزها والياء ثابتة كذلك لم يهمزها والياء ثابتة كذلك لم يهمزها والياء في نية الثبات . وروى الأزهري عن اليزيدي : بعينيه ساهك وعائز ، وهما من الرمد . والعُوار: الرمد . والعُوار: الرمد الذي في الحدقة . والعُوار : اللحم الذي ينزع من العين بعدما يُذر تعدما يُذر على الذرور ، وهو من ذلك .

والعَوْراء: الكامة القبيحة أو الفَعْلة القبيحة ، وهو من هذا لأن الكامة أو الفعلة كأنها تَعُور العين فيمنعها ذلك من الطئموح وحدة النظر، ثم حوالوها إلى الكامة والفعلة على المَشَل، وإنّا يريدون في الحقيقة صاحبها ؛ قال ابن عنقاء الفزاري يمدح ابن عمه عُميناة وكان عميلة هذا قد جبره من فقر :

إذا قبِلَت العَوْراءُ أَغْضَى ، كَأَنَهُ فَلِيَّ مِنْ الْعَنْصَرْ فَلْكِ مِنْ الْمُنْتَصَرْ . وقال آخر :

'حمثلت منه على عوراة طائشة ،
لم أسه عنها ولم أكسير لها فَزَاعا قال أبو الهيثم : يقال للكامة القبيحة عوراء ، وللكامة الحسناء : عَيْناء ؛ وأنشد قول الشاعر :

وَعَوْرًا عِاءَت مِن أَخٍ ، فَرَدَدْتُهَا بِيسَالَةً الْعَيْنَيْنِ ، طَالَبِـةً 'عَذْرًا

أي بكامة حسنة لم تكن عوراء . وقال الليث : العَوْراء الكلمة التي تَهْوِي في غير عقل ولا رُسند . قال الجوهري: الكلمة العَوْراء القبيحة، وهي السَّقْطة؛ قال حاتم طيء :

وأَغْفِرُ عَوْراءَ الكريم ادْخَارَ. ، وأَغْرِضُ عن سَنْم ِ اللَّئِيمِ تَكُرُ مُما

أي لادخاره . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : يَتُوَضَّأُ أَحدكم من الطَّعام الطيَّبِ ولا يَتُوَضَّأُ من العَوْراء يقولُها أي الكامة القبيحة الزائغة عن الرُّشد. وعُورانُ الكلام : ما تَنفيه الأَذْنُ ، وهو منه ، الواحدة عَوْراء ؛ عن أبي زيد ، وأنشد :

وعَوْراء قد قيلَتْ ، فلم أَسْتَمَيعُ لها ، وما الكلِّمُ العُورانُ لي بِقَتُولِ

وَصَفَ الكَلِمَ بِالْهُورانِ لأَنه جبع وأخبر عنه بالقَدُول ، وهو واحد لأَن الكلم يذكر ويؤنث ، وكذلك كل جبع لا يُفارِق واحده إلا بالهاء ولك فيه كل ذلك. والعَوَرُ: شَيْنُ وقَدْبَحْ . والأَعْورُ: الله الحديث : لما اعترض أبو لهب على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند إظهار

الدُّعُوة قال له أبو طالب: يا أَعُورُ'، ما أنتَ وهذا ? لم يكن أبو لهب أَعُورَ ولكن العرب تقول للذي لبس له أخ من أمّه وأبيه أَعُورَ ، وقيل : لمنهم يقولون للردي، من كل شي، من الأمور والأخلاق أعُورَ ، وللمؤنث منه عَوْرا، والأَعْورُ : الضميف الجبان البليد الذي لا يَدلُ ولا بَنْدَلُ ولا خير فيه ؛ عن أبن الأعرابي ، وأنشد للراعي :

#### إذا هابَ جُنْمانَه الأَعْوَرُ أ

يعني بالجُنْهَان سوادَ الليل ومُنْتَصَفَهُ ، وقيل : هو الدليل السيِّء الدلالة . والعُوَّاد أَيضاً: الضعيف الجبان السريع الفراد كالأَعْود ، وجمعه عواوير ؛ قال الأَعشى:

#### 

قال سيبويه: لم يُحتَفَ فيه بالواو والنون لأنهم قلما يصون به المؤنث فصار كمفعال ومفعيل ولم يصر كفعال ، وأجر وه مجرى الصفة فجمعو، بالواو والنون كما فعلوا ذلك في حسّان و كرّام. والعُوّار أيضاً: الذين حاجاتهم في أدْبارِهم ؛ عن كراع . قال الجوهري : جمع العُوّار الجبان العَواويو ، قال : وإن شئت لم تُعَوّض في الشعر فقلت العواور ؛ وأنشد وبن بيت للبيد يخاطب عمّه ويُعاتبه :

#### وفي كلَّ بوم ذي حفاظ بَلَوْتَنِي ، فَتُمْتُ مُقَامِـاً لَمْ تَقُمْهُ العَواوِرُ

وقال أبو على النحوي: إنما صحت فيه الواو مع قربها من الطرف لأن الباء المحذوفة للضرورة مرادة فهي في حكم ما في اللفظ، فلما بعدت في الحكم من الطرف لم تقلب همزة. ومن أمثال العرب السائرة: أعورَرُ عَيْنَكُ والحَبَحَر.

والإغرار: الرئية أ. ورجل مُمنور " : قبيح السريرة . ومكان مُمنور : نحوف . وهذا مكان مُمنور أي الله القطع . وفي حديث أبي بكر ، رضي الله عنه : قال مسعود بن مُعنيدة : وأيته دقد طلع في طريق معنورة أي ذات عَورة المخاف فيها الضلال والانقطاع . وكل عيب وخلل في شيء ، فهو عورة . وشيء ممنور وعور " : لا حافظ له .

والعَوَّارُ والعُوَّارِ ، بفتح العين وضها : خرق أو شق في الثوب ، وقيل : هو عيب فيه فلم يعين ذلك ؟ قال ذو الرمة :

> نُبَيِّنُ نِسْبَةَ المُنزَنِيِّ لَـُوْماً ، كما بَيَّنْتَ في الأَدُم العُوارا

وفي حديث الزكاة : لا تؤخذ في الصدقة هَرِ مِهُ ولا ذاتُ عَوار ؛ قال ابن الأثير : العَوارُ ، باَلفت ، العيب ، وقد يضم.

والعَوْرَةُ : الحَكُلُ في النَّعْر وغيره ، وقد يوصف به منكوراً فيكون الواحد والجمع بلفظ واحد . وفي التنزيل العزيز : إن "بيوتنا عورة" ؛ فأفرد الوصف والموصوف بجمع ، وأجمع القر"اء على تسكين الواو من عورة ، ولكن في شواذ القراءات عورة على فعيلة ، وإغا أرادوا : إن بيوتنا عورة أي ممكينة للسر"اق لحلوها من الرجال فأكذبهم الله عز وجل فقال : وما هي بعورة ولكن يُويدون الفرار ؛ وقيل معناه : إن بيوتنا عورة أي مُعورة أي بيوتنا عا يلي العدوق ونحن نشر ق منها فأعلم الله أن قصده المرب. قال: ومن قرأها عورة فمعناها ذات عورة . المرب في يدون إلا فراراً ؛ المعنى : ما يريدون تحررة النبي ، مين سَرق ولكن يريدون الفرار عن نيضرة النبي ، مين سَرق ولكن يريدون الفرار عن نيضرة النبي ، مين سَرق ولكن يريدون الفرار عن نيضرة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة من موتنا عورة الله في الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، مين الله عليه وسلم ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة النبي ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة القورة المورة النبي ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة الميدون الفرة ولكن بيونون الفرة ولكن بيوتنا عورة في النبي ، وقد قيل : إن "بيوتنا عورة الميدون الفرة ولكن بيونون الفرة ولكن بيوتنا عورة في الميدون الفرة ولكن بيوتنا عورة في الميدون ال

أى لىست مجرَ زة ، ومن قرأ عَورة ذكرُ وأنتُث، ومن قرأ عَوْرة قال في النذكير والتأنيث والجمع عَوْرَةَ كَالْمُصَدَّرُ . قَالَ الأَزْهَرِي : الْعَوْرَةُ فِي الثُّغُورِ وفي الحُروب تخلك يُتَخَوُّف منه القتل. وقال الجوهرى : العَوْرة كل خَلَل يُتَخَوَّف منه من تَغْرُ أُو حَرْبِ. والعَوْرة : كُلُّ مَكْمَنِ للسُّنْرِ. وعَوْرةُ الرجل والمرأة: سوْأَتُهما، والجمع عَوْرات، بالتسكين ، والنساء عورة؛ قال الجوهري : إنما مجرك الثاني من فَعُلة في جمع الأسماء إذا لم يكن ياءً أو واواً ، وقرأ بعضهم : عَوَرات النساء ، بالتحريك . والعَوْرَةُ : الساعة التي هي قَـمـن من ظهور العَوْرة فيها ، وهي ثلاث ساعات : ساعة قبل صلاة الفجر ، وساعة عند نصف النهار ، وساعة بعد العشاء الآخرة . وفي التنزيل : ثلاثُ عَوْراتِ لَكُمْ ؛ أمر الله تعمالي الولندانَ والحَدَمَ أن لا يدخلوا في هـذه الساعات إلاَّ بتسليم منهم واستئذان . وكلُّ أمر يستحيا منه : عَوْرَةً . وفي الحديث : يا رسول الله ، عَوْرَاتُنا ما نأتي منها وما نَـذَرُ ? العَوْرات: جمع عُوْرة، وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر ، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة ، ومن المرأة الحرة جبيع جسدها إلا الوجه والبدين إلى الكوعين، وفي أُخْمُصها خلاف، ومن الأمَّة مثلُ الرجل ، وما يبدو منها في حال الحدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بعُـُوْرة. وسترُّ العَوْرة في الصلاة وغير الصلاة واجب ، وفيه عنــد الحُلُوة خلاف . وفي الحديث : المرأة عَوْرة ؛ جِعلها نفسَها عَوْرة لأنها إذا ظهرت يستحمأ منها كما يستحما من العُوْرة إذا ظهرت .

والمُمُورِ ُ: المُمكِن البين الواضع . وأَعُورَ لكَ الصِد أَي أَمْكَن ُ . وأَعُورَ الشيءُ: ظهر وأمكن ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد لكُنْمَيْر :

كذاك أذرُردْ النَّهْسَ ، يا عَزْ ، عَنكُمُ ، وقد أَعْوَرَت أَسْرارُ مَن لا يَذْودُهـا

أَعْوَرَتْ: أَمَكنت، أَي مَن لَم يَذُدُ نَفْسَهُ عَن هُواهَا فَحَشَّ إِغُوارَاهَا وَفَشَتْ أَسَرَارُهَا . ومَا يُعْوَرُ لَهُ شَيَّء إِلاَ أَخَذَه أَي يظهر . والعرب تقول : أَغُورَ مَعْزَلُكُ إِذَا بَدَتْ مَنه عَوْرَةٌ ، وأَغُورَ الفارِسُ إِذَا كَانَ فَيه مُوضِع خَلَلٍ للضرب ؛ وقدال الشّاعر بيف الأسد :

#### له الشُّدَّةُ الْأُولَى إِذَا النِّرِ ثُن أَعْوِرَ ا

وفي حديث على ، رضي الله عنه : لا تُجْهِزُوا على تَجربح ولا تُصبِبُوا مُعنوراً؛ هو من أَعْوَرَ الفارسُ إذا بدا فيه موضع خلل للضرب . وعارَ م يُعُور • أي أُخذه وذهب به . وما أَدْر ي أَيُّ الجِراد عارَه أي أيِّ النَّاسُ أَخَذُهُ ؛ لا يستعمل إلاَّ في الجعد ، وقبل : معناه وما أدرى أيّ الناس ذهب به ولا مُستَقْسَل له . قال يعقرب : وقال بعضهم يَعْمُوره ، وقال أبو شبل • يعيره ، وسنذكر في الناء أيضاً . وحكى اللحياني : أراك 'عر'نه وعِر'نه أي ذهبت به. قال ابن جني : كأنهم إنما لم يكادرا يستعملون مضارع هذا الفعل لمَّا كَانَ مِثْلًا جَارِياً فِي الأَمْرِ المُنقضي الفائَّت ، وإذا كان كذلك فلا وجه لذكر المضارع هينا لأنه ليس بُنْقُض ولا ينطقون فيه بيفعل ، ويقال : معنى عادًه أَى أَمْلَكُهُ . ابن الأعرابي : تَعَوّرَ الْكُتَابُ إِذَا دَرَسَ . وكتاب أَءُورُ : دارِسُ . قال: والأَعْور الدليل السيء الدلالة لا محسن أن بَدُل ولا مَنْدَل ؟ وأنشد:

> ما لك ، با أغور ، لا تندل ، وكيف بَندك المرود عثول ؟

ويقال: جاءه سهم عائر ٌ فقتَتَله ، وهو الذي لا يُدرَى مَن رماه ؛ وأنشد أبو عبيد :

#### أَخْشَى على وَجْهِك يا أُمير ، عَوائِرًا من جَنْدَل تَعيير

وفي الحديث: أن رجلاً أصابه سهم عائِرٌ فَقَـنَـله؛ أي لا يدري من رماه . والعائِرُ من السهام والحجارة : الذي لا يدرى مَن رماه ؛ وفي ترجمة نساً : وأنشد لما لك بن زغبة الباهلي :

#### إذا انْتَسَأُوا فَوْتَ الرِّمَاحِ ، أَتَنْهُمْ عَوارِّوْ نَبْلِ ، كَالجَرَادِ نُطِيرُهَا

قال ابن بري : عَوائِرُ نَـبُـل ٍ أَي جِماعة سهام متفرقة لا يدري من أن أتت .

وعاورَ المكاييل وعَوَّرَها : قدَّرَها ، وسيذكر في الله الله في عاترَها .

والعُوَّارُ : ضرب من الخَطَاطِيف أَسود طويل الجُناحين ، وعَمَّ الجوهري فقال : العُوَّاد ، بالضم والتشديد ، الخُطّاف ؛ وينشد :

#### كما انْقُضُ تَحْنُ الصَّيْقِ مُعَوَّارُ ۗ

الصُّنَّق : العباد .

والعُوّارَى: شجرة يؤخذ جراؤها فتُشْدَخ ثم تُيبَس ثم تُذرَرًى ثم تحمل في الأوعية إلى مكة فتباع ويتخذ منها كانِق '. قال آبن سيده : والعُوَّار شجرة تنبت نبئة الشَّر ْية ولا تشِب ' ، وهي خضراء ، ولا تنبت إلا في أجواف الشجر الكبار . ورجِلة العَوْراء : بالعراق بمينسان .

والعاريّة والعارة : ما تداوكُوه بينهم ؛ وقد أعارَه الشيءَ وأعارَه منه وعاورَه إيّاه . والمُعاورَة والتّعاورُد : شبه المُداولة والتّداولُ في الشيء يكون

بين اثنين ؛ ومنه قول ذي الرمة :

وسَقُط كَعَيْنَ الدِّيكَ عَاوَرَ تُ صَاحِي أَبَاهَا ، وهَيَّأْنَا لِمُلَوْ قِعْهَا وكُثْرا يعني الزند وما يسقط من نارها ؛ وأنشد ابن المظفر : إذا رَدَّ المُعاورُ ما اسْتَعَاراً

وفي حديث صفوان بن أمية : عارية مضونة ؟ مُؤدّاة العاريّة بجب ردُها إجهاعاً مهما كانت عينُها باقية ، فإن تَلفَت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي ، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة . وتَعَوّر واستتعار : طلب العاريّة . واستتعار الشيء واستتعار همنه : طلب منه أن يُعِير واستتعار والشيء واستعار همنه : حديث ابن عباس وقصة العجل : من مُحليي تعور وفي بنو إسرائيل أي استتعار وه . يقال : تعور واستتعار في تعجّب واستتعار وحكى اللحياني : أرى ذا الدهر يستعير في ثيابي ، قال : يقوله الرجل إذا كير وختمي المواروه : تداو كو فيها بينهم ؟ قال أبو كبير : وتعاور وه على البيهم ؟ قال أبو كبير :

وإذا الكُماة ' تَعاوَرُوا طَعْنَ الكُلِّي ، نَذَرُ البِكَارَة فِي الجَزَاءِ المُضْعَفِ

قال الجوهري: إِنمَا ظهرت الواو في اعْتُورُوا الأنه في معنى تَعَاوَرُوا فَبُنِيَ عَلَيه كَمَا ذَكُرنا في تجاوَرُوا. وفي الحديث: يَتَعَاوَرُون على مِنْبَرِي أي يختلفون ويتناوبون كليّما مضى واحد خَلَفَه آخَرُ . يقال: تَعَاوَرَ القومُ فلاناً إِذَا تعاوَنُوا عليه بالضرب واحداً بعد واحد. قال الأزهري: وأما العاريّة والإعارة و والاستيعارة فإن قول العرب فيها: هم يَتَعَاوَرُون العَوادِيّ ويَتَعَوَّرُونها ، بالواو ، كأنهم أرادوا تفرقة بين ما يتردّد من ذات نفسه وبين ما يُودد.

قال: والعارية منسوبة إلى العارة ، وهو اسم من الإعارة . تقول : أَعَر تُه الشيء أُعيره إعارة وعَارة " كلا قالوا: أَطَعْتُه إطاعة وطاعة وأَجَبْتُه إجابة وجابة ؟ قال : وهذا كثير في ذوات الثلاثة ، منها العارة والدارة واللطاقة وما أشبهها . ويقال : استعرت منه عارية " فأعار نيها ؛ قال الجوهري : العارية ، بالتشديد ، كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار وعب وينشد :

إِمَّا أَنْفُسُنَا عَارِيَّة ، والعَواريِّ قَصَارُ أَن تُرَدِّ

والعارة': مثل العاريّة ؛ قال ابن مقبل :

فَأَخْلِفُ وأَتْلِفُ ، إِنَّا المَالُ عَارَةً ، وَأَنْدُفُ ، وَكُلُنُهُ مَعَ الدَّهُرِ الذي هو آكِلُهُ ،

واستعارَه ثوباً فأعَارَه إياه ، ومنه قولهم : كِيرِ ُ مُسْتعار ؛ وقال بشر بن أبي خازم :

> كَأَن حَفِيفَ مَنْخِرِه ، إذا ما كَتَمَنْ الرَّبْوَ ، كِيرُ 'مُسْتعارُ '

قيل : في قوله مستعار قولان : أحدهما أنه استُعير فأسرع العمل به مبادرة لارتجاع صاحبه إيّاه ، والثاني أن تجعله من التَّعاو ر. يقال : استَعَر نا الشيء واعتور ناه وتعاور ناه بعني واحد ، وقيل : مستعار بعني متعاور أي متداول . ويقال : تعاور القوم فلاناً واعتوروه ضرباً إذا تعاونوا عليه فكلما أمسك واحد ضرب واحد ، والتعاور عام في كل شيء . وتعاورت الرياح وسنم الدارحتي عقمته أي تواظبت عليه ؛ قال ذلك الليث ؛ قال الأزهري : وهذا غلط ، ومعني تعاورت الرياح وسمم الدار أي تداوكة ، فمرة من تهب جنوباً

ومرة تشمالاً ومر"ة قَبُولاً ومرة دَبُوراً ؛ ومنه قول الأَعشى :

#### دِمْنَة قَفْرة ، تَعَاوَرَهَا الصَّنَّ فُ بُرِيجَيْنَ مِن صَاً وسُمَّالَ

قال أبو زيد : تعاور ثا العواري تعاور آ إذا أعار بعضكم بعضاً ، وتعور ثا تعور آ إذا كنت أنت المستعير ، وتعاور ثا فلاناً ضر باً إذا ضربته مرة ثم صاحبُك ثم الآخر '. وقال ابن الأعرابي : التعاور رُ والاعتوار ' أن يكون هذا مكان هذا ، وهذا مكان هذا . يقال : اعتوراه وابتداه هذا مرة وهذا مرة ، ولا يقال ابتك ويد عمراً ولا اعتور زيد عمراً ولا اعتور زيد عمراً

أَبِو زَيد : عَوَّرْت عن فلان ما قيل له تَعُويِراً وَعَوَّيْت عنه ما قيل له تَعُويِراً تَكذّبت عنه ما قيل له تَكذيباً وَرَدَدْت . وعَوَّرْته عن الأمر : صرَفته عنه . والأَعْوَرُ : الذي قد عُوِّرَ ولم تُقْضَ حاجتُه ولم يُصِب ما طلب وليس من عَورَ العين ؛ وأنشد للعجاج :

وعَوَّرَ الرحمنُ مَن وكَّى العَوَرَ.

ويقال : معناه أفسد من وكَّه وجعله وكيَّا العَوَر ،
وهو قبح الأمر وفسادُه . تقول : عَوَّرْت عليه أمرَ ،
تَعُويِرًا أي قَبَّحْته عليه . والعَوَرُ : تَرْ كُ ُ الحَقّ .
ويقال : عَاوَرَه الشيَّ أي فعل به مثل ما فعل
صحبه به وعوراتُ الحِبال : شقوقها ؛ وقول الشاعر :

تَجاوَبَ بُومُهَا فِي عَوْرَتَيْهَا ، إذا الحِرْباء أَوْفَى للتّناجِي ا

 وله « تجاوب بومها النع » في شرح القاموس ما نصه : هكذا أنشده الجوهري في الصحاح . وقال الصاغاني : والصواب غورتيها ، بالنين ممجمة ، وهما جانباها. وفي البيت تحريف والروابة : أرفى للبراح ، والقصيدة حائية ، والبيت لبشر بن أبي خازم .

قال ابن الأعرابي : أراد َعوْرَ َتي الشمس وهما مشرقها ومغربها .

وإنها لَعَوْراء القُرْ : يَعْنُونَ سَنَة أَو غَدَاة أَو لَيلة ؟ حَكِي ذَلِكَ عَن تَعْلَب . وعَوائرُ مِن الجراد : جماعات متفرقة . والعَوارُ : العَيْب ؛ يقال : سِلْعَة ذات عَوارٍ ، بفتح العَنِ وقد تضم .

وعُوَيْرْ والعُويَيْرُ . اسم رجل ؛ قال امرؤ القيس : عُوَيْرِ ، ومَن مِثْلُ العُويْرِ ورَهُطه ؟ وأَسْمَدُ فِي لَيْلِ البَلابِلِ صَفُوانُ

وعُوَيْر : اسم موضع . والعُوَيْر : موضع على فِيلَة الأَعْوريَّة ، هي قرية بني تحجن المالكتين ؛ قال القطامي :

حنى وَرَدْن رَكبّات الهُورَيْرِ ، وقد كادَ المُلاءُ مِنَ الكتّان بَشْتَعِلُ

وابنا 'عوالي : جبلان ؛ قال الراعي :

بل ما تَذَكَرُ مِن هِنْدٍ إِذَا احْتَجَبَتُ ، يا ابْنَيْ مُوَارِ ، وَأَمْسَى مُونَهَا مُلِمَعُ ١

وَقَالَ أَبُو عَبِيدَةً : ابنا تُعوادٍ نَـقَوَا رَمُلُ ٍ . وَتِعَادُ : جَبِلَ بِنَجِدُ ؟ قَالَ كَثَيِّرُ :

وما هبت الأرواح تجري ، وما ثنوى مقيماً بِنَجْد عَوْفُها وتِعارُهـا

قال ابن سيده : وهذه الكلمة نجتمل أن تكون في الثلاثي الصحيح والثلاثي المعتل .

عير: العَيْر: الحمار، أَنَّاكَانَ أَهَلِنَّا أَو وَحُشْيِّاً، وقد غلب على الوَحْشِيَّا، والأَنْسَى عَيْرة. قال أَبو

 ١ قوله « بل ما تذكر النع » هكذا في الأصل والذي في ياقوت :
 ماذا تذكر من هند إذا احتجبت بابني عوار وادنى دارها بلم

عبيد: ومن أمثالهم في الرضا بالحاضر ونيسيان الغائب فولهم: إن تذهب العير فعير في الرابط ؟ قال: ولأهل الشام في هذا مثل: عير وزيادة عشرة. وكان خلفاء بني أمية كلما مات واحد منهم زاد الذي يخلفه في عطائهم عشرة فكانوا يقولون هذا عند ذلك . ومن أمثالهم: فلان أذل من العير عند فيعضهم يجعله الحمار الأهلي ، وبعضهم يجعله الوتد ؟

#### لو كُنْتَ عَيْراً كُنْتَ عَيْرَ مَذَكَة ، أو كُنْتَ عَظْماً كُنْتَ كِسْرَ قَبَيْعِ

أراد بالعير الحمار ، وبكيسر القبيح طرف عظم المرفق الذي لا لحم عليه ؛ قال : ومنه قولهم فلان أذل من العير . وجمع العير أغيار وعيار وعيور وغيور وغيورة وعيارات ، ومعيوراء اسم للجمع . قال الأزهري : المعيورا الحيير ، مقصور ، وقد يقال المعيوراء ممدودة ، مثل المعلوجاء والمشيوخاء والمتأوناء ، يمد ذلك كله ويقصر . وفي الحديث : إذا أراد الله بعيد شراً أمسك عليه بذنوب حتى أبوافيه بوم القيامة كأنه عير ؛ العير : الحمار الوحشي ، وقيل : أراد الجبل الذي بالمدينة اسمه عير ، شبه عظم ذنوبه به . وفي حديث علي " : لأن أمست على عظم عير ، بالفلاة أي حمار وحش ؛ فأما قول الشاعر :

أَفِي السَّلْمُ أَعْبَارًا جَفَاءً وَعَلَـٰظَةً ، وفِي الحَرْبِ أَشْبَاهُ النَّسَاءُ العَوَاركُ ?

فإنه لم بجعلهم أغياراً على الحتيقة لأنه إنما يخاطب قوماً، والقوم لا يتكونون أغياراً وإنما شبتهم بها في الجفاء والفلظة ، ونصبه على معنى أتكونون وتنقيلون مرة كذا ومرة كذا ? وأما قول سيبويه : لو مَثَلَثَت

الأعيار في البدل من اللفظ بالفعل لقلت: أتَعيّرون إذا أوضحت معناه، فليس من كلام العرب، إنما أراد أن يصُوغ فعلا أي بناءً كينفيّة البدل من اللفظ بالفعل، وقوله لأنك إنما تُبعر يه مجرى ما له فعل من لفظه، يدلّك على أن قوله تعيّرون ليس من كلام العرب. والعير : العظم الناتيء وسط الكف ، والجمع أعيار . وكتف معيّرة ومعيّرة على الأصل: ذات عير . وعيّر النصل: الناتيء في وسطه واللاالواعي:

#### فصادَفَ سَهْمُهُ أَحْجَارَ قُنْتُ ، كَسَرُنُ العَيْرَ منه والغرارا

وقيل: عَيْرُ النّصل وسطه . وقال أبو حنيفة : قال أبو عبرو: نصل مُعْيَر فيه عَيْر . والعَيْر من أذن الإنسان والفرس : ما تحت الفرع من باطه كعيْر السهم ، وقيل : العيْرانِ مَتْنا أَذُنْنَ الفرس . وفي حديث أبي هريرة : إذا تتوضّأت فأمر على عيار الأذن الماء العيار مع عير ، وهو الناتيء المرتفع من الأذن . وكل عظم ناتيء من البدن : عير . من الأذن . وكل عظم ناتيء من البدن : عير . وعير القدم : الناتيء في ظهرها . وعير الورقة : الحط الناتيء في وسطها كأنه جُدَيِّر . وعير الصخرة : وسط مستو عير . وعير الأذن : الوتد الذي في وسط مستو عير . وقيل : كل ناتيء في باطنها . والعير : ماقيء العين ؛ عن ثعلب ، وقيل : باطنها . والعير إنسان العين ، وقيل ليخطنها ؛ قال تأبيط شر آ:

#### ونارِ قد حَضَأْتُ 'بِعَيْدَ وَهُن ِ ، بدانٍ ما أُرِيدُ بها 'مُقاما

١ قوله « وسط الكف » كذا في الأصل ، ولعله الكتف . وقوله:
 مميرة ومميرة على الأصل ، هما بهذا الضبط في الأصل وانظره
 مع قرله على الأصل فلمل الأخيرة ومميرة بفتج المي وكسر المين.

#### سوى تَعْلَيل راحِلة وعَبْرٍ، أكالئه كخافة أن بناما

وفي المثل : جاء قَبَلَ عَيْرٍ وما جَرَى أَي قبل لحظة العين . قال أبو طالب : العَيْرِ المِثال الذي في الحدقة يسمى اللَّعْبَة ؛ قال : والذي جرى الطَّرْفُ ، وجَرْيُهُ حركته ؛ والمعنى : قبل أن يَطْرِفِ الإنسان ، وقبل : عَيْرُ العين جَفْنَها . قال الجوهري : يقال فعلت ذلك قبل عيرٍ وما جرى . قال أبو عبيدة : ولا يقال أفعل ؛ وقول الشاخ :

أَعَدُو َ القِبِصَّى قَبَلَ عَبْرٍ وَمَا جَرَى ، وَلَمْ تَدُرُ مِا نُخْبُرِي ، وَلَمْ أَدْرِ مَا لَهَا ?

فسره ثعلب فقال : معناه قبل أن أنظر إليك ، ولا يُسَكِلهم بشيء من ذلك في النفي . والقبيص والقبيص : خروب من العدو فيه نزود. وقال اللحياني : العير، هنا الحمار الوحشي ، ومن قال : قبل عائر وما جرى ، عنى السهم . والعير : الوتد . والعير : الجبل ، وقد غلب على جبل بالمدينة . والعير : السيد والملك . وعير القوم : سيد م ؛ وقوله :

زَعَهُوا أَنَّ كُلُّ مَن ضَرَبَ العَيْدِ ر مَوال لنا ، وأنتَى الوَكاءُ ١٩

قيل: معناه كل من ضرب بجنن على عير ، وقيل: يعني الوند، أي من ضرب وتيدا من أهل العبك ، وقيل: يعني إيادا لأنهم أصحاب حمير حموقيل: يعني جبلًا ، ومنهم من خص فقال: جبلًا بالحجاز، وأدخل عليه اللام كأنه جعله من أجبل كل واحد منها عير، وجعل اللام زائدة على قوله:

إ في معلقة الحرث بن حليزة : « مُوال لنا – وأنا الولاه »
 ولا يمكن اصلاح هذا البيت على ما هو عليه في المعلقة لأن له في
 صفحة ٤٣٠ شرحاً يناسب روايته هنا .

ولقد تَهَيْنُكُ عَن بِنَاتِ الأَوْبَرِ

إنما أراد بنات أوبر فقال : كل من ضربه أي ضرب فيه وتدا أو نزله ، وقيل : يعني المُننْذر بن ماء السماء لسيادته ، ويروى الولاء ، بالكسر، حكى الأزهري عن أبي عمر و بن العلاء ، قال : مات من كان يحسن بقسير بيت الحرث بن حازة : زعموا أن كل من ضرب العير ( البيت ) .

قال أبو عبر: العَيْر هو الناتى، في بُوْبُو العبن، ومعناه أن كلُ من انتبه من نو مه حتى بدور عيره بحنى جنابة فهو مرلك لنا ؛ يقولونه ظلماً وتجنياً ؛ قال : ومنه قولمم : أتبتك قبل عير وما جرى أي قبل أن ينتبه نائم . وقال أحمد بن يحيى في قوله : وما جرى ، أرادوا وجر به ، أرادوا المصدر. ويقال : ما أدري أي من ضرب العير هو ، أي أي ويقال : ما أدري أي من ضرب العير هو ، أي أي الناس هو ؛ حكاه يعقوب . والعيران : الممتنان يكتنفان جانبي الصلب . والعير ، الطبر .

وعاد الفرس والكلب يعير عياراً: ذهب كأنه منفلت من صاحبه يتردد. ومن أمثالهم : كلب عائر منه ضير من كلب وابض ؛ فالعائر المتردد، وبه سمي العير لأنه يعير فيتردد في الفلاة. وعار الفرس إذا ذهب على وجهه وتباعد عن صاحبه. وعار الرجل في التوم يضربهم: مثل عات. الأزهري: فرس عيّار في الذا عات ، وهو الذي يكون نافراً ذاهباً في الأرض. وفرس عيّار بأوصال أي يعير ههنا وههنا من نشاطه. وفرس عيّار إذا نشط فر كب جانباً ثم عدل الى حانب آخر من نشاطه ؛ وأنشد أبو عمد :

ولقد رأيتُ فوارِساً مِن قَوْمِنا ، غَنَظُوك غَنْظَ جَرادة العَيّارِ

قال ابن الأعرابي في مثــل العرب : غَنَظُوه غَنْظُ

جرادة العيّار ؛ قال : العَيّار رجل، وجرادة فرس ؟ قال : وغيره مخالفه ويزعم أن جرادة العيّار جرادة وضعت بين ضرسيه فأفلتت ، وقيل : أراد بجرادة العيّار جرادة وضعها في فيه فأفلتت من فيه ، قال : وغَنَظَه وو كَظه يَكظه و كُظاً، وهي المُواكظة والمُواظبة ، كل ذلك إذا لازمه وغمّه بشدة تقاض وضصومة ؛ وقال :

#### لو يُوزَنُونَ عِياداً أَو مُكَايِلَةً ، مالُوا بسَلْمَى ، ولم يَعْدِلْهُمْ أَحَدُ

وقصدة عائرة: سائرة، والفعل كالفعل، والاسم العيارة. وفي الحديث: أنه كان يُمرّ بالتمرة العائرة فيها يمنعه من أخذها إلا تخافة أن تكون من الصدقة ؛ العائرة أن الساقطة لا يُعرّف لها مالك ، من عار الفرس إذا الطلق من مر بطه ماردًا على وجهه ؛ ومنه الحديث: مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنسين أي المترددة بين قطيعين لا تَدري أيّهما تتبع . وفي حديث ان عمر في الكلب الذي دخل حائطة : إنما هو عائر " ؛ وحديثه الآخر : أن فرساً له عار أي أفللت وذهب على وجهه . ورجل عيّار: كثير المجيء والذهاب في الأرض ، وربا سبي الأسد بذلك لتردده ومحيئه وذهابه في طلب الديد ؛ قال أوس بن حجر :

لَيْثُ عليه من البَرْدِي هِبْرِية ، كَالْمَزْبَرَانِي ، عَيْسَادُ ۖ بَأُوْصَالِ ِ ا

أي يدهب بها وبجيء؛ قال ابن بري: من رواه عيار، بالراء، فمعناه أنه يدهب بأر صال الرِّجال إلى أَحَمَته،

١ قوله كالمزبراني النع قال الجوهري في مادة رزب ما نصه: ورواه المفضل كالمزبراني عبار بأوصال، ذهب الى زبرة الاسد فقال له الاصمعي: يا عجباه الشيء يشه بنضه وانما هو المرزباني اه. وفي القاموس والمرزبة كمرحلة رياسة الفرس وهو مرزبانهم بضم الذاي .

ومنه قولهم ما أدري أيّ الجراد عارَه، ويروى عَيّال، وسنذكره في موضعه ؛ وأنشد الجوهري :

لَــَّــا رأيت ُ أَبَا عَمَرُو كَوْزَمْت ُ لهُ مِنْتِي ، كَمَا رَوْزَمَ العَيَّارُ فِي الغُرُ فِ

جمع غَرِيف وهو الغابة . قال : وحكى الفراء رجل عَيّار إذا كان كثير التّطواف والحركة ذكيّـاً ؟ وفرس عَيّار وعيّال ؟ والعَيْرانة من الإبل : الناجية في نشاط، من ذلك، وقيل : شبّهت بالعَيْر في سرعتها ونشاطها ، وليس ذلك بقوي ؟ وفي قصد كعب :

عَيْرَانَة قُلْذِفَتْ بِالنَّحْضِ عَن نُعرُضٍ

هي الناقة الصلبة تَشْبيهاً بِعَيْر الوحش ، والألف والنون زائدتان أبن الأعرابي: العَيِّرُ الفرس النشيط. قال : والعرب تمدح بالعَيَّار وتَدُمُّ به ، يقال : غلام عَيَّار نشيط في طاعة عيَّار نشيط في طاعة الله تعالى . قال الأزهري : والعَيْر جمع عائر وهو النشيط ، وهو مدح وذمُّ .

عاور البعير' عَيَرانً إذا كان في سُرُل فتركها وانطلق نحو أخرى يريد القرع، والعائرة التي تخرج من الإبل إلى أخرى ليضربها الفحل. وعاد في الأرض يعير أي ذهب، وعاد الرجل في القوم يضربهم بالسيف عَيَراناً: ذهب وجاء؛ ولم يقيده الأزهري بضرب ولا بسيف بل قال: عاد الرجل يعير عيراناً، وهو تردده في ذهابه وبحيثه؛ ومنه قيل: كائب عائر وعياد، وهو من ذوات الياء، وأعطاه من المال عائرة عنين أي ما يذهب فيه البصر مرة هنا ومرة هنا، وقد تقدم في عور أيضاً.

وعيران الجراد وعَوائِره : أوائك الداهبة المفترقة في قلة . ويقال : ما أدري أي ّ الجراد عارَه أي ذهب به وأتـٰلـَفه ، لا آتي له في قول الأكثر ' ، وقيل :

١ مكذا في الأصل.

يَعِيرِه ويَعُورِه ؛ وقول مالك بن زغبة :

# إذا انتسأوا فَوْتَ الرَّماح ، أَتَنْهُمُ مُ عُوائرُ نَبْلٍ ، كالجرادِ نُطيرُها

عنى به الذاهبة المتفرقة ؛ وأصله في الجراد، فاستعاره . قال المؤرج : ومن أمشالهم : عَيْرِ عاره وَتِدُه ؛ عاره أي الجراد عاره . وعرف أي الجراد عارة . وعرف ثوبه : ذهبت به . وعيش الدينار : وازن به آخر . وعيش الميزان والمكيال وعاو رهما وعاير هما وعاير هما وعاير هما بينهما معايرة وعياراً : قد وهما ونظر ما بينهما ؛ ذكر ذلك أبو الجراح في باب ما خالفت العامة فيه لغة العرب . ويقال : فلان يُعاير فلاناً ويكايله أي يُساميه ويُفاخره . وقال أبو زيد : يقال هما يتعايبان ويتعايران ، فالتعاير ألتساب ، والتعايب بعضهم بعضاً .

والمِعْيار من المكاييل: ما عير . قال الليث: العيار ما عابَر ت به المكاييل، فالعيار صحيح تام وافي، تقول: عابَر ت به أي سَو يُنتُه، وهو العيار والمِعْيار. يقال: عابِر وا ما بين مكاييلكم وموازينكم، وهو فاعلنوا من العيار، ولا تقل: عيروا.

وعَيَّرْتُ الدنانير ؛ وهو أَن تُلْقِي ديناراً ديناراً فتُوازِنَ به ديناراً ديناراً ، وكذلك عَيْرْت تَعْييراً إذا وَزَنْت واحداً واحداً ، يقال هذا في الكيل والوزن . قال الأزهري : فرق الليث بين عاير ت وعيَّر ت في وعيَّر ت في المكيال وعيَّر ت في الميزان؛قال : والصواب ما ذكرناه في عاير ت وعيَّر ت فلا يكون عيَّر ت إلا من العار والتعيير ؛ وأنشد الباهلي قول الراجز :

وإن أَعَارَت حافراً 'معارا وَأْباً،حَبَتْ 'نسو'رَهُ الأَوْقارا سماها عِيراً :

أهكذا لا ثلق ولا لبَن ؟ ولا يُزكن إذا الدين اطنهان ، مُفلطهات الروث بأكلن الدمن ، لا بد أن يختر ن مني بين أن يُسقن عيراً ، أو يبعن بالتمن بالتمن ،

قال: وقال نصير الإبل لا تكون عيراً حتى يُمتال عليها . وحكى الأزهري عن ابن الأعرابي قال: العير من الإبل ما كان عليه حمل أو لم يكن. وفي حديث عثان : أنه كان يشتري العير محكرة، ثم يقول: من يُوبيحني مُقلّمها ؟ العير أن الإبل بأحمالها، فيمل من عار يمير إذا سار، وقيل: هي قافلة الحمير، وكثرت حتى سيت بها كل قافلة ، فكل قافلة عير كأنها حتى سيت بها كل قافلة ، فكل قافلة عير كأنها مسقف في سقف إلا أنه حوفظ على الياء بالكسرة نحو عين. وفي الحديث : أنهم كانوا يترصدون عيرات توريش ؛ هو جمع عير ، يويد إبلهم ودوابهم التي كانوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس : أجاذ كانوا يتاجرون عليها ، وفي حديث ابن عباس : أجاذ المناه العيرات ؛ هي جمع عير أيضاً ؛ قال سببويه : اجتمعوا فيها على لفة هذيل ، يعني تحريك الياء الجنموا فيها على لفة هذيل ، يعني تحريك الياء والقياس التسكين ؛ وقول أبي النجم :

وأتَت النَّمْلُ القُرَى بِعِيرِها ، من حَسَكِ التَّلْعِ ومن خافورِها إنَّا استعاره للنمل ، وأصله فيها تقدم .

وفلان 'عيَيْر' وَحَدِهِ إِذَا انْهُرِد بِأَمْرَهِ، وَهُو فِي الذَمِّ، كتولك : نسيج وحده ، في المدح . وقال ثعلب : 'عيَيْر' وَحَدِهِ أَي بِأَكُلُ وحده . قال الأزهري : فلان 'عييَر' وحدِه وجُحَيْش وَحَدِهِ، وهما اللذان لا بُشاوران الناس ولا مخالطانهم وفيهما مع ذلك مهانة وقال : ومغنى أعارَت رفعت وحو ّلت ، قال : ومنه إعارة الثياب والأدوات .

واستعارَ فلان سَهُماً من كِنانته: رفعه وحوَّله مُنها إلى يده ؛ وأنشد قوله :

> هَنَّافَة تَخْفِض مَن يُدِيرُها، وفي البَدِ البُمْنَى لِمُسْتَمِيرِها، شَهْبًاء تُرُوي الرِّيشَ مِن بَصِيرِها

شهباء: 'معنبيلة، والهاء في 'مستنَّعيرها لها. والبَّصيرة: طريقة الدَّم .

والعير' ، مؤنثة : القافلة ، وقيل : العير' الإبل التي تحمل الميرة ، لا واحد لها من لفظها . وفي التنزيل : ولَـــ مُ فَصَلَت العير' ؛ وروى سلمة عن الفراء أنه أنشده قول ابن حليزة :

زعموا أن كل من ضرَبَ العِـير

بكسر العين. قال: والعير الإبل، أي كل من دَكِب الإبل مَوال لنا من أسفل لأنا أَسَر نا فيهم فلنا نِعم عليهم؛ قال ابن سيده: وهذا قول ثعلب ، والجمع عيرات ، قال سيبويه: جمعوه بالألف والناء لمكان التأنيث وحركوا الياء لمكان الجمع بالتاء وكونه اسماً فأجمعوا على لغة هذيل لأنهم يتولون جوزات وبيضات. قال : وقد قال بعضهم عيرات، بالإسكان ، ولم يُحسر على البناء الذي يُحسر عليه مثله ، جعلوا الناء عوضاً من ذلك ، كما فعلوا ذلك في أشياء كثيرة لأنهم مما يستغنون بالألف والناء عن التكسير ، وبعكس ذلك ، وقال أبو الهيم في قوله : التحسير ، وبعكس ذلك ، وقال أبو الهيم في قوله : قال العير الإبل خاصة باطل العير : كل ما امتير قال العير عير ؟ قال : وقول من عليه من الإبل والحمير والبغال ، فهو عير ؟ وقال :

وضعف . وقال الجوهري : فلان عَيَيْرُ وَحَدْهِ وهو المعجب برأيه ، وإن شئت كسرت أوله مثل سُيَيْخ ِ وشِيكِنْخ ٍ ، ولا تقل: عُورَيو ولا شُورَيخ .

والعار': السُّبّة والعيب ، وقيل : هو كل شيء يلزم به 'سبّة أو عيب ، والجمع أغيار". ويقال : فلان ظاهر ُ الأغيارِ أي ظاهر العيوب ؛ قال الراعي:

ونَبَتَ شَرَّ بَني نَيم مَنْصِباً ، دُنِسَ المُرُوءَةِ ظاهِرَ الأَعْبارِ

كأنه بما يُعيَّر به ، والفعل منه التَّعْيير ، ومن هذا قيل : هم يَتَعَيَّرون من جيرانِهم الماعون والأمتعة ؛ قال الأزهري : وكلام العرب يَتَعَوَّدون ، بالواو ، وقد عيّره الأمر ؛ قال النابغة :

وعَيَّرَ نَنْي بنو 'ذَبْيَانَ خَشَيْتَهُ ، وهل عليّ بأن أُخْشَاكَ مِن عار ?

وتعايرَ القومُ: عَيَّر بعضُهم بعضاً، والعامة تقول: عيّره بكذا . والمَـعايرُ : المعايب ؛ يقال : عارَه إذا عابَه؛ قالت لهَي الأَخلة :

لعَمْر ُكَ ! ما بالموت عار ٌ على امرى، ، المعايرُ الحَمَالِ ُ الحَمَالِ ُ الحَمَالِ ُ المَعالِرُ المَعالِ

وتعاير القوم : تَعايَبُوا . والعاريّة : المَنيحة ، ذهب بعضهم إلى أنها من العار ، وهو قُورَيل ضعيف ، وإنما غرهم منه قولهم يَتَعَيَّرون العراريّ ، وليس على وضعه إنما هي مُعاقبة من الواو إلى الياء . وقال الليث : سبيت العاريّة عاريّة لأنها عار على من طلبها . وفي الحديث: أن امرأة محزومية كانت تَسْتَعير المتاع وتَجحُده فأمر بها فقُطعت يد ها ؛ الاستعارة من العاريّة ، وهي أن المنستَعير إذا جحد العاريّة كل يُقطع لأنه جاحد أن المنستَعير إذا جحد العاريّة كل يُقطع لأنه جاحد

خان ، وليس بسارق ، والحان والجاحد لا قطع عليه نصاً وإجماعاً . وذهب إسمق إلى القول بظاهر هذا الحديث ، وقال أحمد : لا أعلم شيئاً يدفعه ؛ قال الحطابي : وهو حديث مختصر اللفظ والسياق وإنما قلطعت المخزومية لأنها سرَقت،وذلك بَيْن في رواية عاشة لهذا الحديث ؛ ورواه مسعود بن الأسود فذكر أنها سرقت قبطيفة من بيت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإنما ذكرت الاستعارة والجحد في هذه القصة تعريفاً لها مجاص صفتها إذ كانت الاستعارة والجحد معروفة بها ومن عادتها ، كما نحر فت بأنها محزومية ، إلا أنها لما استمر بها هذا الصنيع ترقيقت إلى السرقة ، واجترأت عليها ، فأمر بها فقطعت . والمنستعير: السمين واجترأت عليها ، فأمر بها فقطعت . والمنستعير: السمين من الحيل . والمنعار أنها له النوس أسمنته ؛ قال :

أُعِيرُوا خَيْلُكُمْ ثُمُ ارْكُضُوهَا ، أُحَقُ الْحَيْلُ بالرَّكُضِ المُعارُ

ومنهم من قال : المُنعار المنتوف الذنب، وقال قوم: المُنعار المُنضَمَّر المُنعاد المُنطرة المُنعاد المُنطرة المُنعاد لأن طريقة متنه نتأت فصار لها عير ناتى، وقال ابن الأعرابي وحده : هو من العارية ، وذكره ابن بري أيضاً وقال : لأن المُنعار يُهان بالابتذال ولا يُشفَق عليه شفقة صاحبه ؛ وقيل في قوله :

أعيروا خيلكم ثم اركبوها

إن معنى أعيروها أي ضَبِّروها بترديدها، من عار يَعير، إذا ذهب وجاء. وقد روي المعار، بكسر المم، والناس رَوَوْه المُعار؛قال: والمُعارُ الذي يحيد عن الطريق بواكبه كما يقال حاد عن الطريق؛قال الأزهري: مفعّل من عار يَعير كأنه في الأصل معيّر،فقيل معار. قال الجوهري: وعار الفريس، أي انفلت وذهب

هينا وههنا من المكرَح ، وأعادَه صاحبُه ، فهو مُعَادِ؛ ومنه قول الطّرمّاح :

> وجَدْنَا فِي كِتَابِ بِنِي تَمْمٍ : أَحَقُ الحَيْلِ بِالرَّكُشِ المُعَارُ

قال : والناسُ يَرَوْنه المُنْعار من العارِيَّة ، وهـو خطأ ؛ قال ابن بري : وهذا البيت يُروى لبيشتر بن أبي خازم .

وعَيْرُ السَّرَاة : طائر كهيئة الحمامة قصير الرجلين مُسرَ وَلُهُما أَصْفَر الرَّجلين والمِنقار أَكْحَل العينين صافي اللَّوْن إلى الحُنْصَرة أَصْفَر البطن وما تحت جناحيه وباطن ذنبه كأنه يُرْدُ وُسُتِّي ، ويتجمع عيور السَّرَاة ، والسَّرَاة موضع بناحية الطائف ، ويزعمون أن هذا الطائر بأكل ثلثاثة تينة من حين تطلع من الورق صِفاراً وكذلك العِنب .

والعَيْرُ : اسم رجُل كان له واد ُ مخصب ، وقيل : هو اسم موضع خصيب غيَّره الدَّهُرُ فَأَقَفَر ، فكانت العرب تستوحشه وتضرب به المَثَل في البلّد الوَّحْش، وقيل : هو اسم واد ٍ ، قال امرؤ القيس :

وواد، كَجَوْف العَيْسِ، تَفْسِ مَضِلَةً ، قطعت بِسَامٍ ساهِمِ الوَجْهِ حَسَّانِ

قال الأزهري: قوله كجَوْف العَيْرِ، أي كوادي العَيْرِ، وكانُ واد عند العرب: جوفُ . ويقال الموضع الذي لا خير فيه: هو كجوف عير لأنه لا شيء في جَوْفه يُنتفع به ؛ ويقال: أصله قولهم أُخلى من

َجُوْف حِمار . وفي حديث أبي سفيان : قال رجل : أَعْمَال عَمَدًا ثَمْ آخُدُ في عَيْر عَدُوي أَي أَمْضِي فيه وأَجْمَلُهُ طريقي وأَهْرِب ؛ حَكَى ذلك ابن الأَثير عن أَبي موسى . وعَيْرُ : اسمُ تَجبَل ؛ قال الراعي :

بِأَعْلامِ مَرْ كُنُونِهِ فَعَيْدٍ فَعُزَّبٍ ، مَغَانِيَ أَمَّ الوَبْدِ إذْ هِيَ ما هِيَا

وفي الحديث : أنه حَرَّم ما بين عَيْرٍ إلى وُرْرٍ ؛ هما جبلان ، وقال ابن الأثير : جبلان بالمدينة ، وقيل : وُرْرُ بمكة ؛ قال : ولعل الحديث ما بين عَيْرٍ إلى أُحُد ، وقيل : بمكة أيضاً جبل يقال له عَيْرُ .

وابْنَة معْيَر : الداهية وبنات معْير : الدواهي ؛ يقال : لقيت منه ابْنَة معْير ؛ يُويدون الداهية والشدة .

وتِعَارَ ، بكسر الناء : اسم جبل ؛ قال بشر يصف تطعناً المحلن من منازلهن فشبهن في هوادِجِهِن بالظناء في أكنيستها :

> وليل ما أَتَيْنَ عَلَى أَرُومٍ وَشَابَة ، عن شَمَاثِلها تِعَازُهُ

> كأن طِباءَ أَسْنِمَةٍ عليها كوانِس، قالِصاً عنها المَغَارُ

المَعَادُ : أَمَاكِنَ الطَّبَاء ، وهي كُنُسُها . وشَابَة وتِعَاد : جبكان في بِلاد قيس . وأرُوم وشابة : موضعان .

انتهى المحد الرابع - فصل الألف الى العين من حرف الراء

### فهرست المجلد الرابع

### حرف الراء

| 414 |   | •   |   | فصل الراء .                       | ٣           | • | • |   | فصل الألف .                       |
|-----|---|-----|---|-----------------------------------|-------------|---|---|---|-----------------------------------|
| 415 | • | . • | • | و الزاي                           | **          | • | • | • | و الباء الموحدة                   |
| *** | • | •   |   | <ul> <li>السين المهملة</li> </ul> | AY          | • | • |   | و التاء المثناة فوقها             |
| 441 | • | •   |   | و الشين المعجمة                   | 44          | • | • |   | ر الثاء المثلثة                   |
| ٤٣٧ | • | •   |   | و الصاد المهملة                   | 117         | • |   | • | د الجيم .                         |
| 144 | • | •   | • | و الضاد المعجمة                   | 104         | • | • |   | و الحاء المهملة                   |
| 190 | • |     | • | و الطاء المهملة                   | ***         | • |   | • | و الحاء المعجمة                   |
| 011 | • |     |   | و الظاء المعجمة                   | <b>77</b> A |   |   |   | و الدال المهملة                   |
| ٩٢٩ |   |     | • | و العين المهملة                   | ٣٠١         |   |   |   | <ul> <li>الذال المعجمة</li> </ul> |

### Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

**TOME IV**